

وار آمهــــرده بروت البنان



تَأْلِيفُ أبي الفَّامِمُ لِمَسَيْنُ بُنْ مُحِكِّمَدُ المعروف به «الرَّاغِ الأَضْفَهَانِي»

تم التحقيق والإعداد بمركزالة إسّات البحوث بمكتبة نرارمضطفى البّاز

الجزؤا لأول

النَّاشِرُ مِكْتِبُهُ إِنْ الْمُخْصِطِّعِ الْبُالِيْنِ مِكْتِبُهُ إِنْ الْمُخْصِطِّعِ الْبُالِيْنِ



غَفَرَاللَّهُ دَنُوبَهُ وسَبِّ رَعُيُوبَهُ وَلِدَيْهِ وَالْمِيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ ٱجْہَعِبِينَ وَمَنَّ عَالَہُ بِخِسْمِیْرِ

راجی عفوریه زار موجه فی (لاتب)ز در رسیم فی

الْحَمد لله رَبِّ العَالَمِينَ ، وَصَلُواتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ محمد وآله أَجْمَعِينَ . قال الشيخُ أبو القاسم الحُسَيْنُ بْنُ محمد بنِ الفضلِ الراغب رحمه الله أَ : أَسْأَلُ الله أَن يجعلَ لنا مِنْ أَنُوارِهِ نُورا يُرِينا الخَيْرَ والشَّرَّ بَصُورتَيْهِما . ويُعَرِّفُنَا الحَق والباطلَ بحقيقتيهما ، حتى نكونَ ممَّن يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ ، ومِنَ الموصُوفِينَ بقوله تعالى : ﴿ هُو الذَّى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ وبقوله : ﴿ أُولئكَ كَتَبَ في قُلُوبِ مِنْهُ ﴾ وأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾

كُنْتُ قَدْ ذَكُرْتُ فِي الرّسالةِ المُنبَّهةِ عَلَى فُوائد القرآنِ أَن الله تعالى كما جَعَلَ النَّبُوةَ بِنبِينَا مُخْتَتَمَةً، وَجَعَلَ شَرَائِعَهُمْ بِشَرِيعَتِه مِنْ وَجُه مُنتَسَخَةً وَمِنْ وَجُه مُكَمَّلةً مُتَمَّمَةً كَما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دَينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّاسِلامَ دينا ﴾ جَعَلَ كتابه المُنزَّلَ عليه مُتَضَمِّنا ثَمَرة كُتُبه التي أولاها أوائلَ الأمَم كما نبَّه عليه بقوله تعالى : ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهّرة فِيها كُتُبُ قَيِّمة ﴾ وَجَعَلَ مِنْ مُعْجِزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم مُتضمر للمَعنى الجَمِّ ، وبحيث تَقْصُرُ الألبَاب البَشرية عن إحصائه ، والآلاتُ الدُّنيوية عن اسْتيفائه كما نبَّه عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْ مَا فَي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقَلامٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُو مَا نَفْدَتُ كَلَمَاتُ اللهُ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم السَرِيعةِ أَن كلماتُ الفَّرانَ وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نُورِ مَا يُرِيهِ ، وَنَفْعُ مَا يُولِيه ، فإنه :

كَالْبَـــدْرِ مِن حَيثُ التَفَتَّ رأيتَـــه يُهدى إلى عَيْنَيْكَ نورا ثاقبا كالبَّـمس في كَبِدِ السَّماءِ وضَوْؤُها يَغْشَى البلادَ مَشَارِقا ومَغاربا

لكن محاسن أنواره لا يُثقّفها إلا البصائر الجليّة وأطايب ثمره لا يَقطفها إلا الأيدى الزّكية ، ومنافع شفائه لا يَنالُها إلا النُفُوسُ النّقيّة كما صرَّح تعالى به فقال في وصف متناوليه : ﴿ إنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مَكْنُون لا يَمْسُهُ إلا المُطهّرونَ ﴾ وقال في وصف سامعيه : ﴿ قُلْ هُو للّذينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفّاءٌ وَاللّذينَ لا يُؤْمنُونَ في الذانهم وقُرُّ وَهُو عَلَيْهِم عَمى ﴾ . وذكرت أنه كما لا تدخلُ الملائكةُ الحاملةُ للبركات بيتا فيه صورة أو كلب كذلك لا تدخل السّكينات الجالبة للبيّنات قلبا فيه كبر وحرص ، فالخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات ، والطيبون ، والطيبون ، والطيبون الطعبين ، والطيبون للخبيثات الزاد الذي يرقى كاسبة في درجات المعارف حتى يبلغ من معرفته أقصى ما في قوة البَشرِ أن يُدركه من الأحكام والحكم فيطلّع من كتاب الله على ملكوت السماوات والأرض ويتحقّق أن كلامه كما وصفه بقوله : ﴿ مَا فَرَطْنَا في الكتَاب منْ شَيء ﴾ جَعَلْنَا الله مَمْن تَولَى هدايتَه حتى يبلغ من الكتاب من شيء ﴾ جَعَلْنَا الله مَمْن تَولَى هدايتَه حتى يبلغ من الكتاب من شيء ﴾ جَعَلْنا الله ممّن تَولَى هدايتَه كما قال لهنبية هذه المنزلة ويُخوله هذه المُكرَّمة ، فلن يَهْديه البشر من لم يهده الله كما قال لنبيه هذه المنزلة ويُخوله هذه المُكرَّمة ، فلن يهديه البشر من لم يهده الله كما قال لنبيه هي مَنْ النّه يهدى مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدى مَنْ يَشَاء ﴾ .

وذكرتُ أنّ أوّل ما يُحْتاجُ أنْ يُشْتَغَلَ به من علوم القرآن العلومُ اللفظية . ومن العلوم اللفظية تحقيقُ الألفاظ المُفْردة ، فتَحْصِيلُ مَعَانِي مُفْرَادات أَلْفَاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يُريدُ أنْ يُدرك معانيه ، كتحصيلِ اللّبِن في كونه من أوَّل المُعاون في بناء ما يُريد أن يَبنيهُ ، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشرع ، فألفاظ القرآن هي لُبُّ كلام العرب وزبُدتُهُ، وواسطتُهُ وكرائمهُ ، وعليها اعتمادُ الفُقهاءُ والحُكماء في أحكامهم وحكمهم ، واليها مَفْزَعُ حُذَّاقِ الشَّعرَاء والبُلغاء في نظمهم وتَثرهم . وما عداها وعدا الألفاظ المتقرعات عنها والمُشتقات منها هو بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرتُ الله أطايب الشَّمرَة ، وكالحُثالة والتَبنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرتُ الله أطايب الشَّمرة ، وكالحُثالة والتَبنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرتُ الله

تعالى في إملاء كتَابٍ مُسْتَوْفي فيه مُفْرداتُ ألفاظ القُرآن عَلَى حروف التَّهَجِّي ، فُنُقَدِّمُ ما أوَّلُهُ الألفُ ثم البَّاءُ عَلَى ترتيب حُرُوف المُعجَم معتبراً فيه أوائل حروفه الأصلية دونَ الزوائد ، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقَّات حَسْبَما يَحْتَملُ التَّوَسُّعَ في هذا الكتاب ، وأُحيلُ بالقوانين الدالة على تحقيق مُنَاسبات الألفاظ على الرسالة التي عَملْتُها مُخْتَصَّةً بهذا الباب. ففي اعتماد ما حررتُه من هذا النحو استغناءٌ في بابه من المُثَبِّطات عن المُسارعة في سبيل الخيرات، وعن المسابقة إلى ما حَثَّنا عليه بقوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَةَ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ سَهَّلَ اللهُ علينا الطريق إلـيهـا . وأُتْبِعَ هذا الكتـابَ إن شاءَ اللهُ تعـالَى ونَسَـاً في الأجل ، بكتاب يُنْبئُ عـن تحقيق الألفـاظ المترادفة على المعنى الواحـد وما بينهـا من الفروق الغامضة ، فبذلك يُعْرَفُ اختصاصُ كلِّ خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحوُ ذكره القلبَ مرَّةٌ والفُؤادَ مـرَّةٌ والصَدرَ مرَّةً . ونحوُ ذكره تعالى في عَقِبِ قِصةٍ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون ﴾ وَفَى أَخَرِى : ﴿ لَقُوم يَعْلَمُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لِأُولَى الأَبْصَارَ ﴾ وَفي أُخْرَى : ﴿ لذي حجْرٍ ﴾ وَفي أخرى : ﴿ لأُولِي النَّهِيَ ﴾ ونحو َ ذلك ممَّا يَعُدُّهُ منْ لا يُحقُّ الحَقُّ وَيُبْطِلُ البِّـاطِلَ أَنه بابٌ واحدٌ ، فَيُقَدِّرُ أنه إذا فَسَّرَ الحَــمد لله بقوله الشُّكُرُ لله ، ولا ريبَ فيه بلاَ شكَّ فــيه فقدْ فَسَّــرَ القرآنَ وَوَفَّاهُ التُّبْيَانَ ، جعلَ اللهُ لَنَا التَّوفيقَ رائداً والتقوى سائقًا . وَنَفَعَنَا بَمَا أُولانا وجَعَلَهُ لنَا من معاون تحصيل الزَّادِ المَأْمُورِ به في قُـوْلِهِ تعالى : ﴿ وَتَرَوَّدُوا فَـانَّ خَيْسَ الزَّاد التَّقْوَى ﴾ .



# كتاب الائف

أبا الأب: الوالد، ويُسمَّى كُلُّ من كان سَبَّا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا ولذلك يُسمى النبي عَلَيْ أبا المُؤْمنين، قالَ الله تعالى: ﴿ النَّبِيُ أُولَى بِالمُؤْمنينَ مِنْ أَنْفُسسهم وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [ الاحزاب/ ٢ ] وفي بعض القراءات: وهو أب لهم (١) ورُويَ أنه عَلَيْ قال لعلي : « أنّا وأنت أبوا هذه الأمّة» (٢) وألى هذا أشار بقوله: « كل سَبَب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سَبَبي ونّسبي» (٣) وقيل أبو الأضياف لتفقده إياهم ، وأبو الحرب لمهيّجها ، وأبو عَذْرَتها لمفتضّها. ويُسمَّى لمهيّجها ، وأبو عَذْرَتها لمفتضّها. ويُسمَّى وكذلك الأم مع الأب أبويْن ، وكذلك الأم مع الأب يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد

الهَكَ وَإِلهُ آبَائكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها وَاحداً ﴾ [ ألبقرة / ١٣٣] وإسماعيلُ لم يكنُّ من آبائهم وإنما كـان عَمَّهُمْ وسـميَ مُعَلِّمُ الإنْسَان أباهُ لما تقدم من ذكره ، وقد حُملَ قوله تعالى: ﴿ وَجَـدْنَا آَيَاءَنَّا عَلَى أُمَّـة ﴾ [الزخرف/٢٢] عَلَى ذلكَ أَيْ عُلَماءنا الذِّينَ رَبُّونَا بالعلم بدَلالــة قوله تعــالى : ﴿ رَبُّمنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُورَاءِنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ [الأحزاب / ٦٧]. وُقيلَ في قوله : ﴿ أَن اشْكُرْ لِي ولوالدَيْكَ ﴾ [ لقمان / ١٤ ] إنه عَنَى الْأَبُ الَّذِي وَلَدَهُ ، والْمُعَلَمُ الذي عَلَّمَـهُ . وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ محمدٌ أَبَا أَحَـد منْ رَجَالِكُمْ ﴾ [ الأحـزاب / ٤٠ ] إنمــا هو أَنفُى الولاَدَة وتَنْبيه أنّ التَّبَشِّي لاَ يَجْرِي مَجْرَى البُنُوَّة الَحْقيقيَّة . وَجَمْعُ الأب: آباء " وَأَبوَّة "، نحو بُعُمُولَةً وَخُوُولَة. وأصل أب فَعَلٌ وقد أُجْمِرِيَ مَجْرَى مَ قَفَأَ فِي قُولِ الشَّاعِرِ :

\* إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَّا أَبَاها \*

أَبِي : الإباءُ : شِيدَّة الامْتِنَاعِ ، فَكُلُّ إباءٍ

<sup>(</sup>۱) قلت: قال الإمام القرطبى: ثم إن فى مصحف أبى بن كعب « وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس: « من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم » الجامع لأحكام القرآن [۱٤] / ٨٢].

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح .

<sup>(</sup>٣) [ صحيح لغيره ] رواه الحساكم [ ٣ / ١٤٢] والبيهقي [ ٧ / ٦٣ ، ٦٤ ] وغيرهما . وقد صحيحه الشيخ الالباني وله بحث جيد في الصحيحة فانظره [ الصحيحة ٥ / ٥٨ : ٦٤] .

ويقالُ : أَبُوْتُ القومَ كُنْتُ لهم أَبا أَبُوهُمْ ، وَفُلانٌ يَسْأَبُو بَهْمَ أَيْ يَتَفَقَدُها تَفَقُدُ الأب . وزادُوا في النداء فيه تاءً فقالوا يا أَبَت . وقولُهُمْ : بَأْبَا الصَّبَى فهو حِكايَةُ صوتِ الصَبَى إِذَا قال بَابا .

امْتناعٌ وليس كلُّ امْتِناع إباءً. قـولُه تعـالى: ﴿وَيَأْبَى اللهُ إِلاأَن يُتمَّ نُورَهُ ﴾ [ التوبة / ٣٢ ]، وقال : ﴿ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٨ ] ، وقوله: ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُرُ ﴾ [البقرة / ٣٤]، وقولُه: | آباداً مُولَّدٌ ، ولسيس من كَلاَم العرب السَّعُرْبَاء ﴿ إِلَّا إِبْلُيسَ أَبِّي ﴾ [طه/ ١١٦]، ورُويَ: ﴿ كُلُّكُمْ في الجنــة إلا من أبّــي » <sup>(١)</sup>. ومنه رَجُــلٌ أبيُّ مُمْتَنعٌ من تحمل الضَّيْم ، وَأَبَيْتَ الضَّيْرَ تَأْبَي ، تيسٌ آبَى، وعَنْزٌ أبواءٌ ، إذا أَخَذَهُ من شُرب ماء فيه بُول الأُرْوَى (٢). داءٌ يَمْنَعُهُ مِنْ شُرِبِ المَاء.

أب : قـوله تعـالى : ﴿ وَفَاكَهَـةٌ وَأَبًّا ﴾ | تَوَحَّشَ ، وأبَدَ كذلك ، وقد فُسِّرَ بغَضب . [عبس / ٣١] الأبُّ المَرْعَى المُتَــهَـيَّئُ للرَّعْي والْجَزُّ ، منْ قولهمْ : أَبُّ لـكذا ، أَيْ تَهَيَّا أَبَّا وإِبَابَةً وإِبَابًا . وأبُّ إلى وطنه إذًا نَزَعَ إلَى وَطَنه نُزُوعًا ؛ تَهَيَأ لقصده، وكذا أبَّ لسيفه إذَا تَهَيَّأُ لسَلُّه . وإبَّانُ ذلك فعْلانُ منه وهو الزَّمانُ المُهَيَّأُ | لفعله ومُجيئه.

> أَبُد : قال تعالى: ﴿ خَالدين فيها أبداً ﴾ [النساء / ٥٧] الأبد عبارة عن مُدَّة الزَّمان المُمتَدِّ الذي لا يَتَجَزَّأُ كما يَتَجَزًّا الزَّمانُ ، وذلك أنه يُقالُ : زمانُ كَــٰذَا ، ولا يُقالُ : أبدُ كَذَا . وكــان حَقُّـهُ أَلا يُثَنَّى ولا يُجْـمَعَ إذْ لا يُتَصَـوَّرُ حُصُولُ أَبَد آخَرَ يُضَمُّ إِلَيْه فينتنَّى به، لكن قيل:

(٢) الأروى : أنثى الوعل .

آبادٌ ، وذلك على حَسَب تخصيصهِ في بَعْضِ ما يتناوَّلُهُ كَتَخْصيص اسمِ الجِنسِ في بعضِهِ ثم أَيْنَتَى ويُجْمَعُ . على أنه ذكر بَعْضُ النَّاسِ أنَّ وقيلَ : أَبَدٌ ، أُبْدٌ ، وأَبِيدٌ أَى دائمٌ وذلك على التُّـاْكِيد ، وَتَأَبُّدَ الشَّيءُ بَقِيَ أَبَداً ، ويُعَبَّرُ به عما يَبْقَى مُدَّةً طَويلَةً . والآبدَةُ البَقَرِةُ الْوَحْشَيَّةُ، والأوابدُ الوَحْشياتُ ، وتأبَّدَ البَعيرُ تُوَحَّشُ فـصــارَ كالأوابد ، وتأبَّـدَ وجْهُ فُــلان

أبق: قال اللهُ تعالى : ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُّلُك المَشْحُونَ ﴾ [ الصافات / ١٤٠ ] يقال : أبقًا العَبْـدُ يَأْبِقُ إِباقاً وأَبَقَ يَأْبِقُ إِذا هَرَبَ . وعـبدٌ آبقٌ وجَمْعُهُ أَبَّاق ، وتَأَبَّقَ الرجلُ تَشَـبَّهَ به في الاستتار ، وقولُ الشاعر :

\* قد أُحكمَتْ حَكَمَات القدِّ والإِبْقَا \* قيلَ : هو القنَّبُ .

إبل : قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ ﴾ [الأنعام / ١٤٤] الإبلُ يَقَعُ على البُعران الكثيرة ولا واحـدَ له من لفظه. وقولُه تعالى: ﴿ أَفَ لَا يُنْظُرُونَ إِلَى الإِسِلِ كَيْفَ خُلَقَتْ ﴾ [الغاشية / ١٧] قيل : أُريد بها السَّحَابُ ، فإنْ يكُنْ ذلك صحيحاً فعلَى تَشْبِيه السَّحاب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [٧٢٨٠] .

بالإبل وأحواله بأحـوالها(١). وأبَلَ الوحـشيُّ يَأْبِلُ أَبُولًا وأَبَلَ أَبْلاً اجْتَزَأَ عن الماء تَشَبُّها بالإبل في صَبْ رِهَا عَنِ الماء ، وكذلك تَأَبَّلَ الرَّجلُ عَنِ امرأتُه إذَا تَرَكَ مُـقارَبَتُها ، وأبلَ الرجلُ كَـثُرَتُ إِبلُهُ ، وَفُلاَنٌ لاَ يَأْبُلُ ، أَى لا يَثْبُتُ على الإِبلِ الوهُمْ كُسَالَى ﴾ [ التوبة / ٥٤ ] أَى لا إذا ركِبَها . ورجل آبِلٌ وأبِلٌ حَـسَنُ القيام على إبله ، وإبلٌ مُؤبَّلَةٌ مـجموعةٌ ، والإبالةُ الحـزمةُ منَ الحطب تَشْبِيها به. وقولُه تعالى: ﴿وَأَرْسُلَ عَلَيهِم طَيْراً أبابيلَ ﴾ [ الفيل / ٣ ] أي مُتَفَرِّقَةً كَقَطْعَاتِ إِبِلِ ، الواحدُ أَبِيلٌ.

أَتِي : الْإِتِيانُ مُجِيءٌ بسهَـولَة ومنهُ قيل للسَّيل المارُّ عَلَى وجُمه : أَتَىُّ وَأَتَاوِيُّ ، وبه شُبِّهَ الْغـريبُ فقـيلَ :أتاويُّ . والإتيانُ يقــالُ للْمُجِيء بالذات وبالأمر وبالتَّدْبير . ويقالُ في الخيسر وفى الشُّرِّ وفى الأعيان والأعسراض نحوُ قوله تَعالَى : ﴿ إِنْ أَتَاكُم عَـٰذَابُ الله أَوْ أَتَتَّكُمُ السَّاعةُ ﴾ [ الأنعام / ٤٠] وقوله تعالى : ﴿ أَتَّى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / ١ ] وقوله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُم منَ القَوَاعد ﴾ [ النحل / ٢٦ ] أي بالأمر

(١) قلت : قسال المبسرد : الأبل هنا : هي القطع العظيمة من السحاب اه. قال الشوكاني : وهو خلاف ما ذكره أهل التفسيسر واللغة ، وروى عن الأصمعي أنه قسال : من قسرا : ( خلقت ) بالتخفيف عنى به البعسير ، ومن قرأ بالتشديد عنى **به السحاب** .

والتَّدير ، نحو : ﴿ جَاءَ رَبُّكَ ﴾ [ الفجر / ٢٢ ] وعلى هذا النَّحُو قولُ الشاعر : \* أَتَيْتَ الْمُرُوءَةَ مِنْ بَابِهَا \* ﴿ فَلَنَا أَتِينَّهُم بِجُنُود لا قَصِبًلَ لَهُم بِهَا ﴾ [النمل/ ٧٧] وقُوله: ﴿ لاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إلا يَتَعَاطُونَ . وقوله: ﴿ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء/ ١٥]، وفي قراءة عَبْد الله : ﴿ تَأْتِي الفاحشة »(٢) فاستعمالُ الاتيان منها كاستعمال الْمَجَى ، في قوله: ﴿لَقَدُ جِئْتُ شَيْئًا فَرِيا ﴾ [مريم / ٢٧]، يقال : أَتَيْتُهُ وَأَتَوْتُهُ ، وَيقال

للسُّقاء إذا مُخضَ وجاءَ زُبْدُهُ : أَتُوَّةٌ ، وتحقيقُهُ

جاء ما من شأنه أن يَأْتِي منه فَهُو مَصدر في

مَعْنَى الفَـاعل . وهَذه أَرْضٌ كثـيرة الإتَاء أَيْ

الرَّيْع ، وقوَل تعالى َ: ﴿مَأْتَيًّا ﴾ [ مسريَّم /

٦١] مَفْعُول من أَتَيْنُهُ، قال بعضهم: معناه

آتياً، فجعل المفعول فاعلاً، وليس كذلك بل

يقال: أتيت الأمر وأتانى الأمر، ويُقال:

أَيُّتُهُ بِكذا وآتيته بكذا ، قال تعالى: ﴿ وَأَتُوا

به مُتَسابها ﴾ [البقرة/ ٢٥]، وقال:

وْفَلَنَاتِينَّهُم بِجُنُود لا قِصِبَل لهم بها ﴾

(٢) قلت : الذي جاء عن ابن مسعود أنه قسراً : «يأتين بالفاحشة » قال الشوكاني: والمراد بها هنا: الزنا خاصة ، وإتيانها فعلها ومباشرتها اهـ. وانظر: فتح القدير [ ١ / ٤٣٨] ، وروح المعانى للألوسي [ ٤ / ٢٣٤ ] .

[النمل / ٣٧]، وقال: ﴿ وَاتَيْنَاهُمْ مُلَكاً عَظِيماً ﴾ [النساء / ٥٤]، وكلُ موضع ذكر في وصف الكِتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتُوا ؛ لأن أوتُوا قد يقال إذا أولِي مَنْ لَمْ يكُنْ مِنْهُ قَبُولٌ ، وآتيناهم يقالُ فيمن كان منه قبولَ ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ فيمن كان منه قبولَ ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ الكهف/ ٩٦] وقراهُ حمزة موصولة أي : جيئوني ، والإيتاء الإعطاء ، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإتياء نحو : ﴿ أقاموا الصدة وآتوا الزكاة ﴾ [الحسج / ٤١] ، الصدة وآتوا الزكاة ﴾ [الحسج / ٤١] ، ﴿ ولم النَّ اللهُ واللهُ والبقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم يُونُ سَعَةٌ مِنَ المال ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم يُؤْتُ سَعَةٌ مِنَ المال ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم

أث : الآثاث متاع البيت الكثير ، وأصلُهُ من أَثَّ أَى كَثُر وتكاثف. وقيل للمال كُله إذا كُثُر : أثاثٌ ، ولا واحد له كالمتاع ، وجَمْعُهُ أثاثٌ. ونساء أثاثثُ كشيراتُ اللحم ، كان عليهنَّ أثاثٌ ، وتأثَّثَ فُلان أصاب أثاثًا .

أثر : أَثَرُ الشيء حصولُ ما يدل على وجوده ، يقال: أَثَرَ واثَّرَ، والجمع الآثارُ، قال تعالى : ﴿ ثم قفَّينا (١) على آثارهم برُسُلنا ﴾ [الحديد / ٢٧] ، ﴿ وآثاراً فَى الأرضَ ﴾

[ غافر / ٢١ ] (٢) وقوله : ﴿ فَانْظُرُ إِلَى آثار رَحمَةَ الله ﴾ [ الروم/ ٥٠ ] ، ومن هذا يقــال للطريق المُسْتَدلً به عَلَى من تَقَدَّمَ : آثارٌ ، نحو قوله تعالى: ﴿ فَسهُمْ على آثارهم يُهْـرَعُونَ﴾ [الصافـات/ ٧٠] وقوله: ﴿ هُمُ أُولاء عَلَى أثرى ﴾ [طه / ٨٤] ، ومنه سَمنت الإبل أى علَى أثارة أثر من شحم ، واثرَتُ البعير جعلت على خُفِّهِ ۖ أَثْرَةً أَى علَّامة تُؤثِّر في الأرض ليُستَدلُّ بها على أثره ، وتسمى الحديدةُ التي يُعمل بها ذلك : المُثْثَرَةُ، وأثرُ السيف أثرُ جَودته وهو الفرنْدُ ، وسيف مأثور ، وأثَرْتُ العلْمَ رَويَتُـه ۚ ، آثُرُهُ أَثْراً وإثارةً وأَثْرَةً ، وأصله تَتَابَعْتُ أَثَرَهُ ﴿ أُو أثارة مِنْ علم﴾ [الأحقاف/ ٤] وقرئ : «أثرة» وهو مَا يُرْوَى أو يُكْتَبُ فَيسبقَى له أثرٌ، والمآثر ما يروي من مكارم الإنسان، ويُستعار الأثر للفَضْل والإيثار للتفضل ، ومنه آثَرْتُهُ ، وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُم ﴾ [الحشر / ٩] ، وقــال : ﴿ تَالله لَقَـد ٱلَّرَكَ الله عَلَيْنا﴾ [يوسف/ ٩١] ، ﴿ بَلْ تُسؤثرونَ المحسياةَ الدُّنيا﴾ [الأعلى/ ١٦]. وفي الحسديث: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَثْرَةَ » (٣) أي يَسْتَأْثِر بَعْضُكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت: كان بالأصل: ﴿وقفينا ﴾ والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) قلت : وكـــان فى الأصل ‹ وآثـاره › وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري [ ٣٦٠٣ ، ٧٠٥٢ ] ، ==

عَلَى بَعْضٍ، والاستئثار : التَّـفَرُّدُ بالشَّىء منْ دُون غيــره ، وقولهم: اسْتــائر الله بفلان كناًيةٌ عن موته، تَنْبِيهُ أَنَّهُ مَـمَن اصْطَفَاه وتفرد تَعَالى به منْ دون الــورى تَشــريــفـــاً لــه، ورجلٌ أثرٌ يسْتَأْثُر عَلَى أصحـابه، وحكى اللحياني: خُذُه

آثرِاً مًّا، وأثرًا مًّا ، وآثرَ ذى أثير . أثل خَــمُط أَثْل خَــمُط وَأَثْلُ وَشَيء من سدر قليل﴾ [سبأ /١٦]. أَثْل: ۚ شَجَـر ثُابِت الْأَصْلُ وَشَـّجَرٌ مُتَـأَثّل ثَابِتٌ ثبوتَه وتأثَّلَ كذا ثُبَتَ ثُبُوته. وقبوله ﷺ في الْوَصِيِّ : ﴿ غَيْرَ مُتَأَثِّلُ مَالاً ﴾ (١) أي غير مُقْتَن لهُ وَمُدخر ، فاستعار التَّأَثُّل له، وعنه استُعيرَ: الجُمَّلَة الإثم ، وذلك كَتَسَمية الإنسَّان حَيواناً نَحَتَّ أَثْلَثُهُ ، إذا اغْتَسْتُهُ .

إثم : الإثم والأثام اسم للأفعال المُبطئة

== ومسلم [الإمارة ٤٥] ولفظ مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : • إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تـنكرونها ، قالـوا : يا رسول الله ، كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : ﴿ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم " .

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۸۷۲ ) بنحوه ، والنسائي (۸/ ٣٦) وابن ماجة ( ٢٧١٨ ) وأحمد ( ٢ / والبيهقي ( ٦ / ٢٨٤ ) من طرق عن عـ مرو بن شعبيب عن أبيه عن جده به ، وقمد حسن إسناده الشيخ الألباني .

عَن الثَّوَابِ ، وَجَــمْعُهُ آثَامٌ ، وَكَتَـضَمُّنه لمعْنيَ البُطء قال الشاعر:

جُمالية تَغْتَلَى بالروادف

إذا كَذَبَ الآثماتُ الهَجيرا وقوله تعالى: ﴿ فيهما إِثْمٌ كَبِيرِ وَمَنَافِعِ للناس ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] أي في تاولهما إَبْطَاءٌ عن الخَيْسِرَات، وَقَدْ أَثْمَ إِثْمًا وَأَثَامًا فهو آثم وأثم وأثبيم . وتأثم خَسرَجَ من إثمه كَقَوْلُهِمْ: تَحَوَّب خَرجَ مِنْ حَوْبِهِ وَحَرَجِهِ أَي ضيقه. وتَسْميّةُ الكذب إثما لكون الكذب من لكَوْنه من جُـملَتْه . وقول عالى: ﴿ أَخَذَتُهُ العزَّةُ بالإثم ﴾ [ البقرة / ٢٠٦ ] أي حَملَتُه عزته عَلَى فعل ما يُؤْنمُهُ. ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ يَلْقَ أَثَّامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٨ ] أي عذاباً ، فسماه أثاماً لما كان منه ، وذلك كتسمية النَّبات وَالشَّحْمِ نَدَّى لَمَا كَانَا مِنهُ فِي قُولِ الشَّاعِرِ : \* تَعَلَّى النَّدي في مَنْنَهُ وتَحَدَّرا \*

وقيل معنى يَلْقَ أثاماً : أَيْ يَحْمِلُهُ ذَلْكَ عَلَى ارْتِكَابِ آثَامِ وذَلكَ لاسْتِـدْعَاءِ الأَمُــور الصَّغيرة إلى الكبيرة ، وعلى الوجهين حُمل قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [ مريم/ ٥٩] وَالآثمُ: الْمُتَحَمِّلُ الإثم قال تعالى: ﴿آثُمُّ نَلْبُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٣ ] وَقَــوبل الإثمُ بالْبرُّ

فقال عَلَيْدُ : « الْبرُّ ما اطْمَأْنَ الِيه النَّفُسُ ، حكمُ البِرِّ والإثم لا تَفْسِيرُهُما . وقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمنَ ﴿مُعْتَدَ أَثْيِمٍ ﴾ [القلم / ١٢] أيْ آثِم ، وقوله: الصَّالحينَ ﴾ [ العنكبــوت/ ٢٧ ]، ﴿ وَلَاَّجُرُ ﴿ يُسَارَعُونَ فِي الإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / الآخرَة خَيْرٌ للّذينَ آمَنُوا ﴾ [ يـوسـف / ٦٢] قيلَ أشار بالإثُّم إلى نَحْوِ قوله : ﴿ وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفَرُونَ ﴾ [الأَجْرِ أَجُورُهُنَّ . وَقُولُه : ﴿ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة/ ٤٤] ، وبالْعَــدْوَانَ إلى قَوْلُه : ﴿ وَمَنْ ۗ [النســاء/ ٢٥ ] كِنَايَةٌ عَنِ المهــورِ ، والأَجْــرُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَنكَ هم الظالمُونَ ﴾ والأجْرَةُ يُقَالُ فيما كَانَ عَن عَقْد وما يَجْرى [المائدة / 6٤] فَالإِثْمُ أَعَمُّ مَنَ العُدُّوان .

أج : قال تعالى : ﴿ هذا عَـذْبُ فُراتُ وهذا ملحُّ أُجاجُّ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] شديد الْمُلُوحَةِ وَالْحَرَارَةِ مِن قُولُهُم : أَجِيجُ النَّارِ وَأَجَّتُهَا ﴿ عَلَى الله ﴾ [الشورى/ ٤٠] ، وأَلجَـزَاءُ يُقالُ وقد أُجَّتْ . واثْتَجَّ النهارُ وَيَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ منه شُبُّهوا بالنار المضْطَرمَـة وَالمياه الْمُتَمَـوِّجَة ؛ لِكثرة اصْطِرَابِهِم، وأجَّ الظَّليمُ إذا عَدا أجيجاً تَشْبِيها بِأَجِيجِ النارَ .

أَجَرُ : ۗ أَلَاجُرُ والأُجْرَةُ مَا يَعُودُ مَن ثَوَابِ

(١) [ إسناده ضعيف ] .

رواه أحسم ( ٤ / ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) والدارمي

قلت : في سنده أيوب بن عبد الله بن مكرز وهو مستور ، وقبال ابن عدى : له حبديث لا يتابع عليه .

العَمَل دُنْيُويًّا كان أو أخْرُويًا نحْو قوله تعالى: ٥٧]ً، ۚ وَٱلْأَجْرَةَ فَى النَّوَابِ الدُّنْيُويُّ ، وَجَمْعُ مَـجْرَى الْعَـقْـد، وَلا يُقَـالُ إِلاَّ فَى النَّفْع دُونَ الضُّرُّ نحو قوله : ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [ البقـرة / ٢٦٢] وقوله تعـالي : ﴿ فَأَجُـرُهُ فيـما كان عَنْ عَـقُد وَغَـير عَقَـد ، وَيُقَالُ في النَّافع والضَّارِّ نحو قـوله: ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وحَريراً ﴾ [الإنسان / ١٢] وقوله: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء / ٩٣] يقالُ: أجَر زَيدٌ عَمراً يَأْجُرُهُ أَجراً أعطاهُ الشَّيءَ بأُجْرَة ، وأَجَرَ عَمْرٌ زَيْداً أعْطَاهُ الأُجْرَةَ ، قال تعالى: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنَى ثَمَانِيَ حَجَجٍ ﴾ [القصص / ٢٧]، وآجَر كذلك، والفرق بينهما: أن أَجَرْتُهُ يقال إذا اعْتُبر فعْلُ أَحَدهما ، وآجَرْتُهُ يقالُ إذا اعْتُبرَ فعلاهما ، وكلاهما يَرْجعـان إلى معنى واحد ، ويُقَالُ آجَرَهُ الله وَأَجَــرَهُ الله ، وأَلأَخِيرُ فَـعيلٌ بمعنى

فَاعِلِ أَو مُفَاعِلٍ ، والاسْتِنْجَارُ طَلَبُ الشَّيءِ الأَجْرَةِ نحو بِالأَجْرَةِ نحو الأَجْرَةِ نحو الاستيجابِ في استعارتِهِ الإيجابِ وعلى هذا قُولُهُ: ﴿ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ القَوِيُّ الأمينُ ﴾ [ القصص / ٢٦].

أُجِل : الأجَلُ : المدَّةُ المضرُوبَةُ للشَّىء ، قال تعالى: ﴿ لَتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّى ﴾ [ غافر / ٢٧] ، ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [ القصص / ٢٨] ويقالُ : دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ وقد أَجَّلْتُهُ جَعَلْتُ له أَجَلاً، وَيُقالُ للمُدَة المضروبة لحياة الإنسان: أَجَلٌ ، فَيُقَالٌ : دَنَا أَجَلُهُ عَبَارَةٌ عن دُنُو المَوْت ، وأَصْلُهُ اسْتيفَاءُ الأَجَلِ أي مُدَّة الحيَّاة ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بِلَغْنَا أَجُلَنَا الذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ [الأنعام/ ١٢٨] أي حَدَّ الموتَ ، وقيلَ حَدَّ الهَرَم، وهُما وَاحدٌ في التَّحْقيق ، وَقَوْلُهُ : ﴿ ثُمُّ قَسْضَى أَجَسُلاً وَأَجَلٌ مُسَسَّمَّى عَنْدَه ﴾ [الأنعام/ ٢]، فَالأوَّلُ هُوَ أَلَقَاءُ فِي الدُّنَّمَا ، وَالنَّانِي الْبَـقَاءُ فِي الآخـرَة ، وَقيل: الأَوَّلُ هُوَ ٱلْبَقَاءُ فَى الدُّنْيَا ، والـثَّاني: مُدَةً مَا بَيْنَ الموْت إلى النُّشُورِ، عَنِ ٱلْحَسَنِ. وقيل : ٱلأَوَّلُ لَلنَّوم والثَّاني للموت ، إشَارَةً إِلَى قَوْلُه: ﴿ الله يَتَوَفَّى الأنفُسَ حينَ موتها والتي لم تُمتُ في منامها ﴾ [ الزمر / ٤٢] عن ابن عباس. وقيل ٱلأَجَـلاَن جَمـيعًـا للمَوْت ، فـمنْهُمْ من أجلُهُ

بعارض ؛ كالسيف والحَرق والغرق وكلً شَيء غيسر موافق، وغير ذلك من الأسباب المُؤدِّية إلى قَطْع الحياة ، ومنهم مَن يُوقَى ويُعافَى حَتَى يَأْتِيهُ المُوتُ حَتْف أَنْه، وهذان هما المشار إليهما بقوله: « مَن أخطاته سهم الرزية لم تخطه سهم المنية ». وقيل : للناس أجَلان : منهم من يموت عَبْطة، ومنهم من يبلغ حَداً ، لم يجعل الله في طبيعة الدنيا يبلغ حَداً ، لم يجعل الله في طبيعة الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَمَنكُمْ مَن يُتُوفِّى وَمنكُمْ من بيوقَى وَمنكمْ من الشاعرُ بقوله : ﴿ الحَج / ٥] وقصدهما الشاعرُ بقوله:

رَأَيتَ المِّنايَا خَبْط عَشْوَاء مَنْ تُصِبُ

وَقُولُ الآخر

\* مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطة (١) يَمُتْ هَرَماً \*
والآجِلُ ضِدُّ العاجِلِ والأَجَلُ الجِنايَةُ التي
يُخاف منها آجَلاً ، فَكَلُّ أَجلِ جِنايَةٌ ولَيْسَ
كلُّ جِنَايَةِ أَجَلاً ، يُعقَالُ: فَعَلْتُ كَذا منْ
أَجْلهِ ، قالَّ تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا
عَلَى بنى إسْرائيل ﴾ [ المائدة / ٣٢ ] أَىْ مِنْ
جُراءِ ، وقُرِئَ : ﴿ منْ إِجْلِ ذلك » بالكَسْرِ

<sup>(</sup>١) قلت : أي يموت صحيحاً شابا .

في تَحْقيق خَبر سَمِعْتَهُ ، وبُلُوغُ الأَجَلِ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] هو المُدَّةُ إِبمَعْنَى الْأَوِّل، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا المَضْرُوبَةُ بَيْنَ الطَّلاق وبينَ انْقضاءَ العدّة ، ﴿ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾ [يوسف/ ٤١]، وتَولُّهُمْ وقوله: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْمُ ضُلُومُنَّ ﴾ يومُ ألأحَد أيْ يَوْمُ الأوَّل وَيَوْمُ الإثنين . [البقرة / ٢٣٣] إشارة إلى حين انقضاء | والثالثُ أن يُستَعْمَلَ مُطْلَقاً وَصْفاً وليس ذلكَ العدَّة، وحينئذ ﴿ لا جِنَّاحَ عَلَيْهِنَّ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسهن ﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] .

أَحَدُهُمَا في النَّفْي فَقَطْ، والثاني في الإثباتِ. النابغة: فَأَمَّا المُخْتَصُّ بالنَّفي فلاسْتغراق جنس النَّاطِقينِ، كَأَنَّ رجْلي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ويَتَنَاولُ القَليلَ والكَشيرَ عَلَى طَرِيقِ الاجْتِمَاع وَالاَفْتِراق نَحْبُو : مَا فِي الدَّارِ أَحِدٌ ، أَيْ واحدٌ، ولا اثْنَانِ فَـصَاعـدًا و لامُجْتَـمعينَ ولا | وذلك تَارَةً بالتَّنَاوُل نحـوُ : ﴿ مَعَـاذَ اللهُ أَنْ مُفْتَـرِقِينَ. ولهذا المعنى لم يصح استعمالُهُ في الإثْبَات، لأنَّ نَفَىَ الْمُتَسْضَادِّينَ يَصِحُّ ، وَلا يَصحُّ إِنْبَاتُهُمَا ، فلو قيلَ: في الدار واحدٌ ، لكَانَ فيه إثباتُ واحد مُـنْفَرد مع إثبات ما فَوْقَ اْلوَاحد مُعَجَتَمعَين وَمُفْتَرقين ، وذلك ظاهر لامحالة ، ولتناول ذلك مـا فَوْقَ الواحد يَصحُّ أَنْ يُقالَ: ما منْ أحد فاضلين؛ كقوله تعالى : ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مَنْ أَحَدَ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة / الشُوكَذَلَكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى ﴾ [هود/ ٤٧] وَأَمَا الْمُسْتَعْمَّلُ فِي الإِثْبَاتِ فَعَلَى ثَلاَثَة أوجمه : الأول في ألواحد المضموم إلى

العَشَرات؛ نحوُّ: أحد عَشَرَ وأحد وعشرينَ. و الثاني: أن يستَعْمَلَ مُضافاً أو مُضَافاً إليه إلا في وَصْفُ الله تعالىي بقوله: ﴿ قُلْ هُـُو الله أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص / ١] وأصلُهُ وحَدٌ ، أحد : أحد يُسْتَعملُ عَلَى ضَربين ، ولكن وحَد يُسْتَعملُ في غَيْره نحو قول

بذى الجَليل عَلَى مُسْتَأْنُس وَحَد أَخَذَ : الأَخَـٰذُ حُوْزُ الشيء وتحـُصَّيلُهُ ، ا نَاخُدُ إلامَنْ وَجَدنا مَ تَاعَنا عنده ﴾ [يوسف/٧٩] ، وتَارَةً بِالْقَـهُر نحـو أَقَوْلُه : ﴿ لا تَأْخُـــنُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥]، وَيْقَالُ : أَخَذَتُهُ الحُمَّى . وقال تعالى : ﴿ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [ هـود / اللهِ ] ، ﴿ فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الأَخْرَةَ والأولَى ﴾ [ النازعات/ ٢٥] ، وقال: ١٠٢] ، وَيُعَبَّرُ عن الْأَسِيرِ بالمَاخوذِ وَالاُخِيذِ ، والاتِّخاذُ : افْتَعَالٌ منه، ويُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَينٍ، ويجرى مُعجّري الْعِعْلِ نحو قوله : ﴿ لا

تَتَّخذُوا الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة / الحم أخيه مَيْناً ﴾ [الحجرات / ١٢]، وقوله : ٥١ ]، ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولْيَاء ﴾ [ الزمر / | ﴿ فَإِنْ كَانِ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [ النساء/ ١١] أي ٣] ، ﴿ فَاتَّخَمْ نُمُوهُمْ سُمْخُمُ مُ الْحَوَانُ وَأَخَوَاتٌ ، وقوله تعالى : ﴿ إِخْوَاناً اتَّخذُوني وَأَمِّي إِلهَيْن منْ دُون الله ﴾ [ المائدة/ ] على انْتفاء المخالُّفَة مِنْ بَيْنِهمْ. والأختُ تأنيث ١١٦]، وقبوله تعبالي : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِنْ اللَّهُ ۗ الآخِ. وجبعل التباء فِيبِ كَالْعَبُوضِ مِنَ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [ النحل/ ٦١ ]، فَتَخْصيص المَحْذُوفِ مِنهُ. وقوله: ﴿ يِمَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ وَالْمُـقَـابَلَة لِمَا أَخَـذُوهُ مِنَ النِّعَمِ، فَلَمْ يُقَـابِلُوهُ ۗ النَّسْبِة ، وَذَلك كَـقَوْلهمْ : يا أَخَـا تميم ، بالشَّكْرِ . ويقــال: فلانٌ مأخُــوذٌ ، وبه أَخذَةٌ ۗ وقوله : ﴿أَخَا عَادٍ ﴾ [ الأحقاف / ٢١ ] سُمَّاهُ مَنَ الْجَنِّ. وَفُلانٌ يَاخُذُ مَأْخَذ فُلان ، أَىْ يَفْعَلُ إِنَّا تَنْسِيها عَلَى إَشْفَاقه عَلَيْهُم شفقة الأخ فعله وَيَسلكُ مُسلَّكُهُ . ورَجُلٌ أُخُـدٌ ، وبه علَى اخيه، وعلى هذا قبوله: ﴿وَإِلَى ثُمُودَ أنحُـذٌ ، كنايةٌ عن الرمـد . وَالإِخَادَةُ والإِخَـاذُ الْأَخَاهُمْ ﴾ [الأعراف / ٧٣] ، ﴿ وَإِلَى عَـاد أَرْضٌ يَاخُذُهَا السرَّجَلُ لِنَفْسِهِ ، وَذَهَـبُوا وَمَن الْخَاهُمْ ﴾ [الأعــراف/٦٥] ، ﴿ وَإِلَى مَــدْيَنّ أَخَذَ أَخْذَهُم وَإِخْذَهُم.

> أَخْ : الأصْلُ أَخَوٌّ ، وهو المُشاركُ آخَرَ في الُولادَة منَ الطَّرَفَينَ أَوْ منْ أَحَـدُهمَـا أو منْ الرَّضَاع . ويُستعار في كـلِّ مُشارك لغيره في القبيلة أو في الدِّين أو في صَنْعَة أو في مُعامَلَة أو في مُودَّة ، وفي غَيْسر ذَلك من المناسبات، قَوْلُهُ تعالى : ﴿ لاَتَكُونُوا كالذينَ كَفَرُوا وقالُوا لإخوانهم ﴾ [ آل عمران /١٥٦] أي لمشاركيهم

لفُظ المُواَخذَة تُنْبِيهٌ عَلَى مَعْنَى المُجَازَاة [ [مريم / ٢٨] يعنى أَختَهُ في الصلاح لا في أَخَاهُمْ ﴾ [الأعراف / ٨٥] ، وقولُه : ﴿وَمَا ا نُريهم من آية إلا هي أخبَ من أُخسها ﴾ [الزخرف / أ ٤٨] أي من الآية التي تُقَدَّمَتُها، وَسَمَّاهَا أُخْتَا لها لاشتراكهما في الصَّحَّة والإبَّانة والصِّدْق، وَقَـولُهُ تَعَـالَى: ﴿ كُلما دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَعَنَّتَ أُخْتَهَا ﴾ [ الأعراف/ ٣٨] فإشارة إلى أوليائهم المذكورين في نحو قوله: ﴿ أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٧ ]، فَى الكُفُّر، وقال: ﴿ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ ﴿ وَتَأْخَسِتُ أَى تَحَرَّيْتُ تَحَسرًى الأخ للاخ . [الحجراتُ / ١٠] ، ﴿ أَيُحِبِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ ۗ اللَّهِ وَاعْتُبرَ مِنِ الْإِخْوَةِ مَعَنْسَى الْمُلازِمَةِ ، فقيل أَخيَّةُ الدَّابّة .

آخر: يُقَـابَلُ بِهِ الأولُ ، وآخَـــرُ يُقــابِلُ بِهِ الواحدُ. ويُعبَّرُ بالدَّار الآخرَة عن النَّشأة الثانية، كَمَا يُعَبِّرُ بالدَّارِ الدُّنْيَا عَنِ النَّشَاةِ ٱلأُولَى الفَضيلَة وعن تَحَدِّى الحْقِّ . نحوُ: ﴿ وَإِن الدَّارِ الآخسرة لَهِي الحسيروان ﴾ [العنكبــوت / ٦٤] وَرُبُما تُركَ ذكرُ الدَّار نحــو قوْله: ﴿ أُولِنْكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآخِرَةِ إِلا ۗ مِن قولِهِمْ : أَدَّتِ النَّاقَةَ تَبْدُ أَيْ رَجَّعَتْ حَنِينَهَا النار﴾ [ هود / ١٦ ] وقــــد تُوصفُ الدَّار | تَرْجيعاً شَديداً . والأديدُ الْجَلَبَة ، وأُدٌّ قيلَ بالآخرة تارةً وَتُضَافُ إَلَيْهَا تَارَةً نَحْو: ﴿وَلِلَدَّارُ ۗ مِنَ الْوُدْ ، أَوْ مِنْ أَدَّتِ الناقةُ . الآخرَةَ خَيْرٌ للذينَ يَتَّقُونَ ﴾ [ الأنعام / ٣٢]، ﴿ وَلَأَجْرِ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ الآخـرَة . وأُخَرُ مَـعْدُولٌ عَنْ تَـقْدِيرِ مـا فِيـه الألفُ واللامُ ولَيْسَ له نظيرٌ في كلامهم ، فإن أَفْعَلَ منْ كذا إما أَنْ يُذْكَرَ مَعَه منْ لَفَظاً أَوْ تَقَدِيراً فلا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ ولا يُؤَنَّثُ، وإما أَنْ يُحْذَفُ منهُ منْ فَيَـدْخُلُ عَلَيْهِ الأَلْفُ وَاللامُ فَـــُــــثَنَّى وَيُجـــمعُ . وَهَذِهِ اللفَـظَةُ مِنْ بين أَخَواتها جُوز فيها ذلك من غير الألف واللام، والتأخيرُ مُقَابِلٌ لِلتَّقْدِيم ، قال تعالى: ﴿ بِمَا قَدَّمَ وَأُخِّرَ ﴾ [ القيامة / ١٣ ] ، ﴿ مَا تَقَدُّمَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾ [ الفـــتح / ٢ ]، ﴿إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢]، ﴿رَبَّنَّا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلَ قَرِيبِ﴾ [ إبراهيم / ٤٤]، وبعْـتهُ بآخِـرَة أي بِتَأْخِـيرِ

أَجل كقوله : ﴿ فَنَظرَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠ ]. وقولهم : أَبْعَـدَ الله الأخرَ أي : المُتـأخَّرَ عن

إد : قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُم شَيْئًا إِدًّا ﴾ [مريم / ٨٩] أَيْ أَمْرًا مُنكراً يَقعُ فيه جَلَبَةٌ،

أَدَاء : الأَدَاءُ دَفْعُ الحْقُ دُفْعَةً وَتَوْفَـيَتُهُ كَأَدَاء الخَسرَاج وَأَلْجِسزُيَّة ، ورد الْأَمَانَة قَال تعالى: [النمل / ٤١] وتَقديرُ الإضافَة دَار الحَياة ﴿ فَلَيُؤَدُّ الَّذِي اثْتُمَنَّ أَمَانَتَهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٨٣]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ رُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانات إِلَى أَهْلُها﴾ [النساء/ ٥٨] وقال : ﴿ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بَإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] و أصل ذَلك منَ أَلاَدًاة ، يقال : أَدَوْتَ تَفْعَلُ كَذَا أَي احْتَلَتَ ، وأصلهُ تَنَاولْتَ الأداة التي بها يُتَّـوَصَّلُ إليه ، واسْـتَـادَيْتُ عَلَى فُلاَن نحـوُ

آدم : أبُو الْبَشَرِ، قيل: سُمِّيَ بذلك لكُونِ جَــسَـــــــ من أديم الأرض ، وَقـــيل : السُمْرة في لونه، يقال: رجل آدمُ نحوُ أَسْمَرَ ، وقيل سُمِّي بذلك لكونه من عناصر مختلفة، وقوى مُتَفَـرِّقة ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهٍ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ويـقال: جَعُلْتُ فَلاَّنَا أَدْمَةَ أَهْلِي أَى خَلَطْتُهُ بِهِم ،

وقيل: سُمّى بِذَلِكَ لمَا طَيْبَ بِهِ مِنَ الرُّوحِ الْمُنْفُرِخِ فِيهِ الْمُذَكُورِ فَى قوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى ﴾ [ الحسج ل / ٢٩ ، ص / ٧٢ ] وَجَعَلَ له به الْعَقْلُ والفَهم والرَّوية التي فُضَّلُ الله بها على غيره كما قال تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / على كثير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / ٧ ] وذلك من قولهم الإِدامُ وهو ما يَطيبُ به الطَّعامُ . وفي الحَديث: «لو نظَرْتَ إليه ها به الطَّعامُ . وفي الحَديث: «لو نظَرْتَ إليه ها فَيْ الله فَيْ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُما الله الله الله الله ويَطيبُ ويَطيبُ .

أَذُنُ : الأُذُنُ الجارِحة وشبّه به من حَيثُ الْحُلْقَةُ أُذُنُ القِدْر وغَيْرِهَا ، ويُستَعارُ لَمِن كُثُرَ استِماعُهُ ، وَقُولُهُ لما يُسمعُ ، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُو أَذُنْ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ [التوبة/ ويقُولُونَ هُو أَذُنْ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ [التوبة/ ١٦] أى استماعُهُ لما يعُودُ بِخَيْرِكُمْ ، وقوله: ﴿ وَفَى آذَانِهِمْ وَقُولُ ﴾ [ الانعام/ ٢٥ ، الإسراء/ ٢٥ ، الكهف / ٢٥ ] إشارة إلى عَدَم سمعهم ، وأذن : استَمع نحو قُوله: إلى عَدَم سمعهم ، وأذن : استَمع نحو قُوله: ﴿ وَأَذَنَتْ لَرَبّها وَحُقّتْ ﴾ [الانشقاق / ٢٥]، ويُستَعْمل ذلك في الْعِلْمِ الّذِي يُتُوصل إليه

بالسَّمَاعِ نحو قوله : ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه ﴾ [ البقرة / ٢٧٩]، والإذْنُّ وَالأَذَانُ لما يُسْمَعُ وَيَعَبَّرُ بِذَلِكَ عَنِ العلْمِ؛ إذْ هُوَ مَبْدًا كَثِير مِنَ العِلْمِ فِينًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ الْمُذَنَّ لى ولا تَفْتنِّي ﴾[ التوبة / ٤٩ ] وقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ [ الأعسراف / ١٦٧] وآذنتُـهُ بكذا وَآذَنْتُهُ بِمَعَـنْي . وَ الْمُؤَذِّنُ كُلُّ مَنْ يُعَلِّمُ بِشَىءِ نِدِاءً ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا العيرُ ﴾ [ يوسف / ٧٠]، ﴿ فَأَذَّنَ مُسؤِذَنُّ بَيْنُهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالحجُّ ﴾ [ الحج / ٢٧ ] ، والأذينُ : المكانُ الذي يَأْتِيهِ الأَذَانُ ، والإِذْنُ فِي الشَّيءِ إعْلاَمٌ بإجازته والرُّخصَة فيه نحوُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُول إلا ليُطاعَ بإذن الله ﴾ [النساء/ ٦٤] أَىْ بِإِرَادَتِهُ وَأَمْسِرِهُ . وقدوله: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم يَوْمَ التَقَى الجَمعان فَبإذن الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] وقوله : ﴿ وَمَا هُمُّ بِضَارِيْنَ بِهِ مِن أَحَد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة / ٢٠٢]، ﴿ وَلَيْسَ بضَّارُهُمْ شَيْنًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ المجادلة/١٠] قَيل: مُعناه بِعِلْمُهِ لَكُونَ بِينَ العُلْمِ وَالإِذْن فَرْقٌ، فإنَّ الإذْنَ أَحَص ولايكاد يُسْتَعْملُ إلا فيما فيه مَشيئةٌ به راضياً منه الفعل أمْ لَمْ يَرضَ به، فإن قولَه : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسِ أَنْ تَوْمِن إِلَّا بِإِذْن الله [ يونس / ١٠٠] فَمعْلُومٌ أَنْ فيه مَـشَيْتَةُ وأَمَرَهُ. وقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَـارُيْنَ بِهِ مِن أحد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة / ١٠٢ ]، ففيه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى [ ۱۰۸۷]، والنسائى [ ۳۲۳۵] وابن ماجة [ ۱۸۶۱] وأحمد [ ٤ / ۲٤٤ ، ۲٤٦ ] والـدارمــى [ ۲۱۷۲] ولـفـظـه عـنــد الترمذى: قال رســول الله ﷺ : « انظر إليـها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » .

مَـشيـئَتُـهُ مِنْ وَجُه وَهُو أَنَّهُ لا خـلافَ أن الله تعالَى أوجد في الإنسان قُوَّة فسيها إمكان قَبول الضَّرْبِ مِنْ جَهَةِ مَنْ يَظُلِّمُهُ فَيَضُرُّهُ ولم يجعَلُهُ كالحُــجَر الذي لا يُوجعُهُ الضَّـرُبُ، ولا خلاف أنَّ إيجاد هذا الإمكان من فعل الله ، فُـمن هَذَا الْوَجِـــه يَصحُّ أَنْ يُقَـــالَ : إِنَّهُ بإذْن الله وَمَشْيِئَتِهِ يَلْحَقُّ الضَّرَّرُ منْ جِهِة الظَّالَم ، ولَبَسْطَ هذا َ الْكلام كتَابٌ غيرُ هذا . والاستثذانُ: طلبَ الاذن ، قال تَعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْتَأَذُنُّكَ الَّذِينَ لاَّ يُوْمنُونَ بالله ﴾ [ التوبة/ ٥٤ ] ﴿ فَاإِذَا اسْتَأَذَنُوكَ﴾ [النُّــور / ٦٢ ] وَإِذَنْ جَـــــــوَاَبٌ وَجَـزاء؛ وَمَعَنى ذلك : أنه يَقْـتَضى جَـواباً أو تَقْديرَ جَواب ويتضمنُ ما يَصْحَبُهُ منَ الكلام جَزَاءٌ ، وَمَــتَّى صُدُرَ به الكلام وَتَعَقَّبُهُ فعْلٌ مُضَارعٌ يَنصبُهُ لا مَحَالَةَ نحوُ: إذَن أخرُجَ، وَمَتَى تَقَدَّمَهُ كَلامٌ ثُمَّ تَبعَهُ فعْلٌ مضَارعٌ يجُوزُ نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ نَحُوُ : أَنَا إِذَنْ أَخْرُجَ وَأَخْرُجُ ، وَمَتَى تَأْخَّـرَ عَنِ الْفِعْلُ أَو لَم يكن مُعَـهُ الْفِعْلُ ا المضارعُ لم يَعْمَلَ نَحِو : أَنَا أُخْرُجُ إِذَنْ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء / ١٤٠]. أَذَى أَ الأَذَى أَ: مَا يَصِلَ إِلَى الْحَيُوانَ مِنَ الضَّرر إِما في نَفْسِهِ أو جِسْمِهِ أو تَبِعاتِهِ دُنَّيُوياً كَانُ أَوَ أُخْرُوبِا مُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَأَتَّبُطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ﴾ [ البقرة / ٤ ٢٦]، قوله تُعالىَ: ﴿ فَآذُوهُمُمَا ﴾ [ النساء / ١٦ ] إشارةً إلى الضرب ، ونحو ذلك في سورة التوبة: ﴿ وَمَنْهُمُ الذِّينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ

هُو أَذُنٌ ﴾ [ التوبة / ٦٦ ] ، ﴿ الذين يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٦٦]، ﴿ لا تَكُونُوا كَالذين آذُوا مُوسى ﴾ [الأحزاب / ٦٩ ] ، ﴿ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [ الانعام / ٣٤ ] ، وقال: ﴿ لِمَ تُؤذُونَنى ﴾ [الانعام / ٣٤ ] ، وقال: ﴿ لِمَ تُؤذُونَنى ﴾ [السف / ٥] ، وقسوله: ﴿ يَسُسَأُلُونَكُ عَن اللَّحِيضِ قُلْ هُو أَذِّى ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] ، فَسُمَّى ذلك أَذَى باعتبار الشّرع وباعتبار الطّب على حسب ما يَذكره أصحاب هذه الطّب على حسب ما يَذكره أصحاب هذه الصناعة . يقال: آذَيتُهُ أُوذِيه إيذاء وأذية وأذية ، ومنه الآذِي وهو الموجُ المَوْذِي لِرُكابِ

إِذَا : يُعَبَّرُ به عن كلِّ زَمَان مُسْتَـقْبلِ ، وقد يُضَمَّنُ مَعْنَى الشـرْط فَيُجْزَم به ، وذلك فى الشَّعْرِ أَكْثرُ. وإذْ يُعَبَّرُ به عن الزَّمَـانِ المَاضِي ولا يَجَازَى به إلا إذا ضُمَّ إليه « ماً»

\* إذ ما أتيت على الرسول فقل له \*
أرب: الأرب فرط الحاجة المُقْتضى
للاحتيال في دَفْعهِ ، فكلُ أرب حاجة وكيس
كل حاجة أرباً . ثم يُستعمل تارة في الحاجة المفردة وتارة في الاحتيال وإن لم يكن حاجة كقولهم : فلان ذُو أرب ، وأريب أي ذو احتيال وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أرباً وأربة

وَارْبُهُ وَمَأْرَبَهُ ، قال تعالى: ﴿ وَلَمِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ [طه/ ١٨] ، وَلا أَرَبَ لي في كذا، أى ليس بي شدّة حاجة إليه . وقوله : ﴿ أُولِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ [النور / ٣١]، كناية عن الحَـاجَـة إلى النُّكَاح ، وهي ألأربي للداهية المُقْتَضية للاحتيال ، وتُسمَّى الأعضاءُ التي تَشْتدُّ الحاجة إليها آرابا ، الْواحدُ أَرْبٌ ، وذلك أنَّ الأعضاء ضَربُان ، ضَربٌ أُوجِدَ لحَاجَة الحَيْوان إليه كَاليَد وَالرِّجْل وَالعَيْن ، وَضَرُبٌ للزِّينة كالحَاجِبِ واللَّحْسِيَةِ . ثُمُّ التي للحاجة ضَرْبان : ضَرْبُ لاَ تَشْتَدُ إلَي الْحَاجَةُ، وَضَـرُبٌ تَشْتَدُ إليه الحـاجة حتى لَوْ تُوُهِّمَ مُرْتَفَعًا لاخْتَلَّ البدنُ به اختلالاً عَظيماً ، وهى التي تُسْمَّى آرابًا . ورُوى أنه عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قَالَ: ﴿ إِذَاسَجَدَ الْعَبَدُ سِجَدَ مَعَهُ سَنْعَةُ آراب: وَجْهَةُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَماهُ (١) ويقال: أرَّبَ نَصِيبَهُ أَى عَظَّمهُ ، وذلك إذا جَعَلَهُ قَدْراً يكُونُ له فيه أرَبٌّ ، وَمنه أرَّبَ مَالَهُ أَي كُثِّرَ ، وأرَّنتُ الْعُقْدَةَ أَحْكَمتُها.

أرض : الأرض الجيرمُ المُقَابِلُ لِلسَّماء

(١) رواه مسلم (الصلاة / ٢٣١) وأبو داود

۱۰۸ ، ۲۱۰ ) وابن ماجة ( ۸۸۵ ) .

(۸۹۱) والترمذي (۲۷۲) والنسائي (۲/

أريك : الأريكة حَـجَلَةٌ عَلَى سَرير جَمْعُها أَرَائكُ ، وتَسْميتُها بذلك إمّا لكونْها فى الأرض مُتَخذةً منْ أرَاك وهو شــجرَةٌ ، أو الكونها مكاناً للإقامة من قولهم : أرك بالمكان أُرُوكًا ، وأصل الأُرُوكِ الإقامة عَلَى رَعْي الأرَاك ثم تُجُوزُ به في غيره من الإقامات . أَرَمُ: الإرمُ عَلَمٌ يُبنِّي مِن الحجارة وَجَمْعُهُ

وَجَمْعُهُ ارضُونَ وَلا تَجِيءُ مُـجْموعـة في القرآن، ويُعبَّرُ بها عن أسفل الشَّيء كما يُعبَّرُ بالسماء عن أعلاهُ ، قال الشاعر في صفة وَأَخْمَرُ كَالدِّيباجِ أَمَّا مَسَمَاؤُهَا فَرِيًّا وَأَمَّا أَرْضُهَا فَمَحُولُ

وقوله تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنِ الله يُحيى الأرضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ﴾ [ الحديد/ ١٧ ] عبَارَةٌ عَنْ كُلِّ تَكُوين بَعْدَ إِفْسَاد ، وعَوْد بعْدَ بَدْء ، ولذلك قــال بعضُ المُفَسَّرينَ: يَعْنَى به تليينَ القلوب بَعْدَ قساوتها . ويقال أرض أريضة " أَى حَسنَةُ النَّبت، وتَأرَّضَ النَّبْتُ تَمكَّنَ عَلَى ٱلأَرْضَ فَكَثُرَ ، وَتَأْرَّضَ الجَدْيُ إِذَا تَنَاوَلَ نَبْتُ الأرض، والأرَضَــةُ السِدُّودَةُ التي تَقَعُ في الْخَشَبِ من الأرضِ ، يقال أُرضَتِ الْخَشَـبَةُ فَهِيَ مَأْرُوضَةٌ. آرامٌ ، وقيل للحجارة : أرَّمٌ ، ومنه قيل للمُتُغيَّظ يحرق الأرَّم ، وقوله تعالى: ﴿ إَرَمَ لَلمَّتُغيَّظ يحرق الأرَّم ، وقوله تعالى: ﴿ إَرَمَ ذَات العَمَاد ﴾ [ الفجر / ٧ ] إشارة إلى أعمدة مرْفُوعة مُزْخُرفة ، وما بها أرِمٌ وأريم أى أحدٌ ، وأصله اللازمُ للأَزِم ، وخص به النَّفى كقولهم: ما بها دَيَّارٌ ، وأصله للمُقيم في الدار.

أز: قال تعالى: ﴿ تَوُرُّهُمْ أَزًا ﴾ [ مريم / ٨٣ ] أى تُرْجِعُهُمْ إِرَا اللهِ دُرِ إِذَا أَرَّتْ أَى الشَّلَدُ غَلَيَانِها . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصلِّى ولجَوْفِهِ أَذِيزٌ كَازِيزِ المرْجَلِ (١)، وَأَزَّهُ أَبْلَغُ مِنْ هَزَّهُ .

أزر: أَصْلُ الأَرْ الإزارُ الذي هو اللباسُ، يقال : إزارٌ وإزارةٌ وَمِثْرَرٌ . وَيُكَنَّى بالإزارِ عِن المُرْأة ، قال الشاعر :

أَلاَ بَلِمْغُ ابَا حَفْصِ رسولاً فدى لَكَ مِنْ أخِي ثِقَةَ إِزَارِي

وتَسْمِيَتُمْ اللَّهُ لَلَّا قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَٰنَّ لَبَاسٌ ۗ أَ ا فَكُبِّرَ عَـنْهَا بِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴾ [ طه / ٣١]

أَى أَتَقَوَى به. والأَوْرُ القُورَةُ الشَدِيدةُ ، وَآوَرَهُ أَعَانَهُ وَقُواهُ وَآصُلُهُ مِنْ شَدِّ الْإِزَارِ ، وَآزَرَهُ أَعَالَى: ﴿ كَنَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴾ قال تعالى: ﴿ كَنَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] يقال : آزَرتُهُ فَتَأْذَرَ أَى شَدَّدْتُ البَنَاءَ وَآزَتُهُ قَوَيْتُ السَانَ طَالَ وَآزَتُهُ قَوَيْتُ السَانَ طَالَ وَقَوَى ، وآزَرتُهُ وَوَازَرْتُهُ صَرْتُ وَزِيرَهُ وَاصله وَقَوَى ، وآزَرتُهُ وَوَازَرْتُهُ صَرْتُ وَزِيرَهُ وَاصله الواو ، وقوسٌ آزَرُ انتهى بَيَاضُ قوائمه إلى موضع شدِّ الإزارِ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِمُ لابِيهِ آزَرَ ﴾ [ الانعام / ٦٤] قيل : وقيل : آزَرُ مَعْناهُ الضَالُ في كلامهِمْ . كَانَ اسمَ أَبِيهِ تَارَخَ فَعُرِّبَ ، فَجُعِلَ آزَرَ ، وقيل : آزَرُ مَعْناهُ الضَالُ في كلامهِمْ .

أزف: قال تعالى : ﴿ أَزْفَتُ الْأَرْفَةُ ﴾ [النجم / ٥٧] أى دَنْتُ القيامَة وَأَزْفَ وَأَفِدَ يَقاربان، لكن أزف يُقال اعتباراً بضيق وقتها، ويقال: أزف الشُّخُوصُ والأزف ضيق الوقت وسُميت به لقرب كونها وعَلَى ذلك عُبِّرَ عنها بساعة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / بساعة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / وقتها، قال تعالى: ﴿ وَأَنْذُرْهُمْ يَومَ الأَزْفَةَ ﴾ وغافر / ١٨] .

أس: اسس بُنْ انَهُ جَعَلَ لهُ أُساً ، وهو قاعدتُه التي يُبتنى عليها ، يُقَالُ : أُسُّ واساسٌ ، وجَمْعُ الأُسُّ إساسٌ ، وجَمْعُ الإساسِ أسسٌ ، يُقَالُ كَانَ ذلك على أُسُّ الدَّهْرِ كَقَوْلِهمْ على وَجْهِ الدَّهْرِ.

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

رواه النسائی (۱۲۱۶ ) وأحمد [ ٤ / ٢٥ ، ٢٦ ] ورواه أبو داود [ ٩٠٤ ] بنـحـوه وقــد صححه الشيخ الألباني .

أسف: الأسفُ الحُزْنُ والغَضِبُ مَعا . وقد يقال لكُلِّ واحد منهما على الانْفراد وحَقيــقَتُه ثورانُ دَم الْقَلَبُ شَهُوزَةَ الانتقام ، فَمتى كان ذلك على من دُونَهُ انْتَشَرَ فصارَ غَضَبًا ، ومَتى كَانَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ انْقَبَضَ فَصَارَ حُنْنًا ، إِيسَمَّى فَيُقَالُ هُو أَسَفٌّ . ولذلك سُنلَ ابن عباس عن الْحُرْن والغَضَب فقال : مَخْرَجُهُما وَاحدٌ واللفْظُ مُحْتَلفٌ ، فَمنْ نَازَعَ مَنْ يَقُوى عليه أَظْهَرَهُ غَيْظًا وَغَضَبًا، وَمَنْ نَازَعَ مَنْ لاَ يَقْـوى عَـلَيْـه أَظْهَـرَهُ حُـزْناً وَجَزَعًا ، وبهذا النَّظَر قال الشَّاعرُ :

> \* فَحُزْنُ كُلِّ أَخِي حُزْنِ أَخُو الْغَضَب \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمِّنا منْهُم ﴾ [ الزخرف/٥٥] أي أغْضَبُونا ، قال أبو عبدالله الرِّضَا : إنَّ اللهَ لا يأسَفُ كَأْسَفَنَا ، ولكن لهُ أَوْلياءُ يَاسَـفُونَ وَيَرْضَوْنَ فَجَعَـلَ رَضَاهُمْ رَضَاهُ وغَضَبَهُمْ غَضَبِه ، قال : وعَلَى ذلك قالَ: من أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَـدُ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةُ (١) ، وقال

> (١) قلت : اللفظ الصحيح الوارد في صحيح البخاري [ ٢٠٠٢ ] ﴿ إِنَّ اللهِ قَالَ : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، قلت : وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقلد جاء في رواية ضعيفة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء ، والحكيم ، وابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية .

ورواه ابن عدى (١/٥) وفي سنده عبد الواحد أبن ميسمون وقد ضعفه الدارقطني وقال: مستروك كما ذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء.

تعالى: ﴿ مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهِ ﴾ [النساء / ٨٠]، وقوله : ﴿غَضْبَانَ أَسْفًا ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، والأسفُ الغضيانُ، ويُسْتَعَارُ للْمُسْتَخْدَمَ المُسَخَّرِ وَلَمَنْ لا يَكَادُ

أُسُو: الأسر الشُّدُّ بالْقَيْدِ مِنْ قولهِمْ: أَسَرْتُ القَتَبَ وَسُمِّى الأسيرُ بذلك، ثم قيلَ لَكُلِّ مَأْخُوذَ وَمُقَيَّد وَإِنْ لَم يَكُنْ مَشْدُوداً ذلكَ، وَقِيلَ فِي جَمْعِهِ : أَسَارِي وَأُسَارَى وأَسْرَى . وقال : ﴿وَيَتِيماً وَأُسْيِراً ﴾ [ الإنسان / ٨] ، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فَلَيُقالُ : أَنَا أَسِيرُ نَعْمَتكَ ، أُسْرَةُ الرَّجُلُ مَنْ يَتَقَوَّى به ا. قال تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ [ الإنسان / ٢٨ ] إشسارة الي حِكْمَتِهِ تَعَالَى في تَراكيب الإنسان المأمُور بِتَأَمُّلُها وَتَدَبُّرها في قوله تعالى : ﴿ وَفي أَنْفُسكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [ الذاريات / ٢١ ]، وَالْأُسْرُ احتباسُ الْبُـولُ ورَجُلٌ مَأْسُـورٌ أَصَابَهُ أَسرٌ كَأَنَّهُ سُدًّ مَنْفَذُ بَوْلَهُ ، والأسر في الْبَول كالْحَصْر في الغَائط .

أُسن : يقال أَسَنَ الماءُ يَاسُنُ وَأَسَنَ يَأْسَنُ إِذَا تَغَيَّرَ رِيحُهُ تَغَـيُّراً مُنْكَراً ، وَمَاءٌ آسنٌ قال تعالى: ﴿ مَنْ مُاء غُيْر آسن ﴾ [ محمد / ١٥]، وَأَسَنَ الرَّجُلُّ مُسرِضَ مِنْ أَسَنَ المَاءُ إِذَا غُشِيَ عَلَيْهِ ، قال الشاعر :

## \* يَمِيدُ فِي الرُّمْحِ مَيْدَ المَاثِحَ الأسِنِ \*

وَقَيلَ تَأْسُّنَ الرَّجُلُ إذا اعْتَلَّ تَشْبِيهًا بهِ .

أسا: الأسوة والإسوة كالقذوة والقددوة والقددوة والقددوة وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن ساراً وإن ضارا ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسُوةٌ حَسنَةٌ ﴾ [ الاحزاب / ٢١ ] فوصفها بالحسنة ، ويُقالُ تَأسيتُ به . والأسى الحزن وحقيقته أتباع الفائت بالغم يقال : أسيت عليه أسي وأسيت له ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَيه عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة / ٦٨ ] ، وقال الشاعر :

#### \* أسيتُ لأَخْوَالِي رَبِيعةً \*

وأصله من الْوَاوِ لِقُولُهمْ : رجُلٌ أسوانٌ أى حزينٌ ، وَالأَسُو أَصْلَاحُ الجُرْح ، وأصله إزالة الأُسَى نحْوُ : كَرِبْتُ النَّخْلَ أَزَلْتُ الكَرْبَ عنه ، وقد أسو أنه أسوا ، والآسي طَبِيبُ الْجُرْح جَمْعُهُ إِسَاءٌ وأُساةٌ ، والمجروح مُأسيٌ وأسيٌ منعا ، ويقالُ : أسَيْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَى أَصْلُحت وَاسَيْتُهُ ، قال الشاعر :

#### \* آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ \*

وقال آخر :

#### \* فَأَسَى وَآذَاهُ فَكَانَ كَمَنْ جَنَّى \*

وآسِي هو فَاعِلٌ منْ قَوْلِهِمْ يُواسِي ، وقول الشاعر :

#### \* يَكْفُونَ أَنْقَالَ ثَأْيِ المسْتَأْسِي \*

فهو مُستَفعلٌ مِنْ ذلك. فيأما الإساءَةُ فليْست من هذا الباب وَإنما هي مَنْقُولَةٌ عَنْ سَاءَ.

أشر: الأشر شدة البطر وقد أشر ياشر السرا ، قال تعالى : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدَاً مَنِ الكَدَّابُ الأَسْرِ ﴾ [ القسم / ٢٦] فالأشر أَلْكَةُ مِن الفَرَح ، البَطر ، والبطر أَلْكَةُ مِن الفَرح ، فإن كان في أغْلَب أَحْواله مَذْمُوما لقوله تعالى : ﴿ إِنّ الله لا يُحبُ الفَرحين ﴾ [ القصص / ٢٧] فقد يُحمد تارة إذا كان على قدر ما يَجب ، وفي المؤضع الذي يَجب كما قال تعالى : ﴿ فَبِذلك فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس/ كما قال تعالى : ﴿ فَبِذلك فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس/ مم ] وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية العقل، والأشر لا يكون إلا بحسب قضية العقل، والأشر لا يكون إلا فرحاً بحسب قضية الهوى . ويقال : ناقة منشير أي نشيطة على طريق التشبيه ، أو ضَامر من قولهم : أشرت الخَشبة .

أصر : الأصرُ عَفْد الشَّى، وحَبْسه بِقَهْرِه، يُقال : أصرتُهُ فهو مَأْصُلُور والمَأْصَرُ

والمَأْصِرُ مَحْبَسُ السفينة قال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [ الاعسراف / ١٥٧ ] أى الأمور التي تُثَبِّطُهُم وتقييدهم عن الخيرات وعَنِ الوصُول إلى النّسوابات ، وعلى ذلك ﴿ ولا تخمل عَلَيْنَا إِصرًا ﴾ [ البقرة / ٢٨٦ ] وقيل : ثقلاً ، وتحقيقه ما ذكرتُ والإصر العهدُ المؤكّدُ الذي يُثبِطُ ناقضه عن الشواب والخيرات ، قال تعالى : ﴿ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلكُمْ إِصرى ﴾ تعالى : ﴿ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلكُمْ إِصرى ﴾ التي بها يُعمدُ البيتُ ، وما ياصرني عنك شيء التي بها يُعمدُ البيتُ ، وما ياصرني عنك شيء أي ما يحبسني . والأيضر كساء يُشدَ فيه الحشيش فَيْتَنَى عَلَى السّنام ليُمكن ركوبُهُ .

أصبع: الإصبع اسم يقع عَلَى السلامَى وَالطُّفُرِ والأَثْمَلَةِ والأطْرَةِ والبُرْجُمة مَعاً ، ويُستعار للأثرِ الحسِّى فَيُقَالُ: لَكَ عَلَى فلان أصبُع كقولك . لَكَ عليه يد .

أصل: بالغُدُوِّ والأصالِ أي العشايا ، يُقالُ لَلعشية أصيلٌ وأصيلةٌ: فَجَمْعُ الأصيلِ: أُصُلٌ وآصالٌ ، وقال أصيلة أصائل ، وقال تعالى : ﴿ بُكُرةً وأصيلاً ﴾ [ الأحزاب / ٢٤] وأصلُ الشَّيء قَاعدتُه التي لو تُوهُمَّتُ مُرْتَفَعةً لاَرْتَفَع بارْتَفَاعة سائسرُهُ ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ أَصَلُها ثَابِتٌ وَفَرْعُها في السَّماء ﴾ تعالى : ﴿ أَصَلُها ثَابِتٌ وَفَرْعُها في السَّماء ﴾ [ إبراهيم / ٢٤] وقد تأصل كذا ، ومَجداً

أصيل ، وفُلانٌ لا أصل له ، ولا فَصل . أف : أصل الأف كُلُّ مُستَقْدَر مِنْ وَسَخ وقُلامَة ظُفُر وما يَجْرِى مَجْراهُماً، ويُقالُ ذلك لكُلُّ مُستَخف استقذارا له نحو : ويُقالُ ذلك لكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله ﴾ [الأنبياء / ٦٧]، وقَدْ أَفْفُتُ لكُذا إذا قُلْت، ذلك استقزارا له ، ومنه قيل للضجر مِن استقزار شيء أقف فُلانٌ.

أفق: قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتنا فى الأَفَاقِ ﴾ [ فُصلت / ٥٣ ] أى فى النواحى ، الواحد أَفْقٌ وأَفُقٌ ، ويقال فى النسبة إليه: أُفُقِيٌّ، وقد أفق فُلاَنٌ إِذَا ذَمَبَ فى الأَفَقِ ، وقيل : الأَفقُ الذي يَبلُغُ النَّهاية فى الكرم تَشْبِيها بالأُفُقِ الذّاهِبِ فى الآفاقِ .

أفك: الإفك كُلُّ مصروف عن وجهه الذي يَحِقُ أن يكون عليه ، ومنه قبل للرياح العادلة عن المهاب مُوْتَفكة ، قال تعالى: ﴿وَالمُوْتَفَكَة ، قال تعالى: ﴿وَالمُوْتَفَكَة أَهْوَى ﴾ [ الحاقة / ٩]، وقال تعالى: ﴿وَالمُوْتَفَكَة أَهْوَى ﴾ [ النجم / ٣٥] وقوله تعالى: ﴿ قَالَتُهُمُ اللهُ أَنَّى يُصْرَفُون عن يُوْفكُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٠] أي يُصْرَفُون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل ، ومن الصدق في المقال إلى الكذب ، ومن الجميل في المقال إلى الكذب ، ومنه قوله تعالى:

﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفكَ ﴾ [الذاريات / ٩]، ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] وقـــوله : ∥التَّشبْيه قيلَ : أكلَت النَّار الحَطَبَ ، وَالاكُلُ ﴿ أَجِنْتِنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ آلْهَتِنا ﴾ [الأحقاف / ٢٢] فَاسْتَعْملُوا الإفْكَ في ذلك لَمّا اعْتَـقَدُوا أنّ ذلكَ صَرَفٌ منَ الْحَقِّ إلى الساطلِ فَاسْتُعْملَ ذَلِكَ في الكَذِبِ لِما قُلْنا . وقال تعالى : ﴿إِنَّ الذينَ جَاءُوا بِالإِفْك عُسَسِبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [النور / ١١]، وقال: ﴿ لَكُلِّ أَفْسَاكَ أَثْيُم ﴾ [الجاثية / ٧] ، وقوله : ﴿ أَنْفُكَا ٱلْهَةَ دُوَنُّ اللهِ تُريدُونَ ﴾ [ الصافات / ٨٦ ] فَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ تَقَديرُهُ أَتُريدُونَ آلهَةً منَ الإفك ، ويصحُّ أن يُجْعَلَ إِفْكَا مَفْعُول تُريدُون ، ويُجْعَلَ آلهةً بدلا منه ويكونُ قَدْ سَــمَّاهُمْ إِفْكَا ، وَرجُلٌ مَــأْفُوكٌ ّ مُصْرُوفٌ عن الحقِّ إلى الباطل ، قال الشاعر :

> فَإِنْ تَكُ عِن أَحْسَنِ الْمَرُوءَةِ مَأْفُوكاً فَفِي آخَرِينَ قَد أَفِكوا وَأَفِكَ يُؤْفَكُ صُرِفَ عَقْـلُهُ ، وَرَجُلٌ مَأْفُوكُ العُقَل

> أَفْلُ : الأُفُولُ غَـيْبِوبَةُ النَّيِّرَاتِ كَالْقَـمَ وَالنُّجُومِ ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أحبُّ الأفلينَ ﴾ [ الأنعام /٧٦]، وقال: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتُ ﴾ [ الأنعام / ٧٨]، وَالأَفال صغَارُ الغَنَم، والافيلُ : الفَصِيلُ الضَّنيلُ .

أَكُلُّ : الأَكْلُ تَنَاوُلُ المَطْعَم ، وعلى طَريق لما يُؤْكَلُ بضم الكاف وسكونه قال تعالى : ﴿ أُكُلُّهَــا دَائمٌ ﴾ [ الرعـــد /٣٥]، والأكْلَةُ للمَرَّة والأُكُلَّةُ كاللقُّمة، وَأَكيلَهُ الأسد فَريسَــتُهُ التي يأْكُلُها ، وَالأَكُــولَةُ مَنَ الغَنم مَا يُؤْكِلُ وَالأَكِيلُ الْمُؤَاكِلُ ، وَفُلانٌ مُؤْكِلٌ وَمُطْعَمُّ اسْتِعَارةٌ لِلمَرزُوقِ، وَتُوْبٌ ذُو أَكُلِ كَثِيرُ الغَزْل كَذَلَك ، والتَّـمْرُ مَأْكَلَةٌ لِلْفَم ، قُـالَ تعالى : ﴿ ﴿ فَوَاتَنِي أَكُلُ خَمْطٍ ﴾ [سبا/ ٢٦] ، ويُسعَبَّرُ بِه عن النَّصيُّبِ فيقال : فلانٌ ذُو أَكُل منَ الدُّنْيَا ، وَفُلَانٌ اسْتَوفِي أَكُلُهُ كَنَايَةٌ عَنِ انْقَضَاء الاُجَلَ ، وَأَكُلَ فَلَانٌ فَلَانًا اغْــٰتَابَهُ، وَكَذَا أَكُلَ لْحَمَهُ قال، تعالى : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُّ لَحْمَ أَخِيه مَيْناً ﴾ [الحجرات / ١٢] وقال الشاعر

\* فإنْ كُنْتُ مَأْكُولاً فَكُنْ أَنْتَ آكلي \*

وَمَا ذُقْتُ أَكْ لِلَّ أَيْ شَيْسًا يُؤْكِلُ، وَعُـبِّرَ بالأكل عن إنْفَاقِ المال لَمَّا كان الأكلُ أعظم ما يحتاج فيه إلى المال نحو: ﴿ وَلَا تُمَاكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة / ١٨٨]، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُون أَمْوَالَ الْيَسَامَى ظُلُما ﴾ [ النساء /١٠]، فاكل المال بالباطلِ صَـرْفُهُ إلى مـا ينافيـه الحقُّ ، وقولُه

تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ﴾ هم أكلَةُ رأسِ عـــبــارةٌ عن ناسٍ مِنْ قِلَّـتِــهِمْ ا نحو: كَعَـصف مَأْكُول ، وَتَأكَّلَ كَـذا فسد ، وأصابه إكـالٌ في رأسه وفي أسنانه أي تأكُّلُ ، وأكلّني رَأْسِي ، وميكائيلُ ليس بعربيُّ .

الإل: كُلُّ حَالَة ظَاهِرَة مِنْ عَهْد حَلف وَقُرَابَةَ تَئلُّ تَلْمَعَ فَلا يُسمُّكنُّ إِنْكَارُهُ قال تعالى: ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فَي مُؤْمِنَ إِلاًّ وَلاَّ ذُمَّةً ﴾ [ التوبة/ ٨] وألَّ الفرسُ أيْ أَسْرَعَ حَقيقَتُهُ لَمَعَ ، وذلك اسْتعَارَةٌ في بَابِ ٱلإسْرَاعِ نَحْوُ بَرَقَ وطارَ، والألُّهُ الحُرْبَةُ الَّلامعَةُ، وَأَلَّ بِهَا ضَرَبَ وقيل إلَّ وإيلٌ اسمُ الله تعالى، وَلَيْسَ ذلك بِصحيح، وأذُنُّ مُؤلَّلَةٌ وألإلاّلُ صَفْحَتَا السكين.

أَلْف : الألفُ من حُرُوف التَّهَ جَي، والإلْفُ اجْتَمَاعٌ مع التــنام، يُقالُ: ۚ أَلَّفْتُ بَيْنَهُم، ومنه الأُلْفَةُ، ويقالُ للمألُوف: إِلْفٌ وَآلِفٌ، قال [آل عمران / ١٠٣] ، وقال : ﴿ لَو أَنْفَقْت مَا اللَّجَامَ وَيَعْلَك. في الأرْض جَميعاً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

أَجْزاءِ مُخْتَلِفَةِ وَرُتُّبَ تَرْتِيبًا قُدِّمَ فيه ما حَقُّهُ أَنْ [النساء/ ١٠] تَنْسِيهًا عَلَى أَنْ تَنَاوَلُهُمْ لذلك إليُّقَدَّمَ ، وَأُخِّرَ فيه مَا حَقُّهُ أَنْ يُؤخَّر ، يُؤَدِّي بهم إلى النار، والأكُولُ والأكَّالُ الكثيرُ | و﴿لإِيلاف قُرَيْشٍ ﴾ [ قريش / ١] مَصْدَرٌ منْ الأَكُلِ قَال تعالى: ﴿ أَكَّالُونَ للسُّحْت ﴾ [الَّفَ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُتَحَرَّى فيهُم [المائدة/ ٤٢]، والأكلَةُ جَمْعُ آكلِ ، وقولُهم البَنْفَقَّدُهم أن يصيرُوا مِنْ جُـمُلَة مَنْ وَصَفَـهُمُ اللهُ، ﴿ لَو أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا يُشْبِعُهُمْ رَأْسٌ . وقد يُعَبَّرُ بالأكْلِ عَنَ الفَسادِ ۗ اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [ الأنفال /٦٣] ، وأوالفُ الطَّيْرِ مَا أَلْفَتِ الدَّارَ ، والأَلْفُ الْعَــدَدُ المخصوص ، وَسُمِّىَ بِذَكَ كُ لَكُونَ الْأَعَدَادِ فَيْهِ مُوْتَلَفَةً ، فِإِنَّ الْأَعْدَادَ أَرْبَعَةٌ : آحادٌ ، وعـشراتٌ ، ومـنُونَ ، وألوفٌ ، فـإذا بَلَغَتْ الأَلْفَ فَقَدْ ائْتَلَفَتْ ، وما بعدَهُ يكُونُ مكرَّرا ، قال بعضهم : الألفُ منْ ذلكَ لأنه مَبْدأ النَّظَامِ وقـيل : آلَفْتُ الدَّراهُمَ أَى بَلَغْتُ بهــا الألْفَ، نحو مَاءَيْتُ، وآلَفَتْ هِي نحو آمَأَتْ .

أَلَكُ : الملائكةُ وَملَكٌ أَصلُهُمَ مَالَكٌ ، وَقِيلَ هو مـقلوبٌ عن مَلاَكِ ، وَالمَالَكُ والمَالَكُ والْأَلُوكُ الرِّسَالَةُ ، ومنه أَلَـكْني ، أَى أَبْلغُـهُ رسالتي والملائكة تَقَعُ على الواحــد والجمع قال تعالى: ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلاثِكَةِ رُسُلاً ﴾ [الحج / ٧٥] قــال الخليَلُ : الْمَــْأَلْكَةُ الرِّسَــالَةُ تعالى: ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعَداءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ | الأنَّها تُؤلُّكُ في الفَمِ مِنْ قـولِهِمْ فَرَسٌ يَألُكُ

الألم: الوَجَعُ الشديدُ ، يُقَالُ أَلَمَ يَأْلُمُ [الأنفال / ٦٣ ] ، وَالْمُؤلَّفُ مَا جُمَّعَ مِنْ اللَّمَا فَهُـو آلِمٌ قال، تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كما تَأْلَمُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤] وقد آلَمتُ | بذلك لكون كُلَّ مَخْلُوق وَالهَّا نَحْوَهُ إما فلاناً وَعَـذَابٌ أَلِيمٌ أَى مُؤْلِمٌ وقوله : ﴿ أَلَمُ ۗ بِالتَّسْخِيرِ فَـقَطْ كَالْجَـمَادَاتِ وَالحَيَـوانَاتِ وَإِمَا يَأْتَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٣٠ ] فــهـــو ألفُ | بالتَّسْخيرِ والإرادة مَعا كبعضِ النَّاسِ وَمَنْ هذا الاستفهام وقد دَخَلَ عَلَى لَمْ .

وأدْخِلَ عليه الْأَلِفُ وَالسلامُ فَخُصَّ بالبارى مِنْ شَسَىء إلاّ يُسَبَّحُ بحَمْده ولكن لا تعالى وكتَخَصُّصه به قال تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ | تَفْقَ هُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٤٤ ] سَمَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] وَإِلهٌ جَعَلُوهُ اسْمًا | وقيلَ أصلهُ مَنْ لأَهَ يَلُوهُ لياهًا أَى احْتَـجَبَ لكُلُّ مَعْبُود لَهُمْ وكذا الذَّاتُ ، وَسَموا قالوا : وذلك إشارةٌ إلى ما قال تعالى : ﴿ لا السَّمْسَ إلاَهَةَ لاتخَاذهم إيَّاهَا مَعْبُودا ، وأله اللهُ الدُّركة الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ الانعام/ فُلانٌ يَالَهُ عَبَدَ ، وَقيلَ تَأَلَّهَ فَالإِلَهُ على هذا هو السَّارُ إلىه بالباطن في قوله : المَعْبُودُ ، وقيلَ هو مَن ألهَ أي تَحَيَّرَ ، وَتَسْمِيَّتُهُ ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [ الحديد/ ٣] وَإِلَهٌ حَقُّهُ بذلك إشــارة إلى ما قــَـالَ أميــرُ المؤمنين : كُلُّ ۗ ألاَّ يُجــَمَعَ إذ لاَ مَـعبُــودَ ســوَاهُ لكن الْعَــرَبُ دُونَ صفاته تَحْسِيرُ الصُّفات وضلَّ هُناكَ | الاعْتقادهم أنَّ ههنا مَعْبُودَات جَمَعُوهُ فقالوا: تصاريفُ اللُّغَات. وذلك أنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَفكَّرَ في صفاتِهِ تَحَيَّرُ فيها ؛ ولهذا رُويَ : ﴿ تَفَكَّرُوا في آلاء الله ولا تَـفكُّ رُوا فـى الله » (١) ، وقيل الوآلهَتك ﴾ [ الأعـراف / ١٢٧ ] وقـرئ : أَصلُهُ وَلاهٌ فَالْبِدِلَ مِنَ الْواوِ هَمْزَةٌ وتَسْمِيتُهُ

الوَجْه قبال بعضُ الحُكَمَاء: اللهُ مَحْبُوبُ إِلَّهُ : اللهُ، قيلَ أَصْلُهُ إِلهٌ فَحُدْفَتْ هَمْزَتُهُ ۗ الأشياء كُلُّهَا وَعَلَيْه دَلَّ قَـولُهُ تَعَالى : ﴿ وَإِنْ الألِهِةُ قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ آلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مَنْ ا دُونناً ﴾ [ الانبياء / ٤٣ ] وقيال: ﴿ وَيَذَرَكُ «وَ الاهْتَكَ » أي عبيادَتَكَ ولاه أنْتَ أي لله وَحُذِفَ إِحْدَى الَّلامَيْنِ . الَّلهُمَّ قيلَ معناهُ ياللهُ فَأَبْدلَ منَ الْيَاء في أوَّله الميــمان في آخــره وَخُصَّ بدعـاءِ اللهِ ، وَقِـيلَ تَقَـديُرُهُ ۚ يَااللهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ ، مُرَكَّبُ تَرْكِيبَ حَيْهَلاً .

إلى: إلى حسرف يُحَددُ به النَّهَايَةُ منَ الجوانب السِّت ، وَٱلُوتُ فِي الأَمْرِ قَصَّرْتُ فيه، هو منه كأنَّهُ رآى فيه الانتهاءَ وآلونت فُلانا أي

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط (٦٤٥٦ ) واللالكاثي في السنة ( ١ / ١١٩ / ١ – ٢ ) والبيهقي في الشعب (١/ ٧٥ - هند).

وقد عدد طرق الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه لغيره .

قلت: وهو محتمل وانظر: الصحيحة ( ١٤/ ٣٩٥).

جَلْبِ الْخَبَالِ ، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتَـلُ أُولُو ۗ إِلِّي رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [ القيامــة/ ٢٢] : إنَّ معناهُ الفَضْل منكُمْ ﴾ [ النور / ٢٢] قيلَ: هو يَفْتعلُ | إلى نعْمَة رَبُّهَـا مُنْتَظَرَةٌ ، وفي هذا تَعَسُّفٌ من وقيلَ: نَزَلَ ذَاك فَي أَبِي بِكُر، وكان قد حَلَفَ على مِسْطَحِ أَنْ يَــزُويَ عَنْهُ فَضْلُهُ (١) وَرَدَّ هذا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ افْتَعَلَ قَلَّمَا يُبْنَى مِنْ أَفْعَلَ إِنَّمَا يُبْنَى مَنْ فَعَلَ، وذلك مثلُ كَسَبْتُ واكْتُسَبّْتُ وَصَنَعْتُ وَاصْطَنَعْتُ ، وَرَأَيْتُ وَارْتَأَيْتُ. ورُويَ لاَ دَرَيْتَ ولااتْتَلَيْتَ (٢) وذلك افْتَعَلْتَ منْ قَوْلكَ ما أَلُوتُهُ شيئًا كَأَنَّهُ قيلَ ولا اسْتَطَعْتَ وَحَقيقَةُ الإيلاء وَالاليَّة الحَلفُ المُقْتَضَى لتقصيرِ في الأمرِ الذي يُحْلَفُ عليه ، وجُعِلَ الإِيلاءُ في الشَّرْعِ

أَوْلَيْتُهُ تَقَصِيرًا نَحُو كَسَبْتُهُ أَى أُولَيْتُهُ كَسْبا ، وما اللحَلَف المانع من جماع المرأة وكَيْفيَّتُهُ وأحكامهُ ٱلوَّتُه جُهْداً أَىْ مَا أُولَيْتُهُ تَقْصِيراً بِحَسَبِ الجُهْد المُخْتَصَّةُ بُكُتُبِ الفقْه ﴿ واذْكُ سِرُوا آلاءَ الله ﴾ فَقَولُكَ جُهُدًا تَمْسِيزٌ ، وكذلك ما الوتهُ نُصحا [ [الأعراف / ٦٩] أي نعَمَهُ ، الواحدُ الا وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَالُونَكُمْ خَسِبَالا ﴾ [ آل | وإلى نحرو أنَّا وإنى لواحد الآناء . وقال عمران / ١١٨ ] منه : أي لاَ يُـقَصِّرُونَ في العضهم في قوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنُذُ نَاضَرَةٌ من ألوتُ، وقسيلَ : هو من آلينتُ حَلَفْتُ، الحيث البلاغةُ ، وألا للاستفتاح ، وإلا للاستثنَّاء ، وأولاء في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولَاءَ تُحبُّونَهُمْ ﴾ [ آل عــمــران / ١١٩ ] وقوله أولئك اسمٌ مُسْبِهُمٌ موضوعٌ للإشارَة إلى جَمْع الْمُذَكِّر وَالْمُؤنَّث ولا واحدَ له من لفظه ، وقد يُقْصَرُ نحوُ قول الأعشى :

> هَوُلاً ثم هَوُلاً كلاًّ أعطيب ـتَ نَوَالاً مَحْذُوَّةً بِمثَال

أم: الأمُّ بإزاء الأب، وهي السوالدة القَريبَةُ التي ولَدَنَّهُ ، والْبَعـيدَةُ التي ولَدَتْ مَنْ وَلَدَتْهُ. ولهــذا قيـلَ لحَوَّاءَ : هيَ أُمُّنا وإن كـان بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وسَائطُ. وَيُقالُ لكُلِّ مَا كان أصْلا لوُجُودِ شَيءِ أَو تُرْبِيَّتِهِ أَو إصْلاحِهِ أَو مَبْدَئِهِ : أُمُّ ، قال الخليلُ: كلُّ شَيء ضُمَّ إليه سائرُ ما يَلِيهِ يُسَمَّى أُمًّا، قــال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فَــى أُمِّ الكتاب الزخروف / ٤] أي اللوح المَحْفُوظَ ، وذلك لِكُون العُلُـوم كُلُّهَا مَنْسُوبَةً إليه ومُتَـوَلَّدَةً منه ، وقـيلٍ لِمكَّةَ : أُمُّ القُـرَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۷۵۰ ) ومسلم ( فيضائل الصحابة / ٢٤٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد جاءت هذه العبارة في رواية للبخاري ( ۱۳۳۸ ، ۱۳۷۶ ) وهي من حديث أنس الذي يحكى عن عذاب القبر، وفيه : (..... وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال : لا دريت ولا تليت) .

وذلكَ لِمَا رُويَ أَنْ الدُّنيَّا ۚ دُحيَتْ مَنْ تَحْتُهَا (١) قال تعالَى : ﴿ لَتُنْذُرَ أُمَّ القُرَّى وَمَنْ حَوْلُهَا ﴾ [ الشورى / ٧ ] وَأُمُّ النُّجُومِ الْمَجَرَّةُ قال:

\* حيث اهْتَدَتْ أُمُّ النُّجُومِ الشُّوابِكُ \* وقيلَ أُمُّ الأضياف وأُمُّ المساكين ، كُقولهم: أَبُو الْأَضْيَاف ويقالَ لَلـرَّنيسِ أُمُّ الْجَيْشِ كـقُول الشاعر:

\* وَأُمُّ عِيالَ قَدْ شُهَدْتُ نُفُوسَهُمْ \*

وَقِيلِ لَفَ اتَّحَةَ الكتابِ : أُمُّ الكتابِ لكُونِها مَبْدأَ الْكَتَـابِ ، وقوله تعالى: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَّةٌ ﴾ [القارعة / ٩] أي مَثُواهُ النارُ فَجَعَلها أَمَّا لَهُ ، قال وهو نحوُ : ﴿ مَأُواَكُمُ النَّارُ ﴾ [ الحديد / ١٥] وســمَّى اللهُ تعــالي أزواجَ الــنبي ﷺ أُمهات المؤمنين فقال : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّ هَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب / ٦] لما تَقَدُّم في الأب وقال: ﴿ يَابُنَ أُمَّ ﴾ [ طه / ٩٤ ] وكذا قوله وَيْلُ أُمُّه وكذا هَوَٰتْ أَمُّهُ . والأُمُّ قيلَ أصْلُهُ أُمَّهَةٌ لقَوْلهُمَ جَمْعًا أُمَّهَاتٌ وَأُمِّيهَةٌ وقيلَ : أَصْلُهُ مَنَ ۲۲ ] أي على دين مجتمع قال : المُضاعَف لقُولُهم أُمَّاتٌ وَأُمَيْمَةً . قال بعضُهُم : أكثر ما يقالُ أُمَّاتٌ في البهائم ونحوها وأُمَّهاتٌ في الإنسان. والأُمَّةُ كُلُّ جماعة يَجْمَعُهُمْ أَمْرٌ مَا إِما دِينٌ وَاحِدٌ أَوْ زِمانٌ واحدٌ أَو مكانٌ واحدٌ ، سَسواء كَان ذلك الأمُسرُ

\* وهل يَأْتُمَنْ ذُو أُمَّةً وهُوَ طَائعُ \* وقوله تعالى: ﴿ وَادَّكُرُ بَعُدُ أُمَّةً ﴾ [ يوسف/ ٥٤] أَى حِينَ وَقُـرِئَ ﴿ بَعْدَ أَمُّه ، أَى بَعْدَ نسيَّان ، وَحَقيقَةُ ذلك بَعْدَ انْقضَاء أَهْل عَصْر ا أَوْ أَهْلِ دِينِ. وقـوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَـانَ أُمَّةً قَانتًا لله ﴾ [ النحل / ١٢٠ ] أي قائماً مَقَامَ جَمَاعة في عَمَادة الله نحو ُ قولهم فلان ً فى نفْسِهِ قَـبِيــلةً . ورُوِىَ أنه يُحْشَــرُ زَيْدُ بْنُ

الجَامعُ تَسْخيراً أو اخْتياراً وَجَمْعُهَا أُمَمُّ. وقوله

تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابِةً فِي أَلَارْضِ وَلَا طَائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ [ الانعام /

٣٨ ] أى كلُّ نُوع منها على طَرِيقَة قد

سَخَّرِهَا الله عليها بالطُّبْعِ فَهْى مِنْ بَيِّنِ نَاسِّجَة

كالعنكبوت وبانسية كالسَّرَفَة ومُدَّخِرَة كالنَّمْلِ وَمُعْتَمَدَةَ عَلَى قُوتَ وَقَتْه ، كالعُصْفُور والحمام

إلى غَيْرِ ذلكَ مِنَ الطَّبَـانع التي تخَصَّصَ بهاً كُلُّ نَوْعٍ ، وقــوله تعــالى: ﴿ كَانَ النَّـاسُ أُمَّةً

واحدة ﴾ [البقرة /٢١٣] أي صنفا وأحدا

وَعَلَّى طَرِيقة واحدة في الضلال والكفر وقوله:

﴿ وَلَوْ شَاء ربُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحدَةً ﴾

[هود / ١١٨] أي في الإيمان وقـــوله: ﴿ وَلَنَّكُنَّ مِنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [ آل

عمران / ٤٠٤] أَيْ جَمَاعَةُ يَتَخمَّرُونَ العلْمَ

وَٱلْعَمَلَ الصالحَ يَكُونُونَ أُسُوَّةً لِغَيْرِهِمْ ، قوله:

﴿ إِنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ [ الزخرف /

<sup>(</sup>١) قلت: قد جاء هذا القول من كلام عدة من الأثمة منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٥ / ٢٨) .

﴿ لَيْسُوا سَواءً من أَهْلِ الكتابِ أُمَّةٌ قَائمةٌ ﴾ [آل عمران / ١١٣ ] أي جماعـةٌ وَجَعَلَهَا الزَّجَّاجُ هَهُنا للاسْتِقَامة وقَالَ : تَقْديرهُ ذُو طَرِيقَة | واعْتَمَاده عَلَى ضَمان الله منه بقوله: ﴿سَنُقُرنُكَ واحدة فَــتَرَكَ الإضمار ، والأُمِّيُّ هو الذي لا | فلا تُنْسَى ﴾ [ الأعلى / ٦] وقيل سمَّى بذلك يكتُبُ ولا يَقْرُأُ من كتــاب وَعليه حُملَ ﴿ هُوَ الذي بَعَثَ في الْأُمِّدِينَ رَسُولًا منهُمْ ﴾ إِكَانْ يَقْتَدى القَوْله أو فعله ، أو كتابا أو غير [الجَمعة/ ٢] قال قُطْرُبٌ الأُمّيَّة الغَفْلَةُ وَأَلجَهالةُ، | ذلك مُحقا كانَ أو مُبْطلاً وَجَمْعُهُ أَثمةٌ. وقوله فَالْأُمِّيُّ مَنه وذلك هو قِلَّةُ المَعْرِفَةِ ومنه قُولُه التَّعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاس بَإِمَامهم ﴾ تعالى : ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونِ الكتَابَ إلا أمانيُّ ﴾ [ البقرة / ٧٨ ] أي إلا أنْ يُتلَى البكتابهم وقوله : ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمُتَّقِينَ إماماً ﴾ عَليهم . قال الفَرّاءُ: هُمُ العَرَبُ الذين لم يكُنْ مكتوباً عندَهُمْ في التَّوراة والإنجسيل ﴾ [ دلاص ، وقوله: ﴿وَنجْعَلَهُمْ أَتُمَّةٌ ﴾ [القصص/ [الأعراف/ ١٥٧] قبيلَ مُنْسُوبٌ إلى الأُمُّة الذينَ لم يكْتُسبُوا لكونِهِ عَلَى عسادتهم النَّارِ ﴾ [ القصص / ٤١] جَمْعُ إِمامٍ وقوله :

> (١) قلت: قد جاء عن سعيد بن زيد قال : سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن زيد بن عمرو فيقال : ﴿ يَأْتَى يُومُ القيامية أمَّةُ وحده ﴿ رُواهُ أبو يعلى قال الهيشمي : وإسناده حسن ، مجمع الزوائد ( ۹ / ٤١٧ ) .

ورواه أبو داود الطيالسي عن سعيــد بن زيد أنه قال للنبي ﷺ : ﴿ إِن أَبِي كَانَ كُمَا رَأَيْتُ وَكُمَا بلغك فاستغفر له قال : نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ١ .

عَمْرُو بْن نُفَيْل أُمَّةً وَحْدَهُ (١) وقوله تعالى : كَفَولك عَامِّي لكونه على عادة العامَّة، قيل: سُمِّيَ بذلك ، لأنَّهُ لَمْ يكُن يكُتُبُ ولايقرأ من كتاب وذلك فَضيلَةٌ له السَّتغْنائه بحفظه لنسبته إلى أمُّ القُرى . والإمامُ المُؤْتمُّ به إنساناً [ الإسراء / ٧١ ] أي بالذي يَقْتُدُونَ بِهِ وَقِيلَ [ الفَرقان / ٧٤ ] قال أبُو الحـسن جَمْعُ إمام وَقَالَ غَيُرهُ هو منْ بَابِ درْعٌ دلاصٌ وَدُرُوعٌ ٥] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنُمَّةً يَدْعُونَ إلى ﴿ وَكُلُّ شَيء أَحْصَيْنَاهُ فَي إمام مُبِين ﴾ [ يس/ ١٢] فقد قيلَ إشارةً إلى اللُّوح اللُّحْفُوظ، والأمُّ القَصْدُ المُسْتَقيم ُ وَهُو التوجه نَحْوَ مَقْصُودٍ وعَلَى ذلك ﴿ آمُّينَ الْبِيتَ الْحَرَامَ ﴾ [ المائدة / ٢] وقولهم أمَّهُ شُجَّه فحقيقته إنما هو أن يُصيبَ أُمَّ دمَاغــه وَذلك عَلَى حَدٍّ مَا يَبْنُونَ منْ إصابة الجارحة لَفْظَ فَعَلْتُ منه، وذلك نحو رَأْسَتُهُ ورجَلْتُهُ وَكَـبَدَّتُهُ وبَطَنْتُهُ إِذَا أُصِيبَ هذه الجوارحُ. وأم إذا قُوبلَ به الفُ الاستفهام

ىعدُ فإنّه كذا .

أمل : قال تعالى : ﴿ تُودُّلُو ۚ أَنَّ بَيْنَهِا الزَّمان التي ليسَ لها حدٌّ محدودٌ ولا يَتَقَيَّدُ لا يقال أبد كذا، والأمد مُدَّةٌ لها حَدٌّ مَجْهُولٌ إذا أُطلق، وَقَدْ ينْحصرُ نحْوَ أَنْ يُقَالَ أَمَدُ كذا كما يقال زمَانُ كذا ، والفسرق بيْنَ الزمان وألأَمَدَ أَنَّ الاَمَدَ يَقَالُ بِاعِتبَارِ الغَايَةِ وَالزَّمَانِ عَامٌ فَى الْمَبْدَإِ وَالْغَايَةُ ، وَلَذَلَكَ قَـالَ بَعْضُـهُمْ : المدَى وَالْأَمَدُ يَتُقَارِبان .

أمر: الأمر الشبأنُ وجَمْعُهُ أَمُورٌ وَمَنصَدَرُ أَمَرْتُهُ إذا كَلَّفْـتَهُ أَنْ يَفْعَــلَ شَيْسًا وهو لَفُظٌ عَامٌّ للافعالِ والاقتوالِ كُلُّهَا ، وعَلَى ذَلكَ قَـولُهُ تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [ هـود / [١٢٣] وقالُ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ للهُ يُخْفُونَ فَي أَنْفُسهمْ مَا لاَ يُسْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا

فمعناه أي نحو : أزَيْدٌ في الدار أمْ عَمْرُو ؟ أي من الأمْسرَ شَيءٌ ﴾ [ آل عسمران / ١٥٤ ] أيُّهُما ؟ وإذا جُرُّدَ من ألف الاسْتَفْهام فمعناه بَلْ ۗ ﴿وَٱصْرُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [ البـقرة / ٢٧٥ ] ويقــالُ نحرُ : ﴿ أَمْ زَاغَتْ عِنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ [ ص / اللابداع أمَّرٌ نحوُّ : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ ٦٣ ] أي بل زاغَتْ. وأمَّا حَرْفٌ تَمقتضى [الأعراف / ٥٤] ويَخْتَصُ ذلك بالله تعالى مَعْني أَحَد الشيئين ويكرَّرُ نحوُ: ﴿أَمَّا أَحَدُكُما اللَّهُ لائن، وقد حُملَ على ذلك قَولُهُ: فَيَسْقِي رَبُّه خَمَرا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ ﴾ ﴿ وَأُوْحِي فَي كُلُّ سَمَاء كَامْرَهَا ﴾ [ نصلت / [يوسفُ / ٤١] وَ يُبْتَدَأُ بها الكلام نحوُ أمَّا الله ١٢] وعَلَى ذلك حَمَلُ الحُكماء قوله : ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [ الإسسراء / ٨٥ ] أيُّ مِنْ إِبْدَاعِهِ وقُوله : ﴿ إِنَّمَا قَسُولُنَا لَشَيءَ إِذَا وَبِينَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾ [ آل عمران / ٣٠ ] الأمَدُ الرَّدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ النحل / والأبَّدُ يَتَـقَـاربان ، لكن الأبد عبارة عن مُدَّة ﴿ ٤ ] فَإِشَارَةٌ إِلَى إِبْدَاعِـه وَعَبَّرَ عَنه باقصر لَفْظَةٍ وَٱبْلَغَ مَا يُتَقَدَّمُ فَيه فَيما بَيْنَنَا بِفَعْلِ الشَّىء، وعلى ذلكَ قرأتُهُ : ﴿ وَمَا أَسْرُنَا إِلَّا وَاحدةً ﴾ [القمر / ٥٠] فعَبَّرَ عن سُرْعة إيجاده بأسرَع ما يُدْرِكُهُ وَهُمُنا . وَالْأَمْرُ التَّـقَدُّمُ بَالشَّيء سَواءٌ كان ذلك بقولَهم افعل وليفعل أو كان ذلك بِلَفُظ خبر نحو : ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَّ بأَنْفُسهن ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أو كان بإشارة أو غَيسرِ ذلك . ألا ترى أنهُ قدْ سَـمَّى مَا رأى " إبراهيم عليه السلام في المنام مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ أَمْرا حَبْثُ قال : ﴿ إِنِّي أَرِي فِي المنامِ أَنِّي أُذْبَحُكُ فانظُرْ ماذا تركى قالَ با أبت افعلَ ما تُؤمر ﴾ [الصافات / ١٠٢] فَسَمَّى مَا رَأَهُ في المنام من تَعَاطِي الذَّبْحِ أَمرا. وقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بَرَشيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] فعَــامٌّ في أقــواله

وَأَفْعَالُه ، وقوله: ﴿ أَتَّى أَمْرُ اللَّهِ [ النحل/ ١] الأمارة ُ بالسُّوء. وقيلَ أمـرَ القَومُ كَثُرُوا وذلك لأَنَّ القوْمَ إذا كَثُرُوا صَاروا ذَا أَميَر منْ حَيْثُ إنَّهُمْ لا بُدّ لَهُمْ من سائس يَسُوسُهُمْ ، ولذلك قَالَ الشاعرُ:

\* لا يَصْلُحُ النَّاسِ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ \* وقوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] أَىٰ أَمَـرْنَاهُمْ بِالطَّاعَـة ، وقـيل مــعناهُ بِالتَّخْفِيفِ فِي مَعْنَى كَـثَّرْتُ ، وَإِنَّمَا يِقَالُ أَمَّرِتُ ا وَآمَرْتُ. وقــال أبو عُبيــدةَ : قد يقــالُ أَمَرْتُ

(١) رواه أحمد (٣/ ٤٦٨) وسنده ضعيف فقد جاء من حديث سويد بن هبــيرة عن النبي ﷺ وهو مرسل لأن سويداً تابعي على الراجع قال أبو حاتم : [ تابعي ليست له صحبة ] أ. هـ وذكره البخاري في التاريخ الكبيسر [ ٢ / ٢ / ١٤٥] ، وابن حبـان في التابعين [ ٤ / ٣٢٣ ] وترتيب الثقات [ ٥٥٨٨ ] وقال : ﴿ يروى المراسيل ﴾ .

تعالى : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فَـى كُلِّ قَرْيَةَ أَكَابَر إَشَارةً إلى القيامة فَذَكره بأَعَمُّ الأَلْفَاظ. مُجْرِميها ﴾ [ الأنعام/١٢٣ ] وَقُرئَ أُمَّرنَا وقوله: ﴿ بَلِ سَوِلَت لَكُم أَنْفُ سُكُم أَمْسِراً ﴾ [بمَعنَّى أَكْثُرنَا وَالانْتمارُ قَبُولُ الأَمْر ويُقال [يوسف / ١٨ ، ٨٣ ] أي مَا تأمرُ النَّفْسُ اللَّشاور اثْتَمارٌ لقُبُول بَعْضهم أَمْرَ بَعْض فيما أشارَ به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الملاَّ يَأْتَمرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص/ ٢٠] . قَالَ الشَّاعرَ :

\* وَأَمَرْتُ نَفْسِي أَيَّ أَمْرِ أَفعلُ \* وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُ شَيْمًا إِمْرا ﴾ [الكهف / ٧١] أي مُـنْكرا منْ قـولهـم أمِـرَ الأمْرُ أَى كَبُرَ وَكَثُرَ كَفُولِهِم اسْتَفَحَلَ الأمرُ ، وقوله : ﴿ وَأُولِي الْأَمْسِ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] كَثَّرِنَاهُمْ ، وَقَالَ أبو عَمْرو : لا يقال أمرتُ القيلَ عني الأمراء َ في زَمَن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام ، وقيل : الأئمة من أهل البيت ، وَقَيلَ الْأَمرونَ بِالمُعْروف . وقالَ ابنُ عَبَّاس بالتَّخْفيف نحو: خَيْرُ المَّال مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ وَسكَّةٌ الرضي الله عنهما: هُمُ الفُقْهاء وَأَهْلُ الدِّين مَأْبُورةٌ (١) ، وَفَعْلُهُ أَمَرْتُ. وَقَرَىٰ : ﴿ أَمَّرْنَا ﴾: | المُطيعُونَ لله ، وكلُّ هذه الأقوال صَحيحَةٌ . أى جعلْنَاهُمْ أُمراءً ، وعلى هذا حُملَ قولُهُ | ووجعه ذلكَ أنَّ أُولَى الأُمر اللَّذِينَ بهمْ يَرْتَدعُ الناسُ أَرْبِعةٌ : الأنبياءُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى ظَاهِرِ العِـامَّةِ وَالخاصَّةِ وَعَلَى بَوَاطنهمْ وَالْوُلاةُ وَحَكْمُهُمْ عَلَى ظَاهِرِ الكَافَّة دُونَ بَاطنهمْ ، والحُكْماءُ وَحُكمهُم على بَاطِن الخاصَّة دونَ الظَّاهِرِ ، والوَعَظَةُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى بَوَاطِنِ العَامَّةِ دونَ ظواهرهم .

الحُوف ، وَالْأَمَنُ والْأَمَانَةُ والْأَمَانُ فَى الْأَصْلِ ۗ يَخْرِجُ وَعَلَى هذه الوجوه : ﴿ أَوْ لَم يَرُواْ أَنَّا مَصادرُ ويُجْعَلُ الأمانُ تارةً اسما للحالة التي الجَعلَنَا حَرَما آمنًا ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] وقال: يكونُ عليها الإنسانُ فِي الأمن ، وتارة اسما اله وَإِذْ جَعَلْنا البَيْتَ مَسْابة للنّاس وأَمْناً ﴾ لما يُؤْمَنُ عليه الإنسان نحرُ قوله : ﴿ وَتَخُونُوا ۗ [البقرة/ ١٢٥] وقوله : ﴿ أَمَنَةُ نُعاساً ﴾ [ آل أماناتكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٢٧ ] أي مَا انْتُمنتُمُ العمران/ ١٥٤ ] ، أيْ أَمناً ؛ قيل هي جَمعٌ عليه، وقبوله : ﴿ إِنَّا عَسَرَضُنَّا ٱلْأَمْسَانَةَ عَلَى ۗ كَالْكَتَّبَةَ . وفي حديث نُزول المسيح : ﴿ وتقع السَّمَوات والأرْض ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] قيلَ | الأمنة في الأرض ؛ <sup>(١)</sup>، وقوله : ﴿ ثُمَّ ٱلْبَلْغُهُ هي كَلَّمَةُ التَّوْحِيدِ وقيلَ العَدالةُ، وقيلَ حُرُونُ ۗ مَأْمَنهُ ﴾ [التوبة / ٦] أي مَنْزَله الذي فسيه التَّهَجِّي ، وقيل العقلُ وهو صحيحٌ فإنَّ العقلَ المنهُ. وآمن إنَّما يُتقالُ على وجهين أحَدُهُما هُو الذي لحُصُوله يَتَحَصّلُ مَعرفةُ التّوحيد وتجرى العدالة وتُعْلَمُ حُرُونُ التَّهَجِّي بَلَ لحُصوله تَعَلُّمُ كل ما في طَوْق الْبَشَرِ تَعَلُّمُهُ الصار ذا أمن . والإيمان يُستَعملُ تارة اسما وَفَعْلُ مِنَا فِي طَوْقِهِمْ مِن الجميل فَنعْلُهُ وبه اللَّشريعة التي جَناء بها محمد عليه الصلاة فضُّلَ عَلَى كثيـرِ ممن خَلَقَهُ . وقوله : ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ آمناً ﴾ [ آل عمران / ٩٧ ] أي آمناً من النارِ ، وقسيلَ : مِنْ بَــلاَيَا الدُّنيــــا التي تُصيبُ مَنْ قَالَ فيهم : ﴿ إِنَّمَا يُريدُ اللهُ ليُعَذِّبَهُمْ بها في الحَيَّاة الدُّنيا ﴾ [ التربة/٥٥ ] ومنْهُم من قــال لَفْظُهُ خَبَـرٌ ، ومعناه أمـرٌ ، وقيلَ يأمنُ الاصطلامَ وقيلَ آمنٌ في حُكْم الله ، وذلك كقولة : ﴿ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ ﴾ [النحل/ ١١٦] أي في حكم الله ، والمعنى

أمن : أصْلُ الأَمْن طُمَأْنينَةُ النَّفس وزوالُ لا يَجبُ أنْ يُقْـتص منه ولا يُقْـتل فيــه إلا أنْ مُتَّعَدِّيا بنفسه يقال آمَنتُه أَى جعلت له الأمن ومنه قيلَ لله مؤمن ، والثاني غَيْرُ مُتَعَدُّ وَمعناه والسلام وعلى ذلك : ﴿ الذِّينَ آمَنُوا والذَّينَ هادوا والصَّابِنُونَ ﴾ [المائدة / ٦٩] ويُوصفُ به كُلُّ مَنْ دَخَلَ في شَريعته مُقرآ بالله وَبَنْبُوَّته ،

(۱) [صحیح].

رواه أحمد [ ٢ / ٦٠٦ ] وابن حبان [ ٧٧٥ ، ٦٧٨٢ ] من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعا ، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح وهو على شرط مسلم .

أَكْثَرُهُمْ بَاللهُ إلا وهم مُشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وتارةً يُسْتَعْمَلُ على سبيل المَدْح ويُرادُ بِهِ إِذْعَانُ النَّفْسِ للحقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصديقَ وَذَلُكُ بِاجتماع ثلاثة أشياء : تحقيقٌ بِالقَلْبِ ، وإقْرَارٌ بِاللَّسَانِ ، وعَـمَلٌ بِحَـسَبِ ذَلكَ بَالْجُوارح، وعلى هذا قوله: ﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلُهُ أُولئك هُمُ الصَّدِّيقُونَ ﴾ [ الحديد / ١٩ ] ويقــالُ لكُلُ وَاحد من الاعــتقاد والــقول الصِّدْق والعمل الصَّالح إيمَانٌ قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضِيعِ إَيمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٤٣] أى صَلَاتَكُمْ . وَجَعَل الحَبّاءَ وإماطة الأذَى منَ الإيمَانُ (١) قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لُّنَا وَلَوْ كُنَّا صادقينَ ﴾ [ يوسف / ١٧ ] قيل: " معناهُ بمُصَدِّق لناً ، إلا أنَّ الإيمان هو التَّصديقُ الذي مَعَـهُ أَمْنٌ وَقُولُه تَـعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الذَّينَ أُوتُوا نَصيبا منَ الكتاب يُؤْمنُونَ بالجبِّت وَالطَّاغُوتَ ﴾ [ النساء / ٥١ ] فَــٰذلك مَذَّكُورٌ ۗ على سبيل الذَّمِّ لَهُمْ وأنه قد حَصَلَ لهم الأمنُ بما لا يقع به الأمن إذ لَيْسَ من شأن القلب ما لم يكن مَطْبُوعاً عليه أنْ يَطْمَنُنَّ إلى البَاطل ،

قيلَ : وعلى هذا قال تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ۗ وإنَّما ذَلكَ كَقَوْله : ﴿ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيهم غَضَبٌ منَ الله ولَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [النحل / ١٠٦] وهذا كـما يُقال إيـمانُهُ الكُفْرُ وتَحيُّتُهُ الضَّرْبُ ونَحْوُ ذَلكَ . وجعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام أصلَ الإيمان ستة أشياء في خَبر جبريل حيث سأله فقال (٢): ما الإيمان ؟ والخَبَرُ معروفٌ . ويُقال : رَجُلٌ أَمَنَةٌ وَأُمَّنَهُ يَثْقُ بَكُلِّ أَحَـد وأمينٌ وأمـانٌ يُؤْمَّنُ به، ا والأمُونُ النَّاقَةُ يُؤْمَنُ فُتُورُها وعُثُورُها .

آمين : يُقال بالمدُّ والقصر، وهو اسْمٌ للْفعْل نَحْوَ : صَه وَمَهُ . قَالَ الحَسَنُ : مَعْنَاهُ اسْتَجبُ وأمَّنَ فُلانٌ إذا قال آمينَ ، وقيلَ آمينَ اسْمٌ من أسماء (٣) الله تعالى ، قال أبو عملى الفَسَويُّ: أَرَادَ هَذَا القَائلُ أَنَّ في آمينَ ضَميراً لله تعالى ؛ لأنَّ مَعْنَاه اسْتَسجبْ وقوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانتُ آنَاءَ اللَّيلِ ﴾ [ الزمر / ٩ ] تَفْديرُهُ أَمْ مَن ، وَقُرِيَ ﴿ أَمَن ، وليسا من هذا الباب .

إنَّ وأنَّ : ينصبان الاسمُ ويرفُّعَان الخَبُرُ والفرق بينهما أنّ إنّ يكونُ ما يعدهُ جملةً مستقلةً وأنَّ يكون مــا بعده في حُكْم مُفْرد يقعُ موقع مرفوع ومنصوب ومجرور ونحو أعجبني

<sup>(</sup>٣) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٢ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه (٩) عن أبي هريرة [(٢) رواه البخاري (٥٠) ومسلم [الإيمان / ٩، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ الإيمان بضع م وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان » .

أنك تَخْرِجُ وعلمتُ أنك تَخْرُجُ وتَعَجَّبتُ مِنْ أَنكَ تَخْرُجُ وتَعَجَّبتُ مِنْ أَنكَ تَخْرُجُ ، وَإِذَا أَدْخِلَ عليه ما يبطلُ عَمَلَهُ ويَقَتَضِي إِثْبَاتِ الحُكْمِ للمذكورِ وَصَرْفَهُ عَمَّا عَدَاهُ نَحْوُ ﴿ إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / عَدَاهُ نَخْوَ ﴿ إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / ٢٨ ] تَنْبِيها على أنّ النَّجَاسَةَ التَّامَّةَ هِي حاصلةً للمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنّمَا كَرَمَّ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [ النحل / ١١٥ ، البقرة / ١١٥ ، البقرة / ١٧٣ ] أيْ ما حَرَمَ إلا ذلك تَنْبِيها على أنْ أعْظَمَ المُحَرَماتِ مِنَ المَطْعُومَاتِ في أَصْلِ الشَّرْعِ هو هذه المَذْكُوراتُ.

وأن : على أربَعَة أوجه الداخلة على المعْدُومِينَ مِنَ الفعْلِ الماضى أو السُستَقْبَلِ ويكونُ ما بعده في تَقْديرِ مَصْدر ويَنْصِبُ المستَقْبَلَ نَحْوُ أَعْجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ وَأَنْ خُرَجْتَ. والمُخَفَقَة مِنَ الشَّقَبِلَ نَحْوُ الشَّقَبِلَ نَحْوُ الشَّقَبِلَ نَحْوُ الْخَفَقَة مِنَ الشَّقَبِلَ نَحْوُ الْخَفَقَة مِنَ الشَّقَبِلَ الْخُودُ الْخَسَبِيلَ اللَّوَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كذلك إنْ على أربعة أوْجُه: للشَّرْط نحو: ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ﴾ [ المائدة / ١١٨] وَاللَّخَفَقَة مِنَ الثَّقِيلَة وَيَلْزَمُها الَّلامُ نَحْوْ: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضَلَّنَا ﴾ [ الفرقان / ٤٢] والنافية. وأكثرُ

مَا يَجِيءُ يَتَعَقَّبُهُ إِلاَ نَحْوُ: ﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلاَ ظَنَا ﴾ [ الجاثية / ٣٢ ] ، ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَ قُولُ لَلْمَسَرِ ﴾ [ المدشر / ٢٥ ] ، ﴿ إِن نَصُولُ إِلاَّ اعْتِراكَ بَعْضُ الهَتِنَا بِسُوء ﴾ [ هـود / ٥٤ ] وَالْمُؤَكِّدَةَ للنافيةَ نحو: مَّا إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ.

أنث: الأُنثَى خيلافُ الذّكرِ ويُقالان فى الأصلِ اعتباراً بالفَرْجَيْنِ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكرِ أو أَنتَى ﴾ [ النساء / ١٢٤ ] وَلَمَّا كَان الأُنثَى فى جَميع الحَيوانِ تَضْعُفُ عن الذّكرِ اعتبر فيها الضَّعْفُ فَقيل لِمَا يَضْعُفُ عَمَلَهُ أُنثَى ومنه الضَّعْفُ فَقيل لِمَا يَضْعُفُ عَمَلَهُ أُنثَى ومنه قيل حديدٌ أنيثٌ قال الشاعر :

## \* وَعِنْدى جِرَازٌ لا أَفِلٌ وَلا أَنِثٌ \*

وقيل أرض أنيث سهل اعتباراً بالسهولة التى فى الأُنثى أو يقال ذلك اعتباراً بِجَودة إِنباتها تَشْبِيها بالأُنثى، ولذا قال : أرض حُرَّة وولُودة ولا شبّة فى حكم اللَّفظ بَعْضُ الأشياء بالذكر فذكر أحكامة وبَعْضها بالأُنثى فأنَّث أحكامها نحو اليد والأُذُن والحِصية سُميّت الحَصية لتَانيث لَفْظ الأُنشَيْنِ ، وكذلك الأُذُن ، قال الشاعر :

\* وما ذَكَرٌ وإنْ يَسْمَنْ فَأَنْثَى \*

هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴾ [الزخـرف / ١٩] فَلَزِعْمِ الَّذِينَ قالوا: إِنْ الملائكة بناتُ اللهِ.

خلافُ النُّفُور، والإنسىُّ مَنسُوبٌ إلى الإنس، يقالُ ذلك لَمَنْ كَـثُرَ أَنْسُهُ ولـكلِّ مَا يُؤْنسُ به ولهذا قيل ، إنسى الدَّابَّة للجَانب الذي يكي الرَّاكبَ وإنسى القوس للجانب الذي يُقْبِلُ على الرامي. والإنسى من كلِّ شَيء مَا يلي الإنسان والوحشيُّ ما يلي الجــانب الآخر له. وَجَمْعُ الإِنْسَ أَنَاسَىُّ قال الله تعالى: ﴿وَأَنَاسَىُّ كُثيراً ﴾ [ الفرقان / ٤] وقيل ابنُ إنسكَ اللنفس ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مُنْهُمْ رُشْداً ﴾ [ النساء / ٦ ] أي أبصرتم أنساً به ، وآنستُ نَاراً . وقسوله: ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنَسُوا ﴾ [النور / ۲۷] أي تَجدُوا إيناساً . والإنسان قيل سُمِّيَ بذلكَ ؛ لأنهُ خُلقَ خلقةً لا قوام له إلا بإنس بَعْضهم ببَعْض ولهذا قيل : الإنسانُ مَدَنَى الطُّبْعِ مِنْ حيثُ لا قِوامَ لِبَعْضِهِمْ إلا بِبَعْضِ ولا يُمكِنُهُ أَنْ يقوم بجميع أَسْبَابِهِ ، وَقِيلَ سُمِّي بذلكَ لأنه يانسُ بكُلِّ ما يألفهُ ، وقيلَ هُوَ إِفْعِلانُ وَأَصُلُهُ إِنْسِيَانُ سُمَّى بَذَلك لأنه عُهدَ إليهِ فَنَسِيَ

أنف: أصل الأنف الجَارِحَةُ ثم يُسمَّى

يَعْنِي القُرادَ فِإِنه يُقال له إذا كَبُرَ : حَلمةٌ فَيُؤَنَّتُ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ [ النساء / ١١٧ ] فَمَـنَ المُفَسِّرينَ مَن اعْتَبَرَ حكمَ اللَّفظ فقال : لما كانت أسماءُ مَعْبُودَاتهم مُؤَنَّكَةً نحو: ﴿ اللاتَ والعُرَّى ومناةَ الثالثَةَ ﴾ [ النجم / ٢٠ ] قال ذلك . ومنهم وهو أصَحُّ من اعْتَبَر حكمَ المعنى وقال المنفَعلُ يقالُ له : أنيثٌ ومنه قيلَ للْحَديد اللَّين أَنيثٌ فقال : ولَمَّا كانت الموجُوداَتُ بإضافة بَعْضها إلى بَعْضِ ثلاثة أَضْرُب : فاعلا غير مُنْفَعل وذلك هو الباري عَزَّ وَجَلَّ فقط ، ومُنْفَعِلاً عَيْرَ فَاعِلِ وذلك هو الجمادات ، ومُنْفَعِلاً مِنْ وجه كالملائكة والإنس والجِنِّ وَهُمْ بالإضافة إلى الله تَعَالَى مُنْفَعَلَةٌ وبالإضافة إلى مَصْنُوعاتهمْ فَاعلَةٌ ، ولَّا كانت مَعْبُودَاتُهمْ منْ جملة الجمادات التي هي مُنْفَعلةٌ غير فاعلة سماها الله تعالى أنثَى وبكَّتُهُمْ بها ونَبَّهَهُمْ عَلَى جَهْلُهِمْ في اعتقاداتهِم فيها أنها آلهةٌ مع أنها لا تَعْقَلُ ولا تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ بل لاتَفْعَلُ فعْلاً بوَجْه. وعلى هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَبْتَ لَمْ تَعْبُدُ مَا لا يُسْمَعُ ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [ مريم / ٤٢ ] وأما قوله عَزُّ وجلُّ : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلانْكَةَ الَّذِينَ

به طَرَفُ الشَّىء وأشرفُهُ فيقالُ أنْفُ الجَبَل وَأَنْفُ اللحيـة ونَسبَ الحَمِيَّةُ والغـضبُ وَالعزَّةُ والذَّلَّةُ إلى الأنف حتى قال الشاعر :

# إذا غَضبَتْ تلكَ الأُنُوفُ لم أرضها وكم أطلب العُتبَى وككن أزيدُما

وَقيلَ شَمَخَ فُلانٌ بِأَنْفِهِ للمتكبرِ ، وتَربَ أَنفُهُ للذليل ، وأنفَ فُلانٌ مِنْ كَـٰذَا بَمِعْنِي اسْتَنْكَفَ وَأَنْفُتُهُ ۚ أَصَبِتُ أَنْفَهُ ، وحتى قيلَ الأنَّفَةُ الْحمَّيَّةُ واستَأْنَفْتُ الشَّىء أخــذتُ أَنفَهُ أَى مَبدَّأَهُ . ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَاذَا قَالَ آنْفَأَ ﴾ [ محمد/ ١٦ ] أي مُبتَداً .

الأناملَ منَ الْغَيْظ ﴾ [ آل عسمران / ١١٩] الأنامل جَمْعُ الأَنْمَلَة وَهَــىَ المَفْصَلُ الأعْلَى منَ الأصَابِعِ التي فيها الظُّفْرُ ، فُلاَنَّ مُؤَنَّملُ الأصابع أَى عَليَظُ أَطْرَافِهَا في قصر وَالهَـمْزَةُ فيها زائدةً بِدَليلِ قُولِهِمْ هُو نَمِلُ الأَصَابِعِ وذَكِّرَ هَهُنا للَفْظه .

أنبي: للبُّحْثِ عنِ الحسالِ والمكانِ ولذلكَ قيلَ هو بِمَعْنَى أينَ وكَيفَ لتَضَمُّنهُ مَعْنَاهُما قال اللهُ عَزَ وجلَّ : ﴿ أَنِّي لَكَ هذا ﴾ [ آل عمران / ٣٧] أَيْ مِنْ أَيْنَ وكيف.

وأنا : ضميرُ المُخْبِرِ عن نفسهِ وَتُحْذَفُ ٱلفُهُ في الوَصْلِ في لُغَهَ وتُثْبَتُ في لُغَةٍ ، وقَـوْلُهُ عَـزٌ وَجَلَّ: ﴿ لَكُنَّا هُـوَ اللهُ رَبِّي ﴾ [الكهف/ ٣٨] فقد قيل تقديره لكن أنا هو اللهُ رَبِّي فَحُدُفَ الهمزَّةُ منْ أَوَّله وأَدْغَمَ النُّونُ في النَّــون وَقُــرئ : « لكــنَّ هو اللهُ ربِّي » ، فحــٰذَفُ الألِفُ أيضاً مِـنْ آخِرِهِ . ويقالُ أَنَّــيَّةُ الشَّىء وأُنْيِّتُهُ كما يقال ذاتُهُ وذَلكَ إشارةٌ إلى وُجود الشَّىء وهو لَفْظٌ مُحدَّثٌ ليس من كلام العرب، وآناءُ الــيل وساعاتُهُ الواحــد إنى وأنَّى وَأَنَا ، قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتُلُـونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ ﴾ [ آل عمران /١١٣ ] وقال تعالى: أَيْلِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَضُّوا عَلَيْكُمُ ۗ ﴿ وَمَنْ آنَاءَ اللَّيْلُ فَسَبِّحْ ﴾ [طه / ١٣٠] وقبوله تبعالى : ﴿ غُنيْسِرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣] أي وقْتُهَ والإنا إذًا كُسرَ أَوَّلُهُ قُصرَ وإذا فُتحَ مُدُّ نحوُ قولُ الحُطَيْنة :

# وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشِّعْرَى فطالَ بي الإناءُ

أنى: وآن الشَّىءُ قَرُبَ إِناهُ ﴿ وَحَمِيم آن ﴾ [ الرحمن/ ٤٤] بَلَغَ إناهُ في شيدَّة الحَيرُ وَمنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَيْنِ آنيَةٍ ﴾ [ الغاشية / ٥ ] وقوله تعالى: ﴿ أَلُمْ يَكُنَّ لَلَّذَيْنَ آمَنُوا ﴾ [الحديد/ ١٦ ] أَى أَلَمْ يَقْرِبْ إِنَّاهُ وَيُقَـالَ آنَيْتُ الشَّىءَ

يوضعُ فيه الشَّى ، وجمعُهُ آنيةٌ نَحْوُ كساء وَأَكْسِيَةً ، والأواني جمعُ الجمع.

أهل : أهلُ الرَّجُلِ مَن يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَبُّ أو دين أو ما يجرى مَجْراًهُما من صناعة وبيت وبلدٍ ، فَـاهْلُ الرجُلِ فَى الأصلِ مَنْ يَجْــمَعُــهُ وتُعُورِفَ في أسرة النَّبي عليه الصلاة والسلام ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] وَعُبِّرَ بِأَهْلِ الرَّجُلِ عن امراته . وأهلُ الإسلام الذينَ يَجْمَعُهُمْ ولما كانتِ الشَّوِيَّعَةُ حَكَمَتْ بِرَفْعِ حَكُمِ النَّسَبِ في كشير من الأحكام بين المُسْلم والكافر قـــال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلُكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَــيْـرُ صالح ﴾ [ هود / ٤٦ ] وقسال تعسالي : ٤٠ و المؤمنون / ٢٧ ] وقيل أهلَ الرجُلُ يَاهُلُ | النهار وقيل أهولاً ، وقيلَ : مكانٌ مَاهُولٌ فيه أهْلُهُ ،

إيناءً أَى أَخَّرْتُهُ عن أوانَهَ وتأنَّيتُ تأخَّرتُ والأناةُ ۗ وأهلَ به إذا صار ذا ناس وأَهْل، وكُلَّ دَابَّة التُّؤَدَةُ وتأنى فــلانٌ تأنيًّا وأنى يأنى فــهو آن أى الفَ مكاناً يقــالُ أهلٌ وَأَهْلَىُّ. وتأهَّلَ إذا تَزَوَّجَ وَقُورٌ وَاسْتَأْنَيْتُهُ انْتَظُرْتُ أُوانه ويجُسُوزُ في مَعْني ﴿ وَمِنْهُ قَيْلَ أَهَّلُكَ اللَّهُ في الجَّنَّة أَيْ زَوَّجَكَ فيها استَبطأتُهُ واستَانيتُ الطعام كذلك . والإناءُ ما الوَجَعلَ لك فيها أهلاً يَجمعُكَ وإياهم . ويقالُ: فلانٌ أهلٌ لكذا أَىْ خَلَيقٌ به. و مَرْحَبًا وَأَهْلاً في التحية للنَّاول بالإنسان ، أي وجَدْتَ سَعَـةً مكان عنْدَنَا ومَنْ هُوَ أَهْلُ بَيْت لَكَ في الشُّفَقَة. وَجَمْعُ الأَهْلِ أَهْلُونَ وَأَهَالِ وَأَهْلَاتٌ . أوب: الأوبُ ضَرَبٌ مِنَ الرُّجُوعِ وذلك وإياهم مُسْكُنٌ واحدٌ ثم تُجوزً به فقيل أهلُ النَّ الأوب لا يقالُ إلا في الْحَيَّوان الذي له بَيْتِ الرَجُلِ لَمَنْ يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَبٌ ، | إرادةٌ والرَّجُوعُ يقالُ فيه وفي غَيْرِه ، يقالُ آبَ أُوبًا وإيابًا ومآبًا . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا مُطْلَقَـاً إذا قـيل أهْلُ البيت لـقوله عـزَّ وجلَّ: اليابهُمْ ﴾ [ الغاشـية / ٢٥ ] وقال : ﴿ فَمنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلى رَبه مَاآبا ﴾ [ النبا / ٣٩ ] والمَآبُ مُصْدَرٌ منه واسمُ الزَّمَانَ والمكَان قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسَنُ المَّابِ ﴾ [آل عمران/ ١٤ ] والأَوَّابُ كــالتَّــوَّابِ وَهُوَ الراجعُ إلى اللهِ تعالى بتَرُك المعاصى وَفِعْلِ الطاعــات قال تعالى: ﴿ أُوَّابِ حَفَيظٍ ﴾ [ ق / ٣٢ ] وقالَ: ﴿ إِنَّهُ أُوَّاتٌ ﴾ [ ص/ ١٧ ، ٣٠، ٤٤] ﴿ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ ﴾ [ هود / الومنه قيلَ للتَّوبَّةِ أُوبَةٌ والتَّاويبُ يقالُ في سَير

\* آبَتْ يَدُ الرَّامي إلى السَّهُم \*

وذلك فِعْلُ الرَّامِي في الحقيقةِ وإن كان أهيلِ إلا أنه خُصَّ بالإضافة إلى أعلامِ النَّاطِقين مَنْسُوباً إلى اليَد ولا يَنْقُضُ ما قَدَّمْناه مِنْ أنّ ذلك رجوعٌ بإرادة واخْتيارٍ ، وكذا ناقةٌ أُوُوبٌ سَرِيعَةُ أَلُونُ ولا يقال آلُ رجل ولا آل رَمَان كذا أو رَجْعَ اليَدَيْنِ .

أبد : قال اللهُ عـز وجلَّ : ﴿ أَيَّدُنُّكَ بِرُوحٍ القُدُس ﴾ [ المائدة / ١١٠ ] فَعَلْتُ من الأيد أى القوَّة الشَّديدة ، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُؤِّيُّدُ بنَصْره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ آل عسران / ١٣] أي يُكْثُرُ تَاْيِيدُهُ ويُقَالُ إِدْتُهُ أَئِيـدُهُ أَيْدًا نحو : بعْتُهُ أبيعُهُ بَيْعاً وَأَيَّدْتُهُ عَلَى التكثير ، قال عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَ السَّماءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٧ ] ويقال له آد ومنه قِيلَ لِلْأَمْرِ العظيم مُؤيَّدٌ. وإيادُ الشَّىء ما يقيم وقُرئ : ﴿ أَيَدْتُكَ ﴾ وهو أفعلتُ من ذلك ، قال الزَّجَّاجُ رحمه الله : يَجُوزُ أَنْ يكون فاعلتُ نحو عاونتُ ، وقوله عز وجل: ﴿ وَلا يَؤُدُهُ حَفْظُهُمَا ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي لا يُثْقِلُهُ وأصْلُهُ مِنَ الأَوْدَ آدَ يَئُودُ أوْداً وإياداً إذا أَثْقَلَهُ نحو : قال يقول قَوْلاً ، وفي الحكاية عن نـفـسك أدْتُ مـثل قلتُ ، فَتَحْقيقُ آدَهُ عَوَّجَهُ مِنْ ثِقَلِهِ في مَمَرَّهِ .

أيك : الأيكُ شَجَرً مُلْتَفَّ ، وأصحاب الأَيْكَةِ قِيلَ : نُسِبُوا إلى غَيْضَةٍ كانوا يسكنُونها، وقيل هي اسمُ بَلَدٍ.

آل : الآل مقلوبٌ عن الأهل وَيُصغَّرُ عَلَى آلُ فُلان ولا يقال آلُ رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخيَّاطِ بل يُضافُ إلى الأَشْرَف الأَفْضَل يقال آلُ الله ، وآل السُّلْطَان . والأَهْلُ يُضاف إلى الكلِّ ، يقالُ أَهْلُ الله وأهل الخياط كما يقال أهلُ زَمَن كذا وبلد كذا. وقيل : هو في الأصل اسم الشخص وَيُصَغِّرُ أُويُلاً ويُسْتَعَملُ فيمنْ يَخْتَصُّ بالإنسان اختصاصًا ذاتياً إمّا بقرابة قريبة أو بموالاة ، قال عز وجل : ﴿ وَآلَ إِبْراهِيمُ وَآلَ عَمْرَانَ ﴾ [ آل عسران / ٣٣ ] وقال : ﴿ أَدْخَلُوا آلَ فرْعونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ﴾ [ غافر / ٤٦ ] قيلَ : وآلُ النبيُّ عليه الصلاة والسلام أقاربهُ ، وقيلَ المُخْـتَصُّونَ به منْ حيث العلْمُ وذلك أنّ أهلَ الدينِ ضَرَبَانِ : ضَرَّبٌ مُتَخَصِّصٌ بالعلم المُتْقَن والعمل المُحكم فَيُقالُ لَهُمْ آلُ النَّبِيِّ وأمَّتُه وضرب يختصون بالعلم على سبيل المتقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ولا يقالُ لهم آله ، فكلُّ آل لِلنَّبِيِّ أُمَّة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصَّادق رِضِي اللهُ عَنْهُ : النَّاس يَـقُـولُونُ : المسلمـون

كُلُّهُمُ آلُ النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : كَذَبُوا وَصَدَقُوا ، فَقِيلَ لَهُ مامَعْنَى ذلك ؟! فقال : كَذَبُوا في أنّ الأُمّة كافّتَهُمْ آلهُ وصدقوا في أنهُمْ إذا قامُوا بِشَوائِط شَويعَتِهِ آلُهُ. وقوله تعالى : ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر/ تعالى : ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر/ ٢٨] أي مِنَ المُختصِّينَ بِهِ وَبِشَويعَتِهِ وَجَعلَهُ مِنْ حَسِيثُ النَّسَبُ أو المسكنُ ، لا مِنْ منهضم مِنْ حَسِيثُ النَّسَبُ أو المسكنُ ، لا مِنْ حَسِيثُ النَّسَبُ أو المسكن ، لا مِنْ حَسِيثُ النَّسَ وقيل في وهذا لا يَصِحُ بحَسب كلام العرب ؛ لأنه وهذا لا يَصِحُ بحَسب كلام العرب ؛ لأنه حَسرايل ، وآلُ الشّيءِ شَخْصُهُ المُتَردَدُهُ قال الشّاعر :

\* ولم يَبْقَ إِلا آلُ خِيمٍ مُنَضَدُ \* وَالْأَلُ أَيضاً الحالُ التي يَؤُولُ إليها أَمْرُهُ ، قال الشاعر :

# سَأَحْمَلُ نَفْسِي عَلَى آلة

## فَإِمَّا عليها وَإِمَّا لَها

وقيل لما يَبْدُو منَ السَّرابِ : آلٌ ، وذلك لشَخْصٍ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبا، السَّخْصِ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبا، أو لَتَرَدُّدِ هواء وَتموَّج فيكون من آلَ يَؤُولُ ، وآلَ اللَّبَنُ يَؤُولُ إذا خَثْرَ كَأَنهُ رجوعٌ إلى نقصان

كقولِهم في الشَّيءِ النَّاقِصِ : راجِعٌ .

أول : التأويلُ من الأولِ أى الرجوع الله الأصلِ ومنه الموثلُ للموضع الذى يُرجَعُ الله وذلك هو رَدُّ الشَّىءِ إلى الغاية المُرادة منه علماً كَانَ أو فعلاً ، ففي العلم نحو : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا اللهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا اللهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ [ آل عمران / ٧] وفي الفعل كقول الشاعر:

# \* وَلِلنُّوى قَبْلَ يومِ البِّيْنِ تأويلُ \*

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تأويلهُ الْعُولِهُ يَوْمَ يَاتَى تَاوِيلُهُ ﴾ [ الاعسراف / ٥٣ ] أى بيَانُهُ الذي هو غيابتهُ المقصودة منهُ . وقوله تعالى: ﴿ ذلكَ خَسيسر ٌ وَاحْسسَنُ تَاوِيلاً ﴾ [النساء/٥٩ ، الإسراء/ ٣٥ ] قيل : أحْسنُ مَعنى وترجمة ، وقيل : أحْسنُ ثَواباً في الآخرة ، والأول : السيّاسة التي تُراعي مالها ، ويقال: أول لنا وايل علينا . واول ، قال ويقال: أول لنا وايل علينا . واول ، قال الخليل : تأسيسهُ مِنْ هَمْزَة وَواوٍ وَلام فيكونُ فَعَلَى الأول يكونُ مِنْ الله وجُود ما فَاوُهُ وعينهُ أَنْعَلَ وَاحَدٌ كلدَنَ ، فَعَلَى الأول يكونُ مِنْ الله يؤولُ واصلُهُ آولَ فادغمت المدة ليكونُ مِنْ الكلمة وهو في الأصل صفة لقولهم في مُونَّنِهُ أُولَى يَوْولُ واصلُهُ آولَ فادغمت المدة ليكثرة الكلمة وهو في الأصل صفة لقولهم في مُونَّنِهِ أُولَى نحوُ أنحرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه نحوُ أنحرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه

منصورٌ . والشاني: المتَقَدِّمُ بالرِّياسَة في الشَّيء وكَونِ غَـيْرِهِ مُحْـتَذِيًّا به نحو الأمـيرُ أولًا ثم التأمُّل ما ينُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ليتَنَبَّهَ للتحرز منهُ . الوزيرُ . الشالث : المُتَقَدِّم بالوضع والنَّسْبَة كَقُولِكَ للخَارِجِ منَ العراق : القادسيَّةُ أوَّلا ثم القادسيةُ. الرابع : المُتقدِّمُ بالنِّظام الصِّناعي نحوُ أنْ يقــالَ : الأساسُ أوّلاً ثمّ البناء . وإذا قــيلَ في صفة الله : هو الأوَّلُ فَمَعْنَاهُ أنهُ الذي لم يسبقه في الوجود شَـيُّ وَإِلَى هذا يَرجعُ قولُ مَن قالَ : هو الذي لا يَحْتَاجُ إلى غيره ، ومَنْ قال هو المُسْتَغْني بنَفْسه ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا أُوِّلُ الْمُسْلَمِينِ ﴾ [ الأنعام / ١٦٣ ] ﴿ وَأَنَّا أُولً الْمُوْمنينَ ﴾ [الأعسراف / ١٤٣] فَـمَعْنَاهُ أَنَا الْمُقْتَدَى بي في الإسلام والإيمان ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلُ كَافَر بِه ﴾ [البقرة / ٤١] أَى لاَ تكونوا ممن يُقْتَدَّى بَكُم الله وَقْتَا بَعْدَ وَقْتِ وهو منْ قَـوْلهم الآن َ، في الكُفْرِ . ويُستَعْمَلُ أُوَّلُ ظرفاً فَسَيْنِي عَلَى الضَّمُّ نحو : جـئتُكَ أوَّلُ ، ويقـالُ بمعنى قَديم نَحْوَ : جَنْتُكَ أُوَّلًا وَآخِراً أَىْ قَدِيمًا وَحَدَيثًا ، وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولِي ﴾ [ القيامة /. ٣٤ ] كلمةُ تَهْدِيدِ وَتَخْسُويِفُ يُخَاطَبُ بِهِ مَنْ

غْيِرُهُ ويستعملُ عَلَى أوجةً : أَحَدُهَا : الشَّرْفَ على هلاك فَيُحَثُّ بَهَ عَلَى التَّحَرُّز ، أوْ الْمُتَـقِدِّمُ بِالزَّمَـان كَـقُولَـكَ عَبُـدُ اللَّكِ أُولًا ثُم اللُّهُ يُخاطَبُ بِهِ مَنْ نَجَـا ذَلِيلاً منه فَيُـنْهَى عن مثله أَنْهَا وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمِلُ مَكَرِّراً وَكَأَنَّهُ حَثْ عَلَى

أيم : الأيامي جَــمْعُ ٱلأَيْمُ وهي المَرْأَةُ التي لا بَعْلَ لَهَا ، وقد قيلَ للرِّجُلِ الَّذِي لا زَوْجَ فَيـدُّ ، وتقولُ لَلخَارِجِ من مكة : فَـيْدُ أَوْلاً ثُم لَهُ ، وَذَلكَ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالمَرْأَةِ فيمَنْ لا غَنَّاءَ عنهُ لاعلى التَّحْقِيقِ ، والمَصْدَرُ الأَيْمَةُ ، وَقَــدُ آمَ الرَّجُـلُ وَآمَتِ المَرَأَةُ وَتَأَيَّمَ وَتَسَايَّمَتُ وَامْرَأَةُ أَيِّمَةٌ وَرَجُلٌ أَيِّمٌ وَأَلْحَرْبُ مَأْيَمَةٌ أَىٰ يَفْرِقُ بَيْنَ الزُّوجِ وَالزُّوجَةِ ، والأَيْمُ الحَيَّةُ .

أين : لَفْظٌ يَبْحثُ به عن المكان ، كما أَنَّ مَــتَى يُبْحَثُ بِـها عن الزمــان ، وَالآنَ كُلُّ زَمَانِ مُقَدَّرِ بَيْنَ زَمَانَيْنِ ماضٍ ومسْتَقْبلِ نحو : أَنَا الآنَ أَفْعَلُ كَــذَا، وَخُصَّ الآنَ بالألف وَالَّلامِ الْمُعَرَّفِ بِهِمَا ولَزِماهُ ، وافْعَلْ كذا آونَةً وقـولهم : هذا أوانُ ذلكَ أَىْ زَمَانُهُ الْمُحْـتَصُّ بِهِ وَبِفِعْلُهِ قَالَ سِيَبَسُويهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : يُقالُ الآنَ آنُكَ أَى هذا الوقت وقْتُكَ ، وَآنَ يَثُونُ ، قال أبو العَبَّـاسِ رَحمَهُ اللهُ : ليس منَ الأوَّل وَإِنَّمَا هُو فِعَلُّ عَلَى حِدَتِهِ . وَالْأَيْنُ الْإَعْـيَاءُ

يُقال آنَ يَئينُ أَيْناً ، وكـذلكَ أَنيَ يَأْني أَنْياً إذا حَانَ . أمَّا ﴿ بَلَغَ إِناهُ ﴾ فقدْ قـيل هُو مَقْلُوبٌ وأصلهُ حان يَحينُ حينًا، قال : وأصلُ الكلمة منَ الحين .

أوه : الأواه الذي يُكُثر التَّأُوُّهُ وهُو أَنْ يقول أوَّه ، وكُلُّ كَلام يَدُلُ على حُزْن يُقَالَ لَهُ التَّأُوُّهُ وَيُعبرُ بِالأَوَّاهِ عَمَّنْ يُظهرُ خَشْيَةَ الله تَعَالَى ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ [ هود/ ٧٥ ] أي المُؤْمنُ الدَّاعِي وَأَصْلُهُ رَاجِعٌ إلى مَا تَقَدَّمَ ، قال أبو العباس رحمه الله : يُقالُ إيها إذا كَـ فَفُـتُهُ ، وويْها إذا أغْـرَيْتُـهُ ، وواها إذا تَعَجّبتُ منهُ .

أى : أى في الاستخبار موضوعٌ للبَحْث عن بعضِ الجنسِ والنَّوعِ وعن تَعيينه وَيُستَعمل ذَلِكَ فَي اخْبُـرِ والجزاءِ نَحُو : ﴿ أَيَّا مَا تَـدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ [الإسراء / ١١٠] و ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاعدُوانَ على ﴾ [القـصص / ٢٨] والآية هي العُلامَـةُ الظَّاهرَةُ وَحَقِيقَتُهُ لِكُمْلُ شَيءٍ ظاهِرٍ هُوَ مُلازِمٌ لشَيءٍ لاَ يَظْهَـ رُ ظُهُـ ورهُ . فَـ مَـتَى أَدْرَكَ مُـدْرِك الظَّاهِرَ

منهُما عُلمَ أنَّهُ أَدْرَكَ الآخَرَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكُهُ بذَاته إذْ كَانَ حُكْمُهُمَا سَوَاءً ، وذَلكَ ظَاهرٌ في منْ أَنَّى وَقد تقدَّم ، قال أبو العباس: قال المُحْسُوسات وَالمَعْقُولات فَمَنْ عَلَمَ مُلازَمَةَ قَوْمٌ آنَ يَئِينُ أَيْنًا ، الهمزَةُ مَقْلُوبةٌ فِيهِ عِنِ الحاءِ الْعَلَمِ للطَّريقِ المنْهَجِ ثُمَّ وَجَمدَ العَلَمَ عَلِمَ أَنَّهُ وُجدَ الطَّريقُ وَكَـٰذا إَذا عَلمَ شَيْسْنَا مَصْنُوعاً عَلمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعٍ . واشْتِقاقِ الآية إِمَّا من أيُّ فَإِنَّها هي التي تُبَيِّنُ أيًّا من أيَّ . والصَّحيحُ أنَّها مُشْتَقَّةٌ منَ التَّأَيِّي الَّذِي هُوَ التَّنَّبُتُ وَالإِقامةُ عَلَى الشَّيء . يُقال : تَأَىَّ أَيْ ارْفَقْ. أوْ مِنْ قُـولِهِمْ أُوِى إِلَيهِ. وقيلَ للبنَّاء العَالَى آيةٌ نَحْوُ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع آيةً تَعْبَثُونَ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] ولكُلُّ جُمْلَةً منَ الْقَـرَانِ دَالَـة على حُكْمِ آيَة سُــورةً كــانَتْ أَوْ فُصُولًا أَوْ فَصُلًا مِنْ سُورَة وَقَدْ يُقَالُ لكُلِّ كَلاَم مِنْهُ مُنْفَصِلِ بِفُصْلِ لَفْظِيٌّ : آيَةٌ . وَعَلَى هذا اعتبار آيات السُّورِ الَّتِي تُعَدُّ بِهِـا السُّورَةُ. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآية لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٤٤ ، الحجر / ٧٧ ] فَهِي منَ الآيات المَعْقُولة التي تتفاوت بها المَعْرْفَةُ بحَسَب تَفَاوت مَنَازِلِ النَّاسِ فِي العِلْمِ وكذلكَ قوله : ﴿ بَلْ هُو آيَات بَسَيَّنَاتٌ فِي صُدُور الَّذِينَ أَتُوا العلمَ وَمَسا يَجْـحَدُ بَآيَـاتنَا إلا الظَّالَمُـونَ ﴾

﴿ وَكَمَا يِّنْ مِنْ آيَة فِي السَّمَوات والأرض ﴾ [ الأنفال / ٣٢ ] وقيلَ الآياتُ إشارةٌ إلى [يوسف / ١٠٥] وَذَكَرَ فِي مَـوَاضِعَ آيَةً وَفِي الأَدلَةِ وَنَبَّهَ أَنَّهُ يَقْـتَـصَـرُ مَـعَـهُمْ عَلَى الأَدلَة مــواضِعَ آياتٍ وَذَلكَ لِمَعْنى مَـخْصُــوصٍ لَيْسَ ۗ ويُصانُونَ عنِ العـــذابِ الذي يَسْتَـعْجِلُونَ به في هذا الكِتَابُ مَـوْضعَ ذَكْرِهِ وإنما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا ۗ اللَّهِ عَـزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ ابْنَ مَرْيَكُمُ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ [ المؤمنون / ٥٠ ] ولم [ [العنكبوت / ٥٤ ] وفي بناء آية ثلاثةُ أقوال، يقل آيَتَـيْن ؛ لأنَّ كُلَّ واحد صارَ آيــةً بالآخر . | قــيلَ : هيَ فَعَلَةٌ وحقُّ مِـثلها أنْ يكونَ لامُــهُ وقوله عـزّ وجلّ : ﴿ وَمَا نُـرسلُ بِالآيات إلا اللهُ عَسْلاً دُونَ عَينِهِ نَحُو حَيَّاةٍ وَنُواةٍ لكن صُحَّحَ تَخْوِيفًا ﴾ [ الإسراء / ٥٩ ] فَالآيات هَهُنا الله لامه لوقوع الياءِ قبلَها نحو راية . وقيل هي قيلَ : إشارةً إلى الجَراد والـقُمَّل والضَّفادع فَعَلَةٌ إلاأنها قُلبَتْ كراهة التضعيف كطائيٌّ في تَخْوِيفًا وَذَلِكَ أَخَسُ الْمَنَاوِلِ لِلْمَأْمُورِينَ ، فإنَّ الْمَيَّةُ ولو كانت فاعِلَةً لقيلَ أُويَّةٌ . الإنسان يَتَحَرَّى فعْلَ الخَيْرِ لأَحَدِ ثَلاثَةَ أَشْياءً : إمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لَرَغْبَةِ أَو رَهْبَةِ وَهُو أَدْنَى مُنْزِلَةٍ، وإمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لِطَلَبِ مَحْمَدَةٍ وإما أَن يَتَحَرَّاهُ للفضيلة وهو أنْ يكونَ ذلك الشَّيءُ في نُفْسِهِ فاضلاً وذلك أَشْرَفُ المَّنَازل . فلمَّا كانت هذه الأمَّةُ خيرَ أمَّة كما قال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٠] رَفَعَهُمْ عن هذه المنزلة ونَبُّ أنه لايَعُمُّهُم بالعذاب وإنَّ كانت الجَهَلَةُ مِنْهُمْ كانسوا يقولونَ: ﴿ فَأَمْطُر اللَّهِ مُوضَوعٌ ليُتُوصَّلَ به إلى ضَمِيسِ المُنصوبِ إذا

[العنكبوت / ٤٩] وكذا قوله تعالى: عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ وَنَحْوِها مِنَ الآياتِ التي أُرْسِلَتْ إِلَى الأمَّمِ ۗ طِّينٍ . وقيلَ هيَ فاعِلةٌ وأصلُها آييــةٌ فَخُفَّفَتْ الْمُتَقَدمة فَنَبَّهَ أَنَّ ذلك إِنَّما يُفْعَلُ بِمَنْ يَفْعَلُهُ فصار آية وذلك ضعيف لقولِهم في تصغيرها

وأيان : عسبارة عن وقت الشَّيء ويقاربُ معنَى متَى ، قال تعالى: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاها ﴾ [ الأعراف / ١٨٧، النازعات / [2]. ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ ﴾ [ النحل/ ٢١ ، النمل / ٦٥ ] . ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الذاريات / ١٢] من قسولهم أي ، وقسيل أصلهُ أيُّ أوان أيُّ أيُّ وقت فَحُذف الألفُ ثم جُعلَ الواوُ ياءً فأَدْغِمَ فصار أَيَّانَ. وإيَّا لفظٌ

انقطع عما يَتَّصِلُ به وذلك يُستَعْمَلُ إذا تَقَدَّمَ ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [ آل عسران / ١٩٧ ، متقدِّم نحو : إي ورَبِي إنَّهُ لَحَقُّ. وأي ، وآ، ﴿ فِي قُولِ حَاتُم طَيِّيٍّ . وأَيَا مِنْ حُرُوفِ النَّداءِ ، تقولُ : أَيْ زَيْدٌ ، وأيا زَيْدٌ، وآزيدٌ. وأي كلمَةٌ يُنبُّهُ بها أنَّ ما يُذكرُ بعدَها شرحٌ وتفسيرٌ لما قبلها .

> أوى : المَأْوَى مصدرُ أوَى يأوى أويا وَمَأْوًى ، تقولُ : أوَى إلى كذا انضم إليه يأوى أُويًا ومَأْوى ، وآواهُ غيرُهُ يُؤْويه إيواءً . قال عز وجل : ﴿ إِذْ أُوَّى الْفَشْيَةُ إِلَى الْكَهْف ﴾ [الكهف / ١٠] وقال تعالى: ﴿ سُــآوَى إلى جَبل ﴾ [ هود / ٤٣ ] وقال تعالى: ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] وقال: ﴿ تُؤْوى إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ الأحسزاب / ٥١]. ﴿ وَنَصيلَته الَّتِي تُؤْوِيه ﴾ [ المسارج / ١٣ ] وقوله تعالى: ﴿ جَنَّةُ الْمَاوَى ﴾[ النجم / ١٥] كقوله : ﴿ دَارُ الْخُلْدِ ﴾ [ فصلت / ٢٨ ] في كون الدار مصافةً إلى المصدر ، وقوله تعالى:

الضميرُ نحوُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [ الفاتحة/ ٥ ] | النساء / ٩٧ - ١٢١ ، الإسراء/ ٩٧ ] اسمُّ أو فُصلَ بَيْنَهُمَا بَعْطُوف عليه أو بإلاَّ نحوُ: اللمكان الذي يَأْوي إليه . وأويَّتُ له رَحمتُهُ ﴿ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [ الإسراء/ ٣١ ] ونحوُ: | أوْيا وَإِيَّةٌ ومَاوِيَّةٌ وَمَاوَاةٌ ، وتحقيقهُ رجَعْتُ إليه ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاًّ تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء/ البقلبي ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] ٢٣ ] وأى كَلْمَةٌ مُوضُوعةٌ لتَـحقيـق كلام الى ضَمَّهُ إلى نَفْسُه ،يُقالُ آوَاهُ وأواهُ . والماويّةُ

# \* أَمَاوِيُّ إِنَّ المَالَ غَادُ وَرَائِحُ \*

المرأة فقد قيل هي من هذا الباب فكأنها سُمِّيَتُ بذلك لكونها مَاويُّ الصورة ، وَقيلِ هيَ منسوبة للماء وأصلها مائيَّة فَجُعلَت الهمزَّةُ وَاواً . والألفاتُ التي تدخلُ لِمَـعنيٌّ على ثلاثة أنواع نوع في صدر الكلام. ونوع في وسطه. وَنُوع في آخره فالذي في صَدْرِ الكَلام أضربٌ: الأول: الفُ الاستخبَار وتَفْسيرُهُ بالاسْتخْسِار أوْلَى منْ تَفْسيرُه بالاسْتَـفْهام ؛ إذ كان ذلك يَعُمُّهُ وغيرَهُ نحوُ الإنكار والتَّبْكيت وَالنَّفْي والتسوية . فالاستفهامُ نحو قوله تعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها ﴾ [البقرة/ ٣٠] وَالتَّبكيتُ إمَّا للمُخَاطَب أو لغيره نحوُ: ﴿ أَذْهَبُّتُمْ طَيَّبَاتَكُمْ ﴾ [الأحقاف/ ٢٠] ، ﴿ أَتَّخَذْتُمْ عَنْدَ اللهُ عَهْداً ﴾

الثالث : ألف الأمر قطعاً كان أو وصلا نحو : ﴿ أَنْزِلُ عَلَيْنا مَائدةً منَ السَّماء ﴾ [المائدة / ١١٤] ، ﴿ ابْن لِي عَنْدَكَ بَيْسًا فِي الجُّنَّة ﴾ [التحريم / ١١] ونحوهما .

الرابعُ: ألفُ مع لام التَّـعْرِيفِ نـحـو الْعَالَمِينَ .

الخامسُ : الفُ النداء نحــوُ أزيدُ أي يَازِيدُ.

والنوع الــذي في الــوسط : الألــف التــي ما تقدَّم. وإذا دَخَلَت عَلَى نَفى تَجْعَلُهُ إِثباتاً السَّشْنِيةِ والألفُ في بعضِ الجُموع في نحو مُسلمات ونحو مساكين . والنوعُ الذي في [الأحــزاب / ٦٧] لكن هـذ، الألف لا

[البقرة/ ٨٠ ، ﴿ اللَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ السمَعُ وَأَبْصِرُ . [يونس / ٩١] ، ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو قُتُلَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] ، ﴿ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٣٤]، ﴿ أَكَانَ للنَّاسِ عَجَباً ﴾ [يونس / ٢] ﴿ الذَّكَرَيْسَ حَرَّمَ أَمَ الْأَنْفَيَيْنَ ﴾ [الأنعام / ١٤٣، ١٤٣] والتسوية نحور : ﴿سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١] ، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْسِهِمُ ٱأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لا يُؤْمُنُونَ ﴾ [البقرة / ٦] وَهذه الألفُ مَتَى دَخَلَتْ عَلَى الإثْبَات تَجْعَلُهُ نَفْسِا نَحْوُ أَخَرَجَ هذا اللفظُ ؟ يَنْفي الخروجَ فلهذا سأل عن إثباته نحوُ ۗ لأنَّه يَصِيرُ مَعَهَا نَفْياً يَحْصُلُ منهما إثباتٌ نحو: ﴿ أَلَسْتُ بُوبِكُمْ ﴾ [ الأعراف/ ١٧٢] ، ﴿ أَلَيْسَ ۗ آخرهِ الفُ التأنيثِ في حُبْلَى وفي بَيْضَاءَ . اللهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ﴾ [ التين / ٨] ، ﴿ أَوَ ۗ وَالْفُ الضَّمِيرِ فِي التَّـثْنِيَةِ نَحُو : اذْهَبَا . لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتَى الأَرْضَ ﴾ [ الرعـد / ٤١] الالذي في أواخر الآيات الجارية مَجْرَى أواخر ﴿ أُو لَمْ تَنَاتُهُمْ بَيِّنَةً ﴾ [ طـه/ ١٣٣] ﴿ أُولًا الْآبياتِ نَحُوُ: ﴿ وَتَنظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَ ا ﴾ يَرَوْنَ ﴾ [التوبة / ١٢٦]، ﴿ أَوَلَمْ السَّبِيلاَ ﴾ نُعَمِّرُكُمْ ﴾ [ فاطر / ٣٧ ] .

الثاني: الفُ المُخْسِرِ عن نفسه نحو : التُّبتُ مَعْني وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.

# كتاب الباء 🌡

بتك : البَـنْكُ يقـاربُ البَـتُ لكن البَـنْكُ الرَجُلُ أَبْتَـرُ وَآبَاتُو انْقطعَ ذكـرهُ عن الخَيْـر ، يُسْتَعَمَلُ في قطع الأعضاء وَالشُّعَرِ ، يقال بَتَكَ شَعَرَهُ وَأَذُنَهُ ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَيْبِتَّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَام ﴾ [ النساء / ١١٩ ] ومنه سَــيْفٌ ۗ باتكٌ: قاطعٌ للأعضاء وَبَتَّكُتُ الشَّعْرِ تَنَاوَلْتُ قطعَةٌ منه ، والبِتْكَةُ القطعَةُ المُنْجَـٰذَبَةُ جَمْعُـها بتك ، قال الشاعر :

\* طَارَتْ وَفَى يَدْهَا مِنْ رِيشِهَا بِتَكُ \*

وأما البَتُّ في قطع الحَـبْل والوَصل، ويقال طَلَقْتُ المرأة بَتَّمة وَبَتْلَةً، وبَتَّتَ الْحَكْمَ بَيْنَهُ مَا وَرُوِى : لاَ صِيامَ لَمَ ْ لَمْ يَبُتَّ الصومَ منَ الليلِ (١) والبَشْكُ مَثْلُهُ يُقَالُ في قَطْع الثوب وَيُسْتَعْمَلُ في النَّاقة السَّريعَة ، ناقةٌ بَشكى وذلك لتـشبيه يدها في السَّـرْعَة بيد النَّاسجَة في نحو قول الشاعر:

فعُلَ السريعة بادرت حَدًّادَها قبل المساء تهم بالإسراع

بسر : البَتْرُ يقاربُ ما تقدّمَ لكن يُستعملُ في قَطْعِ الذَّنَبِ ثُـمَ أُجْرِي قطعُ العَـقب مُجْراهُ فقيلَ: فلان أَبْتَرُ إذا لم يكُن له عَقبٌ يَخْلُفُهُ،

ورَجُلٌ أَبَاتِرٌ يَقْطَعُ رَحمَـهُ ، وقيلَ عَلَى طريق

التشبيه خُطْبَةٌ بَتْرَاء لمَّا لَمْ يُذْكُر فيها اسمُ الله

تعالى، وذلك لقوله عليه السلام : «كلُّ أمْر

لَا يُبْدًا فِيهِ بِذِكْـرِ اللهِ فَهُـوَ أَبْتَرُ ﴾ (٢) وقولهُ

تعالى: ﴿ إِنَّ شَانتُكَ هُو الْأَبْتُرِ ﴾ [الكوثر/ ٣]

أى المقطوع الذُّكُـر ، وذلك أنهم زَعمُـوا أنَّ

محمدا ﷺ يَنْقَطَعُ ذَكْرُهُ إِذَا انقطعَ عُمْرُهُ لفُـقْدَان نَسْله ، فنبِّه تعالى أنَّ الذي ينقطعُ

ذَكْرُهُ هو الذي يَشْنَؤُه ، فأمّا هو فكما وصفه الله تعالى بـقوله : ﴿ ورَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾

[الشرح / ٤] وذلك لجعله أباً للمُؤمنين

وتقييضٍ مَنْ يُرَاعيه ويُراعِي دينهُ الحقُّ ، وإلى

هذا المعنى أشار أميسر المؤمنين رضى الله عنه

بقوله: « العُلماءُ باقون ما بقى الدَّهْرُ ،

أعْسِانُهُمْ مَفْقُودَةٌ ، وآثَارُهُمْ في القلوب

مَوْجُبُودَةً ، هذا في العُلمَاء الَّذِينَ هُمْ تُبَّاع

(١) رواه النسائي [ ٢٣٣٤ ] وقد الألباني .

<sup>(</sup>٢) قلت: قد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه .

وانظر مشلا في ذلك الضعيفة ( ٩٠٢) وتلخيص الحبير ( ١ / ٧٦ ) والإرواء ( ١/ ٣٠) والأقرب ضعفه .

النبيُّ عليه الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ ، فَكَيْفَ هُوَ وقد الصغيرةُ معها . رفَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذكْرَهُ وَجَعَلَهُ خَاتَمَ ٱلأَنسِيَاء عليه وعليهم أفضلُ الصلاة والسلام .

> المعنى أشارَ بقـوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ اللَّهُ ثُـمًّ ذَرْهُمُ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] وَلَيْسَ هذا منافـياً لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لَا رَهُبَانِيَّةَ وَلَا تَبَثُّلَ في الإسلام » (١) فإنّ التّبتُّلَ ههنا هُو الانقطاعُ عـنِ النُّكَاحِ ، ومنه قــيلَ لَمــريمَ : العــذْرَاءُ البِـتولُ ، أي المنقطعــةُ عن الرجــال، والانقطاع عن النكاح والـرغبـةُ عنهُ مـحظورٌ لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱنكحُوا الْأَيَّامَى مَنْكُمْ ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقوله عليه الصلاة والسلامُ: « تَنَاكَحُوا تَكُثُسُرُوا فَإِنِي أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ القيامَة ، (٢) ونخلةُ مُبتلُّ إذًا انفردَ عنها

> (١) قلت: قبد ثبت هذا المعنى في القرآن وفسي عدة أحاديث وقال الحافظ : وأماحديث : ﴿ لَا رَهْبَانِيةً في الإسلام ، فلم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعمد بن أبي وقاص عند الطبراني : ﴿ أَنْ الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، ١.هـ [فتح البارى : ٩ / ١٣ ] .

رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٣٩١ ) ==

بث : أصلُ البث التَّـفْريقُ وإثارة الشيء كَبَثَّ الرَّبِحِ التـراب، و بَثُّ النَّفْسِ ما انطوتُ بتل : قال تعالى : ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ | عليه منَ الغَمِّ وَالسِّرّ، يُقال بَثَنْتُهُ فَانْبَثّ، ومنه [ المزمل / ٨ ] أي انقطع في العسبادة ، | قوله عزّوجلّ: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَنّا ﴾ [الواقعة/ إخلاص النية انْقطاعاً يَخْتُصُّ به ، وإلى هذا [٦] وقوله عزَّ وجل : ﴿ وَبَثَّ فيسهَا منْ كُلِّ دَابَّة ﴾ [ لقمان / ١٠ ] إشارةٌ إلى إيجاده تعالى

== وقد ضعفه الشيخ الألباني وقال الحافظ: قوله : روى عن النبي ﷺ أنه قــال : 1 تناكحــوا تكثروا أباهي بكم ، أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم ا والمحمدان ضعيفان وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً ، وزاد في آخـره حتى بالسـقط ، وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي فقط بلفظ : ﴿ تزوجـوا فإني مكـاثر بكم الأنبيـاء يوم القيامة ، وعن حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن نافع في البصحابة بلفظ: ﴿ امسرأة ولود أحب إلى الله من امسرأة حسناء لا تلد، إنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، وفي مسند ابن مسعود من علل الدارقطني نحوه وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم [ ٣ / ٢٩١] بلفظ : ﴿لا تزوجن عَاقِماً ولا عَجَمُوزاً فَإِنَّى مكاثر بكم ا وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف ]

مَا لَم يَكُن مُوجُوداً وإظهارِهِ إيّاهُ. وقولَه عزّ اللماء الْكَثيرِ ، هذا هو الأصلُ ، ثم اعتبر تَارَةً وجل : ﴿ كَالْفُراشِ الْمَبْقُوثُ ﴾ [ القارعة / ٤ ] البحرِ تشبيها به ، ومنه بَحَرْتُ الْبَعِيرَ شَقَقْتُ وجل : ﴿ إِنَمَا أَشْكُو بَثْنَى ﴾ [يوسف/ أَذُنَهُ شَقًا واسعاً ، ومنه سُميّتِ البَحِيرَةُ . وجل : ﴿ إِنَمَا أَشْكُو بَثْنَى ﴾ [يوسف/ أَذُنَهُ شَقًا واسعاً ، ومنه سُميّتِ البَحِيرَةُ . وجل : ﴿ إِنَمَا أَشْكُو بَثْنَى ﴾ [يوسف/ ، فَهُو مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحيرَة ﴾ [المائدة / ١٠٣] وذلك ما كانوا يَجْعَلُونَهُ بَثُ فَكْرِى نحو : تَوَزَّعَنَى الفَكُرُ ، فيكونُ فَى مِنْ الفَكْرُ ، فيكونُ فَى الذَي اللهَ مِنْ الفَكْرُ ، فيكونُ فَى الفَعْلُ ، فيكونُ فَى الذَي اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ الفَكْرُ ، فيكونُ فَى الذَي اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ الفَكْرُ ، فيكونُ فَى الذَي اللهُ ال

بجس يقال بَجَسَ الماءُ وانبَجَسَ انفَجَر ، لكن الانبِجاسُ أَكْثَرُ ما يقالُ فيما يَخْرُجُ مِنْ شَي ضِيَّقِ، والانفجارُ يُسْتَعْمل فيه وفيما يَخْرُجُ مِنْ شَي وَاسع، ولذلك قال عز وجل: فِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَتَأَ عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الأعراف/ فِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَتَأُ عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الأعراف/ منهُ النَتَا عَشْرةَ عَيْناً ﴾ [الليمون منهُ النَتَا عَشْرة عيناً ﴾ [الليفظان ، قال منه النتا عشرة / ٦٠] تعالى: ﴿ وَفَجَرْنا خلالهُما نَهْرا ﴾ [الكهف/ تعالى: ﴿ وَفَجَرْنا خلالهُما نَهْرا ﴾ [الكهف/ تعالى: ﴿ وَفَجَرْنا الأرض عَيُوناً ﴾ [القمر/ ١٢] ولم يقلُ بَجَسْنا .

بحث : البَحْثُ الكَشْفُ والطَّلَبُ ، يقالُ بَحَثْتُ عن الأمرِ وبحَثْتُ كذا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللهُ عُراباً يَبْحَثُ فَى الأرضِ ﴾ [المائدة/٣] وقيل : بَحَثَتِ النّاقةُ الأرض بِرِجْلها فى السيَّر إذا شَدَدَت الوَطْءَ تَشْبِها بذلك .

بحر : أصلُ البَحْرِ كلُّ مكانٍ واسعِ جَامعِ

للماء الْكَثير ، هذا هو الأصلُ ، ثم اعتُبرَ تَارَةً سَعَتُهُ المعاينة ، فيقالُ بَحَرْتُ كذا أوسَعْتُهُ سعَةَ أَذْنَهُ شَقًّا واسعاً ، ومنه سُـمَّيت البَحـيرةُ . قال تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحيرَة ﴾ [المائدة / ١٠٣] وذلك مـا كــانوا يَجْـعَلُونَهُ بالنَّاقة إذا وَلَدَتْ عَشْرَةَ أَبْطُن شَقُّوا أَذُنَّهَا فَيُسَيِّبُوها فلا تُركُّبُ ولا يُحْمَلُ عليها . وسَمُّوا كُلَّ مُتوسِّع في شيء بحْراً حبَّى قالوا: فرسٌ بَحـرٌ باعتـبار سَعَـة جَريه . وقـال عليه الصَّــ لاَةُ والسَّلاَمَ في فــرس رَكِبَهُ : ﴿ وَجَــدْتُهُ بَحْراً » (١) ، وللمتوسِّع في عِلْمِه بَحْرٌ ، وقد تَبَحَّرَ أَى تُوسَّعَ فَى كَذَا ، وَالْـتَّبَحُّرُ فَى الْعَلْم التَّوَسُّعُ ، واعْتُبُرَ منَ البَّحْرِ تارةً مُلُوحَتَهُ ، فقيل ماءٌ بَحْرَانيُّ أَي ملْحٌ وقد أَبْحرَ الماءُ ، قال الشاعر:

وَقَدْ عَادَ مَاءُ الأَرْضِ بِحَراً فَزَادَنِي إلى مَرَضِي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ وقال بعضُهم : البَحْرُ يقالُ في الأصل للماء الملْحِ دُونَ العذب ، وقوله تعالى : ﴿ البَحْسَرَينِ هذا عَذْبٌ فُسُراتٌ وَهذا مِلحٌ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري [ ۲۰۳۰ ، ۲۰۳۳ ] .

وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم/ ٤١] قيلَ : أرادَ في البَوَادي القال الشاعر : والأريَّاف لا فيـما بينَ الماءِ وقـولهُم : لَقيـتُهُ صَحْرَةً بَحْرَةً أَى ظَاهِراً حَيْثُ لا بِنَاءَ يَسْتُرُهُ.

يَحَقُّ حَبْسُهَا عنه ويُقَابُلُه الجُودُ ، يُقالُ بَخِلَ البَخْعِ نَفْسِهِ فِي شِدَّتِهِ . [النساء / ٣٧، الحديد / ٢٤].

> الظُّلْم ، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ فيها لا يُبْخَسُونَ ﴾ [ هُودُ / ١٥ ] وقَالَ تَـعَالَى : ﴿وَلَا تُبْخُسُوا ٨٠ ، الشعراء / ١٨٣ ] والبَخْسُ السِاخسُ الشَّيءَ الطُّفيفَ النَّاقصَ ، وقوله تعالى: ﴿وَشَرَوهُ بِشَمَن بَخْس ﴾ [يوسف / ٢٠] قيلَ : مَعْنَاهُ باخَسُ أَى ناقصٌ، وقـيلَ مَبَخُوسٌ وَتَغَابَنُوا فَبَخَسَ بَعْضُهُمْ بَعَضاً .

أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ٥٣ ] إنَّما سُمِّي الْعذْبُ بِنَعْ : البَخْعُ قَتْلُ النَّفْسِ غَمَّا ، قال بَحراً لكونه مع الملح كما يقال للشَّمْس وَالقَمَر: التعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف / قَمران ، وَقيلَ للسَّحابَ الذي كَثُرَ ماؤُهُ : بَنَاتُ اللهِ ] حَثٌّ عَلَى ترك النَّاسُّف نحو : ﴿ فَلا بَحْر ، وقـوله تعالى: ﴿ ظَهَـرَ الْفسَـادُ في البَـرِّ ۗ اتَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات ﴾ [ فاطر/ ٨]

### \* ألا أَيُّهذَا الْبَاخِعُ الْوَجْد نَفْسَهُ \*

وَبَخَعَ فُلانٌ بالطَّاعَـةُ وبما عَلَيْه منَ الحَقِّ إذا بخل : البُخْلُ إمساكُ المُقْتَنَيات عما لا اقرَّ به وأذعنَ مَعَ كُواهة شَديدة تجرى مَجْرَى

فَهُوَ بَاخِلٌ ، وأما البَخيلُ فَالَّذِي يَكْشُرُ منه اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا البُخْلُ كالرَّحيم منَ الرَّاحم . والبُخْلُ ضَرْبان: [إسْرَافَ وَبَدَارا ﴾ [ النــــاء / ٦ ] أي بُخْلٌ بِقَنِيَّاتٍ نَفُسِهِ وَبُخْلٌ بِقَنِيَّاتٍ غيرهِ ، وهو مسارعةً ، ويَقالُ بَدَرَتُ إِلَيْهِ وَبَادَرْتُ وَيُعَبِّرُ عَنِ أَكْثُرُهُما ذَمًّا ، دَليلُنَا على ذلك قوله تعالى: الخَطَإ الّذي يقعُ عَنْ حدَّة: بَادرَةٌ، يُقالُ: كانَتْ ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّخْلِ ﴾ [ من فُلان بَوَادرُ في هذا الأمر. والبَّدْرُ قيل سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُبَادَرَتِهِ الشَّمْسَ بِالطُّلُوعِ ، وقيلَ بخس : الْبَخْسُ نَقْصُ الشَّىءِ عَلَى سبيل الامتلائه تشبيها بالبِّدرة فَعَلَى مَا قِيلَ يكونُ مصدراً في مَعنى الفَاعِلِ والأَقْرَبُ عِنْدِي أَنْ يُجْعَلَ البَدْرُ أصلاً في الباب ثُمَّ تُعْتَبَرُ معانيه النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٥ ، هود / الَّتَى تَظْهَرُ منهُ ، فيقال تارةً بَدَرَ كَذَا أَى طَلَعَ طُلُوعَ البَدْر ، ويُعْتَبَرُ امْـتلاؤُهُ تَارَةً فَشُبَّهَ البَدَرَةُ بِهِ ، والبَيْدَرُ المَكَانَ المَرشَّحُ لِجَمْعِ الْغَلَّةِ فِيهِ وَمَلْتُهُ مَنْهُ لَامْتَلَاثُهُ مِنَ الطَّعَامُ قال تعالى : أى مَنقوصٌ وَيُقالُ تَبَاخَسُوا أَى تَنَاقَ صُوا ۗ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ [ آل عـمـران / ١٢٣] وهُو موضعٌ مَخْصُوصٌ بَيْنَ مَكَّةَ والمَدينة

لله ، والبديع يقالُ للمُبْدع نحوُ قوله : ﴿ بَدِيعُ ۗ إِظَلُّمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ ﴾ [ البقرة / ضلالةٌ وَكُلُّ ضَلالة في النَّار » (١) والإبداعُ بِالرَّجُلِ الانقطاعُ بِهِ لِمَا ظهرَ مِنْ كَلاَلِ رَاحِلَتِهِ وَهُزَ الها.

بدُل: الإبْدَالُ والتَّبْديل والتَّبدلُ والاستبدالُ

(١) [ صحيح ]

رواه النسائي ( ١٥٧٨ ) عن جابر بن عبد الله . باللفظ الذي أورده المصنف. وصححه الشيخ الألباني ، والحديث رواه مسلم دون لفظ : ﴿وَكُلِّ ضلالة في النار 1 .

. بدع: الإبْدَاعُ إنشاءُ صَنْعَةَ بَلا احْتِذَاءِ وَاقْتِداءِ ﴿ جَعْلُ شَيءِ مَكَانَ آخَرِ وَهُو أَعَمُّ من العِسوضَ ومنه قيلَ : رَكَيَّةٌ بـديعٌ أَى جَديدَةُ الْحَفْرِ، وإذا ﴿ فَإِنَّ العوضَ هُو أَنْ يَصـيَرَ لَكَ الشَّاني بإعْطاء اسْتُعْمِلَ فِي الله تعالى فَـهُو إيجادُ الشيءِ بِغَيْرِ ۗ الأَولِ . والتَّبديلُ قَـدْ يقالُ للتَّغْيـيرِ مُطْلَقَا وَإِنْ آلة ولَامَادَّة ولا رمــان ولا مكان وليسَ ذلَكَ إلاّ لَمْ يَأْتَ ببَدَله ، قــال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذينَ السَّموات والأرْض ﴾ [ البقرة/ ١١٧ ، ١٩٥ ] ، ﴿ وَلَيُبَدِّلَّنَّهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنا ﴾ الأنعـام / ١٠١] ويقالُ لِلمـبدَع نحـوُ رَكِيـةٌ [النور / ٥٥] وقال تعالى : ﴿ فَأُولَٰتُكَ يُبَدُّلُ بَديعٌ ، وكذلكَ البَدْعُ يقالُ لَهُما جميعا بمعنى اللهُ سَيِّئاتهمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [ الفرقان / · v ] قيل: الفاعل والمفعول وقبوله تعالى : ﴿ قُلْ مَمَا ۗ هُو ۚ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا صَالَحَةٌ تُبْطَلُ ما قَدَّمُوهُ كُنْتُ بِدْعِـاً مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [ الأحقــاف / ٩ ] | مِنَ الإساءَة ، وقيل : هُو أَنْ يَعْــفُو تعالى عَنْ قيلَ : معناهُ ، مُبْدَعًا لَمْ يَتَقَدَّمني رَسولٌ، وقيلَ اسيُّناتِهِمْ ويحتَسِبَ بحسناتهمْ. قال تعالى : مُبْدعاً فيهما أقُولُهُ. والبعدْعَةُ في المَذْهَب إيراد وفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمَّهُ ﴾ [ البقرة / ١٨١ ] قـول لَمْ يَسْتَنَّ قَـائلها وفـاعلها فـيه بصـاحب ﴿ وإذا بَدَّلْنَا آيَةٌ مَكَانَ آيَةٌ ﴾ [ النحل/ ١٠١] الشريُّعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المُتقَّنَة . ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنٌ ﴾ [ سبأ / ١٦]، وَرُوىَ : ﴿ كُلُّ مُسحْدَثَة بِدْعَةٌ وكُلُّ بِدْعَة ۗ ﴿ ثُمْ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيَّنَة الْحَسَنَةَ ﴾ [ الأعراف/ ٩٥] ، ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ [إبراهيم / ٤٨] أي تُغَيِّرُ عن حالها ﴿ أَنْ يُبَدِّلُ دينَكُمْ ﴾ [ غــافــر / ٢٦ ] ، ﴿ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾ [ البقرة / ١٠٨ ] ، ﴿ وَإِنْ تَتُولُواْ يَسْتَبُدلُ قُوماً غَيْرِكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣٨ ] وقوله : ﴿ مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ ﴾ [ ق / ٢٩] أي لا يُغَيِّرُ مَا سَـبَقِ في اللوح المحفوظ تَنْبِهًا عَلَى أَنَّ مَا عَلَمَهُ أَنْ سَيَكُونُ على مَا قد عَلِمَهُ لا يَتَغَيَّــرُ عَنْ حالِهِ. وقيل : لا يقعُ في

قوله خُلفٌ ، وعلى الْوَجَهيْنِ قولهُ : ﴿ لا تَبْدِيلَ لِكُلْمَاتِ اللهِ ﴾ [يونس / ٦٤] ، ﴿ لا تَبْدِيلَ لِكُلْمَاتِ اللهِ ﴾ [يونس / ٦٤] ، ﴿ لا مَعْنَاهُ أَمْرٌ وهو نهى عنِ الخصاء ، والأبدالُ قومٌ صالحونَ يجعلهُمُ اللهُ مكان أَخَرينَ مِثلهم مَاضِين وَحَقِيقَتُهُ هُمُ الذّينَ بَدَّلُوا أَحُوالَهُمْ الذّينَ بَدَّلُوا أَحُوالَهُم الذّينَ بَدَّلُوا أَحُوالَهُم بقوله تعالى: ﴿ فَأُولِئُكَ يَبُدَّلُ اللهُ سَيَّمَاتِهِم بقوله تعالى: ﴿ فَأُولِئُكَ يَبُدَلُ اللهُ سَيَّمَاتِهِم المُسْارِ إليهم حَسَنَاتِ ﴾ [الفرقان / ٧٠] والبَادلةُ مَا بَينَ العُنْقِ إِلَى السَرْقوةِ والجمع البَادلةُ مَا بَينَ الشَّاعِر:

#### \* وَلا رهْلُ لَبَّاتُهُ وَبَآدُلُهُ \*

بلان: البَدَنُ الجَسَدُ لكن البَدَنُ يُقَالُ اعتباراً بِعَظَمِ الجُثَّة. وَالجَسَدُ يُقَالُ اعتباراً باللون ومنه قيل توبُّ مُجَسدٌ ، ومنه قيل : امراة بادن وبدين عظيمة البَدَن ، وسُميَّت البَدنَة بِذلكَ لسمنها ، يقال بَدَنَ إذا سَمِن ، وبَدَّنَ كَذلك وقيل : بَلْ بَدَنَ إذا اسَمِن ، وبَدَّن كَذلك

## \* وَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والنَّبْدِينَ \*

وعلى ذلك ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام : « لا تُبَادرُونى بالركوعُ والسجودِ فَالِنَّنَ مَ اللهِ تَلَا تُبَادرُونى بالركوعُ والسجودِ فَالِنَّنَ مَ اللهِ تَلَا بُدَّنْتُ ،

رواه ابن ماجة ( ٩٦٣ ) واللفظ له والبيهقي ==

وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيك بِبَدَنك ﴾ [ يونس / ٩٢] أى بِجَسَدك وقيل : يَعْنى بِدرْعك فَقَدْ يُسَمَّى الدِّرْعُ بدنة لكونها على البَدن كما يُسَمَّى مَوْضِعُ اليَدِ مِنَ القميص يدا وَمَوْضِعُ الظهر والبطن ظهرا وبطنا ، وقوله تعالى : ﴿ وَالبَدْنَ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ شَعَائرَ الله ﴾ [الحج/ ٣٦] هو جَمعُ البَدنة التي تُهْدَى .

== (۲/ ۹۲) والسدارمسی (۱/ ۳۰۱ / ۳۰۱)
وأحمد (٤/ ۹۲ ، ۹۸) وأبو داود (۲۱۹)
من طریق محمد بن عجلان عن محمد بن یحیی
ابن حبان عن ابن محیرز [ واسعه عبد الله ] عن
معاویة بن أبی سفیان قال : قال رسول الله ﷺ :
«لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود فیمهما
آسبقکیم به إذا رکعت تدرکونی به إذا رفیعت
ومهیما آسبقکیم به إذا سجدت تدرکونی به إذا
رفعت ، إنی قید بدنت ، قال الشیخ الالبانی :
هذا إسناد جید .

قلت : وله شاهد من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه مرفوعاً : « یایها الناس ، إنی قد بدنت فلا تسبقونی بالرکوع والسجود . . ، رواه البیهقی (۲ / ۹۳ ) .

وقد حسن إسناده الشيخ الألبانى وله شاهد آخر من حديث أنس رواه الإمام مسلم فيه الامر بعدم سبق النبى على بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام.

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

بِكُمْ مِنَ الْبَدُو ﴾ [ يوسف / ١٠٠ ] أي الباديَّة [قيلَ الكُلِّ قطْعة منَ اللحم عَظِيمَة : بَدْءٌ . وَهَىَ كُلُّ مَكَانَ يَبْدُو مَا يَعِنُّ فيه أَى يَعْرِضُ ، الْمَبْدِيرِ التَّفْرِيقُ وأصله إلْقاء البَذْر غَيْسره ضَرَبًا منَ التقديم قــال تعالى : ﴿ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانِ منْ طينِ ﴾ [ السجدة / ٧ ] وقال تعالى: ﴿ كَيْفَ بَدَّأُ الْخَلْقَ ﴾[العنكبوت/ ٢٠]، ﴿ اللهُ يَبَدأُ الْحَلْقَ ﴾ [ السروم / ١١ ] ، ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ] ومَـبدأ الشَّىءِ هُـوَ الَّذِي مِنْهُ يَتَركَّبُ أَوَ مِنْهُ يكُون، فالحروف مبدأ الكلام والخشب مبدأ الباب والسَّرِيرِ ، والنواةُ مَـبْدَأُ النخل ، يُقالُ للسَّيَّد الذي يُبدأُ به إذا عُــدُّ السَّادَاتُ بَدْءٌ ، واللهُ هوَ الْمُبْدِئُ المعيد أي هو السَّبُّ في المُبْدَإِ والنَّهاية ، ويقال : رَجَعَ عَودَهُ على بَدْثه وفعَلَ ذلك عائدا وبادِنا ومُعِيداً ومُبْدِنا وأبْدَأْتُ مِنْ أَرْضِ كَذَا أَى

بدا: بَدَا الشَّىءُ بَدُوا وبَدَاءً أَى ظَهَرَ ظُهُوراً البَّدَاتُ منها بالخُرُوج . وَقُولُهُ : بَادِئَ الرأى بَيِّناً ، قال الله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ إِلَى مِا يُبْدِرًا مِنَ الرأى وهـو الرأى الفطيسر، يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ ﴾ [ الزمر / ٤٧ ] ، ﴿ وَبَدَا ﴿ وَقُرِئَ : ﴿ بادى ﴾ بغيسِ هَمْزَةِ أَى الذَى يَظْهَرُ لَهُمْ سَيُّنَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [ الزمر / ٤٨ ] ، إمن الرأي ولم يُسرَوَّ فيه ، وشيء بَدِيءٌ لم ﴿ فُبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ﴾ [ طه / ١٢١ ] يَعْهَدُ مِنْ قَبْلُ كالبَديع في كُونِهِ غيرَ مَعْمُولِ والبدُو خَلَافُ الْحَضَرِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَجَاءَ ۗ قَبْلَ : وَالْبَدَّاةُ النَّصِيبُ الْمُبْدَأَ به في القِسْمةِ ومنه

ويقَـال للْمُقـيم بالبـادِيّةِ بادِ كَقَـوْلِهِ : ﴿ سَوَاءٌ ۗ وطرحهُ فاسْتُعيرَ لكُلِّ مُـضَيّع لِمالِه ، فَـتَبْذيرُ الْعَاكِفُ فيه وَالبَادِ ﴾ [ الحج / ٢٥]، ﴿ لَوْ ۗ البَدْرُ تَضييعٌ في الظَّاهِرِ لمَنْ لم يَعْرِفْ مآلَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فَى الْأَعْرَابِ ﴾ [ الأحزاب/ ٢٠]. إما يُلقيه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا بدأ : يقالُ بَدأ بكذا وأَبْدأتُ وابْتَدأتُ أي إخوانَ الشَّياطين ﴾ [ الإسراء / ٢٧] ، وقال قَـدَّمْتُ، والبَـدْءُ، والإبداء تَقْـديمُ الشَّىء على تَعالى: ﴿وَلاَ تَبُذُرْ تَبْذِيرا ﴾ [ الإسراء /٢٦].

بر : البَرُّ خلافُ البَحْسر وتُصُورَ منه التَّوسُعُ فاشْتُقَّ منه البَرُّ : أي التَّوسُعُ في فعل الخَيْر ، ويُنْسَبُ ذلك إلى الله تعالى تارةً نحو: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيمُ ﴾ [ الطور/ ٢٨] وإلى العَبْد تَارَةً فَيُقَالُ بَرَّ العبدُ رَبَّهُ أَى تَوسَّعَ في طاعته فَمنْ الله تعالى الثوابُ ، ومن العَبْد الطاعـةُ وذلك ضَرَبَان : ضــربٌ في الاعتــقاد وضربٌ في الأعمال وقد اشتمل عليه قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقـرة / ١٧٧] الآية وعلى هذا ما رُويَ أنه سُتُلَ عليمه الصلاة والسلام عن البِرِّ فَــتَلا هذه 

#### \* أكُونُ مكانَ البرِّ منه \*

قيل: أراد به الفُواد وليس كَذَلِكَ بلْ أَرَادَ ما تَقَدَّمْ أَى يُحِبِّنَى مَحَبَةَ البِرَّ ، ويقال بَرَّ أَباهُ فلهو بارُّ وبَرُّ مِثْلُ صَائف وصَيْف وطَائف وطَيْف، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَبَرا بِوَالدَيْهِ ﴾ [مريم / ١٤] ﴿ وَبَرا بِوَالدَيْمِ ﴾

(۱) رواه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) بسند منقطع ما بين مجاهد وأبي ذر قبال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول : مجاهد عن أبي ذر مرسل وقال ابن كثير : منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر ؛ فإنه مات قديما وللحديث طريق آخر أخرجه ابن مردويه وأعله ابن كثير بالانقطاع قلت : وفيه نفس العلة إلا أن السائل كان رجلا آخر وقد نسبه السيوطي لابن أبي حاتم عن أبي ذر قال : وصححه \_ يعني ابن أبي حاتم ع وانظر : الدر المنثور ( ۱ / ۱٦٩ ) .

وَبَرْتُ يَميني وحَجُ مُسْرُورٌ أَى مَقْسُولٌ، وَجَمْعُ وقالُ : ﴿ كَلَّا إِنَّ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلَّيْنَ ﴾ [المطفيفين / ١٨] وقال في صَفَّة المَّلائكة: ﴿كُوام بُرُوَّةُ ﴾ [ عبس / ١٦ ] فَبُورَةٌ ۗ خُصٌّ بِهُ الملائكة في القـرآن من حَيْثُ إنَّه أَبلغُ منْ أَبُوار فإنهُ جمعُ بَرٌّ ، وَأَبْرَارٌ جمعُ بارّ ، وبَرٌّ أَبِلْغُ مِنْ بِارٌّ كَسَمَا أَنَّ عَسَدُلًا أَبِلْغُ مِنْ عَادل . والبُرُّ معروفٌ وتَسْميَـتُهُ بذلكَ لكُونه أُوسَعُ ما يحتَـاجُ إليـه في الغذاء ، والبَّـريرُ خُصٌّ بثَمَر الأرَاك ونحـوه وقولهم : لا يَعْرَفُ الهر من البر ، ومن هذا ، وقيل : هما حكايتا الصُّوتِ والصحيحِ أنَّ معناهُ لا يَعْرِفُ مَنْ يَبِورَهُ ومَنْ يُسِيءُ إِليهِ. والبَوْبَرَةُ : كَثَّـوَةُ الكلام ، وذلك حكايةً صُوْته.

برج البروج التصور الواحد برج وبه سمّى بروج النبجوم لمنازلها المختصة بها ، قال تعالى: ﴿ وَالسّماء ذَاتَ البُروج ﴾ [البروج/ ١] ﴿ اللّذي جَعَلَ في السماء بُروجاً ﴾ [ الفرقان/ ١٦] وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُسْيَّدَة ﴾ [ النساء / ٧٨] يَصِحُ أَنْ يُراد بها بُروج النجم في الأرض وأنْ يُراد بها بُروج النجم ويكونُ اسْتَعَمَالُ لَفْظِ المشيَّدة فيها على سبيل الاستِعارة وتكونُ الإشارة بالمعنى إلى نحو ما

قال زُهيرٌ :

ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَـا يَنَلْنَـهُ ولو نالَ أسبابَ السماء بسُلَّم الإشارةُ إلى ما قال الآخر:

ولو كنت في غسمندان يَحْسرُسُ بابَه أراجيل أخبوش وأسود آلف إذاً لأَتَتْنَى حسيثُ كُنتُ مَنيَّسَتِي يحُثُّ بهــــا هاد لإثـرىَ قَــــانفُ وثوبٌ مُسبَرَّجٌ صُوِّرَتُ عليه بروجٌ فاعتُسبرَ حُسنُهُ فقيل تَبَرَجَتِ المراةُ أي تَشَبُّهَتْ بهِ في إظْهَارِ المحاسِنِ ، وقيلَ ظُهَرتُ مِنْ بُرْجِهَا أَى قَصْرِها ويَدُلُّ عَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ [النور / ٦٠] والبرجُ سَعَةُ العَينِ وَحُسْنُهَا تَشبيهًا بالبرج في الأمرين .

برح : البراحُ المكانُ المُتسعُ الظاهرُ الذي لا وبُرَحاءُ الحُمَّى شِدتُهَا. بنَاءَ فيه ولا شَجَرَ فَيُعْتَبَرُ تَارَةً ظُهُورُهُ فيقالُ فَعَلَ كذا بَرَاحاً أَى صَرَاحًا لا يَسْتُرُهُ شَيءٌ ، وبَرحَ الخَـفْاءُ ظَهَـرَكَانَّهُ حَـصَلَ في بَرَاحٍ يُرَى ، ومنهُ بَرَاحُ الدَّارِ وَبَرَحَ ذَهَبَ في البـرَاحِ ومنه البــارحُ للرِّيح الشَّديَدةِ ، والبارحُ منَ الظُّبَاء والطَّيـر لَكُنْ خُصَّ الْبَارِحُ بَمَا يَسْحَرِفُ عن الرَّامِي إلى جِهَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الرَّمَى فَيُتَشَاءَمُ بِهِ وَجَمْعُهُ ۗ ويقالُ بَرَدَ كَذَا إِذَا ثَبَتَ ثُبُوتَ البردِ واختِصَاصُ

بوارِحُ، وَخُصَّ السانحُ بالْمُقْسِلِ منْ جِهَةٍ يمكِنُ رَمْيُهُ وَيَتَيَمَّنُ بِهِ . والبارِحَةُ اللَّيلةُ المَاضيةُ وَبَرِحَ ثَبَتَ فَى الْبَـراح ومنه قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ لَا وأن يكونَ السِسروجَ في الأرض وتكونُ ۗ أَبْرَحُ ﴾ [ الكهف/ ٦٠ ] وَخصَّ بالإثبات كقولهم لا أزالُ ، لأنَّ بَرحَ وزالَ اقتضياً معنى النفي ولا لمائَّفي ، والنَّفْ بان يحصُل من اجتماعـهمـا إثباتٌ ، وعلى ذلك قـوله عزًّ وجلُّ : ﴿ لَنْ نَبْرَحُ عَلَيْهِ عَاكَفَينَ ﴾ [ طه/ ٩١ ] وقال تعالى: ﴿ لَا الْرَحُ حَنَّى أَبْلُغَ مَجْمعَ البَحْرَيْنِ﴾ [ الكهف / ٦٠ ] ولَّمَا تُصُورُ منَ السارح معنى التَّسَاوُم اسْتُقَّ مِنْهُ التبريحُ والتباريحُ فِقَيلَ: بَرَّحَ بِي الأَمْرُ وبَرَّحَ بِي فَلَانٌّ في التقَاضِي ، وضَرَبَهُ ضَـرُبًا مُبرَّحًا ، وجاء في بُيُوتكُنَّ ولا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهليَّة الأُولَى ﴾ الْهُلانَّ بِالْبُرْجِ وأَبْرَحْتُ رَبَّا وأَبْرَحْتُ جاراً أَى [الاحزاب/ ٣٣] وقوله : ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجات ﴾ اكْرَمْتُ، وقَيلَ للرَّاسي إذا أَخْطَأ : بَرْحَي دُعَاءٌ عليه ، وإذا أصابَ مَرْحَى دُعَاءٌ لَهُ ، ولقيتُ منه السُرُحينَ والبُرَحاءَ أي الشَّدَائدَ ،

برد : أصلُ الْبَرْد خــلافُ الحَرُّ فتارةً يُعْــتَبرُ ذاتُهُ فيقالُ بَرَدَ كذا أَى اكتَسَبَ بَرْداً ويَرَدَ الماءُ كذا أي كُسبَهُ بَرْداً نحو :

\* سَتَبُرُدُ أَكباداً وتبكى بَواكياً \*

ويقال بَرَّدَهُ أيضاً وقيلَ : قد جاء أبْرَدَ وليسَ بِصَحِيح ومنهُ البَـرَّادَةُ لِمَا يُبَرِّدُ الماءَ ، النُّبُوت بالبرْد كـاخْتصاص الحَرَكَة بالحـرِّ فيقالُ البَرَد ﴾ [ النور / ٤٣ ] وَالبَـرْدِيُّ نَبْتُ يُنْسَبُ الشاع :

#### \* اليومُ يومٌ باردٌ سَمومُهُ \* وقال آخر:

#### \* قد بَرَدَ الموتُ عَلَى مُصطّلاه \*

أَىْ برود أَى ثَبَتَ ، يقال لم يَبْرُدُ بيَـدى شيءٌ أي لم يَثْبُتُ . وَبَرَدَ الإنسانُ ماتَ وبَرَدَهُ قَتَلَهُ ومنه : الـسَيُّوفُ البـوارِدُ وذلك لما يَعْرِضُ للميت مِنْ عَـدَم الحَرَارة بفقدان الرُّوح أو لما يَعْرِضُ له منَ السكون ، وقــولُهُم للنوم بَرْدٌ إمَّا لما يَعْسَرِضُ مَنَ البَـردِ في ظاهِـر جلْده أو لما يُعرِضُ له من السُّكُــون وقد علمَ أنَّ النومَ منْ جنس الموت لقــوله عـزُّوجلُّ: ﴿ اللهُ يَتَــونُّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والتي لَمْ تَمُتُ في مَنَامها ﴾ [الزمر/ ٤٢] وقال: ﴿ لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَاباً ﴾ [ النبأ / ٢٤ ] أي نومًا . وعسيشٌ باردٌ أي طَيِّبٌ اعتباراً بما يجدُ الإنسانُ منَ اللذَّة في الحَرِّ مِن الْبَرْدِ أَوْ بِمَا يَجِدُ فيه مِن السَّكُون. والأَبْرَدَانَ : الْغَـدَاةُ وَالْعَشِّيُّ ؛ لَـكُونْهِمَـا أَبْرَدَ الأوقَات في النهار. وَالبَرَدَ مَا يَبْرَدُ مَنَ المَطَر في الهواء فسيصلُبُ ، وَبَرَدَ السحَابُ اختصَّ بالبرَد وَسَحَابٌ أَبْرَدُ وَبَسرَدٌ ذو بَرَد ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ

بَرَدَ كذا أي ثبَتَ كما يقالُ بَرَدَ عليه دَيْنٌ قال إلى البرد لكونه نابتاً به . وقيلَ : أصلُ كلِّ داء البَرْدَةُ أَى التُّخَمَّةُ (١)، وَسُمِّيتُ بذلكَ لكونها عَارضَةٌ منَ الْبُرُودَة الطبيعيَّة التي تَعْجَزُ عن الضُّم . وَالْبُرُودُ يَقَالُ لَمَـا يَبْرُدُ بِهِ ، وَلَمَا يَبْرُدُ فتــارةً يكون فَعُــولاً في معنى فـَــاعل وتارةً في معنى مفعول نحـوُ : مَاءٌ بَرُودٌ وَيُغَـرُ بَرُودٌ وكـقــولهم للكُحل : بَرُودٌ وبَـرَدْتُ الحَــديدَ سَحَلْتُهُ مِنْ قَوْلُهِمْ بَرَدْتُهُ أَى قَتَلْتُهُ وَالبَرَادةُ مَا يَسْقُطُ ، والمبرَدُ الآلة التي يُبرَدُ بها. والبُرُدُ في الطُّرق جمعُ البسريد وهُمُ الذينَ يَلزمُ كلُّ واحد منهم موضيعاً منه معلُوماً ثم اعتبُسرَ فعلُهُ في تَصَـرُّنه في المكان المخـصـوص به فقـيل لكُلِّ سَريع : هو يَبْردُ وقسيل لجَنَاحيَ الطَّائر بريدَاهُ اعتسباراً بان ذلك منهُ يجْرِي مَجْـرِي البَرِيدِ مِنَ النَّاس في كونه متَصرِّفا في طَريقه ، وذلك فَرَعٌ على فَرع على حَسَبِ مَا يُبَيِّنُ في أصول الاشتقاق .

برز : البَرَارُ الفَضاء وبَرَزَ حَصَلَ في بَرَادٍ، وذلك إما أن يَظْهِرَ بِذَاتِهِ نَحْمُو : ﴿ وَتَرَى الأرْضَ بَارزةً ﴾ [ الكهف / ٤٧ ] تُنبيهًا

<sup>(</sup>١) قلت : وقد ورد حديث ضعيف بهذا المعنى ولا

أنه تبطُّلُ فيها الأبنيَّـةُ وسكانها ، ومنه المُبَارَزَةُ البَرْزَخُ ما بين الموت إلى القيامة .

للقتال وهي الظهُورُ من الصَّفِّ، قال تعالى : البرص : الْبَرَصُ مَعْرُوفٌ وقيل للقَمَرِ ﴿ لَبَوْزَ الَّذِينَ كُتبَ عليهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل الْبُرَصُ للنُّكُتة التي عليه ، وَسَامٌ أَبْرَصُ سُمِّيَ عمـران/ ١٥٤ ] وَقال عـزَّ وجلُّ : ﴿ وَكُمَّا ۗ بِذلك تَشْبِيهِـا ۚ بِالبَرَصِ والبـريصُ الذي يَلْمُعُ بَرَزُوا لِحَالُوتَ وَجُنُودهُ ﴾ [ البـقرة / ٢٥٠ ] | لَمعانَ الأبرَصِ ويقارب البَصيِصَ ، بَصَّ يَبِصَ

منه ، ومنه قـوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لله الواحد العالى : ﴿ فيه ظُلُمَاتٌ ورَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ [ البقرة / القَهَّارِ﴾ [ إسراهيسم / ٤٨ ] ، ﴿ وَبَرَزُوا للهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَبْرَقَ وَأَبْرَقَ وَبَرَقَ ، يقال في كُلِّ مَا جَميعاً ﴾ [ إبراهيم/ ٢١ ] وقال تعالى : ﴿يُومُّ اللَّهُ يَكُمُعُ نَحْوَ سَـيْفٌ بَارِقٌ وَبَرْقَ وَبَرَقَ ، يُقَالُ في هُمْ بَارِزُونَ ﴾ [ غافر / ١٦ ] وقوله عنز العَيْس إذا اضطرَبَتْ وَجَالَتْ منْ خَوْف ، قال وجل: ﴿ وَبُرِّزت الجحيمُ للغَاوِينَ ﴾ [ الشعراء/ عزَّ وجلَّ : ﴿ فإذا بَرقَ البَصَرُ ﴾ [ القيامة / ٩١ ] تنبيها أنهُمْ يُعرَضُونَ عليَها . ويقال تَبَرَّزَ ٧ ] وَقُرئَ وَبَرَقَ ، وتُـصُورً منْهُ تَارةً اخْـتلاَفُ فُلانٌ كَنَايَةٌ عَنِ التَّغَوُّط ، وامـرأةٌ بَرْزَةٌ عَفيفَةٌ ؛ اللون فَقَيلَ البَرْقَةُ الأرْضُ ذاتُ حـجارة مُخْتَلفَة لأنَّ رفْعَتَهَا بالعفَّة لا أنَّ اللفظَّة اقْتَضَتْ ذلك . | الألوان ، والأبْرَقُ الجَـبَلُ فـيه سـوادٌ وَبيــاضٌ برزخ ﴿ البرزخ الحاجزُ والحـدُّ بين الشَّينَين ﴿ وَسَـمُّوا العينَ بَرْقَـاءَ لذَلكَ ونَاقَــةٌ بَرُوقٌ تَلْمَعُ وقيلَ أَصْلُهُ بَرْزَهُ فَعُرْبَ ، وقوله تعالى : إبْذَنْبِهَا ، والبَرُوقَةُ شَجَرَةٌ تَخْضَرُ إِذَا رأَت ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغيَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٠ ] [السَّحـابَ وَهيَ التي يقــال فيهــا : أشْكَرُ منْ والبرزُخُ في القيامة : أَلِحَائلُ بينَ الإِنْسَان وبَيْنَ الْبُوقَة. وَبَرَقَ طَعَـامُهُ بزَيْته إذا جعلَ فيـه قليلاً بُلُوغِ المَنَازِلِ الرَّفيعةِ في الآخِرَةِ وذلك إشارة العلمعُ منه . والبارِقَةُ وَالْأَبَيْرَقُ السَّيفُ لِلمَعانه . إلى العَقَبِة المذكُورةِ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا ۗ والبُرَاقُ قيلَ هو دَابَةٌ رَكِبَـهَا النبي ﷺ لمَّا عُرْجَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ [ البلد / ١١ ] قــال تعالى : ﴿ بِهِ، واللهُ أعلمُ بِكَيْــفَيَّــته . والإبْريقُ مــغروفٌ ﴿ وَمَنْ وَرَائِهِ مَ بَرْزَخُ إلى يوم يُسْعَ فُونَ ﴾ وتَصُور من البرق ما يَظَهرُ من تَجْويف فقيلَ [المؤمنون / نَ ١٠٠٠] وتلك العُـقَبَةُ مَـوَانعُ مِنْ إبرَقَ فُلانٌ وَرَعَدَ وَأَبَرِقَ وَٱرَعَدَ إذا تهدّدَ .

محمود وإمَّا أَنْ يَنْكَشَفَ عنه ما كان مُستوراً ﴿ برق : البَّرْقُ لَمعانُ السَّحَابِ ، قال

أحوالٍ لا يُصِلُ إليها إلا الصَّالِحـون وقيلَ:

يَلزَمُهُ الأَبْطالُ ، وَابْـتَرَكَتِ الدَّابَةُ وَقَفْتْ وَقُفْتْ أَوْلُـوفاً إلى عا رُوى أنه لا يَنْقُصُ مَالٌ منْ صَــدقة (١) لا [ الأعراف / ٩٦ ] وَسُمِّيَ بذلك لَنُبُوتِ الخيرِ الجَعَلَ في السَّماء بِرُوجا ﴾ [ الفرقان / ٦١ ] فيه ثُبُوتَ الماء في الْبرْكَة ، والمبارك ما فيه ذلك الفَتْنبيم على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة الخير، على ذلك: ﴿ وَهَذَا ذَكُرٌ مُبَارِكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ هذه البُسروج، والنيسرات المذكسورة في هذه [ الأنبياء / ٥٠ ] تنسبيها علَى ما يُفسيضُ عليه | الآية. وقوله تسعالى : ﴿ فَتَسَبَارُكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ من الخَيرات الإلهـيَّة . وقال: ﴿ كَتَابٌ أَنْزَلْناهُ ۗ الخَالقينَ ﴾ [ المؤمنون/ ١٤ ] ، ﴿ تَبَارِكَ الذي إِلَيْكَ مُبَارَكُ ﴾ [ ص / ٢٩ ] وقوله تعالى: النَّزَّلُ الفُرْقانَ ﴾ [ الفرقان / ١] ، ﴿ تَبَارَكَ الذَّى ﴿ وَجَعَلَنى مُبارِكاً ﴾ [ مريم / ٣١] أى موضع الن شاء جَعَلَ لَكَ خَيسراً من ذلك جَنَّات ﴾ الخيرات الإلهيَّة. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فَي ۗ [اَلفرقان / ١٠] ، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمينُّ ﴾ لَيْلَةَ مُبَارَكَةَ ﴾ [ الدخان / ٣ ]، ﴿ رَبِّ أَنْزِلني إلا غافر / ٦٤ ﴿ تَبَارَكَ الدِّي بيده المُلكُ ﴾ مُنْزِلًا مُبارِكًا ﴾ [ المؤمنون / ٢٩] أيْ حَــيْتُ الله ك / ١ ] كلُّ ذلك تنبييَّ على يُوجَدُ الخَيْرُ الإِلَهِيُّ وقوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنا منَ الختصاصه تعالى بالخيـرَات المذكُورَة مع ذكر السَّماء مَاءً مُباركاً ﴾ [ق / ٩] فَبَرَكَـةُ مَاء تبارك . السَّمَاء مَى ما نَبَّه عليه بقوله: ﴿ أَلُمْ تَمَر أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مَنَّ السماء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ في الأرض (١) رواه مسلم [ البر والصلة / ٢٥٨٨ ] بلفظ: ما ثُمَّ يخْرِجُ به زَرْعًا مُخْتَلَفًا أَلُوانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١ ] ، وبَقُوله تعالى: ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء

برك : أصلُ البَوكِ صَدْرُ البَعيرِ وَإِنِ مَاءً بقدر فأسكنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون / اسْتُعْمَلَ في غَيْرِه ، ويقَـال له برْكَةٌ وبَركَ البَعيرُ المَا اللهِيُّ يَصْدرُ منْ حَيْثُ أَلْقِي رُكَبَهُ وَاعْتَبِرَ منهُ معنى الملزوم فيقيلَ : إلا يُحَسُّ ، وعلى وجه لا يُحْصَى ولا يُحْصر ابْتَـرَكُوا في الحَـربِ أي ثَبَتُـوا وَلاَزَمُوا مــوْضعَ ۗ قيلَ لكُلِّ ما يُشَاهَدُ منهُ ۚ زيادةٌ غَيْرُ مَحْسوسة: الحرب وبَرَاكاءُ الحربُ وبُرُوكاؤُها للمكان الَّذي الهُو مُباركٌ وفيه بَرَكةٌ، وإلى هذه الزّيادة أشير كالبُرُوك، وَسُمِّي محبَّسُ الماء بركة ، والبَركة النُّقصَان المَحسُوسِ حَسْبَ ما قال بَعض ثُبُوتُ الخيرِ الإلهي في الشيء ، قال تعالى : الخَاسرينَ حَيثُ قيلَ لَهُ ذَلكَ فَقَالَ : بَيْني ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات منَ السَّماء وَالأرض ﴾ [وَبَيْنَكَ الميزَانُ . وقوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الذي

نقصت صدقة من مال .

﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٩ ] وأصلُهُ مِنْ إبرامِ الحَبْلِ وَهُو تُرْدِيدُ فَتْلُهُ قال الشاعر

\* عَلَى كُلِّ حَال من سَحيل وَمُبْرَم \* وَالبَرِيمُ الْمُبْرَمُ أَى الْمُفْتَولُ فَتلاً مُحْكماً ، يقالُ أَبْرَمْتُهُ فَبَرِمَ ولهـذا قيلَ للبخيلِ الذي لا يدْخُلُ فَى الْمُسِـرِ : بَرَمٌ كما يقـالُ للبخـيل : مَغْلُولُ

وَالْمُبْرِمُ الذي يَلَحُّ وَيُشَـدَّدُ في الأمر تشبيـهاً بُمبُرمِ الحَبْلِ ، والبَــرَمُ كذلك ، وَيُقَالُ لَمَنْ يَأْكُلُ تَمْرَتَينِ تَمْرَتَين : بَرَمُ لشدَّة مَا يَتَنَاولُهُ بَعْضُهُ عَلَى بعض ولما كانَ الْبريمُ من الحَبْلِ قَـدُ يَكُونُ ذَا لَـ وُنَين سُــمِّي كُلُّ ذَى لَونَيــن بِهِ من جَيْش مُخْتَلط اسْوَدُ وَأَبْيَضَ ، وَلِغنم مُخْتَلَط وغير ذلك . والسَرَمَةُ في الأصل هي الصَّدرُ الْمُبرَمَةُ وَجَمْعُها برامٌ نحو : حُضْرَة وَحضار ، وَجُعِلَ عَلَى بِنَاءِ اللَّفْعُولِ، نَحُو َ : ضُحَّكَة

بره : البُرْهَانُ بيــانٌ للحُجَّة وهو فُـعُلاَنُ مثلُ الرَّجْحَانِ وَالثُّنيَّـان . وَقال بَعْضُهُمْ : هُو مصدرُ بَرهَ كَبَرَهُ إذا ابَيضً ورجُـلُ أبَره وامرأة بَرْهاء وقومٌ بُرهٌ وبَرهْرهَةٌ شابة بيضاء. والبَرْهةٌ مُدَةٌ من الزّمان، فالبرهان أوكَـدُ الأدلة وهو الذى يقتضى الصِّدقَ أَبْدًا ، لا مَحَالَة ، وذلك

برم: الإبرامُ إحكامُ الأمر، قال تعالى: النّ الأدلة خَـمَسةُ أَضْرُب: دلاَلَةٌ تَقْتَضى الصُّدُقُ أَبَدًا ، ودلاَّلَةٌ تَقَـَّتْضَى الكَذَبَ أَبَدًا ودلالة إلى السعَّدُق أقْسرَبُ ، ودلاَلة إلى الكَذَب أَقْرِبُ ، ودلالة هي إليهما سواءٌ ، قال تعالَى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم صادتينَ ﴾ [البقرة / ١١١ ، النمل / ٦٤] ﴿ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذكْسرُ مَنْ مَسعى ﴾ [الأنبياء / ٢٤] ، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مَنْ رَبُّكُمْ ﴾ [النساء/ ١٧٤].

برأ: أصلُ البُرء وَالسِراء والتَّبَرِّي التَّخَصَّى ممَّا يُكُرهُ مُعجَاوَرَتُهُ ، ولذلك قيلَ : بَرَأْتُ منَ المَرَض وَبَرَأْتُ مَنْ فُلان وَتَبَرَّأْتُ وَأَبْرَأْتُهُ مَنْ كَذَا وَبَرَّأَتُهُ ورجلٌ بَرِيءٌ وقومٌ بُرَآءُ وَبَريشُونَ قال عزَّ وجلُّ : ﴿ بَرَاءَةٌ مَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [ التوبة/ ١ ] وقال: ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مَن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ التوبة / ٣ ] وقال : ﴿ أَنْتُمْ بَرِيتُونَ مَمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِيءٌ ممَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس / ٤١] ﴿ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [المستحنة / ٤] ﴿ و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه وَقُوْمُه إِننِي بَرَاءٌ مَـمًّا تعبدونَ ﴾ [الزخرف / ] ٢٦ ] ﴿ فَبَرَّاهُ اللهُ مَمَّا قالوا ﴾ [الأحزاب /٦٩] وقال: ﴿ إِذْ تَبَوا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [ البقسرة / ١٦٦ ] والبَّارئُ خُصًّ بوَصْفِ الله تعــالــى نحــوُ قــوله : ﴿ البّــارِئُ المُصَوِّرُ ﴾ [ الحشر / ٢٤ ] وقبوله تعالى :

والبَرِيَّةُ الْحَلْقُ ، قَيْلَ ك أَصْلُهُ الهَمْـزُ فَتُركَ وقيل السَّكُنُ إليه ، ونَاقَةٌ بَسُـوسٌ لا تَدرُّ إلا على بَرِيةً ؛ لِكُونِهَا مَبْرِيةً عن البَرى أي التُّرابِ إيبُسُون عيالهم "(١) أي كانوا يَسُوقُونَهُم . بدَلاَلَة قُولُ عَالَى : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ﴾ السر : البَسرُ الاستعمال بالشيء قَـبلَ [الروم / ۲۰ ، فاطر / ۱۱ ، غافر / ۲۰] وقوله تـ عالى : ﴿ أُولِنْكَ هُمْ خَيْسُرُ البَسِيَّةَ ﴾ [البينة / ٧] وقال : ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةَ ﴾ [ الْبينة/ ﴿ وَمَاءٌ بَسَرٌ مُتَنَاوِلُ مِن غَيْرٍه قبلَ سُكُونِه . وقيلَ

> الشَّمْسَ بَازِغَةٌ ﴾ [ الأنعام / ٧٨ ] ، ﴿ فَلَمَّا رأَى القَمَرَ بَازِغا ﴾ [ الانعام / ٧٧ ] اي طالعا مُنتَـشرَ الضُّوء ، وبَزَغَ الناب تَشْبِيهًا به وَأَصْلُهُ مِنْ بَزَغَ البَيْطارِ الدَّابَّةَ أَسَالُ دَمَهَا فَبَزَغَ هو أي سال .

بس : قال الله تعالى: ﴿ وَبُسَّت الجبالُ بَسًا ﴾ [ الواقعـة / ٥ ] أي فُتُنَّت من قُولهم البهم إلى النار فخُصَّ لفظُ البُسـر تنبيها أن ذلكَ بَسَسْتُ الحَنْطَةَ وَالسَّوِينَ بِالمَاء فَـنَتُّـهُ بِهِ وَهَى الْبَسيسَةُ وقيل : معناهُ : سُقْتَ سَوقاً سَريعاً من قولهم انْبَسَّت الحَيَّاتُ انْسَابَت انْسَابًا سريعا القوله عزَّ وجلَّ: ﴿ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِا فَاقرةٌ ﴾ فيكونُ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [القيامة / ٢٥] [ الكهف / ٤٧ ] وكــقوله : ﴿ وَتَرَى الجبالَ تَحْسَبُها جامدةً وَهي تُمرُّ مَرَّ السُّحابِ ﴾ [النمل/ | (١) رواه البخاري ( ١٨٧٥ ) ، ومسلم ( الحج / ٨٨ ] وَبُسَسْتُ الإِبِلَ زَجَرْتُهَا عِنْـدَ السَّوقِ ،

﴿ فَتُوبُوا إِلَى بارِنْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٤ ] [أبسنتُ بها عنْدَ الْحَلْبِ أَيْ رَقَقْتُ لها كلامًا ذلك من قولهم : بَرَيْتُ العُودَ ، وَسُمِّيَتُ الإبساس . وفي الحديث: اجاء أهلُ السيمن

أُواَنه نحو بَسَرَ الرجُلُ الحاجـة طَلَبَهَا في غـير أَوَانِهَا وِيَسُرِ الفَحْلُ النَّافَةَ ضُوِّيَهَا قبل الضَّيْعَةِ ، للفوح الذي يُنْكُأُ قبلَ السَّضْج بَسْرٌ ومنهُ قسيلَ بزغ : قــال الله تعــالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى السَّمَا لَمْ يُدْرَكُ مِنَ التَّمْرِ بُسْرٌ وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ عَبُسَ وَيُسَرَّ ﴾ [ المدثر / ٢٢] أي أَظْهَرَ العُبُّـوسَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَفَي غَيْرِ وَقَــته ، فَإِنْ قيلَ فقوله: ﴿ وَوُجُوهٌ يَسُومُ شَذْ بِالسَّرَةُ ﴾ [القيامة/ ٢٤] لَيْسَ يَفْعَلُون ذلك قبل الوقت وقَدْ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ يُقال فيما كانَ قَبلَ الوقْت، قيلَ : إن ذلك إشارة الى حالهم قبل الانتهاء مع ما ينالُهم من بُعْد يَجْري مَـجْرَى التكلُّف ومجــرى ما يُفْعَلُ قبلَ وَقْــتهَ ويَدُلُأُ على ذلك َ

١٣٨٨ ) ، وأحمد ( ٥ / ٢٢٠ ) .

بسط : بَسطَ الشَّىءَ نَشَـرَه وتوسَّعهُ فَـتَارةً ﴿ وَالنَّقْضِ فَي مَـعني الْمُنْكُوثِ وَالْمَنْـقُوضِ وقَـدُ

ويُقال بَسَطَ الشوْبَ نَشَرَهُ ومنه البِسَاطُ وذلك الله عَــزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّخْلَ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ بِسَاطاً ﴾ [ نوح / ١٩ ] طويلاتُ ، والبــاسنُ هو الــذاهبُ طولاً منْ والبساطُ الأرْضُ الْمُتَّسعَةُ ، وبَسيط الأرض الجهَة الارتفاع ومنهُ بَسَقَ فلانٌ علَى أصحابه عَلاهُمْ. وَبَسَقَ وبصقَ أصْلُه بَرْقَ ، وبَسَقَت النَّاقةُ وَقَعَ في ضَرْعها لَبنٌ قليلٌ كَالبُساق وليسَ

: البَـسَلُ ضَمُّ الشَّيء وَمَـنْعَـهُ 7٤٥] وقال تعالى : ﴿ وَلُو بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ الْ بِسَلِ : البَـــــُـلُ ضَمَّ الشَّيءِ وَمَـنْعَــهُ لِعَبَادَهَ ﴾ [ الشورى / ٢٧] أى لُو وسَّـعَـهُ الوَتَضَمَّنُهِ لِمَعْنَى الضُّمُّ اسْتُعِيـرَ لِتَقَطِيبِ الوَجْهِ ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فَى الْعَلَمُ وَالْجَسْمُ ﴾ [البقرة / النقرة / النقرة / النقرة الله و مُبْتَسِلُ الوجه ، ولتَضَمُّنِّهِ لِمعنى المنع قيلَ لِلْمُحَرَّمِ وَالْمُرْتَهَنِّ : بَسُلٌّ وقوله تعالى : ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسِلَ نَفْسٌ بِمَا كُسَبَّتْ ﴾ [الأنعام / ٧٠] أي تحْرَمُ الثوابَ. والفرقُ بينَ الحرامِ والبَسْلِ أَنَّ الحَـرَامَ عَامٌّ فيما كان مُمنوعاً منه بالحكم والقَـهْرِ والبَـسْلُ هوَ المَمْنُوعُ منهُ بِالْقَهْــِ ، قال عز وجل: ﴿ أُولَئُكُ الذينَ أَبْسلوا بما كَسَبوا ﴾ [ الأنصام / ٧٠] أى حرموا الثواب ونُسْرَ بالارْتهانِ لقوله : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ] قال الشاعر:

\* وَإِبْسَالَى بَنَى بَغَيرٍ جُرْمٍ \* وقال آخر:

يُتَصوَّرُ منهُ الأَمْرَانِ وتارةً يتـصوَّرُ منه أَحَدُهُما الْبَسَطَ نَاقَتَهُ : أَى تركها مَعَ وَلَدها. اسْمٌ لكل مبسوط ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ إِبَاسْقَاتَ لَهَا طُلَّعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق / ١٠] أي مَبْسُوطُهُ واستعَارَ قَوْمٌ البَسْطَ لَكُلُّ شَيء لا يُتَصَوَّرُ فيه تركيبٌ وتأليفٌ ونظم ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / من الإبل . ٢٤٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَلُو بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ ٢٤٧ ] أي سعة ، قالَ بَعْضُهُم : بَسْطَتهُ في العلم هو أن انْتَفَعَ هُوَ بِهِ وَنَفْعَ غَيْــرَهُ فَصارَ لَهُ به بَسْطَةٌ أي جُودٌ . ويسطُ اليد مَدُّها . قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَلُّهُمْ بَاسطٌ ذراعيه بالوَصيد ﴾ [الكهف / ١٨] يُسْتَعْمَلُ تَارَةً للطَّلَبِ نحو : ﴿ كَبَاسُطُ كُفَّيْهِ إِلَى الْمَاءَ لَيَبْلُغَ فَاهُ ﴾ [ الرعد / ١٤] وتارةً للأخــٰذ نحو: ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ بَاسطُو أَيْديهم ﴾ [ الأنعام / ٩٣] وتارة للصَّولَة والنَّصَّرُب قال تعالى : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسَنَتَهُمْ بِالسُّوءِ [ المتحنة / ٢ ] وتارةً للبَــــذُل والإعطاء نحـــو : ﴿ بَــلُ يَـــدَاهُ مَبْسُوطَتان ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] والبَسْطُ النَّاقةُ التي تُتْرَكُ مَعَ وَلَدِهَا كَأَنَّهَا الْمُسُوطُ نحو النَّكُثِ \* فإن تَقوَيا منهم فإنهم بُسلُ \*

البَسالةُ ؛ إمَّا لمَا يُوصَفُ به الشَّـجاعُ من عُبُوس لشَجَاعَته أو لمَّنْعه لما تَحْتَ يَده عَنْ أَعْدَائه ۗ البَشرَ ﴾ [ المدثر / ٢٥] وقال الله تعالى: وأبسَلْتُ المَكَانَ حَفَظْتُهُ وجَعَلْتُ بَسلاً على من الإأبشَرا منَّا واحداً نَتَّبعه ﴾ [ القمر / ٢٤] ، يُريدُهُ والبُسْلَةُ أَجْرَةُ الـرَّاقي، وذلك لَفْظٌ مُشْتَقٌ ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَـرٌ مَثْلُنًا ﴾ [ يـس / ١٥]، مَنْ قَوْل الرَّاقي أَبْسَلْتُ فَلاناً : أي جعلته بَسْلا ﴿ أَنُوْمَنَ لَبَشَرَيْنِ مِثْلَنا ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ، أَى شُجَاعًا قَوِيًا على مُدَافَعَة الشَّيْطَان أو الحيَّات ﴿ قَالُوا أَبْشَرْ يَهَدُونَنَّا ﴾ [ التخابن / ٦ ] والهوامُّ أو جَعَلتُهُ مُبْسَلاً أي مُحَرَّماً عَلَيْها ﴿ وَعَلَى هذا قِال : ﴿ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ مَثْلُكُمْ ﴾ وسُـمِّيَ ما يُعْطَى الرَّقَـى بُسْلَةً ، وحُكَىَ بَسَلْتُ ۗ [الكهف/ ١١٠ ، وفـصَلت / ٦] تنبيـهــاً أنَّ الْحَنْظُلَ طَيَّبْتُه فإنْ يكن ذلك صحيحاً فَمَعْناه النَّاسَ يَتَساوُونَ في البَّشَرِيَّة وإنما يَتَفَاضلون بما أَزَلْتُ بَسَالَتَهُ أَى شَدَّتُهُ أَو بَسَلَهُ أَى تحريمَهُ وهُو ٓ الخِيطَةِ وَالأَعمَالِ مَا فيه مِنَ الْمَرَارَةِ الجَارِيةِ مَـجْرَى كُونُه مُحَرَّمًا . الجَميلة ولــذلك قال بَعْدَهُ : ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ وبَسَلُ في معنى أَجَلُ وَبِس .

كذا قال عامَّةُ الأُدْبَاء ، وقال أبو زيد بعكُس ﴿ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ، مريم / ذلك وغلطَ أبو العبَّاسِ وغَيرُهُ. وجمعُهَا بشَرٌّ اللهُ الْبَشْرِ . وقوله : ﴿ فَتَمَثَّلَ وأبشار وعبر عن الإنسان بالبسر اعتبارا الها بَسُرا سوياً ﴾ [مريم / ١٧] فعبارة عن يِظُهُ ورِ جِلْدِهِ مِنَ الشَّعْرِ بخلاف الحيوانات الملائكة وَنَبَّه أنهُ تَشَبَّحَ لها وَتَرَاءَى لها بصورة التي عليها الصُّوف أو الشعرُ أو الوَبَرُ واستوى إبَشَر ، وقوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَشَرا ﴾ فى لَفُظ البَـشَر الواحـدُ والجـمْعُ وثُنَّىَ فقـال ۗ [يوسف/ ٣١] فَإعْظامٌ لَهُ وَإِجْلالٌ وَأَنَّهُ اشْرَفُ تعالى : ﴿ أَنُوْمِنُ لَبَشَرَيْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ﴿ وَأَكْسِرَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرُهُ جَسُوهُ البشَسِرِ. وَخُصَّ فَى القرآنِ كُلُّ مَوْضَعِ اعْتُبِرَ مِنَ الإنسان ﴿ وَبَشَـرْتُ الأديمَ أَصَـبْتُ بِشَــرَتَهُ نحــو أنَفَتُ جُثْتُهُ وظاهِرُهُ بِلَفْظِ البَشَر نحو : ﴿ وَهُوَ الذِّي ۚ وَرَجَلْتُ ، ومنه بَشَرَ الجرادُ الأرضَ إذا أكلتهُ .

الْ خَلَقَ مِنَ المَّاء بَشَرَآ ﴾ [ الفرقان / ٥٤ ] وقال أقوى الْمَكَانُ إذا خلا وقيـلَ للشَّجَـاعة : إعزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّي خَالَقٌ بِشَرَأَ مِن طَينَ ﴾ [ ص١ ٧١] وكَمَا أَرَادَ الكفّارُ الغَضَّ مَنَّ الأنْسِياء وجمه أو لكَون نَفْسه مُحرَّماً على أقرانه اعتَبَرُوا ذلك فقالوا : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَسَمُولُ أُ [الكهف / ١١٠ ، فصلت / ٦] تَنسِها أني بشر : البَشَرَةُ ظاهرُ الجلد والأدَمَةُ باطنه ، الذكك تَمَيَّرْتُ عنكم . وقال تعالى: ﴿ ولم

الجماع في قوله : ﴿ وَلَا تُبَّاشِرُوهُنَّ وَأَنتِم | قال تعالى : ﴿ لَهُمُ البُّشْرَى في الحَياة الدُّنيا عاكفُونَ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وقال تعالى : | وَفَي الآخرَة ﴾ [يونس / ٦٤] وقال تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشْرُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وفُلانٌ | ﴿لا بُشْرَى يَوْمَتْ لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان / الظَّاهِرَةُ وَالسِاطنة ، وقيلَ مَعْنَاهُ جمعُ لين الأدَمَة وَخُـشُونة البَشَرَةَ وَأَبْشَرْتُ الرَّجُلَ انْتشارَ المَّاء في الشَّجَر وبينَ هذه الألفاظ فُرُوقٌ فإنَّ بَشَرْتُهُ عَامٌّ وَأَبْشَرْتُهُ نَـحُو أَحْمَدُتُهُ وَبُشَّرْتُهُ على التَّكثير . وأبشَرَ يكونُ لازمـا وَمُتَعَدِّياً ، يقالُ بَشَرْتُه فَأَبشَرَ أَى اسْتَبْشَرَ وَأَبْسَرَتُه ، وَقُرِئَ : « يُبِشِّرُك » و « يَبْشُرُك » ، وَ«يُبْشُرْكَ» ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ قالُوا لا تُوجَلُ إِنَّا نُبْشِّرُكَ بِغُلام عَلِيهِ قال أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنى الْكَبَرُّ فَبِمُّ تُبَشِّرُون قالوا بَشَرْناك بالحَقَّ ﴾ [الحجر / ٥٣ : ٥٥ ] واستَبْـشَرَ إذا وَجَدَ مَا يُبشِّرُهُ من الفرَج ، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَبْشُرُونَ بالذينَ لَم يَلْحَقُوا بهم من خَلفهم ﴾ [آل عمران / ١٧٠] ، ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ بَنعُمَة منَ الله وَفَضْلٍ ﴾ [ آل عمران / ١٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْنَـبْشِرُونَ﴾ [ الحجــر /

والمباشرةُ الإفضَاءَ بالبَشَرَتَيْن ، وكُنِّي بها عن [٦٧] ويقال للخبر السَّارِّ : البشارةُ وَالبُشْرَى ، مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ أَصِلُهُ مِن قولهم أَبْشَرَهُ اللهُ وآدَمَهُ ، [٢٧] ﴿وَلَمَا جاءَتُ رُسُلُنَا أَبْراهيمَ بالبُّشْرَى ﴾ أَى جعلَ لَهُ بَشَرَةً وأدمةً محمودةً ثم عُبِّرَ بذلك [العنكبوت / ٣١] ، ﴿ يَابُشُرَى هذا غُلامٌ ﴾ عن الكامل الذي يجْمَعُ بَيْنَ الفَضيلَتَيْن : [ يوسف / ١٩] ، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلا ا بُشْرَى لَكُمْ ﴾ [ آل عــمــران / ١٢٦ ] وَالْبَشِيرُ الْمُبَشِّرُ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ وبشَّرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ اخْبَرْتُهُ بِسَارٌ بَسَطَ بَشَرَةً وَجْهِهِ ، البَشيرُ ٱلقَاهُ علَى وَجْهه فَارْتَدَّ بصيراً ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا سُرَّتُ انْتَشَرَ الدُّمُ فيها [يوسف / ٩٦]، ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادٍ ﴾ [ الزمر/ ١٧] ، ﴿ وَهُو الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّراًت ﴾ [ الروم / ٤٦ ] أي تُبَشِّرُ بالمَطَر. وقيال عِيْكُ : «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَلَـمْ يَبْق إلا الْمُبشِّرَاتُ وَهِي الرُّوْيَا الصَّالحَةُ التي يَراها الْمُؤْمنُ أَوْ تُرَى لَـهُ ، (١) وقال تعالى: ﴿ فَبَشَرُّهُ

عباس ( الصلاة / ٢٠٧ / ٤٧٩ ) بلفظ : « أيها الناس ، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » . وروى البخاري ( ۱۹۹۰ ) كتماب التعبيسر من حديث أبي هريرة ولفظه : ﴿ لَمْ يَبِّقُ مِنَ النَّبُوةُ إلا المبشرات » قسالوا : يا رسول الله ، وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » .

(١) قلت : قد جاء في رواية لمسلم من حديث ابن

بِمَغْفُرة﴾ [ يس/ ١١] وقــال: ﴿ فَبَشُرْهُمْ الْعَقْبَةُ لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الضَّمَّرُ مِنَ الرِّجَالِ » بعَذَابُ أليم ﴾ [ آل عمران / ٢١ ، التوبة / الوكل قول الشاعر : ٣٤ ، الانشقاق / ٢٤] ، ﴿ بَشِّر الْمُنَافقينَ بَأَنَّ لَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٣٨ ]، ﴿ وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ ٱلبِمِ ﴾ [ التوبة / ٣ ] فأستعارةُ ذلك تنبيهُ أنَّ أُسَرُّ ما يَسْمعونهُ الخبرُ بما يَنَالُهمْ منَ العذَاب وذلك نحو قول الشاعر:

\* تحيَّةُ بَيْنهم ضَرَّبٌ وَجيعٌ \*

﴿ قُلُ تَمَــتُّ مُوا فَسَإِنَّ مَصِيرَكُم إلى النَّارِ ﴾ [٧٧] ، ﴿ وَإِذْ زَاغَت ٱلأَبْصَارُ ﴾ [ الأحزاب / [إبراهيم/ ٣٠] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ ۗ أحدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمِن مَثَلاً ظُلَّ وَجُهُهُ ۗ اللَّذِكَة : بَصِيرَةٌ وبَصَرٌ نحو قوله تعالى : مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [ الزخرف / ١٧] ويُقال: أَبْشَرَ أَىْ وَجَدَ بِشَارةً نحو أَبْقَلَ وَأَمْحَلَ ﴿ وَأَبْسُـرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِـدُونَ ﴾ [فصلت/ ٣٠] وَأَبْشَرَت الأرْضُ حَسُنَ طُلُوءُ نَبْتُـها ومنه قولُ ابن مَسْعُود رضي الله عنه : «مَنْ أَحَبِ القُرْآنَ فَلْيَبْشر » أي فَلْيُسر . قال الفراءُ : إذا ثُقِّلَ فمنَ البُشْرَى وإذا خَفِّفَ فمن السرور ، يقال : بَشَـرَتُهُ فَبُـشَرَ نحــوُ جَبَـرَتُهُ فَجُبرَ، وَقَالَ سَيَبُويُّه : فَأَبْشَرَ ، قالَ ابنُ قُتُيْبةً : هو من بشرت الأديم إذا رَقَّقْت وَجْهَهُ، قال : وَمَعْنَاهُ فَلْيُصْمَرُ نَفْسَهُ كَمَا رُويَ : ﴿ إِنَّ وَرَاءَنَا

فَأَعِنْهُمْ وَأَبَشَرُ بِمَا بُشْرُوا بِهِ وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكَ فَانْزَل

وَتَبَاشِيرِ الوَجْهُ وَبَشْرِهُ مَا يَبِدُو مَنْ سُرُورِهُ، وتَبَاشيرُ الصُّبْحِ مَا يَبْدُو مِنْ أَوَائِلُهِ ، وَتَبَاشيرُ النَّخْلِ مَا يَبْدُو مِنْ رُطَبِهِ ، وَيُسَمَّى مَا يُعْطَى الْمُبشِّرُ بُشْرَى وَبشَارَةً .

بصر: البَصَـرُ يقالُ للْجَارِحَـة النَّاظرَة نحوُ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذلك قُوله تعالى : ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ كُلُّمْ عِ الْبُصَرِ ﴾ [ النحل / ١٠ ] وللقوة التي فيها ويقالُ لقوّة القلب ﴿ فَكُشَفْنَا عَنْكَ عَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَّوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢] وقسال : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [ النجم / ١٧ ] وجمعُ البصر أبصارٌ، وجمع البصيرة بصائر قال تعالى : ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمِعُهُم ولا ابْصَارُهُم ﴾ [الأحقاف / ٢٦] ولا يكاد يقال للجارعة بصيرة ويقال من الأوَّل: أبْصَرْتُ ، ومنَ الشاني: أَبْصَرْتُهُ ويَصُرْتُ بِهِ وَقَلَّمَا بِقِالُ

<sup>(</sup>١) رواه البيه هي في شعب الإيمان بلفظ : ١ إن أمامكم عـقبــة كۋود لا يجوزها المـثقلون ، ورواه الحاكم (٤/٤) وصححه ووافقه الذهبي .

نَاظراً بِتَحْدِيق ، قال عز وجل : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ آياتُنا مُبُصِرةً ﴾ [النمل/ ١٣]، ﴿وجَعَلْنَا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرةً ﴾ [الإسراء / ١٢] أى مُضيئةً للأَبْصار وكذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَآتِينًا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِراً ﴾ [الإسراء / ٥٩] وقيل : معناه صار أهلهُ بُصراء نحو قُـولهم : رَجُلُ مُخْبِثُ وَمُـضَعِفٌ أَى أَهْلُهُ خُبِثاءُ وَضُعْفَاء ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ مِنْ بَعْد مَا أَهْلَكْنَا القُرُونَ الأولَى بَصَائرَ لَلنَّاسَ ﴾ [ القصص / ٤٣ ] أي جَعَلْنَاها عِبْرَةً لَهُمْ. وقوله: ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَسُوفَ يُبْسَصُرُونَ ﴾ [الصافات/ المعافات/ أي انْتَظرْ حَتَّى ترى ويَرُونَ ، وقــوله عَــزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصرينَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٨] أي الطالبين للبَصيرة ويصح أنْ يُسْتَعَارَ الاستبْصار للأبصار نحوُ: استعارة الاستجابة للإجابة وقوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَانْبَتْنَا فِيهِا مِنْ كُلِّ زَوْجِ بِهَيج تَبْصِرةً ﴾ [ق / ٧، ٨] أي تبصيراً وتبياناً يُقالُ : بَصَّرْتُهُ تَبْصيراً وَتَبْصـرةً كما يقالُ قَدَّمْتُهُ تَقْدِيماً وتَقْدِمَةُ وذكرتُهُ تَذكيراً وتَذكراً ، قال تعسَّالى : ﴿ وَلا يَسْأَلُ خَمِيمٌ خَمِيماً ايُبُصِّرُونَهُمْ ﴾ [ المعـــارج / ١٠ ، ١١ ] أي يُجْعَلُونَ بُصِرَاءَ بآثارهم ، ويُقَـالُ بَصَّرَ الجِرْوُ تَعرَّضَ للإبْصَارِ بِفَـتْحَة العَـيْنِ ، والبَصْرَةُ حِجارةٌ رِخْـوَةٌ تَلْمَعُ كَأَنَّهَا تُبْصِـرُ أَوْ سُمَّيْتُ

بَصُرْتُ في الحاسَّة إذا لم تُضامَّهُ رؤيَّةَ القلب. وقال تعمالي في الأبصار: ﴿ لَمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ﴾ [ مريم / ٤٣ ] ، ﴿رَبُّنَا أَيْصَرْنَا وَسَمَعْنَا ﴾ [ السجدة / ١٢]، ﴿ وَلَوْ كَانُوا لايبُصرُونَ ﴾ [ يونس / ٤٣]، ﴿وَأَبِصِرْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٩] ، ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ [طه/ ٩٦ ] ومنه: ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرة أَنَا ومَن اتَّبَعَني ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] أيْ عَــٰ لَي مَعْرِفَة وَتَحَقَق . وقوله : ﴿ بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسه بَصِيرةٌ ﴾ [ القيامة / ١٤ ] أي تَبْصرُهُ فَتَشْهَدُ لَهُ ، وعليه مِن جَـوَارِحِهِ بَصِيرةٌ تَبصُرهُ فَتَشْهَدُ له وعَليه يوم القيامة كما قال: ﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴾ [ النور / ٢٤ ] والضّرير يُقال له : بَصيرٌ على سبيل العكس والأولَى أنَّ ذلكَ يقال لما له منْ قُوَّة بَصيرة القلب لا لما قالُوهُ ؛ ولهذا لا يُقالُ له: مُبْصرٌ وَبَاصــرٌ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأبصار وهُو يُدرك الأبصار ﴾ [ الانعام / ١٠٣] حملَهُ كثيرٌ من المسلمين علَى الجارحة وقسيل ذلك إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : التُّـوحيـدُ أن لا تَتَـوَهَّمَـهُ ، وقال : كل مــا أدركتُهُ فهو غَيْرَهُ . والباصرة عبارةً عن الجارِحَةِ النَّاظرةِ ، يقالُ رَأَيْتُهُ لَمْحًا بَاصِراً أَي

بذلك ؛ لأنّ لها ضَوْءًا تُبْصِرُ به مِنْ بُعْد وَيُقالُ له : بَصَرٌ والبصيرةُ قطْعَةٌ مِنَ الدّمِ تَلْمَعٌ والبَصِيرةُ ما والتَّرسُ اللامعُ والبُصُرُ الناحيَةُ ، والبَصِيرةُ ما بينَ شُقتَى الثّوبِ والمِزَادَةِ وَنحوها التي يُبْصِرُ منها ثم يقالُ بَصَرْتُ الثوبِ والأديمَ إذَا خِطْتَ ذلك الموضعَ منه .

بصل : البَصلُ مَعْرُوفٌ في قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلُهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦] وبَيْضَةُ الحديد بَصَلٌ تَشْبِيها به لقَوْل الشاعر :

#### \* وَتُرُ كَالبَصَل \*

بضع : البضاعة قطعة وافرة من المال البَطر الطرب و قد يُقا تعالى : ﴿ هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا ﴾ [يوسف/ ١٥ ] وقال تعالى : ﴿ بِبضاًعة مُزْجَاة ﴾ ايوسف / ١٨ ] والأصل في هذه الكلمّة . الكلمّة وهو جملة من اللحم تُبضع أي تقطع أي تقطع الكبري ﴾ [الشعراء / ٤ البضع وهو جملة من اللحم تبضع كقولك : ﴿ الله الكبري ﴾ [الله عنا الكبري ﴾ [الله وبضعته وتقطع وكنّي بالبهضع من الكبري ﴾ [الله الكبري الله المنتنا الفرج فقيل : مككّت بُضعها أي تزوّجتها ، وله لان حسن اللهضوي والبضعة والبضعة عن البهضيع والبضعة والبضعة عن البر بضعي والبضعة والبضعة عن البر بضعي ، وفلان بضعة منى أي جار مجري الباطل ﴾ [القم بغض جسدي لقربه مئى والباضعة الشجة التي البطل ﴾ [القم بغض جسدي لقربه مئي والباضعة الشجة التي

أَبْضِعُ اللَّحْمَ والبِضْعُ بالْكَسْرِ الْمُنقَطِعُ منَ العَشَرَةَ ويقال ذلك لما بين الثّلاث إلى العَشْرةِ وقيلَ بل هو فوقَ الخَلَّمْسِ ودونَ العَشْرَةِ قالَ تعالى : ﴿ بِضْعَ سَنِينَ ﴾ [يوسف / ٤٢ ، الروم / ٤٤].

بطر: البطرُ دَهَسٌ يَعْتَرِى الإنسان مِنْ سُوء احْتَمَالِ النَّعْمَة وقلَّة الْقَيَام بِحَقِّها وصَرْفَهَا اللَّيْ عَيْرِ وَجْهَها قَالَ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ بَطَراً وَرِقَاءَ النَّاسِ ﴾ [ الانفال/ ٤٧ ] وقال : ﴿ بَطَرَتْ مَعَيشَتَها ﴾ [ القصص / ٥٥ ] أصْلُهُ بَطَرَتْ مَعَيشَتَهُ فَصُرِفَ عَنْه الفعلُ ونُصِبَ ، ويُقارِبُ البَطرَ الطربُ وهو خيفةٌ أكثرُ ما يَعْتَرِى مِنَ النَّرَحِ ، والبَيْطَرَةُ الفَرَح وقد يُقالُ ذلك في التَّرَح ، والبَيْطَرةُ مُعَالَجةُ الدَّابة .

بطش : البَطْشُ تَنَاوُلُ الشَّى بِصَوْلَة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٠] ، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ [ الدخان / ١٦] ، ﴿ وَلَقَدُ الْكُبْرَى ﴾ [ الدخان / ١٦] ، ﴿ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا ﴾ [ القامر / ٣٦] ، ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [ البروج / ١٢] يقالُ بِدٌ باطشة .

بطَل : الباطلُ نقسيضُ الحَقُ وهُو ما لا ثَبَاتَ له عندَ الفَحْصِ عنه قال تعالى : ﴿ ذلكَ بَأْنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُسونَ مِنْ دُونِهِ البَاطِلُ ﴾ [ لقمان / ٣٠] وقد يقالُ ذلك في

الاعْتبار إلى المقال والفعال يُقالُ: بَطَلَ بُطُولاً وبُطْلاً وبُطُلاً والفعال يُقالُ: بَطَلَ بُطُولاً وبُطْلاً وبُطُلاناً وأَبْطَلَهُ غَيْرَهُ قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الاعراف / المَا ] وقال تعالى: ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالبَاطلِ ﴾ [ آل عسمان / ٧١] ويقال للمُستَقلِ عماً يَعُودُ بِنَفْع دُنْيَوي أو أُخروي للمُستَقلِ عماً يَعُودُ بِنَفْع دُنْيَوي أو أُخروي بطال وهو ذُو بطالة بِالكَسْرِ وبطل دَمهُ إذا قُتل ولم يَحْصُلُ لَهُ ثَأْرٌ ولا ديةٌ ، وقيل للشُجاع ولم يَحْصُلُ لَهُ ثَأْرٌ ولا ديةٌ ، وقيل للشُجاع المُستعرِّضِ للمَوْتِ : بَطلٌ تَصوراً لِبُطلانِ دَمِهِ كَما قال الشاعر :

فَقُلْتُ لها لا نَنكحيه فإنه لأوَّلُ بُطل أَنْ بُلاتي مَجْمعًا

فيكونُ فَعَلاً بَعْنى مَفَعُول او لاَنَهُ يُبطلُ دَمَ الْمَتَعرِضُ لهُ بِسوء والاولُ اقربُ . وقد بَطلَ الرَّجُلُ بُ طُولَة صَارَ بَطلاً وبَطالاً نُسبَ إلى الرَّجُلُ بُ طُولَة صَارَ بَطلاً وبَطالاً نُسبَ إلى البَطالَة ويُقَالُ : ذَهَبَ دَمُهُ بُ طُلاَ أَى هَدَرًا والإَبطالَ يَقُالُ فِي إفساد الشَّىءُ وإِزَالَتِهِ حَقًا كَان ذَلكَ الشَّىءُ أَوْ بِاطلاً قال الله تعالى: وليُحق الحق ويُبطلَ البَاطلَ ﴾ [ الانفال / كان ذَلكَ الشَّىءُ أَوْ بِاطلاً قال الله تعالى: ﴿ وَقَد يُقَالُ فِيهُنُ شَيْنًا لاحقيقة لهُ اللهِ مَنْ يَقُولُ شَيْنًا لاحقيقة لهُ نحو : ﴿ وَلَئِنْ جَنْتَهُمْ بِلَيَة لَيَقُولُنَ النَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ الْمُطلُونَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] وقوله إن أَنْتُمْ إلا مُبطلُونَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] وقوله تعالى : ﴿ وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْمُطلُونَ ﴾ [ عافر/ اللهُ المُطلُونَ ﴾ [ عافر/ اللهُ المُطلُونَ ﴾ [ عافر/ اللهُ المُعلُونَ ﴾ [ عافر/ اللهُ اللهُ

بطن: أصْلُ البَطنِ الْجارِحةُ وجَمْعُهُ بُطُونَ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فَي بُطُونِ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فَي بُطُونِ أَمَّهَاتَكُمْ ﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقد بَطنْتُهُ أصَبْتُ بَطْنهُ والبَطْن وللجهة العُليا : ويقال للجهة السُّفلَى : بَطْن وللجهة العُليا : فيقال للجهة السُّفلَى : بَطْن وللجهة العُليا : فيقال للجهة السُّفلَى : بَطْن وللجهة العُليا : والبطن مِن العرب اعتباراً بأنَّهمْ كشخص واحد والبطن مِن العرب اعتباراً بأنَّهمْ كشخص واحد وان كُل قبيلة منهم كعضو بَطن وفخذ وكاهل وعَلَى هذا الاعتبار قال الشاعر :

الناسُ جسمٌ وإمامُ الهدري رأس وأنت العَينُ في الرأس ويقال لكل غامض : بَطِنٌ ولكلِّ ظاهر : ظَهُرٌ ومنه بُطْنانُ القدر وظَهْرانُها ، ويقال لما تُدْرَكُهُ الْحَاسَّةُ : ظاهرٌ ولما يَخْفَى عنها : باطنٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِنْمِ وَبَاطَنَهُ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠] ، ﴿ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ ﴾ [ الأنعام / ١٥١، الأعراف / ٣٣ ] والبَطينُ العظيمُ البَطْنِ ، والبَطِنُ الكَثيرُ الأكل، والمِبْطَانُ الذي يُكْثِرُ الأكلَ حسى يَعْظُمَ بَطْنُهُ ، والبَطْنَةُ كَـشْرَةُ الأكلِ ، وقـيل : البَطْنَةُ تُذْهِبَ الْفَطْنَةَ وقد بَطَنَ الرجلُ بَطْنًا إِذَا أَشِرَ مِنَ الشَّبِع وَمِنْ كَـنْرَةِ الأكلِ ، وقــد بَطُنَ الرَّجُلُ عَظُمَ بَطْنُهُ وَمُسْطِّنُ خَسميصُ البَطْنِ وبَطُن الإنسانُ أُصِيبَ بَطْنُهُ ومنهُ رَجُلٌ مَبْطُونٌ عَليلُ البَطْن، وَالبِطَانَةُ خِلَافُ الظُّهَـارَةِ وَبَطَّنْتُ ثُوبِي بآخَـرَ

جَعَلْتُهُ تَحْتَـهُ وقد بطَنَ فُـلانٌ بفُـلان بطُوناً وتُستَعَارُ البِطانَةُ لِمَـنْ تَخْتَصُّهُ بِالاطلاعِ عَلَى باطن أمْركَ، قال عَـزَّ وَجلَّ : ﴿ لا تَتَّخذُوا بطَانَةً منْ دُونكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١١٨] أي مُختَصًا بكُم يَستَبطِنُ أَمُوركُم وذلك استعارة منَ بطَانَة الثُّوب بدلالَة قوْلهمْ لَبسْتُ فُلاناً إذا اخْتَصَصْتُهُ وَفُلانٌ شِعَارِى وَدِثارِى . وَرُوىَ عَنْهُ عَيْثِيُّةُ أَنُّ قَــال : ﴿ مَـا بَعَـثَ اللَّهُ مِنْ نَبِى وَلَا اسْتَخْلُفَ منْ خَلَيْفَة إلا كَانَتْ لهُ بَطَانَتَان : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُـضُهُ عَلَيْهِ، وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بَالشَر وتَحُنُّهُ عَلَيه، (١) والبِطَانُ حِزَامٌ يُشَدُّ عَلَى البَطْن وَجَمْعُهُ أَبْطَنَةٌ وبُطُنٌّ . والأَبْطَنان عرْقان يَمُـرَّان على البَطْنِ ، والبُطَيْنُ نَجْمٌ هُو بَطْنُ الحَمَلِ ، والتَّبَطُّنُ دُخُولٌ في بَاطِنِ الأمْرِ. والظَّاهرُ والبَّاطنُ في صـفَات الله تعـالي لا يُقَالُ إِلا مُزْدَوَجَينِ كَـالأوَّلِ والآخِرِ ، فالظَّاهِرُ قيلَ إِشَارَةٌ إلى مَعْرِفَتِنَا البَدِيهِيَّةِ ، فإنَّ الفِطْرَةَ تَقْضى في كلِّ ما نَظَرَ إليه الإنسانُ أنَّهُ تعالى موْجُودٌ كما قال: ﴿ وَهُو َ الذي في السَّمَاء إلهٌ وَفَى الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ [الزخرف / ٨٤] وكذلك قال بعضُ الحُكَمَاءِ: مَثَلُ طالبِ مَعْرِفَتِهِ مَثَلُ مَنْ طُوَّفَ في الآف اق في طَلَب ما هُو معَّهُ .

والباطنة النُّصرة بالملائكة ، وكُلُّ ذلك يَدُخُلُ في عُمُوم الآية . بطق البُطء تَاخَّر الانبِعات في السيّدِ يُقال بَطُق وَتَبَاطا واستَبطا وأبطا فَبطُق إذا تخصص بالبُطء وتَبَاطا تحري وتكلَّف ذلك واستَبطا طَلَبه وأبطا صار ذا بُطء ويقال بطاه وإبطاه ووابطاه وقوله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ مَنْكُمْ لَمَنْ لِيبطُنُنَ ﴾ [النساء/ ٧٢] أي يُشبط غيرة

وَالبَاطِنُ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الحَقِيقيَّةِ وَهِيَ التِي

أشار إليْمها أبو بكر رضى الله عنه بـقوله : يَا

مَنْ غَايَةُ مَعْـرِفَته القُصُورُ عَنْ مَعْـرِفَته، وقيلَ:

ظَاهرٌ بآياته باطـنٌ بذاته ، وقــيلَ : ظاهرٌ بأنهُ

مُحيطٌ بالأشياء مُدركٌ لَهَا بَاطنٌ منْ أَنْ يُحَاط

به كما قــال عزَّ وجلَّ : ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْـصَارُ

وَهُوَ يُدُرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ١٠٣ ]

وقد رُوِيَ عَنْ أَمــيرِ المؤمنين رضى الله عــنه مَا

دَلُّ على تَفْسيرِ اللفْظَتيْنِ حيث قال : تَجَلَّى

لِعَبَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ رَأُوهُ ، وَأَرَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرٍ

أَنْ تَجَلَّى لِعِسِادِهِ مِنْ غِيسِ أَنْ تَسَجَلَّى لَهُمْ ،

وَمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تَحْتَاجُ إلى فَهُمْ ثَاقِبَ وَعَـقُلِ وَافِرٍ، وقَـوله تعالى: ﴿ وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَـمَةُ

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [ لقسمان / ٢٠ ] قسيلَ :

الظَّاهِرَةُ بِالنُّبُوَّةِ وَالبَّـاطِنَةُ بِالعَـقْلِ ، وقـيل :

الظاهرةُ المحسوساتُ والباطنة المعقولات ،

وقيل : الظاهرَةُ النُّصْـرَةُ على الأعْدَاء بالنَّاس،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٦٦١١ ] بنحوه .

وقيل: يُكثُّرُ هُو التَّنْبُطُّ في نفسه ، والمَقْصِدُ منْ ذلك أنَّ منْكُمْ منْ يَتَأْخِرُ ويَوْخُرُّ غيرَهُ .

بظر : قُرِئَ في بعضِ القراءات : "واللهُ أخرَجكُمْ مِنْ بُظُور أُمَّهَاتكُمْ " وذلك جَمْعُ البَظَارَة وَهَى اللَّحْمَةُ المُتَدلَّيَةُ مِنْ ضَرْعِ الشَّاةِ ، والهَنَةُ النَّتَةُ مِنَ الشَّقَةِ العليا فعبر بها عن الهن كما عبر عنه بالبُضع .

بعث : أصْلُ البَعْثِ إِثَارَةُ الشَّىء وتوجيههُ يقبالُ : بَعَثْنُهُ فَانْبَعَثَ ، ويخْتَلفُ السِّعثُ بحَسَب اختلاف مَا عُلِّقَ به فَـبعَثْتُ البَعيرِ أَثَرْتُهُ وسَيْرَتُهُ، و قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْمُونَى يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ [الأنعام / ٣٦] أي يخرِجُهُمْ ويُسيَّرُهُمْ إلى الْقِيَامَةِ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ [المجادلة / ٦ ، ١٨ ] ، ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن/ ٧] ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحدَة ﴾ [لقمان / ٢٨] فالبَعْثُ ضَرْبان : ً بَشَرَى كَبَعْث البَعير وبَعْث الإنسان في حَاجَة، وإلهيُّ وذلك ضَربان : أحَدُهُمَّا: إيجادُ الْاعـيان والأجناس والأنواع عَن ليسَ وَذَلِكَ يَخْتَصُ بِهِ البارى تَعَالَى ولم يُقِدرُ عليهٍ أحداً . والشاني: إحْيَــاءُ الموتى ، وقد خَصَّ بذلك بعض أوليائه كعيسَى ﷺ وأمثاله ، ومنه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهَـٰذَا يَوْمُ البَّعْثَ ﴾ [الروم / ٥٦] يعني يوم الحــشــرِ وقوله عَــزًّ

وجلَّ : ﴿ فَبَّعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأرض ﴾ [المائدة/ ٣١] أي قَيَّضَهُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمة رَسُولاً ﴾ [ النحل / ٣٦ ] نحــو : ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلِّنَا ﴾ [ المؤمنون / ٤٤ ، الحديد/ ٢٥ ] وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَـٰثْنَاهُمْ لَنَعْلُمَ أَيُّ الحزبين أحصى لما لَبثُوا أمداً ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَذلك إِثَارَةٌ بلا تَوْجيهِ إِلَى مكانِ ﴿وَيَوْم نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةً شَهِيداً ﴾ [ النحل / ٨٤]، ﴿ قُلْ هُو القادرُ عُلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيكُمْ عَذَاباً منْ فَوْقَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٦٥ ] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَاتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥٩] وعلى هَٰذَا قَـوْلُهُ عَـزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بَالنَّهَار ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [ الأنعام / ٦٠ ] والنَّوْمُ منَّ جنس المَوْتُ فَجَعَلَ التَّوَفِّيَ فيهما والبّعثُ منهُما سواءً ، وقـوله عز وجلَّ: ﴿ وَلَكُنْ كُوهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ ﴾ [التـوبة / ٤٦] أي تُوَجُّهُمُهُمْ

بعشر : قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذَا الْقَبُورُ بُعْشَرَتُ ﴾ [ الانفطار / ٤] أى قُلبَ تُرابُها وَأَثِيرَ ما فيها ، ومنْ رأى تَرْكيب الرباعي والْخُماسي منْ ثُلاثيَّينِ نحو تَهَلَّلَ وبَسْمَلَ إِذَا قَلْدُ مَا لَا لِلهُ إِلاَ اللهُ وبسْمِ الله يقولُ : إِنَ بَعْشَرَ مُركَّبٌ مِنْ بُعِثَ وَأَثِيرَ وهذَا لا يبعد في هذَا الحَرْفَ فَإِنَّ الْبَعْثَرَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنى بُعِثَ وأثيرَ

بعد: الْبُعْـدُ ضدُّ الْقُرْبِ وليسَ لهُمـا حدٌّ مَحْدُود وإنما ذلك بَحَسْبِ اعْتَبَارِ المَكَانِ بِغَيْرِهِ، يقـال ذلك في المحسوس وهُو الأكــــُــرُ وَفَى المعْقول نحو قوله تعالَى: ﴿ضَلُّوا ضَكِلاً بَعيدا﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئكَ يُنَادون من مكان بَعيد ﴾ [ فصلت/ ٤٤] يقال بَعُد إذا تباعَد وهو معيد فوما البَعير الكثير البَعْر . هي من الظَّالمينَ ببَعيد ﴾ [ هود / ٨٣ ] وَبَعُدُ مَاتَ والبُعْـدُ أَكثُرٌ مَا يُقــال في الهلاك نحوُ: ﴿بَعَدَتُ ثُمُودُ ﴾ [هود / ٩٥] وقسد قسال النَّابغةُ:

\* في الأدنى وفي البَّعَد \*

والبُعْـدُ والبَعَدُ يقــال فيه وفي ضِــدٌ القُرْبِ قال تعالى : ﴿ فَبُعُدا للقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤١] ، ﴿ فَبُعْداً لِقُومَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون / ٤٤] وقوله تعالَى : ﴿ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة في العَذَاب والضَّالال البَعيد ﴾ [ سبأ / ٨ ] أي الضلال الذي يَصْعُبُ الرُّجُوعُ منه إلى الهُدى تشبيها بمَنْ ضَلَّ عَنْ مَحَجةِ الطريقِ بُعْدًا مُتَنَاهياً فلا يكادُ يُرْجَى لهُ الْعَودُ إليها وَقَولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوط منْكُمْ ببَعيد ﴾ [ هـود / ٨٩ ] أى تُقَارِبُونِهُمْ في الضلالُ فلا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيكُمْ مَا أتاهُم من العذاب .

بَعَدُ : يُقَـالُ في مُقَـابَلَةٍ قَـبُلُ ونَسْتَوفِي

انواعَهُ في باب قَبْلُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

بعر : قال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعيرٍ﴾ [ يونس / ٧٢ ] البَّعيــرُ مَعْرُونَ ۗ وَيَقَعُ عَلَىً الذَّكَرِ وَالأَنْثَى كَالإِنسَانَ فَي وُقُوعِه عليهما وَجَمْعُهُ أَبْعَرَةٌ وأَباعرُ وبُعْرانُ والبَعْرُ لمَا يَسْقُطُ منه والْبَعْرُ مَوْضعُ البَعْـرِ والمبعَارُ منَ

بَعْض: بَعْضُ الشَّىء جُـزُءٌ منه ، ويقــال ذلك بمُرَاعَاة كُلُّ ؛ ولذلك يُقابل به كُلُّ فيقال يَعْضُهُ وكُلُّهُ وجَمُّهُ أَبْعَاضٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُولٌ ﴾ [ البقرة/ ٣٦ ، الأعراف/ ٢٤ ، طه / ١٢٣ ] ، ﴿ وكذلك أنُولِّي بعض الطالمين بعضا ﴾ [ الأنعام / ١٢٩] ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [العنكبوت/ ٢٥] وقد يَعَضْتُ كذا جَعَلْتُهُ أَبْعَاضاً نحو جَزَّأَتُهُ قال أبو عبيدة : ﴿ وَلَابِينَ لَكُمْ بَعْض الَّذي تخْتَلَفُونَ فيه ﴾ [ الزخرف / ٦٣ ] أي كلَّ الذي كقولِ الشَّاعِرِ

\* أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النَّفُوس حمَامُها \* وفى قــوله هذا قُصُــورُ نَظَر منه وذلك أنّ الأشياء عَلَى أَرْبَعَةَ أَضُرُب : ضَرَبٌ في بَيَانِه مَفْسَدَةً فلا يجوزُ لصَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَن يُبَيِّنَهُ كوقت القيامَة وَوَقُـت المَوت ، وَضَرَبٌ مَعْقُولٌ يُمْكِنُ لِلنَّاسِ إِدراكَهُ مَنْ غَـيْرِ نَبَى كَمَعَـرِفَةَ اللهِ وَمَعْـرِفَتِـهِ فَى خَلْقِ السَّمَـواتِ وَالأَرْضِ ، فلا

يَلزُمُ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَنْ يُبَيْنَهُ ، أَلَا تَرَى أَنهُ كَيْفَ أَحَالَ مَعْرِفَتَهُ عَلَى العُقولِ فَى نحو قَولَه : ﴿ قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فِى السَّمواتِ قَولَه : ﴿ قُلُ النَّمْرُوا ﴾ [يونس / ١٠١] وبقوله : ﴿ أُوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ [الاعراف / ١٨٤] وغير ذلك من الآيات. وضَربٌ يجبُ عليه بيّانُهُ كَأْصُول الشَّرْعيَّاتِ المُخْتَصَّة بِشَرْعه . وضَربٌ يَجِبُ عليه بيّانُهُ كَأْصُول الشَّرْعيَّاتِ المُخْتَصَّة بِشَرْعه . وضَربٌ كَمُنُ الوُقُوفَ عليه بما بيّنَهُ صَاحَبُ الشَّرِع كَفُرُوعِ الأحكام ، وإذا اختلف النَّاسُ في أمر كَفُروع الأحكام ، وإذا اختلف النَّاسُ في أمر غير الذي يَخْتَصُّ بالنَّبِيِّ بَيْانَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بين أَنْ يُعْضَ الذي يَخْتَصُ بالنَّبِي بَيْانَهُ فَهُو مُخَيَّرٌ بين أَنْ لا يُبيِّنَ حَسْبَ مَا يَقْتَضِي اجْتِهادهُ وَحَكُمتُهُ فإذا قوله تعالى : ﴿ وَلاَ بَيْنَ لَكُمُ لَكُمْ لَا يُعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ [ الزخرف / ٢٣ ] بعضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيه ﴾ [ الزخرف / ٣٣ ] لغضَبية عنْ نَفْسه وأمّا قولُ الشاعر " لَمِنْ الْفَيَى الْفَعَمَبِيةَ عَنْ نَفْسه وأمّا قولُ الشاعر " لَمِنْ الْفَيَى

## \* أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النَّفُوسِ حِمَامُهَا \*

فإنه يعنى به نفْسه والمعنى إلا أنْ يَتَدَاركنى المؤت لكن عَرَض ولم يُصَرِح حسب مَا بُنيت عليه جُملة الإنسان في الابتعاد مِنْ ذَكْرِ مَوْتِه عليه جُملة الإنسان في الابتعاد مِنْ ذَكْرِ مَوْتِه . قال الخليل : يقال رأيت غربانا تَبتَعض أي يَتناول بعضها بعضا ، والبعوض بني لفظه مِنْ بعض وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات .

بعل : البَعْلُ هُوَ الذَّكَرُ مِنَ الزُّوجَيْنِ ، قال

اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [هود/ ٧٢ ] وَجَمْعُهُ بُعُولةٌ نحوُ فَحْل وَفُحُولَة قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] ولمَّا تُصُورً منَ الرَّجُلِ الاستِعَالاءُ عَلَى المَرَأَة فَجُعَلَ سائسَهَا والقائم عليها كما قال تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسَاء ﴾ [النساء / ٣٤] سُمِّي باسْمه كلُّ مُسْتَعل عَلَى غيرهِ فَسَمَّى العَرَبُ مَعْبُودَهُمْ الذي يتَقَرَّبُونَ به إلى الله بعلا ؛ لاعْتقادهمْ ذلك فيه في نحـو قــوله تعـالي : ﴿ أَتَدْعُـونَ بَعْـلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالَقِينَ ﴾ [ الصافات/ ١٢٥] ويقالُ أتانا بَعْلُ هذه الدَّابَّة أي المستعلى عليها، وقيل للأرض المُستعلية عَلَى غيرها: بَعْلُ وَلَفَحْلِ النَّحْلِ : بَعْلُ ؛ تَشْبِيهِا بالبّعل منَ الرِّجال . ولمَا عَظُمَ حتى يسسُربَ بِعُرُوقه: بَعْلُ لاستعلائه ، قال ﷺ: « فيما سُقَىَ بَعْلاً العُشْرُ (١). وَلَمَا كَانَتْ وَطْأَةُ العالى عَلَى المُستَولى عليه مُستَثَقَلةً في النفس قيلَ: أصبح فُلانٌ بَعلاً على أهله أي ثَقيلاً لعُلُوِّه

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ( ١٨١٨ ) .

وقد صححه الشيخ الألبانسي ، فانظر الإرواء : [۷۹۹].

عَلَيْهِمْ ، وبُني مِنْ لَفْظ البَعْلِ المبَاعَلَةُ وَالبَعَال كناية عن الجماع وبَعَلَ السَّجُلُ يَبْعُلُ بُعُسولَةً وَاستَبْعِلَ فَهُو بَعْلٌ وَمُسْتَبْعِلٌ إِذَا صَارِ بَعْلاً ، واسْتَبْعلَ النَّخلُ عَظُمَ وَتُصُوِّرَ منَ البَعْلِ الذي هُو النَّخْلُ قَيَامُهُ فَى مَكَانُهُ فَقَيلَ : بَعَلَ فُلاَنٌ " بأمْره إذا أُدهش وَثَبُّتَ مكانَّهُ ثُبُوتَ النَّخْل في مَقَرُّه وذلك كقولهم : ما هو إلاشَجَرٌ ؛ فيمَن ْ

بغت : البَغْتُ مُفَاجَأَةُ الشَّىء من حيثُ لا يَحْتَسِ قال تعالى : ﴿ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ﴾ [الأعراف / ١٨٧] وقسال : ﴿ بَلُ تَأْتِيهِمْ بَغْتَهُ [ الأنبياء / ٤٠ ] وقال : ﴿ جاءتهم الساعة بَغْتَةً ﴾ [ الأنعام / ٣١ ] ويقالُ : بَغَتَ كذا فهُو بَاغتُ قال الشاعر:

> إذا يعَثَتْ أَسْياءً قد كان مثلُها قديماً فيلا تعتبدها بَغَيتُات

بغض البُغضُ نفارُ النفسُ عن الشَّيءَ الذى تَرْغَبُ عنه وهو ضــدُّ الحُبِّ فــإنَّ الحُبَّ انجذابُ النفس إلى الشَّىء الذي تَرْغَبُ فيه. يقال بَغضَ الشَّىءَ بُغْضاً وبَغَضْتُهُ بَغْضاءً . قال اللهُ عـز وجلَّ : ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْـنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّهِ طَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [ المائدة / ٩١ ] . وقوله عليه السلام: « إنَّ اللهُ تعَالَى يَبْغُضُ الْفَاحشَ الْمُتَفَحِّشَ » (١) فذكرُ بُغْضِهِ لهُ تَنبِيهٌ على فَيْضِه وَتَوْفيق إحْسانه منه.

بغل : قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] البَغْــلُ الْمُتَوَلَّدُ منْ بَيْنِ الْحِمارِ وَالفَرسِ وَتَبغَّلَ السِعِيرُ تَشَبَّهُ بِهِ في سَعَة مَشْيه وَتُصُورً منه عَـرَامَتُهُ وَخُبُـثُهُ فقيلَ

(١) [ حسن ]

رواه ابن حبان ( ۱۲ / ۱۹۶۵ ) بإسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق ، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة ، وأصحاب السنن وهـو صدوق ورواه الطبراني في الكبير ( ٣٩٩ ، ٤٠٤ ) وفي الأوسط ( ٣٣٠) والخطيب في تاريخه ( ١٣ / ۱۸۸ ) ورواه أحمــد ( ٥ / ۲۰۲ ) من طريق حسين بن محمد عن أبي معشر عن سليم مولى ليث عن اسامة قبلت : أبو معشر ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف .

وأورده الهيشمي في المجمع وقال ( ٨ / ٦٤ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات .

قال: ٩ ومن أبغضهم فقد أبغضه الله - يعنى الأنصار ، رواه البخاري ( ٣٧٨٣ ) .

بغي: البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتَحَرَّى؛ تَجَاوَزَهُ أَو لَمْ يَتجـاوَزْهُ ، فتارةً يُعْتَبَرُ في القُدرَ الذي هوَ الكمِّيةُ ، وتَارَةً يُعْتَبَرُ في الوصف الذي هو الكَيْفيةُ يقالُ : بَغَيْتُ الشَّيءَ إذا طَلَبْتُ أَكْثُـرَ مَا يَجِبُ وابتغـيتُ كذلك ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ الْبَنَّغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة / ٤٨] ، وقـال تعالى: ﴿ يَبْغُونَكُمْ الْفَتَنَّةَ ﴾ [ التــوبة / ٤٧ ] والبَــغْــيُ على حُزْبَيْن: أحدهما: محمودٌ وهو تجاوزُ العَدْل إلى الإحْسَان والفَرْضِ إلى التَّطَوُّع . والثانى: مذمومٌ وهو تجباوزُ الحقِّ إلى الباطل أو تجاوزُهُ إلى الشُّبُ كما قال عليه الـصلاة والسلام: «الْحَقُّ بَيَّـنُ وَالبَاطِلُ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذلكَ أَمُسورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، ومنْ رَتَعَ حَولَ الحمي أوْشكَ أَنْ يَقَعَ فيه» (١). ولأنّ البَغْي قد يكون محموداً ومذموماً قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

(۱) رواه مسلم ( المساقاة / ۱۰۸ ) ولفظه عنده :

« إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات .

ورواه البخارى أيضا [ ۵۲ ، ۲۰۵۱ ]

وقد جاهت كلمة الحق عند البخارى في أحاديث عديدة منها عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الله على المكته في الحق ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » .

الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضَ بِغَيْر الحقِّ ﴾ [ الشوري / ٤٢ ] فَـخُصَّ الْعُقُـوبَةَ بَبَغْيه بغَيْر الحَقِّ . وَأَبْغَيْتُكَ أَعَنْتُكَ على طَلَبِهِ، وَبَغَى الْجُـرْحُ تَجَاوَزَ الحِـدُّ في فســاده ، وبَغَت المرأةُ بِغَاءً إِذَا فَجَرَتُ وذلك ليتَجَاوُزهَا إلى ما ليس لها. قبال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُكُرِّهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَّا ﴾ [ النور/ ٣٣ ] وَبَغَت السَّماءُ تجاوزتُ في المَطَر حَـدًّ المُحْتاج إليه . وبَغَى تَكَبَّرَ وَذلكَ لتَجَاوُزه مُنْزِلَتُهُ إِلَى مَا لِيسَ لَهُ وِيُسْتَعْمَلُ ذَلَكُ فَي أَي أمر كان . قال تعالى : ﴿ يَبْغُونَ فِي الأَرْض بغير الحَقُّ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] وقال تمالى : ﴿ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] ﴿ ثُم بُغيَ عَلَيْه لِينْصُرْنَّهُ اللهُ ﴾ [ الحج / ٦٠]، ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾ [ القصص / ٧٦ ] وقال: ﴿ فَإِنَّ بِغَتُ إحداهما على الأخرى فقاتلُوا الَّتي تَبْغي ﴾ [الحجرات/ ٩] فالبّغيُّ في أكثر المُواضع مذمومٌ وقوله : ﴿ غَيْرَ بِاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ [ البقرة/ ١٧٣ ، الأنعام/ ١٤٥ ، النحل / ١١٥ ] أى غَيْرَ طالبِ ما ليس له طلبهُ ولا متجاوز لما رُسمَ له . قال الحسن : غيرُ مُتناول للذَّة ولا مُتَحَاوِر سَدٌ الجُـوعَة . وقـال مُجاهدٌ رحـمه الله: غَيْـرَ بَاغٍ على إمام ولاعــادٍ في المعْصــية طَرِيق الحَقِّ. وأما الأبْسِيغاءُ فيقيد خُصَّ

بالاجتهاد في الطّلب فمتى كان الطّلَبُ لشيء مَحْمُودٌ فالابتغاء فيه محمود نحو : ﴿ ابتُغَاءَ رَحْمَة منْ رَبِّكَ ﴾ [ الإسراء / ٢٨ ] ، ﴿ ابْتَغَاءُ وَجُهُ رَبُّهِ الْأَعْلَى ﴾ [ الليل / ٢٠] ، وقـولهُمْ : يَنْبَغى مُـطاوعُ بَغَى ، فإذا قـيلَ: متوسّعًا في سيره قال الشاعر : يَنْهُ عَى أَنْ يكون كذا في قال على وَجْهَين : أحدهما : ما يكونُ مُسَخّراً للفعْل نحو : النَّارُ يَنْبَغى أن تحرقَ الشوب . والثاني على مسعنى الاستنهال نحو فلان يَسْبَغي أن يُعْطى لكَرَمه. قـوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّـعْرَ وَمَا يَنْبَغي لَهُ ﴾ [ يسر/ ٦٩ ] على الأول فإنَّ مَعْناهُ لا يَتَسحَّرُ وَلايَتَسَهَّلُ له، ألا ترى أن لسانَهُ لم یکن یجری به وقوله تعالی: ﴿وَهَبُ لى مُلكا لا يَنْبَغى لاحد من بعدى (ص/

بقر ﴿ البَّقَرُ واحدَتُهُ بَـقَرَةٌ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابُهُ عَلَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٧٠] وقال : ﴿ بَقَرَة لافارضٌ وَلا بِكُرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨] ، ﴿ بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقع لونها ﴾ [البقرة/ ٦٨ ] ويقالُ فــى جمعــه باقرٌ كــحامل وبقــيرٌ كحكيم ، وقــيل بَيْقُورٌ ، وقــيل للذَّكَر : ثَوْرٌ وذلك نحو جَمَل وناقـة ورَجُل وامرأة وَاشْتُقَّ منْ لفظه لَفْظٌ لفعله فقيل بَقَرَ الأرضَ أي شَتَّ. وَلَمَا كَـٰأَنَ شَقُّهُ وَاسْعِـٰا اسْتُعْـِمِلَ فِي كُلِّ شَقٍّ واسع يقالُ بَقَرْتُ بَطْنَهُ إذاشَقَقْتُهُ شَقًّا واسعًا،

وسُمَّى مُحـمدُ بن عَلَىَّ رضى الله عنه باقرًا ؛ التَّـوَسُعِـه فِي دقائقِ الـعلوم وَبَقَرَهُ بَوَاطِنِهَـا . وبيْقَــرَ الرَّجُلُ في المَال وَفي غَيْرِه اتَّسَعَ فــيه ، وَبَيْتُ مَن لَ سَفَرِهِ إِذَا شَق أَرضاً إلى أَرْض

### ألاهل أتاها والحسوادث جَمّة بأنّ امراً القيس يَهْلُكُ بَيْقَرا

وَبَقَّرَ الصِّبِيان إذا لَعبوا البُّقِّيرَى وذلك إذا بَقَرُوا حَوْلَهَم حَفَائر ، والبيْقُرانُ نَبُّتٌ قيلَ : إِنَّهُ يَشُقُّ الأرضَ لخَرُوجِه وَيَشَقُّهُ بعُروُتُه .

بقل : قوله تعالى : ﴿ بَقُلْهَا وَقَنَّاتُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] البقلُ مالايَنْبُتُ أصلهُ وفَرْعُهُ في الشُّتَاء وقد اشتُقَّ منْ لَفْظه لَفْظُ الفعل فقيلَ بَقَـلَ أَى نَبَتَ وَبَقَلَ وَجُهُ الصَّبِي تَشْسِيها ۗ به وكذا بقَلَ نَابُ البَعير ، قَالَهُ ابن السكّيت ، وأبقلَ المكَانُ صَارَ ذا بَقـل فهو مُـبْقلٌ وَبَقَلْتُ البَقْلَ جَزَزْتُهُ، والمَبْقَلَةُ مَوْضَعُهُ .

بقى: البَقَاءُ ثَبَاتُ الشَّىء على حاله الأولى وهو يُضَادُّ الفَنَاءَ وقد بَقيَ يَبْقي بَقَاءٌ وَقيلَ بَقَي في الماضي مُـوضع بَقِي وفي الحـديث (١):

<sup>(</sup>١) [صحيح]

رواه أبو داود [ ٤٢١] من حديث معاذ بن جبل قال : ﴿ أَبِقِينَا النَّبِي ﷺ في صلاة العتمة فأخر . . . . . ا .

وقد صححه الشيخ الألباني .

بَقينًا رسول الله ﷺ أَى انْتَظَرْنَاهُ وَتَرَصَّدنا له مَدَّةً كثيرَةً . و الباقى ضربان : باق بنَفْسه لا إلى مُدّة وهو البارى تعالى ولايصح عليه الفَناءُ . وباق بغَيْره وهُو ما عَدَاهُ وَيَصحُّ عليه الفَنَاءُ . والباقى بالله ضربان : باق بشَخْصه إلى أنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُفنيهُ كَبَقَاء الأجرام السَّماوِيَّةِ ، وَبَاقِ بِنَوْعِهِ وجنسِهِ دُونَ شَخْصِهِ وَجُزْنه كالإنْسَان والحَسيوان . وكذا في الآخرةُ بَاقِ بِشَخْصِهِ كَاهُلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَسْقُونَ عَلَى التَّـأبيد لا إلى مُدَّة كـمـا قال عـزَّ وجلَّ : ﴿خَالدينَ فيها ﴾ [آل عــمــران / ١٥، ١٩٦، ١٩٨ ، النساء / ١٣ ، ٧٥ ، ١٣٦ أماكن أخرى ] والآخر بنوعـه وجنسه كـما رُوىَ عَنِ النَّبِي ﷺ (١) : ﴿ أَنَّ أَنْمَارَ أَهْل الجَنَّة يَقْطُفُهَا أَهْلُهَا وَيَأْكُلُونِهَا ثُمَّ تُخْلَفُ مَكَانِهَا مَثْلَهَا » ، ولكون ما في الآخرة دائماً قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص/ ٦٠ ، الشبوري / ٣٦ ] وقبوله تعالى : ﴿وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ [ الكهف / ٤٦ ، مريم / ٧٦] أي ما يَبْقَى ثُوابُهُ للإنسان من

الأعمال وقد فُسر بأنها الصلوات الخمس وقيل : هي : سُبحان الله والحمد لله وقيل : هي : سُبحان الله والحمد لله والصحيح أنها كل عبادة يُقْصَد به وجه الله تعالى ، وعلى هذا قولًا : ﴿ بَقِيةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ هود / ٨٦ ] وأضافها إلى الله تعالى ، وقوله تعالى : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِية ﴾ [الحاقة / ٨] أي جماعة باقية أو فقل فعلًا لهم عناه بقية قال وقد حَمَاء من المصادر ما هو على فاعل وما هو على بناء مفعول والأول أصح .

بكت : بكّة هي مكّة عن مُجاهد وجَعلَهُ نَحو سَبَدَ رأْسَهُ وسَمَدَهُ ، وضربه لازِبٌ ولازِمٌ في كون الباء بدلاً من الميم ، قال عزَّ وجلً : ﴿إِنَّ أُولَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لِللذِي بِبَكَة مُبَارَكا ﴾ [ آل عمران / ٩٦ ] وقيلَ بطنُ مكة وقيلَ هي البيتُ وقيلَ هي البيتُ وقيلَ هي حيثُ الطوافُ وسُمّي بذلك من التباكُ أي الازدحام ؛ لأن النَّاسَ يَزْدَحمُونَ فيه للطواف، وقيلَ سُميتُ مكة ؛ لأنها تُبكُ أعناق وقيلَ سُميتُ مكة ؛ لأنها تُبكُ أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم .

بكر: أصل الكلمة هي البكرة التي هي أول النهار فاشتُق من لفظه لفظ الفعل فقيل بكر فلان بكوراً إذا خَرج بكرة والبكور المبالغ في البكور، وبكر في حاجة وابتكر وباكر منها معنى التَّعجيل لِتَقَدَّمِهَا

<sup>(</sup>١) رواه البزار ( ٢٢٥٩ ) والطبراني .

وقال الهميشمى : ورجال الطبــرانى وأحد إسنادى البزار ثقات .

على سائرِ أوقات النهار فقيلَ لكُلِّ مُتَعَجِّل في الضَّعْف عَقْله ، فصار كالأبكم . أَمْر بكر ، قال الشاعر :

بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْن في النَّدَي بُسُلٌ عليك مَلامَتي وعَستَابي وَسُمِّي أَوَّلُ الولَد بِكُوا وكَذَلك أَبُواهُ في ولادَته إيَّاهُ تَعْظيماً لهُ نَحوُ بَيْت الله وَقيلَ أشار إلى ثُوَابِهِ وَمَا أُعدُّ لصَالحي عبادهُ مما لايَلْحَقُهُ الفَّنَاء وهُو المشارُ إليه بقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهيَ الحيوان ﴾ [ العنكبوت / ٦٤] قال الشاعر:

\* يَابِكُرُ بِكُرِيْنِ وَيَا خَلْبَ الكَبد \*

فَبَكُرٌ في قوله تعالى : ﴿ لا فَارضٌ وَلا بِكُرٌّ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] هي التي لم تَلد ، وَسُمْيَتُ التي لم تُفْتَضَّ بكُراً اعتباراً بالثَّيب لتَقَـدُّمُهَا عليها فيـما يُرَادُ له النُّسـاءُ وَجَمْعُ الْبِكْرِ أَبْكَارٌ، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَاراً ﴾ [ الواقعة / ٣٥ ، ٣٦ ] والبكَرَةُ المَحَالَةُ الصَّغيرَةُ لتَصَوَّرُ السُّرْعَة فيها . بكم : قِدَال عدزُّ وجلَّ : ﴿ صُمُّ بُكُمُّ ﴾ [البقرة / ١٧١، ١٨] جَمْعُ أَبْكُم وَهُوَ ٱلَّذِي يُولَدُ أخْــرَسَ فَكُلُّ أَبْكُمَ أَخْــرَسُ وَلَيْسَ كَلُّ أُخْرَسَ أَبْكُمَ وهو الذي يُولَدُ أُخْرَسَ أَبْكُمَ ، قىال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَسْفَلاً رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [النحل/ ٧٦ ] وَيُقالُ بِكُمَ عَنِ الكلام إذا صَعَفَ عنه

بكى : بكى يَيْكى بُكَّا وَيُكَاءُ فالبُكَاءُ بِاللَّهُ سَيَلانُ الدُّمْعِ عن حُزْنِ وَعَوِيلٍ ، يقالُ إذا كان الصُّوتُ أغْـلَبَ كالرُّغَـاءِ والثُّغاء وسـاثر هذه الأَبْنيَة المَوْضُوعَة لِلصَّوت ، وبالقَصْر يُقالُ إذا كَانَ الْحُزْنُ أَغْلُبَ وَجَمْعُ الباكي باكونَ وَبُكِيٌّ ، قال الله تعالى : ﴿ خُرُّوا سُجُّداً وَبُكيّاً ﴾ [مريم / ٥٨] وأصلُ بكيٌّ فُعُول كقولهم : ساجــدٌ وسجُودٌ وراكعٌ وركــوعٌ وقاعدٌ وقُـعُودٌ لكن قُلبَ الواو يَاءً فَأَدْغُمَ نَحُو جَاتُ وَجُثَّى ۗ وعات وَعُمتيٌّ. وَبُكيٌّ يُقالُ في الحُون وإسالة الدَّمْعُ معَـاً ويُقالُ في كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَـا مُنْفُرِداً عن الآخــر وقوله عــزَّ وجلَّ :﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَثِيراً ﴾ [ التوبة / ٨٢ ] إشارةً إلى الفَوْر والتَّرَح وَإِنْ لم تَكُنْ مَعَ الضَّحك قَهْقَهَةٌ ولا مَعَ البُكاءِ إسالةُ دَمْعٍ. وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان / ٢٩] وقد قيل : إنَّ ذلكَ عَلَى الحَقيقَة وذلك قولُ من يَجْعَلُ لهُما حَياةً وعلْماً وقيلَ ذلك عَلَى المجَازِ ، وتَقْديرُهُ : فَمَا بَكَتْ عليهم أهلُ السَّمَاء .

بل : للتَّـدَارُكُ وهو ضربَـان : ضَـرْبُ يُناقضُ ما بَعْدَهُ ما قَبْلَهُ لكن ربَّما يُقْصَدُ به لتَصحيح الحكم الذي بَعْدَهُ إبطال ما قَبْلَهُ وربُّما قُصِدَ لتَصْحيح الذي قَبلَهُ وإبطال

الثاني . فممَّا قُـصدَ به تَصْحيحُ الثاني وإبطالُ الأول قوله تعالى : ﴿ إِذَا تُتُّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَّا قالَ أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ ﴾ [ القلم / ١٥]، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [المطففين / ١٤] أي لَيْسَ الأمْرُ كـما قَالوا بَلْ جَهِلُوا فَنَبُّهُ بقوله رَانَ عِلى قُلُوبهم عَلَى جَهْلُهُمْ وعَلَى هذا قوله في قصَّة إبراهيم: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَمَلْتَ هَذَا بِآلَهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَسِيرُهمْ هذا فَاسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٦٢، ٦٣ ] وعمَّا قُصد به تُصْحِيحُ الأول وَإبطال الثاني قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابتلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فيقولُ رَبِّي أَكْرَمَن . وأمَّا إذا مَا ابتـالاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلاَّ بَلُ لا تُكْرِمُونَ اليَّتِيمَ ﴾ [ الفجر / ١٤ - ١٧ ] أي لَيْسَ إِعْطَاؤُهُمُ المَّالَ مِنَ الإِكْرَامِ ولا مَنْعُهُمْ مِنَ الإهانة لكن جَهلُوا ذلك لوضعهم المال في غَيْر مَوْضعه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ص والقُرآن ذي الذِّكْر بَل الذينَ كفَروا في عزَّة وشقَاق ﴾ [ ص / ١ ، ٢ ] فإنَّهُ دَلَّ بقوله : ﴿ وَالقُرآن ذَى الذِّكْرِ ﴾ [ ص / ١] أنَّ القُرآن مَقَرٌّ للتَذَكُّرُ وَأَنْ لَيْسَ امْتناعُ الكُفّارِ مِنَ الإصغاء إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ مَـوْضعـاً للذِّكْرِ بلُ لتَـعَزُّرهمْ ومُشاقَّـتهم . وعلى هذا ﴿ ق والقُرآن المَجيد بَلْ عَجِبُوا ﴾ [ق/ ١، ٢] أي لَــيْــسَ

امْتنَاعهُمْ منَ الإيمان بالقرآن أن لا مُجْدَ للقرآن ولكن لجهلهم ونَبَّه بقوله ﴿ بَلْ عَجبُوا ﴾ [ق/ ٢] عَلَى جَهْلُهُمْ ؛ لأنَّ التَّعَجُّبُ منَ الشَّيء يَقْتَـضَى الجَهْلَ بـسَبَبـه ،وعَلَى هذا قولـه عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا غَرُّكَ بِرَبِكَ الكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَعَدَلَكَ فَى أَى صُورَة مَا شَاءَ رَكَّبُكَ كلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدِّين ﴾ [ الإنفطار / ٦ -٩ ] كَأَنَّهُ قَيلَ ليسَ هَهُنا مَا يَقْتَضَى أَنْ يَغُرَّهُمُ به تَعَالَى ولكنْ تكْذيبُهُمْ هو الذي حَمَلَهُمْ عَلَى ما ارتكبُ وهُ . والضرب الشاني منْ بَلْ هُوَ أن يكونَ مُبيناً للحكم الأوَّل وَزائداً عليه بما بَعْدَ بَلْ نحو قَـُولُه تَعَالَى : ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلام بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [ الأنبياء / ٥] فإنُّهُ نَـبَّهَ أنهُمْ يقُولُونَ أضَغَـاتُ أَحْلام بَل افْستَسراهُ يَسزيدُونَ عَلَى ذلك بأنَّ السذى أتى به مُفْتَرَى افْتَرَاه بَلْ يزيدُونَ فَيَدَّعُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ فَإِنَّ الشاعرَ في القرآن عِبَارةٌ عنِ الكاذِبِ بالطَّبْعِ وعَلَى هذا قُـوله تعـالي : ﴿ لَوْ يَعْلُـمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهُمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورَهم ولا هُمْ يُنْصَرُونَ . بَلَ تَأْتِيهمْ بَغْنَةً فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ [ الأنبياء/ ٣٩ ، ٤٠ ] أي لو يَعْلَمُ ونَ ما هو زائلًا عن الأول وأعْظَمُ منه وهُو أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْـتَةً ، وجَمِيعُ مـا في القرآن مِنْ كَفْظِ بل لا يَخْرُجُ من أحدِ هذينِ الوجْهَيْنِ وَإِنْ دَقَّ الكلامُ في بعضِهِ .

بلد: البلدُ المكانُ المختَطُّ المُحدُودُ المُتَأْنُسُ باجْتـماع قُطَّانه وَإقــامتــهمْ فيــه وجَمْـعُهُ بلادٌ وبلدان قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لا أَقْسمُ بهذا البلد ﴾ [ البلد/ ١ ] قيلَ يعنى به مكة . وقال تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعَلُ هذا البَلَدَ آمنًا ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] وقال: ﴿ بِلدَّةً طَيبَةً ﴾ [ سبأ / ١٥] ، ﴿فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْنَا ﴾ [ الزخرف / ١١ ]، ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بِلِد مِيتٍ ﴾ [ فاطر / ٩] وقال عنزَّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمنا ﴾ [البقرة / ١٢٦ ] يعنى مكة وتَخْصيصُ الآخر لهُ موضعٌ غيـر هذا الكتاب. وَسُمَّيت المفازةُ بَلَداً ؛ لِكُونها مَوْطِنَ الوَحْشِياتِ والمَقْبَرَةُ بلَداً لكونها مـوطنًا للأموات وَالبَلدَةُ مَنزلٌ من مَنَازِل القَــمَـر . والبَلـدَةُ البَلْجَـةُ مـــاً بينَ الحاجبَيْنِ تشبيهاً بالبلد لتَحَدُّده وَسمَّيَت الكَرْكَرَةُ بِلْدَةً لذلك وربَّما اسْتُعيرَ ذلك لصَدْرِ الإنسان . وَلاعْتـبَار الأثر قيلَ بجلْده بلد اى أثَرٌ وَجَمِعُهُ أبلادٌ ، قال الشاعرُ :

\* وَفَى النَّجُومَ كُلُومٌ ذَاتُ أَبْلاد \* وَأَبْلَدَ الرَّجُلُ صارَ ذا بَلَد نحْوُ أَنجَدَ وأَتْهَمَ، وَبَلَدَ لَزَمَ البَلَدَ ولما كان اللازَمُ لَمُوطنه كَــثيراً ما يَتَحَيَّرُ إذا حَصلَ في غيرِ مَوْطِنِه قيلَ للمُتَحَيَّر بلدَ في أمره وأبلد وتبلُّد ، قال الشاعر:

\* لابُدُّ للمَحْزُونِ أَنْ يَتَبَلَّداً \*

ولكشرة وُجود البالادة فيمَنْ كان جلْفَ البَدَن ؛ قُيلَ رجُّلٌ أَبْلدُ عِبَارَةٌ عِنِ العَظيم الْحَلْقُ وَقُولُ عَمَالَى ۚ : ﴿ وَٱلْبَلَدُ الطُّيُّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بإذْن رَبِّه وَالَّذي خَبُّثَ لايَخْرُجُ إلا نَكدًا﴾ [الأعراف/ ٥٨] كَنَايَتَان عن النُّفُوسَ الطَّاهرَة والنَّجسة فيما قيلَ .

بلس: الإبلاسُ الحُزْنُ المعْترِضُ مِنْ شِدَّة البأس ، يقالُ أَبْلَسَ . ومنه اشْتُقَّ إِبْليسَ فيما قيل ، قـال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [ الروم / ١٢ ] وقال ذَلَكُ فِي أَحَدِ الْمُوضِعَيْنِ وَتَنْكيرَهُ فِي المُوضِعِ الْعَالَى: ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةٌ فَإِذَا هُمْ مُبْلَسُونَ ﴾ [الأنعام / ٤٤] وقـال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَـانُوا منْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلُ عَلَيْهِم منْ قَبْلِه لَمُبْلسينَ ﴾ [الروم / ٤٩] وَلمَا كَانَ الْمُبْلُـسُ كُثْيِـراً مَا يَلزَمُ السكوت وينسى ما يَعْنيه قيل : أَبْلَسَ فُلانٌ إِذَا سكَتَ وَإِذَا انقَطَعَتْ حُسجَّتُهُ ، وأَبْلَسَتِ الناقةُ فهي مبلاس إذا لم تَوْعَ مِنْ شِدَّةِ الضَّبَعَةِ ، وأمَّا البَّلاسُ لِلمَسْحِ فَفَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ .

بلع : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَعَى مَاءَكُ ﴾ [ هود / ٤٤ ] من قـولهمْ : بَلَعْتُ الشَّىءَ وَابْتَلَعْتُ ، ومنه البَلُّوعَـةُ وَسَعْـدُ بُلُعَ نَجْمٌ، وَبَلَّعَ الشيبَ في رأسه أوَّلُ ما يظهرُ . بلغ : البُّلوغُ والبـلاغُ الانتهاء إلى أقَصى

المقصد والمنتهى مكاناً كانَ أو زَمَاناً أو أمراً منَ الأمور الْمُقَـدَّرَةِ ، ورَبَّمَا يُعَبَّرُ به عن المُشــارَفَة

عليه وإنْ لم يَنْتَ إليه فمن الانتهاء بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبُعِينَ سَنَةً ، وقدوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِبَلَّغْنَ أَجَلَّهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢] ، ﴿ مَا هِمْ بِبَالغيه ﴾ [ غافر / ٦] ، ﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعَى ﴾ [ الصافات / ١٠٢] ﴿لَعَلِّي أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [ غافر / ٣٦] ، ﴿ أَيْمَانٌ عَلَينا بَالغَةٌ ﴾ [ القلم / ٣٩] أى مُنْتَهِيةٌ في التَّوْكيدَ . والبلاغُ التبليغُ نحوُ قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هذا بَلاغٌ للناس ﴾ [إبراهيم / ٥٢] ، قــوله عــزَّ وجلَّ: ﴿ بَلاغٌ فَهَلْ يُهلَكُ إلا الْقَومُ الفاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف/ ٣٥] ، ﴿ وَمَا عَلَيْنًا إِلا الْبَلاغُ الْبِينُ ﴾ [ يس/ ١٧] ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الحسابُ [ الرعد / ٤٠] والبلاغُ الكفايةُ نحوُ قُولُه عَـزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِي هذا لَبَـلاغاً لقَـوْم عَابِدِينَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٦ ] وقوله عزًّ وجَلَّ: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَضْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالتُهُ ﴾ [المائدة / ٦٧] أي إنْ لم تُبَلِّغُ هذا أو شيشاً مما حُمِّلْتَ تَكُنُ في حكْمَ مَنْ لَمْ يُبَلِّغُ شَيِّنًا منْ رسَالته وَذَلكَ أَنَّ حُكُم الأنبياء وتَكليـفاتِهِم أَشُدُّ وَلَيْسَ حَكْمُهُمْ كَحُكُمَ سائرِ الناسِ الذينَ يُتَجَافى عنهم إذا خَلطُوا عَمَـلاً صالحَـاً وآخَرَ شَيـنًا وأمـا قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَــإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق / ٢] فَللَمُشَارَفَة ، فَإَنها إذا انَّتَهَ أَلَى أَقْصى

الأجل لا يَصْحُ للزُّوْجِ مرَاجَعَتُهَا وَإَمْساكُها . ويقال أبلَّغْتُهُ الخبر وَأَبْلَغْتُهُ مِثْلُهُ وبلَّغَتُه أَكْثُرُ ، قَالَ تعالى: ﴿ أَبُلُّ فُكُمْ رَسَالَاتَ رَبِّي ﴾ [الأعراف / ٦٢ ، ٦٨ ] وقال : ﴿ يَأْيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إلينكَ منْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة/ ٦٧ ] وقــال عـــزَ وجل : ﴿ فَــإِنْ تَوَلُّوا فَقَــدُ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أرسلتُ به إليْكُمْ ﴾ [ هود / ٥٧] وقال تعالى : ﴿ بَلَغَنِّي الْكَبَرُ وَامْرَأْتِي عَاقرٌ ﴾ [ آل عــمران / ٤٠ ] وفي مــوضع : ﴿ وَقَلَا بَلَغْتُ مَنَ الْكَبَرِ عَتَيًّا ﴾ [ مريم / ٨ ] وذَلكَ نحوُ : أَدْرَكَنَى الْجُهَّـدُ وَأَدْرَكْتُ الْجَهَدَ وَلاَيْصَحُّ بِلَغَني المكان وأدركني ، والبلاغة تقال على وجْهِين : أحدهما : أنْ يكُونَ بذَاته بليغاً وذلك بأنْ يجْمَعَ ثـلاثة أوصـاف صَـواباً في مَوْضُوع لُغَـته وطْبِـقا للمعنى المَقْصُـود به وَصدقاً فَى نَفْسُه وَمَتَى اخْتُرِمَ وَصْفٌ مِنْ ذَلْك كَانَ نَاقِبُهِمَا فِي البِلاغِيةِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بليغاً باعْـتبار القائل والمَقُــول لهُ وهُو أَنْ يَقْصدَ القائل أمْسراً فَيَردَهُ عَلَى وجْـه حقـيق أَنْ يَقْبُلهُ المَقُولُ لهُ ، وقــوله تعالى : ﴿ وَقُلُ لَهــمْ في أنْفُسهم قولاً بَليغاً ﴾ [ النساء/ ٦٣ ] يَصحُّ حَمْلُةٌ على المَعْنَيَيْنِ وَقَــوْلُ مَنْ قَالَ مَعْناه : ۖ قُلُ لُهُمْ إِنْ أَظْهَرْتُمْ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ قُتِلْتُمْ ، وقُولُ منْ قالَ خَوِّفْهُمْ بمكارهَ تنزلُ بهمْ ، فإَشارةٌ إلى بَعض ما يَـ قُتَضيه عُـ مُومُ اللَّفظ والبُلغَةُ ما يُتبلّغُ بهِ منَ العيشِ.

بِلْمِ : يُقَالُ بَلَى الشوب بلي وبلاءً أي خَلَق ومنه لمنْ قيلَ سَافَـرَ بلاه سَفَرٌ أي أبلاهُ السفرُ وبلَوَته اخْتَبَرْتُهُ كَأَنِّي أَخْلَقْتُهُ مِنْ كَـثْرَة اختبارى له، وقُرئ : ﴿ هُنالكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسَ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [ يونس / ٣٠] اي نَعْــرفُ حَقيقة ما عَملت ، ولذلك قيل : الْبِلْيْتُ فُلَاناً إذا اخْتَـبَرْتُهُ ، وسُمِّى الغَـمُّ بلاءً منْ حيثُ إنّه يُبْلَى الْجِسْمَ ، قال تعالَى : ﴿ وَفَى ذَلَكُمْ بَلَاءٌ منْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ، الأعراف/ ١٤١ ، إبراهيم/٦] ، ﴿ وَلَنَبُلُونَّكُمُ بِشَيء مِنَ الخَوْف ﴾ [ البقرة / ١٥٥] ، وقبال عُبزًّا وجلَّ: ﴿ إِنَّ هذا لَهُ وَ الْبَلاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه [الصافعات/ ٢٠٦] وَسُمِّيَ التَّكْليفُ بَلاَّءٌ منْ أَوْجُه ، أَحَدُها : أَنَّ التَّكاليفَ كُلَّهَا مشاقًّا عَلَى الْأَبْدَان فَـصَارَتُ من هذا الوجه بلاءً . والثانى أنها اختــبَارَاتٌ ولهذا قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَلَنَبُ لُونَّكُمْ حَسنَّى نَعْلَمَ اللَّجُ اهدينَ منكُم وَالصَّابِرِينِ ﴾ [ محمد / ٣١ ] والثالث أنَّ اخْتبارَ الله تعالى للعباد تارةً بالـَمسَارِ ليَشْكُرُوا وتارةً بالمُضارُّ ليَـصْبرُوا فصــارت المحنة والمنحةُ جَميعًا بلاءً ، فالمَحْنَةُ مُقْتَضيـةٌ للصَّبْرِ والمنحَةُ مُقْتَضِيَةٌ للشُّكْرِ ، والقسيامُ بحقوقِ الصُّبْرِ أَيْسَرُ من الَقيام بحَقُوق الشُّكُو ، فَـصَّارت الْمُنحَـةُ أَعْظُمَ البَلاَءَيْنِ وبهَذا النَّظِّرِ قَـال عُمرُ : كَبُلينَا بالضَّراء فَصَبَرْنا وبُلينَا بالسَّرَّاء فَلَمْ نَصْبرْ ، ولهذا قال أميرُ المؤمنين : مَنْ وُسِّعَ علَيْه دُنْيَاهُ

فلم يَعْلَمُ أَنَّهُ قَـدُ مُكرَ به فـهـو مَخْـدُوعٌ عن عقله، وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً ﴾ [ الأنبياء / ٣٥ ] ، ﴿ وَلَيُّبِلِّي المؤمنينَ مَنْهُ بَلاءً حَسَناً ﴾ [ الانفال / ١٧ ] وقوله عَــزً وجلً : ﴿ وَفَـَى ذَلَكُــمُ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُــمُ عَظيم ﴾ [السقرة / ٤٩ ، الأعراف / ١٤١، إبراًهيم / ٦] رَاجعٌ إلى الأسرين ؛ إلي المحنة التى فى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبِناءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ ﴾ [ البقـرة / ٤٩ ] وإلى المنحـة التي أنجاهم وكـذلك قوله تعـالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الآيَاتِ مَا فيه بَلاءٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان / ٣٣] راجع إلى الأمسرين كسما وصفَ كتابه بقوله : ﴿قُلْ هُـُوْ للَّذِينَ آمَـنُوا هدى وَشَفَاءٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤] وإذا قيل ابْتَلَى فَلاَنَّ كذا وأبلاهُ فذلك يَتَضَمَّن أمرين : أحَدُهُما تَعَرُّفُ حـاله والوقوف عَلَى ما يُجْهَلُ منْ أمره . والـثاني ظُهورُ جَـوْدَته وَرَدَاءَته . وربَّمَا قُصدَ به الأمران وربَّما يُقْصَدُ به أحَدُهُما ، فَإِذا قيل في الله تعالى : بلا كذا أو أبلاهُ فليسَ المراد منه إلا ظهور َ جَوْدَته ورداءته دونَ التَّعَـرُّف لحاله والوقوف عَلَى مَـا يَجْهَلُ منْ أمره إذ كان الله عَــلامَ الْغُيُوبِ وعَلَى هذا قُـولهُ عَـزُّ وجلُّ : ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِسْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكُلْمَات فَأَتُمَّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٢٤] وَيُقالُ: أَبليَت فلَّاناً بميناً إذا عرضت عليه اليمين لتَبْلُوهُ بها .

بلي : بلِّي رَدُّ للنفي نحو قـوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ ﴾ [ البقرة / ٨٠] ، ﴿ بَلِّي مَنْ كُسَبَ سَيِّنَةً ﴾ [ البقرة / ٨١ ] أو جواب لاستفهام مُقْتَرِن بِنفي نحو : ﴿ ٱلستُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف / ١٧٢] ونَعمُ يَقَالُ فِي الاسْتَفْهَامِ الْمُجَرَّدُ نَحُو ﴿ هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ولا يُقالُ ههنا بَلي . فإذا قيلَ مَا عندي شَيءٌ فَقُلْتُ بَلَى فهوَ رَدٌّ لكــــلامه ، وإذا قُلْتَ نَعَمُ فَإِقْرَارٌ منك ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَٱلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ ألنحل / ٢٨ ] ، وقالَ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لِاتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ ﴾ [ سبأ / ٣] ، ﴿ وقال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبِّكُمْ وَيُنْذَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلِّي ﴾ [الزمر / ٧١] ، ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالبِّيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ﴾ [ غافر /

بن : البنانُ الأصابعُ ، قيلَ سُمِّتْ بذلك ؛ لأن بها صلاحَ الأحوالِ التي يُمكنُ للإنسانِ أنْ يَبِنَّ بها يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ به ويقال أَبَنَّ بالمكان يَبِنُّ ولذلك خُصَّ في قوله تعالى : ﴿ بَلَى قَادَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ [ القيامة / ٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴾

[الأنفال / ١٢] ، خَصَّهُ لأَجْلِ أَنَّهُمْ بهَـا تُقاتِلُ وَتُدَافِعُ ، والبَّنَّةُ الـرَّائِحَـةُ التي تَبِنُّ بمَا تَعْلَقُ به.

بني : يقالُ : بنَيْتُ أَبْنَى بِنَاءٌ وَبَنْيَةَ وَبُنْيًا ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شدَاداً﴾ [ النبأ / ١٢ ] والبناءُ اسم لما يُبنى بناءً ، قال تعالى : ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ مَنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَبْنَيَّةٌ ﴾ [ الزمر / ٢٠ ] وَالْبُنَيَّةُ يُعَـبَّرُ بِها عن بَيْت الله قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ [الذاريات / ٤٧] ، ﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾ [ الشمس / ٥ ] والبُنيَانُ وَاحَدُ لا جَمْعُ لقوله: ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانِهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيَبةً في قُلُوبِهِم ﴾ [ التوبة / ١١٠] وَقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤] ، ﴿ قالوا ابْنُوا لَهُ بُنْسِيَانًا ﴾ [ الصافات / ٩٧ ] وقال بعضهم : بُنْيَانُ جَمْعُ بُنْيَانَة فهو مثلُ شَعِيرِ وَشَعِيـرَة وَتَمـر وَتَمـرة وَنَخْلِ وَنَخْلة ، وهذا النحوُ منَ الجمع يَصِّحُ تَذْكبيرهُ وتَأْنيثُهُ . وابنٌ أَصلُهُ بَنَوٌ لِقَـوْلِهِمْ الجمـعِ أَبنَاءٌ وفي التصـغيـرِ بُنَيٌّ، قال تعالى : ﴿ يَا بُنَيٌّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إخْونكَ ﴾ [ يوسف / ٥ ] ، ﴿ يَا بُنَّيَّ إِنِّي أَرِّي فَي المنام أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [ الصافات / ١٠٢]، ﴿ يَا بُنِّي لا تُشْرِكُ بالله ﴾ [ لقمان / ١٣] ، ﴿ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعَبُدُوا الشَّيطَان ﴾ [ يس / ٦٠ ] وَسُمِّى بذلكَ لكونه بنَاءٌ للأب

فإِنْ الأَبَ هُو الذَى بَنَاهُ وَجَعَلُهُ اللهُ بَنَّاءٌ فَى الْمَحَادِهِ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا يَحْصُلُ مِنْ جِهَةٍ شَيءٍ أَوْ مِنْ تَربيته أَوَ بَتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ مِنْ تَربيته أَو بَتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ مِنْ تَربيته أَو بَتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ مِنْ البَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَابنُ العلمِ .

قال الشاعرُ :

\* أُولاكَ بَنُو خَيْر وَشَرٌّ كلِّيهِمَا \* وَفُـلانٌ ابنُ بَطْنه وَابنُ فَـرْجـه إذا كــانَ هَمُّـهُ مَصْرُوفا إليهما وابنُ يَوْمِهِ إذا لم يَتفكَّر فِي غَدِهِ قال تعالى : ﴿ وَقَالَتَ اليَّهُودُ عُنزِيُّرُ ابْنُ اللهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسيحُ ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ابني من أَهْلَى ﴾ [هود / ٤٥] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ [ يوسف/ ٨١ ] وَجَمْعُ ابْنِ أَبْنَاءٌ وَبَنُونَ قَـالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل / ٧٢] ، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يَا بَنَيَّ لاتَدْخُلُوا مِنْ بابِ وَاحِدٍ ﴾ [ يوسف / ٦٧ ] ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواً زِينَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٣١] ، ﴿ يابَنِي آدم لا يَضْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] ويقال في مؤنَّتْ ابن ابْنَةٌ وبنْتٌ ، الجَمْعُ بَنَاتٌ ، وقـوله تعالى: ﴿ هُولًا عَبُنَاتِي هُنَّ أَطْهِرُ لَكُمْ ﴾ [هود/ ٧٨] وقوله: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي

بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ [ هود / ٧٩ ] فقد قيل خاطب بذلك أكابر القوم وعرض عليهم بناتِه لا أهل قريتِه كُلَّهُمْ فإنه مُحالٌ أن يَعْرِض بَنَات له قليلة على الجَمِّ الغفير وقيل بل أشار بالبَنَات إلى نساء أمَّته وسَمَّاهُنَّ بَنَات له لكون كلَّ نبي بمنزِلة الأب لأمَّت بل لكون في منزِلة الأب لأمَّت بل لكون وقوله ألاب به وقوله تعالى : ﴿ وَيَجِعُلُونَ للهُ البَنَات ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويَجعلُونَ للهُ البَنَات ﴾ [النحل / ٥٧] هو قولهم عن الله إن الملائكة بنات ألله تعالى .

بهت قال الله عز وجل : ﴿ فَبُهِتَ اللّٰهِ يَكُفَرَ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] أى دَهِشَ وَتَحَيَّرَ ، وقد بَهَتَهُ . قال عز وجل : ﴿ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [ النور / ١٦ ] أى كسذب يُبُهتُ سامعَهُ لفظاعته . قال الله تعالى : ﴿ فَالَّاتِينَ بِبُهْتَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلُهِنَ ﴾ [ الممتحنة / ٢١ ] كناية عن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرَّجُلُ من تناول ما لا يَجُوزُ والمَشْي إلى ما يقبعُ ويقالُ جاء بالبَهيتة أى الكذب .

بهج البَهَجَةُ حُسْنُ اللوْنِ وظهُورُ السُّرُورِ وفيه قال عزَّ وجلً : ﴿ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ﴾ [ النمل / ٦٠ ] وقد بَهُجَ فهو بَهِيجٌ ، قالً :

﴿ وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ ق / ٧ ] ويقال بهجُ كقول الشاعر :

\* ذاتُ خَلق بَهج \*

وَلَا يَجِيءُ منه بَهُ وَجُ وَقَدَ الْبَشَهَجَ بَكَذَا أَى سُرُوراً بِانَ أَثَرُهُ على وَجْهِمِ وَالْمِهَجَهُ كَذَا.

بهل :أصلُ البَهلِ كسونُ الشيء غيرَ مُراعى والباهلُ البَعيرُ المخلى عن قيده أو عن سمه أو المخلّى ضرَّعُها عن صرارٍ . قالت المرأة : أتيتك باهلا غير ذات صرارٍ أى أبحت لك جَميع ما كنتُ أملكه لم أستَاثر بشيء دُونَهُ وأبهلَتُ فُلانا خَلَيْتُهُ وإرادتُهُ تَشْبيها بالبعيرِ الباهل . والبهل والابتهالُ في الدُّعاءِ الاسترسالُ فيه والتَّضرُعُ نحو قوله عز وجل : الاسترسالُ فيه والتَّضرُعُ نحو قوله عز وجل : في المعير في المنافي في هذا المكان الأجلِ الله المنافي قال الشاعر :

\* نظر الدهر إليهم فَابْتَهل \* أي استرسل فيهم فأفناهم .

بهم البُهْمَةُ الحجر الصَّلْبُ وقيلَ للشُّجَاعِ بُهْمَةٌ تَشْبِيها بِه وقيل لكلِّ ما يَصْعُبُ على الحاسَّة إدراكه وأن كان محسوسا وعلى الفهم

إِنْ كَانَ مَعْقُولًا مُبْهَمٌ ، ويُقال أَبْهَمْتُ كذا فاسْتَبْهُمَ وأَبْهَمْتُ البَابَ أَغْلَقْتُهُ إِغْلَاقًا لا يُهْتَدى لفَتْحه والبَّهيمة ما لا نُطْقَ لهُ وذلك لما في صوته منَ الإبهام لكن خُصَّ في التعارف بما عدا السُّبَاع والطيــرُ فقال تعالى : ﴿ أُحلُّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ [ المائدة / ١ ] وليلٌ بَهيمٌ فعِيلٌ بمعنى مُفْعَلِ قد أَبْهِمَ أَمْرُهُ للظُّلْمَة أو في معنى مَفْعل لأنَّهُ يبْهَمُ ما يَعنُّ فيه فَلا يُدُّركُ، وفَرَسٌ بَهِمِيمٌ إذا كان على لون واحمد لا يكاد تَمَيُّـزُهُ العينُ غاية التـميــيز ومنه مــا روى « أنَّهُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقيامَة بُهُما » (١) أَى عُرَاةً وقيلَ مُعَرُونَ مماً يَتَوَسَّمُونَ به في الدنيا وَيَتَزَيَّنُونَ بِهِ واللهُ أَعْلَمُ ، والبَّهِمُ صغَارُ الغَنَّم والبُهْمَى نَبَاتٌ يُسْتَبُهُمُ مَنْبَتُهُ لشركه وقد أَبْهَــمَتِ الأَرْضِ كَثُــرَ بُهْمُـهَا نحــو أَعَشَـبَتْ وَأَبْقَلَتُ أَى كُثْرَ عُشْبُهَا وَيَقَلُّهَا .

باب الباب يقالُ لِمَدْخَلِ الشيءِ وأصلُ ذلك مداخل الأمكنةِ كباب المدينة والدَّارِ والبيتِ وجَمْعُهُ أَبوابٌ قال تعالى : ﴿ وَاسْتَبِقا

(۱) [ صحيح ]

رواه الحاكم ( ۲ / ۴۳۷ ) وصححه ووافقه الذهبي ورواه أحمد ( ۳ / ۴۹۵ ) .

البَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُر وَٱلْفَيا سَيِّدَهَا لَدَى النوابَ جَهَنَّمَ ﴾ [ الزمر / ٧٢ ، غافر / ٢٧ ] البَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] وقال تعالى : ﴿ لا اللهِ وقال تعالى : ﴿ حَنَّى إِذَا جَاؤُوها وَفُتحَتْ تَدْخُلُوا مِن باب واحد وادْخُلُوا من أبواب البوابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ مُتَفَرِقة ﴾ [ يوسفُّ / ٦٧ ً ] ومنه يقـــالُ فيًّ [الزمر / ٧١ ] ورُبُمَا قيلَ هَذَا من باب كَذَا أي العلم بَابُ كـذا وهذا العلمُ بابٌ إلى علم كـذا | عما يَصلُحُ له وجمعُـهُ بابات وَقال الحَليلُ : بَابَةٌ أى به يُتَّـوَصَّلُ إليه وقال عَلَيْ : ﴿ أَنَا مَدِينَةُ ۗ إِنَّ مَدِينَةُ ۗ إِنَّهُ مِنْ الْحَدُود وَبَوَّبْتُ بابا ، أي عَـملْتُ وأبوابٌ الْعَلْمُ وَعَلَىٰ بَابُهَا ﴾ (١) أي به يُتَـوَصَّلُ قـال ﴿ مُـبَوِّيَّةٌ ، والْبِـوَّابُ حَافظُ الْـبَيْتِ وَتَبْـوَبْتُ باباً الشاعر:

\* أَتَيْتُ المَرُوءَةَ مِنْ بابها \*

قال تعالى : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْء ﴾ [ الأنعــام / ٤٤ ] وقال عــز وجل : ﴿بابِّ باطنه فيه الرحمة ﴾ [ الحديد / ١٣] وقد يقالُ أَبُوابُ الجنَّة وأَبُوابُ جهـنَّمَ للأشْيَاء التي بهـا يُتَوصَّلُ إليــهمـا ، قال تعــالى : ﴿ادْخُلُوا

#### (١) [ موضوع ]

رواه الحساكم في المستندرك ( ٣/ ١٢٦ ، ١٢٧ ) وقال : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع وقال الحاكم : وأبو الصلت ثقة مأمون . قال الذهبي : لا والله لا ثقة ولامأمون .

قلت : سئل الإمام أحمد عن أبي الصلت هذا فقال: روى أحاديث مناكيــر ولما ذكر للإمام أحمد هذا الحمديث ﴿ أَنَا مُدَيَّنَةُ العَمْلُمُ وَعَلَى بَابِهِمَا ﴾ قال: قبح الله أبا الصلت .

وقال النسائي : ليس بثقة وقال الساجي : يحدث بمناكير وهو عندهم ضعيف وقال أبو حاتم: لم يكن بصدوق وهو ضعيف وضرب أبو زرعة على حديثه وقال : لا أحدث عنه ولا أرضاه .

اتَّخَذْتُهُ ، وأصلُ بَابِ بَوَكُّ .

بيت : أَصْلُ البَيْت مَأْوَى الإنسَانُ باللَّيْل لأنه يُقال بَات أقام بالليل كما يقال ظلَّ بالنَّهَار ثم قد يقال لِلْمَسْكِنِ بيتٌ مِنْ غَـيْرِ اعْتبار اللَّيْلِ فيه وَجَمْعُهُ أَبِياتٌ وَبُيُوتٌ لَكن البُيُوتُ بِالمَسْكَنَ أَخَصُّ وَالأَبْيَاتُ بِالشَّعَرِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿فَتَلَكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظُلَمُوا ﴾ [ النمل / ٥٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قَبْلَةً ﴾ [يونس/ ٨٧] ، ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُونا غَيْر يُنُونَكُمْ ﴾ [النور/ ٢٧] ويقَعُ ذلكَ على المتَّخَذِ منْ حَجَر وَمَدَرِ وَصُوفِ وَوَبَرِ وبه شُـبَّةَ بَيْتُ الشُّعْرَ ، وعُبر عن مكان الشيء بأنَّه بَيْتُهُ وصارَ أَهْلُ البيت مُتَعارَفًا فِي آل النبي عليه الصلاة والسلام ونَبُّ النَّبِيُّ بقوله : ﴿ سَلْمَـانُ مَنَّا أَهْلَ البَيْت؛ (٢) أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ يَصِحُ نِسْبَتُهُ إليهم ،

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف جدا ]

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٩٨ ) والطبراني في ==

أنفُسهم ﴾ (١). وبيتُ الله والسيتُ العتميقُ مكةُ ال يَتَحَاشونَ أن يَسْتَقْبُلُوا بُيُـوتَهُمْ بَعْدَ إحْـرَامهم العَتِيقِ ﴾ [ الحج/ ٢٩ ] ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْت وُضعَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ كُلُّ مِنْ كُلٌّ : ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ يَدْخُلُّونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ للنَّاس للذي ببكة ﴾ [آل عسران / ٩٦] ، | باب سلامٌ ﴾ [ الرعد/ ٢٣ ، ٢٤] معنَّاهُ بكلُ ﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمِ القَواعِـدُ مِنَ البَّيْتِ ﴾ يعنى النوع من المَسَارٌ ، وقوله تعالى: ﴿ في بَيُـوت بيتَ الله وقولــه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَيْسَ البِّرُّ بَأَنْ ۗ أَذَنَ اللهُ أَنْ تُرْفَـعَ ﴾ [النور/ ٣٦ ] قيــل بُيُوتُ أ تَأْتُوا البُّيُوتَ مَنْ ظُهُـورِهَا ولَكُنْ البَّرُّ مَن اتَّقَى ﴾ | النبيُّ نحو: ﴿ لا تَدْخُلُـوا بُيُـوتَ السَّبِيِّ إلا أَنْ

> ابن عبدالله المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ فذكره .

كثير بن عبد الله المزنى وهو متروك ، قال أحمد: بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقــال ابن حبــان : روى عن أبيــه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .

الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني ، وقد ضعفه ثقات.

(١) رواه البخاري ( ٦٧٦١ ) ولفظــهُ ﴿ مُولَى القوم من أنفسهم ٤ .

كسما قبال : ﴿ مَوْلَى السَّقُوم منسهم وَأَبْنُهُ مِنْ ۗ [ البقرة / ١٨٩ ] إنَّمَا نَزَلَ في قَـوْم كـانوا قــال الله عـــزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَيَطُّوفُوا بِالبِّيتِ ۗ فَنبُّه تعــالَى أَنَّ ذلك مُناف للبــرُّ . وقوله عــزُّ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] وقيـلَ أشير َ == الكبير (٦/ ٢٦١ ) وأبو نعيم في المعرفة ( ١ / البقوله : ﴿ فِي بُيُوت ﴾ إلى أهل بيت وقومه، ٢٨٨ ) كلهم من طريق ابن أبي فديك عن كشير الوقيل أشيرَ به إلى القُلْبِ. وقال بعض الحكماء في قول النبي ﷺ : « لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُبِيتَا فيه وقال الذهبي : سنده ضعيف قلت : في سنده اكلُبُ ولاً صُورةٌ " (٢) إِنَّهُ أُريدَ به القــلَّبُ وَعُنيَ بالكلب الحرصُ بدلالة أنه يقال: كلَّبُ فُلانٌ إذا منكر الحديث ليس بشيء وقبال ابن معين: ليس الفيرط في الحِيرُصِ وقبولُهُمْ: هو احْسَرُصُ منْ كُلْب . وقول عالى: ﴿ وَإِذْ بُوَّانَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البّيت ﴾ [ الحج / ٢٦ ] يعني مكة، و﴿ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عَنْدُكَ بَيْسَنًّا فِي الْجَنَّةُ ﴾ وقال الهيشمي ( منجمع / ٦ / ١٣٠ ] : رواه التحريم / ١١] أي سَمَلَ لي فيها مقراً ﴿ وَأُوحَينًا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُواً لِقُومِكُما الجمهور ، وحسن الترمـذي حديثه وبقيـة رجالـه البمصُّر بَيُوتا ﴾ [ يــونــس / ٨٧ ] ﴿وَاجْعَلُوا

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ٣٣٢٥ ، ٣٣٢٥ ] ومسلم (اللباس/ ٨٤ ، ٨٤ ) .

بُيُوتَكُمُ قَبْلَةً ﴾ [ يونس / ٨٧ ] يعنى المسجِــد الأقصى ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا ۗ الله منْ بَـوَار الأيِّم ﴾ (١) ، وقال عـزَّ وجلَّ : غَيْرَ بِيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات / ٣٦] فقد قيلَ إشارة إلى جَمَاعة الْبَيْت فَسمَّاهُمْ بيتا كتَسْميَة نَازِل القرْيَة قَرْيَةً. والْبَيَاتُ والتَّبْييتُ قَصْدُ الْعَدُوِّ لِيلاً ، قـال تعالى: ﴿ أَفَامَنَ أَهُـلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتَيَهُمْ بِأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاثِمُونَ ﴾ [الاعراف / الوقيلَ بل هو مصدرٌ يُوصَفُ به الواحِدُ والجمعُ ٩٧] ﴿ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ [الأعراف / ٤] والبَيُّوتُ ما يُفعَلُ باللَّيْلَ ، قال تعالى : ﴿ بَيَّتَ طَائفَةٌ منْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨١ ] يقالُ لكُلِّ فعل دُبِّرَ فيهُ بالليل بُيِّتَ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَّا يُبِيِّتُونَ ما لا يرضى من القول ﴾ [ النساء / ١٠٨] وُعلى قوله عليه السلام: ﴿ لا صِيامُ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ " وباتَ فُلانًا اخْتَبرْتُهُ . يَفْعَلُ كَذَا عَبَارَةٌ مُــوضُوعَةٌ لَمَا يُفْعَلُ بِاللَّيلِ كَظَلِّ لما يُفْعَلُ بالنَّهار وهُما منْ باب العبادات .

> بيد : قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبـيدُ هذه أبدًا ﴾ [ الكهف / ٣٥ ] يقال باد الشيء يبيــدُ بَيَادا إذا تَفَرَّقَ وَتَوَزَّعَ في البيْــداء أي المفَارَة وجمْعُ البّيداء بيدٌ ، وأتانٌ بَيْدانَةٌ تسكنُ البيداءَ . بور: البوار فَـرْطُ الكساد ولمَّـا كانَ فـرْطُ الكساد يُؤدِّى إلَى الفساد كما قيلَ كَسَدَ حتى فسَدَ عُبِّرَ بِالبَوَارِ عَنِ الهلاك ، يُقالُ : بَارَ الشيءُ يَبُورُ بَورا وَبُؤَرًا ، قـال عزَّ وجلَّ : ﴿ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ [ فــاطر / ٤٩ ] ، ﴿ وَمَكُمْ أُولئكَ

هُوَ يَبُورُ ﴾ [ فـاطر /١٠] وَرُوىَ : ﴿ نَعُـوذُ ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] ويقال رجلٌ حائرٌ بائرٌ وقــومٌ حُورٌ بورٌ ، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْما بُورا﴾ [ الفرقان / ١٨ ] أي هَلْكَي جمعُ بائر، فَيُقَالُ رَجِلٌ بُورٌ وقومٌ بُورٌ ، وقال الشاعر :

يًا رَسُولَ الْمُلِيكَ إِنَّ لِسَانَى راَتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ

وَبَارَ الفَحْلُ النَّاقَةَ إذا تَشَمَّمَهَا الاقح هي أمْ لا، ثُمَّ يُسْتَعَارُ ذلك للاخْتبار فيقال: بُرْتُ

بئر: قال عزّ وجلّ : ﴿ وَبَثْر مُعْطَّلَة وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحج / ٤٥ ] وأصَّلُهُ الهَـمُرُ يقالُ إِنَّاتُ بِثُوا وَبَارْتُ بُؤْرَةً أَى حَفَيْرَةً ، ومنهُ اشْتُقَّ المِنْبَرُ وَهُو فَى الْأَصْلِ حَفِيـرةٌ يُسْتَرُ رَأْسُهَا لَيَقَعَ فيهَا مَنْ مَرَّ عليها ويقالُ لها المغْوَاةُ وعُـبِّرَ بها

<sup>(</sup>١) وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فستنة الدجال ، رواه الطبسراني في الصغير والأوسط والكبيس وفيه عبساد بن زكريا الصريمي ، قال عنه الهيشمى: لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ،مجمع (۱۰ / ۱۶۳).

عن النَّميمة المُوقعة في البَليّة والجمعُ المآبرُ . الشّورارُ ﴾ [ إسراهيم/ ٢٩] ﴿ فبئس بؤس : البُّـوْسُ والبَّـاسُ والبأسَـاءُ الشِّـدَّةُ منوى المتكبرين ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ، غافر/ ٧٦ ]، والمكروهُ إلا أنَّ البُّؤْسَ في الفُـقرِ والحرْبِ أكـنَّرُ ۗ ﴿ بِنْسَ لَلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف / ٥٠] ، والبَّأْسُ والبَّاسَاءُ في النَّكاية نحوُ : ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ ۗ ﴿ لَبَنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] بَ**اسًا وَاشَدَّ تَنْكِيلًا ﴾** [ النساء / ٨٤ ] ، ﴿ وَأَصَلُ بَئِيسَ بَيْسٍ وهو مِنَ البُوْسِ . ﴿ فَأَخَذُناهُم بِالْبَأْسَاء والضّرَّاء ﴾ [ الانعام / البيض : البياض في الألوان ضِدَّ السوادِ ، ٤٢]، ﴿ وَالصَّابِرِينَ فَى الْبَـاْسَاء والضَّرَّاء وَحينَ | يقالُ : ابيَضَّ ابْـيِضَاضًا وَبيَاضًا فـهو مُـبيَضً الْبَأْسِ ﴾ [ البَقَرة / ١٧٧ ] وقيال تعالى: ﴿ وَٱلْبَيْضُ قِيالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَوْمُ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [ الحشر / ١٤] وقد الوتسود وتُسود وبُوه ﴾ [ آل عمران / ١٠٦]، بَوُسَ يَبْوُسُ ، وعذاب بَيِس فَعِيل مِنَ الْبَأْسِ أَو ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْبَيضَتْ وُجُـوهُهُمْ ﴾ [ آل مِنَ الْبُوْسِ ، فلا تَبْتَس أي لا تَلْتَزِم الْبُوْسَ ولا عمران/ ١٠٧] وَالأَبْيَضُ عِرِقٌ سُمِّي بِه لكونه تَحَزَنْ ، وفي الخَـبَر أنه عليه السـلام كانَ يكْرَهُ ۗ أَبْيَضَ ، ولَما كان البَـيَاضُ أَفْضَلُ لَوْن عنْدَهُمْ البُوْسَ والتَّبَاوُسَ وَالتَّبَوْسِ (١): أي الضَّرَاعَةَ الكَما قيلَ: الْبَياضُ أَفَضَلُ وَالسَّوَادُ أَهُولُ للفُقَـراء أو أن يَجْعَلَ نَفْسَهُ ذَليلاً ويَتَكلَّفُ ذلك اللهِ وَالْحُمْرَةُ أَجْمَلُ وَالصُّفْرَةُ أَشْكُلُ عُبِّرَ عنِ الْفضلِ جَميعا . وَبَنْسَ كَلْمَةُ تَسْتَعْمَلُ في جميع المُذَام ، إ وَالكَرَم بِالبِّياضِ حَتَّى قيلَ لَمْنَ لَمْ يَتَدنَّسْ كما أنَّ نعمُ تُستَعملُ في جميع المَمَادِح ويَرفَعانِ ما فيه الألفُ واللاَّمُ أومضافا إلى ما فيه الألفُ واللامُ نحو بنسَ الرَّجُلُ زيدٌ وبنسَ غُلامُ الرَّجُلِ زيدٌ ، يَنْصَبَانِ النكرةَ نحو بنسَ رجلا وَبنسَ ما كانوا يُفْعَلُونَ أَى شَيْشًا يَفْعَلُونه ، قَــال تعالى :

بِمَعَــابِ هُو أَبْيَضُ الوَجْهُ ، وقــوله تعالى : ﴿ يُومُ تَبْيَضَ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران / ١٠٦ ] فَابْيَضَاضُ الوُّجُوهِ عَبَارَةٌ عن المَسَرَّة وَاسودادُهَا عن الْغُمُّ وعلى ذلك : ﴿وَإِذَا بُشُو َ أَحَدُهُمُ اِبَالْأَنْفَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا ﴾ [ النحل / ٥٨ ] وعلى نحوِ الابيـضَاضِ قــوله تعالى : ﴿وُجُوهٌ أَيُو مُنذُ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] وقوله : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنْد مُسْفَرةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرةٌ ﴾ [عبس / ٣٨ ، ٣٩ ] وقيل : أُمُّكَ بَيْضَاءُ من قُضَاعَةَ وَعَلَى ذَلكَ قَوْلُهُ تَعَالى : ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةً

<sup>(</sup>١) عن ابن سعيـد أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس ١. رواه البيهقى في شعب الإيمان .

للشَّاريينَ ﴾ [ الصافات/ ٤٦ ] وسُمَّى البَّيْضُ لبياضِهِ الوَاحِدَةُ بَيْـضَةٌ، وكُنِّي عَنِ المرأة بِالبَيْضَةِ عَلَى بيعَ أخيه ﴾ (١) أي لا يَشْتَـري عَلَى شرَاهُ تشبيها بها في اللَّونِ وكونها مَصُونَةٌ تحتُّ السَّيُّءَ عَرَّضْتُهُ للبَيْعِ نحو قول الشَّاعر الجناح، وبيضةُ الْبَلَـد لما يُقالُ في المدْح والذَّمِّ، أما المَدْح فَلمَسن كَانَ مصُونا من بَيْن أَهْل البَلَد وَرَئيسا فيهم ، وعَلَى ذلك قولُ الشاعرُ :

> كانَتْ قُريشُ بَيْضَةٌ فَتَفَلَقَتْ فَالُحُّ خَالصُهُ لعَبْد مَنَاف

يَتَنَاولهُ كَبَيْضَة مَتْرُوكَة بالبَلَد أَى العَرَاء والمَفَازَة . وبَيْضَتَا الرَّجُلِ سُمِّيتَا بِذَلَكَ تَشْبِيهِا بِهَا في الهْينَةِ وَالبَيَــاضِ ، يقال بَاضَتِ الدَّجاجةُ وبَاضَ كَذَا أَى تَمَكنَ ، قال الشاعر:

> بَداً من ذُوات الضِّغْن يَاوي صُدُورَهُمُ فَعَشْشَ ثُمَّ بَاض

وبَاضَ الحَــرُّ تَــمكَّنَ وباضــتُ يَدُ المُرَّاة إذا ورمَتْ ورَمَا عَلَى هَيْئَةِ البَـيْضِ ، ويقُالُ دَجَاجَةٌ بَيُوضٌ ودَجَاجٌ بُيُضٌ .

بيع : البَيْعُ إعطاء المُشْمَن وأَخَذُ النَّمَن ، والشَّـرَاءُ إَعْطاءِ الشَّـمَنِ وأخْذُ الْمُشْـمَنِ ، ويقــالُ للبَيْع الشِّراء وللشِّراء البَيْع وذلك بحَسب ما يُتَصَـورُ مِنَ الثَّمَٰنِ والمُثْمَٰنِ وعلى ذلك قـوله عزًّا وجلُّ : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ ﴾ [ يوسف /

· ٢ ] وقال عَلَيْه السلام : « لا يَبيعَنَّ أَحَدُكُمُ

### \* فَرَسا فَلَيْسَ جَوادُهُ بُمُبَاع \*

وَالْمُبَايَعَةُ والْمُشَارَةُ تقالان فيهـما ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَسِيْعَ وَحَسرَّمَ الرَّبَّا ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] وقال: ﴿ وَذَرُوا البّيعَ ﴾ وأَمُّ الذَّمُّ فَلَمَنْ كَانَ ذَلِيلًا مُعَرَّضًا لَمَنْ [الجمعة / ٩] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال ﴾ [ إبراهيم / ٣١ ] ، ﴿ لا بيعٌ فيهُ ولا خلةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٤ ] وبايع السلطان إذا تَضَمَّنَ بَذْلَ الطاعة له بما رَضَخ له ويقال لذَلكَ بيْعَةٌ ومُبَايَعَةٌ ، وقوله عز وجلّ: ﴿فَاسْتَبْشرُوا ببَيْعكُمْ الذي بَايَعْتُمْ به ﴾ [التوبة/ ١١١] إَشَارَةً إلى بيعَة الرَّضُوان المذكورة في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضَى اللَّهُ عَن المُؤْمنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [الفتح/ ١٨] وإلى ما ذُكرَ في قـوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [التوبة/

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۱۳۹) فی مواطن أخری والبيهقی في سننه الكبرى (٥/ ٣٤٤ ، ٧/ ١٨٠) واللفظ له ، وأما لـفظ البخاري فـهو : « لا يبعُ بعضكم على بيع أخيه ٥ .

ورواه مسلم [ النكاح / ١٤١٢ ] .

١١١] . وأما الباعُ فمنَ الواوِ بدلالة قـولهم: [ وبينَ يُستَعْمَلُ تارَةً اسما وتارةً ظرفا ، فَمنْ قَرأ باعَ في السِّرِّ يَبُوعُ إذا مَدَّ بَاعَهُ .

يُقال ما بَالَيْتُ بكذا بالة "أى ما اكْتَرَثْتُ به ، إقوله: ﴿ لاَتُقَدِّمُ وا بَيْنَ يَدَى الله ورسوله ﴾ قال : ﴿ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيُّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [الحجرات/ ١] وقوله : ﴿ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَّى [محمد / ٢] وقال : ﴿ فَمَا بَالُ القُرُونِ النَّجُواَكُمْ صَدَقَةَ ﴾ [ المجسادلة / ١٢] ، الأولَى﴾ [ طه / ٥١ ] أي حَالُهُمْ وخَـبرُهُمْ، ﴿ فَاحِكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ [ ص / ٢٢ ] وقـوله فَيُقَالُ: خَطَرَ كَذَا بِبَالِي .

ووسطهُ مَا قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا [ [النساء/ ٩٢ ] ولا يستعملُ بَيْنَ إلا فيما كان زَرْعا﴾ [ الكهف / ٣٢ ] يـقـالُ بان كــذا أي اله مسافةٌ نحو: بَيْنَ البَلَدَينِ أَوْ لَهُ عَدَدٌ مَا اثْنَان انْفَصَلَ وظَهَرَ ما كانَ مُسْتَتَرا منه ، ولمَّا اعْتُبرَ فيه الْفَصَاعدًا نَحْوَ : الرَّجُلَيْن ﴿ وَبَيْنَ القَسوم ﴾ مَعْنَى الأَنْفِصَالِ والظُّهِـوُرِ اسْتُعْمِلَ فَي كُلِّ وَاحِد اللَّائِدَة / ٢٥] ولا يُضَـافُ إلى ما يَقْتَـضَى مُنْفَرِدا فقيل للبشر البعيدة القَعْرِ : بَيُونٌ لبُعْد ما معنى الوَحْدة إلا إذا كُرِّر نَحو : ﴿ وَمَنْ بَيْننَا بينَ الشَّفِيرِ والقَعْرِ لانفَصالِ حَبْلِهَا من يَدِ ﴿ وَبَيْنَكَ حَجَابٌ ﴾ [فصلت / ٥] ، ﴿ فَاجْعَلُ صَاحِبِهَا . وَبَانَ الصُّبْحُ ظُهَرَ ، وقوله تعالى: ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدا ﴾ [ طه / ٥٨ ] ويقالُ : ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ الأنعـام / ٩٤ ] أي هذا الشيء بينَ يَدَيْكَ أي قَريبا منْكَ وعَلَى هذا الوَصَلُ ، وتحقيقه أنه ضاعَ عَنْكُمُ الأموال القوله : ﴿ ثُمَّ لَاتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ والعَشيرةَ والأعمال التي كُنْـتُمْ تَعْتَمدُونَها إشارةً [[الاعـراف / ١٧]، ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْـدينَا وَمَا إلى قوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ لا يَشْفَعُ مَالٌ ولا الْحَلْفَنَا ﴾ [ مريم / ٦٤]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن بَنُونَ﴾ [ الشعــراء / ٨٨ ] وعَلَى ذلك قوله : ﴿ أَيْدِيهُمْ سَدَا وَمَنْ خَلَفَهُمْ سَدَا ﴾ [ يس / ٩] ، ﴿ لَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى ﴾ [ الانعام / ٩٤] ﴿ وَمُصدِّقًا لَمَا بِينَ يَدَى مَنَ التوراة ﴾ [ آل

بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ اسْما ومَنْ قَرَأَ بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ ظُرْفَا بال: البال الحال التي يُكُــتَرَثُ بها ولذلك النَّهِ عَيْسَ مَتُّ مَكِّن وتركهُ مفتوحًا ، فمنَ الظرف ويُعَبَّرُ بالبال عن الحال الذي يُنطوى عليه الإنسان عالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنهما ﴾ [الكهف/ ٦١] فيجُوزُ أَن يكونَ مَصْدَراً أَى مَوْضعَ المُفْتَرَق بين : مَوْضُوعٌ للخَلالَةِ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ ﴾

عمران / ٥٠]، ﴿ أَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنْ بَيْنَا ﴾ [ | [النجل / ٣٩]، ﴿ فِيهِ آيات بَينَاتٌ ﴾ [ آل ص / ٨ ] أى من جُمْلتنَا وقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْ عَــمــران / ٩٧ ] وقــال : ﴿ شَهْرُ رَمَــضَانَ كَـفَروا لَـنْ نُوْمنَ بهـذا القـرآن وَلا بالَّذي بَيْنَ | الذي أَنْزِلَ فـيـه القرآنُ هُـديُّ للنَّاس وَبَيَّنَات ﴾ يَدَيْهِ ﴾ [سبأ/ ٣١] أي مُتَـقَدِّما له من الإنْجيل [البقرة/ ١٨٥] ويـقالُ آيةٌ مُبَيَّنةٌ اعــتبَارا بَّمَنْ ونحوه قبوله : ﴿ فِاتَقُوا اللهُ وَأَصْلُحُوا ذَاتُ اللَّهِ مَا إِنَّهُ مُبِيِّنَةٌ وآياتٌ مُبَيِّنَاتٌ وَمُبِيَّنَاتٌ ، بَيْنكُمْ ﴾ [الأنفال/ ١] أي راعُوا الأحوال الوالبيَّنةُ الدَّلالةُ الواضحَةُ عَقْلِيةً كَانتُ أو التي تخِمَعُكُمْ منَ السَّفَرابَة وَالوصْلَة وَالمَودَّة ، | مَحْسُوسة وسمَّى الشاهدان بيَّنة لقوله عليه ويزادُ فيه مَا أو الألف فَيُجْعَلُ بَمُنْزِلَةِ حِينَ نحو : السَّلام : ﴿ البَّيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى واليمينُ عَلَى مَنْ بَيْنَمَا زَيْدٌ يَفْعَلُ كَـٰذَا وبينا يفْعلُ كـٰذا قـال الْنَكَرَ (١) وقال سبحانه ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّنَةُ مِنْ الشاعر:

> سِنَا يُعنَفُهُ الكماةُ ورَوْعةً يوما أُتبحَ لَهُ جَرىءٌ سَلْفَعُ

مان : يُقالُ بانَ واسْتَبَانَ وَتَبَيَّنَ وقد بَيَّنَّهُ قال الله سبحانه: ﴿ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكنهم ﴾ [العنكبوت / ٣٨] ﴿ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كُنِّفَ فَعَلْنَا بهم ﴾ [ إسراهيم / ٤٥] ﴿ وَلَتَسْتُبِينَ سَبِيلِ الْمُجْرِمينَ ﴾ [ الأنعام / ٥٥]، ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ منَ الغيُّ ﴾ [ البـقـرة / ٢٥٦] ﴿ قَـدُ بَيُّنَّا لَكُمُ الآيات ﴾ [ آل عسران / ١١٨، الحديد / ١٧] ، ﴿ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الذِّي تَخْتَلَفُونَ فيه﴾ [ الزخـــرف / ٦٣ ] ، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لتبينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [ النحل / ٤٤] ، ﴿ لَيُبِيِّنَ لِهُمُ الذي يختلفُونَ فيه ﴾

رَبِه ﴾ [ هود / ١٧ ، محمد / ١٤ ] وقَالَ: ﴿ لِيَهْلُكَ مَن هَلَكَ عَنْ بَيُّنَّة وَيَحَيا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيُّنَةً ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] ، ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ

(۱) [ صحيح ]

رواه التسرمسذي ( ۱۳٤۱ ) والدارقطني [ ٣ / ١١٠، ١١١] ، [ ٤ / ١٥٧ / ٢١٨] وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبــارك وغيــره ورواه الدارقطني وفي سنده الزنجي بن خالـد عن ابن جـريج والزنجي اسمه مسلم وهو ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعنه وقيد قيال الحيافظ في التلخيص عن هذه الرواية (٤/ ٢٠٨) : رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف .

 ٩، فاطر / ٢٥ ] والبيانُ الكَشْفُ عن الشيء الخصام غَيْرُ مُبين ﴾ [ الزخرف / ١٨ ] . وهوَ أعَمُّ منَ النطْق مُخْتَصٌّ بالإنسان ويُسمَى مَا عَلَمْ البَواء : مُساوَاةُ الأجزاء في بُيِّنَ به بَيَانًا . قال بَعْضُهُمْ: البيانُ يكونُ على المكان خلافُ النَّبُوةَ الله على هو منافاةُ الأجْزَاء، ضربين : أحدُهما بالتَّنْجيز وهوَ الاشياءَ التي إيُّ أَنْ عَانٌ بَوَاءٌ إذا لم يكن نابيا بنازله ، تدُلُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأحسوال مَنْ آثار صُنْعَه. | وَبَوَّأْتُ لهُ مكانا سَوَّيْتُهُ فَـتَبَوّا ، وباءَ فُلانٌ بدّم والثاني بالاخْتَبَارُ وذلكَ إمَّا أَنْ يكونُ نُطْقًا أَوْ الْلَانِ يَبُوءُ به أَيْ ساواه ، قال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى كتَابَةُ أَو إِشَارَةً ، فَممَّا هو بيانٌ بالحال قوله : | مُوسَى وَأَخْيِه أَنْ تَبُوَّا لَقُوْمكُمَا بمصر بُيُوتا ﴾ ﴿ وَلا يَصُدُّنكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يونس / ٧٨] ، ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَّا بَني إسْرَائيلَ [الزخرف / ٦٢] أي كنونـهُ عَندُوا بَيِّنٌ في المُبُوَّا صدْق ﴾ [ ينونس / ٩٣] ، ﴿ تُبُوِّينُ الحال ﴿ تُريدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عما كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا المُؤْمنينَ مَقاَّعدَ للقتال ﴾ [ آل عمران / ١٢١]، فأتونا بَسُلطًان مُبين ﴾ [ إبراهيم / ١٠].

> المعنى المقصصود إظهَارُهُ نحوُ: ﴿ هذا بيانُ الله الراعي في صفة إبل: للنَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١٣٨ ] وسُمِّي ما يُشْرَحُ به المُجْمَلُ والمُبْهَمُ من الكلام بَيانا نحو ُ قوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [ القياسة / ١٩ ] ويُقالُ بَيَّتُهُ وَٱبِنَّهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ بَيَانَا تَكْشَفُهُ نَحُورُ: ﴿لتُبِيِّنَ للنَّاسِ مَا نُوزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[ النحل/ ٤٤ ] وقال: ﴿ نَذْيِرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الأعـــراف / ١٨٤ وأماكن أخرى ] ، و ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُــوَ البَّلاءُ ا الْمَبِينُ﴾ [الصافات / ١٠٦] ، ﴿ وَلَا يَكَادُ

بالبينات ﴾ [ الاعسراف / ١٠١ ، إبراهيم / البين الزخرف / ٥٢ ] أي يُبينُ ﴿ وهو في

﴿ يَتَّبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [ يوسف /٥٦ ] وما هُوَ بِيَانَ بِالْاخْتِبَارِ ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُو ۗ ورُوى أنَّه كان عليه السلامُ يَتَبَوأُ لبَوْله كما يَتَبَوَّأُ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالبِّمَيِّنَاتِ والزُّبْرِ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ۖ لِمَنْزِلِهِ (١). وَبَوَّأْتُ الرُّمْحَ هَيَّـاْتُ لَــه مكانا ثُمَّ الذُّكْرَ لَتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم ﴾ [النحل / القصرَتُ الطَّعْنَ به . وقَالَ عَلَيْه السَّلاَمُ : « من ٤٣ ، ٤٤ ] وَسَـمِّى الكلامُ بَيَّانًا لكَشْفَ عَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِداً فَلْيَـتَبُوأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (٢)

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يَتَّبُوأُ لبوله كما يتبوأ لمنزله ، رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيشمي : وهو من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجال موثقون .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ١١٠ ] ، ومسلم [ المقدمـة / ٣، ٤] ، [ الزهد / ٣٠٠٤ ] .

#### لهـــا أمرُها حتى إذا ما تَبَوَّاتُ بأخفافها مأوى تَبَوَّأُ مَضْجَعًا

أَى يَتْـرُكُهـا الرَّاعي حتى إذا وَجَـدَتْ مكانا الحالة ، قال :

#### \* أَنْكُرْتُ بِاطلَهَا وَبُؤْتَ بِحَقَّهَا \*

لازدواج الْكُلْمَةِ كُمَّا غُيِّسَ فِي قُولُهُمْ : أَتَيْـتُهُ الْغَدَايا وَالعَشَايا.

الباء : يَجِيءُ إمَّا مُتَّعَلِّقًا بفعل ظاهر معه مُ وافقا للرَّعْي طَلَبَ الرَّاعي لنَفْسه مُتَّبَوًّا إِلَّا مُتَعَلِّقًا بِمُضْمَر ، فَالْتَعَلَق بَفَعْل معهُ ضَرَّبَان: لمَضْجَعه ، ويُقالُ تَبَوَّا فُـلانٌ كَنَايَةً عَنَ التزَّوُّج الْحَدُهُمَا لِتَعَدِيةِ الْفِعْلِ وهو جَارٍ مَجْرَى الألِفَ كما يُعبَّرُ عَنْهَ بالبنَاء فَيُقالُ بَنَى باهله . | الدَّاخِل للتَّعْدية نَحْوُ ذَهَبْتُ به وأَذْهَبْتُهُ قَالَ : ويُسْتَعْمَلُ البَّوَاءُ في مُكَافأة الْمُصَاهَرَة والقصاص | ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كُراما ﴾ [ الفرقان / منَ الله أي حلَّ مَبْواً ومعه غَـضَبُ الله أي والمتعَلِّقُ بِمُضْمَرِ يكونُ في مَوْضع الحال نحوُ: عُقُوبَتُهُ، وَبِغَضَبِ في مَوضع حَال كخرَجَ بِسَيْفه الخَرجَ بِسِلاحِه أي وعليه السِّلاحُ أي ومعه أَى رَجَعَ وجاءً له أنه مَغْضُوبٌ وَلَيْسَ مَفْعُولًا السلاحُهُ وربَّمَا قالُوا: تكونُ زائدةً نحوُ: ﴿وَمَا نحوُ مُرَّ بزَيْد واستعمالُ باءَ تنبيها على أنّ مكانهُ النُّتَ بِمُؤَمِن لَنَا ﴾ [ يوسف/ ١٧ ] فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُوافِقَ يَلْزَمُهُ فِيهِ غَضَبُ اللهِ فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنَ ۗ قُولكَ : مَا أَنْتَ مُؤْمِنا لَنَا فَرْقٌ ، فَالْمُتَصَّورُ مِنَ الأَمْكِنَةِ وَذَلَكَ عَلَى حَـدً مَـا ذُكِـرَ فَى قَـولَه : | الكلام إِذَا نُصِبَ ذَاتٌ وَاحِـدٌ كَـقَــولك زَيْدٌ ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ ﴾ [ آل عــمــران / ٢١ | خَارِجٌ ، والْمَتَصَوَّرُ منه إذا قيل ما أنتَ بمُؤْمن لنا ومواضع أخرى ] وَقُولُه : ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ ۗ ذانان كَـقُولُكَ لَقَـيتُ بِزَيْدِ رَجُلاً فـاضلاً فَــإنَّ بإثمى وَإِثْمَكَ ﴾ [المائدة / ٢٩] أي تُقيمَ بهذه القُولَةُ: رَجُلاً فَاضلاً وَإِنْ أُرِيدَ به زيدٌ فقد أُخْرِجَ في مَعْرِض يُتَصَـُّورٌ منه إنْسَانٌ آخَرُ فَكَأَنَّهُ قال: رأيْتُ بِرُوْيَتِي لَكَ آخَرَ هو رَجُلٌ فَاضلٌ ، وعلى وقول مَنْ قالَ : أَقْرَرْتَ بِحَقَّهَا فليس تَفْسيرُهُ ﴿ هذا رأيتُ بِكَ حاتِما في السخَاءِ ، وعلى هذا بِحَسَبِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ . والباءَةُ كِنَايَةٌ عنِ الجماع ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء / ١١٤] وَحُكَى عَنْ خَلَفَ الْأَحْمَرِ أَنَّهُ قَالَ فَمَ قُولُهِمْ ۗ وقوله : ﴿ ٱلنِّسَ اللهُ بَكَافَ عَبْدَهُ ﴾ [ الزمر / حَبَىاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ : أَنَّ أَصِلُهُ بَوَّاكَ مَنْزِلاً فَغُيِّرً ۗ ٣٦ ] قيال الشيخ وهذا فيه نظرٌ، وقبوله:

تَنْبُتُ الدُّهْنَ وليس ذلك بالمَقْ صُودِ بَلِ المَقْ صُودُ ۗ [ فصلت / ٥٣ ] وعلى هذا قولُه : حُبًّ أنها تَنْبُتُ النَّبَاتَ ومعه الدُّهْنُ أَى وَالدُّهْنُ فيه إلىَّ بفلان أَى أَحْبِبْ إِلَىَّ بِهِ . وَمِـمَّا ادُّعِيَ فيه مَوجُـودٌ بِالقُوَّةِ وَنَبَّهَ بِلَفْظَةِ بِالـدُّهْنِ على ما أنْعَمَ | الزَّيَادَةُ البَاءُ في قوله : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى به على عباده وهداهُم على اسْتنْبَاطه . وقيلَ | التهلُكَة ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] قيلَ تُقْديرُهُ : لا الباءُ هاهنا للحَال أي حَالُهُ أَنَّ فيه الدُّهنَ اللَّهُنَ اللَّهُ أَنَّ فيه الدُّهنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل وَالسَّبَ فيه أنَّ الهمْزَةَ وَالباء اللَّتِينَ لِـللَّمُّ عَلَيْهِ لا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه الله الله عُـذف يَجْتَمَعَانَ وقوله: ﴿ وَكَفَى بِاللهِ ﴾ [ النساء/٦ و المفعُولُ اسْتغْناءٌ عنه وقَـصْدا إلى العُمُوم فإنّهُ لا مواضع أخرى ] فَقيلَ كَفي اللهُ شَهيدا نحو: إيَّجُوزُ إِلْقَاءُ أَنْفُسهمْ وَلا إِلْقَاءُ غَيْرِهِمْ بِأَيْدِهِمْ إِلَى ﴿ وَكَفَى اللهُ المُؤْمنين القتَالَ ﴾ [ الأحزاب / ٢٥] التَهْلُكَة . وقال بعضُهمْ الْبَاءُ بمَعنى من في الباءُ زائدةٌ ولَوْ كَانَ ذَلُكَ كَمَا قيلَ لَصَحَّ أَنْ يقالَ القوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشُوبُ بِهَا المقرَّبُونَ ﴾ كَفَى بالله الْمُؤْمنين الْقِتَالَ وذلك غـير سَائغ وَإِنَّمَا ۗ [المطففين / ٢٨ ] ﴿عَيْنَا يَشُرَبُ بهَا عَبَادُ الله﴾ يَجيءُ ذلك حيثُ يُـذْكُـرُ بعْـدَهُ منصُوبٌ في [الإنسان / ٦] أي منها وقيلَ عَـيْنَا يَشْرَبُهَـا مَوْضع الحال كما تقدَّم ذكرُهُ والصَّحيحُ أَنَّ كَفَى اللهِ والوجه أنْ لا يُصْرَفَ ذلك عما عليه وأن أَحْسِنْ بِزَيْدِ مَوْضُوعٌ مَـوْضِعَ ما أحسن ، ومعناه | لا إلى الماء بعَـيْنِه نحْـو: نَزَلْتُ بعَـيْنِ فَصَـارَ اكتف باللهِ شَـهِيدا وعـلى هذا قوله : ﴿ وَكَفَى الْ كَقَوْلِكَ : مَكَانا يشرب به ، وعلى هذا قوله: بربَّكَ هَادياً وَنَصيراً ﴾ [الفرقان / ٣١] ، ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بمَفَازَة منَ العذاب ﴾ [ آل ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ [النساء / ٤٥] وقوله : | عمران / ١٨٨] أى بموضّع الْفَوْدِ .

﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] قيل معناه ﴿ ﴿ أُو لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ ههنا موضُوعٌ مَوْضعَ اكْتُف، كَمَـا أَنْ قَوْلَهُمْ : || الْعَيْنَ ههنا إشارةٌ إلى المكان الذي يُنْبُعُ منه الماءُ



## كتاب التاء

الخُسْران، يُقالُ تَبَّا لهُ وَتَبَّ لَهُ وَتَبَّنَّهُ إذا قُلْتَ له الله ﴿ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ [ الشعراء / ١١١ ] ، إلا في تَبَّابِ ﴾ [ غافر / ٣٧].

الله عنهما : كُنَّيْفٌ مُلِّي عَلْما .

اتَّبعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ [ يس / ٢٠ ] ابذلك كما قال : ﴿ فَمَنْ اتَّبُعَ هُدَاىَ ﴾ [ طه / ١٢٣] ﴿ اتبعُوا

التب، والتسباب: الاستسمرار في ما أنزل إليكم من ربَّكُم ﴾ [الأعراف/ ٣]، ذلك وَلَتَضمُّن الاستمرَارَ قيلَ استَتَبَّ لِفُلان كذا ﴿ وَاتَّبَعْتُ مَلَةَ آبَائِي ﴾ [ يوسف / ٣٨ ] ﴿ ثُمَّ أَى اسْتَـمَرَّ، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ أَى استـمرَّتْ الجَعَلْنَاكَ عَلِّي شُرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبغُها ولا في خُسْرَانه نحوُ : ﴿ذَلَكَ هُوَ الْحَسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [تَتَّبعْ أَهْواءَ الَّذيهنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [ الجائسية / [الحج / ١١] ، ﴿ وَمَا زَادَهُمْ غَيْسَ تَتْبِيبَ ﴾ [ ١٨] ، ﴿ وَٱنَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَّاطينُ ﴾ [هود / ١٠١] أي تخسير ﴿ وَمَا كَيْدُ فَرْعُونَ | [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَلَا تُسبَعُمُوا خَطُوات الشيطان ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ، ٢٠٨ ، تابوت : التَّابُوتُ فيما بَيْنَنَا معروف . الانعسَام/ ١٤٢ ] ، ﴿ وَلاَ تَسَّبِعِ الْهَـوى ﴿أَنْ يَأْتَيَكُمُ التَّابُوتُ ﴾ [ السقرة / ٢٤٨ ] فَيُضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ ص / ٢٦ ] ، قيل: كان شيئًا مَنْحُوتًا مِنَ الحشب فيه حكْمَةُ الشِّهِكُ عَلَى ۖ أَنْ تُعَلِّمَنِي ﴾ [الكهف / وقيل عبارةٌ عن الْقَلْبِ والسكِينَةِ وعَمَّا فيه مِنَ [٦٦] ، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ﴾ [ لقمان / العلْم، وسُمَّى القلبُ سَـفَطَ العِلْم وبَيْتَ اللهِ مَا يَعْلُمُ أَنَّبُعَهُ إذا لَحْقَهُ قالَ : ﴿فَأَتَّبُعُوهُمْ الحَكْمَــٰة وتابُوتَهُ ووعاءَهُ وصُنْدُوقَـهُ وعَلَى هَذَا ۗ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الشـعراء / ٦٠ ] ، ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ قيلَ اجْعَلْ سِرَّكَ في وعاءِ غير سَرِبِ ، وعَلَى اسْبَبًّا ﴾ [ الكهف / ٨٩ ] ، ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ في تَسْمِيـته بالتَّابُوتِ قال عُمرُ لابنِ مُسْعُود رضى الهذه الدُّنيَــا لَعْنَةٌ ﴾ [القــصص/ ٤٢]، ﴿ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعـراف/ ١٧٥] تَبِع : يقال تَبِعَهُ وَاتَّبَعَهُ قَفَا اثْرَهُ وذلك تارة الله ﴿فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ﴾ [المؤمنون / ٤٤] بالارتسام والانتمارِ وعَلَى ذلك قوله : ﴿ فَمَنْ الْيُقَالُ أَتْبَعْتُ عليه أَى احلْتُ عليه ويقالُ أُتْبِعَ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ | فُلانٌ بمالِ أَى أُحِيْلَ عليه ، والتَّبِيعُ خُصَّ بِوَلَدِ [البقرة / ٣٨] ، ﴿ قَالَ يَاقُومُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۗ البَقَرِ إِذَا تَبِعَ أُمَّةُ والتَّبِعُ رَجْلُ الدَّابَّةِ وَتَسْمِيَسَةُ

كأنما الرّجْلان واليَدان

طالبتا وتَروهُمَا رَبَّتان

وَالْمُتْمِعُ مِنَ البَهَائِمِ التي يَتُبَعُهَا ولَدُهَا ، وتُبَعَ كَانُوا رُوسَاء ، سُمُوا بِذلك لاتباع بعضهم بَعْضًا في الرياسة والسياسة وقيل تُبَعَ مَلك يَتَبَعَهُ قَوْمُهُ والجمع التبابعة قال : ﴿ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ ﴾ [ الدخان / ٣٧ ] والسبَّعُ الظَّلُ .

تبر : التَّبْرُ الكبيرُ والإهلاك يُقالُ تَبَرَهُ وَتَبَرَهُ قَالَ تَعَبَرُ مَا هُمُ وَيَّرَهُ قَالَ تَعَبَرُ مَا هُمُ فَيَهَ قَالَ : ﴿ وَكُلا فَيهَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٩ ] وقال : ﴿ وَكُلا تَبَرُوا تَبْيرا ﴾ [ الفرقان / ٣٩ ] ، ﴿ وَلَيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَثْيرا ﴾ [ الإسراء / ٧] وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا تَبَارا ﴾ [ نوح/ ٢٨ ].

تترى: تسرى على فَعلى مِنَ المُواترَةِ أَى الْمُتَابَعَةِ وِنْرًا وِثْرًا وَأَصلها وَاوٌ فَأَبْدلَتْ نحو تُراثِ وَتَجَاهِ فَمَنْ صَرَفَهُ جعل الآلف زائدة لا للتانيث ومَنْ لم يصرفه جعل آليفه للتأنيث قال: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرى ﴾ [ المؤمنون / ٤٤] أى مُتوَاتِرينَ قال الفراء : يُقالُ تَشرى في الرَّفْعِ وَتَشرى في النَّفْعِ وَتَشرى في النَّفْعِ وَتَشرى في النَّفْعِ وَتَشْرى في النَّفْعِ وَتَشرى في النَّفْعِ وَتَشْرى في النَّفْعِ وَقَال فَعلَمُ النَّهُ لِيسَ في اللَّهُ ليسَ في الطَّالِقُ ليسَ في الطَّفَاتِ تَفْعِلُ .

تجارة : التجارة التّـصَـرُّفُ في رأس المال طَلَبَـا للرّبح يقال : تَجَـرَ يَتْجُـر وتاجرُّ وتَجْـرَّ

كَصاحب وصَحب قال : وليسَ في كلامهم تاء بعدَها جيم غيرُ هذا اللفظ فأمًا تجاهُ فأصلُهُ وجاهُ وتجوبُ النّاءُ للمُضارَعة وقوله : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارة تَنْجِيكُمْ مَنْ عَذَابِ اليم ﴾ [الصف / ١٠] فقد فسر هذه النّجارة بقوله: ﴿ تؤمنُونِ بالله ﴾ [الصف / ١١] بقوله: ﴿ تؤمنُونِ بالله ﴾ [الصف / ١١] بالهدّى فَما ربحت تجارتُهُمْ ﴾ [البقرة / بالهدّى فَما ربحت تجارتُهُمْ ﴾ [البقرة / بالهدّى فَما ربحت تجارتُهُمْ ﴾ [البقرة / منكُمْ ﴾ [النساء / ٢٩] ، ﴿ تجارة حاضرة منكم ﴾ [البقرة / ٢٨٢] قال أبن منكم أي البقرة / ٢٨٢] قال أبن عارف الوجة المكتسب منه .

تحت: تحت مقابل لفوق قال: ﴿ لأكلُوا مِنْ فَوقهِم وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلهُم ﴾ [المائدة / آرَة لهُم ﴾ [المائدة / آرَة لهُم ﴾ [المائدة / آرَة المقار ﴾ [البقري من تحتها الأنهار ﴾ [البقرة / آرَة من المنهار ﴾ [البقرة / آرَة من المنهار أومواطن أخرى ] ، ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا ﴾ [مريم / ٢٤] وتحت يُستحمل فَى المنفصل وأسفلُ في المتصل يُقالُ : المالُ تحتّهُ ، وأسفلُهُ أَعْلَظُ مِنْ أَعْلاه ، وفي الحديث : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يظهر التَّحُوتُ » أَى تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يظهر التَّحُوتُ » أَى

<sup>(</sup>١) وجاء بلفظ : قـــال رســول الله ﷺ : ﴿ والذَى نَفُس مـحمــد بيده لا تقــوم الساعــة حتى يظهــر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن ==

الأرْذَالُ مِنَ النَّاسِ وَقَيلَ : بل ذلك إشارة إلى ما قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأرْضُ مُدَّتُ وَٱلْقَتُ مَا قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأرْضُ مُدَّتُ وَٱلْقَتُ مَا فِيها وَتَخَلَّتُ ﴾ [ الانشقاق / ٣ ، ٤ ] . تخذ بمغنى أخذ قال : وَقَدْ تَخذَتُ رَجْلِي إلى جَنْبِ غَرْزِها فَصَدَ وَقَدْ تَخذَتُ رَجْلِي إلى جَنْبِ غَرْزِها فَصَدَ وَصَ القَطَاة اللطَوق وق واتخذ افتَعَلَ منه ﴿ أَفَتَتَخذُونَهُ وَذَرِيَّتُهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي ﴾ [ الكهف / ٥٠ ] ، ﴿ قُلُلُ مَنْ دُونِي ﴾ [ الكهف / ٥٠ ] ، ﴿ قُلُلُ اللهُ عَهْدا ﴾ [ البقرة / ٨٠ ]

﴿ وَاتَّخَاذُوا مِنْ مَنْ مَا اَبْرَاهِيمَ مُسَصِلَى ﴾

== الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت " قالوا : يا رسول الله ، وما الوعول والتحوت ؟ قال : «الوعول : وجوه الناس وأشرافهم والتحوت : الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم بهم " رواه ابن حبان ( ٦٨٤٤) بسند ضعيف فيه إسماعيل بن أبى أويس فيه لين كما قال الذهبي ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير ابن حبان وأخرجه البخاري في تاريخه ( ١/ ٩٨) عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا الإسناد.

أخرجه الحاكم [ ٤ / ٥٤٧] عن أبى عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى الشهيد والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس به وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح وأقره الذهبي .

[ البــقـرة/ ١٢٥ ] ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا عَدُوًى وَعَدُوًكُمْ أُولِياءَ﴾ [الممتحنة / ١] ، ﴿ لَو ْ شَتْ لاَتْخَذْتُ عليه أُجْرا ﴾ [ الكهف/ ٧٧]. تراث : ﴿ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ ﴾ [ الفجر / ١٧ ] أصله وراث وهو من باب الواو . تفث : ﴿ ثُمَّ لَيقْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾ [ الحج / ١٩ ] أى أزالوا وسَخَهُمْ يقالُ : قَضَى الشيء يقضي إذا قطعة وأزاله ، وأصلُ التَّقَثُ وسَخُ الظُفْرِ وغيرِ ذلك مِمَّا شَانُهُ أَنْ يُزالَ عَن البدن، قال أعرابي : ما أَنْفَئكَ وأَدْرنَكَ .

تراب : قال: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُواب ﴾ [الروم / ٢٠ ، فاطر / ١١] ﴿ يَا لَيْتَنَى كُنْتُ تُوابا ﴾ [ النبأ / ٤٠] وترب افْتَقَر كَأَنَّهُ لَصِقَ بِالتَّرَابِ قال: ﴿ أو مسكينا ذَا مَثْرَبَة ﴾ [البلد / بالتراب لفقره ، وأثرَب استَغنَى كأنه صار له المال بقدر التُراب والتُراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب نفسها ، والتَّيرب واحد المتيارب ، وريح تُربَة تأتى بالتراب ومنه قوله عليه السلام : ﴿ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتَقِرُ فَاللَّهُ بِعَدُ مَا تَرُومُهُ فَتَفْتَقِرُ ذاتُ الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتَقِرُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۰۹۰ ) ، ومسلم [ الرضاع / ۱٤۲۲ ] بلفظ : فساظفسر بذات الدیسن تربت یداك.

منْ حيث لا تَشْعُرُ . وبــارِحٌ تَرِبٌ رِيحٌ فيــها تَرِيبَةٌ، قال: ﴿ يَخْسِرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ ۗ إِبَعْضَهُمْ يَوْمَنِذ يَمُوجُ فَي بَعْضِ ﴾ [ الكهف / وَالتَّرَائبِ } [ الطارق / ٧ ] وقوله: ﴿ أَبْكَاراً ١٩٩] وقوله: ﴿ وَاتُّرُكُ البَّحْرَ رَهُوا ﴾ [الدخان/ عُسرُبا أَثْرَابا ﴾ [الواقـــعـــة / ٣٦ ، ٣٧ ] [ ٢٤ ] ومن الثاني : ﴿ كُمْ تَرَكُوا منْ جَنَّاتٍ﴾ ﴿ وَكُواَعِبَ أَثْرَابًا ﴾ [النبأ / ٣٣] ﴿ وَعَنْدَهُمْ ۗ [ الدخان / ٢٥ ] ومنه تَرْكُةُ فُلانَ لما يُخَـلُّفُهُ قَاصِراتُ الطَّرْفُ أَثْرَابٌ ﴾ [ ص / ٥٢ ] أي العَدْ مَوْته وقد يُقالُ في كلِّ فعْل يَنْتَهِي به إلَى لداتُ تُنْشَأَنَ مَعَـا تَشْبِيها في التسَـاوي والتماثُل الحَاله مَا تَرَكَّتُهُ كذا أو يَجْرِي مَجْرَى كذا جَعَلْتُهُ بالتراثب التي هي ضُلُوعُ الصدر أو لوقُوعهنَّ | كذا نحو تَرَكْتُ فلانا وحيدا ، والتَّريكَةُ أصلُهُ مَعا عَلَى الأرْض، وقيلَ لأنَّـهُنَّ في حال الصَّبَا | البَّيْضُ الْمَرُوكُ في مَفَازَته وَيُسَمَّى بَيْضَةُ الحَديد يَلْعَبُنَ بِالترابِ معا .

ترفه : التَرَفُّ التوسُّعُ في النَّعْمة ، يقالُ أَتْرِفَ فُلانٌ فهـ و مُتْرَفٌ ﴿ وَٱتْرَفْنَاهُمْ في الحَيَاة | التَّسْعُونَ قال : ﴿ تَسْعَةُ رَهُطَ ﴾ [ النـمل / الدُّنيا ﴾ [ المؤمنون / ٣٣ ] ﴿ واتَّبُعَ الَّذينَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْك ظَلَمُوا مَا أَتْرَفُوا فِيه ﴾ [ هــود / ١١٦ ] وقال: ﴿ وَارْجِعُ وا إلى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ ﴾ [ مائة سنينَ وازدادُوا تسْعا ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] [الأنبياء/ ١٣] ﴿ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهُمْ بِالْعَذَابَ ﴾ [ وَالتُّسَعَ مِنْ أَظَمَاءِ الإبلِ وَالتُّسعُ جُزُّهُ مِنْ تِسع [المؤمنون / ٦٤] ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِّيها ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] وهُمُ الْمُوصُوفُونَ بقوله سَبحانه : ﴿ فَأَمَّا ۗ الْ وَتَسَعْتُ القَوْمَ أَخَذْتُ تُسْعَ أَمْوَالهم، أو كُنْتُ الإنسانُ إذا ما ابتلاه ربَّهُ فأكْرَمَهُ ونَعَّمهُ ﴾ | لَهُم تاسعا . [الفجر/ ١٥].

٢٦ ] جَمْعُ تَرْقُوةِ وهي عَظمُ وصلَ ما بَيْنَ ۗ قال الله تعالى : ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / تُغْرَةِ النحرِ والعاتِقِ .

ترك : تَرْكُ الشيء رَفْضُهُ قَصْدا واختارا تُرابٌ، والترانِبُ ضُلُوعُ الصدرِ ، الواحدة أو قَهْرا واضطرارا ، فمنَ الأوَّلِ : ﴿ وَتَرَكُّنَا بها كَتُسْميتهم إيَّاها بالبيض .

تسعة : التسعة في العَـدد معروفة وكذا ﴿ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠ ] ﴿ثَلَاكَ والتُّسَعُ ثَلَاثُ لَيالَ منَّ السُّهْرِ آخرُها التاسعة ،

تعس : التَّعْسُ أن لا يَنْتعشَ منَ العَشْرَة ترقوه : ﴿ كُلَّا إِذَا بُلُّغَتِ التَّرَاقِي﴾ [القيامة/ ﴿ وَأَنْ يَنْكُسرَ فِي سَفَالَ ، وَتَعَسَ تَعْساً وَتَعْسَةً .

مَذْكُورٌ في بابه .

متكأ : الْمُتَّكَأُ المكانُ الذي يُمتَّكُأُ عَليه وَالْمُخَدَّةُ الْتُكَا عَلِيهَا ، وقولُهُ : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا ﴾ [ يوسف / ٣١] أي أثرُجًّا ، وقيلَ : طَعَامًا متنَاوَلًا من قُولُكَ اتَّكَأَ عَلَى كَـٰذَا فَأَكَلُهُ ﴿قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكَنَّا عَلَيْهَا ﴾ [ طه / ١٨ ] ﴿ مُتَّكنينَ عَلَى سُرُر مَصفُونَة ﴾ [الطور/ ٢٠] ﴿ عَلَى الأرانك مُتَّكُّنُونَ ﴾ [ يـس / ٥٦ ] ﴿مُتَّكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلَينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] تُلُّ : أصل الـتُّلُّ المكانُ المُرْتَفَعِ والتَّليلُ العَتينُ ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِينَ ﴾ [ الصافات / ١٠٣ ] أُسْقَطَهُ عَلَى التَّلُّ ، كَفَولك : تَرَّبُّهُ أَسْقَطَهُ عَلَى الترَابِ ، وَقَـيلَ أَسْقَطَهُ عَلَى تِلْيَلُهِ، والْمِتَلُّ الْحَـرى ] ﴿أَوْلَمْ يَكْفُسُهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَـيْكَ الرُّمْحُ الذي يُتَلُّ به .

وذلك يكون تَارَةً بالجسم وتَارَةً بالاقستداء في الحكم ومَصدرُهُ تُلُوُّ وتَلوٌّ ، وتارةً بالقراءة أو تَدَبُّرِ الْمُنَى ومَصْدَرُهُ تِلاوَةً ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا﴾ ﴿ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مَنْ كَتَابِ رَبُّكَ ﴾ [الكهف / [ الشمس / ٢ ] أراد به ها هنا الاتباع عَلَى سبيل الاقتداء والمَرْتَبَة وذلك أنه يقال : إنّ وَجُعَلَ الشَّمْسُ ضَيَاءً وَالقَمَرَ نُورا ﴾ [يونس / ٥] وَالضَّيَاءُ أَعْلَى مَرْتَبَّهُ مِنَ النُّورِ ، إذ كانَ

تقوى : تَاءُ التَّقْوى مَقْلُوبٌ منَ الواو وذلكَ الْكُلُّ ضِيَاء نُورا وليْ سَ كُلُّ نُور ضِيَاء ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مَنْهُ ﴾ [ هود / ١٧] أي يَقْتَدي به ويَعْمَلُ مَهُوجَبِ قوله: ﴿ يَتْلُونَ آيات الله ﴾[آل عمران/ ١١٣ ] والتُّلاوَةُ تخْتُصُّ باتُّبَاعُ كُتُب الله المُنزَلَة تَارَةً بالقراءَة وَتَارَةً بالارْتسَام لمَا فيها منْ أَمْرَ وَنَهْى وَتَرْغيب وتسرهيب أو ما يُتُوهِّمُ فيه ذلك وهو أخصُّ منَ القرَاءة ، فكُلُّ تلاوَة قَسَرَاءَةٌ وليسَ كلُّ قرَاءة تلاوَةٌ ، لا يُقَسَالُ تَلُوتُ رقْعَتَكَ وإنما يُقالُ في القرآن في شيء إذا قَرَأْتَهُ وَجَبَ عَلَيكَ اتَّبَاعُهُ ﴿ هُنالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [ يونس / ٣٠ ] ، ﴿وإذا تُتَّلِّي عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا ﴾ [ الانفال / ٣١ ، يونس / ١٥ ، مريم / ٧٣ ، الحج / ٧٢ ومسواضع الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [ العنكبوت / ٥١] تَلَّى : تَبِعَهُ مُتَّابَعَة ليس بينهُمْ ما ليس مِنْهَا ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ يونس / ا ١٦ ] ﴿ وَإِذَا تُلْبَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال / ٢] فهـذا بالقراءة وكذلك ﴿ وَاتْلُ ٢٧ ] ﴿ وَأَثْلُ عَلَيْهُمْ نَبُّنَّا أَبْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ [المائدة / ٢٧] ﴿ فالتَاليات ذَكْرا ﴾ القَمَرَ هُو َ يَقْتَبِسُ النُّورَ منَ الشمس وهو لَهَا [الصافات / ٣] وأما قوله: ﴿ يَتَّلُونَهُ حَقًّ بِمُنْزِلَة الْخَلِيفَة وَقَيلَ وَعَلَى هَذَا نَبُّه قُوله : اللوَته ﴾ [ البقرة / ١٢١ ] فاتباعٌ له بالعلم وَالْعَمَلُ ﴿ ذَلَكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيات وَالذُّكُرُّ الحكيم ﴾ [ آل عــمــران / ٥٨ ] أَى نُــنَزُّكُهُ

١٠٢]، واستُعْمِلَ فيه لَفُظُ الـتُلاوَةِ لِمَـا كانَ مِنَ الوَرْى وبناؤها عندَ الكوفيِّين وَوْراةٌ تفْعَلَةٌ ، يَزْعُمُ الشيطانُ أَنَّ مِـا يَـتَلُونَهُ مِنْ كُـتُبِ الله ، ﴿ وَقَالَ بِعَضُهُمْ : هِي تَفْـعَلُ نحوُ : تَتَفُل وَلَيسَ والتُّلاوةُ والتَّليَّةُ بَقيَّةٌ ممَّا يُتَلَّى أَى يُتَبَّعُ ، وأَتْليتُهُ ﴿ فَي كَلَامِهِم تَفْعَلُ اسْمًا وعندَ الْبَصَرِبيِّنَ وَوْرَى أَى أَبْقَيْتُ مَنْهُ تلاوَةً أَى تَرَكَتُهُ قَادرا عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ الْمَانِ اللهِ عَلَى أَنْ أَلْنَا يَتْلُوهُ وَاتْلَيْتُ فُلانَا عَلَى فُلانِ بِحَقِّ أَى أَحَلْتُهُ ۗ النَّـوْرَاةَ فيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [ المائـدة / ٤٤] عَلَيه ، ويُقالُ فُلانٌ يَتْلُو عَلَى فُلانِ ، ويَقُولُ ﴿ ﴿ ذِلكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ﴾ عليه أى يكذبُ عليه قال : ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ۗ [ الْفَتِح / ٢٩ ] . الله الكذب ﴾ [ آل عمران / ٧٥ ] ويقالُ : لا الله الكذب كُمْ تَارَةً أَيْ مَرَّةً وَكَرَّةً أُخْرَى أدرى ولا أتْلَى ولادَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ، وأصلهُ ﴿ هُو فَيِمَا قِيلَ تَارَ الْجُرْحُ التَّأُمُّ . ولا تَلَوْتَ فَقَيلَ للْمُزَاوِجَة كما قيل : التين : ﴿ وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ التين/ ١] . موزورات .

تمام : تمام الشيء انتهاؤهُ إلى حدٌّ لا يحتاجُ الكتاب. إلى شيء خارج عنه والناقصُ ما يحتَّاجُ إلى شيء خارج عَنْهُ وَيَقُالَ ذلك للمَعْدُود الأَوْجُوه وهو أَبْلَغُ وُجُوه الاعْتذَار ، فَإِنَّ والمُمْسُوح، تقولُ عددٌ تامُّ وليلٌ تامُّ قيال: ﴿ الْاعْتُدَارَ على ثَلاَثَةَ أُوْجِه : إمَّا أَنْ يَقُولُ ﴿وَتَمَّتْ كَلَّمَةُ رَبِّكَ ﴾ [ الأنعام / ١١٥ | المُعْتَذَرُّ لم أَفْعَلْ أو يـقولَ فعلتُ لأجْلِ كذا أو ومواطن أخرى ] ﴿ واللهُ مُتمَّ نُورِه ﴾ [الصف / | فَعَلْتُ وأسأتُ وقد أَقُلَعْتُ ولا رابعَ لذلك ، ٨] ﴿ وَٱثْمَمْنَاها بِعَشْرِ فَتَمَّ مَيقَاتُ رَبِّهِ ﴾ [ وهذا الاخيرُ هُوَ التوبَّةُ ، والتَّوبَّةُ في الشرع [الأعراف / ١٤٢].

رواه ابن مساجمة ( ۱۵۷۸ ) وفسى سنده دينار بن عمر ، وهو ضعيف وقد ضعف الحـديث الشيخ الألباني .

﴿واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ﴾ [ البقرة / التوراة : التَّوراة التاء فيه مقلوبٌ وأصلهُ

«مَــَأْزُورات غَيْــرَ مَأْجُــورات» (١) وإنّمَـا هُو اللَّيْ قَلَلَ : هُمَا جَبِلاَنِ وَقِيلَ هُمَا الْمُاكولان وتَحْقِيقُ مَوْرِدهِمَا وَاخْتَصاصهِما يَتعَلَّقُ بما بعد هذا

توب : التوب تَرْكُ الذُّنْب على أَجْمَل تَرْكُ الذُّنْبِ لقُبْحِهِ وَالنَّدَمُ عِلْمِي مَا فَرَطَ مِنْهُ وَالْعَزِيمَةُ على تَرْك المُعَاوَدَة وَتَدَارُك مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُتَدَارِكَ من الْأعْمَال بالإعادة فَمتَى اجتْمعَتْ هذه الأرْبعُ فَقَـدْ كَمُلَ شـرائطُ التَّوْبَةَ . وتابَ إلى اللهِ تَذَكَّرَ ما يَقْتَسضى الإِنَابَةَ نحو :

﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جميعا ﴾ [ النور / ٣١] ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى الله ﴾ [ المائدة / ٧٤ ] ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] أَيْ قَبلَ تَوْبَتَهِمْ منْهُمْ ﴿ لَقَدْ تِابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهَاجِرِينَ ﴾ [التوبة/ ١١٧] ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ انحُوُ: ﴿ تَاللهُ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الانبياء / لِيَتُوبُواً ﴾ [ التربة / ١١٨] ﴿فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة ١٨٧] والتَّائبُ يُقالُ لبَاذل التَّوْبَةِ وَلِقَـابِلِ التَّوبَةِ فالعبدُ تَانبٌ إِلَى اللهُ وَاللهُ ۗ إنحو: ﴿ تَتَنَوَّلُ عَلَيْهُمُ الملائكةُ ﴾ [ فصلت / تاثب على عَبْده وَالتَّوَّابُ الْعَبْدُ الكَثيرُ التَوبَة وذلك بِتَــرْكِـهِ كُلُّ وقْتِ بَعْضَ الــذُّنُوبِ على ۖ التَّرْتيب حَتَّى يَصير تَاركا لجميعه، وقَد يُقالُ لله ذلك لكُثْرَة قَبُوله تَوْبَةَ الْعبَاد حالاً بَعْدَ حال وقوله : ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى الله مَتَـابًا ﴾ [ الفـرقان / ٧١ ] أي التَّـوبَةَ التامَّةُ وهو الجمعُ بَينَ تَرْكِ الْقَبيحِ وَتَحَرَّى الجَميل: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَسْنَابٍ ﴾ [الرعد/ ٣٠] ﴿ إِنَّهُ هُو التَّـوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ [البقرة / ٣٧ ومواطن أخرى ] .

التيه : يقال تاهَ يَتيهُ إذا تَحَيَّرَ وتاهَ يَتُوهُ لُغَةٌ فى تاهَ يَتِسيهُ ، وفى قِـصةَ بَنى إِسْـرائيلَ أربعِينَ

سَنَّةً يَتِيهُونَ في الأرضِ ، وتوَّهَـهُ وتَيَّهَـهُ إذا حَيَّرَهُ وطرَحَهُ ، وَوَقَعَ في السِّيِّهِ والتَّوْهُ أي في مَوَاضِعِ الحَيْرَةِ ، وَمَفَارَةٌ تَيْهَاءُ تَحَيَّرَ سَالكُوها . التاءات : التاء في أوَّل الكلمَة للقسم ٥٧ ] وللْمخَاطَبُ في الفعل المُسْتَقْبَلِ نحو : ﴿ تُكُرهُ النَّاسَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وللتانيث ٣٠] وفي آخــر الــكلمــة تكــونُ إمّــا زائدةً للتَّانيث فَتَصيرُ في الوقْف هاءً نحوُ قائمة ، أو تكُونُ ثَـابتــةٌ في الوقف والوصــل وذلك في أُخت وبنت ، أو تكونُ في الجَـمع مع الألف نحـوُ مُسْلَمُــاتِ ومُــوْمِناتِ وفي آخر الْفِـعل المَاضى لضَمير المُتكلم مـضْمُـوما نحـوُ قُولِهِ تعالى : ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودا ﴾ المدثر/ ١٢] وللمخاطب مفتوحا نحو : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] ولضمير المُخَاطَبة مكسورا نحوُ: ﴿ لَقَدْ جِنْتِ شَيئا فَرِيا ﴾ [مريم/ ٢٧] واللهُ أعلَمُ .



# کتاب الثاء ﴾

ثبت : الثَّبَاتُ ضدُّ الزَّوال يقال ثَبَتَ يَثْبُتُ ثباتا قبال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُم فَتَةً فَاثْبُتُوا ﴾ [ الانفال / ٥٤ ] ورجُلٌ ثَبُّتُ وَتُبْسِتُ فَى الْحَرْبِ وَأَثْبَتَ السَّلْهُمَ ، ويقالُ ذلك للْمُوْجُود بالبَصَر أو البَصيرَة ، فيقال فُلانٌ ثَابِتٌ عنْدى ، ونُبُوَّةُ النَّبِي ﷺ ثَابِتَةٌ والإِثْبَاتُ وَالْتَثْبِيتُ تَارَةً يُقالُ بالفعل فَيُقالُ لَمَا يَخْرُجُ منَ العَدَم إلى الــوُجُود نحو أَثْبَتَ اللهُ كَــٰذا وَتَارةً لَمَا يَثْبُتُ بِالحُكُم فَدُقالُ : أَثْبَتَ الحاكم على فُلان كذا وثبَّتهُ ، وتارةً لما يكُونُ بالقول سواءٌ كان ذلكَ صدقًا أو كَذبا فَيُقالُ أَثْبَتَ التَّوحيدَ وصدْقَ النُّبُوَّة وفُلانٌ أثْبَتَ مَعَ الله إِلَهَ أَخُرَ ، وقوله تعالى: ﴿ لَيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ [الأنفال/ ٣٠ ] أَى يُشَطُّوكَ وَيُحَيِّرُوكَ ، وقوله تعالى : ﴿ يُنْبِتُ اللهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ النَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدنيا ﴾ [ إبراهيم / ٢٧ ] أي يُقَويهم بِالْحُجَجِ القَويِّـة ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَشْبِينا﴾ [ النساء / ٦٦ ] أي أشدُّ لتَحصيل علْمهمْ وقيل أثبَتَ لأعـمـالهم واجتناء ثَمـرَة أَفْعَالُهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا بِخَلاَف مَنْ قَالَ فيهم : ﴿وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَـمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] يُقَالُ ثَبَتُّهُ أَي

قريَّتُهُ ، قال الله تعالى : ﴿ ولُولا أَنْ ثَبَّنَاكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٤ ] وقال : ﴿ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ اَمْنُوا ﴾ [ الانفال / ١٢ ] وقال : ﴿ وَتَثْبَينا مِنْ أَنْفُسهم ﴾ [ البقرة / ٢٦٥ ] وقال : ﴿ وَتَثْبَينا ﴾ [ البقرة / ٢٦٥ ] وقال : ﴿ وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا ﴾ [ البقرة / ٢٥٠ ، آل عمران / ١٤٧ ] .

ثبر: النُّبورُ الهلاكُ وَالفَسادُ المُشَابِرُ عَلَى الْإِنْبَانِ أَى المُواظِبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: ثابرْتُ قال تعالى: ﴿ وَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثَبُورا وَاحداً وَادْعُوا ثُبُورا كَثِيراً ﴾ [ الفرقان / ثَبُورا وَاحداً وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لاَّظُنَّكَ يَا فَرْعُونُ مَشْبُورا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٢ ] قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: يعنى ابن عباس رضى الله تعالى عنه: يعنى ناقص العقل . ونقصانُ العقل أعظمُ هُلْك ، ونقصانُ العقل أعظمُ هُلْك ،

أَبط : قال الله تعالى : ﴿ فَشَبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة / ٤٦] حَبَسَهُمْ وَشَغَلَهُمْ ، يقالُ ثَبَطهُ اللهَ وَشَغَلَهُمْ ، يقالُ ثَبَطهُ المَرَضُ وَأَثْبَطهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ ولم يكد فَيُورُقهُ .

ثَبَات : قال تعالى : ﴿ فَانْفُرُوا ثُبَات أَوِ اللَّهِ وَ النَّهِ وَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالَّالِمُواللَّالِي اللَّلَّالِمُولِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلّه

\* وَقَدَ أَغْدُو عَلَى ثُبَةَ كرامٍ \* وَمَنهُ ثُبْتُ على فُـلانِ أَى ذَكَـرْتُ مُـتَفَـرَّقَ

مَحَاسنه. ويُصغَرَّ ثُبَيَةٌ ويُجْمعُ عَلَى ثُبَات وَثُبِينَ، وَالْمَحَذُّونَ فُ منهُ اليَّاءُ . وأمَّا ثُنبةُ الحَوْضَ فوسَطُهُ ﴿ غَلُظَ فلم يَسلُ ولَمْ يَسْتَمَرَّ في ذهابِهِ ، ومنه الذي يُشُوب إليه الماءُ وَالمحذوفُ منهُ عَـيْنُهُ لا اسْتُعيــرَ قُولَهُمْ : الْنَخَنْتُهُ ضَرَّبًا واسْتِخْـفَافا قال

> تْج : يقالُ ثَجَّ المَّاءُ وَأَتَى الوادى بِتَجيجه، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِراتِ مَاء ثَجَّاجًا ﴾ [ النبــا / ١٤ ] وفــى الحــديث : «أَفْضَلُ الحَجُّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ » (١) أَى رَفْعُ الصَّوْت بالتَّلْبية وَإَسالةُ دم الحَجِّ .

#### (١) [ حسن لغيره ]

رواه الترمذي (۲۹۹۸ ) وابسن ماجة ( ۲۹۲۶ ) والدارمي ( ۲ / ۳۱ ) وأبو بكر بن سعيد القاضي في مسند أبي بكر الصديق قال : ( سئل رسول الله ﷺ : ما أفضل الحج ؟ قال : ﴿ العج النج ﴾ وقال الترمذي : هذا حديث غريب - أي ضعيف - لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عشمان ، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع .

قلت : فالإسناد فيه انقطاع لكن للحديث شاهد في مستد أبسي يعلى (٣/ ١٢٦٠ ، ١٢٦١ ) بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في الرفاعي واسمه محمد بن يزيد بن محمد غيرأبي حنيفة فهو مضعف عند جماهير المحدثين ، ولكنه غير متهم ، فالحديث به حسن والله أعلم . أفاده الشيخ الألباني بتصرف .

ثخن : يقالُ ثخنَ الشيء فهو ثَخينٌ إذا الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونُ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يِثُخنَ في الأرض ﴾ [ الأنفال / ٦٧ ] ، ﴿ حَتَّى إِذاً ٱلْخَنْدُمُ وهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ ﴾ [محمد / ٤].

ثرب: التَّثْريبُ الـتَّقْرِيعُ والتَّقْهِـيرُ بالذَّنْبِ قال تعالى: ﴿ لاَ تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَسُومَ ﴾ [يوسـف / ٩٢] وروى : ﴿ إِذَا زَنَتُ أَمَـــةُ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْلَـدُها ولا يُثَرِّبُهَا » (٢) ولا يُعْرَفُ من لَفْظه إلا قولُهُمْ : الثَّرْبُ وهو شَحْمَةٌ رَقيقةٌ وقولُهُ تعالى : ﴿ يَا أَهُلَ يَثُرِبُ ﴾ [ الأحزاب/ ١٣] أي أهلُ المدينَة يَصحُّ أن يكون أصلُهُ من هذا الباب والياءُ تكونُ فيه زائدةً .

نُعب : قبال عبزُّ وجلُّ ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ " مُبِينٌ ﴾ [ الأعراف / ١٠٧ ، الشعراء / ٣٢ ] إيجورُ أنْ يكون سُمِّيَ بذلك من قَوْلهم ثُعَبْتُ المَاءَ فانشَعَبَ أي فجَرْتُه وأسَلْتُهُ فيسالَ ، ومنه ثَعْبُ المَطَر . والثَّعْبَةُ ضَرَّبٌ منَ الوزَغ وجَمْعُها ثُعَبُ كَأَنَّهُ شُبَّهُ بِالثُّعْبَانِ فِي هَيْتُتِهِ فَاخْتُصِرَ لَفْظهُ من لَفْظه لكونه مُخْتَصَرا منه في الهَيْنَة .

<sup>(</sup>۲) قلت : وهو جزء من حديث رواه البخاري [۱۵۲] ومسلم [الحدود/ ۱۷۰۳] .[ \V · 1

ثقب: الشَّاقِبُ المعنى الذي يَشْقُبُ بِنُورِهِ وَإِصَابِتِهِ مَا يَقِع عَلَيهِ قال الله تعالى: ﴿ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ والطَّارِقِ وَمَا أَذْراكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ [ الطَّارِقُ ل ١٠ ٣] وقال أبو عَمْرو : وأَصلُهُ منَ التُقبَّة ، والمنْقَبُ الطَرِيقُ في الجَبل الذي كَانَهُ قَد ثُقب ، وقالوا : ثَقَبْتُ النارَ أي والصحيحُ المُشْقَبُ . وقالوا : ثَقَبْتُ النارَ أي

ثقف: الشَّـقْفُ الحــذْقُ في إِدْرَاكِ الشيء وفعُله ومنه واسْتُعيــرَ الْمُثَاقَفَةُ ، ورمْحٌ مُثَقَّفٌ أَى مُقَوَّمٌ وما يَثْقُفُ به التَّقَّافُ ، ويُقالُ : ثَقَفْتُ كذا إذا أَدْرَكْتُهُ بِبَـصَرِكَ لِحذْقِ فِي النَّظَرِ ثُمَّ يُتَجَوَّزُ به فَيُسْتَعمَلُ في الإدراك وإن لم تكُنُّ معه ثقافَةٌ قال الله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [ البقـرة / ١٩١ ، النساء / ٩١ ] وقــال عزًّ وجلَّ : ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ [الأنفال/ ٥٧ ] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ مَلَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أُخذُوا وَقُتُلُوا تَقْتيلاً ﴾ [الأحزاب / ٦١]. ثقل: الشِّقَلُ والخفَّةَ مُتَقَابِلان فكُلُّ ما يَتَرَجَّحُ على ما يُوزَنُ به أو يُقَدَّرُ به يُقالُ هو تُقيلُ وأصله في الأجسَام ثم يقالُ في المعَاني نحو : أَثْقَلَهُ الغُرْمُ والوِزْرُ قال الله تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُثْقِلُونَ ﴾ [ الطور/ ٤٠] والثَّقيلُ في الإنسان يُـستَّعْمَلُ تارَةً في الذَّمِّ

وهو أكثر في التعارُفِ وَتَارَةً في المدحِ نحوُ قول الشاعر:

> تَخفُّ الأرضُ إذْ مازلتَ عنها وتبَّقى ما بَقيتَ بها ثقيلاً حَلَلتَ بُسْتَ قَرِّ العرزِّ منها فَتَمنَّعُ جانِبَيْهَا أَنْ تَمِيلا

ويُقَالُ فِي أَذُنُهِ ثِقَلٌ إذا لَم يَجَدُ سَمْعُهُ كَمَا يُقَالُ فِي أَذُنُه حِفَّةٌ إِذَا جَادَ سَمْعُهُ كَأَنَّهُ يَثْقُلُ عن قَبُول ما يُلْقَى إليه ، وقد يُقالُ ثَقُلَ القوْلُ إذا لم يَطْبُ سَمَاعُهُ ولـذَلك قال في صفة يوم القيَامة : ﴿ ثَقُلُتْ فِي السَّمُّواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعسراف / ١٨٧] وقسوله تعسالي : ﴿وَأَخْرَجَت الأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [ الزلزلة / ٢ ] قيل كنوزَها وقيل ما تَضَمَّتُهُ من أجساد البشر عند الحشروالبعث قال تعالى: ﴿وَتَحْمَلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَد ﴾ [النحل / ٧] أي أحمالكُمْ النَّقيلَة وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ ا أَنْقَالَهُمْ وَٱلْقَالَا مَعَ ٱلْقَالَهُمْ ﴾ [ العنكبوتُ / ١٣ ] أَى آثَامَهُم التي تَشْقَلُهُمْ وتُشَبِّطُهُمْ عن الثواب كقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يَوْمَ القيامة وَمَنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَاءَ مَـا يَزِرُونَ ﴾ [النحل / ٢٥] وقــوله عــزًّ وجلَّ: ﴿ انْفرُوا خَفَافا وَثَقَالاً ﴾ [ التوبة / ٤١ ] قيلَ شُبَّأَنا وَشُيُّوخَا وقيل فُقَراءَ وأغْنياء ،

وقيل غُرَبَّاءَ ومُسْتَوْطنينَ ، وقيلَ نُشَّاطا وكُسَالَى اللَّهُ : الشَّلاثة والشَّلاثون والشُّلاثُ بالآية الحَث عَلَى النَّفْرِ عَلَى كُلِّ حال تَصعبُ أو العزُّ وجلُّ : ﴿ فَلَأُمُّهُ ٱلنُّلُثُ ﴾ [ النساء / ١١ ] حَاسِينَ﴾ [ الْأَنبَياء / ٤٩ ] ، وقال تعالى : الكُونُ مِنْ نَجْمُوى ثَلاثَة إلا هُوَ رَابِعُمهُمْ ﴾ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَّة خَيْسُوا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ ۗ [المجادلة / ٧] وقال تُعَالَى : ﴿ ثُـلَاثُ مثْقَالَ ذَرَّة شَرا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة / ٧ ، ٨ ] عُورات لَكُمْ ﴾ [ السنور / ٥٨ ] أى ثـلاثـةُ وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتْ مَوَازِينُهُ فَهُو فَى ۗ أَرْقَاتِ ٱلعَوْرَةَ ، وقال عز وجل: ﴿ وَلَبَثُوا فَي خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [ القارعة / ٨ ] فَ إِشَارَةٌ إلى المُنْزَلَينَ﴾ [آل عمران / ١٢٤ ] وَّقـال تعالَى : وجهينِ : أحدُّهُما على سبيل المضايَفَة ، وهو ﴿وَنَصَفْهُ ﴾ [المزمل / ٢٠] وقــالَ عزَّ وَجلَّ :َ بَغَيْدِه وَلَهَذَا يَصِحُ لَلشيء الوَاحِـد أَن يقَـالَ ۖ إِفَاطُو/ ١ ] أَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وثَلاثة ثلاثة وَثَلَثْتُ خَفِيفٌ إذا اعتَبَرْتُهُ بَمَا هُوَ أَثْقَلُ منه وتَقيلٌ إذا الشيء جَزَّأَتُهُ أَثْلاثًا ، وَثَلَثْتُ القومَ أخذتُ اعــتَــبُـــرْتهُ بَمَا هُوَ أَخفُ منه وعــلى هذه الآية النُّكُ أَمْــوالهم ، وأَثْلَثْـتُهُمْ صــرتُ ثالثَـهُمْ أَو الْمُتَفَدِمَةِ آنِفًا . والثاني أن يُستَعْمَلُ الشقيلُ في النُّلُقَهُم ، وأثلثُ الدَّراهمَ فَاثَلَثَتْ هي واثلَثَ الأجسام الْمُرَجَّحَةِ إلى أَسْفَىل كالحجر والمَدر اللقومُ صاروا ثلاثةٌ، وحَبْلٌ مَثْلُوثٌ مَفْتُولٌ على والخفيفُ يقالُ في الأجسام المَاثلَة إلى الصّعود الثلاثة قُوى ، ورجُلٌ مَثْلُـوثٌ أَخذَ ثُلُثُ ماله ، كَالنَّارِ وَالدُّخَانِ وَمِنْ هَذَا الثُّقُلُ قَـوله تعالى : ۗ وثَلَّتْ الفَــرَسُ ورَبَّعَ جـاء ثَالثًا ورابـعــا في ﴿ النَّاقَلَتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] . السَّبَاقِ. ويقالُ أثلاثةٌ وثلاثون عندكَ أو ثَلاث

وكلُّ ذلك يَدْخُل في عُـمُومِهَـا ، فَإِنَّ القَـصْدَ ﴿ وَالثَّلَثُمَانَةَ وَثَلَاثَةُ آلَافَ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانَ ، وقال تَسَهَّلَ. وَالْمِشْقَالُ مَا يُوزَنُ بِهِ وهو من الشُّقَلِ الى أَحَدُ أجزائه النَّلاثة والجمع أثلاث قال وذلك اسم لكلِّ سُنَج قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ التعالى: ﴿ وَوَاعَــدْنَا مُسوسى ثَلاثينَ لَـيْلَةً ﴾ مشْقالَ حَبَّة منْ خُودُلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا الاعراف / ١٤٢] وقال عزَّ وجَلَّ : ﴿ مَا عيشة رَاضية ﴾ [ القارعة / ٦ ، ٧ ] فإشارة الكهفهم ثَلاَثُ مائة سنينَ ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] إلى كُشرةِ الَّخيرات وقدوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ الوقال تعالى: ﴿ فَلَاتُمَةَ آلاف منَ المَلاثكَة قِلة الخَيْرَاتَ ِ. والثَّقِيلُ والخَفيفُ يُسْتَعْمَلان على ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُـومُ أَدْنَى منْ ثُلُثَى اللَّيْل أن لا يُقالَ لِشيء : ثَقِيلٌ أو خَفِيفٌ إلاَ باعتباره ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ [ النساء / ٣ ،

وثلاثونَ؟ كنايةٌ عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ . وجاؤُوا ٢٢ ، إبراهيم / ٣٢ ] وقــوله تعــالى :

ثمد : ثُمُودُ قيلَ هو عَجَمِيٌّ وقيل هو اللَّبَنِ . عَرَبَىٌّ وتُرِكَ صَرْفُهُ لِكُونِهِ اسْمَ قَـبيلةٍ وهو فَعُولٌ ۗ النَّم : حَرْفُ عَطْفٍ يَقْـتَضِي تَأْخُرُ مَـا بَعْدَهُ عليه السُّؤَالُ حتى فقَدَ مَادَّةَ مَاله .

ثُلاثَ ومَ شَلَتَ أَى ثلاثةً ثَلاثةً ، وناقعةً ثَلُوثُ ﴿ وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّحِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / تُحْلَبُ مِن ثلاثة أخلاف ، والنُّلاَثاءُ والأربعاءُ [ ٦٧ ] وقوله تَعالَى : ﴿ انْظُرُوا إِلَى شَمَرِهِ إِذَا في الأيام جُعِلَ الألفُ فيهما بَدَلاً منَ الهَاء نحوُ أَثْمَرَ وَيَنْعِه ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] وقوله تعالَى : حَسْنَةً وَحُسْنَاءً فَخُصَّ اللفظ باليَوم وحكى ثَلَّفْتُ ﴿ وَمَنْ كُلِّ الثَــمَـرَاتِ ﴾ [ الرعــــد / ٣ ، الشيء تَثْلِيثًا جَعَلْتُهُ على ثلاثة أجزاء وتَلَتَ النحل/ ١١ ] والثَّمَرُ قيلَ هُو الثَّمارُ ، وقيلَ البُسْرُ إذا بَلَغَ الرُّطَبُ ثُلُثَيْهِ أو ثَلْثَ الْعِنَبُ أَدْرَكَ مع جمعه وَيُكنَّى به عن المال المستفاد، وعَلَى ثَلْنَاهُ وَثُوبٌ ثَلاثيً طُولُهُ ثَلَاثةُ أَذْرُعٍ . الله حمل ابن عبَّاسِ ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمَّرٌ ﴾ ثل : النُّلَّةُ قطعةٌ مُحتَمعةٌ من الصُّوف [الكهف / ٣٤] ويُقالُ ثَّمَرُ الله مَالَهُ ، ويقالُ ولذلك قيلَ للْمُنقيم ثلَّةٌ وَلاعْتبار الاجْتماعِ الكلِّ نَفع يصدُّرُ عن شيء ثمرَته كقولك ثمرَة قيلَ : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ العلم الْعَمَلُ السَّالِح ، وثمَرَةُ الْعَـمَلِ السَّالِح [الواقعة / ٣٩ ، ٤٠] أي جـمَاعَةٌ ، وَثَلَلْتُ الجَّنَّةُ ، وثمرَةُ السَّوْطِ عُقْدَةُ أَطْرَافِها تشبيها كَـٰذَا تَنَاوَلْتُ ثُلَّةً منه ، وَثَلَّ عَـرْشُهُ أَسْـفَطَ ثُلَّةً إِبالثَّمَرِ في الهـيئةِ وَالتَّدَلِّي عنه كتَـدَلَّى الثَّمَرِ عن منهُ، والثَّلَلُ قِصَرُ الاسنانِ لِسُقُوطِ لَتَتِهِ ومنه أثَّلَ الشَّجَرِ ، والشَّميرَةُ منَ اللَّبَنِ مَا تَحَـبَّبَ منَ فَمُهُ سَقَطَتُ أَسْنَانَهُ وَتَثَلَّلَتَ الرِّكِيَّةُ أَى تَهَدَّمَتْ. الزُّبُد تَشْبِيهًا بِالنَّمْرِ في الهينةِ وفي التّحصيلِ عن

منَ النَّمَدُ وهو الماءُ القليلُ الذي لا مَادَّةً له ، عدما قُبلُهُ إَمَّا تَأْخِيرًا بالذَّاتِ أو بَالمُرْتَبَةِ أو وَمنه قيلَ فُلانٌ مَثْمُودٌ ثمَدَتُهُ النِّساءُ أَى قَطَعتْ اللَّهِ الوضع حَسْبَما ذُكِرَ في قَبْلُ وفي أول ، قال مَادَّةَ مَانِه لَكُثْرَةِ غِشْيَـانِهِ لَهُنَّ ، وَمَثْمُودٌ إِذَا كُثُرَ الله تعالَى: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْـتُمْ بِهِ آلانَ وَقَدْ كُنْتُمَ بِهِ تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ يونس / ١٥ ] ﴿ ثُمَّ ثمر : الثَّمَرُ اسمٌ لِكُلِّ ما يُتَطَعَّمُ مِنْ أعمال إليَّل للَّذَينَ ظَلَّمُوا ﴾ [ يونس / ٥٢ ] وقال عزًّ الشَّجَرِ ، الواحدةُ ثمرةٌ وَالجمعُ ثمارٌ وثمراتٌ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ عَفَوْنا عنكم مِنْ بَعْدِ ذلك ﴾ كمقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً | [البقرة / ٥٢] وأشباهَ . وثُمامةً شَجَرٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة / وَثَمَّتِ الشَّاةُ إِذَا رَعَتْهَا نَحْوَ شَـجَّرَتْ إِذَا رَعَتِها

الشُّجَرةَ ثم يُقالُ في غَيْرها منَ النَّبات. وثَمَمْتُ الشَّيءَ جَـمعْتُـهُ ، ومنهُ قيلَ كُنَّا أَهْلَ ثُمَّةً وَرُمَّةً ، وَالثُّمَّةُ جَمْعَةٌ مَنْ حَشِيشٍ ، وَثَمَّ [[ النساء / ١٢ ] إَشَارَةٌ إلى الْمُتَبَعِّد عن المكان وَهُنالكَ للتَّقرُّب وَهُمَا ظُرُفَان في الأصل ، وقبوله تعبالي : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعيما ﴾ [ الإنسان / التَّكْرِيرِ الموجودِ فيه أو باعْتَبَارِهِما مَعا ، قال ٢٠ ] فهو ى مَوْضع المُفْعُولِ .

دَرَاهِمَ ﴾ [ يوسف / ٢٠ ] النُّد مِّنُ اسم لمُّ الاعراف / ١٦٠ ] وقال : ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ يَأْخُذُهُ البَائعُ في مُقَابَلَةِ المُبيعِ عَيْنا كانَ أو سَلْعَةً ۗ وَرُبَّاعَ﴾ [ النساء / ٣ ، فساطر / ١ ] وكلُّ ما يَحْصُلُ عوضًا عن شيء فَهُو َثَمَّنُهُ ۚ قال الْفَيْقَالُ ثَنَّيْتُهُ تَثْنَيَةً كُنْتُ له ثانيا أو أَخَذْتُ نصْفَ تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد اللهِ إِمالِهِ أَو ضِمِنْتُ إليه ما صارَ به اثْنَيْن . الثَّني مَا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] ، العَلَاقَةِ مُرَّتَيْنَ ، قال عليه السلام : ﴿ لاَ ثِنَى فِي وَقَال تَعَالَى : ﴿ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِعَهْد اللهُ ثَمَنا الصَّدَقَةِ اللهِ اللهِ تُؤخَذُ في السَّنَةِ مَرَّتَينُ ، قَلِيلاً ﴾ [النحل / ٩٥] وقال : ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا ۗ قَالَ الشَّاعِرُ : بآياتي ثَمَنا قليلاً ﴾ [ البقرة / ٤١ ، المائدة / ٤٤ ] وَأَثْمَنْتُ الرجُلَ بِمَتَاعِهِ وَأَثْمَنْتُ لهِ أَكْثَرْتُ لهُ النَّمَنَ ، وشيء تَمينٌ كَثيـرُ الثَّمَن، والثَّمانيةُ ﴿ وحلفَ يمينا فـيـها ثِنْيٌ وَثَنَويٌّ وَثَنـيّةٌ وَمَـثْنُويَّةٌ والتَّمَانُونَ وَالثُّمُنُ فِي العَدَد مَعْرُوفٌ وَيُقالُ ثَمَنْتُهُ ﴿ وِيُقَالُ لِلاَوِي الشَّيءَ قَدْ ثَنَاهُ نحوُ قُولُه تعالَى : كُنْتُ له ثامنا أو أخَـذْت ثُمُّنَ مَـاله وقَالَ عـزَّ ﴿ ﴿ الَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُـدُورَهُمْ ﴾ [ هـود / ٥] وجلَّ : ﴿ ثُمَانِيَةَ أَزُواَجٍ ﴾ [ الانعام / ١٤٣ ، | وقراءَةُ ابن عبَّـاسٍ : ﴿ يَثْنُونَى صُدُورَهُمْ ﴾ مِنَ الزمر / ٦ ] . وقال تُعالى : ﴿سَبْعَةُ وَثَامُنُّهُمْ كَلُّبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] وقال تعالى : ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرُنَى ثَمَانِيَ حَجَجٍ ﴾ [ القصص / ٢٧ ] وَالثَّمينُ الثُّمُنُ قال الشاعرُ :

\* فَمَا صَارَ لِي فَي القَسْمِ إِلا ثَمينُهَا \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُنَّ الثُّمُنُّ مِمَا تَرَكُّتُمْ ﴾

ثنى: الثُّنِّي والاثنان أصْلٌ لمُتَصَرِّفات هذه الكلمة ويُقالُ ذلك باعْتبار العدَد أو باعتبار اللهُ تعالى : ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ [ التوبة / ٤٠ ] 

#### \* لَقَدْ كَانَتْ مَلامَّتُهَا ثَنيُّ \*

وامراةً ثِنْيٌ وَلَدَتِ اثْنَيْنِ وَالْوَلَّدُ يُقَالُ له ثُنيٌّ

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث ( ١ / ٩٨ ) ورجاله ثقات ، ورواه غيرهما .

[الحج / ٩] وذلك عبارَةٌ عن التَّنكُّر وَالإعراض نحوُ لَوَى شِدْقَهُ وَنَاى بِجَانِبِهِ . والتَّنيُّ منَ الشاةَ مَا دَخَلَ فِي السُّنَةِ الثانيةِ وما سَقَطَتْ ثُنيَّتُهُ منَ البَعـير ، وقــد أَثْنَى وَثَنَيْتُ الشيءَ أثنيه عَــقَدْتُهُ بْثَنَايَيْن غيرَ مَهْمـوز ، قيلَ: وَإِنَّمَا لَم يُهْمَزُ لأنه بَنَى الكَلِمةَ على النَّـ نُنِيَةِ ولم يَبْنَ عليه لَفْظَ الدِّعو إلى الثناء عليه وعَلَى مَنْ يَتْلُوهُ وَيَعْلَمُه الواحــد . والمــثناة مــا ثنى من طــرف الزمــان وَالثُّنْيَانُ الذي يُثْنَى به إذا عُدَّ السَّادَاتُ ، وَفُلاَنٌ ثَنيَّةُ كذا كِنَايَةٌ عن قُصُورِ مَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ والثنية في مَجِيدٌ﴾ [ البَّـروج / ٢١ ] واَلاسْـتِـثْنَاءُ إيرادُ الجُبل مَا يَحْتَاج في قطعه وَسُلُوكِ إلى صُعُود الفَظُّ يَقْتَضي رَفْعَ بَعْضِ مَا يُوجِبُهُ عُمُومُ لَفْظ وصُدُودِ فَكَأَنَّهُ يَـثْنَى السَّيْرَ ، والتَّنِيَّةُ مِنَ السَّنَّ السُّنَّ اللَّهُ إِنَّ يَقْتَضِى رَفَّعُ حُكمَ اللَّفظِ فَممَّا تَشْبِيها بالنَّنِيةِ مِنَ الجَبَلِ في الهيْـنَةِ والصَّلابةِ ، اليَقْتَـضَّى رَفْعُ بَعْضِ ما يُوجِ بُهُ عُـمومُ اللفظ، والثُّنيَا مِنَ الجَـذُورِ مَا يُثْنِيهِ جَـازِرُهُ إلى ثُنْيِهِ مِنَ القوله عَزُّوجِلَّ : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إلىَّ الرَّأْسِ والصُّلْبِ وقيلَ الثُّنُّوى . والشَّنَاءُ مَا المُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ يُذكَرُ في مَحَامِـدِ النَّاسِ فَيُـثنَى حَالًا فـحالًا [[الانعام / ١٤٥]] الآيَةُ وَمَـا يَقْتَـضِي رَفْع ما ذكرُهُ، يقالُ أَثْنَى عليه ، وتَنَتَّى في مِـشْيَتِه نحوُ إِيُوجِبُـهُ اللَّفْظُ فنحوُ قوله : والله لأفْعَلَنَّ كَذَا تَبَخْتَرَ ، وسُمِّيَّت سُورُ القُرَان مَثَانى فى قوله عزَّ إِن شَاءَ اللهُ ، وَامْـرَأْتُـهُ طالق إِن شَاءَ اللهُ ، وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي ﴾ [وعَبْدُهُ عَتِيقٌ إنْ شَاءَ اللهُ ، وعَلَىَ هذا قوله [الحجر / ٨٧] لانها تُنْنَى على مُرود التعالى : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِعَنَّهَا وَلا الأَوْقَـاتِ وَتَكَرَّرُ فُـلا تُدْرَسُ ولا تَنْقَطعُ دُرُوسَ لِيَسْتَثْنُونَ ﴾ [القلم / ١٧ ، ١٨]. سائر الأشياء التي تَضمَحلُّ وَتَبْطُلُ عَلَى مُرور الأيَّام . وعلى ذلك قــوله تعــالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ ۖ [١) رواه الترمذي ( ٢٩٠٦ ) وسنده ضعيف .

اثْنَوْنَيْتُ، وقـوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ ثَانَىَ عَطْفُه ﴾ الْحْسَنَ الحَديث كتَابا مُتَشَابِها مَثَانى ﴾ [الزمر / ٢٣ ] ويصحُ أَنَّهُ قيلَ للـقُرْآن مَثَّـاني لمَا يُثْنَى ويتَجَدُّدُ حَالًا فَحَالًا مَنْ فُوائدُهُ كَمَا رُوى فَي لبَرِ فَى صِـفَتِهِ : لَا يَعْوَجُ فَـيُقُوَّمُ وَلَا يَزِيغُ تَعَــتُبُ وَلاتَّنْقَضَى عَجائبُهُ (١). ويصحُ أَن يكُونَ ذلكَ من الثناء تُنبيها أنه أبدا يظهر منه ما وَيَعْمَلُ به وعلى هذا الوَجْـه وَصْفُهُ بالكَرَم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُـرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة / ٧٧ ] وبالمُجْد في قــوله تعالى : ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ

ورواه أحمد ( ۱ / ۹۱ ) ، والدارمي ( ۳۳۳۱)

حالته الأولى التي كان عَـلَيْهَا ، أو إلى الحالة | الآخرة ﴾ [ آل عــمـــران / ١٤٨] وكــذلك الْمُقَدَّرَةِ الْمَقْصُودَةِ بالفَكْرَةِ وهي الحالةُ الْمُشَارُ إليها الثوبَةَ في قوله تعالى: ﴿ هِلْ أُنَبُّكُمْ بِشَرٌّ مَنْ بقولهُم : أُوَّلُ الْفِكْرَةَ آخِرُ العَمَلِ ؛ فمن ﴿ ذَلَكَ مَثُوبَةٌ عَنْدَ الله ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] فإنَّ ذلك الرُّجُوع إلى الحالةِ الأولى قَولُهُمْ ثَابَ فُلانٌ إلى استعارةٌ في الشَّرُّ كاستَعارة البشارة فيه . قال دَارِهِ وَثَابَتْ إِلَىَّ نَفْسَى ، وسُمِّى مَكَانُ الْمُسْسَقَى تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَإِتَّقُوا لَمُؤِّيَّةٌ مَنْ عَنْدَ عَلَى فَمِ البِيْرِ مَشَابةً ومنَ الرَّجُوعِ إلى الحَالة الله ﴾ [ البقرة / ١٠٣ ] وَالإِثَابَةُ تُسْتَعْمَلُ فَي الْمُقَدَّرَةَ الْمَقْصُودَةِ بِالفِكْرَةِ ، الثَّوْبُ سُمِّيَ بذلك اللَّحْبُوبِ قال تعالى : ﴿ فَأَثَابَهُمْ اللَّهُ بَمَا قالوا لرُجُوعَ الغَزْلِ إلى الحَالَةِ التي قُدَّرَتْ له ، وكذا ﴿جَنَّات تَجْرى مَنْ تحتمها الأنهارُ ﴾ [المائدة / ثُوابُ العَـمَلِ ، وجمعُ الشُّوبِ أَثْوَابٌ وَثَيَّابٌ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ المُكروه نحـو: وقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر / ٤] ﴿ فَأَثَابِكُمْ غَمًّا بِغَمٌّ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] يُحْمَلُ عَلَى تَطْهِيرِ النَّوْبِ وَقِيلَ النَّيَابُ كِنَايَةٌ عَنِ عَلَى الاستعارة كما تقدَّم ، والتشويبُ في النَّفْس لقَول الشَّاعِر:

\* ثيابُ بَني عَوْف طَهَارَى نَقيّةٌ \*

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُلْهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البِّيْت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطَهيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] والثَّـيُّبُ التي تَشُوبُ عن الزَّوجِ قالَ تعالى : والثوابُ مَا يَرْجِعُ إِلَى الإنسان منْ جَزَاء أعماله ﴿ ثَيْبَات وأَبْكَارا ﴾ [ التحريم / ٥ ] وقال عليه فَيــــمَّى الجَزَاءُ ثَوابَا تَـصَوُّرا أَنَّهُ هُوَ هُوَ أَلا تَرَىَ ۗ السَّلامِ ". « الشَّيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا »(١) والتَّثويبُ كَيْفَ جَعَلَ اللهُ تعالى الجزاءَ نَفْسَ الفعْل في قوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزَّلَوْلَة / ٧] وَلَمْ يَقُلُ جَزَّاءَهُ ، وَالنَّوْاَبُ يُقَالُ اللَّهِ الجَاعَةُ الثَّاثِبُ بِعَضْهُمْ إلى بَعْضِ في الحَيْسِ وَالشَّرُّ لَكِنَ الْأَكْثَرُ الْمُتَعَارَفُ فَى الْحَيْرَ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُوابا منْ عند الله وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ﴾ [ آل عمرانً/ ٥٩٥ ] النكاح / ٦٧، ٦٨) .

ثوب اصلُ النَّوبِ رُجُوعُ الشيء إلى ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيا وَحُـسْنَ ثواب القـرآن لم يَجئُّ إلا في المكرُّوه نحـو :﴿ هَلُ اثُوِّبَ الْكُفَارُ ﴾ [ المطففين / ٣٦ ] وقبوله عَّزَّ وذلك أمر بِمَا ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في قوله : الوجلُّ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَّيْتَ مَثَابَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] قيلَ معناهُ مكانا يُكْتَبُ فيه الثّوابَ . تَكْرَارُ النِّدَاء ومنه التَّثويبُ في الأذان ، والثَّوبَاء التي تَعْتَـرِيَ الإنسانَ سُمِّـيَتْ بذلكَ لَتكرُّرها ، الظاهِرِ قَــال عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَانْفُسُرُوا ثُبَاتَ أَو

\* وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَّة كرام \*

وَثُبَةُ الحوض ما يَثُوبُ إليه أَلمَاءُ وُقَد تقَدَّمَ . ضائف وَطَائف . وقولُهُمْ : سقطَ ثورُ النَّقْفِ البالصَّواب .

انْفُرُوا جَميعا ﴾ [النساء / ٧١] قال الشاعر: إنى الثائرُ المُنتثرُ ، والثَّارُ هو طلبُ الدَّم أصلُهُ الهمزُ وليس من هذا الباب.

الثُّوى : الثُّواءُ الإقامة مَعَ الاستقرار يقالُ ثُور: ثار الغُبــارُ والسَّحَابُ وَنحوُهُمــا يَثُورُ الَّذِي يَثُوى ثَوَاءٌ قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ مَا كُنْتُ ثُورًا وثورًانا انتشر ساطِعًا وقد أَثَرْتُهُ ، قَـال النَّاوِيا في أهْل مَـدْيْنَ ﴾ [ القــصص / ٤٥ ] تعالى ﴿ فَتُثْيِرُ سَحَابًا ﴾ [ الروم / ٤٨ ، فاطر/ وقال : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى للمُتَكِّبْرِينَ ﴾ ٩ ] يقال أثرْتُ ومنه قــوله تعالى : ﴿وَأَثَارُوا ۗ [ الزمــر/ ٢٠ ] قال الله تعــالى : ﴿ وَالنَّارُ الأرض وعَمَرُوها ﴾ [ الروم / ٩ ] وثارت المَثْوى لَهُمْ ﴾ [ محمد / ١٢ ] ، ﴿ ادْخُلُوا الحَصْبَةُ ثَورا تَشْبِيهِا بِانْتِشَارِ الْغُبَّارُ ، وثَوْرَ شَرًا ﴿أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها فَبَشْسَ مَفْوى كَذَلُكَ ، وثَارَ ثَاثَرُهُ كَنَايَةٌ عَـنَ انْتَشَارِ غَضَبِهِ ، الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [ الزمـر / ٧٧ ، غافـر / ٧٦ ] وثاوره واثبَهُ ، والشُّورُ البُّقَرُ الذي يُشَارُ به وقال : ﴿ النَّارُ مَنْوَاكُمْ ﴾ [ الانعام / ١٢٨ ] الأرضُ فكأنهُ في الأصلِ مَصْدَرٌ جُعِلَ في وقيل : مَنْ أَمَّ مَثُواكَ ؟ كِنَايَةٌ عَمَّنْ نَزَلَ بِه مَوْضِعَ الفاعِل نحـوُ ضَيُّفٍ وطيفٍ في مَـعْنَى ﴿ ضَـيْفٌ ، وَالثَّـويَّةُ مَـأْوَى الـغَنَم ، واللهُ أَعْلَمُ



# كتاب الجيم

جب : قـال الله تعـالى : ﴿ وَٱلْقُـوهُ فَى غَيَابَة الجُبُّ ﴾ [ يوسف / ١٠ ] أي بشر لم تُطُو وَتَسْمِيتُهُ بذلك إمَّا لكونَه مَحْفُورا في جُبُوبِ أَى فَى أَرْضِ غَلِيظَةً وَإَمَّا لأنَّهُ قَـد جُبُّ وَالْجَبُّ قَطْعُ الشَّىءِ مِنْ أَصْلِهِ كَجَبُّ النَّخْلِ ، وَقَيْلَ زَمَنُ الجِبَابِ نحوُ زَمَن الصِّرَام ، ﴿جَبَرْتُهُ فَجَبَرَ كَقُولِ الشَّاعِرَ : وَبَعِيرٌ أَجَبُ مَقْطُوعَ السَّنَامِ ، وَنَاقَةٌ جَبًّاءُ وَذَلكَ نحو أقطع وقطعاء للمقطوع اليد، ومُعنى مَحْبُوبِ مَقْطُوعِ الذَّكْرِ مِنْ أَصْلُه ، والجُبَّةُ التي هيّ اللَّبَاسُ منه وبه شُبُّه مَا دَخَلَ فيه الرُّمْحُ منَ السُّنَان . وَالجِبَابُ شَيءٌ يَعْلُو الْبَانَ الإبل وَجَبَّتِ الْمَرْأَةُ النَّسَاءِ حُسناً إذا غَلَبَتَهُنَّ ، اسْتَعَارَةٌ منَ الجُبِّ الذي هو القَطْعُ ، وذلك كَقْولهمْ: قَطَعْتُهُ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُنَازَعَةِ . وأما الجَبْجَبَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ بَلْ سُمِّيَتْ بِهِ لِصَوْتِهَا المُسمُوع مِنْهَا .

جبت : قال اللهُ تعالى : ﴿ يُؤْمِنُونَ كقول الشاعر:

\* عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعِ شرارُ النَّاسِ \* أى حسارُ الناس ، ويُقالُ لكلِّ ما عُبِدَ مِنْ دُون الله جبت وَسُمَّى السَّاحِرُ والكاهنُ جِبْتًا .

جبر: أصلُ الجبر إصلاحُ الشيء بضرب مَنْ القَهْرِ يُقَالُ جَـبَرْتُهُ فَانْجَبَرَ وَاجْتَـبَرَ وَقَدْ قَيلَ

### \* قد جَبَرَ الدينَ الإلهُ فَجَبَرْ \*

هذا قولُ أكثرَ أَهْلِ اللغة وقال بعضُهُمْ : اليسَ قولهُ فَجَبَرَ مذْكُورًا عَلَى سبيل الانْفعال بلُ ذلك عَلَى سبيل الفعلُ وكرَّرهُ ونبَّه بالأوَّل على الابتداء بإصلاحه وبالثانى عَــلَى تُتْميــمه فكأنّهُ قال: قَـصَدَ جَـبْرَ الدِّينَ وابْتَدَأَهُ فَـتمَّمَ جَـبْرَهُ ، وذلك أنَّ فَعَل تارةً لمن ابْتَـدَا بفِـعلِ وتارةً لَمِنْ فَرَغَ منه . وتجبَّرَ يقالُ إمَّا لتَصورُ معنى الاجتهاد والمُبالغَة أَوْ لمعنى التَّكلُّف كقول الشاعر:

## \* تَجَبَّرُ بَعْدُ الأَكْلُ فَهُو غَيْصٌ \*

وقد يقالُ الجبرُ تارةً في الإصلاحِ المُجَرَّد بَالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [ النساء / ٥١ ] الجبتُ النحـوُ قول على رَضَى الله عنهُ : يَا جــابرَ كلِّ والجنبسُ الغسْلُ الذي لا خيْسرَ فيه ، وقيلَ التاءُ ﴿ كَسِيرِ، وَيَا مُسَـهُلَ كُلُّ عَسِيسٍ . ومنه قولهمْ بَدَلَ مِنْ السِّينِ تَنْبِيها على مُبَّالَغتِه في الغَسُولة اللخُبْزِ جَابِرُ ابنُ حَبَّة . وتارَةً في القَـهْرِ المُجرَّد نحو أقوله عليه السلام: ( لا جَبر ولا

تفْرِيضَ (١) والجَبْرُ في الحسابِ إلحاق شيء به إصلاحا لما يُرِيدُ إصلاحَهُ وسمَّى السُّلْطانُ جَبْرا كقول الشاعر :

\* وَأَنْعُمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الْجَبْرُ \*

لقَهْره الناسَ عَلَى ما يُريدُهُ أو لإصلاح أُمُورِهِمْ ، والإجْبَارُ في الأصل حَمْلُ الغَيْرِ عَلَى أَنْ يَجْبُرُ الآخَرَ لكنْ تُعُورِفَ في الإكْراه الْمُجَرَّد فقيلَ أَجْبَرْتُهُ عَلَى كذا كقَوْلك: أَكْرَهْتُهُ، وسمَّى الذينَ يدَّعُونَ أَنَّ اللهَ تعالى يُكُرهُ العبادَ على المعاصى في تَعَارف الْمُتَكَلِّمينَ مُحَبِّرةً وفي قول الْمُتَقَدِّمُينَ جَبْرِيَّةً وجَسَرِيَّةً . والجَبَّارِ في صفة الإنسان يُقالُ لمَنْ يَجْبُرُ نَقيصتَهُ بادِّعاء مَنْزلة منَ التعالى لا يَسْتَحقُّها وَهذا لا يُقالُ إلا عَلَى طَرِيق الذَّمَّ كقــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّار عَنيد ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] وقوله تعالى : ﴿ وَلُمْ يَجُعَلَني جَبَّارا شَقَيًّا ﴾ [ مريم / ٣٢ ] وقوله عـزُّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِيهَا قُـوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة / ٢٢ ]وقــوله عــزَّ وجلَّ : ﴿ كَذَلْكُ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِرِ جَبَّارٍ ﴾ [ غافر/ ٣٥] أي مُتعال عن قَبُول الحق والإيمان له. ويُقالُ للْقاهرِ غَيْـرَهُ جَبَّارٌ نحوُ : ﴿ وَمَـا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ ق / ٤٥] وَلِتَصَوَّرِ الْقَهْرِ بالعُلُّوِّ عَلَى ٱلاقسران قسيلَ نَخْلَةٌ جَـبَّارَةٌ وناقــةً

(١) قلت : ولا يصح .

جَبَّارَةً. وما روى في الخَبَر : ضَرْسُ الكافر في النَّار مثلُ أُحُد وكَثَافَةُ جلْدَه أَرْبَعُونَ ذراعا بذراع الجَبَّار ، فقد قالَ ابنُ قُــتَيْبَةَ هوَ الذِّرَاعُ المُنسُوبُ إلى الملك الذي يقال له ذراع الشاة . فَأَمَّا في وصَّفه تعالى نحو : ﴿ الْعَزِيزَ الْجَبَّارُ الْمُتَكِّبُّرُ ﴾ [الحشر / ٢٣] فقد قيل سمَّى بذلك من قولهم جَبَرْتُ الْفَقَـيرَ لأنهُ هُو الذي يَجْبُرُ الناسَ بِفَائِضِ نِعَمِهِ وقيلَ لأنهُ يَجبُرُ النَّاسَ أَى يَقْهَرُهُمْ عَلَى ما يُريدُه وَدفعَ بعْضُ أهْلِ اللُّغَة ذلك من ، حيثُ اللَّفْظ فقالَ : لا يُقالُ من أَفْعَلْتُ فَعَالًا فَجَـبَّارٌ لا يُبنَّى منْ أَجْبَرْتُ ، فَـأَجِيبَ عنه بأنَّ ذلك من لَفْظ جَبَرَ المَرْويِّ في قوله: « لاجَبْرَ ولا تَفْويضَ ۗ لا منْ لَفْظ الإجْبَار . وأنكرَ جَمَاعَةٌ منَ المُعْتزلَة ذلك من حيثُ المعْني فقالوا: يَتْعَـالَى اللهُ عَن ذلكَ ، ولَيْسَ ذلكَ بمُنْكَر فإنّ الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهُمْ منها حسبَما تَقْتَضيه الحكْمَةَ الإلهيَّة لا عَلَى مَا تَتَوَهَّمُهُ الْغُواةُ الجَهَلَةُ وذلك كَإِكْراههم عَلَى الْمَرْضِ وَالْمُوتِ وَالْبَـعْثِ ، وَسَـخُّـرَ كُـلًا منهم لصناعــة يَتَـعَـاطَاها وَطَريـقـة منَ الأخــلاق والأعْمَالُ يتَحرَّاها وجعَله مُحبُّرا في صُورة مُخَيَّرِ فإمَا رَاضِ بَصِنْعَتِ لايُريدُ عنها حولاً ، وإما كَارُهُ لها يُكَابِدُهَا مع كَـرَاهبتهُ لها كأنّهُ لا يَجِدُ عنها بدلا ولـذلك قال تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا رَهُم بينَهُمْ زُبُوا كُلُّ حِسْزِبِ بِمَا لَدَيْهِمْ

[الزخـرف / ٣٢] وعَلَى هذا الحـدُّ وُصفَ بالقاهر وهو لايَقْهِرُ إلا عَلَى ما تَقْتَضى الحكْمَة أَنْ يَقْمَهُ رَ عَليه وقد رُويَ عن أمير المؤمنين رضى الله عنه: يَــا بارِئَ المُسمُــوكــات فإنَّهُ جِبَرَ القُلُوبَ عَلَى فطرتها منَ المعرفة فَذُكرَ لَبَعْضَ مَا دَخَلَ في عَمُــوم مَا تَقَدَّمَ . وجَبَرُوتٌ فَعَلُوتٌ منَ التَّجَبُّرِ ، واسْتَجْبَرْتُ حالَهُ تَعَاهَدْتُ أَنْ أُجْبُرَهَا، وأصابته مُصيّبةٌ لا يَجْتبرُهَا أي لا يَتَحَرَّى لِجَبْرِها مِنْ عظمها ، واشتُقَّ من لفظ جَبْرِ الْعَظْمِ الجَبِيسِرةُ الخِبْرْقةُ التي تُشَـدُّ عَلَى المَجْبُور ، والْجبارةُ للْخَشَبة التي تُشَـدُ عليه وجَمْعُهَا جَبَاثِرُ . وسُمِّيَ الدُّمْلُوجُ جَبَارةً تَشْبِيها بها في الهيئة . والجيبار لما يسقُطُ مِنَ الأرض.

جَبِلَ : الجَبَلُ جَمَعُهُ أَجْبِالٌ وَجِبَالٌ قَالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ الأَرْضَ مَهَادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [ النبأ / ٦ ، ٧ ] وقسال تعالى : ﴿ وَجَبَّلَ صَارَ كَالْجَبَلِ فَي الْغَلَظ . ﴿وَالْحِيَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاء مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرُدُ ﴾ [ النور / ٤٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَمَنَ الجُبُال جُدُد "بيض وحُمر مُخْتَلف الوانها ) [فَاطر / ٢٧] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الجبال فَقُلُ

فَرحُونَ﴾ [المؤمنون / ٥٣ ] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] ﴿ والجِبَالَ ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحياة الدُّنيا﴾ [أرساها ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] ﴿ وَتَنْحتُونَ من الجبَال بيُـوتَا فَارهينَ ﴾ [ الشـعـراء / ١٤٩ ] واعْتُبُرَ مَعَانيه فَاسْتُعيرَ واشْتُقَّ منه بحَسَبه فقيلَ فُلانٌ جَبَلٌ لا يَـتَزَحْزَحُ تَصَوُّرا لِمَعْسَى الثَّبَات فيه ، وَجَبَلَهُ اللهُ على كذا إشارَةٌ إلى ما رُكِّبَ وجَبَّارَ القُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِها شَقِيِّهَا وَسَعيدِها . ﴿ فَيُهُ مِنَ الطَّبْعِ الذِي يَأْبَى على السناقِل نَقْلُهُ ، وفُلاَنٌ ذُو جِبلَّةِ أَى غَلِيظَ الجِسْمِ ، وَتُوبُ جَيِّدُ الجبلَّة، وتُصُورً منه معنى العظم فقيلَ للجَمَاعَة الْعَظيمة جبلٌّ ، قبال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا ﴾ [يس / ٦٢] أَى جَمَاعَةُ تَشْبِيهَا بِالجِّبَلِ فِي العِظْمِ وَقُرِئَ جُبُلًا مُثَقَّلًا، قال التَّوْذي: جُبُلًا وَجَبُلاً وَجَبُلاً وَجِبلا ، وقال غَيْرَهُ جُبُلاً جَمْعُ جِبلَّة ومنه قوله عَـزَّ وجلَّ: ﴿ واتَّقُوا الَّذِي خَلَقَّكُمْ وَالجبلَّة الأوَّلينَ ﴾ [ الشعراء / ١٨٤ ] أي المَجْسُولينَ على أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التي قُيُّضُوا لسُّلُوكها الْمُشَارِ إليها بقوله تعالى : ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلته ﴾ [ الإسراء / ٨٤ ]

جبن : قال تعالى : ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِين ﴾ [الصافات / ١٠٣] فالجبينان جَانباً الجَبُّهة . والجُبْنُ ضَعْفُ القلب عَمَّا يَحقُّ أَنْ يَقْوَى عليه ورجُلٌ جَبَانٌ وامرأةٌ جَبَانٌ وَأَجْسَنْتُهُ وَجَدَتُهُ جَبَانا وَحَكَمْتُ بِجُبْنِهِ ، وَالْجُبْنُ مَا يُؤْكَلُ وَتَجَبَّنَ اللَّبِنُ

صار كالجبن .

جبه : الجَبْهةُ مَوْضِعُ السُّجُودِ مِنَ الراسِ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَتُكُوّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٥ ] وَالنَّجْمُ يُقالُ له جَبهةٌ تصورا أنه كالجَبهة للمُسمَّى بالأسد ، ويُقالُ لأغيانِ الناسِ جَبهةٌ وتَسميتهمْ بذلك كَتَسميتهمْ بذلك كَتَسميتهمْ بالوجُوهِ ، وروى عن النبي عَلَيْ أنه قال : ﴿ لَيْسَ فِي الجَبهةِ صَدَقَةٌ ﴾ (١) أي

جبى : يقالُ جَبَيْتُ الماءَ في الحوض

(١) [ ضعيف جدا ]

رواه الدارقطنى ( ۲ / ۹۶ ، ۹۰ ) من طريق عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوى ثنا يعقوب ابن سفيان حدثنا أحمد بن الحارث البصرى حدثنا صقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى على قال : قليس فى الخضروات صدقة ، ولا فى العرايا صدقة ، ولا فى أقل من خمسة أوسق صدقة ولا فى العوامل صدقة ، ولا فى الجبهة صدقة » .

قلت : وفى سنده الصقـر بن حبيب وأحـمد بن الحارث وكلاهما ضعيف .

وله طرق أخرى منها ما ذكره الحافظ فى التلخيص (٢/ ١٦٥) ولايمخلو فيها من ضعف.

جَمَعْتُهُ والحَوضُ الجَامعُ له جابيَـةٌ وَجَمْعُهُـا جُواب ، قال الله تعالى: ﴿وَجَفَانَ كَالْجُوابِ﴾ [ سبأ / ١٣ ] ومنه اسْتُعيسَ جَبُّيْتُ الخَرَأَجَ جبَايةً ومنه قوله تعالى : ﴿ يُجْبَى إِلَيه ثُمَراتُ كُلِّ شَيء ﴾ [ القصص / ٥٧ ] والاجْ تباءُ الجمعُ على طَريت الاصْطفَاء فقـال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ ﴾ [ القلم / ٥٠ ] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُمْ بِآيَةً قَالُوا لُولاً اجْتَبَيْتُهَا ﴾ [الأعراف / ٢٠٣] أي يَقُولُونَ هَلا جَمَعْتَهَا تَعْرِيضاً منهم بأنَّكَ تخْـتَرعُ هذه الآيات ولَيْسَتْ منَ الله . وَاجْتُـبَاءُ الله الْعَـبْدَ تَخْـصِيـصُهُ إِيَّاهُ بفَيْض إلهي يَتَحَصَّلُ له منه أنواعٌ منَ النَّعَم بلا سَعْى منَ الْعَبْد وذلك للأنبياء وبعض من " يُقَارِبُهُمْ من الصِّدِّيقينَ والشَّهَـدَاء كـما قـال تعالى: ﴿ وَكُذُلُكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ [يوسف / ٦] ﴿ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِينَ ﴾ [القلم ١٥٠] ﴿ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراًط مُستَقيم ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقدوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه/ ١٢٢] وقال عزَّ وجلَّ ﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدى إِلَيْه مَنْ يُنيبُ ﴾ [ الشورى / ١٣ ] وذلك نحــوُ قــوله تعــالى : ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةَ ذَكْرِي الدَّارِ ﴾ [ ص /

جَثُ : يُقَالُ جَثَـٰتُتُهُ فَانْجَثُّ وَجَسَستُهُ فَاجْتُسَ قَالَ الله عز وجل : ﴿ اجْتُثَّتْ مَنْ فَوْقَ الأرْضِ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أي اقْتُلُعَتْ جُنْتُهُ وَالْجُتُّ مَا ارتفعَ منَ الأرْضِ كَـالأكُمة وَالْجَسْيَةَ سُمِّيَتْ به لِمَا يأتي جُنْتَه بَعْدَ طَحْنه ، وَالْجِنْجَاتُ نَبْتُ .

جثم : ﴿ فَأُصْبُحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] استعارةٌ للمُقيمينَ من قَوْلُهِمْ جَنَّمَ الطائرُ إذا قَعَلَ وَلَطَيُّ بالأرض ، والجُثْمَانُ شَخْصُ الإنسَان قَاعداً ، وَرَجُلٌ جُثُمَةٌ وَجَثَّامَةٌ كَنَايَةٌ عَنْ النَّثُومِ وَالكَسْلانِ .

جِثًا : جَنَّى عَلَى رُكْبِـتَيْهُ جُنُواً وَجِنْـيًّا فَهُوَ نحـوُ باك وبكـيُّ وقـوله عـزُّ وجلُّ : ﴿ وَنَــٰذَرُ الظَّالمينَ فيها جثيًّا ﴾ [ مريم / ٧٢ ] يصحُّ أنْ يكُونَ جِمْعاً نَحُو بُكِيُّ وَأَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مَوْصُـوفاً به. و الجَـائيَةُ في قــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ونَوَى كُلُّ أُمَّة جَائِيةً ﴾ [ الجائية / ٢٨ ] فَمُوضُوعٌ مَوضَعَ الجَمع ، كَقُولُكَ : جَـمَاعَةٌ قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةً .

جحد : الجحودُ نَفْىُ ما في القَلْبِ إِثْبَاتُهُ وَإِثْبَاتُ مَا فِي القَلْبِ نَفْيُهُ ، يُقَالُ جَحَدَ جُعُوداً وَجَعْداً قال عز وجلّ : ﴿ وَجَعَدُوا بهَا واسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ الـنمــل / ١٤ ]

وقـال عــز وجل : ﴿ بِآيَاتِنَا يَـجُـحَـدُونَ ﴾ [الأعراف / ٥١ ، فيصلت / ١٥ ، ٢٨] وَيجْحَدُ يخْتَصُّ بفعل ذلك يقالُ رَجُلٌ جَحْدُ وَالْمَجَنَّةُ مَا يُجَنُّ بِهِ وَجُثْةُ الشَّىء شَخْصُهِ النَّاتِيُ ۗ شَحِيحٌ قَلِيلُ الخَيْرِ يُظهِرُ الْفَقْرَ ، وَأَرْضٌ جَحْدَةً ۗ قَليلَةُ النَّبْتُ ، يَصَالُ جَحْداً له ونكداً وَأَجْحَدَ صارً ذا جَعْد

جحم : الجحمةُ شِدَّةُ تَأْجُّج النَّار ومنه الجحيم ، وجَحَمَ وجُهُهُ منْ شَدَّة الغَضَب اسْتَعَارَةٌ مِنْ جَحْمَةِ النَّارِ وذلكَ مِنْ ثُوَرَانِ حَرَارَةً القَلْبِ ، وجحَمَت الأَسَدُ عَيْنَاهُ لتَوَقُّدهمَا .

جد : الجَدُّ قَطْعُ الأرْضِ المُسْتَــويَةَ ومنه جَدَّ في سَيْرِه يَجِدُّ جَداً ،كذلك جَدّ في أمْرِه وأجَدّ صَارَ ذَا جِـدٌ ، وتُصُورُ من جَـدَدْتُ الأَرْضَ جَاث نحو عَتَـا يَعْتُو عُتُواً وعتيًّا وجَـمعُهُ جُثَّى ۗ القطعُ المجَرَّدُ فقيـلَ جَدْدَتُ الأَرْضَ إذا قَطَعْتُهُ عَلَى وجُهِ الإِصلاح ، وثنوبٌ جَديدٌ أَصْلُهُ المَقْطُوعُ ثُمَّ جُعُلَ لكلُّ مَا أُحْدثَ إِنْشَاؤُهُ ، قال: ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبِسِ مِنْ خَلَقِ جَدِيدٍ ﴾ [ ق / ١٥] إَشَارة إلى النَّشْأَة الشَّانية وذلك قولُهُمْ: ﴿ أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلَكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ ق/ ٣ ] وقُــوبلَ الجديد بالخلق لــما كــانَ المقصُــودُ بالجَديد القَريبَ الْعَهْد بالقَطْع منَ الشَوْب ، ومنه قيلَ : اللَّيْلُ والنهارُ الجَديدَان والأجَدَّان ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالَ جُدُدٌّ بِيضٌ ﴾ [فاطر / ٢٧] جمعُ جُدَّة أي طَريقة ظاهرة من قَوْلِهِمْ طريقٌ مَجْدُودٌ أَى مَسْلُـوكٌ مَقْطُوعٌ ومنه

جدث : قــال اللهُ تعــالي : ﴿ يَـوْمَ

يَخْرُجُونَ منَ الأجْدَاث سراعاً ﴾ [ المعارج /

٤٣ ] جَمُّعُ الجَدَث يُقَالُ كَجَدَثٌ وجَدَفٌ وفي

سورة يس : ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى

جدر : الجدارُ الحائط إلا أنَّ الحائط يُقالُ

اعْتباراً بالإحاطَة بالمكان والجدارُ يُقالُ اعْتباراً بالنُّدُوَّ والارْتفَاع وَجَسمْعَهُ جُسدُرٌ قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ ﴾ [ الكهف /

٨٢ ] وقالَ : ﴿ جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾

[ الكهف / ٧٧ ] وقال تعالى : ﴿ أَوْ مَنْ

وَرَاء جُدُر ﴾ [ الحشر / ١٤] وفي الحديث :

«حَتَّى يَبْلُغُ الْمَاءُ الجُدُرِ (٢) » وجَدَرْتُ الجــدارَ

ورَفَعْتُهُ وَاعْتُبُو منه معنى النُّتُوُّ فَقَيلَ جَدَرَ الشجرُ

إذا خَرَجَ ورقُهُ كَأَنَّهُ جَـمُصٌّ وَسَمِّيَ السِّباتُ

الناتئُ من الأرض جـدراً الواحــدُ جـدرةً ،

وَأَجْدَرَت الأرض أخْرَجَتْ ذلك، وجَدَرَ الصَّبيُّ

وجُدرَ إذا خَرَجَ جدريُّهُ تشبيها بجدر الشَّجَر ،

وقيلَ الجِدَرَىُّ وَالجِدَرَةَ سَلْعَـةٌ تَظْهَرُ فَى الجَـسَدَ وَ الجَيْدَرُ القَصيرُ

اشْتُقَّ ذلك منَ الجِدارِ وَزِيدَ فيه حَرفٌ عَلَى سبيل التَّهكُم حَسْبَما بَيْنَاهُ في أُصُول الاشتقاق،

وَالْجَدِيرُ الْمُنتَهَى لانتهاءِ الأمر إليه انتهاءَ الشَّيءِ

رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [ يسَ / ١٥] .

جادة الطريق ، والجَــدُودُ والجَدَّاءُ منَ الضَّــأْن التي انقطعَ لَبَنُهما ، وَجَدَّ ثَدْيَ أُمُّه عَلَى طريق الشُّتْم، وسُمِّيَ الْفَيْضُ الإلهيُّ جَدًّا قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا ﴾ [ الجن / ٣] أي فَيْضُهُ وقبيل عظَمَتُهُ وهو يَرْجعُ إلى الأوَّل ، وإضافَتُهُ إليه علَى سبيلِ اختصاصه بملكه ، وَسُمِّيَ مَا جَعَلَ اللهُ تعالى للإنسان منَ الحظُّوظ الدُّنْسِوَّية جَـدًا وَهُوَ البِخْتُ فَـقَـيلَ جُـددْتُ وَحُظَظْتُ ، وقوله عليه السلام : ﴿ لاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ " (١) أي لايتَوَصَّل إلى ثواب الله تعمالي في الآخرة وإنمَّا ذلك بالجمُّدُّ في الطَّاعَـة وهذا هو الذي أنْباً عنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلةَ عجَّلنَا له فيها مَانشاءُ لمَن نُريدُ ﴾ [ الإسراء / ١٨ ] ﴿ ومن أراد الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئكَ كان سعنيهُم مَشكُوراً ﴾ [ الإسراء / ١٩] وإلى ذلك أشارَ بقوله: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ﴾ [ الشعراء / ٨٨ ] وَالجَدُّ أَبُو الآب وَأَبُو الأمِّ . وقسيلَ مَسْعَنَى لا يَنْفَعُ ذَا الجَسْدُ لاَ يَنْفَعُ أَحَداً نَسَبُهُ وَأَبُوَّتُهُ فَكُما نَفْعَ الْبَنِينَ فَي قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بِنُونِ﴾ [ الشعراء/ ٨٨] ، كَـــذلكَ نَفَى نَفْعَ الأُبُوَّةِ في هذه الآية والحَديث .

(١) رواه البخاري ( ٧٩٢ ) وفي مواطن أخرى .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۳۲۱ ) وفي مواضع أخرى.

<sup>(</sup>۲) ... (۲۳۲۱) ... (۲)

إلى الجدار وقد جَدَرَ بكذا فهوَ جَديرٌ وَمَا أَجْدَرَهُ بكذا وَأَجْدرُ به .

جدل : الجدالُ المُفاوَضةُ عَلَى سبيلِ المُنَازَعَةِ والْمُغَالَبَة وأصلُهُ من جَـدَلْتُ الحَبْلَ أَى أَحْكَمْتُ فَتْـلَهُ ومنه الجَديلُ ، وَجَـدَلْتُ الْبِنَاءَ أَحْكَمْـتُهُ وَدرْعٌ مَجْدُولَةٌ. والأجْدَلُ الصَّقْرُ الْمُحْكَمْ الْبِنْيَة، وَالْمَجْـٰ ذَلُ الْقَصْـٰرُ الْمُحْكَمُ البنَاء ، ومنه الجـٰ ذَالُ فَكَانَّ الْمُتَجَـادلين يَفْتُلُ كَـلُّ وَاحِد الآخَـرَ عَنْ رآيه، وقيلَ الأصلُ في الجدال الصّراعُ وإسقاط الإنسان صاحبَـهُ عَلَى الجَـدالة وهي الأرْضُ الصُّلْبَةُ ، قال الله تعالى: ﴿وَجَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل/ ١٢٥] ﴿الذينَ يُجَادلُونَ فَي آيات الله ﴾ [غافر / ٣٥] ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكُفَقُلُ اللهُ أَعْلَمُ ﴾ [ الحسج / ٦٨] ﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَالُنَّا﴾ [هود / ٣٢] وقُرئَ: «جدكنا» ﴿ مَا ضَرَبُونُ لَكَ إِلاًّ جَدَلًا ﴾ [ الزخرف / ٥٨] ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيء جَدَلًا ﴾ [ الكهف/ ﴿يجادلنا في قَوْم لوط ﴾ ﴿ وَجَادَلُوا بِالبَاطلِ ﴾ ﴿ وَمِنَ المناسِ مَنْ يُسجُ اللَّهِ فَى اللهُ ﴾ ﴿ وَلا جدالَ في الحج ﴾ ﴿ يا نُوحُ قدْ جَادَلَتَنَا ﴾ . جَذْ : الجَذُّ : كَسَرُ الشَّيْءِ وَتَفْتِيتُهُ ويُقَال لحـجارة الذَّهب المكسُورة ولَفَتـاتُ الذَّهب : جُذاذٌ ومنه قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾ [الأنبياء/ ٥٨] ﴿ عطَّاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذَ ﴾ [هود/

الى غير مَقْطوع عنهم ولا مُخْتَرَع ،
 وقيل : ما عليه جُذَّةٌ أَى مُتَقَطِّعٌ من الثياب .

جذع : الجِذْع جمعه جذوع ﴿ فَي جُذُوعِ النَّحْلُ ﴾ [طه/ ۷۱] جذَعْتُه قطعْتُهُ قَطعَ الجِذع ، والجَـذَعُ من الإبلِ ما أتَتْ لَها خمسُ سنين ومنَ الشَـاة ما تمَّتُ له سنةٌ ويُقـالُ للدَّهْرِ الجَذَعُ تَشبيها بالجَذْعِ من الحيوانات.

جذو: الجَـنْوة والجُـنْوة الذي يبقى من الحَطَب بعد الالتهاب والجمع جُندي وجِندي قال عز وجل : ﴿ أَوْ جَنْوة مِنَ النّارِ ﴾ [ القصص/ عز وجل ] قال الخليل : يقال جَـنا يَجنُو نحـو جَنَا يجنُو إلا أَنَّ جَذَا أَدلُّ عَلَى اللزوم ، يقال جذا القُرادُ في جَنْب الْبَعيرِ إِذَا شدَّ التزاقه به ، واَجْدت الشَـجَرة صارت ذات جَـنْوة وفي الحديث: « كمثل الأرْزة المُجنية » ورَجُل جاذ : مجموع الباع كان يَديه جذوة وامرأة وادية .

﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيء جَدَلًا ﴾ [ الكهف/ جرح : اَجُوْحُ أَثَرُ دَاء في الجلد يُقالُ جَرَحه جرح ] وقال تعالى : ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

هذين ، والاجْتراحُ اكتسابُ الإثْم وأصلُه منَ الجراحة كما أنَّ الاقتراف منْ قمرَفَ الْقَرْحةَ ، قالَ تعالى : ﴿ أَمْ حَسبَ الذينَ اجتَرَحُوا السَيَّنَات ﴾ [ الجاثية / ٢١ ] .

جرز : قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ صَعِيداً جُرُزاً ﴾ [الكهف / ٨] أى مُنْقَطعَ النَّباتَ مِنْ أَصْلهِ ، والكهف / ٨] أى مُنْقَطعَ النَّباتِ مِنْ أَصْلهِ ، وأرضٌ مَجْرُوزَةٌ أَكِلَ مَا عَلَيها والجَرُورُ الذَى يَأْكُلُ على الخوانِ وفي مثل : لا تَرْضَى شَانِيَةٌ الا بِجَرْدِه أَى باستشصال ، والجَارِدُ الشَّديدُ مِنَ السَّعال تُصُورُ منه معنى الجَرْدِ ، والجراد قطع السَّعال تَصُورُ منه معنى الجَرْدِ ، والجراد قطع بالسَّيْف وسَيْفٌ جُرادٌ .

جَرَع : جَرَعَ المَاءَ يَجْسَرَعُ وقيل جَرِعَ

وَتَجَرَّعُهُ إِذَا تَكَلَّفَ جَرْعَهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم /١٧] وَالجَرْعَةُ قَدْرُ مَا يَتَجَرَّعُ وَأَفْلَتَ بَجُرَيْعَةِ الذَّقَنِ بِقَدْرِ جَرْعَةً مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ اللَّبِي إلاّجُرعَ ، والجَرعُ والجَرعُ والجَرعُ أَلْبَذْر.

جرف : قال عَارَ وجل : ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفُ هَارِ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] يُقالُ للمكانِ الذي يُأْكُلُهُ السَّيْلُ فَيَجرِفُهُ أَى يَذْهَبُ به : جَرْفٌ، وقد جَرفَ الدَّهْرُ مَالَهُ أَى اجْتَاحَهُ تشبيها به ، ورَجُلٌ جِرافٌ نُكَحَةٌ كَانه يجرِفُ في ذلك الْعَمَل .

جرم: أصلُ الجَرْمِ قَطْعُ الثَّمَرَةِ عن السَّجَرِ ورَجُلٌ جَارِمٌ وقَوْمٌ جِرَامٌ وثَمَرٌ جَرِيمٌ وَالجَسرَامَةُ رَدِيءُ التَّمْرِ المَجْرُومِ وجُعلَ بِنَاوُهُ بِنَاءَ النُّفَايَةِ وأَجْرَمَ صَارَ ذَا جَرْمٍ نحو أَثْمَرَ وَأَثْمَرَ وَالْبَنَ ، واستُعيرَ ذلك لكلِّ اكتسابِ مكْرُوهِ ، ولا يكادُ يُقالُ في عامَّةِ كلامِهِم للكيسِ المَحْمُودِ ومصدره جَرْمٌ ، وقولُ الشَّاعِرِ في صِفَةِ

\* جَرِيمَةُ نَامِضِ في رَأْسِ نيقِ \*

فإنه سَمَّى اكْتَسابِهَا لأوْلادها جَرْما من حَيْثُ إنها تَقَتُلُ الطُّيُورَ أو لأنه تَصَوَّرَها بصُورَة مُرْتَكِب الجَرَائِمِ لأَجْل أولادها كما قال بَعْضُهُمْ ما ذُو وَلَدٍ وَإِنْ كانَ بَهِيمة إلا وَيُذْنِبُ

لأَجْلِ أُولادِه ، فَمِنَ الإجْرام قوله عزُّ وجلُّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كِانُوا مِنَ الدِّينَ آمَنُوا يَضْحُكُونَ ﴾ [ المطففين / ٢٩ ] وقال تعالى : ﴿ فَعَلَى ۚ إِجْرَامِي ﴾ [ هود / ٣٥] وقال تعالى: ﴿ لَا أَقْسِمُ ﴾ ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾ [ القيامة / ١ ، البلد / ١] وفي قول الشاعر: [المرسلات /٤٦] وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلال وَسُعُر ﴾ [ القمر/ ٤٧] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٤ ] وَمَنْ جَرَمَ قَالَ تعالَى : ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقَى أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾ [ هود / ٨٩ ] فَمَنْ قَرَأَ بِالْفَتْحِ فنحوُ بَغَيْتُهُ مَالاً وَمَنْ ضَمَّ فنحوُ أَبْغَيْـتُهُ مَالًا أَى أَغَنْتُـهُ قال عَزُّ وجَلَّ: ﴿ لاَ يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمَ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا ﴾ [ المائدة / ٨ ] وقبوله عنز وجل : ﴿ فَعَلَى اجْرَامي ﴾ [ هود / ٣٥ ] فَسَمَنْ كَسَرَ فَمَصْدَرٌّ وَمَنْ فَتَحَ فَجَمْعُ جَرْم ، واستُعيرَ مِنَ الجَرْم أي القَطْع جَـرَمْتُ صُوفَ الشـاة وتَجَرَّمَ الليلُ. وَالْجَـرُمُ فَى الأصلِ المَجْرُومُ نحـوُ نَقْض وَنَفْضِ لِلْمَنْ قُوضِ وَالْمَنْ فُوضِ وَجُعِلَ اسْمَا للْجسمُ المُجرُومِ وقولُهُمْ : فُلاَنٌ حَسَنُ الْجرم أَى اللَّوْنَ فَحَقيقَتُهُ كَقُولُكَ حَسَنُ السَّخَاءِ . وأمَّا قُولُهُمْ : حَسَنُ الجِرْمِ أَى الصَّوتِ ، فَالْجِرْمُ في الحَقِيقَةِ إِشَارَةٌ إلى مَوْضِعِ الصَّوْتِ لا إلى ذات الصُّوت ولكن لمَّا كَانَ المَقْصُودُ بوصفه بِالْحُسْنِ هُوَ الصَّوتُ فُسِّرَ به كقولكَ: فُلانٌ طَيَّبُ

الحَلْق وَإِنَّمَا ذلك إشارةٌ إلى الصُّوت لا إلى الحلق نَفْسه ، وَقُولَهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ [النحل / ٦٢] قـــيلَ : إنَّ ﴿ لَا ﴾ يَتَـنَاولُ

\* لا وأبيك ابنة العامري \* وَمَعْنَى جَرَمَ كَسَبَ أَو جَنى ﴿ أَنْ لَهُ مُ النار﴾ [النحل / ٦٢] في مَوْضع المَفْعُول كأنه قَالَ كَـسَبَ لَنَفْسُهُ النَّارَ ، وقيلَ : جَـرَمَ وَجُرْمَ بمَعْنَى لكنْ خُصَّ بهذا الموْضع جَرَمَ كَمَا خُصَّ عَمْرٌ بِالْقَسَمِ وإنْ كان عَمْرٌ وَعُمْرٌ بِمَعْنَى ومعناهُ لَيْسَ بِجُرْم أَنْ لَهُمُ النَارَ تنبيها أَنَّهُمْ اكْتَسَبُوها بما ارْتَكَبُوهُ إشارةً إلى نحو قوله : ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيها ﴾ [ فصلت / ٤٦ ، الجاثية / ١٥] وقد قيلَ في ذلك أقوال أكثرُها ليسَ بمُرْتَضى عندَ التَّحْقيق وعلى ذلك قوله عز وجلَّ: ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكُرَّةٌ وَهُمْ مُسْتَكِبرونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [ النحل / ٢٢، ٢٣ ] وقال تعالى : ﴿ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخسرة هُمُ الخَاسرُونَ ﴾ [ النحل / ١٠٩ ] .

جَرى : الجَرْيُ المَرُّ السَّريعُ وأصلهُ كَمَرًّ الماءِ وَلَمَا يَجْرِي بِجِـرْيهِ ، يُقَالُ : جَرَى يَجْرِي جِرْيَةً وَجَرْيًا وَجَـرَيَانًا قَالَ عَزَّ وَجِلٌّ : ﴿ وَهَذُهُ الأنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ [الزخرف/٥١]

وقال تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ قال: ﴿ وَلَتَجْسِرِى الْفُلُكُ ﴾ [الروم/ الأَنْهَارُ ﴾ قال: ﴿ وَلَتَجْسِرِى الْفُلْكُ ﴾ [الروم/ الحَاشية الله عَيْنٌ جَارِيَتَ ﴾ [الغاشية/ ١٦] وقال : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلَنَاكُمْ فِي الجَارِيةِ ﴾ [ الحَاقة / ١١] أى في السَّفينة التي تَجْرِي في الْبَحْرِ وَجَمْعُهَا جَوَارِ قال عَزْ وَجلَّ : ﴿ الجَنوارِ المُنْشَآتُ ﴾ [الرحمن/ عنز وجلَّ : ﴿ الجَنوارِ المُنْشَآتُ ﴾ [الرحمن/ كالأعلام ﴾ [الشورى / ٣٦] ويقالُ للْحَوْصلة : كَالأعلام ﴾ [الشورى / ٣٦] ويقالُ للْحَوْصلة : جَرْيةٌ إما لانتهاء الطَّعام إلَيْهَا في جَرْيهِ أَوْ لاَنَّهَا مَحْري للطَّعَام والإجْسِريَّ العادة التي يَجْرِي عَلَي والرَّسُولُ مَا لاَيْسَانُ وَالرَّسُولُ وَلَولَهُ عليه السلام : والوكيلُ وقوله عليه السلام : والوكيلُ وقد جَرَيْتُ جَرِياً وقوله عليه السلام : هذه لايَسْتَجْرِيَّكُمُ الشيطانُ (١) » يَصِحُ أَنْ يُدَّعَى فيه معنى الأصلِ أى لا يَحْمِلَنَّكُمْ أَنْ تَجْرُوا في فيه معنى الأصلِ أى لا يَحْمِلَنَكُمْ أَنْ تَجْرُوا في

انْتِمَارِهِ وَطَاعَتِهِ وَيَصِحُ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنَ الْجَرِئُ أَي الرســولِ والوكــيلِ ومَـعـناهُ لاَ تَتَــوَلُواْ وكــالَةَ الشيطان ورسالَّتَهُ وذلك إشارةٌ إلى نحو قوله عـزُّ وجلُّ : ﴿ فَقَاتِلُوا أُولْيَاءَ الشَّيطَانِ ﴾ [النساء/ ٧٦] وقال عزّ وجلُّ : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ [ آل عمران/ ١٧٦]. جزع : قال تعالى: ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَّرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] الجَزَعُ أَبْلَغُ منْ الحُزْن فَإِنَّ الْحُزْنَ عَـامٌّ والْجَزَعُ هو حُزْنٌ يَصْرِفُ الإنسان عَمَّا هو بصَدَده وَيَقْطَعُهُ عنه ، وأَصْلُ الجَزَع قَطْعُ الحَبْلِ منْ نصْفه يقالُ جَزَعْتُهُ فانجزَعَ وَلِتَـصَـورُ الانْقِطَاعِ منه قـيلَ : جَـزَعُ الوادِي لمُنْقَطَعه . وَلانْقطَاعِ السَّلُونِ بِتَغَيِّرِهِ قَسِلَ لِلْخَرَرِ المُتَلَوِّن: جَزْعٌ وعنه اسْتُعسِرَ قُولُهُمْ لَحْمٌ مجَزَّعٌ إذا كمان ذا لُونَين ، وقسيلَ لسلبُ سُمرَة إذا بَلَغَ الإرطابُ نصْفَهَا: مُجزَّعَةٌ، والجَـارعُ خَشَـبَةٌ تُجْعَلُ فِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَـتُلْقَى عليها رُؤُوسُ الخَشَبِ مِنَ الجَانِبَيْنِ وكَانَّمَا سُمِّى بذلك إمَّا لَتَصَوَّر الجَزْعَة لما حَملَ من العب، وإمَّا لقطعه بطُولِهِ وَسُطَ الْبَيْتِ .

جزء : جُنزءُ الشَّىءِ ما يُتقَوَّمُ بهِ جُمْلَتُهُ كأجزاءِ السَّفينةِ وأجزاء البَيْتِ واجزاءِ الجُمْلَةِ منَ الحسابِ ، قبالَ الله تعالى : ﴿ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءا ﴾ [ البقرة / ٢٦٠ ] وقبال عَزَّ وجلَّ : ﴿ لكلَّ بابِ مِنْهُمْ جُنزَءٌ

<sup>(</sup>١) [ صحيح ] .

رواه أحمد ( ٣ / ٢٤١ ، ٢٤٩ ) والبيهقى فى قد دلائل النبوة ، ( ٣ / ١١٣ / ٢ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: فذكره .

قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ١٤٣ / ٢ ) وابن منده في ( التوحيد ) ( ١٣٠ / ١ ) والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) (٢٦ / ١) .

مَقْسُومٌ ﴾ [ الحجر / ٤٤ ] أي نَصيبٌ وذلك جـزْءٌ منَ الشَّىء وقال تعــالى : ﴿ وَجَـعَلُوا لَهُ منْ عبَاده جُزْءاً ﴾ [ الزخرف / ١٥ ] وقيل ذلك عبارة عن الإناث من قولهم : أجرأت المرأةُ أَنتُ بِأَنثَى ، وَجَـزًا الإبلُ مَـجزًا وَجَـزَاً اكْتَفَى بِالبِـقْلِ عَن شُرْبِ الْمَاءَ . وقيلَ : اللَّحْمُ السَّمينُ أَجْزَأُ منَ المهرول ، وَجُزاَّةُ السَّكِين العُودُ الذي فيه السَّيلانُ تصورًا أنهُ جُزءٌ منه . جزاء: الجَزاءُ الغَناءُ والكفَايةُ قال الله تعالى: ﴿ تَجْزى نفْسٌ عَنْ نَفس شَيئاً ﴾[البقرة/ ٤٨ ، ١٢٣ ] وقال تعالى : ﴿ لاَ يَجْزى وَالدُّعِنْ وَلَده ولا مَسولُودٌ هُو جَساز عَنْ وَالده شَيْنًا ﴾ [ لقم أن / ٣٣ ] والجَزاء ما فيه الكفاية منَ المُقَابِلَة إنْ خيراً فَخيرٌ وَإِنْ شَرّا فَشَرٌّ، يُقالُ جزَيْتُهُ كذا وَبكذا قال الله تعالى: ﴿ وَذَلِكَ جَـزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [ طــه / ٧٦ ] وقال: ﴿ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى ﴾ [ الكهف / ١٨] ﴿وجَزَاءُ سَيِّئة سَيِّئةٌ مَثْلَهَا ﴾ [ الشوري / ٤٠] وقال تعـالى : ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَــبَـرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴾ [ الإنسان / ١٢ ] وقال عزّ وجلّ : ﴿ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ﴿ أُولِنِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَروا ﴾ [ الفرقان/ ٧٥ ] ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنَّتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الصافات / ٣٩] والجزيةُ ما يؤخذُ من أهل

الذُّمَّة وَتَسميتُها بذلك للاجتراء بها في حَقَّن

دَمِهِمْ قَالَ الله تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الجَرْيةُ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة/ ٢٩] ويُقالُ: جازيكٌ فُلانٌ أي كافيكَ ويُقالُ جَزَيْتُهُ بِكَذَا ، وجَازَيْتُهُ ولم يجئ في القْرآن إلاَّ جَزَى دُونَ جازى وَذَاكَ أَنَّ اللَّجَازَاةَ هي المُكافَأَةُ وهي المُقابَلَةُ منْ كلَّ وَاحد من الرّجُليْنِ والمكافَأَةُ هي مُقَابَلَةُ نَعْمَة بِنَعْمَة هي كفؤها وَنَعْمَةُ الله تعالى ليست من ذَلك ولهذا لا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ المُكافَأة في الله عز وَجَل وهذا ظاهر .

جس : قال الله تعالى : ﴿ولا تَجَسَّسُوا﴾ [ الحجرات / ١٢] وأصلُ الجَسَّ مَسُ العرق وَ وَتَعَرَّفُ نَبْضِهِ للْحُكْمِ بِهِ عَلَى الصَّحة والسَقَمَ وهو أَخَصُ الحَسَّ فَإِنَّ أَخَسَ تَعَرَّفُ مَا يُدْرِكُهُ الحِسُ، والجَسَّ تَعَرُّفُ حَالٍ مَا مِنْ ذلك ومَنْ لفظ الجَسَّ اشْتُقَ الجَاسُوسُ .

جُسلا: الجُسَدُ كالجِسْمِ لَكُنّهُ أَخْصُ قَالِ الْجَسَدُ لِخَيْرِ الإِنسانَ مَنْ خَلْقِ الأَرْضِ وَنَحْوهُ وَأَيضاً فَإِنَّ الْجَسَدَ مَنْ خَلْقِ الأَرْضِ وَنَحْوهُ وَأَيضاً فَإِنَّ الْجَسَدَ مَالَهُ لَوْنٌ وَالجِسْمُ يُقالُ لِما لا يَبِينُ لهُ لَوْنٌ كالماء وَالْهَواءِ وقُولَه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَداً لاَ يَكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [ الانبياء / ٨] يشْهَدُ لِمَا قال الحُليلُ وقال: ﴿ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعسراف / ١٤٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّة جَسَداً ثُمَّ وقال تعالى : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّة جَسَداً ثُمَّ وَالْقَنْ قَيلَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّة جَسَداً ثُمَّ

للزَّعْفَرَآنِ جِسَادٌ وثَوْبٌ مُجَسَّدٌ مَصْبُوعٌ بالجساد، وَالْجَسِدُ النَّـوْبُ الذي بَلَى الجَسَد وَالْجَسِدُ والْجَسِدُ والْجَسِدُ ، وَالْجَسَدُ مِنَ الدَّم ما قدْ يَبِسَ .

جسم الجسم مالة طُبولٌ وعَرْضٌ وَعَمْقٌ وَكُلْ تَخُرِجُ أَجْزَاءُ الجَسمِ عَنْ كَونِهَا اجْسَاماً وإنْ قُطعَ ماقُطعَ وَجُزَىٰ ما قد جُزِىٰ ، قال تعالى: قُطعَ ماقُطعَ وَجُزَىٰ ما قد جُزِىٰ ، قال تعالى: ﴿ وَزَادَهُ بَسُطةٌ فِي العلمِ وَالجِسْمِ ﴾ [ البقرة / ٢٤٧] ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجُبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون / ٤] تنبيها أن لا وراء الاشباح معنى مُعتَدِّبهِ ، والجُسْمانُ قيلَ هو الشَّخْصُ والشَّخْصُ والشَّخْصُ عَنْي مُعتَدِّبهِ ، والجُسْمانُ قيلَ هو الشَّخْصُ والشَّخْصُ عَنْي بخلافِ الجِسْمِ .

جَعَل : جَعَلَ لَفُظُ عامٌ في الأَفْعَالِ كُلُّهَا وهو أَعَمُ مِنْ فَعَلَ وَصَنَعَ وسائر أَخَواتها وَيَتَصَرَفُ عَلَى خَمْسَةَ أُوجُه ، الأولُ يَجْرى مَجْرى صَارَ وطَفَقَ فلا يَتَعَدَّى نحو جَعَلَ زَيْدٌ بِقُولُ كَذَا ، قال الشاعر :

فقد جعلَتْ قَلُوصُ بَنى سُهَيْلِ مِنَ الأَكُوار مَسرْتَعُهَا قَريبً

والنَّانى : يَجْرى مَجْرى أَوْجَدَ فَيَتَعَدَّى إلى مَفْعُول واحد نحو قُولِه عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنَّورَ ﴾ [ الانعام/ ١ ] ﴿ وجعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْتِدَةَ ﴾ [ النحل / ٧٨ ، السحدة / ٩ ، الملك / ٢٣ ] والثالث: في إيجادٍ شَيء مِنْ شَيء وَتَكُوينه

منه نحوُ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ [ النحل / ٧٢] ﴿ وجُعَلَ لَكُمْ مِن الجَبَال أَكْنَاناً ﴾ [ النحل / ٨١] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً ﴾ [ الزخرف / ١٠ ] والرابع: في تصيير الشَّيء عَلَى حالة دُونَ حاله نحو: ﴿ الذي جعَلَ لَكُمُ الأرضُ فراشاً ﴾ [البقرة / ٢٢] وقوله: ﴿ جِعَلَ لَكُمُ مُمًّا خَلَقَ ظَلَالًا ﴾ [النحل / ٨١] ﴿وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَّ نُوراً ﴾ [ نوح / ١٦ ] قـوله تـعـالى : ﴿ إِنَّا جِعَلْنَاهُ قُرْآناً عبرَبيّا ﴾ [الزخيرف / ٣] والخيامس: الحُكُمُ بِالشَّىء عَلَى الشَّىء حقًّا كان أو باطلاً فَأَمَّا الْحَقُّ فَنحُـوُ قُولُهُ تَعَـالَى : ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إليك وجماعلُوهُ منَ الْمُرْسَكِينَ ﴾ [ القيصص / ٧] وأما الباطلُ فنحو قوله عز وجل : ﴿ وَجَعَلُوا للهُ مَمَّا ذَرًا مِنَ الْحَرَث وَالانْعَام نَصِيباً ﴾ [ الأَنْعَــام / ١٣٦] ﴿ ويَجْعَلُونَ شُهُ البنات ﴾ [ النحل / ٥٧] ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا أَلْقُرَآنَ عَضِينَ ﴾ [ الحجر / ٩١ ] وَالجِعَالَةُ خَرْقَةٌ يُنزُّلُ بِهَا القَدْرُ والجُـعْلُ والجَعالَةُ وَالجَعيلَةُ ما يُجعلُ للإنسان بفعله فهـو أعمُّ منَ الأُجْرَة والنَّـوَابِ ، وكلْبُ يجْعَلُ كنايَـةٌ عن طَلَب السُّفَاد والجُعْلُ دُوَيْبَةٌ .

جفَن : الجَفنة خُصَّتْ بِوعاء الأطْعمة وجمعها جفَانٌ قال عز وجل : ﴿وَجِفَان كَالْجُوابِ﴾ [سبأ / ١٣] وفي حديث :

وسمَّىَ الكَرْمُ جفْناً تَصوُّراً أنه وعاءُ العنَب .

أَجِفَأَت الْقَـدْرَ رَبِّدَهَا أَلْقَتُهُ إَجِفَاءً ، وأَجْفَأَت الأَرْضُ صَارَتْ كالجُفَاء في ذَهَاب خَيْرِها وقيلَ أَصْلُ ذَلِكَ الواوُ لاَ الْهَـمْزُ ، وَيُقَـالُ : جَفَت الْقَدْرُ وَأَجْفَتُ وَمَنَّهُ الْجَفَاءُ وَقَدْ جَفَوْتُهُ أَجْفُوهُ جَفْوَةً وجَفَاءً ، وَمَنْ أَصِلْهِ أَخِذَ جَفَا السَّرْجَ عن ظهر الدَّابَّة رَفَعهُ عنه .

جَلِّ: الجَلَالَةُ عَظَمُ الـقَدْرِ وَالجَلَالُ بِغَـيْرِ الهَــاء التَّـناهي في ذلك وَخُـص َّ بوَصْف الله تعالى فَقيلَ: ﴿ ذُو الْجَلالُ وَالْإِكْرَامُ ﴾[الرحمن/ ٧٨] ولم يُسْتَعْمَلُ في غَيْرِهِ ، وَالْجَلِيلُ الْعَظِيمُ الْقَدْرِ ووَصْفُهُ تعالى بذلـك إمَّا لخَلْقه الأشْيَاءَ الْعَظيمَةَ الْمُسْتَدَلَّ بها عليه أَوْ لَأَنَّهُ يَجلُّ عَن الإحَـاطَـة به أوْ لأنَّهُ يَجَلُّ أنْ يُدْرَكَ بــالحَــواسُّ وموض وعه للجسم العظيم العكيظ وكمراعاة

(۱) [ صحيح ] .

صحيح .

«وَاثْتَ الْحَفْنَةُ الغَرَّاءَ (١) » أى الطَّعَـامُ ، وقيلَ مَعنى الْغَلَظ فيه قَـوبلَ بالدَّقـيقِ ، وَقُـوبلَ للْبِئْسِ الصَّغِيرةِ : جفْنَةٌ تَشْبِيهًا بِـها ، والجَفَنُ ۗ الْعَظِيمُ بالصَّغِـيرِ فقـيلَ: جَلِيلٌ وَدَقِيقٌ وَعَظِيمٌ خُصَّ بوعـاءِ السَّيْفِ والعـيْنِ وجمعُه أجْـفانٌ ۗ وَصَغِيـرٌ . وَقِيلَ : للبعيرِ جَلِـيلٌ وللشَّاةِ دَقيقٌ اعْتباراً لأحدهما بالآخَر فقيلَ مَالَهُ جَليلٌ ولا جفا: قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الزَّبَدُّ فَيَلَهُ هَبُ الزَّبَدُّ فَيَلَهُ هَبُ الزَّبَدُّ فَيَلَهُ هَبُ المُطانى بَعيراً جُفَاءٌ ﴾ [ الرعــد / ١٧ ] وهو مــا يَرْمي به ﴿ ولاشاةٌ ، ثمَّ صَارَ مَثَلاً في كُلِّ كَبير وَصَغير ، الوَادى أو الْقَـدرُ منْ الْغُشَّاء إلى جَوَانِب يقالُ ۗ وَخُصَّ الجُلالَةُ بِالنَّاقَـة الجَسيمَـة والجُلُة بالمَسَانُ منها ، والجَللُ كلُّ شَيءٍ عَـظيم ، وَجَلَلْتُ كَذَا تَنَاوَلْتُ وتَجَلَلْتُ البَقَرَ تَنَاوَلْتُ جُلِلَهُ وَالجِلَلُ الْمُتَناولُ من البَـقَرِ وَعُبِّـر بِه عن الشَّىءِ الحقــيرِ وعَلَى ذلكَ قُـولُهُ كلُّ مُـصـيبـة بَعْـدَهُ جَلَلٌ ، والجَللُ ما يُعطَّى به الصُّحُفُ ثمَّ سـمِّيت الصُّحُفُ مَجَلَّةً . وأما الجَلْجَلَةُ فحكايةُ الصَّوْت وَلَيْسَ مَنْ ذَلَكَ الْأَصْلِ فَي شَيَّءٍ ، ومنه سَحَابٌ مُجَلِّجلٌ أي مُصوِّتٌ، فأما سَحابٌ مُجَلِّلٌ فمنَ الأوَّل كأنه يجَلِّلُ الأرضَ بالمَاء والنبات .

جلب : أصلُ الجَلْب سَـوق الشَّىء يُقالُ جلبت جلباً ، قال الشاعر :

\* وقد يجلبُ الشَّيء البَعيدَ الجَوابُ \* وأجْلُبْتُ عَلَيه صحت عليه بقَهْرِ قال الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَجْلَبْ عَلَيْهُمْ بِخَـيْلَكَ ورَجلك ﴾ [ الإسراء/ ٦٤ ] والجلب المنهى عنه َ فَى قوله : ﴿ لاَ جَلَبَ ﴾ قيلَ هوَ :

<sup>(</sup>٢) [ صحيح ] .

أَنْ يَجْلِبَ الْمُصْدِقُ أَغْنَامِ اللَّهُ ومِ عَنَ مَرْعَاهَا فَيَعُدُّها، وقيل هو أَنْ يأتي أحد الْمُتسابِقَين بِمنْ يَجْلبُ عَلَى فَرَسه وهو أَنْ يَزْجُرَه ويصيح به ليكُونَ هو السَّابِقَ . والجُلبةُ قَسْرَةٌ تَعْلُو الجُرح وأجلب فيه والجُلبُ سحابة رقيقة تُشبهُ الجُلبة، والجَلاَبِيب القُمُصُ والحُمُرُ الواحدُ جلْبابٌ.

جلت: قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُوده ﴾ [ البقرة / ٢٥٠] وذلك أَعْجميٌّ لا أصلَ له في العربيّة .

جلد : الجلْدُ قشرُ البدَن وجمعهُ جلُودٌ ،

== رواه أحمد( ٤ / ٤٤٣ ) ، والنسائی ( ١١١/٦) وأبو داود ( ٢٥٨١ ) والتسرمــذی ( ١١٢٣ ) وابن حبان ( ٨ / ٦١ ) .

من طريق أبى يعلى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله على قال : «لا جلب ولا جنب ولا شخار، ومن انتهب نهة فليس منا ) .

قال الحافظ فى التلخيص : ﴿ وَفَى البابِ عَنَ عَمَرانَ بِنَ الحَصِينِ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوِد ، والنَّاتِي والترمذي بزيادة عنده فيه ، وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف فى ذلك .

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني.

قلت : رجال ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن .

قال الله تعالى : ﴿ كُلُّما نَضِجتُ جُلُودُهُم بَدُّلناهُمْ جُلُوداً غيرها ﴾ [ النساء/ ٥٦] وقوله تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتَاباً مُتَشَابِها مَشَاني تَقْشَعر منه جُلُودُ ٱلذينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُويُهُمْ إِلَى ذَكْرَالله ﴾ [الزمر / ٢٣] وَالجُلُودُ عبارةٌ عن الأبدان ، والقلوب عن السنفُوس . وقبوله عبزً وجل : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وجُلُودُهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَمُلُونَ ﴾ [فسصلت / ٢٠] ﴿ وقسالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمُ شَهدْتُمْ عليناً ﴾ [فصلت/ ٢١] فقد قَيل: الجِلُودُ هَهِنا كَنايةٌ عَنِ الفُـرُوجِ. وجَلَدَهُ ضَرَبَ جلْدَهُ نحو بَطَّنَهُ وظَهَرَهُ وضَربَهُ بالجلْد نحوُ عَـصاهُ إذا ضربَهُ بالْعَصا ، وقال تعالى: ﴿فَاجِلدُوهُم ثُمَّانِينَ جِلدةً ﴾ [ النور / ٤] وَالْجِلَدُ الْجِلْدُ المُنزُوعُ عن الْحُوار وقد جَلَّدَ جَلَداً فهو جَلْدٌ جَليدٌ أي قويٌّ وأصلُه لاكتساب الجلْد قوَّةً ، ويقالُ مَالَهُ مَعْقُبُولٌ ولا مَجْلُودٌ أَىْ عَقْلٌ وجلْدٌ ، وأرْضٌ جَلَـدَةٌ تَشْبِيـهَا بذلك وكذا نَاقَةٌ جَلَدَةٌ وَجَلَّدْتُ كذا أي جعلتُ لهُ جلْداً وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ لا يَفْزَعُ منَ الضَّرْبِ وَإِنمَا هوَ تشبيه بالمُجَلَّد الذي لايلْحَقُّهُ من الضَّرْب أَلَمٌ وَالْجَلِيدُ الصَّقِيعُ تَشْبِيهِا بالجلد في الصَّلابَة. جلس : أصل الجُلْس الغَليظُ منَ الأرض وَسُمِّي النَّجِدُ جَلْساً لذلك ، وروى أنه عليه السلامُ أعطاهُمُ المعادنَ القُبليةَ غَوْريَّهَا

وَجَلْسَهَا (١) ، وَجَلَسَ أَصْلُه أَنْ يَقْصِدَ بِمَقْعَدِهِ الشَّعْرِ. والتَّجَلِّى قَدْ يكون بالذَّاتِ نحوُ : ﴿ وَلَنَهَا مَنَ الأَرْضِ ثُمِّ جُعِلَ الْجُلُوسُ لِكُلَّ مَوْضِعٍ يَقْعُدُ فِيهِ الإِنْسَانُ . يكون بالأَمْرِ والفِعْلِ نحوُ : ﴿ فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ قَعُود وَالمَجْلِسُ لِكُلِّ مَوْضِعٍ يَقْعُدُ فِيهِ الإِنْسَانُ . يكون بالأَمْرِ والفِعْلِ نحوُ : ﴿ فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ قَعُود وَالمَجْلِسُ لِكُلُّ مَوْضِعٍ يَقْعُدُ فِيهِ الإِنْسَانُ . قَلْمَا تَجَلّى رَبُّهُ اللّهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ثَفَسَّحُوا فَى اللّهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إَجْلاءً . اللهِ تعالى : ﴿ وَتَحَلَّونَ المَالَ اللهِ تعالى : ﴿ وَتَحَلُّونَ المَالَ اللهِ تعالى : ﴿ وَتَحَلَّونَ المَالَ عَنْ قَتِيلِ إَجْلاءً . .

جلو: أصلُ الجَلْوِ الكَشْفُ الظَّاهِرُ يقالُ: أَجْلُونَ الضَّامِ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَجَلُواْ عَنْهَا أَيْ أَبْرَزْتُهُمْ عَنها ويُقال جَلاهُ نحو قول الشاعر:

فَلَمَّا جَلاهَا بالأبامِ تحيَّرَتُ ثبَاتٌ عَليها ذُلها وَاكْتَتَابُها

وقال الله عز جل : ﴿ وَلَولا أَنْ كُتَبَ الله عَزْ جل : ﴿ وَلَولا أَنْ كُتَبَ الله عَلَيْهِمُ أَلَّهُمُ فَى اللَّذُيّا ﴾ [ الحشر/ ٣] ومنه جَلالى خَبَرٌ ، وَخَبَرٌ جَلِيٌ وَقِياسٌ جَلَيُ وَلِياسٌ جَلَيُ ولم يُسْمَعُ فيه جال ، وجَلَوْتُ العَرُوسَ جَلُواء أَى وجلَوْتُ السّماء جَلُواء أَى مُصْحِيةٌ ورَجُلٌ أَجْلَى انْكَشَفَ بَعْضُ رأسه عنِ

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الليل / ٢ ] وقد يكون بالأمر والفعل نحوُ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للجبّل ﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] وقيل : فُلان ابنُ جَلا أي مَشهُورٌ وَأَجْلُوا عَنْ قَتِيلِ إِجْلاَءً . جم : قال الله تعالى : ﴿ وَتَحبُّونَ المالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [ الفجر / ٢٠ ] أي كشيراً من جُمَّة المَّاء أي مُعظَّمه وَمُجْتَمَعه الذي جَمَّ فيه المَاءُ عن السَّيلان ، وأصلُ الكلمة منَ الجمام أى الرَّاحة للإقَامة وتَرْك تحمُّل التَّعبِ ، وجُمام المُكُّوك دَفسِقاً إذا امْ تَلاَّ حستى عَجَز عسن تحمُّل الزَّيَادة ولاعتبار معنى الكثرة قيلَ الجُـمَّةُ لقوم يجتمعون في تحَـمُل مكْرُوه ولما اجْـتَمَعَ من شَعَر النَّاصِية ، وَجَمَّةُ البنر مكان يجْتَمعُ فيه المَاءُ كَأَنَّهُ أَجَمَّ أَيَّاماً ، وَقَـيلَ للفَـرَس جَمُـوم الشَّدُّ تَشْبِيهًا به ، والجمَّاءُ الغفيرُ وَالجَمُّ الغَفيرُ الجماعةُ من النَّاس وشاةٌ جَمَّاءُ لا قَرْنَ لها اعْتباراً بجُمّة النَّاصيَة .

جمع: قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [ التوبة / ٥٧ ] أصلُهُ في الفَرسِ إذا غَلَبَ فَارسَهُ بنشَاطِهِ في مُرُورِهِ وجَريَّانِهِ وذلك أَبلَغُ منَ النَّشَاطِ وَالمَرح ، والجِمَاحُ سَهُمٌ يُجْعَلُ عَلَى رأسِهِ كَالبُنْدُقَةِ يَرْمِي بِهِ الصَّبْيانُ .

جمع : الجمع ضمُّ الشَّيءِ بِتَقْرِيبِ بعضِهِ

<sup>(</sup>١) قلت : وقــد أقطع رســول الله ﷺ بلال بن الحارث المعادن القبلية .

رواه أو داود [ ٣٠٦٢ ، ٣٠٦٣ ] .

وقد حسنه الشـيخ الألبانى وانظر الإرواء [ ٣ / ٣] .

قلت : «جلب ها» ما ارتفع من الأرض ، (غوريها » ما انخفض منها .

منْ بعْض ، يقال جَمَعْتُهُ فَاجْتَـمَعَ ، وقال عزّ وجل : ﴿ وَجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [ القيامة/ ٩] ، ﴿ وجُمَّعُ فَأُوْعَى ﴾ [ المعارج / ١٨ ]، ﴿ جَمَعَ مالاً وعَدَّدُهُ ﴾ [ الهمزة / ٢ ] وقال تعالى : ﴿ يَجْسَمَعُ بَيْنَنا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْسَتَحُ بَيْنَنَا بالحَقُّ﴾ [ سبأ / ٢٦] ،وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَمَغْفَرَةٌ ْ منَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ أَل عُمرانُ / ١٥٧] ، ﴿ قُلُ لَئِن اجْتَمَعَت الإِنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ [ الإسراء / ٨٨ ] وقال تعالى : ﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ﴾ [ الكهف / ٩٩ ] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [ النساء / ١٤٠] ، ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعْـهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ ﴾ [ النور / ٦٢ ] أي أمر له خطرٌ يَجْتمعُ لأجله الناسُ فكأنَّ الأمرَ نَفْسَةُ جَمَعَهُمْ وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ [ هود/ ١٠٣] أَى جُمِعُوا فيه نحو: [ ذَلكَ يومُ الجَمْع (\*) وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُومِ الجُّمْعِ ﴾ [التغابن / ٩] ويـقال للمجَـمُوع : جَـمَعَ وجَميعٌ وجماعةٌ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصابَكُمْ يَوْمُ الْتَقِي الْجَمْعَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ]

(\*) ربما المقصود ﴿ ليوم الجمع ﴾ .

أَقْواَم متفاوتة اجْتمعُوا قال الشاعر:

وقال عـز وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا

مُحْضَرُونَ ﴾ [ يس / ٣٢ ] وَالْجُمَّاعُ يَقَالُ في

\* بجمع غَيْرُ جُمَّاع \*

وأَجْمَعْتُ كَذَا أَكْثُرُ مَا يُقَالُ فَيِمَا يَكُونَ جَمْعًا يُتُوصَّلُ إليه بالفكرةِ نحو: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [ يونس / ٧١ ] قال الشاعر:

\* هل أغزُونْ يوماً وأمرى مُجمع \* وقال تعالى : ﴿ فَأَجْمَعُواْ كَيْدَكُمْ ﴾ [ طه/ ٦٤ ] ويُقالُ : أَجْمَعَ الْمُسْلَمُونَ على كَـذا اجْتُمَعَتْ آرَاؤُهُمْ عليه ونَهَبْ بِمُجْمَعٌ مَا تُوصُلُ إليه بالتَّدبيــر وَالفكرة وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣ ] قيلَ : جَمَعُـوا آرَاءَهُمْ في التَّدْبِيرِ عَليكُمْ وقيلَ جَمعُوا جُنُودَهُمْ . وجَمِيعٌ وأجْمَعُ وأجْمَعُونَ يُستَعْمَلُ لتأكيد الاجتماع على الأمر، فأمّا أَجْمَعُونَ فَتُـوصَفُ به المَعْرِفَةُ وَلَا يَصحُ نَصْبُهُ عَلَى الحال نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحجر / ٣٠، ص/٧٧] ﴿ وَأَثْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ يوسف/ ٩٣] فَأُمَّا جَمِيعٌ فَإِنهُ قد ينصَبُ عَلَى الحال فَيُؤكَّدُ به من حَيْثُ المَعَني نحو : ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ [ البقرة / ٣٨] وقال : ﴿فَكَيدُونَى جَمِيعاً ﴾ [ هود / ٥٥ ] وقولهم : يوم الجُمعة لاجْتمَاع الناس للصَّلاة قال تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ للصَّلاةَ من يُوم الجُمُعَة فَاسعوا إلَى ذكر الله ﴾ [الجمعة/ ٩] ومَسْجِدُ الجامع أي الأمر الجامع أو الوقت الجامع ولَيْسَ الجامعُ وصْفًا للمسجد ، وَجَمَّعُوا

شَهدُوا الجُمعةَ أو الجامع أو الجماعة. وأتان ظاهرٌ، وقولهم : ماتَّت المُرْأَةُ بجُمع إذا كان ولدُها في بَطْنها فَلتَصورُ اجتماعهما ، وقـــولهم: هي منـه بجُــمع إذا لم تُفْـــتَضَّ فلاجتماع ذلك العضو منها وعَدَم التَّشَقُّق فيه . وأعطاهُ من الدَّارَهم جُمْعَ الكَفِّ أي ما جَـمعَتُهُ كَفُّهُ ، والجوامعُ الأغلالُ لجَمْعها الأطْرَافَ . جمل: الجَمالُ الحُسنُ الكَثيرُ وذلك ضَرْبَان : أحدُهما : جمالٌ يَخْتَصُّ الإنسانُ به فى نَفْسه أو بَدنَه أو فعْله ، والثانى : مَا يُوصَلُ منه إلى غَيْره ، وعلى هذا الوجه ما رُويَ عنه عَيْلِيْ أَنه قِسَال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَسَمَ سِيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ (١) تنبيها أنه منه تَفيضُ الخَيْراتُ الكثيرةُ فَيُحبُّ مَنْ يَخْتَصُّ بذلك . وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ ﴾ [النحل / ٦] ويَقالُ جَـميلٌ وَجُمَالٌ وَجُمَالٌ وَجُـمَالٌ

(١) رواه مسلم ( الإيمان / ١٤٧ ) ولفظه : عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اقال رجل : إن الرجـل يحب أن يكون ثـوبه حــسناً ونعله حسنة . قال : ﴿ إِنَّ اللهِ جَـمـيل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط الناس .

على التَّكْشير قال الله : ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ جامعٌ إذا حَــمَلَتْ وقدرٌ جمَـاعٌ جَامعٌ عَظيــمَةٌ ۗ [يوسف / ١٨ ، ٨٣] ﴿ فَأَصْبُر صَبُراً جَميلاً ﴾ واسْتَجمَعَ الفَـرَسُ جَرْياً بالغَ فـمعْنى الجـمْع [[ المعارج / ٥] وقــد جَامَلْتُ فُــلانا وَأَجْمَلْتُ في كَـذا ، وجَمَـالَكَ أي أجْملُ واعْـتُبـرَ منه مَعَنى الكَثْرَة فقيلَ لكُلِّ جماعَة غَير مُنْفَصلَة : جُـ مُلَةٌ ومنه قـيلَ للحسَـابِ الذي لم يُفَـصَّلُ والكلام الذي لم يُبيَّن تَفْصَيلُه : مُجْمَلٌ وقد وضَرَبَهُ بجُمْع كَفَّه إذا جَمَع أصابعَهُ فَضَرَبهُ بها الجملتُ الحسابَ وأجْمَلتُ في الكلام قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نَزُّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحدةً ﴾ [ الفرقان / ٣٢ ] أي مُجْتَ مِعاً لا كما أُنْ إِلَ نَجُوماً مُفْتَ رِقَةً ، وقول الفقهاء: المُجمَلُ ما يَحْتاجُ إلى بيان فَلَيْسَ بحَدُّ له ولا تَفْسِيـرِ وإنما هو ذِكْرُ أَحَد أَحُوال بعض الناس معه ، والشَّىء يَجبُ أَنْ تُبَيَّنَ صفتُهُ في نَفْسه التي بها يَتَـمَيــز ، وحقيــقةُ الْمُجْمَل هو المشتمل عَلَى جُمْلَة أشياءَ كَثيرة غير مُلَخَّصَة . والجَملُ يقالُ للبَـعير إذا بَزلَ وجَمعهُ جمَالٌ وأجْمَالٌ وجمَالةٌ ، قال الله تعالى: ﴿ حَنَّى يَلِحَ الْجَـمَلُ فِي سَمِّ الخَـيَاط ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقبوله: ﴿ جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرســلات / ٣٣] جَمْعُ جمــالة ، والجمــالةُ جَمعُ جَملِ ، وقُرِئَ : ﴿جُمالاتُ ۗ بَالضمِّ وقيلَ: هيَ القَلُوصُ ، وَالجَامِلُ قَطْعَةٌ مِنَ الإبل مَعَهَا رَاعِيها كالبَاقِيرِ ، وقولهُم اتَّخَذَ اللَّيلَ جَمَلاً فَاسْتِعَارَةٌ كَفُولِهِمْ : رَكِبَ اللَّيْلَ ،

وتَسْمَيَةُ الجَملِ بذلكَ يكونُ لما قد أَشَارَ إليه بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾ [النحل/ ٦] لأنّهُم كانوا يَعُدُّونَ ذلكَ جَمَالًا لهُمْ. وجَمَلْتُ الشّحْمَ أَذَبْتُهُ وَالْجَميلُ الشّحْمُ المُذَابُ والاجتمالُ الادّهَانُ به. وقالت امرأةٌ لبنتها: تَجَمَلى وَتَعَقَفَى أَى كُلى الجَميل وَاشْرَبى العَقَافَة .

جن : أصل الجَنُّ سَتْرُ الشَّيء عن الحاسَّة، يُقالُ جَنَّهُ اللَّيْلُ واجَنَّهُ وجَنَّ عليه فَجَنَّهُ سَتَرَهُ . وأَجَنَّهُ جَعَلَ لهُ مَا يَجُنَّهُ كَـقَـولكَ : قَـبَـرْتُهُ ووَأَقْبَرْتُهُ وسَقَيْتُهُ وأَسْقَيْتُهُ . وجَنَّ عليه كذا سَتَـرَ عليه قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا جِـنَّ عَلَيْهُ اللَّيلُ رأى كُوكَباً ﴾ [ الانعام / ٧٦ ] والجنان القَلْبُ لكونِهِ مُسْتُوراً عن الحاسَّةِ وَاللِّجَنَّ والمجنَّةُ التُّرْسُ الذي يَجُنُّ صَاحبَهُ قَالَ عَزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّجَادُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ [المجادلة/ ١٦] وفي الحــديث: « الصَّــوْمُ جُنَّةً » (١) والجَنةُ كلُّ بُسْتَان ذي شَجَر يَسْتُرُ بأَشْجاره الأرضَ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبَإِ فِي مُسْكَنَهِمْ آيَةٌ جَنَّتَان عَنْ يَمِين وَشَمال ﴾ [ سبأ / ١٥ ] ﴿ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتُهُمْ جَنَّتُينٌ ﴾ [ سبأ / ١٦] ﴿ ولولاً إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتُكَ ﴾ [ الكهف/ ٣٩] قيل : وقد تُسمَّى الأشْجَارُ السَّاترَةُ جَنَّةُ، وعلى ذلك حُملَ قولُ الشاعر:

(۱) رواه البخاري ( ۷٤۹۲ ) ومسلم (۱۱۵۱).

\* مِنَ النَّوَاضِحِ تَسقى جَنَّةً سَحقًا \* وسُمَّيْتِ الْجُنَّةُ إَمَّا تشبيهاً بالجُنَّة في الأرْض وإن كان بَيْنَهُمَا بَوْنٌ ، وإمَّا لستْره نعَمَهَا عنا المشارَ إليها بقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةً أَعْيُن ﴾ [ السجدة / ١٧] قــال ابن عــبّــاسِ رضى الله عنه : إنمّا قــالَ جَنَّات بِلَفْظ الْجَمْع ؛ لكُون الجِنَان سَبْعًا : جَنَّة الْفُرْدَوْسِ وَعَــدْن وَجَنَّة النَّعيم وَدار الخُلْد وجَنّة المأوى ودار السَّلام وَعِلْيِّسِن . وَالْجَنِينُ الوَلدُ مَا دَام في بَطْن أُمُّه وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النجم/ ٣٢] وذلك فَعـيلٌ في مَعْنَى مفـعول ، والجَنينُ القَبْسُرُ ، وذلك فَعيلٌ في مَعْنَى فَاعل ، والجنُّ يُقْمَالُ عَلَى وَجُهين : أَحَـدُهُما : للرُوحَـانيِّين المُستَترَة عن الحَواسُّ كلِّهَا بإزاء الإنْس فعلى هذا تَدْخُلُ فيه الملائكة والشيباطينُ فكُلُّ ملائكة جنُّ وليسَ كُلُّ جنُّ ملائكةً ، وعلى هذا قال أبُو صَالح : الملائكةُ كُلُّها جنُّ ، وَقَسِلَ: بَلِ الْجِنُّ بَعْضُ الرُّوحَانِيِّين ، وذلك أنّ الرُّوحَانيِّينَ ثلاثةٌ : أخيَارٌ وهُم الملائكةُ ، واشرارٌ وَهُمُ الشياطينُ ، وأوساط فيهم أخيارٌ أَشْرِارٌ ، وَهُمُ الْجِنُّ وَيَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحَىَ إِلَىَّ ﴾ [ الجن / ١ ] إلى قوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا القاسطُونَ ﴾

[ الجن / ١٤] وَالجنَّةُ جَماعَةُ الجنَّ قال تعالى: ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالناسِ ﴾ [ الناس / ٦ ] وقال [الصافـات / ١٥٨ ] وَالجِنَّةُ الجُنُونَ . قـال تعالى: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِنْ جِنة ﴾ [سبأ/ ٤٦] والشَّمالِ كقولِ الشاعرِ : أَى جُنُون، وَالجُنُونُ حَالِلٌ بَيْنُ النَّفْسِ والعَـقْل وجُنَّ فُــلانٌ قيلَ أصَــابَهُ الجنُّ وَبُنى فــعْلُهُ عَلَى وعَقْله فَجُنَّ عَقْلهُ بذلك وقوله تعالى : ﴿مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ ﴾ [الدخان / ١٤] أي ضامَّهُ مَنْ يُعَلِّمُهُ منَ الجِنِّ وكذلك قول عالى : ﴿ أَتُنَّا لَنَارِكُو آلهتنَا لشاعر مَجْنُون ﴾ [ الصافات / ٣٦ ] وَقَيلَ جُنَّ التَّلاعُ ۗ والآفَّاقُ أَى كَثُرَ عُشْبُها حـتى صارَت كانها مَجْنُونَةٌ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ فالأوَّلُ نحو جَنَبْتُهُ واجْنَبْتُهُ ومنه : ﴿ والجار [الحجر / ٢٧] فَنَوْعٌ مِنَ الْجِـنُّ وقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ [ النمل / ١٠ ، القصص / ٣١] قيل: ضَرُّبٌ منَ الحَيَّات.

جنب : أصلُ الجَنْب الجَارِحَةُ وَجَمْعُهُ جُنُوبٌ ، قـال الله عـزُّ وجلَّ : ﴿ فَتُكُونَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٣٥ ] وقــال تعالى: ﴿ تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجع ﴾

[السجدة / ١٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ قَيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / ١٩١] تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَينَ الجِّنَّة نَسَبا ﴾ الله يُسْتَعَارُ في الناحية التي تَليها كعادتهم في استعارة ساثر الجوارح لذلك نحو اليمين

\* مِنَ عَنْ يَميني مَرَّةً وَأَمَامي \* وقيلَ جَـنْبُ الحائطُ وجـانبُهُ ﴿ والصَّاحب فُعلَ كَبِنَاء الأَدْوَاء نحو : زُكِمَ وَلُقيَ وَحُمّ ، إِبْلِجَنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أي القَرِيبِ ، وقال وقيلَ أصِيبَ جَنانُهُ وقِيلَ : حِيلَ بينَ نَفْسِهِ التعالى : ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْب الله ﴾ [ الزمــر / ٥٦ ] أي في أمْــره وَحَــدُّه الذي حَدَّهُ لنا ، وسارَ جَنيبَهُ وَجَـنيبَهُ وَجَـنيبَهُ وَجَنَابَيْه وَجَنَابِيَــتَهُ وَجَنَبْتُــهُ أَصَبْتُ جَنْبَــهُ نحوُ : كَــبدْتُهُ وَفَادْتُهُ ، وَجُنبَ شَكَا جَنْبَهُ نحو كُبدَ وَفَتْدَ ، وبُنيَ منَ الجَنْبِ الفعلُ عَلَى وَجْهِينِ أَحدُهُمَا : الذَّهابُ عَلَى نَاحِيَتِهِ والشاني الذهابُ إليه ،

\* فلا تَحْرِمْنِّي نائلاً عنْ جَنَّابة \*

الجُنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أي البَعيد، قال

الشاعر :

أَىْ عَنْ بُعْد ، ورجُلٌ جَنبٌ وَجَانبٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا كَسِائرَ مَا تُنْهَـوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء / ٣١] ، ﴿ الذينَ يَجْ تَنبُونَ كَبَاثرَ الإِنْمَ ﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقــال عــزَّ وجلَّ:

﴿وَاجْنَنبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ [ الحسج / ٣٠] ﴿وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل / ٣٦ ] عبارة عَنْ تركَهِمْ إِيَّاهِا ﴿ فَأَجْتَنُّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [ المائدة / ٩٠ ] وذلك أبلَغُ منْ قـــوْلهمْ : اتْرُكُ وهُ ، وَجَنَّبَ بَنُو فُلانِ إذا لَم يكُن في إبلهم اللَّبَنُ ، وَجَنَبَ فُلانٌ خَيْراً وَجَنَبَ شَراً قال تعالى في النار: ﴿ وَسَيُّجَنُّهُ هَا الْأَثْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزِكِّي ﴾ [الليل /١٧ -١٨] وَإِذَا أَطْلَقَ فِقِيلَ جَنَّبَ فُلِانٌ فِمعناهُ أَبِعدَ عَن الخَيْرِ وكَـذلك يقالُ في الدُّعَاء في الخَـيْرِ وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاجنبني وبنيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأصنام ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] من جنبتُ عن كذا أي أَبْعَدْتُهُ وقيلَ: هوَ منْ جَنَبْتُ الفَـرَسَ كَأْنَمَا سألهُ أَنْ يَقُودَهُ عَنْ جَانب الشِّرْك بالطاف منه وأسباب خَـفـيَّة . والجَنْبُ الرَّوْحُ في الرُّجْلين وذلك إِبْعَادُ إحدَى الرِّجْلَينِ عن الأُخْرَى خَلْقَةٌ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنَّتُمْ جُنَّبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [ المائدة/ ٦ ] أَى إِنْ أَصَابَتُكُمُ الجَنَابَةُ وذلك بإنزال الماء أَوْ بالتقَاء الحتَانين . وقد جَنُبَ وَأَجْنَبَ وَاجْتَنَبَ وتَجَنَّبَ وَسُمِّيتُ الجَنَابَةَ بِـذَلَكُ لِكُونِهَا سَـبَياً لتَجَنُّب الصَّلاة في حُكُم الشَّرْع ، والجَنُوبُ يُصحُّ أَنْ يُعْتَبَرُ فيها مَعْنى المجيءَ مِنْ جانب الكَعْبَة وأن يُعْتَبَرَ فيها معنى الذَّهَابِ عنه ؛ لأنَّ

المَعْنَيِنِ فيها مَـوْجُودانِ ، وَاشْـتُقَّ مِنَ الجَنُوبِ جَنَبَتِ الرِّيحُ هَبَّتْ جَنُوبِ الْجَنْبَا دَخَلْنَا فيها وَجُنْبَنَا دَخَلْنَا فيها وَجُنْبَنَا أَصابَتْنَا وَسَحَابَةٌ مَجْنُوبةٌ هَبَتْ عَلَيْهَا.

جنح : الجَنَاحُ جَنَاحُ الطَّاثِرِ يُقــالُ : جَنَعَ الطائر أَى كَسَرَ جَنَاحَـهُ قال تعـالى: ﴿ وَلاَ طَائر يَطيرُ بَجَنَاحَيَّه ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] وسُمَّى جَانبًا الشَّىء جناحيه فقيل : جَناحا السَّفينة وجَنَاحًا الْعَسْكُر وَجَناحًا الوادي وَجِناحًا الإنسان لجَانبَيْه ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [ طه/ ٢٢ ] أي جانبك، واضْمُمْ إليك جَنَاحَكَ عبارةٌ عن اليد ، لكون الجَناح كاليد ، ولذلك قيلَ لجَناحَي الطائر ، يَدَاهُ وَقُولُهُ عَزَّ وَجِلَّ : ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَّاحَ الذُّلُّ منَ الرَّحْمَة ﴾ [ الإســـراء / ٢٤] فَاستعارةٌ ، وذلك أنه لمَّا كَانَ الذُّلُ ضَرَّبين : ضرب يضع الإنسان ، وضرب يرفعه ، وَقُصِدَ فِي هذا المكان إلى ما يَرْفَعُـهُ لا إلى ما يَضعُهُ استعارَ لفظ الْجَناح فكأنه قيلَ استعملَ الذُّلُّ الذي يَرفعُكُ عندَ الله تعالى من أجل اكْتـسابك الرَّحمَـةَ أو منْ أَجْل رَحْمَتكَ لهُـما ﴿واضْمُمُ إِلَيْكَ جِنَاحَكَ مِنَ الرَّمْبِ ﴾ [القصص / ٣٢] وجنكت العيرُ في سيرها أَسْرَعَتْ كَأَنْهَا اسْتَعَانَتْ بِجَنَاحٍ ، وجنَح الليل

أظُلَّ بِظَلامِهِ وَالجُنْحُ قطْعة مِنَ الليلِ مُظْلِمة، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ قَال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [ الأنفال/ ٦٦ ] أى مالُوا مِنْ قولِهم: جَنَحَتِ السَّفِينة أى مالت إلى أحَد جانبَيها وسَمَّى الإِثْمُ المَائِلُ بالإنسانِ عنِ الحَقِّ جُناحاً، ثمَّ سُمِّى كُلُّ إِثْم جُناحاً نحو قوله تعالى : شَمَّ سُمِّى كُلُّ إِثْم جُناحاً نحو قوله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] في غَيْرِ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ عَيْرٍ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ التَّصِلة رُءُوسُها في وسَطِ الزَّوْرِ ، الواحِدة جانِحة وذَلِكَ لما فيها منَ المَيْلِ .

جند : يُقَالُ لِلعَسْكُرِ الجُنْدُ اعْتِباراً بِالْغِلْظَةِ مِنَ الجُنْدِ أَى الأَرْضِ الْغَلِظَةِ الْتَى فَيهَا مَحَارَةٌ ثم يقالُ لَكُلُّ مُجْتَمَعٍ : جُنْدٌ نحو الأَرْواحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٣ ] ﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغَرِقُونَ ﴾ [ الدخان / ٢٤ ] وجَمعُ الجُنْدِ أَجْنَادٌ وَجُنُودٌ قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودٌ إِللهِ هُو ﴾ [ الددر / ٩٥ ] ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودٌ رَبِّكَ إِلا هُو ﴾ [ المدر / ٩٥ ] ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودٌ رَبِّكَ إِلا هُو ﴾ [ المدر / ٩٥ ] ﴿ وَمُنُودًا لَمْ جُنُودًا نَعْمَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودًا لَمْ الْكُفّارِ وَالْجُنُودُ النَّالِيةُ التَى لَمْ تَرَوْهَا : الملائكةُ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحُنُودُ النَّالِيةُ التَى لَمْ تَرَوْهَا : الملائكةُ اللهُ اللهُ

جنف : أصل الجَنَفُ مَيْلٌ فى الحُكُمْ فقوله: ﴿ فَلَمَنْ خَافَ مِنْ مُلُوصَ جَنَفًا ﴾ [البقرة / ١٨٢] أى مَيْلاً ظاهرًا وعَلَى هذا غَيْسُرُ مُتَجانِفُ لِإِنْم: أى مائل إليه

جنى : جنّيتُ الشّمرَةَ وَاجْتَنَيْتُهَا وَالجَنَى وَالجَنَى وَالجَنَى وَالجَنَى وَالجَنَى المُجْتَنَى مِنَ الثّمر وَالعَسلِ وأكشرُ مَا يُستَعْمَلُ الجَنْى فيما كان غَضًا ، قال تعالى: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْك رُطبًا ﴾ [ مريم / ٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَجَنَا الجَنّتَيْنِ دَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٥] وأجنى الشّجَدُ أَذْرَكَ تُمّرُهُ والأرضُ كَثُرُ جَنَاهَا ، وَاسْتُعِيرَ مِنْ ذلك جَنَى فُلانٌ جِنَايَةً كما استُعِيرَ اجْتَرَمَ .

جهد: الجَهْدُ وَالجُهْدُ الطَّاقَةُ وَالمَسْقَةُ وقيلَ:
الجَهْدُ بِالفَتْحِ المَسْقَةُ وَالجَهْدُ الواسعُ وقيلَ الجُهْدُ
للإنسان ، وقالَ تعالى: ﴿ وَالْذَيْنَ لا يَجِدُونَ
للإنسان ، وقالَ تعالى: ﴿ وَالْذَيْنَ لا يَجِدُونَ
لا جُهْدَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٧٩ ] وقال تعالى :
﴿ وَأَقْسَمُوا بِالله جَسهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [ الانعام / ٩٠ النحل / ٣٨ ، النور / ٥٣] أى حَلَفُوا
وَاجْتَهَدُوا فَى الحَلِفِ أَنْ يَأْتُوا بِهِ على ابلغِ ما
فى وسُعِهمْ ، وَالاجْتَهادُ اخذُ النَّفْسِ ببذل فى وسُعِهمْ ، وَالاجْتَهادُ اخذُ النَّفْسِ ببذل والحَاقَةَ وَحَمَّلُ المُسْقَة ، يُقالُ جَهَدْتُ رَايِي وَاجَهَدُتُهُ الفَكْر ، وَالجِهادُ والمجاهدة والمجاهدة العَدُو ، الجِهادُ والمجاهدة المَدْتُ الضَّرِعُ الوَسْعِ فَى مَدُافَعَةِ الْعَدُو ، الجِهادُ والمُظاهرِ، المَنْ أَنْ الْعَدُو الظَّاهِر، الطَّاقَةُ الْعَدُو الظَّاهِرِ،

وَمُجاهِدَةُ الشُّيْطَانِ ، وَمُجاهِدَةُ النَّفْسِ، [التوبة / ٤١] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سبيل الله ﴾ أَهْوَاءَكُمْ كَسِمَا تُجَاهِدُونَ أَعَدَاءَكُمْ ، (١) وَالمَجَاهَدَةُ تَكُونُ بِاللَّهِ وَاللَّسَانِ ، قال عَلَيْ : «جَاهدُوا الكُفَارَ بَأَيْديكُمْ وَٱلْسَتَكُمْ (٢) .

البَصَر أوْ حاسَّةِ السَمْع ، أمَّا البصَرُ فَنَحْوُ : رَأَيْتُهُ جِهارًا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ لَنْ

وأحمد ( ٣/ ١٧٤ ، ١٥٣ ) ، ( ٢٥١/٣ ) الذهبي.

وقد صححه أيضًا الشيخ الألباني .

ورواه ابن حبان ( ٤٧٠٨ ) بسند صحیح والبیهقی (٩/ ٢٠ ) وأبو يعلى ( ٢٨٧٥ ) وغيرهم .

نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ [ البقرة / ٥٥] وتَدْخُلُ ثَلاثتُهَا فَــى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿وَجَاهِدُوا ۗ ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [ النســاء / ١٥٣ ] ومنه ُ في الله حَقَّ جَــهـَــاده ﴾ [ الحــــج / ٧٨] الجَهَرَ البِــثرَ وَاجْتَهَرَهَا إذا أَظْهَــرَ مَاءَهَا ، وقيل ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ ما في القومِ أَحَدٌ يَجْهَرُ عَيْني ، والجَوْهَرُ فَوْعَلٌ منه وهو ما إذا بَطَلَ بَطَلَ مُحمُولُه ، وَسمَّى بذلك ؛ لظُهُوره للحاسَّة . وأمَّا السَّـمْعُ فمنهُ [الأنفـــال / ٧٢] وقــالَ ﷺ : «جَـــاهدُوا القول وَمَنْ جَهَرَ بِه ﴾ [الرعد / ١٠] وقال عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧] ﴿ إِنَّهُ يَعَلَّمُ الْجَهْرُ مَنَ القَوْلُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ [ الأنبياء / ١١٠ ] ﴿وَأُسرُّوا جهر : يُقالُ لظُهُور الشَّىء بإفراط حاسَّة | قَوْلَكُمْ أَو اجْهَرُوا به ﴾ [الملك / ١٣] ﴿ وَلا ا تَجْهُ ر بُصَ لاَتَكَ وَلا تُخَافِت بهَا ﴾ [الإسراء/ ١١٠] وقــال : ﴿ وَلَا تَحْهَـرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَبَعْضِ ﴾ [ الحجرات/ ٢] وَقِيلَ :كلامٌ جوْهَرِيٌّ وَجُهِـيرٌ يُقَالُ لِرَفيع الصُّوت ولمن يَجهُرُ بحُسنه .

رواه أبو داود (۲۰۰٤) ، والنسائي (۲/۷) ، جهز : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ﴾ الجَهَـارُ مَا يُعدُّ مـنْ سَتاع وغـيره والـدارمي (٢/٣/٢) والحـــــاكــم ( ٢ / ٨١ ) ﴿ وَالنَّجْهَيْزُ حَمْلُ ذَلَكَ أَوْ بَعْثُهُ ، وَضَرَبَ البّعيرُ وصححه وقال : على شرط مسلم وواقفه البجَهَازه إذا الْقَى مَتاعَهُ في رحْله فَنَفَرَ ، وَجَهِيزَةُ امْرَأَةٌ مُحـمَّقةٌ وقيلَ للذُّنْبة التي تُرْضعُ ولَد غيرهَا : جَهيزَةٌ

جهل: الجَهلُ عَلَى ثلاثةَ أضرب: الأوَّلُ: وَهُو خُلُوُّ السَّفْسِ مَنَ العِلْمِ، هذا هُو

<sup>(</sup>١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) [صحيح]

الأصل، وقد جعَلَ ذلكَ بعضُ الْمُتكلِّمينَ معنَّى مُعْتَضِيًا للأفعال الجارية عَلَى غير النّظام . والثاني : اعْتَقَاد الشَّيء بخلاَف مَا هُو عليه. والشالثُ : فعُلُ الشيء بخلاَف مــا حقَّـهُ أنْ يُفْعِلَ سواءٌ اعْتَقَدَ فيه اعْتقادًا صحيحًا أو فاسدًا كَمَنْ يَتْـرِكُ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا ، وعَلَى ذلك قولُه تعالى: ﴿ قَالُوا أَنَّتَ خَذُنَّا هُزُوا قَالَ أَعُوذ باللهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧] فعلُ فَجُعلَ الَّهُزُوِّ جَهٰلًا، وقال عزَّ وَجلَّ : ﴿فَتَسِينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة ﴾ [ الحجرات / ٦ ] والجاهَلُ تَارَةً يُذْكُرُ عَلَىَّ سبيل الذَّمِّ وهُو الاكثَرُ وَتَارَةً لَا عَلَى سبيل الذَّمُّ نحوُ : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجَاهلُ أغْنياءَ منَ التَّعَفُّف ﴾ [البقرة / ٢٧٣] أى مَنْ لا يعسرفُ حَالهُمْ وَلَيْسَ يعني الْمُتَخَصِّصَ بَالْجَهْـلِ والمذَّمُوم. والمجّهـلُ الأمّرُ والأرضُ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي تَحْمَلُ الإنْسَانَ عَلَى الاعتقاد بالشيء خلاف ما هُو عليه واستجهلت الريح الغصن حركته كانها حمكته

جهنم: اسمٌ لنارِ الله المُـوقَـدة ، قــيلَ وَأَصُلُهَا فَارِسَى مُـعَرَّبٌ ، وَهُوَ جِهْنَامُ ، واللهُ أَعْلَمُ .

عَلَى تَعاطى الجَهْلِ وذلك استعارةٌ حَسَنةٌ.

جيب : قال الله تعالى : ﴿وَلَيَضُوبُنَ بَخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور : ٣١] جَمْعُ جَيْبٍ

جـوب : الجـَــوبُ قطعُ الجَـــوبة وهيَ كالغَائط منَ الأرضِ ثمَّ يُسْتَعْمَلُ في قَطَّع كلِّ ا أرْض ، قال تعالى : ﴿وَثُمُود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [ الفجر / ٩ ] ويقال هل عَنْدُكَ جَـائبَةُ خَـبَـر ؟ وجوابُ الكلام هُوَ مـا يقْطَعُ الْجَوْبَ فَيَصلُ من فَم القَّائلِ إلى سمع الْمُسْتَمع، لكن خُصَّ كَمَا يعُودُ مِنَ الكلام دونَ الْمُتَّدَا منَ الخطاب ، قال تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَواب قُومه إلا أَنْ قَالُوا ﴾ [ النمل / ٥٦ ، العنكبوت / ٢٤ ، ٢٩ ] والجوابُ يقالُ في مَقُابَلَةَ السُّوال ، والسُّوالُ عَلَى ضَرَبَيْن : طَلَبُ المقَالُ وجَـوابُهُ المَقالُ ، وَطَلَبُ النَّــوَالَ وجَوابُهُ النَّوالُّ، فعلَى الأوَّل: ﴿ أَجِيبُوا دَاعَى الله ﴾ [الأحقاف / ٣١] وقال: ﴿وَمَنْ لا يُحِبْ داعي الله ﴾ [الأحقاف/ ٣٢] وعلى الشأني قُولُهُ : ﴿ قَدُ أَجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقْيما ﴾ [يونس / ٨٩] أي أعطيتُما ما سألتُما، والاستجابةُ قيلَ : هيّ الإجابَةُ وَحَـقيقَتُهَا هيّ التَّحَرِّي للجَوَابِ والتهـيُّؤُ له ،لكن عُبِّرَ به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها قال تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا للهُ وَللرَّسُولِ ﴾ [ الأنفال/ ٢٤] وقال : ﴿ ادْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر/ ٦٠] وقال : ﴿ فَلْيَسْتُجِيبُوا لَى ﴾ [البقرة / ١٨٦] ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ آل عسرن / ١٩٥] ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَات ﴾ [ الشَّوري / ٢٦ ] ﴿والذِّينَ

تعالى : ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عَبَادَى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۗ ۚ وَالصَّدَيق، وَلَمَّ استُعْظمَ حَقُّ الجَارِ عَ شَلْأَ أجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان ﴾ [ البقرة / ﴿ وَشَرْعًا عُبِّرَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعَظُّمُ حَقُّهُ أَو ١٨٦] ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي ﴾ [البقرة/ ١٨٦] السَّنَعْظِمُ حَقٌّ غَيْره بالجَار ، قال تعالى : ﴿الَّذِينِ اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْد مَا أصابَهُمُ القَرْحُ ﴾ [ آل عمران / ١٧٢]

> جود : قال تعـالى : ﴿ وَٱسْتُـوَتْ عَلَى الجُنُودِيِّ ﴾ قسيلَ هُوَ اسمُ جَبَـلٍ بَيْنَ الموصِلِ وَالْجَزِيرَةِ وَهُوَ فَى الأصل منسُوبٌ إلى الجُودِ ، وَالْجُودُ بَذْلُ الْمُقْتَنَيَات مَالاً كَانَ أَوْ عَلْمًا ، ويُقالُ : رَجُلٌ جَوَادٌ وَفَرَسٌ جَوَادٌ يجُودُ بَمُدَّخَر عَدُوه ، والجمعُ الجيادُ ، قال الله تعالى : ﴿بِالْعَشِيِّ الصَّافَاتُ الْجِيَادُ ﴾ [ ص ٣١/ ] ويقَــالُ فَى المَطَرِ الكَثِـيــرَ جَــوْدٌ وفي الفَــرَس جُودَةٌ، وفي المَــال جُودٌ ، وجَادَ الشَّــيءُ جَوْدَةً فهو جَـيُّدٌ لما نَبَّهَ عليه قَـوْلُهُ تعالى : ﴿أَعْطَى كلُّ شَيء خَلقَهُ ثُمُّ هَدَى ﴾ [طه / ٥٠] .

> جأر: قال الله تعالى: ﴿ فَإِلَّيْهُ تَجْأُرُونَ﴾ [ النحل / ٥٣ ] وقـال تعـالى : ﴿إِذَا هُمْ يَجُارُونَ ﴾ [المؤمنون / ٦٤] ﴿ لاَ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ﴾ [ المؤمنون / ٦٥ ]جَــارَ إذا أَفْرَطَ فَى الدُّعَاءَ وَالتَّـضرُّعِ تَشْبِيـهَا بِجُـوْارِ الوَحْشيَّات كالظُّبَاء ونحوها .

> حار : الجارُ منْ يَقْـرُبُ مَسْكُنُهُ منكَ وهُوَ مَنَ الأسماء المُتَضَايـفة فإنَّ الجَارَ لا يكونُ جارًا

اسْتَجَابُوا لرَّبُهمْ ﴾ [الشوري / ٣٨] وقال الغيْرِه إلا وذلك الغَيْرُ جَارٌ له كالأخ ﴿ وَالْجَارُ ذِي القُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ [النساء / ٣٦] ويُقالُ : اسْتجَرْتُهُ فأجارَني ، وَعَلَى هذا قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ [ الأنفال / [٤٨] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُو ٰ يُجيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ [ المؤمنون / ٨٨] وقد تُصُوِّرَ منَ الجار معنَى القُرْبِ فقيل لمنْ يقرُبُ من غيره : جارَّهُ وَجَاوَرَهُ وَتُحِاوِرَ ، قال تعالى : ﴿ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَليلاً ﴾ [الأحزاب/ ٦٠] وقال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِراً تُ [الرعد / ٤] وباعْ تبار القُرْب قيل : جار عن الطَّريق ثمَّ جُعلَ ذلك أصلاً في العُدُول عن كلِّ حقٌّ فَبُنيَ منه الجورر ، قال تعالى: ﴿وَمُنْهَا جَائرٌ ﴾ [النحل/ ٩] أي عادلٌ عن المُحجَّة ، وقـال بعضُهم : الجَـاثرُ مَنَ الناس هُوَ الذي يمنعُ منَ التزام ما يَأْمُرُ بِهِ الشَّرْعُ .

جوز : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] أي تجاوَزَ جوْزَهُ ، وقال : ﴿ وَجَاوَزُنَّا بَبِّنِي إِسْرَائِيلَ البِحْرَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٨ ، يونس / ٩٠ ] وجــوْزَ الطريق وَسَطُهُ وجَازَ الشَّيءَ كَأَنَّه لـزمَ جَوْزَ الطريق وذلك عبَارةٌ عَمَّا يَسُوغُ ، وَجَوْزُ السماء وَسَطُهَا وَالْجَوْزَاءُ قَـيلَ سُمِّيتُ بِـذَلك لاعْتِرَاضِها في

جَوْرِ السماء ، وشاةٌ جوْزاء أى أبيض وَسَطُهَا، وَجُزْتُ المكَانَ ذَهْبَتُ فيهِ وَأَجَزْتُهُ أَنْفَ ذُتُهُ وَخَلَّفْتُهُ . وقيلَ : استجزَّتُ فُلانًا فَاجَازَنَى إِذَا استَسْقَيْتَهُ فَسَقَاك ، وذلك استعارةٌ. والحقيقةُ مالمْ يَتَجَاوَرْ ذلك .

جاس: قال الله تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خَلالَ اللهُ تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خَلالَ اللهُ يَالِهُ وَهَا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَوَسَّطُ وَهَا وَرَدَّدُوا بِيْنَهَا وَيُقارِبُ ذلك جَاسُوا وداسُوا ، وقيل : الجَوْسُ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّيءِ باسْتِقْصَاءٍ ، والمَجُوسُ معروفٌ .

جوع: الجُوعُ الألَمُ الذي ينَالُ الحَيوانَ مِنْ خُلُوٌ المَعدةِ مِنَ الطَّعَامِ ، والمَجَاعةُ عِبارَةٌ عِن زَمانِ الجَدْبِ ، ويُقالُ : رَجُلٌ جَائعٌ وَجَوْعانُ إِذَا كَثُرَ جُوعُهُ .

جاء : جَاء يَجِيءُ جَيْنَةٌ وَمَجِينًا وَالمَجِيءُ كَالْإِنْسِيانَ لَكُنِ الْمَجِيءُ اعَمَّ ؛ لأنَّ الْإِنْسِيانَ مَجِيءٌ بِسُهُولَة ، والْإِنْسَانُ قد يُقالُ باعتبار القصد وإنْ لم يكنْ منه الحصولُ ، ويُقالُ : جَاءَ في يقالُ اعتبارًا بالحصول ، ويُقالُ : جَاءَ في الأعيانِ والمعانى وكما يكونُ مَجِينُهُ بَدَاتِه وَبَامْرِه وَكُنْ قَصَدَ مَكَانًا أو عَمَلاً وزَمَانًا ، قال الله عزوجلً : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقصَى المَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ [يس/ ٢٠] ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ [غافر / ٤٣] ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سَيءَ بِهِمْ ﴾ [هود/ ٧٧] ﴿ فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ ﴾ [ الأحسزاب / ٢٩]

﴿إِذَا جَاءَ أَجَلَهُم ﴾ [يونس / 8٩] ﴿ بَلَى قَلْهُ جَاءُوا جَاءُ تَكَ آيَاتِي ﴾ [ الزمر / ٥٩] ﴿ فَقَلْ جَاءُوا ظُلُما وَزُوراً ﴾ [الفرقان / ٤] أَى قَصدُوا الكلامَ وَتَعدُّوهُ فَاسْتُعملَ فِيه المجبىء كما استُعملَ فيه القصد ، قبال تعالى : ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقَكُم وَمِنْ أَسْفُلَ مِنْكُم ﴾ [الأحزاب / ١٠] ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكَ صفًا صفًا ﴾ [ الفجر / ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكُ صفًا صفًا ﴾ [ الفجر / ٢٦] فيها أَنْ فَهِ مَا الله عنه ، وكذا قولُه تعالى : ﴿ فَالمَا جَاءَهُمُ الحَقُ ﴾ [يونس / ٢٦] يُقال : خياء أَهُ لَكُذَا وَأَجَاء هُم الحَق ﴾ [يونس / ٢٦] يُقال : جياء أَهُ لَكُذَا وَأَجَاء هُم الحَق ﴾ [عرب من قبل : الجاها وإنما هُو مُعَدِّى عن جَاءَ وَعَلَى هذا قولُه مِنْ الشاعر : مَنْ وَعَلَى هذا قولُه من الشاعر : وقولُ السُعر : وقولُ السُعر : وقولُ الشاعر : وقولُ السُعر السُعر السُعر : وقولُ السُعر السُ

#### \* أَجَاءَتُهُ المِخَافَةُ وَالرَّجَاءُ \*

وَجَاءَ بَكِذَا اسْتَحْضَرَهُ نِحُو : ﴿لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةَ شُهُدَاءَ﴾ [ النور/ ١٣ ] ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّا بَنَبًا يَقِينَ ﴾ [النمل / ٢٢ ] وَجَاءَ بَكذَا يَخْتَلَفُ مَعِنَاهُ بِحُسَبِ اخْتلاف المَجِيء به .

جال: جالُوتُ اسْمُ مَلكَ طاغ رَمَاهُ داودُ عليه السَّلامُ فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ المَذْكُورُ فَى قوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة/ ٢٥١]. جو: الجَوُّ الهواءُ ، قال الله تعالى: ﴿ فَى جَوِّ السَّماء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَ اللهُ ﴾ [النحل/ ٢٩] واسمُ اليَمَامَةِ جَوُّ ، والله



# كتاب الحاء

حب : الحَبُّ والحَبَّةُ يُقالُ في الحنطة مَحَبَّة للذَّة كَمَحَبَّة الرَّجُل المَرْأَةَ وَمنه : وَالشَّعير ونحوهما منَ المَطْعُومات ، والحبُّ ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبُّه مسكينًا ﴾ [الإنسانَ / ٨] وَمُحبَّةُ للنَّـفْعِ كَمَحَـبَّةً شَيء يُنتَفعُ به ، ومنه: ﴿وَٱخْرَى تُحبُّـونَهَا نَصْرٌ منَ الله وَفَتْحٌ قَريبٌ ﴾ [ الصف / ١٣ ] ومَحبَّة حَبَّة فَى ظُلُمات الأرض ﴾ [الانعام / ٥٩] اللفَضل كَـمَحَبَّةِ أهلِ العِلْمِ بَعضِهِم لبَعْضٍ ؟ وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوِي ﴾ [ لأجل العِلْمِ وربُّما فُسِّرَتِ المحبَّةُ بالإرادة في نحوِ قـولهِ تعالى : ﴿ فيـه رَجَالٌ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] وليس كذلك إِ فَإِنَّ المَحَبَّةَ أَبْلَغُ مِنَ الإِرَادَةَ كَمَا تَقَدَّمَ آنْفًا فَكُلُّ محَبة إرادةٌ ، وكيس كلُّ إرادة مَحبَّة ، وقوله عــزَّ وجلَّ : ﴿ إِن اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَان﴾ [ التوبة / ٢٣ ] أي إنْ آثَرُوهُ عليه ، وحقيقةُ الاستحباب أنْ يَتَحَـرَّى الإنسَانُ في الشَّىءَ أَنْ يُحبُّهُ واقْتَـضَى تَعْديتُهُ بِعَـلَى مَعْنَى الإيشَار ، وَعلى هذا قـولُه تعـالى : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا﴾ [ فصلت / ١٧ ] الآية ، وقولُهُ تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَاتِي اللهِ بِقَوْم يُحِبُّهُم ويُحبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] فَمَحَبَّـةُ الله تعالى للْعَبْد إنْعامُهُ عليه ، وَمَحبَّةُ الْعَبْد لهُ طلبُ الزُّلْفي لَدَيْه . وقولهُ تعالى : ﴿ إِنِّي أَخْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرَ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي ﴾ [ص/ ٣٢] فسمعناهُ أحبَبْتُ الْخَيْلُ حُبِّي

والحبَّة في بُزُور الرَّيــاحين . قالَ اللهُ تعالى : ﴿ كُمَثُلُ حَبَّةُ أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةً ﴾ [ البقرة / ٢٦١ ] وقال: ﴿وَلاَّ ا [الأنعام / ٥٩] وقسولهُ تُعالى : ﴿ فَٱنْبَتْنَا بِهِ جَنَّات وَحَبُّ الْحَصيد ﴾ [ ق / ٩] أيَ الحَنْطَةُ وَمَا يَجْرِي مَجْـرَاهَا مَمَّا يُحْصَدُ ، وفي الحديث : ﴿ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فَى حَمَيلِ السَّيلِ»(١) والحبُّ مَنْ فَرَطَ حُبَّهُ ، والحَبَب تَنَضُّدُ الأسْنَان تَشْبِيهًا بالحَبُّ والحَبَابُ منَ المَاء النُّفَّـاخاتُ تَشَـبُبهِــهُــا به ، وحَبَّــةُ القلب تَشْبِيهًا بالحَبَّة في الهَـيْثة ، وَحَبَّبْتُ فُلانًا يقالُ في الأصل بمعنى أصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِه نحـوُ شَغَفْتُهُ وَكَبَدْتُهُ وَفَادْتُهُ . وأَحْبَيْتُ فُلانًا جَعَلْتُ قَلْبِي مُعَرَّضًا لَحُبَّه لكن في التَّعارُف وضعَ مَحْبُوبٌ مَوْضَعَ مُحِب . واَسْتُعْمِلَ حَبِبْتُ أيضًا في مَـوْضَعِ أَحْبَبْتُ ، واَلمَحْبَـةُ إِرَادةُ مَا تَراهُ أو تَظُنُّه خـيرًا وَهيَ على ثلاثة أوْجــه :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٨٠٦ ، ٢٥٦٠ ) ومسلم ( الإيمان/ (140 : 341 : 341)

لِلْخَيْرِ، وقولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ التَّوَّابِينَ رُبُحَبُ الْمُتَطَهِّرينَ ﴾ [السقرة / ٢٢٢] أي بْنِيسُهُمْ وَيُنْعِمُ عَلِيهِم وقال : ﴿ لَا يُحبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثْيِمٍ ﴾ [ البقرة / ٢٧٦ ] وقولهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُحبُّ كُلُّ مُختَال فَخُورٍ ﴾ [الحديد/ ٢٣] تنبيهًا أنه بارتكاب الأثام يَصيُـرُ بِحَيْثُ لاَ يَتُوبُ لتَـماديه في ذلك وإذا لم َيَتُبْ َلم يُحبَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّ بهـا التوَّابِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ ، وَحَبَّبَ الله إلىَّ كذا ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ اللهَ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ ا الإيمَانَ ﴾ [ الحجرات / ٧ ] وأحَبُّ البعيرُ إذا حَرَنَ وَلَزَمَ مَكَانَهُ كَأَنه أَحَبُّ المَكَانَ الذي وقَفَ فيه ، وحَبابُكَ أَنْ تَفْعَلَ كذا أَى غَايَةُ مَحَبَّتكَ

الحبرُ الآثَرُ المُستَحْسَنُ ومنهُ ما رُوىَ: ﴿ يَخْرُجُ مَنَ النَّارِ رَجُلٌ قَـد ذَهَبَ حَبْرُا وَسَبْرُهُ ﴾ أي جــمَالُهُ وَبَهَاؤُهُ ومنه سُــمّي الحِبْ سُّنٌ، وَمَنْهُ أَرْضٌ مُحْبَارُ ، والحَبِيرُ مِنَ السَّحَابِ ، وَحُـبِرَ فُـلانٌ بَقي بجلْده أثَرٌ منْ قَرْحٍ . الْحَبْرُ العَالَمُ وَجَمْعُهُ أَحْبَارُ لَمَا يَبْقَى مَنْ أَثَرَ عُلُومهمْ في قُلُوبِ النَّاسِ ومن آثَارِ أَفْعَالِهُم

مَا بَقِيَ الدُّهْرُ ، أَعْسَانُهُمْ مَفْـقُودَةٌ وآثارُهُمْ في القلوب مَـوْجُودَةٌ . وقولُـهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فِي رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم / ١٥] أي يَفْرَحُونَ حتى يَظْهَرَ عليهم حَبَارُ نَعيمهم .

حبس: الحَبْسُ المَنْعُ من الانْبعَاث، قال

عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنَ بَعْدِ الصَّلاة ﴾

وَالْحَبْسُ مُسَمِّنَعُ المَّاءِ الذي يَحْبِسُهُ وَالاَحْبَاسُ جَمْعٌ والسَّحْبِيسُ جَعْلُ الشَّىء مَوْقُوفًا على التَّأبيد ، يقال : هذا حَبيسٌ في سَبيل الله . حبط: قال اللهُ تعالى: ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٥٣ ] ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام / ٨٨] ﴿وَسَيُّحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ محمد / ٣٢] ﴿لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ [ الزمر / ٦٥] وقال تعالَى : ﴿ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ الأحزاب/ ١٩] وَحَبُّط الْعَمَل على أَصْرُب : أَحَدُها:أَنَّ تَكُونَ الأعْمَالُ دُنْيَويَّةَ فلا تُغْنى في القيَامة غناءً كما أشارَ إليه بقوله : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عُملُوا منْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقانَ / ٢٣ ] والْثاني : أن تكونَ أعْمَالاً أخْرُويةً لكنْ الحَسَنَة المُقَتَدَى بِمِها ، قال تَعالى : ﴿ اتَّخَذُوا الله يَقْصَدْ بِها صَاحبُمُهَا وَجْهُ الله تعالى كما اْحْـــبَـــارَهُمْ وَرُهْبَـــانَهُمْ اْرْبَــابًا من دُون اللهِ ۗ رُوِىَ : ﴿ أَنَّه يُؤْتَى يومَ القِيَامةِ بِرَجُلِ ، فَيقُالُ [التسوية/ ٣١] وإلى هذا المعنَى أشسار أميسرُ اللهُ: بِمَ كَانَ اشْتَعَالُك ؟ قَالَ : بَقَرَاءة القُرأَن ، الْمُؤمِنينَ رَضَى الله عنه بقولِهِ : العُلمَاءُ باقُونَ ۗ فيـقالُ له : قد كُنْتَ تَـقْرًا ؛ ليُقَـالَ هُوَ قَارَئٌ

وقد قيل لك ، فَيُؤْمَر به إلى النَّار(١). والثالثُ تُوفِّي عَليها وذلك هو المشارُ إليه بخِفَّةِ ۗ أَصَابَهُ ذَلكَ ثُمَّ سُمِّيَ أَوْلاَدَه حَبطَاتٍ. الميزان، وأصْلُ الحَبْط منَ الحَـبَط وَهُوَ أَنْ تُكْثَرَ الدَّابَّةُ أَكْلاً حتَّى ينتفخ بَطْنهَا . وقال عليه

> (١) روى مسلم ( الإمارة / ١٩٠٥ ) والنسائي (٣١٣٧) والترمذي ( ۲۳۸۲ )

ولفظ مسلم : « عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : • إن أول الناس يُقضى -يوم القيامة - عليه رجل استمشهد فأتى به فعرّفه نعُمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال جرىء فقلد قبل ثم أمر به فسحب على وجـهه حـتى ألقى في النـار ، ورجل تعلم العلم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النــار ، ورجل وسع الله علــيـــه وأعطــاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ؛ ليـقال هو جواد وقد قـيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار ١

لامُ : ﴿ إِنَّ ممَّا يُنْبِتُ الربيعُ مَا يَقَتُلُ حَبَطًا أن تكونَ أعمالًا صالحَةَ وَلَكِنْ بإزَاتِهَا سَيْئَاتٌ ۗ أَوْ يُلُمُ ١٤)، وَسُمِّي الحارثُ الحَبِطَ ؛ لأنَّهُ

حبك : قال تعالى : ﴿ وَالسَّماء ذَات الحُبُك ﴾ [ الذاريات / ٧ ] هي ذَاتُ السطرائق فمنَ النَّاسِ مَنْ تَصَوَّرَ منْهـا الطَّرَاثقَ المَحْسوسَة إِبالنَّجُومِ وَالمَجَرَّةِ ، وَمـنهُمْ من اعْتَبَـرَ ذلك بما فيه منَ الطَّرَائق المَعْقُـولة المُدْرَكة بالبَصيرَة ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا ﴾ [ آل عسران / ١٩١] الآية ، وأصلهُ منْ قَـوْلهمْ : بَعـيدٌ مَـحبُّـوكُ القَرْى ، أي مُحْكَمُهُ وَالاحْتباك شدُّ الإزَار .

حبل: الحَبْلُ مَعْدُوفٌ ، قَالَ عز وجلَّ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مُسَدَ ﴾ [ المسد / ٥ ] وعلمه وقرأ الـقرآن فأتى به فعرف نعمه فعـرفها، ﴿ وشُبِّه بِهُ مَنْ حَـيْثُ الْهَيْثَة حَّـبُلُ الْوَريد وَحَبْلُ قال : فما عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته العاتق والحَبْلُ المُستَطيلُ مِنَ الرَّمْلِ ، واَستُعير وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت الوصُّل ولكلُّ ما يُتُوصَّلُ به إلى شيء، قال العلم ، ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ العزُّ وجلُّ : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ﴾ [ آل عمران / ١٠٣] فحبُّلهُ هُو الذي مَعَهُ التَّوَصُّل به إليه منَ القُـرآن والعَقْل وَغير ذلك مَّا إذا اعْتَصَمَّتَ بِهِ أَدَّاكُ إِلَى جُوارِهِ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۸٤۲ ) ، ومسلم [ الزكاة / . [ 1.07

وَيقَالُ لِلْعَهْدُ : حَبلٌ ، وقولُه تعالى : القلادة . ﴿ وَمُرُبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَمَا ثُقَفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مِنَ القلادة . القلادة . الله وحبل من النّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٢ ] الغُرابُ الغُرابُ الله وهو أنْ يكونَ مِنْ أهْلِ كِتَاب أَنْزَلَهُ لَكُ مِنَ الله وهو أنْ يكونَ مِنْ أهْلِ كِتَاب أَنْزَلَهُ لَهُ لَكُنْ يَدُ وَلَم يُجْعَلَى وَيِنَه وَلَم يُجْعَلَى الله ويعلم الله ويقال الله عَهْدُ مِنَ النّاسِ يَبْدُلُونَه له . الكن يدُ وي وَيعَظَف والحَبالة خُصَّتْ بحبلِ الصَّائِد جَمْعُهَا حَبَائِلُ ، السَّيطَان الله والمُحتَبِلُ السَّيطَان الله والمُحتَبِلُ السَّيطَان الله والمُحتَبِلُ المَالِد والمُحتَبِلُ المَالِد وَلَعْ حَابلُهُمْ والحَابلُ صاحبُ الحِبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ المَالِي المَالِد والمَالِ والمَالِ المَالِي والمَالِ المَالِي والمَالِ والمَالِ المَالِي والمَالِ والمِلْ والمَالِ والمَالِ والمَالِ والمَالمَالِ والمَالِ والمَالَّ والمَالِ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالِ والمَالَّ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالَ والمَالِ والمَالِ والمَالِ والمَالَ والمَالَ والمَالَّ والمَالِ والمَالَ والمَالمَالِ والمَالَ والمَالَ والمَالِ والمَالَ والمَالمَالَ والمَالَ

(١) [ضعيف]

قال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار: أخرجه الأصفهانى فى الشرغيب والشرهيب من حديث زيد بن خالد الجهنى بإسناد فيه جهالة . ورواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود والديلمى عن ابن لال من حديث ابن مسعود والديلمى عن عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر فى حديث طويل ، والتيمى فى ترغيبه عن زيد بن خالد الجهنى كلهم مرفوعًا ، ولا ينافيه ما جاء عن سفيان الثورى من قوله : يا معشر الشباب، عليكم بقيام الليل فإنما الخير فى الشباب ؛ لكونه محلا للقوة والنشاط غالبًا وقال الشيخ العجلونى : ومن للقوة والنشاط غالبًا وقال الشيخ العجلونى : ومن شياب ليست لهم صبوة وقال ابن الفرس :

عَلَى نَابِلِهِمْ ، وَالْحَـبْلَةُ اسمٌ لِمَا يُجْعِلُ في القَلادَة .

حتم : الحَـتُمُ القضاء المُقلَدُّرُ ، والحاتِمُ الغُراَبُ الذي يُحتَّمُ بِالفِراقِ فيما زعَمُوا .

حتى : حتى حَرْفٌ يُجَـرُ به تارَةً كإلى ، الكن يدخُلُ الحَدُّ المذكورُ بعدهُ في حكم ما قَبْلَه ويُعْطَف به تَارَةً وَيُسْتَأنفُ به تارَةً نحوُ : أكَلْتُ السَّمكة حتَّى رأسها وراسها ورأسها ، قال تعالى : ﴿ لَيَسْجُنَّةُ حَتَّى حينَ ﴾ [ يوسف / ٣٥] ﴿ وَحَتَّى مَطلَع الفَّجْر ﴾ [ القدر / ٥ ] ويَدْخُلُ على الفعل المُضارع فينصبُ ويُرْفَعُ ، وفي كلِّ واحد وجهان : فأحَدُ وجهي النَّصب إلى أنْ ، والثانس كَى ، وأحَدُ وجْهَى الرَّفْعِ أَنَّ يِكُونَ الفِعْلُ قَبِلَهُ مَاضِيًا نِحُو : مَـشَيْتُ حَمَّى أَدْخُلَ البَصْرَةَ ، أي مَسْيَتُ فَدَخَلْتُ البَصْرَةَ . والثاني يكونُ ما بَعْدَهُ حالاً نحو : مرَضَ حتَّى لا يَوْجُـونَ ، وقد قُرئَ : ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة/ ٢١٤] بالنَّصْب والرَّفْع وَحُملَ في كلِّ واحدة من القراءتين عَلَى الوَجْهِينَ وقيلَ : إنَّ ما بعْدَ حتَّى يَقْتَضي أنْ يكونَ بخلاف ما قبله نحو قوله تعالى: ﴿وَلا جُنِّا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [النساء / ٤٣] وقد يَجيءُ ولا يَكُونُ كذلك نحوُ ما رُوي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعِمَالِي لَا يَمَلَّ حَتَّى

### \* يَحُجُّونَ بَيْتَ الزِّبْرَقانِ المُعَصْفَرَا \*

خُصَّ في تعارُف الشُّرع بقَصْد بَيْت الله تعالى ؟ إقــامَةُ للنُّسُكُ فــقيل : الحَجُّ والحجُّ، فَالْحَجُّ مصْدَرٌ وَالْحَجُّ اسْمٌ ، ويوم الْحَجِّ الأكبَّر يَومُ النَّحْرِ ، ويومُ عَرَفَةَ ، ورُوى العُمْرَةُ الحَجُّ ا الأصْغَرُ ، والحُجَّةُ الدِّلالَةُ المبيِّنةُ للمَحَجَّة أي المَقْصد المُستُ قيم والذي يَقْتُ ضي صحَّةَ أحَد النَّقيضَيْن ، قَال تعالى : ﴿ قُلُ فَلَّهُ الْحُبَّةُ البَالِغَةُ ﴾ [ الأنعام / ١٤٩] وقال ﴿ لئلاً يَكُونَ للنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلاَّ الذينَ ظَلَمُوا ﴾ [البقرة / ١٥٠] فَجَعَلَ مَا يَحْتَجُ بِهَا الذينَ ظَلَمُوا مُسْتَثْنَى مِنَ الحُجَّةِ وإنْ لم يكُنْ حُجَّةً ، وذلك كقول الشّاعر:

ولا عَيْبَ فيهم غَيرَ أَنَّ سُيُونَهُم بهن فُلُول من قراع الكتسائب ويجـوزُ أنه سُمِّي مـا يَحْتَـجُونَ به حُـجَّةً

تَمَلُّوا » (١) لم يَقْصِد أَنْ يُثْبِتَ مَلالاً لله تعالى كقوله : ﴿ وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فَي الله مِنْ بَعْد مَا استُجيب لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ حج: أصل الحَجُّ القَصْدُ للزِّيَّارةِ، قال [الشورى / ١٦] فَسَمَّى الدَّاحِضَة حُجَّةً، وقـوله تعـالى : ﴿ لاَ حُـجَّةَ بَيْـنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الشوري / ١٥] أي لا احْسَجَاجَ لظُهُور البيان، والمُحَـاجَّةُ أَنْ يَطلُبَ كُلُّ وَاحِد أَنْ يَرُدُّ الآخَرَ عَنْ حَجَّتُه ومُحجَّته ، قـال تعالى: ﴿ وحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي في الله ﴾ [الأنعام / ٨٠] ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه منْ بَعْد مَا جَاءكَ ﴾ [آل عمران / ٦١] وقال تعالى: ﴿ لَمُ تُحَاجُّونَ فَي إِبْراهِيم ﴾ [ آل عمران / ا وقال تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَـؤُلاء حَاجَجْتُم فيما لَكُمْ به علم ﴾ [ آل عمران / ٦٦] ﴿ فَلَم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهُ علم ﴾ [ آل عسران / ٦٦ ] وقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فَي النَّارِ ﴾ [ غافـر / ٤٧ ] وسُمِّيَ سَبْرُ الجِرَاحة حَجًّا . قال الشاعرُ :

\* يَحُجُّ مَأْمُومَةً في قَعْرِها لَجَفُ \*

حجب : الحَجْبُ والحُجَابُ المَنْعُ منَ الوُصُول ، يقالُ : حَجَبَهُ حَجْبًا وحـجابًا ، وحجـابُ الجَوْف ما يَحْجُبُ عن الفُـــُوَاد وقولُهُ تعالَى : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ [ الأعراف / [ ٤٦ ] ليْسَ يْعنى به مَا يَحْجُبُ البَّـصَرَ، وَإِنْمَا يعنى مـا يَمنعُ مِنْ وُصُـولِ لَذَةِ أهل الجَنَّةِ إلى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٣٠ ) ومسلم [ صلاة المسافرين / ٢١٥ ] بنحوه .

لكونهما كالحاجبين للعين في الذبِّ عنهما . وَحَاجِبُ الشَّـمُسِ سُمِّى لتَقَـدُمُه عليهـا تقدّمَ الحَاجِب للسُّلْطَان . وقـولُهُ عزَّ وجلَّ:﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمُسْذَ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] إشارةً إلى منع النُّورِ عنهم المشارِ إليه بقولِهِ : ﴿ فَضُرِّبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ [الحديد / ١٣].

حجر : الحَجرُ الجَــُوهَرُ الصَّلبُ المعروفُ وجَمْعُه أَحْجَارٌ وَحَجَارَةٌ وقولهُ تعالى : ﴿وَقُودِهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤ ] قيلَ : هي حجَارَةُ الكَبْـريت وقيلَ بل الحجارَةُ بعينهَا ونَبُّه بذلك على عظم حَال تلك النَّار وأنَّهـا عُمَّا تُوقَدُ بالناس والحـجارة خــلاف نار الدُّنيا إذًا هيَ لا يُكنُ أن تُوقَـد بالحجارة وإنُّ

أهْل السنار وأذيّة أهْل النَّار إلى أهْل الجَسنّة الكانت بَعْدَ الإيقاد قد تُؤثّرُ فيها . وقيل : أراد كَقُـوْلِهِ عَزُّ وَجَلَّ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ ۗ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَلَّابَتِهِمْ عَن قَـبُولِ بَابٌ بَاطُنُهُ فَسِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مَنْ قَبَلُهِ الْحَقُّ كَالْحَجَارَة كِمِن وَصَفَهُم بقوله: ﴿فَهِي الْعَذَابُ ﴾ [ الحديد / ١٣] وقال عزُّ وجلُّ : ] كَالحبجَارة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة / ٧٤] ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشَر أَنْ يُكَلِّمهُ اللهُ إِلا وَحِيّا أَوْ مِنْ اللَّهِ وَالنَّاحِجِيرُ أَن يُجْعَلَ حَوْلَ المكانِ وَرَاء حجَـاب ﴾ [ الشــوري / ٥١ ] أي من الحجَـارَةُ يُقالُ : حَجَـرتُهُ حَجْرًا فـهو محـجُورٌ حَيْثُ مَا لا يُرَادُ مُكَلِّمُهُ وَمُبَلِّغَهُ وقوله تعالى : وحَجَّرْتُه تحجيرًا فهو مُحَجَّرٌ وَسُمَّى ما أحيطَ ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالحَجَابِ ﴾ [ ص/ ٣٢] يَعنى إبه الحجارة حجرًا وبه سُمَّى حجر الكعبة الشَّمسَ إذا اسْتَنَّرَتْ بَالمغيب . وَالْحَـاجِبُ وَدِيارُ ثمودَ قـال تعالى : ﴿ كَذَّبَ ٱصْحَابُ المَانعُ عن السُّلْط ان والحاجب ان في الرَّاس ؛ الحجر المُرْسَلينَ ﴾ [ الحجر / ٨٠ ] وتُصُوِّرُ مِنَ الحَجْرِ مَعْنَى المَنْعِ لمَا يَحْصُلُ فيه ، فقيلَ للعَقْل : حِجْـرٌ لكون الإنْسَانِ في مَنْع منهُ مَّا اللَّهُ وَ إِلَيْهُ نَفْسُهُ . وقال تعالى : ﴿ هَلَ فِي ذلك قَسَمٌ لذي حجر ﴾ [ الفجر / ٥] قال الْمُبَرَّدُ : يُقَالُ للأَنْثَى مِنَ الفَرَسِ : حِجْرٌ ؟ لكونها مُشتَملةً عَلَى ما في بَطْنَها منَ الوكد والحبحرُ المَمنُوعُ منهُ بتَحريمه قبال تعالى : ﴿وَقَالُوا هَذَهُ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٍ ﴾ [ الانعام/ ١٣٨] ﴿ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مُحْجُورًا ﴾ [الفسرقان/ ٢٢] كَانَ الرَّجُـلُ إذا لَقَى مَنْ يِخَافُ يِقُولُ ذلك ، فَذَكَر تعالى أنَّ الكُفَّارَ إذا رَاوُا الملاَئكَةَ قَسالُوا ذلكَ ؛ ظَنَّا أَنَّ ذلكَ يَنْفَعُهُمْ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] أي

حجرِ فلانِ أي في مَنْعِ منه عن التَّـصَرُّفِ في ماله وكَشير من أَحْوَاله وجَمْعُهُ حُسجُورٌ ، قال تعالى : ﴿ وَرَبَّائبُكُمُ اللاتِي فِي حُبُورِكُمْ ﴾ الحَجْزُ بينهُم . [النساء / ٢٣] وَحَجْرُ القَميص أيضا اسمُّ لمَا يُجْعِلُ فيه الشَّى ، فَيُمْنَعُ ، وَتُصُورُ مِنَ الحَجْرِ دَوَرَاتُه فقيلَ : حُجرَتْ عينُ الفَرَس إذا دائرةٌ والحَجُّورَةُ لُعْبَةٌ للصَّبْيَـآن يُخُطُّون خَطَّا مستـديرًا ، وَمَحْجِرُ العَيْنِ منه . وَتَحَـجَّرَ كَذَا تَصَلَّبَ وَصَارَ كــالأحْجَار ، والأحْــجارُ بُطُونٌ من بني تميم سُمَّوا بذلك ؛ لقَوم منهم أَسْمَاؤُهُمْ جَنْدَلٌ وَحَجَرٌ وَصَخْرٌ .

> حجز : الحجزُ المَنعُ بَينَ الشّينَيْنِ بِفَاصِلِ بَيْنَهُمَا ، يُقَـالُ حَجَزَ بَيْنُهُمَـا قال عزّ وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ بِينَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ [ النمل / ٦١ ] وَالْحُجازُ سُمِّيَ بذلك لكونه حَاجزًا بين الشام والبادية ، قال تعالى : ﴿ فَمَا مِنْكُمُ مَنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة/ ٤٧] فقوله: حَاجِزِينَ صِفَةٌ لأحَدِ في مَوْضِعِ الجَمع ، وَالْحِجَارُ حَبْلٌ يُشَدُّ مِنْ حِقْ وِ البَعِيرِ إلى رُسْغِهِ وتُصُوِّرُ منه معنى الجَمع فقيلَ احْتَجزَ فُلاَنٌ عن

مَنْعًا لا سَبِيلَ إلى رَفْعه وَدَفْعه . وفُلانٌ في كنا واحتجزَ بإزاره ومنه حُجزَةُ السَّراويل، وقيلَ: إِنْ أَرَدْتُمُ المُحَاجَزَةَ فَقَبْلِ المُناجَزَة أَى الْمُمَانَعَةَ قَبْلَ الْمُحَـارَبَة ، وَقَيلَ : حَجَازَيْكَ أَى

حل : الحَدُّ الحاجزُ بَيْنَ الشَّيْثَينِ الذي يمْنُعُ اختلاط أحدهما بالآخر، يُقالُ: حَددت كذا وُسِمَتْ حَوْلُهَا بِمِيسَمٍ وحُجْرَ القَمَرُ صَارَ حَوْلُهِ الجَعَلْتُ لَهُ حَدًّا يُمَيَّزُ ، وحدُّ الدار مَا تَتَمَيَّزُ به عن غيرها وحَـدُّ الشَّىء الوَصْفُ المُحيطُ بمعْناهُ المُميِّزُ له عن غيره ، وحمد الزُّنَا والخمر سُمِّي به ، لكونه مانعًا لمُتَعَاطيه عن مُعاودَة مثله ومانعًا لغيره أنْ يَـسلُكَ مَسْلَكَهُ ، قـال اللهُ تعالى: ﴿ وَتَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدودَ الله ﴾ [ الطلاق / ١]، وقال تعالى : ﴿ تلكُ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوها ﴾ [البقرة / ٢٢٩] ، قال : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهِ [ التوبة / ٩٧] أى أحكامَهُ وقـيل : حَقَائقُ مَـعَانيه وجـميعُ حُـدُود الله عَلَى أربعـة أوجُه : إمّـا شَيءٌ لا يجوزُ أن يُتعدَّى بالزّيادة عليه ولا القُصُور عَنْهُ كأعْداد ركعَات صلاةً الفَرْض ، وإمَّا شيء تُجُــوزُ الزيادةُ عليه وَلا يجـوز النُّقْصــانُ عنه ، وإمَّا شيء يجُورُ النَّقْصانُ عنه ولا تجور الزيادةُ عليه ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله

والبَصيرَة : حديدٌ ، فيقالُ : هوَ حَدَيدُ النَّظَر وحَديدُ السفَهُم ، قال عـزٌ وجلَّ: ﴿ فَبَصُرُكَ حَديدٌ نحـوُ لِسَان صـارمٌ ومَاضٍ ، وذلك إذا كَانَ يُؤَثِّرُ تَأْثِهِ وَ الحَديد . قال تعالى : ﴿سَلَقُوكُمْ بِالسَّنَةِ حِدَادٍ ﴾ وَلِتَصَوْرِ الْمَنْعِ سُمِّيَ البَـوَّابُ حَدَّادًا وقيلَ رَجُـلٌ : مَحْدُودٌ مَـمْنُوعُ الرِّزْق والحَظِّ .

حدب : يجــوز أن يكون الأصل في الحَدَب حَدَبَ الظهـر ، يُقالُ : حَدِب الرَّجُلُ حَـدَبًا فهـوَ أَحْدَبُ واحْـدَوْدَبَ وناقةٌ حَـدْباءُ تشبيها به ثمَّ شبِّه به ما ارْتفعَ منْ ظَهْر الأرْض فَسُمِّيَ حَـدَبًا ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ مَـنُ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٦ ] .

يكنُ - عَــرَضًا كــان ذلك أو جــوهرًا -

ورَسُولَهُ ﴾ [المجادلة / ٥] أي يُمانعون إمّا الإحداثة إيهاده ، وإحداث الجمواهر ليس إلا اعْتىبارًا بالْمَمَانَعة وإمَّا باستُعْمَال الحَديد ، الله تعالى والمُحْدَثُ مَا أُوجِدَ بَعْد أَنْ لم يكُنْ والحديدُ معروفٌ قال عـزُّ وجلُّ : ﴿وَأَنْزَلْنَا ۗ وذلك إمَّا في ذاته أو إحداثه عندَ مَنْ حَـصلَ الحَدْيدَ فيه بَأْسُ شَديدٌ ﴾ [الحسديد / ٢٥] عندَهُ تحوُ: أحْدَثْتُ ملكًا ، قال تعالى : ﴿مَا وحَدَّدْتُ السُّكِّينَ رَقَّقْتُ حَـدَّهُ وَأَحْدَدْتُه جعلت الْمَاتِيهِمْ مَنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَث ﴾ [الانبياء / له حدًا ثمَّ يُقَالُ لَكُلِّ مَا دَقَّ في نَفْسه من [٢] ، وَيُقالُ لَّكُلِّ مَا قَرُبَ عَلَمُهُ : مُحدَّثٌ حيثُ الخلْقةُ أو من حيثُ المعنى كَالبَصِيرِ العَلْ كان أو مقالًا ، قيالَ تعالى : ﴿ حَتَّى أَحْدَثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْرًا ﴾ [ الكهف / ٧٠] وقالَ : ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ اليَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ ق / ٢٢ ] ويقالُ : لسَانُ [الطلاق / ١ ] ، وكلُّ كلام يبلُغُ الإنسانَ منْ جَهَـة السَّمع أو الوَحْي في يَقَظَيـه أو منامه ، اليُقَالُ له: حديثٌ ، قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ اسر النبي إلى بعض أزواجه حَديثًا ﴾ [التحريم/ ٣] قال تعالى : ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الغَاشية ﴾ [ الغاشية / ١ ] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَّمْتَنَّى مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث ﴾ [يوسف / ١٠١] أي ما يُحدَّثُ به الإنسَانُ في نَوْمه ، وسَمَّى تَعَالَى كتَابَهُ حَدِيثًا فقال : ﴿ فَلَيَّا تُوا بِحَدِيثِ مِثْلُهُ ﴾ [ الطور / ٣٤ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ ﴾ [ النجم / ٥٩ ] وقال : ﴿ فَمَا لَهُولاء القَوْم لاً يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ [ النساء / ٧٨ ] حدث : الحُدُوثُ كُونُ الشيء بَعْد أنْ لم وقال تعالى : ﴿ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث غَيْره ﴾ [ النساء / ١٤٠ ] ﴿ فَبَأَى حَديثُ

بعُدَ الله وآياته يُؤمنُونَ ﴾ [ الأعسراف / ١٨٥] [ النساء / ٨٧ ] وقال عليه السلام : ﴿ إِنَّ النَّهْبِيهَا بِإِدارَةِ الْحَدَقَةِ . يكن في هذه الأمَّة مُحَدَّثٌ فهو عُمَرُ ١١٠ وَإِنَّمَا يَعْنِي مَنْ يُلْقَى فِي رُوعه مِن جِهَة الْمَلاِ الأعلى بهم، والحديث : الطَّرَىُّ منَ الشَّمَارِ ، وَرَجُلٌ حَدُوثٌ حَسَنُ الحَديث وهو حدث النَّسَاء أي مُحَادِثُهُنَّ ، وحَادَثُتُهُ وَحَـدَّثُتُهُ وَتَحادَثُوا وصاراً أحدُوثَةً ، ورجلٌ حَدَثٌ وَحَديثُ السِّنِّ بمعنى، والحادثَةُ النازلةُ العارِضَةُ وَجُمُعُهَا حَوَادِثُ .

حدق : حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَة جَمعُ حَديقة وهي قطْعَةٌ منَ الأرْض ذاتُ ماء سُمَّيَتُ تَشْبِيهًا بحَدَقَةِ الْعَيْنِ في الهَدِينَةِ وحُصُولِ المَّاء فِيها احْذَرْ نحو مناع أي امنع .

> (١) رواه البخـاري ( ٣٦٨٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قــال رسول الله ﷺ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فَــيْمَنَ قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتى أحدُّ فإنه عمر ، زاد زكرياء بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي عليه : « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن قعمرا) .

وَجَمْعُ الْحَدَقَة حداقٌ وأحداقٌ ، وحَدَّقَ تَحْديقًا وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ الشَّذَّدَ النَّظَرَ ، وَحَدَقُوا بِه وأَحْدَقُ وا أَحاطُوا بِه

حذر: الحَذَرُ احْتِرَازُ عِن مُحْيِف، يقال: حَــذَرَ حَذَرًا وَحَذرتُهُ ، قــال عزَّ وجلُّ : شَيَّ، ، وقدولُ عَدْزٌ وجلَّ : ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ ۗ ﴿يَخْذَرُ الآخرَة ﴾ [ الَّزمر / ٩ ] وقُدريٌّ : أَحَادِيثَ ﴾ [سبأ / ١٩] أي أخْبَارًا يُتَمثَّلُ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـذَرُونَ وَحَاذِرُونَ ﴾ [ الشعراء / ٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٨ ] وقال عز وجل : ﴿خُذُوا حَذَّرَكُمْ ﴾ [ النساء / ٧١ ] أي ما فسيه الحَذَرُ مِنَ السَّلاحَ وَغَيْرِهِ وقولُه تعالى: ﴿ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذُرْهُمْ ﴾ [المنافقون /٤] وقالَ تعالى : ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَــدُوا لَكُمْ فَاحِذُرُوهُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] وحَذار أي

حو: الحَوَارَةُ ضِدُّ البُرُودَة وذلك ضَربان: حَرَارَةٌ عَارضَةٌ في الهَوَاء من الأجسام المحميّة كَحَـرَارَةِ الشَّمْسِ والنارِ ، وحرارةٌ عــارِضةٌ في الْبَدَن منَ الطَّبِيعَة كَـحَوارَة المَحْمُوم ، يقال حَرَّ يَوْمُنَا وَالرَّبِحُ يَحَرُّ حَرًّا وَحَرارَةٌ وَحَرَّ يَوْمُنَا فَهُوَ مَحْـرُورٌ وكذا حَـرٌ الرَّجُلُ قال تعــالى : ﴿لاَ تَنْفرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرا ﴾ يكونوا أنبياء ، فإن يكن في أمتى منهم أحد ، [التَّوبة / ٨١] ﴿وَٱلْحَرُورُ ﴾ الرَّيحُ الحَّارَّةُ ، قَال تَعَالَى : ﴿ وَلاَ الظُّلُّ ﴾ [ فـاطر / ٢١]

وَاسْتَحَرَّ القَيْظُ اشْتَدَّ حَرَّهُ، وَالْحَرَرُ يُبْسٌ عارضٌ الحَرِّ، يقال : حرَّةٌ تَحْتَ قرَّة وَالحَرَّةُ أيضًا حجَارَةٌ تَسْـوَدُ مِنْ حَرَارَة تَعْرِضُ فيــها ، وعن ذَلُك اسْتُعيرَ اسْتَحَـرَّ القَتْلُ اشْتَدَّ، وحَرَّ العَمَلِ شَدَّتُهُ . وَقَيلَ : إِنَّمَـا يَتَوَلِّي حَارُّهَا مَنْ تَوَلَى قَارَّهَا ، والْحُسرُ خلافُ العَبْد يقالُ : حُرًّا بَيْنُ الحُرُورية والحُرُورَة. وَالْحُسِرِيَّةُ ضَرَّبَان : الأوَّلُ | معروفٌ ، وقوْلُ الشاعِرِ : مَنْ لَمْ يَجْر عليه حُكُمُ الشيء نحو ﴿ الْحُرُّ الْحُرُّ الْ بالحُرِّ﴾ [البقرة / ١٧٨] والشاني مَنْ لَمَ تَتَمَلَّكُهُ الصَّفَاتُ الذَّميمَةُ مِنَ الحِرْصِ والشَّرْهِ على الْمُتَنَيَّاتِ الدُّنْيَويةِ ، وإلى العُـبُوديةِ التِي تُضادُّ ذلك أشارَ النَّبيُّ ﷺ بقوله: ﴿ تَعسَ عَبْدُ الدِّرْهَم ، تَعسَ عَبْدُ الدِّينار "(١)

\* ورِقَّ ذَوِى الأطماع رقُّ مُخَلَّدُ \*

والتحريرُ جَعْـلُ الإنسان حُرًا ، فَمنَ الأوّل : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةً ﴾ [ النساء / ٩٢ ] وَمنَ الشاني : ﴿ نَذُرُّتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرِّرًا ﴾ [ آل عمران / ٣٥ ] قيلَ : هُوَ أنه جَعَلَ وَلَدَهُ بَحَيْثُ لا يَنْتَفَعُ به الانتْفَاعَ الدُّنْيُويَّ المذكُور في قوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ بَنينَ وَحَفَدَةً ﴾

(١) رواه البخاري ( ٢٨٨٦ ، ٦٤٣٥ ) .

[ النحل / ٧٢ ] بل جَعلَهُ مُخْلَصًا للعبادة ، في الكَبِدِ مِنَ العَطَشِ ، وَالْحَرَّةُ الواحِدَةُ منَ العَلِم السَّعْبِيُّ معناه مُخْلَصًا . وقَال مُجَاهِدٌ : خادمًا للْبَيْعَة ، وقال جعفرٌ : مُعْتَقًا منْ أَمْرِ الدُّنْسِيَا ، وكلُّ ذلك إشارة إلى معنى واحد وَحَرَّرْتُ القومَ أَطْلَقْتُهُمْ وَأَعْتَـفَتُهُمْ عَن السُّرِ الحَبْسِ ، وَحُرُّ الوَجْهِ مَا لَمْ تَسْتَرِقَّهُ الحَاجَةُ، وَحُرُّ الدَّارِ وَسَطُهَا ، وَأَحْسَرَارُ البَقْلِ

\* جَادَتْ عليه كلُّ بكْر حُرَّة \*

وبَاتَت المَرْأَةُ بِلَيْلَة حُسرَّةً كُلُّ ذلكُ اسْتَعَارَةً وَالْحَرِيرُ مِنَ النَّيَابِ مَا رَقَّ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَبَاسُهُمْ فَيهَا حَرِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٣٣ ، الحج / ٢٣].

حرب : الحَرْبُ معروفٌ والحَرْبُ السَّلَبُ في الحَوْبِ ثُمَّ قد يُسَمَّى كُلُّ سَلَبٍ حَوْبًا ، وَقَيلَ : عَبْدُ الشَّهُوَةَ أَذَلَّ مِن عَبْدِ الرِّقِّ . | قال: والحَرْبُ مُـشْتَقَّةُ المعنى منَ الحَـرْب وقد حُرِبَ فهو حَسريبُ أي سَليبُ والتَّحريبُ إثارةُ الحَرْبِ ورجُلٌ مِحْسَرَبٌ كَأَنَّهُ آلَةٌ في الْحَرْبِ ، والحَرْبةُ آلةٌ للْحَرْبِ مَعْرُوفَةٌ وَأَصلُهُ الفَعْلَةُ منْ الحَرْب أَوْ منَ الحَراب ، ومحْرَابُ المُسْجِد قيلَ سُمَّى بذلك لأنه مَـوْضع مُحَـارَبَةِ الشـيطان والهوَى وقيلَ : سمِّيَ بذلك ؛ لكون حَقٍّ الإنسان فيه أنْ يكون حَريبًا من أشغال الدُّنيا ومِنْ تَوَزُّعِ الخواطِرِ ، وقيلَ الأصلُ : فيه انْ مِحْسِرابَ البيتِ صَدْرُ المَجْلِس ثم اتَّخِـذت

المساجدُ فَسُمَّى صَدْرُهُ بِهِ وَقِيلَ : بَلُ المحْرَابُ أَصْلُهُ فَى المسْجِدِ وهو اسمٌ خُصَّ به صَدْرُ البيت محْرَابًا تَشْبِيهًا المجلس ، فَسُمَّى صَدْرُ البيت محْرَابًا تَشْبِيهًا بمحْرَابِ المسجِد وكان هذا أصح ، قال عزوجل : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتُمَاثِيلَ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] والحرباءُ دُويَبَةُ فَى تَشْبِيهًا مَا مُضَادُ لَهُ مَا يَشَاءُ مَنْ مَحَارِيبَ تَتَلَقَّى الشَمس كانها تُحارَبُها ، والحرباءُ مصمارٌ تشبيها بالحرباء التي هيى دُويَبَةٌ في المُضَبِّ والكلب .

حرث : الحَرث إلقاء البَذرِ في الأرض وتهيؤُها للزَّرْعِ ويُسَمَّى المحرُوثُ حَرثًا . قال الله تعالى : ﴿ أَنِ أَضَدُوا عَلَى حَرثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٢ ] وتُصُورُ منه العِمارةُ التّبي تحصلُ عنه في قبوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الآخرة نَزِدْ لَهُ في حَرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الآخرة نَزِدْ لَهُ في حَرثه في الآخرة مِنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الآئيا نُوتِه مِنْهَا وَما لَهُ وَقَد ذَكَرْتُ في مَكارِمِ الشّريعة كَوْنَ الدّنيا وقيد ذَكَرْتُ في مَكارِمِ الشّريعة كَوْنَ الدّنيا مَحْرثَ اللّه الله مَحْرثًا للناسِ وكَوْنَهُم حُرَّانًا فيها وكيفيةً حَرْثِهِمْ ورُويَ : ﴿ أَصِدَقُ الأَسْماءِ الحارثُ (١)

(۱) [صحيح]

رواه أبو داود ( ٤٩٥٠ ) عن أبى وهب الجــشمى وكانت صحية قال: قــال رســــول لله ﷺ : =

وذلك لتصور معنى الكسب منه ، وروى الحرث في دُنياك الآخرتك » (٢) ، وتُصور المعنى التَّهيَّج من حرث الأرض فقيل : حرَثْتُ النارَ وَلَما تُهيَّجُ به النارُ محرَث ، ويقال : احرث القُرانَ أى أكثر تلاوته وحرَث ناقته إذا استَعْملَها . وقال مُعاوية للانصار : مَا فَعلَت نواضحكُم ؟ قالوا : حَرثُناها يوم بَدْر . وقال نواضحكُم أنى شئتُم ﴾ [ البقرة / ٢٢٣ ] وذلك حرَثكُم أنى شئتُم ﴾ [ البقرة / ٢٢٣ ] وذلك على سبيلِ التَّشبيه فبالنساء رَرْعُ ما فيه بقاء نَوْع الإنسان كما أنَّ بالأرض رَرْع ما به بقاء أنوع المخرث والنسل ﴾ [ البقرة / ٢٢٣ ] يتناول المخرث والنسل ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] يتناول المخرث والنسل ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] يتناول المخرثين .

حرج : أصلُ الحَـرَجِ والحَراجِ مُـجُتَـمَعُ الشَّىءِ وتُصُـورً منه ضيقُ ما بَيْنَهُــمَـا فَقـيلِ لِلضَّيقِ حَرَجٌ وَللإثم حَرَجٌ ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ

<sup>=</sup> قسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله :عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها:حارث وهمام وأقبحها: حرب ومرة

وقال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله: « تسموا بأسماء الأنبياء» وانظر: الصحيحة (٩٠٤، ١٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) قلت: لم نره بهذا اللفظ.

حرد : الحَرْدُ النَّعُ عَن حِدَّة وغَضَب قال عَرْ وجلٌ : ﴿ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدُ قَادِرِينَ ﴾ عَزْ وجلٌ : ﴿ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدُ قَادِرِينَ ﴾ [ السقيل مِ مَنْ انَ يَتَنَاوَلُوهُ قَادِرِينَ على ذلك ، وَنَزَلَ فَلاَنٌ حَرِيدًا أَى مُتَمَنَّعًا عِن مُخالطة القوم ، وهو حَرِيدًا المَحلِّ وحَارَدَتِ السَّنَةُ مَنَّعَتْ قَطْرَها وَالنَّاقَةُ مَنَعَتْ دَرَّها وَحَرِدَ غَضِبَ وَحَرَّدَهُ كذا وَبَعيرٌ أَحْرَدُ في إحْدَى يَدَيْهِ حَرَدٌ وَالحُرْدِيَّةُ حَظَيرةً مَنْ قَصَب .

حرس : قال اللهُ تعالى : ﴿ فَوَجَدُنَّاهَا

مُلْتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا ﴾ [ الجن / ٨ ] الحَـرَسُ واَلحُـراًسُ جمع حارس وهو حافظُ المكان والحِرْدُ والحَرْسُ يَتقارَبَانِ معنى تـقاربَهُما لفظًا لكنِ الحِرْدُ يُسْتَعْمَلُ في النَّاضِّ والأَمْتِعةِ أكثرَ والحَـرسُ يُسْتَعْمَلُ في الأَمْكِنَةِ أكشرَ وقولُ

> ُ فَبَقِيتُ حَرْسًا قَبْلَ مَجْرَى دَاحس لو كان لِلنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُـــلُودٌ

قيل : معناه دَهْرا فيان كان الحَرْس دَلالته على الدَّهْ من هذا البَيْت فقط ، فلا يَدُلُ فإن هذا يَحْتُملُ أَنْ يكونَ مَصْدَرًا مَوْضُوعًا مَوْضَعَ الحَلْ أَنْ يكونَ مَصْدَرًا مَوْضُوعًا مَوْضَعَ الحَلْ أَى بَقيتُ حَارِسًا وَيدُلُ على مَعْنَى الدَّهْرِ وَالمُدَّة لا مِنْ لَفْظ الحَرْس بَلْ مِنْ مُفْتَضَى الكَلام وَاحْرَس مَعْنَاهُ صار ذَا حَراسَة كَسائرِ هذا البَنَاء المُقْتضى لهذا المعنى . وَحريسَة الجَبَلِ ما يُحْرَسُ في الجَبَلِ باللّيل . قال أَبُو عَبَيْدَة : الحَريسة هي المحروسة ، وقال : الحريسة المَسروقة يقال : حَرسَ يَحْرِس حَرْسًا وَقُدَّرَ أَنْ السَّروقة يقال : حَرسَ يَحْرِس حَرْسًا وَقُدَّرَ أَنْ ذَلك لَفْظ الحَريسة ؛ لأنّه السَّرقة .

حرص : الحيوس فيرط السيّرة وقوط المرادة قال عن وجل : ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى مُدَاهُم ﴾ [ النحل / ٣٧ ] أى إن تفسرط إرادتُك في هِدايتهم وقال تعالى :

﴿ وَلَتَهِ دَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةَ ﴾ [البقرة / ٩٦] وقـال تعـالى ﴿ وَمَا أَكُنُّورُ النَّاس وَلَو حَسرَصْتَ بَمُؤَمنينَ ﴾ [ يسوسف / ١٠٣ ] وَأَصْلُ ذَلَكَ مِنْ حَرَصَ القَصَّارُ الثَّوْبَ أَىْ قَشَرَهُ بِدَقَّهِ وَالْحَارِصَةُ شَجَّةٌ تَقْشُرُ الجِلْدُ ، والحَارِصَة والْحريصة سَحَابَةٌ تُقْـشرُ الأرْضَ بمَطَرها .

حرض : الحَرَضُ مَالاً يُعْتَـدُ بِهِ وَلا خَيْرَ فيه ولذلك يقال لما أشرَفَ على الهلاك: حَـرِضَ، قــالُ عــز وجلٌ : ﴿ حَـــتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ [ يوسف / ٨٥ ] وقد أَحْـرَضَهُ كذا قال الشاعرُ:

\* إِنِّي امْرِؤٌ نَابَنِي هَمٌّ فَأُخْرَضَنِي \* وَالْحُـرُضَةُ مَنْ لا يَاكُـلُ إلاَّ لَحُمَ المَيْـ لِنَذَالَتِهِ ، والتَّحْريضُ الحَثُّ عَلَى الشَّيْءَ بكَثْرَةَ التَّزْيِينِ وَتَسْمهيلِ الخَطْبِ فيـه كَانَّهُ في الْأَصْلُ إِزَالَةُ الحَرَضِ نحـوُ مَرَّضَـتُهُ وَقَــَذَيْتُهُ أَى ازَلْتُ عَنْهُ المرضَ وَالقَذَى وَآخُرَضَتُهُ أَفْسَدْتُهُ نحو : أَقْذَيْتُهُ إِذَا جَعَلْتَ فِيهِ القَذَى .

حرف : حَرْفُ الشَّى ، طَرْفُهُ وَجَمْعُهُ أَحْرُفُ وَحُرُوفٌ ، يقالُ حَرْفُ السِّيف وَحَرْفُ السَّفينَة وَحَرْفُ الجَبَل ، وَحُرُوفُ الهجَاء | الرَّسَالِةِ المُنبُّهَةِ على فوائد القُرْآنِ . أَطْرَافُ الْكُلَمَةُ وَالْحِرُوفُ الْعَوَامَلُ فَي النَّحْو أطرافُ الكلمَاتِ الرَّابطَةُ بَعْضَهَا ببَعْض ،

ونَاقَةٌ حَرْفٌ تَشْبِيهًا بِحَرْفِ الجَبَلِ أَوْ تَشْبِيهًا في الدُّقَّة بحرف من حُروف الكلمة ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنَ النَّـاسِ مَنْ يَعْـبُــدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ قـدْ فُسُرَ ذلك بقوله بَعْدَهُ : ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ [ الحـج / ١١] الآية ، وفـى مَعْنَاهُ : ﴿ مُلْذَبُلْ بَينَ فَلِكَ ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] وَانحَرَفَ عن كذا وَتَحْرَفَ واحْتَرَفَ ، وَالاحْسَرَافُ طَلَبُ حَرْفَةَ للْمَكْسَبِ ، وَالحَـرْفَةُ حَالَتُهُ التي يَلْزَمُها في ذلك نحو القعدة وَالْجِلْسَةُ ، والمُحَارِفُ للمُحْسِرُومُ الذي خَلاَ به الخَيرُ ، وَتَحْريفُ الشيء إمَالَتُهُ كَتَحْريف القَلم، وتحْريفُ الكلام أنْ تَجْعَلَهُ على حَرْف منّ الاحتمال يُمكِنُ حَمْلُهُ على الوَجْهَينِ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلَّمَ عَنْ مَوَاضعه ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهِ ﴾ ﴿ وقد كان فَريقٌ منهم يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدُ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ، والحرْفُ ما فيـه حَرَارَةٌ وَلَذْعٌ كأنهُ مُحرَّفٌ عنِ الحَلاوَةِ وَالْحَرَارَةِ ، وطعَامٌ حرَّيفٌ. ورُوىَ عنه ﷺ : ﴿ نَزَلَ القُـرَانُ على سَبْعـة أحرُف ، (١) وذلك مَذكورٌ على التَّحقيق في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲٤۱۹ ) ومسلم ( صلاة المسافرين/ . ( 111

حرق: يقال أحْرَقَ كَذَا فَاحْتَرَقَ وَالْحَرِيقِ ﴾ النارُ قال تعالى: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [ آل عمران / ١٨١] وقال تعالى: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ [ البقرة/ ٢٦٦] ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾ [ الانبياء/ ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا آلَهَتَكُمْ ﴾ [ الانبياء/ ٢٦] ﴿ لَنُحْرِقَتُهُ ﴾ [ طه/ ٩٧] ولَنُحْرِقَنَهُ فَى الشَّيءِ إيقاعُ حَرارة فى قُرْنا مَعًا ، فَحرْقُ الشّيءِ إيقاعُ حَرارة فى الشَّيءِ اللَّقِ بِاللَّقِ ، وقولهُمْ : يَحْرِقُ عَلَى الأرَّمِ ، وقولهُمْ : يَحْرِقُ عَلَى الأرَّمِ ، وَحَرَقَ الشَّيءِ ، وَالإَحْرَاقُ إِيقاعُ نارِ ذَاتِ لَهَيبِ فَى الشَّيءِ بَلُومِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَوْمِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَوْمِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَوْمِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَوْمِهُ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَوْمِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَلُومِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الْمُوتِةِ بَلُومِهِ إِذَا بَالَغَ فَى الْفَوْمِ إِذَا بَالَغَ فَى الشَّيءِ بَلُومٍ .

تَحُركُ : قال تعالى : ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [ القياصة / ١٦ ] الحَرَكَةُ السُّكُونَ وَلا تَكُونُ إلاَ للجسم مِنْ مَكانَ إلى مكانَ وربَّمَا قيلَ تَحَرَّكَ كَذَا إذا استَحَالَ وإذا زادَ في أَجْزَائِهِ وإذا نَقَصَ مِنْ أَبْدُونَا فَا اللّٰهِ وَالْمَا لَعَلَى اللّٰهُ وَالْمَا لَعَلَى اللّٰهِ وَالْمَا لَعَلَى اللّٰهَ وَالْمَا لَعَلَى اللّٰهِ وَالْمَا لَعَلَى اللّٰهِ وَالْمَا لَهُ اللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ اللّٰهِ وَالْمَا لَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَا لَا اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَا اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّ

حَرِمٍ : الحَرامُ المَمْنُوع منه إمّا بِتَسْخِيرِ إلهي وإمّا بَمْنُع قَهْرِي وإمّا بَمْنُع مِنْ جَهَةً العَمْقُلِ أو مِنْ جِهَة الشَّرْع أو مِنْ جَهَةً مَنْ يَرْتَسِمُ أَمْرَهُ . فقولُهُ تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَراضِعَ ﴾ [ القصص / ١٢ ] فذلك تخريمً

سُخيـر وقد حُمِلَ على ذلك ﴿ وَحَـرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [الأنبياء/ ٩٥] وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾[ المائدة/ ٢٦ ] وقيل : بلُّ كان حَرَامًا عَليهم منْ جهَّة القَهْرِ لا بالـتسْخِيرِ الإلهِيِّ ، وقـوله تعالى : ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَلْهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [ المائدة/ VY ] فيهذا من جهية القَهْر بالمُنع وكذلك قولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافىرين ﴾ والمحَرَّمُ بالشَّرْعِ كَـتحـريم بيْع الطَّعَامُ بَالطُّعَامِ مُتَّـفَاضِلاً ، وقولُهُ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنَّ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] فهذا كان مُحَرَّمًا عليهم بحُكم شَرْعهم ونحو قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فيما أُوحَى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام / ١٤٥] الآية ﴿ وَعَلَى الَّذَّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كَلَّ ذِي ظُفُهِ ﴾ [الأنعام /١٤٦] وسَوْطٌ مُـحَرَّمٌ لم يُدْبَغُ جَلَّدُهُ كأنهُ لم يحلُّ بالـدُّبَاغ الذي اقْتَضَـاهُ قولُ النبي عَلَيْكُ : ﴿ أَيُّمَا إِهَابِ دُبِّغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ (١) وقيلَ: بَلَ المُحَرَّمُ الذي لم يُليَّنْ . وَالحَرَمُ سُمِّيَ بذلك لتَحْرِيمِ الله تعالى فيه كشيرًا عمَّا ليسَ بمُحَرَّم فى غيره مِنَ المواضع ، وكــــذلك الشَّهْرُ الحَرَامُ وقيلَ : رَجُلُ حَرَامٌ وحَسلالٌ وَمُحلُّ ومُحرمٌ ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم [ الحـيض / ٣٦٦ ] ولفظه : ﴿إِذَا دَبِغُ الإِهَابِ فقط طهر ﴾ .

تعالى : ﴿ بَلِّ نحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ [الواقعة / تعالى : ﴿ للسَّاثِل وَالمَحْرُوم ﴾ [ الذاريات / | رأى المؤمنُونَ الأحزابَ ﴾ [الأحزاب ٢٢ ] . ١٩] أي الذِّي لم يُوسَّعُ عليه الرِّزْقُ كـمـا رَدَّ عليه ، وإنما ذلكَ منه ضَرْبُ مثال بشيء ؛ لأنَّ الكلبَ كَثيرًا ما يَحْرِمُهُ الناسُ أَى يُمْتَعُونَهُ، والمَحْرُمَةُ وَالمَحْرَمَةُ الحُرْمَةُ ، وَاسْتَحْرَمَت الماعزُ أرادَت الفَحْلَ .

حرى : حَرَى الشَّىءُ يَحْرى أَى قَصَدَ حَرَاهُ أَى جَانِبَهُ وتَحَرَّاهُ كذلك قال تعالى : ﴿ فَأُولِنُكُ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ [ الجن / ١٤] وحَرَى الشَّىءَ يَحْرِى نَقَصَ كَأْنِه لِزِمَ الْحَرَى ولم يُمتَّدُّ، قال الشاعرُ:

\* وَالْمَرْءُ بَعْدُ تَمَامِهِ يَحْرِي \*

وَرَمَاهُ اللهُ بِافْعَى حَارِيَة .

حزب : الحزبُ جَماعَةٌ فيها غلظٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيُّ الْحَرْبَيْنِ أَحْصَى لَمَا لَبِنُوا أمَدًا ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَحِيزْبُ الشَّيْطَانِ

قال الله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مِنا ۗ وقولهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ ﴾ أُحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغَى ﴾ [ التحريم / ١] أي لِمَ | [ الأحزاب / ٢٢] عبارةٌ عن المُجْتَمعينَ تَحْكُمُ بِتَحْرِيمِ ذلك؟ وكلُّ تَحْرِيم ليسَ مِنْ قِبَلِ ۗ لِمُحَارَبَـة النَّبِيُّ ﷺ ﴿ فَــإنَّ حَــزَبَ اللهُ هُمُ الله تعالى فليسَ بشيء نحو : ﴿ وَأَنْعَامُ ۗ الْغَالْبُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] يَعْنَى أَنْصَارَ الله حُرِّمَتْ ظُنُهُورُهَا ﴾ [الأنعام / ١٣٨] وقدولهُ | وقالَ تعالى : ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهُبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْرِزَابُ يُودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بِادُونَ في ٧٧ ] أي مَمْنُوعُونَ من جهة الجَدِّ، وقولهُ ۗ الأعْرَابِ ﴾ [ الأحزاب / ٢٠] وَبُعَيْدَهُ ﴿وَلَمَّا

حزن : الحُزْنُ وَالحَزَنُ خُشُونَةٌ في الأرض وُسِّعَ عَلَى غَـيْرِه وَمَنْ قــال أرادَ به الكلْبَ فَلَمْ ۗ وخُشُونَةٌ في النَّفْسِ ؛ لِمَا يَحْصُلُ فيه منَ الغَمِّ يَعْنِ أَنَّ ذلك اسْمُ الكلب كما ظُنَّهُ بَعْضُ مَن اللَّهِ وَيُضَادُّهُ الفَرَحُ وَلاعْتَبَارِ الخشُونَة بالغَمِّ قيلَ : خَشَنَتْ بصدره إذا حَزَنَتْ لُهُ يُقَالُ : حَزَنَ يَحْزِنُ وَحَزَنْتُهُ وَأَحْزَنْتُهُ ، قال عز وجلّ : ﴿ لَكِيلاً تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] ﴿ الحَمدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر/ ا ٣٤ ] ﴿ تُولُّوا وَأَعْسِينُهُمْ تَفْسِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا﴾ [ التوبة / ٩٢ ] ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُرْنِي إِلَى الله ﴾ [يوسف/ ٨٦] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ [ آل عمران / ١٣٩] ﴿ ولا تَحْزَنْ ﴾ [ العنكبوت / ٣٣ ] فليسَ ذلكَ بنَهِى عَنْ تخصيل الحُون ، فالحُونُ لَيْس يَحْصُلُ بالاخْتِيَارِ ولكِنِ السُّهْى في الحقيقةِ إنما هو عن تعاطى ما يُورثُ الحُـزْنَ وَاكْتسابه ، وإلى معنَى ذلك أشارَ الشاعرُ بقوله :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لا يَرَى مَا يَسُوءهُ فلا يَتَّخذْ شَيْئًا يَبَالِى له فَقْ لدًا وأيضًا يجب للإنسان أن يَتَصَوَّرَ ما عليه جُبِلَت الدُّنيا حتى إذا ما بَغَتَتْهُ نائبةٌ لم يكثرث بها لمعْرِفته إيَّاها ، ويَجب عليه أنْ يَرُوضَ نَفْسَهُ على تَحَمُّل صَغَارِ النُّوبِ حتى يتَوصَّلَ بها إلى تَحَمُّل كبارها .

حس: الحاسَّةُ القُوَّةُ التي بها تُدْرَكُ الأعراضُ الحسيَّةُ ، وَالحواسُّ المشاعرُ الخمسُ : يقالُ : حَسَنتُ وَحَسَيْتُ وَأَحْسَنتُ فَأَحْسَنتُ فَأَحْسَنتُ يقالُ على وجُهْمِين : أحدُهُما : يقال أصَـبتُهُ بحسِّي نَحْوَ : عَنْتُهُ وَرُعْتُهُ . وَالثَّانِي : أَصَبْتُ حَاسَّتُهُ نحو كَسَبَدْتُهُ وفَأَدْتُهُ ، ولمَّا كان ذلك قد يَتَولَّدُ منه القَتْلُ عُبِّرَ به عن القَتْل فقيلَ حَسَسْتُهُ أى قَتَلْتُهُ قال تعالى : ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه ﴾ [ آل عمران / ١٥٢ ] والحَسيسُ القَـتيلُ ومنه جَرَادٌ مَحْسُوسٌ إذا طُبخَ ، وقولهُم : الـبَرْدُ للنَّبْت وانْحَـسَّتْ أَسْنَانُهُ انْفَعِـالٌ منه ، فأمَّـا حَسِسْتُ فنحو عَلَمْتُ وفَهَمْتُ ، لكن لا يُقالُ ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسَّة . فأمَّا حَسَيْتُ فَبِقُلْبِ إِحْدَى السِّينَينِ يَاءً . وأمَّا أَحْسَسْتُهُ فَحَقّيقَتُهُ أَدْرَكْتُهُ بِحَاسَتِي وَأَحَسْتُ مَثْلُهُ ولكن حُــذفَتْ إحْدَى السِّـينَيْن تخفـيفًـا نحوُ ظلْتُ وقولهُ تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى منْهُمْ الكُفْرَ ﴾ [ آل عمران/ ٥٢ ] فَتنبيه أنه قد

ظَهَرَ مِنْهُمُ الكُفْرُ ظُهُورًا بَانَ لِلْحِسِّ فَضْلاً عَن الفَهَمِ ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بِالسَّنَا إِذَا هُمْ مِنهَا يَرْكُضُونَ ﴾ [ الانبياء/ ١٦] وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَد ﴾ [ مريم / ٩٨] أى هَلْ تَجِدُ بَحَاسَتِكَ أَحَداً منهم ؟ وعُبَرَ عن الحَركة بالحَسيسِ وَالحِسِّ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ قال تعالى : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ [الانبياء / ٢١] والحُساسُ عبارةً عَن سُوء الخُلُقِ وَجُعِلَ عَلَى بِنَاء رُكَام وَسُعالِ.

حسب : الحسابُ استعمال العَدد ، يقالُ: حَسبَانًا وَلَّسِبَانًا قَالَ يَقَالُ: حَسبَانًا وَلَّسِبَانًا وَلَّالًا وَحُسبَانًا قَالَ العَالَى : ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدْدَ السِّيْنَ وَالحسابَ ﴾ [يونس / ٥] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمْرَ حُسبَانًا ﴾ [ الأنعام / ٩٦] وقبلَ : لاَ يَعْلَمُ حُسبَانًا ﴾ [ الأنعام / ٩٦] وقبلَ : لاَ يَعْلَمُ حُسبَانًا إلا الله . وقالَ عَسبَانًا مِن السَّمَاء ﴾ [ الكهف / ٤٠] قسبلَ : نارًا وعذابًا وإنَّما هو في الحقيقة ما يُحاسبُ عليه في وعذابًا وإنَّما هو في الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في وعذابًا ولا في المُحسبة وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في حُسبة وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في حُسبة وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في المُحسنة عليه المُعْادَى بِحَسبة وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في المُعْادَى بَحَسبة وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في المُعْادَى المَانَةُ إلى نَحْوِ حُسانًا» (١) وقال : ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حَسَابًا ولا شَدِيدًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو شديدًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف على لفظ : « حسبانا » في حديث عن الربح مرفوعًا .

ما رُويَ : ﴿ مَن نُوقشَ فِي الحسسابِ (١) عُذَّبَ، وقال: ﴿ اقْتَرَبَ للنَّاسِ حَسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١] نحو: ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [ الانبياء / ٤٧] وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حسَابِيهُ ﴾[ الحاقة/ ٢٦] ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَق حسابية ﴾ [الحاقة / ٢٠] فالهاء منها للوَقْف نحو : ماليه وسلطانيه وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحسابِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] وقولَهُ عـزَّ وجلَّ : ﴿جَزَاءٌ منْ رَبُّكَ عَطَاءً حسابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦] . قيل : كافيًا وَقَيْلَ : ذلك إشارةٌ إلى ما قال : ﴿وَأَنْ لَيْسِ للإنسَان إلا مَا سَعَى ﴾ [ النجم / ٣٩] وقولهُ: ﴿ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْر حساب ﴾ [البقرة / ٢١٢] ففيه أوجُهُ . الأولُ : يُعُطيه أَكْثُرَ مَمَّا يَسْتَحَقَّهُ . والثاني : يُعْطِيه وَلاَ يَاخُذُهُ منه . والثالثُ : يُعطيه عَطَاءٌ لاَ يُمكنُ للبُشر إحصاره كقول الشَّاعر:

\* عَطاياهُ يُحْصَى قَبْلَ إِخْصَانها القَطرُ \*

والرَّابِعُ: يُعطِيهِ بلا مُضَايَقَة مِنْ قولهِمْ: حَاسَسَتُهُ إذا ضَايَقَتُهُ. والخَامِّسُ: يُعطِيهِ أَكْثُرَ مِمَّا يَحْسَبُهُ. والسادِسُ: أَنْ يُعْطَيَةُ بِحَسَبِ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ لا على حَسَبِ

(١) رواه البخاري ( ٦٥٣٦ ) ومسلم ( الجنَّة / ٢٨٧٦).

حسابهم وذلك نحو ما نَبَّه عَلَيْه بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ ﴾ [ الزخروف/ ٣٣] الآية. والسابعُ: يُعظى المُؤمنَ ولا يُحَاسبُهُ عليه ، وَوَجْهُ ذلك أَنَّ الْمُؤمنَ لاَ يَاخُذُ منَ الدُّنْيَا إلا قَدْرَ مَا يَجِبُ وكـما يَجِبُ وفي وقْت ما يَجِبُ ولا يَنْفَقُ إلاَّ كَذَلكَ وَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ فَلا يُحاسبُهُ الله حسابًا يَضُرُّهُ كَـمَا رُويَ : ﴿ مَنْ حَاسَبٌ نَفْسَهُ فَي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُهُ الله يَوْمَ الفيامَة ، والشَّامِنْ : يُقَابِلُ اللهُ المؤمنينَ في القيامة لا بقدر استحقاقهم بل باكثر منه كما قال عـز وجل : ﴿ مَنْ ذَا الذي يُتقْـرض الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضاعفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثْيرَة ﴾ [البقـرة / ٢٤٥] وعلى نحو هذه الأوْجــه قُولهُ تعالى: ﴿فَأُولِنُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بغَيْر حساب ﴾ [غافـر / ٤٠] وقولهُ تعـالَى: ﴿ هِذَا عُطَاؤُنًّا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ ص / ٣٩ ] وقد قيل : تَصَرَّفُ فيه تَصَرَّفُ مَنْ لا يُحاسَبُ أي تَنَاوَلُ كما يَجِبُ وفي وقت ما يَجِبُ وعلى ما يَجِبُ وَأَنْفَقَهُ كَـذَلكَ . والحسيبُ والمُحاسِبُ مَن يُحـاسبُكَ ، ثم يُعبَرُ به عن المُكافى بالحساب ، وَحَسَبُ يُستَعَمَلُ في مُعنى الكفاية ﴿ حَسْبُنَا الله ﴾ [ آل عمران/ ١٧٣ ، التــوبة/ ٥٩ ] أي كافينا هُوَ

و ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [المجادلة / ٨] ﴿ وَكَفَى يُحَاسِبُهُمْ عليه . وقولهُ : ﴿ مَا عَلَيْكَ مَنْ حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شَيء ﴾ [ الأنعـــام/ ٥٢ ] فَنَحْــو قـــوله : ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرَّكُمْ مَنْ ضلَّ إِذَا مَا منْ كَفَايَتُهُمْ عَلَيْكَ بِلِ اللهُ يَكَفِيهُمْ وإيَّاكَ من قوله: ﴿ عَطَاءٌ حسَابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦ ] أى كافيًا من قولهم حسبى كذا، وقيل :: أراد منه عَملهُمْ فَسمَّاهُ بالحسَابِ الذي هو مُنتَ لِهُمَى الأعمال . وقيل احتَ سَبَ ابْنًا لهُ أَي اعْتَدَّ به عندَ الله والحسبَّةُ فعلُ ما يحتَسب به عند الله تعالى ﴿ الم أحَسبَ النَّاس ﴾ [العنكبوت / ١، ٢] ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيُّنَاتِ ﴾ [ العنكبوت / ٤ ] ﴿وَلاَ تَحْسَنَ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمِلِ الظَّالمُونَ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢] ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخَلفَ وعْده رُسُلُهُ ﴾ [إبراهيم / ٤٧ ] ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ [السقرة / ٢١٤، آل عمران / ١٤٢] فكلُّ ذلك مَصَـدَرُهُ الحسبانُ ، وَالحَسْبَانُ أَنْ يَحَكُمُ لَاحَد النَّقيضَيْنَ مَنْ غَيْر أَنْ يَخْطُرَ الآخرُ بِبِالهِ فَيَحْسِبُهُ وَيَعْقِدُ عليه

الأصْبِعُ، ويكون بعَرْض أنْ يَعْـتَريه فيه شكُّ، بالله حَسيبًا ﴾ [ النساء / ٦ ] أي رَقيبًا | ويقَاربُ ذلك الظنُّ لكن الظنَّ أنْ يُخطر النَّقيضَيْن بِبَاله فَيُغَلِّبَ أَحَدَهما عَلَى الآخر .

حسد : الحسد تَمنِّي زَوَال نعمة من مُستَحقٌّ لهَا وَرَبَمَا كَانَ مَع ذلكَ سَعْيٌ في إزالتــهَـا وروى : « المؤمـنُ يَغـبـطُ وَالْمُنَافِقُ اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [ المائدة / ١٠٥] ونحوه: ﴿ وَمَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال علمي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى | أَنْفُسهمْ ﴾ [البــقـرة / ١٠٩] ﴿ وَمَنْ شَـرًّ

حُسر: الحَسر كَشْفُ اللَّهِ س عَمَّا عليه ، يُقَالُ : حَسَرْتُ عن الذِّراعِ وَالْحَاسِرُ مَنْ لا دِرْعَ عَليه وَلا مِغْفَرَ ، وَالمَحْسَرَةُ المَكْنَسَةُ وَفلاَنٌ كَرِّيمُ المَحْسر كَنَايَةٌ عَنِ المُخْتَبرِ ، وَنَاقَةٌ حَسيرٌ انْحْسَرَ عنها اللَّحْمُ والقُـوَّةُ ، وَنُوقٌ حَسْرَى والحَـاسرُ الْمُعْيَا لانْكشَـاف قُوَاهُ ، ويقالُ للمُعْيَــا: حاسرٌ وَمَحْسُورٌ ، أمَّا الحاسرُ فَـتُصُورٌ أنَّه قــد حَسَرَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلاً مرفوعًا ، وإنما هو من قول الفضيل بن عياض كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الجسد .

قال الزبيدي ( إتحاف / ٨/٨ ) ، ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : المؤمن يغبط ولا يحســد والمنافق يحســد ولا يغبط ، والمؤمن يســتر ويعظ وينصح ، والـفـاجر يـهـتك ويغـيظ ويسيء ويعير.

بِنَفْسِهِ قُواَهُ وأما المحسُورَ فَتُصُوِّرَ أَنَّ التَّعَبَ قَدْ حَسَرَهُ وقولهُ عز وجل : ﴿ يَنْقَلَبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [ الملك / ٤] يصحُّ أنْ يكونَ بمعنى حاسر وأنْ يكونَ بمعنى مَحْسُور . قال تعالى : ﴿ فَتَنْفَعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] وَالْحَـسُرَةُ الغَمُّ على ما فاتَهُ وَالنَّدَمُ عليه كأنه انْحَسَرَ عنه الجُهَلُ الذي حَملَهُ على ما ارتكبُّهُ أو انْحَسرَ قُواهُ من فَرْط غَمٌّ أو أَدْرَكَهُ إعْيَاءٌ ، عن تَدَارُك ما فَرَطَ منه، قال تعالى : ﴿ لِيَجْعَلِ اللهُ ذلكَ حَسْرَةً في قُلُوبهم ﴾ [ آل عمران / ١٥٦ ] ﴿ وَإِنَّهُ لَّحَسَرَةٌ عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [ الحاقة / ٥٠] وقال تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَنَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ في حِنْب الله ﴾ [ الزمر / ٥٦ ] وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهِ أَعْمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ ﴾ [ البقَرَة / ١٦٧ ] وقـوله تعالى :﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى العبَاد ﴾ [ يس / ٣٠ ] وقولُهُ تعالى في وَصْف اللَّائِكَة : ﴿ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِه وَلاَ يَسْتَحْسَرُونَ ﴾ [ الانبياءَ / ١٩ ] وَذلكَ أَبْلَغُ مِنْ قُولُكَ : لاَ يحسرُونَ .

حَسَم : الحَسْمُ إِذَالَةُ أَثَرِ الشيء ، يُقَالُ : قَطْعَهُ فَحَسَمَهُ أَى أَرَالَ مَادَّتَهُ وَبِهِ سُمَّى السَّيْفُ حُسامًا ، وحَسْمُ الدَّاءِ إِذَالَةُ أَثَرِهِ بِالكَّى وقيلَ للشُّوْمِ المُزيلِ الأثرَ منه : نَالَهُ حُسُومٌ ، قال تَعَالَى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة / تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة /

٧] قيل : حاسمًا أثرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا دَبَرَهُمْ وقيلَ : قاطعًا لِعُمُوهِمْ ، وكُلُّ ذلك داخلٌ في عمومه .

حسن : الحُسنُ عِبارةٌ عن كُلِّ مُبهج مَرْغُوب فيه وذلك ثلاثةُ أَضرُب : مُسْتَحَسَنُ منْ جهِهِ العقلِ ومُسْتَحْسَنُ منْ جهة الهوَى ، ومُسْتَحْسَنُ مِنْ جِهِةِ الحِسِّ . والحَسَنَةُ يُعَبِّرُ بِهَا عن كلِّ ما يَسُرُّ من نعْمَة تَنالُ الإنسانَ في نَفْسه وَبَدْنه وأحواله ، والسيئةُ تُضَادُّهَا ، وهما من الألفاظ المُشتركة كالحيوان الواقع عَلَى أنْواع مُخْتَلَفَة كالفَرَس والإنسان وغيرهما فقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عند الله ﴾ [ النساء / ٧٨ ] أي خَصْبٌ وَسَعَةٌ وَظَفَرٌ ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُمَ سَيِّئَةٌ ﴾ [الأعراف / ١٣١ ] أي جَدْبُ وضيقٌ وخَيْبةٌ وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هِذِه ﴾ [الأعــراف / ١٣١] وقـوله تعــالى : ﴿ مَا أصابك من حسنة فمن الله ﴾ [ النساء / ٧٩] اى مِنْ نَـوابِ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَة ﴾ [النساء / ٧٩] أي من عـتَاب ، والفرقُ بّينَ الحُسْن والحَسَنة والحُسَني أنْ الحُسْنَ يقال في الأعْيان والأحداث ، وكذلك الحَسَنةُ إذا كانتُ وَصْفًا وإذا كانت أسمًا فَمُتَعَارَفٌ في الأحْداث، وَالْحُــسْنِي لَا يَقِــالُ إِلاَّ فِي الأحـــداث دُونَ الأعْيَان، والحُسْنُ أكثَرُ مَا يُقالُ في تَعَارُف

جاءَ في القـرآن من الحسن فللمُستَـحسَن من جهـة البصـيرة ، وقولـه تعالى : ﴿ الذيـنَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فَيتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [ الزمر / «إذا شككت في شيء فَـدَعْ » (١) ﴿ وَقُولُوا ا للناس حُسْنًا ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] أي كُلمَةً حَسَنَةُ وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالدَّيْهِ حُسْنًا ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] وقولُه عزّ وَجُل ۚ : ﴿ قُلْ هَل تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ ﴾ [ التوبة / ٥٢ ] وقــوله تعالى : ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مَنْ الله حُكْمًا لَقُوم يُوقُّنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠] إَنْ قَـيلَ حُكُمُهُ خُـسَنُ لَمَنْ يُوقنُ وَلَمَنْ لايُوقنُ فلمَ خُصَّ ؟ قيلَ : القَصْدُ إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه وذلـك يَظْهَرُ لِمن تَزَكْى واطَلَعَ عَلَى حكمَــة الله تعالى دُونَ الجَهَلَة، والإحْسانُ يقالُ عَلَى وَجْهَين : أحدهمًا : الإنعامُ عَلَى الغيرِ يُقالُ : أَحْسَنَ

(١) روى الإمام أحمد ( ٢٥٢/٥ ) عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله على : ما الإيمان؟ قال: إذا أسرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال : يا رسول الله ، فـما الإثم ؟ قـال: إذا حـاك في نفسك شيء فدعه ،

العامَّة في المُستَحْسَن بالبصر ، يقال : رَجُل اللهِ فُلان والثاني : إحْسَانٌ في فعله وذلك إذا حَسَنٌ وحُسَّانُ وامْرأةٌ حَسْنَاءُ وحُسَّانَةٌ وأكثرُ ما | عَلمَ علمًا حَسَّنَا أو عَمل عملاً حَسنًا وعلى هذا قُـُولُ أُمُـيرُ المؤَمنـينُ رضي الله عنه : «النَّاسُ أَبْنَاءُ مِنا يُحْسِنُونَ ﴾ أي مَنْسُوبُونَ إلى منا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الأفعالِ الحسَنة . قوله ١٨ ] أي الأبَعد عن الشبهة كما قال عليه : الله تعالى : ﴿ الذي أعطى كُلَّ شَيء خَلْقَهُ ﴾ [طه / ٥٠] والْإحسانُ أعَمُّ مِـنَ الإِنعامِ ، قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء/ ٧] وقسوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُسُورُ بالعَدْل والإحسَان ﴾ [ النحل / ٩٠] فالإحسانُ فوق العَـدُل وذاكَ أنَّ العدْلَ هُوَ أن يُعْطَى مَا عَلَيْهِ وَيَسَأْخُذُ مَا لَهُ وَالإِحْسَانُ أَنْ يُعْطِي أَكْثَرَ مَّا عليه ويَاخُذُ مَا لَهُ والإحسانُ أنْ يُعْطَىَ مَا عليه وَيَاخُذَ أَقَلَّ ممَّا لَهُ ، فالإحسانُ دائدٌ على العدل فَتَحَرْى العَدْل وَاجِبٌ وَتَحَرّى الإحسان نَدْبُ وتَطُوعٌ ، وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] وقولهُ عزُّ وَجلُّ: ﴿ وَأَداءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ولذلك عَظَّمَ الله تعالى ثُوابَ المحسنين فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٦٩] وقال : ﴿ إِنَّ اللهُ يُحبُّ المُحسنينَ ﴾ [ المائدة / ١٣ ] وقال تعالى : ﴿ مَا عَلَى المُحْسنينَ منْ سَبيل﴾[ التوبة / ٩١]

﴿ للَّذِينِ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ [النحل / ٣٠] .

حشر : الحَشْرُ إخراجُ الجماعة عن مَقَرُّهم وإزْعَاجُهُمْ عنه إلى الحَرْبِ ونحوها ، ورُوى: «النِّسَاءُ لا يُحشَرُن ، (١) أي لا يُخْرَجْنَ إلى الغَزْو ، ويُقالُ ذلك في الإنسان وفي غيره ، يُقال: حَشَرَت السَّنةُ مالَ بَني فُلان أي أزَالته عنهم ولا يُقالُ الحَشرُ إلا في الجماعة قال الله تعالى : ﴿ وَأَبْعَثُ فَي الْمَدَائِنِ حَاشرين ﴾ [الشعراء / ٣٦] وقال تعالى : ﴿وَالطُّيْرِ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩ ] وقال عزًّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا الوُّحُوشُ حُسْرَتُ ﴾ [التكوير/ ه ] وقـــال : ﴿ لأوَّل الحَـشُـر مَـا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ [الحشر / ٢] ﴿ وَكُشرَ لسُلَيمُانَ جُنودُهُ مَنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزُعُونَ ﴾ [ النمل/ ١٧ ] وقال في صفة القيامة: ﴿وَإِذَا حُسْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أعْداء ﴾ [الأحقاف / ٦] ﴿ فَيْحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [ النساء / ١٧٢] وَحَــشَــرْنَاهُــمُ فَلَم نُغَــادر منهُم أحَــدًا ﴾ [الكهف/ ٤٧] وسُمِّى يومُ القيامة يَومَ الحَـشْر كما سُمِّيَ يُومَ البَعْث ويومَ النَّشْر، ورجلٌ حَشْرُ الأَذْنَيْنِ أَى فَى أَذُنُه انْتَشَارٌ وحَدَّةً.

(۱) أخرجـه ابن الجـارود ( ص۱۰۱ ) نحــوه وسنده جــده .

حص : حَصْحَصَ الْحَقُّ أَى وضَحَ وذلك بانكشاف ما يُقْهِرُهُ وَحَصَّ وَحَصَّ وَحَصْحَصَ نحو : كَفَّ وكَفْكَ فَ وَكَبَّ وكَبْكَبَ ، وَحَصَّهُ قَطَعَ منه إمَّا بالْباشرة وإمّا بالحُكم فَمِنَ الأول قول الشاعر :

## \* قد حَصَّت البَيْضَةُ رَأْسي \*

ومنه قسيل : رَجُلٌ أحَصُّ انْقَطَعَ بَعْضُ شَعْرِه، وَامْرَأَةٌ حَصَّاءُ ، وَقَالُوا : رَجُلٌ أحَصُّ يَقْطَعُ بِشُومِهِ الخُيْراتِ عن الخَلْقِ ، والحِيصَةُ القَطْعةُ مِنَ الجُملةِ ، وَتُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَال النَّصيب .

حَصَد : أصلُ الحَصْد قَطْعُ الزَّرْعِ ، وَزَمَنُ الحِصَاد وَالحِسَاد وَالحِسَاد كَقَوْلِكَ زَمَسَ الجِدَاد وَالجِدَاد وقال تعالى : ﴿ وَاتُوا حَقَّهُ يَسُومْ حَصَاده ﴾ [الانعام / ١٤١] فهو الحَصاد المَحْمُودُ في إبّانه وقولُه عز وجل : ﴿ حَتَّى إِذَا الْخَذَت الأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ اهْلُهَا أَنّهُمْ الأَرْضُ رُخْرُفَهَا اتَاهَا أَمْرُنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَارًا فَيَحَمَّلُنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ قَادرُونَ عَلَيْهِ الْمَاهُ الْمَالُ المَّاهِ المَّاهِ المَّاهِ المَّافِقُ المَّاهِ وَحَصَيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ قَادرُونَ عَلَيْه المَّاه عَلَى المَّاه المَّاه عَلَى المَّاه المَّاه عَلَى المَّاه المَاه المَّاه المَّاه المَّاه المَاه المَاه المَاه المَاه المَاه المَّاه المَاه المَاه المَاه المَاه المَّاه المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ اللَّذِينَ المَا المَاه المَاه المَاه المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ اللَّا المَاهُ المَاه المَاه المَاه المَاه المَاه المَاه المَاه المُنْ المَاه المُعْلَامُ المَاه المُعْلَى المَاه المَّاه المَاه المَاه المَاه المَّذِي المَاه الم

ظَلَمُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٥ ] ﴿وحَبَّ الحَصيد﴾ ﴿ فاسْتَعَارَةٌ ، وحَبْلٌ مُحْصَدٌ ، وَدَرْعٌ حَصْدَاءُ ، [ ق / ٩] أي ما يُحْسَصَدُ ممَّا منه القُوتُ . مَنَاخِرِهِمْ في النَّارِ إلاَّ حَـصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ ، (١)

#### (١) [صحيح]

رواه أحمد (٥/ ٢٤٦ ، ٢٣٦) من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به و شهر ضعيف لسوء حفظه ثم رواه (٥/ ٢٣٣، ۲۳۷) من طریق أخری .

وقال الشيخ الألباني : رجاله ثقات غير عروة هذا قال الذهبي: لا يعرف وذكره ابن حبان في الشقات ورواه ( ٥/ ٢٣٤ ) من طريق أبي بكر بن أبى مريم الشامي وهو ضعيف ورواه الحاكم (٢/ ٧٦ ، ٤١٢ ، ٢٦ ) وصححه ، ووافقه الذهبي وفيه انقطاع بين ميمون ومعاذ وحبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه .

قلت : رواه الطبراني ( ۱۱۲/۲۰ . ۱۳۷ ، · · Y . AOY , FFY , 1PY , 3PY , 3 · Y ). وقال الهيشمي مجمع ( ٢٠٠/١٠) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات أهـ .

قلت : من حديث معاذ ثم ذكره من رواية البزار عن أبي اليسـر وقال : إسناده حسن ومـتنه غريب وقال البزار عـقبه (٢٣٢٦ ): وتفرد به عـمرو عن فضيل وإسناده حسن .

وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه. وانظر : الصحيحة ( ٣/ ١١٤/ ١١٥ ) .

وشَجَـرَةٌ حَصْدَاءُ ، كُلُّ ذلكَ منه ، وَتَحَـصَّدَ

حصر: الحَصرُ التَّضيينُ ، قال عز وجلَّ: ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [ التوبة / ٥ ] أي ضَيِّـقُوا عَلَيْـهِمْ وقال عـز وجلّ : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمُ للكَافرينَ حَصيرًا ﴾ [ الإسراء / ٨ ] أي حابسًا ، قال الحسنُ : مَعْناهُ مهادًا كأنه جَعَلَهُ الحَصيرَ المَرْمُولَ ، فَإِنَّ الحَصيـرَ سُمِّيَ بذلك لحَصر بعض طاقاته على بَعْض ، وقال لَبيدٌ:

# ومعالم غُلبِ الرِّقابِ كَأَنَّهُمْ جنُّ لَدِّي بَابِ الْحَصِيرِ قيامَ

أى لدَّى سُلطان وتَسْمِيَــتُهُ بَذَلك إمَّا لِكُونِهِ مَحْصُورًا نحو مُحجّب وإمّا لكونَه حاصرًا أي مانعًا لَمنْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَـهُ مِنَ الوُصُولِ إليه ، وقولُه عز وجلَّ : ﴿ وَسَيَّداً وَحَصُوراً ﴾ [ آل عمران / ٣٩] فالحَصُورُ الذي لا يأتي النَّساء إِمَّا مِنَ العُنَّةِ وَإِمَّا مِنَ العَفَّةِ والاجتهاد في إزالة الشَّهُورَة . والثاني أظْهَرُ في الآية ، لأنَّ بذلك يَسْتَحَقُّ المُحْمَدَةَ ، والحَصْرُ والإحصارُ المَنْعُ منْ طَرِيقِ البَيْتِ ، فالإحْسارُ يقال في المَنْع الظَّاهِرِ كَالعَدُوُّ وَالمَنْعِ البَّاطِنِ كَالْمَرْضِ ، والحَصَّـرُ لا يقالُ إلا في المَنْـعِ الباطِن فــقولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرتُمْ ﴾ [البقرة / ١٩٦]

فَمحمُولٌ عَلَى الأَمرين وكذلك قولُهُ : [البقرة / ٢٧٣] وقبولهُ عبز وجلٌ : ﴿ أَوْ جَاءوكُمْ حَصرَت صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء / ٩٠] أي ضاقَّتْ بالبُخْلِ وَالجُسْنِ وَعُبِّسَ عنه بذلك كما عُبِر عنه بضيق الصَّدر ، وعن ضدِّه بالبرِّ والسَّعة .

حَصِن : الحَصِنُ جَمْعُـهُ حُصُونٌ قال اللهُ [الحشر / ٢] وَقَدُولُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرِّي مُحَصَّنَة ﴾ [الحشر / ١٤] أي مُجعُسولة بالإحكام كَالْحُصُونَ ، وَتَحَصَّنَ إذا اتَّخَذَ ؛ الحَصْنَ مَـسْكُنَّا ثُم يُتَجَـوَّزُ به في كُلِّ تَحَـرُزُ ومنه درعٌ حَـصينَةٌ ؛ لكونهَـا حـصنًا للْبَدَن ، وَفَـرَسٌ حصَانٌ لـكُونه حصْنًا لراكبه وبهـذا النَّظَر قال الشاعرُ :

\* إِنَّ الْحُصُونَ الْخَيْلُ لامُدْنُ القُرَى \* وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ممَّا تُحصنُونَ ﴾ مَجْرَى الحيصن . وامْرَأَةٌ حَصَانٌ وَحَـاصنٌ حَواصن ، ويقال حَصان للعَفيفة ولذات حُرْمَةِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عَمْرَانَ الَّتِّي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ التحسريم / ١٢ ]

وَأَحْصَنَتُ وَحَصَنَتُ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَإِذَا ﴿للفُـقَرَاء الّذينَ أَحْصروا في سَبيل الله ﴾ | أحْصنَّ ﴾ [النساء / ٢٥] أي تَـزَوَّجْنَ وَاحْصَنَّ زُوِّجَنَ وَالْحَصَانُ فِي الْجُملة الْمُحْصَنَّةُ إمَّا بعنفَّتهَا أو تَزَوُّجهَا أوْ بَانع منْ شَرَفها وَحُرِيَّتُهَا . وَيَقَال : امْرَأَةٌ مُحْصَنٌ وَمُحْصَنٌّ فَالْحُصْنُ يُقَالُ إِذَا تُصُورً حَصْنُهَا مِنْ نَفْسَهَا وَالْمُحْصَنُّ يُقالُ إذا تُصُوِّرَ حَصْنُهَا مِنْ غَيْرِها . وقـ له عــز وجل : ﴿ وَٱتُوهُن اجُــورَهُنَ تعالى : ﴿ مَانعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ الله ﴾ | مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافحات ﴾ [المائدة / ٢٥] وَيَعْدَهُ ﴿ فَإِذَا أَحِصِنَّ فِإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَّيْهِنَّ وَيَعْدَهُ ﴿ نصفُ مَا عَلَى المُحْصِنَاتِ مَنَ الْعَلَامَابِ [النساء / ٢٥] ولهذا قيلَ : المُحْصَنَاتُ الْمُزَوَّجَاتُ تَصَوَّرًا أَنَّ زَوْجَهَا هُو الّذِي أَحْصَنَهَا وَالْمُحصَنَاتُ بعد قوله حُرِّمَتْ بالفَتْح لا غَـيْرُ وفي سائر المَوَاضع بِـالفَـتْح والكــْـر ؛ لأنَّ اللواتى حَسرُمَ النُّزوُّجُ بهنَّ المُزَوَّجاتُ دُونَ العَـفـيفـات ، وفي سـاثر الموَاضع يَحْـتَـملُ الْوَجْهَيْنِ .

حصل: التَّحْصِيلُ إخْراجُ اللَّبُّ منَ أَى تَحْـرَزُونَ فَى الْمَوَاضِعِ الْحَـصَـينَةِ الْجَـارِيةِ ۗ القُشُورِ كَإِخْرَاجِ الذَّهَبِ مِنْ حَجَرِ المُعْدِنِ والْبُرِّ منَ التَّبْنِ ، قال الله تعالى ﴿ وَحُصُّلُ مَا في وَجَمْعُ الْحَصَانَ حُصُنٌ وَجَمْعُ الحاصن | الصَّدُورِ ﴾ [ العاديات / ١٠] أي أظهر ما فيها وجُمَّعَ كإظْهَارِ اللُّبِّ مِنَ القِشْرِ وَجَمْعُهُ أَوْ كَإَظْهَارِ الحاصل من الحساب . وقيلَ للحُثالة: الحَصِيلُ . وحَصلَ الْفَرَسُ إذا اشْتَكَى بَطْنَهُ عنْ

أَكْلِهِ ، وَحَوْصَلَةُ الطَّيْسِ مَا يَحْصُلُ فيهِ من الغذاء .

(۱) رواه مسلم [ الذكـر والدعـاء والتـوبة / ۲۲۷۷ ] والبخاری [ ۲۷۳۲ ]

(٢) قـال الحـافظ العـراقـى : رواه ابن أبى الدنيـا فى مواعظ الخلفاء ، هكذا معـضلا بغير إسناد ورواه البيهـقى ــ ( ٩٦/١) ــ من حديث جابر مـتصلا ومن رواية ابن المنكدر مـرســلاً وقـال : هذا هو المحفوظ مرسل أ هـ .

قال الزبيدى: ورواه هكذا معضلاً البيهقى فى المسعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن محمد بن المنكدر مرسلاً وكذلك عن الضحاك بن حمزة مرسلاً وأما المعضل من رواية ابن المنكدر عن جابر.

#### (٣) [ صحيح بمجموع طرقه ]

رواه ابن ماجه ( ۲۷۷ ) وكذا الدارمی ( ۱۲۸/۱) والطبرانی فی الصغیر (ص ٤) والحاكم ( ۱/ ۱۳۰) والطبرانی فی تاریخه (۱/ ۲۹۳) والبیهتی ( ۱/ ۲۷۳) والحصد (۱/ ۲۷۳ ) وقد صححه واحمد (۵/ ۲۷۲ ، ۲۷۷ ) وقد صححه الحاکم ووافقه الذهبی وکذا المنذری (۱/ ۹۸ ) والترغیب وقال : رواه ابن ماجة بإسناد صحیح.

قال الشيخ الألباني: كذا قالوا وفيه علة ظاهرة وهو الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فقد قال أحمد: ولم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه بينهما معدان بن أبي طلحة ». وذكر أبو حاتم نحوه. وقد تنبه لهذه العلة الحافظ البوصيرى فقال في و الزوائد »: رجال إسناده ثقات أثبات ، إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان ، ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا ». اه. . ثم ذكر له الشيخ الالباني هذه الطرق .

انظر : الإرراء (٤١٢) .

(٤) [صحيح].

رواه الطبراني ( ٢١٧/١٧) عن عقبة بن عامر ==

أهلُ اللُّغَة : لَنْ تُحصُوا أي لا تُحصُوا ثَوابَهُ. حض : الحَضُّ التَحْريضُ كَالحَثُ إلا أنْ الحثَّ يكونُ بسـوق وَسَـيَـر والحَضُّ لا يكونُ بذلك ، وأصلُه منَ الحَثِّ عَلَى الحَضيض هُوَّ قَرَارُ الأرض ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَام المسكين ﴾ [ الماعون / ٣ ] . حضب : الحَضْبُ الوُقُودُ ويقال لمَا تُسْعَرُ له النَّارُ محضَبُّ وقُرئ : ﴿ حَضَبُ جَهَنَّمَ ﴾. حَضَّر : الحَضَـرُ خلافُ البَدُو والحـضَارَةُ وَالْحَضَارَةُ السُّكُونُ بِالْحَضَرِ كالبداوة والبداوة ثم

== مرفوعًا به وقال الهيشمي في المجمع ( ٣٧/٧ ) : ورجاله رجال الصحيح.

جُعلَ ذلك اسْمًا لشهَادة مكان أو إنسان أو

وأخرجه ابن سعد عن قتادة مرفوعًا بلفظ المصنف وإسناده صحيح لولا أنه مرسل .

ورواه أبو بكر الشافعي في الفوائد ( ٢٨/١ ) من حديث سهل بن سعد مرفوعًا به ورجاله ثقات وكذا رواه ابن مردويه وزاد : ﴿ قبل المشيب ﴾ ورواه الخطيب في ﴿ تاريخ بغداد ﴾ ( ٣/ ١٤٥ ) من حديث عمران بن الحصين .

وقال الشيخ الألباني: وإسناده حسن وقد صححه الشيخ الألباني بمسجموع طرقه وانظر: الصحبيحة . (900)

الذي شَيِّبُكَ منها ؟ فقال قولُه تعالى : ﴿ غَيْرِه فقال تعالى : ﴿ كُستبَ عَلَيكُمْ إِذَا ﴿ فَاسْتَقَمْ كُمَّا أَمِرْتَ ﴾ [هود / ١١٢] وقال الحَضَرَاْحَـدَكُمُ المَوتُ ﴾ [ البــقـرة / ١٨٠] ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القَسْمَةَ ﴾ [ النساء / ٨ ] وقال التعالى: ﴿ وَأَخْفَضَرَتَ الْأَنْفُسُ الشُّعَّ ﴾ [النساء/ ١٢٨] ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير/ ١٤] وقال : ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ [ المؤمنون / ٩٨ ] وذلك من باب الكنايَّة أي أن تَحْضُرني الجنُّ، وكُنِّيَ عن المَجنون بِالْمُحْتَضَر وعمَّن حَضَرَهُ الموتُ بذلك، وذلك لما نَبَّه عليه قبوله عزّ وجلَّ : ﴿وَنَكُنُ أَقْرَبُ ۚ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦] ، وقوله تــعالى : ﴿ يَوْمُ يَاتَى بَعْضُ آيات رَبِّكَ ﴾ [الأنعام / ١٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ مَا عَملَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا ﴾ [ آل عمران / ٣٠] أَي مُشَاهَدًا مُعايِنًا في حُكُم الحاضــر عنده وقوله عــزَّ وَجلَّ : ﴿ وَٱسْتُلْهُمُّ عَن القَرْيَة الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [الأعراف / ١٦٣] أى قربهُ وَقُولهُ: ﴿ تَجَارَةً حَاضِرَةً﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] أي نَقْدًا ، وقولُه تعالَى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَسِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون ﴾ [يس / ٣٢] ﴿وَفِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الـروم / ١٦] ﴿ شَـرُبٌ مُحْتَضَرٌ ﴾ [ القسر / ٢٨ ] أي يَحضُرهُ أصحابهُ . والحُضُرُ خُصَّ بما يحضُرُ به الفَرَسُ إذا طُلبَ جَرِيْهُ يُقالُ : أَحْضَرَ الفَرَسُ ،

واستَحْضَرْتُهُ طَلَبْتُ مَا عِندَهُ مِنَ الحُضْرِ ، وحَاضَرْتُهُ مُحَاضَرَةٌ وحَضارًا إذا حاجَجْتُه مِنَ الحُضُور كَانَهُ يُحْضَرُ كَلُّ واحد حجَّتُهُ ، أو مَن الحُضُر كقولك جَاريَتُه . والحَضْيرةُ جماعَةٌ من النَّاسِ يُحضَرُ بهمُ الغَزْوُ وعُبِرَ بهِ عن حُضُورِ اللَّاسِ يُحضَرُ بهمُ الغَزْوُ وعُبِرَ بهِ عن حُضُورِ اللَّاسِ يُحضَرُ بهمُ الغَزْوُ مَصْدرَ حَضَرْتُ وموضعَ الخَضُور .

حط : الحَطُ إنزالُ الشّيء من عُلُو وقد حَطَطْتُ الرَّحْلَ ، وجَارِيةٌ مَحْطُوطَةُ المُتنيْنِ ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [ الاعراف/ وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [ الاعراف/ علم خُلُو وَمَعناهُ حُطَّ خُلُوا صَوَابًا . علم خُلُوا صَوَابًا . علم خُلُوا صَوَابًا . حطب : ﴿ فَكَانُوا لَجَهَنّمَ حَطَبًا ﴾ حطبا واحْتَطَبْتُ وقيلَ للمُخلّط في كلامه : [الجن/ ١٥] أي ما يُعَدُّ للإيقاد وقد حَطَب حطبًا واحْتَطَبْتُ وقيلَ للمُخلّط في كلامه : حاطب ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعله في حاطب ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعله في حطب كثيرُ الحَطَب ، وناقة مُحَاطبة تَاكلُ حَطب في الحطب، وقوله تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطب فَلانَ اللهُ لان سَعَى بِه وفُلانٌ يُوقِدُ بِالْحَطَبِ الْجَنْلِ الْخَطب الجَنْلِ كَايةٌ عنها بالنَّميمة وَحَطَب فُلانٌ كنايةٌ عن ذلك.

حطم: الحَطْمُ كَسُرُ الشيء مثلُ الهَشْم ونحوه، ثم استُعملَ لكُلُّ كَسُر مُتنَاه، قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَحْطَمَنَكُمْ سُلُيَسَمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / ١٨] وحَطَمْتُهُ فانْحَطَمَ حَطْمًا وَسَائِقٌ حُطَمٌ يحَطَمُ الإبِلَ لَفَرْطِ سَوْقِهِ

وَسَمِّيَتِ الْجَحِيمُ حُطَمَةً ، قال الله تعالى فى الحُطَمَةِ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾ [ الهمزة/ ٥ ] وقيل للأكُول : حُطَمةٌ تشبيهًا بالجَحِيم تَصَوُّرًا لِقُول الشاعر :

## \* كَأَنْمَا فِي جَوْفِهِ تَنُّورُ \*

ودِرْعٌ حُطَمِيَّةٌ مَنْسُوبَةٌ إلى نَاسِجهِا أو مُستَعْمِلها ، وَحَطِيمٌ وزَمْزَمُ مَكانَانِ ، والحُطامُ مَا يَتَكَسَّرُ مِنَ اليُبْسِ ، قال عزَّ وَجَلّ : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ -حُطَامًا ﴾ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ -حُطَامًا ﴾ [الحديد/ ٢٠].

حظ : الحَظُّ النَّصيبُ المُقدَّرُ وقد حَظِظَ وَاحَظَّ فَهُو مَحْظُوظٌ ، وقيلَ : في جمعه احَظَ وَاحَظَ قَال الله تعالى : ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مَمَّا ذُكُرُوا بِهِ ﴾ [ المائدة / ١٤ ] ، وقال تعالى: ﴿ لَلَّذَكُرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْشَيْنِ ﴾ [النساء/

حظر : الحَظْرُ جَمْعُ الشيء في حَظِيرةً والمحظورُ المَمْنُوعُ والمُحْتَظِرُ الدَّى يَعْمَمُ اللَّالَ الحَظْيرة، قال تعالى : ﴿ فَكَانُوا كَهَشيمِ المُحْتَظِرِ ﴾ [ القمر / ٣١ ] ، وقد جاء فَلانً بالحَظِر الرَّطْب أي الكذب المُسْتَبشَع .

حَفَ : قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَتَرَى الْمَلَاثَكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [ الزمر / ٧٥ ] أى مُطِيفَينَ بحافَتيه أى جَانبَيْه ، ومنهُ قَوْلُ النَّبَىُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ : ﴿ تَحَفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ النَّبَىُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ : ﴿ تَحَفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ

بأجنحتها " (١) قال الشاعر :

\* لَهُ لَحَظَاتٌ في حَفَافَي سَريره \* وجَمْعُه أحفةٌ وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ ﴾ [الكهف / ٣٢] حَصلَ في حفف منه أي جانب بـخلاف مَنْ قيلَ فيه : هو في واسطة من العَميش . ومنه قيلَ : مَنْ حَمَفْنَا أَوْ رَفَنَا فَلْيَقْتُـصِدْ ، أَي مَنْ تَفَقَّدَ حَـفَفَ عَيْشناً. وحَفيفُ الشَّجَرِ والجَناح صَوْتُهُ فَذَلَكَ حَكَايَةُ صَوْتُه ،والحَفُّ آلَةُ النَّسَّاجِ

قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ منْ أَزْوَاجِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَةً ﴾ [ النحل / ٧٢ ] جمعُ حافد وهُو المُتَحَرِّكُ المُتَبرِّعُ بالخدْمة أقاربَ كَانُوا أَو أَجَانِبَ ، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُمُ الأسْبَاطُ وَنحوُهم ، وذلك أنّ خدْمَتهمْ أصْدَقُ قال الشاعر:

سُمِّيَ بذلكَ لمَـا يُسْمَعُ منْ حَفَّـه وهوَ صَوْتُ

حَركته.

\* حَفْدُ الوَلائد بَيْنَهُن \* وفُلانٌ مَحْفُودٌ أي مَخْدُومٌ وَهُمُ الأَخْتَان

والأصْهَارُ ، وفي الدُّعاء : إلَيْكَ نَسعَى وَنَحْفَدُ (٢) ، وسَيْفٌ مُحْتَفَدٌ سَرِيعُ القَطْع ، قال الأصمعيُّ : أصلُ الحَفْد مُدَارَكَةُ الخَطو .

حفر : قال الله تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى وَفُلاَنٌ فِي حَفَفَ مِنَ العَيْشِ أَي فِي ضِيقِ كَأَنَّه الشَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٣ ] أى مكان مُحفُور ويقَالُ لهَا حَفيـرَةٌ ، وَالحَفْرُ التُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْحُفْرَةَ نَحو نَقْض لمَا يُنْقَضُ وَالمَحْفَارُ وَالمُحْفَرُ ، وَالمَحْفَرَةُ مَـا يُحْفَرُ ا به، وَسمَّى حافرُ الفَرَس ؛ تشبيهًا لحَفْره في عَدُوه وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَثَنَّا لَمُرْدُودُونَ فِي الحَافرَة ﴾ [ النازعــات / ١٠ ] مَــثَلٌ لَمَنْ يُردُّ من حيثُ جاءَ أي أنَحْيَا بَعْدَ أَنْ نَمُوتَ ؟ وَقِيلَ : الحَافَرَةُ الأرضُ التي جُعلَتْ قُـبُورَهُمْ ومعناهُ أثنًا لَمرْدُودُونَ وَنَحْنُ فِي الْحَافِرَة ؟ أي في القُبور ، وقوله : في الحَافرة عَلَى هذا في مَوْضع الحَال وقيل : رَجَعَ على حَافرَته وَرَجَعَ الشيخُ إلى حافِرَتِهِ أَى هَرَمَ نحوُ قُولُه: ﴿وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمُر ﴾ [ الحج / ٥ ، النحل / ٧٠ ] وقدولُهُمْ : النَّقَدُ عندَ الحافرة لما يُبَاعُ نقدا وأصْلُه في الفَرَس إذا بيعَ فَيُقَالُ : لَا يَزُولُ حَافَرُهُ أَو يُنْقَدُ ثَمَنُهُ ، وَالْحَفَرُ

<sup>(</sup>١) رواه أحسمد ( ٤/ ٢٤٠) ﴿ بِسند حسن ﴾ ولفظه : ﴿إِن الملائكة لتنضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب ، ورواه الترمذي (٣٥٣٥) ، النسائي ( ١٥٨) أيضًا بسند حسن .

<sup>(</sup>٢) قلت : قـد جاء هذا القـول مـأثورا عن عمـر بن الخطاب رضى الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۱۰۱).

تَأَكُّلُ الاسنان وقد حفرَ فُوهُ حَفْرًا وَأَحْفَرَ الْمُهِرُ اللهُ حَـفيظٌ عَليهم أو معناهُ مَحْمَفُوظٌ لا للأثناء والأرباع .

الأزْوَاجِ عنْدَ غَيبَتهم بَسبَب أنَّ الله تعالى يَحْفَظْهُنَّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِنَّ وَقُـرِئَ: ﴿ بِمَا حَفَظَ الله ، بالنَّصْب أي بَسَبَب رعَايتهنَّ حَقُّ الله تعـــالى لا لرِيَاءِ وَتَـصَنُّعُ مِنْـهُنَّ ، ﴿ وَمَـا أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيظًا ﴾ [ الشورى / ٤٨ ] أى حافظًا كقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ﴾ [ ق / ٤٥] ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيلٌ ﴾ [الأنعام / ١٠٧] ﴿ فَالله خَيْرٌ حَافظاً ﴾ [يوسف / ٦٤ ] وَقُرَىٰ : ﴿ حَفْظًا ﴾ أي حَفْظُهُ خَيْرٌ منْ حفْظ غَيْرِه . وَعَنْدَنَا كَتَابٌ حَفَيظٌ أَى حافظٌ لاعْ مَالِهِمْ فَـيكُونُ حَفَيظٌ بمُـعنَى حَافظ

يَضيعُ كقوله تعالى: ﴿ عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي في حفظ : الْحفظ يقال تارة لهيئة النَّفْس اكتاب لا يَضلُّ ربِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ [ طه / ٥٢ ] التي بها يَشْبُتُ ما يؤدِّي إليه الفهم وتارة الوالح قَاظُ المَحَافَظَةُ وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ كُلُّ وَاحد لضبط في النَّفْس ويُضَادُّهُ النُّسْيَانُ وتارةً الآخرَ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى السَّتُعْمَال تِلْكَ القُوَّةِ فيقالُ حَفظتُ كذا حِفظًا الصَلاتهم يُحَافِظُونَ ﴾ [ المـوْمـنـون / ٩ ، ثم يُسْتَعمَلُ في كُلِّ تَفَقُّد وَتَعَهُّد وَرِعَايَة ، قال المعارج / ٣٤ ] فيه تنبيه انهم يحفظُونَ الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ يوسف/ الصَّلاةَ بمُرَاعاة أوقاتها ومُرَاعاة أركانها والقيام ١٢] ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُّوات ﴾ [ البقرة / إبها في غاية ما يكونُ مِنَ الطَّوْقِ وأنَّ الصَّلاةَ ٢٣٨] ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ ﴾ اتَّفَظُهُمْ الحفظ الذي نبَّهَ عليه في قوله : ﴿ إِنَّ [المؤمنون / ٥ ، المعارج /٢٩] ﴿وَالْحَافظينَ ۗ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء وَالمُنْكُر ﴾ **فُرُوجَـهُمْ وَالحَافظَات ﴾ [الأحـــزاب / ٣٥ ] ||[العنكبــوت / ٤٥ ] ، والتَّحَفُّظُ قــيلَ هو قلَّةُ** كَنَايَةٌ عَنِ العِفَّةِ ﴿ حَافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ۗ العَقْلِ ، وَحَقِيقَتُهُ إِنَّمَا هُو تَكَلُّفُ الحِفظ اللهُ ﴾ [ النساء / ٣٤ ] أي يَحْفَظُنَ عَـهُـدُ الصَّعْفُ القُـوَّةُ الحَافظَةِ وَلَمَّا كَـانَتْ تلك القُوَّةُ من أسبَّابِ العَقْلِ تَوسُّعُموا في تَفْسيرها كـما أَرَّى . والحفيظةُ الغَضَبُ الذي تحملُ عليه المحافظةُ ثم استُعملَ في الغَضَبِ المُجَرَّدِ فقيل أَحْفَظَنِي فُلاَنَّ أَي أَغْضَبَنِي .

حَفَى : الإِحْفَاءُ فَى السُّوَّالِ التَّنزُّعُ فَى الإلحاح في المطَالَبَة أو في البحث عن تعَرُّف الحال وعلى الوَجْـه الأوَّل يُقَالُ : أَحْـفَـيْتُ السُّوَّالَ وَأَحْفَيْتُ فُلانًا فِي السُّوَّالِ قَـالِ الله تعالى : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا ﴾ [ محمد/ ٣٧] وأصلُ ذلك منْ أَحْفَيْتُ الدابةَ

بإكْرَامه ، وَالْحَفَىُّ العالمُ بالشيء .

جَعَلْتُهَا حَافِيًا أَى مُنْسَجِحَ الحَافِرِ ، وَالبِعيرَ [[ البِـقرة / ٤٢] وقولُهُ عـزَّ وجلَّ : ﴿ الحَقُّ جَعَلْتُهُ مُنْسَجِحَ الْحُفُّ مِنَ المَشِّي حتى يَرِقُّ وقد الْمِنْ رَبِّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٧ ] ﴿ وَإِنَّهُ للْحَقُّ حَفَىَ حَفًا وَحَفُوةً ومنه أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ أَخَذْتُهُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٨ ] . والشالث : أَخْذَا مُتَنَاهِيًا ، وَالحَفَيُّ البَرُّ اللطيفُ ، قولُهُ عزًّا فَي الاعْتقاد للشَّيء المُطابق لما عَلَيْه ذَلكَ الشَّيءُ وجلُّ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِي حَفَيًا ﴾ [ مريم / ٤٧] الني نَفْسه كَقَـوْلنَا : اعْتَـقَادُ فُلاَنَ فَي البّعث وَيُقالُ : أَحْفَيتُ بِفُلَانِ وَتَحَفَّيْتُ بِهِ إِذَا عُنِيتُ ۖ [والنَّوابُ والعِقَـابِ والجنَّةِ والنَّارِ حُقٌّ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَهَـدَى الله الذينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَـلَفُوا حَق : أَصْلُ الْحَقُّ المطَابِقَةُ وَالْمُوافَــقُـة ﴿فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] . وَالرَّابِعُ : كمطابقة رِجْلِ البَابِ في حَقِّه لِدُورَانِهِ على اللَّهُعلَ والقولِ الواقع بحسَبِ ما يَجبُ وبقَدْرِ ما اسْتَقَامَـة ، وَالْحَقُّ يَقَالُ عَلَى أُوجِهُ : الأوَّلُ : العجبُ وفي الوقْت الذي يجبُ كَقَولنَا : فعلُكَ يُقَالُ لُمُوجِدِ الشيء بِسَبَبِ مَا تَقْتَضِيهَ الحَكْمَةُ الحَكْمَةُ الْحَقْ وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلْكَ ولهذا قيلَ في الله تعالى : هـو الحَقُّ ، قال حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ ﴾ [يونـس / ٣٣] ﴿ حَقَّ اللهُ تعالى : ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاَهُمُ اللَّهُ وَلاَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللهُ مَوْلاَهُمُ اللَّهُ وَلاَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهُ مَوْلاَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ الحَقِّ [ الأنعام / ٦٢ ] وقيل بُعيَّدُ ذلك : وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ﴿ فَذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ﴾ [ يونس / ٣٣ ] [[ المؤمنون / ٧١ ] يَصِحُّ أن يكون المُرادُ به ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ اللهُ تعالى ويَصحُّ أنْ يُرادَ به الحكم الذي هو [ يونس / ٣٢ ] . والشاني : يقالُ للمُـوجَد البحَسَب مُـقْتَضي الحكمة . ويقـالُ : أحققْتُ بحَسَبِ مُقْتَضَى الحِكْمَةِ ولهذا يـقالُ فعلُ الله كذا أى أنْبَتُّه حَـقًا أو حكَمْتُ بكونه حَـقًا ، تعالى كُلُّهُ حَقٌّ ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي ۗ [وقولُهُ تعالى : ﴿ لَيُحقُّ الْحَقُّ ﴾ [الأنفال/ ٨] جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ نُورًا ﴾ [ يونس / فإحقاقُ الحقُّ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أحدُهما بإظهار الى قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ الله ذلكَ إلا الادلَّة والآيات كـما قال تعـالى : ﴿ وَأُولئكُمْ بالحَقِّ ﴾ [يونس / ٥] وقال في القيامة جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [ النساء / ﴿ وَيَسْتَنْبِ ثُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ ١٩ ] أي حُجَّةً قَوِيْةً . والثاني بإكمال الشّريعة لِحَقُّ﴾ [ يونس / ٥٣ ] ﴿ ويكتمونَ الحَق ﴾ وبَثِّها في الكافّةِ كقـوله تعالى : ﴿وَاللّٰهُ مَتمٌّ

ليُظهرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّه ﴾ [ التبوية / ٣٣ ] فكان لفعله حقيقة إذا لم يكن مُرانيًا فيه ، وَقُولُهُ : ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقة / ١ ، ا وَلَقَ وَلَه حَقيقَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه مُترَخَّصًا يُحَقُّ فيه الجَزَاءُ ، ويقالُ : حاقَقُتُهُ فَحَقَقْتُهُ أَي تَنبيهًا على زَوَال هذه وَبقَاء تَلكَ . وأمَّا في أَوْلَى فَى ذَلَكَ ﴾ وَفُلاَنٌ نَزِقُ الحَقَاق إذا خاصَمَ ۗ الإبل ما اسْتُحقَّ أنْ يُحْـملَ عليه وَالأنثى حقةٌ وَاللَّازِمِ وَالْجِائِزِ ، نحوُ : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنًا ۚ الوَّقْتِ الذي ضَرَّبَتْ فيه منَ العام الماضي . نَصْرُ المُؤمنينَ ﴾ [ السروم / ٤٧ ] ﴿ كذلك الله حقب : قوله تعالى : ﴿ لاَبِثِينَ فيها حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] أخقابًا ﴾ [ النبأ / ٢٣ ] قيل : جَمُّعُ الْحُقْب وقوله تعالى : ﴿ حَقيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى إِنْ الدَّهُو قِيلَ والحَقْبَةُ ثَمَانُونَ عامًا وَجمعُها وقولُه تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدُهنَّ ﴾ [البقرة / ٢٢٨] والحقيقةُ تستَعْمَلُ تَارَةً في عليه الطبراني في الكبير (٣٠٢/٣) ، وابن أبي الشيء الذي له تُسَاتُ وَوُجُودٌ كمقوله عَلَيْهُ لحَارِثَةَ : ﴿ لَكُلِّ حَقٌّ حَسْبِقَةٌ فَمَا حَسْبِقَةٌ إِيمَانِكُ (١) ؟ الى ما الذي يُنبئُ عن كُون ما تَدَّعيه حَقًا،وفُلانٌ يَحْمى حَقـيقَتَهُ أَى ما يَحِقَّ

نُوره وَلَوْ كُرهَ الكَافرُون ﴾ [ التبوية / ٣٢] عليه أنْ يُحْمَى . وتَارَةً تُسْتَعْمَل في الاعتقاد ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالهُـدَى وَدينِ الْحَقِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَارَةً فِي الْعَسَلِ وفي القَوْلِ فَيُقَالُ : ٢ ] إشارةٌ إلى الـقيامــة كمــا فَسَّرَهُ بــقولِه : ﴿ وَمُستزيدًا وَيُسْتَعْــملُ فَى ضَدِّهِ الْمُتجَوِّزُ وَالمتوسِّعُ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ [ المطففين / ٦ ] لأنَّهُ ﴿ والْمُتَفَسِّحُ، وقيل : الدُّنْيَا بَاطلٌ والآخرَةُ حقيقةٌ خَاصَمْتُهُ في الحَقِّ فَغَـلَبْتُهُ وقال عمَرُ رضى الله الله الله العُمَانُ الفُقهَاء وَالْمُتَكَلِّمينَ فهى اللَّفظُ المُسْتَعْمَلُ عنه : ﴿ إِذَا النَّسَاءُ بَلَغْنَ نَصَّ الحقاق فالعَصَبَّةُ ۗ إِنسِما وُضعَ له في أصل اللُّغَة ، وَالحقُّ منَ في صِغَار الْأُمُورِ، وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الواجِبِ والجَمعُ حِقَاقٌ وَأَتَتِ النَّاقَةُ عَلى حِقَّهَا أي على

الله إلا الحَقَّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٥ ] قيلَ معناهُ الحقبُ، والصحيحُ أنَّ الحقبةَ مُدَّةٌ منَ الزَّمَان جَدِيرٌ ، وقُرِئَ : ١ حقِيقٌ عَلَىَّ ١ قِيلَ وَاجِبٌ، ﴿ مُبَّهَـمةٌ . والاحْتِقَـابُ شَدُّ الحَقِيبَة مَنْ خَلْفِ

شبية في مصنفه ( ٤٣/١١ ) .

قـال الحافظ الهـيشـمي في مجـمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبيـر وفيه ابن لهيعة وفسيه من يحتاج إلى الكشف عنه أ هـ

وقــد أخرجــه ابن المبـارك في الزهد ( ص ١٠٦) مرسلا وكذا البزار .

(١) [ ضعيف ] .

الرَّاكِ وَقِيلَ : احْتَقَبَهُ وَاسْتَحْقَبهُ وَحَقِبَ البَّوْلُ ؛ لوُقُوعِ حَقَبهِ فَى البَوْلُ ؛ لوُقُوعِ حَقَبهِ فَى ثِيله، والأحْقَبُ مِنْ حُمُرِ الوَحْشِ وَقِيلَ : هو الأَبْيَضُ الحِقُويْنِ وقيلَ : هو الأَبْيَضُ الحِقُويْنِ والأَنْثَى حَقْبًاء .

حقف : قولُه تعالى : ﴿ إِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ اللَّاحْقَافِ ﴾ [ الأحقاف / ٢١ ] جمعُ الحِقْفِ أَى الرَّمْلِ المائل وظَبْى حاقِف ساكِن للحِقْفِ واحْقَوْقَفَ مالَ حتى صار كَحِقْفِ قالَ :

\* سَمَاوَةُ الهلال حتى احقَوْقَفَا \*

حكم : حكم أصله منع منعًا الإصلاح ومنه سُمَّيت اللّجامُ حَكَمةَ الدَّابَة فقيلَ : حكَمتُهُ وَحكَمتُ الدَّابَة مَنَعْتُهَا بالحكمة وأحكَمتُها جَعلْتُ لها حكمة وكذلك حكمتُ السَّفينَة وأحكَمتُها ، قال الشاعر :

\* أبنى حَنيفَة أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ \*
وقوله: ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه ﴾
[السجدة / ٧]﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلقَى الله طَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِه وَالله عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ [الحج/
٥٦] ، والحُكُمُ بالشيء أَنْ تَقْضِى بأَنَّه كَذَا
أو ليسَ بكذا سَواء الزَمْتَ ذلك غَيْرَكَ أَوْ لم تُلْزِمهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ النساء / ٥٨] النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ المائدة / ٥٨] وقال :

فَاحْكُمْ كَحُكُم فَتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَت إلى حسمام سراع وارد السُّمد الشَّمد اللهُ القليلُ ، وقيلَ : معناهُ كُنُ حَكَيْمًا، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ افْحُكُمُ الْجَاهَلَيَّةُ يَبْغُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لَقَوْم يُوقنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠ ] ويقــالُ : حــاكمٌ وُحُكَّامٌ لمَنْ يَحْكُم بِينَ النَّاسِ ، قال الله تعالى : ﴿وَتُدُّلُوا بِهَا إِلَى الحُكَامِ ﴾ [ البقرة / ١٨٨٠] والحكمُ الْمُتخَـصِّصُ بذَّلك فهو أبلغُ قـال الله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللهُ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ [ الأنعام / ١١٤] وقال عَـزَ وجلُّ : ﴿ فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلُهَا ﴾ [ النساء / ٣٥ ] وإنما قَال حَكَمًا ولم يقُلُ حاكمًا تنبيها أن من شرط الحكمين أنْ يَتُولَّيا الحُكُم عَلَيْهِم ولهم حسب ما يستصوبانه من غَيْر مُراجَعَة إليهم في تَفصيل ذلك ، وَيُقالُ : الحكمُ للوَاحد والجمع وتَحَاكَمْنَا إلى الحاكم ، قال تعالى : ﴿يُرِيُدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت ﴾ [ النساء / ٦٠ ] وَحَكَّمتُ فُـــلانًا ، قـــال تعـــالى : ﴿ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٥] فإذا قِيل : حكم بالباطل فَمعناهُ أَجْرَى الباطلَ مُجْرَى الحُكم ، وَالحَكْمةُ إصابةُ الحَقّ بالعلم والعـقْل ، فالحِكْـمَةُ مِنَ الله تعـالى مـعرفـةُ

الإنسان مَعْرِفَةُ الموجُودَاتِ وفعْلُ الْخَيْرَاتِ وهذا [[مريم / ١٢] وقال ﷺ : ﴿ الصَّمْتُ حُكُمٌ ، تعالى : ﴿ اليُّسَ الله بأحكم الحَاكمينَ ﴾ [التين / ٨] وإذا وُصفَ به القُرآنُ فَلتضمُّنه (٢) [ضعف] الحكْمَة نحو : ﴿ الر تلك آياتُ الكتساب الحكيم﴾ [ يونس / ١ ] وعلى ذلك قال : ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمُ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حَكْمَةٌ بالغَةُ ﴾ [ القمر / ٥ ] وقيل : معنى الحكيم المحكم نحو : ﴿ أَحُكمَتْ آيَاتُهُ ﴾ [ هود / ١] وكلاهمًا صحيحٌ فإنه مُحكمٌ ، ومَفْيدٌ للْحُكُم ففيه المعنّيان جَميعًا والحُكُمُ أعَمُّ منّ الحكْمة فكلُّ حكمة حكّم وليس كلُّ حكم حكمة ، فإنَّ الحُكُم أنْ يُقَضى بشيء عَلَى شَي، فيقولَ هو كذا أو ليس بكذا ، قال عَلَيْ: ﴿ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لَحَكُمَةً ﴾ (١) أَى قَضيَّةً صادقةً وذلك نحوُ قول لبيد :

\* إِنَّ تَقُوى رَبُّنَا خَيْرُ نَفَل \*

(١) رواه البخــاري [ ٦١٤٥ ] ولفظه : ﴿ إِنَّ مِنِ الشُّــعِ حكمة ١ .

الأشياء وإيجادُها عَلَى غاية الإحْكَام ، ومنَ القال الله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ ، هو الذي وُصفَ به لُقُمانُ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَلِيلٌ فَاعَلُهُ ﴾ (٢) : أي حكمةٌ ، ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقُمَانَ الحَكْمَةَ ﴾ [ لقمان / ١٢ ] الكتاب والحكمة ﴾ [البقرة / ١٥١] ، وقال ونبَّهَ عَلَى جُمْلتهَا بَمَا وَصَفَهُ بِهِا . فإذا قيلَ في الْ تَعالَى : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتكُنَّ مَنْ الله تعالى هو حكيمٌ فسعناهُ بخلاف معناهُ إذا [آيات الله وَالحكْمَة ﴾ [ الأحزاب / ٣٤] ، وُصفَ به غيرُهُ ، ومـن هذا الوجْهِ قـالَ الله الله الله الله القرآنُ ويَعْنَى مَا نَبَّهَ عليــه القرآنُ

رواه ابن عدى ( ١٦٩/٥ ) من طريق الساجي قال: ثنا إبراهيم بن غسان الغلابي قال: ثنا أبو عاصم عن عشمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي ﷺ قال : ﴿ الصمت حكم وقليل فاعله ﴾ . قلت : وفي سنده عشمان بن سعد الكاتب ، ضعفه ابن معين .

قلت : وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس وإلى الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر. وقد ضعفه الشبيخ الألباني وقال الحافظ العراقي : سنده ضعف .

وقال الحافظ المناوي في فيض القدير: وأورده البيهقي في الشعب من طريق أنس وقال: غلط فيه عشمان بن سعيد والصحيح رواية ثابت قال : والصحيح عن أنس أن لقمان قاله ورواه كذلك ابن حبان في روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس اهـ.

منْ ذلك ﴿ إِنَّ اللهَ يَحُكُمُ مَا يُريدُ ﴾ [المائدة / ١] أي مــا يُريدُه يَجْـعَلُهُ حكْمــةً وذلك حَتْ للعبَاد على الرِّضَى بما يَقْضيه . قالَ ابنُ عَبَّاس رضى الله عنه في قوله : ﴿ مَنْ آيات الله وَالْحَكْمَة ﴾ [ الأحــزاب / ٣٤ ] : هِيَ عِلْمُ القَرآنَ ناسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ ، مُحْكَمُّهُ وَمُتَشَابِهُ أُ وَقال ابنُ زَيْد : هي علمُ آياته وَحَكَمه وَقَالَ السُّدِّيُّ هِي النَّبُوَّةُ، وقَيلَ : فَهُمُّ حَقائق القرآن وذلك إشارة الي أبعاضها التي تَخْتُصُّ بأولى العَـزْم مَنَ الرُّسُلِ ويكونُ سائرُ الأنبياء تَبعًا لهم في ذلك. وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَحْكُمُ بِهِمَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة / ٤٤] فمنَ الحكمة المخَـتصة بالانْبِيَاءِ أو منَ الحُكْمِ قُولُهُ عزَّ وَجلُّ : ﴿ آياتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الكتاب وَأَخر مُتَشَابِهاتٌ ﴾ [ آل عمران / ٧] فَاللُّحْكُمُ مَالاً يَعْرِضُ فيه شُبْهَةٌ من حَيْثُ اللَّفْظُ ولا من حَيْثُ المَعْنَى . وَالْمُتَشَابِهُ على أَضْرُبِ تُذْكُورُ في بَابِهِ إِنْ شَاء اللهُ ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الْجَنَّةَ لَلْمُحكَّمينَ ﴾ قيلَ : هُمْ قَـومٌ خُيرُوا بَينَ أَنْ يَقْـتَلُوا مُسْلِّمينَ وَبَيْنَ أَنْ يَرْتَدُّوا فَاخْتَـارُوا القَتْلَ، وَقَـيلَ عَن المُخَصَّصينَ بِالحِكَمة . حل : أصلُ الحَلُّ حَلُّ العُقْدَة ومنه قولُهُ

حل أصلُ الحَلِّ حَلَّ العُفْدَة ومنه قولُهُ عَزْ وَجلً : ﴿ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ وَحَلَلْتُ مَنْ حَلَّ الأَخْمَالِ عِنْدِ

النُّزُولِ ثُمَّ جُرِّدَ اسْتِعْمَالُهُ لِلنُّزُولِ فَقَيلَ حَلَّ حُلُولاً ، واحلَّهُ غَيْرُهُ ، قال عزَّ وَجلَّ : ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَريبًا من دَارهم ﴾ [ الرعد / ٣١] ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلبُّوار ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] وَيَقَـــالُ : حَلَّ الدِّينُ وَجَـبَ أَدَاؤُهُ ، وَالحَلَّةُ القومُ النازلُون وَحَىٌّ حــلاَلٌ مثلُهُ وَالمحَلَّةُ مكَانُ النُّزُول وعن حَلَّ العُـقْدَة استُـعيرَ قـوْلُهمْ حَلَّ الشيءُ حلاً قَالَ الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ [ المائدة / ٨٨ ] وقال تعالى : ﴿ هَذَا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ ﴾ [النحل/ ١١٦ ] ومنَ الْحُلُول أحَلَـت الشَّـاةُ نَزَلَ اللَّبَنُ في ضَرْعها وقَال تعالى : ﴿ حَتَّى يَبْلُغ الْهَدْيُ مَحلَّهُ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وأحَلَّ الله كذا، قال تعالى: ﴿ أُحلَّت لَكُمْ الْأَنْعَامُ ﴾ [ الحج / ٣٠ ] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ إِنَّا أَحُلَلُنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ ممَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَات عَمَّاتكَ ﴾ [ الأحزاب / ٥٠ ] الآية ، فإحلال الأزْوَاج هو في الوَقْت لكَوْنهنَّ تحتَّهُ ، وإحلالُ بَنات العَمُّ وما بَعْدهُنَّ إحلاَلُ التَزَوُّج بهنَّ ، وبَلَغ الآجَلُ مَحلَّهُ ، ورجلٌ حلالٌ ومُحلُّ إذا خَرَجَ منَ الإحْرَامِ أو خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [ المائدة/ ا وقال تعالى : ﴿ وَأَنْتَ حَلُّ بِهِذَا الْبَلَدَ﴾

[البلد / ۲] أي حلالٌ ، وقــوله عزَّ وجلَّ : | ﴿ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ ايْمَانِكُمْ ﴾ [قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُطعْ كُلَّ حَلاَّف مَهِينَ﴾ [ القلم / ١٠ ] أي مُكثُار للْحَلفُ [التحريم / ٢] أي بَيَّنَ ما تَنْحَلُّ به عُقْدَةُ أَيْمَـانكُمْ مَـنَ الكفَّـارَة . ورُوى : ﴿ لاَ بموتُ للرَّجُلِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الأوْلاَدِ فَـتَمَسُّهُ النارُ إلا قَدْرَ [التوبة / ٧٤] ﴿ يَخُلفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمنْكُمْ تُحلَّة الْقَسَمِ » (١) أي قَدْرُ ما يَقُولُ إنْ شَاء الله ومَا هُمْ مَنْكُمْ ﴾ [ التوبة / ٥٦ ] ﴿ يَحْلَفُونَ بالله لَكُمْ لَيُرْضُوكُمْ ﴾ [ التوبة / ٦٢ ] وشيء تعالى وعلى هذا قول الشَّاعر:

\* وَقْعُهُنَّ الأَرْضَ تَعْلَيلُ \*

والحَليلُ الزُّوْجُ إِمَّا لِحَلُّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا الْمُحُلِّفُ إِذا كَان يُشَكُّ فِي كُمَيْ تَتَه وشُقْرَتِه إزارَهُ للآخَر ، وإمَّا لنُزُولهُ مَـعَهُ ، وإمَّا لكَوْنه ﴿ فَيَـحْلُفُ واحدٌ انَّهُ كُـمَيْتٌ وآخَرُ أَنَّهُ أشـقَرُ . َ حلاً لا ، ولهذا يقَالُ لَمن يُحَالُّكَ : حَليلٌ والمحَالَفَةُ أَنْ يَحْلُفَ كُلُّ للآخَرِ ثم جُعِلَت وَالْحَلَيْلَةُ الزُّوْجَةُ وَجَسَمْعُهَا حَلَائِلُ ، قال الله تعالى . ﴿ وَحَالَ أَبْنَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ ﴿ وَحَلِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النساء / ٢٣] والْحُلَّة إزَارٌ الإسَلاَمِ» (٢) وَفُلاَنٌ حَلِيفُ اللِّسَانِ أَى حَدِيدُهُ وَرَدَاءٌ وَالإَحْلِيلُ مَخْرَجِ البَّـوْلِ لكُونِهِ مَحْلُولَ ۗ كَانَّهُ يُحَالفُ الـكلامَ فلا يَتَبَـاطَأُ عنه وحَليفُ

حَلَفَ : الحلفُ العَهْدُ بَينَ القوم والمُحالفَةُ المُعَـاهَدَةُ ، وجُـعلتُ للـمُـلازَمـة التي تَكُونُ بُعُـاهَدَةِ ، وفُلاَنٌ حَلِـفُ كَرَم وَحِلْفُ كَـرَم ، ﴿ فَقَـيل حَلَق شَعَرَةٌ ، قـال اللهُ تَعالى : ﴿ وَلاّ وَالْأَحْلَافُ جَمْعُ حَلَيْف ، قالَ الشاعر : \* تَدَارَ كُنُّما الأَحْلاَفَ قَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا \* والحَلفُ أصْلُهُ اليَمينُ الذي يَاخُـذُ بَعْضُهُمْ [الفـتح / ٢٧] وَرَأْسٌ حَلِيقٌ وَلِحْيَـةٌ حَلِيقٌ .

(۱) رواه البخاري ( ٦٦٥٦ ) ، ومسلم ( البر والصلة / || (۲) رواه البخاري ( ٢٢٩٤ ، ٢٠٨٣ ) ورواه مسلم [فضائل الصحابة / ٢٥٢٩ ، ٢٥٣٠].

مِنْ بَعْضِ بِهِا العَهْدُ ثُم عُبِّرَ بِهِ عَن كُلِّ يَمين،

وقال تعالى : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ﴾

مُحْلَفٌ يَحْمَلُ الإِنْسَانَ على الحَلَف ، وكُميَّتٌ

عبَارَةً عن المُلازَمَة مُجَرَّدًا فيقيلَ حلْفُ فُلان

حلق: الحَلْقُ العُـضُوُ المَعْرُوفُ ، وَحَـلَقَهُ

قَطَعَ حَلْقَهُ ثم جُعلَ الحَلْقُ لِقَطْعِ السَّعْرِ وَجَزُّهِ

تَحْلَقُوا رُءُوسِكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] وقال تعالَى : ﴿ مُحَلِّفَينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾

<sup>. (10.</sup> 

وعَ قُرَى حَلْقَى فى الدُّعَاءِ على الإنسانِ أى اصابَتْهُ مُصِيبةٌ تَحْلَقُ النَّسَاءُ شُعُورَهُنَّ ، وقيلَ: مَعناه قَطعَ اللهُ حَلْقَهَا . وقيلَ للأكسية الخَشنة التى تَحْلَقُ الشَّعرَ بخُسُونَتها : مَحَالَقُ ، وَالحَلْقَةُ شُمُيَّتُ تشبيها بِالحلْق فى الهيئة وقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلْقَةُ وقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلْقَةُ اللهِ مَحَلَّقةُ مَعنى الدَّورَانِ السَّعرَ . وإبلَّ مُحلَّقة مَنى الدَّورَانِ مَمَّتُهَا حَلْقٌ وَاعْبُرَ فى الحلقة معنى الدَّورَانِ فقيلَ خَلْقة القوم ، وقيلَ : حَلْقَ الطَائِرُ إِذَا ارْتَفَع وَذَارَ في طَيرانِه .

حلم : الحِلْمُ صَبْطُ النَّفْسِ والطَّبْعِ عن الْعَبْرَ الْغَضَبِ وَجْمَعُهُ أَحْلاَمُهُمْ ﴾ [ الطور / تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمَرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمَرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / ٣] قِيلَ : معناهُ عُقُولُهُمْ وَلَيْسَ الحِلْمُ فِي الْحَقِيقَةَ هُو الْعَقْلِ لَكُنْ فَسَرُّوهُ بَذَلِك ؛ لِكُونَهِ مِنْ مُسَبَّاتِ العَقْلِ ، وقد حَلُمَ وَحَلَّمَهُ العَقْلُ وَتَحَلَّمَ وَحَلَّمَهُ العَقْلُ وَتَحَلَّمَ وَحَلَّمَهُ العَقْلُ وَتَحَلَّمَ وَحَلَّمَهُ العَقْلُ وَتَحَلَّمَ الْوَلَادُ حَلَماءً ، قالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِيم لَحَلِيمٌ اوَاهُ وَتَحَلِيمٍ اللهِ اللهِ تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِيم لَحَلِيمٌ اوَاهُ مَنْكُمُ الْمُلْوَى وَلَهُ عَزَّ وجلً : ﴿ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيمٍ ﴾ [الصافات/ ١٠١] أَى وَجَدَتْ فِيه قُوةُ الْحَلْمِ ، وقولُهُ عزَّ وجلً : ﴿ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمٍ ﴾ [السافات/ ١٠١] أَى وَجَدَتْ فِيه قُوةُ الْحَلْمِ ، وقولُهُ عزَّ وجلً : ﴿ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٍ وَاللهُ مَنْكُمُ الْحُلُمُ وَجَلَّمَ الْحَلُمُ الْحَلُمُ عَلَمَ الْحَلُمُ فَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ وَحُلُمًا وَعُلُمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ الْحُلُمُ وَعُلْمًا وَحُلُمًا وقيل حُلْمًا نحوُ رُبُعٍ وَمِلْ مُلْمًا نحوُ رُبُعٍ وَمِعِ مِلْمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ الْحُلُمُ الْحُلُمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ الْحَلُمُ الْمُو الْمُنْ الْحَلُمُ اللّهُ اللهُ الله

وَتَحلَّمَ وَاحْتَلَمَ وَحَلَّمْتُ به في نَوْمِي أي رأيتُهُ في المنام ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أُحُلامٍ ﴾ [ يوسف / ٤٤ ] والحَلَمَةُ القرادُ الكَبِيرُ قيل : سُمِّيَتُ بذلك ، لتَصَوَّرِهَا بِصُورَةِ ذِي الحِلْمِ لِكَثْرَةِ هُدُوهًا ، فأمَّا حَلَمَةُ التَّدَى فَتَسْبِيهًا بالحَلَمَةِ مِن القراد في الهَيْئَةِ بِذَلَالًة تَسْمِيتُهَا بالقراد في قول الشاعر :

كَسَانٌ قَرَادَى زَوْرِه طَبَعَتْهُمَا بطين مِنَ الحُولان كُتَّابُ أعجَمِى بطين مِنَ الحُولان كُتَّابُ أعجَمِى وَحَلَمْتُ وَحَلَمْتُ مَ الْحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ الْبَعِيرَ نَـزَعْتُ عنه الحَلَمَةَ ، ثمَّ يُقالُ : حلَّمْتُ فُلاَنًا إذَا دَارَبْتهُ ؛ لِيَسْكُنَ وَتَتَمكَّنَ منه تمكُّنُكَ مِنَ البَعير إذا سكَّنتَهُ بَنَوْع القراد عنه .

حلى : الحلى جَدَّمُ الْحَلَى نحو ثدى و رُدَى ، قال الله تعالى : ﴿ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الاعراف / ١٤٨ ] يتقال حلى يَحْلَى ، قال الله تعالى : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ [الكهف / ٣١ ] وقال من أساور مِنْ فضّة ﴾ من أساور مِنْ فضّة ﴾ تعالى : ﴿ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فضّة ﴾ [الإنسان / ٢١] وقيل : الحِلْيَةُ ، قال تعالى : ﴿ وَمُنْ يُنْشَأُ فَى الحَلِيّة ﴾ [الزخرف/ ١٨] . [الإنسان / ٢١] وقيل : الحِلْيَة ﴾ [الزخرف/ ١٨] . حم : الحَميمُ الماء الشديدُ الحَرارة ، قال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَمِيمًا ﴾ [محمد/ ١٥] وقال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَمِيمًا ﴾ [محمد/ ٢٥] وقال ﴿ إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ [النبا / ٢٥] وقال

حَميم ﴾ [ يونس / ٤ ] وقـال عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَي قُولُه: ﴿ لَا بَارِدُ وَلَا كُسُرِيمٍ ﴾ [الواقعة / ١٩] ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا كَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [ تيلَ للاسْوَد : يَحْمُومٌ وَهُوَ مِنْ لفظ الْحَمَـمَةِ [ الصافات / ٦٧ ] ﴿ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِّيمٌ | وَإِلَيه أَشِيرَ بِقُولِهِ : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ ص / ٥٧ ] وَقَـيلَ للمَاءِ الحَـارُّ ۗ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزمر / ١٦ ] وعُبُّرَ في خُرُوجِهِ مِنْ مَنْبَعِهِ : حَمَّةٌ ، وروِيَ العالِمُ عَنِ المَوْتِ بِالْحَمامِ كَفَوْلُهُمْ : حُمَّ كَـذا أي كَالْحَمَّة يَأْتِيهَا البُّعَدَاءُ وَيَزْهَدُ فِيهَا القُرَبَاءُ ، | قُدُّرَ، والحُمَّى سُمَّيَتْ بِذلك إمَّا لَمَا فِيها مِنَ يُعَرِّقُ ، وَإِمَّا لِمَا فيـه مِنَ المَاءِ الحَارِّ ، وَاسْتَحَمَّ النَّهِ مِنَ الحَمِيمِ أَى العَرَقِ ، وإمَّا لكونْهَا مِنْ فُلاَنٌ دَخَلَ الحَمَّامَ ، وقُولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَا لَنَا أنهُ قيلَ للمُشْفقينَ مِنْ أقارِبِ الإنسانِ حُزَانَتُهُ الأوَّل في شيء . أَى الذِّينَ يَحْزُنُونَ لَهُ وَاحْتُمَّ فُلانٌ لِفُلانِ احْتَدَّ عِلْهِ عَمَالَى السِّنَاءُ عِلْمِه وقـولَهُ عَـزَّ وجلَّ : ﴿وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومُ ﴾ [الواقعة / ٤٣] للْحَمِيمِ فهوَ يَفْعُولُ مِنْ إِنَا رواه البخاري ( ٣٢٦٤) ، ومسلم ( الطب / ٧٨،

تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ الْ وَتَسْمِيتُهُ إِمَّا لِمَا فِيهِ مِنْ فَرْطِ الحَرَارَةِ كما فَسَّرَهُ ﴿ يُصُّبُّ مِنْ فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [ الحج/ الحج الله عنه عن الفُّظ الحَمَمَة فقد وَسُمِّيَ العَـرَقُ حَميما عَلَـى التّشبيه واستتحمَّ الحَـرارة الْمُفرطة ، وعَلَى ذلك قـولُه ﷺ : « الفرَسُ عَرِقَ . وَسُمِيَ الحَمَّامُ حَمَّامًا إمَّا لأنَّه الحمَّى مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ٣(١) وإمَّا لِما يَعْرِضُ أمارات الحمام لقَوْلهم : الحمَّى بَريدُ المَوْت، منْ شَافِعِينَ . وَلاَ صَدِيق حَمِيم ﴾ [الشعراء/ وقيل : بَابُ المَوْتَ ، وَسمَّى حُمَّى البَّعِيسَرِ ١٠١ ] وقولُهُ تعمالي : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ الْحَمامًا ، فَجُعلَ لَفْظُهُ مِنْ لَفْظِ الحِمامِ ، لما قيلَ حَميمًا ﴾ [المعارج / ١٠] فهو القريبُ إنه قُلَّما يَبْراً البَعيرُ من الحُمَّى ، وقيل حَمَّم الْمُشَفَىُ فَكَانَّهُ الذَى يَحْـتَدُّ حِمَـايَةً لِذَويه، وقيلَ ۗ الفَرْخُ إِذَا اسْوَدَّ جَلْدُهُ مَنَ الرِّيش وَحَمَّمَ وَجَهُهُ لَخَاصَّة الرَّجُلُ : حَامَّتُهُ فَقِيلَ : الحامَّةُ السُّودَّ بالشُّعَرِ فَهُمَا مِنْ لَفُظِ الحَمَمَةِ . وأمَّا وَالعامَّةُ ، وذلكَ لِمَا قُلْنا ، وَيدُلُّ عَلَى ذلكَ الحَمْحَمَت الفَرَسُ فَحَكايةٌ لَصَوْته وَلْيُسَ مِنَ

وذلكَ أَنْلَغُ مِنَ اهْتُمَّ ؛ لِمَا فيه مِنْ معْنَى الله ضيلة وهو أخص مِنَ المَدْح وأعَمَّ مِنَ الاحْتِمَامِ . وَأَحَمَّ الشَّحْمَ أَذَابَهُ وصارَ كَالْحَمِيمِ | الشُّكْرِ ، فَإِنَّ الْمَدْحَ يَقَالُ فِيهِما يَكُونُ مِنَ

ذَلِكَ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ الدُّخَّانُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ على ١٨٠، ٨٠)

الإنْسَان باخْتىياره ، وَمَمَّا يقالُ منه وفيه على حمو : الحمارُ الحَيوان المعرُوفُ وجَـمعُهُ [ الصف / ٦] فَأَحْمَدُ إِشَارَةٌ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ باسمه وَفَعْلُه تَنْبِيهًا أَنَّهُ كَسَمَا وُجِدَ اسْمُهُ أَحَمَدُ يُوجَدُ وَهُوَ مَحْمُودٌ في اخْلاقِهِ وَاحْمُوالِهِ ، وخَصَّ لَفْظَةَ أَحْمَدَ فيما بَشْرَ به عِيسَى ﷺ [دَهْمَاءُ دَارِسَةٌ . تَنْبِيهًا أَنَّهُ أَحْمَدُ منه ومنَ الذينَ قَبْلَهُ ، وقوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ فَمُحَمَّدٌ هاهُنَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجُهِ اسْمًا لَهُ عَلَمًا ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما مضى ذلكَ في قول عالى : ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [ مريم / ٧ ] أنَّهُ عَلَى مَعْنَى ً الحَيَاة كما بُيِّنَ في بَابه .

بالتَّسْخير فقدْ يُمدَحُ الإنسَانُ بِطُول قامَته حميرٌ وأَحْمَرَةٌ وحُمُرٌ ، قال تعالى : ﴿وَالْخَيْلَ وصَلاحَة وجُهه كما يُمْدَحُ ببَذُل مَاله وسَخانه واللَّهَالَ والحَميرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] ويُعَبَّرُ عن وَعَلْمُهُ ، وَٱلْحُمْدُ يَكُونُ فَى الثَّانِي دُونَ الأوَّل. الجَاهِل بذلكَ كَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَمَثَلَ الْحَمَار وَالشُّكُرُ لا يُقالُ إلا فِي مُقَابَلَة نعْمَة فكُلُّ شكْرِ ﴿ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا ﴾ [ الجسمعة / ٥] وقال: حَمْدٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَمْد شُكُرًا ، وَكُلُّ حَمْد مَدْحٌ اللهِ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفُوةٌ ﴾ [ المدثور / ٥٠] وليس كلُّ مَدْح حَمْدًا . ويقالُ : فُلانٌ مَحْمُودٌ الوحمَادُ قَبَّان : دُويَّبَةٌ . والحماران حَجَران إذا حُمد ، وَمُحمَّد إذا كَثُرَت خصالُهُ إيجُفَف عليهما الاقط شبَّه بَالحمار في الهَيثة المَحْمُودَةُ، وَسُحِمَّدٌ إذا وُجِدَ مَحْمُودًا ، وقوله الوالمُحَمَّرُ الفَرَسُ الهجينُ المُسَبَّهُ بَـلاَدتَهُ ببلادة عنزًّ وجلَّ : ﴿ إِنَّهُ حَميلًا مُجيدٌ ﴾ [هود / الحمار ، والحُمْرةُ في الألوان . وقيل : ٧٣] يَصحُّ أَنْ يكُونَ في معنى المُحمُّود وأنْ الأحمرُ والأسْوَدُ للْعجَم والعَرَب اعْتبارًا بغالب يكونَ في معنى الحامد . وحُمادكَ أن تَفْعَلَ الْوانهم ، وربَّمَا قيلَ : حَمْراءُ العجان . كذا أَىْ غَايَتُكَ الْمُحْمُودَةُ ، وقوله عزَّ وجلَّ : [والأحْمَرَان اللَّحْمُ والخَـمرُ اعْتِبارًا بِلَونَيْهِمَا ، ﴿ وَمُبْشِرًا برَسُول يَاتِي مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [والموت الأحْمَر أصله فيما يُراق فيه الدَّمُ ، وَسَنَةٌ حَمْراء جَدْبَةٌ للْحُمْرة العارضة في الجَوّ منها . وكـذلك حمـرَّةُ القَيْظ لشـدّة حَرِّهَا . وقيلَ : وطَّاءَةٌ حَمْرًاءُ إذا كانَتْ جَديدةً ووطَإءَةٌ

حمل : الحَـمل معنّى واحدٌ اعـتُبـرَ في أشياء كثيرة فَسُورًى بينَ لفْظه في فعل وفُرق بين كثير منها في مصادرها ، فقيل في الأثقال المحمولة في الظَّاهِر كالشيء المُحمُّولِ على الظَّهُـر : حمَلٌ ، وفي الأثقـال المُحْمـولة في الباطن : حَمْلٌ كالوكد في البَطْنِ والماء في

السَّحاب وَالثَّمَرَة في الشَّجَرَة تشبيها بحَمْل [البقرة / ٢٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿وَحَمَلْنَاهُ المرأة قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُشْقَلَةٌ إِلَى الْعَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُسِ ﴾ [ القسر / ١٣ ] حمْلُهَا لاَ يُحْمَلُ منهُ شَيء ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ وَدُرِيَّةَ مَنْ حَــمُلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كَـانَ عَبْداً قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ اثْـقَالَهُمْ وَٱثْقَالًا ۗ الأَرْضُ وَالجِّبَالُ﴾ [ الحـاقة / ١٤ ] وحَـمَلَتَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [ العنكبوتُ / ١٣ ] ، وقال المُرْأةُ حَبِلَتْ وكذا حَمَلت الشَّجَرَةُ ، يُقَالُ : تَعَالَى: ۚ ﴿ وَمَا هُمْ بِحَـامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الْحَمْلُ وَأَحْمَـالٌ ، قَالَ عَزُّ وجلَّ : ﴿ وَأُولَاتَ شَىء ﴾ [ العنكبوت / ٢] وقال تعالى : الأحمال أجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لاَ [الطلاق/ ٤] ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مَنْ أَنْفَى وَلا أجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [ التوبة / ٩٢] اتضع إلا بعلمه ﴾ [ فاطر / ١١] ﴿ حَمَلَتْ وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَيَحْملُوا أَوْزَارَهُمْ كَاملَةً ۗ حَمْلاً خَفَيْفًا فَمَرَّتْ بِه ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] يَوْمَ القيَامَة ﴾ [ النحل / ٢٥ ] وقـوله عـزًّ ا ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ وجلَّ: ﴿ مَنْلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ ۗ [الاحقاف/ ١٥] ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ يَحْملُوهَا كَمَثَل الْحِمار ﴾ [ الجمعة / ٥ ] شَهْرًا ﴾ [الأحقاف / ١٥ ] والأصلُ في ذلك أَى كُلُفُوا أَنْ يَتَحَمَّلُوهَا أَى يَقُومُوا بِحَقَّهَا فلم الحَمْلِ على الظَّهْر . فاستعيرَ لـلحبَل بدلالة يَحْملُوهَا وِيقَالُ حَمَّلْتُهُ كَـذَا فَتَحَمَّلُهُ وحمَّلْتُ اللهِ عَلَيْ وَسَقَت الناقةُ إِذَا حَملْتُ وأصل عليه كذا فَتَحَمَّلُهُ واحْتَمَلَهُ وَحَملهُ ، وقال الوَسْقِ الحملُ المحمُولُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعير ، تعالى: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِّدًا رَابِيًا ﴾ [الرعد/ وقيل : المحمُولَةُ لَمَا يُحملُ عليه كالقَتُوبَة ١٧] ﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةَ ﴾ ، [ الحاقة / | والرَّكُوبة ، والحسولَة لما يحسلُ والحملُ ١١ ] وقوله : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حَمُّلَ ۗ المَحْمُولَ وَخُصَّ الضَّانُ الصَّغيرُ بذلك لكُونه وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ [ النور / ٥٤ ] وقال محمولاً لعَجْزه أو لقُرْبه من حَمْل أمَّه إيَّاهُ ، تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا ۗ وَجَمْعُهُ أَحْمَالٌ وحمالاًن وبها شُبَّهُ السَّحَابُ حَمَلْتُهُ عَلَى الذينَ مِنْ قبلنًا ﴾ [ البقرة / الفقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَالْحَامِلاتِ وَقُراً ﴾ ٢٨٦] ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَـةَ لَنَا بِهِ ﴾ [الذاريات / ٢] وَالْحَـمِيلُ السَّحَـابُ الكَثيـرُ

يقال : حملتُ الثَقْلَ والرَّسالَة والوزْرَ حَملاً الشكُورًا ﴾ [ الإسماراء / ٣] ﴿ وَحُملَت

المَاء؛ لكُونه حَاملًا للْمَاء ، وَالْحَميلُ مَا يَحْملُهُ البَطْن ، وَالحميلُ الكَفْـيلُ لكُونه حَاملًا للحقِّ معَ مَنْ عليه الحَـنُّ ، وميرَاثُ الحَـميل لمَنْ لا حمى : الحَمْيُ الحَرَارَةُ الْمُتَوَلَّدَةُ مِنَ الجَوَاهِر المَحْميَّةِ كالنار والشمس وَمنَ القُوَّةِ الحارَّةِ في البدن قال تعالى : ﴿ فِي عَنْنِ حَامِيةَ ﴾ أي حارَّةً وَقُرِئ ﴿ حَمِنَةً ﴾ [الكهف / ٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَار جَهَنَّم﴾ [ التــوبة / ٣٥ ] وَحَـمي النَّـهَـارُ وأحميت الحديدة إحماء . وحَميًّا الكأس سَوْرَتُهَا وَحَرَارَتَهَا وَعُبِّرَ عِنِ القَّـوَّةُ الغَضَبَّةِ إذا ثَارَتْ وكَثُرَت بِالْحَمِية فيقيلَ حَمِيتُ على فلان أى غَـضبتُ عليه ، قال تعالى : ﴿ حَميَّةَ الجَاهليَّة﴾ [ الفتح / ٢٦ ] وعن ذلك استُعيرَ قُولُهُمْ : حَمَيْتُ المكانَ حمَّى وروى ا لأحمَى إلا لله وَرَسُوله ، (١) وحَمَيْتُ أَنْفَى مُحميّةً ﴿وَلاَ حَامَ﴾ [ المائدة / ١٠٣ ] قيلَ هو الفحلُ

(١) رواه البخاري ( ٢٣٧٠ ) وغيره .

الفلا يُرْكَبُ ، وأحماءُ المَرْأة كلُّ مَنْ كان مَنْ السَّيْلُ وَالْغَريبُ تشبيها بالسَّيل والولَّدِ في القبل رَوْجها وذلك لكونهم حُماةً لها ، وقيلَ: حمَاها وحَــمُوهَا وحَميهــا وقد هُمزَ في بعض اللُّغَات فعقيلَ حَمَّ نحو كُمَّ ، والحَمأةُ يَتَحَقَّقُ نَسَبُهُ وَحَمَّالَةَ الْحَطَبِ كِنَايَةٌ عَنِ النَّمَامِ، والْحَمَّا: طِينٌ أَسْوَدُ مَنْتِنٌ قال تعالى : ﴿ مِنْ وقيلَ : فُلانٌ يَحمِلُ الحَطَبَ الرَّطْبَ أَى يَنِمُ . ﴿ حَمَإِ مَسْنُونَ ﴾ [ الحجر / ٢٦ ] ويقالُ حَمَاتُ البِثرَ أَخْرَجْتُ حَمَاتِهَا وَأَحْمَاتُهَا جَعَلْتُ فيها حَما وقد قُرئ : ﴿ في عين حَمنَة ﴾ [الكهف/ ٨٦] ذات حَمَا .

حن : الحَنينُ النِّزَاءُ الْمُتَضَمِّنُ للإشفاق ، يقــالُ : حَنَّت الَمْ أَةُ والنَّاقةُ لوكدها وَقــد يكونُ مع ذلك صَـوْتٌ ولذلك يُـعَبُّرُ بالحَنين عن الصُّوْتِ الدَّالِّ عَلَى النزَاعِ وَالشَّفَقَة ، أو مُتَصَوِّر بصُـــورته وعلى ذلك حَنينُ الجَــــذْع ، وَربيحٌ حُنُونٌ وقَـوسٌ حَنَّانَةٌ إذا رَنَّت عندَ الإنساض وقيلَ : مالهُ حـانّةٌ ولا آنّةٌ أي لا ناقَةٌ ولا شَاةٌ سمينةٌ وَوُصفَتَا بذلك اعتبارًا بـصُوْتهما . وَلَمَا كان الحَنين مُتضمُّنا للإشْـفاق ، والإشفاقُ لا يَنْفَكُ من الرَّحْمَة عُبِّرَ عن الرَّحْمَة به في نحو وحَمَيْتُ الْمِيضَ حَمْيًا ، وقوله عزَّ وجلَّ : | قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنًّا ﴾ [ مريم / ١٣ ] ومنه قسيلَ : الحنَّانُ المـنَّانُ ، وَحَنَانَيْكَ إذا ضرَب عَشرَة أَبْطُنِ كَان يقالُ حُمِي ظَهْرُهُ إِلشْفَاقًا بَعْد إِشْفَاقٍ ، وَتَثْنِيتُهُ كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ﴿وَيَوْمَ حُنَّيْنَ ﴾ [ التوبة / ٢٥ ] مَنْسُوبٌ إلى مكانٍ مَعْرُوفٍ .

حنث : قــال الله تعــالى : ﴿ وَكَـانُوا اللهِ عَنْكُ مِنْ الْحَنَّفُ هُو مَيْـلٌ عِنْ الضَّلاَلِ إلى الْمُتَحَرِّج وَالْمُتَأْثِّم.

خَارج .

اللزُوجةُ التي فيه وهُو من قَولهم حَنَذْتُ [الإسراء / ٦٢] يَجُوزُ أنَّ يكونَ منْ قَولهم : العَرَق والحَنيذ .

يُصرُّونَ عَلَى الجِنْثِ العَظيم ﴾ [ الواقعة / الاستقامة ، والجَنَّفُ مَيْلٌ عن الاستقامة إلى ٤٦] أي الذَّنْبِ الْمُؤْمَ ، وَسُمِّى السِّمينُ الضَّلال ، والحنيف هو الماثلُ إلى ذلك قال الغَـمُـوسُ حَنْقًا لذلك ، وقيل : حَنثَ في عزَّ وجلَّ : ﴿ قَانتًا لله حَنيفًا ﴾ [ النـحل / يَمينه إذا لم يَف بها وعُبُرَ بالحنث عن البُلُوغ ال ١٢٠] وقال : ﴿ حَنيفًا مُسْلَمًا ﴾ [ آل عمران/ لَمَا كَانَ الإِنْسَانُ عَنْدَهُ يُؤْخَذُ بِمَا يَرْتَكِبُهُ خَلَاقًا ﴿ ٦٧ ] وَجَمْعُهُ حُنَّفَاءُ ، قَالَ عَزَّ وجلَّ : لما كان قسبلهُ فَقيلَ بلغ فُلانٌ الحنث . ﴿ ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّور حُنفَاءَ لله ﴾ [ الحج / والْمُتَحَنَّثُ النَّافِضُ عن نفسه الحنْثَ نحو ٣١ ] وَتَحَنَّفَ فُللَّانٌ أَي تَحَلَّى طَرِيقَ الاستـقَامَة ، وَسـمَّت العَرَبُ كُلَّ مَنْ حَجَّ أَو حنجر : قال تعالى : ﴿ لَدَى الْحَنَاجِرِ الْخُتَنَ حَنِفًا تَنْبِيهًا أَنَّهُ عَلَى دِينِ إِبْراهِيمَ عَلَيْقٍ، كَاظِمِينَ ﴾ [ غافر / ١٨ ] وقال عزَّ وجلَّ : [ والأحنف مَنْ في رِجْلهِ مَيْلٌ قيل : سُمِّي بذلك ﴿ وَبَلَّغَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب / على التَّفاؤلِ وقيل: بَلِ اسْتُعِيرَ لِلْمَيْلِ الْمُجَرَّدِ . ١٠ ] جَمْعُ حَنْـجَرَة وَهَى رَأْسُ الغَلْصَـمَة من الحَنكُ : الحَنكُ حَنكُ الإِنْـسَـان والدَّابَّة ، وقيلَ لمنقار الغُراب : حَنكٌ لكُونه كالحَنك من حنذ : قال تعالى : ﴿ فَجَاءَ بعجْلِ الإنسان وقيلَ أَسْوَدُ مثلُ حَنَك الغُرَابِ وَحَلَك حَنيذِ﴾ [ هود / ٦٩ ] أي مَــشـــويُّ بَيْنَ الغُـرَابِ فَحَنكُهُ مِنْقَـارُهُ وَحَلَكُهُ سَوَادُ ريشــه ، حَـجُـرَيْنِ وَإِنَّا يَفْعَلَ ذَلَكَ لِتَـنَّـصَبَّبَ عَنهُ اللَّهِ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَاحْتَنكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلاَّ قَليلاً ﴾ الفَرَسَ اسْتَحْضَرْتَهُ شَوْطًا أو شُوطَينِ ثم حَنكْتُ الدَّابَّةَ أصبت حَنكَهَا بِاللَّجَامِ والرَّسَنِ ظاهَرْتُ عليه الجلالَ ؛ ليَعْرِقَ ، وهو مَحْنُوذٌ اللَّهُونُ نحـو قَوْلكَ لأَلجْمَـنَّ فُلانًا وَلأرْسنَنَّهُ، وَحَنيـٰذٌ وقــد حَنَذَتْنا الشَّـمْسُ ولمَّا كــان ذلكَ ۗ وَيَجُـوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ قَــوْلهم احْـتَنَكَ الجَـرادُ خُرُوجَ مَاء قَلِيلِ قِيلَ إذا سَقَيْتَ الخَمَر أَحْنِذُ الأَرْضَ أَى اسْتَولِّي بِحَنْكَه عَلَيْهَا فَأَكَلَهَا أَى قَلَّلِ المَاءَ فيها ، كالمَاء الذي يَخْرُجُ مِنَ واستَأْصَلَهَا فيكُونُ مَعنَاهُ لأسْتَولْيَنَ عليهم اسْــتــيلاءهُ عَــلَى ذلك ، وفــلانٌ حَنَّكهُ الدَّهْرُ

الاسْتَعَارَات في التَّجْرِبَة .

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [ النساء / ٢ ] ﴿ خَرَجْتَ ﴾ [ البقرة / ١٤٩ ] لأمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ [ يوسف / ٥٣ ] .

حوت : قال الله تعالى : ﴿ نَسِيَا اللهِ عَالَى : ﴿ نَسِيَا اللهِ عَالَى : ﴿ نَسِيَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل وَتَنْفُرُ منه .

كَقَوْلُهِمْ نَجَرَهُ وَفَرَعَ سِنَّهُ وَافْتَرَّهُ وَنَحو ذلك مِنَ اللَّهِ حَيثُ : عـبارةٌ عـن مكان مُبْـهَم يُشْـرَحُ بالجُملة التي بَعْدَهُ نحو قوله تعالى : ﴿وَحَيْثُ حوب : الحُـوبُ الإثْمُ قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كُنْتُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٤٤ ] ﴿ وَمَنْ حَيْثُ

وَالْحَمُوبُ الْمُصْدِدُرُ منه وَرُوى طَلاقُ أمَّ أيُّوبَ الْحَمُوذُ أنْ يَتْبَعَ السَّائق حَاذيبي حُوبٌ وَتَسْمِيَتُهُ بذلكَ ؛ لكُونه مَزْجُورًا عنه من البَعير أي أَدْبَارَ فَخَـذَيْه فَيُعَنَّفَ في سَـوْقه ، قُولِهِمْ حَابَ حُوبًا وَحَوْبًا وَحِيَابَةً وَالأَصْلُ فيه ﴿ وَيُقَالُ : حَاذَ الإِسِلَ يَحُوذُها أي ساقَها سَوْقًا حَوَبَ لزَجْدِ الإبلِ ، وَفلانٌ يَتَحَـوَّبُ منْ كذا ﴿ عَنيفًا، وقولُهُ : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أَى يَتَـاْتُمُ ، وَقُولُهُمْ أَلِحَقَ الله به الحَـوْبَةَ أَى [المجادلة / ١٩] اسْتَـاقَهُمْ مُسْتُولـيَا عليهم أو المَسْكنَةَ والحاجَةَ وَحَقيقتُهَا هي الحاجَةُ التي المن قَولهم اسْتَحْوَذَ العبيرُ عَلَى الأتَان أي تحْملُ صاحبَهَا عَلَى ارْتِكَابِ الإِثْمِ ، وَقَيلَ : السَّتُولَى عَلَى حَاذَيْهَا أَى جَانِبَى ظَهرِها ، بَاتَ فُلانٌ بِحِيبَةِ سَوْءٍ . والحَوْبَاءُ قيلَ هي الويقالُ : اسْتَحَاذَ وهو القياسُ واستعَارَةُ ذلك النَّفْسُ وَحقيقَتُها هي النَّفْسُ المُرْتَكبَةُ للْحَوْبِ الْكَسْولِهِمْ : اقْتَعَدَهُ الشيطانُ وَارْتَكَبُّهُ ، وهيَ المُوصُوفَةُ بِقُولُهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ ۗ وَالْآخُوذَى ُّ الْحَفَيْفُ الْحَاذَقُ بِالشَّيء منَ الْحَوْدُ، أي السُّوق .

حُوتهُما﴾ [ الكهف / ٦١ ] وقــال تعــالى : ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ [ الصافات / ١٤٢ ] اليَحُورَ ﴾ [ الانشقاق / ١٤ ] أي لن يُبْعَث وَهُوَ السَّمَكُ العَظيمُ ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ ۗ وذلك نحرُ قوله : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَنْ سَبْتُهُمْ شُرَّعًا ﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] وقيلَ : البُّعثُوا قل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعثُنَّ ﴾ [ التغابن /٧ ] حَاوَتَنَى فُلانٌ ؛ أي رَاوَغَني مُرَاوَغَةٌ الحُوت . وحارَ الماءُ في الغَديرِ ترَدَّدَ فيه ، وحارَ في حيد : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ ذلكَ مَا كُنْتَ ۗ الْمُوهِ ومنه المحْورُ للْعُودِ الذي تَعجْرِي عليه أَبْدًا لا يَنْقَطِعُ ، وَمَحَارَةُ الأَذُنِ لِـظَاهِرِهِ المُنْقَعِرِ

تَشْبِيهًا بِمَحَارَة المَاء ؛ لتَـرَدُّد الهَوَاء بالصَّوْت فيــه كتَردُّد الماء في المَحَارَة ، وَالقــوْمُ في حَوَار فَى تَرَدُّد إلَى نُقْـصَان وقولُهُ : نَعُـوذ بالله منَ الحَوْر بَعْدُ الكور (١) ۚ اى مَن التَّرَدُّدِ فَى الأَمْرِ بَعْدَ الْمُضَىِّ فيه أو مَـنْ نُقْصان وَتَرَدُّد في الحال بَعْدَ الزَّيَّادَة فيها ، وقيلَ : حَارَ بَعْدَ ما كَانَ . الحقائقَ المَهنَةَ الْمُتَـداوَلَةَ بَيْنَ العَامَّة ، قال : وَالْمُحـاوَرَةُ وَالحَـوَارُ الْمُرَادَّةُ فَــى الكلام ، ومنهُ التَّحَاوُرُ قَـال: الله تعـالى : ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ ا تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [ المجادلة / ١ ] وكُلمَّتُهُ فما رَجَعَ إلى حَوَار أوْ حَوير أوْ مَحْوَرَة وَمَا يعيشُ بَاحْوَرَ أَى بِعَقْلِ يَحُورُ إليه ، وقوله تعالى : النَّصْبية بهمْ في النُّصْرَةِ حيثُ قال : ﴿ مَنْ ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الحِيَامِ ﴾ [ الرحمن / | أنْصَاري إلى الله قَـالَ الحَـوَاريُّونَ نَحْنُ أنْصَارُ ٧٢] ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢] جمع الله [ آل عمران / ٥٢]. أَحْوَرَ وَحَوْرَاءُ، وَالحِورُ قِيلَ : ظُهُورُ قَلِيل مِنَ ا البَياض في العين من بين السُّواد وأحورَتُ الحُوَّارُ. والحَوَارِيُونَ أَنْصَارُ عِيسَى ﷺ ، قيلَ: ﴿ وَقَالَ : ﴿ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا ﴾ [ الحشر / ٩ ] كَانُوا قَـصَّارِينَ وَقيـلَ : كَانُوا صَيَّـادينَ وَقال بعضُ العلماء : إنَّما سُمُّوا حَوَاريِّينَ ، لأنهم (٢) [ صحيح ] كَانُوا يُطَهِّـرُونَ نُفُــوسَ النَّاسِ بِإِفَــادَتِهِم الدِّينَ

> (١) رواه مسلم ( الحج / ١٣٤٣ ) وقيد قيال الإمام النووى : إن ﴿ الكور والكون ﴾ روايتان ، انظر : صحيح مسلم ( ١٩٢/٤ ).

وَالْعَلْمُ الْمُشَارَ إليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرْيِدُ الله ليذهب عنكُم الرجس أهل البسيت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطهيرًا ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] قال : وإنَّما قيلَ : كَانُوا قَصَّارِينَ عَلَى التَّـمثيل وَالتشبيه وَتُصُورً منه من لم يَتَخَصُّ بَعَرفَته وإنَّمَا كَانُوا صَيَّادِين لاصطيَادِهِمْ نُفُوسَ النَّاس منَ الحَيْرة وتَدُودهم إلى الحقُّ ، قال عَيْكُاتُو : ﴿ الزَّبِيرُ ابْنُ عَمَّتَى وَحَوَارِيٌّ ﴾ (٢) وَقُولُهُ ﷺ : "لِكُلُّ نَبِيٌّ حَوارِيٌّ وَحَوارِيٌّ الزَّبِيرُ » (٣)

حاج : الحاجَةُ إلى الشيء الفَـقُرُ إليه معر مَحَبَّته وَجَمْعُهَا حاجاتٌ وحوائجٌ ، وحاجَ عَيْنُهُ وذَلَكَ نَهَايَةُ الْحُسْنِ مَنَ الْعَيْنِ ، وَقَيلَ : الْيَحُوجُ احْتَاجَ قال تعالى : ﴿ إِلاَّ حَاجَةٌ فِي حَوَّرْتُ الشَّىءَ بَيَّـضْتُهُ وَدَوَّرْتُهُ ومنه الخُبْزُ النَّفس يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [ يـوسـف / ٦٨ ]

رواه أحمد ( ٣١٤/٣ ) .

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الصحيحة ( £ 9 4 6 £ 9 A / E)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٤٧ ) ، ومسلم ( فضائل الصحابة / ٤٨).

الشَّوْك .

حير: يقالُ حارَ يَحارُ حَيْرَةً فهـو حاثرٌ وحيْرَانُ وتَحيَّرَ واسْتَحَارَ إذا تَبَلَّدَ في الأمر وَتَرَدَّدُ فِيهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُورَتُهُ الشَّيَاطِينُ في الأرْض حَيْرانَ ﴾ [ الأنعام / ٧١] وَالْحَاثُرُ المُوضِعُ الذِّي يَتَحَـيَّرُ بِهِ المَاءُ قال الشاعر :

### \* واستُحَارَ شَبَابُهَا \*

وهُو أَنْ يَمْتَلَئُ حَسَى يُرَى فَى ذَاتِه حَيْرَةً ، وَالحِيرةُ مَوْضعٌ قيلَ : سُمِّي بذلك الجُتماع مَاء كان فيه .

حيز : قالَ اللهُ : ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَنَهَ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] أي صائرًا إلى حَيِّز وأصله منَ الْوَاوِ وذلك كُلُّ جَمْعِ مُنْضَمٌّ إلى بعضه بَعْض ، وحُزْتُ الشَّىء أَحُوزُهُ حَوْزًا ، وَحَمَى حَوْزَتَهُ أَى جَمْعَهُ وَتَحَوَّزَتَ الْحَيَّةُ وَتَحَيَّزَتُ أَى تَلَوَّتْ ، والأَحْوَرَىُّ الذي جَمَعَ حَوْزَهُ مُـتَشَمِّرًا وَعُبِّرَ به عنِ الخفيفِ السَّرِيعِ .

حاشى : قال الله تعالى : ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لله ﴾ [ يوسف / ٣١ ] أي بُعـدًا منه . قـال أبو عبيدة : هي تنزيهٌ واستُثْنَاءٌ ، وقال أبو عَلَى الفَسُويُّ رحمهُ اللهُ : حاشَ ليسَ باسم ؛ لأنَّ حَرْفَ الجَــرُّ لاَ يَدْخُلُ على مثله ، وليسَ بحرْف ؛ لأنَّ الحَرْفَ لا يُحْذَفُ منه ما لم

والحَوْجاء الحاجَـةُ ، وقيلَ : الحاجُ ضَرْبٌ منَ ايكُنْ مُضَعَّفًا ، تَقُـولُ حاشَ وحاشَى ، فمنهم مَنْ جَعَلَ حاشَ أصلاً في بابه وَجَعَلَهُ منْ لَفْظَةِ الحَوْشِ أَى الوحْشِ ومنه حُوشِيُّ الكلام. وَقَيْلَ : الْحَوْشُ فُحُولُ جِنَّ نُسبَتُ إليها وَحْشَةُ الصَّيْد . وَأَحَـشْتَهُ إِذَا جِـئْتُـهُ مِنْ حَوَالَـيْه ؟ لتَصْرُفَهُ إلى الحِبَالَةِ ، واحْتَوَشُوهُ وَتَحَوَّشُوهُ : أَتُوهُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَالْحَـوْشُ أَنْ يَأْكُلُ الإنْسَانُ مِنْ جَـانِب الطُّعَامِ ومنهم مَـنْ حَمَلَ ذلك مَـقلُوبًا مِنْ حَشَى ومنه الحَاشيةُ وقال :

\* وما أحاشى من الأقوام من أحد \* كأنه قال : لا أَجْعَلُ أَحَـدًا في حَشًا وَاحد فَأَسْتَثْنِيهِ مِنْ تَفْضِيلكَ عليه ، قال الشاعر : وَلاَ يَتَحَشَّى الفَحْلَ إِنْ أَعْرَضَتْ به وَلا يَمْنَعُ المرْبَاعَ منه فصيلُها حاص : قسال تعسالي : ﴿ هَلُ من ُ

مَحيص﴾ [ق / ٣٦] وقولُه تـعالى : ﴿ مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] أصُلهُ من حَيْصَ بَيْصَ أَى شدَّة ، وحاصَ عنِ الحَقِّ يَحيصُ أي حادَ عنــه إلى شدَّة وَمَكْرُوه . وَأَمَّا الحَـوْصُ فَخـيـاطةُ الجَلْد ومنه حَـصَيْتُ عَـيْنَ الصَّقَر .

حيض : الحَيْضُ الدَّمُ الخارجُ منَ الرَّحم على وصْف مَخْصُوصِ في وَقْتِ مَخْصُوصِ ، وَالْمَحِيضُ الحَيْضُ ووقْتُ الحَيْضِ وَمَوْضِعُهُ على

أنَّ المَصْدَرَ في هذا النَّحْو مِنَ الفعل يَجيءُ على الوما يكُونُ بِه وَمِنْهُ ، وَذَلِكَ لَيْسَ إلا الله

\* لا يَسْتَطيعُ بها القرادُ مَقيلاً \*

مَصْدُرٌ ويقالُ ما في بُرِّكَ مكيلٌ وَمكالٌ .

أَى الْحَفْظُ . والشَّاني في العِلْمِ نحو قولهِ : الشيء اخَذْتُهُ مِنْ جَوَانِيهِ . ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيء علمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقولهُ عَزْ وَجلُّ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَمُلُونَ مُحيطُ ﴾ [ آل عمران / ١٢٠ ] وقولُه : ﴿إِنَّ رَبِّيَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [ هــود / ٩٢ ] وَجِنْسَهُ وَكَيْـ فَيْنَتُهُ وَغَرَضَهُ الْمُقْـصُودَ به وبإيجادِهِ قَـيلَ: وأصلُه حَقٌّ فَـقُلِبَ نَحو زَلَّ وَزَالَ وَقَـدْ

مَفْعَلَ نَحْوُ مَعَاشٍ وَمَعَاد وقُول الشاعر : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ ايُحيطُوا بعُلمه ﴾ [ يونس / ٣٩ ] فَنفَى أَى مَكَانًا لِلْقَـ يُلُولَةِ وَإِنَّ كَانَ قَدْ قَـيلَ هُو ذَلكَ عَنْهُمْ . وَقَالَ صَاحِبُ مُوسَى : ﴿وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ [ الكهف / حائط: الحَسانطُ الجدارُ الذي يحُسوطُ (٦٨) تَنْسِيهًا أنَّ الصَّبْرَ التَّامَّ إِنَّمَا يَقَعُ بَعدَ بالمكان والإحاطَةُ تُقَـالُ على وجْهَيْنِ احَـدُهُمَا الْحَاطَةِ الْعَلْمِ بالشيء وذلك صَـعْبٌ إلا بفَيْض في الأُجْسَام نحوُ أَحَطْتُ بِمَكَانَ كَـذَا أَوْ اللَّهِيُّ . وقولُـه عَـزٌ وجلَّ : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّاهُمْ مُحيطٌ ﴾ [ فصلت / ٥٤ ] أي حافظٌ له من البالقدرة ، وكذلك قوله عز وجل : ﴿ وَأَخْرَى جَمْيع جهَاته وتُسْتَعْمَلُ في المُنع نحوُ : ﴿ إِلَّا لَمْ تَقْدرُوا عَليهَا قَدْ أَحَاط اللهُ بِهَا ﴾ [ الفتح / أَن يُحَاطَ بَكُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٦ ] أي إلا [٢١ ] وعلى ذلك قـــوله : ﴿ إِنِّي أَخَــافُ أَنْ تُمْنَعُـواً وقولُهُ : ﴿ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوم مُحيط ﴾ [ هود / ٨٤ ] . [البقرة / ٨١] فذلك أبْلَغُ اسْتَعَارَة وَذاكَ أنَّ اللَّهُ عَلَى الْحُكُم وَالْجُنُوحُ الإنسانَ إذا ارْتَكَبَ ذَنْبًا واسْتَمَرُّ عليه اسْتَجَرَّهُ إلى أحَد الجَانَبين ، قال اللهُ تعالى : ﴿ أَمْ إلى مُعَـاوَدَة ما هُوَ أَعْظَمُ منه فـلا يَزالُ يَرْتَقِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَـلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ بَلْ حتى يُطْبَعَ عَلَى قَلْمِهِ فلا يُمْكِنهُ أَنْ يَخْرُجَ عن الْوَلئكَ هُمُ الظَّالَمُونَ ﴾ [ المنور / ٥] أي تَعَاطِيه ، والاحْتِيَاطُ اسْتِعْمَالُ مَا فيه الحَيَاطَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ اَنْ يَجُورَ فَى حُكْمِهِ . ويُقَالُ تحسيَّفْتُ

حاق : قولُهُ تعالى : ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِه يَسْنَهُزُّءُونَ ﴾ [ هود / ٨ ] قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ يَحْمِقُ الْمَكُورُ السَّى ۗ إِلا بِأَهْلِه ﴾ والإِحَاطَةُ بالشيء عِلْمًا هِيَ أَنْ تَعْلَمَ وجُدورُهُ [فساطر / ٤٣] أَي لا يَنْزِلُ ولا يُصِلَبُّ ،

قُرئ : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَآنُ ﴾ [ البقرة / ٣٦] التعالى : ﴿ وَالْوَالْـدَاتُ يُرْضَـعُنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] وقوله عزًّ حول : أصْلُ الحَـول تغُـيُر الشَّىء | وجلَّ : ﴿ مَتَاعًا إلى الحَول غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ وانْفِصَالُه عن غَـيْرهِ وباعْتِبَارِ التَّغَـيُّرِ قيلَ حَالَ ۗ [البـقـرة / ٢٤٠] ومنه حــالت السَّنةُ تحُـُّولُ وحالَتِ الدَّارُ تَغَيَّرَتْ ، وأحالتْ وأحْولَتْ أَتَى عليها الحَوْلُ نحـو أعامَتُ وأشهرَتُ ﴿ وَإَحَالَ ا فُلانٌ بمكان كذا أقامَ به حَوْلًا ، وحالت النَّاقةُ تُحُولُ حيالًا إذا لم تحمل وذلك لتَغَيَّر ما جَرَتْ به عادَتُها والحالُ لما يَخْـتَصُّ به الإنْسَانُ وغيْرُهُ من أمُوره الْمُتَغَـيَّرَةِ في نَفسِهِ وحِسْمَـهِ وقُنْيَتُهِ ، والحَوْلُ مالهُ منَ القُوَّة في أحد هذه الأصول ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَتُهُونَ ﴾ [ سبأ / الثّلاثةِ ومنه قيلَ : لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلاّ بالله ، وحَـوْلُ الشيء جانبُـهُ الذي يُمكنُه أَنْ يُحـوّلَ المَرْء وَقَلْبِه ﴾ [الأنفال / ٢٤] هُو أَنْ يُسهملَهُ ۗ إليهِ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ يَحْملُونَ وَيَرُدُّهُ إِلَى ۚ أَرْذَلِ العُـمُرِ لكَيْسِلاً يَعْلَمَ مِنْ بَغَـد العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [غافر/ ٧] والحِيلَةُ والحُويْلَةُ ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالة مَا في خُفْيَة إمَّا بالله ات وَإِمَّا بالحُكُم وَالقول ، ومنه الواكثر استعمالها فيما في تَعاطيه خُبثٌ، وقد أَحَلتُ عَلَى فُلان بالدَّيْن . وَقُولُكَ حَوَّلْتُ السُّتَعْمَلُ فيما فيه حكْمَةٌ ولهذا قيلَ في وَصْف الكِتَابَ هُوَ أَنْ تَنقُلَ صُورةَ مَا فيهِ إلى غَيْره من الله عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُوَ شَديدُ المحال ﴾ غَيرِ إِذَالَةِ الصُّورَةِ الأولَى وَفَى مِثْل : لوْ كَانَ [الرعد/ ١٣] أَى الوُصُولِ فَى خُفْيَةِ منَ ذَا حِيلَةِ لَتَحَوّلُ ، وقولُه عز وجل : ﴿ لاَ ۗ النَّاسِ إلى ما فيه حكْمةٌ ، وعَلَى هذا النَّحْو

وَأَزَلَّهُمَا ، وعلى هذا : ذُمَّهُ وَذَامَهُ . الشَّىءُ يحُولُ حُوولًا وَاسْتَحَالَ تَهَيَّا لأَنْ يحُولَ، وباعتبَارِ الانفصَالِ قِيلَ حَالَ بيني وَبَيْنُكَ كَذَا، وقولُه تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبه ﴾ [ الأنفال / ٢٤ ] فإشارة إلى ما قيلَ في وَصْفه : يُقَلِّبُ القُلوبَ وَهُوَ أَنْ يُلْقِيَ فِي قَلْبِ الإِنسَانِ مِا يَصْرِفُهُ عَنْ مُراده لحكمة تَقتَضى ذلكَ ، وقيلَ عَلَى ذلك: ٥٤] وقَالَ بعْضُـهُمْ في قوله : ﴿ يَحُولُ بَيْنَ عِلْمِ شَيْثًا ، وحَوَّلْتُ الشيءَ فَـتَحَوَّلَ َ: غَيْرَتُهُ يَبْغُونَ عَنهَا حُولًا ﴾ [الكهف / ١٨] أي أوصف بالمكر والكَيْد لا عَلَى الوَجْـه المَذْمُوم ، تَحَوَّلًا والحَـوْلُ السَّنَّةُ اعْتِبَارًا بانْقَـلابها ودُورَان الله عن القَـبيح. والحيلَةُ مِنَ الحَـوْل 

حالة واحدة واسْتَحَالَ الـشَّىءُ صَارَ مُحَالًا فَهُوَ الْحَيْنِ المُوتِ . حين الحينُ وَقْتُ بِلُوغِ الشَّى، وحُصُوله نحو تسوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصَ ﴾ ومَنْ قَالَ : حينٌ فَسِاتِي على أُوجُه للأجُل أَكُلُّهَا كُلُّ حِين بإذن ربِّهَا ﴾ [ إبراهيم / ٢٥] وللساعة نَحُو : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم / ١٧] وَللزَّمَان الْمُطْلَق نحو: ﴿ هُلُ أَتِّي عَـلَى الإنْسَـان حينٌ منَ الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان/ ١] ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّأَهُ بَعْدَ حين ﴾ [ ص / ٨٨] وَإِنْمَا فُسِّرَ ذلك بحسب

ما وُجِدَ قد عَلَقَ به ، ويقَالُ عَــامَلَتُهُ : مُحَايَنةٌ

ومنهُ قيلَ رَجُلٌ حُـولٌ ، وأمَّا المُحَـالُ فهـوَ ما ﴿ حينًا وَحينًا ، وَٱحْيَنْتُ بِالْمَكَانِ أَقمتُ به حينًا، جُمعَ فيه بَينَ المُتنَاقضَينَ وذلك يُوجَدُ في المَقال الوَحانَ حينُ كـذا أي قـرُبَ أوَانُه ، وَحَـيَّنْتُ نحوُ أَنْ يُقَـالَ : جسمٌ واحـدٌ في مكانين في الشيء جَعَلْتُ له حـينًا ، وَالحينُ عُـبِّرَ به عن

مُسْتَحِيلٌ أَى أَخَذَ فِي أَن يَصِيرَ مُحَالًا ، حيى : الحياةُ تُسْتَعْمَلَ عَلَى أَوْجُه : وَالْحُولَاءُ لَمَا يَخْرُجُ مِعَ الوَلد . ولا أَفْعَلُ كذا الأَوْلُ: للقُوةُ النَّاميَة المَوْجُ ودَة في النَّبَأَت مَا أَرْزَمَتْ أُمُّ حَاثِلٍ وَهَـى الأنثى مِنْ أَوْلاَدِ ۗ والحيوان ومنه قيلَ نَبَاتٌ حَيٌّ ، قالَ عزَّ وجلَّ: النَّاقَة إذا تَحَوَّلَتْ عن حال الاشتباء فَبَانَ أنها ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الأرضَ بَعْدَ مَوتها ﴾ أنثَى َ، ويُقَالُ للـذِّكَرِ بإزَانْهَا سَـقُبٌ . والحَالُ [الروم / ١٩] وقــال تعــالى : ﴿ فَأَحْيَيْنَا بِه تُسْتَعْمَلُ فِي اللُّغَةِ لِلصَّفَةِ التي عَلِيهَا المَوْصُوفُ ۗ إِبَلَاءً مَيْنًا ﴾ [ ق / ١١ ] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءَ وفي تَعَارُف أَهْلِ الْمُنْطِقِ لَكَيْفُيَّةِ سَرِيعَةِ الزَّوَالِ الْكُلُّ شَيء حَيٌّ ﴾ [ الانبياء / ٣٠ ] الثانية: نحوُ حَرَارَةَ وَبُرُودَةَ وَيُبُوسَةَ وَرُطُوبَة عارضة . للقُوَّة الحَسَّاسَةَ وبه سُمِّيَ الحيَوانُ حيوانًا ، قال عز وجل : ﴿ وَمَا يَسْتَوى الأَحْيَاءُ وَلاَ وهو مُبْهَمُ المُعْنَى وَيَتَخَصَّصُ بِالْمُضافِ إليه الأَمْوَاتُ ﴾ [ فاطر / ٢٢ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اللَّمْ نَجْعَلَ الأرْضَ كَفَاتًا أَخْيَاءً وأَسُواتًا ﴾ [المرسلات / ٢٦] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي نحوُ: ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [ يونس / اخياها لَمُخيى المَوتَى إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءٍ ٩٨] ، وللسُّنةِ نحـو قولهُ تعـَّالى : ﴿ تُوتِي ۗ قَديرُ ﴾ [ فصلت / ٣] فقولهُ إنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا إِشَارَةٌ إِلَى القُوَّةِ النَّامِيَةِ ، وقولُهُ لَمُحْيِي المَوْتِي إِشَارَةٌ إِلَى القُوَّةِ الْحَسَّاسَةُ . الشَّالِثة : للسَّقُوَّة العاملة العاقلة كيقوله تعالى: ﴿ أُو مَنْ كِيانَ مَيًّا فَأَخْيَنَاهُ ﴾ [الأنعام / ١٢٢] ، وقول الشاعر:

وقد نَادَيْتُ لو أَسْمَعْتُ حَيًّا

ولكن لا حَياَّةً لمَنْ تُنادى النظر قال الشاعر :

الشُّهداءِ ، والخامسةُ : الحَياةُ الاخْرَويَّةُ الابَديَّةُ ۗ حَيَاةً﴾ [ البـــقــــرة / ١٧٩ ] أيَ يَــرْتَدعُ والعلُّمُ قـــال الله تعـــالى : ﴿ اسْتَجيبُوا لله وَللرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْييكُمْ ﴾ [ الأنفال/ البارى فإنهُ إذا قيلَ فيه تعالى ﴿ هُوَ حَيُّ ﴾ فمعناهُ لاَ يَصحُّ عليه الموتُ وليسَ ذلك إلاّ لله عَـزٌّ وَجلٌّ. والحيَـاةُ باعتـبَـار الدُّنْيَا والآخـرة ضَرْبَان : الحياةُ الدُّنْيَا والحياةُ الآخرَةُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا ﴾ [النازعات/ ٣٨] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ اشْتُرَوُّا الحياةَ الدُّنْيَا بِالآخرة ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وقال تعالى: ﴿ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا

مَتَاعُ ﴾ [ الرعد / ٢٦ ] أي الأعراضُ الدُّنيُويّةُ والرابعة : عبارة عن ارتفاع الغم وبهذا الوقال: ﴿ وَرَضُوا بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا واطمأنُّوا بِها ﴾ [يونس / ٧] وقول عنالى : ﴿ وَلَتَجِدُّنَّهُمْ ليسَ مَنْ ماتَ فاسْتَراحَ بَمَيْت الْحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَسِاة ﴾ [ البقرة / ٩٦ ] انمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءُ ﴿ وَإِذْ الدُّنْيَا ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَّ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُرَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْسِي المُوتَى ﴾ الذينَ قُتلُوا في سَبِيلِ اللهُ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عنداً [إبراهيم / ٢٦٠] كَانَ يَطْلُبُ أَنْ يُريهُ الحياة رَبُّهُمْ ﴾ [ آل عسمسران / ١٦٩ ] أي هُمُ الاخرويَّةَ المُعْراةَ عنْ شوائب الآفات الدُّنيويَّة مُتَلَذَّذُونَ لما رُوىَ في الأخبَار الكثيرة في أرواح الوقولُه عز وجل : ﴿ وَلَكُمْ في القَصَاص وذلك يُتَّـوَصَّلُ إليه بالحَياة التي هي العَـقُلُ البالقِصاصِ مَنْ يُرِيدُ الإفْـدَامَ عَلَى القَتْل فيكونُ في ذلك حياةُ الناس . وقال عز وجلَّ : ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَميعًا ﴾ ٢٤] ، وقولُه : ﴿ يَالَيْتَنَى قَدَّمْتُ لَحَيَاتِي ﴾ [المائدة / ٣٢] أي منْ نَجَّاهَا منَ الْهَـــلاك [ الفجــر / ٢٤ ] يَعْنِي بِهَــا الحَيَاةَ الاخــرَوْيةَ العَلَى هذا قولُه مُخْـبِرًا عن إبراهيم : ﴿ رَبِّي الدَّائِمَةَ ، والسادسة : الحَياةُ التي يُوصَفُ بَهَا الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] ﴿قَالَ أَنَا أَحْمِي وَأُمِيتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] أى أعفُو فيكونُ إحياءً . والحيوانُ مقرُّ الحياة وَيَقَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أحدُهُما : مَالَهُ الحَاسَّةُ ۗ والثاني : مَالَهُ البِّـقاءُ الأبِّديُّ وَهُو المذكورُ في | قـوله عـز وجلَّ : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخــرَةَ لَهِيَ الحَيُّوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] وقد نَبَّهُ بقوله: ﴿ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ﴾ أنَّ الحَيوانَ الحَقَيقيُّ السَّرْمَديُّ الَّذِي لا يفْنَى لا ما يَبْقَى مُدَّةً ثم يَـفْنَى ، وقـال بعضُ أهْل الـلُّغـة:

الحَيوانُ والحيَاةُ واحدٌ ، وقيلَ : الحيوانُ مَا فيه ا حيثُ إنه لم تُمتهُ الذُّنُوبُ كما أماتَت كشيرًا منْ وَلد آدم على ، لا أنه كَانَ يُعْرَفُ بذلك فَقَطْ فَإِنَّ هَذَا قَلَيلُ الفَائدَةِ . وقولهُ عزَّ وَجلَّ : ﴿ يُخْسِرِجُ الْحِيُّ مِنَ اللَّيْتَ وَيُخْسِرِجُ اللَّبْتَ مِنَ الحَيُّ ﴾ [ الروم / ١٩ ] أي يُخْـرِجُ الإنْسَــانَ النَّباتَ مِنَ الأرضِ ويُخرُجِ الـنَّطْفَةَ منَ الإنْسان وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ۗ القبائح فاعِلُ للمحاسِنِ . بأحْسَنَ منْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [ النساء / ٦٨ ] وَقُولُهُ تَـعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ [ النور / ٦١ ] فَالتَّحْيَّةُ أَنْ يُسِقالَ : حَيَّاكَ اللهُ أَى جَعَلَ لك حيَاةً وذلك إخبَارٌ ، ثم يُجعلُ دُعاء . ويُقالُ : حيًّا فُلانٌ تحيَّةً إذا قالَ له ذلك ، وأصلُ التّحية منَ الحياة ثمّ جُمعلَ ذلك دُعاء تحيية لكون جميعه غير خارج عن حُصُول الحياة أو سَبَب حياة إمَّا في الدُّنيا وإمَّا في الآخِرَةِ ، ومنه التَّحِيَّاتُ لله . وقولُه عزَّ وجلَّ :

﴿وِيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٤١ ] الحياةُ والمَوتَانُ ما ليسَ فيه الحَيّاةُ. والحَيّا الله يَسْتَبْ عُونهُنَّ ، والحياءُ انْقباضُ النَّفْس عن المَطَرُ؛ لأنه يُحْيى الأرض بعــدَ مَوتها ، وإلى القبــاثح وترْكُه لذلك يقــالُ حَيَىَ فــهوَ حَيٌّ ، هذا أشارَ بقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ ۗ وَاسْتَحْيِـا فَهُوَ مُسْتَحَى ، وقيلَ : اسْتَحَى فَهُوَ كُلُّ شَسَىء حَىٌّ ﴾ [ الانبياء/ ٣٠ ] وقـوله المُسْتَح ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيى تعالى : ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامَ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [أنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةٌ فما فَوْقَهَا ﴾ [مريم / ٧] فقد نَبَّهَ أنه سُمَّاهُ بذلك مِنْ [البقرة/ ٢٦] وقال عـز وجلَّ : ﴿ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيي منْ الحَقِّ ﴾ [ الأحرزاب / ٥٣ ] ورُويَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَحِي مَنْ ذَي الشَّيْسَبَة المُسْلَمَ أَنْ يُسعَنَّبُهُ » (١) فليسسَ يُرادُ به انْقبَاضُ النَّفْس إذ هو تعالى مُنَزَّهٌ عن الوَصْف مِنَ النَّطْفَةِ ، والدَّجَاجَةَ مِنَ البَـيْضَةَ ، وَيُخْرِجُ اللَّهُ وإنَّمَا الْمُرَاد به تَرْكُ تعْـذيبه ، وعَلَى هذا ما رُوي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَسِيعٌ ﴾ (٢) أي تارك "

رواه ابن النجار بسند ضعيف أفاده السيوطي في جمع الجوامع .

(۲) [ صحیح ]

رواه أبو داود ( ۲۰۱۲ ) والنســـائي (۱/ ۲۰۰) ، والبيسهقي ( ١٩٨/١ ) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، عن عطاء عن يعلى ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : . . . فذكره . حواياً : الحَوَايا جمعُ حـويّة وهي الأمعاءُ [الأنعام / ٤٦] . ويقــالُ للـكســاء الذي يُلَفُّ به السَّـنمُ حَــويّةٌ تعالى : ﴿ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾

> == وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم وفي العرزمي هذا كلام لا يضر وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيشمة

حوا قُولُه عَـزٌ وجلٌّ : ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَّاء وأصلُه منْ حَوَيْتُ كذا حَيًّا وَحَوَايَةً ، قال الله الْحُوى ﴾ [ الأعلى / ٥ ] أي شديد السَّواد وذلك إشارةٌ إلى الدَّرين نحوُ:

\* وَطَالَ حَبْسٌ بالدّرين الأسود \* وقيلَ تقديرُهُ : ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴾ [الأعلى / ٤] أحْوى فَجَعَلَهُ غُثَاءً والحُوَّةُ شَدَّةُ الحُضْرَة وقد أَحْوَوَى يَحْوَوِى احْوِوَاءَ ارْعَوَى ، ثم عــدد له طرقًا وشــواهد ، وانظر : الإرواء الوقيلَ : ليسَ لهمَّا نَــظيرٌ ، وحَوَى حُوَّةً ومنه أَحْوَى وحَوى .



## كتاب الخاء

منْ خَشْيَة الله ﴾ [ البقرة / ٧٤ ] .

كما قال الشاعر:

سَكُنُاهُ وَتَحْسِبُهُ لُحَسِنًا فَأَيْدَى الْكِيرُ عِنْ خَبَثِ الْحَديد ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَانِثَ ﴾ [الاعراف / الله : « المؤمِنُ أطْيَبُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَالكَافِرُ

خبت : الخَــبْتُ المُطْمــيْنُ مِنَ الأرضِ اللهِ عَلَى مَالاً يُوَافِقُ النَّفْسَ مِنَ المَحْظُورات وأخْبَتَ الرَّجُلُ قَـصَدَ الحُّبْتَ أَوْ نَزَلَهُ نحـوُ ۗ وقولُه تعالى : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْبَةِ التي كانَتْ أَسْهِلَ وَانْجَدَ ، ثمَّ اسْتُعْمِلَ الإخْبَاتُ اسْتَعْمَالَ ۗ تَعْمَلُ الْحَبَائِثُ ﴾ [ الانبياء / ٧٤ ] فكنايةٌ عن اللِّين وَالتَّواضُع قَـال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَخْبَتُوا ۗ إِنِّيانِ الرِّجالِ . وقـال تعالى : ﴿ مَا كَـانَ اللهُ إلى رَبُّهُمْ ﴾ [ هود / ٢٣ ] وقـال تعـالى : | ليَـذَرَ الْمُؤمنينَ عَلَى مَـا أَنْتُمْ عَلَيْـه حَتَّـى يَميـزَ ﴿وَبَشِّرُ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [ الحسج / ٣٤ ] أي الخَبيثَ منَ الطَّيِّب ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] الْمُتُواَضِعِين ، نحو : ﴿ لا يَسْتَكُبِرُون عَنْ إِلَى الاعمالَ الخبيشةَ من الاعمال الصالحة ، عَبَادَتُه ﴾ [ الاعراف / ٢٠٦ ] وقولُه تعالى : ﴿ وَالنُّفُوسَ الخبيشةَ مَنَ النُّفُوسِ الزَّكيَّـة. وقال ﴿ نَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٤ ] أي تعالى : ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ تَلِينَ وَتَخْشَعَ وَالإِخْبَاتُ هَاهُنَا قَرِيبٌ مِنَ ۗ [النساء / ٢] أَى الْحَـرَامَ بِالْحَـلالِ، وقـال الهُبُوط في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ السِّعِلَ اللَّهِ الْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ للخَبيثات ﴾ [ النور / ٢٦ ] أي الأفعال خبث : المُخبِثُ وَالْحَبِيثُ ما يُكُرُّهُ رَدَاءَةً | الرَّديَّةُ والاختياراتُ الْمُبَهْرَجَةُ لامْ قَالهَا وكذا وَخَسَاسَةً مَحْسُوسًا كَانَ أَوْ مُعْقُولًا ، وَأَصَلُهُ ۗ ﴿ الْخَبِيثُونَ لَلْحَبِيثَاتِ ﴾ [ النور / ٢٦ ] وقال الرَّدِيءُ الدَّخْلَةِ الجَارِي مَجْرَى خَبَثِ الحَديد التعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الْخَبيثُ والطَّيَّبُ ﴾ [ المائــدة / ١٠٠ ] أي الكــافــــــر والمُــؤمنُ والأعمالُ الفاسدةُ والأعمالُ الصَّالحَةُ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ كُلُّمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة ﴾ وذلك يَتَناولُ الباطلَ في الاعْتقاد والكذب الإبراهيم / ٢٦] فإشارة إلى كلِّ كُلُّمَة قُبيُّحة في المقال والقبيح في الفعال ، قال عزَّ وجلَّ: إمن كُفْر وكَـذب وَنَميمة وَغير ذلك ، وقال

أُخْبَثُ منْ عَمَلُه ﴾ (١) ويقالُ : خَبيثٌ مُخْبثٌ ﴿ هَيْثَةَ السَّائق بالخَابِز . أى فاعلُ الخُبْث .

جَهَة الحَسَبَر وَخَبَرْتُهُ خَبْرًا وَخُبُـرَةً وَاخْبَرْتُ المعْرَفَةُ بِبَوَاطِنِ الأَمْرِ والخَبَــارُ والخَبْرَاءُ الأرضُ وَالْمُخَابَرَةُ مُزَارَعَـةُ الخَبَارِ بشَىءٍ مَعْلُوم وَالخَـبيرُ الأكَّارُ فيه ، وَالْخَبْرُ الْمَزَادَةُ الصَّغْرَةُ وَشُبِّهَتْ بِهَا النَّاقَةُ فَسُمِّيتُ خَـبْرًا ، وقوله تعالى : ﴿ وَالله خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] أي عالمٌ بأخبار أعمالكُمْ وقيلَ أي عالمٌ ببواطن أَمُورِكُم، وقِيلَ : خَبِيرٌ بمعْـنى مُخْبِرِ كَقَوْلِهِ : ﴿فَيُنْبُنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ يونس / ٢٣] وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣١ ] ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة/ ٣٦] أي من أحوالكُم التي نُخْبَرُ عنها .

خير: الخبر معسروف قال الله تعالى: ﴿ احْمَلُ فَوْقَ رَاسِي خُبْزًا ﴾ [ يوسف /٣٦] وَالْخُبْزَةُ مِا يُجْعَلُ فَى الْمُلَّةِ وَالْخَبْزُ اتَّخَاذُهُ وَاخْتَــبَزْتَ إِذَا أَمَرْتَ بِخَبْــزه وَالْحَبَازَةُ صَنْعَــتُهُ واستتعير الخبر للسوق الشديد لتشبيه

خبط: الخَبْطُ الضربُ عَلَى غير استواء خُبر : الخَبَـرُ العلْمُ بالاشْياء المَعْلُومَة من الكَخَـبْطِ البَعـيرِ الأرْضَ بَيَـدهِ وَالرَّجُلِ الشَّـجَرَ بَعَصَاهُ ، ويقال للْمَخْبُوط : خَبْطٌ كَـما يقالُ أَعْلَمْتُ بِمَا حَصَلَ لِي مِنَ الْحَبَرِ، وقيلَ: الْخُبْرَةُ اللَّمْضُرُوبِ: ضَرَبٌ، واَسْتُعيرَ لِعَسْف السُّلْطَان فَـقيلَ : سُلْطَانٌ خَبُـوطٌ ، وَاخْتَـبَاطُ اللَّيْنَةُ ، وقد يقالُ ذلك لمَا فِيها منَ الشَّجَر ، المَعْرُوفِ طَلَّبُهُ بِعَسْفِ تَشْبِيهًا بِخَبْطِ الْورَق وقوله تعالى : ﴿ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسَّ ﴾ [البقرة / ٢٧٥] فيصعُّ أن يكونَ منْ خَبْط الشجَر وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الاخْتِبَاطِ الذِي هُو طَلَبُ المُعْسِرُوف ، يُسرُوك عنه ﷺ : ﴿ اللَّـهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَني الشَّيْطَانُ مِنَ المسَّ»(٢). خبل: الخَبَالُ الفَسَادُ الذي يَلْحَق الحَيَوَانَ

فَيُورثُهُ اصْطرابًا كالجنُون والمَرض المُؤثِّر في العَقْل والفكر ، وَيَقَالُ : خَـبَلٌ وَخَبْلٌ وَخَبْلٌ وَخَبَالٌ ويقالُ : خَبَّلَهُ وَخَـبَّلَهُ فَـهـو خابِلٌ وَالجَـمعُ الْخُبِلُ، وَرَجُلٌ مُخَبِّلٌ ، قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>۲) روی أبو داود ( ۱۵۵۲ ) والـنســـائي ( ۵۵۳۱ ، ٥٥٣٢ ) وأحمد ( ٣٥٦/٢ ) عن أبعى اليسر أن رسول الله ﷺ كان يدعو : ﴿ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُودُ بِكُ من الهدم ، وأعوذ بك من التردى ، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا وأعوذ بك أن أموت لديغًا ، .

١١٨ ] وقــال عــزَّ وجلَّ : ﴿ مَـازَادُوكُم إِلا السَّمَةُ فَي مَوْضَع خَفَيٌّ . خَبَالاً ﴾ [التوبة/ ٤٧ ] وفي الحديث : ﴿ مَنْ شَرَبَ الْحَمْرَ ثَلاثًا كَانَ حَقًا عَلَى الله تعالى أن يَسْقَيَهُ منْ طينَةَ الخَبَال (١) ، قال زهير : \* هُنالكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبِلُوا \*

أى إن طلب منهم إنساد شيء من إيلهم

خبو : خبت النارُ تَخْبُـو سَكَنَ لَهَـبُهَـا وَصَارَ عَلَيْهَا حَبَاء منْ رَماد أَى غَشَاءٌ ، وَأَصْلُ الخبَّاء الغطاءُ الذي يُتَّـغَطَّى به وَقَـيلَ لغشَـاء السُّنبُلة : خباءٌ ، قال عز وجل : ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٩٧ ] خب، : يُخْرَجُ الخَبْءُ يُقَـالُ ذلك لكُلِّ

(۱) روى مسلم ( الأشربة / ۲۰۰۲ ) عن جابر أن رجلا قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ؟ فـقـال النبي ﷺ : ﴿ أَوْ مُسْكُرُ هو؟! ﴾ قال : نعم . قـال رسول الله ﷺ : ﴿ كُلُّ مسكر حرام ، إن على الله عـز وجل عهـدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيم من طينة الخبال ، قالوا : يارسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : ﴿ عرق أهل النار أو عصارة أهل النار .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخَذُوا بِطَانَةٌ منْ المُدَّخَر مَسْتُـور ومنه قيلَ : جارِيةٌ خُبأَةٌ وهي دُونكم لا يِالُونكُمْ خَبَالاً ﴾ [ آل عمران / الجاريَّةُ التي تَظْهَرُ مَرَّةٌ وَتَخْبَأ اخْرَى ، وَالخباء

خت الخَتْرُ غَدرٌ يَخْترُ فيه الإنسانُ أي يَضْعُفُ وَيَكْسرُ لاجْتهَاده فيه ، قال الله اتعالى: ﴿ كُلُّ خَتَّار كَفُور ﴾ [ لقمان /

ختم : الخَتْمُ والطَّبْعُ يُقَالُ على وجْهَيْن : صَدَرُ الْحَتَمْتُ وَطَبَعْتُ وَهُو تَأْثِيرُ الشيء كَنَقْشِ الخِـــاتَم والطّــابَع . والثــــاني : الأثرُ الحاصِلُ عَنِ النَّقشِ وَيُتَكَبَّوُو بَدْلك تَارَةٌ فَي الاستياقة من الشيء والمنع منه اعتبارًا بما يحْصُلُ مِنَ المنْعِ بالخَـتْم على الكُتُب وَالأَبْوَاب نحوُ : ﴿ خَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧] ﴿ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ﴾ [ الجاثية / ٢٣ ] وتَارَةً في تحصيل أثر عن شيء اعتبارًا بالنقش الحاصل ، وَتَارَةُ يُعْتَبُرُ منه بُلُوغُ الآخِرِ ومنه قيل : خَتَمْتُ القرآن أي انْتَهَيْتُ إلى آخره فقولهُ: ﴿ خَستَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة / ٧] وقولهُ تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَسَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٤٦] إشارةٌ إلى ما أَجْرَى الله به العادة أنَّ الإنسانَ إذا تَنَاهَى في اعْتِفَادِ باطلِ أو ارْتكابِ مَحْظُورِ ولا يَكُونُ منه تَلَفَّتُ بِوَجْهِ إلى الحَقِّ يُورِثُهُ ذلك هَيْسَنَةً تُمَرِّنُهُ

على استحسان المعاصى وكانما يُختمُ بذلك الطّيب مسكّ، وقولُ مَنْ قَالَ يُختَمُ بالمسك أي على قَلْبِه وعلى ذلك : ﴿ أُولئكَ الَّذِينَ طَبِّعَ ۗ ايُطْبَعُ فَلِيسَ بشيء ؛ لأنَّ الشَّرَابَ يَجِبُ أنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [يُطَيُّبَ في نَفْسِهِ فأمَّا خَتْمُهُ بالطيب فليسَ ممَّا [النحل / ١٠٨ ] وعلى هَذَا النَّحْوِ اسْتَعَارَةُ النَّحْدِ اسْتَعَارَةُ النَّحْدِ اسْتَعَارَةُ النَّعْدِ وَلا يَنَفَّعُهُ طيبُ خَاتَمَه مالَم يَطبْ في أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرِنَا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] خَد : قال اللهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ أَصْحَابُ واستُ عَارَةُ الكنُّ فَى قَدوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ۗ الْأَخُدُود ﴾ [ البروج / ٤ ] الخَدُّ والأخدُود عَلَىَ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [ الإسراء / | شَقٌّ في الأرْضِ مُـسْتَطِيلٌ غَـائِـصٌ وَجَـمْعُ ٤٦ ] واسْتَعَارَةُ القَسَاوَة في قوله تعالى : الأخدود أخساديدُ وأصلُ ذلك من خسدًى ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائدة / ١٣ ] الإنسَان وَهُما ما اكْتَنَفَا الأنْفَ عنِ اليمينِ قال الجُبَّانيُّ : يجعلُ اللهُ خَتْمًا عَلَى قُلُوبِ والشمال . وَالخَدُّ يُسْتَعَارُ للأرض وَلغَيرِهَا الكُفَّار ؛ لَيَكُونَ دَلاَّلَةً للملاِّئكَة على كُفرهم كَاسْتِعَارَة الْوَجْه ، وَتَخَدُّدُ اللَّحْم زوالهُ عن فلا يَدْعُونَ لهم ، وَلَيسَ ذلك بشيء فإنَّ هذه الجسم ، يُقَالُ : خَدَّدْتُهُ فَتَخَدَّدَ . الكتَابَةُ إِنْ كَانَتُ مَحْسُوسَةً فَمِنْ حَقِّهَا أَن الْخَدَاعُ إِنْزَالُ الغَيْرِ عمَّا هو بصدده يُدْرَكَهَا اصحابُ التَّشْرِيحِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْ يُبديه عَلَى خلاف ما يُخْفَيه قال تعالى :

مَعْقُولَةً غَيْرَ مَحْسُوسَة فالملائكةُ باطلاعهم على ﴿ يَخَادَعُونَ اللهَ ﴾ [ البقرة / ٩] أي اعْتَـقَادَاتِهِمْ مُسْتَـغِنيَةٌ عن الاستَـدُلالِ . وقَالَ إِيخَادِعُونَ رسولَهُ وَأُولِيَاءَهُ وَنُسِبَ ذلك إلى اللهِ بعضُهُم : خَتْمُهُ شَهَادَتُهُ تعالى عليه أنه لا تعالى مِنْ حيثُ إنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسولِ كَمُعامَلَتِهِ يُؤْمِنُ ، وقُـولُه تعـالى : ﴿اليَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ۖ ولذلك قال تـعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبُسايعُونَكَ افْواَههم ﴾ [ يس / ٦٥ ] أي نَمْنَعُ لَهُمْ مِنَ النِّما يُبايعُونَ الله ﴾ [ الفتح / ١٠ ] وَجعلَ الكلام ﴿ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب / ٤٠] ذلك خداعًا تَفْظيعًا لفعلهم وتَنْبيهًا عَلى عظم لانه خَتَمَ النُّبُوَّةَ أَى تَمَّمَهَا بِمَجِينه . وقولُهُ عزَّ الرَّسُولَ وَعظَم أُولِيانِهِ ، وَقَوْلُ أهلِ الـلُّغَةِ : وجلَّ : ﴿ خَتَامُهُ مَسْكُ ﴾ [ المطففين / ٢٦ ] إنَّ هذا على حَذْفِ المُضافِ وإقامَةِ المُضافِ إليه قِيلَ : مَا يُخْتَمُ بِهِ أَى يُطْبِعُ، وإنما معناه مُقَامَهُ فَيَجِبُ أَنَّ يُعَلَّمَ أَنَّ الْقَصَودَ عِثْلَهِ في مُنْقَطِعُه ، وَخَاتِمةُ شُرْبِهِ : أَى سُورُهُ فَى الْحَذْفِ لا يَحْصُلُ لَوْ اتِّي بِالْمُصَافِ الْمَحْذُوفِ

الإغْفَال في قـوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ ۗ انْفُسِهِ .

بمِخَادَعَـتهم إيَّاهُ يُـخَادعُونَ اللهَ ، والشاني ا التُّنْبِيهُ عَلَى عَظَمِ المَقْصُودِ بِالْحِدَاعِ وَأَنَّ مُعَامَلَتَهُ ۗ الشاعرِ : كَمُعَامَلَة الله كما نَبَّهَ عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَّايِعُونَكَ ﴾ [ الفـــتح / ١٠ ] الآية وقولهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ خَادَعُهُمْ ﴾ [ النساء / ١٤٢ ] قيلَ: مَعنَاهُ مُجَازِيهِمْ بالخدَاعِ وقيلَ عَلَى وَجُه آخر مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ ﴾ [ آل عمران / ٥٤] مَنْ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فَى جُحْرِهِ حَتَى قَيلَ : العَقْرِبُ بَوَّابُ الضَّبِّ وحاجبُهُ وَلاعتقاد الخَديعة فيه قيل : اخدع من ضب ، وطريق خادع ا

وقيل : خَدَعَ الضَّبُّ أي اسْتَتُر في جُحْره واسْتِعْمَالُ ذلك في الضَّبِّ أنه يُعَدُّ عَقْرَبًا تَلْدَّغُ وَخَيْـدعٌ مُضلٌّ كـأنه يخْدَعُ سالـكهُ . وَالْمَخْدَعُ بيْتٌ في بيْتَ كَأَنَّ بَـانَيَّهُ جَعلهُ خَـادعًا لمنْ رَامَ تَناوُلَ ما فسيه ، وَخَدَعَ الريقُ إذا قَلَّ مُتَّـصَوَّرًا منه هذا المعنَى ، والأخدَعان تُصُورً منهما الخداعُ ، لاستتارهما تارةً وَظُهُ ورهَمَا تارةً ، وخُذُوهُ أَصْلُهُ مِنْ أَخِذَ وقد تقدّمَ .

> مُحْتَالَةٌ لَتَلَوُّنُهَا بِالجَدْبِ مِرَّةً وَالخَصْبِ مَرَّةً . خُدُنُ : قال الله تعالى : ﴿ وَلَا مُتَّخذَات

> يقال: خَدَعْتُهُ قَطَعْتُ اخْدَعَهُ ، وَفَيَ الْحَدَيثُ :

اً بَيْنَ يَدَى السّاعة سنُونَ خَدّاعَة ١ (١) أي

لَمَا ذَكُونًا مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَمْرِيْن ، أَحَدُهُمَا : الْخُدَان ﴾ [النساء / ٢٥] جمع خدن أي فَظَاعَةُ فِعْـلَهِمْ فِيمَا تَحَرَّوْهُ مِنَ الْخَـدِيعَةِ وانَّهُمْ الْمُصاحُّب واكثرُ ذلك يُستَـعملُ فيمَن يُصاحبُ شَهُوزًةٌ ، يقالُ : خــدْنُ المرْأة وخَدينُها ، وقولُ

## \* خَدينُ العُلِّي \*

فاستعارة كقولهم يَعْشَقُ السَّمْلَى ويُشَبِّبُ بالنَّدَى وَيَنْسبُ بالمكارِم .

خذل : قال تعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ اللانسان خَذُولاً ﴾ [ الفرقان / ٢٩ ] أي كثير الحَـــذُلان ، والْخُــذُلانُ تَرْكُ مَــنْ يُظَنُّ به أنْ يُنْصُرَ نُسَصِرَتَهُ ، ولذلك قيلَ : خَـذَلَتِ الوَحْشَيَّةُ وَلَدَها وتَخَاذَلَتْ رحْلاً فُلان ومنه قولُ

> بَيْنَ مَغْــلُوب تَلْيِلْ خَدُّهُ وَخَذُولِ الرِّجْلِ مَنْ غَيْرٌ كَسَحْ وَرَجِلٌ خُذُلَةٌ كَثِيرًا مَا يَخْذُلُهُ .

خْذ : قال الله تعالى : ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكرينَ ﴾ [ الأعراف / ١٤٤ ]

خر: ﴿ كَأَنَّمَا خُرَّ مِنَ السَّمَاء ﴾ [الحج/ ٣١ ] وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾ [ سبأ / ١٤ ] وقــال تعالى : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ منْ فَوْقهمْ ﴾ [ النحل / ٢٦ ] فمعنى خَرَّ سَقَط سُقُــوطًا يُسْمَعُ مَنْهُ خَريرٌ ، والخَريرُ يقالُ لِصَوتِ الماء والرِّيحِ وغَــيْرِ ذلك ممّا يَسْقُطُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ( ٣٣٨/٢ ) بسند صحيح .

من عُلُوٌّ . وقوله تعالى : ﴿ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ الخَارِجَة ، قـال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًا

بأيْديهم وأيْدي المُؤمنينَ ﴾ [ الحشر / ٢] عَيْلِيُّةُ وَأَصْحَابِهِ ، وقسيلَ : كَانَ بإجلائهم عنهاً. والخُرْبَةُ شَقٌّ واسعٌ في الأذُن تَصَوَّرًا أنه قـد خَـربَ أَذُنُهُ ويُقال رَجُلٌ أخَـرْبُ وَامْـرَأَةٌ خَرْبَاءُ نحوُ أَقْطَعَ وَقَطْعَاءَ ثُمَّ شُبَّةً بِهِ الْخَرْقُ فَى أَذُن المزَادَة فــقيلَ : خَربَــةُ المَزَادَة ، وَاسْتَــعَارَةُ ذلك كـاستـعـارة الأذُن له ، وجُعلَ الحَـارِبُ مُخْتَصًا بسَارق الإبل ، وَالْخَرْبُ ذَكَرُ الْحُبَارَى وَجَمْعُهُ خِرْبَانٌ قال الشاعر :

\* أَنْصَوَ خَرْنَانَ فَضَاء فَانْكُدَرْ \* خْرِج : خَرَجَ خُرُوجًا ؛ بَرَزَ مِنْ مَقَرَّهِ أَو حاله سواء كان مَقَرَّهُ دَارًا أوْ بَلَدًا أو ثوبًا ،

[ يوسف / ١٠٠ ] فاستعمالُ الخَرِّ تَنْبِيهٌ على اليَتَرَقُّبُ ﴾ [ القصص / ٢١ ] وقال تعالى : اجْتُ مَاعُ أَمْرَيْن : السُّقُوط وَحُصُول الصَّوْت ﴿ اخْرُجْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّرَ فيها ﴾ منهم بالتَّسْبيح ، وقولهُ مِنْ بَعْده : ﴿وَسَبَّحُوا ۗ [الاعراف / ١٣ ] وقـال : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مَنْ بَحَمْد رَبِّهِمْ ﴾ [ السجدة / ١٥ ] ، فَتنبيهُ أنَّ الْمَوات منْ أكْمامها ﴾ [ فصلت / ٤٧ ] ذلك الخَرِيرَ كَانَ تَسْبِيحًا بِحَـمْدِ اللهِ لا بشيء ﴿ وَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [ غافر / ١١ ] ﴿ يُريدُونَ أَنْ يَسخُ سرُجُ وا من النَّارِ وَمَا هُمْ حُرب ∶ يقال : خَربَ المُكَانَ خَرَابًا وهوَ **البخَارجينَ منْهَا ﴾** [ المائدة / ٣٧ ] وَالإخْـرَاجُ ضدُّ العِمَارَةِ ، قال الله تعالى : ﴿ وَسَعَى فِي ۗ أَكْـثَرُ مِا يُقالُ فِي الْأعـيانِ نحـو : ﴿ أَنَّكُمُ خَرَابِهَا ﴾ [ البـقرة / ١١٤ ] وقــد أخـربَهُ ، ﴿ مُخْرَجُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٣٥ ] وقـــال عــزًّ وخَرَّبَهُ قِـالِ الله تعالى : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ ۗ وجِـلَّ : ﴿ كَـمَـا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْـتكَ بِالْحَقِّ ﴾ [ الأنفسال / ٥ ] ﴿ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ فَتَخْرِيبُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ إِنَمَا كَانَ ؛ لِئلاَ تَبْقَى للنِّبِيِّ الْقَيَامَة كَتَابًا ﴾ [الإسراء / ١٣] وقال تعالى: ﴿ أَخْرَجُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ الانعام / ٩٣ ] وقال: ﴿ أَخْسَرِجُوا آلَ لُـوط مِنْ قَرْبَتِكُمْ ﴾ [النمل/ ٥٦] ويقال في التَّكُوين الذي هو من فعل الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونَ أمَّهاتكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٨ ] ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُواجًا مِنْ نَبَاتِ شُتَّى ﴾ [ طه / ٥٣ ] وقــالَ تعالى : ﴿ يُخْرَجُ بِهِ زَرْعُنَا مُخْتَلَفًا الْوَانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١] والتَّخريجُ أكْثرُ مَا يَقَالُ في العُلوم والصِّناعــات ، وقــيل لمَــا يخــرُج منَ الأرض ومن وَكْرِ الحِيَــوَان ونحو ذلك : خَرْجٌ وَسَوَاءٌ كَانَ حالُهُ حالَةً في نسفُسِهِ أوْ في أسْبابِهِ ﴿ وَخَسَرَاجٌ ، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

كَالْأَنْعَامِ ﴾ [الفرقان/ ٤٤] ، وَالْخَرَجُ لُونَانَ مِنْ النَّفُ الفيل فَسُمَّى أَنْفُهُ خُرُطُومًا اسْتِقباحًا له . بياضٍ وَسُوادٍ ، وَيَقَالُ : ظُلِيمٌ اخْرَجُ وَنَعَامَةٌ ﴿ خُرِقَ : الْخَـرْقُ قَطْعُ الشيء على سَبيل

خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [ المؤمنون / ٧٢ ] ﴿ خُرْصُ : الخَرْصُ حَرْزُ النَّمَرَةَ ، وَالْخَرْصُ فَ إِضَافَتُهُ إِلَى الله تعالَى تَنْبِيهُ أَنَّه هُو الذَّى الْمَحْرُوزُ كَالنَّقْضِ لِلْمَنْقُوضِ ، وَقَيلَ : الخَرْصُ الزَّمَهُ وَأُوجَبَهُ ، وَالْخَرْجُ أَعَمُّ مِنَ الْخَرَاجِ ، الكَذَبُ في قسوله تعسالي : ﴿ إِنْ هُسم إلا وَجُعلَ الْخَرْجُ بِإِذَاءِ الدَّخْلِ ، وقال تعالى : ﴿ يَخْرُصُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٦ ] قيل معناهُ ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] ايكذبونَ . وقولهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ الْحَرَّاصُونَ ﴾ وَالْحَرَاجُ مُسخْتُصٌ في الغالب بالضّرِيبَةِ عَلَى [ الذاريات / ١٠ ] قسيل : لُعنَ الْكَذَّابُونَ الأرضِ ، وَقَدِل : العبدُ يُؤدِّي حَرْجَهُ أي وحقيقة ذلك أنَّ كلَّ قَوْل مَقَّول عن ظَنّ غَلَّتُهُ وَالرَّعِيَّةُ تُؤَدِّى إلى الأميـر الخَـرَاجَ ، وتَخْمِين يُقَالُ خَرْصٌ سـواء كَان مُطابِقا للشيء والخَرْجُ أيضًا مِنَ السَّحَابِ وَجَمْعُهُ خُرُوجٌ ۗ أَوْ مُخَالِفًا لهُ مِنْ حيثُ إنَّ صَاحِبَهُ لم يقُلهُ عن وقيل : الخَرَاجُ بالضَّمانِ أَىْ مَا يَخْـرُجُ مِنْ إعِلْم وَلاَ غَلَبَةٍ ظَنْ ولا سَمَاع بَلُ اعْتَمَدَ فيه على مَالِ الْبَائِعِ فَهُو بَازَاءِ مَا سَقَطَ عنه مِنْ ضَمَانِ الطِّنُّ والتَّخْمَينِ كَفِعْلِ الخَارِصِ في خَرْصِهِ، المبيع، والخارِجيُّ الذي يَخْرُجُ بِذَاتِهِ عَن أحوال وكلُّ مَنْ قال قَـوْلاً علَى هذَا النَّحْوِ قــد يُسَمَّى أقرانِهِ ويُقالُ ذلك تارةً عَلَى سبيلِ المَدْحِ إذا الكاذبًا وإنْ كانَ قَوْلُهُ مُطابقًا للْمَقُول المخبر عنه خَـرَجَ إلى مَنزِلةٍ مَنْ هو أعْلَى منه ، وتَارَةً كما حُكى عَنِ المنافقين في قـوله عزَّ وجلَّ : يُقالُ عَلَى سبيلِ الذَّمِّ إِذَا خَرَجَ إلى مَنْزِلةٍ مَنْ ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ هو أَدْنَى منه ، وعلى هذا يقـالُ : فُلانٌ ليسَ الله وَاللهُ يَعْلَـمُ إِنَّكَ لَرَسُــولُهُ والله يَشـــهـــدُ إِنَّ بإنْسَانِ تارةً على المدح كما قال الشاعرُ: المُنَّافِقينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ المنافقون / ١ ] .

فَلَسْتَ بإنْسِيَّ ولكن كمَلاكُ 
خُرط : قَال تعالى : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى

تَنَزَّلَ مِنْ جَوَّ السماء يَصُوبُ الخُرطُوم ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي لزِمَـهُ عارٌ لا وَتَارَةً على الذَّمِّ نحوُ : ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا النَّمَى عَنه كقولهم جُدْعَتْ أَنفُه ، والخُرْطُومُ

خُرْجًا، وأَرْضٌ مُخْتَرِجَةٌ ذَاتُ لُونَيْنِ ، لِكُونِ الفساد مِنَ غَيرِ تَدَبُّر ولا تَفكُّرِ ، قال تعالى : النبات منها في مكان دونَ مكان ، وَالْحَوَارِجُ ؛ الله الْخُرَقْتَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [ الكهف / ١٧] لكُونِهِمْ خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ الإَمَامِ . وهو ضِيدٌ الْخَلْقِ وإن الخَلْقَ هوَ فعلُ الشيءِ الربح فيها وإمَّا لتَـخَرُّقهَا في الفَلاَة ، وخُصُّ والـرُّزْق والاجَــل»(١)وقــوله تـعــالى: الأُذُن إذا تَوسَّعَ : خَـرْقٌ ، وصَــبيٌّ أخْـرَقُ ۗ [الحجـر/٢٢] قيل معناهُ حَـافِظينَ لهُ بالشُّكْرِ، والمُرَاةُ خَرْقَاء مِثْقُوبَةُ الأَذُن ثَقبًا واسعًا ، وقوله الوقسِلَ هوَ إشَسَارَةٌ إلى مَا أَنْبَأَ عَنْهُ قَـولهُ: [الإسراء/ ٣٧] فسيه قولان : أحـدُهما : لَنْ تَقْطَعَ ، والآخَــرُ ، لَنْ تَشْــقُبَ الأرض إلى الجانب الآخر اعتبارًا بالخَرْق في الأذُن ، وباعــتبــار ترْك التقــدير قيلَ : رَجُلٌ أخــرَقُ وخَرِقٌ وامْرَأَةٌ خَرْقَاء، وشُبُّهُ بِهَا الربح في تَعَسُّف مُسرُورِهَا فقيل : ريحٌ خَسرْقَاء ورُويَ : «مــا دَخَلَ الخَــرْقُ في شيء إلاَّ شــَـانَه » ومنَ الخَرْق اسْتُعيرَت المَخْرَقَةُ وَهُوَ إِظْهِارُ الْخَرْق تَوَصُّلاً إلى حيلة ، والمخْرَاقُ شَيء يُلْعَبُ به كَأَنَّهُ يَخْـرَقُ لإظهار الشيء بخلاف، وخَرقَ الغزالُ إذا لَم يُحسنُ أن يَعدُو لخَرَقه .

> خْزَنْ : الْحَزَنُ حَفْظُ الشيء في الْحَزَانَة ثمَّ يُعَبَّرُ به عن كُلِّ حفظ كَـحفظ السُّرَّ ونحوه

بَتَـقْدِير رِفْقِ ، والخَـرْقُ بغَيْسر تَقْديرِ ، قـال وقوله تـعالى : ﴿ وَإِنْ مَـنْ شَيء إلاّ عـنْدَنَـا تعالى: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ خَزَائِنُهُ ﴾ [ الحـجــر / ٢١ ] ﴿ ولهِ خَزَائِنُ [الأنعام / ١٠٠] أي حَكَمُوا بذلكُ عَلَى سَبيل السَّماوات والأرْضِ [ المنافــقــون / ٧] الخرْقِ، وباعــتبارِ القَطْعِ قيل : خَــرقَ الثوب الفاشارةُ منه إلــى تُدُّرته تعــالى عَلَى مــا يُريدُ وخَرَّقَهُ وخَرَقَ المَفَاوزَ واخْتَرَقَ الرِّيحُ . وخُصَّ إيجادَهُ أو إلى الحالة التي أشــارَ إليها بــقوله الحَرْقُ والحَرِيقُ بالمفاوز الواسعة إمّا لاختراق عَلَيه السَّلامُ : ﴿ فَـرِغَ رَبُّكُمْ مَـنَ خَلْق الخَلْق الحَرْقُ بَنْ يَنْخَرِق في السحاب . وقيل لتَقْب ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْسِرِقَ الأَرْضَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ المَّاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ﴾ [ الواقعة / ٦٨] الآية والخَـزْنَةُ جمعُ الخَـازن ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَّتُهَا ﴾ [الزمر/ ٧١] في صفة النار وَصِفَةِ الجُّنَّةِ وقـوله: ﴿ وَلَا ٱقُــولُ لَكُمْ

(١) [ صحيح ] .

رواه ابن حـبان ( ۱۸/۱٤ ] ح ( ۲۱۵۰ ) بنحـوه عن أبي الدرداء وأحسمه ( ١٦٧/٥ ) وابن أبي عماصم في ( السنة ) ( ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٦ ) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۰۲) وأخرجه البزار (۲۱۵۲)

وأخرجه أحمد ( ١٩٧/٥ ) ، وابن أبي عاصم (٣٠٧) من طريق آخر وذكره الهميثمي في المجمع ( ٧/ ١٩٥ ) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. قلت : والحديث صحيح بمجموع طرقه .

عندى خَرَائنُ الله ﴾ [ الانعام / ٥٠ ] أى ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ ﴾ [آل اللَّحْمُ إذا أَنْتَنَ وَخَنَزَ بِتَقَدُّمُ النُّون.

نَادِمِينِ ۗ والذي يَلْحَـقُهُ مِنْ غَـيرِه يقـالُ : هو ۗ والذُّلُّ ، وَيَكُونُ مَذْمُومًا . ضَرَبٌ مِنَ الاستخفَاف ، ومصدرَهُ الخزى الخسر : الحُسرُ والحُسْرانُ انتقاصُ رأس الدُّنْيَا ﴾ [ الزمر / ٢٦ ] ﴿ لِنُّذِيقَهُمْ عَذَابَ الْمُقْتَنِيَاتِ الْحَارِجَةِ كَالمَال وَالْجَاه في الدُّنْيَا وهو الخزْي في الحَيَّاة الدُّنْيَا ﴾ [فُصَلت/ ١٦] الأكثَرُ ، وفي المُقْتَنْيَاتُ النَّفْسِيَّة كالصِّحَّة وقال : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَى ﴾ [ طه / | والسَّلامة والعقل والإيمان والثواب وهو الذي وقوله : ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْسِرِى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ﴿ الذِّينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ القيامَة آمَنُوا﴾ [ التحريم / ٨ ] فهوَ مِنَ الخزْي اقْرَبُ ۗ إِلاَّ ذلكَ هُوَّ الْخُسْرَانُ الْمَبِينُ ﴾ [ الزمر / ١٥ ]

مَقَدُّورَاتُهُ التِّي مَنَّعِها الناسَ ؛ لأنَّ الخَزْنَ ضَرَبٌ | عمران / ١٩٢ ] فَمَنَ الخزَاية ويجُوزُ أنْ يكُونَ منَ المَنْعِ، وقسيلَ : جُـودُهُ الوَاسِعُ وقُـدْرَتُهُ، ﴿ مِنَ الحَـزَى وكذا قـولُه : ﴿ مَنْ يَأْتَيِه عَذَابٌ وَقَدِلَ : هُوَ قَدُلُهُ : كُنْ . والخَذِنُ في اللَّحْمِ البَّخْزِيهِ ﴾ [ هود / ٣٩] وقولُهُ : ﴿وَلَا تُخْزِنَا أَصْلُهُ الادَّخَارُ فَكُنَّى بِهِ عَنْ نَتْنِه ، يَقَالُ: خَزَنَ إِيَوْمَ الْقَيَامَـة ﴾ [ آل عـــــران / ١٩٤ ] ﴿ وليُخْزِيَ الفَاسقينَ ﴾ [الحشر / ٥] وقال: خزى : خَزَى الرَّجُلُ لَحقَهُ انْكسَارُ إِمَّا ﴿ وَلاَ تُخْزُون فَي ضَيْفي ﴾ [ هـود / ٧٨ ] مِنْ نَفْسِهِ وَإِمَّا مِنْ غَيْرِهِ . فالذي يَلْحَقُهُ مِنْ العِلَى نحو ما قُلْنَا في خَزِيَ مِنَ قَوْلُهُم : ذَلَّ نَفْسِهِ هُوَ الْحَيَاءُ الْمُفْرِطُ ومَصْدَرُهُ الْحَزَايَةُ ورَجُلٌ ۗ وهانَ فإنَّ ذلكَ مَتَى كانَ مِنَ الإنسَانِ نَفْسِه خُزْيَانُ وَاصْرَأَةٌ حَزْيَى وَجَـمْعُه خَزَايَا . وفي إيقالُ لَهُ الهَوْنُ وَالذُّلُّ ويكونُ مَـحمودًا ، ومتّى الحمديث : ﴿ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا غَمْر خَزَايا وَلا كَانَ مِنْ غَمِيرٍ يُقَالُ لَهُ: الهُونُ ، والهَوانُ ،

وَرَجِلٌ خَزْىٌ . قَال تعالى ۚ : ﴿ ذلك لَهُمْ خَزْىٌ ۗ المَال وَيُنسَبُ ذلك إلى الإنسان فَيُــقالُ خَــسرَ في الدُّنْيَا ﴾ [ المائدة / ٣٣ ] وقال تعالى: ﴿ فُلانٌ ، وَإِلَى الفَعْلِ فيقالُ خَسرَتْ تجَارَتُهُ ، ﴿إِنَّ الْحَنْرَى اليَّوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الكافرينَ ﴾ [قال تعالى: ﴿ تَلْكَ إِذًا كُسرَّةٌ خَساسسرةٌ ﴾ [النحل/ ٢٧] ﴿فَأَذَاقَهُمُ الله الحَرْى فَي الحَيَّاة [النازعات / ١٢] ويُسْتَعْمَلُ ذلك في ١٣٤ ] وأَخْزَى مِنَ الخِزَايَة والخزى جسيعًا جَعَلَهُ اللهُ تعالى الخُسْرَانَ المبينَ ، وقال : وإنْ جَارَ أنْ يكونَ منهُما جميعًا وقولهُ تعالى: ﴿ وَسَـوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ يَكُفُـــرْ بِـهِ فَــــأُولِئـكَ هُمُ

الخَاسرُونَ ﴾ [البقرة / ١٢١] وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْد مِيثَاقِه ﴾ إلى ﴿ أُولَنْكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٧] وقولُهُ : ﴿ فَطَوَّعَتُّ لَهُ نَفْسُهُ قَـنُلَ أَخِيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ منَ الخَاسرينَ ﴾ [المائدة / ٣٠] وقولُهُ : ﴿ وَأَقْيِمُوا الْوَزْنَ بِالقَسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الميزانَ ﴾ [ الرحمن / ٩ ] يجُودُ أنْ يكونَ إشَارَةً إلى تَحَرِّى العَـدالَة في الوَزْن وتَرْك الحَيْف فيما يَتَعَاطاهُ في الوَزْن ويجُورُ أنْ يكونَ ذلك إشارةً إلى تعاطى مالا يكونُ به ميزَانُهُ في القيامة خاسرًا فيكونُ ممَّنُ قَالَ فيه: ﴿ فَمَنْ خَفَّتْ مُوازينُهُ ﴾ [ الأعراف / ٩ ] وَكَلاَ المُعْنَيْمِيْنِ يَتَلازَمَانِ ، وَكُلُّ خُسْمِرَانِ ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في القُرآن فهو عَلَى هذا المعنى الأخير دُونَ الحُسْرَانِ المُتَعَلِّقِ بِالْمُقْتَنَيَاتِ الدُّنْيُويةِ والتّجارات البَشَريّة .

خُسفُ : الْخُسُوفُ للْقَمَرِ والكَسُوفُ للشمس ، وقيلَ الكُسوفُ فيهما إذَا زالَ بَعضُ ضَوْنِهِما ، والخُسُوفُ إذا ذَهَبَ كُلُّهُ . ويُقالُ خَسَفَهُ اللهُ وَخَسَفَ هو ، قالَ : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ [ القصص / ٨١ ] وقال : ﴿ لَوْلاً أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [ القصص / ٨١ ] وقال : القصص / ٨١ ] وقال : القصص / ٨١ ] وفي الحديث : ﴿ إِنَّ اللهِ صص / ٨٢ ] وفي الحديث : ﴿ إِنَّ اللهِ مِنْ آياتِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ

لَمَوْتِ أَحَد ولا لِحَياتِهِ ﴾ (١) وَعَيْنٌ خاسفة إذا غَابَتْ حَدَقَتُهَا فَمَنْقُولٌ مِنْ خَسَفَ القمر ، وَبَثرٌ مَخْسُوفَةٌ إذا غاب ماؤها ونزف ، منقولٌ مِن خَسَفَ الله القَمر ، وتُصُوِّر مِنْ خَسَفَ القمر مَهَانَةٌ تَلْحَقُهُ فَاسْتُ عِيرَ الخَسْفُ للذَّلِّ فقيل تحَمَّل فَلانٌ خَسْفًا .

خسأ : خسات الكلب فَخَسَا أى رَجَرْتُهُ مُسْتهينًا به فانَزَجَرَ وذلك إذا قُلتَ له : اخسا قال تعالى فى صفة الكفّار : ﴿ اخْسَنُوا فِيها وَلا تُكلّمُون ﴾ [ المؤمنون / ١٠٨ ] وقال تعالى : ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردَةً خَاسِيْنَ ﴾ [البقرة / ٦٥ ] ومنه خسَا البصر أى انْقبض عن مهانة قال : ﴿ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك / ٤ ] .

خشب: قال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ شُبُهُوا بذلك لِقِلَة غَنَائِهِمْ وهو جَمْعُ الْخَشَبِ وَمِنْ لَفُظِ الْخَشَبِ قِيلَ حَشَبْتَ السيفَ إذا صَقَلْتُهُ بِالْحَشَبِ الذي هو المصْتَلُ ، وَسيفٌ خَشِيبٌ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالصَّقُلِ ، وَجَمَلٌ خَشَيبٌ أَى جَدِيدٌ لَمْ يُرَضْ تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ خَشْيبٌ أَى جَدِيدٌ لَمْ يُرَضْ تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ الْخَشْيبِ وَتَخَشَّبَ الإبلُ أَكَلَتِ الْخَشْب ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخـارى ( ۱۰٦٦ ) ، ومسلم ( الـكسوف / ۱، ۳، ۱۷ ، ۲۱ ) .

وَجَبْهَةٌ خَسْبًاءُ يَابِسَةٌ كَالْخَشَبِ ، وَيُعَبِّرُ بِهَا في نحو قول الشاعر :

\* وَالصَّخْرُ هَشِّ عند وَجْهك في الصَّلابَه \* وَالْمَخْشُوبُ المخلوطُ به الخَشْبُ وذلك عبارةٌ عن الشيء الرَّديء .

خشع : الخُسُوعُ الضّراعةُ وأكْثَرُ ما يُستَعْمِلُ الخُشُوعُ فيما يُوجَدُ عَلَى الجَوَارح. والضراعة أكثرُ مَا تُستَعْملُ فيما يُوجَدُ في القَلْبِ ولذلك قيلَ فيما رُوى : ﴿ إِذَا ضَرَعَ القَلْبُ خَسْعَتِ الجَوَارِحُ (١)، ، قَال تعالى :

(١) قلت : : قــد ورد بلفظ : ﴿ لــو خــشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه ١ . وهو حديث موضوع أورده السيموطي في ( الجامع الصغمير ) من رواية الحكيم عن أبي هريرة وصورح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي ( ق ٢٠٢) بأن إسناده ضعيف .

وقال الشيخ الألباني : بل هو أشد من ذلك ضعفًا فقد قال المناوى في افيض القدير ؟ : رواه - يعنسي الحكيم - في ( النوادر) عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبسى هريرة قال : رأى رسول الله ﷺ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة . الحديث . قال الزين العراقي في د شرح الترمذي ، وسليمان=

﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٩ ] عَمَّنْ لا يَسْتَحى ، وَذلك كما يُـشبَّهُ بالصَّخْرِ | وقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشعُونَ ﴾ [المؤمنون / ٢] ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾ [الانبياء / ٩٠] ﴿ وَخَشَعَت الأصواتُ ﴾ [طه / ١٠٨] ﴿ خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٣] ﴿أَنْصَارُهَا خَاشَعَةٌ ﴾ [ النازعات / ٩ ] كنايةٌ عَنها وَتنبيهًا عَلَى تَزعْزُعهَا كقوله : ﴿إِذَا رُجَّت الأرض رَجًّا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] وَ ﴿إِذَا زُلْوَلَتَ الأَرْضُ زِلْوَالَهَا ﴾ [ النولولة / ١] ﴿ يُومُ تَمُورُ السَّماءُ مُورًا وتسيرُ الجبالُ سيرًا ﴾ [ الطور / ١٠].

= ابن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعسرف هذا عن ابن المسيب . وقسال في المغنى؛ : سنده ضعيف والمعروف أنه من قبول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده : فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي : قال ابن عدى : ( أجمعوا على أنه يضع الحديث · ·

وقال الشبيخ الألباني : وكذلك رواه موقسوفا ابن المبارك فسي الزهد ( ق ٢١٣ / ١ ، : ﴿ أَنَا مُعْمَرُ عن رجل عن سعيد به ٤ ومن هذا الوجه رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥١ / ١ ) فهــو لا يصح لا مرفوعًا ولا موقبوقًا والمرفوع أشد ضعفًا بل هو منوضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيسهقي فلم يورده في سننه الكبـرى على سعتـها وإنما أورده ( ٢/ ٢٨٩ ) موقوقًا معلقاً . والله سبحانه أعلم ا هـ .

وأكثرُ ما يكونُ ذلك عنْ عِلْم بِمَا يُخْشَى منه، اللّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَـاصَّة ﴾ [ الانفال/ ٢٥] ولذلك خُصَّ العلماء بهما في قوله : ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ اللَّهِ مَا تُعَمُّكُمُ وَقَدْ خَصَّهُ بِكذَا يخُصُّهُ واختُصَّهُ يَخْشِي اللهَ مِنْ عباده العُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر / ٢٨] ايختَصُّه ، قيال : ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى ﴾ [يشاءُ ﴾ [البقرة / ١٠٥] وخَصَاصُ البيت [ عبس / ٩ ] ﴿ مَنْ خَشَىَ الرَّحْمَنَ ﴾ [ ق/ افْرْجةٌ وَعُبرَ عن الفقر الذي لم يُسَدُّ بالخَصَاصة ٣٣ ] ﴿ فَخَشَينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا ﴾ [ الكهف / الكه عُبِّرَ عنه بالخُلَّة ، قال : ﴿ وَيُؤثِّرُونَ عَلَى خَشْيَةً ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وقال : ﴿ الَّذِينَ ۗ ابيتٌ مِنْ قصَبِ أَوْ شَجَرِ وذلك لما يُرَى فيه يُبلِّغُونَ رسَالاَت الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ ۗ مِنَ الْحَصَاصةِ . أَحَدًا إِلَّا الله ﴾ [ الأحزاب / ٣٩ ] ﴿ وَلَيَخْشَ اللهِ الَّذِينَ ﴾ [ النساء / ٩ ] الآية ، أي الخصفان عَلَيْهما ﴾ [ الأعراف / ٢٢ ] أي ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمِنَ بِالغَيْبِ ﴾ [ ق / ٣٣ ] أى مَنْ خَافَ خَوْفًا اقْتَضاهُ معْـرَفَتُهُ بذلك منْ

خــص : التُّخصيصُ والاخـتصـاصُ والخصُوصيَّة والتَّخصُّ تَفرُّدُ بعض الشيء بمَا لا يُشَارِكُهُ فيه الجُــملةُ ، وذلك خلافُ العُمُوم وَالتَّعَمُّ وَالتَّعْمِيمِ ، وَخُصًّانُ الرَّجُلِ منَّ يَخْتَصُّهُ بِضَرِبٍ مِنَ الكرَامِةِ ، وَالحَـاصَّةُ ضَدُّ

خشى : الحَسْيَةُ خَـوْفٌ يَشُـوبُهُ تعظيمٌ الْعَامَّة ، قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَنْنَةٌ لا تُصِيبَنَّ ٨٠] ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي ﴾ [ البقرة/ | أنفُسهم ولَوْ كانَ بهمْ خصاصةٌ ﴾ [ الحشر / ١٥٠] ﴿ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَـَشْيَة الله أَوْ اشَدًّا ۗ ٩] وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ مِنَ الخَـصَاصِ ، والخُصُّ

خصف : قال تعالى : ﴿ وَطَفَقًا لِيَسْتَشْعِرُوا خَــوْقًا مِنْ مَعَرَّتُه ، وقالَ تعالى : إيَجْعَلانِ عليهمــا خَصَفَةً وهي أوْراقٌ ومنه قيلَ ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ ﴾ [ الإسسراء / ٣١ ] أي لا الجُلَّةِ التَّمْرِ: خَصَفَةٌ وَلَلـثَيَّابِ الغليظَة ، جَمْعُهُ تَقْتُلُوهُمْ مُعْتَقِدِينَ لمخَافة أنْ يَلْحَقَـهُمْ إِمْلاقٌ ۗ خَصَفٌ ، ولما يُطْرَقُ به الْخُفُ : خَصَفَةٌ وَخَصَفْتُ النَّعْمِلَ بِالمُخْصَفَ . وَرُوىَ : ﴿ كَانَ النبعُ ﷺ يَخْــصفُ نَـعْلَهُ » (١) وخَصَـفْتُ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان ( ۵۲۷۱ ، ۵۲۷۷ ) بسند صحیح وهو في مسند أبي يعلى ( ٤٨٧٦ ) .

وأخرجه أحممه ( ١٢١/٦ ، ٢٦٠ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ٥٣٩ ) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ [ ص ٢١ ] من طرق مختلفة وأخرجه أحمد ( ١٦٧/٦ ) وعسبد الرزاق ( ٢٠٤٩٢ ) ==

الخَصْفَة نَسَجْتُهَا والأخصَفُ وَالحَصِيفُ قيل الطَّعامِ الخَصْمَوا ﴾ [ الحج / ١٩ ] أى فريقَان وَحَلَقُ مَن الطَّعام وهو لونان مِنَ الطَّعامِ والخَصَمُوا ﴾ [ الحج / ١٩ ] أى فريقَان وَحَقِيقَتُهُ مَا جُعِلَ من اللَّبنِ ونحوهِ في خَصَفَة ولذلك قال اختصَمُوا وقال: ﴿ لا تَختصِموا ﴾ وقل : ﴿ وَهُمْ فِهَا يَختَصِمُون ﴾ في يَختَصِمُون ﴾ في يَختَصِمُون اللَّهُ بِلونِها.

خصم الخصم مصدر خصمت أي الزعته خصمت الخصمة التعالى : ﴿ وَهُو اللّهُ اللّ

والبخارى فى الأدب المفرد ( ٥٤٠ ) وأبو يعلى
 ( ٤٦٥٣ ) من طرق أخرى .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ٢٠) من طريق أخرى . (١) قلت : قد أخرج ابن قـتيبة هذا الحـديث في كتابه غريب الحـديث ( ٣٢٩/١ ) بنحوه وفيه قـصة عن أم سلمة أنها قـالت لرسول الله ﷺ : أراك ساهم الوجه، أمن علة ؟ ! قـال : « لا ، ولكن السبعة الدنانيسر التي أتينا بهـا أمس نسيتها في خُـصم الفراش فبـت ولم أقسمها » وسنـده حسن إن شاه الله .

والجمعُ خُصُومٌ وَاخْصامٌ وقولهُ : ﴿ خَصْمانِ الْخُتَصَمُوا ﴾ [ الحج / ١٩ ] أى فريقَانِ ولذلك قال اختَصَمُوا وقال : ﴿ لا تَخْتَصِموا ﴾ [ ق / ٢٨ ] وقال : ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُون ﴾ [ الشعراء / ٢٩ ] والخَصِيمُ الكثيرُ المُخَاصَمَة ، قال : ﴿ وَهُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [ يس / ٧٧ ] والخَصمُ المُخْتَصُ بالخُصُومَة ، قال : ﴿ قَومٌ خَصِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٥٨ ] .

خَضَل : قال الله : ﴿ فَي سِلْرٍ مَخْضُود ﴾ [الواقعة / ٢٨] أى مكْسُورِ الشَّوْكُ ، يقال : خَضَدْتُهُ فَانْخَضَدَ في هو مَخْضُودٌ وَخَضِيدٌ وَالْخَضُدُ المَخْضُودُ كالنَّقْضِ في المَنْقُوضِ ومنه استعيرَ خَضَدَ عُنَقَ البَعِيرِ أي كَسَرَ .

خضر: قال تعالى : ﴿ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَةً ﴾ [ الحج / ٦٣ ] ﴿ ثِبَابًا خُضْرًا ﴾ [الكهف / ٣١] خَسَضِرةً جَمْعُ أخسضَرَ والخَضْرةُ أحدُ الألوان بَيْنَ الْبَيَاضِ والسَّواد وهُوَ إلى السَّواد أَفْرَبُ ؛ ولهذا سُمَّى الأسودُ أَخْضَرَ والأخْضَرُ أَسْودَ ، قال الشاعرُ :

قد أَحْسَفَ النازِحُ المَجْهُودُ مَعْسَفَةً فى ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَهُ البُّـومُ وقيلَ: سَوادُ العِرَاقِ لِلْمَوْضِعِ الذَى يَكْثُرُ فيه

والْمُخَاضَرَةُ الْمُبَايَعَةُ عَلَى الخَضْر والنَّمَارِ قَبَيْلَ [العنكبوت / ٤٨]. بُلُوغهَا ، وَالْحَضِيرَةُ نَخْلَةً يَنْتَرُ بُسْرُهَا اخْضَرَ. ﴿ خَطِّبِ : الْخَطْبُ وَالْمُخَـاطَبَةُ وَالتَّخَـاطُبُ أَخْضَعُ في عُنْقه تَطَامُنُ .

> وَالْحُطُوطُ أَضْرُكٌ فِيما يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْهِنْدَسة من مُسطُوح وَمُستَدير وَمُـقَوَّس ومُمال ويُعبَّر عن كلِّ أرْض فيها طُولٌ بالخَطِّ كَـخَطُّ اليَّمَن وإليه يُنْسَبُ الرُّمْحُ الخَطِّيُّ ، وكلُّ مكان يَخُطُّهُ

> > (١) [ ضعيف جدا ]

رواه القضاعى فى مسند الشهاب (ق ٨١ / ١ ) منَ الخطَاب . من طريق الواقدي .

> قلت : ومدار الحديث عليه وهو متروك وقد ضعف الحديث الشبيخ الألبساني ، انظر : الضعيفة (١٤).

الْحُضْرَةُ ، وَسُمِّيت الخُصْرَةُ بالدُّهُمة في قوله الإنسانُ لنفسه ويَحْفُرُهُ يقالُ لهُ : خَطٌّ وَخطَّةٌ ، سُبْحَانَهُ : ﴿ مُدْهَامَتَانَ ﴾ [ الرحمن / ٦٤ ] ﴿ وَالْخَطيطَةُ أَرْضٌ لَم يُصبْهَا مَطرٌ بَينَ أَرْضَين أى خَـضْراواَن وقـوله عليه السـلام: ﴿ إِيَّاكُمْ ۗ مَمْـطُورَتْين كَالْخَطُّ الْمُنْحَـرف عنه ويُعبَّرُ عَن وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ " (١) فقد فسَّرَهُ عليه السلامُ الكتّابة بالخَطِّ قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو حيثُ قال : « المَرْأَةُ الحُسْنَاءُ في مُنْبَتِ السُّوءِ » إمنْ قَبْله منْ كُتَاب وَلاَ تَخُطه بيَمينك ﴾

خضع : قيال الله : ﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ ۗ الْمُرَاجَعَةُ في الكلام ، ومنه الخُطْبَةُ وَالخطْبةُ بِالقَوْلِ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢ ] الخضُوعُ الحُشُوعُ الخُشُوعُ الكن الخُطْبَةُ تَخْتَصُّ بِالمَوْعِظَة وَالخطبة بطلب وَقَد تَقَدُّمَ ، وَرَجُلٌ خُضَعَةٌ كثيرٌ الحُنضُوعِ المرأة ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا ويقالُ : خَضَعْتُ اللَّحْمَ أَى قَطَعْتُهُ ، وَظَلِّيمٌ الْعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطَّبَةِ النِّسَاء ﴾ [ البقرة / ٢٣٥ ] وأصلُ الخطبَة الحالة التي عليها خط : الخَطُّ كالمَدُّ ، ويقالُ لمَا لهُ طُولٌ ، الإنسانُ إذا خَطَبَ نحـوُ الجلْسـة وَالقعْـدَة ، ويقالُ منَ الْخُطْبة : خَاطبٌ وَخَطيبٌ ، وَمنَ الخطبة : خَاطَبٌ لا غَيـر وَالْفَعْلُ مُنْهُمَا خَطَبَ والخَطْبُ الأمرُ العظيمُ الذي يكثُرُ فيه التخاطُبُ قال تعالى : ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَاءُ رِيُّ ﴾ [طه/ ٩٥] ﴿ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَبُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر/ ٥٧ ] وَفَصْلُ الخِطَابِ : مَا يَنْفَصِـلُ بِهِ الأَمْرُ

خطف: الخَطْفُ وَالاختطافُ الاختلاسُ بِالسُّرْعَـة ، يقـالُ: خَطَفَ يَـخْطَفُ وَخَطَفَ يَخْطِفُ وَقُرِينَ بهما جميعًا قال : ﴿ إِلاَّ مَنْ

وصُّفُّ للشَّيَاطين المُستَرَفَّة للسَّمْع قال تعالى : ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى بِهِ الرِّيحُ ﴾ [ الحج/ ٣١ ] ﴿ يَكَادُ البِرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ [البقرة / ٣١] وقال : ﴿ وَيُتَخَطُّفُ النَّاسِ منْ حَوْلُهُمْ ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] أي يُقْتَلُونَ وَيُسْلَبُونَ والخُطَافُ للطائر الذي كَــَأَنَّه يَخْطَفُ شَيئًا في طَيرَانه ، ولما يُخْرَجُ به الدُّلُو كَانهُ المعنى هو الذي أرادَهُ في قوله : يَخْتَطْفُهُ وَجَمْعُهُ خَطَاطِيفُ وللحديدَة التي تَدُورُ عليها البكرة ، وباز مُخطفٌ يختطفُ مَا يَصيدُهُ ، وَالْخَطيفُ سُرْعَةُ انجذابِ السَّيْسِ وَآخْطَفُ الحَـشا ، وَمُـخْتَطَفُهُ كَأَنْهُ اخْـتُطف حَشَاهُ لضُمُوره .

خطأ : الخطأ العُـدُولُ عَن الجـهـة وذلك أَضْرُبُ : أحدُها : أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا تَحْسُنُ إِرَادَتُهُ فَيَهِ فَعَلَهُ وهذا هو الخطأ التَّامُّ المَاخُوذُ به الإنسانُ ، يقَال : خطئ يَخْطأ خطأ وَخطأةً قال تعالى : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطَّنَّا كَبِيرًا ﴾ [الإسسراء / ٣١] وقسال : ﴿ وَإِنْ كُنَّا لخَاطئين﴾ [ يوسف / ٩١ ] والـــــــاني : أنْ يُريدَ مَا يحسُنُ فَعَلُهُ ولكن يَقَعُ منه خلاَفُ مَا يُرِيدُ فَيُقَالُ : أخطأ إخطاءً فهو مُخطئٌ ، وهذا قبد أصابَ في الإرادةِ وَاخْطأ في الفِعْلِ وهذا

خُطَفَ الْخَطَفَةَ ﴾ [ الصافات / ١٠ ] وذلك اللغنيُّ بقوله عليه السلامُ : ﴿ رُفعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطأ والنسيّانُ » (١) وبقوله : « مَن اجْـتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » (٢) ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُسُومنًا خَطَأ أَنْتُحْرِيرُ رَقَبَةً ﴾ [ النساء / ٩٢ ] والـثّالثُ : أَنْ يُرِيدَ مَا لَا يَحسُنُ فَعْلُهُ وَيَّتَفَقَ مَنْهُ خلافُهُ ، فهذا مُخْطئٌ في الإرادة ومُصيبٌ في الفعل فَهُوَ مَذْمُومٌ بَقَصْده وَغْيِـرُ مَحْمُود عَلَى فعْله ، وهذا

اردت مساءتى فالجسرت مسرتى وَقَدْ يُحسنُ الإنسانُ من حَيثُ لا يَدري وَجُمْلَةُ الْأَمْـرِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شَيْشًا فَاتَّفَقَ مَنهُ غيــرُه يقالُ : أخْطَأ ، وإنْ وَقَعَ منهُ كــما أرادهُ يقَالُ : أَصَابَ ، وقدْ يُقَـالُ لمَنْ فَعلَ فعلاً لاَ

(۱) [ صحيح ]

رواه ابن ماجمة والحاكم ( ١٩٨/٢ ) والدارقطني (٤٩٧) ، والطحاوى في شــرح معاني الآثار (٢/ ٥٦ ) وقال الحاكم : صحيح على شرط السيخين ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم وصححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - وكذلك صححه من قبل ابن حبان وقال النووى في الأربعين : إنه حديث حسن . وأقره الحافظ في التلخيص . (1/1/1)

وقال الشبيخ الألباني : وهو صحيح كما قالوا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٣٥٢ ] ، ومسلم [ الأقضية / . [ 1717

يحْسَسُ أَوْ أَرَادَ إِرَادَةً لاَ تَجْمُلُ : إنه أَخْطَأ وَلَهِذَا يِعَالُ : أصابَ الخَطَأُ وَأَخْطَأُ الصُّوابَ وأصَابَ الصُّوابَ وأخْطَأُ الخَطَأُ ، وهذه اللفظَّةُ مُشْتَرِكَةٌ كما تَرَى مُتَرَدِّدَةٌ بينَ مَعَان يَجِبُ لمَنْ يَتَحَرَّى الحَقَائقَ أَنْ يَشَامَّلَهَا. وقُولُهُ تعالَى: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهُ خَطِيثَتُهُ ﴾ [ البقرة / ٨١ ] وَالْحَطِيثَةُ وَالسَّيُّنَّةُ يَتَقَارَبَان لكن الخَطيئَةُ أكثرُ ما تُقَالُ فيما لا يكونُ مَقْصُودًا إليه في نفسه بل يكونُ القَصْدُ سَبَبًا لَتَوَلُّد ذلك الفعْلِ منه كَمَنْ يَرْمَى صَيْدًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا أَوْ شَـرِبَ مُسْكِرًا فَجَنَّى جَنَايَةً في سُكْره . والسببُ سَبَسَان : سَبَبٌ مَـحْظُورٌ فِعْلُه كَشَرْبِ الْمُسْكِرِ وَمَـا يَتَوَلَّدُ عنهُ منَ الخَطإ غَيرُ مُتَـجَاف عنه ، وسببٌ غيرُ مَحْظُورَ كَرَمْى الصَّيْدَ ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَّاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥ ] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسَبُ خَطِيئَةً أَوْ إِنْمًا ﴾ [النساء / ١١٢] فالخَطيئـةُ ههنا هي التي لا تكونُ عَن قَصْد إلى فعْله ، قال تعالى: ﴿وَلا تَزد الظَّالَمِينَ إلا ضَلالاً ﴾ [نوح / ٢٤] ﴿مَمَّا خُطِينَاتِهِمْ ﴾ [ نـــوح / ٢٥ ] ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفُرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ [الشعراء / ٥١ ] ﴿ وَلَنَحْمَلُ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت / شَىء ﴾ [ العنكبوت / ١٢] وقال تعالى : الثالث : يقالُ خَفَيفٌ فيهما يَسْتَحْلِيهِ الناسُ

﴿ وَالَّذَى أَطْمَعُ أَنْ يَغْفُرَ لَى خَطَيتُ بِي مِوْمَ الدِّين﴾ [الشعراء / ٨٢] والجَــمعُ الخَطيئاتُ وَالْحَطَايَــا وقـــوله تعــــالى : ﴿ نَغْضُو لَكُمْ خطاً يَاكُمُ ﴾ [البقرة / ٥٨] فهي المقصُودُ إليها والخاطئ هو القاصدُ للذُّنْب، وعَلَى ذلك قُولهُ: ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غَسْلِينَ لاَيَاكُلُهُ إِلاَّ الْحَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة / ٣٧] َ وقد يُسَمَّى الذُّنْبُ خَـاطَتُةً في قـوله تعـالى : ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَاتُ بالخَاطِئة ﴾ [الحاقة / ٩] أي الذنب العظيم وذلك نحو قولهم: شعرٌ شاعرٌ. فأما ما لم يكُنْ مَقْصُودًا فقد ذَكَـرَ عليه السلامُ أنَّهُ مُتجاف عنهُ ، وقولهُ تعالى : ﴿ نَغْفُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ [ البقرة / ٥٨ ] فَالْمُعنَى مَاتَقُدَّمَ .

خطو: خَطَوْتُ أخْ طُو خَطُوةٌ أَى مَــرَّةً والخُطُوةُ مَا بَيْنَ القَدَمَيْنِ ، قال تعالى : ﴿ وَلَا اتَّبُّعُوا خُطُوات الشَّيْطَان ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ] أَى لَا تَتَبَّعُوهُ وذلك نحـو قوله: ﴿ وَلَا تَشْبِعُ الْهُوَى ﴾ [ ص / ٢٦].

خف : الخَفيفُ إِزَاء النَّقيلِ ويقالُ ذلك تارَةً باعتبارِ المُضايفَة بالوَزْنِ وقيباسِ شَيْسَيْنِ الحدُهما بالآخَر نحوُ درْهَمٌ خَـفيفٌ ، ودرْهَمٌ ثَقيلٌ . والثاني : يقال باعتبار مضايفة الزَّمان نحو : فَرَسٌ خَفيفٌ وفَرسٌ ثَقيلٌ إذا عَداً ٦٢] ﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الْحَدُهُمَا أَكَثَر مِنَ الْآخِر فِي زَمَانِ وَاحِدٍ.

وثقيلٌ فيـما يَسْتُوخـمُهُ فيكونُ الخفـيفُ مَدْحًا الله عَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٦ ] ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ اللَّفطق قالَ : عَنْهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وأركى أنَّ منْ هذا قولهُ: ﴿ حَمَلَتْ حَمِلاً خَفِيفًا ﴾ [ الأعراف / ١٨٩ ] الرَّابعُ : يُقالُ : خَفيفٌ فيمَنْ يَطيشُ وثقيلٌ فسيما فسيه وَقَسَارٌ ، فيكونُ الخَفْسيفُ ذمَّا والثقيل مَدْحًا الخَامسُ : يقالُ : خَـفيفٌ في الأجسام التي من شَانها أنْ تَرْجَحُن إلى أَسْفُلَ كَالْأَرْضِ وَالمَاءَ ، يُقَـالَ : خَفَّ يَخْفُ خَفًّا وَخَفَّةً وَخَفَّهُ تَخْفِيفًا وَتَخَفُّفَ تَخَفُّهُا وَاسْتَخْفَفُتُهُ وَخَفَّ المَتَاعُ الحَفيف ومنه كلامٌ خفيفٌ عَلَى اللسان ، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [ الزخرف/ ٥٤] أى حَمَلهم أَنْ يَخفُوا معهُ أو وَجَدَهُمْ خفافًا فى أبدانهم وعَزائمُهم، وقيلَ : معناهُ وجَدهُمُ طائشينَ ، وقــوك تعــالى : ﴿ وَمَنْ خَـفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [ الأعراف / ٩ ] فإشارةٌ إلى كثرة الأعَمال الصَّالحـة وَقَلَّتُهَا ﴿ وَلَا يَسْتَخَفَّنَّكُ ﴾ [الروم / ٦٠] أي لا يُزْعجَنَّكَ وَيُزيَلنَّكَ عن اعْتَقَـادكَ بَمَا يُوقعُونَ منَ الشُّبُه ، وَخَفُّوا عنْ مَنازلهمُ ارْتحـلُوا منهـا في خــفّـة ، وَالْخُفُّ بخُفُّ الإنسان .

خُفَّت : أَ قِسَالَ تَعْسَالَى : ﴿ يَتَخَافَتُونَ

بَيْنَهُمْ ﴾ [ طه / ١٠٣ ] ﴿ وَلَا تُخَافَتْ بِهَا ﴾ والثقيلُ ذَمًّا ومنه قوله تعالى : ﴿ الآنَ خَفْفَ ۗ [ الإسراء / ١١٠] الْمُـخَافَتَـةُ وَالْحَفْـتُ ۚ إَسْرَارُ

\* وَشَتَّانَ بَينَ الْجَهْرِ وَالْمَنْطَقِ الْحَفْتِ \* خفض: الْخَفْضُ صَدُّ الرَّفْع ، وَالْخَفْضُ الدَّعَةُ وَالسَّيْرُ اللِّينُ ﴿ وَأَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ ﴾ [الإسراء / ٢٤] فيهو حَثٌّ عَلَى تَلْيِينِ الجانبِ وَالانْقَيَـادِ كَانَّهُ ضِدُّ قُولُهِ: ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيٌّ ﴾ [ النمل / ٣١ ] وَفي صفّة التيامة ﴿ خَافضَةٌ رَافعَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٣] أَى تَضَعُ قُوْمًا وَتَرْفَعُ آخَرَينَ فَخَافَضَةٌ إِشَارَةٌ إلى قبوله : ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَّاهُ أَسْفَلَ سَافلينَ ﴾

خفى : خفى الشيء خُفية استَتر ، قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ نَضُرُّعًا وَخُفْيةً ﴾ [الأنعام/ ٦٣] والْخَفَاءُ مَا يُسْتَرُ به كالغطاء ، وَخ فَيْتَهُ أَرْلْتَ خَفَاهُ وَذَلِكَ إِذًا أَظْهَـُوتُهُ ، وَاخْفَيْتُهُ أُولَيْتُ هُ خَفَاءً وَذَلَكَ إِذَا سَتَوْتُهُ وَيُقَابَلُ به الإبداءُ وَالإعْللانُ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ لدُوا الصَّدَقَات فَنعمًّا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَـهُوَّ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البـقرة / ٢٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّا أَعْلَمُ بَمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ [ المتحنة / ١ ] ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمْ الْمُلْبُوسُ ، وَخُفُّ النَّعَامَةِ ، وَالبَعِيرِ تَشْبِيهًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٨ ] وَالاسْتَخْفَاءُ طَلَبُ الإِخْـفَاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ الاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منهُ ﴾

[هود / ٥] وَالْحَوَافِي جَمْعُ خَـافِيَة ، وَهِيَ مَا دُونَ القَوَادم منَ الرِّيشِ .

خلالٌ كَـخَلَل الدار والسَّحَاب والرَّمَاد وَغـيرها \* أرَى خَلَلَ الرَّمَاد وَميضَ جَمْر \*

﴿ وَلَاوْضَعُوا خَلَالُكُمْ ﴾ [ التوبةُ /٤٧ ] أى سَعَوْا وَسَطَكُمْ بَالنَّميمة والفساد . والخلالُ لمَا تُخَـلَّلُ به الأسْنانُ وَغَيْرُهـا ، يَقَالُ : خَلَّ سُنَّهُ وخَلَّ ثُـوْبُه بِالْخـــلال يَخُلُّهُ ، وَلَسَـــانَ الفَصيل بــالْخلال ليَمنعهُ منَ الرضــاع والرَّميَّةَ والْخَللُ في الأمر كالوَهْن فيه تشبيهًا بالفُرْجة الواقِعةِ بَيْـنَ الشَّيْنَيْنِ وَخَلَّ لَحْـمُهُ يَخلُّ خَلاًّ وخلالاً صارَ فيه خَللٌ وذلك بالهُزال ، قَال .

(١) [صحيح]

ماجة ( ٤٤٨) ، والبيهقي ( ١/ ٥٢ ).

ولفظه عند الترمذي : عن عاصم بن لقبيط بن صبيرة عن أبيه قبال : قلت : يارسول الله ، أخبرني عن الوضوء ؟ قال : ﴿ أَسْبُعُ الْوَصَّوْءُ وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ،

وقد صححه الشيخ الألباني .

\* إنّ جسمى بعد خالى لَخَلُّ \* والْخَلَّةُ الطَّرِيقُ في الرَّمْــل لتخَلُّل الوُّعُــورَةَ خل : الْخَلَلُ فُرْجَةٌ بَينَ الشَّينُينِ وجمعه الى الصعوبة إيَّاهُ أَوْ لَكُونَ الطَّرِيقَ مُتَخَلَّلاً وَسَطَه ، والْخَلَّةُ أيضًا الخَـمْرُ الحَامضَـةُ لتَخَلُّل قال تعالى في صفَةَ السَّحابِ : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ اللَّهُ مُوضَة إِيَّاهَا . والخِلَّةُ مَا يُغَطَّى به جـ فَنُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالُهُ ﴾ [ النور / ٤٣ ] ﴿فَجَاسُوا السَّيْفُ لَكُونَـهُ فَى خِلَالِهَا ، وَالْحَلَّةُ الاخْـتِلالُ خلال الدَّيَّارَ ﴾ [ الإسراء / ٥ ] قال الشاعرُ: العارضُ للنَّفْسَ إمَّا لَيْشَهُونَهَا لِشيءٍ أَوْ لحَاجِتِهَا إِلَيْه ، وَلَهَ ذَا فُسُرَ الْخَلَّةُ بِالْحَاجِـةِ وَالْخَصْلَة ، وَالْحُلَّةُ المودَّةُ إِمَّا لأنَّهَا تَتَخَلَّلُ النَّفْسَ أي تتوسَّطُها ، وَإِمَّا لأنهَا تُخـلُّ النَّفْسَ فَتُؤَثِّرُ فيه تأثيرَ السُّهُم في الرَّميُّـة ، وَإِمَّا لفرْط الحَـاجَة إليهًا ، يُقالُ منهُ : خَالَلْتُـهُ مِخَالَةٌ وَخلالاً فهو بالسَّهُمَ ، وفي َ الحَدَيْث : ﴿ فَكُلُّوا أَصَابِعَكُمْ ﴾ (١) الْخَلَيْلُ وقولُـه تعالى : ﴿ وَٱتْخَـذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خُلِيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] قيل : سَمَّاهُ بذلكَ لافتقاره إلىه سبحانَهُ في كُـلِّ حَال الافتقار المعنى بقوله : ﴿ إِنِّي لَمَا أَنْزَلَتَ إِلَىُّ منْ خُيْر فَقيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٤ ] وعَلَى هذا الُوجُه قَيل : اللَّهُمَّ أغْنني بالافتقارِ إليك وَلا رواه الترمــذى ( ٧٨٨ ) ، وأبو داود (١٤٢ ) وابن النُّهُ قرنى بالاســتغْنَاء عنك . وَقــيلَ : بل منَ الخُلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبَّة فيه ، قال أبو القياسم البَلخيُّ : هو من الحَلَّة لا منَ الخُلَّة ، قال : وَمَنْ قَـاسَهُ بِالْحَبِيبِ قد أَخْطأ لأنَّ الله يجُوزُ أنْ يُحبُّ عبدهُ فإنَّ المحبَّة منه الثناء ولا يجُوزُ أنْ يُـخالُّه ، وَهذا منه اشتباهٌ فَإِنَّ الْخُلَّةَ مِنْ تَخَلُّلِ الوُّدُّ نَفْسَه ومُخَالطَّتِهِ

كقوله:

قد تخلَّلتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ منِّى وب سُمِّي الْخَليلُ خَلَيلا

كالأوّل .

خليد: الخُلُودُ هُوَ تَبَسِرُى الشيء منَ اغتِراض الفّساد وبقاؤهُ علَى الحَالَة التي هو عليها ، وَكُلُّ مَا يَتَبَاطأُ عَنْهُ السَّغْيِيرُ والفِّسادُ

يقالُ خَلَدَ يِخْلُدُ خُلُودًا ، قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ إِتَخُلُدُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٩] وَالْخَلْدُ اسمٌ اللجُزْء الذي يبقى من الإنسان على حالته فلا ولهذا يقالُ : تمازَجَ رُوحانا. والمحبَّةُ البلوغُ اليستحيلُ ما دَامَ الإنسانُ حيًّا استحالةَ ساثر بالودِّ إلى حبَّة القلب من قولهم : حَبَبْتُهُ إذا الجزائه ، وأصلُ المُخلَّد الذي يبقى مدَّةً طويلةً أصبتُ حَبَّةَ قلبه ، لكن إذا استُعْمِلَتِ المحبَّةُ المناهُ قيلَ : رَجُلٌ مُخلَّدٌ لمَن أبطا عنهُ الشيب، في الله ، فَالْمُوادُّ بِهَا مُحَرَّدُ الإحْسَانَ وكَذَا الودابة مُخلِّدةٌ هي التي تَبْقَى ثَنايَاهَا حتى تَخْرُجَ الْحُلَّةُ، فَإِنْ جَازَ فِي أَحَد اللَّفْظَيْنِ جَازِ فِي إِرَبَاعِيَّتُهَا ، ثم استَّ عِيرَ للْمَبقى دائمًا . والخُلُودُ الآخِر ؛ فأمَّا أن يُرادَ بالحُبِّ حَبَّةُ القَلْبِ ، إِنِّي الجَنَّةِ بِقَاءُ الأنسياءِ عَلَى الحَالةِ التي عليها والْحُلَّةُ التَّخَلُّلُ فَحاشًا له سُبْحَانَه أنْ يُرَادَ فيهِ مِنْ غير اعتراض الفساد عليها ، قال تعالى : ذلك . وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ بَيْعٌ فيه وَلا اللهِ أُولئكَ أَصْحَابُ الجنَّةَ هُمْ فيهَا خالدُونَ ﴾ خُلَةٌ ﴾ [البقرة / ٢٥٤] أي لا يمكنُ في [البقرة / ٨٢] ﴿ أُولئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ القيامَة ابتياعُ حَسَنة وَلا اسْتجلابُها بَمَوَدَّةِ وذلك النَّهِمَا خالدُونَ ﴾ [ البقرةَ / ٣٩ ] ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ إشارة إلى قولِه سبحانه : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فيها ﴾ للإنسان إلاَّ مَا سَعَى ﴾ [ السنجم / ٣٩ ] [النَّساء / ٩٣ ] وقدلُهُ تعالى : ﴿ يَطُوفُ وُتُولُه: ﴿ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خَلالٌ ﴾ [ إبراهيم / عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧ ] قيلَ ٣١ ] فقد قيلَ هو مصدرٌ منَ خَالْلتُ وَقيلَ هو المُبْقَـوْنَ بحَالتهمْ لا يَعتَريْهمُ استحَالةٌ ، وقيلَ جَـمْعٌ ، يقـالُ خلِيلٌ وَاخلَةٌ وَخــلالٌ والمعنى الْمُقَرَّطُونَ بِخَلَدَة ، والخَلَدَةُ ضَرَبٌ منَ القُرْطة ، وَإَخلادُ الشيء جعلُهُ مُبقَى والحكمُ عليه بكونه مُبْـقَّى ، وعَلَى هذا قولُهُ سُبِـحانه : ﴿ وَلَكُنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] أي ركنَ إليها ظَانًا أنه يَخلُدُ فيها .

خليص: الْخَالِصُ كالصَّافي إلا أنَّ تَصفُهُ العرَبُ بالخُلودِ كَـقـولهِم للأثاني : الخَالصَ هُوَ ما زال عنه شَوْبُهُ بعدَ أن كانَ فيهِ، خَوَالِدُ، وذلك لطُولِ مُكْثِهَا لا لِدَوامِ بقائِهَا والصَّاني قد يقالُ لمَا لا شَوْبَ فيه ، ويُقالُ:

خلَّصْتُهُ فَخَلَصَ ، ولذلك قال الشاعرُ :

\* خلاص الخمر من نسج الفدام \* قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا مِا فِي بُطُونِ هَذُهُ

ويقَالُ : هذا خالصٌ وخالصَةٌ نحو دَاهية وَرَاوِية ، وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَّاسُوا مَنْهُ خَلَصُوا نَجِيا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] أي انفَرَدُوا خَالصِينَ عَنْ غَيْرِهِـمْ وقُولُهُ : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلَصُونَ ﴾ [ البقرة / ١٣٩ ] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ يوسف/ ٢٤ ] فإخْلاَصُ الهُو كَنَايَةٌ عَنْ تَقْصيرِهِ فيهِ . الْمُسلَمينَ أَنَّهُمُ قَدْ تَبَـرً ءوا ممَّا يَدَّعيه اليَــهودُ منَ التشبيه والنصارَى من التثليث ، قال تعالى : ﴿ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ]

ثَلاثَة ﴾ [ المائدة / ٧٣ ] وقال: ﴿ وَٱخْلَصُوا

دينَهُمْ لله ﴾ [النساء / ١٤٦] وهُوَ كَالْأُوَّلِ

وَقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَـانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾

[ مريم / ٥١ ] فحقيقةُ الإِخْلاَصِ النَّبَرُّي عنْ

كُلِّ مَا دُونَ الله تعالى .

خلط : الْخَلْطُ هُــوَ الجــمعُ بينَ أجـــزاء الشَّيْثَين فصاعدًا سَـواءٌ كانَا مَاتَعْين أو جَامدَيْن أو احدُّهُمَا مَانعًا وَالآخَرُ جامدًا وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ المَزْج، وَيُقالُ اخستلطَ الشيءُ ، قال تسعالي : ﴿فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَّاتُ الأَرْضِ ﴾ [ يونس / ٢٤] ويُقالُ للصَّدِّيق وَالمجاوِرِ وَالشَّرِيكِ : خَلِيطٌ ،

والخليطان في الْفقْه من ذلك قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [ ص / ٢٤ ] ويُقالُ الْخليطُ للواحد الأَنْعَام خالصَةٌ لذكورنا ﴾ [ الأنعام / ١٣٩ ] والجمع ، قالَ الشاعرُ :

\* بَانَ الْحليطُ وَلم يَاوَوا لمَنْ تَركُوا \* وقَالَ: ﴿ خُلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيُّنَّا﴾ [ التوبة / ١٠٢ ] أي يَتَعَاطُونَ هذا مَرَّةً وذاكَ مَرَّةً ، ويَقَالُ : أخلَطَ فُلانٌ في كلامه إذا صار َ ذَا تَخْليط ، وَأَخلَطَ الفَـرَسُ في جَرْيه كــذلكَ

خُلُع : الْخَلْعُ خَلْعُ الإنسانِ ثُوبَهُ والفَّرَسِ جُلَّهُ وعذاره ، قال تعالى : ﴿ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [ طه / ١٢ ] قيلَ هُو على الظاهر وأمرَهُ بخلع وقَال : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ۗ إذلك عَنْ رِجْلِهِ ؛ لكوْنِهِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ ميِّتٍ، وقــالَ بعضُ الصوفــيــة : هذا مَثلٌ وهوَ أمــرٌ بالإقَامَة والتمكُّن كقولكَ لمَنْ رُمْتَ أَنْ يتمكَّنَ انْزعْ ثُوبُكَ وخُـفُكَ ونحوَ ذلك ، وإذا قـيل: خَلَعَ فَـلانٌ عَلَى فَـلان فَـمَـعْنَاهُ أعطاهُ ثُوبًا ، واستُفسيد معنى العَطاءِ مِنْ هذهِ اللفظةِ بأن وُصلَ به على فُلان بمجرَّد الحَلْع .

خلف : خَلْفُ ضِدُّ القُدام ، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهم وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥ ] وقال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [ الرعـــد / ١١ ] وقــال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَبَدَنْكَ لَتَكُونَ لَمَنَ اللَّهِ مَا يَامًا بِعدَهُ ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ خَلَفَكَ آيةً ﴾ [ يونس / ٩٢ ] وخَلَفَ ضَدُّ الجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئكَةً في الأرْض يخلُّفُونَ ﴾ تقدُّمَ وسَلَفَ ، والمتــاخُّرُ لقصُور منزلتــه يقَالُ [الزخرف / ٦٠] وَالخــلافةُ النِّيابَةُ عن الغــيْرِ لهُ: خَلْفٌ ولهــذا قــيلَ : الخَـلْفُ الردىء إمَّا لغَـيْبَة المنوب عَنْـهُ وَإِمَّا لموته وإمَّا لِعَـجزه والمتأخرُ لا لقُصُورِ منزلتِه يقالُ لهُ خَلْفٌ ، قال وَإِمَّا لِتـشَّرِيفِ الْمُسْتَخَلَفِ ، وعَلَى هذا الوَجْهِ تعالى: ﴿ فَخَلَّكُ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ الأخير استَخَلَفَ اللهُ أولياءَهُ في الأرضِ ، قال [الأعراف / ١٦٩] وقيل : سكَّتَ ألفًا ونَطَقَ العمالي : ﴿ هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَتُفَ في خَلْفًا : أَى رَدِيثًا مِنَ الكلامِ ، وقيلَ للاسْتِ الأَرْضَ ﴾ [ فـــاطر / ٣٩ ] ﴿ وَهُوَ الَّـذِي إذا ظهرَ منه حَبَّقَةً : خُلْفَةً ، وَلَمْ فَسَدَ كَلَامُهُ الْجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ ﴾ [الانعام / ١٦٥] أو كانَ فاسدًا في نفسه يُقالُ: تخلُّفَ فلانُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ رَكُمْ ﴾ فلانًا إذا تــاْخُّرَ عنهُ وإذا جاء خَــلْفَ آخَرَ وإذا [[هود / ٥٧] والخــلائفُ جـمـعُ خَليـفَــةٍ ، قامَ مَـقامَهُ ومصـدرُهُ الخلافَةُ ، وَخَلَفَ خَـلافَةُ الْوَخُلْفَاءُ جَمْعُ خَلَيْف ، قال تعالى : ﴿ يَادَاوُدُ بفتح الخاء فَسَدَ فهو خَالفٌ أي رَديء أحْمَقُ ، إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وَيُعَبُّرُ عَنِ الرَّديء بَخَلْف نحوُ : ﴿ فَخَلَفَ ۗ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاتِفَ ﴾ [يـونــس / ٧٣] من بَعْدهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ﴾ [ مرَيم / ﴿ وَجَـعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْد قَـوم نُوح ﴾ ٩٥ ] ، وَيَقَالُ لَمَنْ خَلَفَ آخِرَ فَسَدَّ مُسَدَّهُ: [الاعراف/ ٦٩ ] والاختـلافُ والمخالفـةُ انْ خَلَفَ وَالْحَلْفَةُ يَقَالُ فَى أَنْ يَخُلُفَ كُلُّ واحــد ۗ يَاخذَ كُلُّ واحِــد طريقًا غيْــرَ طريقِ الآخرِ في الآخرَ ، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ ۗ عاله وقوله ، والخـلافُ أعمُّ منَ الضَّدُّ ؛ لأنَّ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [الفرقان / ٦٢] وقيلَ : كلُّ ضدَّين مُخْتَلْفَان وليْسَ كلُّ مُخْتَلِفينِ أمرُهُمْ خَلَّـفَةٌ : أَى يَأْتَى بَعْضُـهُ خَلْفَ بَعضٍ ﴿ ضِدَّيْنِ وَلَمَا كَانَ الاختِلافُ بَينَ النَّاسِ في القَوْلِ قد يَقْتضى التَّنَارُعَ اسْتُحيرَ ذلك لِلْمُنَازَعة والمُجَادَلة، قال: ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ ﴾ وأصابتُهُ خِلْفَةٌ كنايةٌ عن البِطنَةِ وكَثَرَة [مريم / ٣٧] ﴿ وَلايَزَالُونَ مُخْسَلَفينَ ﴾

قال الشاعرُ:

\* بها العينُ والأرَامُ يَمْشينَ خَلْفَةً \* المشي وخَلَفَ فَـلانٌ فُلانًا قَـامَ بالامرِ عنهُ إمَّـا [هـــــود/ ١١٨] ﴿وَاخْـتِـلاَفُ ٱلْسَنِتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾ [ الروم / ٢٢ ] ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۗ [ الشورى / ١٠ ] وقوله تعالى : ﴿ لِيَحْكُمَ

عَن النَّبِ إِ العَظيم الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلفُونَ ﴾ [بَيْنكُمْ فيما كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ ﴾ [ آل عَمران/ [النَّبِ اللهُ مَا أَنَّ أَنَّ مُ مَا أَخُو إَنَّكُمْ لَفَى قَوْل اللهِ اللَّهِ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ فَي اخْتَلاَفُ الَّلَّيْلِ مُخْتَلَفَ ﴾ [ الذاريات / ٨ ] وقال: ﴿مُخْتَلَفًا ۗ وَالنَّهَارِ ﴾ [ يونس / ٦ ] أي في مـجيء كلٌّ الوانُّهُ ﴾ [ النحل / ١٣ ] وقسال: ﴿ وَلا | واحد منهُ مَا خلْفَ الآخرِ وتعَاقُبِهُمَا ، تَكُونُوا كَـالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِعْد مَـا ﴿ وَالْحَلْفَ : الْمَخَالْفَةُ فِي الْوَعْـدَ ، يُقالُ : وَعدني جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ﴾ [ آل عـمـران / ١٠٥] افاخْلَفَني أي خالفَ في المِيعَادِ ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا وقال: ﴿ فَهَدَى اللهُ الذينَ آمنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [ التوبة / ٧٧ ] وقال: ﴿ إنَّ منَ الْحَقِّ بإذْنه ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] ﴿ ومَا كَانَ ۗ الله لا يُخْلفُ المِعَادَ ﴾ [ الرعد / ٣١ ] وقال: النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَـاخْتَلَفُـوا ﴾ [يونس/ ﴿فَأَخْلَفَتُمْ مَوْعَدَى ﴾ [ طــه / ٨٦ ] ﴿ قَالُوا ١٩] ﴿ وَلَقَدْ بُوَّأَناً بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبوأ صدْق ما أَخْلَفَنَا مُوعَدَكَ بِملكنا ﴾ [طه / ٨٧] وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيُّبَاتِ فَمِمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى واخْلَفْتُ فُلانًا وَجَدْتُهُ مُخْلَفًا ، وَالإخْلافُ أن جَاءهُمُ الْعَلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيَامَة إِيَسْقِي واحدٌ بَعْدَ آخر ، وَأَخْلَفَ الشجر إذا فيما كانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ ﴾ [ يونس / ٩٣ ] اخضرً بعدَ سُـقُوط وَرَقه ، وَآخلَفَ اللهُ عليكَ وقال في القيامة: ﴿ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ يُومَ القَيَامَةَ مَا اللَّهَالُ لَمِنْ ذَهَبَ مَالُهُ أَى أَعْطَاكَ خَلَفًا وَخَلْفَ كُنْتُمْ فيه تختَلَفُون ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وقال: اللهُ عليك أى كانَ لكَ منهُ خليفَةٌ وقولُهُ: ﴿لاَّ ﴿ لَبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيهِ ﴾ [ النحل / إيَلَبُنُونَ خَلاَفَكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٦ ] بَعْدَكَ ، ٣٩ ] وقوله تعالَى : ﴿ وَإِنَّ الَّذَينَ اخْتَلَفُوا فِي ۗ وَقُرئَ ﴿ خَلافَكَ ﴾ أي مُخالفةٌ لكَ ، وقولُهُ : الكتاب ﴾ [ البقرة / ١٧٦ ] قيل : معناه الخاو تُقطَّعُ أيْديهم وأرْجُلُهُم مِنْ خِلاف ﴾ خَلَفُوا نَحوُ : كَسَبَ واكتَسَبَ ، وقيل : أتَوْا [المائدة / ٣٣ ] أي إحـــداهُمَـا منْ جَـــانّب فيه بشيء خِلاَفَ ما أَنْزَلَ الله ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالاَخْرَى مِنْ جَـانِبِ آخِرَ . وَخَلَّفْـتُهُ تَرَكُّـتُهُ ﴿ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي المِعَادِ ﴾ [ الانفال / ٤٢ ] خلفي ، قال: ﴿ فَرحَ المُخَلَّفُونَ بَقْعَدُهمْ فَـمنَ الخـلافِ أو منَ الخُلفِ وقـوله تعـالى: ﴿ خَلاَّفَ رَسُولَ اللهِ ﴾ [ التـــوبة / ٨١] أي ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيء فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ مُخَالِفِينَ ﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ اللَّذِينَ خُلَّفُوا ﴾

مَنْظَرَهَ ، وَيُقَالُ للْجَمِلَ بَعْدَ بُزُولِه : مُخْلفَ الشاعر : عَام ومُـخْلفُ عَامَـين . وقال عُمـرُ رضى اللهُ عنهُ: لولاَ الخلِّيـفَى لأذَّنْتُ أَى الخــلافَـةُ وهُوَ مَصْدَرُ خَلَفَ

[التوبة / ١١٨] ﴿ قُلُ لَلْمُخَلَّفِينَ ﴾ [الفتح/ ﴿ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ سُلالَة ﴾ [ المؤمنون / ١٦] والخالفُ الْمَتَاخَّرُ لِنُقَصَانِ أَو قُصُورِ ٢١] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١١] كَالْمُتَ خَلَفَ قَالَ: ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالَفِينَ ﴾ ﴿ خَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ ﴾ [ الرحمن / ١٥ ] [التوبة / مُكَّ ] وَالْحَالْفَةُ عَمُودُ الْحَيْمَةِ الْمُتَأْخُرُ، ﴿ ولَيْسَ الْحَلْـقُ الَّذِي هُوَ ۚ الإِبْدَاعُ إِلاَّ للله تعـــالى ويُكُنَّى بها عن المرأة لتَخلُّفهَا عن المُرْتحِلينَ الولهذا قالَ في الفَصْلِ بينَهُ تعالى وبينَ غيره وَجَمْعُهَا خَوَالْفُ ، قَالَ: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا اللَّ الْفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ مَعَ الْحَوَالَفَ ﴾ [ التوبة / ٨٧ ] وَوَجَدْتُ [ النحل / ١٧ ] وأمًّا الذي يكونُ بالاستحالةِ الحَيَّ خَلُونًا أَى تَخَلَّفَتُ نِسَاؤُهُمْ عَنْ رِجَالِهِمْ، الله تعالى لغَيْرِه في بعض الأحوال والخَلفُ حَدُّ الفَاسِ الذي يكونُ إلى جِهَةِ الكَعِيسَى حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّين الخَلَفُ وَمَا تَخَلُّفَ مِنَ الأَصْلاَعِ إلى مَا يَلِي الكَهَيْئَة الطَّيْرِ بإذنبي ﴾ [ الماندة / ١١٠ ] البَطْنَ ، والخلافُ شَجَرٌ كَانَّهُ سُمِّيَ بذلكَ لانَّهُ ۗ وَالْخَلْقُ لاَ يُسْتَعْمَلُ في كافَّة النَّاسِ إلا عَلَى يَخْلُفُ فيماً يُظَنُّ به أو لأنَّهُ يَخْلِفُ مَخْبَرُهُ ۗ وَجهَينِ : أَحَدُهُما في مَعْنَى التَّقْديرِ كـقول

فلأنْتُ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْ خُسُ القوم يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرى

والتَّـــانِي في الكـذِبِ نحــوُ قـــولِه : خلق : الخَلْقُ أصْلُهُ التقديرُ المُستقيمُ ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ [ العنكبوت / ١٧] إن ويُسْتَعْمَلُ في إبْدَاع الشيء من غير أصلِ ولا إقبيل قبولُهُ تعمالي : ﴿ فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ احْتَذَاء قالَ : ﴿ خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ ﴾ [الخَالقينَ ﴾ [المؤمنون / ١٤] يدُلُّ عَلَى أنَّه [الأنعام / ١] أي أبْدَعَهُ مَا بدلالةِ قوله : إيصحُّ أنْ يُوصفَ غيرُهُ بالخَلْقِ ، قيلَ : إنّ ﴿بَدِيعُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ البقرة/ ١١٧] إذلكَ معناهُ أحسنُ المقدّرينَ ، أو يكونُ عَلَى ويُسْتَعَمَلُ في إيجًادِ الشيءِ منَ الشيء نحو: القديرِ مَا كَانُوا يَعْتَقَدُونَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ غيرَ الله ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَة ﴾ [ النساء / ١ ] إيبُدعُ فكانهُ قيلَ : فاحْسِبْ أنْ هاهنًا مُبدِعينَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ [ النحل / ٤] وموجِدينَ فَاللهُ أَحْسَنُهُمْ إيجادًا عَلَى مَا

وَكُلُّ مَوْضِعِ اسْتُعْمِلَ الخُلْقُ في وَصْفِ الكلاَّمِ فَرَبٌ مِنَ الطَّيبِ . فَالْمِرَادُ بِهِ الْكَذْبُ وَمِنْ هَذَا الوجهِ امْتَنَعَ كَثِيرٌ اللَّهِ الْكَانُ الذي لا سَاتِر فيه منْ

يَعْتَقَدُونَ كما قالَ : ﴿ خَلَقُوا كَخَلْقه فَتَشَابَهُ ۗ إِلا خُلُقُ الأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] الخَلَقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الرعد / ١٦] ﴿ وَلا مُرنَّهُمْ إِوَالْحَلاقُ ما اكْتَسَبُّهُ الإنسَانُ منَ الفَضيلَة بخُلُقه فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾ [ النساء / ١١٩ ] فقد القال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَق ﴾ قيلَ: إشَارَةٌ إلى مَا يُشَوِّهُونَهُ مِنَ الْخَلْقَةِ [البقرة / ١٠٢] وفُلانٌ خَليقٌ بكذا: أي بالخصَاء ونَتف اللَّحْيَة وَمَا يَجْرى مَجْراًهُ ، كَانَّهُ مخلُوقٌ فيه ذلك كقولك مَجْبُولٌ عَلَى كذا وَقَيْلَ مَعْنَاهُ: يُغَيِّرُونَ حُكمهُ ، وقوله : ﴿ لاَ إِنْ مَدْعُوٌّ إِلَيْهِ مِنْ جِهِ الْخَلْقِ . وَخَلَقَ النَّوبُ تَبْديلَ لَخَلَقَ الله ﴾ [ الروم / ٣٠ ] فـإشارَة الواخلَقَ وثوبٌ خَلَقٌ وَمُخَلَقٌ وَاخْلاَقٌ نحوُ حَبْلٌ إلى مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ وَقيلَ : مَعنَى ﴿ لاَ تَبْدِيلَ ۗ ارْمَامٌ وأرْمَاتٌ، وتُصورُر من خَلُوقَة الشوب لخَلْق الله ﴾ نَهَى أَى لاَ تُغَيِّرُوا خِلْقَةَ اللهِ الْملامَسةُ فَقَيلَ جَبِلٌ أَخْلَقُ وصَخْرَةً خَلْقَاءُ وَقُولُهُ : ﴿ وَتَذَرُّونُ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ وخَلْقتُ الثوبُ مَلْسَتُهُ ، واخْلُولَنَ السَّحابُ منه [الشعراء / ١٦٦] فكنايَةٌ عَنْ فُرُوجِ النسَاء . [أو من قــولهم : هُوَ خَلِيقٌ بـكذا ، والحَلُوقُ

مِنَ النَّاسِ مِنْ إطلاقِ لَفْظِ الْخَلْقِ عَلَى الْـقرآنِ البناء ومساكن وَغيرهِمَا ، والخُلُوُّ يُسْتَعْمَلُ في وَعَلَى هَذَا قُولُـه تَعَالَى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ ۗ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ لَكُنَّ لَمَا تُصُوِّرَ فَي الزَّمَانَ الْمُضَيُّ الأوَّلينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] وقولُهُ: ﴿ مَا إِنْسَرَ أَهِلُ اللَّفَةَ خَلاَ الزَّمَانُ بقولهمْ مَضى سَـمُـعْنا بهـذا في الملَّة الآخـرة إنْ هذا إلا الزمانُ وذَهَبَ ، قـال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اخْتَلَاقٌ ﴾ [ ص / ٧ ] والحَلْـنُ يُقــالُ في إلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْله الرُّسُلُ ﴾ [ ال معْنَى المخْلُوق والخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل وَاحدٌ عنه عنه ما ١٤٤] ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهُمُ كالشَّرْب والشُّرْبِ والصَّرْمِ الصُّرْمِ لكنْ خُصَّ المَثْلاثُ ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ تلكَ أَمَّةٌ قَدْ الحَلْقُ بالهيئات وَالاشكالُ والصُّورِ المُدركَةِ إِخَلَتْ ﴾ [ البقرة / ١٤١ ] ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ بالبَصَر ، وخُصَّ الخُلْقُ بالقُوى والسَّجَايَا فَبْلَكُمْ سُنَنْ ﴾ [ آل عمران / ١٣٧ ] ﴿ إِلا الْمُدْرَكَةَ بَالبَصِيرَةَ . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى اخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٢٤ ] ﴿ مَثَلُ خُلُق عَظِيمٍ ﴾ [القلم / ٤] وقُرِئَ: ﴿ إِنْ هَذَا الَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢١٤]

﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ إخامدُونَ ﴾ [ يس / ٢٩].

## \* مُطَلَّقةٌ طَوْرًا وطورًا تُرَاجَعُ \*

به قَطْعَهُ للخلا.

حَصيدًا خَامدينَ ﴾ [ الانبـيــاء / ١٥ ] كناية الريحُــةُ وخــامــرَهُ وَخَــمَــرهُ خــالَطَهُ ولَزمَــهُ ، عنْ موتهم منْ قولهم خَمَدَت النارُ خُمُودًا طُفَئَ لَهَبُهَا وعنه اسْتُعيسرَ خَمَـدَتَ الحمَّى ، سكَنَت ، وقوله تعالى : ﴿ فَاإِذَا هُمْ الرَّا رواه مسلم ( الاشربة / ١٣ ، ١٤ ) .

[ آل عمران / ١١٩ ] وقوله : ﴿ يَخُلُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْحُمْرِ اللَّهُ الْخُمْرِ سَتَـرُ الشَّيءِ وَيَقَالُ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [ يوسف / ٩ ] أي تخصصُلُ الما يُسْتَرُ به خمَارٌ لكن الخمارُ صَارَ في لكم مَـودَّةُ أبيكُم وإقْبَالُه عليكم . وخَـلاً التعارُف اسـَمَّا لَمَا تُغَطِّي به المَرْأةُ رَاسَها ، الإِنْسَانُ صارَ خَالِيًّا ، وَخَلا فُلانٌ بِفلاَنِ صَارَ إِوَجَـمْعَـهُ خُمُـرٌ ۚ قَالَ تعـالَى : ﴿ وَلَيَضْرِبْنَ مَعهُ في خَلاء ، وَخلا إليه انتهَى إليه في البخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبِهنَّ ﴾ [ النور / ٣١ ] ، خلْوَة ، قـالَ تُـعـالى : ﴿ وَإِذَا خَـلُـوا إِلَـىَ ۗ وَاخَـتَمَـرت الْمَرْأَةُ وَتَكَخَمَّـرَتْ وَخمَّـرْتُ الإِنَاءَ شَيَاطَّينهم ﴾ [ البـقرة / ١٤] وخلَّيْتُ فُـلانًا ﴿ غَطْيْتُهُ ، وَرُوى : ﴿ خَمِّـرُوا آنِيَتَكُمْ ﴾ (١) ، تَرْكُتُهُ فَى خلاء ثم يقالُ لكلِّ تَرْك : تَخْلَيَّةٌ وَأَخْمَرْتُ العبينَ جَعَلْتُ فيه الخميرَ ، نحو : ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التعوبة / ٥] والخَميـرَةُ سُمَّيَتُ لِكُونَهَا مخـمورَةً مِنْ قَبْلُ . وناقـةٌ خليَّةٌ مُخْلاَةٌ عَن الحَلْبِ وَامْرَأَةٌ خلِيَّةٌ الودَخَلَ في خِـمَـارِ الناسِ أي في جَـمَاعَـتـهم مُخْـلاَةٌ عَنِ الزَّوْجِ وَقَيلَ لِلسَّفِينَةِ الْمُتـرُوكَةِ بِلاَ الساترةِ لهُمْ ۚ ، وَالْخَـمرُ سُمَّيَتْ لكونهَـا خامرَةً رُبَّان خليَّةٌ وَالْحَلَى ۚ مَنْ خَلاَّهُ الْسَهَمُّ نحوُ الْمُطلَّقةُ المَقَرِّ الْعقل ، وهو عندَ بعضِ الناسِ اسمُّ لكلِّ مُسْكُر . وعندَ بعضهم اسمٌ للمتخذ منَ العنَب والتمر لما رُويَ عنهُ ﷺ : ﴿ الْخَـمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَالْحَلاءُ الحشيش المترُوكُ حتى يَيْبسَ ويُقَالُ الشَّجَرَتَيْنَ النَّخَلَة وَالْعِنْبَـةِ » (٢) وَمنهُم مَنْ خَلَيْتُ الْحَلاءَ جَزَرْتُهُ وَحَلَيْتُ الدَّابِةَ جَزَرْتُ لَهَا ﴿جَعَلْهَا اسْمًا لَغَيْرِ الْمَطْبُوخِ ، ثم كَـميَّةُ الطَّبخ وَمَنهُ استعيرَ سيفٌ يَختَلِي أَى يَقطَعُ مَا يُضْرَبُ ۗ التي تُسْقط عـنهُ اسمَ الحُمْرِ مـختَلَفٌ فيـها ، والخُمارُ الدَّاءُ العارضُ مِسنَ الخَمرِ وَجُعِلَ بنَاؤُهُ خمد : قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَاهُمُ البِّنَاءَ الأَدْوَاءِ كَالزُّكَامِ وَالسُّعَالِ ، وَخُمْرَةُ الطَّيب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٢٨٠) ، ومسلم ( الأشربة /

وَعنهُ اسْتعيرَ :

\* خامري أمَّ عَامر \*

خمس : أصلُ الخمس فَى العَدَدِ ، قَالَ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ صُورَهُمْ صُورً الناسِ . وَخَمَسْتُ المقومَ الْخَمْسُهُمْ أَخَذْتُ خُمُسُ خامسًا ، وَالْخُميس في الأيَّام معْلُومٌ .

خمص: قلوله تعالى: ﴿ في مُخمَصة ﴾ [ المائدة / ٣ ] أي مـجاعَـةِ تُورِثُ خَـمْصُ البَطْنِ أَى ضُمُورَهُ ، يُقَـالَ : رَجُلُ الْ وَالمَخْنَقَةُ القلاَدةُ . خامص أى ضامر"، وأخْمص القدم باطنها وذلكَ لضُمُورها.

> خمط : الخَمْطُ شجرٌ لا شوكَ لَهُ ، قيلَ: هوَ شجرُ الأراك ، والخَمطَةُ الخَمرُ إذا حَمَضَتْ، وَتَخَمَّطَ إذا غَـضبَ يقالُ : تَخَمَّطَ الفحلُ هَدَرَ .

القرَدةَ وَالْحَنَّازِيرَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل عَنَى الحَيْسُوانَ المخصُوصَ ، وَقَيلَ عَنَى مَن أخسلاقُهُ وأفعـالُهُ مشــابهةٌ لاخْلاَقــهَا ، لا مَنْ خلْقَــتُهُ ۗ كما وصَفَ عليه الـــــلامُ به الجنةَ فقالَ : ﴿ لاَ خِلْقَتُهَا والأمْـرَانِ مُرَادَّنِ بالآية ، فقد رُوِى أنَّ اخ

قومًا مُسخُوا خلْقَة وكذا أيضا في الناسِ قومٌّ إذا اعتُسِرَتُ أخلاقُسِهُمْ وُجِدُوا كَــالقرَدة والخنازير

[ الكهف / ٢٢ ] وقال: ﴿ فَلَبَثَ فيهم أَلفَ الوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ [ الناس / ٤] أي سَنَةَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] الشيطان الذي يخنُسُ أي يَنْقَـبضُ إذا ذُكِرَ اللهُ والخُّسُ مِنْ وَبُ طُولُه خَسْسَةُ أَذْرُعٍ ، ورُمْحٌ النَّعَسَالَى ، وقبوله تعسالى : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ مخـموسٌ كذلك وَالخَـمسُ مِنْ أَظْمَاءِ الإبلِ ، اللَّفُنِّس﴾ [ التكـوير / ١٥ ] أي بالْكَـوَاكِبِ التي تخُنُسُ بـالنهـار وقـيلَ الحُنَّسُ هيَ زُحَلٌ أَمْوالهِمْ ، وَخَمَسْتُهُمْ أَخُمُسُهُمْ كُنتُ لَهُمْ وَالْمُشْتَرِى وَالْمَرِّيخُ لَانْهَا تَخْنُسُ في مَجْرَاهَا أي ترجعُ ، وأخنَستُ عنهُ حَقَّهُ أُخْرِتُهُ .

خنق: قولهُ تعالى: ﴿ وَالْمُنْخَنَقَةُ ﴾ [المائدة / ٣] أي التي خُنقَتْ حيتي ماتت ،

خاب: الخَيْبَةُ فَوْتُ الطلب قال: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيد ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنَ افْتَرَى ﴾ [ طــه / ٦١ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [ الشمس/ ١٠ ]. خير: الْخَيْرُ مَا يَرْغَبُ فيه الكلُّ كَالعَقْل خنزير : قوله تـعالى : ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُمُ ۗ مَثَلاً والعَـدُلِ والفَضْلِ والشيء النافع ، وضدُّهُ الشرُّ . قيلَ والخيرُ ضربَانِ : خيرٌ مُطَّلَقٌ وهو أن يكونَ مرغُوبًا فيه بكلِّ حالِ وعندَ كلِّ أحدِ خَيْسٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلَا شُرَّ بِـشَرٌّ بَعْدَهُ

قىولهُ: ﴿ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْسِرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العـاديات / ٨] أي المال الكشـيــر . وقــالُ بعضُ العلماء : إنما سُمِّي المالُ هاهنا خيرًا

الْجَنَّةُ ۗ وَخَيْرٌ وشرٌّ مُقَيَّدَان هو أَنْ يَكُونَ خيرًا النبيها على معنى لطيف وهو أنَّ الذي يَحْسُنُ لواحد شَرًا لأَخَرَ كَالمَالُ الذي رُبُمَا يكونُ خَيْرًا الوصيةُ به ما كانَ مـجموعًا منَ المال منْ وجه لزيد وشرًا لعَمْرُو ، ولذلك وصفَهُ اللهُ تعالى محمود وعلى هذا قولُهُ : ﴿ قُلْ مَا أَنْفَـ قُتُمْ مِنْ بالأمَرَيْن فقالَ في موضع: ﴿ إِنْ تَرَكَ خيراً ﴾ خَيْر فَلْلُوالدَيْن ﴾ [ البقرة / ٢١٥ ] وقال : [البقرة / ١٨٠] وقال في موضع آخَر: ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مَنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهِ [ البقرة / ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ به مِنْ مَالَ وَبَنِينَ اللهِ ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتُ ﴾ [ المؤمنون / ٥٥ ، ﴿ خَيْرًا ﴾ [ النور / ٣٣ ] قيلَ: عَني بَه مَالاً مَنْ ٥٦ ] وقدولهُ تعـالى : ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْـرًا ﴾ ﴿ جِهَتِهِمْ ، وقيلَ : إِنْ عَلَمْـتُمْ أَنَّ عَتْقُهُمْ يَعُودُ [البـقــرة / ١٨٠] أي مــالا ، وَقَــالَ بَعْضُ عَلَيكُمْ وعليهم بِنَفْعِ أي ثوابٍ. والخيرُ والشرَّ العُلَمَاء : لا يُقَالُ للْمَالِ: خَيْرٌ حَتَّى يكونَ إيقالان على وجهيْنِ: أحدهُمَا: أن يكونَا كَــْشِــرًا وَمِنْ مَكَانَ طَيِّب كِـما رُوِى أَنَّ عَلَيّـا السمين كما تقدَّم وهو قولُهُ: ﴿ وَلَتَكُنْ مَنْكُمْ رضى الله عنه دخلَ على مولى له فقال : «ألا المَّةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٤] أوصى يَا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ، لأنَّ اللهُ ۗ والثاني : أنْ يكونَا وَصْفَين وتقــديرهُمَا تقديرُ تعالَى قال : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [ البقرة / ﴿ إِنْ عَلَ منه نحوُ : هذا خيرٌ مِنْ ذَاكَ وَأَفْـضَلُ ١٨٠] وليسَ لكَ مالٌ كشيرٌ ، (٢) وعلى هذا الوقولة : ﴿ نَأْتُ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦] وقولُهُ : ﴿ وَأَنْ تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٤] فخيرٌ هاهنا يَصحُّ أنْ يكُونَ اسمًا وَإِنْ يَكُونَ بَمِعْنَى افْعِلَ وَمِنْهُ قُـولُهُ : ﴿ وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [ البقرة / (٢) رواه الحاكم (٢ / ٢٧٣، ٢٧٤ ) ، والسيهقي(٦ / ١٩٧ ] تَقْديرُهُ تقديرُ أفعلَ منهُ . فالخيرُ يقابَلُ بِهِ الشُّرُّ مَرَةً والضُّرُّ مرةً نحوُ قولـه تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ ﴾ [ الأنعام / ١٧ ] وقــولهُ : ﴿ فيهنَّ

<sup>(</sup>١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

۲۷۰ ) ، وابن أبي شيبة ( ۲۱ /۲۰۸) ، وعبد الرزاق ( ٩/ ١٣) ، وسنده صحيح إلا أن فيه انقطاعًا ما بين عروة بن الزبير وعلى بن أبي طالب وقال ابن أبسى حاتم : سالت أبي عسن رواية عروة عن على فقال : مرسل .

خُيْرات حسان ﴾ [الرحمن / ٧٠] قيل : أصلُهُ خَيِّرَاتٌ فَخَفْفَ، فَالْخَيِّرَاتُ مِنَ النساء المجْرَى الرَّوْثِ وصَوْتِ البَّهَائمِ . الإنْسَانُ خيرًا وإنْ لَمْ يكُنْ خيـرًا ، وقولُهُ : الله، وَتَخَاوَضُوا في الحديث : تَفاوَضُوا . ﴿ وَلَقَدُ اخْتُرِنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ اختيارٌ فَإِنَّ الاختيارَ أخذُ مَا يَرَاهُ خيرًا ، وَالْخَيْطَةُ فِي قُولُ الشاعر : وَالْمُخْتَارُ قَدْ يُقَالُ للفَاعِلِ وَالمَفْعُول.

خُوار : قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ عَجُلاً جُسَدًا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] الْخُوارُ مُخْتَصُّ إنَّ عَدِيًّ بن حاتم عَمَدَ إلى عقالَيْنِ أبيض

وَرُمْحٌ خَوَّارٌ أَى فيه خَوَرٌ . والخَوْرانُ يُقالُ

الخيِّرَاتُ ، يقالُ رجلٌ خَـيْرٌ وامراةٌ خيرةٌ وهذا الله خوض : الخَـوْضُ هو الشَّــرُوعُ في الماء خيـرُ الرجال وهذه خَـيْـرَةُ النَّسَـاءِ ، والمرادُ [وَالْمُرُورُ فيه وَيُسْتَعَـارُ في الأمورِ وأكثَرُ مَا وَردّ بذلك: المختاراتُ أي فيهنَّ مختاراتٌ لا رَذْلَ اللهِ القرآن وَرَدَ فيما يُذَمُّ الشُّرُوعُ فيه نحوُ قوله فيهنَّ . والْخَيْرُ الفاضلُ المختَصُّ بالْخَيْرِ ، التعالى : ﴿ وَلَثِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا يقالُ ناقـةٌ خيَارٌ وَجـملٌ خيارٌ، واستـخارَ اللهَ النَّحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [ التوبـة / ٦٥ ] وقوله : العبدُ فَخَارَ لَهُ أَى طَلَبَ مِنهُ الْخَيْـرَ فأولاهُ ، ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذَى خَاضُوا ﴾ [ التوبة / ٦٩ ] وخايرْتُ فَــلانًا كذا فخِــرْتُهُ ، والخِيــرَةُ الحالَةُ ﴿ فَلَرْهُمْ فَى خَوْضُهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [ الانعام / التي تَحْصُلُ للمسْتَخير والمختار نحوُ القِعْدَةِ إ ٩١ ] ﴿ وِإِذَا رَأَيْتَ الَّذَينَ يَخُوضُونَ فَي آيَاتِنَا وَالْجِلْسَةَ لَحَالِ القَاعِدِ والْجَالِسِ . والاختيارُ الْقَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث ﴾ طَلَبُ مَا هُو خَـيرٌ وَفَعْلُهُ ، وقـد يقالُ لما يرَاهُ [الأنعَام / ٦٨ ] وَتَقَــولُ : أَخَضْتُ دَابَّتِي فَي

خيط: الخَيْطُ معْرُوفٌ وَجَمْعُهُ خُيُوطٌ وقد [الدخان / ٣٢] يصحُّ أنَّ يكونَ إشارةً إلى خطتُ الشُّوبَ أخيطهُ خيَاطَةً ، وخَيَطْتُهُ إيجاده تعالى إياهُمْ خيرًا ، وأنْ يكونَ إشارَةً النَّخييطًا. والخيَـاطُ الإِبْرَةَ الَّتِي يُخَاطُ بها ، قال إلى تَقديمهم عَلَى غَيسرهم . وَالْمُخْتَارُ في عُرْفِ العالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الْجَمْلُ في سَمَّ الخياط ﴾ الْمُتَكَلِمِينَ يُقالُ لِكُلِّ فِعْلَ يَفَعَلُهُ الإنسانُ لا عَلَى [ الاعراف / ٤٠] ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخَيْطُ سَبِيلَ الإكراه ، فَقَوْلُهم : هُوَ مُخْتَارٌ في كذا، الأبيض منَ الخَيْط الأسْود منَ الفَجْر ﴾ [البقرة/ فَلْيُسَ يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرَادُ بِقُولِهِم : فُلاَنٌ له ١٨٧ ] أَى بَيَـاضٌ النهَـارِ مِنْ سَـوَادِ الليّلِ ،

\* تدَلِّي عَلَيْهَا بِينَ سَبِّ وَخَيْطَة \*

فَهِيَ مُسْتِعارَةً للحَبْلِ أو الوَلَد . ورُويَ : بالبَقرِ وقد يُسْتَعَارُ للبَعِير ، ويُقالُ أَرْضٌ خَوَّارَةٌ ۗ وَٱسْوَدَ فَجَعَلَ ينظُرُ إليهما وياكُلُ إلى أنْ يَتَبَيَّنَ

طَويلةُ العُنْقِ ، كَانَمَا عُنْقُهَا خَيْطٌ .

ولذلكَ قَيلَ : لا يُعَدُّ خَالْفًا مَنْ لَمْ يَكُنُّ [٤٧].

أَحَدُهُمَا مِنَ الآخر ، فأخَبَرَ النَّبيُّ عليه الصلاة اللذنوب تاركًا . والتَّخويفُ مِنَ الله تعالى هو والسلامُ بذلك فقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَعْرَيْضِ القَّفَا ، ۗ الْحَتُّ عَلَى التَّحَرُّدُ وعلى ذلك قولُـهُ تعالى : إنما ذلك بياض النهار وسَوَادُ الليل، وَخيطَ ﴿ ذلكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِه عبَادَهُ ﴾ [ الزمر / ١٦ ] الشَّيبُ في رأسه : بدا كالخَيْط ، وَالخَيْطُ اللهُ تعالى عَنْ مَخَافَة الشيطانِ والمبالاة النَّعَامِ ، وَجَـ مْعُهُ خِيطَانٌ ، وَنَعَامَـةٌ خَيْطًاء : البَّخُويفِه فقالَ : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أولياءً أُ فَـلاً تَخَافوهُم وَخَانُـون إِنْ كُنْتُمُ خوف : الحَموفُ تَوَقُّعُ مكرُوه عنْ أَمَارَةِ المؤمنينَ ﴾ [ آل عسمران / ١٧٥ ] أي فَللاَ مَظْنُونَة أَو مَعْلُـومَة ، كما أنَّ الرَّجَاء وَالطَّمَعُ ۗ تَأْتَمَـرُوا لشيطان وَاتْتَـمـرُوا لله : ويقالُ : تَوَقُّعُ مَحْ بُوبٍ عنْ أَمَارَة مَظنُونَة أو مَعْلُومَةٍ ، ﴿ تَخَوَّفْنَاهُمُ أَى تَنقَّصْنَاهُمْ تَنَقُّصًا أَقْتَضَاهُ الخَوْفُ ويُضَادُّ الْخَـوْفَ الْأَمْنُ ، وَيُسْتَـعْمَلُ ذلكَ فَى المنه . وقولهُ تعالى: ﴿وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ الأُمُـورِ الدُنْيَوِيةِ وَالاخـرَوِية . قال تعـالى : ﴿ وَرَائِي﴾ [ مـريم / ٥] فَـخَـوْفُهُ منهمُ أنْ لا ﴿ وَيَرْجُونَ رَحَمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء/ البُراعُوا الشَّريعَة ولا يحْفَظُوا نِظَامَ الدِّينِ ، لا ٥٧ ] وقَالَ : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُّمُ وَلاَ إِنْ يَرِثُوا مَالَهُ كَمَا ظُنَّهُ بَعْضُ الجَهَلَةِ فالْقَنيَّاتُ تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُمْ بِالله ﴾ [ الأنعام / ٨١] الدُّنيَويَّةُ أخسَ عند الأنبياء عليهم السلام من وقالَ تعالى : ﴿ تَتَسجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن إِن يَشَفقُوا عليها . والخِيفَةُ الحالَةُ التي عليها المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمعًا ﴾ الإنسانُ منَ الخَوْف ، قالَ تعالى : ﴿ فَأُوجَسَ [السجدَة / ١٦] وقَالَ : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ ٱلاَّ اللَّهِ نَفْسه خَيْفَةٌ مُوسَى قُلْنَا لاَ تَخَفْ ﴾ [طه / تُقْسطُوا ﴾ [النساء / ٣] وقولهُ: ﴿ وإنْ إ ٦٧ ] وَأَسْتُعَملَ اسْتَعْمَالَ الْخَوْف في قوله : خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ [ النساء / ٣٥ ] فقد الوالكَلاَئكةُ مَنْ خَيفَته ﴾ [الرعـــــد / ١٣ ] فُسِّرَ ذلكَ بِعَرِفتُمْ ، وَحقيقُتُهُ : وَإِن وَقَعَ لكمُ الصِّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كَخيفَتكم الْنُفُسكُمْ ﴾ خُوْفٌ مِن ذَلِكَ لِمَعْدِفِتِكُمْ . وَالْحَوْفُ مِنَ اللهِ [الرومُ / ٢٨] أَى كَخُوْفُكُمْ وَتُصْحِصِصُ لَفُظّ لاَ يُرَادُ بِه مَا يَخْطُرُ بِالبَالِ مِنَ الرُّعْبِ الخِيفَةِ تنبيها أن الخَوْفَ مِنْهِمْ حالَةٌ لازِمَةٌ لا كَاسْتَشْعَار الْحَوْفِ مِنَ الْأَسَدِ ، بَلَ إنما يُرَاد بهِ النَّفَارِقُهُمْ والتَّخَوُّفُ ظُهُورُ الْحَوْفِ مِنَ الإنسان ، الكفُّ عَنَ المَعَاصَى واخْتِيَارُ الطَّاعَاتِ ، قال : ﴿ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّف ﴾ [النحل/

القَلْبِ بُعَيدَ غَيْسبُوبَةِ المرْئِي ثُمَّ تُستَعْمَلُ فِي الاوَّل ولذلكَ قيلَ : صُورَةِ كُلِّ أَمْرِ مُتَـصَوَّرِ وَفَى كُلِّ شَخْصِ دَقِيقِ \* كَادَتَ بَرَاقَشُ كُلَّ لَوْنَ لُونُهُ يَتَخَيَّلُ \* المظُّنُون . وَيَقَالُ : خيَّلت السَّمَاءُ أَبْدَتْ خيَالًا الخَوَل ، وقسيل : إعطاء ما يَصِيــرُ له خَوَلًا، للمَطَر ، وفلانٌ مَخيلٌ بكذًا أي خَلِيقٌ وَحَقِيقتُهُ الوقسيلَ : إعطاء ما يحتاجُ أنْ يَشَعَهَّدَهُ ، مِنْ أنه مُظْهِرٌ خَـيَالَ ذلكَ . والخُيـَـلاءَ التَّكَبُّرُ عن اللهُمْ فُـلانٌ خالُ مالِ وخايلُ مــالِ أي حَسَّنُ تَخَيُّلِ فَصْلِلَةٍ تَرَاءَتُ للإنسانِ مِنْ نَفْسهِ ومنها القَيَّامِ به . والحالُ ثوبٌ يُعلَّقُ فَيُخَيَّلُ يُتَاوَّلُ لَفُظُ الْخَيْلِ لِمَا قِيلَ إنه لا يَرْكَبُ احدُ اللوحُوش، والخالُ في الجَسَدِ شامَةٌ فيه . فرَسًا إلا وجَدَ في نَفْسِه نَخْـوَةً ، وَالْخَيْلُ في اللَّهِ خُونَ : الْخـيَانَةُ والـنَّفَاقُ واحـدٌ إلا أنَّ الأصْل اسمٌ للأفْرَاسِ والفُرْسَانِ جـميعا وعلى الْخيَانَةَ تُقَالُ اعْتَبَـارًا بالعهْد والأمانَة ، والنَّفَاقُ ذلكَ قـولُهُ تعـالى : ﴿ وَمَنْ رَبَّاطِ الْحَسَيْلِ ﴾ إيْقَالُ اعتِبَارًا بالدِّينِ ، ثم يَتَـدَاخَلانِ ، فالخِيَانَةُ [الأنفـال / ٦٠] ويُسْتَعْـمَلُ في كلِّ واحـد اللَّهِ الْحَقِّ بِنقْضِ الْعَهْدِ في السَّرِّ . وَنقيضُ منهـمَا مُنْفَـرِدًا نَحْـوُ مَا رُوىَ : يَا خَـيْلَ اللهِ الخيانَة : الامانَةُ ، يُقَالُ : خُنْتُ فُلانًا وَخُنْتُ ارْكَبَى ، فَهَذَا لَلْفُرْسَانِ ، وقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَلَكُ وَلُو اللَّهَ « عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الخَيْلِ » (١) يعنى

(١) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ۱۵۷٤ ) والـنـــاثي ( ۲٤٧٧ ) وأحمد (١/ ٩٢) من طرق عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه . . فذكره وقال

خيل : الخَيَالُ أصلُهُ الصُّورَةُ المُجَرَّدَةُ اللَّغِراسَ . والآخْيَلُ : الشَّقِرَاقُ لكونه مُتَلَوَّنًا كَـالصُّورَةِ الْمُتَـصَـوَّرَةِ في المنام وفي الْمرآةِ وفي الْمِرآةِ وفي الْمِرَةِ وفي اللَّهِ عَــرَ اللَّونِ

يجْرِي مَجْسِرِي الخَيْالِ ، والتَّخِيلُ : تَصْوِيرُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَتَرَكْنُهُمْ مَا خِيَالَ الشَّىءَ فَى النَّفْسَ والتَّخَيُّلُ تَصَوَّرُ ذلكَّ، خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [ الانعام / ٩٤ ] وَخَلْتُ بِمِعَنَى ظَنَنْتُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِتَصَوْرِ خَيَالِ أَى مَا أَعْطَيْنَاكُمْ ، وَالتَّخويلُ في الأصل إعطاء

== الترمذى : سالت محمدًا \_ يعنى البخارى \_ عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندى صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما وقال الحافظ: وإسناد هذا الحديث حسن .

> وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . ورواه الدارقطني (٢/ ١٢٧).

والاختيانُ مَرَاوَدَةُ الخِيَانَةِ ولَمْ يَقُلُ : تَخُونُونَ الْفُسكُمْ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ مَنْهُمْ الخِيَانَةُ بَلْ كَانَ مِنْهُمُ الخِيَانَةُ بَلْ كَانَ مِنْهُمُ الخِيَانَةُ بَلْ كَانَ مِنْهُمُ الاخْتِيَانُ تَحَرُّكُ شَهْوَةِ الإنسانِ لتَحرَّى الخِيَانَةِ وذلكَ هو المشارُ إليه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ إلى النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف/ ٥٣].

خوى : أصْلُ الحَواء الحَسلا ، يُقَالُ : خَوَى بطنُهُ مِنَ الطَّعَامِ يَخْوِى خَوَى وَخَوَى الجَوْرُ خَوَى اللهُ مِنَ الطَّعَامِ يَخْوِى اللهُ وَخَوَتِ الدَّارُ تَخْوِى خَوَاءً، وخَوَى النجمُ وأخْوَى إذا لم يكنْ منه عند سُقوطهِ مَطَرٌ ، تَشبيها بذلك ، وأخُوى ابلغُ منْ حَوَى ،كما أنْ أسْقى أبلغُ منْ سقى. والتَّخْوِيةُ : تَرْكُ ما بينَ الشيئينِ خاليًا .

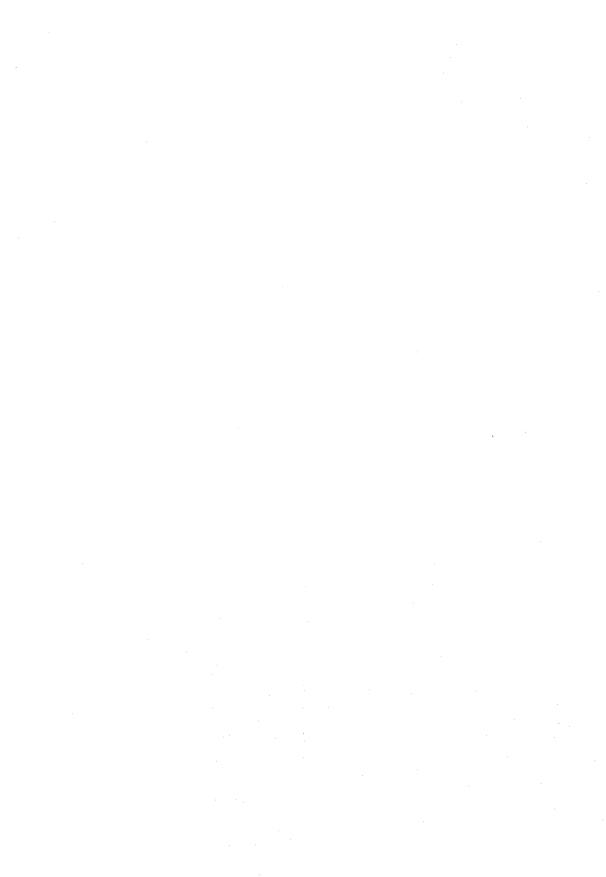

## كتاب الدال

دب : الدَّبُّ والدبيبُ مَشَى خَفيفً عامٌّ في جميع الحيوانات ، ويُقالُ : ناقة

دُبِر : دُبُرُ الشَّيءِ خِـلافُ القُـبلِ ، وكُنَّى بالفَرَس ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَّةً ۗ إِبِهِمَا عَنِ العضوين المخصوصَينِ ، ويُقَالُ : منْ مَـاءَ ﴾ [ النــور / ٤٥ ] الآية وقــــال : ۗ ا دُبُرٌ ودُبُرٌ وجمعُه أَدْبَارٌ ، قال تعالَى : ﴿ وَمَنْ ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَابَّةِ ﴾ [ البقرة / ١٦٤] اليُولَهُمْ يَوْمَئذ دُبُرَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] وقال: ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّةَ فِي الْأَرْضَ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُهَا ﴾ ﴿ يَضْرِبُونَ وُّجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [ الأنفال / [ هود / ٦] وقال تـعالَى : ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة | ٥٠ ] أَى قُدًّامَهُمْ وَخَلْـفَهُمْ ، وقال : ﴿ فَلاَ في الأرْض وَلاَ طَائر يَطيرُ بِجَنَاحَ يَكِ ﴾ الله أَولُوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ [ الأنفال / ١٥] وذلك [الأنعام/ ٣٨] وقُولُهُ تعالى ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ ۗ اللهِ عن الانهزام وقولهُ : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ النَّاسَ بَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَأَبَّة ﴾ [ ق / ٤٠] أواخر الصَّلَوات ، وقدري : [فاطر / ٤٥] قالَ أبو عُبُـيْدَةَ : َ عَنَى الإِنسَّانَ | "وَأَدْبَارَ النُّجُوم » وَإِدْبَارِ النُّجُوم ، فإدْبَارَ مصدرٌ خَـاصَّةً، والأولى إجْـرَاوُهَا عَلَى العُـمُـوم. مجعولٌ ظَرْفًا نحوُ مَقْدَمَ الحاجُّ وخُفُوقَ النجم، وقولهُ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ۗ وَمَنْ قَرَأَ أَدْبَارَ فَجَمْعٌ . وَيُشْتَقُّ مِنه تارةً باعتبار دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [ النمل / ٨٢ ] [دَبَرَ: الفاعلُ وتارةً باعتبار دَبَّرَ : المفُعولُ ، فـقد قـيل: إنها حـيـوانٌ بخلاف مـا نَعْرفُـهُ ۗ فـمنَ الأوَّل قـولهُم دَبَـر فـلانٌ وأمس الدابرُ يَخْتَصُّ خُوُوجُهَا بِحِينِ القيامَـة ، وقيلَ عَنَى ﴿ وَاللَّيْـلِ إِذَ أَدْبَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٣] وباعتـبار بها الأشرار الذين هُمْ في الجَهل بمنزلة الدوابِّ المفعلول قولهُم : دَبَرَ السهمُ الهدِّف : سقط فتكونُ الدابَّةُ جمعًا اسمًا لكلِّ شيء يَدبُّ نحو الخَلْفَةُ ودبَر فُللنَّ القومَ : صارَ خَلْفَهُمْ ، قال خَانِيَةٍ جَمْعُ خَانِنِ ، وقُولُه : ﴿ إِنَّ شَرَّ ۗ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاَءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾

ويستَعْمَلُ ذلكَ في الحيـوان وفي الحَشَـرَات العبوبُ: تَدبُّ في مَشـيهَـا لبُطُّنهَـا ،وما بالدار أَكْسَر ، ويُسْتَعَمَلُ في الشَّرَابِ والبِّلَى ونحو ۗ لابِّيٌّ أَى مَنْ يَدبُّ ، وأرضٌ مدبوبةٌ : كشيرَةُ ذلك مما لا تُدْرِكُ حركَتَهُ الحاسَّةُ ، ويُسْتَعْمَلُ الدُّبيب فيها . في كلِّ حيوان وَإِن اخْـتَـصَّتْ في التَّعَـارف الدُّواَبِّ عَنْدَ الله ﴾ [ الأنفال / ٢٢ ] فإنها | [الحجـر/ ٦٦ ] وقالَ تعـالى: ﴿ فَـقُطُّعُ دَابِرُ

القَوْم الَّذينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٥ ] والدابر يُقالُ للمـتأخر وللتــابع ، إمَّا باعتــبار المكان أو باعتبار الزمان ، أو باعتبار المرتَبة . وأَدْبَرَ : أعـرضَ وولَّـى دُبُرَهُ قـال : ﴿ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكُبَّرَ ﴾ [المدشر / ٢٣] وقـــال: ﴿ بَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [ المعــارج / ١٧ ] وقال عليه السلام: ١ لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا اللَّالُ الكثيرُ الذي يَبْقَى بعد صاحبه وَلا يُثَنَّى وَكُونُــوا عَبَادَ الله إخْــوَانًا ، (١) وقيل لايَــذْكُرُ أَحَدُكُمْ صَاحبَهُ مَنْ خَلْفُه . والاستدبارُ طلبُ دُبُر الشيء ، وتدابر القسومُ إذا ولي بعضهم والدَّبْرةُ : الإدْبَارُ . عَنْ بعض ، والدَّبَارُ مصـدُر دابَرْتُهُ أَى عادَيْتُهُ منْ حَلَفه ، والتدبيرُ التفكيرُ في دُبُر الأمور ، قال تعالى : ﴿ فَاللَّهُ بُّرات أَمْرًا ﴾ [ النازعات/ ٥ ] يعنى مـــلائكـةٌ مُــوكُّلةٌ بتــدبيــر أمــور ، ابه، وقــد تَدثَّرَ الفحل الناقـَـة تَسَنَّمَهَــا والرَّجل والتدبيـرُ عَنْنُ العـبد عَنْ دُبُرِ أو بعـد موته . والدُّبَارُ الهَلاكُ الذي يَقْطَعُ دابرَتهم وَسُمِّيَ يومُ الأربعاء في الجاهلية دبارًا ، قيل وذلك لتشاؤمهم به ، والدَّبيرُ منَ الفَتْل المدَّبُورُ أي المفتولُ إلى خَلْف ، والقَبيلُ بخلافه . وَرجُلٌ مُقَابَلٌ مُسدَابَرٌ : أَى شَريفٌ من جَانيَسْه وشَاةٌ مُقَابَلَةٌ مَدَابَرَةٌ مقطوعةُ الأذُن مِنْ قُبِلهَا وَدُبُرِهَا،

وَدَابِرَةُ الطائر أصبُعُهُ المُسَاخِّرَةُ ، وَدَابِرَةُ الحَافر مَا حَوْلَ الرُّسْغِ وَالدَّبِّـورِ مِنَ الرِّيَاحِ معروفٌ ، وَالدُّبْرَةُ مِنَ المَزْرُعَة جَمْعُهَا دَبَارٌ ، قال الشاعر:

\* عَلَى جَرْيَة تَعْلُو الدَّبَارَ غُرُوبُهَا \* وَالدَّبْرُ النَّحْلُ وَالزَّنَابِيرُ وَنحيوهما عما سلاحُهَا في أدبَارها ، الواحدةُ دَبْرَةٌ . وَالدَّبْرُ وَلَا يُجْمَعُ ، ودَبَرَ البَعيرُ دَبَرًا ، فهـو أَدْبَرُ ودَبِرٌ : صَارَ بِقَرْحِهِ دُبُرًا ، أَى مُتَاخِّرًا ،

دثر: قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثُّرُ ﴾ [ المدثر / ١ ] أصلهُ المُتَدَثَّرُ فأدْغمَ وهوَ المتدرُّعُ دِثَارَهُ ، يَقَالُ دَثَرْتُهُ فَــتَدَثَّرَ ، والدُّثَارُ مِــا يُتَدَّثَّهُ ُ الفُرسَ وثُبَ عليه فَـرّكبهُ ، وَرجلٌ دَثورٌ خاملٌ مُسْتَــترٌ ، وَسيفٌ داثرٌ بعيدُ العَهــد بالصَّقَال ، ومنه قسيل للمنزل الدارس: داشر لزوال أعلامه، وفلانٌ دثرُ مال أي حَسَنُ القيام به . دحر: الدَّحْرُ الطَّرْدُ والإبعادُ ، يُقَالُ: دَحَرَهُ دُحُورًا قال تعالى: ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْوُومَا مَدْحُورًا ﴾ [ الأعسراف / ١٨ ] وقسال : ﴿ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْجُورًا ﴾ [الإسراء/ ٣٩ ] وقسال : ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُحُورًا ﴾ [ الصافات / ٨ ، ٩ ] .

<sup>(</sup>١) البخاري [٦٠٦٦] ورواه مسلم [ البـر والصلة / [ Y074

دحض : قال تعالى : ﴿ حُجِتُهُمْ دَاحِضَةٌ وَأَدْحَضَتُ حُجَّتُهُ فَلَرَحضَت وأصله من دَحض الرجل وعلى نحوه في وصف المناظَّرَة :

\* نظرًا يُزيلُ مَواقعَ الأقدام \* ودَجَضَت الشمسُ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَلك .

دحاً: قال تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَلْكَ دَحَاهًا ﴾ [ النازعات / ٣٠ ] أي أزالها عن مَـقَرُّهَا كـقـوله : ﴿ يَـوْمَ تَــرَجُفُ الأَرْضُ والجبَالُ ﴾ [ المزمل / ١٤ ] وهو من قسولهم: دحًا المطَرُ الحَصَى من وجه الأرض أي جَرَفَهَا، ومَرَّ الفَرَسُ يَدْحُو دَحْـوا إِذَا جَرَّ يَدَهُ على وجه الأرض فَيْــدْحُو تُرَابَهَا ، ومنه أدْحَىُ النَّعَام وهو أَفْعُولٌ مِنَ دَحَوْتُ . وَدَحْيَةُ اسمُ رَجُل .

دخر : قال تعالى : ﴿ وَهُمْ دَاخَرُونَ ﴾ [النحل / ٤٨ ] أَى أَذَلاءُ يُقَالُ أَدْخَــرْتُهُ فَدَخَرَرُ أى أَذْلَلْتُهُ فَذَلَّ وعلى ذلك قولُهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَلْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخْرِينَ ﴾ [ غافر / ٦٠ ] وقولُهُ يَدُّخرُ أَصْلُهُ يَدْتَخِر وليسَ مِنْ هذا البابِ .

دخل : الدُّخُولُ نَقيض الخُروج وَيُسْتَعْمَلُ عَنْدَ رَبِهِمْ ﴾ [ الشـــورى / ١٦ ] أي باطلةُ ۗ ذلك في المكان والزمــان والأعــمــال ، يُقــالُ زَائلةٌ ، يُقَالُ : أَدْحَضْتُ فِلانًا فِي حُبِّتِهِ إِنْ مَكَانَ كَذَا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ ادْخُلُوا هَذَه فَدَحَضَ قال تعالى : ﴿ وَيَجَادَلُ الَّذِينَ كَفَرُّوا ۗ القَرْيَةَ ﴾ [ البقرة / ٥٨ ] ﴿ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِمَا بالبَاطل ليُدْحضُوا به الحَقُّ ﴾ [ الكهف / ٥٦] كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل / ٣٢ ] ﴿ ادْخُلُوا الْبُواَبَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها ﴾ [ الزمر / ٧٢ ] ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِنْ نَحِتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ المجادلَة / ٢٢ ] وقالَ : ﴿ يُدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتُه ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدْخلني مُلَدْخل صدق ﴾ [ الإسراء / ٨٠] فَمَدْخُلُ مِنْ دَخُلُ ، يَدْخُلُ ، وَمُدْخَلُ مِنْ أَدْخَلَ ﴿ لَنُدُخلَّنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ ﴾ [الحج/ ٥٩ ] وقولهُ : ﴿ مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [ النساء / ٣١ ] قُرَىْ بالوجهينِ وقـال أَبو على الفَسَوىُ: مَنْ قَرَاً : مَدْخَلاً بالفتح فكأنه إشَارَةٌ إلى أنهمْ يَقْصِدُونه ولم يكونوا كَـمَنْ ذَكَرَهُمْ في قوله : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ [ الفَرَقان / ٣٤ ] وقوله : ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فَي أَعْنَاقَهِمْ وَالسَّلاَسلُ ﴾ [ غافــر / ٧١ ] ومَنْ قَرَا مُدْخَلاً فكفُولِهِ : ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضُونُهُ ﴾ [ الحج / ٥٩ ] وَادَّخُلَ اجتهد في دخـوله قال تعـالى : ﴿ لَوْيَجِـدُونَ مَلْجَـا أَوْ مَغَارِاتَ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ [التوبة / ٥٧] والدَّخلُ كناية عَنَّ الفساد وَالعَدَاوةِ الْمُسْتَبْطَنَة كَالدَّغَل وَعَنِ الدَّعْوَةِ فِي النَّسَبِ يُقَـالُ : دَخِلَ دَخَلًا ،

قال تعالى: ﴿ تَتَّخذُونَ الْمَانَكُمُ دَخَلاً اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ نَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إ فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] .

دخين : الدُّخَانُ كالْعُثانِ المُسْتَصْحَبُ اللَّاسْتدرار . للهيب ، قال : ﴿ ثُمُّ اسْتُوكِي إِلَى السَّمَاء منه لكنَ تُعُورِفَ فيما يُتَبَخَّرُ به مِنَ الطَّيبِ . ودَخن الطّبيخُ أفْسَدَهُ الدُّخَانُ . وَتُصُورُ مَن الدُّخان اللَّوْنُ فقـيلَ شاةٌ دخْناء وذاتُ دُخنَة ، وليلةٌ دُخْنَانَةٌ ، وتُصُوّرَ منه النّاذّي به فقيل هو دَخِينُ الخُيلَتِي ، ورُوى : ﴿ هِيدُنَّةٌ عَلَى دَخَىنِ<sup>(۱)</sup> ، أى عَلَى فساد دَخْلَة .

رواه أبو داود ( ٤٢٤٥ ) وأحمد (٥/ ٤٠٣ ) ==

در : قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ النحل / ٩٢ ] فَيُقَالُ : دُخِلَ فُلاَنُ العَلَيْهِمْ مدْرَارًا ﴾ [ الأنعام / ٦ ] ﴿ يُرْسل فهو مَدْخُولٌ كَنَايَةٌ عَنْ بَلَه في عَقْله وَفَسَاد في السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا ﴾ [ نـــوح / ١١ ] أَصْلُه ، ومنه قَيل: شَجَرَةٌ مَذْخُولَةٌ . والدُّخَالُ ۗ وأصلهُ من الدَّر وَالدِّرَّة أَى اللَّبَنِ ، ويُستَعارُ في الإبل أنْ يَدْخُلُ إبلٌ في أثنًاء مَا لَم تَشْرَبُ اللَّهُ للمطر اسْتعارةَ أسماء البَّعير وأوصافه ، لَتَ شُرَبَ مَعَها ثَانيًا . والدُّخلُ طَائرٌ سُمِّي الله دَرُّهُ ، ودَرَّ درُّك ومنه استعير قولهم: بَذَلك لدخُـوله فيـما بَيْنَ الاشـجار الْمُلْتَـفَّة ، اللَّهُوق درَّةٌ أي نـفَاقٌ ، وفي المثل سَبَـقَتْ درَّتُه وَالدُّوْخَلَّةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَدَخَلَ بِامْرَاتُه كَنَايَةٌ عَنَ الْحَسْرَارَةُ نَحُوْ سَـبَقَ سَـيْلُهُ مَطْرَهُ . ومنه اشــتُقّ الإفضاء إليها ، قال تعالى : ﴿ مِنْ نَسَانُكُمُ ۗ اسْتَدَرَّتِ المُعْزَى أَى طَلَّبَتِ الفحلَ وذلك أنها إذا طَلَبَت الفحل حَمَلت وإذا حملت ولَدَت فبإذا ولَدَتْ دَرَّتْ فَكُنِّي عِنْ طَلَبِهَا الفحل

دَرج : الدَّرَجَـةُ نحـوُ المنـزلة لكن يُقــالُ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [ فصلت / ١١ ] ، أي هي اللمنزلة دَرَجَةٌ إذا اعتُ بِرَتْ بالصُّعُ ودِ دونَ مثلُ الدُّخان إشارةً إلى أنه لا تماسُك لها ، الامتداد علَى البَسيط كَدَرَجة السَّطْح والسُّلَّم ودَخَنَت النارُ تَدْخُنُ كَـثُرَ دُخَانُهَـا ، والدُّخْنَةُ الْوَيْعَبُّرُ بِهَا عَنِ المُنزَلَةِ الرَّفيعة قَالَ تَعالَى : ﴿ وَلَلرُّجَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] تنبيها لرفعة مَنْزَلَة الرَّجَال عَلَيْهِنَّ في العقل والسّياسة ونحو ذلك من المُشار إليه بقوله : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤ ] الآية ، وقـــال: ﴿ لَهُمْ دُرَجَــاتٌ عَنْدَ

<sup>(</sup>١) [ حسن لغيره ] .

<sup>=</sup> بأسانيد لا تخلو من ضعف وقد عدد الشيخ الالباني طرقها في الصحيحة ( ٣٩٩/٤ ) ، وحسنه لغيره وهو كما قال .

فَطَوَى أحوالَ ، وقولهُ : ﴿سَنَسْتَذُرجُهُمْ مَنْ البعيرُ صَارَ فيه أثَرُ جَرَبٍ . حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف / ١٨٢] قيلَ: الشيء ، وَالدُّرْجَةُ حَرْقَةٌ تُلْفُ فَتُدْخُل في حَيَاء الناقـةِ ، وقيل سَنَسَـتَدْرِجُـهُمْ مَعَنَاهُ نَاخُـدُهُمْ دَرَجَةً فَدَرَجَةً ، وذلك إدْنَاؤُهُمْ منَ الشيء شيئًا فـشيـئا كـالمراقى وَالمَنازِل في ارْتقَائـهَا وَنُزُولِهَا وَالدُّرَّاجُ طَائرٌ يَدْرُجُ فَى مَشْيَتُه .

ودَرَسْتُ العِلْمَ تَنَاوَلْتُ أَثَرَهُ بِالحَفْظِ . وَلَمَا كَانَ ۗ

رَبُّهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤ ] وقال : ﴿ هُمْ النَّنَاوُلُ ذلك بُدَاوَمَة القراءَةِ عُبِّر عن إدامِة دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] أي القراءة بالدَّرْسِ ، قال تعالى : ﴿ وَدَرَسُوا مَا هُمْ ذُوو دَرَجَات عند الله ودرجـــاتُ النَّجُــوم | فيه ﴾ [ الأعــراف / ١٦٩ ] وقــــال : ﴿ بَمَا ٓ تَشْبِيهًا بِمَا تَقَدَّمَ . وَيُقَالُ لقارعة الطّريق مَدْرَجَةٌ ﴿ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَـابَ وَبَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ وَيُقَالُ فَلَانٌ يَتَدَرَّجُ فَي كَذَا أَي يَتَصَعَّدُ فيه [آل عمران / ٧٩] ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُم مَنْ كُتُب دَرَجَةً دَرَجَةً . ودَرَجَ الشيخُ والصَّبَيُّ دَرَجَانًا ﴿ يَدُرُسُونَهَا ﴾ [ سبأ / ٤٤ ] وقولُهُ تَعالى: مَشَى مَشْيَةَ الصَّاعِـد في دَرَجِهِ . وَالدَّرْجُ طَيُّ ۗ ﴿ وَلَيَقُـولُوا دَرَسْتَ ﴾ [ الأنعـــام / ١٠٥] الكتَاب والشُّوب ، ويُقالُ للمَطْوى دَرْج . وقُرئ : دَارَسْتَ أَى جَارَيْتَ أَهْلَ الكتَّابِ ، وَاسُّتُعْسِرُ الدَّرْجُ لَلمُوتِ كَمَا اسْتُنْعِيرَ الطَّيُّ لَهُ ۗ وقيلَ : ودَرَسُوا مَا فَسِهِ تَركُوا العَملَ بِهُ مِنْ في قولهم: طَوَتْهُ المَنيَّةُ ، وقولهم مَنْ دَبِّ إللهم : دَرَسَ القومُ المكان أي أبلَوا أثرَهُ ، وَدَرَج أَى مَنْ كَانَ حَيًّا فَمَشَى ومن ماتَ ﴿ وَدَرَسَتِ الْمَرْأَةُ كَنَايَةٌ عن حَاضَتُ ، وَدَرَسَ

درك : الدُّرْكُ كالدُّرج لكن الدُّرجُ يُقالُ مَعنَاهُ سَنَطْويهم طَى الكتاب عبارة عن إغفالهِم العتبارًا بالصُّعُودَ وَالدَّركُ اعتبارًا بالحُدُور ، نحو: ﴿ وَلاَ تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [ولهذا قـيلَ : درَجَاتُ الجنَّةِ وَدَرَ كـاتُ النارِ ، [ الكهف / ٢٨] وَالدَّرَجُ سَـفَطٌ يُجْعَلُ فيه الولتَصَوُّر الحُدُورِ في النار سُمَّيَتْ هَاوِيةً ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [ النساء / ١٤٥ ] وَالدَّرْكُ أَقْصَى قَعُر البحــ . وَيُقَالُ للحُبل الــذَى يُوصَلُ به حَبْلٌ آخَــرُ ليُـــدْرَكَ الماء دَرَكٌ ولما يَلْحَقُ الإنْسَـــانَ من درس : دَرَسَ الدَّارُ مَعْنَاهُ بَقِيَ أَثَرُهَا وبَقَاءُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَا عَدِسَ : ﴿ لَا الأثر يَقْتَ ضَى انْمِحَاءَهُ فَى نَفْسَهُ فَلَذَلَكَ فُسِرً النَّخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى ﴾ [طه / ٧٧] أي الدُّرُوس بالانْمِحَاء ، وكذا دَرَسَ الكتَّابُ التَّبعَة . وأَدْرَكَ بَلغَ أقصى الشيء ، وأَدْرَكَ الصَّبِّيُّ بَـلغ غايَّةَ الصُّبُّ اوَذلك حين البُّلوغ ،

٩٠] وقـــوله : ﴿ لاَ تُدُرُّكُهُ الأَبْصَــَارُ وَهُوَ ۗ إِنِّى الآخرَةَ ، يَقينٌ . يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ٣ ] فـمنهم مَنْ | ومنهم مَنْ حَـمَلُه عَلَى البَصِـيرَةِ وَذكـرَ أنه قد اللَّذُهُمُّ : الفضَّةُ المطبُّوعَة المُتَّعَامَلُ بهَا . نبُّ ه به عَلَى ما رُويَ عن أبي بكر رضي الله مَعرفَته إذْ كَانَ غَايَةُ مَعْرِفَته تعالى أنْ تَعرِفَ ۗ فَطنْتُ ، وَشَعَرْتَ ، وَادَّرَيْتُ قال الشاعر : الأشياءَ فَتَعْلَم أنه ليس بشيء منها وَلا بمُثلها بَلْ هو موجـدُ كُلِّ ما أَدْرَكْتُـهُ . وَالتَّدَارُكُ فَي الإغَاثَة وَالنَّعَمَة أكثُرُ نحوُ قوله تعالى: ﴿ لَوْلاَ وَقُولُه: ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ وَقَالَ : ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عَلْمُ لَهُمْ فَي الْآخْرَةَ ﴾ [النمل / ٦٦] أي تَداركَ فَأَدْغُمَت النَّاء في الدال وَتُسوُصُلُ إلى السُّكُسون بالف الـوَصْل وَعَلَى ذلك قول عالى : ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فيهاً ﴾ [الأعراف / ٣٨] وَنحوه : ﴿اثَّاقَلْتُمْ إلى الأرض ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] ﴿ واطَّيَّرْنَا بك﴾ [ النمل / ٤٧ ] وتُسرِئُ : ﴿ بَلُ أَدْرُكَ عَلْمُهُمْ في الآخـرَة » وقَالَ الحـسنُ : مـعناهُ جَهَلُوا أمرَ الآخـرَة وحقيقتُ انتهى علمُهُم في

يُدْرِكُ عِلْمُهُمْ ذلك في الآخِرَة أي إذا عَمِلُوا في

قال : ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الغَرَقُ ﴾ [ يونس / الآخرة لأن ما يكُونُ ظُنُونًا فِي الدُّنْيَا ، فهوَ

درهم: قال تعالى : ﴿ وَشَرَوهُ بِشَمَن حَمَلَ ذلك على البصر الذي هو الجارحة البخس دراهم مَعْدُودة ﴾ [ يوسف / ٢٠ ]

درى : الدّرايةُ المعرفةُ المُدركةُ بضرب من عنه في قوله : يَا مَنْ غَايَةُ مَعْرِفَتهِ القُصُورُ عِنْ الخُتْلِ ، يُقَالُ : دَرَيْتُـهُ وَدَرَيْتُ بِهِ دِرْيَةٌ نحوُ : وما ذا يَدَّري الشُّعَرَاءُ منَّى

وقد جَاوَزتُ رأسَ الأربعين

والدِّريَّةُ لَمَا يُتَعَلِّمُ عليه الطعنُ وللناقة التي أَنْ تَدَارَكُهُ نَعْمَةٌ مِنْ رَبِه ﴾ [ القالم / ٤٩ ] إينصبُهَا الصَّائدُ ليانسَ بها الصَّيْدُ فَيَستَتِرَ مِنْ وَرَاثِهَا فَيَسَرْمَيَهُ ، والمدْرَى لقَرْن الشاة لكونها [الأعـراف / ٣٨] أَى لَحِقَ كُـلُّ بِالأَخَـرِ . [دافعةً به عن نَفْسِهَـا ، وعنه اسْتعيرَ الْمُدْرَى لمَا يُصْلَحُ به الشَّعْـرُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدثُ بَعْد دلكَ أَمْرا ﴾ [ الطلاق / ١ ] وقَــالَ : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَـــثُنَّةٌ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء / ١١١] وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدري مَا الْكَتَابُ ﴾ [ الشورى / ٥٢ ] وكُلُّ موضع ذُكِرَ في القرآن . وَمَا أَدْرَاك ، فقد عُقّبَ ببيانه نحوُ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيَهُ نَارٌ حَامَيَةٌ ﴾ [القارعة / ١٠ ، ١١] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَلْلَةُ لحُوقِ الآخِرَةِ فجهِلُوهَا . وقيل: مَعْنَاهُ بَلْ | القَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر / ٢ ، ٣ ] ﴿ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقبة / ٣] ﴿ ثُمَّ مَا

فَمنْ تَعَجُّرُف أَجْلاف العَرَب .

أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين ﴾ [ الانفطار / ١٨ ] اتنبيهًا علَى تَطَلُّب حيلة يُدْفَعُ بِهَا الحَدُّ ، قال وقولهُ: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ | تعالى : ﴿ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسكُمُ المَوتَ ﴾ أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ [يونس /١٦] من قــولهمْ : [[ آل عـمران / ١٦٨] ، وقـوله : ﴿فَادَّرَأْتُمُ دَرَيْتُ ولو كــــان منْ دَرَاتُ لقــــيلَ : ولا ﴿ فِيهَا ﴾ [ البـقــرة / ٧٢ ] هو تَفــاعَلْتُمْ أصْلُهُ أَدْرَأَتُكُمُوهُ . وكلُّ مـوضع ذُكـرَ فيـه ﴿ وَمَا ۗ لِّتَدَارَأَتُمْ فَـاْرِيدَ منه الإدغامُ تخـفيفًا وأبدلَ منَ يُدريك » لَمْ يُعَقّبُهُ بذلك نحوُ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ۗ التَّاء دالٌ فَسُكِّنَ للإِدْغَامِ فَـاجْتُلِبَ لهَـا ألفُ لَعَلَّهُ يَزَّكِيُّ ﴾ [ عبس / ٣ ] ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ | الوصْل فَحصل عَلَى افَّاعَلْتُمْ . قَال بعض السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [ الشورى /١٧ ] ، والدّرايَةُ الأدبَاء : ادّارأتُم افْتَعَلْتُمْ، وغَلِطَ مِنْ أَوْجُه ، لاَ تُسْتَعَمَلُ في الله تَعالى، وقول الشاعر : ﴿ أُولا : أَنَّ ادَّارَأْتُمْ عَلَى ثمانية أحــرف وَافْتَعَلْتُمْ \* لاَهُمَّ لا أَدْرى وأنْتَ الدَّارى \* على سبعة أحرف . والثاني : أنَّ الذي يَلى أَلْفَ الوَصْلِ تَاءٌ فَجَعَلَهَا دَالًا . والثالثُ : أنَّ درأ : الدَّرْء المَيْلُ إلى أحَد الجَانبَين ، الذي يكي الثاني دَالٌ فجعلها تَاءً . والرابع : يُقَالُ: قَوَّمْتُ دَرْأَهُ ودَرَاتُ عنه دَفَعْتُ عن إنَّ الفعْلَ الصحيح العينِ لا يكونُ مَا بَعْدَ تَاء جانبه، وفلانٌ ذُو تَدَرُّو أَى قُـويٌّ عَلَى دَفْعِ ۗ الافتعَـال منه إلاّ متـحرِّكًـا وقد جَـعلَهُ هاهُنَا أعدائه ، ودارأتُهُ دافعتُه . قال تعالى : اساكنًا . الخامسُ : أنَّ هاهنًا قد دَخَلَ بينَ ﴿وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيُّنَةَ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] التاء والـدَّال زَائدٌ . وفي افْـتَـعَـلَتْ لا يَدخُلُ وقال : ﴿ وَيَدُرُ أَعَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ [ النور / ١٨] ذلك. السادس: أنه أنزلَ الألفَ مَنْزِلَ العينِ، وفي الحديث : " ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشُّبِهَات "(١) | وليستْ بعَينِ. السابعُ : أنَّ افتَعَلَ قَبْلَهُ حَرْفَانِ،

<sup>==</sup> الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في السعـقـوبة وفي إسنـاده يزيد بن زياد الدمشقى وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك ، ورواه وكيع عنه موقـوفا وهو أصح قـاله الترمـذي ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . ا هـ .

والبيهـقى ( ٨/ ٢٣٨ ) من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا الحمدود عن المسلمين ما استطعتم . . . . الحديث قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٥٦) :حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات التسرمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا ==

وَيْعِدَهُ حَرِفَانَ ، وَادَّرَأْتُمْ يَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَحَرُفَ . بضَرْب منَ الإِكْراه يُقالُ : دَسَسَتُهُ فَدَسَّ وقد المعاصى فأبدلَ من إحدى السَّينَات يَاءَ نحو : دُسَّ البعيرُ بالهنَاء، وقيلَ ليسَ الهنَاءُ بالدَّسِّ، التَّظَّنْتُ ، وأصْلُهُ تَظنَّنتُ . قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فَي التَّرابِ ﴾ [النحل / ٥٩].

دسر : قال تعالى: ﴿ وَحَمْلْنَاهُ عَلَى ذَات ألواح وَدُسُر ﴾ [ القمر / ١٣ ] أي مسامير ، الواحَّدُ دسَّارُ وأصلُ الدَّسْرِ الدِّفعُ الشديدُ إِيدُعُ اليَّتيمَ ﴾ [ الماعون / ٢] قال الشاعر: بقَـهُــر، يقَالُ دَسَــرَهُ بالرُّمْحِ ورجلٌ مــدْسَــرُ كقولك : مطْعَنٌ ، وَرُوىَ : ﴿ لِيسَ فِي الْعَنْبُرِ زكاة " ، إنما هو شيء دسرة البحر " (١) .

> (١) رواه البخاري مُعَلِّقًا بصيغة الجزم عن ابن عباس موقوف ولفظه: ﴿ قَالَ ابنَ عَبَّاسَ رَضَى الله عنهما: ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وهذا التعليق وصله الشافعي قال: ﴿ أخبرنا ابن عبينة عن عمرو ابن دينار عن أذينة عن ابن عباس ، فـذكر مـثله وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة ، وصرح فيه سماع أذينة له من ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الشوري عن عمرو بن دينار مثله وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة: وقد جاء عـن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق ==

دسى : قال تعالى : ﴿ وَقَدْ خُابَ مَنْ دس : الدَّسُّ إِذْ حَسَالُ الشيء في الشيء الدَّسَّاهَا ﴾ [ الشمس / ١٠ ] ، أي دَسَّسَها في

دع : الدُّعُ الدفعُ الشَّديدُ وأصلُه أنْ يُقالَ للعاثر دُعْ دُعْ كما يُقالُ له : لعا ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ [الطور / ١٣] . وَقَدُولُهُ : ﴿ فَذَلَكَ الَّذِي

\* دُعَّ الوَصِيِّ عَلَى قَفَاء يَتِيمه \* دعا: الدُّعاء كالنِّداء إلاَّ أنَّ الـنَّداءَ قد يُقَالُ بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أنْ يُضمُّ إليه الاسم ، والدُّعاءُ لا يكادُ يُقالُ إلا إذا كآنَ معه الاسمُ نحو ، يا فلان ، وقد يُستَعَمَلُ كلُّ واحد منهمـا موضع الآخر قــال تعالى : ﴿ كُمثُلُ الذي يَنْعِقُ بَمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنداءً ﴾ [البقرة / ١٧١] ويُستَعملُ استعمالَ التسمية نحو دُعَوْتُ ابني زيدًا أي سمَّيَّهُ ، قال تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَـدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [ النور / ٦٣ ] حَنَّا على

طاوس قال: سئل ابن عباس عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس ﴾ ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجرم ىذلك .

محمدُ. ودَعُوتُهُ إذا سألتَهُ وإذا اسْتَغْتُتُهُ ، قال عَذَابُ الله أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أُغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ [ الأنعام / ٤٠ ، ٤١ ] تنبيهًا أنْكُمْ إذا أصابتْكُمْ شدّةٌ لم تَفْزَعُوا إلا إليه ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمعًا ﴾ [الأعراف / ٥٦] ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءكُمْ مَنْ دُون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُلِّرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْه ﴾ [الزمر / ٨] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ النَّفُّرُّ دَعَانَا لجنبه ﴾ [يونس / ١٢] ﴿ وَلاَ تَدْعُ منْ دُون أَلَّهُ مَّا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ [ يونس / ١٠٦] وقوله : ﴿ لاَ تَدْعُوا اليَّوْمَ ثُبُورًا وَاحداً وَادْعُوا ثُبُورًا كَـشيرًا ﴾ [ الفرقــان / ١٤ ] هو أن يقولَ يالهفاهُ وَياحِسْرَتاهُ ونحو ذلك من ا ألفاظ التـأسُّف ، والمعنَى يحْصُل لكُمْ غُــمومٌ كَثيرةٌ . وقوله : ﴿ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] أي سَلْهُ والدُّعـاءُ إلى الشَّىء الحنثُ عَلَى قَصْده ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ ممَّا يَدْعُونَني إِلَيْه ﴾ [ يوسف / ٣٣ ] وقـــال : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ [ يونس/ ٢٥]

تَعْظَيهِ مَ وَذَلَكَ مُخَاطَبَةُ مَنْ كَانَ يَقْبُولَ يَا وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لأَخْفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ ﴾ [ غافر / ٤١، ٤٢ ] وقولُه: أ تعالى : ﴿ قَـالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّك﴾ [ البـقرة / | ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُـونَني إِلَيْه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ ٦٨ ] أي سَلْهُ وقال : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ ۚ [غافر / ٤٣ ] أي رفعةٌ وتَّنُويهٌ . والدَّعْوةُ مُخْتَصَّةٌ بادعاء النَّسْبة وأصلها للحالة التي عليها الإنسانُ نحوُ القَعْدَة والجَلْسَة . وقولهم: دَعْ دَاعِي اللَّبَنِ أَي غَـيْرَةً تَجْلُبُ مِنْهَا اللَّبَنَ . والادْعَاءُ أَنْ يَدَّعَى شيئًا أنه له ، وفي الحرب الاعْتزاء ، قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً ﴾ [ فصلت / ٣١ ٣٢ ] ، أي مَا تَطْلُبُونَ ، والدُّعْوَى الادِّعَاءُ ، قالَ : ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ [ الأعراف / ه ] ، والدُّعْــوَى الدُّعْــاءُ ، قَــال : ﴿ وَآخِرُ دَعُواَهُمْ أَن الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمينَ ﴾ [يونس/

دفع: الدُّفْعُ إذا عُدرًى بإلى اقْتَضى معنى الإنالَة نحـو قوله تعـالى : ﴿ فَادْفَعُـوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦ ] وإذا عُسدّى بعَنْ اقْتَضَى معنى الحمايَة نحوُّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافَعُ عَن الَّذَيِـنَ آمَنُوا ﴾ [ الحج / ٣٨ ] وقـــالَ : ﴿ وَلَوْلاً دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِسَعْض ﴾ [الحج/ ٤٠] وقوله : ﴿ لَيْسَ لَـهُ دَافعٌ منَّ الله ذى المَعَارِج ﴾ [ المعارج / ٢ \_ ٣ ] أي حَام، وَالْمَدْفَعُ الَّذَى يَدْفَعُه كلُّ أَحَد والدُّفْعَةُ منَ المَطْر ﴿ وَقَالَ يَا قَوْمُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ ۗ والدُّفَاعُ مِنَ السَّيْلِ .

الْمُتَدَفِّق ، ومشُوَّا دفْقًا .

﴿ لَكُمْ فِيهَا دَفْءٌ وَمَنافعُ ﴾ [ النحل / ٥ ] مصدره . وهو لما يُدْفئ ورجُلٌ دَفْآنُ ، وَامْرَأَةٌ دَفْآى ،

دك : الدُّكُّ الأرْض اللَّيْنَةُ السَّهْلَةُ وقــد دَكَّهُ دَكًّا ، قيال تعيالي : ﴿ وَحُسملَت الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَّا دَكَةَ وَاحِدَةً ﴾ [ الحاقة / ١٤ ] اللَّتَوَصَّل إلى الشيء قال الشاعر : وقالَ: ﴿ وَدُكَّتِ الْجَبَالُّ دَكًا ﴾ [ الفجر/ ٢١ ] أى جُمعلَتُ بمنزلَـة الأرض اللَّيْنة . وقـال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] ومنه الدُّكَّانُ . والدَّكْدَاكُ رَمْلُ لَيُّنَةٌ وأرْضٌ دَكَّاءُ مُسَوَّاةٌ والجمع الدُّكُّ وناقة دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لهَا تشبيهًا بالأرْض الدِّكَّاء

> دَل : الدِّلالةُ ما يُتَوَصَّلُ به إلى معرفة الشيء كَـــدلالَة الألْفَـاظ عَلَى المـعنى ودلالة الإشكارات والرموز والكتابة والعُقود في

دفق : قال تعالى : ﴿ مَاء دَافق ﴾ إنْسَان فَيَعْلَمُ أنهُ حَيٌّ ، قال تعالى : ﴿ مَا [الطارق / ٦] سائل بسُرْعَة . ومنه اسْتُعِيرَ الدَّلَّهُمْ عَلَى مَـوته إلا دَابَّةُ الأرض ﴾ [ سبأ / جاؤُوا دُفْقَةً وَبَعِيرٌ أَدْفَقُ : سريعٌ ، ومَشَى ١٤] أصلُ الدَّلالَةِ مصدرٌ كالكنَّايَةِ والأمَارَةِ ، الدُّفيةيُّ أَى يَتَصَبُّبُ فَى عَدْوهِ كَتَّـصَبُّ المَّاء والدَّالُّ مَنْ حَصَلَ منه ذلك ، والدليلُ فَي المَبَالَغَةِ كَعَالِمٍ ، وعَلِيمٍ ، وَقَادِرٍ، وَقَديرٍ ، ثم دفَّى : الدَّف، خلافُ البّرد ، قال تعالى: اليسمّى الدّالُّ والدليلُ دلالة كتسمية الشيء

دلو: دَلَوْتُ الدَّلوَ إذا أرْسَلْتُها ، وأدليتُها أَى أَخْرَجْتُهَا ، وقيلَ يكونُ بمعنَى أَرْسَلْتُهَا ، قاله أبو منصور في الشامل قال تعالى : ﴿فَأَذَلَى دَلُوهُ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] ، وَاسْتُعيرَ

وليسَ الرِّزْقُ عَنْ طَلَب حَثيث ولكن الق دَلْــوَكَ فِي الـــدَلاَّء وبهـذا النحو : سُـمِّيَ الوَسِيلَةُ المائحَ قـال الشاعر:

ولى مَاثِحٌ لم يُورد الناسُ قَبْلَهُ مُعَلُّ وأشطان الطُّويُّ كثيرُ قال تعالى : ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام ﴾ [البقرة / ١٨٨] ، والتدكي الدُّنُوِّ وَالاسْترسَالُ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨]. دلك : دُلُوكُ الشمس مَيْلُهَا لـلغُرُوب . قال تعالى : ﴿ أَتِّمِ الصَّلَّاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ الحساب ، وسواءٌ كـانَ ذلك بِقَصْدِ ممنْ يجعُلُهُ ۗ [ الإسـراء / ٧٨ ] هو مِن قـــولهم : دَلَكْتُ دلالَةُ أو لم يكُنْ بِقَصْد كَمَنْ يَرى حركةً الشمس دَفَعْتُهَا بالرَّاحِ ومنه دَلَكْتُ الشيءَ في

الرَّاحَــةِ . وَدَالَكْتَ الرَّجُلَ إِذَا مَــاطَلْتُــهُ . يُتَّخَذُ منَ الزُّبْدِ وَالتَّمْرِ .

دمسَدم : ﴿ فَلَدُمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ دَمَعَت العينُ دمْعًا وَدَمَعَانًا . فُلانٌ في كلامه ، ودَمَمْتُ الثوبَ طَلَيْتُهُ بصبغ مًّا ، وَالدِّمَامُ يُطْلَى به ، وبَعـيــرٌ مَــدْمُــومٌ ۗ وَالدَّامَاءُ بِالتَّحْفَيْفِ ، وَالدَّيُومَةُ الْمُفَارَةُ .

دم: أصْلُ الدَّم دَمَى وهو معروفُ ، قالَ الذي هوَ كَسْرُ الدِّماغ . [المائدة / ٣] وجمعُهُ دماءٌ . وقال : ﴿ لاَ تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] وقد دَميَّت الْجِرَاحَـةُ ، وفرَسٌ مَدْميٌّ شديدُ الـشُقْرَة الدينٌ آرْ ، أي الْشريعةُ جاءَتْ به . كَالدُّم فِي اللَّوْنِ ، والدُّمْـيَةُ صُـورَةٌ حَـسَنةٌ ، و شُحَّةٌ دَامِيَةٌ .

> قال : ﴿ فَدَمَّ رِنَاهُمْ تَدْميراً ﴾ [الفسرقيان / ٣٦] وقسال : ﴿ ثُمَّ دَمُّسرُنَا الآخَرينَ ﴾ [ الشعراء / ١٧٢ ] ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَأَنُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧ ] ، والتدميرُ إدْحالُ الهلاك عَلَى الشيء ، ويقالُ ما بالدَّار تَدْمُريٌّ، وقوله تعالى : ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ محمد / ١٠] فإنَّ مفعولَ دَمَّرَ محذوفٌ .

دمع : قَال تعالى : ﴿ تُولُّواْ وَأَعْيِنُهُمْ وَالدُّلُوكُ مَا دَلَكُتُهُ مِنْ طِيبٍ ، وَالدَّليكُ طعام اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا ﴾ [ التـوبة / ٩٢ ] . فَالدَّمْعُ يَكُونُ اسمًا للسَّائل منَ العين ومصدر

[الشمس / ١٤] ، أي : أهلكَهُمْ وأزْعَجَهُم ، الله دمغ : قال تعالى : ﴿ بَلُ نَقُدْفُ بِالْحَقِّ وقيلَ الدَّمْدَمَةُ حكايةُ صَوْت الهرَّة ومنه دمدَمَ | عَلَى الباطل فَيَدْمَغُهُ ﴾ [ الأنبياء / ١٨ ] أي يَكْسَرُ دَمَاغَهُ ، وحُبَّةُ دَامغَةٌ كَذَلك . ويُقَالُ للطِّلُعة تخرُجُ من أصل النَّخْلَة فستُفسدُهُ إذا لم بالشَّحْم، والدَّامَّاءُ والدُّمَمةُ جُحْرُ اليَربُوعِ . التُّقطع : دَامغَةٌ وللحَديَّدة التَّى تُشَدُّ عَلَى آخِرِ الرَّحْل دَامِغَةٌ وَكُلُّ ذَلكَ اسْتِعَارَةٌ مِنْ الدَّمْغِ

الله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المِّيْنَةُ وَالدَّمْ ﴾ [ دنر : قَالَ تعالى : ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدينَارِ ﴾ [ آل عسمران / ٧٥ ] أصلُهُ دنَّارٌ فسأبُدَلَ مَّن إحْدَى النُّونَيْنِ ياءٌ ، وقيلَ أصْلُهُ بالفارسية

دنا: الدُّنوُّ القُربُ بالذَّاتِ أو بالحُكْم، ويُسْتَعْمَلُ في المكان والزّمان والمنزلة . قال تعالى : ﴿ وَمَنَ النَّخُلِ مِنْ طَلِعِهَا قَنُواَنٌ دَانِيَةٌ ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨ ] هذا بالحُكْم . ويُعَبَّرُ بِالأَدنِي تَارَةً عَنِ الأَصْغَرِ فيقابَلُ بِالأَكْبِرِ نحوُ: ﴿ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْفُورَ ﴾ [المجادلة / ٧] وتارةً عَن الأرْذَل فيُقَابَلُ بالخير ﴿ اَتَسْتَبْدَلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ

خَيْرٌ ﴾ [البقرة / ٦١] وعَن الأوَّل فيُصَابلُ الله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حَينٌ جَلابيبهن ﴾ [الأحـــزاب/٥٩] ، وأدنت القَـدْرِ وِيُقَابِلُ بِهِ السِّيِّيُّ، يُقالُ : دَنيءٌ بَيِّن الدِّنَاءَةُ . وَمَا رُوىَ ﴿ إِذَا أَكَلْتُهُمْ فَدِنُوا ﴾ منَ الدُّون أي كلُوا ممَّا يَليكم .

دهر : الدُّهُو في الأصل اسمُّ لمُدَّة العالم منْ مَبْدًا وُجُودِهِ إلى انْقِضَائِهِ ، وعَلَى ذلك

بالآخر نحوُ: ﴿خُسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [الحج/ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ [ الإنسان / ١ ] ثُمَّ يُعَبَّرُ بَه عَنْ ١١ ] وقوله: ﴿ وَٱتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّمَانَ الزَّمَانَ في الآخرة لَمنَ الصَّالَحِينَ ﴾ [ النحل / اليقعُ علَى المدَّةُ القليلة وَالكثيرَة ، وَدَهْرُ فُلان ١٢٢] وَتارَةً عَن الأقْرَبُ فيُقَابَلُ بالأقصى المُدَّةُ حياته واسْتُعيرَ للعادة الباقية مُدَّةَ الحياة نحوُ: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدُورَةِ ۗ فَقِيلِ مَا دَهْرِي بِكذا ، ويـقالُ دَهَرَ فُلانًا نائبةٌ القُصْوَى ﴾ [الأنفال / ٤٢] وجمعُ الدُّنيَا ﴿ وَهُرًا أَى نزلتْ به ، حكاهُ الخليلُ ، فالدَّهْرُ الدُّنَّى نحوُ الكُبْرَى ، والكُبَـرِ ، والصُّغْـرَى هاهنا مـصــدرٌ ، وقــيلَ دَهْدَرَهُ دَهْدَرَةً ، ودَهْرٌ والصُّغَـر . وقولُهُ تعـالى: ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنَّ الْ وَاهِرُّ وَدَهِيرٌ . وقـولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ : يَأْتُوا بِالشَّهَادَةَ ﴾ [ المائدة / ١٠٨ ] أي أقرب الله ولا تَسُبُوا الدَّهْرَ فإنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ » (١) قد لنفوسهم أن تَتَحَرَّى العدالة في إقامة الشهادة القيلَ معناهُ إنَّ الله فاعلُ مَا يُضافُ إلى الدَّهْر وعَلَى ذلك قولهُ تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرُّ ۗ إِمِنَ الخَيْرِ وَالشَّرُّ والْمَسَرَّةِ والمَساءةِ ، فإذا سِبَبْتُمُ أَعْيُنُّهُنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥١ ] وقولهُ تعالى : | الَّذِي تَعَشَّقَدُونَ أَنه فَاعَلُ ذَلَكَ فَقَـد سَبَبْتُ مُوهُ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَـفَكُّـرُونَ فَى الدُّنْيَا وَالآخــرَة ﴾ [تعــالى عَنْ ذلك . وقــال بعــضــهُم : الدّهْرُأ [البـقرة / ٢٢٠] مُـتَنَاوِلٌ للأحْـوالِ التي َفي الشاني في الخَـبر غـيــرُ الدَّهْرِ الأوّل وإنما هو النشأةِ الأولــيّ وما يكونُ في النشــأة الآخرَة ، المـصــدرّ بمعنى الفــاعِل ، ومَــعناهُ أنّ اللهُ ﴿ هُوَ ويُقالُ : دَانَيْتُ بينَ الامْرَيْسِ وَادْنَيْتُ احَدَهَما الدَّاهِرُ أَى الْمُصَرِّفُ المُدَّبِّرُ الْمُسيضُ لما يَحْدُكُ ، مِنَ الآخرِ . قالَ تعالى : ﴿ يُدُنِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ ۗ وَالْأُولُ أَظْهَـرُ . وقـولهُ تعـالى إخـبـارًا عَنْ مُشْرِكَى العَرَبِ : ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا السُّنَّيَا الفَرَسُ دَنَا نِسَاجُهَا. وخص الدُّنيءُ بالحقيرَ | نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلا الدَّهْرُ ﴾ الجاثية/ [۲۲] قبل عُنيَ به الزمان .

دهق : قال تعالى : ﴿ وَكَأْسًا دَهَاقًا ﴾ [النبأ / ٣٤] أي مُفْعَــمَةٌ ، ويُقالُ : أَدْهَقْتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الألفاظ من الأدب / ٥ ) .

الكاسَ فَكُمَّ ودَهَقَ لَى مِنَ المالِ دَهْقَدَ الضَّرب عَلَى سَبِيلِ التَّهكُّم كقولهم: كقولك: قَبَضَ قَبْضَةً .

باللون . قال اللهُ تعالَى : ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الواقعة / ٨١] قال الشاعر : [الرحمن / ٦٤] ويناؤُهُما منَ الفعل مُفعالٌ، يقالُ ادْهَامَ ادْهيهَامًا ، قال الشاعرُ في وصنف

\* في ظلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُومُ \* دهن : قال تعالى : ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] ، وجـمع الدُّهْنِ أَدْهَانٌ . وقولُه تعالى : ﴿ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ [الرحمن / ٣٧] قسيلَ هو دُرُديُّ الزّيْتَ ، وَالْمُدْهُنُ مَا يُجْعِلُ فِيهِ الدُّهْنُ وهُو أَحَدُ مَا جَاء عَلَى مُنفَعُل منَ الآلة ، وقيل للمكان الذي يَستَقرُّ فيه ماءٌ قليلٌ مُدهُن تشبيها بذلك ، ومنْ لَفظ الدُّهن استُعيرَ الدَّهينُ للنَّاقة القَليلَة اللَّبَن وَهِيَ فَعِيلٌ في معنى فاعل أي تُعْطى بقَدْر مَا تَدْهُنُ به . وقيلَ بمعنى مفعول كأنه مَدْهُونٌ باللبَنِ أَى كَأَنْهَا دُهنَتْ باللبَنْ لقلته والثاني أقْرَبُ منْ حيثُ لم يَدْخُلُ فيه الهاءُ ، وَدَهَنَ الْمَطَرُ الأرْضَ بَلَّهَـا بَللاً يَسيــرًا كالدُّهْن الذي يُدْهَنُ بِهِ الرَّاسُ ، ودَهَنَهُ بَالعِصا كنَايةً ﴿ وقيلَ دَارُ الدُّنْيَا ودَارُ الآخِرَةِ ، قَال تعالى :

مَسَحْتُهُ بِالسَّيْفُ وحَيَّيْتُهُ بِالرُّمْحِ . وَالإِدْهَانٌ فَي دهم : الدُّهْمَةُ سَوَادُ الليل ، ويُعَبَّرُ بهَا الأصل مثلُ التَّدهِينُ لكنْ جُعِلَ عِبَارَةً عن عَنْ سُواد الفرَس ، وقد يُعَبَّرُ بها عَن الخُضْرَةِ | المَدارَة وَالملاَّيْنَة ، وتَرْك الجِـدُّ ، كـمـا جُـعِلَ الكاملَة اللَّون كمَّا يُعَبِّرُ عَن الدُّهْمَةِ بِالْخَضْرَةِ ۗ التَّقْرِيدُ وَهُـو نَزْعُ القُرَادِ عن البعيـرِ عِبارةً عن إذا لَم تَكُنُ كَامِلَةَ اللَّونِ وذلك لِـتَقَارُنهِـمَا إذلك قال : ﴿ أَفَبِهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾

الحَزْمُ والقُوَّةُ خَيْرٌ منَ الـ إدهكان والقسلة والهاع

ودَاهَنْتُ فُلانًا مُدَاهَنَةً قَـال : ﴿ وَدُوا لَـوُ اتُدُمنُ فَيُدُمنُونَ ﴾ [ القلم / ٩ ]

دأَب : أَ الدَّابُ إِدَامَةُ السَّيْسِ ، دَابَ في السَّيْرِ دَابًا . قـال تعـالى : ﴿ وَسَخَّـرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ دَائبَيْن ﴾ [ إبراهيم / ٣٣]، والدَّابُ العَادَةُ المستمرَّةُ دائمًا عَلَى حالَة ، قال تعالى : ﴿ كُدُأْتُ آلَ فَرْعُونَ ﴾ [ آل عمران/ ا١١] ، أي كَعَادَتهم التي يَسْتُمرُونَ عليها. داود: داودُ اسم أعجميُّ .

دار: الدارُ المنزلُ اعتبارًا بَدُورَانها الذي لها بالحائط ، وقيلَ دَارَةٌ وجمعُها ديارٌ ، ثم تُسمَّى البلدةُ دَارًا والصَّقْعُ دَارًا والدُّنْيا كما هي دَارًا ، والدَّارُ الدُّنيا ، والدَّارُ الآخرَةُ ، إشارةٌ إلى المَقَـرَيْن في النّشــاة الأولى والنّشاة الأخــرَى.

الآخرَةُ ﴾ [البقـرة / ٩٤] وقال : ﴿ أَلَمْ تُرَ ۗ وَتَتَعَاطُونَهَا مِن غيرٍ تأجيلٍ . ٢٤٦ ] وقال: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الفاسقينَ ﴾ الدَّولَةُ اسم السَّىء الذي يُتَداولُ بعَسينه ، يَدُورُ دُورَانًا ، ثم عُـبّـرَ بهـا عن المحـادَثَة . وَالدُّوَّارِيُّ الدَّهْرُ الدَّائِرُ بالإنسان مِنْ حيثُ إنهُ ۗ والدُّوَّلُولُ الدَّاهيةُ وَالجمع الدَّاليلُ والدُّوْلاتُ . يُدُوَّرُ بِالْإِنسانِ وَلَذَلَكُ قَالَ الشَّاعَرِ :

\* والدَّهْرُ بالإنسَان دَوَّارِيُّ \*

والدُّورَةُ وَالدَّاثرَةُ فَى المكروه كَمَا يُقَالُ دَوْلَةٌ ۗ في المحبوب ، وقوله تعالى: ﴿ نَخْشَى أَنَّ تُصيبَنَا دَائرَةٌ ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] والدَّوَّارُ صَنَّمٌ كَانُوا يَطُوَفُونَ حـوله . والدَّارِيُّ المُنسوبُ إلى الدَّار وخُصِّصَ بالعطَّار تخصيصَ الهالكيّ بالقَبْنِ ، قال ﷺ : ﴿ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ كَـمَـثُلِ الـدَّارِيِّ ﴾ ويُقـالُ للاَرْمِ الدَّارِ وَارِيُّ . وقوله تعالى : ﴿ وَيَتَرَبُّص بِكُمْ الدُّوَائِرِعَلَيْهِمْ بهمُ السُّوءُ إِحاطَةَ الدَّائِرَةِ بَمَنْ فيها فَلا سبيلَ السَّماءِ ، قال الشاعر :

﴿لهُمْ دَارُ السَّلاَم عند ربِّهمْ ﴾ [الأنعام / الهم إلى الانفكاك منه بوجه . وقولُه تعالى : ١٢٧ ] أي الجنةُ ، ودارُ البَوار . أي الجحيم . ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَــارَةً حَـاضَــرَةً تُديرُونَهَــا قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُسانَت لكم الدَّارُ | بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أَى تَتَدَاولُونها

إلى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم ﴾ [ البقرة / الدُّولةُ وَالدُّولَةُ وَاحدَةٌ ، وقسيل ٢٤٣ ] ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مَنْ دَيَارَنَا ﴾ [ البقرة / | الدَّوْلَةُ في المالِ والدُّولةَ في الحرب والجاه وقيلَ [الأعراف / ١٤٥] أي الجحيم ، وقُولُهم : | وَالدُّولَةُ المصدّرُ . قَال تعالى : ﴿ كَيْلاً يَكُونَ ما بها دَيَّارٌ أي ساكِنٌ وهو فَسيْعالٌ ، ولو كان دُولَةً بَيْنَ الأغْنيَاء منكم ﴾ [الحشر/٧] وتَداولَ فَعَّالًا لَقِيلَ دَوَّارٌ كَـقُولُهُمْ : قَـوَّالُ وجَوَّازٌ . القومُ كذا أَى تَناوَلُوه منْ حيث الدُّولَة، وداول وَالدَّائرَةُ عَبَارَةٌ عَنِ الخَطِّ المحيط ، يُقَـالُ دَارَ ۗ اللهُ كذا بينهم . قـالَ تعالى : ﴿وَتَلكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١٤٠ ] ، دوم: أصْلُ الدَّوَامِ السكونُ ، يُقَالُ دَامَ الماء أي سكنَ ، ونُهيَ أنْ يَبُسُولَ الإنسَانُ في الماء الدائم . وأدَمْتُ القيدْرَ وَدَوْمَتُهُمَا سكَّنْتُ غَلَيَانهَا بالمَّاء ، ومنه دَامَ الشيء إذا امْتُـدٌ عليه الزمانُ ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فيهم ﴾ [ المائدة / ١١٧ ] ﴿ إلا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ﴾ [ آل عـمران / ٧٥ ] ﴿ وَلَنْ نَدْخُلُهَا أَبُدًا مَا دَامُـوا فِيهَا ﴾ [ المائدة / ٢٤] ويُقَــالُ دُمْتَ تَدامُ ، وقــيلَ دُمْتَ تَدُومُ ، دَاثِرَةُ السُّوء ﴾ [ التوبة / ٩٨ ] أي يُحيط النحو : مُت تمُوتُ وَدَوَّمَتِ الشَّمْسُ في كَبُّـد

\* والشمسُ حَيْرَى لهَا في الجَوِّ تَدُويمُ \* ودُوَّمَ الطّيرُ في الهواء حَلَّقَ ، وَاسْتَدَمْتُ الأَمْرَ تَأَنَّيتٌ فيهِ وللظَّل الدَومُ الدَّائمُ ، والدَّيمَةُ مَطَرُ تَدُومُ أيامًا .

دين : يُقالُ دنْتُ الرَّجُلَ أَخَـــــــــــــــــُ منه دَيْنًا وَادَنْتُهُ جَعْلْتُه دَائنًا وذلك بأنْ تُعْطَيَهُ دَيْنًا . قَالَ أَبُو عَبِيدَةً : دَنْتُهُ ٱقْرَضْتُهُ ، وَرَجَلٌ مَدينٌ، ومَدْيُونٌ ، ودنته استَقْرَضْتُ منهُ قال الشاعر :

نَدينُ وَيَقْضَى اللهُ عَنَّا وقد نَرَى مَصارعَ قوم لا يَدينُونَ ضيِّعًا

وَالتَّـدَايُنُ وَالْمُدَايَنَةُ دَفْعُ الدِّيْنِ ، قال تعـالى : ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [البقرة/ ٢٨٢ ] وقال : ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْسَن ﴾ [ النساء / ١١ ] واللَّينُ يُقالُ للطاعَة وَالْجَــزَاء وَاسْتُعــيرَ للشــرِيعةِ ، وَاللَّينُ كاللَّة لكنَّهُ يُقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد للشريعة ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْدَ اللهُ الإسلامُ [ آل عمران / ١٩ ] وقال : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهُوَ مُحْسَنٌ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] أي طاعة ﴿وَأَخْلُصُوا دينَهُم لله ﴾ [ النساء / ١٤٦ ] وقوله تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكُتَسَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينَكُمْ ﴾ [النساء / ١٧١] وذلك حَثٌّ عَـلَى اتَّبَاع دِينِ ۗ قال بعضُهُمْ : هوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الدُّنُوُّ ، وَالأدْوَنُ

النِّبِيِّ عَلَيْ الذي هو أوسطُ الأديان كما قال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [ البقرة / ا ١٤٣ ] وقدوله : ﴿ لاَ إِكْدَراهَ في الدِّين ﴾ [البقرة / ٢٥٦] قيلَ يعنى الطاعبة فإنَّ ذلك لا يكونُ في الحقيقة إلا بالإخلاص وَالإخلاصُ لا يَتَأَتَّى فيه الإكـراهُ ، وَقيل إنَّ ذلكَ مُخْتَصٌّ بأهْل الكتــاب البــاذلــينَ للْجــزَية . وقــولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران / ٨٣] يعنى الإسلامَ لقوله : ﴿وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منه ﴾ [آل عسران / وأَدَنْتُ مِثْلُ دَنْتُ ، وأَدَنْتُ أَى أَقْرَضْتُ ، [٥٥] وعَلَى هذا قول مُ تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ [ الصف / ٩] وقـوله : ﴿ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ ﴾ [التوبة / ٢٩] وقولُهُ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دَيِنًا مُمَّنْ أَسْلُمَ وَجْهَةُ للهُ وَهُوَ مُحْسَنٌّ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] ﴿ فَلُولًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْسِ مَدينينَ ﴾ [الواقـعة / ٨٦] أي غْيَـرَ مَجـزيِّينَ. والمَدينُ والمدينَةُ العبدُ والأمَـةُ ، قَالَ أبو زيد : هُوَ منْ قـوْلهِم : دُينَ فُـلانٌ يُدَانُ إِذَا حُـملَ عَلَى مَكْرُوهِ، وقيلَ هو مِنْ دِنْتُهُ إذا جَازَيْتُهُ بطاعته، وجَعَلَ بعضُهُمُ المدينَةَ مِنْ هذا البَاب.

دون : يُقالُ للقاصر عن الشيء دُون ،

الدَّنيءُ وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ تَتَّخذُوا بِطَانَةً منْ ۚ إِلَى الله . وقولُهُ : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ منْ دُونه وَلَيُّ دُونكُمْ ﴾ [ آل عـمران / ١٨] أي مَـمَّن لَمْ وَلا شَفيعٌ ﴾ [ الأنعام / ٥١ ] ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْزِلَتُهُ مَنْزِلَتُكُمْ في الدَّيَانِةِ ، وَقَـيلَ في دُونِ الله من وَلَيٍّ وَلَا نَصير ﴾ [ العنكبوت / القَرَابِةِ ۚ . وقولُهُ : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [٢٢ ] أَى لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُوَالِيهِمْ مِنْ دُونِ امْرِ [النساء / ٤٨ ] أي مساكَانَ أقَلَّ مِنَ ذلك الله . وقولُهُ : ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مَنْ دُونِ اللهُ مَا لاً وَقَيْلَ مَا سُوَى ذَلَكَ وَالْمُعْنَيَانِ يَتَلَازَمَانِ . \* ﴿ يَنْفُعُنَا وَلَا يَضُرُّنَّا ﴾ [ الأنعام / ٧١ ] مَـثْلُهُ . وقولهُ تعالى: ﴿ أَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِـذُونِي ۗ وقـد يُقْرَأ بلفظ دَوْنَ فَـيُـقَالُ دَوْنَكَ كَـذا أى وَأَمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [ المائدة / ١١٦ ] تناولُهُ ، قال القُتَيْبِيُّ يُقالُ : دَانَ يَدُونُ دَوْنَا : أَى غَيْرَ اللهِ ، وقيلَ مَعْنَاهُ إلهينِ مَتَوَصَّلًا بهِما ضَعُفَ .

## کتاب الندال کی

ذب : الذبابُ يَـقَعُ عَلَى المـعــروف منَ | قال الشاعر : الحشرات الطائرة وعلى النّحل والزنابير وَنحوهما . قال الشاعر :

> فَهذا أوان العَرْض حَى ذُبَّابه زنَّابِيرُهُ والأزرقُ الْتَلَمِّسُ

وقولُهُ تـعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُ هُمُ الذَّبَّابُ شَيْئًا ﴾ [ الحج / ٧٣ ] فيهُو المعروفُ ، ال ٦٧ ] وَذَبَّحْتُ الفارةَ شَقَفْتُها تشبيهًا بذَبْح وَذُبَّابُ الْعَيْنِ إِنسَانُهَا سُمِّيَ بِهِ لَتَـصَوُّرهِ بِهَيْتَهِ الْحَـيـوَانِ ، وكـذلـك ذَبِحَ الدّنّ ، وقـولُهُ : أو لطَيَسرَان شُعَاعه طَيَسرانَ الذَّبابِ . وَذُبَّابُ ﴿ فِيُدَّبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ] علَى السُّيْف تشبيها به في إيذَائه ، وفُلانٌ ذُبابٌ إذَا كَثُرَ التَّاذِّي به . وذَبَّبْتُ عَنْ فُلان طرَدْتُ عنه الذُّبَابَ ، وَالمَذَّبُّةُ مَا يُطْرَدُ بِهِ ثُمَّ اسْتُحيرَ الذَّبُّ ﴿ مَذَابِحَ لمجـرَّد الدُّفْع فقـيلَ ذَببْتُ عَنْ فُـلان ، وذُبًّا البعيــرُ إِذَا دَخَلَ ذُبَّابٌ في أَنْفه . وجُعلَ بنَاؤُهُ بناءَ الأدواء نحــوُ ذُكمَ . وَبعيــرٌ مَذْبُوبٌ وَذَبُّ ۗ إنَّ النبيُّ ﷺ كانَ لاَ يَذَّخرُ شَيْئًا لغَد (١) . جسمه مَزل فصار كَذباب ، أو كَذباب السيف، وَالذَّبْذَبَّةُ حَكَايَةُ صَوْتِ الْحَرَكَةِ للشيء المعلَّق ، ثم اسْتُعيرَ لكُلِّ اصْطرَابِ وحركة قالَ تعالى : ﴿ مُسْذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلْكَ ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] أي مُضْطَرِينَ ماثلين تَارَةً إلى المؤمنينَ وتَارَةً إلى الكَافرينَ ، قال الشاعر :

> \* تَرَى كُلُّ مَلْك دُونَها يَتَذَبُّذَبُ \* وذَبَّبُنَا إبِلَنا سُقْناها سُوفًا شديدًا بِتَذَبُّذُبِّ

## \* يُذَبِّبُ وردٌ عَلَى إِثْرِه \*

ذبح : أصلُ الذَّبِع شَقَّ حَلْق الحسوانات والذُّبْحُ الْمَذْبُوحُ ، قـــال تعــالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بذبع عَظيم ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴾ [ البقرة / التَّكْثِيرِ أَى يَذْبُح بَعَـضُهُمْ أَثَرَ بَعْض . وَسَعْدُ الذَّابِحِ اسمُ نجم ، وَتُسَمَى الاخاديدُ منَ السَّيْل

ذخ : أصل الاذِّحار اذْتخَارٌ ، يُقالُ ذَخَرْتُهُ ، واذَّخَرْتُهُ إذا أعْدَدْتُهُ للعُقْبَى . ورُويَ

(۱) [ صحيح ]

رواه الترمذي ( ۲۳۶۲ ) وفي السمائل (۳۰٤) وقال : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي عليه

وقال الشيخ الألباني معلقًا على قول الإمام الترمذى: لكن إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان ( ۲۱۳۹ ، ۲۵۵۰ ) والبغوى . ( TT9.) والمَذَاخِرُ : الجَـوْفُ وَالعُـرُوقُ المُذَّخِـرَةُ الخَطْو ، ومُـذَرَّعٌ : أَبْيَضُ الذَّرَاعِ ، وذِقٌ ذِرَاعٌ للطّعام، قال الشاعر:

> فلما سقيناها العكيس تملأت مَذَاخِرُهَا وَامْتَدُّ رَشْحًا وريدُهَا وَالإذْخُرُ حَشْيشَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ .

ذُرِّيَّنَا أَمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة / ١٢٨ ] سفيف الخُوص . بعدُ في بَابه .

عَن المَذْرُوع : أي المُمسُوح بالذِّراع .

قال تعالى : ﴿ فِي سَلْسَلَةَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعٌ منَ الثـــوْب والأرْض وَذرَاعُ الأسَــــد نجُمٌ تشبيها بذراع الحيوان ، وذراعُ العَـاملِ صَدْرُ القناة ، ويُقالُ هذا على حَبْل ذراعك كقولك هو فَى كَــفُكَ ، وضاق بكذا ذَرْعِـى نحـوُ ﴿ ذَرَىٰ شَعَرُهُ . ضاقت به یدی ، وذَرَعْتُهُ ضَرَبْتُ ذراَعهُ ، وذَرَعْتُ مَدَدْتُ الـذِّرَاعَ ، ومنه ذَرَعَ البَّعـيرُ في سَيْرِهِ أَى مَـدٌ ذِرَاعَهُ وَفَرَسٌ ذَرِيعٌ وَذَرُوعٌ واسعُ

> = قلت : ورواه ابن عـــدى فى الــكامل ( ٢/ ٥٧٢ ) والخطيب في تاريخه ( ٧/ ٩٨ ) .

قيلَ : هُوَ العظيمُ وَقِـيلَ : هُوَ الصَّغِيــرُ فَعَلَى الأوَّل هو الذي بَقي ذرَاعُـهُ وعَـلَى الشاني هو الذي فُـصلَ ذراعُـهُ عنه . وَذَرَعَـهُ القَيء : سَبَقَـهُ. وقولهُمْ ذَرَعَ الفَــرَسُ وتَذَرَّعَت المرْأَةُ الذُّريَّةُ قال تعالى : ﴿ وَمَنْ الْخُوصَ وَتَذَرَّعَ فِي كلامهِ تشبيها بذلك ، ذُرَّيِّتي﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] وقال : ﴿ وَمِنْ الْكَقُولِمُ ، سَفْسَفَ فَي كَـلامِـهِ وَأَصْلُهُ مِنْ

وقال : ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ ﴾ [النساء/ | ذرا أن الذَّرْءُ إظْهَارُ الله تعالى ما أبداهُ ، ٤٠] وقد قبيلَ : أصُّلُهُ الْهَمْزُ ، وقد تـذكرُ إِيقالُ : ذَرَا اللهُ الخَلْقَ أَى أَوْجَدَ أَشْخَاصَهُمْ . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَانَا لَجَـهَنَّمَ كَثَـيرًا مَنَ ذرع : أَ الذَّرَاعُ العُضُو المعروفُ وَيُعَـبَّرُ بِهِ الجِنِّ وَالإنس ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] وقـالَ: ﴿ وَجَعَلُوا للهُ ممَّا ذَرًا منَ الحَرْث وَالأَنْعَام نَصيبًا ﴾ [ الأنعام / ١٣٦ ] وقال: ﴿ وَمن ذراعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ [ الحاقة / ٣٢ ] يُقَالُ : اللانَعَام أَزْواَجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهِ ﴾ [ الشورى / ١١] وقرئ: « تَذْرَوْهُ السرياحُ » [ الكهف / ٥٤] وَالذُّرْأَةُ بَيَاضُ الشَّيْبِ وَالملح . فَيـقَالُ : مَلْحٌ ذُرَانيٌّ ، وَرَجِلٌ أَذْراً ، وَامْرَأَةٌ ذَرَاءُ ، وَقَدْ

فرو: فروّةُ السَّنّام وَذُرّاهُ أعْـلاهُ ، ومنه قيل: أنا في ذُراك أي في أعلى مكان من جَنَابِكَ. والمذْرَوَان طَرفَ الأَلْيَتَيْن ، وَذَرَتُهُ الرِّيحُ تَذْرُوهُ وَتَذْرِيهِ. قال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ رُواً ﴾ [ الذاريات / ١ ] وقـــال: ﴿ تَذْرُوهُ

الصِّخَارُ منَ الأوْلادِ وإنْ كانَ قد يقعُ عَلَى اعتبارًا بإحْرازه ، والذُّكُورُ يُقَالُ اعتبارًا الصُّغَار والكبار معًا في التَّعَارُف ويُسْتَعْمَلُ السَّتحْضَاره ، وَتَأَرَّة يُقالُ لحضور الشَّيءِ القَلْبَ للواحد والجمع وأصلُه الجمع ، قال تعالى : إن القَـولَ ، ولذلك قـيلَ : الذَّكْرُ ذكْـرَان : ٣٤] وقدال: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أَضَرْبَان ، ذَكُرٌ عن نِسْيَانٍ وَذِكْرٌ لاَ عَنُ نِسْيَانٍ [الإسراء / ٣] وقال: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَـمُلْنَا ۚ إِبَلَ عَنَ إِدَامَةِ الحِفْظِ . وَكُلُّ قَوْلٍ يُقَالُ لَه ذِكْرٌ، وقال: ﴿ إِنِّي جَاعَـلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ۗ الْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ذَرَيْتُ الحِنْطَةَ وَكُم يَعْتَبُرُ أَنَّ الْأُوَّلَ مَهُمُوزٌ . ذعن : مُذْعنينَ أي مُنقَادينَ ، يُقَالُ نَاقةً مذْعَانٌ أَى مُنْقَادَةٌ .

 ذُقن : قوله تعالى : ﴿ وَيَخرُّونَ للأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ [ الإسـراء / ١٠٩ ] الواحــدُ ذَقَنُ وقد ذَقَنْتُهُ ضَرَبْتُ ذَقَنَهُ ، وَنَاقَـةٌ ذَقُونٌ تَسْتَعِينُ تشبيها بذكك .

للنَّفْسِ بِهَا يُمكِنُ للإنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ ۗ قُـولُهُ : رَسُولًا بدلًا منهُ . وقـيلَ : رَسُولًا

الرِّيَاحُ ﴾ [ الكهف / ٤٥ ] وَالذُّريَّة أصلهَا مِنَ المُعْرِفَةِ وَهُو كَالْحَفْظِ إِلَّا أَنَّ الْحِفْظ يُـقَالُ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [ آل عمران / القلب وَذَكْرٌ باللَّسَان ، وكلُّ واحد منهما ذُرِّيَّتَهُمْ في الفُلك المَشْحُون ﴾ [ يس / ٤١ ] فَمَن الذُّكُر باللَّسَانِ قولهُ تعلى : ﴿ لَقَدْ ذُرِّيَّتِي ﴾ [ البقـرةُ / ١٢٤ ] وفي الذُّريَّة ثَلاَثَةُ ۗ ١٠ ] وقـولهُ تَعـالَى : ﴿ وهذَا ذَكُـرٌ مُبَّارَكُ أقواًل : قيلَ هو منْ ذَراً اللهُ الحَلْقَ فَتُركَ هَمْزُهُ النَّزَلْنَاهُ ﴾ [ الانبياء / ٥٠ ] وقولهُ: ﴿ هذا نحوُ رَوِيّةٍ وَبَرِيّةٍ . وقسيلَ أصلُه ذُرُويّةٌ . وقيلَ الذكرُ مَنْ مَعى وَذَكْرُ مَنْ قَبْلى ﴾ [ الأنبياء / هُو فُعْلَيَّةٌ مِنَ ٱلذَّرِّ نـحو قُـمَرِيَةٍ . وَقَـالَ أَبُو ۗ ٢٤ ] وقوله : ﴿ ٱلنَّزِلَ عَلَيْهِ الذَّكَرُ مِنْ بَيْنَا ﴾ لجَهَنَّمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] من قولهم : [ والقُرآن ذي الندُّكُو ﴾ [ ص / ١ ] وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُم مُ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ [ الزحرف / ا إلى شَـرف لَـك ولقَـومك، وتــوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ [ النحل / ٤٣ ] أي الكُتُبِ الْمُتَــقَدِّمَــة . وَقُولُهُ : ﴿ قَـــدُ ٱنْزُلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذَكْرًا رَسُولًا ﴾ [ الطلاق / ١١، ١٠ ] بِذَقَتِهَا فِي سَيْرِهَا ، وَدَلُو ۚ ذَقُونٌ ضَخْمَةٌ مَاثَلَةٌ ۗ فقد قيلَ : الذَّكْـرُ هاهُنَا وَصْفٌ للنبيُّ ﷺ كما أنَّ الكلمة وصف لعيسى عليه السلام من ذَكُر : الذُّكْـرُ تَارَةٌ يُقـالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْـنَـةُ ﴿ حَيْثُ إِنَّهُ بُشِّرَ بِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةَ ، فيكونُ

مُنتَصِبٌ بقولهُ : ذكرًا كأنهُ قَال : قَدْ أَنْزَلْنَا | [العنكبوت/ ٤٥] أي ذكرُ الله لعَبْده أكبرُ من إِلَيْكُمْ كِتَابًا ذَكْرًا رَسُولًا يَتْلُو نحوُ قوله : ﴿أَوْ الْخَلْبِدُ لَهُ ، وذَلَكَ حَثٌّ عَلَى الْإَكْثَارِ مَنْ ذَكْرُهُ. والذُّكْسرَى : كَثْرَةُ الذُّكْسِ وَهُوأَبْلَغُ مِنَ الذُّكْرِ ، قـال تعالى : ﴿ رَحْمَةٌ منَّا وَذَكْرًى لأولى الألبَابِ﴾ [ ص /٤٣ ] ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذُّكُورَى تَنْفَعُ المُؤمنينَ ﴾ [ الذاريات / ٥٥ ] في آى كَثيرَة والتَّذْكَرَةُ مَا يَتُذَكَّرُ به الشيءُ وهو معًا قولهُ تعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَلْذَكُرُكُمُ ۚ إِنَّا الدِّلَالَةِ وَالْأَمَارَةِ ، قال تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَن التَّذْكُرَة مُعْرضينَ ﴾ [ المدثر / ٤٩ ] ﴿ كُلَّا إِنَّهَا تَذُكُّونًا ﴾ [عـــبس / ١١] أي القرآن . وَذَكَّرْتُهُ كذا قال تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامُ اللهِ ﴾ [ إبراهيم / ٥ ] وقولهُ : ﴿ فَتُذَكِّرُ إَحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قيل: الكتــابِ المُتَقَدَمِ. وقــولهُ : ﴿ هَــَلُ أَتَى عَــلَــى الْمَعْنَاهُ تُعيدَ ذِكْرَهُ ، وَقَد قيلَ : تَجْعَلُهَا ذِكْرًا فَى الحُكُم . قبالَ بعض العلماء في الفرق بَيْنَ قُولُهِ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُورُكُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٥٢ ] وبين قسوله: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتِي ﴾ [البقـرة / ٤٠] أنّ قولهُ : اذْكُروني مُخَـاطَبَةٌ لأصحاب النبئ ﷺ الذينَ حَصَلَ لَـهُمْ فَضْلُ الجاحدُ للبَعْث أوَّلَ خَلْق م فَيسْتَدلُّ بذلك عَلَى اللَّهُ مُعْرفِتِه تعالى فَامْرَهُمْ بأنْ يَذْكُرُوهُ بغَيْر إعادته ، وكذلك قولهُ تعالى : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ۗ وَاسطَة ، وَقُولُهُ تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتَى ﴾ الذي أنشاها أوَّلَ مَرَّة ﴾ [ يس / ٧٩ ] وقوله: [ [البقرة / ٤٠ ] مُخَـاطَبَةٌ لِبَنِي إسرائيلَ الذينَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [ الروم/ الله يَعْرِفُوا الله إلا بِآلاَتِهِ فَأَمْرَهُمُ أَنْ يَتَبَـصَرُوا ٧٧] وقَــُولُهُ : ﴿وَلَذَكُرُ اللهُ أَكْسَبُو ﴾ انعْمَتَهُ فَـيتَوَصَّلُوا بِهَا إِلَى مَعْرِفَـتِهِ والذَّكَرُ ضِدًّ

إطعامٌ في يَوْم ذي مَسْغَبَة يَتيمًا ﴾ [ البلد / ١٥ ، ١٥ ] فَيَتَيمًا نُصِبَ بَقُولُه إطعامٌ . وَمَنَ الذُّكْرِ عن النسيان قولهُ : ﴿ فَإِنِّي نَسيتُ الحُوْتُ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ومِنَ الذُّكْرِ بــالقُلب واللِّسَان آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذَكُواً ﴾ [ البقرة / ٢٠٠٠ ] وقولهُ : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عَنْدُ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُمَّا هَدَاكُمْ ﴾ [ البقرة/ ١٩٨ ] وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْد الذُّكُو ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥ ] أي من بعد الإنسان حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لم يَكُنُ شَيَّنًا مَذْكُورًا﴾ [ الإنسان / ١ ] أى لَم يَكُنُ شَـينًا مـوجُودًا بذَاته وَإِن كَـانَ موجودًا في علْم الله تـعالى . وَقُولُهُ : ﴿ أُو لا يَذَكُرُ الإنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْل ﴾ [ مسريم / ٦٧ ] أي أوَ لاَ يَمذُكُ رُ

الأنثى ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَارُ اللَّهُ يُوخِ لِطُولِ عُمْرِهِمْ اسْتُعْمِلَ اللَّكَاءُ كَالْأُنْثَى ﴾ [ آل عــمـــران / ٣٦ ] وقــال : | فيهم، واستُعملَ في العِتَاقِ ، منَ الحَيْلِ المِسَانُ ١٤٤] وجَمعُهُ ذُكُورٌ وذُكْرَانٌ ، قال تعالى : ﴿ ذَلَ : الذُّلُّ مَا كَـانَ عَنْ قَهْـرِ يَقَالُ : ذَلَّ ﴿ ذُكُوانًا وَإِنَانًا ﴾ [الشورى / ٥٠] وجُعل إيَّذَلُّ ذُلا ، وَالذُّلُّ ما كَانَ بَعدَّ تَصَعُّب، الذَكَرُ كِنَايَةً عَنِ العُضُو المخصوصِ . والمُذْكِرُ ۗ وَشَــماسِ مِنْ غَــيرِ قَــهْرٍ ، يُقَــالُ ذَلَ ۚ يَذِلُ ۚ ذُلا المرأةُ التِّي ولدَت ذكرًا ، والمذْكـارُ التي عَادَتُهَا ﴿ وَولُهُ تِعَالَىَ: ﴿ وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مَنَ أَنْ تُذْكُرَ ، وناقَ مُذَكَرَةٌ تُشَـبُهُ الذَّكَرَ في عظَم الرَّحَمة ﴾ [الإسراء / ٢٤] أي كُنْ كالمَـقْهُورِ خَلْقَهَا ۚ ، وَسَيْفٌ ذُو ذُكْر ، وَمُـذَكَّرٌ صَـارِمٌ ۗ لَهُمَا ، وَقُرئَ : ﴿ جَنَاحَ الذَّلِّ ﴾ أى لِنْ وَانْقَدْ تشبيهًا بالذَّكَر ، وذُكُورُ البَّلْ، مَا غَلُظَ منهُ . ۚ لَهُ مَا يَقَالُ الذُّلُّ وَالـقُلُّ ، والذَّلَّةُ وَالقِلَّةُ ، ذَكَا : ذَكَت النارُ تَذْكُو اتَّقدَتْ وأضاءَتْ ، [قال تعالى : ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ﴾ [المعارج / ٤٤] وذَكَّيْتُهَا تَذْكِيةً . وَذُكَّاءُ اسم للشمس وابن الوقال: ﴿ ضُربَتْ عَلَيْهُمُ الذَّلَّةُ والمُسكَّنَّةُ ﴾ ذُكاء للصُّبْحُ ، وذلك أنه تَارَةً يُتصوَّرُ الصُّبْحُ [البقرة / ٦١] وقال: ﴿ سَيِّنَالُهُمْ غَضَبٌ منْ ابنًا لَلشمس وتارةً حاجبًا لهَا فقيل حاجبُ ﴿ رَبُّهُمْ وَذَلَّةٌ ﴾ [ الأعـــراف / ١٥٢ ] وَذَلَّتَ الفهُم بالذَكَاء كَقَوْلُهُمْ : فُلانٌ مَوَ شُعْلَةُ نَارٍ . الصَعْبَةِ ، قَـال تَعـالى : ﴿ لاَ ذَلُولٌ تُشـيـرُ وَذَكَيْتُ الشَّاةَ ذَبِحْتُهَا . وحقيقَةُ التَّذْكَيةَ ۗ الْأَرْضَ﴾ [ البقرة / ٧١ ] وَالذُّلُّ مَتَى كانَ إِخْرَاجُ الحَرَارَةِ العَـرِيزِيةِ لكنْ خُصَّ في الشرع من جهة الإنـسَان نفسه لنفسه فُمَحْمُـودٌ نحوُ بإنطَالَ الحياةُ على وَجُه دونَ وجُه ، ويَدُلُّ أَوله تعالى : ﴿ أَذَلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة/ على هذا الاشتقاق قولهم في الميَّت : خامدٌ على هذا الاشتقاق قولهم في الميِّت : خامدٌ اللهُ بَهُدْر وَأَنْتُمْ الرجُل إذا أسَنَّ وَحُظِى بَالذَّكَاءِ لكشْرةِ رِيَاضَتهِ ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً ﴾ [ النحل / ٦٩] وتَجَارِبهِ ، وبَحَسَب هذا الاشتقاق لا يُسَمَّى أي مُنْقَادَةً غَيَرَ مُتُصَعَبَةٍ، قال تعالى: ﴿ وَذُلِّلْتُ ولما كانت التجارِبُ والرَّيَاضَاتُ قَلَّمَا تُوجَدُ إِلَّا ۗ وقيلَ : الأمورُ تَجْسرى عَلَى إِذْلاَلِهَا ، أى :

﴿ ٱلذَّكَرَيْسَ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [ الأنعام / ﴿ وَعَلَى هذا قولَهُم : جَرْىُ الْمُذَكِّيَات غلاَبٌ . الشمس . وعُبِّرَ عنْ سُرْعَة الإِدْرَاكِ وحِـدَّةِ ۗ الدَّابَةُ بغُـدَ شمَاسِ ذُلًّا وهي ذَلُولٌ أي لـيست وهَامِدٌ وَفِي النَّارِ الهِامِدة : مَـيْتَةٌ . وذَكِّي النَّلَّةُ ﴾ [ آل عــمــران / ١٢٣ ] وقُــال: الشيخُ مُذْكِيًا إلا إذا كان ذَا تجارب ورياضات. فَطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ [الإنسان/ ١٤] أي: سُهلت،

مَسَالِكهَا وَطُرُقها .

وَاللَّذَمَّةُ. وَقَيلَ : لي مَذَمَّةٌ فَلا تهتكُهَا ، غير ذلك من الآى . قال الشاعر :

> وترى الذَّميم عَلَى مَراسنهم يَوْمَ الهِيَاجِ كَمازِنِ النَّمَـُلِ الذَّميمُ : شبهُ بثور صغَار .

الشيء وَلَهَذَا يُسَمَّى الذُّنْبُ تَبَعَةً اعتبارًا لِمَا ذُم : يُقالَ : ذَمَمـتُهُ أَذُمُّهُ ذَمَّا فهـو مَذَمُومٌ ۗ يَحْصُلُ مِنْ عَاقِبَتِه ، وجمعُ الذَّنْبِ : ذُنُوبٌ ، وَذَمِيمٌ ، قَالَ تعالى : ﴿ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [قال تعالَى : ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل [الإسراء / ١٨] وَقيل : ذَمَتُهُ أَذُمُّهُ عَلَى قَلْبِ عمران / ١١] وقَال : ﴿فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ إحدَى الميمَـيْن تاءً . وَالذَّمَامُ : مَا يُذَمُّ الرَّجُلُّ ۗ [ العنكبــوت / ٤٠ ] وقَــال: ﴿وَمَنْ يَغُـفُو عَلَى إِضَاعَتَهِ مِنْ عَهْد ، وَكَذَلِكُ الذَّمَّةُ الذُّنُوبَ إَّلا اللهُ ﴾ [ آل عمران / ١٣٥ ] إلى

وَاذْهَبْ مَذَمَّتُهُمْ بشيء . أي : أعظهمْ شيئًا ﴿ ذَهِبِ : الذَّهَبُ معروفٌ ورُبُمَا قيلَ : ذَهَبَّةٌ لَمَا لَهُمْ مِنَ النِّمَامِ ، وَأَذُمَّ بِكَذَا أَضَاعَ ذَمَامَهُ الرَّجُلُّ ذَهِبَ ، رأى معدن الذَّهَبِ فدهش وَرَجُلٌ مذَمٌّ لاَ حَرَاكَ بِه وَبَشُرٌ ذَمَّةٌ قَلِيلَةُ الماء ، ﴿ وَشَيءٌ مُذَمَّتٌ جُـعلَ عليه الذَّهَبُ ، وكُـمَيْتٌ مُذْهَبٌ عَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةٌ كَانًا عليها ذَهبًا ، وَالذَّهَابُ الْمُضِيُّ يُقالُ : ذَهَـبَ بالشيء وأَذْهَبَهُ ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأعيان والمعاني ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَــالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ ذُنبَ : ذَنَبُ الدَّابَّةُ وغَيرُهَا مَعْرُونُ وَيُعَبَّرُ [الصافات / ٩٩] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ به عَنِ الْمُسَاخُــرِ وَالرَّذْلِ ، يُقَــالُ : هُمْ أَذْنَابُ ۗ الرَّوْعُ ﴾ [ هود / ٧٤ ] ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ القوم وعنه استُعيرَ مَذَانِبُ التَّلاعِ لمسايلِ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر / ٨ ] كِنَايَةٌ عن مياهمها. والمذنبُ ما أرطَبَ مِن قَمَلِ ذَنَبِهِ الموتَ وقال : ﴿ إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَاتَ بَحَلَق وَالذَّنُوبُ الفَـرَسُ الطويلُ الـذنبِ والدَّلْوُ التي جَديد ﴾ [ إبراهيم / ١٩ ] وقال : ﴿ وَقَالُواْ لهَا ذَنَبٌ ، وَاسْتُعِيرَ للنَّصيب كما اسْتُعِيرَ لَهُ الْحَمْدُ لله الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر / السَّجْلُ . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَلَّذِينَ ظُلَمُوا ۗ ٣٤ ] وقَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لَيُسَذَّهبَ عَنْكُمُ ذُنُوبًا مثلَ ذَنُوبِ اصْحَابِهِمْ ﴾ [ الذاريات / الرِّجْسَ أَهْلَ البّيت ﴾ [ الأحـزاب / ٣٣ ] ٩٥ ] وَالذُّنْبُ فَي الأصل الأخسنةُ بِـذَبِ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَـذُهُبُوا بِبَعْض الشيءِ، يُقَالُ ذَنَبْتُهُ أَصْبِتُ ذَنَبَهُ ، ويُسْتَعْمَلُ ۗ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [ النساء / ١٩ ] أي لِتَـفوزُواً فَى كُلُّ فِعْـلِ يُسْتَوْخَمُ عُـقْبَـاهُ اعتـبارًا بِذَنَبِ الشيء منَ المَهْرِ أو غـير ذلك مما أعطيتُـمُوهُنّ

ذَهَلَ عَنْ كذا وأَذْهَلَهُ كذا .

الأَكْبَرَ ﴾ [ السجدة / ٢١ ] وقد جاء في إلا مُضاف قال : ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَسَصْلٍ ﴾

وقوله: ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْ شَلُوا وَتَذْهَبَ الرَّحْمة نحوُ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنسَانَ منَّا رَحْمَةً ﴾ ريحُكُمْ ﴾ [ الانفال / ٤٦ ] وقَالَ: ﴿ ذَهَبَ ۗ [ هودَ / ٩ ] ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ الله بنُورهم ﴾ [ البقرة / ١٧ ] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ﴾ [ هود / ١٠ ] ويُعبَّرُ به عن الاختبَار لَذَهَبَ بَسَمْعهمْ ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿لَيَقُولَنَّ الْمَيْقَالُ : أَذَقْتُهُ كذا فَذَاقَ ، ويُقَالُ: فُلانٌ ذَاقَ ذَهَبَ السَّيُّنَاتُ عَنَّى ﴾ [ هود / ١٠ ] . [كنا وأنا أكلتُهُ أي خَبَرْتُهُ فَوْقَ ما خَبَرْ ، نهل : قَالَ تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ۗ وقوله : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف ﴾ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [ الحج / ٢] [النحل / ١١٢] فاستعمالُ الذَّوْقِ مَعَ اللَّباسِ الذُّهُولُ : شُغْلٌ يُورِثُ حُزْنًا وَنِسْيَانًا ، يُقَالُ : مِنْ اجْلِ انه أريد به التَّجْربة والاختِبَارُ ، فَجَعَلهَا بِحَيْثُ تُمَارِسُ الجُوعَ والحَوْفَ ، وقيلَ: ذوق : الذَّوْقُ وُجُودُ الطعم بِالفَم وأصلُه إنَّ ذلك عَلَى تقدير كلامينِ كأنه قيلَ : أذاقها فيما يَقلُّ تَنَاولُهُ دُونَ ما يكُثُرُ ، فإنَّ ما يكثُرُ الطَّعْمَ الجُوعِ وَالخَوْفِ والبَّسها لِباستهما . منه يقالُ له : الأكـلُ واختيـرَ في القرآن لفظُ وقولهُ: ﴿ وَإِذَا اذْقُنَا الْإِنْسَـانَ مَنَّا رَحْسَمَةٌ ﴾ النَّوْق في العنذاب ؛ لأنَّ ذلك وإنْ كانَ في [الشورى / ٤٨] فإنه استُعملَ في الرَّحْمة التَّعَارُف لِلْقَلِيلِ فَهُوَ مُسْتَصْلَحٌ للكثيرِ فَخَصَّهُ الإِذَاقَةُ وَفِي مُقَابَلَتُهَا الإِصابةُ فقال: ﴿ وَإِنْ بِالذُّكُو لِيَعُمُّ الْأَمْرِيْنِ وَكَثُرَ اسْتِيعُمالهُ في اتُصْبِهُمْ سَيِّنَةٌ ﴾ [الشوري / ٤٨] تنبيها على العَذَاب نحو: ﴿ لَيَذُوقُوا العَذَابَ ﴾ [ النساء/ | إنَّ الإنسان بادني ما يُعطَى من النَّعمَـة يَاشَرُ ٥٦ ] ﴿ وَقَيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ويَبْطَرُ إنسارة إلى قوله: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ [السجدة / ٢٠] ﴿ فَذُوتُوا العَذَابَ بَمَا كُنْتُمُ ۗ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغَنَّى﴾ [العلق / ٦ ، ٧] .

تَكُفُرُونَ ﴾ [ الانفـــال / ٣٥ ] ﴿ ذُقُ إِنَّـكَ ۗ ﴿ ذُو عَلَى وَجْهَيْنِ احَدُهــمَا يُتَوَصَّلُ به أنْتَ العَــزيزُ الكَريمُ ﴾ [ الدخـــان / ٤٩ ] إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع ويُضافُ ﴿إِنَّكُمْ لَذَانَقُو الْعَذَابِ الأليم ﴾ [ الصافات / إلى الظاهر دُونَ المضمرِ ويُثَنَّى ويُجْمَعُ ، ٣٨] ﴿ ذَلَّكُمْ فَلُوتُوهُ ﴾ [ الأنفال / ١٤] ويقال في المؤنَّث : ذَاتٌ وفي التثنية : ذَواتا ﴿ وَلَنُذُيقَنَّهُم مَنَ الْعَذَابِ الْأَذْنِي دُونَ العَذَابِ إِن وَفِي الجَمعِ ذَوَاتٌ ، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها

عَلَى لفظ وَاحد نحو :

\* وَبَثرى ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ \*

أي التي حَفْرْتُ وَالتي طَوَيْتُ ، وأما ذَا في هذا فإشارَةٌ إلى شيء مَحْسُوسِ أَوْ مَعْقُول، ويُقــالُ في المؤنَّث ؛ ذهْ وَذي وتا فَــيُقــَالُ هذه هاتان . قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتُكُ هَذَا الَّذِي الْجَعَلَ الاسْمَيْنِ بَمَنزلةِ اسم واحد كَانه قال :

[البقرة / ٢٥١] وقالَ: ﴿ ذُو مرَّة فَاسْتُوكَى ﴾ كرَّمْت عَلَىٌّ ﴾ [ الإسراء / ٦٢] ﴿ هذا مَا [النجم / ٦] ﴿ وَذَى القُرْبَى ﴾ [ البقرة / البقرة / البُوعَدُونَ ﴾ [ ص / ٥٣ ] ﴿ هذا الَّذَى كُنْتُمْ ٨٣ ] ﴿ وَيَوْتَ كُلُّ ذَى فَضْلَ فَضْلَهُ ﴾ [هود/ البه تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] ﴿ إِن ٣] ﴿ ذُوى القُرْبَى وَاليَّتَامَّى ﴾ [ البقرة / المَذَان لَسَاحرَان ﴾ [ طه / ٦٣] إلى غيير ١٧٧ ] ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصِّدُورِ ﴾ [ذلك ﴿ هذه النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [الأنفال/ ٤٣] ﴿ وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ اللَّمِينِ وَذَاتَ اللَّهِ مِلْهِ عَلَيْهُمْ أَلْتَى يُكَذِّبُ بِهَا الشَّمَال ﴾ [الكهف / ١٨] ﴿ وَتَنوَدُّونَ أَنَّ اللُّجْرِمُونَ ﴾ [ الرحمن / ٤٣] ويُقالُ بإزاءِ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوكَة تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [ الأنفال / | هذا في المُسْتَبْعِيدِ بالشخصِ أو بالمنزِلَةِ ذَاكَ ٧] وقال: ﴿ ذُواتًا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن / ٤٨] | وذلك ، قال تعالى : ﴿ الم ذلكَ الكتَّابُ ﴾ وقد استعار أصْحَابُ المعاني المدَّاتَ فَجَعَلُوهَا [ البقرة / ١، ٢] ﴿ ذَلَكَ مَنْ آيات الله ﴾ عِبارة عَنْ عَيْنِ الشيء جَوْهَرًا كانَ أو عَرَضًا [الكهف / ١٧] ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ واسْتَعْمَلُوها مُفْرَدَةً ومُضافة إلى المضمّرِ بالألفِ مُهْلكَ القُرَّى ﴾ [ الأنعام / ١٣١ ] إلى غير واللام وأجْرَوها مُعجَرَى النَّفْس وَالخَاصَّةِ اللَّهُ . وَقُولُهُم مَاذَا يُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجهين فقالوا: ذَاتُهُ وَنَفْسُهُ وخاصَّتُهُ ، وليس ذلك مِنْ احَـدهَمِـا : أن يكونَ مَـا مَـعَ ذَا بمنزِلَةِ اسم كَلاَم العرب . والشاني : في لفظ ذُو لغَـةٌ | وَاحـد، والآخـرُ أَنْ يكـونَ ذَا بمنزلة الذي ، لطِّينَ يَسْتَعملُونَهُ اسْتعْمَالَ الذي ، ويُجْعلُ في النَّاوِّلُ نحو قبولهم : عَمَّا ذَا تَسْأَلُ ؟ فَلَمْ الرَّفع ، والنصب وَالْجَرِّ ، وَالْجَمْع ، وَالتَّانِيثِ النُّحُدُف الألفُ منه لمَّا لم يكُنْ مَا بنَفْسه للاستفهام بَلْ كانَ مَعَ ذَا اسمًا واحدًا وَعلى هذا قولُ الشاعرُ :

\* دَعي مَاذَا عَلَمْت سَأَتَّقيه \*

أى دَعى شَيْنًا عَلَمْته . وَقُولُهُ تَعالى : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٩] وَهَذَى ، وَهَاتًا وَلَا تُثَنَّى مِنهُنَّ إِلا هَاتًا فَـيُقَالُ ۖ فَـإِنَّ مَنْ قَرَا : ﴿ قُـلِ العَفْـوَ ﴾ بالنَّصْبِ فَـإِنَّه ذأم:

أَيُّ شيء يُنْفَقُونَ ؟ وَمَنْ قَرَا ﴿ قُلُ العَفْو ﴾ بالرَّفع فإنَّ ذَا بمنزلة الذي وَمَا للاستفهام أي مَا الذي يُنْفَقُونَ ؟ وَعلى هذا قولهُ تعالى : ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ [النحل / ٢٤] وأساطيرَ بالرَّفع وَالنصب . الهمزُ ، قالَ تعالى : ﴿ فَأَكَلَهُ الذُّنْبُ ﴾ [يوسف / ١٧] وَأَرْضٌ مَـذَابَةٌ كثيـرَةُ الذُّنَّابِ العَشَرَةُ . وَذُتُبَ فُلانٌ وَقَع في غَنَمـه الذُّئْبُ وَذَتبَ صَارَ كَذَئب في خُبِشه ، وتَذَاءبَت الرِّيحُ أتَتْ من الساعة الأعراف / ١٨] أي مذموما يقالُ: ذمتُه كلِّ جَانِبٍ مَجِيءَ الذُّنْبِ وَتَذَاءَبْتُ للناقةِ عَلَى الذَّيْهُ ذَيْمًا ، وَذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا ، وَذَامْتُهُ ذَامًا .

تَفَاعَلْتُ إذا تَشَبُّهْتُ لها بالذُّنْبِ في الهيئة التَظْأَرَ عَلَى وَلدهَا ، والذُّنْبَةُ من القَتَب مَا تَحْتَ مُلْتَقَى الحِنْويْنِ تَشْبِيهًا بِالذِّنْبِ فِي الهِيئَةِ . ذُدْتُهُ عَن كذا أَذُودُهُ . قال تعالى : ذيب : الذيبُ الْحَيْوَانُ المعروفُ وأصلُه ﴿ وَوَجَدْ مِنْ دُونِهِمُ امْسِرَأْتَيْن تَذُودَان ﴾ [القصص/ ٢٣] أي تَطْرُدَان ، ذَوْدًا ، وَالذَّوْدُ

قال تعالى : ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْ وَمَّا ﴾



## كتاب الراء

رب : الرَّبُّ في الأصل الـتـربيَــةُ وهو الربَّانِ ، وَلَفْظُ فَـعـْـلانَ من فَـعلَ يُبنَّى نحــوُ إنشاء الشميء حَالًا فَحَالًا إلى حَدُّ التَّـمَامِ ، ﴿ عَطشانَ وَسَكْرَانَ وَقَلَّمَا يُبْنَى مِن فَعَلَ وَقد جاء يقَالُ : رَبَّهُ وربَّاه ورَبَّهُ . وقيلَ : لأَنْ يَربُّني النَّعْسَانُ . وَقَـيل : هو منسوبٌ إلى الرَّبِّ الذي رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَرْبُنِي رَجُلٌ اللهِ المصدرُ وهو الذي يَرُبُ السعلم كالحكيم، مِنْ هَوازِنَ فالرّبُّ مُـصَدَرٌ مُسْتَعَـارٌ لِلْفَاعِلِ وَلا ۗ وقيلَ : منسوبٌ إليه وَمـعناه يَرُبُّ نَفسهُ بالعلم يُقَــالُ الرَّبُّ مُطْلَقًــا إلا لله تعـالَى المَـتَكَفّل ﴿ وَكلاهُما في التحقيق مُتَلاَزِمَانِ ؛ لأنَّ مَن رَبَّ بمصلحة الموجودات نحو ُ قولهُ : ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ انْفَسَهُ بالعلْم فقد رَبِّ العلْمَ ، وَمَنْ رَبَّ العلْمَ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [ سبأ / ١٥ ] . وَعَلَى هذا الله فقد رَبٌّ نفسهُ به . وَقَسِلَ : هو منسوبٌ إلى قـولهُ تعـالى : ﴿ وَلاَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَـتَّـخَـذُوا ۗ الرَّبِّ أَى الله تعالى فالرَّبَانــى كقولهم : إلهيٌّ المَلائكةَ والنَّبيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ [ آل عمران / ٨٠] وزيادةُ النون فيه كزيادَتِه في قولهم : لحيَّانيُّ أَى آلِهَـةٌ وَتَزْعُـمُـونَ أَنهُمُ البَـارِي مُسَـبْبُ ۗ وَجِسْمانِيٌّ . قَـالَ عَلَيٌّ رَضَى الله عنهُ : ﴿ أَنَا الأسبَّابِ ، والْمُتَولِّى لمصالح العباد وبالإضافة | ربَّانيُّ هذه الأمَّة » وَالْجَـمْعُ ربَّانيُّـونَ . قـال يُقالُ له وَلغَيْرِه نحوُ قوله: ﴿ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ | تعالى : ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرِّبانيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ [ الفاتحة / ١] و ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائكُمُ ۗ [ المائدة / ٦٣ ] ﴿ كُونُوا رَبَّانيِّينَ ﴾ [ آل الأوَّلينَ ﴾ [الصافات / ١٢٦] ويُقالُ : رَبُّ العمران / ٧٩] ، وقيلَ ربَّانيٌّ لفظُّ في الأصل الدَّارِ وَرَبُّ الفَرَسِ لصاحبهما وَعلى ذلك قولُ السُّريَانيُّ وأخْلَقُ بذلك فَــُقَلَّمـا يُوجَــدُ في الله تعالى: ﴿ أَذْكُرْنِي عَنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ۗ كَلامِهِمْ، وقولهُ تعالى : ﴿ رَبِّيُونَ كَثيرٌ ﴾ [ آل الشَّيْطَانُ ذكْرَ رَبِّه﴾ [ يُوسفُ / ٤٢ ] وَقُـولهُ العمران / ١٤٦ ] فَـالرِّبيُّ كَالرَّبَّانيُّ. والرُّبُوبيَّةُ تعالى : ﴿ ارْجَعْ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ يوسف / | مصدرٌ يُقال في الله عزَّ وجل والرَّبَايَةُ تُقالُ في ٥٠] وقولهُ: ﴿ قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ عَيْدٍهِ وجمعُ الرَّبِّ أَرْبَابٌ قَالَ تعالى : مَثْوَاى ﴾ [ يوسف / ٢٣ ] قيلَ : عَنَى به الله ﴿ ﴿ أَأَرْبُابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللهُ الوَاحدُ القَهَّارُ ﴾ تعالى : وَقَيلَ عَنَى بِهِ الْمَلكُ الذَّى رَبَّاهُ وَالأُولُ ۗ [ يوسف / ٣٩ ] وَلَمْ يَكُنْ مَنْ حَقُّ الرَّبِّ أَنْ الْيَقُ بقولهِ . والرَّبَانِيُّ قيل : منسوب إلى البُحْمَعَ إذْ كانَ إطْلاقُه لا يَتنَاوَلُ إلا اللهَ تعالى

اعْتَقَادَاتَهُم لا عَلَى ما عليه ذاتُ الشيء في الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر / ٢ ] ٠ نَفْسه ، وَالرَّبُّ لا يُقالُ في التَّعارف إلا في الله، وَجَمُّهُ أُربَّةٌ، وَرُبُوبٌ ، قال الشاعر : كانت أربتُ لهُمْ حَفْرًا وَغَرَّهُ مُ عَقُدُ الْجَوَارِ وَكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرًا وقال آخہ :

وكُنْتَ امْرَءًا افْضَتْ إليكُ رِبَابَتِي وَقَـبْلَكَ رَبْتـنِى فَضِـعْتُ رُبُّــوبُ ويُقالُ للعقد في مُولاة الغَيْسِ الرَّبَابَةُ ولما يجمعُ فيه القدُّ : ربابةٌ واختص الرَّابُ وَالرَّابَّةُ بِأَحَدِ الزُّوْجَينِ إِذَا تُولِّي تُرْبِيَةَ الوَلَدِ مِنْ الرَّبْحِ نِحِوُ النَّقْصِ ، وبَعْ اسم لِلقِـدَاحِ التي زَوْج كَـانَ قَـبْلَهُ ، وَالرَّبِيبُ وَالرَّبِيبَةُ بِذَلْكَ ۗ كَانُوا يَسْتَقْسِمـونَ بِهَا ، والمعنَى قَرَوْا أَضْيَافَهُمْ الوَلَد، قالَ تعالى: ﴿ وَرَبَّانِبُكُمُ اللَّتِي فِي إِمَّا حَصَّلُوا منه الحَمدَ الذي هو أعظمُ الرَّبْح حُجُورِكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] وربَّيْتُ الاديمُ الوذلك كقول الآخر : بالسَّمْنِ والدَّوَاءَ بالعَسَلِ ، وسِقاءٌ مَرْبُوبٌ ، قال الشاعر:

فكُوني له كالسَّمن رَبَّتْ له الأَدَّمُ النبات وبهذا النَّظرِ سُمِّي المَطَرُ دَرًا ، وشُبِّهَ النَّبْطُرُ زَوَالهُ أَو حُصُولهُ ، يُقالُ : تَربَّصْتُ السَّحَابُ باللَّقُوحِ . وأربَّتِ السَّحَابَةُ دَامَتُ الكذا وكي ربُّصةٌ بكذا وتَرَبُّصٌ ، قال تعالى : وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهَا صَارَتُ ذَاتَ تَرْبِيَة ، وَتُصُوِّرَ فِيه ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] معنى الإقامة فقيلَ : أرَبَّ فُلانٌ بمكان كذا ﴿ وَلُ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ تشبيهًا بإقامةِ الرَّبَابِ ، وَرُبَّ لاستقلالِ الشيء [الطور / ٣١] ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا

لكِنْ أَتْنِ بِلَفْظِ الجَمْعِ فَسِيهِ عَلَى حَسَبِ وَلِمَا يكُونُ وَقْتًا بَعْدَ وَقَتِ ، نحوُ : ﴿ رَبَّا يَوَدُّ

ربح : الرَّبْحُ الزَّيَادَةُ الحاصِلَةُ في الْمُبَايَعة، ثُمَّ يَتُجَوِّزُ بِهِ فَى كُلِّ مَا يَعُودُ مَن ثَمْرَةٍ عَمَلٍ ، وَينسَبُ الرِّبْحُ تارةً إلى صاحب السَّلعَــة وتارَّةً إلى السِّلعَة نفسهَا نحو قوله تعالى : ﴿ فَمَا رَبحَتْ تجارَتُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٦ ] وقول

قروا أضيافهم ربحا ببح

فقـد قيلَ الرُّبُحُ الطائرُ ، وَقيلَ هو الشـجرُ وَعَنْدَى أَنَّ الرُّبُحَ هَاهَنَا اسم لَمَا يَحْسَصُلُ مَنَّ

> فاوسعنى حمداً وأوسعته قرى وأرخص بحَمْد كان كاسبه الأكارُ

ربص : التَّربُّصُ الانتظارُ بالشيء سلْعَةُ وَالرَّبَابُ السَّحَابُ سَمَّى بذلك لأنه يَرَبُّ كانَتْ يَفْصدُ بها غَلاءً أو رخصًا . أو أمرًا إحْدَى الْحُـسْنَيَـيْنِ وَنَحْنُ نَتَـرَبُّصُ بِكُم ﴾ علَى قلبها ﴾ [القـصص / ١٠] ﴿وَلَيَرْبِطَ [التوبة/ ٩٨].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ رَبَاط الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۗ وبنحو هذا النَّظَرِ قيل فُلانٌ رَابطُ الجأشِ . عَدُوًّ الله وَعَدُوًّكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقال: ضَـرُبَان : مُـرابطَةٌ في ثُغُـور المُسلمينَ وَهي مُخلِّ به وذلك كالمجَاهَدة وَقد قال عليه السلامُ: ﴿ مِنَ الرَّبَاطِ انْتَظَارُ الصَّلَاةَ بَعْدَ وقوله تعالى : ﴿ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الكهف / ١٤] وقوله : ﴿ لَوْلا أَنْ رَبَّطْنَا

> (١) رواه مسلم ( الطهـارة / ٤١ ) عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أَلَا أَدَلَكُمْ عَلَى مَا يُمَحُو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ! ، قالوا : بلى يارسول الله ! قـال : ﴿ إســبــاغ الوضــوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذالكم الرباط ، .

عَلَى قلوبِكُمْ ﴾ [ الأنفال / ١١ ] فــــُذلَك ربط : رَبْطُ الفَرَس شَـدُّهُ بالمكان للحفظ إنسارةٌ إلى نحـو قـوله : ﴿ هُـوَ الَّذِي أَنْـزَلَ ومنه رَبَّاطُ الجَـيْش ، وَسُسمِّىَ المـكانُ الذي السَّكينَـةَ في قلُوبِ الْمُؤْمنينَ ليَسـزْدَادُوا إيمانًا مَعَ يُخَصُّ بِإِقَـامَـة حَـفَظَة فـيــه ربَاطًا ، وَالرِّبَاطُ ۗ إِيمَانِهُمْ ﴾ [ الفتح / ٤] فإنَّه لم تكُنْ أفتدتُهُمُ مصدرُ رَبَطْتُ وَرَابَطْتُ وَالْمَرابَطَةُ كالمحافظة ، كما قال : ﴿ وَأَفْتُدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/٤٣]

ربع : أَرْبُعَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَرُبُعٌ وَرُبُاعٌ كُلُّهَا ﴿ يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِـرُوا وَصَـابِرُوا ۗ مِن أصْلِ واحد ، قـال الله تعالى : ﴿ ثَلاَثَةٌ وَرَابِطُوا﴾ [ آل عـمـران / ٢٠٠ ] فَـالْمَرَابَطَةُ الرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] ﴿ أَرْبَعِينَ كَمُرابَطَةِ النَّفْسِ البَدَنَ فإنها كَمَنْ أقيمَ في ثَغْرِ | وقالَ : ﴿ أَرْبَعِينَ لَـيْلَةً ﴾ [ البـقرة / ٥١ ] وَفُوْضَ إليهِ مُرَاعَاتُهُ فيحتاجُ أَنْ يُرَاعِيهُ غَيْرً اللهِ وَلَهُنَّ الرَّبِعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ ﴾ [ النساء/ ١٢] وقال: ﴿ مُثْنَى وَثلاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ [النساء/ ٣] وَرَبَّعْتُ القومَ أَرْبُعُهُمْ : كُنْتُ لَهُمْ رَابعًا، الصَّلاةِ ، (١) وَفُلاَنٌ رَابِطُ الْجَاشِ إذا قَوَى قَلْبُهِ ﴿ وَاخَذْتُ رُبْعَ أَمُـوالِهِمْ ۚ وَرَبَّعْتُ الحَبْلَ جَعَلْتُهُ عَلَى أَرْبُع قُسوًى ، والرُّبْعُ منْ أظْمَاء الإبل وَالْحُــمَّى ، وَأَرْبَعَ إِبْلُـهُ أُورَدَهَا رَبْعُــا، وَرَجُلٌ مَرْبُوعٌ ، ومُرْبَعٌ أَخَذَتُهُ حُمَّى الرُّبُع. والأربعاءُ في الآيَّام رابعُ الآيَّام مِنَ الآحَدِ ، والرَّبيعُ رَابِعُ الفُصُولِ الأرْبُعَةِ . ومنه قولهُمُ : رَبَّعَ فُلانًا وَارْتَبَعَ أَقَامَ فَى الربيع ، ثم يُتَجَوَّزُ به فَى كُلِّ إقــامَة وكُلِّ وقت حــتى سُمِّى كلُّ مَنزل رَبعًــا وإنْ كانَ ذلك في الأصل مُختَصًا بالربيع . والرُّبعُ والرُّبعيُّ ما نُتِجَ في الرّبيع وَكما كــانَ

موضع الضُّبُّ .

تعالى : ﴿ إِلَى رَبُّوهَ ذات قَـرار ومَـعين ﴾ | وليس من هذا الباب . في مكان ومنه رَبًا إذًا زادً وَعلا ، قال تعالى: اللإنسانِ إذا أربيدَ به الأكلُ الكثيرُ ، وَعَلَى

الرَّبِيعُ أُولِيَ وقت الولادَة وأَحْمَدَهُ اسْتُعِيرُ لكلِّ ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ اهْ تَـزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ وَلَد يُولَدُ فِي الشَّبِابِ فَقَيِلَ افْلَحَ مَنْ كَانَ لِهِ [الحج/ ٥] أَي زَادَتْ زِيَادَةَ الْمُتَرَّبِّي ﴿فَاحْتَمَلَ مَرْبِعٌ يَأْتِي فِي الرَّبِيعِ ، وَرَبَعَ الحَـجَرَ وَالحِملَ ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَّةً ﴾ [ الحـاقــة / ١٠] تَنَاوَلَ جَوَانبَه الأَرْبَعَ ، وَالمربَعُ خَشَبُ يُربَعُ بِهِ وَأَربَى عليه أَشْرَفَ عَليه ، وربَيْتُ السولدَ فَربَا أَى يُؤخَذَ الشيءُ به ، وَسَمِّىَ الحَجَرُ الْمُتَنَاوَلُ مِنْ هذا وقيلَ أَصْلُهُ مِنَ الْمُضَاعَفِ فَــقُلبَ رَبِيعَةً. وقولهُمُ : أَرْبَعُ على ظُلْعِكَ يجوزُ أَن الْ تَخْفَيْقًا نَحْوُ تَظَنَّيْتُ فَنِي تَظَنَّتُ . وَالرَّبَّا يكُونَ مِنَ الإِقَامَةِ أَى أَقِمْ عَلَى ظَلْعِكَ ، الزيادةُ عَلَى رأس المال لكن خُصَّ في الشَّرْع وَيَجُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَبِّعَ الْحَجَرَ أَى تَنَاوِلُهُ ۗ بِالزيادة على وجْه دُونَ وجْهِ ، وباعتبار عَلَى ظَلْعِكَ . والمَـرْبَاعُ الذي يَاخُــذُهُ الرَّئيسُ الزيادة قال تعالى : ﴿ وَمَا آتيــتُمْ مِنْ ربًّا ليَرْبُو منَ الغُنْم ، منْ قَدولهم رَبَعْتُ القدوم ، الفي أموال النَّاس فَلاَ يَرْبُو عندَ الله ﴾ [ الروم / وَاسْتُعِيرَتَ الرَّبَاعَةُ للرُّئَاسَة اعتبارًا باخْذ المرْبَاعِ ۗ ٣٩ ] ونَبَّهَ بـقوَله: ﴿ يَمْحَقُ الله الرَّبَا وَيُرْبِي فقيلَ لاَ يُقِيمُ رباعَةَ القوم غَيرُ فُلان . والرَّبيعَةُ الصَّدَقَات ﴾ [ البقرة / ٢٧٦ ] أنَّ الزيادة الْجُونَةُ ؛ لكونها في الأصل ذَاتَ أَرْبَع طَبَقَاتِ المعقولة الْمُعَبِّرُ عنها بالبَركة مُرتَفعة عن الرّبا أو لكُونها ذَاتِ أَدْبِعِ أَرَجُلٍ . وَالرُّبَاعِيَّتَانًا ولذلك قال في مُقابَلته : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ زَكاة قيلَ: سُمِّيتَا لكونِ أَرْبَعِ أَسْنَانِ بِينهما ، التُريدُونَ وَجْهَ الله فَأُولِثِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ وَالْيَرْبُوعُ فَارَةٌ لِجُـحْرِهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ . وأَرْضٌ ۗ [الروم / ٣٩ ] وَالأَرْبِيَّانَ لُحْمَـتَان نَاتَنْتَان في مَرْبَعَةٌ فيهَا يَرَابِيعُ كما تَقُولُ: مَضَبَّةً في الصُّولِ الفَخْذَيْنِ مِنْ باطِنِ ، والرَّبُو الانْبَهارُ سُمِّي بذلك تَصَوِّرًا لتَصَعُّده ولذلك قيلَ : هوَ ربو : رَبُوةٌ وربُوةٌ وربُوةٌ وربَاوَةٌ وربَاوَةٌ وربَاوَةٌ قال التَّنَفْسُ الصُّعَدَاءَ ، وأما الرَّبِينَةُ للطّليعَة فَبالهَمْز

[المؤمنون / ٥٠] قداًل أبو الحسن : الرَّبُوَّةُ اللهُ وَتَع : الرَبْعُ أَصْلُهُ أَكُلُ البِهائِم ، يُقالُ أَجْوَدُ لَقُولِهِمْ : رُبُّى وَرَبًّا فُلانٌ حَصَلَ فِي إِرْتَعَ يَرْتَعُ رُتُوعًا ورِتَاعًا ورِتْعًا ، قال تعالى : رَبُوةَ، وَسَمِّيتَ الرَّبُوَّةُ رَابِيَةً كَانَّهَا رَبَّتْ بنفسها ﴿ نَرْتُعْ وَنَلْعَبْ ﴾ [ يوسف / ١٢ ] ويُستعارُ

طريق التشبيه قال الشاعر:

\* وَإِذَا يَخْلُو لَهُ لِحْمَى رَبَّع \*

في الإنسان .

في كذا أي هو َ عاقدٌ وحالٌّ .

[ الفرقان / ٣٢ ] .

فَتَكَدَّدُ.

إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها وشُبُّهُ الرَّجَزُ به ، لتقارُب أَجْزَاتُه وتَصَوَّر رجْز ويُقالُ : راتِعٌ ورِتَاعٌ في البهائـم ورَاتِعُونَ ۗ في اللسَـان عندَ إِنْشَـاده ، ويُقَـالُ لنحـوه منَ الشُّعْر: أرْجُوزَةٌ وأرَاجِيزُ ، ورَجَزَ فُلانٌ وارْتَجَزَ , تَقٍ : ۗ الرَّتْقُ الضمُّ والالتحامُ خِلْقَةٌ كان أمْ ۗ إذا عَــملَ ذلك أو أنشــدَ وهو راجـزٌ ورَجَّــازٌ صَنْعَةٌ قال تعالى : ﴿ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ | ورجَّازَةٌ وقولهُ : ﴿ عَـذَابٌ مِنْ رجْعِز اليمُ ﴾ [ الانبياء / ٣٠ ] أي مُنْضَمَّتَين ، والرَّثْقَاءُ : [سَب أ / ٥ ] فالرَّجْزُ هاهُنا كَالزَّلْزَلَة "، وَقَال الجاريَةُ الْمُنْضَمَّةُ الشَّفْرَتَيْنِ ، وفُلانٌ راتقٌ وفَاتقٌ العالى : ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هذه القَرْيَة رجزاً من السَّماء ﴾ [ العنكبوت / ٣٤ ] رتل: الرَّتَلُ أَتِّساقُ الشيء وانْستظامُه على وقولهُ : ﴿ وَالرُّجْزَّ فَاهْجُرْ ﴾ [ المدنور ٥ ] اسْتَقَامَة ، يُقَالُ : رَجُلُ رَتَلُ الأسْنانِ . ﴿ قَيلَ : هُـو صَنَمٌ ، وقيلَ : هو كِـنَايَةٌ عَن والتَّـرْتيلُ إِرْسَـالُ الكلمَـة منَ الفع بسُـهُـولة الذَّنْبِ فَسَمَّـاهُ بالْمَال كتَسميَّة الـنَّدَى شَحْمًا . واستقامة . قال تعالى : ﴿ وَرَتُّلِ القُرْآنُ ۗ وقولُهُ : ﴿ وَيُّنِّزُّكُ عَلَيْكُمْ مَنَ السَّمَاء مَاء تَرْتَيلًا ﴾ [ المزمل / ٤ ] ﴿ ورَتَّلْنَاهُ تَرْتَيلًا ﴾ | ليُطَهِّركُمْ به وَيُذْهبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَان ﴾ [الأنفال / ١١] والشَّيْطَانُ عبارةٌ عن الشَّهوة رج : الرَّجُ تحــريكُ الشيء وَإِزْعَــاجُــهُ ، عَلَى مَا بيِّنَ في بابه . وَقــيلَ : بَلْ أَرَادَ برجْزَ يُقَالُ : رَجَّهُ فَارْتُجَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الشَّيْطَانَ مَا يَدْعُنُو إِلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالْبُهُ تَانِ الأرْضُ رَجًا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] نحو : ﴿ إِذَا ﴿ وَالفَسَادِ ، والرَّجَــازَةُ كَسَاءٌ يُجعُلُ فيــه أحْجَارٌ زُلْزِلَت الأَرْضُ زِلْزَالِها ﴾ [ الزلزلة / ١] فيعلَّقُ علَى أحد جانبي الهودج إذا مال ، والرَّجْرَجَةُ الاضْطَرَابُ ، وكتيبَة رَجْرَاجَةٌ ، ﴿ وَذَلْكَ لَمَا يَتُصُوَّرُ فِيهِ مِنْ حَرَكَتِهِ ، وَاضْطِرَابِهِ . وجاريةٌ رَجْراجَةٌ ، وَارْتَجْ كَلامُهُ اضْطَرَبَ الرَّجْسُ الشيء القَدْر ، يُقالُ : وَالرَّجْورَجَةُ مَاءٌ قليلٌ في مَقَره يَضْطَربُ إِرَجُلٌ رجْسٌ وَرجَالٌ أَرْجَاسٌ . قال تعالى : ﴿رجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة / ١٩٠ رجيز : أصلُ الرُّجُسِزِ الاضطرابُ ومنه | وَالرُّجْسُ يَكُونُ عَلَى أَرْسِعَةَ أُوجُه : إمَّا منْ قيلَ: رَجَزَ البَّعِيرُ رَجْزًا فهو أَدْجَزُ وناقَةٌ رَجْزَاءُ عَيْثُ الطَّبْع ، وإمَّا من جهَةِ العَقْل ، وإمَّا مِن

وذلك كقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة / ٢٨ ] وقال: ﴿ أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رجْسٌ ﴾ [ الأنعام / ١٤٥ ] وذلك مَن حَيْثُ الشرع وقيل : رجس ورجز للصَّوت الشديد، وبعيسرٌ رَجَّاسٌ شديدُ الهدير ، وغسمامٌ رَاجسٌ ورَجَّاسٌ شديدُ الرَّعْد .

البَدْء أو تَقْديرُ البَدْء مكَانًا كانَ أو فعلاً ، أو قَوْلاً وبذَاته كَانَ رُجُوعُهُ أو بجُـزْء منْ اجْزَائه أو بفعل من أفعاله . فالرَّجُوعُ العَود ، والرَّجْعُ الإعَادَةُ ، والرَّجْعَةُ في الطِّلاقِ ، وفي

جهة الشرع ، وإمَّا من كُـلِّ ذلكَ كالْمَيَّة، فإنَّ اليُؤمنُ بالرَّجْعَة . والرُّجَـاعُ مُـخْتَصُّ برُجُـوع المُيْتَةَ تُعافُ طبعًا وعقلا وشرعا ، والرِّجس الطَّيْر بَعْد قطَّاعَهَا . فمنَ الرُّجُوعِ قولهُ تعالى: مِنْ جَهَةِ الشَّرِعِ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ ، وَقَيلَ: إنَّ ﴿ لَئُنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدَينَة ﴾ [ المنافقون / ٨] ذَلُكَ رَجْسٌ منْ جَهَة العَقل وَعَلَى ذلك نَبَّهُ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٣ ] بقُوله تَعالى : ﴿ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ﴾ ﴿ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمه ﴾ [ الأعراف / [البقرة / ٢١٩] لأنَّ كُلَّ ما يُوفَى إِثْمُهُ عَلَى ١٥] ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا ﴾ نَفْعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضَى تَجَنُّبُهُ وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ ۗ [النور / ٢٨] ويُقالُ : رَجَعْتُ عَنْ كذا رَجْعًا رجْسًا من حَيْثُ إِنَّ الشِّرْكَ بالعَقل اقسِحُ ۗ وَرَجَعْتُ الجوابَ نـحو قوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ الْأَشْيَاء ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الذينَ فِي اللهُ إِلَى طَائفَة منْهُمْ ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] وقولهُ: قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إلى رَجْسَهُمْ ﴾ ﴿ إلى اللهُ مَرْجَعُكُمْ ﴾ وقوله : ﴿ إِنَّ إلى [ التوبة / ١٢٥ ] وقـولُه تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ ۗ اربُّكَ الرُّجْعَى ﴾ [ العلق / ٨ ] وقولهُ تعالى: الرِّجْسَ عَلَى الذينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [ يونس / ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] ١٠٠ ] قيلَ : الرِّجْسُ النَّتَنُ ، وقسِلَ العذابُ العذابُ الصحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّجُوعِ كقولهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ أَرْجُعُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٨ ] ويَصحُّ أن يكونَ منَ الرَّجْعِ كقوله : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴾ وقد قُرئ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [البقرة / ٢٨١] بفَتْح التَّاء وَضَمُّها ، وقولهُ: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٨ ] أي الرُّجُوعُ العَوْدُ إلى ما كانَ منهُ لِيرْجِعُونَ عَنِ الذِّنْبِ وقولهُ : ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة اهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجعُونَ ﴾ [ الانبياء / ٩٥ ] أي حَرَّمْنَا عَليهم أنْ يَتُوبُوا وَيَرجعُوا عَن الذُّنْبِ تنبيهًا أنه لا توبُّهَ بَعْدَ الموت كما قال : ﴿ قيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَّمسُوا نُورًا ﴾ العَوْدِ إلى الدُّنْيَا بَعْـدَ الممَات ، ويُقَالُ : فُلانُ ۗ [الحــديد / ١٣] وقــولهُ : ﴿ بِمَـا يَرْجعُ إِلَى بَعْضِ القَوْلَ ﴾ [ سبأ / ٣١ ] وَقُولُه : الكلامَ المَرْدُودُ إلى صاحبه ، أو الْمُكَرَّرُ . لكلامه مَرْجُوعٌ أَى جوابٌ . ودابةٌ لهَا مَرْجُوعٌ ۗ ويُقالُ :َ الأرَاجِيفُ مَلاقيحُ الفتَن . الرَّجْع تقديرًا وإنْ لم يحصُل فيه ذلك عَينًا ، البعض أحوالها ، قال الشاعرُ : واسْتَرْجَعَ فُلانٌ إذا قال : إنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والتَّـرْجِيعُ تَرْديدُ الصَّوْتِ بَاللَّحْنِ في

ٱلْمُرْسِلُونَ ﴾ [ النمل / ٣٥ ] فَــمِنَ الرُّجُوعِ أو السَّفر، والانْثى رَجِيعَةٌ . وقد يُقالُ دَابَّةٌ رجيعٌ. مِنْ رَجْعِ الجَوَابِ كَـقُولُهُ : ﴿ يَرْجِعُ بَعْـضُهُمْ ۗ وَرَجْعُ سَفَـرِ كَنَايَةٌ عَنَ النِّضُو ، والـرَّجيعُ مِنَ

﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل/ الصديدُ ، ٢٨ ] فَمَنْ رَجْعِ الْجَوَابِ لأَغَيْرُ ، وكذا قولهُ : إيقالُ : رَجِفَت الأرْضُ والبحرُ ، وبحرٌ رَجَّافٌ. ﴿ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [ السمل / القال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ السرَّاجِفَةُ ﴾ هُ"] وَقُـُولُهُ: ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ [النازعـات / ٦] ﴿ يَـوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضِ [الطارق / ١١] أي المَطر ، وَسُـمِّي رَجْعُنا | وَالجِبالُ ﴾ [ المـزمـــل / ١٤] ﴿ فَأَخَـٰذَتُّهُمُّ لردِّ الهوَاء ما تَناوَلَهُ مــن الماء ، وسمِّىَ الغَديرُ ۗ الرَّجْفَةُ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] والإرْجَافُ إيقَاعُ رَجْعًا إِمَّا لِتَسْمِيَتِهِ بِالمَطْرِ الذَّى فيه وإمَّا لتَراجُعِ الرَّجْفَةِ إِمَّا بِالفَعْلِ وإمَّا بِالقُول ، قال تعالى : أَمْ وَأَجِهُ وَتَرَدُّوهُ فِي مَكَانِهِ . ويُقَالُ : ليسَ ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَة ﴾ [ الأحزاب / ٦٠ ]

يمكنُ بَيْعُهَا بعدَ الاسْتعمال ، وناقةٌ راجعٌ تَرُدُّ الرَّجل : الرَّجُلُ مُخْـتَصٌّ بَالذِّكْرِ منَ الناس مَاءً الفَحْلُ فَلا تَقْـبَلُهُ ، وأرْجِعَ يَدهُ إلى سَيْفِه | ولذلك قــال تعــالى : ﴿ وَلَوْ جَــعَلْنَاهُ مَـلكًا لِيَسْتَلَّهُ والارْتَحِـاعُ الاسْتِرْدَادُ ، وارْتَجَعَ إبلاً إذا | لَجَعَلْـنَاهُ رَجُلاً ﴾ [ الانعــام / ٩ ] ، ويُقــالُ بَاعَ الذُّكُورَ واشْتَرى إِنَانًا فَاعْتُبِر فيه معنى رَجْلَةٌ للمراة إذا كانَتْ مُتَسَبَّهَةً بالرَّجُل في

\* لم يَنَالُوا حُرْمَة الرَّجْلَة \*

ورَجُلٌ بَيْنُ الرُّجُولة والرُّجُـوليَّة ، وَقُولهُ : القراءة وفي الغنَّاء وتكريرُ قول مَرَّتين فصاعدًا ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ ومنه التَّرْجيعُ في الأذان . والرَّجيع كنايةٌ عَن [يس / ٢٠] وقــولهُ : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُــوّْمَنٌ أذَى البَطَنَ للإنسَانِ والدَّابَّةِ وهوَ منَ الرُّجُوعِ، ﴿ منْ آل فرْعَوْنَ ﴾ [ غافر / ٢٨ ] ، فالأولى به ويكونُ بمعـنَى الفـاعل أو مِنَ الـرّجعِ ويكونُ ۗ الرُّجُولَيَّةُ وَالجَلادَةُ ، وَقُولُهُ : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً بمعنى المفعولِ ، وجُبَّةٌ رجيعٌ اعيدتْ بـعدَ ۗ أَنْ يَقُـولَ ربِّي اللهُ ﴾ [ غـافر / ٢٨ ] وَفُـلانٌ نَقْضُهَا ومِنَ الدابَّةِ ما رَجَعتِهُ مِنْ سَـفَرٍ إلى الرَّجَلُ الرَّجُلينِ . وَالرِّجْلُ العُضُـوُ المخصوصُ

بصُعُوبَتها ، والأرْجَلُ الأبيّضُ الرَّجْلِ منَ [الكهف / ٢٢] ، قال الشاعر : الفرَس، والعظيمُ الرِّجْل وَرَجَّلْتُ الشاةَ عَلَّقْتُهَا ﴿ ﴿ وَمَا هُو عَنْهَا بِالْحَدَيْثِ الْمُرَجَّم \* كَأْنَمَا جَعَلْتُ لَهُ بِذَلِكَ رِجُلاً .

بَأَكُثُرُ الحيوان ، قال تَعَالَى : ﴿فَامسَحُوا الرَّجِمِ : الرِّجامُ الحَجَارَةُ ، وَالرَّجْمُ الرَّمْيُ برُؤوسكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٦ ] واشتُقَّ البالرِّجَام ، يُـقالُ : رُجِمَ فهـو مَرْجُـومٌ ، قال مَنَ الرَّجلِ رَجِلٌ وَرَاجلٌ للماشي بالرُّجلِ ، التعالى: ﴿ لَثِنْ لَمْ تَنْتُمه يَانُوحُ لَنَكُونَنَّ منَ وَرَجُلٌ بَيِّنُ الرُّجُلَة ، فحَمِمُ الرَّاجِل رَجَالةٌ المرْجُومينَ ﴾ [ الشعراء / ١١٦ ] أي المقتولين وَرَجْلٌ نحو ركْبِ وَرجَالٌ نحو ركابٍ لجمع الْقَبَعَ قَتْلَةِ وقالَ : ﴿ وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ الرَّاكِبِ . ويُقالُ : رَجُلٌ رَاجِلٌ أَى قَوىٌّ عَلَى [ هـــود / ٩١ ] ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُمْ المَشْي ، جمعُهُ رجَالٌ نحوُ قوله تعالى : إيرْجُموكُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] ويُسْتَعارُ ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [ البقرة / ٢٣٩ ] وكذا الرَّجْمُ للرَّمْي بالظّنِّ والتَّـوهُّم وَللشّتْم والطّرْد رَجِيلٌ وَرَجْلَةٌ وَحُرَّةٌ رَجْلاًءُ ضابطةٌ للأرْجلِ انحو قوله تعالى : ﴿ رَجْمًا بالغَيْبِ ﴾

بالرِّجْل وَاسْتُعِيرَ الرِّجْلُ للقطعة منَ الجَرَاد وقولهُ تعالى : ﴿ لِأَرْجَمَنَّكَ وَأَهْجُرْنَى ولزمان الإنسان ، يُقَالُ : كانَ ذلك عَلَى اللَّهِ ﴾ [ مريم / ٤٦ ] ، أي الأقُولَنَّ فيكَ ما رجْل فُلان كقولك عَلَى رأس فُلان ، ولمسيل التَكْرَهُ. والشَّيْطَانُ الرَّجيمُ المطُرُودُ عَن الْخَيْرَات الماءِ ، الواحِدَةُ رِجْلَةٌ وَتُسمِيّتُه بذلك كـتسميتِه الوعَن مَنَاذِل المّالِم الأعْلَى. قَال تعالى: ﴿فَاسْتَعَذْ بالمَذانب. وَالرَّجْلَةُ البَّقْلَةُ الحَمقَاءُ ، لكونها البالله من الشَّيْطَان الرَّجيم ﴾ [ النحل / ٩٨ ] نابتةً في موضع القدم . وَارْتَجَلَ الكَلامَ أوردَهُ ﴿ وقالَ تعالى : ﴿ اخْرُجْ منْهَا فَإِنَّكَ رَجْيمٌ ﴾ قائما منْ غَير تَدَبُّر وَارْتَجَلَ الفرَسُ في عَدُوهِ ، [الحجر / ٣٤] وقال في الشُّهُبِ : ﴿ رُجُومًا وتَرَجّلَ الرَّجُلُ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِه وَتَرَجّلَ في البّر اللشّيَاطين ﴾ [ الملك / ٥ ] والرَّجْمَة والرُّجَمَةُ تشبيها بذلك، وتَرَجّل النَّهَارُ انحَطّت الشمسُ احْجَارُ القَبْر ثم يُعَبَّرُ بها عَن القبر وجَـمْعُهَا عَنِ الحيطَانِ كَانِهَا تَرَجَّلَتْ ، وَرجَّلَ شَعْرِهُ الرِّجامْ ورُجَمٌ وقد رَجَمْتُ القَبْرِ وضعتُ عليه كَانَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَى حَيْثُ الرَّجْلُ ، وَالمِرْجَلُ القِدْرُ الرِّجَامًا . وفي الحديث : ﴿ لَا تَرْجُمُوا قَبْرِي ، المنصوبةُ، وَأَرْجَلْتُ الفَصِيلَ أَرْسَلْتُهُ مَعَ أَمِّهِ ، وَالْمُرَاجَمَةُ الْمُسَابَّةُ الشَّديدةُ ، استعارةً كالمُقَاذَفة. وَالتَّرْجُمَانُ تَفْعُلان مِنْ ذلك .

جَانبُهَا والجمعُ ارْجَاءٌ ، قَال تعالى : ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ﴾ [ الحاقة / ١٧ ] والرَّجَاء ظَنُّ ا يَقْتَضِي حُصُولَ ما فيه مَسَرَّةٌ ، وقولُهُ تعالى : | ﴿ مَالَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً ﴾ [ نوح / ١٣] قيلَ : مالكُم لا تخَافُونَ وأنشد :

إذا لَسَعَتُهُ النَّحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَها وحالفها في بيت نُوب عواملُ ووجهُ ذلك أنَّ الرَّجَاء والخَوْفَ يَتَلازَمَان ، قال تعالى : ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤] ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله ﴾ [ النسوبة / ١٠٦ ] وأرْجَت السَّاقـةُ دَنَا نتاجُهَا ، وحقيقتهُ جَعَلَتُ لصاحبهَا رجاءً في نَفْسِها بِقُرْبِ نِتَسَاجِهَا . وَالأَرْجُوانُ لُونُ احْمِرُ يُفَرِّحُ تَفْريحَ الرَّجاء .

رحب : الرُّحْبُ سَعَةُ المكانِ ومنه رَحَبةُ المسجد ، ورَحُبَت الدَّارُ اتَّسَعَتْ واسْتُعيـرَ للواسع الجَوْف فقيلَ رَحْبُ البطن ، ولواسع الصدر ، كما استُعيرَ الضِّيقُ لضدَّه قال تعالى: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمَا رَحُبَتُ﴾ [ التـوبة / ١١٨ ] وفُـــلانٌ رَحــيبُ الفناء لمَنْ كَثُرَتْ غَاشيَتُهُ . وَقُولُهُمُ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَى وجَدْتَ مَكَانًا رَحْبًا . قال تعالى :

رجا : رجا السبني والسماء وغيرهما : الأمَرْحَبَا بكُمْ ﴾ [ ص / ٥٩ ، ٦٠ ] . رحق : قال الله تعالى : ﴿ يُسْقُونَ مَنْ رَحِيق مَخْتُوم ﴾ [ المطففين / ٢٥ ] أي

رحل : الرَّحْلُ ما يُوضَعُ عَلَى البَعير للرُّكوب ثم يُعَبَّرُ به تارَةً عَنِ الْبَـعِيرِ وتارَةً عمَّا أيُجْلَسُ عليه في المنزل وجمعه رحَالٌ . ﴿وَقَالَ الفتْيَانه اجْعَلُوا بضاعَتَهُمْ في رحَالهمْ ﴾ [يوسف / ٦٢] والرِّحْلَةُ الارْتَحَالُ قال تعالى: ﴿ رَحْلَةَ الشُّنَّاءَ وَالصَّيْفَ ﴾ [ قريش / ٢] وَأَرْحَلْتُ البَعِيرَ وضَعْتُ عَليه الرَّحْلَ ، وأَرْحَلَ البَعيرُ سَمنَ كَأَنَّه صارَ على ظهره رَحْلٌ لسمَنه وسَنامه ، ورَحَلْتُهُ أَظْعَنْتُه أَى أَرْلَتُهُ عَن مكانه. والرَّاحلةُ: البّعيرُ الذي يَصلُحُ للارْتَحَال . ورَاحَلَهُ : عَـاوَنَهُ عَلَى رَحْلَتُهُ ، وَالْمُرَحَّلُ بُرْدٌ

رحم : الرَّحمُ رَحِم المرأة ، وامسرأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكَى رَحْمَهَا . ومنه اسْتُعيرَ الرَّحْمُ لقرابَة ؛ الكونهِمْ خارجينَ منْ رَحِم واحدَةِ ، يُقالُ : رَحِمٌ ورُحْمٌ . قال تعالى : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [ الكهف / ٨١ ] ، والرَّحْـمَـةُ رقّـةٌ اَتَقْتَضَى الإحْسانَ إلى المُرْحُــوم ، وقد تُسْتَعْمَلُ تارةً في الرُّقَّة المَجرَّدَة وَتَارَةً في الإحْسَانِ المجَّرد عَن الرِّقَّة نحوُ : رَحمَ اللهُ فُلانًا . وإذا وُصِفَ ﴿ لاَمَرْحَبًا بِهِمْ إِنهُمْ صَالُو النَّارَ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ إِنهِ البارَى فليسَ يُرَادُ بِهِ إِلاَ الإحسانُ المُجَرَّدُ

الله إنْعَامٌ وإفْضَالٌ ، ومنَ الآدَميين رقَّةٌ الإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ البقرة / ٨٢ ] وقال وَتَعَطُّفٌ. وعَلَى هذا قـوْلُ النَّبِيِّ قِيْلِيُّ ذَاكرًا عَنْ إِنَّى صَفَّة النبيِّ عَيِّلِيٌّ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ۗ ربُّه : « أنَّهُ لَـمَّا خَلَقَ الرَّحِمَ قَـالَ لهُ أنَا المِن أنْفُسكُم عَزيزٌ عَلَيْه مَا عَنتُم حَريصٌ الرّحمنُ وَأَنْتِ الرَّحمُ ، شَقَقْتُ اسْمَك مِنَ عَلَيْكُمْ بِالْمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴾ [ التوبة / اسْمَى فَسَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَن قَطْعَك اللَّهِ ١٢٨ ]وقيلَ : إنَّ الله تعالى هُـوَ رَحْمنُ الدُّنْيَا بَتَتُهُ ١٠٠ فَ ذَلَكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وهو أَنَّ وَرَحِيمُ الآخِرَةِ ، وذلك أَنَّ إِحْسَانَهُ في الدُّنيَا الرَّحْمَة مُنْطَوِيَةٌ عَلَى مَعْنَيَيْن : الرُّقَّة وَالإحْسَان ||يَعُمُّ المؤْمِنينَ وَالكافــرِينَ وفى الآخِرَةِ يَخْــتَصُّ فَــرَكَّزَ تعــالى في طَبــائع الناس الرُّقَةَ وتَفَــرَّدَ البالمؤمنينَ وعَلَى هذا قال : ﴿ وَرَحْمَتَى وَسعتْ بالإحْسَانِ فصار ، كما أنَّ لفظ الرَّحم من الكُلُّ شَيء فَسَأَكْتُبُهَا للَّذينَ يتَّقُونَ ﴾[الأعراف / الرَّحْمَة ، فَمعْنَاهُ المُوجُودُ في الناس منَ المعنَى المَوْجُـود لله تعالى فَـتنَاسَبَ مَعْنَاهُمَـا تَنَاسُبَ لَفْظَيْهِمَا . وَالرَّحْمِنُ وَالرَّحِيمُ نَحْو نَدْمَانَ وَنَديم وَلاَ يُطْلَقُ الرَّحْـمَنُ إلاّ عَلَى الله تعــالى منْ حَيْثُ إنَّ مَعناهُ لا يَصحُّ إلا لهُ إذْ هو الذي وَسَعَ كُلِّ شَيء رَحْمَةً ، والرَّحِيمُ يُسْتَعْمَلُ في

> (١) روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة الوقولُ أبي ذُوَّيْب : رضى الله عنه عن النبي ﷺ : ﴿ إِنَ الرحم شـجنة من الرحمن فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته »

> > وروى الترمذي ( ۱۹۰۷ ) بلفظ : قال رسول الله عَلَيْتُ : ﴿ قَالَ الله : أَنَا الله وأَنَا الرحـــمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته ٤ .

دُونَ الرُّقَّة ، وعَلَى هذا رُويَ أنَّ الرَّحْمَة منَ ﴿ غَيرِه وهو الذي كَـثُرَتُ رَحَمَتُهُ قال تعالى : ١٥٦] ، تَنبيهًا أنها في الدُّنْسِا عَامّةٌ للمؤمنينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَفَى الْآخِرَة مُخْتَصَّةٌ بِالمؤمنينَ . رخا: الرُّحَاءُ اللِّينَة من قـولهم : شيءٌ

رخْسُو وقبد رَخيَ يَرْخَسي ، قبال تعسالي : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِه رُخَاءً حَيْثُ أصاب ﴾ [ص / ٣٦] ومنه أرْخَيْتُ السُّنورَ وَعَنْ إِرْخَاء السُّتْرِ اسْتُعِيرَ إِرْخَاء سِـرْحَانِ .

\* وهي رخو تمزع \*

أى رخو السَّيْرِ كَرِيحِ الرَّخَاءِ ، وَقَـيلَ : فرسٌ مِرْخَاءٌ أَى وَاسِعُ الجَرْيِ مِنْ خَيْلٍ مِرَاخٍ، وقد أرْخَيْتُه خَلَيْتُهُ رَخُواً .

رد: الرَّدُّ صَرْفُ الشيء بذاته أو بحَالة مِنْ أحواله ، يُقَالُ : رَدَدْتُهُ فَارْتُدُّ ، قال تعالى :

﴿ وَلاَ يُرَدُّ بَاسُهُ عَن القَوْم المُجْرِمِينَ ﴾ [الانعام/ ﴿ فَرَدُّوا أَيْديَهُمْ في أَفْواههمْ ﴾ [ إبراهيم / ١٤٧ ] فَمنَ الرَّدُّ بَالذَّات قولَهُ : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [ الأنعام / ٢٨ ] ﴿ ثُمَّ اللَّهُ إِلَى السُّكُوتِ وأشارُوا باليد إلى الفَم ، وقيل: رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ ﴾ [ الإسراء / ٦ ] ، وقال: ﴿ رَدُّوا آيْديَهُمْ فَى آفْـوَاهِ الأنْبيَـاءِ فَاسْكتُـوهُمْ ، ﴿ رُدُّوهَا عَلَى ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقال : [ واستعمالُ الرَّد في ذلك تنبيهًا أنهم فَعَلُوا ذلك ﴿ فَرَدَدُنَّاهُ إِلَى أُمِّه ﴾ [ القـــصص/ ١٣ ] | مَرَّةً بغُـدَ أَخَـرَى . وقـوله تعـالى : ﴿ لَـوْ ا يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانكُمْ كُفَّارًا ﴾ [ البقرة / ١٠٩] أي يَرْجِعُونَكُمُ إلى حَال الكفر بعْدَ أنْ فَارَقَتُمُوهُ ، وعَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ كافرينَ ﴾ [ آل عمـران / ١٠٠] ، والارْتدَادُ وَالرِدَّةُ الرَّجُوعُ في الطريق الذي جَـاءَ منه لكن الرِّدَّةُ تخْـتَصُّ بالكفُر والارتدادُ يُسْتَعْملُ فيه وفي غيره ، قال: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ ارْتَـدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ﴾ [محمد / ٢٧] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتُدُّ مِنْكُمْ عِنْ دينه ﴾ [ المائدة / ٥٤] وهو الرَّجُوعُ منَ الإسلام إلى الكُفْر ، وكذلكَ ﴿ وَمَنْ يَرْتَددْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسيَسمُتْ وَهُوَ كَافِرُ ﴾ [ البقرة / ٢١٧ ] وقيال عيزٌ وجلّ: ﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [ الكهف / ٦٤ ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم منْ [ طه / ٥٥ ] فذلك نظر الى حَالتَين كلتاهُما البَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ﴾ [ محمد / ٢٥ ] ، دَاخِلَةٌ فِي عُـمُومِ اللَّفظ . وقولُه تعالى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [الأنعام/

﴿ يَالَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذُّبُ ﴾ [ الأنعام / ٢٧ ] ومن الرِّدِّ إلى حالة كانَ عليها قولُه: ﴿ يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعِقَابِكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٤٩ ] وقـولهُ: ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بَخَيْــر فَـلاَ رَادًّ لفَصْله ﴾ [ يونس / ١٠٧ ] أي لا دافع ولا مَانِعَ له وَعَلَى ذلك ﴿ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُود ﴾ [هود / ٧٦] ومنْ هذا الرَّدُّ إلى الله تعالى نحوُ قبوله: ﴿ وَلَئِنْ رُدُدْتُ إِلَى رَبِّسِي الْأَجِيدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٣٦ ] ﴿ ثُمَّ تُردُّونَ إلى عَالِم الغَيْبِ وَالشَّهَادَة ﴾ [ الجمعة/ ٨] ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله مَسولاهُ مُ الحَقِّ ﴾ [الأنعام / ٦٢] فَالرّدُ كَالرّجْع ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة / ٢٨ ] ومنهُمْ مَنْ قَالَ في الرَّدِّ قولان: أحَدُهُما يردُّهُم إلى ما أشارَ إليه بقوله: ﴿ منها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ ﴾ [طه/ ٥٥] وَالثاني : رَدُّهُمْ إلى الحَياة المُشار إليها بقوله : ﴿ وَمَنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾

أَذْبَارِكُمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] أي إذا تحققتُمُ الرَدْفَ وَأَرْدَفَ بَعَني واحِد ، وأنشِد : أَمْرًا وعَرَفَتُمْ خَيْرًا فَلا تَرْجِعُوا عنه . وقوله عزّ ال وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَسْيرُ أَلْقَاهُ عَلَى } وقال غَيْرُهُ : مَعْنَاهُ مُرْدُفِينَ مَلائكة أخْرَى، تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْفِ ۗ وَأَرْدَافُ الْمُلُوكَ : الذين يَخْلُفُونَهُمْ . منَ المَلائكَةَ مُرْدُفينَ ﴾ [ الأنفال / ٩ ] ، قالَ

(١) [ضعف]

رواه أحمد ( ٤٦٦/١ ) وهو من رواية القاسم عن عبـد الله بن مسـعود عن النبي ﷺ والقـاسم هو ابن عبــد الرحمن بن عــبد الله بن مسعود روايته عن جده وهو لم يدركه فالسند منقطع .

٧١ ] وقـولهُ تعـالى : ﴿ وَلاَ تَرْتُدُوا عَلَى اللهِ عُبَيْدةَ : مُرْدفينَ : جَائينَ بَعـدُ ، فجَعَلَ

\* إذا الجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ النَّرَيَّا \*

وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [ يوسف / ٩٦ ] أي الفَعْلَى هذا يكونُونَ مُمَدِّينَ بالفيْن منَ الملائكة . عادَ إَلَيْهِ البَصَرُ ، ويُعَالُ : رَدَدْتُ الحُكُم في وقيلَ : عَنَى بِالْمُرْدِفِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ للعسكرِ يُلْقُونَ كذا إلى فُلان: فَوَّضْتُهُ إليهِ ، قال تعالى : إنى قُلُوب العدَى الرُّعْبَ . وَقُرئ : « مُرْدفينَ» ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ ﴾ [اى أردف كُلُّ إنسان مَلكًا ، ومُردَّفينَ يعني [النساء / ٨٣] وقـال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْـتُمْ فَي الْمُسرْتَدَفِينَ فَأَدْغُمَ السّاءُ في الدَّال وطُرحَ حَرَكَـةُ شَىء فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُول ﴾ [ النساء / التاء على المدال . وقد قال في سورة آل ٥٩] ويُقالُ : رَادَّهُ في كالمِهِ. وقسيلَ في عمران: ﴿ أَلَنْ يَكُفْيِكُمْ أَنْ يُمدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَة الخَبَر: البَيْعَان يَتَرادّان (١) أي يَرُدُّ كُلُّ واحد الله من المَلاَئكة مُنْزِلينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا منهمًا ما أَخَذَ ، وَرَدَّةُ الإبلِ أَنْ تَتَـرَدَّدَ إلى اللهِ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَـوْرِهِمْ هِـذَا يُمُـددُكُمْ رَبُّكُمْ المَّاء، وقد أردَّتِ النَّاقَةُ وَاسْتُردَّ المتاعِ اسْتُرجَعَهُ. البخمسة آلاف من المَلائكة مُسومين ﴾ [ آل ردف : الرَّدْفُ السَّابِعُ ، وردفُ المرأة عمران / ١٢٥ ] وأردَفْتُهُ حَمَلْتُهُ على ردف عَـجيــزَنُّهَا ، والتــرَادُفُ التتــابُعُ ، والرَّادِفُ ۗ الفَــرَس ، وَالرِّدَافُ مَــركَبُ الرَّدْف ، وَدَابَّةٌ لاَ الْمُتَاخِّرُ ، وَالْمُرْدِفُ الْمُتَقَدَّمُ الذي أَرْدَفَ غَيرَهُ قال الْتُرَادَفُ وَلا تُرْدَفُ ، وجاء واحدٌ فأرْدَفهُ آخَرُ .

ردم : الرَّدْمُ سَـدُ الثُّلْمَة بالحـجر ، قــال تعالى : ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف / ٩٥] والرَّدْمُ المَرْدُومُ ، وقسيلَ: المُرْدَمُ، قال الشاعرُ:

\* هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّم \* وأردَمَتْ عليه الحُمَّى ، وسَحَابٌ مُرَدَّم .

ردأ : الرِّدْءُ الذي يَتْبَعُ غَيْرَهُ مُعِينًا له . يُصدِّقُني ﴾ [ القصص / ٣٤ ] وقد أرداه ، الْمُتَاخُّــرِ الْمَذْمُومِ يُقَالُ : رَدُّا الشيء رَدَاءَةً فــهو إذا تُردّى ﴾ [ الليل / ١١ ] وقال : ﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ [ طه / ١٦ ] وقال : ﴿ تَالله إِنْ كَلَاتَ لَتُودين ﴾ [ الصافات / ٥٦] والمُرادةُ حَجرٌ تُكْسَرُ بها الحجارةُ فتُرْديها .

رذل : الرَّذْلُ والـرُّذَالُ المَرْغُــوبُ عَـنه لرَدَاءَته قال تعالى : ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُسرَدُّ إلى أَرْذَلَ العُمُر ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ هُمُ أَرَادُلُنَّا بَادِيَ الرَّاى ﴾ [ هود / ٢٧ ] وقال تعالى: ﴿ قَالُوا أَنُوْمَنُ لَكَ وَٱنَّبَعَكَ الأرْذَلُونَ ﴾ جمعُ الأرذل .

رزق : الرِّزْقُ يُقَـالُ للعَطَاء الجــارى تَارَةً دُنْيُويًا كَانَ أَمْ الْخُرُويًّا ، وللنَّصِيبِ تَارَةً ، ولما يُصلُ إلى الجَوْف ويُتَخَذّى به تارةً يُقالُ: أَعْطَى السُّلْطَانُ رِزْقَ الجُنْد ، ورُزْقْتُ عَلْمًا ، قال : ﴿ وَٱنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي 

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] ﴿ كُلُوا قال تعالى : ﴿ فَالْرُسْلَهُ مُسعى ردْءً اللهِ مَنْ طَيَّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٧٢ ] وَقُولُهُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُمْ انَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ والرَّدى في الأصلِ مِـثُلُهُ لكن تُعُـورفَ في [الواقعة/ ٨٢] أي وتَجَعلُونَ نَصِيبكُمْ مِنَ النَّعْمَة تَحَرَّى الكَذَبِ . وَقَـولُهُ : ﴿ وَفَي رَدِيءٌ، والرَّدَى الهَـلاكُ والتَّـرَدِّي التَّـعَـرُضُ السَّمَاء رَزْقُكُمْ ﴾ [ اللَّاريات / ٢٢ ] قيلً : للهَلاك ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ۗ عَنِي بِهَ الْمَطْرُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الحيوان . وقيلَ : مُو كقوله : ﴿وَالْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء ﴾ [طه/ ٥٣ ] وقيَلَ : تنبيه أنَّ الحُظُوظ بَالمقادير وَقوله تعالى: ﴿ فَلْيَـاْتَكُمْ بِرزْقَ مَنْهُ ﴾ [ الْكُهف / ١٩ ] أَى بَطْعَامُ يُتَغَّـٰذَّى بَهُ وقولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَالنَّخْلَ بِاسْقَاتُ لَهَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ [ ق / ١٠ ] قَيلَ ": عُنِي بَهِ الْأَغْذِيةُ وَيُمُكُن أَنْ يُحْملَ على العُمُومِ فيما يُـوْكُلُ ويُلْبَسُ ويُستَعْمَلُ ، وكلُّ ذلك ممَّا يَخْرُجُ منَ الأرَضينَ وقد قَيْضَهُ اللهُ بما يُنزِّكُهُ منَ السماء مَن الماء ، وقدال في السَعَطاء الاخْسَرُونُ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ احْيَاءٌ عنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ﴾ [ ال عسران / ١٦٩ ] أَي يُفيضُ اللهُ عليهم النَّعَمَ الأخروية. وكذلك قــولهُ : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُـهُمْ فِيهَـا بُكْرَةً وَعَشْيًا ﴾ [ مريم / ٦٢ ] وَقُــولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّة ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فهذا محمولٌ على العُمُوم والرَّازِقُ يُقَالُ لِخَـالِقِ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ المنافـقون / ١٠ ] أى مِنَ ۗ الرِّزْقِ ومُعْطـيه والمُسَبِّبَ له وهـو الله تعالى .

وصُــول الرِّزْق . والـرِّزَّاقُ لا يُقــالُ إلا لله [ النحل / ٧٣ ] أي ليــــُــوا بسبب في رِدْقٍ كقولِ الشاعرِ : بوجُّه منَ الوجُوه وسبب منَ الاسباب . ويُقَالُ : ارْتَزَقَ الجُنْدُ : أَخَدُوا أَرْزَاقَهُمْ ، والرَّزْقَةُ مَا يُعْطَوْنَهُ دُفْعَةٌ واحدَةً .

> رس : اصحابُ الرَّسُّ ، قـيلَ هو واد ، قال الشاعر ُ:

> \* وَهُنَّ لُوادي الرُّسُّ كَالْيَدُّ لَلْفَم \* وأصلُ الرَّسُّ ٱلأثـرُ القليلُ المـوجُــودُ في الشيء ، يُصَّالُ : سَمَعْتُ رَسَّا مِنْ خَبَّرِ ، وَرَسُّ الحمديث في نفسي ، ووجَدَ رَسَّا مِنْ حُمِيٌّ ، ورُسُّ الميِّتُ دُفن وَجُمعلَ اثْرًا بَعْدَ

[ النساء / ١٦٢ ] .

رسل: أصلُ الرُّسُلِ الانْبِعَاتُ على التُّؤدَة تعالى، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ وَيُقَالُ : نَاقَةٌ رِسْلَةٌ سَهْلَةُ السَّيْرِ وابلٌ مَرَاسِيلُ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٠ ] أي المُنْبَعْثَةُ انْبِعَاثًا سَهلاً ، ومنه الرَّسُولُ المُنْبَعثُ . بسبب في رِزْقِهِ وَلَا مَدْخَلَ لَكُمْ فيه ، وقولهُ : ﴿ وَتُصُوِّرَ منه تَارَةٌ الرُّفْقُ فقيلَ : على رسْلُكَ إذَا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللهِ مَالا يَمْلكُ لَـهُمْ رِزْقًا ۗ امَـرْتَهُ بِالرِّفْقِ ، وِتَارَةً الانْبِـعَـاثُ اشْـتُقَّ مَنه منَ السَّمَاواتَ وَالأَرْضَ شَيْتًا وَلاَّ يَسْتَطيعُونَ ﴾ [الرَّسُولُ ، والرَّسُولُ يُقال تَارَةً لـلْقَوْل المُتَحَمَّل

\* الا أبلغ أبا حَفْص رَسُولاً \*

وَتَارَةً لُتُحَمِّلُ القَـوْلِ وَالرُّسَالِةِ . والرَّسُولُ يُصَّالُ للواحِدِ والجسمِ قال تعالى : ﴿ لَقَـٰدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ التــوبة / ١٢٨] ﴿ قَالَ إِنَّا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء / ١٦] وقال الشاعرُ:

الكنيى وخَسيرُ الرَّسُو لِ أَعْلَمُهُمْ بِنُواحِي الْخَيْرِ

وجمعُ الرَّسُولُ رُسُلٌ ، ورُسُلُ الله تَارَةً يُرَادُ بِهَا الْمَلائكة وتارَةً يُرَادُ بِهِا الأنبياءَ . فمنَ الملائكة قبولهُ تعبالي : ﴿ إِنَّهُ لَقَبُولُ رَسُولُ رَّسَخ : رُسُوخُ الشيء ثَبَاتُهُ ثَبَاتًا مُـتَمكُّنَّا ۚ كَرِيمٍ ﴾ [ الحـاقــة / ٤٠] ، وقــولُهُ: ﴿ إِنَّا وَرَسَخَ الغَديرُ نَضَبَ ماؤُهُ وَرَسَخَ تَحْتَ الأرضِ الرُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصلُوا إِلَيْكَ ﴾ [ هود / ٨١ ] والرَّاسِخُ فَي العِلْمِ الْمُتَحَقَّقُ بِهِ الذي لا يَعْرِضُهُ ۗ وقولهُ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَا سيء شُبُّهَةً . فَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ هُمُ المَوْصُوفُونَ البِهِمْ ﴾ [ هود / ٧٧ ] وقال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ بقولهِ تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُوله ثُمَّ ۗ إِرْسَلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُّشْرَى ﴾ [ هـود / ٦٩ ] لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [ الحجرات / ١٥ ] كذا قرُّولُهُ وقال: ﴿ وَٱلْمُرْسَلات عُرْفًا ﴾ [ المرسلات / تعالى : ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ [ ] ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف / ٨٠] ومنَ الانبــياء قولهُ: ﴿ وَمَا

وقولهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيُّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] قيل: الوتَّاداك [ النبأ / ٧] ، قَالَ الشاعر : عُنيَ به الرَّسُولُ وصَفُوةُ أصحابه فَسمَّاهُم رُسلاً لضَّمُّهم إليه كَتَسميتهم اللهَلَّبَ وأولادَهُ المَهَالِيةَ. والإرسالُ يقالُ في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقد يكون ذلك ٦ ] وقــد يكونُ ببَـعْثُ مَنْ لهُ اخــتيـــارٌ نحـــوُ إرسال الرُّسُل، قَالَ تعالى : ﴿ وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام / ٦١] ﴿ فَأَرْسَلَ فرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِينَ حَاشِرِينَ ﴾ [ الشعراء / إبينهُمْ إيقاعَ الصَّلْح . ٣ُه ] وقَـد يكوَنُ ذلك بَالتَّـخْليَـة وتَرْك المَنْع الرَّشَـدُ والرُّشَــدُ والرُّشُــدُ خــلافُ الغَيِّ يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسَ منْ رَحْمَةَ فَلاَ مُمْسكَ لهَا وَمَا يُمْسَكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ [ َ فاطر /٢] السَّيْرِ ، يُقالُ : جَاءُوا أَرْسُـالاً أَى مُتَنَابِعَينَ ، والرُّسُلُ اللَّبَنُّ الكثيرُ الْمُتَتَابِعُ الدُّرِّ .

مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ ﴾ [ آل عـمـران / ١٤٤ ] [ رسا : يُقالُ رَسَا الشيءُ يَرْسو ثَبَتَ وارْسَاهُ ﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ عَيْسرهُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور راسيات ﴾ [ المائــدة / ٦٧ ] وقــــولهُ: ﴿ وَمُــا نُرْسِلُ ۗ [سبا / ١٣ ] وقال : ﴿ رَوَاسِيُّ شَامَخَاتٌ ﴾ المُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدُرِينَ ﴾ [ الأنفال / الرسلات / ٢٧ ] أي جلا ثابتات [٤٨] فَمَحْمُولٌ عَلَى رُسُله مَن الملائكة والإنس. ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [ النازعات / ٣٢] وذلك ا إشــارةٌ إلى نحــو قــوله تعــالى : ﴿ وَالجِبَـالَ

\* ولا جبال إذا لم ترس أوتاد \* والْقَت السَّحابةُ مَرَاسِها نحو : القَّت الْمُنْبَهَا وقَـال تعالى : ﴿ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مُجْرَاهَا وَمُسرُساها ﴾ [ هـود / ٤١ ] مِسنَ بالتَّسْخير كارْسَال الريح والمَطَر نحو: ﴿ أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ ، فَالْمُرْسَى يُقَالُ للمَصْدر

﴿وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهُمْ مَدَّرَارًا ﴾ [الأنعام/ الوالمكان والزمان والمَفعُول وقُرئَ: ﴿ مَجْسِيهَا وَمَرْسيهَا ﴾ وقولهُ: ﴿ يَسألُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ [ النازعات / ٤٢] أي زَمَانُ أُثُبُوتِهَا، ورَسَوْتُ بَينَ القوم ، أي : أَثْبَتُ

نحوُ قـوله : ﴿ أَلِمَ تَرَ إِنَّا أَرْسَلَنَا الشَّيَّاطِينَ ۗ أِيسْتعمل اسْتعمالَ الهداية ، يقالُ : رَشَدَ يَرْشُدُ عَلَى الْكَافَرِينَ تَوْزُّهُمُ أَزًا ﴾ [ مريم / ٨٣ ]، ورئسد يَرْشددُ قال : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُددُونَ ﴾ وَالإِرْسَالُ يُقَابِلُ الإِمْسَاكَ . قال تعالى : ﴿ مَا ۗ [البقَرة / ١٨٦] وقال : ﴿ قَدْ تَبَيُّنَ الرُّشْدُ منَ الغَيِّ ﴾ [ البقرة / ٢٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ [ النساء / ٦ ] والرَّسْلُ مِنَ الإبل والغَّنم مَا يَستَرسلُ في ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إَبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ مِنْ قَسبلُ ﴾ [الانبياء/ ٥١] وبين الرُّشدَينِ أَعْنِمَ الرُّشْدَ المؤنسَ مِنَ الْيَسْتِيمِ الرُّسْدَ الذَّى أُوتِي إبراهيمُ

عليه السلامُ بَوْنٌ بَعيدٌ . وقال: ﴿ هَلُ أَتَّبِعُكُ ۗ والمَرْصَدُ مُوضِعُ السَّصَد ، قَال تعالى : عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن ممَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف/ ٦٦ ] وقدال: ﴿ لأَقْرَبُ مِنْ هَذَا رَشَدُا ﴾ [الكهف / ٢٤] وقــال بعــضــهُم : الرَّشــَـدُ أَخَصُّ منَ الرُّشْد ، فإنَّ الرُّشْدَ يُقالُ في الأمور الدُّنْيُويةَ وَالْآخُرُويَّة ، والرَّشَـدُ يُقالُ في الأمُورَ الاخرَويَّة لا غَــيرُ . والرَّاشــدُ والرَّشيــدُ يُقالُ فيهـما جميعًا، قال تعالى : ﴿ أُولُنُكُ هُمُ الرَّأَسْدُونَ ﴾ [ الحسجسرات / ٧] ﴿ وَمَا أَمْسِرُ فرْعُونَ برَشيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] .

رصَ : تُحال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤ ] أي مُحْكمٌ كأنمًا بُنى بالرَّصاص ، ويُقالُ : رَصَصَـْتُهُ وَرَصَّصْتُهُ وتراصُّوا في الصلاة أي تَضايَقُوا فيها . وَتَرْصِيصُ المرأة : أَنْ تُشَـدُّدُ التَّنقُّبَ ، وذلك أَبْلغُ منَ التّرَصُّص .

رصد: الرَّصَدُ الاستعدادُ للتَّرقُب ، يُقالُ رَصَدَ له وتَرَصَّدَ وأرضَدْتُهُ له . قال عز وجلَّ: ﴿ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ قَبْلُ ﴾ [ التـوبة / ١٠٧ ] وقولهُ عــز وجلَ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمُوصَادِ ﴾ [ الفجر / ١٤ ] تنبيها أنه لا مُلْجَأ ولا مَهْرَبَ . والرصَدُ يُقالُ للراصد الواحد وللجماعة الراصدين وللمُسرَّصُود واحــدًا كان أو جــمعًا . وقــولهُ تعالى : ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُّه وَمَنْ خَلْفُهُ رَصَدًا ﴾ [الجن / ٢٧] يَحتَ مِلُ كُلَّ ذلك .

﴿ وَاقْعُدُوا لَهُ مْ كُلُّ مَرْصَد ﴾ [ التوبة / ٥ ] والمرصادُ نحوُهُ لكن يُقالُ لَلمكان الذي اختُصَّ اللَّهُ وَالُّهُ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مُوْصَادًا ﴾ [النبأ / ٢١] تنبيها أنَّ عليها مجارَ الناس وعَلَى هذا قــولهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ **إلا واردُها ﴾** [ مريم / ٧١ ] .

وضَع : يُقسال دَضَعَ الموْلُودُ يَسرَضعُ ، ورَضَعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً ، وعنه استُعيرَ لَيْسِمُ رَاضِعٌ . لِمَن تَناهَى لُؤْمُهُ وإنْ كـان في الأصل لمَنْ يَرْضَعُ غَنَمهُ ليسلاً ؛ لنلا يُسمعَ صَوْتُ شَخْبِهِ فَلَمَّا تَعُورِفَ فِي ذَلِكَ قِيلَ : رَضُعُ فُلانٌ نَحوُّ : لَوُّمُ ، وسُمِّى الثَّنيَّتَان من الإنسان الرَّاضعَـتَين لاستعانة الصَّبيّ بهما في الرَّضْع ، قال تعالى : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعْنَ اوْلاَدَهُنَّ حَـوْلَيْنِ كَـاملَيْنِ لمَن ارادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَأَتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ، ويُقال : فُلانٌ اخو فُلان منَ الرَّضَاعَة وقسال عَلَيْ : ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَ مَا يَحْرُهُ مَنَ النَّسَبَ ١٥٠ ، وقيالُ تعيالي : ﴿ وَإِنْ اردتُمْ أَنْ تَسْتَسِرُ ضَعْسُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣] أي تَسُومُونَهُنَّ إِرْضَاعَ أَوْلادكُمْ. رضى: يُقبال رَضَىَ يَرْضَىَ دِضًا فهو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۲٤٥ ، ۲۳۹ ] ، ومسلم [الرضاع / ١٤٤٥ / ١٤٤٧].

يكْرَهُ مَا يَجْسِرى به قَضَاؤهُ ، ورضًا الله عَن العَبْد هو أَنْ يَرَاهُ مؤتمرًا لأمْرِه وَمُنْتَهَيًّا عَن نَهَيْه قال الله تعالى : ﴿ رَضَىَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ المائدة / ١١٩ ] وقال تعالى : ﴿لَقَدْ رَضَىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الفتح / ١٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَرَضَيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة / ٣] وقـــال تعـــالى : ﴿ أَرَّضيتُمْ بالحَيَاة الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَة ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] وقال تعالى : ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ [ التـوبة / ٨ ] وقالَ عــز وجلّ : ﴿ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ مِا آتَيْنَهُن كُلَّهُنَّ ﴾ [الأحزاب / ٥١] والرُّضْوَانُ الرُّضَا الكثيرُ ، ولما كانَ أعظمُ الرِّضَا رضًا الله تعالى خُصّ لَفْظُ الرِّضُوان في القرآن بما كان منَ الله تعالى وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمْ برَحْمَةَ منْهُ وَرضُوانِ ﴾ شابَةٌ شَطْبَةٌ تَارَّةٌ ، والجمعُ الرَّعابيبُ .

مُبِين ﴾ [ الانسياء ً / ٥٩ ] وخُصَّ الرَّطَبُ ارْعِدَت فَرَائِصُهُ خَوْفًا .

رَضِيٌّ وَمَرْضُوٌّ ، ورِضًا العبْدِ عَنِ الله أنْ لا الرَّطْبِ مِنَ التَّمْدِ ، قال تعالى : ﴿ وَهُزِّى إلنك بجذع النَّخْلَة تُسَاقط عَلَيْك رُطَّبًا جَنيًّا ﴾ [ مرَيْمَ / ٢٥ ] وَأَرْطَبُ النَّخْلُ نحو أَتَّمَرَ وَأَجْنَى . وَرَطَبْتِ الفَرَسَ ورَطَبْتُهُ أَطْعَـمْتُـهُ الرَّطْبَ ، فَــرَطَبَ الـفَـرَسُ أَكَـلَهُ . ورطب الرَّجُلُ رَطَبِّ إِذَا تَكَلَّمَ بِمَ عَنَّ لَهُ مِنْ خَطَإ وصَوابٍ تَشْبِيـهَا بِرَطْبِ الفَـرَسِ ، وَالرَّطْيِبُّ

رعب: الرَّعبُ الانقطاعُ من امتلاء الْحَوْف، يُقالُ: رَعَبْتُهُ فَرَعَبَ رُعْبًا وهو رَعِبٌ وَالتَّرْعَـابَةُ الفُرُوقُ . قـال تعالى : ﴿ وَقَذَفَ في قُلُوبهمُ الرُّعْبَ ﴾ [ الأحـزاب / ٢٦ ] وقال : ﴿ سَنُلْقَى فَى قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾ [ آل عمران / ١٥١ ] ﴿ ولَمُلْنَتَ قَـالَ عــزَّ وَجلَّ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا اللَّهُمْ رُعْبًا ﴾ [ الكهف / ١٨ ] وَلَتَــصَـور كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْسَغَاءً رضوان الله ﴾ الامتِلاءِ منه ، قيل : رَعَبْتُ الحَوْضَ مَلأْتُهُ ، [الحديد/ ٢٧] وقَالَ تعالى : ﴿ يَبُّتَعُونَ ۗ وَسَيْلٌ رَاعِبٌ يَمْلُ الوادي ، وباعتبار القَطْع فَـضَلاً مِنَ اللهِ وَرِضُـوَانًا ﴾ [ المـائــدة / ٢ ] ﴿ قَيلَ : رَعَـبْتُ السَّنامَ قَطَعْتُهُ ، وجارَيَةٌ رُعْـبُوبَةً

[ التوبة / ٢١ ] وَقُولُه تَعَالَى " َ ﴿ إِذَا تَرَاضُوا ۗ رَعَدُ : الرَّعْدُ صَوْتُ السَّحَابِ ، ورُوىَ أَنهُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف﴾ [ البقرة / ٢٣٢ ] أى أظْهر | ملَكٌ يسُوقُ السَّحَابَ . وقــيلَ : رَعَدَت السَّمَاءُ كُلُّ وَأَحِد منهمَ الرُّضَا بِصَاحِبِه وَرَضِيَّهُ . الْوَبْرَقَتْ وَأَرْعَـدَتْ وَأَبْرَقَتْ وَيُكَنَّى بهما عَن رطبٌ : الرَّطْبُ خِلافُ اليَاسِ ، قِـال التَّهَدُّد . وَيُقَـالُ صَلَفٌ تَحْتَ رَاعِدَةٍ لِمَن يَقُولُ تعالى : ﴿ وَلَا رَطِّبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فَي كُتَّابِ ۗ وَلا يُحَقِّقُ . والرُّعْدِيدُ المُضْطَرِبِ جُبْنًا وقيل:

رعى : الرَّعْيُ في الأصل حِفظُ الحيوان مُطَّلِّعًا عليه . إمَّا بغــٰذَاتُه الحافظ لحَياته ، وَإمَّـا بذَبِّ العَدُوِّ عنه . يُقــالُ : رَعَيْــتُه أي حــفظتُهُ وَٱرْعــيتُــهُ جعلْتُ لـه مـا يرْعَى . والرُّعْيُ مــا يرْعـاهُ وَالْمَرْعَى مُوضِعُ الرَّعْيِ ، قال تعالى : ﴿كُلُوا وَارْعَوْا انْعَامَكُمْ ﴾ [ طـ 4 / ٥٤ ] ﴿ اخْرَجَ منها مَاءهَا وَمَرْعَاها ﴾ [ النازعات / ٣١ ] ﴿وَالذي أَخْرَجَ المَرْعَى ﴾ [ الأعلى / ٤] وجُعلَ الرَّعْيُ والرِّعَاءُ للْحفظ والسِّياسة . قال تعالى: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتُهَا ﴾ [الحديد/ ٥٧] أي ما حافظوا عليهًا حقًّ المُحَافظَةِ . ويسَمَّى كُلُّ سَائسِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ رَاعِیًــا ، وَرُوی : «کُلُکُمْ رَاعِ وَکُلُکُمْ مَســـثُولٌ عَنْ رَعيَّته ١(١) قال الشاعر:

> \* وَلَا المَرْعَيُّ فِي الأَقْوَامِ كَالرَّاعِي \* وجمعُ الرَّاعي رعاءُ ورُعاةٌ . ومُراعاةُ الإنسان للأمْر مُرَاقَبَتُهُ إلى ماذا يَصيرُ وماذَا منه يكُونُ ، ومنهُ رَاعيتُ النجـومَ ، قال تعالى : ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] وأرْعيْتُه سَمْعي جَـعَلْتُهُ راعيًا لكلامه ، وقيلَ : أَرْعني سَمْعَكَ ويُقالُ : أَرْع على كذا فَيُعدَّى بِعَلَى أَى أَبْقِ عليه ، وحقيقتُـهُ أرْعه

(١) رواه البخاري [ ٨٩٣] ، ومسلم [ الإمارة / . [NAYA

رعن : قال تعالى : ﴿ لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤] ﴿ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالْسِنَتِهِمُ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴾ [ النساء / ٤٦ ] كَانَ ذلك قُولًا يَـقُولُونه للنبيُّ ﷺ علَى سَـبيل التَّـهكُم يقْصدُونَ به رَمْيَهُ بالـرُّعُونة وَيُوهمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ رَاعِنَا أَى احْفَظْنَا ، مِنْ قُولُهِمْ : رَعُنَ الرَّجُلُ يَرْعُنُ رَعَنَّا فيهو رَعنٌ وَأَرْعَنُ وَأَمْرَأَةٌ رَعْنَاءُ ، وتَسْمِيَتُهُ بذلك لمَيْل فيه تَشْبيهًا بالرَّعْن أي أنف الجَّبَل لما فيه منَ المَيْل ، قال

> لَوْلاَ ابْنُ عُنَّبَةَ عَمْرٌ و وَالرَّجَاءُ لَـهُ ما كانَت البَصْرَةُ الرَّعْنَاءُ لي وطنَا

فَوَصَفَهَا بذلك إمَّا لما فيها من الخَفْض بالإضافة إلى البَدْو تشبيهًا بالمرْأة الرَّعْنَاء ، وَإَمَّا لِمَا فِيهِا مِن تَكسُّرٍ وَتَغَيُّرٍ فَى هوائهَا .

رغب : أصلُ الرَّغْبَة السَّعةُ في الشيء ، يقالُ : رَغُبَ الشيء اتَّسَعَ وحَوْضٌ رَغِيبٌ ، وَفُلانٌ رَغْيبُ الجَوْف وَفَرَسٌ رَغْيبُ العَدُو. وَالرَّغْبَةُ والرَّغَبُ وَالرَّغْبِي السَّعَةُ فِي الإِرَادة قال تعالى : ﴿ وَيَدْعُونَنَّا رَغَبًّا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠ ] فإذا قيلَ رَغَبَ فيه وإليه يقْتضي الحرْصَ عليه قال تعالى : ﴿ إِنَّا إِلَى الله رَاغَبُونَ ﴾ [التـوبة / ٥٩ ] وإذا قيل رغيبَ عنه اقْتَـضَى

لكونه مرْغُوبًا فيه فتكونُ مُشْتَقةً من الرّغْبَة ، كذا ورَغَمْتُ إليه. قال الشاعر :

٣٥] ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [النمل / ١١٢] وَأَرْغَدَ القَوْمُ حَصَلُوا في رَّغَدِ اللهِ والرَّفْرَفُ الْمُنْتَــشــرُ منَ الأورَاقِ ، وقــولهُ منَ العَيْش ، وأرْغَدَ ماشيَّتَهُ . فالأوَّلُ من باب جَـدَبُ وَأَجْـدَبُ ، والشانسي منْ بَابِ دَخَلَ وَأَدْخَلَ غَيْدَهُ ، وَالمرْغَادُ مِنَ اللَّبِنِ المُخْتَلَطُ الدَّالُّ مكثرته عَلَى رَغَد العَيْش .

رغم: الرَّغامُ التُّرَابُ الرَّقِينُ ، وَرَغمَ أَنْفُ فُلانِ رَغَــمًا وَقَعَ فــى الرَّغَامِ وَأَرْغَــمَهُ غــيْرُهُ ، وَيُعْبَرُ بِذَلِكَ عِنِ السَّخْطِ كَقُولُ الشَّاعِرِ :

إذاً رَغمَتُ تلكَ الأنوفُ لم ارضها وَلَـمُ أَطْلُبِ العُنْبِي وَلَكُنْ أَزِيدُمِـا

فَمُـقَابَلَتُهُ بِالإَرْضَاءِ مِـمًّا يُنبُّهُ دَلالَــتَهُ عَلَى الْإِسْخِاطِ وَعَلَى هذا قَيلَ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَهُ ۗ الرُّفَاتُ للحَبْلِ الْمُنْقَطِعِ قِطْعَةً قِطْعَةً . وَأَرْغَمَهُ أَسْخَطَهُ وَرَاغَسَمَهُ سَاخَطَهُ وَتَجَاهَدا عَلَى أَنْ يُرْغِمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، ثمَّ تُسْتَعَارُ الْمُرَاغَمَةُ ﴿ ذِكْرُهُ مِن ذِكْرِ الجماعِ وَدَاعيهِ وَجُعلَ كِنايةً عن

صَرْفَ الرَّغْبِة عنه وَالزُّهْد فيه نحو قوله اللمُنَازَعة. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَجِدْ فَي تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عِنْ ملَّة إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأرض مُرَأَغمًا كَثيرًا ﴾ [النساء / ١٠٠] [البقرة / ١٢٠] ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي ﴾ أي مَذْهَبًا يَذْهَبُ إليه إذا رأى مُنْكَرًا يَلْزَمُهُ أنْ [ مريم / ٤٦ ] والرَّغ يبَّـةُ العَطاءُ الكثيـرُ إمَّا إيغْضَبَ منه كـقولك : غَضبْتُ إلى فُلان مَنْ

وَإِمَّا لَسَعَتُه فَتَكُونُ مُشْتَقَّةً مِنَ الرَّغْبَةِ بِالأصْلِ، ﴿ رَفِي السَّجِرِ انْسَشَارُ أَغْصَانِهِ ، ورَفِّ الطَّيْرُ نَشَرَ جَنَاحَـيه ، يُقالُ: رَفَّ الطَّائرُ \* يُعْطَى الرَّغَائبَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ \* الرَّفُ وَرَفَّ فَرْخَهُ يَرُفُهُ إِذَا نَشَرَ جَنَاحَيْه مُتَفَقِّدًا رغد : عيشٌ رَغَدٌ وَرَغِيدٌ : طَيِّبٌ وَاسعٌ ، اله . واستُعيرَ الرَّفُّ للمُتَفقَّد فقيلَ مَا لفُلان قال تعالى : ﴿ وَكُلاَ منهَا رَغَدًا ﴾ [ البقرة / ﴿ حَافٌّ ولا رَافٌّ أَى مَنْ يَحُفُّهُ أَوْ يَرُفُّهُ ، وقيل: أ

\* من حفَّنَا أوْ رَفَّنَا فَلْيَقْتصد \*

تعالى : ﴿ علَى رَفْرَف خُضْر ﴾ [ الرحمن / ٧٦] فَضربٌ من النَّيَّابِ مُشَبَّهٌ بالرِّياض ، وَقيل : الرَّفْرَفُ طَرفُ الفُسْطَاطِ وَالْخِبَاء الواقع عَلَى الأرْضُ دُونَ الأطْنَـابِ وَالأوْتاد ، وذُكـرَ عنِ الحسنِ أنها المخادُّ .

رفت: رَفَتُ الشيء أَرْفُتُهُ رَفْتًا فَتَـ أَهُ ، والرُّفَاتُ والفُـتَاتُ ما تكسَّرَ وتَفَـرَّقَ منَ التَّبْن ونحوه ، قبال تعبالي : ﴿ وَقَبَالُوا أَتُذَا كُنَّا عظامًا وَرُفَاتًا ﴾ [ الإسراء / ٤٩ ] واَسْتُسعيرَ

رفث: الرَّفَثُ كلامٌ مُتَضمِّنٌ لما يُسْتَفَبَّحُ

الجماع في قولهِ تعالى : ﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيلَةَ ۗ وَشَاءً ، وقول الشاعر : الصِّيام الرُّفَثُ إلى نسَانكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٨٧] تنسيهًا علَى جَوار دُعانهنَّ إلى ذلك ومُكَالَمتهن فيه ، وَعُدِّي بِإلى لتَضمُّنه معنَى [البقسرة / ١٩٧] يَحْتَمِلُ أَنْ يكون نَهْ يًا عنْ البشيء ، كَانُوا يُخْرِجُونَهُ لِفقراء الحَاجِّ . تَعَاطِي الجِماعِ وأنْ يكُونَ نَهْيًا عَنِ الحديث في رُوىَ عن ابن عباس رضى الله عنه أنه أنشـدَ

> فَهُ نَ يُمُسْيِن بنَا هَمِيسا إِنْ تَصْدُقُ الطَّيْرُ نَسْكُ لَّمِيسا

يُقالُ : رَفَتْ وَأَرْفَتْ فَرَفَتْ فَرَفَتْ فَسَعَلَ وَأَرْفَتْ صارَ ذَا رَفَت وهُما كالْمُتَلازِمَـيْنِ ولهذا يُسْتَعْمُلُ أحَدُهما مَوْضعَ الآخر .

رفد : الرُّفْـدُ المَعُونةُ والـعَطيَّةُ ، والرَّفْـدُ مصدرٌ والمرْفَدُ ما يُجْعَلُ فيه الرُّفْدُ من الطعام ولهذا فُسِّرَ بالقَدح . وقد رَفَدْتُه أَنَلْتُهُ بالرَّفْد ، قال تعالى : ﴿ بِشُسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ ﴾ [ هود / ٩٩ ] وأرْفَدْتُهُ جَـعَلْتُ له رفْدًا يـتناولُه شيـئًا فشيئا فَرَفَدَهُ وَأَرْفَدَهُ نحو سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ ، ورُفَدَ

فأطعمت العراق ورافديه فَزَارِيًا أَحَذُ يَد القَميص

أى دجْلَة والفُرات . وتَرَافَدُوا تَعاونُوا ومنه الإَفْضَاءَ وَقُولُهُ : ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ ﴾ | الرِّفَادَةُ وَهِيَ مُعاوِنةٌ للحاجِّ كانَتْ مِنْ قُرَيْشٍ

رفع: الرَّفْعُ يُسقسالُ تارةً في الأجسسام ذلك إذ هو مِنْ دَوَاعِسِيهِ والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لما الموضُوعَةِ إذا أعْلَيْتِهَا عَنْ مَقرَّها نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة / ٦٣ ] قَال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي رَفَّعَ السَّمواتِ بِغَيْرٍ عَمَد تُرُونُهَا ﴾ [ الرعد / ٢ ] وتارةً في البناء إذا طُولَتُهُ نحو قـوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ القَوَاعدَ منَ البّيتَ ﴾ [ البقسرة / ١٢٧ ] وتارةً في الذُّكرَ إذا نَوَّهُتُّ للحو قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكُرُكَ ﴾ [ الشوح / ٤ ] وتارةً في الْمُنزِلَة إذا أُشَرَّفْتُهَا نحو قوله : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] ﴿ نَرْفَعُ دركجاًت مَنْ نشاء ﴾ [ يسوسف / ٧٦ ] ﴿ رَفِيعِ الدُّرَجاتِ ذُو العَرْشِ ﴾ [ غافر / [10] وقولهُ تعالى: ﴿ بَلْ رَفُّعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء / ١٥٨] يَـحْتَمَلُ رَفْعَه إلى السماء ورَفْعَه من حَيْثُ التّشريفُ . وقال تعالى : فُلانٌ فهو مُرْفَدٌ اسْتُعير لمَنْ أعْطَى الرِّئاسَة ، ﴿ ﴿ خَافْضَةٌ رَافَعَةٌ ﴾ [ الواقعـة / ٣ ] وقوله : والرَّفُودُ النَّاقةُ التي تملأُ المِرْفَدَ لَبنًا مِن كَـثْرَةً ۗ ﴿ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفْعَتْ ﴾ [الغاشية / لَبُّنهَا فهي رَفُودٌ في معنَى فاعـلِ . وقيلَ : ١٨ ] فَإِشَارَةٌ إِلَى المُعْنَيِن َ : إلى إعْلاء مكانه، الْمَرَافِيدُ مَنَ النُّوقِ والشاء مالا يَنقَطِعُ لَبَنَّهُ صَيْفًا ﴿ وَإِلَى مَا خُصٌّ بِهِ مِنَ الفَضيلَةِ وشرَفِ المنزلة . وقولهُ عن وجل: ﴿ وَفُرْشُ مَرْفُوعَة ﴾ [الراقعة/ ٣٤] أى شريفة وكذا قولهُ : ﴿ فَى مَرَفُوعَة مُطَهَّرة ﴾ [يس / محتَّ مُكَرَّمَة مَرْفُوعَة مُطَهَّرة ﴾ [يس / المصاليك كسما عُبْر بِالرَّاسِ النور / ٣٦] أى تُشرَف وذلك نحو قوله : المرتَّ فَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ اللَّهُ لَيْدُهُ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَيُ اللَّهُ لَيْدُهُ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدُهُ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدُهُ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

رق : الرُّقةُ كَالدُّقة ، لكن الدقةُ تُقالُ اعتبارا بُعمقه . المتن كَانَتِ الرُّقةُ في جسم تُضادُها الصَّفافةُ نحو شوب رقيق وصَفيق ، ومَتَى كَانَتْ في نحو شوب رقيق المَّفْوةُ والقَسوةُ . يُقالُ : فُلانُ نَفْس تُضادُها المَفْوةُ والقَسوةُ . يُقالُ : فُلانُ رَقِيقُ القلْب . والرَّقُ ما يكتب في منشُور ﴾ [ الطور / ٣ ] وقسيل لذكسرِ في منشُور ﴾ [ الطور / ٣ ] وقسيل لذكسرِ السَّلاحِف : رق ، والرَّق : ملك العبيد والرقيقُ المَمْلُوكُ منهم وجمعه أرقاء . واسترق فلان فُلان فُلانا جَعَله رقيقا . والرقواق تَرقوق فُلان فُلانا جَعَله رقيقا . والرقواق تَرقوق الشراب ، والرقوراقة الصافية اللون . والرقة لكن أرض إلى جانبها ماء ؛ لما فيها من الرقة بالرفوية الواصلة إليها . وقولهم : أعن بالرُّطُوبة الواصلة إليها . وقولهم : أعن

رقب : الرَّقَبُّ أسم للعُضُو المعروف ثمَّ يُعَبُّرُ بِهَا عَنِ الجملة وجُعلَ في التَّعَارُف اسما للمماليك كما عُبّر بالرّأس وبالظّهر عَن الَمْرُكُوبُ فَقَيلَ فُلانٌ يَرْبُطُ كِذَا رَأْسًا وكذا ظَهْراً قال تعالى: ﴿ وَمَنْ قَـٰتَلَ مُـؤْمِنا خَطَا فَـتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ﴾ [ النساء / ٩٢ ] وقال: ﴿وَفَي الرِّقابَ ﴾ [ البقرة / ١٧٧] أي المكاتبين منهم فَهُم الذينَ تُصرَفُ إليهُم الزكاةُ. ورَقَبْتُه أُصَبْتُ ورَقَبَتَهُ حَفظْتُه. والرَّقيبُ الحافظ وذلك إمَّا لمُراعاته رقَـبة المحفوظ ، وإما لرفعـه رَقَبتهُ قال تعالى : ﴿ وَارْتَقَبُوا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ [هود/ ٩٣] وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيْتُ عَتيدٌ ﴾ [ق/ ١٨] وقال: ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ في مُؤْمِن إلا وَلاَ ذمَّةً ﴾ [النوبة / ١٠] والمرقب المكانُ العالى الذي يَشْرفُ عليه الرقيبُ وقيل لحافظ أصحاب الميسر الذين يَشْرَبُونَ بالقداح: رَقيبٌ وللقَدَح الثالث رقيبٌ وتَرَقّبَ احْتَرزَ راقبا نحو قوله : ﴿ فَخَرَجَ منْها خَانْفا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القيصص / ٢١] والرَّقُوبُ المرُّأةُ التي تَرْقُبُ مُوت وَلَدهما لكُثْرة مَنْ لَهَا منَ الأولاد ، والناقعةُ التي تَرْقُبُ أَن يَشْرُبَ صَـوَاحِكُما ثُمَّ تَشْرَبَ ، وَأَرْقَبْتُ فُلانا هذه الدَّارَ هُو أَنْ تُعطيهَ إيَّاها ليَنْتَفعَ بها مُدَّةً حَياته فكأنه يَرْقُبُ مُوتَهُ، وقيلَ لتلك الهبَة الرُّقَبَى والعُمْري.

يُقالُ رقَدَ رُقُودا فهو راقدٌ والجمعُ الرُّقُودُ ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [ الكهف/ ١٨ ] وإنما الوذلك إشارةً إلى نحو ما قال الشاعرُ : وصَفَهُمْ بِالرُّقُودِ مع كُثْرة مَـنامهمْ اعتبارا بحال المَوْت وذاك أنه اعْتَـقَد فيـهم أنهم أَمُواتٌ فكانَ ذلك النومُ قليلاً في جَنَّب الموَّت . وقال تعالى: وأَرْقَدَ الظَّليمُ أَسْرَعَ كَأَنَّه رَفَضَ رُقَادَهُ.

الكتَاب . وقـولهُ تعالى: ﴿ كَتَـابٌ مَرْقُومٌ ﴾ [القيامة / ٢٦] . [المطففين / ٩] حُمل عَلَى الوَجْهَين وفُلانً الركوبُ في الأصل كَونُ الإنسان يَرْقُمُ فِي المَاء يُضْرَبُ مَثَلاً للحِذْقِ فِي الأمورِ ، | على ظهر حَيَوَانِ وقد يُسْتَعْمَلُ فِي السَّفِينَةِ وَأَصْحَابُ الرَّقيم ، قيل اسمُ مكانِ وقيل نُسِبُوا ۗ والرَّاكبُ احْتَصَّ فَى التَّعارُف بمُمْتَطَى البَّعير إلى حَجَرٍ رُقِمَ فيه أسماؤُهُمْ ورقْمَتا الحِمارِ [وجمعهُ رَكُبُ وَرُكْبِانٌ وَرُكُوبٌ ، وَاخْتَصَّ للأثَر الذي عَلَى عَضُدَيْهِ وأَرْضٌ مَرْقُومَةٌ بهاَ أَثْرُ ۗ الرُّكَـابُ بالَمرْكُـوب قال تعـالى : ﴿ وَالْخَيْلَ نَبات تشبيها بما عليه أثرُ الكتاب والرُّقميَّاتُ والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل / سهامٌ مُنسوبَةٌ إلى مَوضع بالمدينة .

ارْتَقَيْتُ أيضاً . قالَ تعالى: ﴿ فَلَيَسُرْتَقُوا فِي ۗ ٤٢ ] ﴿ فَرِجاً لا أَوْ رُكْبانَا ﴾ [البقرة/ ٢٣٩] الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] وقسيلٌ: ارْقَ عَلَى ﴿ وَأَرْكَبَ الْمُهُــرُ : حــان أَنْ يُرْكَبَ، وَالْمُرَكَّبُ لِرُقِيكَ ﴾ [ الإسراء / ٩٣ ] أى : لِرُفْيَتِكَ . إمِنْهُ خَضْرا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مُتْرَاكِبا ﴾ [ الانعام /

رقد : الرُّفادُ المُسْتَطَابُ منَ النَّوْمِ القليل | وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَيلَ مَنْ رَاقَ ﴾ [القيامة/ ٢٧] أى مَنْ يرَقيه تنبيها أنه لأ رَأْقي يَرْقِيهِ فَيحْمِيهِ

وإذا المَنيَّةُ أَنْشَيَّتْ أَظْفارِها أَلفَيْتَ كُلِّ تميمة لا تَنفعُ

وقــال ابنُ عبــاس : مُــعناهُ مَـن يَرْقَى ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَـرْقُدِنا ﴾ [يس/٥٢ ] ابروُحه: أملاً نكةُ الرَّحْــمَة أَمْ مَلاَئكةُ العذاب ؟ وَالتَّرْفُوةُ مُقَدَّمُ الحَلْقِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ حيثُ مَا رقم : الرَّقْمُ الخَلطُ الغَليظُ وقيل هو تَعْجيمُ النَّرَقَى فيه النَّفَسُ ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَت التَّراقي ﴾

٨]، ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفُلْكُ ﴾ [العنكبوت/ رقى: رَ قِيتُ فَى الدَّرَجِ وَالسُّلُمِ أَرْقَى رُقِيًّا [70] ، ﴿ وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / طَلْعكَ أَى اصْعَدْ وإنْ كُنْتَ ظالِعا . ورَقَيْتُ مِنَ ۗ الحُتُصَّ بِمَنْ يَرْكَـبُ فَرَسَ غَيْـرِه وَبَمَنْ يَضْعُفُ الرُّقْيَة . وقيل: كيف رَقْيُكَ وَرَقْيـتُكَ فالأوَّلُ | عَن الرُّكُوبِ أو لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَرْكَبَ وَالْمَتَرَاكِبُ المصدرُ والثاني الاسم قال تعالى : ﴿ لَنْ نُؤْمنَ مِا رَكبَ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا كَنَايَةٌ عَنْ فَرْجِ الْمَرَاةَ كَـمَا يُكُنِّي عَنْـهَا بِالطِّيـة الرَّقُّمُ إِلَى كُفُرِهِمْ . والقَعيدَة لكُونها مُقْتَعَدَةً .

الامتلاء .

وَمَرْكَزُ الْجُنْدِ مَحَطَّهُمُ الذي فيه رَكَزُوا الرَّماَحَ . [التوبة / ١١٢] قال الشاعرُ : ركس: الرَّكْسُ قَلْبُ السَّىء على رأسه

> (۱) رواه البخاري ( ۱۹۱۲ ) ، ومسلم ( الحدود / . ( 27 . 20

٩٩ ] وَالرُّكْبَةُ مَعْرُونَةٌ وَرَكْبَتُهُ أَصَبْتُ رُكْبَتَهُ نحوُ ۗ وَرَدُّ أَوَّلِهِ إِلَى آخِـرِهِ ، يُقَالُ : أَرْكَـسْتُهُ فَــرُكِسَ فَأَدْتُهُ وَرَاسَتُهُ ، ورَكَبْتُهُ ايضا أَصَبْتُهُ برُكْبتي نحو ﴿ وَارْتَكَسَ فِي أَمْسِرِه ، قَـال تعـــالي : ﴿ وَاللَّهُ يدَيَّتُه وعنيتهُ أي أصبيتُهُ بيدي وعَيني والرَّكبُ الزَّكسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا ﴾ [ النساء / ٨٨ ] أي

ركض : الرَّكْضُ الضَّرْبُ بالرُّجْل ، فَمَتَى ركد : رَكَدَ المَاءُ وَالرَّبِحُ أَى سَكَنَ وكذلك النُّسِبَ إلى الرَّاكِبِ فَهُ و إعْدَاءُ مَرْكُوبِ نَحْوُ السَّفِنَةُ ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آياتَه الْجَوَارِ فَي ۗ رَكَضْتُ الْفَرَسَ ، وَمَتَى نُسَبَ إِلَى الماشي فَوْطْءُ البَحْر كَالْأَعْلام ﴾ [ الشورى / ٣٢ ] ﴿ إِنَّ الأرض نحو توله تعالى : ﴿ ارْكُضْ برجُلك ﴾ يَشَا يُسَكُنِ الرَّبِحَ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه ﴾ [1 ص/ ٤٢] وقدولهُ: ﴿ لأَتَرْكُضُوا وَأَرْجَعُوا [الشورى / ٣٣] وَجَلْنَةٌ رَكُودٌ عبارَةٌ عَنْ إلى مَا أَثْرِفْتُمْ فيه ﴾ [ الأنبياء / ١٣] فَنَهْى عَن الأنهزام .

ركز : الرَّكْزُ الصَّوْتُ الحَّفَى ، قَال تعالى : ركع : الرُّكُوعُ الانحنَاءُ فَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ في ﴿ هَلُ تُحِسُّ مَنْهُمْ مِنْ أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ الْهَيْنَةِ المخصوصة في الصلاة كما هي وَتَارَةً في رَكُوا﴾ [مريم/ ٩٨] وَرَكَزْتُ كَـذَا أَى دَفَنْتُهُ دَفْنَا التَّوَاضُعُ والتَّذَلُّلُ إِمَّا فِي العبادة وَإِمَّا فِي غَيْرِها خَفِيًا ومنه الرَّكارُ للمالِ المَدُّفُون إِمَّا بِفِعلِ آدَمْيٌ النحوُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ كالكُنْزِ وَإِمَّا بِفِعْلِ إِلْهِي كَالْمُدُن وَيَتَنَاوَلُ الرَّكَادُ [ الحج / ٧٧] ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ الأَمْرَيْنِ ، وَنُسِّرَ قُولُهُ عَيْلِيْنُ ؛ ﴿ وَفَي الرِّكَ السُّجُودِ ﴾ [البقرة / ٤٣] ﴿ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ الْحَمْسُ اللهُ مُرَيْنِ جميعًا وَيُقَالُ رَكَزَ رُمْحَهُ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ الرَّاكِعُونَ الساجدُونَ ﴾

أُخَبِرُ أُخْبارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَت أدب كَأَنِّي كُلُّما قُمْتُ رَاكِع

ركم : يُقَالُ سَحابٌ مَسْرُكُومٌ أَى مُتَرَاكمٌ ، وَالرُّكَامُ مَا يُلْقَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، قال تعالَى: ﴿ ثُمْ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ [النور /٤٣] ، [يُصَرِّحُوا، وَالرُّمَّانُ فُعْلاَنُ وهو مَعْرُوفٌ .

يُقَـالَ رَكَنَ يَرْكُنُ وَرَكِنُ يَرْكُنُ، قَـال تعـالى : المَتْنَعَتْ بِشُوكَتِها عَنْ رَاعِيها . عليها مُبنَاها وَبَتَرْكها بُطْلانُها .

يُحسِي العظامَ وَهِي رَمسِيمٌ ﴾ [ يسس/ ٧٨] | والرَّمادَةُ سنَّةُ المُحل . وقال: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ ۗ رَصَوْ الرَّمْزُ إِسْارَةٌ بِالشَّفَةِ ، والصَّوْتُ حتى إذا نُفِخَ فيها لَمْ يُسْمَعُ لهَا دَوِيٌّ ، وَتَرَمْرَمَ المنها رَمْزُ من كثرتها . القَــومُ إِذَا حَــرَّكُـوا أَفْــواهَهُمْ بالـكلامِ وكم

والركَسَامُ يُوصَفُ بِهِ الرَّمْلُ وَالْجَيْشُ ، ومَسوتُكُمُ اللهِ وصح : قبال تعبالى : ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ الطريق جَادَّتُهُ التي فيها رُكْمَةٌ أي أثَرٌ مُتْرَاكمٌ . ورَماحُكُمْ ﴾ [المائدة / ٩٤] وقد رَمَحَه أصابَهُ به رُكُنُ الشيءِ جانِبُهُ الذي يَسْكُنُ إليه ورَمَحتْ الدَّابَّةُ تشبيها بـذلك والسَّماكُ الرامح ويُستعارُ للقُوَّةِ ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَى بَكُمْ السُّمَّى بِهِ لِتَصَوُّرِ كَوْكَبِ يَقْدُمُهُ بِصُورَةَ رُمْحِ لَهِ. قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُن شَدَيد ﴾ [ هود / - ٨٠ ] | وقسيلَ أَخَذَتِ الإِبلُ رِمـاحَـها إذَا امْـتَنَعَتْ عَنْ وَرَكَنْتُ إِلَى فُلانِ أَرْكُنُ بِالفتح ، والصحيحُ أنْ النَّحْرِهَا بِحُسْنِها وَأَخَـذَتِ البُّهْمَى رُمَّهَ ها إذَا

﴿ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُ وا ﴾ [ هـود / الله عنه الله الله عنه الله ورمدد وأرمداء قال ١١٣ ] وَنَاقَةً مُرَكَّنَةُ الضَّوْعِ له أَرْكَانٌ تُعَظِّمُهُ ، [تعالى: ﴿ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرّبِحُ ﴾ [إبراهيم / وَالْمِرْكُنُ الْإِجَّانَةُ وَأَرْكَانُ العِبَادَاتِ جَوانِبَهَا التي ١٨ ] ورَمِدَتِ النارُ صارَتْ رَمَادا وعُبِّرَ بالرَّمَد عَن الهَلاك كما عُبِّرَ عنه بالهُمُود ، ورَمدَ الماءُ رم : الرَّمُّ إِصْلاحُ الشيءِ البَالي والرَّمَّةُ الصَّارَ كَأَنَّهُ فيه رَمَادٌ لأُجُونِهِ ، والأرمَـدُ ما كانَ تَخْتُصُّ بِالعَظْمِ البالي ، قبال تعالى : ﴿ مَنْ ۗ عَلَى لَوْنِ الرَّمِيادِ . وَقَبِلَ للبِّعُوضِ رُمُدٌ ،

كَالرَّميم ﴾ [ الذاريات / ٤٢ ] وَالرُّمَّةُ تَخْتُصُ الْخَفَى والغَمْزُ بالحَاجِبِ وعُبِّرَ عَنْ كُلُّ كلام بالحَبْلِ الْبِالِي ، وَالرَّمُّ الفِّتَاتُ مِنَ الْحَسْبِ الْكَاشارةِ بالرَّمْنِ كَمَا عُبْرَ عِنِ الشَّكايةِ بِالْغَمْزِ ، وَالتِّبْنِ . ورَرَمَّمْتُ المنزِلَ رَعَيْتُ رَمَّهُ كقولك : [ قال تعالى : ﴿ قَالَ آيَنُكَ أَنْ لاَ تُكلِّمَ النَّاسَ تَفَقَّدُتُ وقولُهم : ادْفَعُهُ إليهِ برُمَّتِ مَعْرُونٌ ، اللَّائَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزا ﴾ [ آل عمران : ٤١ ] وما وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ ، وَأَرَمَّتْ عظامُهُ إِذَا سُحقَتْ ۖ ارْمَازَّ أَى لَمْ يَتَكَلَّمْ رَمْزا وكتِـيبَةٌ رَمَّازَةٌ لا يُسْمَعُ

رمض : شَهْرَ رَمَّضانَ هو مِنَ الرَّمْضِ أَي

شــدَّة وقع الشمس يُقــالُ أَرْمَضَــتْهُ فَــرَمضَ أَى [ الأعــراف / ١١٦ ] أَى حَــمَــلُوهُمْ عَلَى أَنْ أي يَتْبَعُها في الرَّمضاء .

والحَجَر نحوُ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللهَ ۗ وَاحدا جَمَعـهُ عَلَى رَهابين وَرَهَابِنَةٌ بالجمع الْيَقُ رَمَى ﴾ [ الأنف ال/١٧] ويُقالُ في المقَـالِ كِنايةٌ ۗ وَالإِرْهَابُ فَـــزَعُ الإِبلِ وَإِنمَا هُو مِـنْ أَرْهَبْتُ، عن الشُّتُم كالقُذْفِ ، نحوُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ۗ ومنه الرَّهْبُ مِنَ الإِبِلِ ، وقالَتِ الْعَربُ : أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [ النور/ ٦] ﴿ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوت . [ النور / ٤ ] وأرْمَى فُلانٌ عَلَى مائة استعارةٌ الله : الرَّهْطُ العصابةُ دُونَ العَـشَرَة وقيلَ للزَّيَادَة ، وخَرَجَ يَتَرَمَّى إذا رَمَى في الغَرَضِ . النِّصَالُ إلى الأرْبِعينَ ، قال : ﴿ تَسْعَةُ رَهْط رهب: الرُّهْبَةُ الرُّهْبُ مَخَافَةٌ معَ تَحَرُّزُ وأضطراب، قسال : ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ [رَهْطُكَ لَرَجْمنَاكَ ﴾ [ هود / ٩١ ] ﴿ وَيَا قَوْم [الحشر/ ١٣] وقالَ : ﴿ جَنَّاحَكَ مَنَ الرَّهْبِ﴾ [أرَهْطَى ﴾ [ هود / ٩٢] والرُّهُطَاءُ جُـحْرٌ مِن [ القصص / ٣٢ ] وقُرئَ : ﴿ مِنَ الرُّهُبِ ﴾ ، أَى الفَرْع . قَال مُقَاتِلٌ : خَرَجْتُ ٱلْتَمسُ تَفْسِيرَ الرَّهْبِ فَلَقِيتُ أَعْرَابِيةً وَأَنَا آكُلُ فَقَالَتْ : ياً عَبْدَ الله ، تَصَـدَّقْ عَلَىَّ ، فَـملأَتُ كَـفِّي ﴿ وَقِيلَ : الرَّهْطُ خَرْقَةٌ تَحْشُو بِهَا الحَافِضُ مَتَاعَهَا لأَدْفَعُ إليها ، فَقالت ههُنا في رَهْبِي أي كُمِّي. والأوَّلُ أصح في ال : ﴿ رَغَبِ ا وَرَهَبِ ا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠] وقال : ﴿ تُرْهبونَ بِه عَدُوًّ اللهِ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقولُهُ : ﴿ وَٱسْــتَرْهَبُوهُمْ ﴾

أَحْرَفَتْهُ الرَّمْضَاءُ وهي شدَّةُ حَرِّ الشمس ، إيره بُوا ﴿ وَإِيَّايَ فَأَرْهَبُونَ ﴾ [ البقرة / ١٤] أي وَأَرْضٌ رَمَصْضَةٌ وَرَمَصْضَت الغَنَامُ رَعَتْ في الفَخَافُون والتَّرَهُّبُ التَّعَبُّدُ وهو اسْتعمالُ الرَّهْبَة ، الرَّمْضاء فَقَرِحَتْ أَكْسِادُها وفُلانٌ يَتَرَمَّضُ الطِّباءَ | والرَّهْبَانِيةُ عُلُوٌّ في تَحَمُّل التَّعَبُّد من فرط الرَّهْبَة قال : ﴿ وَرَهْبَانَيَّةُ ابْتَدَعُوهاَ ﴾ [ الحديد / ٢٧] رمى : الرَّمْيُ يُقَـالُ في الأعْيــان كَالسَّــهُم | والرُّهْبَانُ يــكونُ واحدا وجَمْـعا ، فمــن جَعَلَهُ

يُفْسدُونَ ﴾ [ النمل / ٤٨ ] وقيال : ﴿ وَلَوْلاً جحَر الْيَرْبُوعِ ويُقَالُ لها: رُهَطَةٌ ، وَقُولُ الشاعر:

\* أَجْعَلْكُ رَهْطا على حُيَّض

فقد قيلَ أديمٌ تَلْبَسُهُ الحُميَّضُ منَ النساء ، عَنْدَ الْحَيْضِ ، وَيُقَالُ هُو أَذَلُ مِنَ الرَّهُط .

رَهْقَهُ الأَمْرُ غَشيَهُ بِقَهْرٍ ، يُقالُ: رَهَقْتُهُ وَأَرْهَقَتُهُ نحوُ رَدَفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ وَيَعَثَـتُهُ وَابْتَعَنَّتُهُ قَالَ: ﴿ وَتَرْهَقُ لَهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ [يونس/ ١٠] وقال: ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ [المدثر/١٧] ومنه ارَهُو ، ومنهُ قيلَ لا شُفْعَةَ في رَهُو ، ونَظَرَ أَرْهَقُتُ الصَّلاةَ إذا أخرتها حتَّى غَـشيَ وَقْتُ ۗ ٱعْرَابيٌّ إلى بَعير فالج فقالَ رَهُو ۗ بَيْنَ سنَامَيْن . الأخرى .

مَقْبُوضَةٌ، فَرِهَانٌ وقيلَ في قوله :﴿ كُلُّ نَفْسِ ۗ [ الطور/ ٣٠ ] سَمَّاهُ رَيْبًا لا أنه مُسْكَكٌ في بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ] أنه فَـعـيلُ الكونِه بل مِنْ حَيْثُ تُشْكُكُ في وَقْت حُصُوله ، بمعنى فاعل أى ثابتَةٌ مُقيمَةٌ . وقيلَ بمعنى مُفعُول أي كلُّ نَفْس مُقَامةٌ في جَزَاء ما قَدَّمَ منْ عَــمَله . وَلَمَّا كَانَ الــرَّهْنُ يُتَصَــوَّرُ منه حَــبسُــهُ استعُيرَ ذلك لِحَبْسِ أَيُّ شيء كَان ، قال : ﴿بِمَا كُسَّبِّتْ رَهينَةٌ ﴾ [ المدثر / ٣٨ ] ورَهَنْتُ فُلانا ورَهَنْتُ عندَهُ وَارْتَهَنْتُ أَخَذْتُ الرَّهْنَ وَأَرْهَنْتُ فِي السُّلْعِـة قيلَ غالَيْتُ بهـا وَحقيـقةُ ذلك أن يَدْفَعَ سِلْعَةً تَقْدَمَةً في ثَمَنه فَتَجْعِلَها [هود: ١١٠] ﴿ مُعْتَد مُريب ﴾ [ ق/ ٢٥] رَهينَةً لإتمام تُمنها .

ويُقالُ لِكُلِّ حَـوْمَةٍ مُسْتَـويَةٍ يَجْتَمعُ فيـها الماءُ:

ريب : يُقالُ رَابَني كــٰذَا وَأَرَابَني ، فَالرَّيْبُ رهن : الرَّهْنُ ما يُوضَعُ وثيقَةٌ للدَّيْن ، إِنْ تَتَوَهَّمَ بالشيء أَمْرا مَّا فَيَنْكَشفَ عَـمًّا وَالرَّهَانُ مِثْلُهُ لِكِنْ يَخْتَصُّ بِمَا يُوضَعُ فِي الخطارِ التَّتَوَهُمهُ، قال اللهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَأَصْلُهُما مَصْدِرٌ ، يقالُ رَهَنْتُ الرَّهْنَ وَرَاهَنْتُهُ ۗ كُنْتُمْ في رَيْبٍ منَ الْبَعْثِ ﴾ [ الحج/ ٥ ] ﴿في رِهانا فيهو رَهِينٌ وَمَـرْهُونٌ . وَيُقالُ في جـمع اريب ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبدُنَّا ﴾ [ البـقرة : ٢٣ ] الرَّهْنِ رِهَانٌ وَرُهُنٌ ورُهُونٌ ، وَقُمْرِئَ : ﴿فَرَهُنَّ النَّبِيهَا أَنْ لَا رَبُّ فِيهِ ، وقولُهُ: ﴿ رَيْبَ الْمُنُونَ ﴾ فَالْإِنْسَانُ أَبِدًا فِي رَيْبِ الْمُنُونِ مِنْ جِهَة وَقْتِه لا من جهة كونه ، وعَلَى هذا قالَ الشاعرُ : النَّاسُ قد عَلَمُوا أَنْ لا بَقاءَ لَهُم لَوْ أَنْهُمْ عَلَمُوا مِقْدَارَ مَا عَلَمُوا ومثله :

\* أَمنَ المُّنُونِ وَرَيْبِها تَتُوجُعُ ؟ \* وقال تعالى : ﴿ لَفَى شُكَّ مَنْهُ مُريبٍ ﴾ والارتيابُ يجرى مُجرَى الإرابة ، قال : ﴿ أَم رهو : ﴿ وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهُوا ﴾ [ الدخان / الرَّنَابُوا أَمْ يَخَافُونَ ﴾ [ النور / ٥٠ ] ﴿ وَتَربَّصْتُمْ ٣٤] أي ساكِنا وقـيلَ: سَعَـةً مِنَ الطَّرِيقِ وهو ||وَارْتَبْتُمْ ﴾ [ الحديد / ١٤ ] وَنَفَى منَ الْمؤمنينَ الصحيحُ ، ومنه الرَّهاءُ لـلمَضازَة المُستَوية ، الارتيابَ فقالَ : ﴿ وَلاَ يَمِرْتَابَ الَّذَيْنَ أُوتُوا الكتابَ وَالمُؤْمنُونَ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] وقال :

﴿ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُربِيكَ ﴾ ورَيْبُ الدَّهْرِ ﴿ وَالرَّوحُ ﴾ [ المعــارج / ٤ ] ﴿ نَوْلَ بــه الرُّوحُ صُرُوفُهُ ، وَإِنَّمَا قِيلَ رَيْبٌ لِماَ يُتَوَهَّمُ فيه منَ ۗ الأَمينُ ﴾ [ الشعراء / ١٩٣ ] سُمِّي َبه جبريلُ المكْرِ ، وَالرِّيبَةُ اسْمٌ مِنَ الرَّيْبِ قِـالَ : ﴿ بَنَوْا ۗ وَسَمَّـاهُ بروْحِ الْقُدُسِ فَى قـوله : ﴿ قُلُ نَـزُّلُهُ ريبَةً في قُلُوبِهِمْ ﴾ [ التـوبة / ١١٠ ] أي تَدُلُّ الرُوحُ القُدُس ﴾ [ النـحل / ١٠٢ ] ﴿وَأَيَّدْنَاهُ عَلَى دَغَل وَقَلْة يَقين .

> وَجُعِلَ الرُّوحُ اسما للنَّفَسِ ، قال الشاعرُ في صفة النار

فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهِا إِلَيكَ وَأَحْبِهَا برُوحكَ وَأَجْعَلُهَا لَهَا فَيْنَةٌ فَلَدْرًا

وَذلك لكون النَّفَس بَعْضَ الرُّوح كـتسمية النوع باسم الجنس نحو تسمية الإنسان بالحَيْـوان، وجُعلَ اسْمَا للْجُـزُءِ الذِّي به تَحْصُلُ الْحَيَاةُ والتَّحَرُّكُ وَاستَجلابُ المَنَافعِ واسْتَدْفَاعُ المَضَارُّ وهو المذُّكُـورُ في قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُبلِ الرُّوحُ مِن أَسْسِرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء/ ٨٥] ﴿ وَنَفَىخْتُ فِيهِ مَنْ رُوحَى ﴾ [الحجر/ ٢٩] وإضافتُهُ إلى نَفْسـه إضَافَةُ ملْك وتخصيصهُ بالإضافة تشريفا لهُ وتعظيما كقوله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتَى ﴾ [ الحج /٢٦ ] ﴿ وَيَا عبادى﴾ [ العنكبوت / ٥٦ ] وَسُمِّيَ أَشُوافُ الملائكَة ارْوَاحا نـحو: ﴿ يَوْمَ يَقُسُومُ الرُّوحُ وَالْمَـلاَئكَةُ

برُوح القُدُس ﴾ [ البقرة / ٢٥٣ ] وَسُمَّى روح : الرَّوْحُ والرُّوحُ في الأصلِ وَاحِدٌ ، ﴿ عَيْسَى عَلَيْهِ الْسَلَامِ رُوحًا فِي قَوْلُهِ : ﴿ وَرُوحٌ منه ﴾ [النساء/ ٧١]وذلك لما كانَ لهُ منْ إحْياً، الأَمْـوَاتِ ، وَسُمِّيَ الْقُـرَانُ رُوحًا في قـوْله : ﴿ وَكَذَلَكَ أُوْحَيْنًا إليك رُوحاً من أمرنا ﴾ [الشوري/ ٥٢] وذلك لكون الْقُرآن سَبَباً للْحياة الأُخْـرَويَة الموْصُوفَة في قـوْله : ﴿ وَإِنَّ السَّدَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الحَيْسُوانُ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] والرَّوْحُ التَّنَفُّسُ وقد أرَاحَ الإنْسَانُ إِذَا تَنَفَّسَ . وقولُهُ : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [ الواقعة / ٥٦ ] فالرَّيْـحَانُ مَا لَهُ رَائِـحَةٌ وقيلَ رِزْقٌ ، ثُـمَّ يُقَالُ لِلْحَبِّ الْمُأْكُولِ رَيْحَانٌ في قُولِهِ : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْف وَالرَّبْحَانُ ﴾ [ الرحمن / ١٢ ] وقيلَ لأَعْرَابِيُّ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَطْلُبُ مِنْ رَيْحان اللهِ ، أَى مِنْ رِزْقُتِهِ وَالْأَصْلُ مِنْ ذَكِرْنَا . وَرُوىَ: الْوَلَدُ مَنْ رَيْحَانَ الله ، وذلك كنحو ما قال الشاعرُ:

باً حَبَّذاً ريسحُ الْوَلَسِدُ ريحُ الخُزَامَى في البَكَدُ

أَوْ لَأَنَّ الوَلَدَ مَنْ رزْق الله تعالىي . والرِّيحُ ا مَعْرُوفٌ وهي فيما قيلَ الهَواءُ الْمُتَحَرَّكُ . وعَاَمَّةُ المَوَاضِع الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تعالى فسيها إرْسالَ الرَّبِع بلَفْظ الواحــد فــعــبــاَرَةٌ عَن العَــذَابِ ، وَكُلُّ مَوْضِعٌ ذُكِرَ فِيهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَعَبَارَةٌ عَن الرَّحَمة فسنَ الرِّيح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحا صرَصرا ﴾ [ القسمر/١٩] ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا ﴾ [فصلت/١٦] ﴿ كُمَثُلِ ربِيعِ فيها صرٌّ ﴾ [آل عمران/١١٧] ﴿ اشْتَدَّتْ بِهُ الرَّيْحُ ﴾ [إبراهيم/ ١٨] وقــال في الجـمع: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِعَ ﴾ [ الحجر/ ٢٢ ] ﴿أَنْ يُرْسَلُ الرَّيَاحَ مُبَـشَّرَاتِ ﴾ [ الـــروم / ٤٦ ] ﴿يُرْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْسِرا ﴾ [ الأعــراف / ٥٧ ] وأمَّا قَولُهُ: ﴿ يُوسِلُ الرِّياحَ فَتُشِيرُ سَحاباً ﴾ [الروم/ ٤٨] فالأَظْهَرُ فيهِ الرَّحَمةُ وقُوِئَ بِلَفْظِ الجمع وهو أَصَحُّ . وقد يُسْتعارُ الرَّيحُ للغَلَبَة في قُولُه : ﴿وَتَذْهَبَ رِيسِحُكُمْ﴾ [ الأنفال / ٤٦ ] وَقَيلَ أَرْوَحَ المَاءُ تَغَيَّـرَتْ ريحُهُ ، وَاخْتُصَّ ذلك بالنَّنْنِ . وَرِيحَ الْغَدِيرُ يَرَاحُ أَصَابَتْهُ الرِّيحُ ، وَأَرَاحُـــوا دَخَلُوا في الرَّوَاحِ ، وَدُهْنٌ مُـــرَوَّحٌ مُطَيَّبُ الرِّيحِ وَرُوِيَ: ﴿لَمْ يَرَحْ رَانْحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ (١) أى لَمْ يجد ريحَها ، والمروحة مسهب الريح

(١) رواه البخاري [ ٣١٦٦ ] ، [٦٩١٤ ] .

وَالرَّانِحَةُ الآلَةُ التي بها تُستَ جُلَبُ الرَّيحُ وَالرَّانِحَةُ تَرَوَّحُ هَوَاء وَرَاحَ فُلانٌ إلى أَهْله ، أَى الله أَنَّهُ أَنَاهُمْ في السَّرْعَة كَالرَّيحِ أَوْ أَنَّهُ اسَتَفَادَ بِرُجُوعِهِ إِلَيهِمْ رَوْحًا مِنَ المَسرَةِ . والرَّاحَةُ مِنَ الرَّوْحِ ، وَيْقَالُ افْعَلْ ذَلَكُ في سَرَاحٍ وَرَواحٍ أَى سَهُولَة وَالمُراوَحَةُ في الْعَمَلِ أَنْ يَعْمَلَ هذا مَرَّةً وَذَلَكُ مَرَةً ، واستعير الرَّواحُ للوقت الذي يَراحُ الإنسانُ فيه مِنْ نصف النهار، ومنه قيل أرَحنا إلِيننا ، وأرَحْتُ إليه حقه مُستَعارٌ مِنْ أَرَحْتُ النِيلَ ، وأَلُورَاحُ تُولِيلً مَنْ الرَّوْحِ الله السَّعَةُ فقيلَ : وَتُصُورً مِنَ الرَّوْحِ الله السَّعَةُ فقيلَ : وقوله : ﴿لاَ السَّعَةُ فقيلَ : قَصْعَةٌ رَوْحَاءُ ، وقوله : ﴿لاَ السَّعَةُ فقيلَ : قَصْعَةٌ رَوْحَاءُ ، وقوله : ﴿لاَ السَّعَةُ فقيلَ : قَصْعَةٌ رَوْحَاءُ ، وقوله : ﴿لاَ السَّعَةُ فقيلَ : قَصْعَةٌ رَوْحَاءُ ، وقوله : ﴿لاَ السَّعَةُ فقيلَ : قَصْعَةٌ رَوْحَاءُ ، وقوله : ﴿لاَ فَرَجِهِ وَرَحْمَتُهُ وَذَلَكَ بَعْضُ الرَّوْحِ .

رود : الرّودُ النّسردُدُ في طلّبِ الشيءِ بِرِفْقِ، يُقَالُ رَادَ وَارْتَادَ ومنه الرَّائِدُ لِطالَبِ الكَلْإِ وَرَادَ الْإِبْلَ في طلّبِ الْكَلْإِ وَبَاعْتُ بِارِ الرَّفْقِ قيلَ رَادَتِ الْإِبْلُ في مَشْيِها تَرُودُ رَوَدَانا ، ومنه بُني المرودُ . وَأَرْوَدَ يُسرُودُ إِذَا رَفَقَ ومنه بُني رُويْدٌ نحوُ رُويْدُكُ الشّعْرَ بِغِبِّ . وَالْإِرَادَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْ رَادَ يَرُودُ إِذَا سَعَى في طلّبِ شيءِ وَالْإِرَادَةُ في رادَ يَرُودُ إِذَا سَعَى في طلّبِ شيءِ وَالْإِرَادَةُ في النّفسِ إلى الشيءِ وَامْلٍ وَجُعِلَ اسْسَما لُنُزُوعِ النّفسِ إلى الشيءِ مَعَ وَامْلٍ وَجُعِلَ اسْسَما لُنُزُوعِ النّفسِ إلى الشيءِ مَعَ

الشَّىءِ وتارَةً في الْمُنتَــهَى وهو الْحُكُم فيــه بانه ٣٢] ﴿ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٦ ] . يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ أو لا يُفْعَلَ، فإذا استُعْملَ في عَنْ مَعْنَى النُّزُوع ، فَمَتَى قيلَ أَرَادَ اللهُ كَذَا فَمَعْنَاهُ حَكَمَ فيه أنه كذا وليس بكذا نحوُ ﴿ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُسوءا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَتُ ﴾ [الأحزاب/ ١٧] وقد تُذْكُرُ الإرادةُ ويُوادُ بِها السَّيْف مَقْبضهُ . معنى الأمر كقولك : أُريدُ منْكَ كذا أَى آمُرُكَ بكذا نحوُ ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُّسْسِ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥] وقد يُذْكَرُ ويُرادُ به القَصْدُ نحوُ: ﴿ لاَ يُريدُونَ عُلُوا فِي الأرض ﴾ [ القصص / ٨٣ ] أي يَـقْصدُونهُ وَيَطْلُبُونهُ . ولذلك تُستَعْملُ في الجماد ، وفي الحيوانات نحو : ﴿ جـــدارا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ احسن حاله ، قال الشاعر : [الكهف/ ٧٧] ويُسقالُ فَرَسى تُريدُ السُّبن ، والْمُرَاوَدَةُ أَنْ تُنَارِعَ غيسركَ في الإرَادة فَتزيدُ غَـيرَ ما يريدُ أو تَرُودَ غيــرَ ما يَرُودُ ، وَرَاوَدْتُ فُلانا عن كــذا ، قال : ﴿هِي رَاوِدَتْنِي عَنْ نَفْــسي﴾ [يوسف/ ٢٦] وقال: ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِه ﴾

الحُكْم فيه بأنه يَنْبَغي أَنْ يُفْعَلَ أو لا يُفْعَلَ ثم [ يوسف/ ٣٠] أي تَصْرِفْهُ عَنْ رأيه وعلى ذلك يُسْتَعْمَلُ مَرَّةً في المَبْدَا وهو نُزُوعُ النَّفْسِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسه ﴾ [يوسف/ رأس: الرَّاسُ معرُوفٌ وجمعهُ رُؤُوسٌ الله فإنه يُرَادُ به الْمُنْسَهَى دُونَ المَبْدَإِ فإنه يَسَعَالَى قال: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤] ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ويُعَبِّـــرُ بالرَّاسِ عن الرَّئيس والأرَّاسُ الـعظيمُ الرَّاس ، وشاةٌ رأساءُ اسْوَدَّ رأسُها . ورياس

ريش: ريشُ الطائر مَعـرُوفٌ وقد يخصُّ الجناحُ مِنْ بَين سائـرهِ ولكون الرّيش للـطائر كالثياب للإنسان استُعير للثياب . قال تعالى : ﴿ وَرِيشًا وَلَبَّ اسُ التَّقُورَى ﴾ [ الأعراف/ ٢٦ ] ووقـيلَ أعْطاهُ إبلا بريشـها أي مـا عليهـا منَ والإرَادةُ قد تكونُ بحسَبِ القوةِ التّسخيريةِ الثيابِ والآلات ، ورشْتُ السَّهُمَ أَرِيشُهُ رَيشًا والحسَّية كما تكونُ بحسبِ القُوِّةِ الاختياريَّةِ . ﴿ فَهُو مُسْرَيْشٌ : جَعَلْتُ عَلَيْهِ الرِّيشَ ، وَاسْتُعِيرَ لإِصْلاحِ الأمرِ فقيلَ رِشْتُ فُلانا فارْتاشَ أَى

فَرشْني بحال طالَما قَدْ بَرَيْتنسي فَخَيْرُ الْمُوَالَى مَنْ يَرِيشُ وَلَا يَبْرَى ورُمْحُ رَاشُ خَوَّارٌ ، تُصُورُ منهُ خَوَرُ الرَّيش روض : الرَّوْضُ مُسْتَنْـ قَعُ الماء ، وَالْخُضرةُ ﴿ فَي رَوْضَةً يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ]

كَثُرَ مَاوُهُ وَأَرَاضَهُمْ أَرْوَاهُمْ . والرّياضةُ كَثْرَةُ الرُّوعِ واسْتُعْمِلَ فيما أُلقِيَ فيه منَ الفَزَعِ ، استعمالِ النَّفس لِيَسْلَسَ وَيَمْهُرَ ، ومنه رُضْتُ | قال: ﴿ فَلَـمَّـا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمَ الرَّوْعُ ﴾ الدّانّة .

مُسْتَرَاضَةً أَى قَابِلَةً للرَّيَاضَـة أَو مَعْنَاهُ مُتَسَعَةً ، ﴿ كَأَنَّهُ يُفْزِعُ كَمَا قَالَ الشَّاعرُ : ويكونُ مِنَ الرَّوْضِ والإِرَاضَةِ . وقوله : ﴿ فَيَ رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ] فعـبارةٌ عن رياضً الجنة وَهيَ مَحاسنها ومَلاذُّها . وقوله : ﴿ ومنه رَاغَ الشَّعْلَبُ يَرُوغُ رَوَعْــانا ، وطريقٌ رَاثغٌ والأخلاق التي مَنْ تخَصَّصَ بها ، طابَ قلبهُ. ربع : الرِّيمُ المكانُ المُرْتَفعُ الذي يَبُدُو من أ

بَعيد ، الواحدَةُ ريعَةٌ قال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع آيَةً ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] أي بكُلِّ مكان مُرْتَفَع ، ولَلارْتَفاع قبيل: رَيْعُ البشر للجَشْوَة الْمُرْتَفَعَة حَوَالَيْهِا ورَيْعَانُ كُلِّ شَيْءَ أُوائلُه التي تَبْدُو منه ، ومنهُ اسْتُعيرَ الرِّيعُ للزيادة والارتفاع الحاصل ومنهُ تَزَيُّعَ السَّحابُ .

روع : الرُّوعُ الحَلَدُ وفى الحديث (١): • إنَّ

(١) [ صحيح ]

تخريج مشكلة الفقر فانظر : ( ص ١٩ ) .

باعتـبار الماء قيل أرَاضَ الْوَادى واسْـترَاضَ أي ارُوحَ القُـدُس نَفَثَ في رُوعي " وَالرَّوْعُ إصــاَبَةُ [هود: ٧٤] ، يُقالُ رُعْـتُهُ وَرَوَّعْتُهُ وريعَ فُلانٌ وقـولهُم : افْعل كــذا مـا دَامَت النّفسُ الوناقَةُ رَوْعاًءُ فَزِعَةٌ . والأرْوَعُ الذي يَرُوعُ بحُسْنه

## \* يَهُولُكَ أَنْ تَلْقَاهُ فِي الصَّدْرِ مَحْفَلاً \*

روغ الرَّوْغُ المَيلُ عَلَى سَسِيلِ الاحْسَيال ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَّاتِ ﴾ [ الشورى / ٢٢ ] إذا لم يكُنْ مُسْتَقِيمًا كأنه يُرَاوغُ ، وَرَاوَغَ فُلانًا فإشارةٌ إلى مَا أُعدَّ لهُم في العُقْبَى من حَيثُ | وراعَ فُلانٌ إلى فُلان مالَ نحوهُ لأمر يُريدُهُ منه الظاهر، وقيل إشارةٌ إلى ما أهَّلَهُمْ لهُ منَ العلُوم / بالاحتيال ، قال : ﴿ فَــرَاغَ إِلَى أَهْلُه ﴾ [النداريات / ٢٦] ﴿ فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ا باليَمين ﴾ [ الصافات / ٩١ ] أي مَال ، وحَقَيقَتُهُ طَلَبٌ بِضَرْبِ مِنَ الرَّوْعَانِ ، وَنَبَّهُ بقوله : عَلَى ، عَلَى معنَّى الاستيلاء .

رَأْفُ : الرَّافَةُ الرَّحمةُ وقد رَوُّفَ فَهُـوَ رؤفٌ، ورَوُوفٌ ، نحـو يقظ ، وحَذر ، قــالَ تعالى : ﴿ وَلِا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دَيِنِ اللهِ ﴾ [ النور / ۲ ] .

<sup>==</sup> الحديث، والقضاعي في المسند الشهاب وقد صحح الحديث الشيخ الألباني وله فيه بحث في كتابه

كالْعَجَم .

رين : الرِّينُ صَـدًا يَعْلُو الـشيءَ الجَليلَ ، ١٤] أي صار ذلك كَصَدَإ على جلاء قُلُوبهم. | الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال / ٥٠ ] . فَعَمِيَ عليهم مُعرِفةُ الخَيْسِ منَ الشرِّ ، قال الشاعر:

> \* إذا رَانَ النُّعاس بهم \* وقد رينَ عَلَى قَلْبه .

لقولهم: رُوْيَةٌ وقد قَلبَهُ الشاعر فقال :

وكُــلُّ خَليـل رَاءَنـى فهـو قائـلُّ منْ أَجْلُكَ هَذَا هَامَةُ اليوم أو غَد

وتخذف الهمزَّةُ منْ مُسْتَقْبَله فيُقالُ تَرَى وَيَرَى وَنَرَى ، قَالَ : ﴿ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَضَلاَّناً منَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ [ فصلت / ٢٩ ] وقرئ : ﴿ أَرْنَا ۗ ﴾ والرُّونيُّةُ إِدْرَاكُ المَرْثيُّ ، وذلك أَضْرُبٌ بحَسَبِ قُسوَى النَّفس ، والأوَّلُ : بالحاسَّة وما يَجرَى مَجْـرَاها نحو : ﴿ لَتَـرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرونُها عَيْنَ الْيَقِين ﴾ [ التكاثر/ ٦، ٧] ﴿ وَيَوْمَ القيامَة تَرَى الَّذَينَ كَذَبُوا عَلَى الله ﴾ [ الزمر / ٦ ] وقوله : ﴿ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾

روم : ﴿ ٱلسَّم غُلُّبَتِ السُّومُ ﴾[الروم/ ٢] الرُّؤيَّةِ الحـاسَّةِ فـإنَّ الحاسَّةَ لا تَصحُّ عَلَى الله يُقَال: مَـرَّةً للجيلِ المعـروفِ،وتارةً لجمع رُوميٌّ || تعالى عَنْ ذلك ،وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ منْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٧].

والثاني: بالوَهْم والتَّخَيُّل نحوُ أَرَى أَنَّ قال : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [المطففين / ﴿ زَيْدًا مُنْطَلَقٌ ونحو توله : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى

والثالث: بالتَّفكُر نحوُ ﴿ إِنَّى أَرَى مَا لا اتُرَوْنَ ﴾ [ الأنفال / ٤٨ ] .

والرابعُ : بالعَقْلِ وعلى ذلك قولُه : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] وعلى رَأَى : رَأَى : عَـٰينُهُ هَـمْـزَةٌ ولامُـهُ ياءُ الله حُملَ قولُهُ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم / ١٣].

ورأى إِذَا عُدِّىَ إِلَى مَفْعُــولَيْنِ اقْتَضَى مَعْنَى الْعِلْم نحوُ: ﴿ وَيَورَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ [سبا/ ٦] وقال : ﴿ إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَّ مَنْكَ ﴾ [الكهف / ٣٩] ويجرى أرأيت مُجري أَحَدًا ﴾ [ مريم / ٢٦ ] وقال: ﴿ أَرِنَا اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ عَلَى الكَافُ وَيُتْمَرُكُ التَّاءُ على حَالَتِهِ فَى التَّثْنِيةِ والجَمَعِ والتأنيثِ ويُسَلَّطُ التَّغْيِيرُ على الكاف دُونَ التَّاء ، قال : ﴿ أَرَأَيْتِكَ هَذَا الذي ﴾ [ الإسراء / ٦٢ ] ﴿ قُلْ أَرَأَيتُكُم ﴾ [الأنعام/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴾ [ السعليق / ٩] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُمُونَ ﴾ [الأحقاف / ٤] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ ﴾ [ النوبة / ١٠٥] فبإنهُ مِمَّا أُجْرِي مُجْرَى [القصص / ٧١] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾

[فـصلت / ٥٢] ﴿ أَرَائِسَ َ إِذْ أَوَيْنَا ﴾ وقولهُ: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [ الشعراء/ الشعراء/ ١٦] أَى تَقَارَبَا وَتَقَابِلاً حتى صَارَ كُلُّ وَاحِد

والرَّأَىُ اعْتِـقَادُ النَّفْسِ آحَـدَ النَّقيـضَيْنَ عَنْ غَلَبَة الظَّنِّ وعلى هذا قولهُ : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مَثْلَيْهِمْ رُأْيَ العَيْنِ ﴾ [ آل عمران / ١٣ ] أي يَظُنُّو نَهُم بِحَسَبِ مُقْتَضَى مُشَاهَدَةِ الْعَيْنِ مِثْلَيْهِمْ ، تَقُولُ فَعَلَ ذلك رَأَى عَيْنِي وقيلَ:رَاءَةَ عَيْنِي. والرَّويَّةُ وَالتَّرْوِيَةُ التَّفَكُّرُ فَى الـشيء والإمالةُ بَيْنَ خَوَاطر النَّفْسِ في تحْصِيلِ الرَّايِ وَالْمُرْتَثِي وَالْمُرَوِّي الْمُسَفِكُورُ، وَإِذَا عُسدًى رَأَيْتُ بِإِلَى اقْتَسْضِي مَسعْنَى النَّظَرِ الْمُؤَدَّى إِلَى الاعتبار نحو : ﴿ اللَّمْ تَمْرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ الفرقان/ ٤٥] وقوله: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [ النســـاء / ١٠٥ ] أي بما عَلْمــكَ . والرَّايةُ العلاَمَةُ المَنْصُوبةُ للرُّؤية . ومَع فُلان رَثيٌّ منَ الْجنُّ ، وأرْأت الناقَـةُ فَـهى مُـرَّء إذَا أَظْهَـرَت الحَمْلَ حِيتَى يُرَى صِدْقُ حَـمْلُهَا . والرُّؤْيا مَا يُرَى في المنام وهو فُعلَى وقد يُخَفَّفُ فيه الَهْمْزَةُ فَيُــقَالُ بِالْوَاوِ وَرُوىَ (١) ﴿ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَـشَّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيا ، قيال : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرَّوْيا بِٱلْحَقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] ﴿ وما

(۱) روى البخارى ( ۱۹۹۰ ) من حديث أبى هريرة ولفظه : ﴿ لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة » .

جعلنا الرُّونا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴾ [ الإسراء / ٦٠ ]

وقوله : ﴿ فَلَمّا تَراءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [ الشعراء/ الله ] أَى تَقَارَبا وَتَقَابلاً حتى صَارَ كُلُّ وَاحِد منهما بِحَيْثُ يُتمكَّنُ مِنْ رُوْيَةِ الآخرِ وَيَتَمكَّنُ الآخرُ مِنْ رُوْيَتِهِ . وَمنه قُولُهُ: لاَ يَتَراءَى نارهُما ، وَمَنازِلُهُمْ رِئَاءٌ أَى مُتَقابِلةٌ . وَفعلَ ذلك رِئَاءُ الناسِ أَى مُراءاةً وَتَشيَّعا . والمِرأةُ مَا يُرى فيه صُوةُ الأَشْياءِ وَهِي مَفْعَلةٌ مِنْ رَأَيْتُ نحو المُصحف مِنْ صَحَفَت وَجَمْعُها مَرائى والرَّنَةُ العُضْوُ المُتشررُ عَنِ القلب وَجَمْعُهُ مِنْ لَفْظه رِؤُونَ وانشَدَ أبو زيد :

حَفظنا هُمُو حتى اتى الغَيْظُ منْهُمُو قُلُسُوباً وَأَكْسِسادا لَهُسمْ ورِئينا ورثتُهُ إذا ضَرَبْتَ رثتَهُ .

روی : تَقُسُولُ مَاءٌ رَوَاءٌ وروی أَی كَشِیرٌ مُرُو، فَرِوی علی بِنَاءِ عِدی ومكانَا سِوی ، قال الشّاعرُ :

مَنْ شَكَّ نَى فَلَجٍ فَهَذَا فَلَجُ مَاءٌ رَوَاءُ وطَرِيتٌ نَهْجُ

وقولهُ : ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَثِيا ﴾ [مريم/ ٧٤ ] فَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ جَعَلَهُ مِنْ رَوِى كأنه ريانٌ مِنَ الْحُسْنِ ، وَمَنْ هَمَنْ فَلَلْدَى يُرْمَقُ مِنَ الْحُسْنِ بِهِ ، وقيلَ هو منه على تَرْكِ الهَمْزِ ، والرِّيُّ اسمٌ لِما يَظْهَرُ منه والرَّوَاءُ منه وقيلَ هو مَقْلُوبٌ مِنْ رَأَيْتُ . قال أبو على الفَسوى : ومَرُوءَةُ فَعُولَةٌ . وَتَقُـولُ : أَنْتَ بِمَرْأَى وَمَسْمَع المَرُوءَةُ هُو مِنْ قولهِمْ حَسُنَ في مِراَةِ العَيْنِ كذا قال : وهذا غَلَطٌ لأِنَّ المِيمَ في مِراَةٍ زَائِدَةٌ بطَرْحِ الباءِ ، وَمَرَأَى مَفْعَلٌ مِنْ رَأَيْتُ .



# 🎄 کتاب النزای 🎄

زبد : الزُّبَدُ رَبَدَ الماء وقد أَرْبَدَ أَى صَارَ ذَا | قال: ﴿ وَالزُّبُرِ وَالكتابِ المُنيرِ ﴾ [ آل عمران / [الرعد/ ١٧] والزُّبدُ اشتُقَّ منه لمُشابَهَته إيَّاهُ في الْلَّوْن ، وَزَبَّدْتُهُ زَبِدا أَعْطَيْتُهُ مالاً كالزَّبِّد كَـثْرَةً وَٱطْعَمْتُهُ الزُّبِّدَ ، والزَّبَّادُ نَوْرٌ يُشْبِهُهُ بَيَاضًا.

> زُبِر : الزُّبُّوةُ قطْعَةٌ عَظيمَةٌ منَ الْحَديد جَمْعُهُ زُيٌّ ، قال : ﴿ أَتُونِي زُيُّرَ الْحَديد ﴾ [الكهف/ ٩٦] وقد يُقَالُ: الزُّبْرَةُ منَ الشَّعَـرِ جَمْعُةُ زُبُرٌ وَاسْتُعيرَ للْمُجَزَّا ، قال: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُوا ﴾ [ المؤمنون/ ٥٣ ] أي صَارُوا فيه أحزابا . وَزَبَّرْتُ الكتابَ كَتَبُّتُهُ كتابَةً عَظيمَـةً وَكُلُّ كِتابِ غَليظِ الكِتــاَبَةِ يُقَالُ لَهُ زَبُورٌ وَخُصَّ الزَّبُورُ بالكتاب المُنزَّل على دَاودَ عليه السلامُ قال : ﴿ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورا ﴾ [ النساء / ١٦٣] ﴿ قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ﴾ [الأنبياء/ ١٠٥] وَقُرِئ : ﴿ زُبُورا ﴾ بضم الزاى وذلك جَمْعُ رَبُسُورٍ كقولهم في جَسَمْع ظَرِيف: ﴿ زَجَّاءُ لِلطُّوبِلَةِ الرُّجْلِ . ظَرُوفٌ ، أو يكُونُ جَـمْعَ زِبْر ، وزَبْرٌ مَصْـدَرٌ سُمِّیَ به کالکِتابِ ثم جُمعَ علی زُبُر کما جُمعَ كتابٌ على كُتُب ، وقيلَ: بَلْ الزَّبُورُ كُلَّ كتاب صَعُبُ الوُّقُوفُ عليه منَ الكُتُب الإلهيَّة ، قال : ﴿ وَإِنَّهُ لَـفى زُبُّو الأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء/١٩٦]

رَبَدِ، قال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيَدْهَبُ جِفَاءا ﴾ [١٨٤] ﴿ أَمْ لَكُمُّ بَرَاءَةٌ فَي الزَّبُر ﴾ [القمر/ ٤٣] وقال بَعْضُهُمْ: الزَّبُورُ اسْمٌ للكتاب المَقْصُور على الْحِكَمِ الْعَصِقْلِيَّةِ دُونَ الْأَحْكَامَ الشُّرعيَّة، وَالكتابُ لما يَتَضَمَّنُ الأَحْكَامَ وَالْحكَمَ وَيَدُلُّ على ذلك أنَّ ربُورَ دَاوُدَ عليه السلامُ لاَ يَتَفَىمُ أُن سياما من الأحكام ورَثْبُو الشُّوب مَعْرُوفٌ، والأزبرُ ما ضَخُم زُبْرة كاهله، ومنه قيلَ هاَجَ رَبْرَؤُهُ لمَن يَغْضَبُ .

نج: الزُّجَاجُ حَجَرٌ شَفَّافٌ ، الواحدة زُجَاجَةٌ ، قال : ﴿ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنهَا كُوْكُبُّ دُرَّيُّ ﴾ [ النور/ ٣٥] والزُّجُّ حَــديدَةٌ أَسْفَلَ الرُّمْحِ جَمْعُـهُ زِجاجٌ ، وَزَجَجْتُ الرَّجُلَ طَعَنْتُهُ بِالزُّجِّ ، وَأَرْجَجْتُ الرَّمْحَ جَعَلْتُ لَهُ رُجا وَأَرْجَ جُتُهُ نَزَعْتُ رُجَّهُ ، والزَّجَجُ دَفَةٌ في الحَاجِبَيْنِ مُشَـبَّهُ بالزُّجِّ ، وظَلِيمٌ أزَّجُ ونَعَـامَةٌ

زجر : الزَّجْرُ طَرْدٌ بِصَوْتِ ، يُقَالُ زَجَرْتُهُ فَأَنزَجَرَ ، قَال : ﴿ فَإِنَّمَا هِـيَ زَجْرَةٌ وَٱحدَةٌ ﴾ [النازعات/ ١٣] ثمَّ يُستعملُ في الطُّرد تارةً وَفَى الصَّوْتِ أُخْرَى . وَقُولُهُ : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجَرًا ﴾ [الصافـات/ ٢] أى الملائكة التي تَزْجُرُ

السَّحاب ، وقُولُه: ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ [ القمر/ ٤] أى طَرْدٌ وَمَنْعٌ عنِ ارْتَكابِ الْمَآثمِ. وقال: ﴿ وَالْمَدِهُ وَ القمر/ ٩ ] أى طُرِدَ، واستعمالُ الزَّجْرِ فيه لصياحِهِمْ بِالمَطْرُودِ نحو أَنْ يُعاَلَ اعْزُبْ وَتَنَعَ وَوَرَاءَكَ .

زجا : التَّزْجِيَةُ دَفْعُ الشَّى ، لِينْسَاقَ كَتَـزْجِيةٍ رَدِيفِ الْبَسِعِيبِ وِتَوْجِيبَةِ الرَّبِعِ السَّحِابَ قال: ﴿ يُرْجِي سَحِابًا ﴾ [النور/ ٤٣] وقال: ﴿ يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ ﴾ [الإسراء/ ٦٦] ومنه رَجُلٌّ مُوْجًا ، وَأَرْجَيْتُ رَدِيءَ التَّمْرِ فَزَجًا، ومنه اسْتُعِيرَ زَجَا الْخَرَاجُ يَوْجُو وَخَرَاجٌ زَاجٍ وقولُ الشَّاعِرِ :

## \* وَحَاجَةٌ غَيْرُ مُزْجَاةٍ عَنِ الْحَاجِ \*

أى غير يُسِيرة يُمكِنُ دفعُها وَسَوْقُهَا لقِلَّةِ الاعتداد بها .

زحع : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥ ] أى أُويلَ عَنْ مَقَرِّهُ فيها .

زحف : أصْلُ الزَّحْفِ انْسِعاتٌ معَ جَرُّ الرَّجْلِ كَانْبِعاتِ الصَّبِي قَبْلَ أَنْ يَمْشِي وَكَالْبَعِيرِ الرَّجْلِ كَانْبِعاتِ الصَّبِي قَبْلَ أَنْ يَمْشِي وَكَالْبَعِيرِ إِذَا كَثُرُ فَيَعْثُرُ إِذَا كَثُرَ فَيَعْثُرُ الْعَسْكَرِ إِذَا كَثُرَ فَيَعْثُرُ الْبَعِيرِ الْبَعالَٰهُ قَال : ﴿ إِذَا لَقَيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ الْبِعاثُهُ قال : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ [الأنفال / ١٥] والرَّاحِفُ السَّهْمُ يَقَعُ دُونَ الْغَرَض .

زخرف: الزُّخرُفُ الزَّيْنَةُ الْمُزَوَّقَةُ ، ومنهُ النَّيْنَةُ الْمُزَوَّقَةُ ، ومنهُ النَّيْنَةُ الْمُزَوَّقَةُ ، ومنهُ اللَّرْضُ دُخْرُفَها ﴾ [ يونس/ ٢٤ ] وقال : ﴿ وَرَخُرُفَها ﴾ [ الإسراء/ ٩٣ ] أى ذَهَبِ مُسزَوَقٍ ، وقال : ﴿ وَرُخْرُفَ القَوْلِ ذَهُ وَرُخُرُفَ القَوْلِ عَرُورًا ﴾ [ الانعام / ١١٢ ] أى المُزَوقاتِ مِنَ الكَلاَم .

زرب: الزَّرابِي جَمْعُ زُرْبِ وهو ضربٌ منَ الثيابِ مُحَبَّرٌ منسوبٌ إلى مَوْضِعِ وعلى طريقِ التشبيهِ والاستعارةِ . قال : ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ ﴾ [ الغاشية / ١٦ ] والزَّرْبُ وَالزَّرِيبَةُ موضعُ الغَنَم وَفُتْرَةُ الرَّامي .

زرع: الزّرعُ الإِنباتُ وحقيقةُ ذلك تكونُ بالأمور الإلهيةِ دُونَ البَشريَّةِ . قال: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٤ ] فنسَبَ الحَرْثُ إلى يقم ونفى عنهُم الزَّرْعُ ونسَبَه الله نفسهِ وإذا نُسِبَ إلى العَبْد فلكونه فاعلا للأسبابِ التي هي سَبَبُ الزَّرْعُ كَما تَقُولُ : للأسبابِ التي هي سَبَبُ الزَّرْعُ كَما تَقُولُ : أنبَتُ كذا إذا كُنْتَ مِنْ أَسْبَابِ نَبَاتِه ، والزَّرْعُ في الأصل مصدرٌ وعبر به عن المزروع نحو في الأصل مصدرٌ وعبر به عن المزروع نحو قوله : ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعا ﴾ [السجدة/ ٢٧] قوله : ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعا ﴾ [السجدة/ ٢٧]

﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ اللهُ وَلَدَكَ تشبيها كما تقُولُ: اللهُ مَا تَقُولُ: اللهُ مَا تَقُولُ: اللهُ مَا اللهُ الله

زرق : الزُّرْقَةُ بعضُ الألوان بَينَ البياضِ السَّوادِ ، يُقالُ زَرَقَتْ عَينُه رُرْقَةً وزرَقَانَا ، [يسوسف / ٧٧ وقولهُ تعالى : ﴿ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ ﴾ [طه / القلم/ ٤٠] إمَّ وقولهُ تعالى : ﴿ زُرُقًا يَتَخَافَتُونَ ﴾ [طه / من الزَّعْم بالقَوْل. من الزَّعْم بالقَوْل. طائرٌ ، وقيلَ : زَرَقَ الطائرُ يَوْرَقُهُ ، وَزَرَقهُ المَانِقُهَا وَقُرئَ : ﴿ إِلْمِزْرَقَ رَمَاهُ بهِ .

زرى : رَرَيْتُ عليه عسبتُه وازْرَيْتُ به قَصَدْتُ به وَكذلك ازْدَرَيْتُ وَأَصْلُه افْتَعَلْتُ قال ﴿ تَزْدَرِي أَعْسَنُكُمْ ﴾ [ هسود / ٣١] أي تَسْتَقَلَّهُمُ ، تَقْديرُهُ : تَسْزُدَرِيهِمْ أَعْسُنُكُمْ أَيْ تَسْتَقَلَّهُمْ وَتَسْتَهِينُ بَهمْ .

زعق : الزُّعاقُ الماءُ الملْح الشديدُ المُلوحَة ، وطعامٌ مَـزْعُوقٌ كَـثُرَ مِلْحُهُ حـتى صارَ رُعـاقا وزَعَقَ به أَفْرَعَهُ بصياحِه فانْزَعَقَ أَى فَزِعَ والزَّعِقُ الكثيرُ الزَّعِق : أَى الصَّوْت ، والزَّعَّاقُ النَّعَّارُ .

زعم الزَّعْمُ حِكَايةُ قَـوْل يكونُ مَظَنَّةً للكَذَب ولهذا جاءَ فَى القُرُانِ فِى كُلِّ مَوْضِعٍ ذُمَّ المَّانِ فِى كُلِّ مَوْضِعٍ ذُمَّ القَائِلُونَ به نحو : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَـفَرُوا ﴾ القائِلُونَ به نحو : ﴿ زَعَمَ اللّذِينَ كَـفَرُوا ﴾ [التغابن / ٧] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾ [الانعام / ٢٢]

﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ للضّمان بالقوْل وَالرَّنَاسَة زَعَامَةٌ فقيلَ للمُتكفَّل والرِّنِيس: رَعِيمٌ للاعْتقاد في قوليْهِما: إنهُما مَظنَةٌ للككذب. قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٍ ﴾ مَظنَةٌ للككذب . قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٍ ﴾ [يوسف / ٧٧] ﴿ أَيُّهُمْ بِلْلِكَ رَعِيمٍ ﴾ [القلم / ٤٠] مِنَ الزَّعَامَةِ أَي الكَفَالةِ أَو

زف زف الإبل يزف رفا ورَفيها وأرفها وأرفها وأرفها وأرفها سائقها وقُرئ : « إليه يَزِفّون » [ الصافات / ٢٦] أى يُسْرعون . ويَزِفُونَ أَى يَحْمَلُونَ أَصحابهم عَلَى الزّفيف ، وأصلُ الزّفيف فى هُبُوب الرّبح وسُرْعَة النّعام التى تخلط الطيّران بالمشى . وزفزف النّعام أسْرَعَ ومنه استُعير رَفً العروسُ واستُعارَةُ ما يَقتضى السُرْعة لا لأجل مشيّتها ولكن للذّهاب بِها عَلَى خِفّة مِنْ السُرُور.

زفر قال : ﴿ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ ﴾ [ هود / النَّفُ حتى تَنْتَفِخَ النَّفُ صحتى تَنْتَفِخَ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ عَشْقَةٍ فتردَّدَ فيه نفَسُهُ ، وقيلَ للإماءِ الحاملاتِ للماءُ: زَوَافرُ.

زقم ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ﴾ [الدخان / عبارةٌ عن أطْعِمَةٍ كَـرِيهةٍ في النار ومنه

﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٥١] وتارَةً إلى العبادة التي هي آلةٌ في ذلك نحوُّ: ﴿وَحَنانَا مِنْ لَدُنَّا وَزَكِاةً ﴾ [مريم/ ١٣] ﴿ لِأُهُبَ لَكَ غُلاَمًا زَكِيًّا ﴾ [مريم / ١٩] أى مُزكَّى بالحُلْقَة وذلك على طَريق ما ذَكَرْنَا منَ الاجْ تباء وهو أنْ يَجْ علَ بَعْضَ عباده عالما وَطَاهِرَ الْحُلُقِ لَا بِالتَّعَلُّمِ وَالْمُمَارَسَةِ بَلْ بِتَوْفِيقِ إلهيِّ كما يكُونُ جُلُّ الأنبياء والرُّسُل . ويَجُوزُ أَنْ يكونَ تَسْميَتهُ بالْزَكِّي لما يكُونُ عليه في الاسْتَقْبَالَ لا في الحَالُ والمعنَى سَيَتَـزَكَّى ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لَلزُّكَاةَ فَاعلُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٤] أَى يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعَبِادَةِ لَيُزَكِّيهِمُ اللهُ أَوْ لَيْزَكُّ وا أَنْفُسَهُمْ ، والْمَعْنَيَـان وَاحدٌ . وَلَيْسَ قُولُهُ : للزَّكاة مَفْعُولًا لقوله فَاعِلُونَ بَلِ اللامُ فيـه للْعلة والقَصْـد . وتَزْكيَـةُ الإنْسَان نَفْـسَهُ ضَرَّبان : أحَدُهـما بالفعْل وهو محمودٌ وإليه قُصدَ بقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وقبوله : ﴿ قَسِدُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي﴾ [ الأعلى / ١٤] والشاني : بالقول كَتَـزْكية العدل غَـيْرَهُ وذلك مَذْمُومٌ أَن يَفْعَل الإنْسَانُ بنَفْسه وقد نَهي اللهُ تعالى عنه فقال : ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النجم / ٣٢] ونَهيُّهُ عَنْ ذلك تَأْدِيبٌ لِقُبْحِ مَدْحِ الإنسَانِ نَفْسَهُ عَقْلاً

اسْتُعيرَ رَقَمَ فُلانٌ وتَزَقَّمَ إذا ابْتَلعَ شيئا كَريها . زكا: أصلُ الزَّكاة النُّمُو الحاصلُ عن بَركة الله تعالى ويُعْتَبرُ ذلك بالأصور الدُّنيَسوية والأُخْرُويَّة ، يُقالُ زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو إذا حَصلَ منه نُمُوٌّ وَبَرَكَةٌ . وقوله : ﴿ أَيُّهَا أَزْكُمَ طَعَاما﴾ [ الكهف / ١٩ ] إشارةٌ إلى ما يكُونُ حلالاً لا يُسْتَوْخَمُ عُــقْباهُ ومنه الزَّكاةُ لمــا يُخْرِجُ الإنْسانُ منْ حَقَّ الله تعالى إلى الفقَرَاء وتَسْميتَةُ بذلك لما يكونُ فيها مِنْ رَجاءِ البَرَكةِ أَو لِتزْكيةِ النَّفسِ أَي تَنْمَيَتها بِٱلْخيرَاتِ والبَركـاتِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعا فإنَّ الْخَيرَيْنِ مَوْجُودَانِ فيها . وَقَرَنَ الله تعالى الزَّكاةَ بالصَّلاة في القرآن بقوله : ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ وَبزكاء النَّفس وطَهارتها يَصِيرُ الإنسانُ بحَيثُ يَسْتَحقُ في الدُّنيا الأوْصافَ المحْمُودَةَ ، وَفَى الآخرَة الأجْرَ وَالْمُثُونَةَ . وهو أَن يَتَحَرَّى الإنسَانُ ما فيه تَطْهِيرُهُ وذلك يُنْسَبُ تارَةً إلى العَبْد لكونه مُكْتَسبا لذلك نحو : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وتارَّةً يُنْسَبُ إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة نحوُ: ﴿ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنَ يَشاءُ ﴾ [ النساء / ٤٩ ] وتارَةً إلى النَّبيِّ لكُونه واسطَّةً في وصُول ذلك إليهم نحوُ: ﴿ تُطَهَّــ رُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِا ﴾ [ التسوبة/ ١٠٣ ]

وَشَرْعا ولهذا قسيل لحكيم : ما الذي لا يَحْسُنُ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً ﴾ [ الملك / ٢٧ ] قسيلَ: وإن كانَ حَقًّا ؟ فقَالَ : مدْحُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ .

زَلُ : الزَّلَّةُ في الأصل اسْتُرْسالُ الرِّجْلِ منْ غَيْسِ قَصْد ، يُقَـالُ: زَلْتُ رَجْلُ تَزِلُ ، وَالزَّلَّةُ ا المكانُ الزَّلقُ ، وقيل للذُّنْبِ منْ غَيْــر قَصْد زَلَةٌ تشبيها بِزَلَّةِ الرِّجْلِ. قال تعالى : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ﴾ [ هود / ١١٤ ] قال الشاعرُ : [البقرة / ٢٠٩] ﴿ فَأَزَّلَهُ مَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة/ ٣٦] ﴿ وَاسْتَزَلَّهُ ﴾ وإذًا تَحَرَّى زَلْــتَهُ وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٥] أي استَجرَّهُمُ الشَّيْطَانُ حتى زِلُوا فإنَّ الْخَطينَةَ الصَّغيرةَ إذا تَرَخَّصَ الإنسانُ | قال: ﴿ وَأَزْلَفْنا ثُمَّ الآخَرينَ ﴾ [ الشعراء / فيها تَصْيرُ مُسَهِلَةً لِسَبِلِ الشَّيْطَانِ على نَفْسِهِ . [ ٦٤ ] ﴿ وَأَزْلَفَت الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الشعراء/ وقــولهُ عليه الســـلامُ: ﴿ مَنْ أَوْلَتُ إِلَيــه نعمَــةٌ فَلْيَشْكُوهُما ﴾ أي مَنْ أُوصِلَ إليه نِعْمَةٌ بِلا قَصْد من مُسْديها تنبيها أنه إذا كانَ الشُّكُرُ في ذلك لازما فكيفَ فيما يكُونُ عَنْ قَصْده . وَالتَّزَلْزُلُ الاضْطِرَابُ ، وتَكْرِيرُ حُـرُوفِ لَفْظِهِ تنبيـهٌ على تَكْرِير معنَى الزَّلُلِ فيه قال : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتَ الأرضُ زَلْزَالَها﴾ [ الزلزلة / ١ ] وقال : ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيء عَظيمٌ ﴾ [ الحسج / ١ ] ﴿وَزُكْرُلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [ الأحزاب / ١١ ] أى زُعْزِعُوا مِنَ الرُّعْبِ .

زَلْفَ : الزُّلْفَةُ الْمَنْـزِلَةُ وَالْحَظُوةُ ، وقولُهُ :

معناهُ لَمَّا رَأُواْ زُلْفَةَ المؤمنينَ وقد حُــرمُوها . وقيلَ استعمال الزُّلْفَة في مَنْزِلَة العذاب كاستعمال البشارة ونحوِها من الألفاظ . وقيلَ لْنَادِل اللَّيلِ: رُلُفٌ قال : ﴿ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾

## \* طَيُّ الليالي زُلُفا فَزُلُفا \*

وَالزُّلْفَى الْحَظْوَةُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِلاَّ ليُقَرِّبُوناً إِلَى الله زُلفي ﴾ [ الزمر / ٣] والمَزَالفُ المَرَاقي وأَزْلُفْتُهُ جَعَلْتُ له زُلْفَي ، ٩٠ ] وليلَةُ الْمُزْدَلَفَة خُـصَّتْ بذلك لقُرْبهمْ منْ منَّى بَعْدَ الإفاضَة وفي الحَديث: ﴿ ازْدَلْفُوا إِلَى اللهِ برَكْعَتْيِن ».

ذلق: الزَّلَقُ والزَّلَلُ مُستَقَادِبانَ قال: ﴿صَعِيدا زَلَقا ﴾ [ الكهف / ٤٠ ] أي دَحَضا لا نَبَاتَ فيه نحو قوله : ﴿ فَتُوكَهُ صَلَدًا ﴾ [البقرة / ٢٦٤] وَالْمَزْلْقُ الْمُكَانُ الدَّحضُ قالَ: ﴿لَيْزُلْقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ ﴾ [ الـقلـم / ٥١ ] وذلك كقول الشاعرِ :

\* نظَرا يُزيلُ مَواضعَ الأقْدَامِ \* ويُقَالُ: زَلَقَهُ وَأَزْلَقَهُ فَزَلَقَ ، قال يونُسُ : لم يُسْمَعُ الزَّلقُ وَالإِزْلاَقُ إِلاَ فَى السَّفُرَانِ ، وَرُوىَ أَنَّ أَبَىَّ بْنَ كَسَعْبِ قَرَّا: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الاَّخْرِينَ ﴾ [الشعراء / ٤٢] أى أهْلكناً .

رَّ رَمْرِ: قَالَ: ﴿ وَسَيِقَ اللَّذِينَ اتْقَوا رَبَّهُمْ الْكَي الْجَنَّةَ زُمُوا ﴾ [ الزمر / ٧٣ ] جَمْعُ زُمْرَةً وهي الجَمَاعَةُ القليلةُ ومنه قيلَ شَاةٌ زَمْرَةٌ قليلةُ الشَّعْسِ وَرَجُلٌ زَمِرٌ قليل للرُّوءَة ، ورَمَوت الشَّعْمَةُ تَزْمِرُ زَمَارا وعنه اشْتُقَّ الزَّمْرُ ، والزَّمَّارَةُ كنايَةٌ عن الفاجرة.

زمل : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ ﴾ [ المزمل / ١ ] أَى المتزمل في تُوبِهِ وذلك على سَبيلِ الاستعارة كناية عن المُقصر والمتهاون بالأمر وتعريضا به ، والزَّميْلُ: الضعيفُ ، قالتُ أُمُّ تَأَبَّط شَرا : ليسَ بزُمَيْل شَرُوب للغيل .

زنّم: الزّنيم وَالْمَزَنّمُ الزّائدُ في القوم وليس منهم تشبيها بالزّمَتينِ مِن الشّاةِ وَهُما المُتَدَلّيَتان مِن أَدُنها ومِن الحَلْقِ ، قال تعالى : ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلْكَ زَنيم ﴾ [ القلم / ١٣ ] وهو العَبْدُ زَلْمَةٌ وَزَنْمَةٌ أَى المُتَسَبِ إلى قومٍ هو مُعَلّقٌ بهم لا منهم وقال الشاعرُ :

فَأَنْسَتَ زَنَيْسَمٌ نَيْسَطُ فَى آلَ هَأَشِمِ كَمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَّحُ الفَرْدُ زِنَا : الزِّنَا وَطَءُ المُرَّاةِ مَنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ،

وقد يُقْصَرُ وإذا مُدَّ يصحُّ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَ الْفَاعَلَة والنَّسْبة إليه رَنَوىٌ ، وَفُلانٌ لزِنْيَة وَرَنْيَة ، قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَسْكِحُ إلاَّ زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِية لاَ يَسْكَحُها إلا زَان ﴾ [النور/ ٣] ﴿ الزَّانِية لَا يَسْكُحُها إلا زَان ﴾ [النور/ ٣] ﴿ الزَّانِية وَالزَّانِي ﴾ [ النور / ٢] ورَنَا في الجَبلِ رَنْا ورَنُوا والزَّنَاءُ الحَاقِنُ بَوْلَهُ وَنُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى وَهو زَنَاء .

زهد: الزهيدُ الشيءُ القليلُ والزّاهِدُ في الشيءِ الرَّاغِبُ عنه والرّاضِي منه بالزّهيدِ أي القليلِ ﴿ وكَأَنُوا فِيه مِنَ الزّاهدينَ ﴾ [يوسف/

زهق: رَهَقَتْ نَفْسُهُ خَرَجَتْ مِنَ الأسفِ عَلَى الشيءِ قَالَ : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ عَلَى الشيءِ قَالَ : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة/ ٥٥].

زيت : زَيْتُونٌ وَزَيْتُونَةٌ نَحُو : شَجَو وشَجَرَة، قال تعالى : ﴿ زَيْتُونَة لاَ شَرَقيَّة ولاَ غَرْبِية﴾ [ النور / ٣٥ ] والزَيْتُ عُسَسَارَةُ الزَيْتُون، قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيء ﴾ الزَيْتُون، قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُها يُضِيء ﴾ [النور/ ٣٥ ] وقد زات طَعامَهُ نحو سَمنَهُ وزَاتَ رَأْسَهُ نحو دَهِنَهُ بِهِ ، وازْدَات ادَّهَنَ .

زوج : يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِـد مِنَ الْقَرِينَيْن مِنَ النَّكُر وَالْأَنْفَى فَى الْحَـيُوانَاتِ الْمُتَـزَاوجَةِ: رَوْجٌ وَلَكُلُّ قَرِينَيْنِ فِيهَا وَفَى غَيْرِهَا زَوْجٌ ، كَالْحُفُّ

وَالنّعْل ، وَلَكُلُّ مَا يَقْتَرِنُ بَآخَر مُما ثِلاً لهُ أَوْ مُما ثِلاً لهُ أَوْ مُمَا ثَلاً لهُ أَوْ مُصَادًّ زَوْجٌ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنِ اللّه كُرَ وَالْأَنْكَى ﴾ [ القيامة / ٣٩ ] قال : ﴿ وَزَوْجُكَ الجَنّةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] وزَوْجَةٌ لُغَةٌ رَدِينَةٌ وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ قال الشاعِرُ:

#### \* فَبَكَا بَنَاتِي شَجُوهُنّ وَزَوْجَتِي \*

وَجَــَمْعُ الزُّوجِ أَزْوَاجٌ . وقـــوله: ﴿ هُـمُ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ [ يس / ٥٦ ] ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] أي أَقْرَانَهُمُ المُقتدينَ بهم في أَفْعَالهم ﴿ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أزواجا منهم ﴾ [ الحجر /٨٨] أي أشباها وَأَقْرَانا . وقسوله : ﴿ سُبْحِانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْواَجَ ﴾ [ يس / ٣٦] ﴿ وَمَنْ كُسلُّ شَيء خَلَقْنَـا زَوْجَـيْنِ ﴾ [الذاريات / ٤٩] فــتنبيــهُ أنَّ الأشياءَ كُلُّهما مُرَكَّبةٌ من جَمَوْهَرٍ وَعَرَضٍ ومادَّةٍ وصُورة ، وأن لا شيء يَتَعَرَّى مِنْ تَرْكيب يَقْتَـضى كَوْنَهُ مَصنوعـا وأنه لابُدَّ له من صانع تنبيــها أنه تعالى هو الفــرد، وقولهُ: ﴿ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] فبَـيَّنِ أنَّ كلُّ ما في العالم رَوْجٌ منْ حَيْثُ إنَّ له ضدًا أو مثلاً مَا أَو تَرْكِيبا مَا بَلُ لا يَنْفَكُ بُوجُه مِنْ تَرْكيب ، وإنما ذَكرَ ههُنا رَوْجَيْن تنسِيها أنَّ الشيءَ وإنَّ لم يكُنْ له ضِدٌّ ولا مِثْلٌ فَاإِنه لا يَنْفُكُّ مِنْ تَرْكِيبِ

جَـوْهَرِ وعَـرَضِ وذلـك زوجـان . وقـولهُ : ﴿ أَزُواَجًا مِنْ نَبَاتَ شَتَّى ﴾ [ طــه / ٥٣ ] اى أنواعا مُتشَابِهةً . وكذلك قولهُ : ﴿ مَنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾ [ الشعراء / ٧ ] ﴿ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجِ﴾ [ الزمــر / ٦ ] أي أصناف . وقَــوَلهُ ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجِا ثَلَاثَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٧ ] أي قُرَنَاءُ ثَلاثًا وَهُم السذينَ فَسَسْرَهُم بِمَا بَعْدُ . وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [ التكوير / ٧ ] فقد قيلَ معناهُ قُرنَ كُلُّ شيعَة بمَنْ شاَيَعَهُمْ في الجنَّة وَالنَّـارِ، نحبوُ : ﴿ احْشُـرُوا الَّذَينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] وقيل: قُرنَت الأرواحُ بأجسادها حَسبَما نَبَّهُ عليه قـولهُ في أحد التَّفْسِيرِيْنِ : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَنَّنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبُّك رَاضِيَةً مَرْضيَّةً ﴾ [ الفــجــر / ٢٧ ، ٢٨ ] أي صاحَبك . وقيلَ: قُرنَت الـنُّفوسُ بأعْمـالها حَسْبَما نَبَّهُ قُولُهُ: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَا عَملَتْ من خَيْر مُحضرا وما عَملَتْ من سُوء ﴾ [ آل عـمران / ٣٠] وقـولهُ: ﴿ وَزُوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِينَ ﴾ [ الدخان / ٥٤ ] أي قَـرَنَّاهُمْ بهِنَّ ، ولم يجي في القرآن زَوَّجْنَاهُمْ حُـورا كُمَّا يُقَالُ زَوَّجْتُهُ امْرَأَةً تنبيها أن ذلك لا يكونُ عَلَى حَسَب الْمُتَعَارَفِ فيما بَيْنناً مِن الْمُناكَحة . زاد : الزَّيَادَةُ أَنْ ينضَمُّ إلى ما عليه الشيءُ

في نَفْسِهِ شيءٌ آخرُ ، يــقاَلُ: رِدْتُهُ فارْدَادَ وقولُهُ ۗ يَتَعَاطَاهُ فَيَــزْدَادُ حَالًا فَحالًا ، وقولُهُ : ﴿ هَلُ ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرَ ﴾ [ يوسف / ٦٥ ] نحـوُ | منْ مَزيد﴾ [ ق / ٣٠ ] ، يَجُـــوزُ أَنْ يَكُونَ ازْدَدْتُ فَـضْـلاً أَى ازْدَادَ فَـضْلَى وهو منْ باب ﴿سَفَهُ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ١٣٠ ] وذلك قد يكونُ رياَدَة مَذْوُمَـةً كالزَّياَدَة عَلَى الكفَـاية مثْلُ زيادَة الأصابع والزَّوائد فسى قَوَائم الدَّابَّة وزيادَةٍ الكَبد وهي قطْعةٌ مُعلَّقةٌ بها يُتصَوَّرُ أَنْ لا حاَجَةَ إليها لكونها غَيْرَ مَأْكُولة ، وقد تكُونُ ريادَةً محمودة نحو قوله : ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وزيادة ﴾ [ يمونس /٢٦ ] ورُويَ من طُمرُق مُخْتلفة أنَّ هذه الزِّيادَة النَّظَرُ إلى وجه الله إِشَارَةً إِلَى إِنْعَامٍ وَأَحْدُوالَ لَا يُمْكُنُ تَصَوَّرُهَا فَي الدِّنْيَا ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً في العِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، أي أعطاه من العلم والجسم قَـدْرًا عَلَى مَـا أَعْطَـى أَهْلَ رَمَـانه ، وقَـولُهُ : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدَّى ﴾ [ مريم / ٧٦] ﴿ وَتَزَوَّدُوا فإنَّ خَيْرَ الزَّاد التَقْوَى ﴾ [ البقرة / ومنَ الزِّيَادة الْمَكْرُوهَة قُولُهُ : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ إِلاَّ نُفُوراً ﴾وتَـولُهُ : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَــذَابًا فَـوْقَ الْعَذَابِ ﴾ [ النحل / ٨٨ ] ، ﴿فَمَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تَخْسيرِ ﴾ [ هود / ٦٣ ] ، وَقَــــوْلُهُ : ﴿فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [ البقـرة / ١٠ ] ، فإنَّ هذه الزِيَادَةَ هُو مَـا بُنيَ عَلَيْه جبــلة الإنْسَان أنَّ

ذَلُكَ اسْتَدْعَاءً للزِّيَادَة ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَنْبِيهًا أَنْهَا قَد امْتَلَأَتُ وَحَصَلَ فيها مَا ذَكَرَ تَعَالَى في قُولُهُ : ﴿ لِأَمْ لِأَنَّ جَهَـنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الســجـــدة/ ١٣] ، يقـــالُ : زدْتُهُ وزَادَ هُوَ وَازْدَادَ، قـــال : ﴿ وَازْدَادُوا تَسْعُا ﴾ [الكهف/ ٢٥] ، وَقَال: ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [النساء / ١٣٧]، ﴿ وَمَا تَغيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاد ﴾ [ الرعد / ٨] ، وَشَـرٌّ زَائدٌ وَزَيْدٌ ، قال الشاعر:

> وأَنْتُمُو مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مائة فأجمعُوا أَمْرَكُمْ كَيْدًا فَكيدوني

والزأد: المُدَّخرُ الزَّائدُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إليه في الوَقْت ، وَالسَّرَوْدُ أَخَـٰذُ الـزَّاد ، قَـالَ : ١٩٧] ، وَالْمَـزُودُ مَا يُجْعَلُ فَيِهِ الزَّادُ مِنَ الطَّعَام ، وَالمَزَادَةُ مَا يُجْعَلُ فيه الزَّادُ منَ المَّاء . زور الزُّورُ أَعْلَى الصَّدْرِ وَزُرْتُ فَلانًا تَلَقَّيْتُهُ بِزَوْرِي أَوْ قَصَــدْتُ زَوْرَهُ نحوُ وَجَهْتُهُ ، وَرَجُلٌ زَائرٌ ، وَقُومٌ زَوْرٌ ، نحوُ سَافر وَسَفْر ، وَقد يُقَالُ : رَجُلٌ رَوْرٌ فَيَكُونُ مَـصْدَرًا مَوْصُوفًا مَنْ تَعَاطَى فِعْلاً إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرًا تَقَوَّى فِيما إليهِ نحو : ضَيْفٍ ، والزَّودُ صَيْلٌ في الزَّودِ

وَالْأَزْوَرُ الْمَاثِلُ الزَّوْرِ ، وَقَـــولهُ : ﴿ تَــزَاوَرُ عَــنْ كَهْفُهُمْ ﴾ [ الكهف / ١٧ ] أي : تَمــيلُ ، ﴿ طَرِيقَتَـهُ جانحًا عنه ، وقيل: أَزَلْتُـهُ وَزَوَّلْتُهُ ، وَقُرِيُّ بِتَخْفَيْفِ الزَايِ وَتَشْدِيدِهِ ، وَقُرِيُّ تَزْوَرُّ. إِقَالَ: ﴿أَنْ تَزُولاً﴾، ﴿وَلَـنَنْ زَالَـتَــا ﴾[فاطر/ قَـالَ أَبُو الْحَـسَنِ: لا مَـعْنَى لِتَـزُورٌ هَهُنَا لأَن الأزْورَارَ الانْقبَاضُ ، يُقَالُ تَزَاوَرَ عنه وازْورً عنه ورجُلٌ أَزْوَرُ وَقَوْمٌ زَوَّرٌ وَبَثْرٌ زَوْرَاءُ مَاثِلَةُ الحَفْرِ ، وَقَـيلَ للكَذَبَ زُورٌ لكَوْنه مَاثلاً عَنْ جَـهَتـه ، قَالَ: ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [ الفرقان / ٤] ، وَقَـوْلَ الزُّور منَ الْقَـوْل ، وزُورًا لاَ يَشْهَـدُونَ الزُّورَ ، وَيُسمَّى الصَّنَّمُ زُورًا فِي قَوْل الشاعر:

\* جَاوُوا بزُور بَيْنَهم وَجننا بالأمَم \*

لكُون ذَلكَ كَذَبًا وَمَيْلاً عَن الْحَقُّ .

زيغ : الزَّيْغُ الْمَيْلُ عَنِ الاستقامَة ، وَالتَّزَايُغُ : التَّــمايُلُ ، وَرَجُلٌ زَائغٌ وَقَــومٌ زاغَةٌ وزَائغُونَ وَزَاغَتِ الشمسُ وَزَاغَ البَصَرُ ﴿ وَإِذَ زَاغَت الأَبْصَارُ ﴾ [الأحزاب / ١٠] يَصحُّ أَنْ يكونَ إِشَارَةً إِلَى مَا يُدَاخِلُهُمْ مِنَ الخَـوْفِ حتى النَّصِبَ على المصدر ، وَتَزَيَّلُوا تَفَـرَّقُوا ، قالَ : اظْلَمَّتْ أَبْصَارُهُمْ ، وَيَصَحُّ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى ما قال : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مَثْلَيْهِمْ رَأَى العَيْنِ ﴾ [آل عمران / ١٣]، وقال: ﴿ مَا زَاغَ البَّصَرُ وَمَا طَغَي ﴾ ﴿ مَنْ بَعْدُ مَا كَادَ يَزِيغُ ﴾ [التربة/١٧] ، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ الله قُلُوبَهُمْ ﴾ [ الصف / ٥] لَمَّا فَارَقُوا الاسْتقامَةَ عَامَلَهُمْ بذلك.

زال: زَالَ الشيءُ يَزُولُ زَوالاً: فَـــارَقَ ا ٤]، ﴿ لَتَزُولُ مُنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٦]، وَالزُّوالُ يُقَالُ في شيء قــد كان ثَابِتًا قَــبُلُ فإنْ قيل قــد قالوا: زَوَالُ الشــمس وَمَعْلُومٌ أن لا أُنَبَاتَ للشمس بوجْـه قـيلَ إنَّ ذلك قـالُوهُ لاعتقادهم في الظُّهيرة أنَّ لَهَا ثَبَاتًا في كَبد السَّمَاء وَلَهَذَا قَالُوا:قَامَ قَاثِمُ الظُّهِيـرَة وسارَ النهارُ ، وقيلَ زَالَهُ يَزيلُهُ زَيْلاً قال الشاعرُ :

#### \* زَالَ زَوَالُهَا \*

أَى أَذْهَبَ اللهُ حَرَكَتُهَا ، والزواَلُ التَّصَرُّفُ وقيلَ هو نحو تولهم : أَسْكَتَ الله نَامَتَه ، قال الشاعر :

#### \* إذا ما رائنا زال منها زويلها \*

ومَنْ قال : زَالَ لا يَتَعَدَّى قال : زَوالها ﴿ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٨ ] وذلك على التَّكْثير فيمن قالَ : ولْتُ مُتَعَد نحو مزته وَمَيَّـزْتُهُ ، وقولُهـم : مَا زَالَ وَلاَ يَزَالَ خَـصًّا ا بالْعبَارَة وَأَجْرِي مَـجْرَى كَـانَ فِي رَفْعِ الاسْم ونصب الخَبَر ، وأصله من الياء لقولهم : زيلت ، وَمَعْنَاهُ معنَى ما بَرِحْتُ وعلى ذلك وقولُهُ: ﴿ لاَ يَزَال بُنْيَانُهُمْ ﴾ [التوبة / ١١٠] ﴿ فِي قوله : ﴿ إِنَّ أَكُمْ مَكُمْ عَنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ ﴿ ولا يزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الرعد / ٣١] | [الحجرات / ١٣] وعلى هذا قالَ الشاعرُ : ﴿ وَمَا زَلْتُمْ فَى شَكٌّ ﴾ [ غافر/ ٣٤ ] وَلا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: مَا زَالَ زَيْدٌ إِلا مُنْطَلقا كما يُقالُ: ما كَانَ زَيْدٌ إِلاَّ مُنْطَلَقًا وذلك أنَّ زَالَ يَقْتَضَى معنَى النَّفْي إذْ هو ضدُّ الثَّبات وما ولا: يَقْتَضيان النَّفْي ، وَالنَّفْيان إذَا اجْتَمَعا افْتَضَيا الإنْبَاتَ فَصارَ قـولُهم : ما زالَ يجرى مَجْرَى كانَ في كَوْنه إِثْباتا فكما لا يقالُ كانَ زَيْدٌ إلا مُنْطَلقا، لا يقال ما زال زيد إلا منطلقا .

في شيء من أحواله لا في الدُّنيـــا ولا في الآخرة فأمًّا ما يَزينُه في حالة دون حالة فَهُو َ منْ وجْه شَــيْنٌ والزِّينَةُ بالقوْل المُجْــمَل ثَلاثٌ: رينَةٌ نَفْسيَّةً كالعلْم والاعْــتقادات الحَسَنة،ورينَةٌ بَدَنَيةٌ كَالْـ قُوَّة وطُول القامَة ، رزينةٌ خَارِجيَّةٌ كَالمَال والجاه . فقوله: ﴿ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فَي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات/ ٧] فهو منَ الزَّينَةِ النَّفسَّية ﴿ المفعولُ لأنَّ المعنَى مَفْهُومٌ . وممَّا لم يُسَمَّ فاعلُه وقولَه : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ [ الاعـراف / | قــوله عــزٌ وجل : ﴿ زَيِّسَ لـلنَّـاسِ حُـبًّ ٣٢ ] فقد حُملَ عَلَى الزَّينَة الخارجيَّة وذلك أنه الشَّهَوَات﴾ [ آل عمران / ١٤ ] ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ قد رُوى أنّ قـوْما كــانُوا يَطُوفُون بالبــيت عُرَاةً فَنُهُوا عَن ذلك بهذه الآية، وقال بعضهُم : بل

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْ تَلفينَ ﴾ [هـود / ١١٨] الزِّينةُ المذكُورَةُ في هذه الآية هي الكَرَّمُ المذكُور \*وَزِينَةُ المَّرِء حُسنُ الأَدَبِ \*

وتولهُ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُومُه فَى زَيْنَه ﴾ [القصص / ٧٩] هي الزِّينة الدُّنيَويّة منَ المال والآثاث وَالجاه ، يُقال: زانهُ كـذا وزيَّنَهُ إذا الظُّهُو حُـسْنَهُ إِمَّا بِالفَّعْلِ أَوْ بِالقَّـوْلُ وقد نسب الله تعالى التَّـزْيين في مواضعَ إِلَى نَفْـسه وفي مُوَاضِعُ إِلَى الشَّيْطَانِ وَفَى مَوَاضِعَ ذَكَرَهُ غَـيرَ مُسَمِّى فاعله ، فممَّا نَسبهُ إلى نفسه قولهُ في زين : الزِّينَةُ الحقيقيةُ ما لا يشينُ الإنسانَ الإيمان : ﴿ وَزَينهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [ الحجرات / ٧] وفي الكفر قوله : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ النمل/ ٤] ﴿ زَيَّنَّا لَكُلِّ أُمَّة عَمَلَهُمْ ﴾ [الانصام / ١٠٨] وعمّا نُسبهُ إِلَى الشيطان قولهُ: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الانفال / ٤٨] وقوله تعالى : ﴿ لأَزَيَّنُـنَّ الَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٣٩] ولم يُذْكُر السُوءُ أعمالهم ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقال: ﴿ وَيُّنَّ لِلَّذِينَ كَفَرَوا الْحَياةُ الدُّنْيا ﴾ [ البقرة /

٢١٢ ] وقولهُ : ﴿ زَيَّنَ لَكَثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ الزِّينَةِ التي تُدْرَكُ بِالبَصِـرِ التي يعرفُهـا الخاَصْة أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الانعام/ ١٣٧] تقديرُهُ ﴿ والعَامَّةُ وإلى الزِّينَةِ المُعَقُّولَةِ التي يخْـتَصُ زَيْنَهُ شُرَكَاوُهُمْ وَقُولُهُ: ﴿ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيِيا ۗ بَمْرِفتها الخَاصَّة وذلك احْكَامُها وسيُسرها عَصابيحَ ﴾ [الملك/ ٥] وقــوله : ﴿ إِنَا زَيَّنَّا ۚ وتَزْيينُ الله للأشياء قد يكونُ بإبْداعهـا مُزَيّنةٌ السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكواكب ﴾ [ الصافات/ ٦ ] ﴿ وإيجادِها كذلك ، وتَعزيينُ الناسِ للشيء ﴿ وَزَيَّنَّاهَا لَلنَّاظُرِينَ ﴾ [الحجر/١٦] فإشارة إلى

بَتَزْويقهمْ أَو بقولهمْ وهوَ أَنْ يَمْدَحُوهُ وَبَذْكُرُوهُ بما يَرْفَعُ منهُ.

## 🌡 كتاب السين

سبب: السُّبُ الْحَبْلُ الذي يُصْعَدُ به النَّخلُ وَجَمْعُه أَسْبَابٌ قَالَ: ﴿ فَلَيْرُنَّـ قُوا فِي الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] والإشـــارة بالمعنى إلى نحو قوله : ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلُمٌ يَسْتَمعُونَ فيه ﴾ [ الطور / ٣٨ ] وسُمِّي كُلُّ مَا يُتَوصَلُ به إلى شيء سَبَسبًا ، قـال تعالى : ﴿ وَٱتَيْنَاهُ مَنْ كُلِّ شَيَّء سَبَبًا فَأَنَّبُعَ سَبَبًا ﴾ [ الكهف / ٨٤ ، ٨٥ ] ومعناه أنَّ الله تعالَى أَتَاهُ منْ كُلِّ شيء مَعرفةً وذَرِيعةً يَتَوصّلُ بها فـأتبُع وَاحدا من تلك الأسباب وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّموات ﴾ [غافر/٣٦ ، ٣٧ ] أي لعلى أعرف الذرائع والأسبابَ الحادثة في السماء فأتَوَصَّلُ بهاَ إلى مَعْرِفَة ما يَدْعيه مُوسى، وَسُمِّي العمامَةُ الذلك كَتَسميتها بالمُسبَّحَة لتَحْريكها بالتسبيح. والخمارُ والشـوبُ الطويلُ سَبَبا تشبيــها بالحَبْل ويَتمادَوْنَ في ذلك بالمُجادلَةِ فيزْدَادُون في ذِكْره

بمَا تَنزُّه تعالى عنه وقول الشاعر :

فيما كيانً ذُنْبِ بنني ميالك بأنْ سَبَّ منهم غُلاماً فَسَلَبُّ بأأيّـــــفَ ذى ثَطب قَاطِعِ يَقُدُ العظَـامَ وَيَبْـرِي القَصَـ فإنه نَبُّه عَلَى مَا قَالَ الآخرُ :

\* وَنَشْتُمُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالتَّكَلُّمِ \* وَالسِّبُّ المُسابِبُ ، قالَ الشاعر : لاَ تَسُبُّنَىٰ فَلَسْتَ بسبِّى إنَّ سبِّي منَ الرَّجالِ الكُريمُ

وَالسَّبَّةُ مَا يُسَبُّ وكُنِّي بِهِا عَنِ الدُّبُو ،

وتَسْمَيْـتُه بذلك كتَسْميّته بالسَّـوأَة . وَالسَّبَّابَةُ سُمَّيَتُ للإشارَة بها عندَ السَّبِّ ، وتَسميتُها سَبِت : أَصْلُ السَّبْتَ الْقَطْعُ ومنه سَبَّتَ في الطُّول . وكــذا مَنْهَجُ الطريـق وُصفَ ۗ السَّيْرَ قَطَعَـهُ وَسَبَّتَ شَعَرَهُ حَلَقَـهُ وَانْفَـهُ بالسَّبَب كَتَشْبِيهِهِ بِالْخَيْطِ مَرَّةً وبالثوبِ المحدُّود اصْطَلَمَـهُ، وقَـيلَ سُـمِّيَ يوم السَّبْتِ لأنَّ اللهَ مَـرَّةً . والسَّبُّ الشَّتــمُ الوجيع قــالَ: ﴿ وَلاَ اللَّهَ اللَّهَ الْبَـٰدَا بِخَلْقِ الســمــاواتِ والأرضِ يومُ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله فَيَسبُّوا الله ۗ الأحد فَخلَقَها في سِتَّةِ أَيَّام كما ذكره فَقطَعَ عَدُوا بِغَيْرَ عِلْمٍ ﴾ [ الأنعام/ أ ٨٠٨ ] وَسَبُّهُمْ ۚ عَمَلَهُ يومَ السَّبْتِ فَـسُمِّى بِذَلَك ، وَسَبَّتَ فُلاَنَّ لله ليسَ عَلَى أَنهم يَسْشُونَهُ صَريحًا ولكن الصَّارَ في السَّبَتِ وقولُهُ : ﴿ يَوْمَ سَبْتُهُمْ يَخُوضُـونَ فِي ذِكْرِهِ فَـيَذْكُـرُونَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ ۖ شُرَّعًا﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] قيلَ يومَ قَطْعِهِمْ لِلْعَمَلِ ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِئُونَ ﴾ [ الأعراف /

١٦٣ ] قيلَ مَعْنَاهُ لاَ يَقْطَعُونَ العَمَلَ وقيلَ يومَ الشَلِطُولاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ [القالم / ٢٨] أي هالاً لاَ يكونُونَ في السَّبْت وكــلاَهُما إشــارَةٌ إِلَى ۗ تَعْبُدُونَهُ وَتَشْكُرُونَهُ وَحُملَ ذلك على الاستثناء حَالَة وَاحِدَة ، وقولُه : ﴿ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾ [ وهو أن يقولَ : إنْ شَاءَ اللهُ وَيَدُلُّ على ذلك [ النحل / ١٢٤ ] أي تركُ العَمَلِ فيه | قولهُ : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبِأَتَا ﴾ [ النب / ١٩ أى إيسْتَنْنُونَ ﴾ [ السقام / ١٧ ، ١٨] قَطْعًا لِلعَمَلِ وذلك إشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ فَي صِفَةٍ ﴿ وَقَالَ: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواَتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ اللَّيْل : ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيه ﴾ [ يونس/ ١٧] . ومَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سَبِح : السَّبْحُ المُّر السَّرِيعُ في الماء وفي | ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ ﴾ [ الإسراء / الهَواء ، يُقَالُ: سَبَّحَ سَبْحا وسَسِاحَةً واسْتُعيرَ ال ٤٤] فذلك نحو ُ قوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ في لِمَرِّ النَّجومِ في الفَلَكِ نحوُ: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكُ ۗ السَّسَمَـوَاتُ وَالْأَرْضُ طَوْعًا وَكَـرْهَا ﴾ يَسْبَحُونَ ﴾ [ يس / ٤٠] ولِجَري الفَسرَسِ [الرعد / ١٥] ﴿ وللهُ يَسْجُدُ مِا في السَّموات نحوُ: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [ النازعات / | ومَّا في الأرْض ﴾ [ النحل / ٤٩ ] فـذلك ٣] وَلَسُرْعَةِ الذَّهابِ فَي العَمَلِ نحو ﴿ إِنَّ لَكَ ۗ إِيقَتَضِي أَنْ يكُونَ تَسْبِيحا على الحقيقةِ وَسُجُودا في النَّهـار سَبِّحـا طَويلاً ﴾ [ المـزمــل / ٧ ] له على وجُه لا نَفْقَهُهُ بدلالة قوله : ﴿ وَلَكُنْ والتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ الله تعالى وأصلُهُ المَرُّ السَّرِيعُ | لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسراء/ ٤٤ ] ودلالة قوله : ﴿ وَمَنْ فيهنَّ ﴾ [ الإسراء / الْخَيِر كما جُعِلَ الإَبْعَادُ في الشَّرُّ فقيلَ: أَبْعَدَهُ ۗ ٤٤] بَعْدَ ذِكْرِ السَّمْوَاتَ وَالْأَرْض ولا يصحُّ أَنْ يكُونَ تَقْديرُهُ : يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ ، وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الأَرْضِ ، لأَنَّ هذا مـمَّـا نَفْقَ هُهُ ولأنه مُحَالًا أَنْ يكونَ ذلك تَقْديرُهُ ثم يُعْطَفُ عليه بقوله: ﴿ وَمَنْ فيهنَّ ﴾ [الإسراء / ٤٤] والأشياء كُلُّها تسبِّحُ له وتُسْجُدُ بَعْضُها بالتَّسخير ، وَبَعْضُهاَ بالاختيارِ ولا خِلاَفَ أَنَّ السَّماوَات والأرضَ وَالَّدُوَابُّ مُسَبِّحاتٌ بَالتَّسْخير ﴿ فَسَبَّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ ق / ٤٠] مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَحْوَالَهَا تَدُلُّ على حِكْمَةِ اللهِ

في عباَدَة الله تعالى وَجُعلَ ذلك في فعل اللهُ ، وجُعلَ التَّسبيحُ عَـاما في العبادَات قَوْلاً كَانَ أَو فِعْلاً أَو نِيَّةً ، قَالَ : ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ منَ المُسبِّحينَ ﴾ [ الصافات/ ١٤٣ ] قيلَ من الْمُصَلِّينَ وَالأَوْلَى أَنْ يُحْمِلُ عَلَى ثَلاثَتِها ، قال: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَـمْدُكَ ﴾ [ البقرة / ٣٠] ﴿ وَسَبِّحُ بِالْعَشَى ﴾ [ آل عمران / ٤١]

[الـروم / 1۷] ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عَلْمَ لَنَا ﴾ [قُمامَة ، وَسَبَطَتِ النَّاقَةُ وَلَدَها : أَىْ الْقَتْهُ . [البقرة / ٣٢] وقول الشاعر:

للخَرَزَات الَّتِي بِهِا يُسَبَّحُ سُبْحَةً .

ذلك ممَّا لَيس فيه اكْتنَازٌ وَثْقَلٌ .

سبط: أصلُ السَّبْطِ انْبِساَطٌ في سُهُولَة معْرُوفٌ وقيل سُمِّي بذلك لتمام قُوتَّه وذلك يُقَالُ شَعْرٌ سَبْطٌ وسَبِطٌ وقــد سَبِطَ سُـبُوطًا وَسَبِـاطَةً وَسَبِاطًا وَامْرَأَةٌ سَـبْطَةُ الْخَلْقَة وَرَجُلٌ

تعالى ، وإنَّما الخلافُ في السماوات والأرض ﴿ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط ﴾ [ البقرة / ١٣٦ ] أي هَلْ تُسَبِّحُ باخْسَيَارِ ؟ والآية تَقَتَّضِي ذلك بِما ﴿ قَبَائلَ كُلُّ قَبِيلَة مِنْ نَسْلِ رَجُلِ أَسْبَاطا أُمَما . ذَكَرْتُ مِنَ الدَّلَالَةُ ، وسُبْحَانَ أَصَلُهُ مَصْدَرٌ ۗ والساباطُ الْمُنْبَسِطُ بَيْنَ دَارَيْنِ . وَأَخَذَتْ فُلاَنا نحوُ غُفْرَان قال: ﴿ فَسُبُحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ ﴾ سَبَاط أي حُمَّى تَمُطُّهُ ، وَالسَّبَّاطَةُ خَـيْرٌ مِنْ

سبع: أصل السَّبْع العَـدَدُ قال: ﴿ سَبْعَ \* سُبْحانَ منْ عَلْقَمَةَ الفاجر \* السَمَوات ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] ﴿ سَبَعا شدادا ﴾ قيلَ : تَقْدِيرُهُ سَبْحَانَ عَلْقَمَةً على طَرِيقِ [ النبا/ "١٢ ] يعنى السماوات السَّبْعَ ﴿ وسَّبْعَ التَّهَكُّم فَزَادَ فيه مِنْ رَدًا إِلَى أَصْلِهِ ، وقيلَ أَرَادَ السُّبُلات ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] ﴿ سَبِع لَيَال ﴾ سُبْحاًنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ عَلْقَمَةَ فَحُذِفَ الْمُضَافُ [ الحاقة / ٧] ﴿سَبْعَةٌ وَنَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ إليه. والسُّبُوحُ القُـدُّوسُ مِنْ أسماء الله تعالى [الكهف/ ٢٢] ﴿ سَبْعُونَ ذَرَاعًا ﴾ [الحاقة/ وليس في كلامِهِمْ فُعُولٌ سِواهُما وَقد يُفْتَحَانِ ٢٣] ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠] ﴿سَبْعا نحوُ كَلُّوبِ وَسَمُّورِ والسُّبَحَةُ التَّسْبِيحُ وقد يُقَالُ منَ المَثَاني ﴾ [ الحجر/ ٨٧] قيل سُـورةُ الْحمد الكونها سبع آياتٍ ، السَّبْعُ الطَّوَالُ منَ البقرة سبيخ : قُرِئَ « إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَـبْخا » إلى الأعرافِ وسُـمِّى سُورُ القـرآنِ المثاني لأنه [المزمل / ٧] أي سَعَـةً في التَّصَـرُّفِ ، وقد إيُثنى فيهاَ القَصَصُ ومنه السَّبْعُ وَالسَّبِيعُ والسَّبْعُ سَـبَخَ الله عنه الْحُـمَّى فَـتَـسَبَّخَ أَى تَغَـشَّى فِي الوُرُود . والأسبوعُ جَمْعُهُ أسابَيعُ ويُقالُ والتَّسِيخُ ريشُ الطَّاثِر والقُطْنُ المَنْدُوفُ ونحوُ ۗ اطُّفْتُ بالبيتِ أَسْبُوعــا وأسابيعَ وَسَبَّعْتُ القومَ كُنْتُ سَابِعَهُمْ وَأَخذْتُ سُبْعُ أَمْوَالِهِمْ ، والسَّبْعُ

أنَّ السُّبْعَ منَ الأعداد التامَّة وقول الهُذَلَيِّ: \* كَأَنَّهُ عَبْدٌ لآلُ أَبِي رَبِيعَةَ مُسْبِعُ \*

أى قىد وقع السَّبُّعُ في غَنَّمه وَقَيلَ معْناهُ سَبْطُ الكَفْينِ مُمْتَدُّهُ مَا وَيُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْجُودِ ، اللَّهِمَلُ مع السَّباعِ ، ويُروَى مُسْبَعٌ بفتح الباءِ وَالسَّبْطُ وَلَدُ الوَلَدِ كَأَنَهُ امْـتِدَادُ الْفُرُوعِ ، قال: ﴿ وَكُنِّيَ بِالْمُسْبَعِ عَنَ الدَّعِيُّ الذي لا يُعرُّفُ أَبُوهُ، وسَبَعَ فُلانٌ فُلانا اغْتـاَبهُ وَأَكُلَ لَحْمَـهُ أَكُلَ السَّبَاع، والمُسْبَعُ مَوْضعُ السَّبْع .

نَفُدَتُ وَتَقَدَّمَتُ ، وَيُسْتَعَارُ السَّبْقُ لإِحْرَادِ الْمَده سَبِيلي ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] وكِلاًهُما الفَضْل وَالتَّبْرِيزِ وعَلَى ذلك: ﴿ وَالسَّابِقُونَ ۗ واحَدٌ لَكُنْ أَضَافَ الأوَّلَ إِلَى الْمُلِّغ ، والثاني السَّابِقُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٠ ] أي المُتـقَدُّمُونَ إلى ثواب الله وَجَنَّته بالأعـماَل الصَّالحـة نحو قوله : ﴿ وَيَسارعُونَ فِي الْخَيرَاتِ ﴾ [ آل عَـ مَران / ١١٤] وكـذا قـولهُ: ﴿ وَهُمْ لَهِـا سَابِقُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦٦ ] وقولهُ: ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمُسْبُوقِينَ ﴾ [ الواقعة / ٦٠] أي لا يَفُوتُونَنَا وقال : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذَينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [ الانفال / ٥٩ ] وقَالَ : ﴿ وَمَا اللهُ ١٠٨ ] ﴿ سَبُلَ السَّلَامِ ﴾ [ المائدة / ١٦ ] كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [ العنكبوت / ٣٩ ] تنبيه الله المُحسنينَ منْ أنهم لا يفُوتُونهُ .

سبل: السبيلُ الطريقُ الذي فيه سُهولةٌ وَجْمَعُهُ سُبُلٌ قال : ﴿ وَأَنْهَارِا وَسُبُلاً ﴾ سبغ : دِرْعٌ سابِع تامٌّ واسعٌ قال الله [النحل/١٥] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً ﴾ تعالى: ﴿ أَنْ اعْمَلُ سَابِغَاتَ ﴾ [ سبأ / ١١] [الزخرف / ١٠ ] ﴿ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيلِ ﴾ وَعَنه اسْتُعيرَ إسباعُ الْوُضُوءِ وإسباعُ النَّعَم [ الزخـرف / ٣٧ ] يعني به طَريق الْحَق لأنَّ قَال: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيكُمْ نَعَمَهُ ﴾ [لقمان/ ٢٠]. اسمَ الجنس إذا أُطْلِقَ يخْتَصُّ بما هو الْحَقُّ سبق: أصْلُ السَّبْقِ التَّقَدُّمُ في السَّيْر نحو: وعَلَى ذلك ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴾ [عبس/٢٠] ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبِّقًا ﴾ [ النازعات / ٤] اوقيل لسالِكهِ سابِلٌ وَجَمْعُهُ سابِلَةٌ وَسَبِيلٌ وَالاسْتَبَاقُ التَّسَابُقُ قَالَ: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ ﴾ [سابلٌ نَحو شَعْرٌ شَاعِـرٌ ، وَابْنُ السَّبِيلِ الْمُسافِرُ [يـوسَـف / ١٧] ﴿ وَاسْتَبِقَا الْبَابَ ﴾ البعيدُ عَنْ مَنزِله ، نُسِبَ إلى السَّبيلِ لُمَارَسَتِه [يوسف/ ٢٥] ثم يُتَجَوِّزُ به في غيرهِ منَ إِيَّاهُ ، وَيُسْتَعْمَلُ السَّبيلُ لكُلِّ مـاَ يُتَوَصَّلُ بَه التَّقدُّم ، قال: ﴿ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف/ إلى شيء خَيْرا كانَ أَوْ شَرًا ، قال: ﴿ ادْعُ ١١] ﴿ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ ﴾ [طه / ١٢٩] أي اللي سبيل ربُّك ﴾ [النحل / ١٢٥] ﴿ قُلُ إِلَى السَّالِكِ بهم ، قَالَ ك ﴿ قُتُلُوا في سَبِيل الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٩ ] ﴿ إلا سبيل الرَّشاد ﴾ [ فاطر / ٢٩ ] ﴿ وَلَتَسْتُ بِينَ سَبِيلُ المُجْرِمينَ ﴾ [ الانعام/ ٥٥ ] ﴿ فَاسْلُكُى سُبُلُ ربُّك ﴾ [ النحـل / ٦٩ ] ويُعَــبَّــرُ به عَن المَحَجَّة، قالَ : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾ [يونس/ سبيلِ﴾ [ التوبة / ٩١ ] ﴿ فَأُولِنْكَ مَا عَلَيْهُمْ

وقيلَ أَسْبَلَ السُّتُرَ والذَّيْلَ وَفَرَسٌ مُسْبَلُ الذُّنَبِ [[فصلت / ٢٢]. الخامس .

اشْتَرَيْتُها، والسابياءُ جلْدٌ فيه الْوَلَدُ .

الله

من سَبِيل ﴾ [ الشورى / ٤١] ﴿ إنَّما من دُونها سنرا ﴾ [ الكهف / ٩٠] ﴿ حجابًا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [ الشورى / ٤٢ ] المَّستُورَا ﴾ [ الإسراء / ٤٥ ] والاستــتّارُ ﴿ إِلِّي ذِي العَرْشُ سَبِيلًا ﴾ [ الإسراء / ٤٢ ] الاختفاء ، قال: ﴿ وَمَا كُنَّتُمْ تَسْتَترُونَ ﴾

وَسَبَلَ المَطَرُ وَأَسْبِلَ وقيلَ لمَطَرِ سَبِلٌ ما دَامَ السَّجودُ أَصْلُهُ التَّطامُنُ وَالتَّذَلُّلُ سابِلاً أَى سَائِلاً فِي الهَـوَاءِ وَخُصَّ السَّبَلَةُ ۗ وَجُعلَ ذلك عِبارةً عَن التَّذَلُّلِ لللهِ وعبادته وهو بشَعَر الشَّفَة العُلْيَا لما فيها منَ التَّحَدُّر ، إعامٌ في الإنسان والحَيوانات والجمادات وذلك والسُّنبَلةُ جَمعُها سَنابَلُ وهي ما على الزَّرع ، ضَرْبان سُجُودٌ باختيار وليس ذلك إلا للإنسان قالَ : ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ سُنْبُلَة ﴾ [البقرة/ وبه يَسْتَحقُّ السُّوابَ نَحو قوله : ﴿ فَاسْجُدُوا ٢٦١ ] وقـال: ﴿ سَبُّعَ سُنْبُلاَتُ خُضْرٍ ﴾ [لله وَاعْبُدُوا ﴾ [ النجم / ٦٢ ] أي تَـذَلَلُوا لهُ [يوسف / ٤٦] وَأَسْبَلِ الزَّرْعُ صَارَ ذَا سُنْبُلَةٍ ﴿ وَسُجُودُ تَسْخِيرٍ وَهُو للإنسَانِ وَالحِيـوَاناتِ نحو أحصد وأجنى، والمسبل اسم القدح اوالنَّبات وعلَى ذلك قوله : ﴿ وَلَه يَسْجُدُ مَنْ في السَّموات والأرض طَوْعا وكسرها ﴾ سَبِأ : ﴿ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبِّأَ بِنَبًّا يَقِينَ ﴾ [الرّعد/ ١٥] ﴿ وَظَلاَّلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصال ﴾ [النمل / ٢٢] سَبَا اسمُ بَلَد تَفَرُّقَ أَهُّلُهُ وَلَّهذا [ الرعد/ ١٥] وقدوله : ﴿ يَتَفَيُّأُ ظَلاَّلُهُ عَن يُقَالُ: ذَهَبُوا أَيَادى سَبَا أَى تَفَرَّقُوا تَفَرَّقُ أَهْلِ اليّمين وَالشّماثل سُجَّدا لله ﴾ [ النحل / ٤٨ ] هذا المكان مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، وَسَبَأْتُ الْخَـمر اللهِ السَّجُودُ تَسْخير وَهو الدَّلالـةُ الصامـتَة الناطقَةُ الْمُنبَّعَةُ عَلَى كَوْنَهَا مَخْلُوقَةً وَأَنَّهَا خَلْقُ ست : قال : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فَي سَتَّةِ أَيَّام ﴾ [الأعراف/ العاعل حكيم ، وقوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فَي ٥٤] وقال: ﴿ سَتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة/ ٥٨] | السَّـمــوَات وَمَـا في الأرْض مــنْ دَابَّة وَالمَلاَئكَةُ فَأَصْلُ ذَلِكَ سُدُسٌ وَيُذْكُرُ في بابه إن شاء وَهُمْ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ [ النحل / ٤٩ ] يَنْطُوي على النَّوْعَيْنِ مِنَ السُّجُودِ وَالتَّسْخِيرِ وَالاخْتيارِ، السِّنرُ تَعْطِيَةُ الشَّىء ، والسِّنرُ وقَولُهُ : ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَان ﴾ وَالسُّتْرَةُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ قَالَ : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ [الرحمن/ ٦] فذلك على سَبيل التَّسْخِير

قيلَ: أُمـرُوا بأنْ يَتَّخذُوهُ قَبْلَةً ، وقـيلَ: أُمرُوا السَائغا وقولُ الشاعر : بالتَّذَلُّل لهُ وَالقيام بمصالحه وَمَـصَالح أوْلاده فَاتْتَمَـرُوا إِلاّ إِبْلَيْسَ ، وقبولهُ : ﴿ ادْخَلُوا ا البابَ سُجَّدًا ﴾ [البقرة / ٥٨] أي مُـتَذَلَلْينَ مُنْقادينَ ، وَخُصَّ السُّجُودُ في الشريعة بالرُّكْن المُعْرُوف منَ الصلاة وما يجرى مَـجْرَى ذلك | مِنْ سُجُود القرآن وسُجُـود الشُّكُر ، وقد يُعَبَّرُ [ الطور / ٦ ] قال الشاعر : به عَن الصلاة بقوله : ﴿ وَأَذْبَارَ السُّجُود ﴾ [ق / ٤٠] أي أَدْبارَ الصلاة ويُسَمُّونَ صلاة الضُّحَى سُبْحَةَ الضُّحَى وَسُجُودَ الضُّحَى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ ﴾ [ق/ ٣٩] قيل أُريدَ بِهِ الصلاةُ والمُسْجِدُ مَـوْضعُ الصلاةِ اعْتِبارا بالسُجُود وقولُهُ: ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لله ﴾ [الجن/ الأرضُ كُلُّهما مَسْجدا وطَهُمورا كما رُويَ في الْخَبَر (١)، وقيلَ: المَسَاجِدُ مَواضعُ: السُّجُود الْجَبْهَـةُ والأَنْفُ واليَدَان وَالرُّكْبَـتان والرَّجْلاَن وَقُولُهُ: ﴿ أَلَا يُسْجُدُوا لله ﴾ [ النحل / ٢٥ ] أى يا قَـوم اسْجُـدُوا وقـولهُ: ﴿ وَخَـرُوا لَهُ سُجَّدا﴾ [يوسف / ١٠٠] أى مُتَذَلِلُينَ وَقيلَ:

(المساجد/ ٥٢١).

وقولهُ: ﴿اسْجُدُوا لَادَمَ ﴾ [ البقرة / ٣٤ ] كانَ السُّجُودُ عَلَى سَبيل الخدمة في ذلك الوقت

\* وافى بها كَدَراهم الأسْجَاد \* عَنَّى بها دَرَاهِمَ عليها صُورَةُ مَلك سَجَدُوا

السَّجْرُ تَهْ بِيجُ النَّارِ ، يَقَالُ : سَجَوْتُ التُّنُّورَ ، ومنه ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾

إذا ساءً طاكع مَسْجُـورةً تركى حولها النَّبْعَ والسِّمسما وقدولُه: ﴿ وَإِذَا الْبِحِارُ سُجَّرَتُ ﴾ [التكوير/ ٦] أي أضرمت نارا عن الحسن، وقيلَ: غيضَتُ مياهما وإنما يكونُ كذلك لتَسْجِيرِ النارِ فيه ، ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ ١٨ ] قيـلَ عُنِيَ به الأرضُ إذْ قـد جُــعلَت [[ غــافــر/ ٧٢ ] نحـــو ﴿ وَقُــُـودُهـا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة / ٢٤] وسُجَرَت الناقـةُ استعارةٌ لالتهابها في العدو نحو أشتَعكت الناقةُ، والسَّجيـرُ الخَليلُ الذي يُسْجَرُ في مَودَّة خليله كَقَوْلهم : فَلان مَحْرَقٌ في مَودة فُلان،

\* سَجْراء نفسي غَير جَمْع إِسَابة \* سجل : السَّجْلُ الدُّلُو العَظيمَةُ ، وسَجَلْتُ الماءَ فَانْسَجَلَ أَي صَـبَنُّهُ فَـأَنْصَبُّ ، وأسْجَلْتُه سلم اعطيته سجلاً ، واستعير للعطية الكثيرة وَالْمُسَاجَلَةُ الْمُسَاقَاةُ بِالسَّجِلِ وَجُعِلَتْ عِبارةً عَن

الْمَارَاة وَالْمُنَاضِلَة ، قال :

\* مَنْ يُسَاجِلني يُسَاجِلُ ماجدا \* [الأنبياء/ ١٠٤] أي كَطَيَّه لَما كُتبَ فيه حفظًا لِتَعْطَيُّتُهُ بِالثوب .

لَطيفةٌ مَوْضِعُمها الكُتُبُ التي تَتَبَعُ هذا الكتاب [٤٠].

إن شاء الله تعالى ، لا هذا .

سبحى: قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لِذَا وَالسَّجِّيلُ حَجَّرٌ وَطِينٌ مُخْتَلَطٌ وَأَصْلُهُ فيما السَّجَى ﴾ [ الضحى / ٢ ] أي سكنَ وهذا قيلَ فارسيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَالسِّجلُّ قيلَ حَجَرٌ كانَ الشارة إلى ما قيلَ: هَدَات الأرجُلُ ، وَعَـيْنٌ يكتُبُ فيه ثم سُمِّي كُلُّ ما يكتبُ فيه سجلا ، اساجيةٌ فَاترَةُ الطَّرْف وَسَجِّي البحر سَجوا قال تعالى: ﴿ كَطَى السِّجلَ للْكُتُب ﴾ سكنَّت أمواجه ومنه استعير تسجية الميَّت أي

سحب: أصلُ السَّحب الجَرُّ كسَحب سجن : السَّجْنُ الحَبْسُ في السُّجْن ، الذَّيْلِ وَالإنسانِ عَلَى الوجْهِ ومنه السَّحَابُ إمَّا وقُدرى : " رَبِّ السَّدِينُ أَحَبُّ إِلَى " الجَدِّ الرِّيح له أو لجَدَّه الماءَ أو الإنجرارِهِ في [يوسف/ ٣٣] بفتح السين وكسرها . قال: المَرَّه، قال تعالى : ﴿ يَوْمُ يُسْحَبُون في النَّار ﴿لَيَسْجُنُّنَّهُ حتى حين ﴾ [ يسوسف / ٣٥ ] علَى وُجُوههم ﴾ [ القمر / ٤٨ ] قال تعالى: ﴿ودَخُلَ مَعُهُ السِّجْنَ فَتَيَّانَ ﴾ [ يوسف / ٣٦] ﴿ يُسْحَبُونَ فَى الْحَميم ﴾ [ غافر / ٧١ ، ٧٧] والسِّجِّينُ اسمٌ لِجَهَّم بإِزَاءٍ عِلْمِين وزيد لفظهُ الله وقيل: فلانَّ يَسسَحُّبُ عَلَى فُلان كقولك: تنبيها عَلَى زيادَةِ مَعْناهُ وقيلَ هو اسمٌ للأرض إينْجَرُّ وذلك إذا تَجَرًّا عليه والسَّحابُ الغَيْمُ فيها السَّابِعَة ، قال : ﴿ لَفِي سَجِّينَ ﴾ [ المطففين/ أماءٌ أو لم يكُن ولهذا يُقال: سَحابٌ جهامٌ ٧] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴾ [ المطففين / | ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سحَابًا ﴾ ٨] وقد قيل: إنَّ كُلَّ شَيء ذَكَرَهُ اللهُ تعالى [النور/ ٤٣] ﴿ حتَّى إِذَا أَقلَّتُ سَحاباً ﴾ بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ [ المطففين / ٨ ] فَسَّرَه [ [الأعراف / ٥٧ ] وقال : ﴿ وَيُنْشِئُ السَّحابَ وَكُلُّ مَا ذُكْرَ بِقُولُه: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ [عبس/ الثَّقَالَ ﴾ [الرعد / ١٢] وقد يُـذْكُـرُ لفظه ٣] تَركهُ مُبْهَماً وفي هذا الموضع ذكرَ ﴿ وَمَا الوَّالُهُ وَالظُّلْمَةُ عَلَى طريق التَّشْبِيهِ ، أَذْرَاكَ ﴾ [ المطفسفين/ ٨] وكذا في قوله: ﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَظُّلُمَاتَ فِي بَحْرَ لُجِّيّ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ ﴾ [المطففين / ١٩] ثم اليغشاهُ مَوْجٌ منْ فَـوْقه مَوْجٌ منْ فَـوْقه سـَّحَابٌ فَسَّرَ الكتابَ لَا السَّجِّين والعليين وفي هذه الظُّلُماتُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُ ﴾ [ النور /

الماليك (٣)

(٣) [ صحيح ]

سحت : السُّعْتُ القشرُ الذي يُستَأْصَلُ السَّحِر : السَّحَرُ طَرَفُ الْحُلَقُوم ، والرُّثَةُ قال تعالى : ﴿ فَيُسْحَتَّكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ [ طه / | وقيل: انتْفَخَ سَحَرُهُ وبَعِيـرٌ سَحْرٌ عَظيمُ السَّحَرِ ٦١ ] وقُرئ : " فَيَسَحِتُكُم ، [ طه / ٦١ ] | والسُّحارَةُ ما يُنزَعُ من السَّحَرِ عند الذَّبِح فَيُرْمَى يُقالُ: سَحَتَهُ وأَسْحَتَهُ ومَنه السُّعْتُ للمَحْظُورِ إِبه وجُعلَ بِنَاوُهُ بِنَاء النُّفَايَةِ والسُّقاطةِ وقيلَ منه الذي يَلْزَمُ صاحَبهُ العارُ كأنهُ يُسْحتُ دينَهُ اشْتُقَّ السَّحْرُ وهو إصابةُ السَّحَرِ، والسِّحْرُ يُقالُ ومُرُوءَتَهُ ، قَال تعالى : ﴿ أَكَّالُونَ للسَّحْتَ ﴾ عَلَى مَعَان: الأوَّلُ الحْدَاعُ وتخْسِيلَاتٌ لا حَقيقةَ [ المائدة/ ٤٢ ] أي لِما يُسْحِتُ دِينهُمْ . وقال لها نحوُ مَا يَفْعلُه الْمُشَعْبِذُ بِصَرْف الأَبْصَار عَمَّا عليه السلام (١) : ﴿ كُلُّ لَحْمَ نَبَّتَ مِنْ سُحْتِ ۚ يَفْعَلُهُ لِخَفَّةً يَدَ ، وَمَا يَفْعَـلُهُ النَّمَامُ بِقَـوْلِ فَالنَّارُ أَوْلَى به » وسُمِّىَ الرَّشْوَةُ سُحْتًا ورُوىَ: ﴿ مُـزَخْـرَف عانقُ للأسْـمـاَعِ وَعَلَى ذلك قـولُهُ «كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ» (٢) فهذا لكونه ساحِتا العالى: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم للمُسرُوءَةِ لا للدَّين ، ألا ترى أنه أذنَ عليه [ الاعراف/١١٦] ، وقال : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَنْ السلام في إغلافِه الناضِحَ وإطعامِه السخرهم ﴾ [ طه/ ٦٦ ] وَبَهَـذَا النَّظرِ سَمُّواْ مُوسى عليه السلامُ ساحراً فقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الساحر ادْعُ لنا ربك ﴾ [الزخرف / ٤٩]، (١) رواه أحمد (٣/ ٣٩٩) والحاكم (٤/ ٢٢٤) والثاني: استجلاب مُعاونة الشَّيْطان بضَرْب مِن التَّقَرُّبِ إليه كـقوله تعالى ﴿ هَلُ أَنْبُـنُكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُ وقال الشيخ الالباني : بل هو على شرط مسلم ، | أثيم ﴾ [ الشعــراء / ٢٢١ ] وعلى ذلك قولهُ تُعَـالَى : ﴿ وَلَكُنَّ الشَّيَّـاطِينَ كَفَـرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [البقرة / ١٠٢] والـثالثُ ما يَذْهَبُ إليه الأغْتامُ وهو اسم لفعل يَزْعُمون أنه من قُوَّتُه يُغَيِّرُ الصُّورُ والطّبائعَ فَيجْعَلُ الإنسانَ حمارا ولا حقيـقةَ لذلك عندَ المحَصِّلينَ . وقد والترمـذى ( ١٢٧٧ ) واحمد ( ٥ / ٤٣٥، ٤٣٥) التُصُوِّرَ منَ السَّحرِ تارَةٌ حُسْنُهُ فَـقيلَ : إنَّ منَ الْبَيَانِ لَسِحْرا وتارَةَ دِقّةُ فِعِلهِ حتى قالتِ

عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن جابر به . وقال الحاكم : ﴿ صحبيح الإسناد ﴾ ووافقه الذهبي رجاله رجال مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( المساقاة / ٤١ ) عن رافع بن خديج عن رسول الله ( علي ) قال : • ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث .

رواه ابن مـاجـــة ( ٢١٦٦ ) وأبو داود ( ٣٤٢٢ ) ومالك في موطئه ( ١٥٤٣ ) .

الأطباءُ: الطّبيعيةُ سـاحرةً وسَمُّوا الغذاء سحرا السَّحَرَيْن والْمُسـحرَ الخارجُ سَحَـرا ، والسَّحُورُ منْ حَيثُ إِنهُ يَدَقُ ويَلْطُف تَأْثِيرُهُ، قَال تعالى: السَّم للطَّعَامِ المَأْكُولِ سَحَرا والتَّسَحُّرُ أَكْلُهُ . الطَّعَامَ ﴾ [ الفرقان / ٧ ] ونَبَّه أنه بَشَرٌ كما البُّعَلَهُ اللهُ وَأَسْحَقهُ أَى جَعَلَهُ سَحيقا تَتَّبِعُونَ إِلا رَّجُلاً مَسْحُوراً ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] وسَخُونٌ مُسْتِعارٌ كقولهم : مَزْرُورٌ . وقَال تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنَّى لأَظُنُّكَ ۗ سحل : قَال : ﴿ فَلَيْلُقَه الْمَيْمُ بِالسَّاحِل ﴾ ﴿وَجَازُوا بِسحْر عَظيم ﴾ [الأعراف /١١٦] وقال : ﴿ أَسَحْرُ هَذَا وَلاَ يُضْلحَ السَّاحرُونَ ﴾ [ يونس / ٧٧ ] وقــــال: ﴿فَجُمْعَ ٱلسَّحَرَةُ لَيقَات يَوْم مَعْلُوم ﴾ [الشعراء/ ٣٨] وجُعل اسما لذلك الوقت ويُقالُ: لَقيتُه بأَعْلَى

﴿ بَلْ نَحْنُ قُومٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر / ١٥] سحق : السَّحْقُ تَفْتِيتُ السَّيءِ ويُسْتَعمَلُ أَى مَصْرُوفُونَ عَنْ مَعْرفِتنا بالسَّحر . وعلى في الدَّوَاءِ إذا فُتّتَ يُقَـالُ سَحَـقْتُه فَـانْسَحقَ ، ذلك قسوله تعمالي : ﴿ إِنَّمُ النُّتُ مِنَ | وَفِي الشُّوبِ إِذَا أَخُلُقَ يُقَالُ اسْحَق والسَّحْقُ المُستَحَّرينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٥٣ ] قيلَ: مَّنْ الثوبُ البالَي ومنه قيلَ: أسْحَق الضَّرْعُ أي جُعِلَ لَهُ سَحَرٌ تنبيها أنه مُحتاجٌ إلى الغِذاءِ الصارَ سَحْقًا لذِهاَبِ لَبنِه ويصحُّ أنْ يُجْعَلَ كَـ قُولُه تعـ الى : ﴿ مَا لَهَـذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ ۗ إِسْحَاقُ مِنْهُ فَـيْكُونُ حَيِنْذُ مُنْصِرِفًا ، وقيلَ: قال: ﴿ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ [ الشعراء/ الشعراء/ المَحقّة أي جَعلَه بَاليّا قال تعالى: ﴿ فَسُحْقًا ١٥٤] وقيلَ: مَعناهُ عَمن جُعلَ له سحر الأصحاب السَّعير ﴾ [الملك / ١١] وقال يَتُوصًالُ بِلُطْفِه ودِقْته إلى ما يأتى به ويَدّعيه ، التعالى : ﴿ أَوْ تَهَـٰسُوى بِـه الرَّبِحُ في مَكَان وعَلَى الوَّجْـهَينَ حُـمل قـولهُ تعـالى: ﴿ إِنَّ السَّحيقَ ﴾ [ الحج / ٣١ ] ودَّمٌ مُـنْسَـــحِقٌّ

يا مُوسَى مَسْعورا ﴾ [الإسراء / ١٠١] وعلَى [[طه / ٣٩] أي شاطئ البحر أصله مِنْ سَحَل المعنى الثاني دلَّ قـولُه تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ الْحَدَيْدِ أَى بَـرَدُهُ وقَشَرَهُ وقـيلَ أصلهُ أَنْ يكونَ سخر مُبِينٌ ﴾ [ سبأ / ٤٣ ] قال تعالى: المسحولا لكن جاء على لفظ الفاعل كقولهم: هَمُّ ناصِبٌ وَقيلَ بل تُصُوِّرَ منه أنه يَسْحَلُ الماءَ أَى يُفرِّقُهُ ويُضَيِّقُهُ وَالسُّحَالَةُ البُرَادَةُ ، وَالسَّحيلُ والسُّحالُ نهيقُ الحمار كأنهُ شبَّه صَوْتهُ بصَوْت ﴿ فَأَلْقِي السَّحْرَةُ ﴾ [الشعراء/ ٤٦] والسَّحَرُ السَّحْلِ الحَديدِ وَالْمِسْحَلُ اللَّسَانُ الجَهدِرُ الصَّوت والسَّحَرَّةُ اختلاطُ ظلام آخر الليل بضياء النهار اكأنه تُصُـوَّرَ منه سَحيلُ الْحمــار من حَيثُ رَفْعُ صَوْتِه لا منْ حَيْثُ نَكْرَةُ صَوْتُه كما قال

شكيم اللجام .

الْمُخْتَصَّ قَهْــرا ، قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ۗ [ المؤمنون / ١١٠ ] . ٣٦] ﴿ سُبُحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ سُخْرِيا ﴾ [ المؤمنون/ ١١٠ ] وسخْريا ، فقد وَالثّغْرُ ، واستُعيرَ لما يُسَدُّ به الفقْرُ . حُــمِلَ على الوجّــهين عَلَى التّــسخـيــرِ وعلى

تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾ [السُّخْرية قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالَنَا لاَ نَرَى [لقمان/ ١٩] والمِسْحَلَتِ إِن حَلَقَتَانِ على طَرَفَى الجالا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِنَ الأَسْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيا ﴾ [ ص / ٦٣ ] . ويَدُلُّ عَلَى الوَجِه سخر : التَّسْخير سياقة إلى الخرص الثاني قوله بَعْدُ: ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾

ما في السَّموات وما في الأرض ﴾ [ الجاثية / السخط : السَّخط والسُّخط الغَضَب الشديد ١٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَيْن ﴾ المُقْتَضى للعقُوبة ، قال: ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [ إسراهسيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلِ إِلَّا السَّوبة / ٥٨ ] وهو من الله تعالى إنزالُ وَالنَّهَارِ﴾ [ إبراهيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم العُقُوبة ، قال تعالى : ﴿ ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبِعُوا مَا الْفُلك ﴾ [ إبراهيم / ٣٢ ] كـ قـ وله : ﴿ أَسْخُطُ اللهُ ﴾ [ محمد / ٢٨ ] ﴿ أَنْ سَخَطُ بسَخُط مَنَ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٢ ] .

[الزخرف / ١٣] فَالْمُسَخَّـرُ هُوَ الْمُقَيَّضُ للفعل ﴿ سَدُّ : السَّدُّ والسُّدُّ قيل هُما واحدٌ وقيلَ والسُّخْـرِيُّ هو الذي يُقْهَرُ فَيَتَسَـخْرُ بإرَادَته ، السُّدِّ ما كانَ خلْـقَةٌ والسَّـدُّ ما كانَ صَنْعَةً ، قَال : ﴿ لَيَتَّخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخُرِياً ﴾ [وأصلُ السَّدّ مصدرُ سَدَدْتُهُ ، قال تعالى : [الزخرف/ ٣٢]، وَسَخِرْتُ منهُ وَاسْتَسْخَرْتُهُ ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] وشُبَّةَ للهُزْء منه، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنّا ۗ إِنَّ تُسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ تُسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ تُسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ لَكُنَّا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا نَسْخَرُ مَنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ وَمَنْ خَلْفَهُمْ سَدًا ﴾ [ يس / ٩ ] وتُــرئ : [هود/ ٣٨ ، ٣٩ ] ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ «سُدًا » . والسُّدَّة كالظُّلَّة عـلى الباب تَقيه منَ [الصافات/ ١٢] وقيلَ: رجلٌ سُخَرَةٌ لِمَنْ سَخِرَ اللَّطرِ وقد يُعَبِّرُ بها عَن البابِ كـما قيلَ الفقيرُ وَسُخْرَةٌ لِمَن يُسْخَرُ منه والسُّخْرِيةُ والسُّخْرِيةُ الذي لا يُفْتَحُ له سُدَدُ السُّلْطان ، والسَّدَادُ لِفعل الساخِر . وقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمُ ۗ والسَّدَدُ الاستقامَـةُ ، والسِّدَادُ ما يُسَدُّ به الثُّلْمَةُ

سدر: السُّدْرُ شجر قليلُ الغِناءِ عِنْد الأكلِ

ولذلك قالَ تعالى : ﴿ وَأَثْلُ وَشَيْء منْ سَدْر السَّرِ : الإِسْرَارُ خلافُ الإعْلَان ، قَالَ ﷺ فيه بالإفاضة الإلهية والآلاء الجَسيمة ، الشَّرِّ وَأَخْفَى ﴿ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧ ] وقالَ تعالى:

سُدُسَ أَمــوَالهمْ وجاءَ ســادسا وســاتّا وساديا بمعنى ، قـال تعـاَلى : ﴿وَلَا خَمْسَةَ إِلاَّ هُوَ سادسُهُمْ ﴾ [المجادلة/ ٧] وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سادسُهُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٢] ويُقالُ : لا أَفْعلُ كذا سَديسَ عَجِيسَ أَى أَبَدَا والسُّدُوسُ الطَّيْلُسانُ ، والسُّنْدُسُ الرَّقْسِينُ منَ الدَّيباَج ، وَالإسْتَبْرَقُ الغَليظُ منه .

قَليل ﴾ [ سبأ / ١٦ ] وقد يُخْـضَدُ ويُسْتَظَلُّ | تعالى ﴿ سُرًا وَعَـلاَنيَةً ﴾ [ البـقرة / ٢٧٤ ] به فَجُعلَ ذلك مثلاً لظل الجنة ، ونَعيمها في اوقال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ قبوله تبعالى: ﴿ فِي سِدْر مَسخْضُود ﴾ [البقرة / ٧٧] وقبال تعبالى: ﴿ وَأَسرُّوا [الواقعة/ ٢٨] لِكَثْرَةَ غَنَاتُهُ في الاستظلال القولكُم أو اجهَرُوا به ﴾ [ الملك / ١٣] وقولهُ تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ | ويُسْتَـعْمَلُ في الأعْـيَّان وَالمَعَانِـي ، والسِّرُّ هُوَ [النجم / ١٦] فإشارَةٌ إلى مكان اختص النَّبيُّ الحديثُ المُكتّمُ في النَّفْس . قال تعالى : وقد قيل: إنها الشجرةُ التي بُويعَ النبيُّ عَلَيْنَ اللهِ عَلَمُ سرَّهُمْ وَنَجُواَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ٧٨ ] تَحْتَها فَأَنزِل الله تعالى السَّكينة فيها على وسارَّهُ إذا أوصاهُ بِأَنْ يُسرَّهُ القومُ وقولهُ : المؤمنين : والسَّدَرُ تَحَيُّسُ البَصر ، والسَّادرُ ﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ ﴾ [يـونــس /٥٤] أى المَتَحَيِّـرُ ، وَسَدَرَ شَعْرَهُ ، قَـيلَ : هوَ مَقْلُوبٌ ۗ كَتَـمُوها وقـيلَ : معناهُ أظْهرُوُهــا بدلالة قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبِ بِآيات رَبَّنا﴾ سدس : السُّدُسُ جُزَّ مِنْ سِتَّةِ قَالَ [ الأنعام/ ٢٧ ] وليس كذلك لأنَّ النَّدَامة التي تعالى: ﴿ فَكُأُمَّهُ السُّدُسُ ﴾ [ النساء/ ١١] كَتَمُوها ليسَتْ بإشارَة إلى ما أظهرُوهُ منْ والسُّدسُ في الإظماء وسَتُّ اصلهُ سدْسُ الوله: ﴿ بِٱلْيُتِنَا نُرَدُّ وَلا مُكَذَّب بِآيات رَبُّنَا ﴾ وَسَـدَسْتُ القومَ صِرْتُ سـادسَهُمْ وَأَخَـذْتُ [الأنعـام/ ٢٧] وأسْرَدْتُ إلى فُـلانَ حديثـا اَفْضَيْتُ إلىه في خفيَة، قـال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَسرُّ النَّبيُّ ﴾ [ التحريم/٣] وقصوله : ﴿ نُسرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ ﴾ [ المتحنة/ ١ ] أي يُطْلَعُونَهُمْ عَلَى مَا يُسرُّونَ مِنْ مَوَدَّتِهِمْ وقد فُسَّرَ بَأَنَّ مَعناه يُظهرُونَ وهذا صحيحٌ ، فإنَّ الإسْرَارَ إلى الغَيْرِ يَقْتَضِي إظْهَارَ ذلك لِمَن يُفضَى إليه بالسُّر وإن كان يَقْتَضي إخْ فَاءَهُ عن غيره فإذا قولهم : أســررت إلى فلان يقتــضى من وجه

الإظهار ومن وجه الإخفاء وعلى هذا قولُهُ : ﴿ بِقُولِهِ ﷺ : ﴿ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمَنِ ﴾ [10] ﴿ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ إِسْرَادًا ﴾ [ نوح/ ٩ ] وكُنِّي السرب: السَّرَبُ الذَّهَابُ في حُدُودٍ عَنِ النكاحِ بالسِّرِّ مِنْ حَيْثُ إنه يُخفَّى واسْتُعيرَ ۗ والسَّرَبُ المكانُ الْمُنْحَدُرُ ، قال تعالى: ﴿فَاتَّخَذَّ للخالص فقيلَ هُوَ مِنْ سِرٌ قَوْمِه وَمنه سِرٌّ السَّبِيلَةُ فِي الْبَحْرِ سَرَّبًا ﴾ [ الكهف/ ٦١] الوادِي وَسُرَارَتُهُ ، وسُرَّةُ الْبَطْنِ ما يَبْقَى بَعْد ويُقالُ سَرَبَ سَرَبَا وَسُرُوبا نحوُ مَرَّ مَرّا ومُرُورا القَطْع وذلك السُّتِ ارِها بِعُكُنِ البَطْنِ ، والسُّرُّ وَأَنْسَرَب انْسِرَابا كذلك لكِنْ سَرَبَ يُقالُ على السُّرَرُ يُقالُ لما يُقْطِعُ منها . وأسِرَّةُ الرَّاحَةِ الصَّورُ الفِعْلِ مِنْ فاعِلِهِ وَانْسَرَبَ على تَصَورُ وأساريرُ الجَبْهة لغُضُونِها ، والسَّرادُ اليومُ الانفعال منه . وسَرَبَ الدَّمْعُ سالَ وانْسَرَبَتِ الذي يَسْتَتُرُ فيه القَمَرُ آخِرَ الشهرِ. والسُرُورُ ما الْحَيَّةُ إلى جُحْرِها وَسَرَبَ المَاءُ من السِّقَاء وَماءٌ يَنْكَتُمُ مِنَ الفَرَح ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَّاهُمُ السَرَبُ وَسَرِبٌ مُتَقَطِّرٌ مِنْ سِقَاتِه ، والسَّارِبُ نَضْرَةً وسُرُورا ﴾ [الإنسان/ ١١] وقال: الذَّاهبُ في سَرَبِهِ أيَّ طَرِيقِ كَأَنَ ، قال تعالى: ﴿ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٩ ] وقولُهُ ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَّيْلِ وَساربٌ بالنَّهارِ ﴾ تعالى في أهلِّ الجنة : ﴿ وَيَنْقَلَبُ إِلَى أَهْلُهُ ۗ [ الرعـد /١٠ ] وَالسَّرْبُ جَـمْعُ سارِبِ نحـوُ مَسْرُورًا ﴾ [ الأنشـقَاق / ٩] وقُـولُه في أهلَ ارَكْبِ ورَاكِبِ وتُعُـورِفَ في الإِبِل حتى قـيلَ: النار : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴾ [زُعرَتْ سَرَبُهُ أَي إِبُلُه . وهو آمِنٌ في سِرْبِهِ أي [الانشَقاق/ ١٣ ] تنبيهٌ على أَنَّ سُرُورَ الآخرَةِ ۗ في نَفْسه وقيلَ في أَهْلِهِ وَنِسَـائِهِ فَجَعَلَ السِّرْبَ يُضَادُّ سُرُورَ الدُّنْيَا ، والسَّرِيرُ الذي يُجْلَسُ كَنَايَةً، وَقِيلَ :اذْهَبُ فَلا أَنْدَهُ سِربُكِ ؛ في عليه منَ السُّرُورِ إِذْ كَانَ ذلك لأولى النُّعْمَةِ الكنّاية عَنِ الطّلاق ومَعْنَاهُ لا أَرُدُّ إبلكِ الذَّاهِبَةَ وَجَمْعُهُ أَسِرَةٌ وَسُرُرٌ ، قال تعالى: ﴿ مُتَّكِيْنَ ۖ فِي سِرْبِهِ ۚ وَالسُّرِبَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الْخَـيلِ نحـوُ عَلَى سرر مَصْفوفة ﴾ [ الطور / ٢٠] ﴿ فَيِهَا الْعَشَرَةَ إِلَى العِشْرِينَ . وَالْمَسْرَبَةُ الشَّعرُ الْمُتَدِّلِّي من الصَّدْرَ وَالـشَّرَابُ اللامعُ في المَفَازَة كالماء وذلك لانْسِرَابةٍ في مَرْأَى العَـيْنِ وكانَ السَّرَابُ

سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ [ الغاشية / ١٣] ﴿ وَلَبْيُوتِهِمْ أَبُواَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُنُونَ ﴾[الزخرف/ ٣٤] وَسَرِيرُ المَيِّت تشبيها به في الصُّورَة وللتَّفَاوُلُ بالسُّرُورُ الذي يَلْحَقُ المَيِّتَ برُجُسوعه إلَى جوار الله تعمالي وَخَلاصِهِ مِنْ سِمْنِهِ الْمُشَارِ إليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزهد / ١ ) عن أبي هريرة .

فيما لا حَقيقة لَهُ كالشّرَاب فيما لَـهُ حَقيقةٌ ، إباخسان ﴾ [البقرة / ٢٢٩] وقوله : الجبالُ فَكَانَتْ سَرَابا ﴾ [ النبأ / ٢٠] .

[إسراهيم / ٥٠] ﴿ سَرَابِيلَ تَقْيكُمُ الْحَرُّ اللَّهِ اسْتُعِيرَ لَفْظُهُ مِن ذلك .

تَقَى بَعْضَكُمْ مَنْ بَأْسَ بَعْضَ .

سرَاجا ﴾ [ نوح / ١٦ ] ﴿ سرَاجا وَهَّاجا ﴾ [ وزراطَ وَالْمُسْرَدُ الْمُقْبَ . [النبأ / ١٣] يعني الشمس يُقالُ: أَسْرَجْتُ السَّرادقُ السَّرادقُ فَارسيُّ مُعَرّبٌ وليسَ في كالسِّراج ، قال الشاعر :

\* وفاحما ومرسنا مُسَرَّجا والسَّرْجُ رِحَالَةُ الدَّابَّةِ والسَّرَّاجُ صَانَعُهُ .

سرح: السَّرْحُ شَجَرٌ لَهُ تَمَرُ الواحدةُ والسَّرحُ جمعُ كالشَّربِ ، والتَّسرِيحُ في النَّظرينِ قال أبو تمام : الطَّلاقِ نحو ُ قبولهِ تعالى : ﴿ أَوْ تُسْسِرِيحٌ ۗ

قال تعالى : ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَة يحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ﴾ ﴿ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحا جَميلاً ﴾ [ الأحزاب / ماءً ﴾ [ النور/ ٣٩] وقال تعالى : ﴿وَسُيِّرَتُ ٤٩ ] مُستْعارٌ منْ تَسْرِيَح الإبل كالطَّلاق في كُونُه مُسْتِعارًا مِنْ إطْلاَق الإبل ، وَاعْـتُبُرَ مِنَ سربل : السُّرْبَالُ القَـميصُ مِنْ أيَّ جِنْسِ السَّرِحِ المُضيءُ فقيل: ناقةٌ سَرْحٌ تَـسْرَحُ في كَانَ ، قَالَ : ﴿ سَـرَابِيلُهُمْ مَنْ قَطْرَانَ ﴾ اسَيْرِهَا وَمَضَى سَرْحًا سَهْلاً. والْمُنْسَرِحُ ضَرْبٌ

وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ [ النحل / ٨ ] أي السرد : السَّردُ خَرْزُ مَا يَخْشُنُ ويَغْلُظُ كَنَسْج الدَّرْع وَخَرْز الجِلْد وَاسْتَعْـيْرَ لنَظْم الحديد قاَل: سرج : السَّرَاجُ الزَّاهِرُ بِفَتِيلَةِ وَدُهُنِ وَيُعَبِّرُ ﴿ وَقَدَّرْ فَي السَّرَّدِ ﴾ [ سبأ / ١١] ويقال: به عَنْ كُلِّ مُضيء ، قال : ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ السَّرْدُ وَزَرْدٌ والسِّرَادُ والزِّرَادُ نحوُ سراطَ وَصراطَ

السِّراجَ وسَرَّجْتُ كَـذا جَعَلْتُهُ في الحُسن كلامهم اسمٌ مُفْرَدٌ ثَالَتُهُ أَلْفٌ وبَعْدَهُ حَرْفان ، قال تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَتُهَا ﴾ [الكهف/ ٢٩] وقسيلَ : بَيْتُ مُسسَرْدُقٌ ، مُجعُولٌ على هيئة سُرَادقَ .

سرط: السُّرَاطُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَسْهَلُ ، أصلهُ سَرْحَةٌ وَسَرَّحْتُ الإِبلَ أَصْلُهُ أَنْ تُرْعَيَهُ السَّرْحَ ۗ منْ سَرَطْـتُ الطَّعَامَ وَزَرَدْتُهُ ابْتَلَعْـتُهُ ، فـقيلَ: ثُمّ جُعِلَ لِكُلِّ إِرْسَالِ فِي الرَّغْيِ ، قَالَ تعالى: السَّرَاطُ تَصَـوُّرا أَنه يَبْتَلَعُ سَالكهُ ، أو يَبْتَلعُ ﴿ وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ اسالكهُ ، الا تَرَى انه قيلَ : قَتلَ أَرْضا تَسْرَحُونَ ﴾ [ النحل / ٦ ] والسَّارِحُ الرَّاعِي عالمُها، وَقَـتَلَتْ أَرْضٌ جاهِلَهَا ، وعَلَى

دَعَتُهُ الفَيافي بَعْد ما كانَ حِقْبَةً

دَعَاها إذا ما المُزْنُ يَنْهَلُّ ساكبُهُ

ساككهُ يَلْتَقَمُه .

فَيَكُونُ ﴾ [ يس / ٨٢] .

يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [ الفرقانِ / ٦٧ ] ﴿وَلاَ اللَّهِ مَنْهُ، يُقَالُ : سُرِفَتِ الشَجْرَةُ فهي مَسْرُوفَةٌ .

تَأْكُلُوها إِسْرَافاً وَبَدَاراً ﴾ [ النساء / ٦ ] وكذا سُمِّي الطريقُ اللَّـقُمَ والمُلْتَقِمَ اعْتبارا بأن الويقالُ تارةً اعتبارا بالقدر وتارةً بالكيفيَّة ولهذا قَالَ سُفْيَانُ : مَا اَنفَقْتَ فَى غَيْرِ طَاعَةَ الله فَهُوَ سَرع : السُّوعَةُ ضدُّ البُطْء ويُستَعْمَلُ في اسْرَفٌ ، وإنْ كانَ قبليلاً قبال اللهُ تعبالي : الأجسام والافعال يُقالُ: سَرعَ فهو سَرِيعٌ ﴿ وَلا تُسْرفُوا إِنَّهُ لاَ يُحبُ المُسْرفينَ ﴾ وأَسْرَعَ فَهُو مُسْرِعٌ وَاسْرَعُوا صَارَتُ إِبِلَهُمُ ۗ [الانعام/ ١٤١] ﴿ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصَحَابُ تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفُرَة مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ | في أَمُورهمْ وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدَى مَنْ هُوَ [آل عــمــران / ١٣٣] ﴿ وَيُسْـارعُـونَ فِي الْمُسْرِفُ كَذَاَّبٌ ﴾ [ غافر / ٢٨] وسُـميّ قومُ الْخَيرَاتِ ﴾ [ آل عـمـران / ١١٤ ] ﴿ يَوْمُ اللَّهِ مُسْرِفِينَ مِنْ حَيْثُ إِنهِم تَعَدَّوا في وضع تَشْقَقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سراعا ﴾ [ ق / ٤٤ ] البَذْرَ في الحَرْث المخْصُوص لَه المَعنيُّ بقوله : وقالَ: ﴿ يَوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا ﴾ ﴿ نَسْأَؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٣] ﴿ المعارج/ ٤٣ ] ، وسُرَعانُ القَـومُ أُوَائلُهُمُ ۗ وقَـولهُ : ﴿ يَا عَـبَادَىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى السَّرَاعُ وقيل: سَـرْعانَ ذا إهالَةً ، وذلك مَبْنِيٌّ ۗ أَنْفُسهمْ ﴾ [ الزمـر / ٥٣ ] فَتَنَاوَلَ الإسـراف مِنْ سَـرَعَ كَوَشَكَانَ مِـن وشَكَ وَعَجَـلانَ مِنْ اللَّهِ وَفَي غَيـرِهِ . وقولهُ في القـصاصِ : عَـجَلَ ، وقولهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ سَسريعُ الْمُؤْلَلَ يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] الحساب ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] ﴿وَسَرِيعُ الْمَسْرَفُهُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ إِمَّا بِالعُدُولِ عنه إلى العقاب ﴾ [المائدة / ٤] فتنبيه علَى ما قال: المَنْ هو أشرَفُ منه أو بتَجاوُزِ قَتْلِ القاتلِ إلى ﴿إِنْمَا أَمْسِرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْسِنا أَنْ يَقُسُولَ لَهُ كُنْ الْعَيْرِه حَسْبِما كَانَتْ الجَاهِليةُ تَفْعَلُهُ ، وقولُهُمْ : مَرَرْتُ بِكُمْ فَسَرَفْتُكُمْ أَى جَهَلْتُكُمْ مِنْ هذا سرف : السَّرَفُ تجاوزُ الحَدُّ في كُلِّ فعل اوذاكَ أنه تَجَاوزَ ما لم يكُنْ حَقَّهُ أَنْ يُتَجاوزَ يَفْ عَلُهُ الإِنْسِــاَنُ وإِنْ كَـانَ ذلك في الإِنْفَــاقِ ۗ فَجهل فلذلك فُسِّـرَ به ، والسُّرْفَةُ دُويَبَةٌ تَأْكُلُ أَشْهَرَ. قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ ۗ الوَرَقَ وسُمِّي بذلك لِتَصَوُّر معنى الإِسْراف سرق : السَّرقَةُ أَخْدُ ما ليس له أَخْدُهُ في ﴿ وسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْده ﴾ [ الإسراء/ ١] ١٨ ] والسَّرَقُ والسَّرَقَةُ وَاحدٌ وهو الحَريرُ . سرمد: السَّرمد الدَّائمُ ، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَسِعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّلَيْلَ

سرى: السُّرَى سَيْسِرُ اللَّيلُ ، يُقالُ سَرَى وأسرى . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [هود / ٨١] . وقـال تعـَـالي : ﴿ سُبُّحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبُده لَيْلاً ﴾ [ الإسراء / ١ ] وقيلَ: إنَّ أسرَى ليستُ منْ لفْظَة سَرَى يَسْرى وإنمًا هيَ مِنَ السَّـرَاة وهي أرْضٌ واسعَةٌ وأَصْلُهُ منَ الواو ومنه قولُ الشاعر :

\* بسرو حَمير أبوالُ البغال به \*

خَفَاء وصارَ ذلك في الشُّوع لتَنَاوُل الشيء مِنْ أَى ذَهَبَ به في سَـرَاة مِنَ الأرض وسَـرَاةُ كُلِّ مَوْضع مَـخْصُـوصِ وَقَدْرِ مَـخْصُـوصِ ، قال ﴿ شَيء أَعْلاَهُ ومنه سَرَاةٌ النهار أَى ارْتَفَاعُهُ وقولهُ تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [ المائدة / | تعالى: ﴿ قَـدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَـحْتَكُ سَرِيا ﴾ ٣٨ ] وقال تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ المريم / ٢٤ ] أي نهرا يَسْرَى وقيلَ بَلْ ذلك سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنَ قَبْلُ ﴾ [ يـوسف / ٧٧] من السَّرو أي الرَّفْعة يُقَالُ رجُلٌ سَرُو قَال وقـال: ﴿ أَيُّتُهَا العبيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [وأشار بذلك إلى عيسى عليه السلامُ وما خَصَّهُ [يوسف/ ٧٠] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سُرَقَ ﴾ [يوسف/ ابه منْ سَرْوه ، يُقالُ سَرَوْتُ الشوْبَ عَنِّي أي ٨١ ] واسْتَرَقَ السَّمْعَ إِذَا تَسَمَّعَ مُسْتَخْفيا قال الزَّعْــتُه وَسَــرَّوْتُ الجُلَّ عَنِ الفرس وقــيلَ ومنه تعالى : ﴿ إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ [ الحجر/ ارجُلٌ سَسريٌ كأنه سَسرَى ثوبَّهُ بخلاف المُسَدِّثر والْمُتَزَمِّلِ والزَّميلِ وقولهُ: ﴿ وَأَسَرُّوهُ بَصَاعَةً ﴾ [ يوسف/ ١٩ ] أي خَــمّنُوا في أنْفُسـهم أنْ يُحَصِّلُوا مِنْ بَيْعِه بضاعةً والسَّاريَّةُ يُقالُ للقوم سَرْمَدا﴾ [ القصص / ٧١ ] وبَعْدَهُ النهارَ الذينَ يَسْرُونَ بالليلِ وَللسَّحابةِ التي تَسْرِي وَللإسطُوانَة .

سطح: السَّطْحُ أَعْلَى البيت يُقالُ سَطَحْتُ البيت جَعَلْتُ له سَطْحًا وسَطَحْتُ المكانَ جَـعَلْتُهُ فَى التَّـسَـوِيةِ كَسَطْحِ قَـال : ﴿ وَإِلَـى الأرض كَيْفَ سُطحَتْ ﴾ [ الغاشية / ١٩] وانْسَطَعَ الرَّجُلُ امْتَـدَّ على قَفَاهُ ، قَـيلَ وَسُمِّيَ سَطيحُ الكاهنُ لكُونُه مُنْسَطِحًا لزَمَانة والمُسْطَحُ عَـ مُودُ الْخَيمَة الذي يَجْعَلُ به لَهَا سَطْحا وَسَطَحْتُ الثّريدَةَ في القَصْعَة بَسَطْتُها .

سطر: السَّطْرُ والسَّطَرُ الصَّفُّ من الكتابة فأَسْرَى نحوُ أَجْبِلَ وأَنْهُمَ وقولهُ تعالى ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ الْمَغْروس ومِنَ القومِ الوقوف،

وَسطَّرَ فُلانٌ كنذا كَتَبَ سَطْراً سَطْراً ، قال وأسطار ، قال الشاعر :

\* إنَّى وأسطار سطر أن لَنَا سطرا \* وأماً قدولُه : ﴿ أَسَاطِيهِ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الأنعام/ ٢٥] فقد قبال المَّبَّرُدُ : هي جَمعُ أُسْطُورَة نحوُ: أُرْجُموحَة وأراجيحَ وأَثْفية وأثافي وأحْدُوثَة وأحاديثُ . وقُولُهُ تعالَى : الأوَّلينَ ﴾ [النحل/ ٢٤] أي شيء كَنتَبُوهُ كَذْبًا وَمَـيْنَا فيـما زَعَمُـوا نحوُ قـوله تعالى : ﴿ اساطيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَها فهي تُملِّي عليه بُكْرَةً السَّطَا المَاءُ وَطَغَي . وأصيلاً ﴾ [ النمل/ ٦٨ ] وقولُهُ تعالى : ﴿ فَذَكُّ ر إِنَّما أَنْتَ مُسذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُسَيْطُرِ﴾ [ الغاشية/ ٢٢ ] وقولُهُ : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيْطرُونَ ﴾ [ الطور / ٢٧] فإنهُ يُقالُ تَسَيْطُرَ فُلانٌ عَلَى كَـذا ، وَسَيْطُرَ عليه إذا أقامَ عليه قيامَ سَطْرٍ ، يقولُ : لسْتَ عليهم بقائم واستعْمَالُ الْمُسَيْطِرِ هَهُنَا كَاسْتِعْمَالِ القَائمِ فَي

كَسَبَتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وَحَفِيظٌ في قولهِ: تعالى: ﴿ ن وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم/ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ [ الأنعام / ١٠٤] ١] وقــال تعــالَى : ﴿ وَالطُّور وكــتـاب اللَّهُ وقيل معْنَاهُ لَسْتَ عَلَيْهِمُ بِحَفَيظ فيكونُ المُسَيْطرُ مَسْطُورِ ﴾ [ الطور : ٢ ] وقال : ﴿ كَانَ ذَلِكُ ۗ كَالكاتب في قَوْلُه : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ في الكتَّابِ مَسْطُورًا ﴾ [ الإسراء /٥٨ ] أي الكِتْبُونَ﴾ وهذه الكتابةُ هي المَذْكُـورَةُ في قولهُ: مُثْبَتا مَحْفُوظا وَجَمْعُ السَّطْرِ اسْطُرٌ وَسُطُورٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مِا في السَّمَوات وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِسَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرٌ ﴾ [ الحج / ٧٠].

سطا: السَّطْوَةُ البَطْشُ بِرَفْعُ اليِّدِ يُقالُ سَطَا به . قال تعالى: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتنا ﴾ [ الحج / ٧٢ ] وأصله منْ سَطاً الفَرسَ عَلَى الـرَّمكَة يَسطُو إذا أقَامَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَـالُوا أَساطيرُ الْعَلَى رَجَلْيَهُ رَافِعا يَدَيْهِ إِمَّا مَرَحا وَإِمَّا نَزُوا عَلَى الأُنْشِي ، وَسَطاً الرَّاعِي أَخْـرَجَ الوَلَدَ مَيِّـتا من بَطْنِ أُمَّهِ وَتُستَعَارُ السَّطْوَةُ للمَاءِ كالطَّفْوِ ، يُقالُ

سعد: السُّعدُ والسَّعادَةُ مُعاوَنَةُ الأُمُور الإلهيَّة للإنسَان عَلَى نَيْلِ الْخَيـر وَيُضـاَدُّهُ الشَّقَاوَةُ، يُقَالُ سَعَـدَ وَأَسْعَدَهُ اللهُ وَرَجُلُ سَعِيدٌ وَقُومٌ سُعَداءُ وَأَعْظُمُ السَّعادَاتِ الْجَنَّةُ فَلَذَلَكَ قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ﴾ [هود / ۱۰۸] وقـــــال : ﴿ فَمَنْهُمْ شَقَىَّ وَسَعَيدٌ ﴾ [ هود / ١٠٥ ] وَالْمُساعَـدَةُ الْمُعاوِنَةُ فيماً يُظُنُّ به سعادَةً . وَقُولُهُ لَبُّيْكَ وَسَعَدَيْكَ قولهِ : ﴿ أَفَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِما المَعْنَاهُ أَسْعَدَكَ اللهُ إِسْعَادَا بَعْدَ إِسْعَادِ أَو

الكُواكب مُعرُوفَةٌ .

وَسَعَرْتُهَا وَأَسْعَـرْتُهَا ، والمسْعَرُ الْحَشَبُ الذي يُسعَبُ به ، واستَعَبُ الحَرْبُ واللُّصُوصُ نحوُ اشْتَعَلَ وناقَةٌ مَسْعُورَةٌ نحوُ مُوقَدَة ومُهيَّجة والسُّعَارُ حَرُّ النار ، وسَعُرَ الرَّجُلُ أصابه حَرٌّ، ﴿عَذَابَ السَّعير ﴾ [ لقمان/٢١ ] أي حَسيم فهــو فَعــيلٌ في معنَى مَفْـعُول وقــال تعالى : ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلاَل وَسُعُر ﴾ [ القمر / ٤٧ ] وَالسُّعْرُ في السُّوق تشبيها باستعار النار. سعى : السَّعَىُ المَّشَىُ السَّرِيعُ وهو دُونَ العَدُّو ويُسْتَعِملُ للجِدِّ في الأمْرِ خَيْرًا كَانَ أو شَرا قَال تعالى: ﴿ وَسَعَى في خَرابها ﴾

ساعَدَكُمْ مُساعَدَةً بعْدَ مُساعَدَة ، والأوّلُ أُولَى. البيهم ﴾ [ الحديد / ١٢] وقال: ﴿ ويَسْعَوْنَ وَالْإِسْعُادُ فِي البُّكَاء خَاصَّةً وقد اسْتَسْعَدْتُهُ ۗ فِيَّ الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ﴿ وَإِذَا فَأَسْعَدَنَى . وَالسَّاعِدُ العُنْفُ . تَصَورا إِتَولَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥ ] لمساَعَدَتها وَسُمَّىَ جنَـاحا الطائر ساعدَيْن كما ﴿ وَأَنْ ليسَ للإِنْسَـان إِلَّا مَا سَـعَى وَأَنَّ سَـعْيَـهُ سُمِّياً يَدَيْنِ وَالسَّجْدَانُ نَبْتُ يُعْزِرُ الْلَبَنَ وَلَذَلَكُ ۗ سَوْفَ يُرَى ﴾ [ النَّـجم / ٣٩]﴿ إنَّ سَعْيَّكُمْ قيلَ: مَرْعَى وَلا كالسَّعْدَان ، وَالسَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ الحمَامَةُ وَعُقْدَةُ الشَّسْعِ وَكُورُونَ البَّعِيرِ وسُعُودُ اللَّهِ اسْعَيْهَا ﴾ ﴿ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء / ١٩] وقــال تعالى : ﴿ فَلَا كُفُواَنَ سُعُو : السَّعْرُ السَّهَابُ النار وقد سَـعرتُها السَّعْيه ﴾ [الانبياء / ١٩] وأكثَرُ مَا يُسْتَعْملُ السَّعْيُ في الأفعال المحمودة ، قال الشاعر :

إِنْ أَجْزِ عَلَقَمةً بِنَ سَعْد سَعْيَهُ لا أَجْزهُ ببَــلاء يــوم واحــد وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلُغُ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ قال تعالى : ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرا ﴾ [ النساء/ [الصافات / ١٠٢ ] أي أَدْرُكَ مـاً سَـعَى في ١٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعَّرَتُ ﴾ [طَلَبه ، وَخُصَّ السَّعْيُ فيـما بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة [ التكوير / ١٢ ] وقُرِئَ بالتخفيف وقولهُ : | منَ المَشْي . والسِّعايةُ بالنميمَة ، وبأخْذ الصَّدقَة وبكَسْبِ الْمُكاتَبِ لَـعَتْقِ رَقَبَـته . وَالْمُساعِـاةُ بالفُجُور ، والمُسعاةُ بطَلَبُ المُكْرُمَة ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوا فِي آياتَنا مُعاجِزينَ ﴾ [سبأ/ ٥] أي اجْتَهَــدُوا في أَنْ يُظهْرُوا لَنَا عَجزا فيما أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الآيات .

سغب : قال تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذى مَسْغَبَة ﴾ [ البلد / ١٤ ] منَ السَّغَب وهو الْجُوعُ مَعَ التَّعَبِ وقد قيلَ في العَطَش مَعَ [البقرة/ ١١٤] وقال: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ۗ التَّعَبُ ، يُقَـالُ: سَغِبَ سَـغَبَا وسـغُوبًا وَهو

ساغبٌ وسَغْبَانُ نحوُ عَطْشَانَ .

بَالأَعْيَانَ نَحُو سَفَرَ العمامَةَ عَنَ الرَّاسِ والخمار ﴿ كُمثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارا ﴾ [ الجمعة / عَن الوَجْه ، وَسَـفْرُ البيتِ كَنْسُهُ بالمِسْفَرِ أَى ۗ ٥ ] وَخُصَّ لَفْظُ الاسَّفَارِ في هذا المكانِ تنبيها المكنَّس وذلك إزالةُ السَّفير عنه وهو التُّرابُ إِنَّ التَّوْرَاة وإن كانَتْ تُحقِّقُ ما فيها فالجاهلُ لا الذي يُكْنَسُ منه والأسْفارُ يَخْتَصُّ باللُّون إيكادُ يَسْتَبينُها كالْحمار الحامل لها وَقـولهُ نحوُ: ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٤ ] تعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَة كُرام بَرَرَّة ﴾ [ عبس/ أى أشْرَق لونُّهُ ، قال تعالى : ﴿ وُجُوهٌ اللهِ ١٦ ، ١٦ ] فَهُمُ الملاُّئكَةُ الْمُوصُوَّفُونَ بقوله: يَوْمَنْذ مُسْفَرَةٌ ﴾ [ عبس / ٣٨ ] وا أَسْـفرُوا ﴿ كَرَاما كاتبينَ ﴾ [ الانفطار / ١١ ] والسَّفَرَةُ بالصِّبُّ تُؤْجَرُوا ١(١) مِن قولهم : أَسْفَرْتُ أَى الْجَمْعُ سافر كَكاتب وكَتبة والسَّفيرُ الرَّسُولُ بَيْنَ بِالْمُسَاعِلَة اعْتبارا بِأَنَّ الإِنسانَ قبد سَفَرَ عَن النالرَّسُولُ والملائكةُ والكُتُبُ مُشْتَركةٌ في كُونها المكان، والمكانُ سَـفَـرَ عنه ومنْ لَفْظ السَّـفــر السافرَةُ عَن القوم ما اسْتَـبْهَمَ عليهم ، والسَّفيرُ تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ﴾ قول الشاعر :

(١) [ صحيح ]

رواه الترمذي ( ١٥٤ ) عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقسول : ﴿ أَسَفُرُوا بِالْفَحِر فإنه أعظم للأجر ، وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح ) ورواه أحمد (٤ / ١٤٢ ، ١٤٣)، (٥/ ٤٢٩ ) والنسائي ( ٥٤٨ ، ٥٤٩) وأبو داود (٤٢٤) وابن مساجسة ( ٦٧٢ ) والدارمي (١١٩١) والحديث صححه الشيخ الألباني .

[النساء / ٤٣] والسُّفرُ الكتابُ الذي يُسفرُ سَفر : السَّفْرُ كَشْفُ الغطاء ويخْتَصُّ ذلك عن الحَقائق وجمعه أسفارٌ ، قال تعالى : دَخَلْتُ فيه نحـو: أَصْبَحْتُ وَسَفَـرَ الرَّجُلُ فهو القوم يَكْشَفُ ويُزِيلُ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الوَحْشَةِ فهوَ سافرٌ ، والجمعُ السَّفْرُ نحوُ رَكْب وسافِرَ خُصًّ ﴿ فَعيلٌ في معنَى فاعلٍ، والسَّفَارَةُ الرَّسَالة اشْتُنَّ السُّفْرَةُ لطعام السَّفَرِ ولما يُوضَعُ فيه قال النَّهَا يُكْنَسُ في معنى المفعول ، والسَّفارُ في

\* وَمَا السِّفَارُ قُبْحَ السُّفارِ \*

فقيلَ هو حَديدةٌ تُجعلُ في أنف البَعير ، فإنْ لم يكُنْ في ذلك حُجَّةٌ غيرُ هذا البيت فالبيتُ تحتملُ أَنْ يكُونَ مَصدرَ سافرت .

سفع: السُّفُّعُ الأَخْذُ بِسُفْعَةِ الفَرَسِ، أَي سَوَاد ناصيتَه ، قال الله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَة ﴾ [ العلق / ١٥ ] وباعتبار السُّواد قيل للأثانى سُفُعٌ وبه سُفْعَتُ غَضَبِ اعْتبارا بما

الغَضَبُ ، وقيلَ للصَّفْرِ أَسفَعُ لِما به منْ لمع التُّجُوَّدَ بالسفينَة فَشُبَّةً بها كلُّ مَرْكُوب سَهْلٍ . السُّواد وَامْرَأَةٌ سَفْعاءُ اللُّون .

سفَك : السَّفْكُ في الدَّم صَبُّهُ ، قال تعالى: ﴿ وَيَسْفُكُ الدُّماءَ ﴾ [ البقرة / ٣٠ ] وكذا في الجوهر المُذَاب وفي الدَّمْع .

سفل : السُّفْلُ ضدُّ العُلُو وسَفُلَ فهو سافلٌ قالَ تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَأَفَلْهَا ﴾ [الحجر / ٧٤] وأَسْفُلَ صَدُّ أَعْلَى قال تُعَالىي : ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] وَسَـفُلَ ضارَ في سُـفُل ، وقال تعــالى : ﴿ ثُمًّ ﴿وَجَعَلَ كُلُّمَةَ الَّذَينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾[ التوبة/ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوَتَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأحـزاب / ١٠] وَسُفَـالةُ الرِّيحِ حَـيْثُ تُمرُّ الرِّيحُ وَالعَلاوَةُ ضِـدُّهُ والسَّفْلَةُ منَ الناسِ النَّذْلُ | ١٤٢] . نحوُ الدُّون ، وأمرُهُمْ في سَفْال .

> سفن : السَّفَنُ نَحْتُ ظاهر الشيء كَسفَنَ العُودَ والجلْدَ وسَفَنَ الرِّيحُ التُّرَابَ عَنِ الأرْضِ، قال الشاعر :

\* فَجاءَ خَفيًا يَسْفنُ الأرْضَ صَدرُهُ \*

يَعْلُو مِنَ اللَّوْنِ الدُّحَانِـيُّ وَجُـهَ مَنِ اشْـتَـدُّ بِهِ [تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفينَةُ ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] ثُمَّ

سفه: السُّفَهُ خفَّةٌ في البَّدن ومنه قيل زمامٌ سَفَيهٌ كَثَيرُ الْاضْطَرَابِ وَثُوبٌ سَفَيهٌ رَدَىءُ النَّسْجِ وَاسْتُعْمِلَ فِي خَفَّةِ النَّفْسِ لنُقْصِانِ العَقْلِ وَفِي الأُمُورِ الدُّنْيَــوية والأُخْرَوية فــقيل سَــفهَ نَفــسَهُ وأصله سَفَهَ نَفْسُهُ فَـصُرف عنه الفعْلُ نحو بَطرَ مَعيشتَـهُ . قال في السَّفَه الدُّنيَوي ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَّهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [ النساء / ٥ ] ، وقال في الأُخْرُوي : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله شَطَطًا ﴾ [ الجن / ٤ ] فهذا من السُّف في رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سافلينَ ﴾ [ التين / ٥ ] وقال : الدِّين وقال: ﴿ أَنُوْمِنُ كِمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [ البقرة / ١٣ ] فَنَبَّهَ أَنَّهُمْ ٤٠ ] وقد قُوبَلَ بفَوق في قوله: ﴿ إِذْ الْهُمُ السُّفَهَاءُ في تَسْمِية الْمُؤْمَنِينَ سُفَهَاءَ وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ الناسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَأَنُوا عَلَيْهِا ﴾ [البقرة/

سقر : منْ سَقَرَتْهُ الشمسُ وقيلَ صَقَرَتْهُ أي لوَّحَتْهُ وَأَذَابَتْهُ وَجُعِلَ سَـقَرُ اسمَ عَلَم لَجَهَّنمَ قال تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢] وقال تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر/ ٤٨] ولمَّا كانَ السَّـقْرُ يَقْتَضَى التَّلْويحَ والسَّفَنُ نَحُوُ النَّقْضِ لِمَا يُسْفَنُ وَخُصًّ ﴿ فِي الأصْلُ نَبَّهَ بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لاَ السَفَنُ بِجِلْدَةِ قَائِمِ السَّيْفِ وَبَالْحِديدةِ التِي يَسَفِنُ ۗ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُّ لَوَّاحَةٌ للبَشَر ﴾ [ المدثر : ٢٣ – 

السَّقْر في الشاهد .

سَقط: السُّقُوطُ طَرْحُ الشيء إما مِنْ مكانِ السطح قال تعالى : ﴿ أَلاَ فِي الْفَنْنَةُ سَقَطُوا ﴾ [ التوبة / ٤٩ ] وسُقُوط مُنْسَتَصب القامة وهو إذا شاخ وكَبُسرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسرَوْا كسفا من السَّماء ساقطا ﴾ [ الطور / ٤٤ ] وَقَال: وَفَأَسْقَطُ عَلَيْنًا كَسْفَا مِنَ السَّمَاء ﴾ [الشعـراء/ ١٨٧] والسَّقَطُ وَالسُّقَـاطُ لما يَقلُّ الاعتداد به ومنه قبل رَجلٌ ساقطٌ لئيمٌ في حَسْبه وقد أسقطَهُ كذا وأسقطَت المرأةُ اعْتُبَر فيه الأَمْرَانِ : السُّقُوطُ مِنْ عال والرَّدَاءَةُ جَميعا فإنه لا يُقالُ أَسْقَطَت المرأةُ إلا في السولَد الذي تُلْقيه قبل التمام ، ومنه قيلَ لــذلك الولد سَقُطٌ وبه شُبُّهُ سَفْطُ الزِّنْد بدلالة أنه قد يُسَمَّى الوَّلَدَ السقيم إذا كانَ فيه خَوْفٌ. وقولُهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقطَ فَي أَيْدِيهِمْ ﴾ [ سَقَى : السَّقَى والسُّقْيَا أَنْ يُعْطِيَهُ ما [الأعراف/ ١٤٩] فإنه يَعْنَى النَّدَمَ ، وتُورَىْ: ﴿ تَسَّاقَطُ عَـلَيْك رُطَبًا جَنيـاً ﴾ [ مريم / ٢٥ ] أَى تَسَّاقَطِ النَّخْلَةُ وقُرِئَ: ﴿ تَسَاقَطُ ﴾ بالتَّخْفيف أى تَتساقَطُ فحُدْفَ إحْدَى التاءَيْنِ وَإِذَا قُرئَ تَساقَطْ فإنَّ تَفَاعَلَ مُطاوعُ فَاعَلَ وقد عَدَّاهُ كما عُدَّى تَفْعُلُ فِي نَحُو تَجَرَّعَهُ ، وَقُدِئَ ﴿ يَسَّاقَطُ عَلَيْك ، أي يَسَاقَط الجذعُ .

سقف: سَقُفُ البيتِ جَمْعُهُ سُقُفٌ وَجَعَلَ

السماءَ سقْفا في قوله : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ [ الطور / ٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ عَالَ إلى مكان مُنْخَفض كَسُقُوط الإنسان من استَفْفا مَحْفُوظا ﴾ [ الانبياء / ٣٢ ] وقال: ﴿لبِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةً ﴾ [ الزخرف/ ٣٣ ] والسَّقيَّفَةُ كُلُّ مَكَانَ لَهُ سَقُّفٌ كالصُّفَّة والبيت ، وَالسَّقَفُ طُولٌ في انحناء تشبيها بالسَّقَف .

سقم : السَّقَمُ وَالسُّقَمُ الْمَرَضُ الْمُخْتَصُ بالبَدَن وَالمَرَض قــد يكُونُ في البَدَن وفي النَّفْس نحو : ﴿ فَي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [ البقرة/ ١٠ ] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ [ الصافات / ٨٩] فَمنَ التَّعريف أو الإشارة إلى مَاض وَإِمَّا إلى مُستَـقْبَل ، وَإِمَّا إِلَى قليل ممَّا هُوَ موْجُودٌ في الحال إذْ كانَ الإنسانُ لا يَنْفَكُ من خَلَلَ يُعتَمريه وَإِنْ كَانَ لا يحُسُّ به ، وَيَقالُ مَكَانُ

يشْرَبُ، وَالإِسْقَاءُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلكَ حَتَّى يَتَنَاوَلَه كَيْفَ شَاءَ فالإسْـقَاءُ أَبْلَغُ مِنَ السَّقْي لأنَّ الإسقَاءَ هُوَ أَن تَجْعَلَ لَهُ مَا يُسْقَى منه وَيشُوبَ ، تَقُولُ : أَسْقَيْتُهُ نَهَرًا ، قالَ تعالى : ﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ [ الإنسان / ٢١] وقال: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ﴾ [محمد / ١٥] ﴿ وَالَّذِي هُو يُطعمُنِي وَيَسْقِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧٩ ] وقــال في الإسقــاءِ : ﴿ وَأَسْقَـيْنَاكُمْ مَاءً

فُراتًا ﴾ [ المرسلات / ٢٧ ] وقسال : ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ [ الحجر / ٢٢ ] أي جَعَلْنَاهُ سَقْيا لَكُمْ وقال : ﴿ نُسْقِيكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِها ﴾ [ المؤمنــون / ٢١ ] بالفـــتح والــضَّمُّ وَيُقـــالُ للنصيب من السَّقْي: سَمْقي ، وَللأَرْضِ التي تُسْقَى سَقَى لكونهما مفعُولَيْنِ كَالنَّقْضِ ، وَالاسْتَسْقَاءُ طَلَبُ السَّقْيِ أُوِ الإسْقَاءِ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسى ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] وَالسُّقَاءُ مَا يُجْعَلُ فيه مَا يُسقَّى وَأَسْقَيْتُكَ جلْدا أَعْطَيْتُكُهُ لِتَجْعَلَهُ سِقَاءً ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ جَعَلَ السِّقَالَةَ في رَحْل أخيه ﴾ [ يوسف/ ٧٠] فهو المُسمَّى صُواعَ اللَكُ فَتَسميتُهُ السَّقايَةَ سكب: ﴿ مَاءٌ مُسَكُوبٌ ﴾ [ الواقعة / ٣١] مَصْبُوبٌ وَفَرَسٌ سكبُ الجَرْى وَسَكَبْتُهُ فَأَنْسَكُبَ ودَمْعٌ ساكبٌ مُتَصَوَّرٌ بصُورة الفاعل ، وقد يُقالُ مُنسكبٌ وثوبٌ سكبٌ تشبيها بِالْمُنصِبِّ لدقَّتِه وَرقَّتِه كَأَنَّه مَاءٌ مَسْكُوبٌ .

سكت : السُّكُوتُ مُختَصٌّ بِتَـرْك الْكلام ورَجُلٌ سكِّيتٌ وساكُسوتٌ كشيرُ السُّكُوت وَالسَّكْتَةُ وَالسُّكَاتُ مِنا يَعْترِي مِنْ مَرَضٍ ، وَالسَّكْتُ يَخْتُصُ بُسكُونِ النَّفَسِ فَى الْغِناءِ والسَّكتَــاتُ في الصلاة السُّكُـوتُ في حــالُ الاَفْتِتَـاحِ وبَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَالسُّكَيْتُ الذي يَجِيءُ آخِـرَ الحَلْبَـةِ ، وَلَمَّا كـان السُّكُوتُ صَـرْبا مِنَ

السُّكُون أُستُعُـيرَ لهُ في قوله : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ [ الأعراف / ١٥٤ ] . سكر: السُّكُرُ حالَةٌ تَعْرِضُ بَيْنَ المُرْء وعَقَله، وآكثرُ ما يُستَعْمَلُ ذلك في الشّراب، وقد يعترى من الغضب والعشق ، ولذلك قال الشاعر:

\* سُكْرَان سُكْرُ هَوى وَسُكْرُ مُدَام \* ومنه سَكَراتُ الموت ، قال تعالى : ﴿ وَجِاءَتُ سَكُرَةُ الْمُوتِ ﴾ [ ق / ١٩] وَالسَّكُرُ اسم للله الكُونُ مَنه السُّكُرُ . قال تعالى: ﴿ تَشَخَذُونَ مَنْهُ سَكُرا وَرَزْقا حَسَنا ﴾ [النحل / ٦٧] والسَّكْرُ حَبْسُ الماء ، وذلك تنبيها أنه يُسْقَى به وتسميتهُ صُواعاً أنهُ يكالُ به. الباعتبار ما يَعْرضُ منَ السَّدُّ بَيْنَ المَرْء وَعقْله ، والسُّكْرُ المَوْضَعُ المُسْدُودُ ، وقولُهُ تعالى : ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ [ الحجر / ١٥ ] قيلَ هو منَ السَّكْر ، وقيلَ: هو منَ السُّكْر ، ولَيْلَةٌ ساكرة أى ساكِنَة اعتبارا بالسُّكُون العارض من

سكن : السُّكُونُ ثُبُوتُ الشيء بَعْدَ تحرُّك ، وَيُسْتَعْمَلُ فَي الاستيطان نحو : سكَنَ فلاَنْ مَكَانَ كذا أَى اسْتَوْطَنَهُ ، وَاسمُ المُكَانِ مَسْكُنَّ وَالْجِمْعُ مُسَاكِنُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُسرَى إلا مَسَاكُنُهُمْ ﴾ [ الأحقاف / ٢٥ ] وقــال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [ الانعام /

١٣] ﴿ وَلَنَسُكُنُوا فِيهِ ﴾ [ يونس / ٦٧ ] فَمِنَ الأوَّل يُقَالُ سَكَنْتُهُ مَ وَمَنَ الثاني يُقَالُ أَسْكَنْتُهُ ۗ الشَّهَ وَات، وَعَلَى ذلك دلَّ قولُهُ تعالى: نحو أَ قُولِه تعالى : ﴿ رَبُّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ الْ ﴿ وَتَطْمَنْ أَقُلُوبُهُمْ بِذَكُرِ الله ﴾ [ الرعد / ٢٨] ذُريَّتي ﴾ [ إبراهيم / ٣٧ ] وقال تعالى : ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ ﴾ [الطلاق / ٦] وقولُـهُ تعالى : ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّماء ماءً بقدر فَأَسْكَنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون / ١٨ ] فــتُنبـيـهُ مـنه عَلَى إيجـاًده وَقُدْرَتُه عَلَى إِفْنَاتُه ، وَالسَّكُنُ السُّكُونُ وَمَا الشَّيءَ له وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْفَقيــرِ ، وقولُهُ تعالى : يُسْكَنُ إليه، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ بُيُوتكُمْ سَكَنا ﴾ [ النحل / ٨٠ ] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٠٣ ] الآنَّ سفينتَهُمْ غَيْرُ مُعْتَدَّ بها في جَنْب ما كانَ «وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنَا » [ الانعام/ ٩٦ ] والسَّكَنُ ۗ الَهُمْ مِنَ المَسْكَنَة ، وقـولُهُ : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ الَّتِي يُسْكَنُّ بِهِما ، والسُّكُنِّي أَنْ يَجْعَلَ لهُ السُّكُونَ في دَار بغَيْر أُجْرَة ، والسكنُ سُكَّانُ الذلكَ رَائدَةٌ في أَصَحَّ الْقَوْلَينِ . الدَّارِ نَحْـوُ سَفَّـرٍ فَى جَمْعِ سَـافِرٍ ، وقـيلَ فَى جَمْعِ سَـافِرٍ ، وقـيلَ فَى جَمْعِ سَافِرِ ، وَسَكَانُ السَّفِينَةِ مَا يَسْكُنُ به ، وَالسَّكِّينُ سُمِّىَ لإزَالَتِهِ حَرَكَـةَ المَذْبُوحِ ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوب الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [ الفتح / ٤ ] فقــد ُقيلَ : هو مَلَكٌ

وقبيلَ لهُ سكينَةٌ إذَا سكَّنَ عَنِ المَيْلِ إلى وقيل السُّكينَةُ والسَّكنَ وَاحِدُ وهو زَوَالُ الرُّعْب، وعَلَى هذا قولُهُ تعالى : ﴿ أَنْ يَأْتَيَكُمُ التَّابُوتُ فيه سكينَةٌ من ربِّكُم ﴾ [ البقرة / ٢٤٨ ] وما َ ذُكرَ أَنَّهُ شَيءُ رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْهرِّ فماَ أَرَاهُ قُولًا يَصحُّ . وَالْمسْكِينُ قِيلَ هُو الذِّي لا ﴿ أَمَّا السَّفْينَةُ فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ ﴾ [الكهف/ ٧٩] فإنهُ جَعلَهُمْ مساكينَ بَعْدَ ذَهاب السّفينَة أوْ الذُّلَّةُ وَالمسكَّنَّةُ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] فالميمُ في

سل : سَلُّ الشيءِ مِنَ الشَّيءِ نَزْعُـهُ كَـسلِّ السَّيْف من الغمد وَسَلِّ الشيء من البيت على سَبِيلِ السَّرِقَةِ وَسَلَّ الوَكَـد مِنَ الأبِ ومنه قيلَ للولَد سَليلٌ قال تعالى : ﴿ يَتَسَلَّلُونَ مَنْكُمُ يُسكُّنُ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ وَيُؤْمُّنُهُ ، كمـاً رُوىَ أَنَّ أميرَ الوَاذَا ﴾ [ النور / ٦٣ ] وقولــهُ تعالى : ﴿ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ عليه السَّلَام قال : « إنَّ السَّكينَةَ لَتَنْطَقُ السُّلاّلَة من طين ﴾ [ المؤمنون / ١٢ ] أي من عَلَى لِسَانِ عُمَرَ "(١) وقيلَ هوَ الْعَقْلُ . [الصَّفْوِ الذي يُسَلُّ مِنَ الأرضِ وقيلَ السُّلالَةُ

<sup>==</sup> رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) [ حسن ] .

كناَيةٌ عَن النطْفَة تُـصُورً دُونَهُ صَفْوُ مَـاَ يَحْصُلُ مَنه . والسُّلُّ مَرَضٌ يُنزَعُ به اللَّحْمُ والـقُوَّةُ وقد أَسَلَهُ اللهُ وقولُهُ عليه السلامُ : ﴿ لاَ إِسلاَلَ وَلا | اللَّسان الطَّرَفُ الرَّقيقُ . إغْلالَ »(١) وتَسَلْسَلَ الشيءُ اضْطَرَبَ كسانه تُصُورً منه تَسلُّلُ مُتَرَدُّهُ فَرُدُّهُ لَفْظُهُ تنبيها على تَرَدُّد مَعْنَاهُ ومنه السِّلْسَلَّةُ ، قال تعالى : ﴿ فَي سلسلة ذَرْعُها سَنْعُونَ ذراعا ﴾ [ الحاقة / ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعَبُوا ﴾ [الإنسان / ٤] وقَال : ﴿ وَالسَّلَاسِلُ اللَّهِ سَلَبٌ ، وَالسُّلُبُ فِي قُولَ الشَّاعِر : سُحْدُونَ ﴾ [ غاف / ٧١ ] ورُويَ ﴿ يا عَجَا لقوم يُقاَدُونَ إِلَى الْجَنَّة بالسَّلاَسل »(٢). وماءٌ سَلْسَلُ مِتَرِدَدٌ في مَقَرَّه حتى صفاً ، قال الشاعرُ:

\* أَشْهَى إِلَى منَ الرَّحيق السَّلسَلِ \* وقولُهُ : ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [ الإنسان / ١٨ ] أى سَهْ لِأَ لَذِيذًا سَلسا حَديدَ الْجِرْية وقيلَ هو اسمُ عَيْن في الْجَنَّةَ وَذَكَرَ بَعْضُهُم أَنَّ ذلك مُركَّبٌ من قبولهم : سَلَّ سَبِيلاً نحبوُ الحَوْقَلَة

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۷۲٦ ) بسند حسن ، وأحمد (٤ / ٣٢٣ ) والحديث حسنه الشيخ الألباني (٢) رواه البخاري ( ٣٠١٠ ) ولفظه : عن أبي هويوة عن النبى ﷺ قال : ﴿ عب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ١ .

وَالبَسْمَلَة ونحوهما منَ الأَلفاظ الْمُرَكْبَة وَقيلَ بلُ هو اسمٌ لَكُـلً عَـيْنِ سَـرِيعِ الجِــرْيَةِ ، وأسَلَةُ

سلب: السَّلْبُ نَزْعُ الشيء منَ الغَير على القَهْرِ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَّابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقَذُوهُ منه ﴾ [ الحج / ٧٣ ] والسَّليبُ الرَّجُلُ المُسلوبُ والناقَةُ التي سُلبَ وَلَدُهَا وَالسَّلَبُ المُسلُّوبُ وَيُقالُ للحاء الشجر المُنزُوع

في السُّلُب السُّود في الأمساح فقد قيل : هي الثيابُ السُّودُ التي يَلْبَسُهَا الْمُصَابُ وَكَأْنَهَا سُمِّيتُ سَلَبًا لنَوْعِهِ مَا كَانَ يَلْبَسُهُ قَـبْلُ ، وقيل تَسَلَّبَت المَوْأَةُ مِـثُلُ أَحَـدَّت والأَسَاليبُ الفُنُونُ المُخْتَلفَةُ .

سلح : السِّلاحُ كُلُّ مَا يُقَاتَلُ بِهِ وَجَمْعُهُ أَسْلَحَةٌ ، قَـالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَيَأْخُنُوا حَذَّرَهُمْ وأَسْلَحْتَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٠ ] أي أمتعتَّهُمْ ، وَالإسليحُ نَبْتٌ إِذَا أَكَلَتْهُ الإبلُ غَزرَتْ وَسمنَت، وكَأَنَّمَا سُمِّي بذلك لأنها إذا أكلَته أخ ذَت السِّلاحَ أي مَنعَتْ أنْ تُنحَرَ إشارةً إلى ما قال الشاع ُ:

أَزْمَانَ لَمْ تَأْخُذُ عَلَى سلاحَهَا إبلى بجُلِّتها ولا أبكارها والسُّلاحُ ما يَقْذَفُ به البّعيرُ من أكل الْإسْلِيحِ وَجُعِلَ كِنايَةً عَنْ عَذْرَةٍ حسى قبلَ في والحكمة منَ المُؤمنينَ ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ الحُباري سلاحُهُ سلاحُه .

نَزَعْتُها وَسَلَخَ الشهرُ وانْسَلَخَ ، قَـال تعالى : وقالَ تعالى : ﴿ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ ﴾ [ يس / اسْلطَانا مُبيناً ﴾ [ النساء / ١٤٤ ] ﴿ هَلَكَ عَنَّى ٣٧] أَي نَنْزِعُ وأَسُودُ سالخٌ سَلَخَ جلْدَهُ أَي نَزَعَهُ وَنَخْلَةٌ مِسْلاخٌ يَنْتَثُرُ بُسْرُهُ الاخْضَرُ .

سلط: السَّلاَطةُ التَّمكُنُ مِنَ القَـهْرِ ، يُقَالُ سَلَّطْتُهُ فَتَسَلَّطَ ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ۗ الذَّمِّ أَكْثَرُ اسْتَعْمَالًا ، يُقَالُ اسْرَأَةٌ سَلِيطَةٌ لَسَلَّطَهُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَسَنَابِكُ سُلْطَانٌ لَهَا تَسَلُّطُ بِقُوَّتِها وطُولِها . ﴿ وَلَكَ نَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَسَاءً ﴾ [الحشر / ٦] ومنه سُمِّيَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانُ ۗ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثْلاً للآخرينَ ﴾ [ الزخرف/ فقد جَعَلْنَا لُولَيِّه سُلطانًا ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] اسلَفَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥ ] أي يُتجافَى عَمَّا ﴿ إِنه لِيسَ له سُلطَانٌ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الدِّينَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ ﴾ [ المنحل / ٩٩ ] ﴿ إِنَّمَا | [ النساء/ ٢٣ ] أي ما تقدَّم منْ فعلكُمْ فذلك سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونُهُ ﴾ [ النحل/ ١٠٠ ] المُتجافى عنه ، فالاستثنَّاءُ عَن الإثم لا عَنْ ﴿ لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَ بِسُلْطَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] ﴿ جَـوَادِ الفعْلِ ، وَلفُـلانِ سَلَفٌ كَـرِيمٌ أَى آبَاءٌ وقد يقالُ لذى السَّلاطَة وهو الانحُشَرُ وَسُمِّي ۗ مُتَقَدَّمُونَ جَمْعُهُ أَسْلافٌ وسُلُوفٌ . والسَّالفَةُ الْحُجَّةُ سُلْطانَا وذلك لِما يَلْحَقُ مِنَ الهُجُومِ الصَفْحَةُ العُنْق ، والسَّلَفُ ما قُدِّمَ من الثَّمَن عَلَى على القُلُوبِ لكِنْ أَكْشُرُ تَسَلُّطِهِ على أَهْلِ العلْمِ اللَّبِيعِ والسالفَةُ والسُّلافُ المُتَقَدَّمُونَ في حَرْبِ أو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بغَيْرِ سُلطَانٍ ﴾ [ غافر ً / سَلَخ : السَّلْخُ نَزْعُ جلْد الْحَيَوان ، يُقَالُ [ ٣٥ ] وقَال : ﴿ فَأَتُونَا بِسُلْطَان مُسِين ﴾ سَلَخْتَهُ فَانْسَلَخَ وَعَنْهُ اسْتُعِيرَ سَلَخْتُ دَرْعَهُ [[براهيم / ١٠] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسَى بِآياتنا وَسُلطان مُبِن ﴾ [ غافر / ٢٣ ] ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُو الحُومُ ﴾ [ التوبة / ٥] وقال : ﴿ أَتريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهُ عَلَيْكُمْ سُلطَانيَهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] يَحْتَملُ السُّلْطَأَنَيْن. والسَّليطُ الزَّيْتُ بلُغَـة أَهْلِ اليَمَن ، وَسَلاطَةُ اللسان القُواَّةُ على المَقَال وذلك في

سلف: السَّلَفُ المُتقَدِّمُ ، قال تعالى :

ضَيْفُكُمْ وَلَهَنُّوهُ .

باللِّسَان، والتِّسلُّتُ على الحائط منه قبال: ﴿ سَلَقُوكُمْ بَالْسَنَة حَدَاد ﴾ [ الأحزاب / ١٩] | وَالذَّكُرُ السُّلَكُ . يُقَالُ سَلَقَ امْرَأْتُهُ إِذَا بَسَطَهَا فَجَامَعَهَا ، قال : مُسَيِّلُمةُ إِنْ شَنْتَ سَلَقْنَاكَ وَإِنْ شَنْتَ عَلَى أَرْبُع والسُّلْقُ أَنْ تُدْخِلَ إحْـدى عُرُوتَى الجَّـوَالِقِ في الأخرى ، والسَّليقةُ خُبُزٌ مُرَقِّقٌ وجمعُها سلائتُنُّ، والسَّليقَةُ أيضا الطّبِيعَـةُ الْمُتبايِنَةُ ، والسَّلْقُ الْمُطْمَئِنُ مِنَ الأرْضِ .

> سلك : السُّلُوكُ النَّفاذُ في الطَّرِيقِ ، يُقَالُ سَلَكْتُ الطَّرِيقَ وسَلَكْتُ كَذَا فَى طَرِيـقَهِ ، قال تعالى : ﴿ لتَسلكُوا منها سُبُلاً فجاجا ﴾ [نوح/ ٢٠] وقدال : ﴿ فَاسْلُكُـى سُبُّلَ رَبُّك ذُلُلاً ﴾ [ النحل / ٦٩ ] ﴿ يَسْلُكُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [ الجـن / ٢٧ ] ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلًا ﴾ [ طه / ٥٣ ] ومنَ الثاني قولُهُ : ﴿ ما سَلَكَكُمْ فَى سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢ ] وقـولُهُ : ﴿ كُذَلِكَ نَسُلُكُهُ فَى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الجن/ ١٢] ﴿ كُذَلْكُ سَلَكُنَّاهُ ﴾ [ الشعراء / ٢٠٠ ]

سَفَر وَسُلافَةُ الخمرِ مَا بَقِيَ مِنَ العَصِيرِ وَالسُّلْفَةُ عَذَابِا ﴾ [ الجن / ١٧ ] قالَ بْعضُهُمْ : سَلَكْتُ مَا تَقَـدُمَ مِنَ الطعامِ عَلَى القِرَى، يُقَـالُ سَلِّفُوا ﴿ فُلانا طَرِيقا فَـجَعَلَ عَذَابا مَفْعُـولا ثانيا ، وقيلَ عَـذابا هو مصـدرٌ لفِعُـلِ محـذوفِ كأنه قـيلَ سلق : السَّلْقُ بَسْطٌ بِقَهْدِ إِمَّا بِاليَّدِ أَوْ الْعَسَدَّبْهُ بِهِ عَسِدًابا ، والطَّعْنَةُ السُّلُّكةُ تلقَّاء وَجْهِكَ، وَالسُّلْكَةُ الأَنْـثَى مِنْ وَلَدَ الحِـجَل

سلم: السُّلْمُ والسَّلاَمةُ التَّـعَرِّي منَ الآفاتِ الظاهرة والباطنة ، قال : ﴿ بِقُلْبِ سِلْيِمٍ ﴾ [الشعراء/ ٨٩] أي مُتَعَرِ مِنَ الدَّغَلِّ فيهذا في الباطِنِ ، وقبال تعبالى : ﴿ مُسَلِّمَةٌ لاَ شُمَّةً فيها﴾ [ البقـرة / ٧١ ] فهذا فــى الظاهر وقد سلِمَ يَسْلَمُ سلاَمَـةٌ وسلاَما وَسَلَّمَـهُ اللهُ ، قال تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ اللهُ سَلَّمَ ﴾ [ الأنفال / ٤٣ ] وقال : ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٦ ] أي ســـلاَمــة ، وكــُذا قــولُه : ﴿ اهْبِطُ بسَلام منَّا﴾ [ هود / ٤٨ ] والسَّلامةُ الحقـيقَّـةُ ليست إلا في الجُّنَّة ، إذ فيها بَقاءً بلا فَناء وَغِنَّى بِلا فَتْهِرِ، وَعِزٌّ بِلاَ ذُلُّ ، وَصِحَّةٌ بِلا سَقَم، كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلام عنْدَ ربَّهمْ ﴾ [الأنعام / ١٢٧] أي السلامة ، قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ [ يونس / ٢٥] وقال تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضُوَانَهُ ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا ﴾ [ المؤمنون / ٢٧ ] ﴿ نَسْلُكُهُ ۗ سُبُّلَ السَّلام ﴾ [ المائدة / ١٦ ] يجوزُ أنْ يكُونَ

أَسْمَاء الله تَعَالَى ، وكذا قِيلَ : في قولِهِ : ﴿ لَهُمْ اللَّهِ مَنْ تَسْلِيمِهِمْ أَنْهِمْ قَدْ بَذَلُوا له سِلْما فقال في جَوَابِهِمْ سِلْمٌ تنبيها أنَّ ذلك منْ جهتي لكُمْ كما حُصَلَ منْ جهَتكُمْ لي . وقُـوله تعالى : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِمَا إِلاَّ قِيلاً تَلْحَقُ الْحَلُّقَ ، وقولُهُ : ﴿ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ ۗ سَلامًا سَلامًا ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ، ٢٦ ] فهذا رَحيم ﴾ [ يـس / ٥٨ ] ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا اللهِ يكُونُ لِهُمْ بِالسَّول فَقطْ بِلْ ذلك بالقول صَبَرْتُمْ ﴾ [ الرعد / ٢٤ ] " سَلامٌ عَلَى آلِ الوالفعل جَميعا . وَعلى ذلك قولُـهُ تعالى : ياسينَ » [ الصافات / ١٣٠ ] كلُّ ذلك مِن ﴿ فَسَلاَمٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِين ﴾ [ الواقعة / الناس بالقــول ، ومِنَ اللهِ تعالى بالفِـعْل وهو [ ٩١ ] وقولُهُ : ﴿ وَقُلْ سَكَامٌ ﴾ [ الزخرف / إعْطاءُ مِا تَقَـدُّمَ ذَكْـرُهُ مَّا يَكُـونُ فَى الجَنَّةِ مِنَ ۗ ٨٩ ] فهذا فَـى الظَّاهِرِ أَنْ تُسَلِّمَ عليهم ، وفي السَّلامة ، وقولُهُ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ ۗ الحـقيـقة سُـؤَالُ اللهِ السَّـلامةَ منهمْ ، وقـولُهُ قَالُوا سَلاما ﴾ [ الفرقان / ٦٣ ] أي نَطْلُبُ التعالى: ﴿ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ في العالمِينَ ﴾ منكُم السَّلامةَ فيكُونُ قولُه سلاما نَصْبا بإضمار [الصافات/٧٩] ﴿سَلامٌ عَلَى مُسوسى فعْل ، وقيلَ معْناهُ قالُوا : سَلاما أي سَدَادًا مِنَ اوَهارُون ﴾ [ الصافات/ ١٢٠ ] ﴿ سَلامٌ عَلَى القول فَعلى هذا يكُونُ صِفَةً لمصدر محذوف . [إبراهيم ﴾ [ الصافات / ١٠٩ ] كلُّ هــذا تنبيه وقولُه تعالى : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَـالُوا سَلاما ۗ منَ الله تعالى أنــه جَعَلَهُمْ بحيثُ يُثنَــى عليهمْ قَالَ سَلامٌ ﴾ [ الذاريات / ٢٥ ] فـإنَّمَـا رُفع الويُدْعَى لهُمْ . وقــال تعــالى : ﴿ فَــإِذَا دَخَلْتُمْ الشانى لأنَّ الرَّفْعَ في بَابِ الدُّعاء أَبْلَغُ فكأنَّهُ البُّوتا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ﴾ [ النور / ٦١ ] تَحَـرَّى في بابِ الأدَبِ المَامُــور به في قــولِهِ: ﴿ أَى لِيُسلِّمَ بَعْـضكُمْ عَلَى بعضٍ . . . والسَّلامُ ﴿ وَإِذَا حُييتُمْ بِتَحِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهِ ﴾ [ والسِّلْمُ والسِّلْمُ الصُّلْحُ قال : « وَلا تَقُولُوا لِمَنْ [النساء / ٨٦] وَمَنْ قَرَأَ سِلْمٌ فِلْأَنَّ السَّلامَ لَمَّا | الْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنا » [النساء / ٩٤] كَانَ يَقْتَضَى السَّلْم ، وَكَانَ إبراهيمُ عليه السلامُ الوقيلَ: نَزَلَتْ فيمنْ قُـتلَ بعْدَ إقْـرَارِهِ بالإِسلامِ

كُلُّ ذلك منَ السَّلامة . وقيلَ السَّلاَم اسْمٌ مِنْ القيد أَوْجَسَ منهم خيفةً فلمَّا رآهُم مُسلِّمينَ دَارُ السَّلام ﴾ [ الأنعام / ١٢٧] ﴿ السَّلامُ المُؤْمنُ المُهيمنُ ﴾ الحشر / ٢٣] قيلَ: وُصفَ بذلك منْ حيثُ لا يَلْحَقُهُ العُيُوبُ وَالآفاتُ التي

الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَّلم كافَّةَ ﴾ [البقرة / ٢٠٨] - ﴿ وَإِنْ جِنَحُوا لِلسِّلْمَ ﴾ [الأنفال/ ٢١] وقُرئَ : ﴿ للسَّلْمِ ﴾ بالفتح ، وقُرئَ : ﴿وَٱلْقُواْ إِلَى الله يَوْمَنْذُ السَّلْمَ » [ النحل / ٨٧ ] وقال: ﴿ يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ [ القلم/ ٤٣ ] أى مُستَـسُلمون ، وقـولُه : ﴿ وَرَجُلاً ساَلما لرَجُلُ » [ الزمــر / ٢٩ ] وقُــرئَ : ﴿سُلُمًا ﴾ ﴿ وَسُلُمًا » وهُما مصدران وليسا بوصْفْينِ كَحَسَنِ وَنَكْد يقولُ سَلَمَ سَلَما وَسَلْما وَرَبِحَ رَبَحًا وَرِبْحًا . وَقَمِلَ السُّلْمُ اسْمٌ بإزاءِ حَرْب ، وَالإســــلامُ الدُّخُولُ فَى السَّلْم وهو أَنْ يَسْلَمُ كُلُّ وَاحِد منهما أَنْ يَنَالُهُ مِنْ أَلَمٍ صاحِبهِ، ومصدرُ أَسْلَمتُ الشيءَ إلى فُلان إذا أَخْرَجْتُهُ إليه ومنه السَّلَمُ في البيع . وَالإسلام في الشَرْع عَلَى ضَــرْبِيْـن أَحَــدُهُمــا دُونَ الإيمان وهو الاعْتـرافُ باللِّسَان وبه يَحْقَنُ الدّمُ حَصَلَ مـعه أَسْلَمْنَا﴾ [ الحبحرات / ١٤ ] والشاني فوق الإيمان وهو أنْ يكونَ مَعَ الاعتراف اعتقاد بالقَلْبِ ووفَاءٌ بالفِعل وَاسْتِسْلاَمٌ للهِ في جَسمِيع مَا قَضَى وَقَـدَّرَ، كما ذُكِرَ عنْ إِبراهيمَ عليه

وَمُطالبته بالصُّلْح . وقولُه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا السَّلامُ فَى قُولُه : ﴿ إِذْ قَـالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلُمْ قَـالَ أَسْلَمْتُ لُوَكِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٣١ ] وقولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ الله الإسلامُ ﴾ [ آل عسمران / ١٩ ] وقسولُه : ﴿ تُوَفَّني مُسْلُما﴾ [ يوسف / ١٠١] أي اجْعَلْني ممَّن اسْتَسْلَمَ لِرضَاكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اجْعَلْنَى سالماً عن أسر الشَّيطان حيثُ قال: ﴿ لأَغْوِينَّهُم أَجْمَعِينَ إلا عبادَكَ منهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٠ ] ، وقوله : ﴿ إِنَّ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلَمُونَ ﴾ [النمل / ٨١] أي مُنقادُونَ للحقِّ مذْعنُونَ له. وقولُه : ﴿ يَحْكُمُ بِهِا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة/ ٤٤] أي الذينَ انقَادُوا منَ الأنبياء الذينَ ليسُوا مِنْ أُولِي الْعَزْمِ لأَوْلَى الْعَزْمِ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بَأَمْسِرِ اللهِ وَيَأْتُونَ بِالشَّرَائِعِ . وَالسلمِ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى الأمكنة العالية فيُسرُّجَى به السَّلامة . ثُمَّ جُعلَ اسما لكلِّ ما يُتَوَصَّلُ به الاعتقادُ أو لم يَحْصُلُ وَإِيَّاهُ قَـصِدَ بقُـوْلِهِ : إلى شيءِ رَفَيع كالسَّبَبِ ، قال تعالى : ﴿ أَمْ وقال: ﴿ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّماء ﴾ [ الأنعام/ ٣٥] وقال الشاعر:

\* ولو نالَ أسبابَ السماء بسلَّم \* والسلَّمُ والسَّلامُ شَجَرٌ عَظيمٌ ، كأنهُ سُمِّيَ لاعتقادهم أنه سَلِيمٌ من الأفات ، والسَّلامُ الحجارةُ الصَّلْبَةُ .

سلا: قال تعمالي : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَمِكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَى ﴾ [ البقرة / ٥٧] أصلها ما يُسَلَّى السَّمُوم ﴾ [ الحجر / ٢٧ ] الإنسان ومنه السُّلُوانُ والتَّسكُّى وقـيلَ السَّلوَى طَائرٌ كَالسُّمَانَى . قال ابنُ عباس : المَنُّ الذي القولهم : سَمَدَ البّعيرُ في سيْرِه . قال : يَسْقُطُ من السماء والسَّلْوي طائرٌ ، قال بعضهم: أشار ابن عباس بذلك إلى ما رزق اللهُ تعمالي عبادَهُ منَ اللُّحُموم وَالنَّبَات وأورَدَ بذلك مشالاً ، وأصل السَّلْوَى منَ التَّسلَّى ، يُقالُ سَلَيْتُ عَنْ كَــذا وَسَلُوتُ عنه وتَسَلَّيْتُ إذا زالَ عَنْكَ مَحَبَّتهُ . قيلَ والسُّلُوانُ ما يُسكى وكَـانُوا يَتَدَاوَوْنَ مِـنَ العِشْقِ بِخَـرَزَةِ يَحُكُّونهــا وَيَشْرِبُونِها ، وَيُسَمُّونِها السُّلُوانَ .

سمم: السَّمُّ والسُّمُّ كُلُّ ثَقْب ضَــيَّق كَخَرْق الإبْرَة وثَقْب الأنْف والأُذُن وجْمعُه سُمُومٌ . قال تعالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الْجَملُ في سَمَّ الخياط ﴾ [ الأعراف / ٤٠ ] وقد سَـمَّةُ أَى دَخَل فيه ومنه السَّامَّـةُ للخاصَّةِ الَّذينَ يُقَالُ والسُّمُّ القاتلُ وهو مَصْدَرٌ في معنى الفاعل فإنه الوالسامريُّ منسُوبٌ إلى رجُلٍ. بِلُطْف تَأْثِيرِه يَدْخُلُ بَوَاطِنَ البَـدَن ، وَالسَّمُـومُ

﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [ الطور / ٢٧] وقال: ﴿ فِي سَمُوم وَحَميم ﴾ [ الواقعة / [٤٢] ﴿ وَالْجَسَانَّ خَلَفْنَاهُ مِنْ قَسَبْلُ مِنْ نار

سمد : السَّامدُ اللَّاهي الرَّافعُ رَاسهُ ؛ مِنْ ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ [ النجم / ٦١ ] وقولهم : سَمَّدَ رأسَهُ وسَبَّدَ أي استَأْصَلَ شَعْرهُ .

سمر: سَمَرُ السُّمْرَةُ أَحَدُ الأَلْوَانِ الْمُرَحِّبة بينَ البياض والسواد والسَّمْراءُ كُنِّي بها عَن الحنطة والسَّمارُ اللَّبَنُ الرَّقيقُ الْمُتَغَيِّرُ اللَّوْن والسَّمْرَةُ شَـجَرَةٌ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ للونها سُمَّيَتْ بذلك والسَّمَرُ سَوَادُ اللَّيل ومنه قـيلَ لا آتِيكَ السَّمَـر والقمَر وقـيلَ: للحديث بالليل السّـمَرُ وَسَمَرَ فُلانٌ إذا تحدّثَ ليْلاً ومنه قيل لا آتيكَ ما سَمَرَ ابْنَا سَمير وقوله تعالى : ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامُوا تَهْجُرُونَ﴾ [ المؤمنون / ٦٧ ] قيلَ مَعْناهُ سُمَّارا فَوُضعَ الواحدُ مَوضعَ الجمع وقيلَ بَل السامرُ اللَّيلُ المُظْلَمُ يقالُ سامِـرٌ وَسُمار وَسَمَرَةٌ لَهُمْ الدُّخْلُلُ الذين يَتداخَلُونَ في بَواطنِ الأمر، الوسامرونُ وَسَمَرتُ الشيءَ وَإِبِلٌ مُسْمَرَةٌ مُهْمَلَةٌ

سمع : السَّمْعُ قسوةٌ في الأذُن به يُدُركُ الرِّيحُ الْحَارَّةُ الَّتِي تُؤَثِّرُ تأثيرَ السُّمَّ قال تعالى : الاصوات وفعله يُقالُ له السَّمْع أيضا ، وقد سَمَعَ سَـمْعًا . ويُعَبَّر تارةً بالسَّمع عَن الأُذُن على الإنسان بالصَّمَ والثاني دُعاءٌ لَهُ ، فالأولُ نحُو : ﴿ خَــتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى النحوُ أَسْمَعَكَ الله أَى جَعَلَك الله أَصَمَّ والثاني أَنْ يُقَالَ أَسَمْعَتُ فُلانا إذا سَبَتُه . وذلك كالسَمَاع نحو ﴿ إِنَّهُمْ عَن السَّمْعِ لَمَعْزِولُونَ ﴾ مُتعَارَفٌ في السَّبُّ ، وَرُوى أَنَّ أَهْلَ الكتابَ كَانُوا يَقُولُونَ ذلك للنبيُّ ﷺ يُوهُمُونَ أنهم يُعَظِّمُونَـهُ ويَدْعَونَ لَهُ وهُمْ يَدْعُونَ عليه بذلك وكُلُّ مَوْضِع أَثْبَتَ الله السَّمْعَ للمُؤْمِنينَ أَو نَفَى عَن الكافرينَ أو حَثْ عَلَى تَحْرِيه فالقصدُ به إلى تَصَوَّر المعنَّى والتَّفكُّر فيه نحوُ ﴿ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُون بها ﴾ [ الأعراف/ ١٩٥ ] ونحو ﴿ صُمَّ بُكُمٌ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] ونحو ﴿ وَفَي آذاًنهم وَقُرٌ ﴾ [ فصلت / ٤٤ ] وإذا وصَفَتَ الله تعالى بالسَّمْع فالمُرَادُ به علْمـهُ بالمسمُوعَات وتحرِّيه بالمجازَاة بها نحو : ﴿ قَدْ سَمْعَ اللَّهُ قُولًا الَّتِي تُجَادلُكَ في زَوْجها ﴾ [ المجادلة / ١ ] ﴿ لَقَدْ سَسِمِعَ اللَّهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ [ آل عـمران/ ١٨١] وقـولهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المُوتَى وَلاَ تُسمعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ ﴾ [ النحل/ ٨٠] أي لا تُفهمهُم لكونهم كالموتى في خَيْرا لأسمَعَهُمْ وَلَوْ أَسمَعَهُمْ لَتَولُّوا ﴾ [افتقادهم بسُوء فعلهم القُوّة العاقلة التي هِي [الأنفال/ ٢٣] أي أَفْهَمُهُمْ بأنْ جَعَلَ لهم قُوةً الحِياةُ المُخْتَصَةُ بالإِنْسانِيةٌ ، وقولهُ : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ يَفْهِمُونَ بِهَا وَقُولُه : ﴿ وَأَسْمَعُ غَيْسِ مُسْمَعٍ ﴾ [ وأسمع الكهف / ٢٦] أي يقولُ فيه تعالى [النساء/ ٤٦] يُقالُ عَلَى وجْهَينِ أحدهُما دُعاءٌ النساء/ ٤٦] يُقالُ عَلَى عَجَائِبِ حِكْمَـتِهُ ولا يُقالُ

سَمْعهم ﴾ [ البقرة / ٧ ] وتارةً عَن فعله [ الشعراء / ٢١٢ ] قال تعالى : ﴿ أَوْ أَلْقَمِي السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] وتارةً عَن الفْهَمْ وَتَارَةً عَنِ الطاعة تقـولُ : اسْمَعْ ما أَقُولُ لك وكم تَسْمعْ ما قُلْتُ وتَسعنى لم تَفْهَمْ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ﴾ [ الأنفال / ٣١] وقوله: ﴿ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [ النساء / ٤٦] أى فَهمنا قولك ولم نَاقر لك وكذلك قوله : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [ البقرة / ٢٨٥ ] أي فَهمنَّا وارتَسَمنًا . وَقَولهُ : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَسَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ [ الانفال/ ٢١] يجوزُ أن يكونَ مَعْناهُ فَهِمنا وهم لا يفهَمُونَ وأن يكونَ مَعْناهُ فَهِمْنَا وهُمْ لا يَعْمَلُوْنَ بُمُوجَبِه وإذا لم يَعْمَلُ بمُوجِبِهِ فَلَهُ وَ فَي حُكُم مَنْ لم يَسْمَعْ . ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلَمَ الله فيهمْ

فيه مَا أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ لَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّ الله تَعَالَى لا يوصَفُ إلاّ بما ورَدَ به السَّمْعُ ، وقولهُ ا في صفَة الكُفَّار: ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِر يَوْمَ | يَأْتُونَنَا ﴾ [ مريم / ٣٨ ] معناهُ أنهم يَسَّمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ فِي ذلك اليوم ما خَفَى عليهم وَضَلُّوا عنه اليـومَ لظُلْمـهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَتَركـهمْ النَّظرَ ، [البقرة / ٩٣] ﴿ سَمَّاعُونَ للْكَذَّبِ ﴾ [المائدة/ ٤٢] أي يَسْمَـعُـونَ مَنْكَ لَأَجْـل أَنْ يَكَذَبُوا ﴿سَمَّاعُونَ لَقَوْم آخَرِينَ ﴾ [ المائدة / ٤١ ] أي يَسْمَعُونَ لمكانهم ، والاستماعُ الإصْغَاءُ نحوُ: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] - ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُسْتَمعُ إليك ﴾ [ محمد / ١٦ ] ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُونَ إليكَ ﴾ [ يونس / ٤٢ ] ﴿وَاسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادى المُنَادى ﴾ [ق / ٤١] وقـوله: ﴿أُمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / ٣١] أي مَن المُوجِدُ لأسماعِهِمْ وَأَبْصاهِمْ والْمُتَــوَلَّى لحفظهَــا . وَالمُسْـمَعُ والمُسْمَعُ خَــرْقُ الأُذُن وبه شُبُّه حَلْقَةُ مَسْمَع الغَرْبِ .

سمك : السَّمْكُ سَمْكُ البيت وقد سَمْكَهُ البيت وقد سَمْكَهُ أَى رَفَعهُ قَال: ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَّواهَا ﴾ [النازعات / ٢٨] وقال الشاعرُ :

\* إِنَّ الذي سَمَكَ السماء مكانها \*

وفى بعضِ الأدْعِيَةِ يا بارِئ السَّمَاوَاتِ المَسْمُوكَاتِ وَسَنَامٌ سَامِكٌ عال . والسَّماكُ ما سَمَكْتَ به البيتَ ، والسَّماكُ نَجْمٌ والسَّمكُ مَعْرُوفٌ .

عنه اليوم لظُلْمهِم أَنْفُسَهُم وَتَركِهِم النَّظْرَ، وقال: ﴿ أَفْتِنَا فَى سَبْعِ بَقَرَات سِمان ﴾ وقال: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوّة وَاسْمَعُوا ﴾ [المبقرة / ٩٣] ﴿ أَفْتِنَا فَى سَبْعِ بَقَرَات سِمان ﴾ [المبقرة / ٩٣] ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذَبِ ﴾ [المائدة / ٤١] أى يَسْمَعُونَ لِقُومٍ آخَرِينَ ﴾ [المائدة / ٤١] أى يَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ ﴾ [المائدة / ٤١] أَى يَسْمَعُونَ لِللّهِ أَنْ والسّمَاءُ الرَّعْفَاءُ نحوُ: وَمَنْهُمْ مَنْ والسّمَاءُ الرَّعْفَاءُ نحوُ: اللهِ مَنْ والسّمَاءُ والسّمَاءُ الرَّعْفَاءُ نحوُ: اللهُ عَنْ والسّمَاءُ وال

سما: سَماءُ كلِّ شَيءٍ أَعْلَاهُ ، قَالَ الشَاعرُ في وَصَفَ فَرَسِ:

وَأَحْمَرَ كَالدِّيبَاجِ أَمَّا سَماؤُهُ فَرَبًّا وَأَمَّا أَرضُكُ فَمحُولُ

قال بَعْضُهُمْ: كُلُّ سَماء بالإضافة إلى ما دُونَهَا فَارض إلا دُونَهَا فَسَماءٌ وَبالإضافة إلى ما فَوْقَهَا فأرض إلا السَّماء السعُلْيَا فإنها سَمَاءٌ بلا أرْضٍ ، وحُمِلَ عَلَى هذا قولُهُ: ﴿ اللهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَمَنَ الأَرْضِ مِنْلَهُنَ ﴾ [ السطلاق / ١٢]

وَسُمِّي المَطَرُ سَماءً لخُروجه منها ، قال بَعْضُهُمْ: إنما سُمِّي سَماءً ما لم يقع بالأرض اعْتبارا بما تَقَدَّمُ وَسُمِّي النَّباتُ سَماءً إمَّا لكُونه مِنَ المَطَرِ الذي هو سَماءٌ وَإِمَّا لارْتَفَاعِه عَن اسْتُوَى إلى السَّماء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٩] السَّموَات ﴾ [ الزمــر / ٥ ] ﴿ قُلْ مَـنْ رَبُّ ﴿السماءُ مُنْفَطِرٌ به ﴾ [ المزمل / ١٨ ] فَـذَكَّرَ وقال : ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ [ الانشقاق / ١] ﴿ إِذَا السَّماءُ انفَطَرت ﴾ [ الانفطار / ١] فأنَّتْ وَوَجْهُ ذلك أنها كـالنَّخْلِ في الشجرِ وما يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْجِنْسِ الذي يُذَكِّرُ وَيُؤْنَثُ وَيُخْبَرُ عنه بِلَفْظ الواحد والجَمع ، والسَّمَاءُ الذي هو المَطُر يُذَكِّرُ وَيُجْمِعُ عَلَى أسمية . والسماوة الشُّخصُ العالى ، قال الشاعر \* سَمَاوَةُ الهلال حتى احْقُوْقَفَا \*

وَسُمَى وَاصْلُهُ مِنَ السُّمُو وهو الذي به رُفعَ ذَكُرُ الْمُسَمَّى فَيُعْرَفُ به قال : ﴿ بِاسْمِ الله ﴾ [الفاتحة / ١] وقال : ﴿ ارْكَبُوا فَسِهَا بِسُمِ اللهِ مَجْرِيها ﴾ [ هود / ٤١ ] ﴿ بسم الله الرَّحْمن الْارض . والسماءُ الْمُقَـابِلُ للارضِ مُؤَنَّتٌ وقد الرَّحيم ﴾ [ الــــمــل / ٣٠ ] ﴿ وَعَـلــمَ آدَمَ يُذَكِّرُ وَيُسْتَعْمَلُ للواحِدِ وَالْجَمع لقولهِ: ﴿ ثُمُّ ۗ الأَسْمَاءَ ﴾ [ البقرة / ٣١] أي الالفّاظ وَالْمَعَانِيَ مُفْـرَدَاتِها وَمُركباتِها . وَيَيَانُ ذلك أنَّ وقد يقالُ في جَمْعِها سَمَاوَاتٌ . قال ﴿ خَلَقَ ۗ الاسْمَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أَحَدُهُمَمَا : بحَــسَبِ الْــوَضْعِ الاصطلاَحِيِّ وذلــك هو في السمُّوات ﴾ [ المؤمنون / ٨٦ ] وقـــال : المُخْبَر عنه نحـوُ رَجُلِ وَفَـرَس ، والشاني : بحَـسَبِ الْوَضْعِ الأُولَى وَيُقَــالُ ذلكَ للأنواع الثلاثة المُخْبَر عنه والخَـبَر عنه ، وَالرَّابِط بَيْنَهُمَا الْمُسَمَّى بالحَـرْفِ وهذا هوَ الْمُرَادُ بالآية لأنَّ آدمَ عليه السلام كما عكم الاسم عكم الفعل وَالْحَرْفَ وَلَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ الاسْمُ فَيَكُونُ عَارِفَا لمسماه إذا عُرض عليه المسمَّى ، إلا إذا عَرَفَ ذَاتَهُ . أَلاَ تَرَى أَنَّا لَـوْ عَلَمْنَا أَسَامِي أَشَـيَاءَ بالهنْديَّة أَوْ بِالرُّومـيَّة ولم نَعْـرفْ صُورَةَ مــا لَهُ تلك الأسماء لم نعرف المسميّات إذا شاهدناها بمَعْرِفَتَنَا الأسماءَ المُجَّرِدَةَ بَلُ كُنَّا عَارِفِينَ وَسَمَا لَى : شَخْصَ ، وَسَمَا الفَحْلُ عَلَى البَاصُواتِ مُحَرِّدَة فَثَبَتَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الاسماء لا الشُّولِ سَمَاوَةً لِتَخَلِّلِهِ إِيَّاهَا ، وَالْاسْمُ مَا يُعْرَفُ ۗ تَحْصُلُ إِلَّا بَعْرِفَةِ الْمُسَمَّى وَحُصُول صُورَتِه في بِه ذاتُ الشيءِ وَأَصْلُهُ سِمُو بَدَلَالَةٍ قُولِهِم أَسْمَاءُ ۖ الضَّمِيرِ ، فَإِذَا الْمُرَادُ بِقُـولِهِ: ﴿ وَعَـلَّمَ آدَمَ

الثلاثَةُ منَ الكلاَم وَصُــورُ المُسمَيّـات في ذواتها وقولُهُ: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمِاءً سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [ يوسف / ٤٠ ] فــمــعْنَاهُ أنَّ الأسماء التي تَذْكُرُونها ليس لها مُسمَّاتٌ وإنما هي أسْمَاءٌ عَلَى غَــيْرِ مُسَمِّى إذْ كَانَ حَقِــيقَةُ مَا يَعْتَ قدُونَ في الأصنام بحسب تلك الاسماء شُركاء قُلْ سَمُّوهُم ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] فليس الْمُرَادُ أَنْ يَذْكُرُوا أساميـها نحـوُ اللات وَالعزَّى وإنما المَعْني إظْهَــارُ تحقيــق مَا تَدْعُونَهُ إلــها وأنهُ بَعْدَهُ : ﴿ أَمْ تُنَّبُّونُهُ بَمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ وذلك نحـوُ الكريم والعَليم وَالْبَارِي والرَّحْمَنِ

الأسماءَ كُلُّهَا ﴾ [ البقرة / ٣١] الأنْوَاعُ | ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [ مسريم / ٦٥] أي انَظيرا لهُ يَسْتَحقُّ اسمَهُ ، وَمَوْصُوفا يَسْتحقُّ صَفَتَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَلَيسَ المَّعْنَى هَلْ تَجِدُ مَنْ يَتَسمَّى باسمه إذْ كانَ كَثيرٌ منْ أسمائه قد يُطْلَقُ عَلَى غَيْره لكن ليس مَعْنَاهُ إذا استُسعملَ فيه كما كان مَعَنَاهُ إِذَا اسْتُعْمَلَ فِي غَيْرِهِ .

سنن : السَّنَّ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ أَسنَانٌ قالَ : غَيْـرَ مَوجُود فِـيهـا ، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَـعَلُوا لله ۗ ﴿ وَالسِّنُّ بِـالسِّنِّ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] وَسَـــانَّ الْبَعِيرُ الناقَةَ عاضًّ ها حتى أَبْرَكُ ها ، والسُّنُون دَوَاءٌ يُعَالَجُ بِـه الأسنَانُ ، وسَنُّ الحَديد إســالَتُهُ وَتَحْدِيدُهُ ، وَالمَسَنُّ ما يُسَنُّ به أي يُحَدّد به ، هَلْ يُوجَدُ مَعانِى تِلْكَ الأسماءِ فيها ولهذا قال الوالسُّنَانُ يَخْتَصُّ بِمَا يُركَّبُ في رأس الرَّمْح وَسَنَنْتُ الْبَعْيَرِ صَقَلْتُهُ وَضَمَّرْتُهُ تشبيهًا بسَنَّ بظاهر من القَول ﴾ [ الرحد /٣٣] وقولُهُ: | الحديد وباعتبار الإسالَة قيلَ سَنْنتُ الماءَ أي ﴿ تَبَارُكَ أَسْمُ رَبُّكَ ﴾ [ الرحــمن / ٧٨ ] أي أَسَلْتُهُ . وَتَنَعَّ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ وسُنَنهِ وسِنَنهِ ، البركة والنَّعْمَة الفَائضة في صفاته إذا اعْتُبِرَتْ ﴿ فَالسُّنَنُ جَمْعُ سُنَّة ، وَسُنَّةُ الوجْهِ طَريقته ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَرِيقَتُهُ التِي كَانَ يَتَحَرَّاهَا وَسُنَّةُ اللهِ الرَّحيم وقال: ﴿ سَسبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ [تعالى قد تُقالُ لطَرِيقَة حكْمَته وَطَرِيقَة طَاعته [الأعلى/ ١] - ﴿ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الاعلى / ١] - ﴿ وَلَهُ اللَّهِ عَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ [الأعراف/ ١٨٠] وقولُهُ: ﴿ اسْمُهُ يَحْمَى لَمْ النَّجَدَ لسُنَّة الله تَبْديلاً ﴾ [ الفتح / ٢٣]﴿ وَلَنْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا ﴾ [ مسريم / ٧] التَجَدَ لَسُنَّةَ اللهُ تَحْوِيلاً ﴾ [ فاطر / ٢٣] فتنبيه ﴿لَيْسَمُّونَ الْمَلَاثُكَةَ تَسْمَيةَ الْأَنْفَى ﴾ [ النجم / | أنَّ فُرُوعَ الشَّرَائع وإنْ اخْتَلَفَتْ صُورُها فَالْغَرَضُ ٢٧ ] أَى يَقُــولُونَ لِلْمَلانَكَةِ بَنَاتُ اللهِ وقــولُهُ: المَقْصُودُ منها لا يختَلِـفُ ولا يَتَبَدَّلُ وهو تطهيرُ

النَّفْس وَتَرُشيحُهَا لِلوُصُولِ إِلَى ثَوَابِ الله تعالى إدَّأَبا ﴾ [يوسف / ٤٧] ﴿ فَلا ثِماثَة سنينَ ﴾ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] مَعْنَاهُ لم يَتَغَيَّرُ والهاءُ الْجَدْبِ وأَكْثَرُ ما تُسْتَعْملُ السَّنةُ في الْحَولِ للاستراحَة .

> سنم : قال : ﴿ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين/ ٢٧] قيلَ هو عَيْـنٌ في الْجَنَّة رَفَيعَةُ القدر وَفُسَّرَ بقوله : ﴿ عَيْنا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [ المطففين / ٢٨ ] .

سنا: السُّنَا النصُّوءُ الساطعُ، والسَّنَاءُ الرَّفْعةُ، والسانيَّةُ التي يُسْقَى بها سُمَّيَتْ لرَفْعَتَهَا، قال: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقَه ﴾ [ النور / ٤٣ ] وسَنَت الناقعةُ تَسْنُو أي سَـقَت الأرضَ، وهي السانيَّةُ .

سنة : السُّنَّةُ في أصلها طَريقَانِ أَحَدُهُما أنَّ أصْلَهَا سَنَهَةً ؛ لِقُولِهِم : سَانَهْتُ فُلاَنا أَى الوَسَنِ لا مِنْ هذا الباب . عامْلُتُهُ سَنَّةً فَسَنَّةً ، وقولهِم : سُنَيْهَةٌ قيلَ: وَمَنْهُ ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] أي لم يَتَغَيَّرُ بَمِّرٌ السَّنِينَ عليه، ولم تَذْهَبُ طَرَاوَتُهُ، وقيل: أصلُهُ مِنَ الواوِ لقولهم : سَنُوات ومنه سانَيتُ إلى قول الشاعر : والهاءُ للوقفِ نحو ﴿ كَتَابِيهِ ﴾ [الحاقة/ ١٩] ﴿ وحسابيه ﴾ [ الحاقة / ٢٠ ] وقال: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَّةً ﴾ [ المائدة / ٢٦ ] ﴿ سَبِّعَ سِنِينَ

وجواره ، وقولُه : ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ الكهف / ٢٥ ] ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ [الحَجر/ ٢٦] قيلَ مُتَغَيِّر وقولُهُ: ﴿ لَمْ ﴿ إِبِالسِّنِينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٠] فعبارة عَنِ الذي فيه الْجَدْبُ ، يُقالُ : أَسْنَتَ القومُ أصابَتْهُمُ السَّنَّةُ ، قال الشاعرُ :

\* لَهَا أَرَجٌ مَا حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنَت \* وَقَالَ آخَوُ :

\* فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلا رَجَبيَّة \* فمن الهاء كما ترى ، وقول الآخر : \* ما كَانَ أَزْمَانُ الهُزَالِ وَالسِّني \*

فليسَ بُرَخَّم وَإِنمَا جمع فَعَلَة عَلَى فُعُول كماثة ومثينَ ومُؤُن وكُسِرَ الفاءُ كما كُسرَ في عِصِيُّ وَخَفَّفُهُ للـقافيةِ ، وقولُه : ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سَنَّةٌ وَلَا نُومٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فيهو منَ

سهر : الساهرَّةُ قِــيلَ: وجُـهُ الأرضِ ، وقَيلَ: هي أرضُ القيامة ، وحقيقتها التي يكثُرُ الوَطُّهُ بها ، فكأنها سهرتُ بذلك إشارةً

> \* تُحَرِّكُ يَقْظَانَ التَّرَابِ وَنَائِمَه \* والأسهران عرقان في الأنف.

سهل : السَّهلُ ضِدُّ الحَزْنِ وجـمعُه سُهُولٌ

٧٤] وأسْهَلَ حَصَلَ في السُّهُل ورَجُلٌ سَهِّليٌّ وأصْلُهُ منْ سَيِّبَتُهُ فَسَابَ.

وَجُّهُهُ تَغَيَّرَ والسَّهَامُ دَاءٌ يَتَغَيَّرُ منه الوجُّهُ .

السُّهُو ُ خَطَأَ عَنْ غَفَلَة وذلك ضَرَبَان أَحَـدُهُما ، أَنْ لاَ يَـكُونَ مِنَ الإنْسَانِ جَـوَالبُـهُ وَمُـوَلَّدَاتُهُ كَمَجْنُونَ سَبًّ إنْسَانًا ، والشاني أنْ يَكُونَ منه مُولَّدَاتُهُ كَـمنْ شَرَبَ خَمْـرا ثم ظَهَرَ منه مُنْكُـرٌ لا عَنْ قَـصـد إلَى فـعله . والأوَّلُ مَعْفُو عنه والثاني مَأْخُوذٌ به ، وعلى نحو الثاني ذَمَّ اللهُ تعالى فَـقَالَ : ﴿ فِي غَـمْرَة سَـاهُونَ ﴾ [الذاريات / ١١] ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون/ ٥].

تُرَدُّ عَنْ حَـوضٍ ولا عَــلَف ، وذلك إذا وَلَدَتْ السُّود : السُّوادُ اللُّونُ الْمُضاَدُّ للبياض ، يُقَالُ ويضَعُ مالَهُ حيثُ شاءً ، وهو الذي وَرَدَ النهْيُ ۖ فَأَبْيضاَضُ الوجُوهِ عِبارةٌ عن المسَرَّةِ وَاسْوِدَادُها

قال : ﴿ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ [ الأعراف / العنه ، والسِّيبُ العَطاءُ ، والسَّيبُ مَجْرى الماء

مَنْسُوبِ إلى السهل ، ونهرُ سَهلٌ ، ورَجُلٌ الساح : الساحَةُ المَكَانُ الـواسعُ ومنه ساحَةُ سَهْلُ الخُلُقِ وَحَزْنُ الخُلُقِ . وَسُهَيْلٌ نُجْمٌ . الدَّار ، قـال : ﴿ فَإِذَا نَزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ السَّهُمُ مَا يُرْمَى به وما يُضْرَبُ به [الصافات / ٧٧] والسائحُ الماءُ الدَّاثمُ الْجرية مِنَ القِدَاحِ ونحــوِهِ قال : ﴿ فَســاهُمَ فَكَانَ مِنَ ۗ فِي ســاحة ، وساحَ فُـــلانٌ في الأرضِ مَــرًّ مَرًّ المُدْحَضِينَ ﴾ [ الصافات / ١٤١ ] واسْتَهَمُوا السائح ، قال : ﴿ فسيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ اقْتَرَعُوا وبُرُدٌ مَسَهَّمٌ عليه صُورَةُ سَهُم ، وسَهَمَ الشَّهُر ﴾ [ التوبة / ٢ ] وَرجلٌ سَائِحٌ فِي الارْضُ وَسَيَّاحٌ ، وقولُهُ : ﴿السَّائْحُونَ ﴾ [التوبة / ١١٢] أي الصائمونَ، وقال: ﴿سَائِحَاتِ ﴾ [ التحريم / ٥] أي صائمات ، قَال بعضُهُم : الصَّوْمُ ضربان : حَقيقيٌّ ، وهو تَرْكُ المَطْعَـم والمنكَح ، وَصُومٌ حُكْميٌّ ، وهو حِفْظُ الجَـوَارح عنِ المعَاصى كـالسَّمْع والبَـصَر وَاللَّسَانَ ، فالسائحُ هو الذي يصومُ هذا الصَّوْمَ دُونَ الصَّوْمِ الأوَّلِ وقيلَ : السائحُون هُمُ الذين يَتَحَرُّونَ مَا اقْتَضَاهُ قُولُهُ : ﴿ أَفَلَمْ يَسيروا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ

السَّائيَةُ التي تُسَيَّبُ في المُرعَى فَلا إِيسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [ الحجر / ٤٦] .

خَـمْسَـةَ أَبْطُن ، وَانْسَابَت الحَـيَّةُ انْسِيابا ، السُّودَّ وَاسْوَادًّ ، قَـال : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ والسَّائِسَةُ العَبْدُ يَعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَمُعْتَقَه، ﴿ وَتَسْوِدُّ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عسمسران / ٢٠٦]

عبارَةٌ عنِ المَساءَةِ وَنحوهُ : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالْأَنْثَى ظَّلَّ وَجُهُّهُ مُسسوداً وهُو كَظيمٌ ﴾ [النحل/ ٥٨] وحَملَ بعضهم الابيضاض والاسودَادَ عَلَى المحسُوس ، والأوَّلُ أُولَى لأن ذلك حاصلٌ لهُمْ سُودا كانوا في الدُّنيا أوْ بيضاً، وعَلَى ذلك ، وقوله في البياض : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنُذُ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] ، وقولهُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنُدُ بِأَسْرَةً ﴾ [ القيامة / ٢٤] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنَا عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرةٌ ﴾ [عبس/٤٠ - ١٤] وقال : ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِن الله مِنْ عاصم ﴾ [يونس/٢٧] ﴿كأنَّما أَغْشَيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظلمًا ﴾ [يونس/٢٧] وعَلَى هــذا النحــو مــا رُوى «أَنّ الْمُوْمَنِينَ يُحْشَـرُونَ غُــرًا مُحَـجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضوء الله ويُعبَّرُ بالسَّواد عَن الشَّخص المرْثِيُّ ا يُفارقُ سَوَادى سَوَادَهُ أَى عَيْنى شخصَهُ ، ويُعَبَّرُ به عَن الجماعَة الكثيرة نحو ُ قولهمْ : عَلَيْكُمْ بالسُّواد الأُعْظَم ، والـسَّيَّدُ الْمُتَـوَلِّي للسُّواد أي الجمَاعَـة الكثيرَة وَيُنْسَبُ إلى ذلك فَيُقَــالُ سَيَّدُ القوم ولا يُقالُ سَيِّدُ السَّوْبِ وسيَّـدُ الفَرَسِ ،

(١) رواه البخاري (١٣٦ ) .

ويُقالُ ساد القومَ يسُودُهمْ ، وَلَمَّا كَان منْ شرط الْتُوَلِّي للجماعة أنْ يكونَ مُهِّـذَّبَ النَّفْسِ قيلَ لكلِّ مَنْ كــانَ فَاضلاً في نفْـسه سَــيَّدٌ . وعلى ذلك قولهُ: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [ آل عمران/ ٣٩] وقولهُ: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدُهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] فَسُمِّيَ الزَّوْجُ سَيِّداً لسياسَة زَوْجَته وقولهُ ﴿رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ [ الأحزاب / ٦٧ ] أى وُلاتَنا وسأئسينا .

سار: السَّيسرُ المُضيُّ في الأرض ورَجُلُ سائرٌ وسَيَّارٌ والسَّيَّارَةُ الجماعة ، قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] يُقـــالُ سرْتُ بفُلان وسرْتُه أيضا وَسَيِّرْتُه على التَّكْثير، فَمَنَ الْأُوَّلُ قُولُهُ: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا ﴾ [ الحج / ٦٤] ﴿ قُلُ سيرُوا ﴾ [ الأنعام / ١١] ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَّالَى ﴾ [ سبا/ ١٨ ] وَمَنَ الثاني قولهُ : ﴿ سَارَ بَأَهْلِهِ ﴾ [ القصص / ٢٩ ] وَلَمْ من بعيد وَعَنْ سَوادِ العَـيْنِ قال بعُـضُهُمُ : لا يجئ في القـرآن القسـم الثالث وَهُوَ سِـرتُهُ . وَالرابعُ قولهُ: ﴿ وَسُيِّرَت الْجِبَالُ ﴾ [النبا/ ٢٠] ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [يونس/ ٢٢] وأمَّا قبولُه : ﴿ سَيْرُوا فَي الأرض ﴾ [النحل / ٦٩] فقد قيل حَثٌّ عَلَى السياحة في الأرض بالجسم وقيل : حث على إجالة الفكر ومُرَاعاة أحْوَاله كما رُوى في الخَبْر أنه قسيلَ في وصف الأولساء : أبدانهم في

[يونس/ ٢٢] والشاني بالقَ هُم والتّسخير الله الحالة التي كانتُ عليها منْ كُونِها عُودا .

(١) [ضعف] .

عدى ( ٢٩٩ / ٢ ) والطبراني في الأوسط ( ١/ من أساورة الفُرْس أكسر ما يُستَعملُ في الرُّماة ١١٢ / ١ ) وابن بشران فسي ﴿ الأمالي ، ( ٣ / ٦٦ / ١) والخطيب في ( تاريخه ) ( ١٠ / ٣٨٧ ) والقضاعي ( ٥٢ / ٢ ) وكذا تمام الرازي في ﴿ القوائد ﴾ ( رقم ٧٦٧ ) عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا . . به ، وقال ابن عدى : لا أعلم يرويه غـير ابــن رداد هذا وعامــة مــا يرويه غيــر انى الذهب وتخصيصُها بقوله: ﴿ أَلْمَعَى ﴾ محفوظ . وقال ابن أبي حاتم : ليس بالـقوى ذاهب الحديث . وقال أبو زرعة : لين وساق في الميزان من منكراته هذا الحديث وسلف في ذلك أبو حاتم فقد قال ابنه في العلل (٢ / ٣٠٦) : قال أبي : هذا حديث منكر ، قلت : وقد ضعفه الشيخ الألبساني وعدد له طرقا كــلها لا تخلو من ضعف ، وانظر : الضعيفة ( ٢٥٥ ) .

الأرض سائرةٌ وقُلوبهُم في الملكوتِ جائلةٌ ، كَتَسخيرِ الجبالِ . ﴿ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ ومنهم مَنْ حَـمَلَ ذلك على الجَـدّ في العبـادة [[التكوير / ٣] وَقُولُه : ﴿ وَسُمِّرَت الجبالُ ﴾ الْمُتَوَصِّل بِها إلى الثوابِ وعلى ذلك حُملَ قولهُ [ [ النبأ / ٢٠ ] والسِّيرَةُ الحالةُ التي يكونُّ عليها عليه السَّلامُ: ﴿ سَافِرُوا تَغْنَمُوا ﴾ ( ) والتَّسْبِيرُ ۗ الإنسانُ وغَيرُهُ غَريزيًا كــانَ أو مُكتَّسَبا ، يُقالُ ضَرْبانِ : أحدُهما بالأمر والاختِيار والإرادَةِ منَ الْفُـلانُ لـه سِيـرَةٌ حَـسنَةٌ وَسِيـرَةٌ قَبِـيحَـةٌ ، السائر نحو : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾ [وقولهُ: ﴿ سَنُعَيدُهَا سيرتَهَا الْأُولَى ﴾ [طه/ ٢١] سور : السُّورُ وُثُوبٌ معَ عُلُوٌ ، ويُسْتَعْمَلُ في الغَــضب وفي الشــرَاب ، يُقـــال سَــوْرَةُ جاء بلفظ : • سافروا تصحوا وتغنموا · رواه ابن || الغَـضَب وسَــورَةُ الــشّــرَاب ، وســرْتُ إليكَ وساورَني فُلانٌ وفُـلانٌ سَوَّارٌ وَثَابٌ . والأسْوَارُ

وَيُقَالُ هُو فَارْسَى مُعَرَّبٌ . وَسُوَارُ المُرَاةُ مُعَرَّبٌ

وأصلهُ دسْتــوَار وَكَيْــفَمَا كَــان فَقَد اسْـتَعْــمَلَتْهُ

العــرب واشــتُقَّ منه سَــوَّرْتُ الجــاريةَ وجــاريَةٌ

مُسَوْرَةٌ وَمُخَلِّخلَةٌ ، قيال : ﴿ أَسُورَةُ مِنْ

ذَهَب﴾ [ الزخـــرف / ٥٣ ] ﴿ أَسَاوِرَ مَنْ

فضَّةً ﴾ [ الإنسان / ٢١ ] واستعمالُ الأسورة

وَاسْتَعْمَالُ أَسَاوِرَ فِي الفَضَّة وتخصيصهُ بقوله :

﴿ حُلُوا ﴾ فائدة ذلك تختص بغير هذا الكتاب

أَلَمْ نَرَ أَنِ اللهَ أَعْسِطَاكَ سُورَةً

تَرَى كُلَّ مَلَك دُونَهَا يَتَذَبَّذَبُ

وَسُورُ المدينة حائطُهَا المُشْـتَملُ عليها وسُورَةُ ۖ

وَالسُّورَةُ المُّنْزِلَةُ الرفيعةُ ، قال الشاعر :

وَمَنْ قَالَ : سُوْرَةُ فمنْ أَسارْتُ أَى أَبِقْيَتُ منها منَ الأحكام والحكم ، وقسيلَ أسارت في القَدَح أَى أَبْقَيَتُ فِيهِ سُؤْرًا ، أَى بَقِيَّةً ، قالَ

\* لا بالحَصُور وَلا فيها بسار \*

ويُرْوَى بِسَوَّارِ مِنَ السَّوْرَةِ أَى الغضَب .

سه ط: السَّوطُ الْجلدُ المَضْفُ ورُ الذي يُضرَبُ به وأصل السَوط خَلْطُ الشيء بَعْضُهُ بَبَعْض ، يُقالُ سُطْتُه وَسَوَّطْتُهُ ، فَالسَّوْطُ يُسَمَّى بُه لكونه مَـخْلُوطَ الطاقاتِ بَعْـضُهَا بِـبَعْضُ ، وقولهُ: ﴿ فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر / ١٣] تشبيها بما يكونُ في الدُّنيا منَ الْعَــذاب بالسُّوط ، وقــيلَ إشارة إلى مــا خُلطَ لهُم من أنواع العَـذاب المُشار إليه بقـوله : ﴿حَميماً وغَسَّاقا ﴾ [ النبأ / ٢٥ ] .

ساعة : الساعَةُ جُزُّهُ من أجرزاء الزَّمَان ، ويُعبُّرُ به عَن القيامة ، قَال: ﴿ اقْتَرَبُّت السَّاعَةُ ﴾ [ القهر / ١ ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة ﴾ [ الأعراف : ١٨٧ ] ﴿ وَعَنْدُهُ عَلْمُ السَّاعة ﴾ [ الزخرف / ٨٥ ] تشبيعًا بذلك

القرآن تشبيها بها لكونه مُحاَطا بهـا إحاطَةَ السُرْعة حسابه كـما قـَـال : ﴿ وَهُوَ أَسْـرَعُ السُّور بالمدينة أو لكونها مُنزلة كَـمَنَازِلِ القمرِ ، الحاسبين ﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] أو لما نَـبُّه عليه بقوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلَبُّثُوا إِلاَّ عَشيَّةً بَقيَّةٌ كأنها قطْعَةٌ مُفْرَدَةٌ منْ جُمْلَة القرآن وقوله ﴿ أَوْ ضُحاها ﴾ [ النازعات / ٤٦ ] ﴿ لَم يَلْبَعُوا ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ [ النور / ١] أي جُــملَّةٌ ۗ إلاَّ ساعَةً من نهار ﴾ [ الاحقاف / ٣٥] ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ السروم / ٥٥ ] فالأُولَى هي القيامَةُ والثانيةُ الوقْتُ القليلُ منَ الزمان . وقيل : الساعات التي هي القيامة ثَلاثَةٌ: الساعَةُ الكُبْرَى وهي بَعْثُ الناس للمحاسبة وهي التي أشار إليها بقوله عليه السلامُ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَحَتَّى يُعْبَدَ الدَّرْهُمُ وَالدِّينَارُ ١١ إلى غَير ذلك . وذكرَ أمورا لم تحدُّثُ في زَمانه وَلا إبعدهُ . والساعةُ الوُسطَى وهي مَوْتُ أَهْل القَرْن الواحد وذلك نحــوُ ما رُوى أنهُ رأى عَبْدَ الله بنَ أُنَيْسَ فقال: ﴿ إِنْ يَطُلُ عُـمْرُ هَذَ الغُلام لم يَمُتْ حَتَّى تَقُـومَ السَّاعَةُ » (٢) فقيل إنه آخرُ مَنْ ماتَ منَ الصحَابَة وَالسَّاعَةُ الصُّغْرَى وهي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ١٦٢) بنحوه بسند صحيح وانظر : شرح المسند للشيخ شاكر ( ٦٥١٤ ) فإن له بحثا جيداً جدا فيه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦١٦٧ ) ، ومسلم ( الفتن / ١٣٩ ) ولفظ الحديث: ﴿ إِنْ يُؤْخِرُ هَذَا ، فَلَنْ يدركه الهرم ، حتى تقوم الساعة ، .

بلقاء الله حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ عاجلاً تشبيها بذلك . [الأنعام / ٣١] ، ومَعْلُومٌ أنَّ هذه الحَسْرَةَ تَنَالُ الإنسانَ عندَ مَوته لقوله : ﴿ وَٱنْفَقُوا مِمَّا رزَقْنَاكُمْ مِنْ قَسِبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُم المُوتُ فَيَقُولَ﴾ [ المنافـقــون / ١٠ ] الآية وَعَلَى هذا قولهُ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَـٰذَابُ اللهُ أَوْ فقال : ﴿ تَخُونُّفُتُ السَّاعَةَ ﴾ ﴿ وَقَالَ : ﴿ مَا أَمَدُّ طَرْفي وَلا أغُصْهُا إلاَّ وَأَظُنُّ أَنَّ السَّاعَةَ قَدْ قَامَتُ ا (٢) يعنى مَوْتَهُ . وَيُقَالُ عَامَلَتُهُ مُساوعَةً نحوُ مُعَاوَمَة وَمُشَاهَرَة ، وَجَاءَنَا بَعْدَ سَوْع مِنَ الليل وَسُمُواع أَى بَعْدَ هَدْ وَتَصُور مَنَ السَّاعَة الإهماكُ فقيلَ: أَسَعْتُ الإبلَ أسيعُهَا وَهُو ضائعٌ سَائعٌ ، وَسُواعٌ اسمُ صَنَّم . قَالَ : وذلك لانها تَشُمُّ المَوْتَ أو يَشُمُّها الموتُ وإمَّا ﴿ وَدًا وَلاَ سُواَعا ﴾ [ نوح / ٢٣ ] .

> ساغ: ساغ الشراب في الْحُلقِ سَهُل انْحدارُهُ ، وأساغَهُ كذا . قَال : ﴿ سائغا للشَّاربينَ ﴾ [ النحل / ٦٦ ] ﴿ وَلاَ يَكَادُ

مـوْتُ الإنسان فـسَاعَـةُ كُلِّ إنسان مَـوْتُه وَهِي ﴿ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] وَسَـوْغَـتُـهُ مـالاً الْمُشَارُ إليها بَقُولُه : ﴿ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ۗ مُسَتَىعَارٌ منه ، وفلانٌ سَوْغُ أخيهِ إذَا وُلِدَ إثْرَهُ

سوف : سَوْفَ حَرْفُ يُخَصَصُ الْعَالَ الْمُضارَعَة بالاسْتَقْسِبال ويُجرِّدُها عَن مَعْنى الحال انحوُ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغَفَّرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [ يوسف / ٩٨] وقوله : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنعام/ ١٣٥ ] تَنبيه أن ما يطلبُونه وإن لم يكن في الوقت حاصلاً فهو مَّا يكُونُ بَعْدُ لا محالة كَانَ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ عَلَيه السلامُ ۗ وَيَقْتَضَى مَعْنَى الْمُماطَ لَة والتأخير ، واشْتُقَّ منه التَّسويفُ اعتبارا بقول الواعد : سَوف أفعلُ كذا والسُّوفُ شُمُّ التُّرابِ وَالبُّـول ، ومنهُ قيلَ للمَفَارَة الَّتي يَسُوفُ الدليلُ تُرابَها مسافةٌ ، قال الشاعر

\* إذا الدَّليارُ اسْتافَ أَخْلاقَ الطُّرُق \* والسُّواف مَرض الإبل يُشارف بها الهلاك لأنه مَّما سُوفَ تموتُ منه .

ساق: سَوْقُ الإبلِ جَلْبُهـا وَطَرْدُها ، يُقالُ سُقْتُهُ فانساَقَ ، والسُّيَّقَةُ ما يُساقُ منَ الدَّوَابّ وسُقْتُ المَهْرَ إلى المُرَأَة وذلك أنَّ مُهُورَهُمْ كانَت الإيلَ وقدولهُ: ﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَتُ ذَالْسَاقُ ﴾ [القيامة / ٣٠] نحوُ قوله: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبُّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [ النجم/ ٤٢ ] وفـــولهُ: ﴿ سَائَقٌ ّ

<sup>(</sup>١) رواه أحسد (٦ / ٦٦ ) والحديث أصله في الصحيح . ً

<sup>(</sup>٢) قلت : لم أقف عليه بهذا اللفظ .

عَنْ سَاقٍ ﴾ [ القلم / ٤٢ ] من قــولهم : ||الأدباء : كَشَفَت الْحُرْبُ عَنْ ساقِيها ، وقال بعضهم في الكشفُ عَنَ الساق فَجُعلَ لكُلِّ أَمْرٍ فَظيعٍ . الامنيَّة . وقوله: ﴿فَاسْتَـوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفـتح / ٢٩] قيل: هو جَمعُ ساق نحو لابة ولُوب وَقَـارَة وَقُــور ، وعلى هذا ﴿ فَطَفْقَ مَسْحًـا أَسْوَقُ وَامْرَأَةٌ سَوْقًاءُ بَيَّنَةُ السُّوق أَى عَظيمةً السَّاق ، والسُّوقُ الموضعُ اللَّذِي يُجْلَبُ إليه المتاءُ للبَيْع ، قَال: ﴿ وَقَالُوا مَالَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشى في الأسْواق ﴾ [الفرقان/ ٧] والسُّوينُ سُمِّيَ لانسِواقِهُ في الحَلْقِ مِنْ غير مَضغ

وَشَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٢١ ] أي مَلَكٌ يَسُوقُهُ وآخَرُ السول : السُّوْلُ الحاجــةُ التي تَحْرِصُ النَّفْسُ يَشْهَــَدُ عليه وَله ، وقيل هو كـقوله: ﴿ كَأَنَّـمَا | عليها ، قَال : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَا مُوسَى ﴾ يُساَقُونَ إِلَى المَوْت ﴾ [ الانفال / ٦ ] وقوله: [[طه/٣٦ ] وَذلك ما سأله بقوله: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بَالسَّاقِ ﴾ [ القيامة / ٢٩ ] الى صَدْرى ﴾ [ طه / ٢٥ ] الآية والتَّــسويلُ قيل: عُنَى الْتَـفَافُ السَافَـين عَنْد خُرُوج الرُّوح الزُّوح الزُّوح الزُّوح الزُّوح النَّفَسِ لِما تحْـرِصُ عليه وتَصُويرُ القَـبيح وقيل التِّفافُهُــما عِندما يُلَفّانِ في الكفَن ، وقيل منه بصُورَة الْحَــسَن ، قال: ﴿ بَلْ سَــوَّلَتْ لَكُمْ هو أن يُموتَ فلا تخسملانه بَعْد أنْ كانَتـا تُقلاّنه ﴿أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ [ يوسف / ١٨ ] ﴿ الشَّيطَانُ وقيل أَرَادَ التَّفَافَ البَّلَيَّة بالبَّلِيَّة ﴿ يَوْمَ يُكُشُّفُ ۗ السَّوَّلَ لَهُمْ ﴾ [ محمـد / ٢٥] وقـال بعض

#### \* سَالَتْ هُذُمّا رُسولَ الله فاحشة \*

قوله: ﴿ وَيُومَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ ﴾ [ القبلم / الله عَلَبَتْ منه سُؤلًا . قَال: وليس مِنْ ٤٢] إنه إشارَةٌ إلى شدَّة ، وهو أن يُموتَ الوَلدُ السالَ كما قالَ كثيرٌ منَ الأُدَبَاء . وَالسُّؤْلُ يُقَارِبُ في بطن الناقعة فَيُدْخُلُّ ٱلْمُذْمَّرُ يَدَهُ في رَحمها الأَمْنيَّةَ لكن الأَمْنيَّةُ تُقالُ فَيما قَدَّرَهُ الإنسانُ فَيَاْخُذَ بِسَاقِه فَيُخْرِجَه مَيِّنًا ، قال فهذا هو والسُّولُ فيما طُلُبَ فكأنَّ السُّولَ يكُونُ بعْدَ

سال: سالَ الشيءُ يَسِيلُ وأَسَلْتُه أَنَا ، قال: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطرِ ﴾ [ سبا / ١٢ ] أى أذَبُّنَا له والإسالَةُ في الحقيقة حالةٌ في القطر بِالسُّوِّقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ [ ص / ٣٣ ] ورَجُل إنخصلُ بعد الإذابَةِ ، وَالسَّيلُ اصلُه مَصْدَرٌ وَجُعل اسما للماء الذي يأتيك ولم يُصبك مَطَرُهُ ، قال: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِّدا رَابِيا ﴾ [الرعد / ١٧] ﴿ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ [ سبا / ١٦] والسَّيلانُ المُمْسَدُّ مِنَ الحَديدِ ، الدَّاخلُ مِنَ النَّصَابِ في المُقَبِّضِ .

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة/ والمَحْرُوم ﴾ [ الذاريات/ ١٩ ] . والسُّوالُ إذا كان للتَّعْريف تعَدَّى إلى المفعُول الثاني تارةً بنفْسه وتارةً بالجارُّ ، تَقولُ: سالتُه كنذا وسَالتُه عن كنذا وبكذا وبعَنْ أَكْشَر : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ [ الإسراء / ٨٥] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَى الْقَرْنَيْنَ ﴾ [ الكهف / AT ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال/ ١ ] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادى عَنِّى ﴾ [ البقرة / ١٨٦ ] قال : ﴿ سَأَلُ سَأَتُلُ بِعَذَابِ 

سأل : السُّوالُ اسْتدْعاء معرفة أو ما يُؤدِّي ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ نَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء إلى المُعْرِفةِ واسْتِدْعَاءُ مالِ أو ما يُؤَدِّى إلى حجابٍ ﴾ [ الأحـزاب / ٥٣ ] ﴿ وَاسْأَلُوا مَا المال، فاسْتَدُّعَاءُ المُعْرِفة جَوابُهُ عَلَى اللَّسانِ واليِّدُ ۗ ٱنَّفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا ٱنْفَقُوا ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] خَليفَةٌ له بالكتابة أو الإشارة ، واستدعاء المال اوقال: ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مَنْ فَسَصْلُه ﴾ [ النساء/ جوابُه عَلَى اليَد واللَّسانُ خَليفَةٌ لها إمَّا بِوَعْد أَو ٣٢] ويُعَبِّرُ عَن الفَّقيرَ إذا كانَ مُسَتَدعيًا لشيء بِرَد إِنْ قِيلَ كَمِيفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ السُّؤَالَ يَكُونُ البالسَّاسُل نحو ﴿ وَأَمَّا السَّائلَ فَلاَ تَنْهَر ﴾ لَلْمُعْرَفَة وَمَعْلُومٌ أَنَّ الله تعالى يَسْأَلُ عِبَادَهُ نحو اللَّسْائِلِ

١١٦ ] قيلَ إنَّ ذلك سُواَلٌ لتَعْرِيفِ القوم السام : السَّومُ وأصله الذَّهَابُ في ابتعاء وتُبْكيُّـتهــمُ لا لتعريف الله تعالى فإنه عَـلاَّمُ الشيء فيهــو لفظ لمُعنَى مُـركّب مِنَ الذَّهَاب الغُيُسوب ، فليس يَخرُجُ عَن كَونِه سُؤالاً عَن اللهُ والابتغاء وأُجْرى مَجْسرَى الذَّهَاب في قولهم: المَعْرِفة ، والسؤالُ للمعرِفة يكُونُ تارة للاستعلام السامَت الإبلُ فهي سأَثمَةُ وَمَجْرَى الابْـتغَاء في وتارةً للتَّبْكيت كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ۗ قَولِهِمْ : سُمْتُ كذا قال : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ سُئلَتُ ﴾ [ التكوير / ٨ ] ولتَعَـرُف المسؤول . العَذَابِ ﴾ [ إبراهيم / ٦ ] ومنه قـيلَ سِيمَ فُلانٌ الْحَسْفَ فهو يُسَامُ الْخَسْفَ ومنه السَّوْمُ في البَيْع فقيلَ صَاحِبُ السَّلْعَة أَحَقُّ بالسَّوم ، ويُقالُ سُمتُ الإبلَ في المرعَى وأسمتُها وَسَوَّمْتُهَا قال : ﴿ وَمَنْهُ شَجَرٌ فِيه تُسيمُونَ ﴾ [النحل / ١٠] والسَّيماءُ والسِّيمياءُ الْعَلامَةُ ، قال الشاعرُ:

\* له سيمياءُ لاَ تَشُقُّ عَلَى البَصر \* وقال تعالى : ﴿ سيماهُمْ فِي وُجُوهِمْ ﴾ [الفتح / ٢٩] وقد سَوَّمْتُهُ أَى أَعْلَمْتُهُ وَمُسَوَّمِينَ أَى مُعَلَّمِينَ وَمُسَوَّمِينَ مُعَلِّمِينَ لاسْتِدْعـاءِ مالِ فإنه يَتَعَدَّى بِنفسِهِ أو بِمنْ نحوُ ۗ الأَنفُسِهِمْ أو لِخيُولِهِمْ أو مُرْسِلِينَ لَهَا ورُوىَ عنه

عليه السلامُ أنه قال : ﴿ تَسُوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَة قَدْ تَسَوَّمَت » (١)

سأم: السآمَـةُ المَلاَلةُ ممَّا يكُثُـرُ لُبْثُهُ فَعْلاً كانَ أو انفْ عالاً قال : ﴿ وَهُمْ لاَّ يَسْأُمُ وِنَ ﴾

> سَئَمْتُ تَكَاليفَ الحَياة وَمَنْ يَعَشْ ثَمَانِينَ حَـولاً لا أبالكَ يَسُأُم

سين : طُورُ سَيْنَاءَ جَبَلٌ مَعُرُوفٌ ، قال : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيِّنَاءً ﴾ [ المؤمنون/ ٢٠ ]

#### (١) [ضعيف]

رواه ابن أبي شيبة في ﴿ مصنفه ﴾ ( ١٤ / ٣٥٨ ) وابن جسرير الطبسري (٤ / ٥٤ ) عن عميسر بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف ليوم بدر قال رسول الله ﷺ: ﴿ تسوموا فإن الملائكة قد مرسل وعمير بن إسحاق مقبول .

والسِّينُ منْ حُرُوفِ الْمُعْجَم .

سوا: المُساواةُ المُعَادلَةُ المُعْتَبَرةُ بالذّرع والوَزْن والكَيْل ، يُقَـالُ هذا تُوْبٌ مُسَـاو لذاكَ الثُّوب ، وهذا الدُّرهُمُ مُسَاو لذلك الدُّرهُم وقد [فصلت/ ٣٨] وقال : ﴿ لا يَسْأُمُ الإنسانُ من الهُعْتَبَرُ بالكَيْفيَّة نحو هذا السَّوادُ مُساو لذلك دُعَاء الخَيْرِ ﴾ [ فـصلت / ٤٩ ] وقـال: السَّواد وَإِنْ كَانَ تَحقيقُهُ راجعا إِلَى اعْتبار مكانه دُونَ ذَاتِه وَلاُعتْبَارِ الْمُعادَلَةِ الَّتِي فيه استُعْملَ استعمالَ الْعَدُل ، قال الشاعر :

### \* أَبَيْنَا فَلاَ نُعطى السُّواءَ عَدُوَّنا \*

وَاسْتَـوَى يُقَالَ على وجْهَيْن ، أَحَـدُهُمَا : يُسْنَدُ إليه فاعلان فَصاعدًا نحو استوكى زيدٌ قُرِئَ بالفَــتَحِ والكَسْرِ وَالأَلِفُ في سَــيْنَاءَ بالفتح | وعَــمرُو في كَــذاً أي تساويًا ، وقــال : ﴿ لأَ ليسَ إلا للتأنيث لانه ليسَ في كلامهم فَعْلاَلُ إِيسْتَوُونَ عَنْدَ الله ﴾ [ التوبة / ١٩ ] والثاني أنْ إلا مُضَاعَفًا كالقَلْقَالِ وَالزَّلْزَالِ ، وفي سينًا الله الله الشيء في ذَاتِهِ نحو ﴿ ذُو مِرْةً يصحُّ أَنْ تَكُونَ الألفُ في علْبَاء النَّاسْتَوى ﴾ [ النجم / ٦ ] وقسال : ﴿ فَإِذَا وحَرْبَاءَ ، وَأَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ للإِلْحَاقِ بِسِرُواح، السَّتَوَيَّتَ أَنْتَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٨] ﴿ لِتَسْتَوُوا وقيلَ أيضا: ﴿ وَطُورِ سَنِينَ ﴾ [ التـين / ٢ ] عَلَى ظُهُورِه ﴾ [الزخرف / ١٣ ]، ﴿فَأَسْتُوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفتح / ٢٩ ] واسْـتَوَى فُلاَنَّ عَلَى عَمَالَتُهُ وَاسْتُوى أَمْرُ فُـلانَ ، وَمَتَى عُدِّيَ بِعَلَى اقْتَضَى مَعْنَى الاستيلاء كقوله: ﴿ الرَّحْمن عَلَى العَرْش اسْتُوى ﴾ [طه/٥] قيل: معناه استوى له ما في السماوات وما في الأرض أي اسْتَقَامَ الكُلُّ على مُسرَاده بتَسْوِيَة الله تعالى إيَّاهُ تسومت فهو أول يوم وضع الصوف؟ قلت : وهو كقوله : ﴿ ثُمَّ اسْتُوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [البقــرة / ٢٩ ] وفيلَ مَعْناهُ اسْــتَوىَ كُلُّ شيء

في النَّسْبَة إليه فَلاَ شَيءَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ شيء إذْ وتَزْيينَهَا المَذْكُورَ في قوله: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ كانَ تعالى ليسَ كالأجْسَام الحالَّة في مكان دُونَ الدُّنْيَا بزينَة الحكواكب ﴾ [ الصافات/ ٦] مكَان ، وإذَا عُدِّى بإلَى اقْتَضَى مَعْنَى الأنتهاء [والسَّويُّ يُقَالُ فيما يُصَاَّنُ عَنِ الإِفْراطِ والتَّفْريطِ إليه إمَّا بالذَّاتِ أو بالتَّدْبِيرِ ، وعلى الشاني مِنْ حَيْثُ القَدْرُ والكَيْفِيَّةُ ، قال تعالى : قولهُ: ﴿ ثُمَّ اسْتُوى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ ﴿ وَثَلاَثَ لِيالَ سَوِيا ﴾ [ مريم / ١٠] وقال [ فصلت / ١١ ] وتسويةُ الشيءِ جَعلُهُ سَواءً العالى : ﴿ مِّنْ أَصْحَابُ الصَّراط السَّويُّ ﴾ [[طه/ ١٣٥] وَرَجُلٌ سَــويٌّ اسْتَــوَتْ أخْلاقُــهُ وَخَلْقَتُهُ عَنِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ، وقولهُ تعالى : خلْقَ تكَ عَلَى مِا اقْ تَضَتِ الحَكْمَةُ وَقُولُهُ : ﴿ عَلَى أَنْ نُسُوًّى بَنَانَهُ ﴾ [ القيامة/ ٤ ] قيل: نَجْعَلَ كَفَّهُ كَـخُفَّ الْجَمَلِ لا أصابِعَ له ، وقيلَ بَلُ نَجْعَلَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا عَلَى قَدْرٍ وَاحِدِ حَتَى لَا الفعْلَ كما يصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الفَاعِلِ يَصِحُ أَنْ النَّافِعَ بِهَا وذاكَ أَنَّ الحِكْمَةَ في كُوْنِ الأصابِع مُتَـفَاوتَةً في الـقَدْرِ وَالْهَـيئَةَ ظَاهِـرةٌ ، إذْ كانَ تَعَاوُنُهَا على القَبْضِ أَنْ تَكُونَ كذلك ، وقولُهُ: ﴿ فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس / ١٤] أي سُـوًى بلاَدَهُم بالأرض تعالى إذْ هو مَوْضُوعٌ لِلجِنْسِ ولم يَرِدْ به سَمْعٌ النحوُ: ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها ﴾ [ الكهف / يَصِحُ ، وَأَمَّا قُولُهُ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ۗ ٤٢ ] وقسيلَ سَوَّى بِلاَدَهُمْ بِهِمْ نحـوُ : ﴿ لَوْ الَّذِي خَلَقَ فَسَوًّى ﴾ [ الأعلى / ١ ، ٢ ] النساء / ٤٢ ] وذلك إشارَةٌ إِلَى ماَ قَالَ عَنِ الكُفَّارِ: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافرُ إِياً لَيْسَنَى كُنْتُ تُرَابًا ﴾ [ النبــا / ٤٠ ] ومكانٌ ٢٩ ] وقــولُهُ : ﴿ رَفَعَ سَـمُكَهَـا فَسَـوَّاهَا ﴾ [سُوَّى وَسَوَاءٌ وَسَطَّ ويُقَـالُ سَوَاءٌ وسوَّى وَسُوَّى

إمَّا فِي الرَّفْعَة أو فِي الضِّعةَ ، وقولهُ : ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوَّاكَ ﴾ [ الانفطار / ٧ ] أي جَعلَ ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها ﴾ [ الشمس / ٧ ] فَإِشَارَةٌ إِلَى القُوَّى الــتى جَعَلَهَا مُـقَوِّمَـةٌ للنَّفْسِ فَنُسِبَ الفْعلُ إليــها وقد ذُكرَ في غَـيْرِ هذا المَوْضعِ أنَّ يُنْسَبَ إِلَى الآلَة وسائر ماَ يَفْتَقرُ الفعْلُ إليه نحوُ سَيْفٌ قَـاطعٌ ، وهذا الوَجْهُ أَوْلَى مِـنْ قَوْلِ مَنْ قال: أراد ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّاها ﴾ [ الشمس/ ٧] يَعْنَى الله تعالى ، فإنَّ ما لأ يعَبِّرُ به عَنِ الله فالفعْلُ مَنْسُوبٌ إليه تعالى وكذا قولُهُ : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه من رُوحي ﴾ [ الحجر / [النازعات / ٢٨] فَتَسْوِيَتُهَا يَتَضَمَّنُ بِناءَها أَى يَسْتَوِى طَرَفَاهُ وَيُسْتَعْمَلُ ذلك وصْفا وظَرْفا

قال الشاعر:

\* فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا سُوَى هَامِد \* وقال آخُو :

\* وَمَا قَصَدَتْ مَنْ أَهْلُهَا لَسُوَائِكَا \*

الصَّدَّفَيْن ﴾ [الكهف/ ٩٦].

وأصلُ ذلك مَصْدرٌ ، وقال : ﴿ فَي سَواء السُّوءَ كلُّ ما ينغُمُّ الإنْسَانَ منَ الْجَحيم ﴾ [ الصافات / ٥٥ ] ﴿ سَوَاء الأُمُور الدُّنيويّة والأخْرَوية ومنَ الأحْوال النّفسيّة السَّبِيلَ ﴾ [ القـصص / ٢٢ ] ﴿ فَانْبَذْ إِلَيْهِمْ ۗ والبْدَنيَّة وَالْحَارِجَةِ مِنْ فَـوَاتِ مال وَجه وَفَـقُد عَلَىٰ سُواء ﴾ [ الأنفال / ٥٨ ] أي عَــدُل مِنَ الْحَمِـيمِ ، وقولُهُ: ﴿ بَيْـضَاءَ مَنْ غَـيْرِ سُـوء ﴾ الحُكُم . وَكذا قولُهُ : ﴿ إِلَى كَلَمَةَ سَواءً بَيْنَنَا ۚ [طه/ ٢٢] أَى مِن غُـيـر آفَــة بهـاً وفُـــَّر وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٤ ] وَقُولُهُ: ﴿ سَّوَاءٌ ۗ بِالبَسرَصِ، وذلك بعْسَضُ الْأَفَاتِ التي تعْسرضُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾ [ البقرة/ ٦ ] اللَّهِ. وقال : ﴿ إِنَّ الْخَزْيَ اليَّوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفَّرْتَ لَهُمْ ﴾ [ المنافقون/ الكافرينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] وعبر عن كلَّ ما ٦] ﴿ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَ زَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [يقبُحُ بَالسُّوأَى ، ولذلك قُوبِلَ بالحُسْنَى ، قال: [إبراهيم/ ٢١] أي يستوى الأمران في أنهُما ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى ﴾ لا يغنَّيانِ ﴿ سَوَاءً العاكفُ فيه والباد ﴾ [الحج/ [الروم/ ١٠] كُما قال: ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا ٢٥] وقد يُسْتَعْملُ سِوَى وسَوَاءٌ بَمعنى غَيْر ، الحُسْنَى ﴾ [ يونس /٢٦] والسَّيِّسةُ الفعلةُ القبسيحة وهي ضدُّ الحَـسنة قال : ﴿ بَلَــي مَنْ كَسَبَ سَيِّئةً ﴾ [ البقرة / ٨١ ] قال: ﴿ لَمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسِّيَّةَ ﴾ [ النمل / ٤٦] ﴿ يُذْهِبْنَ السَّيُّنات ﴾ [ هود/ ١١٤ ] ﴿ مَا أَصَابَكَ مَنْ وَعنْدى رَجُلٌ سَوَاكَ أَى مَكَانُكَ وَبَدُلك الْحَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئة فَمَنْ والسَّىُّ الْمُساوِى مثلُ عـ ذُل وَمُـعـادل وَقــتَل النَّفسكَ ﴾ [ النساء /٧٩ ] ﴿ فَأَصابَهُمْ سُيِّنَاتُ وَمُقَاتِل، تَقُولُ سِيَّان زَيْدٌ وَعَصْرُو ، وَأَسْوَاءً مَا عَملُوا ﴾ [ النحل / ٣٤ ] ﴿ ادْفَعْ بالَّتي جَمْعُ سِيٌّ نحوُ نَقْضٍ وَأَنْقَاضٍ يُقَالُ قومٌ أَسْوَاءٌ ﴿ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّنَةَ ﴾ [ المؤمنون : ٩٦ ] وقال وَمُسْتَوُونَ، وَالْمُسَاوَاةُ مُتعارَفَةٌ في الْمُثمنَاتِ ، عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَنْسُ أَتْبِعِ السَّيْسَةَ يقالُ هذا النَّوْبُ يُسَاوِى كذا وَأَصْلُهُ منْ ساوَاهُ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، والحَسنة والسَّيِّنةُ ضربان : في القَـدْرِ، قَـال : ﴿ حَتَّى إِذَا سِـاوَى بَيْنَ ۗ احَدُهُـم بحسب اعْـتبارِ العَـقْل والشرع نـحوُ المذكُورِ في قولِهِ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

[ الانعمام / ١٦٠ ] وحَسَنةٌ وَسَيَّئةٌ بحسَب ﴿ وَسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ﴿ سَاءَ اعتبار الطبع ، وذلك ما يَسْتَخفُهُ الطُّبعُ وَمَا مَثَلاً ﴾ [الأعراف / ١٧٧] فيساء ههنَّا تجرى يَسْتَتَ قَلُّهُ نحوُ قُولُه : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسْنَةُ ۗ الْمَجْرَى بِنْسَ ، وقال : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ [الملك/ ٢٧] نُسب ذلك إِلَى الوجُّه من حَيْثُ إنه يَبْدُو في الوجُّه أنَّـرُ السُّرور وَالغَمُّ ، وقال ﴿سيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعا ﴾ [ هود / ٧٧ ] حَلَّ بهـم مَـا يَسُــوءُهُمْ وقـــال : ﴿ سُوءَ الحساب [ الرعــد / ٢١ ] ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ وَكُنِّيَ عَنِ الْفَــرْجِ بِالسَّـوْأَةِ : قــال : ﴿كَيْفَ يُوارى سَوْأَةَ أَخِيه ﴾ [المائدة / ٣١]-﴿ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِي ﴾ [المائدة / ٣١] ﴿ يُواَرِي سَوْ آتكُمُ ﴾ [الأعراف / ٢٦] ﴿ بَدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ [ الأعراف / ٢٠ ] ﴿ لَيُّدى َ لَهُ مَا ما وورى عَنْهُ ما من سواته ما ﴾ [الأعراف/ ٢٠]

أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ [فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرينَ ﴾ [الصافات / ١٧٧ قَالُوا لَنَا هـذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَـطيَّرُوا بمُوسى ﴿ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسَنَّتَهُمْ بالسُّوء ﴾ [ المتحنة / ٢ ] وَمَنْ مَعَهُ ﴾ [ الأعراف / ١٣١ ] وقوله : ﴿ ثُمَّ إِوقُولُهُ : ﴿ سَيَّنَتْ وُجُوهُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ بَدُّلْنَا مَكَانَ السِّيئة الحَسنَةَ ﴾ [ الأعراف / ٩٥ ] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحَزْيَ الْيَوْمَ والسُّوءَ عَلَى الكافرينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] ويُقالُ ساءَني كذا وَسُوْتَنِي وَأَسَــأَتَ إِلَى فُلان ، قال : ﴿ سَيِثَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ اللك/ ٢٧ ] وقال : ﴿لِيَسُووُوا وُجُوهَكُم ﴾ [ الإسراء/ ٧ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِه ﴾ [ النساء / ١٢٣ ] أي قـبيـحـا ، وكذا قُـولُهُ : ﴿ زُيِّنَ لَهُـمُ سُــوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] - ﴿ عَلَيْهِمْ دَاثْرَةُ السُّوء ﴾ [ الفتح / ٦ ] أي ما يُسوءُهم في العاقبَة ، وكذا قولُه : ﴿ وَسَاءَتْ مَصيرا ﴾ [النساء / ٩٧] ﴿ وَسَاءَتْ مُسْتَقَرا ﴾ [الفرقان/ ٦٦ ] وأما قولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ

# كتاب الشين

شبه : الشُّبهُ وَالشَّبهُ وَالشَّبيهُ حقيقتُها في وَجْهِ. فالمُتشابِهُ في الجملة تَلاثةُ أَضرُب : الْمُماثَلَةِ مِنْ جِهِةِ الكَيِفِيَّةِ كَاللَّوْنَ والطَّعْمِ المُتَشَّابِهُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فقط ، ومُتَشَابِهُ منْ وكالعَدالَةِ والظُّلْمِ ، والشُّبِهةُ هوَ انْ لا يَتَميَّزَ الجِهةِ المعنى فَقَطْ ، ومُتَشَابه من جهتهما . أَحدُ الشَّيْعَينِ مِنَ الآخرِ ؛ لما بينهُمَا منَ الأَخرِ ، لما بينهُمَا منَ المُتشابهُ من جهة اللَّفظ ضَرَّبَان : أَحَدُهُما التَّشَابُهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ معْنًى ۚ ، قَالَ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ ۗ يَرْجِعُ إِلَى الْالْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ ، وذَلَك إمَّا منْ مُتَشَابِهاً﴾ [ البقرة / ٢٥ ] أي يُشْبِهُ بَعْضُهُ الجِهةِ غَرَابِتِـه نحوُ : الأبُّ وَيَزِفُونَ ، وَإمَّا مَنْ بَعْضًا لُونًا لَا طَعْمُما وَحَقَيقَةٌ ، وقيلَ مُتماثلاً الجهة مُشارَكَة في اللفظ كَالْيَد وَالعَيْنِ . والثاني فَى الكَمَالُ وَالْجَوْدَةِ ، وقُرئَ قُولُهُ : ﴿مُشْتَبَهَّا ۚ يَرْجِعُ إِلَى جُمْلَةِ الكَلَامِ الْمُرَكَّبِ ، وذلك ثلاثةُ وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ [ الانعام / ٩٩ ] وقُرئ : انسرب : ضرب لإخبيصار الكلام نحو : ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [ الانعام / ١٤١ ] جَمَيعا الله ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسَطُوا فَي الْيَتَامَى فَأَنكحُوا مَا ومعناهُمًا متقارباً ن . وقال : ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ الطابَ لَكُمُّ مَنَ النَّسَاء ﴾ [ النساء / ٣] تَشَابِهُ عَلَيْنًا ﴾ [ البـقـرة / ٧٠ ] عَلَى لفُظ الوضَرْبُ لِبَـسُطِ الكلامُ نحوُ : ﴿ لَيْسَ كَمـثْله الماضى فجُعلَ لَفظُهُ مُذكَّراً وَتَشابَهُ أَى تَتَشَابِهُ ۗ شَيءٌ ﴾ [الشورى/١١] لأنَّهُ لَوْ قسيلَ : لَيْسَ عَلَيْنَا عَـلَى الإِدْغَام ، وقولُهُ : ﴿ تَشَابَهَتْ ۗ مَثَلُهُ كَانَ أَظْهَرَ للسامع . وضَرُّبٌ لَنظم الكلام قُلُوبُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١١٨ ] أي في الغَيُّ الحو : ﴿ أَنْزِلَ عَلَى عَبْده الكتابَ وَلَمُّ يَجْعَلُ وَلِجَهَالَة ، قال : ﴿ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [ آل | لَهُ عوَجاً قَيَّماً ﴾ [ الكهفَ / ١ - ٢ ] تقديرُهُ عمران / ٧] والْمُتَشَابِهُ منَ القُـرَآن ما أَشْكُلُ الكَتَأَبَ قَـيَّماً ولَمْ يَسجْعَل لهُ عوَجـاً وقولُهُ : تَفْسِيرهُ لِمُشابَهَتِهِ بغْيَرِهِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفظُ ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ﴾ [ الفتح / ٢٥] إلى أَوْ مَنْ حَيْثُ المعنَّى ، فقالَ الْفُقهاءُ الْمُتَشَابِهُ ﴿ قَولُه : ﴿ لَوْ تَعَزَّيُّكُوا ﴾ وَالْمُتَشَابِهُ مَنْ جَهَّة مالا يُنْبِئُ ظاهرُهُ عنْ مُراده ، وحقيقَةُ ذلك أَنَّ المَعْنِي أَوْصَافُ الله تعالى وأوصافُ يَومَ القيامة الآياتِ عنْدَ اعْتبارِ بعُضِها ببَعض ثَلاثةُ إِنانًا تِلْكَ الصَّفَاتِ لا تُتَصَوَّرُ لنَا إِذْ كانَ لا أَضْرُبُ: مُحْكَمٌ عَلَى الإطْلَاق ، ومُتَشَابُهٌ عَلَى لِيَحْصُلُ في نُفُوسِنَا صُورَةُ ما لم نَحُسنَهُ أو لم

الإِطْلاق ، وَمُحْكَمٌ مِن وَجْهِ ومُتَـشَابِهٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ جَهَةً . وَالْمُتَسَابِهُ مَنْ جهة

المَعْنَى وَاللَّفْظ جَمِيعًا خَمْسَةُ أَضْرُب: الأوَّلُ: وَالأَحْكَامِ الغَلِقَةِ وَضَــرْبُ الغَربيَةِ مُــتَرَدَّدُ بينَ مِنْ جَهَةِ الْكَمْـيَةِ كَالْعُمُومِ وَالْخُـصُوصِ نَحُو : الاَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بَمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِه بَعْضُ ﴿ اقْتُلُوا الْمُسْرِكِينَ﴾ [التوبة/ ٥] وَالثاني: من الرَّاسخينَ في الْعلْم وَيَخْفَى عَلَى مَنْ دُونهُمْ ، جهة الكَـيْفـيُّـة كالوجُـوب والنَّدْب نحـو: ﴿ وَهُوَ الضَّرْبُ الْمُشَارُ إليه بقـوله عليه السلامُ في ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء / ٣] على رضى الله عنه : ﴿ اللَّهُمَّ فَقُهُ فَي الدِّينَ والثالث : منْ جهة الزَّمان كالنَّاسخ وَالمُنْسُوخِ ۗ وَعَلَّمْـهُ التَّـاْوِيلَ ﴾ وقبوله لابن عَبَّـاس مـثْلَ نحوُ: ﴿ اتَّقُوا اللهُ حَقِّ تُقَاتِهِ ﴾ [ آلُ عمران/ الله (١١). وَإِذْ عرزَفْتَ هذَه الجُهملة عُلْمَ أَنَّ ١٠٢] والرَّابعُ : منْ جَلَّةَ المكان والأمُّدور الوَقْفَ عَلَى قَوْله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إلاَّ اللهُ ﴾ التي نَزَلَتْ فيها نحو: ﴿ وَلَيْسَ البرُّ بأنْ تأتُوا | [ آل عمران/ ٧] وَوَصْلهُ بقولْه : الْوَقفَ عَلَى الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [ البقرة / ١٨٩ ] | قوله: ﴿ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسخُونَ وقوله: ﴿ إِنَّمِنَا الْنُسَيُّ زِيادَةٌ فَي الْكُفْسِرِ ﴾ [ في العلم ﴾ [ آل عسران / ٧] جَائزٌ وأَنَّ [التوبة / ٣٧] فإنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ عادتَهمْ في الكُلِّ وَأحد منهُما وَجْها حَسْبَما دَلَّ عليه الجاهليَّةِ يَتَعَذَّرُ عليه مَعْرِفةُ تفْسِير هذه الآية . التَّفْسِصيلُ الْمُتَقَّدمُ وقوله : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ والخامسُ : من جهَـةِ الشُّرُوطِ التي بهاَ يصحُّ الحَديث كتَاباً مُتَشابهاً ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] فإنَّهُ الفِعْلُ أَوْ يَفْسُدُ كَسُرُوطِ الصلاة والنكاح . إيعني منا يُشبه بَعْضُهُ بَعْضًا في الأحكام وهَذه الجُملةُ إذا تُصُوِّرتُ عُلمَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ ۗ وَالحَكْمة وَاسْتَقَـامَة النَّظْم . وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكُنْ الْمُفَسِرُونَ فِي تَفْسِيرِ الْمُتَشَابِهِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هذه الشُّبَّهَ لَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٥٧ ] أي مُثَّلَ لَهُمْ مَنْ التقاسيم نحو قول مَنْ قالَ الْمُتَشَابِهُ : ﴿ الْمِ﴾ احْسَبُوهُ إِيَّاه، وَالشُّبُهُ مِنَ الْجُواهِرِ مَا يُشْبِهُ لُونُهُ [ البقسرة / ١ ] وقول قَتَادَةً : الْمُحْكَمُ النَّاسخُ الْوَنَ الذَّهَب. وَالْمُتَشَابِهُ الْمُنْسُوخُ ، وَقُولُ الاصَّمَّ : الْمُحْكَمُ مَا أُجْمِعَ عَلَى تَأْوِيله ، والْمُتشابَهُ ما اخْتُلفَ فيه ، ثمَّ جميعُ الْمَتْشَابِهِ عَلَى ثَلاثَةَ أَضْرُبٍ : ضَرَّبٌ لا سَبيلَ للوُقُوفَ عَلْيـه كَوَقْت السَّاعَة وَخُرُوج . ( Y E V V دَابة الأرْض وَكَـيْــفــيّــة الدَّابَّة ونحــو ذلك .

وضَرَّبٌ للإنسانِ سَبيلٌ إلى مَعْرِفَتهِ كالأَلْفَاظِ

شتت : الشَّتُ تَفْرِيقُ الشَّعْبِ ، يُقَالُ :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٣ ) ومسلم ( فضائل الصحابة /

قلت : أما الـرواية الخاصة بالإمـام على فلم نرها في كتب الحديث ولا أراها تثبت ، والله أعلم .

﴿ وَقُلُوبُهُم شَتَّى ﴾ [الحشر /١٤] أي هُمْ إيطَعنهُ به فيتركهُ فيه. بخلاَف مَنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ﴿ وَلَكُنَّ أَلَهُ ٱلَّفَ ۗ شَح : الشُّحُّ بُخُلٌّ مَع حِرْصِ وذلك فيما أخْبَرْتَ عَنِ ارْتَفَاعَ الالْتَنَامَ بَيْنَهُمَا .

والمصدر ، قال الشاعر :

#### \* نحْنُ في المَشْتَاة نَدْعُو الجَفَلَى \*

شجر : الشَّجَرُ منَ النِّساتِ مالهُ سَاقٌ ، ٧٢] ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ ﴾ [ الرحمن/ ٦] ﴿ مِنْ شَجِرِ مِنْ زَقُومٍ ﴾ [ الصافات / ٤٣ ] ﴿ إِنَّ شَجَمَرُهَ الزَّقُومِ ﴾ [ الدخان / ٤٣ ] وواد شَجِيرٌ كَثِيرُ الشَّجَرِ ، وهذا الوادى أشْجَرُ من ذلك وَالشُّجَارُ والْمُشَاجَرةُ وَالتُّـشَاجُر الْمُنَارِعَةُ . قال : ﴿ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النســاء/ ٦٥] وشُــجَــرَنَى عنه صَــرَفَنى عنه

شَتَّ جَمْعُهُمْ شَتًّا وَشَتَاتًا ، وَجاءوا أَشْتَاتًا أَى الشِّجَارِ وفي الحديث : ﴿ فَإِنِ اشْتَجَرُوا مُـتَفَـرَقَىَ النَّظامِ ، قــال : ﴿ يَوْمَـنْذُ يَصْـدُرُ ۗ فـالسُّلْطَـانُ وَلَيُّ مَنْ لا وَلَى َّ لهُ ﴾ (١٦) والشَّجَارُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [الزلزلة/٦] وقــال : ﴿ مِنْ الْحَشَبُ الْهَوْدَجِ ، والمشْجَرُ مَا يُلْقَى عليه الثَّوْبُ نَبَات شَتَى ﴾ [ طه /٥٣] أي مُخْتَلِفةِ الأَنْوَاع [وشـجَـرَهُ بالرَّمْحِ أي طَعَنـهُ بالرَّمْحِ وَذلك أنْ

بَيْنَهُم ﴾ [الأنفال / ٦٣] وَشَتَّانَ اسْمُ فِعْلِ نحو الكانَ عادة قال: ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَّ ﴾ وَشَكَانَ يُقَالُ شَنَّانَ مَا هُمَا وَشَنَّانَ مَا بَيْنَهُمَا إذا [ النساء / ٢٨ ] وقال : ﴿ وَمَـنْ يُوقَ شُـعَّ انفسه [ الحشر / ٩] يقال : رجل شحيح شتا : ﴿ رَحُلُةَ السَّناء وَالصَّيْف ﴾ [وقَوْمٌ أشحَّة قال: ﴿ أَسْحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾ [قريش/ ٢] يُقالُ شَتَى وأَشْتَى وصاف الاحسزاب / ١٩] ﴿ أَسْحَةُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأصافَ وَالمُشتَى والمَشْتَاةُ لُلوقْتِ وَالمُوضِعِ [ الاحزاب / ١٩ ] وخَطيبٌ شُخْشَح مَاضِ في خُطْبَته من قولهم : شَحْشَحَ البَعيرُ في هديره. شحم : ﴿ حَرَّمْنَا عليهمْ شُحُومَهُماً ﴾ [الأنعام / ١٤٦] وَشَحْمَهُ الأَذُن مُعلَّقُ الْقُرْط؛ يُقَالُ شَـجَرَةٌ وَشَجَرٌ نحوُ ثمرة وَثمر ﴿ إِذْ التَصورُهِ بصُورةِ الشَّحْم وَشَحْمَةُ الأَرْضِ لِدُودَة يُبَّايعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [ الفـــتح / ١٨ ] إينفاءً ، وَرَجُلٌ مَشَحَّمٌ كَثُـرَ عنْدَةُ الشَّحْمُ ، وقال: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴾ [ الواقعة / ﴿ وَشَحِمٌ مُحِبٌّ لِلشَّحْمِ وشَـاَحِمٌ يُطْعِمُهُ أصحَابِهُ

(۱) [ صحيح ] .

رواه الترمـدی ( ۱۱۰۲ ) وحسنه أحـمـد ( ۱ / (T) , (T / V3 , FF , OF/ , - FY) وأبوداود ( ۲۰۸۳ ، ۲۰۸۶ ) ، وابن مــــاجـــه (۱۸۷۹ ، ۱۸۸۰ ) وابن حبان (۲۰۷۶ ) . والحديث صححه الشيخ الألباني

وشَحيمٌ كَثُرَ عَلَى بَدَنه .

وأَشْحَنَ لْلْبُكَاء امْتَلَأْتُ نَفْسُهُ لَتَهَيُّنُه له .

وَشَخَصَ سَهُمُهُ وَبَصَرُهُ وَأَشْخَصَهُ صَاحَبُهُ الشَاعِرُ حَيثُ يَقُولُ: قال: ﴿ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٢] ﴿ شَاخِصَةً أَبْصِارُ الذين كفروا ﴾ [الأنبياء / ٩٧] أي أجفانُهُمْ لا تَطْرِفُ .

شد : الشَّدُّ الْعَقَدُ الْمَقَوىُّ يُقَالُ : شَدَدْتُ الشَّىءَ قَوَّيْتُ عَقْدَهُ قال : ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ الشَّيءَ قَوَّيْتُ مُعْمُ ﴾ ﴿وَكَانُّوا أَشَـدًّ منْهُمْ قُوَّةً ﴾ [ فـاطر / ٤٤ ] ﴿اشْنَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ ﴾ [ إبراهيم / ١٨ ] . ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُّوى ﴾ [ النجم / ٥ ] يعنى شُدًّ كما يُقالُ عُلَّ عنِ الانفِصالَ ، وإلى نحو وقيلَ: أشْرَرْتُ كذا أظْهَـرْتُه وَاحـتْجَّ بقـوْل

مذا: ﴿ وَقَالَتِ اليِّهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَة بُحُلَّتْ شَحن : قال : ﴿ فِي الفُّلُك المَشْحُون ﴾ [أيديهم ﴾ [المائدة / ٦٤] ويجُورُ أن يكونَ [الشعراء / ١١٩] أي المَمْلُـوَء وَالشَّحْنَاءُ ﴿ بِمِعْنِي فَاعِلِ فَالْمُتَشَدَّدُ كَأَنَّهُ شَدَّ صُرَّتَهُ ، وقولهُ: عَدَاوَةٌ امْتَلَأَتْ منها النَّفْسُ يقالُ : عَدُو مشاحن ﴿ حَستَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبعينَ سَنَة ﴾ [الأحقاف / ١٥] فيه تنبيه أنَّ الإنسانَ إذا شخص : الشَّخْصُ سَوَادُ الإنَّاسَان القَائم إبلَغَ هذا القَدْرَ يَتَقَوَّى خُلُقُهُ الذي هو عليه فلا الْمَرْثِيُّ مِنْ بَعِيـدِ ، وقد شَخَـصَ منْ بلَّده نَفَذَ اللَّهُ يُزايلُهُ بَعْـد ذلك ، ومَا أحسَنَ مَـا نبُّهَ له

إذا المَرْءُ وافي الأربّعينَ وَلَمْ يَكُنْ لهُ دُونَ مَا يَهُوكِي حَيَّاءٌ وَلا سَتَرُ فَدَعْهُ وَلَا تَنْفُسُ عليه الَّذَى مَضَى وَإِنْ جَرَّ اسْبَابَ الْحَيَّاة لَهُ العُسْمُرُ وشَدًّ فُـلانٌ واشتَـدٌ إذا أَسْرَعَ ، يـجُوزُ أَنْ [ الإنسان / ٢٨ ] ﴿ فَشُدُّوا الوَّنَاقَ ﴾ يكُونَ مِنْ قبولهمْ شَدْ حِزَامَهُ للْعَدْو ، كما [محمد/ ٤] وَالشَّدَّةُ تُسْتَعْمَلُ في العَقْد وفي إيقَالُ: أَلْقَى ثيابهُ إذا طَرَحهُ للْعَـدُو ، وأَنْ الْبَـدن وفي قُوَى النَّـفْس وفي الْعذاب قـال : الكُون من قـولهـم اشـتَـدت الرَّيحُ ، قـال :

شر : الشُّرُّ الذي يرغُبُ عنه الكلُّ ، كما جبريلَ عليه السلام : ﴿ غُلاَظٌ شَمَدَادٌ ﴾ [انَّ الحَيرَ هو الذي يرغبُ فيه الكُلُّ ، قال : [التحريم / ٦] ﴿ بَأْسُهُمْ بَينَهُمْ شَديد ﴾ ﴿ ﴿ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ [ يوسف / ٧٧] ﴿ وَإِنَّ شَرًّ [الحشر / ١٤] ﴿ فِي العَذَابِ السُّدّيد ﴾ الدُّوابُّ عنْدَ الله الصُّمُّ ﴾ [ الأنفال / ٢٢] [ق/ ٢٦] والشَّديدُ وَالْمُتشدَّدُ الْبَخيلُ قَالَ : ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمَ تَحْقِيقُ الشَّرُّ مَعَ ذَكْرِ الْخَيْرِ وَذَكْرِ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات / | أنواعه ، وَرَجُلٌ شَريرٌ وشرِّيرٌ مُتَعاط للشّرّ ٨] فالشَّدَيدُ يجُورُ أَنْ يكُونَ بمعنى مفعول كأنهُ ﴿ وقومٌ أَشْرَارٌ وقد أَشْرَرْتُهُ نَسَبْتُهُ إِلَى السَّرُّ ،

الشاعر:

إذا قيلَ أيُّ الناساس شرُّ قَبيلَة أَشَرَّتْ كُلِّيبٌ بِالأَكُفِّ الأَصابِعا

فإن لَمْ يكن في هذا إلا هذا البيت فإنه يحتملُ أنها نَسبَتِ الأصابعَ إلى الشَّرِّ بالإِشارة إليه ، فيكونُ مِنْ أَشْرَرْتُهُ إذا نَسبْتُهُ إلى الْشَرِّ، والشُّرُّ بالضَّمُّ خُصٌّ بالمكرُّوهِ ، وشَرَارُ النَّارِ ما تَطَايَرَ منها وسُمِّيتُ بذلك لاعتقاد الشَّرِّ فيه البَّعيرَ شَدَدْتُ حَبْلاً في عُنْقه قال الشاعرُ : قال: ﴿ تَرْمِي بِشَرَر كَالْقَصْرِ ﴾ [ المرسلات /

> شُرِب : الشُّرْبُ تَنَاوُلُ كُلِّ مَاثِع مَاءً كَانَ أَشْرِبَةً يَقَّالُ شَـرِبْتُهُ شَـرِبًا وشُرْبًا ، قَـال : ولذلك قال السَّاعرُ : ﴿ فَسَمِنْ شَسَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى ﴾ إلى قوله ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ [ الواقعة / ٥٥ ] ٢٨ ] والمشرَبُ المصدرُ وأسم زَمانِ الشُّربِ الدَّعيْتَ عَلَىٌّ مَا لَم أَفْعلْ. وَمَكَانِهِ ﴿ قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَسْسَرَبَّهُمْ ﴾

وَسُمِّيَ الشَّعَرُ عَلَى الشَّفَة العُلْيَا والعرْقُ الذي فى باطنِ الحَلْقِ شَــَارِباً وَجَـٰمـعُـهُ شــَـوَارِبُ ؛ لِتَصَوُّرِهِمَا بَصُورَةِ الشَّارِبَيْنِ ، قَالِ الهُذَلَيُّ في

صَخْبُ الشوارب لا يَزَالُ كَأَنه \* وقولُهُ : ﴿ وَأَشْرِبُوا فَي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ ﴾ [البقرة / ٦٣] قيلَ هو منْ قولهم أَشْرَبْتُ فأشربتها الأقران حتى وتصنها

بقَرْح وقدْ أَلقَيْـــنَ كلَّ جَنين فَكَأَنَّا شُدٌّ فَى قُلُـوبِهِمُ العَجْلُ لِشَغَّـفِهِمْ ، أَوْ غَيْسِرَهُ ، قال تعالى في صِفةِ أهل الجنَّةِ : وقال بعضُهُم: معناهُ أَشُرِبَ في قُلُوبهم حُبُّ ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شُرَابًا طَهُوراً ﴾ [ الإنسان / العِسجل ، وذلك أنَّ من عسادتهم إذا أرادُوا ٢١] وَقَالَ فَي صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ : ﴿ لَهُمْ شَوَابٌ ۗ العبارةَ عَنْ مُخَامَرَةٍ حُبٍّ أَوْ بُغْضِ اسْتَعَارواً لهُ منْ حَميم ﴾ [ يونس / ٤] وجمعُ الشّرَابِ | اسْمَ الشّرَابِ إذْ هو أَبْلَغُ إِنْجَاعٍ في البّدَن

تَغَلَغلَ حَيْثُ لَمْ يَبَلُغُ شَرَابٌ ولا حُزْنٌ وَلَمْ يَبْسَلُغُ سُرُورٌ

وكو قسيلَ : حُبُّ الْعَجْلِ لَـم تكُن هذه والشَّرْبُ النَّصِيبِ منه قَال : ﴿ هذه نَاقَةٌ لَهَا ۗ الْمُالَغَةُ فَإِنَّ فَي ذِكْرِ العِبْلِ تَنبيها أنَّ بِفُرطِ شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ﴾ [ الشعراء / الشَغْفَهمْ به صارَت صُورةُ العِجْلِ في قُلُوبهمْ لا ١٥٥ ] ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضِّرٌ ﴾ [ القسم / التَّنْمَحِي ، وَفِي مثلِ أَشْرَبْتَنِي ما لم أَشْرَبُ أي

شرح : أصل الشَّرْح بَسْطُ اللَّحْم وَنحوه ، [البقسرة/ ٦٠] والشَّرِيبُ المُشَـارِبُ وَالشَّرَابُ إِيْقَالُ : شَــرَحْتُ اللَّحْمَ وَشــرَّحْتُه ومــنه شُرْحُ

الله وَرُوح منه ، قسال : ﴿ رَبِّ الشُّسرَحُ لِي السَّرعُ نَهْجُ السَّطريقِ الواضِحُ ، صَدَرى ﴾ [ طـ ه / ٢٥ ] ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ] يقالُ : شرَعْتُ له طَرِيقاً والشَّرْعُ مَصْدُرٌ ثم صَدْرَكَ ﴾ [الشرح / ١] ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ السَّمَا للطريقِ السَّهْجِ فقيل له : شرعٌ صَدْرَهُ ﴾ [الزمر / ٢٢] وتُسرحُ المُشْكِلِ مِنَ الوشرعُ وسَرِيعةٌ واستُعيرَ ذلك للطريقة الإلهية، الكلام بَسْطُهُ وَإَظهارُ ما يَخْفى منْ مَعَانيه . اقال: ﴿ شَرْعَةٌ وَمَنْهَاجِاً ﴾ [ المائدة / ٤٨ ] شُود : شَرَدَ الْبَعِيــرُ نَدّ وَشَرَّدْتُ فَلاناً في فذلك إشارَةٌ إلى أمرينِ : أَحَدُهُما : ما سَخْرَ البــلادِ وَشُرَّدْتُ به أَى فَــعَلْتُ به فِعْلَةً تُشـَـرَّدُ اللهُ تعالى عليــه كلَّ إنسانِ مِن طَرِيقِ يَتَــحَرَّاهُ غُـيرَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلُمُ كَقُـوْلُكَ نَكُلْتُ بِهِ أَى مِمَّا يَعُـودُ إلى مصالِح العبادِ وعـمَارَةِ البلادِ ، جَعَلْتُ مِا فَعَلْتُ بِهِ نَكَالًا لِغَيْرِهِ ، قَالَ: ﴿ وَذَلْكَ الْمُشَارُ إِلَيْهُ بَقُولُهُ : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلَفْهُمْ ﴾ [ الْانفالُ / ٥٧ ] فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ليَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

الثَّانِي : مَا قِـيلَ لَهُ مِنَ الدِّينِ وَأَمَرَهُ بِهِ ؛ شردَم : الشُّرْدَمَةُ جَمَاعَةٌ مُنْقَطِعةٌ ، قال : اليَّـتَحَرَّاهُ اخْـتيّــارًا ممَّـا تَخْتَلفُ فَـيه الشَّـرَاثعُ ﴿ شُرْدُمَةٌ قَلَيلُونَ ﴾ [ الشعسراء / ٥٤ ] وهو ﴿ وَيَعْتَرْضُهُ النَّسْخُ وَدَلَّ عليه قولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة منَ الأَمْرِ فاتَّبعْهَا ﴾ [الجاثية / ١٨] شرط : الشَّـرْطُ كلُّ حُكْم مَعْلُوم يتـعلَّقُ ۗ قال ابن عَّباًس : الْشَّرْعَةُ ما وَرَدَ به القرآن ، بأمْرِ يَقَعُ بِوُقُوعِهِ ، وذلك الأمْرُ كالْعَــلامة له ﴿ وَالمِنهَــاجُ مَا وَرَدَ بِهِ السُّنَّةُ ، وقــولُه: ﴿ شَرَعَ وَشَرِيطٌ وَشَرَائِطٌ وقد اشْـتَرَطْتُ كذا ومنه قيلَ الكُمْ منَ الدّين ﴾ [الشورى / ١٣] فـإشارةٌ لِلعَلامةِ الشَّرَطُ وأَشْرَاطُ السَّاعَةِ علاماتُها ﴿فقد ۗ إلى الْأَصُولَ النَّى تَتَسَاَّوَى فَيهَا المَلَلُ فَلا يَصحُّ جاءً أَشْراطُها ﴾ [ محمد / ١٨ ] والسُّرطُ عليها النَّسْخُ كَمَعْرِفَةِ الله تعالى ونحو ذلك من قيلَ سُمُّوا بذلك لِكُونهم ذَوِي عــلامة يُعْرَفُون النحــو مــا دَلَّ عليــه قــولُهُ: ﴿وَمَنْ يَكُفُــر بالله بها وَقِيلَ لِكُونِهِمْ أَرْذَالَ النَّاسِ فأَشْرَاطُ الإِبلِ وَمَلاَئْكُتُه وَكُنُّبِه وَرُسُلُه وَالْيَوْم الآخْرَ ﴾ أَرْذَالُها. وَأَشْرَطَ نَفْسَهُ لِلهَلَكَةِ إذا عَمِلَ عِملًا [النساء/ ١٣٦] قال بعضهم :سُمُيَّتِ الشّرِيعَةُ

الصَّدْرِ أَى بَسْطُهُ بِنُورِ إلهِي وَسَكِينَةٍ مِنْ جِهةِ الهَلاك.

أَى اجْعَلْهُمْ نَكَالًا لِمَنْ يَعْسِرِضُ لَكَ بَعْدَهُمْ ، السُّخْرِيا ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] . وقيلَ : فُلانٌ طَريدٌ شَريدٌ .

منْ قُولُهِم ثُوُّبٌ شَرَادَمُ أَى مُتَقَطَّعٌ .

يكُونُ عَـــلامـةً لِلْهـــلاكِ أَوْ يكونُ فيــهِ شـــرْطُ ۗ شَريعَةٌ تشــبيها بشريــعَةِ الماءِ منْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ

شَرَعَ فيها عَلَى الحقيقة المُصدُوقَة رَوَى وَتَطَهَّرَ، قال: وَأَعْنَى بِـالرَّىِّ مَا قَالَ بَعْضُ الْحُـكُمَاء : كُنْتُ أَشْرَبُ فلاَ أُرْوَى فَلمَّا عرَفْتُ اللهَ تعالى رَويتُ بلاَ شُرُب . وبالتَّطهُّر مـا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطُهِّرُكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] وقـولُّه تعـالى : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتُهُمْ شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣] جَمعُ الشمس، وشَرَقَتِ الشمس اصْفَرَّتْ لِلغُرُوبِ شارع. وشارعَة الطّـريق جَمْـعُهــاً شَوَارعُ ، وأشرَعْتُ الرُّمْحَ قَبَلُهُ وقَسِلَ : شرَعْتَهُ فَهُو مُشـرُوعٌ وشَرَعْتُ السَّفـينةَ جَعَلْتُ لهَا شـرَاعاً يُنْقَذُها وهم في هذا الأمر شَرْعٌ أي سَواءٌ أي يَشْرَعُونَ فيه شـرُوعاً واحـداً . وشُرْعُك منْ خُصَّ بِمَا يُشْرَعُ منَ الأوتار على العُود.

شرق: شَرَقَت الـشمسُ شُرُونُــاً طَلَعَتْ وقيل لا افعَلُ ذلك ما ذَرَّ شَارِقٌ ، وأشْرَقَتْ اضاءَت ، قال: ﴿ بِالْعَسْمِيُّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ [ص/ ١٨] أي وقت الأشراق والمُشرقُ والمغربُ إذا قيــلا بالإفراد فإشارةٌ إلى نــاحيتى إلى مَطْلَعَىْ وَمَـغْرِبِي الشَّسَاء والصَّيْفَ ، وإذا عليه السلام : (٢) ﴿ إِنَّى شَرَّفْتُكَ وَفَضَّلْتُكَ عَلَى قيلا بِلفظ الجَمْع فاعتبارٌ بمَطْلَع كُلِّ يوم ومَغْرِبه أو بَمَطْلَع كُلِّ فَسَصْلٍ وَمَغْرِبهِ ، قال :

﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ﴾ [ الشعراء / ٢٨ ] ﴿ رَبُّ المَشْرَقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن/ ١٧] ﴿ رَبُّ المُسَارِقِ وَالمَغَارِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠] ﴿ مَكَاناً شَرْقيًا ﴾ [ مريم / ١٦ ] من ناحية الشرق والمشرقَة المكانُ الذي يَظْهِرُ للسّرق وشَـرَّقْتُ اللَّحْمَ ٱلقَيْــتهُ في المشــرَقَة والْمُسَـرَّقُ مُصَلِّى العيد ؛ لقيام الصلاة فيه عند شُرُوق ومنه أحْسَمَرُ شَسَارَقٌ شَدَيدُ الحُسَمِرَة ، وأَشْسَرَقَ الَّتُوبَ بالصَّبْغ ، وَلَحمٌ شَرَقٌ أَحْمَرُ لا دَسَمَ

شُرك : الشُّرْكَةُ وَالْمُشَارِكَةُ خَلْطُ اللَّكَيْنِ ، رَجُل رَيْدٌ كقولكَ حَسْبِكَ أي هو الذي تشْرَعُ الوقيلَ هو أَنْ يُوجَد شيءٌ لاثْنَيْن فَصاعداً عَيْنَا في أمرِه ، أو تشرَعُ بِهِ في أمْرِكَ، وَالشَّرْعُ الكانَ ذلك الشيءُ أو مَعْنَى كمُشارَكَة الإنسان والفَرَسَ في الحَيَوَانية وَمُشَارَكَة فَرَسَ . وَفَرَس في الكُمْتَة وَالدُّهْمَة ، يُقال: شَــرَكْتُهُ وَشَارَكْتُهُ وتَشَارِكُوا وَاشْتَرِكُوا وَأَشْرِكُتُهُ فِي كَذَا ، قال : ﴿ وَأَشْرِكُهُ فَي أَمْرِي ﴾ [ طه / ٢٦ ] ونسى الحديث : ( اللهُمُّ أَسْرِكْنَا في دُعَاءِ الشَّرْقِ والْغَرْبِ وإذا قِيلاً بِلفْظِ التَّثْنِيَةِ فإشَارةٌ الصَّالحِينَ (١) . وروى أنَّ اللهَ تعالى قال لـنبيه

<sup>(</sup>١ ، ٢ ) قلت : لم أقف عليهما بهذه الألفاظ .

شُرُكَائِيَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] ، وَشِـــــرْكُ | الشَّـرْكَيْنِ وقـولهُ : ﴿ اقْـتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الإنسان في الدِّين ضَرْبان : أَحَـدُهما : الشَّرْكُ الْعَظيمُ وهُو إثباتُ شَريك لله تعالى، يُقال : أَشْرَكَ فُـلانٌ بالله وذلك أَعْظَمُ كُفُـر ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ﴾ [ النساء / ٤٨ ] وقــال: ﴿ وَمَنْ يُشْـرِكُ بَاللهُ فَـقَــدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيداً ﴾ [ النساء /١١٦ ] ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة/ ٧٢ ] ﴿ يُبَّايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بالله شَيْئًا ﴾ [الممتحنة /١٢] وقال : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْسِرَكُوا لَوْ شِسَاءَ اللهُ مِا أَشْسِرَكُنَا ﴾ [الأنعــام/ ١٤٨] والثاني : الشَّــرُكُ الصَّغــيرُ وهو مُراعاةٌ غَير الله مَعَهُ في بعْضِ الأُمُور وهو الرِّياءُ وَالنُّفاقُ الْمُشارُ إليه بقوله: ﴿ شُوكَاءَ فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

جَميع خَلْقي وَأَشْرَكْتُكَ في أَمْـــرى » أي [[ الأعراف /١٩٠] ﴿ وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ جَعَلْتُكَ بِحَيْثُ تُذْكُرُ مَعِي ، وأَمَرْتُ بِطَاعَتكَ ۗ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦] وقال معَ طاعتى في نحو: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا | بَعْضِهُمْ : مَعْنَى قوله : ﴿ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ الرُّسُولَ ﴾ [ محمد / ٣٣ ] وقال : ﴿ فِي أَي واقِعُونَ فِي شَرَّكُ الدُّنيا أَي حُبالَتها ، الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزحــرف / ٣٩] قال: ومن هذا ما قال عليه السلامُ: ﴿ الشُّرْكُ وجمعُ الشَّريكُ شُركاءُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ ۗ إِنَّى هذه الأُمَّةِ أَخْفَى من دَبيب النَّمْل عَلَى في المُلك ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] ﴿ شُرَّكاءً ۗ الصَّفَا ؛ (١) قَالُ : وَلَفْظُ الشَّرْكُ مِنَ الأَلْفَاظ مُتَشَاكسُونَ ﴾ [ الزمـــر / ٢٩ ] ﴿شركاءُ ۗ المُشْتَرَكَة وقولهُ: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ بعــبـادَة رَبُّهُ شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ [ الشورى/ ٢١] ﴿أَيْنَ الْحَدَا﴾ [ الكهف / ١١٠] محمولٌ عَلَى

(۱) عن أبي عــلى – رجل من بني كـــاهل - قـــال : خطبنا أبو موسى الأشعري فقـال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقسس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عــمر مأذوناً لنا أو غير مأذون فقال : بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: ﴿ يَا أَيُهِمَا النَّاسِ ، اتَّقَّمُوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له: من شاء أن يقول وكيف نتـقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال: « قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وقال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبسي على محتج بهم في الصحيح وأبو على وثقه ابن حبان ولم أر أحداً خرج له أ هـ .

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث .

الْمُشْرِكِينَ عَنِ اليَّهُودِ والنَّصَارَى .

شرى : الشُّرَاءُ وَالبَّيْعُ يَتَلاَزَمَانِ فالمُشْتَرِي ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِي ﴾ [ التوبة / ١١١ ] الآية. دَافعُ الثَّمَن وَآخِذُ الْمُشْمَنِ ، والبائعُ دَافعُ الْمُثْمَنِ بناض وَسَلْعَـة . فَـأَمَّا إِذَا كَـانَتْ بَيْعَ سَلْعَـة الحُكْم وفي السَّوم ، قال : بسلْعَة صَعَّ أَنْ يُتَصَوَّرَ كُلُّ وَاحِد منهما مُشْتَرياً وَبَانِعاً ومن هذا الوَجْه صارَ لَفْظُ البَيْع وَالشِّرَاءِ يُستَعْمَلُ كُلُّ وَاحد منهما في مَوْضع الآخَرِ . وَشَـرَيْتُ بِمَعْنَى بِعْتُ أَكْثَـرُ وَابْتَعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُ أَكْثَرُ قَـالَ الله تعـالى : اللَّهِ مِنْ حَافَّتِهِ . ﴿وَشَرَوْهُ بِشَمَن بَخْس ﴾ [ يوسف / ٢٠] أى بَاعُدهُ وكذلك قدلُهُ : ﴿ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخْـرَة ﴾ [النساء/ ٧٤] ويَجُـورُ الشِّرَاءُ والاشتراءُ في كُلِّ مَا يَحْصُلُ به شيءٌ نحوُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ [ آل عمران /٧٧] ﴿ لا يَشْتَرُونَ بِآيات اللهِ [ آل عمران / ١٩٩] ﴿ اشْتَرُوا الْحَياةَ الدُّنْيَا ﴾

[ التوبة / ٥ ] فَـأَكْثُرُ الفُـقَهَاءُ يَحْـملُونَهَ عَلَى [[البقرة / ١٦ ] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى منَ الكُفَّارِ جَميعاً لقوله : ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزِّيرٌ ۗ اللَّوْمنينَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] فقد ذُكر مَّا ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] الآيــة ، وقيلَ هُمْ الشُّتُرَّىَ به وهو قولُهُ : ﴿ يُقَاتِلُونَ فَي سَبِيلِ الله مَنْ عَدًا أَهْلِ الكِتابِ لقولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ فَيَقْتُلُونَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] ويُسمَّى الْخَوَارِجُ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعِينَ وَالنَّصارَى وَالْمَجُوسَ ۗ اللَّهُرَاة مُتَأَوِّلِينَ فيه قولُه : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ وَالَّذَينَ أَشْرَكُوا ﴾ [ الحج / ١٧ ] افسردَ إلى يَشْرى نَفْسَةُ ابْتَنْ عَاءَ مَرْضاة الله ﴾ [البقرة / ٢٠٧] فمعْنَى يَشْرِي يَبِيعُ فَصَارَ ذلك كقوله:

شطط: الشَّطَطُ الإِفْراطُ في البُّعْد ، يُقالُ وَآخِذُ الثَّمَنِ ، هذا إذا كانَـتِ المبَايَعَةُ وَالْمُشَارَاةُ ۗ شَطَّتِ الدَّارُ وأَشَطَّ يُقـــالُ في المَكــأن وفي

\* شُطِّ المَزَارُ بِجَذْوَى وَأَنْتَهَى الأَمَلُ \*

وعُبِّرَ بالشَّطَطِ عَنِ الجَوْرِ ، قال : ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إذا شَطَطًا ﴾ [ الكهف / ١٤ ] أي قُـولاً بَعيداً عَن الحَقِّ وَشَطُّ النَّهـ و حَيْثُ يَبْعُدُ عَن

شطر : شَطْرُ الشيء نصْفُهُ ووسَطُهُ قال : ﴿ فَوَلَّ وَجُهِكَ شَطَرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة/ ١٤٤] أي جهَـتَهُ ونحـوهُ وقال: ﴿فَوَلُّوا وُجُوَهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ [ البقرة / ١٥٠ ] ويُقالُ شَاطَرْتُهُ شَطَاراً أَى نَاصَفْتُهُ ، وقيلَ: شُطَرَ بَصَـرَهُ أَى نَصَّفَهُ وذلك إذا أَخَـذَ يَنْظُرُ إَلَيْكَ وَإِلَى آخَرَ ، وَحَلَسِ فُلانٌ الدَّهْرَ أَشْطَرَهُ وَأَصْلُهُ فَي الناقَـة أَنْ يَـحْلُبَ خَلْفَيْنِ وَيَتَّـرُكَ [البــقـرة / ٨٦] - ﴿ اشْتَرُوا الضَّلاّلَةَ ﴾ إخلفين وناقةٌ شَطُورٌ يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلافِها،

وَشَاَةٌ شَطُورٌ أُحَــدُ ضَرْعَيْــهَا أَكْبَــرُ منَ الآخَر وَشَطَرَ إِذَا أَخَذَ شَطْرًا أَى نَاحَيَةً ، وصَارَ يُعَبُّرُ بالشَّاطِرِ عَنِ البَّعيدِ وَجَمْعُهُ شُطُرٌ نحوُ: \* أشاقَكَ بَينَ الخَليط الشُّطُرُ \*

والشَّاطِرُ أيضاً لِمَنْ يَتَبَاعَـدُ عَنِ الحَقِّ و حَمْعُهُ شُطَّارٌ .

شطن : الشَّيْطَانُ النونُ فيه أَصْلَيَّةٌ وهو منْ شَطَنَ أَى تَبَاعَدَ ، ومنه بشرٌ شَطُونٌ وَشَطَنَت الدَّارُ وَغُرْبَةٌ شَـطُونٌ ، وقيلَ : بَلَ النونُ فيه زائدةٌ منْ شَاطَ يَشيطُ احْتَرَقَ غَـضَبا فالشَّيْطَانُ مَخْلُـوقٌ منَ النَّار كما دَلَّ عـليه : ﴿ وَخَلَـقَ الجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار ﴾ [ الرحمن / ١٥] وَالْحَمِيَّةِ الذَّمِيمَةِ وامْتَنَعَ مِنَ السُّجُود لآدَم . أ قال أبو عُبيدة : الشَّيْطَانُ اسْمٌ لِكُلِّ عَارِمٍ مِنَ الجنُّ وَالإِنْسِ والحَيَوَانَاتِ ، قال : ﴿ شَيَاطِينَ الإنس والجن ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٢١] ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [ البقرة / ١٤] أى أصحابهم من البجنُّ وَالْإِنْسِ وقولهُ : ﴿كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّياطين ﴾ [ الصافات / ٦٥] قِيلَ : هِي حَيَّةٌ خَفِيفَةُ الجِسْمِ وقيلَ : أَرَادَ بِهِ عارمَ الجنُّ فَــُتُشَبُّــُهُ به لقُبْحِ تَصَــوْرِها وقولهُ : ﴿وَأَتَّبُعُوا مِا تَتْلُو الشَّياطِينُ ﴾ [ البقرة / ١٠٢] فَسَهُمْ مَرَدَةُ الجِينُ وَيَصِحُ أَن يَكُونُوا هُمُ

مَرَدَةُ الإنْس أيضاً، وقال الشاعر:

\* لَوْ أَنَّ شَيْطَانَ الذِّنَابِ العُسَّلِ \* جَمْعُ العاسل وهو الذي يَضْطَرِبُ في عَدُوه واختَصَّ به عَسْلاَنُ الذُّب .

وقال آخَرُ :

#### \* مَا لَيْلَةُ الفَقير إلاّ شَيْطَانُ \*

فقالَ عليه السلامُ: ﴿ الْحَـسَدُ شَيْطَانٌ والغَضَبُ شَيْطَانٌ الله

شطا: شَاطِئُ الوادي جَانبُهُ ، قال: ﴿نُودى مَنْ شَاطِئُ الْوَادِي ﴾ [ القصص/ ٣٠] ولكونَهِ مِنْ ذلكُ اخْتَصَ بِفَرْطِ القُوَّةِ الغَـضَبِيَّةِ ۗ ويُقالُ : شَاطَأْتُ فُلاناً مَاشَيْتُهُ في شاطئ الوادي وشَطَّءُ الزَّرْعِ فُــرُوخُ الزَّرْعِ وهو مــا خَرَجَ منه وَتَفَرَّغَ في شَاطِئَيْهِ أي في جانبيه وجَمْعُهُ أَشْطَاءُ، قال : ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] أي فرَاخَـهُ وقُرِئَ : ﴿ شَطْأَهُ ﴾

(١) [ ضعيف ]

قلت : قد جاء بلفظ : ﴿ إِنْ الْغَضْبِ مِنِ الشَّيطَانَ وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطف ابالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ، رواه أحمد ( ٤ / ۲۲٦ ) وأبو داود ( ٤٧٨٤ ) وفي سنده عــروة بن محمد بن عطية السعدى وهو مقبول . وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني .

وذلك نحوُ الشَّمْع والشَّمَع والنَّهُر والنَّهَر . حكاية عن الـكُفَّار : ﴿ بَلَ افْـتَــراهُ بَلُ هُوَ هذا الكتاب

شُعُو: الشُّعُـرُ مَعُرُوفٌ وَجَـمُعُهُ أَشُعَارٌ، قَال: ﴿ وَمَنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ [النحل/ ٨٠] وَشَعَرْتُ أَصَبِتُ الشُّعَرَ ومنه استُعيرَ شَعَرْتُ كذا أي عَلَمْتُ عِلْما في الدُّقّة كَإَصَابَةِ الشُّعْرِ ، ، وَسُمِّيَ الشَّاعِرُ شَاعِراً لفطنته وَدَقَّةِ مَعْرِفَتِهِ ، فالشُّعْرُ في الأصلِ اسْمٌ للعلم الدَّقيقِ في قولهِمْ لَيْتَ شِعرِي وصارَ في

شعب : الشُّعْبُ الفَّبِيلَةُ الْمُتَشَّعَبَّةُ مَنْ حَيّ الشَّاعِرُ ﴾ [ الانبياء / ٥ ] وقدوله : ﴿ لشاعِر وَاحد وَجَــمْعُــهُ شُعُــوبٌ ، قال : ﴿ شُعُــوباً | مَجْنُون ﴾ [الصافات/ ٣٦] ﴿ شَاعرٌ نَتَربُّصَ وَقَبَأَتْلَ ﴾ [ الحجرات / ١٣ ] وَالشَّعْبُ مِنَ الله ﴾ [الطور/ ٣٠] وكَـشيرٌ منَ الْمُفَسِّرينَ الوادَى مَا اجْتَــمَعَ منه طَرَفٌ وَتَفَرَّقَ طَرَفٌ فَإِذَا الْحَمْلُوهُ على أنهم رَمَوْهُ بِكُونِه آتِياً بِشعْرِ مَنْظُوم نَظَرْتَ إليه منَ الجانب الذي تَفَرَّقَ اخَذْتَ في المُقَـفِّي حتى تَأْوَّلُوا ما جَـاء في القُرَّان منْ كُلِّ وهُمكَ وَاحدًا يَتَفَرَّقُ وإذا نَظَرْتَ من جَانب الفَظ يُشْبِعُ المَوْزُونَ من نحو : ﴿ وَجَفَان الاَجْتُ مَاعَ أَخَذُتَ فَى وَهُمِكَ اثْنَيْنَ اجْتَمَعًا ۗ كَٱلْجَوَابِ وَقَدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] فَرَقْتَ ، وشُعَيْبٌ تَصْغِيرُ شَعْبِ الذي هو اوقال بَعْضُ المُحَصِّلِينَ : لَّمْ يَقْصَدُوا هذا مَصْدَرٌ أو الذي هو اسم أو تَصْغيرُ شعب ، الْمَقصد فيما رَمَوْهُ به وذلك أنه ظاهرٌ من والشَّعيبُ المَزَادَةُ الْخَلَـقُ التي قـد أُصْلِحَتْ الكلام أنَّهُ ليس عَلَى أساليب الشُّعْر ولا يَخْفَى وَجُمِعَتْ . وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظلِّ ذَى شَلاَتْ ۗ ذَلَكُ عَلَى الْاغْتَامِ مِنَ الْعَجَمِ فَضْلًا عَنْ بُلغًاء شُعَبٍ ﴾ [ المرسلات/ ٣٠ ] يُخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ ۗ العَرَبِ ، وإنما رَمَوْهُ بالكَذَبَ فَــإنَّ الشَّعْرَ يُعَبَرُ به عَن الْكَذب وَالشاعرُ الكاذِبُ حتى سمّى قومٌ الأدلَة الكَاذبةَ الشُّعْريَّةَ ، ولهـذا قال تعالى في وَصُفَ عَامَّة السُّعَرَاءِ : ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوِونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٤] إلى آخر السُّورَة ، وَلَكُونَ الشُّعْرِ مَقَرًّ الْكَذَبِ قِيلَ : أَحْسَنُ الشُّعْرِ أَكْذَبُهُ ۚ . وَقَـالَ بِعْضُ ٱلْحُكماء : لم يُرَ مُـتَديَّنَّ صَادِقُ اللَّهِجَةِ مُـغُلِّقاً فِي شُـغُرِهِ . وَالمُشَـاعِرُ الحَوَاسُّ وقولهُ: ﴿ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات / ٢] ونحو ُ ذلك معنَّاهُ : لا التَّعَـارُف اسْما لِلْمَـوْدُونِ الْمُقَفَّى مِنَ الكلامِ ، التُدركُونَهُ بالحـواسُ ولو قال في كَثِيـرٍ عمَّا جَاءَ والشَّاعِـرُ لِلْمُخْتَصَّ بِصِـناَعَتِهِ ، وقـولُه تعالى ﴿ فِيهَ لَا يَشْعُـرُونَ لا يَعْقِلُونَ لم يكُنْ يجُوزُ إذْ

[ البقرة / ١٩٨ ] ﴿ لا تُحلُّوا شَـعَاثرَ اللهَ ﴾ [ نحوُ أَوْقَدْتُهَا وهَيَّجْتُها وأَضْرَمْتُهَا . تُدْمَى بَشَعيرَةِ أَى حَديدَةٍ يُشْعَرُ بها . والشَّعارُ وقيلَ : وَسَطَهُ عَنْ أَبِي عَلَى وهُمَا يَتقَارَبان . وَالاَشْغُرُ الطَّوِيلُ الشَّعَرِ وَمَا اسْتَدَارَ بالحَافِرِ مِنَ ﴿ فَهُو مَشْغُولٌ وَلا يُقَالُ ٱشْغِلَ وَشُغُلٌ شَاغِلٌ . والشُّعْرَاءُ ذُبَابُ الكلْبِ لَمُلازَمَتِهِ شَعَرهُ ، اللمشفُوع : شَفَعٌ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر/ وَالشَّعِيرُ الْحَبُّ الْمعرُوفُ وَالشَّعْرَى نَجْمٌ اللهِ ] قيلَ : الشَّفْعُ المْخَلُوقَاتُ مِنْ حَيثُ إنها وَتَخْصَيْكُ فَى قُولِه : ﴿ وَأَنَّهُ هُلُو رَبُّ اللَّهِ مُكَبَّاتٌ ، كما قال : ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا

مَشْعُوفٌ بكذا كَأَنَمَا أُصيب شَعفَةُ قَلْبه . الدَّمُ ؛ لأنه لا عَنْ وَالد وَالشَّفَاعَةُ الانضمامُ إلى

شُعْلُ ﴿ الشَّعْـُلُ ٱلنَّهَابُ النَّـَارَ ۖ ، يَقَالُ ؛ [آخرَ نَاصِراً لهُ وسائِلاً عنهُ وأكثرُ مَا يُتَعْمَلُ في شُعْلَـةٌ مِنَ النَّارِ وقد أَشْـعَلْتَهَا وَاجَـازَ أَبُو رَيْدٍ انْضِمامٍ مَنْ هو أَعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبَةً إلى منْ هُوَ

كانَ كشيرٌ ممّا لا يكُونُ مَحْسوساً قد يكُونُ الشَّعَلَيْهَا وَالشَّعيلةُ الْفَتيلةُ إذا كَانَتْ مُشْتعلةً مَعْفُولًا . وَمَـشَاعِرُ الحَجِّ مَعَـالْمُهُ الظاهرةُ ﴿ وَقِيلَ بَيَاضٌ يَشْتَعِلُ ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ للْحَوَاسِّ وَالْوَاحِدُ مَشْعَرٌ ويقالُ شَعانرُ الحَجِّ [ مريم/ ٤] تشبيها بالاشتِعال مِن حَيْثُ الوَاحدُ شَعيرَةٌ ﴿ ذلكَ وَمَنْ يُعظُّمْ شَعَاتُو الله ﴾ اللَّونُ ، واشتَعلَ فُلانٌ غَضَبَاً تشبيَها به منْ [ الحج / ٣٢ ] قالَ : ﴿ عَنْدَ المَشْعَرِ الْحِرَامَ ﴾ حَيْثُ الحَرَكَةُ ، ومنه أَشْعَلْتُ الْخَيلَ في الغَارَة

[المائدة / ٢] أي ما يُهْدَى إلى بَيْت الله ، الشخف: ﴿ شَغَفُهَا حُبًّا ﴾ [ يوسف / ٦] وسُمَّى بذلك : الأنهَا تُستعَرُ أَى تُعَلَّمُ بَأَنْ إِلَى أَصَابَ شَغَافَ قَلْبِها أَى بَاطنَهُ عنِ الحَسنِ، الشُّوبُ الذي يَلَى الجَسَدُ لمُ ماسَّتِهِ الشَّعْرَ الشَّعْلُ وَالشُّغْلُ العارضُ الذي وَالشَّعَارُ أَيْضًا مَا يَشْعُرُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَه في لِيُدْهِلُ الإِنْسَان ، قَال : ﴿ فِي شُعْلٍ فَاكِهُونَ ﴾ الحَرْبِ أَي يُعَلِّمُ . وَأَشْعَرَهُ الحُبُّ نحوُ ٱلْبَسَهُ [ يَس / ٥٥ ] وقُرئَ : ﴿ شُغُلُ ﴾ وقد شُغلَ الشَّعَرِ ودَاهِيَةٌ شَعْرًاءُ كَقَـوْلُهِمْ دَاهِيَةٌ وَبُرَّاءُ ، الشَّفع : الشَّفْعُ ضَمُّ النَّسىء إلى مِثْلِهَ وَيُقَالُ

الشُّعْرَى ﴾ [ النجم/ ٤٩] لكونها معْبُودةً لِقوم ﴿ زَوْجَيْنِ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] وَالْــوَتْرُ هُو اللهُ من حَيْثُ إِنَّ لَهُ الوَحْدَةَ مِنْ كُلَّ وَجِه . وقيلَ منهم . شعف : قُرئَ : «شَعَفَها » [يوسف/ ٣٠] الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ . وقيلَ : وَهَى مَنْ شَعَفَةَ الْقَلْبِ وَهَى رَأْسُهُ مُعَلِّقُ النَّيَاطِ الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ نَظِيراً يِلِيهِ ، وَشَعَفَةُ الْجَعَبُلُ أَعَلَاهُ ، ومنه قيلَ : فُلانٌ ۗ وَالْوَتُرُ يَوْمُ عَـرِفَةً وقيلَ الشَّفْعُ وَلَدُ آدمَ وَالْوَتْرُ منْ دُونه الشَّفَاعَةَ ﴾ [ الزخرف / ٦ ۗ ] ﴿ منْ ۗ وَقَعَتَ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ » (٣) أوْ شَفَيْعًا فِي فَعْلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَـعَاوَنَهُ وَقَوَّاهُ وَشَارَكَهُ فَى نَفْعَهُ وَضُرَّهُ . وَقَيلَ : الشَّـفَاعَةُ هَهُنَا أَنْ يُشْرِعُ الْإِنْسَانُ للآخَــرِ طَرِيقَ خَيْرِ أَوْ طرِيْقَ شَرِ ، فَيقْتَدِى به فَصَارَ كَأَنَّهُ شَفْعٌ له وذلك كما قــال عليه السلام : ﴿ مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً فَلَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَـملَ بِها ، وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَـيَّنَةً فَـعَلَيْه وزرُها وَوِزرُ مَـن عَمِلَ بهاً (١) أَى إِثْمُهَا وَإِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وقولُهُ: ﴿ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعَدْ إِذْنِهِ ﴾ [ يونس/

(١) رواه مسلم [ الزكاة / ١٠١٧ ] .

أَدْنَى . ومنهُ الشُّفَاعَةُ في القيامَة قال: ﴿ لاَ إِسَّ ] أي يُدِّبُّو الأَمْرَ وحْدَهُ لا ثانيَ له في فصل يُملكُونَ الشُّفَاعَةَ إِلاَّ مَن اتَّخَذَ عَنْدَ الرَّحْمِنِ | الامر إلاَّ أنْ يَأْذَنَ للمُدَّبِّرَات والْمَقَسَّمات منَ عَهْداً ﴾ [مريم / ٨٧] ﴿ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ اللَّلائكة فَسِفْعَلُونَ ما يَضْعَلُونَهُ بَعْداً إذَّنه مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحِمنُ ﴾ [ طه / ١٠٩ ] ﴿ لا | واسْتَـشْفَعْتُ بِفُلانَ عَلَى فُـلانَ فَتَشَـفَّعَ لي تُغنى شَفَاعتُهُمْ شَيْنًا ﴾ [ النجم / ٢٦ ] ﴿ وَلاَ | وشَفَّعَهُ أجابَ شَفَاعَتُهُ ، ومنه قولُهُ عليه السلامُ: يَشْفَعُونَ إِلاًّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [ الانبياء/ ٢٨ ] « القُراَنُ شافِعٌ مَشَفَّعٌ» (٢<sup>٢)</sup> والشُّفُعَةُ هوَ طَلَبُ ﴿ وَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر/ ٤٨] مبيع في شَركته بما بِيعَ به لِيَضُمَّهُ إلى مِلْكِه أى لا يَشْفَعُ لهُمْ ﴿ وَلا يَمْلَكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ ۗ وهو مِنَ الشَّفْع ، وقال عليه السلامُ : ﴿ إِذَا

فَميم وَلاَ شَفيع ﴾ [ غافر / ١٨ ] ﴿ مَن السَّفَقُ اخْتلاطُ ضَوْء النَّهار بسواد يَشْفُعُ شَفَاعَةً حَسَّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥ ] | اللِّيل عندَ غُرُوب الشمس ، قال: ﴿ فَلاَ أُقسمُ ﴿وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةَ سَيَّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥ ] | بالشُّفَق ﴾ [ الانشـقـاق / ١٦ ] والإشفَـاقُ أَى مَن انضَمَّ إلى غيره وَعَاوَنَهُ وَصَارَ شَفْعًا لهُ ۗ عنايةٌ مُـخْـتَلطَةٌ بِخَـوْف لأنَّ الْمُـشــفقَ يُحبُّ

(۲) [ حسن ]

رواه ابن حبان ( ۱ / ۳۳۱ ح ۱۲۶ ) بسند حسن والبزار ( ۱۲۲ ) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بني الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ قال : " القرآن مشفع . . ١ الحديث ، وقال الهيشمي في المجمع (١/ ١٧١ ) : رجاله ثقات . قلت : عبد الله بن الأجلح صدوق .

(٣) رواه البخاري ( ٢٢١٣ ) وأبو داود ( ٣٥١٤ ) بلفظ: ﴿ قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) .

الْمُشْفَقَ عليه ويخاَفُ مَا يَلْحَقُهُ ، قالَ: ﴿وَهُمْ ۚ الْأَرْضُ ﴾ [ ق/ ٤٤ ] ﴿ وَٱنْشَقَت السَّماءُ ﴾

[فصلت / ٤٤] ﴿وَشَفَاءٌ لما في الصَّدُّور ﴾ مُؤْمنينَ ﴾ [التوبة/ ١٤].

الأرْضَ شَقًا ﴾ [ عبس /٢٦] ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ۗ إِينَهُمَا شَقَّ الشَّعَـرَةِ وشَقَّ الإِبْلَمَةِ ، أى مَقْسُومٌ

منَ السَّاعَة مُشفقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٤٩ ] فإذا [ الحاقة / ١٦ ] ﴿ إِذَا السَّماءُ أَنشَقَتْ ﴾ عُدِّي بَنْ فَمعْنَى الْخَوْف فيه أَظْهَرُ ، وإذا عُدِّي [الانشقاق/ ١] ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [ القمر/ ١] بفي فَمعْنَى العنَايَة فيه أَظْهَرُ قَالَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا ۗ وقيلَ : انْشقاقُه في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وقيلَ : قَبْلُ في أَهْلُنَا مُشفقينَ ﴾ [ السطور /٢٦ ] هو انشقاقٌ يَعْرضُ فيه حينَ تَقْرُبُ الْقيامةُ ، ﴿مُشْفَقُونَ مَنْهَا ﴾ [ الشــــورى/ ١٨ ] ﴿ وقيلَ : مَعْناهُ وَضَحَ الأَمْرُ ، وَالشَّقَّةُ القطْعةُ ﴿مُشْفَقَينَ مَـمًّا كَسَبُوا ﴾ [ الشـورى / ١٢ ] المنشـقَّةُ كـالنَّصْف ومنه قيلَ : طَارَ فُـلانٌ منَ ﴿ أَأَشْفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ﴾ [ المجادلة / ١٣ ]. الْغَضَب شقَاقاً وَطَارَتْ منهمْ شقّةٌ كقولكَ قُطُعَ شفا : شَفَا البِيْرِ وغَـيْرِهُ حَرَّفُهُ يُضْرَبُ بِهِ غَضَبًا ، وَالشَّقُّ المشَـقَّةُ وَالانكَسارُ الذَّى يَلْحَقُّ المَثلُ في القُرْبِ منَ الهلاك قال: ﴿ عَلَى شَفَا ۗ النَّفْسَ وَالبَّدَن ، وذلك كاستعارة الانكسار لها، جُرُف ﴾ [ التوبة / ١٠٩] ﴿ عَلَى شَفَا حُفْرَة ﴾ [ قال: ﴿ إِلاَّ بِشَقِّ الْأَنْفُس ﴾ [ النحل / ٧] [ آل عسمران / ١٠٣] وأشفَى فُلانٌ علَّى الوالشُّقةُ النَّاحيَّةُ التي تَلْحَقُكَ المَشَقَّةُ في الوصُول الهلاكِ أَى حَصَلَ على شِفَاهُ ومنه اسْتُعيرَ: مَا ۗ النِّسها ، وقــالَ : ﴿بَعُدَتْ عــلَيْهِمُ الشُّـقَّةُ ﴾ بقي مِنْ كذا إلاَّ شَفَّى : أَى قَلَيلٌ كَشَفَا البِيْرِ. [التوبة/ ٤٢] والشَّقَاقُ المُخَالَفَةُ وَكُونُكَ في وتَنْنِيَةُ شَفَا شَفَوَانِ وجمْمُهُ أَشْفَاهٌ، والشُّفَاءُ منَ الشِّقُّ غَيْرِ شِقٌّ صاحبكَ أو مَنْ شَقَّ العَصَا الْمَرَضِ مُوافَاةُ شِفَاءِ السَّلامَة وصارَ اسْمَا البُّنْكَ وَبَيْنَهُ قَالَ : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ لِلْبُرْءِ، قَالَ فَي صِفَةِ العَسَلُ : ﴿ فِيهِ شَفَاءٌ ۗ إِبَيْنِهِمِا ﴾ [ النساء/ ٣٥ ] ﴿ فَالِمَا هُمْ في لِلنَّاسِ ﴾ [النحل / ٦٩] ﴿ هُدًى ۗ وَشَفَاءٌ ﴾ [ شَفَاقَ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] أي مُخْالَفَة : ﴿ لاَّ يَجرمَنَّكُمْ شقاقي ﴾ [ هـود / ٨٩ ] ﴿لَفي شقَاق بَعيد ﴾ [البقرة / ١٧٦] ﴿ ومَنْ يُشَاقق [يـونــس/ ٥٧] ﴿ وَيَشْفُ صُـدُورَ قَـوْمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٣] أي صارَ فَي شقّ غَيْسر شقّ أولياك نحوُ: ﴿ وَمَنْ يُحَادد شَق : الشَّقُّ الخَـرْمُ السواقعُ في الشيء ، الله ﴾ [ التوبة / ٦٣] ونحوه : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ يُقالُ شَـ قَفْتُهُ بِنصْفَينِ ، قَال : ﴿ ثُمَّ شَفَقْنَا ۗ الرَّسُولَ ﴾ [ النساء/ ١١٥ ] ويُـقالُ: المَالُ

يُسمَّى النَّوْبُ كما هو شُقّةً .

السَّعَادَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ ثَلاثَةُ أَضْرُب : سَعَادَةٌ نُفْسِيَّةٌ الشَّيءَ أَى خَرَقَتُهُ قال: وبَدَنَيَّةٌ وَخَارِجيَّةٌ ، كذلك الشَّقَاوةُ على هذه الأَصْرُب وَفَى الشَّقَاوَة الأُخْرُويَّةَ قَالَ : ﴿ فَلاَ يَضلُّ وَلاَ يَشْـقَى ﴾ [ طه / ١٢٣ ] وقــال: ا يُخْرِجَنَّكُما منَ الجِّنَّة فَتَشْقَى ﴾ [ طه/ ١١٧ ] كُلُّ تَعَبِ شَقَاوَةً فَالتَّعَبُ ، أَعَمُّ مِنَ الشَّقَاوَةِ . وَالشَّكَّة السَّلاحُ الذي به يُشكُّ : أَي يَفْصَلُ .

كَقَسْمَتهما وَفُلان شَقُّ نَفْسَى وَشَقِيقُ نَفْسَى أَى شَكَك : الشَّكُّ اعْتِدالُ النَّقيضِيْن عنْدَ كَ أَنهُ شُكُنَّ منِّي لَمُ شَابَهَةً بَعْضَنَا بَعْ ضَا ، الإنسَان وتَساويهمَا وذلكَ قَدْ يكُونُ لوُجُود وَشَفَاتَتُ النَّعْمَانَ نَبْتَتُ مَعْرُوفَ . وَشَقِيقَةُ الْمَارَتَينَ مُتَساوِيتَيْنِ عِنْدَ النَّقِيضَيْنِ أَوْ لِعدَمِ الرَّمْلِ مَا يُشَقَّقُ ، وَالشَّقْشَقَةُ لَهَاهُ البَعِيرِ لمَا فيه الامارَةَ فيهـما ، والَشَّكُّ رُبَّماً كانَ في الشَّىءَ منَ الشَّقِّ ، وبيَـده شُـقُـوقٌ وبحـافـر الدَّابَّة | هَلْ هو مَوْجُـودٌ أَو غَيْرُ مَوْجُود ؟ ورُبَّـمَا كانَ شَقَاقٌ، وفَرَسٌ أَشَقُّ إذا مالَ إلَى أَحَد شِقَّيْهِ ، الله في جنسه ، مِنْ أَيَّ جِنْسِ هُو ؟ ورُبُمَّا كَانَ في وَالشُّقَّةُ فِي الْأَصْلِ نِصْفُ ثَوْبِ وإن كانَ قد العِض صِفَاتِه ورُبُّمَّا كَانَّ فِي الْغَرَضِ الذي الأجُّله أُوجِدَ . والشُّكُّ ضَرَّبٌ منَ الجَهْلِ وهو شقا: الشقَاوَةُ خِلاَفُ السَّعَادَةِ وقد شَقَى الْخَصُّ منه ؛ لأنَّ الجهل قــد يكُونُ عَدمَ العلْم يَشْـقَى شَـقْـوَةً وَشَـقَاوَةً وَشَـقَـاءً وقُـرِئَ : ﴿ بِالنّقِيـضَيْنِ رَاساً فَكُـلُّ شَكٌّ جَهْلٌ وَكَيْسَ كُلٌّ ﴿ شَقُوتَنُنَا﴾ [ المؤمنون / ٦ / ١] و «شَـقَاوَتُنَا » جَـهَل شكًّا ، قـال: ﴿ لَفَى شَكٌّ مُسريبٍ ﴾ فَالشُّقْوَةُ كَالرَّدَّةُ وَالشَّقَاوَةُ كَالسَّعَادَةُ مَنْ حَيْثُ ۗ [هود/ ١١٠] ﴿ بَلْ هُمْ فَى شَكٌّ يَلْعَبُونٌ ﴾ الإضافَةُ ، فَكَما أَنَّ السَّعادَةَ فَيَ الأصل [الدخان / ٩] ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٌّ ﴾ ضَرْبَان: سعَادَةٌ أُخرَويَّة وَسَعَادَةٌ دُنيَويَّةٌ ، ثمَّ ۗ [يونس/٩٤] . واشْتَقَاقُهُ إمَّا منْ شككْتُ

وشكَكْتْ بالرُّمْحِ الأَصَمُّ ثيابَهُ ليسَ الكريمُ عَلى القَنَا بمُحَرَّم

فكأنَّ الـشَّكُّ الحَـرْقُ فــى الشيء وكـــونُه ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا ﴾ [ المؤمنون/ ١٠٦] البحيثُ لا يَجدُ الرأى مُسْتَقَراً يَثْبُتُ فيه ويَعْتَمدُ وقُرِئَ : ﴿ شَــَقَــاوَتُنَا ﴾ وفي الدُّنيَــويَّة ﴿ فَلاَ اللَّهُ عليه ويَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُسْــتَعَاراً مِنَ الشَّكُّ وهو الْصُوقُ العَضُـد بالْجَنب ، وذلك أَنْ يَتَلاصَقَ النَّقيضَان فلا مَـدْخَلَ لِلفَهُم والرَّأَى لِتَخَلُّل ما قال بعضهُمْ : قد يُوضَع الشقاءُ مَوضع التَّعَبِ إلينهُما ويَشْهَدُ لهذا قُولُهُمْ : الْتَبَسَ الأمرُ نحوُ شَقِيتُ في كَـذَا وكلُّ شَقَاوَةٍ تَعَبُّ وَكُيْسَ وَاخْتَلَطَ وَأَشْكُلَ وَنحوُ ذَلِكَ مِنِ الإِسْتِعَارَاتٍ .

وهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَشُكُّرُ سَـائِرِ الجَوَارِحَ ، قال بَعْضُهُمْ : وهُو مُكافأَةُ النُّعْمَة بقَدْر اسْتحْقاقه ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُواً ﴾ [ سبأ / ١٣ ] فـقد قيل شُكُواً انْتَصَبَ عَلَى التَّمْيِيزِ ومَعْنَاهُ : اعْمَلُوا مَا تَعْمَلُونَهُ شَكْرًا لله وَقَـيلَ : شُكْرًا مَـفْـعُـولٌ ۗ وقد شَكَرَت الشَّجَرَةُ كَثُرَ غُصْنُهَا . لقَوْله: اعْمَلُوا وَذَكَرَ اعْمَلُوا وَلَمْ يَقُلُ اشْكُرُوا لِيُنَبُّهُ عَلَى الْسِزَامِ الأنوَاعِ الشَّلاثةِ مِنَ الشُّكُو ۗ وقولُهُ: ﴿ شُرَكَاءُ مَتَشَاكَسُونَ ﴾ [ الزمر / بالْقَلْبِ واللِّسانِ وَسائِر الجوارح . قال : ٢٩ ] أَى مُتَشَاجِرُونَ لِشْكَاسَةِ خُلُقَهِمْ . ﴿اشْكُرْ لَى وَلُـوَالدَّيْكَ ﴾ [ لقـمان / ١٤ ] ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٥] ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لَنَفْسِهِ ﴾ [النمل/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ وَقَلِيلٌ منْ عَبَادَىَ الشَّكُورُ ﴾ [سبا/ ١٣ ] ، ففيه تنبيـهُ أَنَّ تَوْفِيةَ شُكْرِ الله صَعْبٌ

شكر : الشُّكُرُ تَصَوُّرُ النَّعَمَة وإظْهَارُها ، النَّي نـوح : ﴿ إِنَّهُ كَـانَ عَبْـداً شَكُوراً ﴾ قيلَ : وهو مَـقَلُوبٌ عَن الكَشْر أَى الكَشْف ، [الإســراء/٣] وإذا وُصـفَ اللهُ بالشُّكْـر في ويُضادُّهُ الكُفُ روهو نسْيَانُ النَّعْمة وسَتْرُها ، [قوله: ﴿ إِنَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [ التغابن / ١٧ ] ودَابَّةٌ شَكُورٌ مُظْهِرَةٌ بسمنها إسداء صاحبها الفائما يُعْنَى به إنْعامُهُ عَلَى عباده وَجزاءه بما إليها، وقسيل : أصلُه منْ عَـيْن شكْرَى أي | أقَامُوهُ منَ الْعـبادة . يُقالُ: ناقةٌ شكرَةٌ مُـمْتَلِنَةُ مُمْتَلَنَة ، فالشُّكُر على هذا هو الامتِلاءُ منْ ذِكْر الضَّرْعِ مِن اللَّبَنِ ، وقيلَ هو أشْكَرُ مِنْ بَرْوَق الْمُنْعُم عليه . والشُّكُرُ ثلاثةُ أَضُوبُ : شُكُرُ ۗ وهو نَبْتُ يَخْضَوْ وَيَتَوَبَّى بِـادني مطَو ، القلُّب ، وهُوَ تَصوَّرُ النُّعْمَة . وشُكُرُ اللِّسَان ، والشَّكْرُ يُكَنَّى به عَنْ فَرْج المرأَةِ وعنِ النكاح .

#### إنْ سَأَلَتُكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَسُرُكُ أَنْسَاتَ تُظلُّها

والشُّكيـرُ نَبْتُ فَى أصل السَّجَـرةِ غضٌّ ،

شكس: الشكسُ السَّيِّيءُ الخُلُق ،

شكل: المُشاكلةُ في الهَيْنَة والصُّورة وَالنَّدُّ في الْجنسيَّة والشَّبَهُ في الكَيفْيَّة ، قال : ﴿وَآخَرُ مَنْ شَكْلُهُ أَزُواَجٌ ﴾ [ ص / ٥٨ ] أى مثله في الهٰ يئة وَتَعَاطِي الفُّعْلِ ، والشَّكْلُ قيلَ هو الدُّلُّ وهو في الحَـقيقة الأنسُ الذي بَينَ الْمُتماثلين في الطّريقة ، ومنْ هذا قيلَ : الناسُ ولذلك لم يثن بِالسُّكْرِ مِنْ أُولِياًنِه إلاَّ عَلَى الشَّكَالُ وَالآفُ أَصَلُ المشاكلة من الشكل أى اثْنَين ، قالَ في إبراهيم عليه السلام : إنَّ تَقْييد الدَّابَّة يُقَالُ : شكَلْتُ الدَّابَّة ، وَالشُّكَالُ مَا ﴿شَاكُواً لَأَنْعُمُه ﴾ [ النحل / ١٢١ ] وقــال إيُقَيَّدُ به ، ومنه استُعـيرَ شكلْتُ الْكِتابَ كقولهِ بإحْدى رِجْلَيْها وإحْدَى يَدَيْهَا كَهَيَئَة الشَّكَال ، في قَلْبك. والمشكاة كُونَّ غَيْرُ نافذَة قال : [الإسراء / ٨٤] أي على سَـجيتُه التيُّ قَـيَّدَتُهُ ۗ وذلكَ مَثَلُ ّالْقَلْبِ وَالمَصْبَاحُ مثَلُ نُور الله فيه. الشّبّه .

شكا: الشكو والشكاية والشكاة والشُّكُوكِي إظهارُ البِّثِّ ، يُقالُ: شكونتُ وَأَشْكُيْتُ ، قال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثْمِي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ [ يوسف/ ٨٦] وقال: ﴿وَتَشْتَكِي النَظرُ إِذُ لا حُجَّة له في هَذا البيت . إِلِّي الله ﴾ [المجادلة/ ١] وأشكاهُ أي يجعلُ إ لهُ شَكُوى نحو أَمْرَضَهُ ويُقالُ : أَشْكَاهُ أَي أَزَالَ شَكَايَتُهُ ، ورُوى : «شَكُونَا إِلَى (٢) رسُول عن الكبر . الله ﷺ حَـرًا الرَّمْضَاء في جباهنا وأكفُّنا فلم يُشْكِنَا ﴾ وأصل الشَّكُو فَتْحُ الشُّكُوةَ وإظهارُ ما [الزمر / ٤٥] أَى نَفَرَت . فيهِ وهي سِقاءٌ صَغِيرٌ يُجْعَلُ فيه المَاءُ وكأنه في الأصل استعارة كقولهم: بثثت لَهُ مَا في

(١) رواه مسلم ( القدر / ٩ ) .

(۲) رواه مسلم ( المساجد / ۲۱۹) .

قَـيَّدْتُهُ ، ودَابَّةٌ بها شكالٌ إذا كان تخبيلُهَا ﴿ وعَانِي وَنَفَضْتُ مَا فِي جِرَابِي إذا أظهرت ما وقولهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكَلَته ﴾ ﴿ وَكَمَشْكَاة فيها مَصْبَاحٌ ﴾ [ السَور / ٣٥] وذلك أن سُلُطانَ السَّجيَّة عَلَى الإنسان قاهر الشَّماتةُ الفَوحُ ببليَّة مَنْ تُعَاديهِ حَسْماً بَيِّنْتُ فَى الذَّريعِةِ إلى مكارِمِ الشَّريعةِ ، ﴿ وَيُعَـاديكَ يُقَـالُ : شَـمتَ به فَـهـو شـامتُ وهذا كما قال على : ﴿ كُلِّ مُسَيِّرٌ لَمَا خُلَقَ ۖ وَاشْمَتَ الله بِهِ العُدُوُّ ، قال : ﴿ فَلا تُشْمَتُ لَهُ» (١) وَالاشْكِلَةُ الحَاجَةُ التي تُقَيِّدُ الإنسانَ إلى الأعداء ﴾ [ الأعراف/ ١٥٠ ] والتَّشْميتُ والإشكالُ في الأمر استعارةٌ كالاشتباه من الدُّعاءُ للعاطِس كأنه إزالةُ الشَّماتَة عنه بالدُّعاء لهُ ، فهو كَالتُّــمْريض في إزالة المَرَض ، وقولُ

\* فَبَاتَ لَهُ طَوْعَ الشُّوامِت \*

أى على حَسب ما تَهْوَاهُ اللَّاتيَ تَشْمَتُ به، وقيل : أراد بالشوامت : القَوائم وفي ذلك

شمخ: ﴿ رَوَاسِي شَامِخَاتِ ﴾ [المرسلات/ ٢٧ ] أي عاليَــات ، ومنه شُمَّخ بأنُّفه عــبارةٌ

شمأز : قال : ﴿ اشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ﴾

شمس: الشمسُ يقالُ للقُرْصَة وللضَّوَّء الْمُنْتَشِر عنها وتُجْمَعُ عَلَى شُمُوسٍ ، قال : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ [ يس/ ٣٨] وقال: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَدَمُرُ بِحُسْبَانَ ﴾ [الرحمن/ ٥] وشمَسَ يَوْمُنَّا وَأَشَمْسَ صَارُّ ذَا

شَمْسَ وَشَمَسَ فُلانٌ شماساً إذا نَدُّ ولم يَسْتَقَرَّ تشبيها بالشمس في عدم استقرارها .

شمل : الشِّمالُ المُقابِلُ لليَمين ، قال : ﴿عَن الْيَمِين وَعَن الشَّمَال قَعِيدٌ ﴾ [ ق/ ١٧] ويُقالُ للنُّوبِ الذي يُغَطِّي به الشَّمالُ وذلك كَتَسْمية كشير من الثياب باسم العُضو الذي يَسْتُرهُ نَحْوُ تَسْمَيَةً كُمُّ الْقَمِيصِ يَدَا وَصَدْرِهِ وظَهْرِه صَــدْراً وَظَهْراً ورجْلُ السُّـرَاويل رجْلاً الإنْسانُ فَيَطْرَحَهُ عَلَى الشَّمال وفي الحديث : « نُهيَ عَن اشتمال الصّماء »(١) والشّملّة والمشمَلُ كسَاءٌ يُشْتَمَلُ به مُسْتَعَارٌ منه، ومنه شَمَلَهُمُ الأمرُ ثم تُجُوِّزَ بالشَّــمال فقيل شَمَلْتُ الشاةَ عَلَقْتُ عليها شمالًا وقيل: للخليقة : شماًل ؛ لكونه مُشتَملاً علَى الإنسان اشتمال الشَّمال عَلَى البَّدن ، وَالشَّـمُولُ الْحَمرُ ؛ لأنها تَشْتُملُ عَلَى العقل فَتُغَطِّيه وتَسميتها بذلك كتَسْميتهَا بالخْمرُ لكونها خَامرَةً له . والشمالُ الرَّيحُ الهابَّةُ من شمَال الكَعبة وقيلَ في لُغَة : شَمْأًلُ وشَامَلٌ ، وأشملَ الرَّجُلُ منَ الشمال كقولهم أجْنَبَ منَ الجنُوبِ وَكُنِّيَ بالمسمل عَن السَّيف كـمـا كُنِّيَ عنه بالرِّدَاء ، وجـاء مُسْتَسِمِلا بِسَيْسِفِه نحسو مُسرتَدِياً

(١) رواه مسلم [ اللبساس / ٩٩ ] ومواطن أخرى.

به ومُتَدَرِّعًا له ، ونَاقَةٌ شـملَّةٌ وَشَمْلاَلٌ سَرِيعةٌ كَالَشَّمَالُ وقولُ الشَّاعُرُ :

ولتَعَرْفَنَّ خَلائهِ قَا مَشْمُولةً ولتَنكَمَنَّ ولاتَ ساعةً مَنْدَم

قيل : أراد خلائق طَيَّبة كانها هبَّت عليها أَشَمَالٌ فَبُوَدَتُ وَطَابَتُ . .

شنا: شَنِئتُه تقذَّرْتُهُ بُغْضاً له . ومنه اشتُقَّ أَزْدُ سُنُوءَةَ وقولُهُ : ﴿ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ [ المائدة/ ٨] ونحو ذلك ، وَالاِشْمَالُ بالثوبِ أَنْ يَلْتَفُّ به إِنَّ يُلْتَفُّ به إِنَّ يُلْتَفُّ به إِنَّ يُلْتَفُ عُمْ وَقُمْرِيٌّ : ﴿ شَنَانُ ﴾ فمن خَفْفَ أَرَاد بِغَيضَ قَـومٍ ومَنْ ثَقَّلَ جَعَلَهُ مَـصْدَراً ومنه ﴿ إِنَّ شَانتُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [ الكوثر / ٣ ] . شهب : الشِّهابُ الشُّعْلَةُ السَّاطعةُ من النَّارِ الْمُوقَـدَة ، ومنَ العارض في الجـوُّ نحو : ﴿ فَأَتَّبُعَهُ شَهَابٌ ثَاقبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠ ] ﴿شَهَابٌ مُبِينٌ ﴾ [ الحجر / ١٨] ﴿شَهَاباً رَصَداً ﴾ [الجن / ٩] والشُّه بَدُّ البِّياضُ المُخْتَلطُ بِالسُّواد تشبيها بالشِّهاب الْمُخْتَلط بالدُّخَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبَـةٌ شَهْبَاءُ ، اعْتباراً بِسُوَادِ القوم وبَيَاضِ الحديد .

شهد : الشُّهُودُ والشُّهادةُ الحُضُورُ معَ الْمُشَاهَدة إمَّا بالبَصَر أو بالبَصيرَة وقد يقالُ للحضور مُفْرَداً قال : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشهَادَة ﴾ [ السجدة / ٦ ] لكن الشهودُ بالحضُور المُجَرَّد أُولَى والشّهـاَدَة مَعَ المُشاهَدَة أُولَى ، ويقالُ للمَحْضَرِ : مَشْهَدٌ وللمَرَأَةِ التي

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحسج/ ٢٨ ] بجواب القسم نحو قول الشاعر: ﴿ وَلَيَسْهَدُ عَدْابَهُما ﴾ [النور / ٢] ﴿ ما

يَحْضُرُهَا زَوْجُهَا مُشْهِدٌ . وجَمعُ مَشهَد مَشاهدُ اللهِ أَنَّ اللهُ أَنَّ ومنه مَشَاهِدُ الحَجُّ وهي مَوَاطِنهُ الشَّريفةُ التِّي ﴿ زَيْداً مُنْطِلَقٌ فَيكُونَ قَسَما ۚ ، ومنهم مَنْ يقولُ : يحضُرها اللائكةُ والأبْرَارُ مِنَ الناس . وقيلَ إِنْ قالَ أَشْهَدُ ولم يَقُلْ بالله يكونُ قَسَما مَــشَـاهِدُ الحَجْ مَــوَاضِعُ الْمَاسِكِ . قــال: ﴿ وَيَجْـرِي عَلَمْتُ مَـجْرَاهُ فِي القَـسَمِ فَيُجَـابُ

\* ولقد عَلَمْتُ لَتَأْتِينٌ مَنيَّتِي \* شَهِ دُنَّا مَهْلِك أَهْلِه ﴾ [النمل/ ٤٩] أي ما الله ويُقالُ: شاهدٌ وشَهيدٌ وشُهَدَاءُ قال: ﴿وَلاَ حَضَرْناً ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ إيَّابَ الشُّهَدَاءُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قال : [الفرقان / ٧٢] أي لا يَحْضُرُونَهُ بِنُفُوسهم ﴿ واسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْن ﴾ [ البقرة / ٢٨٢] وَلاَبِهَمُّ هُمْ وَإِرَادَتِهُمْ وَالشَّهَادَةُ قَدُولٌ صَادِرٌ عَنْ ﴿ وَيَقَالُ شَـهَدْتُ كَذَا : أَى حَـضَرْتُهُ وَشَـهِدْتُ علْم حَصَلَ بُشَاهَدَةِ بَصِيرةِ أَو بَصَرٍ . وقوله: عَلَى كذا ، قال : ﴿ شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ ﴿ أَشَهَدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ [الزَّحرف/١٩] يعنى [افصلت/ ٢٠] وقد يعَبَّرُ بالشهادة عَن الحُكُم مُشاهَدةً البَصر ثم قال: ﴿سَتَكُتُبُ شَهَادَتُهُمْ ﴾ انحو: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف/ [الزخرف / ١٩] تنبيها أنَّ الشَّهادَةَ تكُونُ عن الرَّق الإنَّدرَارِ نَحْـُو : ﴿وَلَمْ يَكُـنُ لَهُمْ شُهُسُود وقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْـهَدُونَ ﴾ [ آل اشُـهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسـهُمْ فَـشَهَـادَةَ الْحَدهم أَرْبَـعُ عــمـرَان / ٧٠] أي تعلَمُـون وقــولهُ: ﴿ مَـا السَّهَادَاتَ بِالله ﴾ [ النور/ ٦] أنْ كــــانَ ذلكَ أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّموَاتِ ﴾ [الكهف/ ٥١] شَهَادَةً لنَّفَسه ً. وقوله: ﴿ وَمَا شَهِـدْنَا إِلاَّ بِما أى ما جَعَلْتهُمْ مَمَّنْ اطَّلِّعُوا ببَصيرَتهُمْ عَلَى عَلَمْنَا ﴾ [ يوسف/ ٨١] أي ما أخبرُنَا وقال خَلْقَهَا وَقُولُه : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشُّهادَة ﴾ [تعالى : ﴿ شَاهدينَ علَى أَنْفُسهم بالكُفْر ﴾ [السجدة / ٦] أي ما يَغِيبُ عَنْ حَواًسُ الالتوبة / ١٧] أي مُقريّنَ ﴿ لَمُ شَهدْتُم الناس وَبَصَاثرهمْ وَمَا يَشْهَدُونَهُ بهما . عَلَيْنَا ﴾ [ فصلت/ ٢١ ] وقوله : ﴿ ﴿ شَهَدَ اللَّهُ وَشَهَدَّتُ يُقَالُ عَلَى ضَربَيْنِ : أَحَدُهُما : جَارٍ إِنَّهُ لاَ إِلهَ إِلا هُوَ وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ ﴾ [آل مَحْرَى العِلْم وبِلَفْظِه تُقَامُ الشّهَادَةُ ويُقَالُ عمران/ ١٨] فَشهادَةُ الله تعالى بِوحْدَانِيّتِه هِيَ أَشْهَـدُ بِكِذَا وِلا يُرْضَى مِنَ الشَّاهِـد أَنْ يَقُولَ ۗ إِيجادُ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانيتُه في العالم ، وفي أَعْلَمُ ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يقُولَ أَشْهَدُ . والثاني: انْفُوسِنَا كما قال الشاعر :

#### فَفِي كُلِّ شَيء له آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنهُ وَاحِدُ

نطَقَ بالشَّهَادَة لهُ ، وَشَهَادَةُ الملائكة بذلك هو ورَحْمَةٌ للمُؤْمنينَ ﴾ [الإسراء / ٨٢] وقولهُ: ٥] وَشَهَادَةُ أُولِي العلم اطَّلاعُهُمْ عَلَى تلك بأهل العلم فأمَّا الْجُهَّالُ فَمُبعَدُونَ منها ولذلك الكُونُوا كمَنْ قيل فيهم شعرٌ: قيال في الكفيار: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّموات والأرض ولا خَلق أنفُسهم ﴾ [الكهف/٥١] وعلى هذا نُبُّه بقوله ﴿ إَنَّمَا يَخْشَى اللهَ منْ عباده المُلَماءُ ﴾ [ فاطر / ٢٨ ] ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة شَهِيدا ﴾ [ القصص/ ٧٥] وهؤلاء هم المعنَّ يُتَّون بقوله: ﴿ وَالصَّدِّيقِينَ الوقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات/ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحينَ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] وأمَّا [٧] ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء شَهيدٌ ﴾ [ فصلت/ الشَّهيدُ فقد يقالُ للشاهد وَالمُشَاهِد للشيء [ ٥٣ ] ﴿ وَكَفَّى بالله شَهيدًا ﴾ [ النساء / ٧٩ ] يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانَ بَعِيد ﴾ [فصلت/ ٤٤] [فصلت/ ٣٠] الآية قالَ : ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عَنْدَ

وقولهُ: ﴿ أَقِم الصَّلاَّةَ ﴾ [الإسراء / ٧٨] إلى قوله: ﴿مَشْهُوداً ﴾ أي يشْهَدُ صَاحِبهُ الشفاءَ قَــال بعْضُ الحُكمــاء : إنَّ اللهَ تعــالى لَمَّـا ﴿ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوْفِيقَ والسَّكيناتِ وَالأَرْوَاحَ المَذْكُورَةَ شَهَدَ لَنَفْسَهُ كَانَ شَهَادَتُهُ أَنْ أَنْظُنَ كُلُّ شيء كما في قيوله: ﴿ وَنُنْزَلُ مَنَ الْقُرآن مَا هُوَ شَفَاءٌ إظهارُهم أَفْعَالاً يُوْمَـرُونَ بها وَهي المَدْلُولُ ﴿ وَادْعُوا شُهَدَّاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] فقد فُسَّرَ عليها بقوله : ﴿ فَالْمُدَّبِّرَاتَ أَمْواً ﴾ [ النازعات/ ابكُلِّ ما يَقْتَضيه مَعْنى الشهادَة ، قَال ابن عباس: مُعناه أَعُوانَكُم ، وقال مُجَاهد : الذين يَشْهَدُون الحكم وإقرارُهُم بذلك ، وهذه الشَّهَادَةُ تخْتَصُّ الكُم، وَقَال بَعْضُهُمْ الذينَ يُعْتَدُّ بحُضُورِهِمْ ولم

مُخْلِفُونَ وَيَقْضَــــى اللهُ أَمْرَهُمُو وَهُمْ بِغَيْبِ وَفَى عَمْياءَ مَا شَعَرُوا

وَقَدِ حُملٌ عَلَى هذه الوُّجُوه قدولهُ: وقوله: ﴿ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٢١] أى مَنْ ﴿ فِإِشَارَةٌ إِلَى قُولُه: ﴿ لَا يَخْفَى عَـلَى اللهُ مِنْهُمْ شَهَدَ له وعليه وكذا قولهُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَثْنَا مِنْ الشَّيْءُ ﴾ [ غافــر / ١٦] وَقُولُه : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ كُلُّ أُمَّة بَشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهيداً ﴾ [وأخْفَى ﴾ [طه / ٧] ونحو ذلك تما نبه على [ النساء / ٢ أ ٤] وقولهُ ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو ٓ الهٰ النحو ، والشهيدُ هوَ المختضرُ فَتَسْمِيتُهُ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي يَشْهَدُونَ ما يَسْمَعُونَهُ اللَّهُ الدُخُسُورِ الملاَّثَكَة إيَّاهُ إنسارةً إلَى ما بِقُلُوبِهِمْ عَلَى ضِدًّ مَنْ قِيلَ فِيهِمْ: ﴿ أُولِئِكُ إِنَّالًا لَا تَخَافُوا ﴾ بِقُلُوبِهِمْ عَلَى ضِدًّ مَنْ قِيلَ فِيهِمْ: ﴿ أُولِئِكُ إِنَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلا تَخَافُوا ﴾

يَشَهَدُونَ في تلكَ الحَالَة ما أُعدَّ لَهُمْ منَ ۗ والشَّرُّ . النَّعيم، أو لانهم تَشْهَـدُ أرواحهُمْ عَنْدَ الله كَما الله كَما اللَّهِيقُ طُولُ الزَّفِيرِ وهو رَدُّ النَّفَس [البروج / ٣] قيلَ : المَشْهُودُ يُومُ الجُمْعَةِ أَى مُتَنَاهِي الطُّولِ . وقيلَ: يومُ عَـرَفَةَ ويومُ القيَّامـة وشاهد كُلُّ مَنَ السَّهَا: أصلُ الشَّهْوَة نُزُوعُ النَّفْسِ إلَى مـا يُقرأ ذلك فه .

عدَّةَ الشُّهُورِ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ [التوبة / ورَسَهوانيُّ وشيءٌ شَهيٌّ . ٣٦] ﴿ فَسَيَحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [ شُوب :الشَّوْبُ الخَلْطُ قَالَ : ﴿ لَشَوْبِنَا مِنْ السَّهُ السَّهُ وَ التوبة / ٢] والمُشَاهَرَةُ المُعَامَلَةُ بالشَّهُ وِ حَمِيمٍ ﴾ [ الصافات/ ٦٧] وسُمَّى العَسلَ

رَبُّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ [ الحديد/ ١٩ ] أو لأنهم الشَّهْرا ، وَشَهَرَ فُلانٌ وَاشْتَهَرَ يُقَال في الْخَيْرِ

أَمْوَاتاً ﴾ [ آل عمران / ١٦٩ ] الآية ، وعلى [هود / ١٠٦ ] ﴿ سَمَعُواْ لَهَا تَغَيَّظاً وَزَفْيراً ﴾ هذا دَلَّ قَــولُهُ : ﴿ وَالشَّهَــدَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [[ الفرقان / ١٢] وقال تعالى : ﴿ سَمَعُوا لَهَا [الحديد / ١٩] وقولهُ : ﴿ شَاهِدُ وَمَشْهُود ﴾ [شَهِيقًا ﴾ [ الملك / ٧] وأَصْلُهُ مِنْ جَبَلِ شَاهِقِ

شَهِدَهُ وقولُهُ : ﴿ يُومٌ مَشْهُودٌ ﴾ [ هود ً /١٠٣] تُرِيدُهُ وذلك في الدُّنْيَـا ضَرْبَانِ صــادِقَةٌ وكــاذِبةٌ أَى مُشَاهَدٌ تنبيها أنَّ لابُدَّ منْ وَقُوعه وَالنَّسْهَدُّ افَالصَّادقَةُ ما يَخْتَلُّ البَدَنُ مَنْ دُونه كَشَهْوَة هُوَ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاشْهَدُ ۖ الطَّعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ ، والـكاذبةُ ما لا يَخْتَلُّ مِنْ أَنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وصارَ في التَّعَارُفِ إِدُونِهِ ، وقد يُسَمَّى الْمُشْتَهَى شَهُوةٌ وقــد يُقَالُ اسمًا للتَّحيَّاتِ المَقْرُوءَةِ فِي الصَّلاةِ وَلَلذُّكْرِ الذِّي اللَّهُوَّةِ التي تَشْتَهِي الشيءَ شَهُوةٌ وقولُهُ: ﴿ زُمِّنَ اللنَّاس حُبُّ الشَّهُوات ﴾ [ آل عمران / ١٤] شهر : الشَّهْرُ مُدَّةٌ مَـشْهُورَةٌ بإهْلال الهلال البُّحْتَملُ الشَّهْوَتَيْنِ وقولَهُ : ﴿ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ أو باعْتِبَارِ جُــزْء مِنَ اثْنَىْ عَشَر جُزْءًا مِنْ دَوَرَان ۗ [ مريم / ٥٩ ] فهذا مِنَ الشَّهَوَات الكاذبة ومنَ الشمس مِنْ نُقْطَة إِلَى تِلْكَ النُّقْطَة ، قَـالَ : المُشْتَهيات المُسْتَغْنَى عنها وقولُهُ في صفة الجنَّة : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ فَمَنْ ﴿ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ [ فصلت/ شَهِدَ مَنكمُ الشَّهْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ الحَجُّ ٢١ ] وقرَولُهُ : ﴿ فَيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسِهُمْ ﴾ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ إِنَّ [الانبياء/ ١٠٢] وَقِيلَ: رَجُلٌ شَهُوانً

كَالْمَسَانَهِةَ وَالْمُيَاوَمَةِ ، وَأَشْهَرْتُ بِالْمُكَانَ اقَمْتُ بِهُ ۖ شُوبًا ۚ إِمَّـا لِكُونِهِ مِزَاجاً للأَشْرِبةِ وَإِمَّـا لما يُخْتَلَطُ

أي عَسَلُ وَلَبُنَّ .

شيخ : يُقالُ لِمَنْ طَعَنَ في السِّنِّ : الشَّيْخُ الشَّيطَانُ قَدْ تَقَدَّمَ ذكْرُهُ . وقد يُعَبَّرُ به فيما بَيْنَا عَمَّنْ يَكُثُرُ عَلْمُهُ لما كَانَ الشُّواظُ اللَّهَبُ الذَّى لا دُخانَ فيه منْ شَأْنِ الشَّيخِ أَنْ يَكُثُرَ تَجَـارُبُهُ وَمَعَارِفُهُ ويُقالُ إِقال: ﴿ شُواَظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحمن / شَيْخٌ بيَّنُ الشَّيْخُوخَة والشَّيْخ والتَّشييخ ، قال: [ ٣٥ ] . ﴿ هَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [ هـود / ٧٢ ] ﴿ وَأَبُونَا السَّبِعُ النُّسَّاعُ الانْتَشَارُ وَالتَّقُويَةُ ، يُقَالُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٣ ] .

فَعَلْتُ بِهُ مِا خَجَّلْتُهُ كَانَّكَ أَظْهَرْتَ شَوْرَهُ أَى [القصص / ٤] ﴿ فَي شَيْعِ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الحجر/ فَرْجَهُ ، وَشِرْتُ العَسَلَ وَأَشَـرْتُهُ أَخْرَجْتُهُ، قال الله الله عالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ الشاعرُ:

وحدیث مثل ما ذی مشار \*

به مِنَ الشُّمْعِ وقيلَ : مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلاَ رَوْبٌ إِيمُ رَاجَعَةِ البَّعْضِ إِلَى البَّعْضِ مِن قَـوْلِهِم : أشرتُ العَسلَ إذا اتّخَذّتُهُ من مُوضِعه شيب : الشَّيْبُ وَالمَشِيبُ بياضُ الشَّعْرِ قالَ: ﴿ وَأَسْتَخْرَجْتَهُ منه، قال : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فَي ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤] وباتت الأمر ﴾ [ آل عمــران/ ١٥٩ ] والشُّــورَى الأمرُ المَرَاةُ بِلَيْلَةِ شَيْبًاءَ إِذَا افْتُضَتْ وَبِلَيْلَةِ حَرَّة إِذَا لَمْ الذي يُتَشَاوَرُ فيه ، قال: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينَهُمْ ﴾ [ الشوري/ ٣٨ ].

شَاعَ الْخَبَـرُ أَى كَثُرُ وقَوىَ وشَاعَ القـومُ انْتَشَرُوا شيدً : ﴿ وَقَصْرُ مَشْيِدٍ ﴾ [ الحج / ٤٥ ] اوكَثُرُوا، وَشَيَّعْتُ النارَ بِالْحَطَبِ فَـوَّيْتُهَا والشَّيعَةُ أَى مَبْنِي بِالشَّيدِ وَقَدِيلَ مُطَّوَّلٌ وهو يَرْجِعُ إِلَى الْمَنْ يَتَقَوَّى بِهِمُ الْإِنْسَانُ وَيَنتَشرُونَ عنه ومنه قيلَ الأُوَّلُ وَيُقَالُ: شَيَّدَ قَوَاعِدَهُ أَحْكَمَهَا كَأَنَّهُ بَنَاهَا لِلشُّجَاعِ: مَشيعٌ ، يُقَالُ: شِيعَةٌ وَشِيَعٌ وَأَشْيَاعٌ بالشِّيد والإشادَةُ عبارَةٌ عَنْ رَفَع الصَّوْت . قال: ﴿ وَإِنَّ منْ شيعته لإبْراَهيمَ ﴾ [ الصافات/ شُور : الشُّوارُ مَا يَبْدُو مِنَ الْمَتَاعِ وَيُكُنَّى بِهِ ٨٣ ] ﴿ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهُ وَهذا مِنْ عَدُوِّهُ عَنِ الفَرْجِ كَمَا يُكَنَّى بِهِ عَنِ المَتَاعِ ، وَشُوَّرْتُ بِهُ [القصص / ١٥] ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعاً ﴾ [ القمر / ٥١ ] .

شوك : الشُّوكُ ما يَدَقُّ وَيَصَلُبُ رَأْسُهُ منَ وَشُوتُ الدَّابُّـةَ أُسْتَخْرَجْتُ عَدُوَّهُ تَسْبِيهِا النِّباتِ وَيُعَبِّرُ بِالشَّوْكُ وَالشَّكَةِ عَن السَّلاح بذلك وقيلَ لِلْحُطِّبِ : مِشْوَارٌ كَشِيرُ العِشَارِ ، العِشَارِ ، العَشَارِ ، والشِّدَّة ، قَال : ﴿ غَيْرَ ذَات الشَّوْكَة ﴾ وَالتَّشَاوِرُ وَالْمُشَاوَرَةُ وَالْمَشُورَةُ اسْتِخْرَاجُ الرَّأَي [الانفال/٧] وَسُمِّيَتْ إِبْرَةُ العَفْرَبِ: شَوْكَا

البَعبرُ طَالَ أَنْيَابُهُ كالشُّوك .

الإنسان .

الشاعر

\* فَاشْتُوَى لَيْلَة ربح وَاجْتَمَلْ \*

والشاةُ قيلَ : أصلُها شايـهَةٌ بدلالة قولهم شياهٌ

يُعْلَم ويُخْبَر عنه ، وعنْد كَثير منَ الْمُتَكَلَّمين هو اسمٌ مُشْــتَرَكُ المعْنَــى إذا اسْتُعْــملَ في الله وفي بعضهِم الشيءُ عبارة عن الموجُودِ وأصلهُ مَصدرُ مُشِيئتِه لقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ

تشبيها به، وَشَجَرَةٌ شاكةٌ وَشَائكةٌ ، وَشَاكني شاءَ وَإذا وُصفَ به تَعَالَى فَسَعْنَاهُ شَاءَ وإذَا الشُّوكِ أَصَابَني وَشَوَّكَ الفَرخُ نَبَتَ عليه مثلُّ الوصفَ به غَـيْرُهُ فَـمَعْناهُ المَشيءُ وعَلَى الشاني الشَّـوْكُ وَشَـوْكَ ثَدْىُ المَرْأَة إِذَا أَنتَـهَدَ وشـوَّكَ ۚ قُولهُ: ﴿ قُلُ اللَّهُ خَـاَلَقُ كُلِّ شَيء ﴾ [ الرعد / ١٦ ] فهـذا على العمـوم بلا مَثْنَـويَّة ؛ إذْ كَان الشَّأْنُ الحَالُ والأمْرُ الذي يَتَّفَقُ الشيءُ هَهَنَا مَصْدراً في مَعْنَى المفعُول. وقولهُ: وَيَصْلُحُ ولا يُقَالُ إِلا فَسِمَا يَعْظُمُ مِنَ الأَحْوَالِ ﴿ قُلْ أَيُّ شَيءَ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ [ الأنعام / ١٩] والأمُور ، قــال : ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فَـى شَــَان ﴾ [فهو بمعنَى الفاعل كقولهِ : ﴿ تَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ [الرحمَن/ ٢٩] وَشَــَأْنُ الرَّأْسِ جَمْعُـهُ شَوَّونٌ الخَالقينَ ﴾ [ المؤمنون / ١٦] والمشـــــَــةُ عنْدَ وهو الْوُصْلَةُ بَيْسَ مُتَـقَابِلاَتِهِ التي بها قَـوامُ الكُثرَ الْتَكَلُّمينَ كالإرادة سَـواءً وعندَ بعضهم المُشيئةُ في الأصل إيجادُ الشيء وإصابَتُه وإن شُويَتُ اللَّحْمَ وَاشْتَويَتُهُ، قال كان قد يُستَعملُ في التَّعارُف مَوضع الإرادة ﴿ يَشُوى الوُّجُوهَ ﴾ [ الكهف / ٢٩ ] وقال الفائشيئةُ من الله تعالى هي الإيجادُ ، ومن الناس هي الإصابة ، قال : والمشيئة من الله تَقَتَضَى وُجُود الشيء ولذلك قيل : ما شاءَ اللهُ والشُّـوَى الأطْرَافُ كَاليُّـدِ والرُّجْلِ يُقَـالُ : إكانَ وَمَا لم يَشَا لم يكُنْ وَالإِرَادَةُ منه لا تَقْتضى رَمَاهُ فَأْشُواهُ أَى أَصَابَ شَوَاهُ ، قال : ﴿ فَزَّاعَةُ ۗ وُجُودَ الْمُرَادِ لاَ محالَةَ ، ألا تَرَى أنه قال : للشُّوى ﴾ [ المعارج / ١٦ ] ومنه قبلَ للأمر المؤيريدُ اللهُ بكُمُ اليُّسرَ وَلاَ يُريدُ بكُمُ العُسْرَ ﴾ اَلَهَين: شَوَى مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشُّوى ليسَ بَقْتُلِ . [البقرة/ ١٨٥] ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْعِبَادِ ﴾ [ غافــر / ٣١ ] ومعلُومٌ أنه قد يحصُلُ الْعُــسرُ الشيء قيل : هو الذي يَصِحُ أَنْ إِرْدِرِيَةً مِنْ النَاسِ ، قَالُوا : وَمِنَ الفَرْقِ أَيْنَهُمَا أَنَّ إِرَادَة الإنسان قد تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ أَن تَتَقَدَّمُهَا إِرَادَةُ الله فإنَّ الإنسانَ قد يُريدُ أن لا غَـنْدِه ويَقَعُ عَلَى الموْجُـودِ والمَعْـدوِم . وعنْدَ إِيمُوتَ وَيَأْبَى اللهُ ذلك وَمَشْيِئْتُه لا تكُونُ إلا بَعد

[ الإنسان/ ٣١ ] رُويَ أنَّه لما نَزَل قولُه: ﴿ لَمَنْ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً ﴾ [ الكهف / ٦٩ ] ﴿يَأْتيكُمُ شَاءَ منكُمْ أَنْ يَسْتَقَيْمَ ﴾ [ التكوير / ٢٨] قَال إبه اللهُ إنْ شَاءَ ﴾ [هود / ٣٣ ] ﴿ ادْخُلُوا مُّصْرُ الْكُفَارُ: الأَمْرُ إِلْيِنَا إِنْ شِيثَنَا اسْتَقَمْنَا وَإِنْ شِيْنَا لَمْ ﴿ إِنَّ شَاءَ الله ﴾ [ يوسف/ ٦٩ ]﴿ قُلْ لاَ أَمْـلكُ نَسْتَقَمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ النَّفْسِي نَفْعَا وَلاَ ضَرا إلا ما شاء الله ﴾ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [التكوير/ ٢٩] وَقَال بعضهم : [الاعـرَاف/ ١٨٨] ﴿ وَمَـا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُـودَ لولا أن الأمورَ كلَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَشيئة الله فيها إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنا ﴾ [الأعراف/ ٨٩] تعالى وأنَّ أفْعالنَا مُعلَّقةٌ بهما ومَوْتُوفَةٌ عليها لمَا ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لشَّىء إنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَداً إلاَّ أنْ أَجْمَع الناسُ عَلَى تَعلِيقِ الاسْتِثْنَاءَ به في جميع ايشَاءَ الله ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] . أفعالنا نحو : ﴿ سَنَتَجِدُنُنَى إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ : أَصْلُهَا وَشُيَةٌ ، وَذَلكَ مَنْ الصَّابرين﴾ [ الصافات/ ١٠٢] ﴿سَتَجدُنَّى إبابِ الواو .

## كتاب الصاد

صبب: صبّ الماء إراقتُهُ من أعلى ، يقال : صبّ فانصب وصبّ وصبّ فتصبّ . قال تعالى : ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صبًا ﴾ [ عبس / تعالى : ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صبًا ﴾ [ عبس / ٢٥] ﴿ فَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴾ [الفجر / ١٣] ﴿ يُصبّ من فَوق رُءُوسهم مالتَ نَفْسُهُ نحوهُ محبّةً له ، وخص اسم مالت نقسه نحوه محبّة له ، وخص اسم الفاعل منه بالصبّ ، فقيل : فُلانٌ صبّ بكذا ، والصبّبة كالصرمة والصبيب من المَطر ومن عُصارة الشّيء ومن المَصبُوب من المَطر ومن عُصارة الشّيء ومن الدَّم ، والصبّابة والصبّ الإناء شربت صبابته ، وتصبّ بنه نقانها وتصبّصب ذهبت صبابته .

صبح: الصبح والصباح أوّلُ النهار وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس، قال: ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هـود / ٨١] ﴿ فَلَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ [الصافات / ١٧٧] والتصبح النّومُ بالغداة، والصّبُوحُ شُربُ الصباح يقالُ صبّحتُهُ سَقَيتُه صبُوحاً والصّبحانُ المصطبّحُ والمصباحُ ما يُسقى منه، ومِنَ الإبلِ ما يَبْرُكُ فَلاَ يَنْهَضُ حَتَّى يُصبح وما يجعلُ فيه المصباحُ ، قال : ﴿ مَثَلُ نُورِه كَمشكاة فيها مصباحُ المصباحُ في زُجَاجَة ﴾ [النور / ٣٥]

ويقالُ للسرَاج: مصباحٌ والصبَّاحُ نَفْسُ السَّرَاجِ والمَصَابِيحُ أَعْلَا الْمُواجِ والمَصَابِيحُ أَعْلا : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [ الملك / ٥ ] وصبَحتُهُم ماء كذا أتيتُهُم به صباحاً ، والصبحُ شدَّةُ حُمْرة في الشَّعْر تشبيها بالصبَّح والصباح وقيل : صبَّحَ فُلانٌ أي وَضُوَ .

صبر: الصِّبرُ الإمساكُ في ضيق ، يُقالُ: صَبَرْتُ الدَّابَّةَ حَبَسْتُها بلا عَلَف وَصَبَرْتُ فُلاناً خَلَفْتُهُ خِلْفَةً لا خُرُوج له منهَا والصَّبرُ حَبْسُ النَّفْس عَلَى ما يَقْتَضيه العَقْلُ والشَّرعُ أُو عَمَّا يَقْتضيان حَبْسها عنه ، فالصّبر لَفظ عامٌ وربّما خُولف بَيْنَ أَسْمَائه بحسب اختلاف مَواقعه فإنْ كانَ حَبْسُ النَّفْسِ لمُصيبة سُمِّي صَبْرًا لا غَير ويُضادُّهُ الجَـزَعُ ، وإنْ كانَ في مُحـارَبة سُمِّيَ شَجَاعَةٌ وَيُضادُّهُ الجُبْنُ ، وإنْ كَانَ في نَائبَة مُضْجِرة سُمِّي رَحْبَ الصَّدر ويُضادُّهُ الضَّجَرُ ، وَإِنْ كَانَ فَى إمْسَاكَ الْكَلَامُ سُمِّيَ كَتْمَانَا وَيُضَادُّهُ المَذَلُ ، وقد سَمَّى الله تعالى كُلَّ ذلك صَبْراً ونَبَّهُ عليه بقوله: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء ﴾ [ البقرة / ١٧٧ ] ﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُم ﴾ [ الحجج / ٣٥ ] ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ [ الأحزاب / ٣٥] الصُّـومُ صَبْراً ، لكونه كـالنُّوع له وقال

عليه السلام: « صيام شَهْرِ الصُّبْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّام فَى كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وحَرَ الصَّدْرِ » <sup>(١)</sup> وقولُه : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] قال أبو عبيدة : إنَّ ذلك لُغةٌ بمعننَى الجُرَّأة واحْتَجَّ بقول أعْرَابِيّ قَال لخَـصْمه : مَا أَصْبُرَكَ عَلَى الله ، وهذا تصَوُّرُ مَجازِ بُصُورَةِ حَقيقَة ؛ لأنَّ ذلك مَعْنَاهُ ما أصبرَكَ عَلَى عَذَاب الله في تقديركَ إذا اجْتَرَأْتَ عَلَى ارْتكاب ذلك ، وإلى هذاً يَعُودُ قُولُ مَنْ قَالَ : مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النار، وقَوْلُ مَنْ قَال : مـا أَعْمَلُهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النار ، وذلك أنه قد يُوصَفُ بالصَّبْرِ مَنْ لاَ صَبْرَ له في الحَقيقَـة اعْتبَارًا بحَالَ النَّاظرِ إِلَيْه، واسْتعْمَالُ التَعَجب في مثله اعْتباراً بالخَلْق لا بالخالق ، وقولهُ تعالى : ﴿ اصبرُوا وَصابروا ﴾ [ آل عمران / ۲۰۰ ] أي احبسوا أنفُسكُمْ عَلَى العبَادَة وجَــاهدُوا أَهْوَاءَكُمْ وقولُه : ﴿ وَٱصْطَبَرْ لعبَادَته ﴾ [ مريم / ٦٥ ] أي تحمَّل الصَّبْرَ بَجَهُدُكَ ، وقوله : ﴿ أُولِتُكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا

(١) [ إسناده حسن ]

رواه البرزار ( الروائد ۲۷۷ ) كشف الأستار (۷۷ ما) وقال البزار تفرد به زائدة عن سماك وقال الهيشمى في السجمع (۳ / ۱۹۹ ) رواه البرزار ورجاله رجال الصحيح قال الحافظ في تعليقه على زوائد البزار: إسناده حسن .

صَبَرُوا ﴾ [ الفرقان / ٧٥ ] أى بما تَحَمَّلُوا مِنَ الصَّبْرِ فَى الوُصُولِ إلى مَرضَاة الله ، وقوله: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [ يوسف / ١٨ ] معناه الأمر والحَثَّ على ذلك ، والصَّبُور القَادر عَلَى الصَّبْرِ والصَّبَارُ يقال : إذا كان فيه ضَرْبٌ مِنَ التَّكُلُّف والمُجاهَدة ، قال : ﴿ إِنَّ فَى ذلك لَمَّار شكُور ﴾ [الشورى/ في ذلك لَمَّار شكُور ﴾ [الشورى/ سَنَ التَّكُلُّ صَبَّار شكُور ﴾ [الشورى/ الانتظار بالصَّبْر بل هُو نَوعٌ من الانتظار أن لا يَنفَكَ عن الصَبْر بل هُو نَوعٌ من الصَّبْر بل هُو نَوعٌ من الطَّبْر بل هُو الله الله الله الله الله عَلَى النَّلْو حُكْمَهُ للهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الكَافِرِينَ .

صبغ : الصّبغُ مَصْدَرُ صَبَغْتُ وَالصّبغُ الصّبوعُ وقولهُ : ﴿ صبْعَةَ الله ﴾ [ البقرة / الصّبوعُ وقولهُ : ﴿ صبْعَةَ الله ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] إشارة إلى ما أوْجَدَهُ الله تعالى في الناس من العقلِ المتميزِ به عن البَهائم كالفطرة وكانت النّصاري إذا ولد لهم ولد غَمسُوهُ بعد السّابع في ماء عمودية يَزعُمونَ أنّ ذلك صبغة، السّابع في ماء عمودية يَزعُمونَ أنّ ذلك صبغة، فقال تعالى له ذلك وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبْغة ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] وقال : ﴿ وَصَبْغُ للأكلينَ ﴾ [ المومنون / ٢٠ ] أي أدم لهم ، وذلك من قولهم أصبغتُ بالخلّ .

صبا: الصَّبىُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ ، وَرَجُلُ مُصْبِ ذُو صِبْيان ، قال تعالى : ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكلّمُ مَنْ كانَ فِي المَهْدِ صَبِيا ﴾ [مريم/ ٢٩] وَصَبَا فُلانٌ يَصَبُو صَبُواً وَصَبُواً إِذَا نَزَعَ وَاشْتَاقَ وَفَعَلَ فِعْلَ الصَّبْيَانِ ، قال : ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ يوسف / ٣٣ ] وأصْباني فيصَبُوتُ ، والصَّبَا الرَّيحُ المُستَقْبِلُ وَصَابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدُتُهُ مَقْلُوباً ، للقبْلة . وصابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدُتُهُ مَقْلُوباً ، وصَابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدُتُهُ مَقْلُوباً ، وصَابِيْتُ الرَّمْحِ أَمَلْتُهُ وَهَيَّانُهُ لِلطَعْنِ . وَالصَّابِيُونَ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى دِينِ نُوحٍ وَقِيلَ لِكُلُّ وَالصَّابِينَ » فقد قيل على دينِ آخر : صابَيْ مَنْ قَرَا : خَارِجٍ مِنَ اللَّينِ إلى دينِ آخر : صابَيْ مَنْ قَرَا : خَارِجٍ مِنَ اللَّيْنِ إلى دينِ آخر : صابَيْ مَنْ قَرَا : قُولُهِمْ : صَابِينَ » فقد قيل على تخفيف الهمز كقوله : قولهم : [ الحَاقة / ٣٧ ] وقد قيلَ بَلْ هُو مِنْ قولهمْ صَبَا يَصْبُوا قال : والصَّابِينَ » [ الحج / ١٧ ] . وقال أيضاً : « والنَّصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / وقال أيضاً : « والنَّصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / وقال أيضاً : « والنَّصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / وقال أيضاً : « والنَّصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / ٢٢ ] .

صحب : الصّاحِبُ المُلادِمُ إِنْسَانًا كَانَ أَو حَيْواناً أَو مَكَاناً أَو رَمَاناً ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تكونَ مُصَاحِبَتُهُ بِالبَدَنِ وهو الأصْلُ والأكثرُ أَو بالعِناية والهمّة وعلى هذا قال :

لئن غبت عَنْ عَينى لما غبت عَسن قلبى

ولا يقالُ في العُرْف إلا لمَنْ كَسَشُرَتُ مُلاَزَمَتُهُ، وَيُقَالُ لِلْمَالِكِ لَلشيء : هُو صاحبهُ وكذلك لمَنْ يَمْلكُ التَّصَرُّفَ فيه ، قال : ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبه لا تَحْزَنْ ﴾ [ النسوبة / ٤٠ ]

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [ الكهف / ٣٤] ﴿ أَمْ حَسبتَ أَنَّ أَصْحابَ الكَهُف وَالرَّقِيمِ ﴾ [ الكهف / ٩ ] ﴿ وأَصحَابُ مَدْيَنَ ﴾ [ الحج / ٤٤] ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ٨٢] ﴿أَصَّحَابُ النَّارَ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٧] ﴿ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [ فاطر / ٦] وأما قـولهُ : ﴿ وَمَا جُعَلْنَـا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكةً ﴾ [ المدثر /١٣ ] أي المُوكّلينَ بها لأ المُعَذَّبينَ بها كما تقَدَّمَ. وقد يُضافُ الصَّاحبُ إلى مَسُوسه نحو صاحب الجَيش وإلى سائسه نحوُ صَاحِبِ الأميرِ ، وَالمُصَاحَبَةُ والاصطحابُ أَبْلَغُ منَ الاجتماع لأجلِ أنَّ المُصَاحَبة تَقْتضى طُولَ لُبْسه فكلُّ اصطحاب اجتماعٌ وليسَ كُلُّ اجتماع اصطحاباً ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنُّ كُصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ [ القالم / ٤٨] وقبوله : ﴿ مِنْ بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةً ﴾ [سباً/ ٤٦] وقد سُمِّيَ الـَنبِيُّ عليَه السَّلامُ صَاحِبَهُمْ تَنبِيهِا أَنكُمْ صَحَبْتُمُوهُ وَجَرَبْتُمُوهُ وَعَرَفْتُمُوهُ ظَاهَرِهُ وِبِاطْنَهُ وَلَمْ تَجِدُوا بِهِ خَـبَلاً وَجِنَّةً ، وكـذلك قـولهُ : ﴿ وَمَـا صَـاحـبُكُمْ بِمَجْنُونَ ﴾ [ التكوير / ٢٢ ] والإصــحــابُ للشيء الانقيادُ له وأصله أن يصير له صاحبا ، ويُقالُ: أصحب فُلانٌ إذا كَبُرَ ابنُهُ فصارَ صَاحِبهُ ، وَأَصْحَبَ فُلانٌ فُلانا جُعِلَ صاحِباً

له، قَالَ : ﴿ وَلاَ هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٣٤] أي لا يكُونُ لهم مِنْ جِهَتِنَا ما يَصْحَبُهُمْ مِنْ جِهَتِنَا ما يَصْحَبُهُمْ مِنْ سَكِينَة وَرَوْح وتَرْفِيق ونَحو ذلك مِمّا يُصْحِبُ أُولِياءَهُ ، وأديم مُصْحَبُ أَصْحَبَ اصْحَبَ الشّعرُ الذي عليه ولم يُجَزّعنه .

صحف: الصحيفة المبسوط من الشيء كَصَحيفة الريكتب فيها وَجَمْعُها صَحانِفَ وَصُحُفٌ ، قال : ﴿ صَحْفُ الْمَاهِمِ وَمُوسَى ﴾ [ الاعلى / ١٩] ﴿ يَتْلُو صَحُفًا مُطَهَّرةً فِيها كُتُبٌ قَيْمةٌ ﴾ [ البينة / ٢ ، كُتُبٌ من أجل تضمنه لزيادة مما في كتُب الله كتُب من أجل تضمنه لزيادة مما في كتُب الله والمصحف ما جُعل جامعاً والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غير ما هُو ؛ لاشتباه حروفه ، والصفحة مثل مصعة عريضة .

صخ : الصَّاخَة شدَّة صَوْت ذِى المَنْطِق ، يُقَالُ : صَخ يَصِخُ صَخًا فهو صَاخٌ ، قَالَ : ﴿ فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَة ﴾ [عبس / ٣٣] وهي عبارة عن القيامة حسب المُشَار إليه بقوْله: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [ الأنعام / ٣٣]

صخر : الصَّخْرُ الحَجِرِ الصَّلْبُ ، قال : ﴿ فَتَكُنُ فَى صَخْرَةٍ ﴾ [ لقمان / ١٦ ] وقال :

﴿ وَنُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر / ٩] .

صدد : الصُّدُودُ وَالصَّدُّ قد يكُونُ انصرَافاً عَن الشَّىء وامْـتناعاً نحـو : ﴿ يَصُـدُونَ عَنْكَ صَدُوداً ﴾ [ النساء / ٦١ ] قد يكُونُ صَرْفاً وَمَنْعَا نَحُو : ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [ النسمل / ٢٤ ] ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [محمد/ ١] ﴿ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلَ الله ﴾ [الحج / ٢٥] ﴿ قُلْ قَتَالٌ فيه كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ البقرة / ٢١٧ ] ﴿ وَلا يَصُدُّنُّكَ عَنْ آيَاتَ الله بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ [ القصص/ ٨٧ ] إلى غير ذلك من الآيات . وقيلَ : صدًّ يَصُدُّ صُدُوداً وصَدُّ يَصُدُّ صَدّاً ، والصَّدُّ منَ الجَبَل ما يحُولُ ، والصَّديدُ ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْم والْجلد منَ الْقَيْح وضربَ مَثَلاً لمَطْعم أهل النار ؛ قال : ﴿ وَيُسْقَى مَنْ مَاء صَدِيد ﴾ [إبراهيم / ١٦] .

صدر: الصدر الجارحة ، قال: ﴿ رَبُ السَّرَحُ لِي صدري ﴾ [طه / ٢٥] وجَمْعهُ صُدُورٌ ، قال: ﴿ وَحُصِّلَ ما في الصَّدُورِ ﴾ [العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْسَمَى الْقُلُوبُ التي في الصَّدُورِ ﴾ [الحج / ٤٦] ثم استُعير لمقدة م الشيء كصدر الفتاة وصَدر المجلس والكلام ، وصَدرة أصاب صدرة أو

قَصَـدَ قصْدَهُ نحوُ ظُهَـرَهُ وَكَتَفَـهُ ، ومنه قيلَ: رَجُلُ مَصْدُورٌ يشكُو صَدْرَهُ ، وإذا عُدِّي صَدَرَ بِعَنْ اقْتَضَى الانصراف تقُولُ : صَدَرَت الإبلُ عن الماء صَدرًا ، وقيلَ : الصَّدرُ ، قال: ﴿يَوْمَنُدُ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [ الزلزلة / ٦ ] والمصدر في الحقيقة صدر عن الماء ولمُ وضع المصدر ولزَمانه ، وقد يقَالُ في تَعَارُفُ النَّحْوِيِّين للَّفْظ الذي رُوعيَ فسيه صُدُورُ الفعُل المَاضَى والمُسْتَقْبِل عنه . والصَّدَارُ ثَوْبٌ يُغَطَّى به الصَّـدْرُ عَلَى بنَاء دِثَارِ وَلِبَاسِ ويــقالُ له: الصُّدرةُ ، وَيُقَالُ ذلك لسَمة عَلَى صَدر البَعير. وصَدَّرَ الفَرَسُ جاءَ سابقا بصَدْره ، قالَ بعْضُ الحُكماء : حَيْثُما ذَكَرَ اللهُ تعالى الْقَلْب، فإشَارةٌ إلى العقل وَالعلْم نحوُ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق / ٣٧] وحيثما ذكر الصَّدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القُوى من الشُّهُوة والهَوى والغَضَب ونحوها وقولُه : ﴿ رَبِّ الشَّرَحُ لَى صَدَّرى ﴾ [ طه / ٢] فَسُولٌ لإصلاح قُواهُ ، وكذلك قولُه : ﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قُومُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ التوبة / ١٤] إشارةً إلى اشتفائهم ، وقولُه : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصُّدُور ﴾ [ الحج / ٤٦ ] أي العُـقولُ التي هيّ مُنْدَرسةٌ فيما بين سائر القُوِّي وليست

بمُهْتَدية ، والله أعلم بذلك .

صدع: الصّدعُ الشقّ في الأجسام الصّلبة كالزّجاج والحديد ونحوهما ، يُقالُ : صَدَعْتُهُ فَانْصَدعَ وصَدَّعْتُهُ فَتَصَدَّعَ ، قال : ﴿ يَوْمَعْدُ عَلَمَ عَلَمُ وَالْحَدِينَ ﴾ [ الروم / ٤٣ ] وعنه استُعيرً عَدَعَ الأمْرَ أي فيصلَهُ ، قال : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تَوْمَرُ ﴾ [ الحج / ٩٤ ] وكذا استُعيرَ منه الصّداعُ وهو شبهُ الاشتقاق في الرّأس من الرّجع ، قيال : ﴿ لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٩ ] ومنه الصّديعُ للفَجْرِ وصَدَعْتُ الفَلاةَ قَطَعتُها وَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ أَلُوا .

صدف : صدف عنه أعرض إعراضا شديدا يبجرى مجرى الصدف أى الميل فى أرجُلِ البَعيرِ أو فى الصَّلابةِ كَصَدَف الجَبَلِ أَى جَانِيه ، أو الصَّدف الذي يخرُجُ مِنَ البَحْرِ وقال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجَزى وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجَزى يَصَدفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدفُونَ ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] .

صَدَّق : الصَّدْقُ والكذبُ أصْلُهُ ما في القول ماضيا كان أو مُستَقَبَلاً وَعُدا كان أو غيرهُ ، وَلا يكُونانِ بالْقَصْد الأوَّل إلاَّ في القول، ولا يكُونانِ في القول إلاَّ في الْخَبِرِ دُونَ غَيرهِ منْ أصْناف الكَلام ، ولذلك قال : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢] ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢] ﴿ وَمَنْ

أَصْدَقُ مِنَ الله حَديثًا ﴾ [ النساء / ٨٧ ] ﴿ إِنَّهُ ۗ النَّبِينَ وَالصَدِّيقِينَ والشَّهَدَاء ﴾ [ النساء / ٦٩] فَالصَّدَّيْقُونَ هُمْ قُومٌ ذُوِّيْنَ الْانْبِياءِ فَي الْفَضيلة عَلَى ما بَيَّنْتُ في الذريعة إلى مكارم الشّريعة . وقد يُستعملُ الصَّدْقُ وَالكذبُ في كُلِّ ما يحقُّ وَيحْصُلُ في الاعْتقَاد نحو صَدَقَ ظَنَّى وَكَذَبَ ، وَيُسْتَعْمَلانِ في أَفْعَالِ الجَوَارِح، فُيقالُ : صَدَق في الْقتَال إذا وَفِّي حَقَّهُ ، وَفَعلَ ما يجبُ وكما يجبُ ، وكذَّبَ في الْقـتَال إذا كَانَ بِخَلَافِ ذَلِكُ ، قَالَ : ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْه ﴾ [ الأحـزاب/ ٢٣ ] أي حَقَّقُوا الْعَهْدَ بِما أَظْهَرُوهُ مِنْ أَفْعَالِهِم ، وقُولُهُ: ﴿ ليَسْأَلُ الصَّادقينَ عَنْ صدْقهمْ ﴾ [الأحزاب/ ٨] أي يَسْأَلُ مَنْ صَدَقَ بلسانه عَنْ صدق فعله تنبيها أنه لا يكفى الاعتراف بالحقُّ دُونَ تَحَرِّيهِ بِالْفِعِلِ ، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوْيا بالحَقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] فهذا صدْقٌ بالفعْلُ وهو التَّحَقُّقُ أَى حَلَّقَ رُوْيَتُهُ ، وعَلَى ذلك قسولُهُ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْق وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [ الزمر / ٣٣] أي حقَّق ما أورَدهُ قُولًا بِمَا تحرَّاهُ فَعَلا ، ويُعَبِّرُ عَنْ كُلِّ فَعَل فاضل ظَاهرا وَبَاطنا بالصَّدْق فَـيُضَافُ إليه ذلك الفعل الذي يُوصَفُ به نحو قوله : ﴿ فِي مَقْعَد صدق عند مليك مُقتَدر ﴾ [ القسر / ٥٥ ] وعَلَى مَذَا ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صَدْقَ عِنْدُ رَبُّهِمْ ﴾ [يونس / ٢] وقـــولهُ : ﴿ أَدْخُلُنِي مُـدْخُلَ

كَانَ صَادَقَ ٱلْوَعْدَ ﴾ [ مريم / ٥٤ ] وقد يكُونانِ بالعَرضِ فَى غَيْسِرِهِ مِنْ أَنُواعِ الْكلام كالاستفهام والأمر والدُّعاء ، وذلك نحو قول القائل : أزَيْدٌ في الدَّار ؟ فإنَّ في ضمنه إخبارا بكونه جاَهلاً بحال زَيْد وكذا إذا قَالَ : وَاسنى في ضمنه أنه مُحتَاجٌ إلى المُواساة ، وَإِذا قال: لاَ تُؤْذ ، فَفي ضمنه أنه يُؤْذيه والصَّدْقُ مُطابِقةُ القول الضَّمير وَالْمخبَرَ عنه معاً ، وَمَتَّى انخَرَمَ شرطٌ من ذلك لم يكن صدقاً تامًا بل إمَّا أن لا يُوصَفَ بالصِّدْق وإمَّا أَنْ يُوصَفَ تَارَةً بالصَّدْق وتارةً بالْكَذب عَلَى نَظَرَيْن مُخْتَلفَين كَقُول كَافر إذا قَال منْ غير اعتقاد : محَمَّدٌ رَسُولُ الله ، فإنَّ هذا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : صدفً ؛ لكُون المُخْبَـر عنه كــذلك، ويصحُّ أَنْ يُقَالَ كــذبُّ لمُخَالَفَةَ قُولُه ضَمَيرَه ، وَبَالوَجْه الثاني إكْذَابُ الله تعالى المُنَافقينَ حيثُ قَالُوا : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ مَ لَوَسُولُ الله ﴾ [ المنافــقـــون / ١ ] الآية ، والصِّدَّيْقُ مَنْ كَـثُرَ منهُ الصَّـدْقُ ، وَقيلَ : بَلْ يُقَالُ لَمَنْ لَا يَكُذُبُ قَـطاً ، وقيلَ : بَلْ لَمَنْ لَا يَتَأَتَّى منهُ الكَذبُ ؛ لتَعَوُّده الصُّدْقَ وقيلَ : بلْ لمَنْ صَدَقَ بقوله واعتقاده ، حقَّقَ صدقة بفعله، قَال : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَّابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدِّيقًا نَبِيا ﴾ [ مريم / ٤١ ] وقال : ﴿ وَأَمُّهُ صدِّيقَةٌ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] وقال : ﴿ منَ

صدُق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق ﴾ [ الشعراء / الله وَ الشعراء / الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى صالحاً بحيث إذا أثنى عليه من بعدة لله يكن ذلك التناء كذباً بل يكون كما قال الشاعر:

إذا نحن أَنْنَنا عَلَـــنكَ بصالح فأنتَ الذي نُثْني وَفَوْقَ الذي نُثْني وَصَـدَقَ قد يَتَـعَدى إلى مَـفْـعُوليْن نحـوُ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣] وَصَدَقْتُ فُلانا نَسَبُّتُه إِلَى الصدق وَأَصْدَقُتُهُ وَجَدْتُهُ صَادَقًا ، وقَـيلَ: هما واحدٌ ويُقالان فيهما جَمِيعاً قَال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم رَسُولٌ مِنْ عند الله مُصدِّقٌ لما معهم ﴾ [البقرة/ ١٠١] ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسَى أَبْن مَرْيَمَ مُصدِّقًا لمَا بَيْنَ يَدَيُّه ﴾ [ المائدة / ٤٦] ويُستَعْمَلُ التَّصْدِيقُ في كلِّ ما فيه تحقيقٌ ، يُقالُ صَـدَقَنى فعـلُه وكتَابُه ، قال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ منْ عند الله مُصدِّقٌ لمَّا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة / ٨٩] ﴿ نَزْلَ عَلَيْكَ الْكُتَّابَ بِالْحُقَّ مُصَدِّفًا لَمَا بَيْنَ يَدَيِّه ﴾ [آل عـمران / ٣] ﴿وهذا كُتَابٌ مُسَصَدِّقٌ لسانا عَرَبيا ﴾ [الأحقاف/ ١٢] أي مُصدِّقٌ ما تقدُّمَ وقولهُ : لساناً مُنتَصب على الحال وفي المثل: صَدَقَنى سِنَّ بَكْرِه . والصَّدَاقةُ صِدْقُ الاعْتقادِ

في المَوَدَّة وذلك مـخَتصٌّ بالإنسان دُون غَــيره قال : ﴿ فِمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيق حَميم ﴾ [ الشعراء / ١٠١ ، ١٠١ ] وذلك إشارةٌ إلى نحو قوله : ﴿ الْأَخْلَاَّءُ يَوْمَنْكُ بَعْضُهُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ إِلاَّ المُتقينَ ﴾ [ الزخرف/ ٧٧] ، وَالصَّدَّقَةُ مَا يُخرِجُهُ الإِنْسَانُ من مَاله عَلَى وجْمه القُرْبَة كالـزَّكاة لكن الصَّدقةُ في الأصل تُقَـالُ للمُتَطَوّع به والزّكاةُ للوَاجب ، وقد يُسمَّى الواجبُ صدقةً إذا تحرى صاحبُها الصِّدْقَ في فعله قال : ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالهم صَدَقَةً ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] يقالُ: صَدْقَ وَتَصدْقَ قال : ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجُسِرَى المُتَصَدِّقِينَ ﴾ [ يــوسف / ٨٨ ] ﴿ إِن المصَّدِّقينَ وَالمُصَّدَّقَات ﴾ [ الحديد / ١٨] في آي كَثيرَة ، وَيَقَالُ لما تَجافَى عنه الإنسآنُ مِنْ حَقُّه تَصَدَّقَ بِه نحوُ قوله : ﴿ وَٱلجِرُوحَ قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة / ٤٥] أي مَنْ تَجَافَى عنه ، وقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَسْسَرَة وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرُلُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠ ] فإنه أُجْرَى مَا يُسامَحُ به المُعْسر مَجْرَى الصَّدَقَة وعَلَى هذا ما وَرَد عنِ النَّـبِيُّ ﷺ : ﴿ مَا تَأْكُلُهُ

صدى: الصدى صورت يرجع إليك من كُلَّ مكان صقيل ، والتَّصدية كُلُّ صوت يجرى مجرى الصدى في أن لا غناء فيه ، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَالاَتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاَ مُكاءً وَتَصدية ﴾ [الانفال / ٣٥] أى غَناء ما يُورِدُونَهُ غِناء الصدى ، ومكاء الطير.

(۱) رواه أحمد ( ۳ / ۳۳۸ ) من حديث جابر قال رسول الله ﷺ : • من أحيـا أرضاً ميتــة فهى له وما أكلت العافـية فهو له صــدقة ، . ورواه أيضاً (۳/ ۳۲۲) ( ۳ / ۳۵۱) ( ۳ / ۳۸۱ ) .

وَالتَّصَدِّى أَنْ يُقَابَلَ الشَيءُ مُقَابِلَة الصَّدَى أَى الصَّوْتِ الرَّاجِعِ مِنَ الْجَبِلِ ، قال: ﴿ أَمَّا مَنِ السَّغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى ﴾ [ عبس / ٥ ، ٦ ] وَالصَدَّى يُقَالُ لِذَكِرِ الْبُومِ ولِلدَّمَاغِ ؛ لكوْنِ اللَّمَاغُ مُتَصَوَّرًا بَصُورَة الصَّدَى ولَهَذا يُسَمَّى الله مَامَةُ وقولهُمْ : أَصَمَّ الله صَداهُ فَدُعاءٌ عليه بالخرس ، والمعنى لا جَعَلَ الله له صَوْتًا حتَّى بالخرس ، والمعنى لا جَعَلَ الله له صَوْتًا حتَّى لا يكُونَ لَهُ صَدى يَرْجعُ إليه بصَوْتِه ، وقد يقالُ للعَطشِ: صَدى يَرْجعُ إليه بصَوْتِه ، وقد يقالُ للعَطشِ: صَدَى يُوْجعُ الله لا يكُونَ لَهُ صَدَى يُقَالُ رَجُلٌ صَدَيَانٌ وَامْرَاةٌ عَا

صر : الإصرارُ التَّعَشَّدُ في الذّنب والتَشدُّهُ فيه والامتناعُ من الإقلاع عنه وأصله من الصَّر أي السَّد ، والصَّرةُ ما تُعْقَدُ فيه الدَّراهِمُ ، والصَّرةُ ما تُعْقَدُ فيه الدَّراهِمُ ، والصَرارُ خرِقةٌ تُشدُّ عَلَى أَطْباء الناقة ، لئلا وَالصرارُ خرِقةٌ تُشدُّ عَلَى أَطْباء الناقة ، لئلا أَرْضَعَ ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصرُوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ ترضعَ ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصرُوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ [ ال عمران / ١٣٥ ] ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرا ﴾ [ الجائية / ١٦ ] ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُروا وَاسْتَكْبُروا ﴾ [ الحنث العظيم ﴾ [ الواقعة / ٤٦ ] والإصرارُ كلُّ عزم شَدَدت عليه ، يُقالُ : هذا والإصرارُ كلُّ عزم شَدَدت عليه ، يُقالُ : هذا وصرًى وصرًى وأصرًى وصرًى وصرًى وأسرًى وصرًى وأسرًى وصرًى وأسرًى وصرًى وأسرًى وصرًى وأسرًى وصرًى وأسرًى وصرًى الرّجَالِ وقولُهُ : ﴿ رِيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ رِيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ رِيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ وَيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ ] في المَسْرُ ، وذلك يَرْجعُ إلى

الشَّـدُّ لَمَّا في البُسوودة منَ النَّحَـقُّد ، والصَّـرَّةُ الصرة الصيحة .

صوح: الصرحُ بَيْتُ عَالِ مُزُوقٌ سُمِّي بذلك اعتبارًا بكُونِهِ صَـرْحا عَنِ الشُّوبِ أَى خَالِصا ، قال: ﴿ صَرْحٌ مُ مَرَّدٌ مَنْ قَوَارِيرٌ ﴾ [النمل / ٤٤] ﴿ قيل لهَا ادْخُلَى الصَّرْحَ ﴾ [النمل / ٤٤] ولَبْنُ صَرِيحٌ بيُّنُ الصَّراحة والصُّرُوحَة وصريحُ الحَقُّ خَلْصٌ عَنْ مَحْضه ، وُصَـرُّحٌ فُلانٌ بِما في نَفــه ، وَقيلَ : عَـادَ تَعْرِيضُكُ تَصْرِيحًا وَجَاءَ صُرَاحًا جهارا .

صرف: الصرف ردُّ الشيء من حالة إلى حَالَةِ أَوْ إِبْدَالُهُ بِغْيِرِهِ ، يَقَالُ صَرَفَتُهُ فَأَنصَرَكَ قال: ﴿ ثُمُّ صَورَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٢] ﴿ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عنهُمْ ﴾ [ هود / ٨] وقولُهُ : ﴿ ثُمُّ ٱلْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٧ ] فيجورُ إن بِكُونَ دُعَاءُ عليهم ، وإن يكُونَ ذلك إشارةً إلى ما فَعَلَهُ بهمْ وقـولُه : ﴿ فَمَا تُسْتَطِيعُونَ صرَّفا وكا نَصْرا ﴾ [ الفرقان / ١٩ ] أي لا يقْدِرون أَنْ يَصْرِفُوا عَنْ أَنْـفُسِهِمُ الْعَذَابَ أَو أَنْ يصَّرفُوا أَنفُسَهُمْ عَنِ النَّارَ . وقيلَ : أَنْ يصْرِفُوا الأمْرَ منْ حَالَةِ إلى حَــالةٍ في التَّغْييرِ ،

ومنه قسولُ العَسرَب : لا يُقْبَلُ منهُ صَـرْفٌ وَلا الجسمَاعِيةُ المنْضَمُّ بعَـضُهُمْ إلى بعض كـأنَّهُمْ عدلٌ وقدلُهُ : ﴿ وَإِذْ صَمَرَفْنَا إليْكَ نَفَرا منَ صُرُّوا أَى جُمعُوا في وعَام ، قَال : ﴿ فَأَقْبَلَت اللَّحِنِّ ﴾ [الأحقاف / ٢٩] أي اقبَلْنا بهم إليك امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةً ﴾ [ الذاريات / ٢٩ ] وقيل : الوالم الاستسماع منك والتَّصْريف كالصَّرف إلا في التَّكْثير وَكَثَرُ مَا يُقَالُ في صَرْف الشيء من حَالَة إلى حالة ، وَمَنْ أَمْرِ إلى أَمْرِ . وتَصْرِيفُ الرِّياح هُوَ صَرَّفُها مِنْ حال إلى حال ، قال : ﴿ وَصَـرَفْنَا الآيَاتِ ﴾ [ الأحقساف / ٢٧ ] ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ﴾ [ طه / ١١٣ ] ومنه تنصريف الكلام وتصريف الدراهم وتصريفُ النَّابِ ، يُقالُ : لنا به صَريفٌ ، وَالصَّرِيفُ اللَّبَنُّ إِذَا سَكَنَّتْ رَغْوَتُهُ كَانَهُ صُرف عِنِ الرَّغْــوَةِ أَوْ صُــرِفَتْ عَنْهِ الرَّغْــوَةُ ، وَرَجُلُّ صَيْرَفٌ وَصَـيْرَفَي وصَرَّانٌ وَعَنْزٌ صَارِفٌ كَـأَنَّهَا تصرفُ الْقُحلُ إلى نفسها . والصَّرفُ صبغٌ أَحْمَرُ خالص ، وقيلَ لكلُّ خَالص عَنْ غيره : صرفٌ كَاللهُ صُرِفَ عنهُ مَا يَشُولُهِ وَالصَّرَفَانُ الرُّصاصُ كانهُ صُرف عن أن يبلُغ مَنزلة الفضة.

صرم: الصرمُ القَطيعةُ ، والصّريمةُ إحكامُ الأمر وَإَبْرَامُه ، والصَّرِيمُ قطعةٌ مُنْصَـرمَةٌ عَن الرَّمْل ، قال : ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيم ﴾ [القلم/ ٢٠] قيل: اصبحت كالاشجار الصُّرِيمةِ أَى المصرُّومِ حَمْلُهَا ، وقيلَ كاللَّيل : لأنَّ اللَّيْلَ يُقالُ لهُ الصَّرِيمُ أي صارَتْ سَوْداءَ

كَالَّيْلُ لَاحْتُرَاقِهَا ، قَالَ : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا ۗ لَيْصرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ [ القلم / ١٧ ] أي يجْتَنُونَهِا وَيَتَنَاوَلُونِها ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ أَن اغْدُوا عَلَى حَدِثْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِارِمِينَ ﴾ [القلم/ ٢١ ، ٢٢] والصَّارِمُ الماضي ونَّاقةٌ السُّبُّهُ المصراعان في الشُّعر . مَصْرُومةٌ كَأَنْهَا قُطعَ ثَدْيُهَا فلا يُخرُجُ لَبَنُها حتى بقْـوَى . وَتَصـرَّمَت السَّـنةُ ، وانْصـرَمَ الشيءُ انْقَطَعَ وأَصْرَمَ ساءَتْ حَالَهُ .

> صرط: الصراطُ الطريقُ المُستقيمُ ، قال: ﴿ وَأَنَّ هذا صراطى مُسْتَقَيهما ﴾ [ الأنعام / ١٥٣ ] ويُقالُ لَهُ سَرَاطٌ وقد تقَدّم .

> صطر: صَطَرَ وسَطَرَ واحدٌ ، قال : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيطرون ﴾ [ الطور / ٣٧ ] وهو مُفْعيلٌ من السَّطْر ، والتسطير أي الكتّابة أي هُمْ اللَّذِينَ تَوَلُّوا كِتَابَةَ مِا قُدِّرَ لَهُمْ قبلَ أَنْ خُلْقَ إشارة إلى قوله : ﴿ إِنَّ ذلكَ في كستاب ﴾ [الحج / ٧٠] ﴿ إِنَّ ذَلِكُ عَلَى اللَّهُ يَسيرٌ ﴾ [الحج / ٧٠] وقوله : ﴿ فَي إِمَامَ مُبِينَ ﴾ [يس / ١٢] وقـــولهُ: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهُمْ بمُسيَّطر ﴾ [ الغاشية / ٢٢ ] أي مُستَول أن تَكْتُبُ عَلَيْهِمْ وَتُثْبِتَ مَا يَتَوَلُّونُهُ ، وَسَيْطُرْتُ وَبَيْطَرْتُ لاثَالثَ لَهُما في الأَبِنَية ، وقعد تَقَدَّمَ ذلك في السين .

صرع: الصرعُ الطَّرحُ ، يُقالُ : صَـرَعتُهُ

حِرْفَةُ المُصَارِعِ ، وَرَجُلٌ صَرِيعٌ أَى مَصْرُوعٌ وَقَوْمٌ صَرْعَى قَال : ﴿ فَتُرَى الْقُومُ فِيها صَرْعَى ﴾ [ الحاقة / ٧ ] وهُما صرعًان كقولهم قرْنَان . والمصراعان من الأبواب وبه

صَعَل : الصُّعُسِودُ الذَّهابُ في السمكان العالمي ، والصَّعُودُ والحَـدُورُ لمكان الصُّعَود والانحدار وهُما بالذّات واحدٌ وإنَّما يَخْتَلفان بِحَسَبُ الْاعْتِبارِ بِمَنْ يَمُرُّ فِيهِما ، فَمَتَّى كَانَ المارُّ صاعداً يُقالُ لمكانَه : صُعُودٌ ، وإذَا كَانَ مُنْحَدِرًا يُقَالُ لمكَانه : حَدُورٌ ، والصَّعَدُ والصَّعبيدُ والصَّعُودُ في الأصل واحدُ لكن الصَّعُـودُ والصَّعَدُ يُقـالُ للعقـبَة وَيُسْتَـعَارُ لكَلَّ شاقً ، قَـَال : ﴿ وَمَنْ يُغْرِضْ عَـنْ ذَكْر رَبِّه يَسْلُكُهُ عَذَابا صَعَدا ﴾ [ النجن / ١٧ ] أي شاقًا وقال : ﴿سَأَرْهَقُهُ صَعُودا ﴾ [ المدثر / ١٧ ] أي عَفَبَةً شاقَةً ، والصعيدُ يُقالُ لوَجْه الأرض قسال: ﴿ فَتَيَمموا صَعيدا طَيّبا ﴾ [النساء / ٤٣] وقــال بَعْضُهُـــُمُ الْصَّعيـــدُ يُقالُ لْلغُبُـار الذي يَصْعَدُ منَ الصَّعُـود ، ولهذا لابُدًّ للمُتَيَمِّم أَنْ يَعْلَقَ بِيَدِهِ غُبَّارٌ ، وقولُهُ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فَى السَّماء ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] أي يَتَصَعَّدُ . وأما الإصعادُ فقد قيلَ : هو الإِبعَادُ في الأرض سَواءٌ كَانَ ذلك في صُعُود أو حُدُور صَرْعَا وَالصَّرْعَةُ حَالَةُ المَصرُوعِ وَالصَّراعَة الواصلُهُ مِنَ مِنَ الصَّعُودِ وهو النَّهابُ إلَى

الأمْكَنَة المُرْتَفِعَة كالخُروج مِنَ البصْرَةِ إِلَى نَجْدِ وإلَى الْحجاز ، ثُم استعمل في الإبعاد وإن لم يكُنْ فيه أعْتبارُ الصُّعُود كقولهم تعال فَإِنَّهُ في الأصل دُعاءً إلى العُلُوُّ صَارَ أَمْراً بالمَجيء سَواءٌ كانَ إِلَى أَعْلَى أَو إِلَى أَسْفُلَ ، قال : ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُونُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عمران / ٢٥٣] وقيلَ : لم يُقْصَدُ بقولُه : ﴿إِذْ تُصْعدونَ ﴾ إلى الإبعاد في الأرض وإنَّما أشار به إِلِّي عُلُوِّهمْ فيما تَحَرُّوهُ وَأَتُوهُ كَقُولكَ أَبْعَدْتُ فِي كَذَا وَارْتَقَيْتُ فِيهِ كُلُّ مُرْتَقَىٌّ، وكَأَنْه قال: إذْ بَعُدْتُهُ في استشعار الخَوف والاستمرار على الهَزيمَة . واستُعـيرَ الصُّعُودُ لَمَا يَصلُ منَ العَبْدِ إِلَى الله كما اسْتُعيرَ النُّزُولُ لَمَا يَصَلُ مَنَ الله إلى العَبْد فقالَ سُبْحَانهُ: ﴿ إِلَيْه يَصْعَدُ الكُلمُ الطِّيُّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] وقولهُ: ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَايا صَعَدًا ﴾ [ الجن / ١٧ ] أي شاقا ، يُقَالُ تَصَعَّدُني كذا أي شُقَّ عَلَيٌّ ، قَالَ عُمَـرُ : مَا تَصَـعُدُنَى أَمْرٌ مِا تَصَعَّـدَنَى خَطْبَةُ النكاح).

صعر: الصَّعَرُ مَيْلٌ فَى الْعُنُّقِ والتَّصْعِيرُ إمالَتُهُ عَنِ النَّظَرِ كَبْراً ، قال : ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [ لقمان / ١٨] وكُلُّ صَعْبِ يُقَالُ لَهَ مُصْعَرٌ والظَّلِيمُ أَصْعَرُ خَلْقَةً .

صعق : الصَّاعَقَةُ والصَّاقِعَةُ يَتَقَارِبان وَهُمَا الهَدَّةُ الكَبِيرَةُ ، إلا أَن الصَّقْعَ يُقاَلُ في الاجسام

الأرضية ، والصّعق في الأجسام العُلُوية . قال بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَة : الصاعِقة على ثَلاثَة أُوجه : المَوْت كقوله : ﴿ فَصَعق مَنْ فِي السّموات وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ [ الزمر / ١٨ ] وقوله : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقة ﴾ [ النساء / ١٥٣ ] والعندَاب كقوله : ﴿ أَنْذَرْنُكُمْ صاعِقة مِثْلَ صاعِقة عَد وَنَمُودَ ﴾ [ فصلت / ١٣ ] والنار كقولة : ﴿ وَيُرْسِلُ الصواعق فَيُصيبُ بِهَا مَنْ يَشَاء ﴾ [ الرعد / ١٣ ] وما ذكرة فهو أشياء يُسَاء ﴾ [ الرعد / ١٣ ] وما ذكرة فهو أشياء السّديد مِنَ الصاعِقة فإن الصاعِقة هي الصّوت الشياء السّديد مِنَ الجو ، ثم يكونُ منه نار فيقط أو عذاب أو موت ، وهي في ذاتِها شيء واحد وهذه الاشياء تأثيرات منها .

صغر: الصَغَلَدة التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، المُتضَادة التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، فَالشَّيء قَلْدَ يَكُونُ صَغِيرًا فِي جَنْبِ الشَّيء وَكَبِيراً فِي جَنْبِ الشَّيء وَكَبِيراً فِي جَنْبِ الشَّيء وَكَبِيراً فِي جَنْبِ الشَّيء الزَّمَانِ فَيُقَالُ : فُلانٌ صَغِيرٌ وَفُلانٌ كَبِيرٌ إذا كانَ ما له مِنَ السَّنِينَ أقل ممَّا للآخرِ ، وتَارَةً تُقَالُ باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزِلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزِلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزِلَة ، وَقَولُهُ : ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إلاَّ أحصاها ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] وقوله : ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلاَ كَبِيرةً إلاَّ أحصاها ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] وقوله : ﴿ وَلاَ أَكْبَر ﴾ [ يونس/ إلَّ المَنْزِلَة مِنَ الْخَيرِ وَالسَّرِ الْمَنْزِلَة مِنَ الْخَيرِ وَالسَّرً

باعْتِبَارَ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، يُقالُ : صَغْرَ صَغْرًا فَى ضَدَّ الْكَلَّةِ ، ضَدُّ الْكَلَّةِ ، ضَدُّ الْكَلَّةِ ، وَصَغَراً وَصَغَاراً فَى الذَّلَّةِ ، والصَّاغِرُ الرَّاضِي بِالمَنْزِلَةِ الدَّنِّيَّةِ ، ﴿ حَتَى يُعْطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة/ 24] .

صغا: الصّغُو المسيل ، يُقَالُ: صَغَتِ النَّجُومُ والسّمس صَغُوا مسالَت المُغُروب ، والسّمس صَغُوا مسالَت المُغُروب ، وصَغَيْتُ الإِنَاءَ وَاصَغَيْتُهُ وَاصَغَيْتُ إِلَى فُلان ملْتُ بِسَمْعِي نحوهُ قالَ : ﴿ وَلِتَصْغَي إِلَيْهِ الْمُعْلَةُ الْمُعْلَةُ اللّهِ الْمُعْلَقِ وَاسَغَي اللّهِ الْمُعْلَقِ وَاصْغَي صَغُوا اللّهِ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهِ أَصْغُو وَاصْغَي صَغُوا وَصُغَيا، وقيل : صَغَيْتُ أَصْغُو وَاصْغَيتُ اصْغَى وَاصْغَيْتُ وَفُلانً مَصَغِي اللّهِ الرّجُلِ اللّه الله وقيل المُعَنْ الله الله وقيل المُعَنْ الله الله وقيل المُعَنْ المُعَنْ الله وقيل المُعَنْ المُعَنْ الله وقيل المُعَنْ ال

صف: الصّفُ أَنْ تَجْعَلَ الشيءَ على خط مُسْتَو كالناسِ والأشجارِ ونحوِ ذلك وقد يُجْعَلُ فيما قالهُ أَبُو عُهَيْدَةَ بِمَعْنَى الصّافِ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحبُّ اللّهِينَ يُفَاتلُونَ في سَبيلهِ صفّا ﴾ [ الصف / ٤ ] ﴿ ثُمَّ الْتُواصَفًا ﴾ [طه/ ٦٤] يحرن مَصْدَرا وان يكون يمعنى الصّافين : ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ الصّافُونَ ﴾ [ الصافات / ١٦٥] ﴿ وَالصّافات صفًا ﴾ [ الصافات / ٢٠] يَعْنِي به المَلاَئكَةَ

﴿ وَالطّيرُ صَافّات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ وَالطّيرُ صَافّات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ وَالطّيرُ صَافّات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ وَالطّيرُ وَا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوافً ﴾ [ الدج / ٣٦] أى مُصطّفّة ، وَصَفَفْتُ كذا جَعَلْتُهُ على صَفّ ، قال : ﴿ عَلَى سُررُ مَصْفُوفَة ﴾ [ الطور/ ٢٠] وصَفَفْتُ اللَّحْمُ قَدَّتُهُ وَٱلْقَبْتُهُ وَالصّفوفَ ، والصّف صَفّا صَفّا والصّفيفُ اللَّحْمُ المَصفُوفُ ، والصّف صَفّ المُستّوى مِنَ الأوضِ كَانه على صَفّ واحد ، قال : ﴿ فَيْلُرُهُا قَاعاً صَفْصَفًا لا تَرَى فِيها عُوجاً وَلا أَمْتاً ﴾ [ طه / ١٠١] والصّفة مِن البّيانِ وصُفّة السّرِج تشيبها بِها في والصّفة مِن البّينِ مَحْلَيْنِ والصّفُونُ بَينَ مَحْلَيْنِ والصّفْصَانُ شَجَرُ الخلاف .

صفح : صَفح الشيء عَرفه وجانبه وصفحة السيف وصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة السيف وصفحة السيف وصفحة الحجر. والصفح ترفة التشريب وهو ابلغ من المعفو ولذلك قال : ﴿ قَاعْفُوا وَاصفَحُوا حَتَى الله بأمره ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] وقد يعفو الإنسان ولا يصفح قال : ﴿ قاصفح عَنهم وقُلْ سلام ﴾ [ الزحرف / ٨٩ ] ﴿ قاصفح الجميل ﴾ [ الحجر م ٨٥ ] ﴿ قاصفح الجميل ﴾ [ الحجر م ٨٥ ] ﴿ الزحر ف / المحدم عنه أوليته منى صفحة جميلة معرضا عَن ذنيه ، او لقيت صفحة متحافيا

عنه أوْ تجاوَزْتُ الصَّفْحَةَ التي أَثْبَتُ فيها ذَنْبَهُ منَ الكتاب إلَى غَيْرِهَا منْ قَولُكَ تَصَفَّحْتُ الصَّفْحَ الجَميلَ ﴾ [ الحجر / ٨٥ ] فَأَمْرٌ لهُ عليه السلامُ أَنْ يُخَفُّفَ كُفْر مَنْ كَفَرَ كما قَال : ﴿ وَلاَ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِي ضَيْق ممَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [ النحل / ١٢٧ ] وَالمُصَافَحَةُ الإفضاء بصفحة اليد .

صفلً : الصَّفَدُ والصَّفَادُ الغُلُّ وَجَمعُهُ أصفاد والأصفاد الأغلال ، قال تعالى : ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد ﴾ [ إسراهيم / ٤٩] والصَّفَـدُ العطيَّةُ اعتبارًا بما قيل : أنَّا مَعْلُولُ أَيَادِيكَ وَأَسِيرُ نَعْمَتُكَ وَنَحَوُ ذَلِكَ مَنَ الْأَلْفَاظ الواردَة عنهُم في ذلك .

صَفْرٍ : الصَّفْرَةُ لَوْنٌ مِنَ الْأَلُوانِ التي بَيْنَ السُّواد والبياض وهي إلى السُّواد أَقْرَبُ وَلِذَلِكَ قَدْ يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ السَّواد ، قال الْحَسَنُ في قَوله: ﴿ بَقَرَةٌ صَفْراء فَاقعٌ لَونُهَا ﴾ [البقرة/ ٦٩ ] أي سَوْدَاءُ وقَال بَعْضُهُم : لا يُقالُ في السواد: فَاقعٌ وَإِنَّمَا يُقالُ فيها: حالكَةٌ ، قال: ﴿ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ [الزمر / ٢١] ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفُرٌ ﴾ [المرسلات / ٣٣] قيلَ : هي جَـمْعُ أَصْفَرَ وقيلَ : بَلُ أَرَادَ بِهِ الصُّفْرَ المُخْرَجَ منَ المَحَادِن ، ومنه قبيلَ للنَّحَاسِ: صُفُرٌ وَلِيَبِيسِ الْبُهْـمَى: صُفَارٌ،

وقد يُقالُ الصَّفيـرُ للصُّوت حكايَّةٌ لما يُسْمَعُ ، وَمَنْ هذا صَفْرَ الإِنَاءُ إِذَا خَلا حسى يُسْمَعَ منه منَ الآنيَة وَغَيْرِهَا . وَسُمِّي خُلُو الجَوْفُ والعَرُوق منَ العَـذَاء صَفَرًا، ولمـا كَانَتُ تلكَ العُرُوقُ المُ متدَّةُ من الكبد إلى المعدة إذا لم تَجِدُ غذاءً امتصت أَجْزَاءَ المعدة اعتقدت جَهلَةُ العَـرَبُ أَنَّ ذلك حَـيَّةٌ في الـبَطِّن تَعُضُّ بَعْضَ الشَّـرَاسف حتى نَفَـى النِّبيُّ ﷺ فقَـالَ : ﴿ لاَ صَفَرَ ) (١) أي ليس في البطن ما يَعْتَقدُونَ أنه فيه منَ الْحيّة وعلى هذا قول الشاعر :

\* وَلا يَعُضُّ عَلَى شُرْسُونه الصَّفَرُ \*

الشَّهُ و يُسَمَّى صَفَرًا لَخَلُو بَيُوتِهِمْ فيه من الزَّاد ، وَالصَّفَرِيُّ مِنَ النِّـتَاجِ ، مـا يَكُونُ في ذلك الوقت .

صفن : الصفنُ الجمعُ بَيْنَ الشّيسَيْنِ ضامًا بَعْضَهُما إلى بعض ، يُقالُ: صَفَنَ الفَرَسُ قُوائمةُ قال : ﴿ الصَّافنَاتُ الْجِيادُ ﴾ [ ص / ٣١] وقدى : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَنَ ﴾ [ الحج / ٣٦ ] والصَّافنُ عرْقٌ في باطنَ الصُّلُب يَجْمَعُ نياَطَ القَلْب . والصَّفْنُ وعاءً يَجْمَعُ الخُصِيَةَ والصُّفْنُ دَلُو مَجْمُوعٌ ىحَلْقَة .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( السلام / ١٠٨ ، ١٠٩ ) .

صفو: أصلُ الصفاء خُلُوصُ الشيء مِنَ الشُّوب ومنه الصِّفا للحجارة الصَّافية قالَ : ١٥٨ ] وَذَلِكَ اسْمٌ لَمُوضِعٍ مُخْصُوصٍ ، والاصْطْفَاءُ تَنَاوُلُ صَفْوِ الشيءِ كما أنَّ الاختيارَ تَناوُلُ خَيْرِه والاجْتباءَ تَنَاوُلُ جباَيَته . وَاصْطَفَاءُ الله بعُضَ عـباده قــد يكُونُ بإيجاَده تعــالي إيَّاهُ صافياً عَن الشُّوبِ المَوْجُودِ في غَيرِه وقد يكُونُ باختياره وبحكمه وإن لم يَتَعَرَّ ذلك من الأوَّل، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَصْطَفَى منَ المَلاَثَكَة رُسُلاً وَمَنَ النَّـاسِ ﴾ [ الـحــَج / ٧٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً ﴾ [ آل عسران / ٣٣] ﴿ اصْطَفَاكُ وَطَهِّرِكُ وَاصْطَفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢] ﴿ اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [ الأعراف/ ١٤٤ ] ﴿ وَإِنَّهُمْ عندناً لَمنَ المصطفَينَ الأخيار ﴾ [ ص / ٤٧] واصطَفَيْتُ كلا على كذا أَى احْتَرْتُ ﴿ أَصْطَفَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبَنينَ﴾ [ الصافات / ١٥٣ ] ﴿ وَسَلاَّمُ عَلَى عباَّده الَّذينَ اصْطَفَى ﴾ [ النمل / ٥٩ ] ﴿ ثُمَّ أُورَنْنَا الْكُتَابِ الذينَ اصطفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ﴾ [فاطر / ٣٢] والصَّفيُّ والصَّفيَّةُ ما يَصَطفيه الرَّئيسُ لنَفْسه ، قال الشاعر :

\* لَكَ المرباعُ منها والصَّفايا \* وقد يُقالانِ لِلناقَة الكَشيرةِ اللَّبَن وَالنَّخْلَةِ الكَثيرةِ الْحملِ ، وأصْفَت الدَّجاَجَةُ إذا انْقَطعَ

صفو: أصلُ الصفاء خُلُوسُ الشيء مِنَ انْفَطَعَ شَعْرُهُ تشبيها بذلك من قولهم : أصفى الشاعرُ إذا الشوْب ومنه الصفا للحجارة الصافية قال : انقطع شعْرُهُ تشبيها بذلك من قولهم : أصفى السقو إن الحقر السعّفا والمروّة مِن شَعَاثر الله ﴾ [ البقرة / الحافر إذا بلغ صفّا أي صَخرا مَنْعَهُ من الحفر المحقوانُ كالصفا الله المحقوانُ كالصفا الله المحقوانُ كالصفا الله عنه والاصطفاء تَناولُ صَفْو الشيء كما أنّ الاختيار الواحدة صفوانة ، قال : ﴿ صَفْوان عَلَيْه تَناولُ جَبَاء تَنَاولُ جَبَايَته . واصَطفاء الله الله بعض عباد، قد يكونُ بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباد، قد يكونُ بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباد، قد يكونُ بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباد، قد يكون بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباد، قد يكون بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إيًّاه الله بعض عباد البر .

صلل: أصلُ الصّلْصَال تَرَدُّدُ الصوّت من الشيء البابس ومنه قيل : صلَّ المسمارُ ، وَسُمُّى الطّينُ الْجَافُ صُلْصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصَالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصَالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصَال كَالْفَخَّارِ ﴾ [ الرحمن / ١٤ ] ﴿ مِنْ صَلْصَالٌ مِنْ حَما مَسْنُون ﴾ [ الحجر / ٢٦ ] والصّلْصَالُةُ بَقِبَةُ ماء سُميّت بذلك لحكايّة والصّلْصَالةُ بَقِبَةُ ماء سُميّت بذلك لحكايّة صوّت تحرُّكه في الموّادة ، وقيل : الصّلْصَال المُنتنُ من الطين مِنْ قولهم : صلَّ اللحم ، المُنتنُ من الطين مِنْ قولهم : صلَّ اللحم ، وقدريء : ﴿ أَنْذَا صَلَلْنا ﴾ [ السجدة / ١٠ ] وأَنْذَا وتَغَبِّرنا من قولهم : صلَّ اللحم أَنْ اللّه مُنْ اللّه من قولهم : صلَّ اللّه من اللّه وأَصَلَّ .

صلب : الصُّلْبُ الشّديدُ وباعْتبارِ الصَّلْابَةِ وَالشَّدَةِ سُمَّى الظَّهْرُ صُلْباً ، قال : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْب وَالتَّرَاقبِ ﴾ [ الطارق / ٧] وقدوله : ﴿ وَحَالاتِل أَبْنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣] تَنْبيةٌ أَنَّ الوَلَدَ جُزْءٌ مِنَ الاب ، وعلى نحوهِ نَبَّهَ قولُ الشاعر:

وَإِنَّمَا أَوْلادُنَّــــا بَيْنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي على الأرْضِ وقال الشاعر :

\* في صُلب مثل العنّان المُؤْدَم \*

والصلّبُ والاصطلاّبُ استَخْرَاجُ الودكِ من العَظْم ، والصلّبُ الذي هو تعليقُ الإنسان للقَ الله ، قبل هو شد صلب على خشب ، لق الله على خشب ، وقيل: إنما هو من صلب الودكِ ، قال: ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ ﴾ [ النساء / ١٥٧ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم فَى جُدُوعِ النّخلِ ﴾ [ طه / ٤٧ ] ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا ﴾ [ المائدة / ٣٣ ] والصلّيب أصلهُ الخشبُ اللّذي يُصلَبُ عليه عليه الله الذي يَتقرّب به النّصاري هو لكونه على عليه السلام ، وتوب مصلّبُ أي عليه عليه السلام ، وتوب مصلّبُ أي عليه الصّلب أو ما يُخرِجُ الودكَ بالعرق ، وصلّبتُ الصّلبَ أو ما يُخرِجُ الودكَ بالعرق ، وصلّبتُ السّان حددثه ، والصالب من الحمّي ما يكسر السّان حددثه ، والصّالب من الحمّي ما يكسر السّان حددثه ، والصّالب من الحمّي ما يكسر السّان حددثه ، والصّالب من الحمّي المسرّ .

صلح: الصّالاَحُ ضداً الفَسادِ وهُما مُخْتَصَّانِ في أكثر الاستعمال بالأفعال وقُوبِلَ في القُرْآنَ تارة بالفساد وتارة بالسّيئة ، قال : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وآخَرَ سَيْنًا ﴾ [ التوبة/ ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وآخَرَ سَيْنًا ﴾ [ التوبة/ المناجها ﴾ [ الاعسراف / ٥٦ ] ﴿ وَاللَّذِينَ النَّوا وَعَملُوا الصَّالِحاتِ ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] في مَواضَع كثيرة . والصّلُح يُخْتَص بإرالة في مَواضَع كثيرة . والصّلُح يُخْتَص بإرالة النفسار بين الناسُ يُفال منه اصطلحوا

وتَصالَحوا، قال : ﴿ أَنْ يُصْلَحاً بَيْنَهُما صُلَّحا وَالصُّلُّحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] ﴿ وإنْ تُصْلَحُوا وَتَتَقُوا ﴾ [ النساء / ١٢٩ ] ﴿ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [ الحجرات / ٩] ﴿ فَأَصَلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ﴾ [ الحجرات / ١٠] وَإَصْلاحُ الله تعالى الإنسانَ يكُونُ تارَةً بخَلْقه إيّاهُ صالحاً وتارةً بإزالة ما فيه من فساد بَعْدَ وُجُدُوه ، وَتَارةً يَكُونُ بِالحُكْم لهُ بالصَّلاح، قال : ﴿ وَأَصْلَحَ بِالَّهُمْ ﴾ [محمد/ ٢] ﴿ يُصلح لَكُم أَعْمَالَكُم ﴾ [ الأحزاب / ٧١ ] ﴿ وَأَصْلُحُ لَى فَى ذُرِّيَّتَى ﴾ [ الأحقاف / ١٥] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَأَ يُصلُحُ عَمَلَ المُفسدينَ ﴾ [يونس / ٨١] أي المُفْسدُ يُضَادُّ اللهَ فَيَ فعْله فإنَّهُ يُفْسد واللهُ تعالى يَتَحَرَّى في جميع أفْعاله الصَّلاحَ فهو إذا لا يُصلحُ عَملَهُ ، وَصَالَحُ اسْمُ للنَّبي عليه السلامُ قال : ﴿ يا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فينًا مَرْجُوا ﴾ [ هود / ٦٢ ] .

صلد: قال تعالى: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلَداً ﴾ [البقرة / ٢٦٤] أى حَجَراً صُلْباً وهو لا يُنبِتُ ومنه قيل : راس صَلْدٌ لا يُنبِتُ شَعْراً وَنَاقَةٌ صَلُودٌ وَمَصْلاَدٌ قليلةُ اللّبَنِ وَفَرَسٌ صَلُودٌ لاَ يَعْرَقُ ، وَصَلَدَ الزَّنَدُ لاَ يُخْرِجُ نَارَهُ .

صلا: اصلُ الصَّلْي لِإِيقَادِ النار ، ويُقالُ: صَلَى بالنارِ وَبَكَذَا أَى بُلِي بَهَا وَاصْطَلَى بهَا وَصَلَّلَى بهَا وَصَلَّلَتُ ، قالَ : وَصَلَّيْتُ الشَّاةَ ، شَوَيْتُهَا وَهِي مَصْلِيَّةٌ ، قالَ : ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ ﴾ [ يس / ٦٤] وقال : ﴿ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴾ [ الأعلى / ٦٢] ﴿ وَصَالَى نَارا حَامِية ﴾ [ الغاشية / ٤]

عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٦ ] والصلاةُ التي هى العبادَّةُ الْمخَصُوصَةُ أصْلُهَا الدُّعاءُ وَسُمِّيتُ هذه العبادةُ بها كتَّسمية الشيء باسم بَعْض مَا يَتَضَمُّنُّهُ ، وَالـصَّلَّاةُ مَنَّ العبَادَاتِ التي لم تَنْفَكُ شَرِيعةٌ منها وَإِنْ احْتَلَفَتْ صُـُورُها بحَسَبِ شَرْعٍ فَسَرَعٍ . ولذلك قبال : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابِا مُوقُوتًا ﴾ [النساء / ١٠٣] وقال بَعْضُهُم: أصلُ الصلاة من الصَّلاء ، قال : ومَعنَى صَلَّى الرَّجُلُ أي أنه أزال عَنْ نَفْسه بهذه العبادة الصَّلاء الذي هو نَارُ الله المُوقَدَّةُ . وَبَنَاءُ صَلَّى كَبِنَاء مَرْضَ لإزالة المَرض ، ويُسَمَّى مَوضَعُ العبادة الصلاة، ولذلك سُمِّيت الكنائسُ صلوات كَفُولُه: ﴿ لَهُدُمُّتُ صَـُواَمَعُ وَبَيْعٌ وَصَلُواتُ ومَسَأَجِدٌ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] وكـل مُــوضع مَدَحَ اللهُ تعالى بِفعلِ الصَّلاَةِ أَوْ حَثَّ عليه ذُكرَّ بِلْفُظ الإِقَامَة نحو : ﴿وَالمُّقيمينَ الصلاَّة ﴾ [النساء / ١٦٢] ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلاَّةَ ﴾ [البقرة/ ٤٣] ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٧ ] ولم يقُل المُسصَلِّينَ إلا في المُنَاف قسينَ نحوُ قوله: ﴿ فَوَيْلُ للمُصَلِّينَ الذينَ هُمَّ عَنْ صَسلاتهم سَاهُونَ ﴾ [الماعون / ٤، ٥] ﴿ وَلاَ يَاتُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كُسَالَى ﴾ [التوبة / ٥٤] وَإِنَّمَا خُصٌّ لَفُظُ الْإِقَامَة تَنْبِيهِا أَنَّ المَفْصُودَ مِنْ فَعَلْهَا تَوْفَيَةُ حُقُوقِها وَشَرائطها ، لا الإنبان بهينتها فقط ،

﴿وَيصْلُى سَعِيرا ﴾ [ الانشقاق / ١٢ ] ﴿وَسَيَّصْلُونَ سَعِيراً ﴾ [ النساء / ١٠ ] تُرئ سَيْصَلُونَ بِضَمُّ اليَّاءِ وَفَتْحِها ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ الْمَاءِ وَفَتْحِها ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونها ﴾ [ المجادلة / ٨ ] ﴿ سَأَصْلِيه سَقَرَ﴾ [ المدثر / ٣٦] ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ [الواقعة / ٩٤] وقدولهُ: ﴿ لا يُصْلِكُمَا ۗ إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [ الليل / ١٥ ، ١٦ ] فقد قيلَ معناهُ لا يَصْطَلَى بها إلا الاشقى الذى ، قال الخَليلُ : صَلَى الكافرُ النارَ قاسى حَرِّها ﴿ يَصْلُونُهَا فَبَشْنَ الْمُصِيرُ ﴾ [المجادلة/ ٨ ] وقيلَ صَلَى النارَ دَخَلَ فيهــا وأصْلاها غَيرَهُ قال : ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارِا ﴾ [ النساء / ٣٠] ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهِ صليا ﴾ [ مريم / ٧٠ ] قيلَ : جَمْعُ صال ، والصَّلاء يقالُ للْوَقُــود وللشَّوَاء . والصَّلاةُ ؛ قال كَــثيرٌ من أهل اللُّخَـة : هي الـدُّعـاءُ وَالتَّــبــريكُ وَالتَّمْجِيــدُ، يقالُ : صَلَّيْتُ عليه أَى دَعَوْتُ لهُ وزكُّنيتُ ، وقال عليه السلامُ : ﴿ إِذَا دُعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَامٍ فَلْيُحِبُ (١) ، وَإِنْ كَانَ صَائمًا فَلَيْصَلُ ! أَي لَيَدْعُ لَأَهُلُهُ ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه ﴾ [ الأحراب / ٥٦ ] وصلوات الرَّسُول وَصَلاَّةُ الله للمُسلمينَ هو في التَّحْقيق تَزْكَيَتُهُ إِيَّاهُمْ . وَقَالَ : ﴿ أُولِئُكَ عَلَيْهُمْ صَلُّواَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] ومنَ الملأَثكَة هي الدُّعَاء والاستُنفَفارُ كما هي منَ النَّاسِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائَكُنَّهُ يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( النكاح / ١٠٥ ) .

ولهذا رُوى أَنَّ المُصَلِّينَ كَثيرٌ وَالمُقيمينَ لها قَلِيلٌ وقدولُهُ : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ [المدثر / ٤٣] أَيْ منْ أَتْبَاعِ النَّبِيَّنَ ، وَقُولُهُ: ﴿ فَلَا صَـٰدُّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] تنبيها أنه لم يكُنْ مِمَّن يُصَلِّى أي يَأْتي بِهَيْتُمُهُا . وقولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عَنْدَ البِّيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتَصديةً ﴾ [الأنفال / ٣٥] فتُسمية صلاتهم مكاءً وَتَصْدِيةٌ تُنْسِيهٌ عَلَى إبطال صلاتهم وَأَنَّ فَعُلَّهُمْ ذلك لا اعتداد به بل هُم في ذلك كطُّيُور تمكُو وتصدى : وفائدة تكرار الصلاة في قوله : ﴿ قَدْ أَفَّلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهم خَاشِعُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١ ، ٢ ] إلى آخر القصّة حيثُ قال : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتهم يُحافظُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٩ ] فإنّا نَذْكُرُهُ فَيما يعْدُ هذا الكتاب إن شاء الله .

صمم : الصّمَمُ فَقُدانُ حَاسَةِ السّمع ، وَبه يُوصفَ مَن لا يصْغَى إلى الحَقُ ولا يَقْبَلهُ ، قال: ﴿ صُمَّ بُكُمْ عُمْى ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقال: ﴿ صُمَّا وَعُمْيانا ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] ﴿ والأصَمِّ والبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هِلْ يَسْتَويان ﴾ [هود / ٢٤ ] وقسال : ﴿ وحَسبُوا أَلاَ نَكُونَ فَتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ نابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثَمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ نابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثَمَّ عَمُوا له به ، ولذلك قيلَ صُمَّت حُصاةٌ بدَم ، أي له به ، ولذلك قيلَ صُمَّت حُصاةٌ لم تُسْمع لها حركة وضَربة صمّاء . ومنه الصّمَة للشّجاعِ حركة وضَربة صمّاء . ومنه الصّمَة للشّجاعِ الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَت الصّامَة للشّجاعِ الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَت الصّامَة للشّجاعِ الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَت الصّامَة الصّرورة وصَمَمَت الصّامَة السّبَاعِ الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّرورة الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّامُورة الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّامَة المَّالِقُورة الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّرورة الذي يُصِمْ النصرية ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّامَة الصّرورة ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّامِرة الصّامِة الصّامِية ، وصَمَمَتُ الصّامَة الصّامِورة ، وصَمَمَت الصّامِية الصّامِرة الصّامِة ، وصَمَمَت الصّامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَمَمَتُ الصّامِة الصّامِ السّبَرة ، وصَمَمَتُ الصّامِة الصّامِ السّبَرة ، وصَمَمَتُ الصّامِ السّبَرة ، وصَمَمَتُ الصّامِ الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَتُ الصّامِ الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَة الصّامِ السّبَرة ، وصَامَة الصّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة ، وصَامَة السّبَرة السّب

شَدَدْتُ فَهَا تَشْبِيهِا بِالأَصَمِّ الذِي شُدَّ آذُنُهُ ، وصَمَّمَ في الأَمْرِ مضى فيه غَيْرَ مُصْغِ إلى مَنْ يرْدَعُهُ كَانَهُ أَصَمَّ ، والصَّمَانُ أَرْضٌ غَلِيظةٌ ، وَالصَّمَانُ أَرْضٌ غَلِيظةٌ ، وَالصَّمَانُ أَرْضٌ غَلِيظةٌ ،

صمد: الصّمدُ السّيدُ الذي يُصمدُ إليه في الأمْرِ، وصَمدَ صمدَهُ قصدَ مُعْتمداً عليه قصدة ، وقيلَ : الصّمدُ الذي ليسَ باجْوفَ ، والذي ليسَ باجْوفَ شيئان : أحدهُما : لكونه والذي ليسَ باجُوفَ شيئان : أحدهُما : لكونه منه وهو الباري والملائكةُ ، والقصدُ بقوله : ﴿ اللهُ الصّمدُ ﴾ [ الإخلاص / ۲ ] تنبيها أنه بخلاف مَنْ اثبتُوا له الإلهيةَ وإلى نحو هذا السّارَ بقوله : ﴿ وَأُمّّهُ صدّيقةٌ كانا يأكُلانِ الطّعامَ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] .

صمع: الصَّوْمَعَةُ كُلُّ بِناء متصَمَّعُ الرَّأْسِ أَى مَتَلاصِقُهُ ، جمعُهَا صَوَامِعُ . قال : ﴿ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ ﴾ [ الحج / ٤٠] والأصمَّعُ اللاَّصِقُ أَذْنَهُ برَأْسِه ، وقلب اصمْعُ جَرِيءٌ كانه بخلاف مَنْ قال الله فيه : ﴿ وَالْصَمَّعَاءُ اللهُ مَنَ قَال الله فيه : والصمَّعاءُ اللهُ مَى قبلَ أَنْ تَتَفَقًا ، وكلاب صمُعُ والصمَّعاءُ اللهُ مَى قبلَ أَنْ تَتَفَقًا ، وكلاب صمُعُ الكُعُوب ليسُوا بأَجْوَفَها .

صنع : الصَّنعُ إَجادةُ الفعل ، فكلُّ صنّع فعل وليس كلُّ فعل صنّعا ، ولا يُنسَبُ إلى الحيّوانات والجمادات كما يُنسبُ إليها الفعلُ ، قال : ﴿ صُنعَ الله اللّذي أَنْقَنَ كلَّ شيء ﴾ [النمل / ٨٨] ﴿ وَيَصَنعُ الفُلك ﴾ [ هود / ٢٨] ﴿ وَاصنّع الفُلك ﴾ [ هـود / ٢٧]

﴿أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعا ﴾ [ الكهف / ١٠٤ ] ﴿ صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ٨٠] ﴿ تَتَّخذُونَ مَصَانَعَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٩ ] ﴿ ما كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] ﴿ حَبطَ مَاصَنَّعُوا فِيهَا ﴾[ هـود / ١٦ ] ﴿ تُلْقَفْ مَـا صْنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا ﴾ [ طبه / ٦٩ ] ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٤٥] وَللإجَادة يُقَالُ للْحَاذق المُجيد: صَنَعٌ وَلِلْحَاذِقَةِ الْمُجِيدَةِ : صَنَاع ، وَالصَّنيعَةُ مَا اصطَّنَعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ ، وفَرَسٌ صنيعٌ أحسنَ القيامَ عليه . وَعُبَّرَ عَن الأَمْكِنَةِ الشَّـرِيفَةِ بِالمَصانعِ ، قال : ﴿ وَتَتَّخذُونَ مَصانع ﴾ [ الشعراء / ١٢٩] وَكُنِّيَ بِالرِّشْوَةِ عَنِ المُصَانَعَةِ والاصْطِنَاعُ المُسَالغَةُ في إصلاح الشيء وقسوله : ﴿ وَاصْطَنَعْتُ كَ لَنَفْسِي ﴾ [طـــه / ٤١] ﴿ وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩] إشارةً إلى نحو ما قال بعض الحكماء: « إنَّ اللهُ تعالى إذا أحب عَبْداً تَفَقَّدَهُ كهما يَتَفَقَّدُ الصَّديقُ صَدَيقَهُ » .

صنم: الصّنمُ جُنّةٌ مُتَخَذَةٌ مِنْ فِضَة أُو نُحَاسٍ أَو خَسْبِ كَانُوا يَعْبُدُونِهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلى الله تعالى ، وجَمْعُهُ أَصْنَامٌ . قال الله تعالى : ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَاما آلِهَةً ﴾ [ الأنعام / ٧٤] ﴿ لأكيدُن أَصْنَامكُم ﴾ [ الأنبياء / ٥٧] قال بغضُ الحكماء : كلُّ ما عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ بلْ كلَّ ما عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ بلْ كلَّ ما يُشغِلُ عَنِ اللهِ تعالى يُقالُ له : صَنَمٌ ، وعلى هذا الوجه قال إبراهيمُ صلَواتُ الله عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأصنامَ ﴾ عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَنْ نَعْبُد الأصنامَ ﴾ عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَنْ نَعْبُد الأصنامَ ﴾

[إبراهيم / ٣٥] فَمعْلُومٌ أَن إبراهيمَ مَعَ تَحَقَّقِهِ بَمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى وَاطْلاَعِهِ على حكْمَته لَمَ يكنْ مِمَّنْ يَخَافُ أَنْ يَعُودَ إلَى عِبَادَةَ تَلْكَ الْجُثُثُ التي كَانُوا يَعْبُدُونَها فَكَأَنَّهُ قَالَ : اَجْنَبْنِي عَنِ الاَشْتَغَالِ بِما يَصْرِفُني عَنْكَ .

صنو: الصنّو الغُـصُن الخارج عَن أَصْل الشَّجَرة ، يُقالُ هُما صِنْوا نَـخلة وَفُلاَنٌ صِنْو أَلْبَ مَنْوا نَـخلة وَفُلاَنٌ صِنْوا أَلِيه ، وَالتّثْنِيَةُ صِنْوان وَجَـمْعُهُ صِنْوانٌ قال : ﴿ صِنْوانٌ وَ الرعد / ٤] .

صَهُو: الصَّهُو الخَتَنُ وَاهْلُ بَيْتِ المَرَأَةِ يَقَالُ لَهُم : الأصهارُ كذا قبال الخليلُ . قالَ ابنُ الأعرابيُ : الأصهارُ التَّحَرُّمُ بِجوارِ أَوْ نَسَبِ أَوْ تَزَوَّجٍ يُقَالُ : رَجُلُ مُصْهِرٌ إِذَا كَانَ له تحرُّمٌ مِنْ ذلك ، قبال : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصَهْرا ﴾ مِنْ ذلك ، قبال : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصَهْرا ﴾ [الفرقان / ٥٤] والصَّهْرُ إِذَابةُ الشَّحْمَ قال : ﴿ يُصْهَرُ بِهِ ما في بُطُونِهِمْ ﴾ [الحج / ٢٠] والصَّهبرُ أَذَابةُ المَّعْرَابيُّ : والصَّهبرُ أَنْ المَّعْرَبُ المَا في بُطُونِهمْ ﴾ [الحج / ٢٠] والصَّهبرُ أَنْ المَّعْرَابيُّ : والصَّهرَبُكَ بيميني مَرَّةً ، أي لأذيبنَكَ .

صوب: الصَّوابُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، احَدُهُما : باعْتَبَارِ الشيءِ في نفسه فَيْقَالُ : هذا صَوَابٌ إذا كَانَ في نفسه مَحْمُودًا ومَرْضِيًا بحسَبِ مُقْتَضَى العَقْلِ وَالشَّرْعِ نحوُ قَوْلِكَ : بحَسَبِ مُقْتَضَى العَقْلِ وَالشَّرْعِ نحوُ قَوْلِكَ : تَحَرُّى الْعَدْلِ صَوَابٌ وَالكَرَمُ صَوابٌ . وَالكَرَمُ صَوابٌ . والشانى: يُقَالُ باعتبارِ القاصد إذا أَدْرِكَ المَقْصَودَ بِحَسَبِ ما يَقْصدُهُ فَيُقَالُ : أصاب كذا أى وَجِدَ ما طَلَبَ كَقُولِكَ : أصابه السَّهُمُ وذلك على أضرب ، الأوَّلُ : أَنْ يَقْصدَ ما يَخْسُرُ ، الأوَّلُ : أَنْ يَقْصدَ ما أَيَّامُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ يَحْسُنُ قَصَدُهُ فَيَفْعَلُهُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ يَحْسُنُ قَصْدُهُ أَنْ فَيْفَعَلُهُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ التَّامُ السَّهُ السَّامُ التَّامُ المَّامِ السَّهُ السَّامُ التَّامُ المَّامِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ المَّامُ القَامُ السَّهُ السَّهُ المَّامِ السَّهُ المَّامُ المَّامِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ الْحَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

المَحْمُودُ به الإنسانُ . والسناني : أن يقصد ما يحسنُ فَعْلُهُ فَيَسَاتَتَى منه غَيرهُ ؛ لتقديره بعد اجتهاده أنَّهُ صَوَابٌ وذلك هو المراد بقوله عليه السلامُ: ﴿ كُلُّ مُجْتَهد مُصيبٌ ﴾ وروى «المُجْتَهِدُ مُـصِيبٌ وإنْ أَخْطًا فَهذا له أَجْرٍ» (١) كما روًى ﴿ مِن اجْتَهَدَ فأصابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأً فَلَهُ أَجَرٌ ۗ (٢) والثالثُ : أَنْ يقصد صَواباً فَيَتَأْتَى منه خطأً ؛ لعَارض من خَارَج نحو من يقصد رَمْي صيد فاصاب إنسانا فهـذا مَعْذُورٌ . والرَّابعُ : أنْ يـقْصدَ مَـا يقْبُحُ فعْلُهُ ولكنْ يَسْقَعُ منه خلافُ ما يقْسَصدُهُ فَيُسْقَالُ أَخْطَأُ فِي قَصده وأصابَ الذي قَصدهُ أي وَجَدَهُ، والصُّوبُ الإصَابَةُ يُقال : صَابَهُ وأَصَابَهُ ، وَجُعلَ الصَّوبُ لنُزُولِ المَطَرِ إذا كانَ بقَدْر ما يَنْقَعُ وإلَى هذا القَدْر منَ السَمَطَر أشارَ بقوله : ﴿ وَأَنزلنا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً بِقَدَر ﴾ [المؤمنون / ١٨] قال الشاعرُ:

فَسَقَى دِيَارِكِ غَيْسَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِيَعِ وَدِيمَةٌ تَهْمَى والصَّيْبُ السَّحَابُ المُحَنَّصُ بِالصَّوْبِ وهو فَيعِلٌ مِنْ صَابَ يَصُوبُ قال الشَّاعَرُ : \* فَكَأَنَّمَا صَابَتْ عليه سَحَابَةٌ \*

وقولهُ : ﴿ أَوْ كُصِّيبٍ ﴾ [ البقرة / ١١٩ ]

قيلَ : هو السَّحَابُ وقيلَ : هـ و المَطَرُ وَتَسْمَيْتُهُ بِهِ كَتَسْمَـيَتِهِ بِالسَّحَابِ وأَصَابَ السَّهُمُ إذا وصَلَ إِلَى المُرْمَى بالصَّواب ، وَالمُصيبَةُ أصلها في الرَّمْية ثم اختصَّتْ بالنَّائبَة نحو : ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابِ مَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مَثْلَيْهَا ﴾ [آل عمران / ١٦٥] ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً ﴾ [ النساء / ٦٢ ] ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الجَمْعَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] ﴿ وَمَا أصابَكُم من مُصيبة فَبما كَسَبَت أيديكُم ﴾ [الشورى / ٣٠] وأصاب جاء في المُخير وَالشِّرُّ قَالَ : ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصبُكَ مُصيبَةٌ ﴾ [ التربة / ٥٠ ] ﴿ وَلَتَنَ أَصَابَكُمْ فُصَفَلٌ من الله ﴾ [ النساء / ٧٣ ] ﴿ يصيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور / ٤٣] ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَاده ﴾ [ الروم / ٤٨ ] قسال بَعْـضُــهُمْ : الإصابةُ في الْخَيرِ اعْتِبَاراً بالصُّوبِ أَيْ بِالْمَطَرِ وفي الشُّرُّ اعْتَبَارًا بإصَابَةِ السُّهُم ، وكـــلاهُمَا يَرْجِعاَنِ إِلَى أَصْلِ . صوت: الصُّوْتُ هو الهَواءُ المُنْضَغِطُ عَنْ

صوت: الصّوتُ هو الهَواءُ المُنضَغِطُ عَن قَرْعِ جِسْمَيْنِ وذلك ضَرَبانِ : صَوْتٌ مُجَرَّدٌ عَنْ تَنفُس بشيء كالصّوت المُمَّتَدُّ ، وَتَنفُسُ بصَوْتِ مَا وَالمُتنفَّسُ ضَرْبانِ : غَيْرُ اخْتِيارِي كَما يكونُ مِنَ السجَمَادَات ومِنَ الحَسيَوانَاتِ ، واخْتيارِيُّ كَمَا يكُونُ مِنَ الإنسَانِ وذلك ضرْبانِ: ضَرْبٌ بِاليَد كَصَوْتِ العُودِ وَمَا يَجْرِي مَجْراهُ وَضَرْبٌ بِالفَم . والذي بالفَم ضرْبان : نطن وغَيْرُ نطق ، وغَيْرُ النَّطْق كَصَوْتِ النَّاي ،

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) عن عمرو بن العاص أن النبى على قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخارى ومسلم . قلت : أما قوله : « المجتهد مصيب » فلم يثبت عن النبي على .

والنُّطْقُ منه إما مُفْــرَدُ منَ الكلام وَإِمَّا مُــرَكَّبٌ كأحَد الأنواع من الكلام ، قال : ﴿ وَخُشَعَت الأصُواَتُ لَلرَّحْمِن فَلاَّ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْسًا ﴾ [طه/ ١٠٨] وقال : ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَات لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾ [ لقسمان / ١٩ ] ﴿ لاَّ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ ﴾ [الحجرات / ٢] وتخصيصُ الصُّوت بالنَّهُي ؟ لكُونه أَعَـم منَ النُّطْقِ والكلام ، وَيَجُـــوزُ أَنه خَصَّةً ؛ لأنَّ المكْرُوهَ رَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَه لا رَفْعُ الكلام ، ورَجُلٌ صَيَّتٌ شَديدُ الصَّوْت وصائتٌ صائحٌ ، والصَّيتُ خُصَّ بالذُّكْرِ الحَسَنِ وإن كَانَ فِي الأصْل انْتشَارَ الصَّوْتِ والإنْصاتُ هو الاستِ ماعُ إليه مع تَرْكِ الكلام قال : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصتُوا ﴾ [الأعراف/ ٢٠٤] وقال بعضُهم: يُقالُ للأجابة : إنْصاتٌ وليسَ ذلك بشيء ، فإنَّ الإجابة تكُونُ بعد الإنصات وإن استُعملَ فيه فذلك حَثٌّ عَلَى الاستماع لتَمكُّن الإجابة .

صاح : الصَّيْحةُ رَفْعُ الصَّوْتِ قال : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحةُ وَاحدةً ﴾ [ يسس / ٢٩] كانَتْ إلاَّ صَيْحةُ وَاحدةً ﴾ [ يسس / ٢٩] أي النَّفْخَ في الصَّوْرِ واصَلُهُ تَشْقيقُ الصَّوْتِ منْ قولهمْ : انْصاحَ الخَشَبُ أو الشَّوْبُ إِذَا انْشَقَ فَسُمِعَ منه صَوْتٌ وصِيحَ القُوبُ كذلك ، ويُقالُ: بأرض فُلان شَجَرٌ قد صاح إذا طَالَ ، فَتَبيَّنَ لِلنَاظِر لِطُولِهِ ودَلَّ عَلَى نفسه دَلالةُ الصَابِحَ عَلَى نفسه دَلالةُ الصَابِحَ عَلَى نفسه دَلالةً الصَيْحةُ قد تُفْنِعُ عَبْرَ بها عن الفزع في قوله : الصَيْحةُ قد تُفْزِعُ عَبْرَ بها عن الفزع في قوله :

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٣ ] والصائحة صَيْحةُ المَناحَة ويُقالُ: ما يَنْتَظِرُ إلا مِشْلَ صَيْحة الحُبْلَى أي شرا يُعاجِلُهُم، والصَّيْحانيُ ضَرْبٌ من التّمر.

صيد: الصيَّدُ مَصْدرُ صادَ وهو تَنَاوُلُ ما يُظْفَرُ به مـمّا كانَ مُمتّنعـا ، وفي الشّرْع تَناوُلُ الحيوانات المُمتنعَة ما لم يكُن مَملُوكا والمُتناوَلُ منه ما كان حَلالًا وقد يُسَمَّى الصَّيدُ صَيْداً بقوله : ﴿ أُحلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ ﴾ [المائدة / ٩٦] أي اصطياد ما في البَحر، وأما قولهُ : ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ ﴾ [المائدة / ٩٥] وقسوله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [ المائــدة / ٢ ] وقوله : ﴿ غَيْرَ مُحلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [ المائدة / ١] فإنَّ الصَّيْدَ في هذه المواضع مُخْتَصُّ بما يُؤْكَلُ لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما روى : الْحَمْسَةُ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ في الحلِّ وَالحَرَم : الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَاللَّذُنْبُ وَالْكَلْبُ العَقُــورُ الاصيدُ مَنْ في عُنقُه مَـيْلٌ ، وجُعلَ مَثَلاً للمَتَكَبِّر . وَالصَّيْدَانِ بِرامُ الأحجارِ، قال:

\* وسُود منَ الصَّيْدَانِ فيهاَ مَذَانِبُ \* وقبلَ له صَّادٌ ، قال :

\* رَأَيْتُ قُدُورَ الصّاد حَوْلَ بَيُوتِنَا \* وقيل في قبوله تعالى : ﴿ ص وَالْقُوآنِ ﴾ [ص / ١] هوَ الحَرُوفُ وقيلَ تَلَقّهُ بالقَبُولِ مَنْ صادَيْتُ كذا والله أعلم .

صور : الصُّورَةُ ما يُنتَقَشُ به الأعيانُ ويَتَمينزُ بها غَيرُها وذلك ضَرْبان ، أحدهُما :

الْفَصِرْهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٦٠ ] أي أملَّهُنَّ مِنَ

الصُّور أي المَيل ، وقيلَ قَطَّعْهُنَّ صُورَةً

صُورَةً، وقُرِئَ : ١ صُرْهُنُ » وقـيل ذلك لُغتان

يقالُ : صرتهُ وصُرتُهُ ، وقال بعضهم :

صُرْهُنَّ أَى صَعَّ بَهِنَّ ، وذكَـرَ الخَليلُ أَنَّهُ يُقالُ

عُصْفُورٌ صَوَّارٌ وهوَ المُجيبُ إذا دُعَى وَذَكَرَ أَبُو

بكرِ النَّقاش أنه قُرِئَ : ﴿ فَصُرَّهِنَّ ﴾ بضمَّ الصَّاد

وتَشديد الرَّاء وفَتُحها منَ الصَّرُّ أي الشَّدّ ،

وقُرئ : ( فَصُرَّهنَّ ) مِنَ الصَّريرِ أَى الصَّوْتِ

ومعناه صِعْ بهنَّ . والصَّـوَارُ القَطيع منَ الغَّنَمَ

اعتبارًا بِالقَطْعِ نَحُوُ السَّمُّرُمَةِ وَالقَطْيِعِ وَالفَـرْقَةُ

صير: الصَّيْرُ: الشُّقُّ وهو المصْدَرُ ومنه

قُرئُ : ﴿ فَصُرُّهنَّ ﴾ وصار إلى كذا انتهى إليه

ومنه صيرُ السباب لمُصيره الذي ينتَسهي إليه في

تَنقُّلُه وَتَحَرُّك قال : ﴿ وَإِلَيْهُ الْمُصِيرُ ﴾

[الشورى / ١٥] وصارَ عـبارةٌ عَن التَّنْقُل منْ

وسائر الجماعة المُعْتَبر فيها مَعْنَى القَطْع .

مَحْسُوسٌ يُذْرَكُهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ بَـلْ يُذْرِكُهُ ۗ وقولهُ تعــالى : ﴿ فَخُـذْ أَرْبَعَـةٌ منَ الطَّيْسِ الإنْسَانُ وكَثِيرٌ منَ الحَيْـوَان كَصُـورة الإنْسان والفرَس والْحمار بالمُعَايَنة ، والثاني : مَعْقُولٌ يُدْرَكُهُ الخاصَّةُ دُونَ العامَّة كَالصُّورَة الَّتِي اخْتُصَّ الإِنْسَانُ بِهَا مِنَ العَقْلِ والرَّوِيَّة والمعانى التي خُصَّ بها شيءٌ بشيء ، وإلى الصَّورَتْين أشارَ بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ صَـوَّرُنَاكُمْ ﴾ [الأعسراف / ١١] ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَعَاحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [ غافــر / ٦٤ ] وقال : ﴿ فَي أَيُّ صُورة ما شاء ركّبك ﴾ [ الانفطار / ٨] ﴿ يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ ﴾ [ آل عمران / ٦ ] وقــال عليــه الســـلام : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته ، (١) فالصُورَةُ أرادَ بها ما خُصَّ الإنسانُ بها منَ الهيئة المُدْرَكة بالبَصر والبَصيرَةِ وَبِهِا فَضْلَهُ عَلَى كَثْبِر مِنْ خَلْقه ، وَإَضَافَتُه إلى الله سُبحانَه عَلَى سَبيل الملك لا عَلَى سَبيل البَعْضيَّة والتّشبيه ، تعالى عن ذلك ، وذلك عَلَى سَبِيلِ التشريف له كقوله : بَيْتُ الله وَنَاقَةُ الله ونحو ذلك ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر / ٢٩] ﴿ وَيَوْمُ بِنْفُحُ فِي الصَّورِ ﴾ [النمل / ٨٧] فقد قيل : هو مثلُ قُون يُنفَخُ فيه فَيَجْعَلُ اللهُ سُبْحانَهُ ذلك سببا لعَوْد الصُّور والأرواح إلى أجْسامها وروى في الخبر: ﴿ إِنَّ الصُّورَ فيهِ صُورَةُ الناس كُلُّهُمُ ۗ (٢)

حال إلى حال . صاع: صُواعُ الملك كانَ إِنَاءً يشربُ بِهِ وَيُكَالُ بِهِ وِيُقَالُ لِهِ : الصَّاعُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤنَّثُ قَالَ تعالى : ﴿ نَفْقدُ صُواعَ الملك ﴾ [ يوسف / ٧٧] ثم قال : ﴿ ثُمَّ أَسْتَخْرُجُهَا ﴾ [ يوسف/ ٧٦ ] ويُعَبَّرُ عَن المكيل باسم ما يكالُ به في قوله : ١ صاع مِن بُرِ أَوْ صَاعٌ مِن شَعير ١ (٣)

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ( ١٥٠٣ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنه ولفظه • فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على العبد . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٢٢٧ ) ومسلم ( البر والصلة / ١١٥ ) ، و ( الجنة وصفة نعيمها / ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح عن النبي ﷺ .

وَقَيلِ الصَّاعُ بَطْنُ الأرض ، قال :

\* ذَكَرُوا بِكُفَّى لاعب في صاع \*

وقيلَ : بَلَ الصاعُ هُنَا هُو الصاعُ يُلعَبُ به معَ كُرَة . وتَصَوَّعَ النَّبْتُ والشَّعْـرُ هاَجَ وتَفرَّقَ والكَمَىُ يصُوعُ أَقْرَانَهُ أَى يُفَرَّقُهُمْ .

صُوع: قُرِئَ : ﴿ صَوْعَ المَلِكِ ﴾ يُذْهَبُ به إلى أنه كان مَصُوعًا منَ الذهب .

صوف: قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَصُوافِها وَأُوبارِها وَأَسْعارِها أَنَانا وَمَتَاعا إِلَى حينَ ﴾ [النحل / ٨٠] وأخذ بصوفة قَفاة من أي بشعره النابت ، وكبش صاف وأصوف وصائف كثير الصوف . والصوفة قوم كانوا يخدمون الكعبة ، فقيل سموا بذلك ؛ لأنهم تشبكوا بها كتشبك الصوف بما نبت عليه ، والصوفان نبت أزغب والصوفي قيل : منسوب إلى الصوفة لبسيه الصوف وقيل : منسوب إلى الصوفة الذين كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة، وقيل منسوب إلى الصوفة بالعبادة، وقيل منسوب إلى الطعوفة من الله في على ما بالعبادة ، وقيل منسوب إلى الطعم على ما يجرى محرى الصوفان في قيلة الغناء في الغذاء .

صيف : الصَّيْفُ الفَصْلُ المُقَابِلُ للشَّاءِ ، قال : ﴿ رِحْلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [ قريش /

إ وسُمِّى المطرُ الآتِى فى الصَّيْفِ صَيِّفًا كما سُمِّى المطرُ الآتِى فى الرَّبيع رَبِيعاً. وصافُوا حَصلُوا فى الصَّيْفِ ، وأصافُوا دَخلُوا فيه .

صوم : الصَّوْمُ في الأصلِ الإمسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ مَطْعَمًا كَانَ أو كلاماً أو مَشْياً ، ولذلك قيلَ لَلْفَرسِ المُمْسِكِ عَنِ السَّيْرِ أو العَلَفِ : صائمٌ قال الشاعرُ:

\* خَيْلٌ صِيامٌ وَأُخْرَى غَيْرُ صائمة \*
وقيل للريح الراكدة : صَوْمٌ ولاستواء النهار: صَوْمٌ تَصَوْراً لَوْقُوف الشمسِ في كَبد السماء ، ولذلك قيل : قام قائمُ الظهيرة . والصّوْمُ في ومَصامُ الفَرسِ ومَصامَتُهُ مَوْقَفُهُ . والصّوْمُ في الشّرع إمساكُ المُكلّف بالنّية مِن الخيط الأبيض إلى الخَسيط الأسود عَنْ تَناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء وقوله : ﴿ إنّى نَذَرْتُ للرّحْمَنِ صَوْما ﴾ [ مريم / ٢٦] فقد قيل للرّحْمَنِ صَوْما ﴾ [ مريم / ٢٦] فقد قيل عَنْيَ به الإمساكُ عَنِ الكلام بدلالة قوله تعالى:

صيص : ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦] أى حُصُونِهِمْ وكلُّ مَا يُتَحَصَّنُ به يقالُ لهُ: صيصةٌ وبهذا النَّظَرِ قيل لِقَرْنِ البَّقَرِ : صيصَةٌ وكلشَّوْكة التي يُقَاتِلُ بها الدِّيكُ : صيصةٌ ، واللهُ أعْلمُ .

﴿ فَلَنْ أَكُلُّمُ الْبَوْمَ إِنْسِيا ﴾ [ مريم / ٢٦ ] .

كَتَشْبِيهِهُ بِالنَّارِ فِي كَثْرَةَ حَرَكَتُهَا .

صَحَكَ: الضَّحَكُ انْبِسَاطُ الوَّجِـهُ وَتَكَشُّرُ الأسنان من سُرُور النَّفْس وَلظُهُور الأسنَّان عنْدُهُ سمَّيت مُقَدِّمَاتُ الأسنَّانِ الضَّوَاحِكَ . وَاسْتُعِيرَ ا الضَّحِكُ للسُّخْرِيَة وقيلَ : ضَحَكَّتُ منه وَرَجُلٌ ضُحكَةٌ يضحَكُ منَ النَّاسِ وَضُحكةٌ لَمَن يُضحَكُ [النجم / ٦٠] وَيُسْتَعْمَلُ في السُّرُورِ الْمُجَرَّد الْحَبَلُ، وقولُ الشاعرِ في صفَة رَوْضَة : نحوُ: ﴿ مُسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ ﴾ [عـبس/ ٣٨، ٣٩] ﴿ فَلْيَضْ حَكُوا قَلْيلاً ﴾ [النوبة / ٨٢] ﴿ فَتَبِسُّمُ ضَاحِكاً ﴾ [ النمل / ١٩ ] قال الشاعرُ:

> يضحكُ الضَّبْعُ لقَتْلَى هُذَيْل وتركى الذنب لها تستهل وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُّبِ الْمَجَرَّدِ تَارَةً وَمِنْ هَذَا الْصَحَكَتُهُ.

ضبع: ﴿ وَالْعَادِياتِ ضَبُّحا ﴾ [ العاديات/ | المعنى قَصَدَ مَنْ قَالَ : الضَّحكُ يَخْتَصُّ ١] قيلَ : الضَّبْحُ صَوْتُ أَنْفَاسِ الفَرَسِ تَشْبِيها الإنسانِ وليسَ يُوجَدُ في غيرِه منَ الحَيُوان ، بالضَّباح وهو صَوْتُ الشَّعْلَبِ ، وقسيل : هو | قال : ولهذا المَعْنَى قال : ﴿ وَأَنَّهُ هُو َ أَضْحَكَ حَفَيفُ العَدُو وَقَـدُ يَقَالَ ذَلِكَ لَلْعَدُو ، وقيل : ﴿ وَأَبِّكُنِي ﴾ [ الـنجــم / ٤٣ ] ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَـائْمَةٌ ﴿ الضَّبحُ كالضَّبْعِ وهو مَـدُّ الضَّبْعِ في العَـدُو، ﴿ فَضَحَكَتْ ﴾ [ هود / ٧١ ] وضَـحكُهَا كـَانَ وقـيل : أصْلُهُ إحْـرَاقُ العُــود وشَبَّـة عَــدُوّهُ به اللتَّعَـجُب بدَلالة قوله : ﴿ أَتَعْـجَبِينَ مَنْ أَمْسر الله ﴾ [ هود / ٧٣ ] ويَدُلُّ على ذلك أيضاً قَوْلُهُ: ﴿ أَأَلَكُ وَآنَا عَجُوزٌ ﴾ [ هود / ٧٢ ] إلى قوله : ﴿ عَجِيبٌ ﴾ وَقُولُ مَنْ قَـال حاضَتْ فَلَيْسَ ذَلِكَ تَفْسِراً لقوله : ﴿فَضَحَكَتْ ﴾ كما تَصَوَّرُهُ بَعْضُ الْمُقْسِرِينَ فَقَـالَ ضَحَكَتْ بَمَعْنَى حَاضَتْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذلك تَنْصيصًا لحالها وأنَّ منه ، قال : ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ الله تعالى جَعَلَ ذلك أَمَارَةً لما بُشَّرَتْ به [المؤمنون / ١١٠] ﴿ إِذَا هُمْ مِنَّا يَضْحِكُونَ ﴾ المحاضَّت في الوَقْت ؛ ليُعلِّم أَنَّ حَمْلَهَا ليس [الزخرف / ٤٧] ﴿ تَعْجُبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴾ المُنكر إذْ كانت المرأةُ ما دَامَتْ تحيضُ فإنها

\* يُضاحكُ الشمسَ منها كَوْكُبُ شَرَقٌ \* فإنّهُ شَـبّهُ تَلأَلُوَها بالضَّحك ولذلكَ سُمَّى البَوْقُ العارضُ ضَاحِكًا شَبِّهَ تَلْأَلُوْهَا بالضَّحك، والحجَّرُ يَبْرُقُ ضَاحِكًا وَسُمِّيَ البَلحُ حينَ يَتَفَتَّقُ ضاحكاً ، وَطَرِيقٌ ضَحُوكٌ وَاضحٌ ، وَضحكَ الْغَــديرُ تَلأَلاً من امــــــلاَنه وَفـــدْ

ضحى : الضُّحَى انْبسَاطُ الشمس وَامْتدَادُ كَالْحَلَاوَةُ وَالْحَرَكَةُ . قَالُوا : والضَّدُّ هُوَ أَحَدُ النَّهَارِ وسُمَّى الوَقْتُ به قال : ﴿ وَٱلشَّمْسِ الْمُتَابِلاتَ فإنَّ الْمُتَابِلَينَ هُمَا الشيئان الْمُخْتَلِفان وَضُحَاَهَا ﴾ [ الشـمس / ١ ] ﴿ إِلاًّ عَشْيَّةٌ أَوُّ اللَّذَّاتَ وَكُلِّ وَاحِد قُبَالَةُ الآخَر وَلاَ يَجْتَمَعَانَ ضُحًاهاً ﴾ [ النارعـــات : ٤٦ ] ﴿وَالضَّحَى اللَّهِ شَيْءَ واحَـد فِي وَقْتَ واحَـد وذلك أَرْبَعَةُ وَاللَّيْلِ ﴾ [ الضحى / ١ ] ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ [أشياءً : الضَّدَّان كَالبَّسيَاض والسُّواد ، [ النادعـــات / ٢٩ ] ﴿ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ اللَّهُ النَّاصُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهُ عَلَى ضُحَى﴾ [ طه / ٥٩ ] وضَحَى يَضْحَى تَعَرَّضَ اللَّهُ وَالْعَدَم كالبُّـصِرِ والْعَمَى وَالْمُوجِبَـةُ والسَّالبة في للشـمس . قال : ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فيها وَلاَ ۗ الاخْسِار نحوُ كُلُّ إنسانَ هَهُنَا ، وكيسَ كُلُّ تَضْحَى ﴾ [ طه / ١١٩ ] أي لَكَ أَنْ تَتَـصَـوَّنَ إِنسَانَ هَهُنَا . وكثيرٌ منَ الْمُتكلِّمينَ وأهل اللغَة منْ حَرِّ الشمس وتَضَحَّى أكلَ ضُحَى كقولكَ: البِعَلُونَ كُلَّ ذلك من المُتضادَّات ويقُولُ: تَغَدَّى وَالضَّحَاءُ وَالغَذَاءُ لطَعامهما ، وَضَاحِيةُ الضِّدَّان ما لا يَصحُّ اجْتماعُهُما في محل كلُّ شيء ناحِيَتُهُ البارِزَّةُ . وقيلَ للسماء: ﴿ وَاحد. وقيل : الله تعالى لا نِـدُّ لهُ وَلا ضدُّ الضَّوَاحِي وَلَيْلَةٌ إضْحِيانَةٌ وَضَحْيَاءُ مُضَيَّنَةٌ إضاءَةً لِأنَّ النَّدَ هوَ الاشتراكُ في الجَوْهَر والضَّدُّ ؛ هُو الضَّحَى. والأُضْحِيةُ جَمْعُها أَصاحى وقيلَ الله يَعْتَقبَ السَّينَانِ الْمُتَّنَافِيانِ عَلَى جنس واحد ضَحيةٌ وضَحايا وَأَضْحاةٌ وأضْحَى وتَسَميُّتُها ۗ واللهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرًا فَإِذَا لَأَ بذلك في الشُّرع لقول عليه السلام : ﴿ مَن اصد لهُ وَلاَ ند ، وَقُولُهُ : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ذَبِحَ قَبْلَ صَلاتنا هذه فَلْيُعَدُ ١ (١).

صد : قالَ قَدْمٌ: الضَّدَّان الشيئان اللّذان من ضر : الضّر سُوءُ الحال إمَّا في نَفْسه لقلة تَحْتَ جنس احد ، ويُنافَى كُلُّ واحد منهُ مَا العِلْم وَالْفَضْلِ والعِفَّة ، وإمَّا في بَدَنِهِ لِعَدَم الآخرَ في أَوْصَافِهِ الْخَاصَّةِ ، وَبَيْنَهُمَا أَبْعَدُ البُعْدِ الجَارِحَةِ ونَقْصِ ، وإمَّا في حَالة ظاهرَةِ مِنْ قَلَّة كالسُّواد والْبَيَّاضِ والشَّـرُّ والْخَيرِ ، وما لم يكُونا السَّال وجاه ، وقــولُهُ : ﴿ فَكَشَـفْنَا مــا به من تَخْتَ جَنْسِ وَاحِدِ لا يُعْدَالُ لَهُ مَا : ضِدَّانِ الصُّرِّ [ الأنبياء / ٨٤ ] فهوَ مُحْتَملُ لثلاثَتها ،

(الأضاحي / ٢).

ا ضداً ﴾ [ مريم / ٨٢ ] أي مُنَافِينَ لهُمْ .

وقولَهُ : ﴿ وَإِذَا مُس الإنسانَ الضُّرُّ ﴾ [يونس/ ١٢] وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مِ عَانَهُ لَمْ يَدُعُنَّا إِلَى ضُرَّ مَسَّهُ ﴾ [ يونس / ١٢] يقالُ : ضَرَّهُ ضُرًا جَلَبَ إليه ضُرًّا وقولُه : ﴿ لَنَ الْ يَكُونَ مُسْنِدًا إلى الفَّاعل كَانَهُ قَال : لأَ يَضُرُوكُمُ إِلاَّ أَذِّي ﴾ [ آل عسران / ١١١] يُضارر، وأن يكونَ مَفعُولاً أي لا يُضارر، يُنْبَهُهُمْ عَلَى قلَّة ما يَنــالهُمْ من جهتهمْ وَيُؤَمَّنُّهُمْ منْ ضَرَر يَلْحَقُهُمْ نحو : ﴿ لاَ يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ الشهادَتِه ﴿ لاَ تُضَارُّ وَالدَّهُ بِولَدها ﴾ [ البقرة / شَيْنًا ﴾ [ آل عسمسران / ١٢٠ ] ﴿ وَلَيْسَ بِضَارُهُمْ شَيِّتًا ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] ﴿ وَمَا هُمُّ بَضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بإذن الله ﴾ [ البقرة / ١٠٢] وقَالَ تَعَـالَى : ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنْفُعُهُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٠٢ ] ﴿يَدْعُو منْ دُون الله ما لا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ﴾ [ الحج / ١٢] وقدولُه : ﴿ يَدْعُنُو لَمَنْ ضَدَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعه﴾ [ الحج / ١٣ ] فـالأوَّلُ يُعنَـى به الضَّـرّ والنَّفْعُ اللَّذَان بالقَصْد والإرَادَة تنبيها أنه لا يَقْصدُ في ذلك ضَرَا ولا نَفعا ؛ لكُونه جَـماداً . وفي الشاني يُريدُ ما يَتَولُّـدُ منَ الاستــعــانة به ومن عبادته، لا ما يكونُ منه بقَـصده ، والضّراءُ يُقابِلُ بِالسَّرَّاء والنَّعْماء ، والضرُّ بِالنَّفع، قال : ﴿ وَلَتُنْ أَذَتْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَراءً ﴾ [هود/ ١٠] ﴿ وَلا يَمْلكُونَ لانفُسهم ضَرا وَلا نَفْعا ﴾ [الفسرقان / ٣] ورَجُـلٌ ضرِيرٌ كنايَـةٌ عُن فَقْـد بَصره وَضريرُ الوادي شاطئه الذي ضرّهُ الماءُ ، والضِّرَدُ المُضارُّ وقد ضارَرْتُهُ، قال: ﴿ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ ﴾ [الطلاق/٦] وقال : ﴿ وَلَا يُضَارُّا كأتب ولاشهد السهدة البيار البيار الما يجور أن

بأن يُشغل عَنْ صَنْعَته ومَعاشه باستدعاء ٢٣٣ ] فَإِذَا قُرَىَّ بِالرَّفِعِ فَلَقُظُّهُ خَـبَرٌ ومـعناهُ أَمْرٌ، وإذا فُتحَ فسأَمْرُ ، قال: ﴿ ضَوَاراً لتَعْتَدُوا ﴾ [ البقرة / ٢٣١] والضّرَّةُ أصَّلُهَا الفعْلَةُ التي تَضُرُّ وسُمِّيَ المرَأْتَانِ تحتَ رَجُلُ واحد كُلُّ وَاحدة منههما ضَرَّةٌ لاعتقادهم أنها تَضُرُّ بِالْمِرْأَةِ الْأَخْرَى وِلأَجْلِ هذا النَّظْرِ منهم قال النبرُّ عَلِيَّة : ﴿ لا تُسْأَلُ الْمَاهُ طَلاقَ أُحْسَها لتُكُفِّي مَا فِي صَحْفَتِهَا ﴾(١) والضَّرَّاءُ التَّزويجُ بضرة ، ورَجُلُ مُصَصِّرٌ ذُو رَوْجَسِن فَصَاعِداً. وَأَمْراًةً مُنضِةً لِها صَرِيًّا . والإضرارُ حَمْلُ الإنسان عَلَى مَا يَسضُرُّهُ وهو في التَّعَارف حملُه عَلَى أمْسر يكْرَهُهُ وذلك عَلَى ضربين: أَحَدُهُما : إضْرَارٌ بِسَبِ خارِج كَمَنْ يُضْرَبُ. أو يهدَّدُ ، حتى يَفْعَلَ مُنقاداً ، وَيُؤْخَذُ قَهْراً فَيُحْمَلُ عَلَى ذلك كما قال: ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [ البقرة/ ٢٦] ﴿ ثُمَّ نَضْطَرَّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلَيْظُ﴾ [ لقمان/ ٢٤ ] ، والثاني :

<sup>(</sup>۱) رواه البخساري ( ۲۱٤٠ ، ۲۷۲۳ ) ، ومسلم (النكاح / ٥١ ، ٥١).

بِدَفْعِهَا هَلاكٌ كَمَنْ غَلَبَ عليه شَهْوَةُ خَمْرِ أَو ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [ الصافات/ اشْتَدَّ به الجُوعُ فَ أَضْطُرٌ إِلَى أَكْلِ مَيْتَةِ وعَلَى هذا اللهِ وضَرْبُ الأَرْضِ بالمطَرِ وَضَرْبُ الدَّراهِمِ اعْتباراً قولهُ: ﴿ فَسَمَن اضْطُرَّ غَسِيرَ بَاغ وَلاَ عَسَاد ﴾ البضرَب المطرَّقَة وقيلَ له : الطَّبْعُ اعْـتباراً بتأثير [البقرة/ ١٧٣] ﴿ فَمَن اضْطُرًّ فَي مَخْ مَصَةً ﴾ [السَّكَّة فيهِ ، وبذلك شبُّه السَّجِيَّةُ وقيلَ لها : [المائدة / ٣] وقال : ﴿ أَمَّنْ يُجَيِبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا ۗ الضَّرِيبَةُ والطِّبِيعَةُ . والضَّربُ في الأرض دَعاهُ ﴾ [ النمل / ٦٢ ] فهـ و عَامٌّ في كُلِّ ذلك الذَّهابُ فيها هو ضَربُها بالأرْجُل ، قال : والضرُوريُّ يقالُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضرُبِ: أَحَدُهَا: إِما ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّتُمْ فَي الأَرْضِ ﴾ [ النساء/ ١٠١] يكونُ عَلَى طَرِيقِ القَهْرِ وَالْقَسْرِ لا عَلَى الاختيارِ ﴿ وَقَالُوا لإِخْوَانِهُم إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرضِ ﴾ كَالشَّجَر إِذَا حَرَّكَتُهُ الرَّبِحُ الشَّديدَةُ ، والثاني : ما [آل عمران / ١٥٦] وقال : ﴿ لَا يَستطيعُونَ لا يَحْصَلُ وُجُودُهُ إلا به نحو : الغذاء الضَّرُوريِّ الضَّرِبُا في الأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] ومنه للإنْسَان في حفظ البَدَن . والشالث : يُقالُ فيما ﴿ فَاضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧] لاَ يُمْكُنُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلافه نحو أَنْ يُقَالَ : ﴿ وَضَرَبَ الفَحْلُ النَّاقَةَ تَشْبِيهِا بَالضَّرْبِ بِالمطرَّقَةِ الجسْمُ الوَاحدُ لا يصحُّ حُصُولُه في مكانين في كمقولكَ طَرَقَمَا تَشْبِيمًا بالطّرق بالمطْرَقَة ، حالة واحداًة بالضَّرُورَة . وقديلَ : الضَّرَّةُ أَصْلُ اللهُ وَضَرَبَ الخَيمَةُ بضَرْبِ أَوْتَادِهَا بالمَطْرَقَة وتَشْبِيها الأنْمُلَة وأصلُ الضَّرْع والشَحْمةُ المُتدلَّكِةُ من البالخَيْمة، قال : ﴿ ضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾ [ ال

شىء، ولتَصورُ اختِلافِ الضرب خُولِفَ بَينَ ﴿ وَضُربَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ [ آل عـمران/ تَفَاسِيرِهَا كَضَـرْبِ الشيءِ باليَّدِ والعَصا والسَّيْفِ [١١٢] وَمنه استُعِير ﴿ فَضَـرَبَّنَا عَلَى آذَانهم في ونحُوها قبال : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ۗ الْكَهْفُ سَنِينَ عَلَدُا ﴾ [ السكهف / ١١ ] وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [ الأنفال / ١٢ ] وقولُه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورٍ ﴾ [ الحديد/ ﴿ فَضَرَّبَ الرُّقَابِ ﴾ [ محمد / ٤] ﴿ فَقُلْنَا اللهِ ١٣] وَضَرْبُ العُدودِ والنَّايُ والبُّدوقِ يكُونُ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ﴾ [ البقرة / ٧٣ ] ﴿ أَنِ اللَّانِفَاسِ وَضَرَّبُ اللَّبِنِ بَعْضِهِ على بَعْضِ

بِسَبَبِ دَاخِل وذلك إِمَّا بِقَهْرِ قُوَّة لَهُ لا يَنالهُ اضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٠] عمران / ١١٢ ] أي التَّحَفَتْهُمُ الذَّلَةُ الْتحاف ضرب : الضَّربُ إيقاعُ شيء على الْخَيامَة بمَنْ ضُرِبَتْ عليه وعلى هذا :

﴿ ضَبَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ الروم/ ٢٨] [الأعراف/ ٩٤] أَى يَتَضَرَّعُونَ فَأَدغمَ ﴿ فَلَوْلاَ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ الكهف / المُضارع. و في الأرض ، والاضطرابُ كشرةُ الذَّهاب في الواضعُفْ لُغَنَّان. قال : ﴿ وَعَلَمَ أَنَّ فَسِيكُمْ الناقة : اسْتَدْعَاءُ ضَرْبِ الْفَحْلِ إِيَّاهَا .

إليهم تَنَاوَلَ ضَرْعَ أُمِّهِ وقيل منه : ضَرَع الرَّجُلُ ﴿ فَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

بالخَلْط ، وَضَرْبُ المَثلِ هو مِنْ ضَرْبِ الدَّرَاهِم فَرَاعَةٌ ضَعفَ وَذَلَ فهو ضارعٌ وضَرعٌ وتَضَرَّعَ وهو ذِكْـرُ شيء أثَرُهُ يَظْهَـرُ في غـيْرِهِ ، قـال : | أَظْهَرَ الضَّـرَاعةَ . قَال: ﴿ تَضَرُّعـاً وَخُفْيَةَ ﴾ ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً ﴾ [ السنحل / ١١٢ ] [الأنعسام / ٦٣ ] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً ﴾ [ الكهف / ٣٢] [الانعام / ٤٢] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للنَّاسَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] ﴿ وَلَمَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الانعام / ٤٣] ضُربَ ابْنُ مَرَيَمَ مَثَلاً ﴾ [ الزخرف / ٥٧ ] والمضارعَةُ أصْلُهَا التّشارُكُ في الضّرَاعَة ثمّ جُرّدً ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ﴾ [الزخرف/ ٥٨] للمُشَارَكَة وَمنهُ اسْتعارَ النَّحْ ويُّونَ لَفْظَ الفعل

٥٤] ﴿ أَفَنَضُوبُ عَنْكُمُ الذَّكُورَ صَفْحاً ﴾ فَعَف: الضَّعف خلاف القرَّة وقد ضَعُف [الزخوف / ٥] وَالْمُضَارَبَةُ ضَرَّبٌ مِنَ الشَّرِكَةِ . | فسهـ و ضَعيفٌ ، قَـالُ : ﴿ضَعُّفَ الطَّالبُ وَالْمُضَرَّبَةُ مَا أَكْثُرَ ضَرْبُهُ بِالْحِيـاَطَةِ ، وَالتَّضْرِيبُ ۗ وَالمَّطْلُوبُ ﴾ [ الحج/ ٧٣] والضّعْفُ قد يكُونَ التَّحْريضُ كانه حَثٌّ على الضَّرْبِ الذِّي هو بُعْدٌ اللَّهْسِ وَفِي البَّدَنِ وَفِي الحال وقيلَ الضعْفُ الجهات مِنَ الضَّدْبِ فِي الأرْضِ ، وَاسْتِضْرَابُ الضَّعْفَا﴾ [ الأنفال/ ٦٦] قال : ﴿ وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا ﴾ [القصص / ٥] ضرع : الضَّدْعُ ضَرْعُ النَّاقَةَ والشَّاة | قال الخَلِيلُ رحمه الله : الضُّعْفُ بالضم في وغَيْسِرهَا، وَأَضْسِرَعَت الشَّاةُ نَـزَلُّ اللَّبَنُّ في البِّدَن، وَالضَّعْفُ في العَـقْل والرَّأى ، ومنه ضَرْعِهَا لِقُرْبِ نِسَاجِها وذلك نحو أَتْمَر وَٱلْبَنَ إذا اللهِ قولهُ سَعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذي عَـلَيْـه الْحقُّ كَثُر تمْرُهُ وَلَبَنُهُ وَشَاةٌ ضَرِيعٌ عَظِيمةُ الضَرْعِ ، وأما السَفيها أَوْ ضَعيفاً ﴾ [ البقـرة َ / ٢٨٢] وَجَمْعُ قولهُ : ﴿ لَيْسَ لَـهُمْ طَعَـامٌ إِلاَّ مِنْ ضَـرِيعٍ ﴾ الضَّعِيفِ ضِعَافٌ وَضُعَفَاءُ. قال تعالى : ﴿ لَيْسَ [الغاشية / ٦] فقبل: هُو يَسبيسُ الشُّنبُرَقُ، ﴿ عَلَى الضُّعَفَاء ﴾ [ التوبة / ٩١] واستَضَعَفْتُه وقيلَ نَبَاتٌ أَحْمَرُ مُنْتِنُ الرِّيحِ يَرْمِي بِهِ البحْرُ الْ وَجَدَّتُهُ ضَعِيفًا ، قالَ: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ وكَيْفَما كان فإشارةٌ إلى شيء مُنْكَرٍ . وضَرَعَ الرِّجَال وَالنَّسَاء وَالولدَان ﴾ [ النساء/ ٧٥ ]

(١) [ حسن ]

اسْتَضْعَفُونِي ﴾ [ الأعسراف/ ١٥٠ ] وتُسوبلُ الحاجاته التي يستَغني عنها المَلأ الأعْلى، وقولهُ: بالاسْتَكْبار في قوله : ﴿ وقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا اللهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطان كانَ ضعيفاً ﴾ [النساء / للذينَ اسْتَكَبَرُوا ﴾ [ سبأ / ٣٣ ] وقولهُ: ﴿ هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوَّة ضَعْف ﴾ [الروم/ ٥٤] والثاني غيرُ الأوّلُ وكذاً الثالثُ فإن قُولَه: ﴿خُلَقَكُمْ مَنْ ضَعْفَ ﴾ [ الروم / ٥٤ ] أى منْ نُطْفَـة أوْ من تُرَاب والثــاني : هو الضَّعْفُ المُوجُــودُ في الجَنينِ والطَّفلِ . الثالثُ: الذي بَعْـد الشَّيْـخُوخـة وهو المشارُ إليـه بأرْذَل العُمُر . والقُوَّتان الأُولى هي التي تُجْعَلُ للطَّفل من التَّحرُّك وهدايته واستدعاء اللَّبن ودَفعُ الآذى عنْ نفْســه بالبُكاء، والقوَّةُ الثانيــةُ هيَ التي بعد البُلوغ ويَدُلُّ عَلَى أنَّ كلَّ واحِد مِنْ قـوله ضَعْف إشارةٌ إلى حـاَلة غيْر الحـالة الأولى ذكْرُهُ مُنكَرا والْمُنكِّرُ متى أُعـيد ذكْرُهُ وأُريدَ به ما تقـدَّم عُرِّف كَفُولْكَ: رأيْتُ رجُلاً فِقالَ لِي الرَّجُلُ كذا . ومَتَّى ذُكُر ثانيـًا مُنكَّرًا أُريدً به غيرُ الأوَّل ولذلك قالَ ابنُ عباس في قوله: ﴿ فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرِا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرِا﴾ [ الشرح/ ٦٥] ﴿لَنْ يَغْلِبَ عُسرٌ يسرينِ (١) وقسولُه : ﴿ وَخُلَقَ

الأرض ﴾ [النساء/ ٩٧] ﴿ إِنَّ الْقَسِوْمَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء / ٢٨] فضعفُه كثرةُ ٧٦ ] فضعفُ كيده إنما هــوَ معَ مَنْ صارَ منْ عباد الله المذكورين في قوله : ﴿ إِنَّ عَبَادي ليْسَ لَكَ عليْهِمْ سُلطانٌ ﴾ [ الحجر / ٤٢] والضَّعْف هوَ من الأَلفَاظ الْمُتضايفة التي يقْتَضي وُجُودُ أحدهما وجُودَ الآخر كالنَّصْف والزَّوْج،

==رواه الحاكم ( ٢ / ٥٢٨ ) وابن جرير الطبرى (٣/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) من طريق الحسن مرسلاً ، قلت: وروى نحوه مرفوعاً مرسلاً عن قتادة قال: ﴿ ذَكُرُ لنا أن رسول الله على بشر أصحابه بهذه الآية فقال: أن يغلب عسر يسرين إن شاء الله ،، وقد روى موقوفاً فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فسرجاً وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وقال الحاكم : صح ذلك عن عمر وعلى قال الحافظ : وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع وأخسرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس ا هـ ورواه ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً وإسناده ضعيف وقال الحمافظ على طريق الحاكم عن عمر المذكور أنفأ: وهنا أصح طرقه .

قَضيَّة هذا القول تَقْتضى أَنْ يكُونَ عشر أَمثالها، وقيلَ ضَعَفْتُهُ بالتَّخْفيف ضَعْفَا فيهوَ مضْعُوفٌ، ﴿ يَرْبُو عِنْدَ الله ﴾ [الروم / ٣٩] وكـقــوله : فالضّعْفُ مَصدرٌ والضّعفُ اسم كالشيء والشَّىء، فَفَضِعْفُ الشيء هو الذي يُثنِّيه ، [٢٧٦] ، وهذا المعنَّى أَخَذُهُ الشاعرُ فقالَ : وَمَتِي أَضِيفَ إِلَى عَدَد أَقَتَضَى ذلك العَدَد وَمثْلَهُ اللهِ وَهِي نَقْصُ زِيادَتُ شَيْبِ وَهِي نَقْصُ زِيادَتِي \* نحو أَنْ يُمقالَ : ضعف المعشرة وضعف الماثة قولُ الشاعر:

جَزَيْنَكَ ضعف السود لمَّا اشْتَكَيْنهُ وما إنْ جَزَاكَ الضِّعْفُ مِنْ أَحَد قَبْلي وإذا قبيل : أعطه ضعفني واحدُّ فبإنَّ ذلك

ذَلِكَ اثْنَيْنِ لأَنَّ كلَّ واحدِ منهما يُضاعِفُ الآخرَ | الباطنُ .

وهو تركُّبُ قدْرَيْنِ مُتَساوِيين ويخْتصُّ بالعدد ، ﴿ فَلا يَخْرُجَانَ عَنْ الاثْنين بخلاف ما إذا أُضيفَ فإذا قـيلَ أضعـفْتُ الشيءَ وَضَعَفْتُه وضَاعَفْتهُ الضَّعْـفَان إلى واحـد فَيُثَلَّـثُهُمـا نحو ضـعْفَىْ ضَمَمْتُ إليه منكَهُ صاعداً . قال بعضُهمْ : الواحد ، وقسولهُ: ﴿ فَأُولِنْكَ لَهُمْ جَزاءُ ضَاعَفْتُ أَبْلَغُ مِنْ ضَعَفْتُ ، ولهذا قَرّاً أكثرُهُم: الضَّعَف ﴾ [سبا / ٣٧] وقولة : ﴿ لا تَأْكُلُوا ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنَ ﴾ [ الأحزاب/ الرَّبَا أَضُعافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران / ١٣٠] ٣٠] ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعَفُهَا ﴾ [ النساء / الفقد قيلَ : أتى باللَّفْظَيْنِ على التَّاكيدِ وقيلَ بل ٤٠] وقال : ﴿ مَنْ جَاءَ بَالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشُورُ ۗ الْمُضَاعَفَةُ مِنَ الضَّعْفِ لا مِن الضَّعْف ، والمعنّى أَمْثَالِها ﴾ [ الأنعام / ١٦٠] والمُضاعفة على ما يَعُدُّونَهُ ضعفاً فهو ضَعْف أى نَقْص كقوله: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رِباً لِيَربُو فِي أَمْوال النَّاسِ فَلاً ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَّقَاتِ ﴾ [ البقرة / وقولَهُ : ﴿ فَأَتُّهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ فذلك عشرُونَ وَمَـائتَانَ بلا خلاف ، وَعَلَى هذا [الأعـراف / ٣٨] فإنهُمْ سَــاُلُوهُ أَنْ يُعَــذَّبُّهُمْ عَذَاباً بضَلاَلهمْ ، وعَذَاباً بإضْ اللهمْ كما أشارَ إليه بـقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يُومَ القيامة ومن أوزار الّذين يُضلُّونَهُمْ ﴾ [النحل/ ٢٥ ] وقسوله : ﴿ لَكُمْ لَ صَعْفٌ وَلَكُنْ لَأَ اقْتَـضَى الواحِدَ ومـثْلَيْهُ وَذلك ثلاثُةٌ لأنَّ مـعْناهُ ۗ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعـرافَ : ٣٨ ] أي لكُلُّ منهم الواحدُ وَاللَّذَانَ يُزاوجانه وذلك ثَلاَثةٌ ، هذا إذا الصعفُ مَا لَكُمْ منَ الْعَذَاب ، وقيلَ أَى لكُلّ كانَ الضَّعْفُ مُضافاً ، فأمَّا إذا لم يكن مُضافاً الله منهم ومنكُمْ ضعف ما يرَى الآخرُ فإنَّ منَ فَقُلْتَ الضَّعْفَيٰنِ فإن ذلك يَجْرِي مَجْرَى الزُّوْجَيْنِ ۗ العَـذَابِ ظاهِراً وباطِـناً وكلُّ يُدْرِكُ مِنَ الآخَـرِ في أنَّ كلَّ واحد منهما يُزاوجُ الآخرَ فَيَــقَتَضي الظاهرَ دُون الباطنِ فَيــقدَّرُ أنْ ليسَ له العذابُ

ضغث: الضَّغْثُ قَبْضَةُ رَيْحَان أو حشيش ضَلالٌ . ولما قُلْنَا : رُوىَ عَنْ بَعْض الصالحينَ الْمَحْ تَلطةُ التي لاَ يَتَ بَيَّنُ حَـقائقُـهاَ . ﴿ قَـالُوا اللَّهِ وَالْحُواتُهَـا فمـا الذي شَيَّـبَكَ مَنهاَ ؟ فـقالَ : أخْلاط منَ الأحْلام .

وجَمْعُهُ أَضْعُـانٌ ، قال: ﴿ أَنْ لَنْ يُخْــرجَ اللهُ الفَظُ الضّــلال ممّنْ يكُونُ منه خَطأ مَــا ولذلك أَضْغَانَهُمْ ﴾ [ محمد / ٢٩ ] وبه شُبِّهَ الناقةُ النَّسبَ الضَّلالُ إلى الأنبياء وإلى الكُفَّار ، وإنْ فَـقَـالُوا ۚ : ذَاتُ ضِغْنِ ، وقَنَـاةٌ ضَغِنَةٌ عَـوْجَـاءُ ۗ كَانَ بَينَ الضَّلالَين بَوْنٌ بَعِيدٌ ، ألا تَرَى أنه قال والاضّغَانُ الاشْتِمَالُ بِالنَّوْبِ وِبِالسِّلاحِ النَّهِي ﷺ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ﴾

ضل : الضَّلالُ العُدُولُ عَن الطَّريق المُسْتَقيم وَيُضَادُّهُ السهدايةُ ، قال تسعالى : ﴿فَمَن اهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدى لنَفْسه وَمَنْ ضَلَّ فإنَّمَا يَضلُّ عَلَيْهَا﴾ [ يونس / ١٠٨ ] ويُقالُ الـضّلالُ لكُلِّ عُدُول عَن المُنْهَج عَــمْداً كانَ أو سهــواً ، يَسيراً كانَ أَو كَثُيراً ، فإنَّ الطّريق الْمُثَـقيمَ الذي هُوَ الُمُ تَضَى صَعْبٌ جداً قال النبيُّ ﷺ : «اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا اللهِ اللهِ عَضُ الحكماء : كَوْنُنَا السلامُ: ﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [ الشعراء / ٢٠] مُصيبينَ منْ وَجُـه وكَوْنُنا ضالِّينَ منْ وُجُـوه كثيرة، فإنَّ الاستقامَةُ والصَّوابُ يَحْرى مَجْرَى الْمَقَرُّطِسِ مِنَ المَرْمَى وَمَا عَدَاهُ مِنَ الجَوَانِبِ كَلُّهَا

أو قُضْبان وَجَمْعُهُ أَضْغَاثٌ ،قال : ﴿ وَخُذْ بِيَدكُ اللَّهِ مَا النَّهِ ﷺ في منامه فيقَالَ : يا رَسول ضَغْمًا ﴾ [ ص / ٤٤ ] وبه شُــبُّـه الأحـــلامُ الله، يُروَى أنَّكَ قُلْتَ ﴿ شَــيَّـبَتني سُــورَةُ هُود أَضْغَاثُ أَحْلاَم ﴾ [ يوسف / ٤٤ ] حِــزَمُ الولهُ: ﴿ فَاسْتَقَـمْ كَمَا أُمَرْتَ ﴾ (٢) وإذا كانَ الضلالُ تَرْكَ الطَّريق المستَّقيم عمَّداً كانَ ضُغُنَ : الضُّغُنُ وَالضَّغْنُ الحِقْدُ الشَّدِيدُ | أوسَهُواً، قليلا كانَ أو كَثيراً، صَحَّ أنْ يُستَعْمَلَ [الضحى /٧] أي غَيرَ مُهْتَد لما سيقَ إليْكَ منَ النُّبُوَّةَ . وقال فيَ يَعْقُوبَ ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالُكَ الْقَديم ﴾ [يوسف/ ٩٥] وقال أولادُهُ : ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفَى ضَلَالَ مُبِينَ ﴾ [ يوسف / ٨ ] إشارةً إلى شَغَفُه بيُوسُفُ وَشُوقه إليه وكذلك : ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاها في ضَلال مُبين ﴾ [يوسف/ ٣٠] وقال عن موسى عليسه تَنبيهُ أَنَّ ذلك منه سَهُوٌ ، وقولُهُ : ﴿ أَنْ تَضلُّ إحداهُما ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أي تنسَى وَذلك من النّسيان الموضُوع عَن الإنسَان .

<sup>(</sup>١) تقدم .

وَالضَّلالُ مِنْ وَجُنَّهُ آخَرَ ضَرْبان : ضَلالٌ فِي ﴿ وَجْهِين : إِمَّا بِأَنْ يَضِلُّ عَنْكَ الشيءُ كقولكَ : ١٣٦] وضَلَالٌ في الْعُلُومِ العَمَليَّةِ كَمَعْرِفَةِ الكَوْلِهِ : ﴿ لَهَمَّتْ طَانْفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضلُّوكَ ﴾ البَعِيد إِشَارَةٌ إِلَى مَا هُو كُفُرٌ كَقُولُهِ عَلَى مَا تَقَدُّمُ ۗ [ آل عـمـران / ٦٩ ] أي يَتـحَـرَّوْنَ أفـعـالاً ضَلَالًا بَعِيداً ﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وكقوله: الشيطان : ﴿ وَلَأْضَلَّنَّهُمْ وَلَأَمَنِّينَهُمْ ﴾ ﴿ فِي الْعَذَّابِ وَالضَّلَالَ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ / ٨] أي [النساء/ ١١٩] وقالَ في الشَّيْطانِ : ﴿ وَلَقَدْ في عُقوبةِ الصَّلالِ البَّعيدِ ، وعلَى ذلك قولهُ: ﴿ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلا كَشِيراً ﴾ [ يـسَ / ٦٢ ] ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالَ كَبِيرٍ ﴾ [الملك / ٩] ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً ﴾ ﴿ قَدْ ضَلُّوا مَنْ قَبْلُ وَأَضَّلُّوا كُشِيراً وَضَلُّوا عَنْ [النساء / ٦٠] ﴿ وَلا تَتَّبَعَ الْهَوَى فَيُضلُّكَ عَن سَوَاء السَّبيل ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] وقولهُ : ﴿ أَنْذَا اللَّهِ اللهِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وإضْلالُ اللهِ تعالى صَلَلْنَا في الأَرْض ﴾ [السجدة / ١٠] كنايةٌ عَن اللإنسَانَ عَلَى أحدِ وَجْهَينِ : أحدُهُمَّا : أَنْ الموت وَاسْتِحالَةِ البَدنِ . وقولهُ : ﴿ وَلاَ الْ يَكُونَ سَبِبُهُ الضَّلالَ وهوَ أَنْ يَضِلُّ الإِنْسانُ الضَّالِّينَ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] فقد قيل : عِنيَ النَّهُ عَلَيه بذلك في الدُّنيَّا وَيَعْدلَ بَه عَنْ بالضَّالِّينَ النَّصارى وَقُولُهُ: ﴿ فِي كِتَـابِ لاَ يَضَلُّ الْمَرِيقِ الْجَنَّةِ إلى النارِ فِي الآخِرَةِ وذلكَ إضلالٌ رَبِّي وَلاَ يَنْسِي ﴾ [طه / ٥٢] أي لا يُضِلُ عَنْ هُو حَقٌّ وَعَدْلٌ ، فالحُكْمُ عَـلَى الضّال بضَلالِه رَبِّي وَلَا يَضِلُّ رَبِّي عنهُ أَى لا يُغْـفلُهُ ، وقولهُ : ﴿ وَالعُـدُولُ بِـه عنْ طَرِيقِ الجَنَّةِ إلى الـنارِ عَــدْلٌ باطل وإضْلَال لأنفُسِهِمْ . والإضلالُ ضربانِ، العالى وضعَ جِبلةَ الإنسَانِ علَى هَيْتُة إذا راعَى أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ سَبَبُه الضَّلالَ وَذلك عَلَى الطِّيقا محموداً كان أَوْ مَذْمُوماً أَلِفَهُ وَاسْتَطَابَه

العُلوم السَّظَرِيَّة كَالْضَلِل في مَعْرِفَة الله الْمُللْتُ البَعيرَ أَى صَلَّ عَنِّي وَإِمَّا أَنْ تَحْكُمَ وَوَحْدَانيَّتِه وَمَغْزُفَة النُّبُوة ونُحوهما الْمُشارُ إِلَيهما الْمُشارُ إِلَيهما المُشارُ الْمِهما المُشارُ اللهما المُشارُ اللهما المُشارُ المُعلل عليه المُشارِ الله المُشارِ المُشارِ الله المُسارِ الله المِسارِ الله المِسارِ الله المُسارِ المُسارِ الله المُسارِ المُس بقوله : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله اللهِ وَالضَّرْبُ الثاني : أَنْ يَكُونَ الإِضْلالُ سَبَبًا وَالْمَوْمِ الآخرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعَيْدًا ﴾ [ النساء/ | للضَّلالِ وهــو أَنْ يُزَيِّنَ للإنسانِ الباطــلُ ليَضلُّ الأحكام الشَّرْعِيَّةِ التي هي العباداتُ ، وَالضَّلال [النساء / ١١٣] ﴿ وَمَا يُضلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ منَ قُولُه : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ﴾ وَقُولُه ۚ إِنَّا يَقْصَـٰدُونَ بِهَا أَنْ تَصِلَّ فلا يَحْـصُل مِنْ فِعْلِهِمْ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهَ قَدْ ضَلُّوا اللهَ إلا ما فيه ضَلالُ أنْفُسهمْ وقَالَ عَن

كَ الطَّبْعِ الذي يأبَى عَلَى الناقِلِ ، ولذلك قيل: ٢٣ ] والإضمامَةُ جماعَـةٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ منَ العادَةُ طَبْعٌ ثان . وهذه القُوَّةُ في الإنسَان فعلٌ الكُتُب أو السرَّيْحَان أو نحــو ذلك ، وأَسَـدٌ إلهيٌّ ، وإذا كانَّ كـذلك وقد ذُكِرَ في غَـيْرَ هَذا الصَّمْ ضَمَّ وَضُماضِمٌ يَضُمُّ الشَّيءَ إلى نفسه . المَوْضِعِ انَّ كُلَّ شيء يكُونُ سَبَبًا في وُقُوعَ فِعْلِ وقيلَ : بَلْ هُوَ الْمُجْتَمِعُ الْخَلَقُ ، وَقَرَسٌ سَبَّاقُ صَحَّ نَسْبِةُ ذلك الفِعْلِ إليه فيصَحَّ أنْ يُنْسَبُ الأَضَامِيمِ إذا سَبَقَ جَمَاعَةً مِنَ الأَفْراسِ دُفعةً ضَلالُ العَبْد إلى الله من هذا الوَجْه فَيُهَالُ : واحدةً. أضلهُ اللهُ لا عَلَى الوَجْهِ الذي يَتَصَوَّرُهُ الجَهَلَةُ الصَّمِرِ : الضَّامِرُ منَ الْفَرسِ الْحَفِيفُ اللَّحْمِ وكما قُـلْنَاهُ جعَلَ الإِضْـلاَلَ المُنسُوبَ إلى نَفْسه من الأعـمال لا منَ الْهُـزَال ، قال: ﴿ وَعَلَى للْكَافِر وَالسَفَاسِقِ دُونَ الْمُؤْمِنِ بَلُ نَفَى عَنْ نَفْسِهُ ۚ كُلِّ ضَامَرً ﴾ [ الحج / ٢٧ ] يقسالُ : ضمَسرَ إضْلالَ الْمُؤْمِن فَقَالَ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُصْلُّ قَوْمًا ۗ ضُمُوراً وَأَصْطَمَرَ فهو مُضطَمرٌ. وضَمَّرْتُهُ أَنَا ، بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١٥ ] ﴿ فَلَنْ يُضِلُّ اللَّهِ مِاللَّهُ الذي يُضْمَرُ فيه. والضَّميرُ ما أَعْمَالُهُمْ سَيَهْديهم ﴾ [ محمد / ٤] وقال في إينطوى عليه القلب ويدق على الوُقوف عليه، الكافر والفَاسِق : ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَصَلَّ الْوَقَدَ تُسَمَّى القُوَّةُ الحَافِظَةُ لذلكِ ضَمِيراً. أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ محمد / ١] ﴿ وما يُضلُّ به إلاًّ الصن: قال: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْب الْفَاسَقِينَ ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] ﴿ كذلكَ يُضلُّ اللهُ ا الْكَافَرِينَ ﴾ [ غافسر / ٧٤ ] ﴿ وِيُضَلُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَا : الظَّالَمينَ﴾ [ إبراهيم/ ٢٧ ] وعلَى هذا النَحْوِ العِلْقُ مَضنَّة وَمَضِنَّة ، وَقُلانٌ ضِنَّى بين اصحابي تَقْليبُ الأَفْ لذة في قوله : ﴿ وَنُقُلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ ﴾ أي هُو النَّفيسُ الذي أضن به ، يقالُ : ضَنَنْتُ [الأنعام / ١١٠] وَالْحَنْتُمُ عَلَى الْقُلْبِ فَي قُولُهِ: | بالشيء ضَنًّا وَضَنَانَةً ، وَقَيلَ: ضَننْتُ . ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة /٧] وزيادَةُ اللهِ ضنك : ﴿ مَعَيشَةٌ ضَنَكا ﴾ [طه / ١٢٤] المَرَضِ في قوْلهِ : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّي ضَيَّقًا وقد ضَنَّكَ عَيْشُهُ ، وَامْرَأَةٌ ضنَاكُ، اللهُ مَرَضاً ﴾ [ البقرة / ١٠].

ضم : الضَّمُّ الجَمعُ بين الشَّينين فصاعداً .

وْلَزْمَهُ وَتَعَـذُرَ صَرْفُهُ وَانْصِرَافُهُ عنه ويَصِيرُ ذلك ٢٢] ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيكَ جَنَاحَكَ ﴾ [القصص /

مُكْتَنزَةٌ وَالضُّناكُ الزُّكامُ والمَضْنُوكُ المزْكُومُ.

ضاهى: ﴿ يُضَاهُونَ قَوْلُ الَّـذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال : ﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه / | [التوبة / ٣٠] أي يُشَاكِلُونَ، وَقَالِ أَصْلُهُ الهمنزُ، وقد قُرئَ به ، وَالضَّهْ ياءُ المرأةُ التي لا الله في قال أَضْيافٌ وَضيوفٌ وَضيفانٌ ، قال: تحيضُ وجَمْعُهُ ضُهًى .

قال : ﴿ لاضَيْسِ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلُبُونَ ﴾ | هؤلاء ضَيْفي ﴾ [ الحجر / ٦٨ ] ويقالُ: [الشعراء/ ٥٠] ، وقولهُ : ﴿لا يضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ۗ اسْتَضَفَّتُ فُلاناً فأضاَفني وقــد ضَفْتُهُ ضَيْفاً فأنَا شَيْئاً ﴾ [ آل عمران / ١٢٠ ].

للْيَاء ، وقيلَ ليْسَ في كلامهمْ فُعْلَى .

وَأَضَعْتُهُ وَضَيَّعْتُهُ ، قال : ﴿ لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلُ الْأَسْمَاءُ الْمُتَضَايِفَةُ . منْكُمْ ﴾ [ آل عـمـران/ ١٩٥] ﴿ إِنَّا لاَ نُضيَعُ اللَّهُ الطَّيقُ صَدُّ السَّعَـة، ويقَالُ الضَّيقُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً ﴾ [ الكهف / ٣٠] ﴿ وَمَا ايضاً: وَالضِّيقَةُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَقْرِ والْبُخْل كَانَ اللهُ لَيُضيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٤٣ ] ﴿لا إِوَالغَمِّ ونحو ذلك ، قال : ﴿ وَضَاقَ بهمْ يُضيعُ أَجْرَ المُحْسنينَ ﴾ [ هود / ١١٥ ] وَضَيْعَةُ الْ ذَرْعَا﴾ [ هود / ٧٧] أي عجَـزَ عنهم وقال : الرَّجُل عَقَارُهُ الذي يَضيعُ مَا لَمْ يَفتقد وَجَمعُهُ ﴿ وَضاَئَقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [ هـود / ١٢ ] ضِياًعٌ ، وَتَضَيَّعَ الرِّيحُ إذا هَبَّت هُبُوباً يُضَيَّعُ ما ﴿ وَيَضِيقُ صَدَّرى ﴾ [ الشعراء / ١٣ ]

ضِفْتُ إلى كذا وأضَفْتُ كذا إلى كذا ، وَضَافَت التوبة/ ٢٥ ﴿ وَضَاقت عليهم أنفُسهُم ﴾ الشَّمْسُ للْفُرُوبِ وَتَضَيَّفَتْ وَضَافَ السَّهُمُ عَن [التوبة / ١١٨] ﴿ وَلاَ تَكُ فَي ضَيْق ممًّا الهدَف وتَضَيَّف، وَالضَّيْفُ مَنْ مَالَ إليكَ نَازِلاً يَمْكُرُونَ ﴾ [ النحل/ ١٢٧] كُلُّ ذلك عَـبارَةٌ بِكَ ، وَصِارَتِ الضِّيافَةُ مُتَعَارَفَةً في القِرى عَنِ الْحُزِنِ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُ مَا لَتُضَيِّقُوا وأَصْلُ الضَّيفِ مَصْدَرٌ ، ولذلك اسْتوى فيه عليهنَّ ﴾ [الطلاق / ٦] يُنْطَوِي على تَضْييقِ 

﴿ وَلَا الْمِرَاهِيمَ ﴾ [ الحجر / ٥١ ] ﴿ وَلَا ضير : الضَّيْـرُ المضَرَّةُ يقالُ ضَـارَّهُ وضرَّهُ ، التُخزُونَ فَى ضَـيْفَى ﴾ [ هــود / ٧٨ ] ﴿ إِنَّ ضائف وضَيفٌ . وتُستَعملُ الإضافة في كلام ضيز : ﴿ تَلُكَ إِذاً قَسْمَةٌ ضِيزًى ﴾ [النجم/ النَّحُوِيِّينَ في اسْمٍ مَجْرُورٍ يُضَمُّ إليه اسمٌ قَبْلَهُ. ٢٢] أَى نَاقَدُمَةٌ أَصُلُهُ فُعْلَى فَكُسِرَتُ الضَّادُ الْوَلِي كَلام بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ شِيءٌ يَثْبُتُ بِثُبُوتِهِ آخرُ كالأب والابنِ والأخ والصَّـديق ؛ فإنَّ كلَّ ضيع : ضَاعَ الشيءُ يَضيعُ ضَياعاً ، إذلكَ يقتَضي وُجُوده وُجُودَ آخرَ فيُقالُ لهذه

﴿ ضَيِّفاً حَرَجاً ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] ضيف : أصلُ الضيف الميلُ ، يقالُ : ﴿ وَضَاقَتْ عليهم الأرض بما رَحُبَت ﴾ ضَاقَ وأضاقَ فهو مُضيقٌ واستعمالُ ذلك فيه اقال: ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ [ البقرة / كاستعمال الوُسْع في ضدُّهِ.

الضَّأَن اثْنَيْن ﴾ [ الأنعام / ١٤٣ ] وأضأنَ الرَّجُلُ العبيريم بضياء ﴾ [ القصص / ٧١ ] وسَمَّى

وَيُقِـالُ صَاءَت النارُ وأضـاءَتْ وأضاءَها غَيْـرُها [الأنبياء / ٤٨].

١٧] ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾ [ البقرة / ضَأَن َ: الضَّانُ مَعْرُوفٌ، قال : ﴿ مِنَ ﴿ ٢٠ ﴿ يَكَادُ زَيْتِهَا يُضِيءُ ﴾ [ النور / ٣٥ ] إِذَا كُثُرَّ ضَأَنَّهُ ، وقيلَ الضَّاثنَةُ وَاحدُ الضَّان . الكُتُبَهُ المُهْتَدَى بَها ضياءً في نحو قوله : ﴿ وَلَقَدْ ضوأ: الضَّوْءُ مَا انْتَشَرَ مِنَ الأَجْسَامِ النَّيْرَةِ الْمَاتُ مُوسَى وَهَرُونَ الفُرْقَانَ وَضِيبًاءً وَذَكْراً ﴾

## من كتاب الطاء ﴿

طبع: الطبع أن تُصور الشّيء بِصُورة ما كَطَبْع السّكّة وَطَبْع الدَّراهِم وهو أعم مِنَ الخَتْم وأخصُ مِنَ النَّقْشِ ، والطَّابَعُ والخاتَمُ مَا يُطْبَعُ والخَاتَمُ مَا يُطْبعُ فَاعِلٌ ذَلِكَ وَقِيلَ لَلطَّابِعِ : بِهِ وَيُخَتَمُ وَالسطَّابِعُ فَاعِلٌ ذَلِكَ وَقِيلَ لَلطَّابِعِ : طَابعٌ وذلك كتَسْمية اللَّه عَلَى الآلة نحو: سيّفٌ قاطعٌ ، قال : ﴿ فَطَبْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ سيّفٌ قاطعٌ ، قال : ﴿ فَطَبْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أللنافقون / ٣] ﴿ كَذَلكَ يَطبعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ قُلوب الله على قُلُوب المُعتَدين ﴾ [ السروم / ٥٩] وكذلك يَطبع الله عَلَى قُلُوب المُعتَدين ﴾ [ يونس / الله عَلَى قُلُوب المُعتَدين ﴾ [ البقرة / ٧] وبه اعتبر الطبع على قلُوبهم ﴾ [ البقرة / ٧] وبه اعتبر الطبع والطبيعة التي هي السّجية فإن ذلك هو نقش والفيس بصورة ما إمّا مِنْ حَيثُ الخلقة وإمّا من حيث الخلقة وإمّا من حيث الخلقة وإمّا من حيث الخلقة وإمّا من حيث الخلقة أغل ، ولهذا قيل:

\* وَتَأْبَى الطِّبَاءُ على الناقل \*

وَطَبِيعَةُ النارِ وَطَبِيعَةُ الدَّوَاءِ مَا سَخْرَ اللهُ له مِنْ مِزَاجِهِ . وَطَبْعُ السَّسَفُ صَدَوَّهُ ودنسهُ وقيلَ: رَجُلٌ طَبِعٌ وقد حَمَلَ بَعْضُهُمْ ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ السنحل / ١٠٨] و ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس/ ٧٤] على ذلك ، وَمَعْنَاهُ دُنْسَهُ كَقُولِهِ : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ المطففين / ١٤] وقوله : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ المطففين / ١٤] وقوله : ﴿ أُولِينَكَ الذّينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبِهُمْ ﴾ [

[المائدة / ٤١] وقيلَ : طَبَعْتُ المكيْالَ إِذَا مَلاْتُهُ وذلك لكوْنِ المِلْءِ كـــالعَلاَمَة المَانِعَة مِنْ تَنَاوُلِ بَعْضِ مَا فيه ، والطَّبْعُ المَطْبُوعُ أَى المَمْلُوءُ قال الشاعرُ :

## \* كَزُوايا الطّبع هَمَّتْ بالوجَل \*

طبق: المُطَابَقَةُ مِنَ الأسماء المُتَضايِفَة وهو أَنْ تَجْعلَ السُّيءَ فَوْقَ آخَر بِقَدْرِهِ ، ومنه طابَقْتُ النَّعَلَ ، قال الشاعرُ :

إذا لأوذَ الظِّلَّ القَصيرَ بِحُفَّةً وكانَ طباقَ الخُفِّ أَوْ قَلَ زَائداً

ثم يُسْتَعْمَلُ الطِّبَاقُ في السَّيءِ الذي يكُونُ فَوْقَ الآخرِ تَارَةٌ وفَيما يُوافِقُ غَيْرَهُ تَارَةٌ كسائرِ الأَشْياءِ المَوْضُوعَةِ لِمَعْنَينْ ، ثم يُسْتَعْمَلُ في الاَشْياءِ المَوْضُوعَةِ لِمَعْنَينْ ، ثم يُسْتَعْمَلُ في أَحَدهما دُونَ الآخرِ كالكاسِ والرَّاوِيةِ ونحوهما قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمَواتَ طَبَاقًا ﴾ قال : ﴿ اللّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمَواتَ طَبَاقًا ﴾ [الملك/ ٣] أي بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُ وقوله : ﴿ اللّذِيقَاق / ٢٩] أي يَتْرَقِّي مَنْزِلاً عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق / ٢٩] أي يتَوَقُ مِنْ تُوالِ اللهِ بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوالِ نَحُو مَا أَسَارَ إِلَيه بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوالِ اللَّيْكَ في الدُّنِيا لِكُلُ جَمَاعَةً وَالْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَى في الدَّنِيا السَّور والبَعْث والْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَى في المَّالَ اللهُ عَنْ اللَّهُ وَالْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَلَ في اللَّارِيْنِ . السَّور والبَعْث والْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَلُ في الدَّارِيْنِ . السَّور والبَعْثِ والْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَلَ عَنْ الدَّارِيْنِ . السَّورَ والبَعْثِ والْحِسَابِ وَجَوالِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّولَ اللَّهُ مِنْ اللَّولِ اللَّهُ وَالْحَسَابِ وَجَوالِ اللَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَسَابِ وَجَوالِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَسَابِ وَجَوالِ اللَّهُ وَلَى اللَّولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَسَابُ وَالْحَسَابُ وَجَوالِ وَقَصَيلَ لَكُلُّ جَمَاعَةً مُتَطَابِقَةً : هُمْ في أُمْ وقَصَيلَ لَكُلُ جَمَاعَةً مُتَطَابِقَةَ : هُمْ في أُمْ

طَبَق، وقيل : الناس طَبقات ، وَطابَقْتُهُ على كذا وتطابَقُوه والطَبقُوه عليه ومنه جَوَابٌ يُطَابِقُ السُّوالَ . وَالمُطَابَقَةُ فَى المَشْي كَمَمْشِي المُقيَّد، ويقالُ لمَا يُوضَعُ على ويقالُ لمَا يُوضَعُ على ويقالُ لمَا يُوضَعُ على والسَّقْ وَلِما يُوضَعُ على والسَّقْ اعْتِباراً بِمُطَابَقَة والسَّقْ اعْتِباراً بِمُطَابَقَة النَّعْلِ ، وَطَبْقُ اللَّيْلِ والنهارِ سَاعاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَطَبْقُ اللَّيْلِ والنهارِ سَاعاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَاللهارِ سَاعاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَاللهارِ سَاعاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَاللهارِ مَا عَلْمَا وَاللهارِ سَاعاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَاللهارِ مَا عَلْمَا اللها الله الله الله الله الله الله عَلَى اللهابِ ، وَرَجُلٌ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَنْ النَّعْلَ عليه الكلامُ مِنْ قُولِهِمْ : أَطْبَقْتُ الباب ، وَرَجُلٌ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَنْ النَّعْلَ عليه الكلامُ مِنْ قُولِهِمْ : أَطْبَقْتُ الباب ، وَرَجُلٌ عَياياءُ طَبَقَتُ الباب ، وَرَجُلٌ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَنْ وَلَهِمْ : أَطْبَقْتُ الباب ، وَحَدُلٌ طَبِعالَاهُ وَلَهُمْ : وَفَحْلُ طَبِعاقًاءُ انْطَبَقَ عليه الطَبقِ ، وقصولُهُمْ : وَعَبْرَ عَنِ الدَّاهِيَةِ بِبِنْتِ الطَّبَقِ ، وقصولُهُمْ : وَعَبْرَ عَنِ الدَّاهِيَةِ بِبِنْتِ الطَّبَقِ ، وقصولُهُمْ : وَعَبْرَ عَنِ الدَّاهِيَةِ بِبِنْتِ الطَّبَقِ ، وقصولُهُمْ : وَاللهُمْ وَاللهُمْ اللهِ وَالْفَقَ شَنْ طَبَقَةً وَهُمَا قَبِيلَتَانَ :

طحاً: الطَّحْوُ كَالَـدَّحْوِ وهو بَسْطُ الشيءِ وَالذَّهَابُ به، قال: ﴿ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ [ الشمس / ٦] قال الشاعرُ:

\* طَحَا بِكَ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ \* أى ذَهَبَ

طرح: السطَّرْحُ إِلْقَاءُ السَّسَى، وإِبْعَادُهُ والطَّرُوحُ المَكَانُ البَعِيدُ ، ورَأَيْتُهُ مِنْ طَرْحِ أَى بُعْد ، والطَّرْحُ المَطْرُحُ لَقِلَّة الاعتداد بَ ، قال : ﴿ اقستُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَا ﴾ قال : ﴿ اقستُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَا ﴾ [يوسف/ ٩] .

طرد: السطردُ هسو الإِزْعَاجُ وَالإِبْعَادُ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِخْفَاف ، يقَالُ طَرَدْتُهُ، قال تسعالى:

﴿ وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرُنَى مِنَ الله إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ [هود / ٣٠] ﴿ وَلاَ تَطْرُد الّذِينَ ﴾ [الانعام / ٢٠] ﴿ وَلاَ تَطُرُد اللّذِينَ ﴾ [الانعام / ٢٠] ﴿ وَلاَ تَطُرُد المُؤْمَنِينَ ﴾ [الشعراء / الله فَتَطُرد مَنْ مِنَ السطَّالمينَ ﴾ [الانعام / ٥٢] ويُقال أطردَهُ السُّلْطَانُ وَطَردَهُ وَالْمَر أَنْ يُطْرَد مِنْ مِكَانِ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ بَلَده وَأَمَر أَنْ يُطْرد مِنْ مَكَانِ حَلَهُ وَسُمَّى مَا يُثَارُ مِنَ الصيد طَردًا وَطَريدةً . وَمُطاردةُ الاقران مَدافعة بعضهم بعضا ، والطرد مسا يُطرد به ، واطراد الشيء مُتَابعة وأَعَم بعضا .

منْ أَطْرَافَهَا﴾ [ الرعد / ٤١ ] و الطِّرافُ بيْتُ أَدَم يُؤْخَذُ طَرَفُهُ ومطْرَفُ الخَزُّ ومُطْرَفٌ مــــــا يُجْعَلُ له طرَفٌ ، وَقَـد أطْرِفْتُ مــالا ، وناقَةٌ طرفةٌ وَمُسْتطرفة : تَرْعى أطرافَ المرْعَى كَ الْبَعِيرِ، والطَّريفُ ما يَتَنَاولُهُ ، ومنه قيلَ : والطَّارق ﴾ [ الطارق / ١] قال الشاعر : مالٌ طريفٌ ورَجُلٌ طَريفٌ لاَ يثبُتُ عَلَى امْرَأَة، والطُّرْفُ السَّفَرَسُ الكريمُ وهـو الذي يُطْرَفُ من حُسنه ، فَالطُّرْفُ فِي الأَصْلِ هُو المُطْرُوفُ أَي المُنظُورُ إليه كَالنَّقْض في معنى المَنقُوض ، وبهذا النَّظر قيل : هو قيدُ النَّواظر فيما يحسنُ حتى شُتَ عليه النَّظرُ .

طرق: الطريقُ السَّبيلُ الذي يُطْرَقُ بالأرْجُل أى يُضْرَبُ ، قال: ﴿ طَرِيقاً فِي البَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧ ] وعنه اسْتُعيــرَ كلُّ مَسْلَك يَسلْكُه الإنسانُ في فعل ، محموداً كانَ أو مذَّمُوما، قال : ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيــقَتَكُمُ الْمُثْلَى ﴾ [طـــه / ٦٣] وقيلَ: طريقةً من النَّخْل تشبيها بالطريق في الامتداد والطَّرْقُ في الأصل كـــالضَّرْب إلا أنهُ أخصُّ ؛ لأنه ضربُ تَوَقّع كَـطَرُقِ الحــديدِ بالمطْرَقة ، وَيُتَوَسَّعُ فيه تَوَسَّعُهُمْ في الضَّرْبُ ، وعنه اسْتُعـيــرَ طرقُ الحـصَى للتَّكَهُّنِ ، وَطرقُ الدُّوابُ الماءَ بالأرْجُل حستى تُكلِّرُهُ حستى سُمَّى المَاءُ السَّنْقُ طرقًا ، وطارَفْتُ السَّعْلَ وَطرقَتُهَا وتشبيهًا بطَرْق النَّعْل فعي الهيئة، قيلَ : طارَقَ بينَ الدُّرْعَــيْن ، وَطَـرْقُ الخَواقِي أَن يَرْكبَ

بعضها بعضًا ، والطّارقُ السالكُ للطّريق ، لكنْ حُصَّ في التّعارُف بالآتي لَيْلاً فقيلَ: طَرَقَ أَهْلُهُ طُرُوقًا ، وَعُبِّرَ عِنِ النَّجِمِ بِالطَّارِقِ الاختصاص ظُهُورِهِ باللَّيْلِ، قال: ﴿وَالسَّمَاء \* نحنُ بَنَاتُ طارق \*

وَعن الحـوَادِثِ التـى تأتِي لَيْلاً بالطُّوارق ، وَطُرِقَ فُلانٌ قُصد ليلاً ، قال الشاعر : كَأَنِّي أَنَّا المطروقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ به دُوني وَعَيْنِيَ تَهُمُـلُ

وَبَاعْتِبَارُ الضَّرْبِ قَسِلَ : طَرَقَ الفَحْلُ النَّاقَةَ وَاطْرَفْتُهَا وَاسْتَطْرِقْتُ فُلانًا فَـحْلاً ،كَقُـوْلك: ضَرَبَهَا الفَحْلُ وَأَضْرَبَتُهِمَا وَاسْتَضْرَبْتُهُ فَحْلًا ، وَيُقَالُ للنَّاقَة : طَرُوقةٌ ، وَكُنِّي بالطَّرُوقة عن المرأة. وأَطْرَقَ فُلانٌ أغْضَى كَأَنهُ صِارَ عَيْنُهُ طارقًا للأرض أي ضاربًا له كالضّرب بالمطرقة وباعْتَبَار الطّريق ، قيلَ : جَاءَتِ الْإِبلُ مَطاريقَ أى جاءَتْ عَلَى طَرِيقِ وَاحد ، وَتَطرَّقَ إلى كذا نحـوُ تَوَسَّل وَطَرَّفْتُ له جــعلْتُ له طريقًا ، وجَمْعُ الطُّريق طُرُقٌ ، وجمعُ طريقة طرَائقُ ، قال : ﴿ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴾ [ الجن / ١١ ] إشارة إلى اختلافهم في دَرَجاتهم كمقوله: ﴿ هُمُ دُرَجَاتٌ عَنْدُ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] وَأَطْبَاقُ السَّماءَ يقالُ لهَا : طرَائقُ ، قَـال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ خَلَقْنا فِـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَ ﴾

[المؤمنون / ١٧] وَرَجُل مطْرُوقٌ فَ بِهِ لِينٌ ، وَاسْتِرْخَاءٌ مِنْ قُولِهِمْ : هـو مطْرُوقٌ أَى أَصَابْتهُ حَادِثَةٌ لَيَّتَنهُ أَو لأَنهُ مَضْرُوبٌ كـقولك مقرُوعٌ أَوْ مدُوخٌ أَو لقولِهِمْ : نَاقةٌ مطرُوقةٌ تشبيهًا بها في الذَّلَة .

طرى: قال : ﴿ لَحْمًا طَرِيا ﴾ [ النحل / 18 ] أى غَضًا جَدِيدًا مِنَ الطَّرَاءِ والسطَّرَاوَةِ ، يقالُ : طرَّيْتُ كَذَا فَطَرَى ، ومنه المُطَرَّاةُ مِنَ الثَيَابِ ، وَالإطْرَاءُ مسدحٌ يُجسدُهُ ذِكْرُهُ وَطَرَّا بالهَمْزِ طَلَعَ .

طَس : هُمَا حَرْفانِ وليس مِنْ قـولِه : مطَسُّ وطُسُوسٌ في شيء .

طعم: الطَّعْمُ تَنَاوُلُ العَذَاءِ ويُسَمَّى ما يُتَنَاوَلُ منه طعْمٌ وطَعَامٌ ، قَالَ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٩٦ ] قال : وقد اختص بالبُرُ فيما رَوَى أبو سعيد: ﴿ أَنَّ النّبيُّ امرَ بصَدَقَة الفطْرِ صاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ وَلا طَعَامًا ذَا غُصَةً ﴾ منْ شَعِيرٍ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ طَعَامًا ذَا غُصَةً ﴾ [ المزمل / ٣٦ ] ﴿ طَعَامُ الأثيمِ ﴾ [ الدخان / عَلَى طَعَامٍ المسكين ﴾ [ الحاقة / ٣٦ ] أى إطعام المسكين ﴾ [ الحاقة / ٣٦ ] أى إطعام الطعام ﴿ فَإِذَا طَعَمتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [ الأحزاب / ٣٥ ] وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذيسن آمَنُوا وَعَملُوا تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذيسن آمَنُوا وَعَملُوا

الصَّالِحَاتِ جُنَّاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة/ ٩٣] قَــيلَ : وَقَــد يُسْتَعــمَلُ طُعْمَتُ فِي الشَّرَابِ كَتَولِهِ: ﴿ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمَ يَطْعَمُهُ فَلِنَّهُ مِنِّي ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال بعضُهم : إِنَّمَا قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ تنبيها أنه مَحْظُورٌ أَنْ يَتَنَاوَلَ إِلاَّ غَرْفَةً مِعَ طَعَام كـمـا أنه مَحظُورٌ عليه أن يشرَّبهُ إلاَّ غَرْفَةٌ فإنَّ المَاءَ قد يُطْعَمُ إذا كَانَ مَع شيء يُمضَغُ ، ولو قَال وَمَنْ لَمْ يَشْرَبُهُ لَكَانَ يقتضي أَنْ يجُوزَ تَنَّاولُهُ إِذَا كَانَ في طَعام ، فلما قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعُمُهُ ﴾ بيَّن أنه لا يُحجُوزُ تَنساوُلُهُ عَلَى كلِّ حَالَ إِلاَّ قَدْرَ الْمُسَتَّ ثَنِي وَهُو الغَرْفَةُ بِالْيَدِ ، وقُـولُ النَّبِيُّ ﷺ في زَمْزَم : " إِنَّهُ طَعَامُ طُعَم وَشَفَاءُ سُقَّم » فتنبيه منه أنه يُغذَّى بُخلافَ سَائر الميَّاه ، وَاسْتُطْعَمَهُ فَأَطْعَمَهُ ، قال : ﴿ اسْتُطْعَمَّا أَهْلَهَا ﴾ [الكهف/ ٧٧] ﴿ وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج/٣٦] ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامُّ [الإنسان/ أَنْطعمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمُهُ ﴿ إِيسَ / ٤٧] ﴿ الَّذَى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ [ قريش / ٤] ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [ الانصام / ١٤] ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ [الذاريات / ٧٥] وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا استَطْعَمَكُمُ الإمَامُ فَأَطْعِمُوهُ ، (٣) أَي إَذَا اسْتَخْلَفْكُم عِنــد الارْتِيـــاح فَلَقَنُوهُ ، وَرَجُلُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزَّكَاة / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) قلت: وهو من قسول الإسام على موقسوف الا مرفوعا.

مَا يُطْعَمُ .

طعن: الطُّعنُ الضَّرْبُ بالرُّمْحِ وبالْقَرْنِ وَمَا يَجْرِي مُجْرَاهُما ، وتَطَاعَنُوا واطَّعَنُوا واسْتُعيرَ للْوَقِيعَة ، قال : ﴿ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴾ [النساء/ ٤٦] ﴿ وَطَعَنُوا فَي دِينَكُمْ ﴾ [التوبة / ١٢].

طغى : طَغُوْتُ وَطَلَعْنَاتُ طَغُوانًا وَطُغْيَانًا وَاطْغَاهُ كذا حَمَلَهُ عَلَى الطُّغْيــان ، وذَلك تَجَاوُرُ الحَدُّ في الْعصْيَان ، قال: ﴿ إِنَّهُ طَغَي ﴾ [طه/ ٢٤] ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ [ العلق / ٦] وقَال : ﴿ قَالاً رَبُّنَا إِنَّنَا نِخَافُ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ [ طـ م / ٤٥ ] ﴿ وَلاَ تَطْغُوا فيـه فَيَحلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبَى ﴾ [ طـــه / ٨١ ] وَقَالَ تعالى : ﴿ فَخَشَينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [ الكهف / ٨٠ ] ﴿ في طُغْيَانهم يَعْمهُون﴾ [البقرة / ١٥] ﴿ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء/ ٦٠] ﴿ وَإِنَّ لَـلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ [ ص / ٥٥ ] ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ ق/٢٧] وَالطُّغُونَى الاسمُّ منه ، قَــال: ﴿ كُذَّبِّتُ سُمُودُ بطَغُواها ﴾ [الشمس / ١١] تنبيها أنهُم لم يُصَدِّقُوا إِذَا خُوِّقُوا بِعُقُوبِة طُغْيَانِهِمْ . وَقَــــولهُ ﴿هُمْ أَظْلُمُ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيها أَنَّ الطُّغْيِانَ لا يُخَلِّصُ الإنْسَانَ فِيقَدْ كَانَ قَوْمُ نُوحِ أَطْغَى منهم فَأَهْلَكُوا. وَقُـولهُ: ﴿ إِنَّا لَمَّا

طَاعمٌ حَسَنُ الحَالِ ، وَمُطْعَمٌ مَرْزُوقٌ ، ومِطْعَامٌ ۖ طَغَى المَاءُ ﴾ [ الحاقة / ١١ ] فَاسْتُعِيرَ الطُّغْيَانُ كَثِيرُ الإطْعام ، وَمَطْعَمٌ كَثِيرُ الطُّعْم ، والطُّعْمَةُ | في لتجاوزُ المَّاء الْحَدُّ وَقَولُهُ: ﴿ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَة ﴾ [ الحاقة / ٥ ] فإشارة إلى الطُّوفَان المُعَبِّرُ عَنَّه بقوله: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَّاءُ ﴾ [الحاقة/ ١١ ] والطاغسوتُ عَسْبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَّعَدٌّ وكُلِّ مَعْبُود مِنْ دُونِ اللهِ ويُسْتَعْمَلُ فَسَى السَّواحد وَالْجَمْعِ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ يَكُفُو بِالسَّطَّاغُوتِ ﴾ [البقرة / ٢٥٦] ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنُّوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ الزمر/ ١٧] ﴿ أُولْيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧] ﴿ يُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء/ ٦٠] فَعِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَّعَدٌّ ، وَلَمَا تَقَدُّمُ سُمِّي السَّاحرُ والكاهـنُ والماردُ من الجنِّ والصارفُ عَنْ طَريق الخَيْرِ طَاعُوتًا وَوَزَنْهُ فيما قيلَ فَعَلُوتٌ نحوُ جَبَرُوتَ وَمَلَكُوتٍ ، وقيلَ: أصْلُه طَغَوُوتُ ولك ن قُلبُ لامُ الفِعل نحـــوُ صاعـقَة وصَاقِعَةٌ ثم قُلَبَ الواوُ أَلفًا لتَحَرُّك وانفتاح ما قَبْلهُ .

طُفُّ: الطَّفيفُ الشيءُ الـنّزْرُ ومنه الطُّفَافَةُ لما لا يُعْتَدُّ بَه ، وطَفَّفَ الكيلَ قَلَّلَ نَصيبَ الكيل له في إيفائه واستيفائه . قال : ﴿ وَيُلُّ اللمُطَفِّفِينَ ﴾ [ المطففين / ١ ] .

طَفْقَ : يُقَالُ : طَفْقَ يَفْعَلُ كَذَا كَقَولُك: أُخَذ يَفُعلُ كَــذا ويُسْتَعْملُ في الإيجاب دُونَ النَّفْي، لا يُقالُ ما طَفَقَ . قال: ﴿ فَطَفْقَ مَسْحًا بالسُّوق وَالْأَعْنَاق ﴾ [ ص/ ٣٣ ] ﴿ وَطَفْقًا يُخْصِفَانَ ﴾ [الأعراف / ٢٢].

يَقع على الجَمْع ، قــال: ﴿ ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ يَظْهَرُوا﴾ [ النور / ٣١ ] وقد يُجْمَعُ عَلَى الى إطفاء نور الله . أطْفال. قال : ﴿ وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ ﴾ [ النور / ٥٩ ] واعْتَبَار النُّعُومَة قسيلَ : امْرَأَةٌ طَفْلَةٌ وقسد طَفَلَتُ طُفُولَةً وطَفَالةً ، والمطفّلُ منَ الظَّبْيَة التي معها طفَّلُها، وطَفلَت الـشمسُ إذا هَمَّتُ بالدُّور وَلَّا يَسْتَمْكن الضَّحُ منَ الأرض قال :

\* وعلى الأرض غَياباتُ الطُّفَل \*

وأمسا طَفَّلَ إذا أتى طعَامًا لـم يُدُعَ إليــه فقـيلَ: إنما هو منْ طَفَلَ النهارُ وهــوَ إِتْيانُهُ في ذلك الوقت ، وقيلَ : هوَ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلَ طُفَيْلِ العَرَائس وكان رجـلاً مَعْرُوفًا بحُضُور الدَّعَوَات

طلل: الطلُّ أَضْعَفُ المَطـر وَهُوَ مــالَهُ أَثَرٌ قَليلٌ . قال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ﴾ [البقرة / ٢٦٥] وَطَلَّ الأرضَ فَهَى مَطْلُولَةً وَمنه طُلَّ دَمُ فُلان إذا قَلَّ الاعْتدادُ به ، ويَصـيرُ أثرُهُ كَانَّهُ طَلٌّ ، وَلَما بَينهُما مِنَ الْمُناسَبَة قيلَ لأثَّر الدَّارِ : طَلَلٌ ، وَكِشَخْصِ الرَّجُلِ الْمُتَرَاثَى: طَلَلٌ ، وَأَطَلُّ فُلانٌ أَشْرَفَ طَلَلهُ .

طفيع : طَفَئَت النارُ وَأَطْفَأْتُها ، قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطفئُوا نُورَ الله ﴾ [ التوية/ ٣٢ ]

طفل: الطُّفُلُ الولَدُ ما دامَ ناعمًا ، وقد الوالفَرْقُ بَيْنَ المَوْضعَيْنِ أَنَّ في قبوله: ﴿ يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ﴾ يَقْصِدُونَ إطْفَاءَ نُورِ اللهِ وفـــــى طَفْلاً﴾ [ غافر / ٦٧ ] ﴿ أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمُ ۗ قُولِهِ: ﴿ لَيُطْفِئُوا ﴾ يَقْصِدُونَ أَمْرًا يَتَوَصَّلُون به

طلب : الطلّبُ الفَحْصُ عَنْ وُجُود الـشيء عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنَى . قـالَ : ﴿ فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٤١ ] وقـــال : ﴿ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالمَطلُوبُ ﴾ [ الحج / ٧٣ ] وأطلبْتُ فُلانًا إذا أَسْعَفْتُهُ لما طَلَبَ وإذا أَحْوَجْتَهُ إلى الطُّلب ، وأَطْلَبَ الكَلاُّ إذا تَبَاعَدَ حسى احْتَاجَ أَنْ يُطْلَبُ .

طلت: طَالُوتُ اسمٌ أعْجَميٌ .

طلح: الطّلْحُ شَجَرٌ ، الواحدةُ طَلْحَةٌ . قال: ﴿ وَطَلَّح مَنْضُود ﴾ [ الواقىعة / ٢٩ ] وإبلٌ طلاحيٌّ مُّنسُوبٌ إليه وَطلحةٌ مُشْتَكيَةٌ منْ أَكُلُه. وَالطُّلْحُ وَالسَّطَّلِيحُ المَهْزُولُ المَجْهُودُ ومنه نَاقَةٌ طَلِيحُ اسْفَارِ ، والطَّلاحُ مـنه ، وَقد يُقَابَلُ به الصَّلاَحُ.

طلع: طَلَع الشمسُ طُلوعاً ومَطْلعًا ، قال: ﴿ وَسَبُّح بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع السَّمْس ﴾ [ق/ ٣٩] ﴿ حَتَّى مَطلع الْفَجْرِ ﴾ [ القدر / ٥] وَالمَطْلَعُ مَوْضَعُ الطُّلُوعِ ﴿حَنَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الــشَّمْس وَجَدَهَا تَطلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴿ [الكهف/ ٩٠ ] وَعنه اسْتُميـــرَ طَلعَ عَلَيْنَا فُلانٌ واطَّلعَ ، ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطفئُوا نُورَ اللهِ ﴾ [ الصف / ٨ ] قَالَ : ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِّعُونَ ﴾ [ الصافات/ ٥٤] ﴿ فَاطَلَعَ ﴾ [ الصافات / ٥٥] قال : ﴿ فَاطَلَعَ اللَّهِ اللهِ مُوسَى ﴾ [ غافر/ ٣٧] وقال : ﴿ أَطَلَعَ الغَيْبَ ﴾ [ مريم / ٧٨ ] ﴿ لَعَلَى أَطْلَعُ إِلَى إِله مُوسَى ﴾ [ القصص / ٣٨] واستُطَلَعْتُ رَايَةُ مُوسَى ﴾ [ القصص / ٣٨] واستُطَلَعْتُ ما عَلَى كــــــذا ، وطَلعْتُ عنه غيتُ والطَّلاعُ ما طَلعَتْ عليه الشمسُ والإنسانُ ، وطَليعةُ الْجَيْشِ أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ ، وامْرَأَةٌ طُلَعَةٌ وَطَلِيعةُ الْجَيْشِ أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ ، وامْرَأَةٌ طُلَعَةٌ الطَّلُوعِ قَيلَ : طَلْعُ النَّخُلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ الطُلُوعِ قيلَ : طَلْعُ النَّخُلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ منها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ الصَافات / ١٥ ] أي ما طَلعَ منها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ عَلَاعُ منها ﴿ وَتَخُلُ طَلعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ الشَيَاطِينِ ﴾ طَلعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء/ ١٤٨] وقد الطَعْمَ المَا عَلَى الْكَفَ : مِلْ الْكَفَ : مِلْ الْكَفَ : مِلْ الْكَفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ مُلْكُولُ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ مُلْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ مُلْكُولُ . مِلْ مُلْكُولُ . مِلْ مُلْكُولُ الْكُفَ . مِلْ مُلْكُونُ مِلْ الْكُفَ . مِلْ مُلْكُولُ مُلْكُلُكُ مُلْكُولُ . مِلْ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ . مِلْ مُلْكُولُ مِلْ مُلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ . مِلْ مُلْعُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ . مِلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ م

طلق: أصلُ الطلاقِ التَّخْلِيَةُ مِنَ الوِثَاقِ يُقَالُهُ: أَطْلَقْتُهُ الْبَعِيرَ مِنْ عِقَالِهِ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُهُ الْبَعِيرَ مِنْ عِقَالِهِ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُهُ اللَّهِ وَطَلَقْتُ أَى مُخَلاَةٌ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَ

﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٠] أى بَعْدَ البَيْنِ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ [ البقرة / ٢٣٠] يغنى السزّوج السنّاني . وَانطَلَقَ فَلاَنٌ إِذَا مَرَّ مُتَخَلَقًا ، وقال تعالى : ﴿ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انطَلقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انطَلقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذّبُونَ ﴾ [ المرسلات/ ٢٩] وقيل المحكلال : طلق أى مُطلق لا حَظْر عليه ، وعدا الفرس طلقا أو طلقين اعتباراً بِتَخلية سبيله . والمُطلق في الأحكام مسالا يقع منه استيله . والمُطلق في الأحكام مسالا يقع منه وطلق الوجه إذا لم يكن كالحًا ، وطلق السَّيم خلاً الوجه إذا لم يكن كالحًا ، وطلق السَّيم خلاً الوجه إذا لم يكن كالحًا ، وطلق السَّيم خلاً الوجه إذا لم يكن كالحًا ، وطلق السَّيم خلاً الوجه إذا لم يكن كالحًا ،

وَلَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لِتَخْلِيةِ الإبلِ لِلْمَاءِ وَقد أَطْلَقَهَا. طم: الطَّمُّ البَحْرُ المَطْمُومُ يُقَالُ له الطَمُّ والرَّمُّ وَطَمَّ على كذا وسُميت القيامةُ طامَّةً لذلك. قال: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى ﴾ [ النازعات / ٣٤].

طمث : الطَّمْثُ دَمُ الحَيْضِ وَالافْتضَاضُ والطامِثُ الحَيْضِ وَالافْتضَاضُ والطامِثُ الحَيْثِ الحَيْثَ الْمَاهُ وَطَمِثَ المَرَاةَ إذا افْتَضَافَ عَالَ : ﴿ لَمْ يَطَمِنْهُنَ ۚ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴾ [الرحمن / ٥٦] ومنه استُعيرَ ما طَمِثَ هذه الرَّوْضَةَ احَدُ قَبْلَنَا أي ما افْتَضَها ، وما طَمِثَ

الناقة جَمَلٌ .

طمس: الطَّمْسُ إِزَالَةُ الأثرِ بالمحوِ ، قال: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طُمسَتْ ﴾ [ المرسلات / ٨] ﴿ رَبُّنَا اطْمَسْ عَلَى أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ يونس / ٨٨] أى أزل صُورتها ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنهم ﴾ [ يــــس/٦٦] أي أزلنا ضواها وصُورَتُهَا كما يُطْمَسُ الأثَرُ ، وقولُهُ : ﴿ مَنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴾ [ النساء / ٤٧ ] منهم مَنْ قالَ عَنَ ذلك في الدُّنيَّا وهو أنْ يَصيرَ عَلَى وُجُوهِهم الشَّعَرُ فَتَصيرَ صُورَهُمْ كَصُورَة القرَدَةِ والكلاب ، ومنهم مَنْ قال ذلك هو في الآخرة إشارة إلى ما قال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتَابِهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ [ الانشقاق / ١٠ ] وهو أَنْ تَصِيرَ عُيُونُهُمْ فَى قَفَاهُمْ ، وقيلَ : مَعْنَاهُ يَرُدُّهُمْ عنِ الهِدَايةِ إلى الضَّلالِة كـقوله : ﴿وَأَصْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى علم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقُلْبه ﴾ [ الجاثية/ ٢٣ ] وَقُسِيلَ عنىَ بِالوُجُوِّهِ الْأَعْيَانَ وَالرُّؤْسَاءَ وَمَعْنَاهُ نَجْعَلُ رُوَسَاءَهُمْ أَذْنَابِكَ وَذَٰكَ أَعْظُمُ سَبُّب البَّوارِ .

طَمَع: السطَمَعُ نُزُوعِ النَّفْسِ إلى الشيءِ شَهْوةً له ، طَمِعْتُ أَطْمَعُ طَمَعًا وَطُماعِيَةٌ فهو طَمعٌ وطامعٌ ، قال : ﴿ إِنَّا نَطَمَع أَنْ يَغْفِرَ لَنَا طَمعٌ وطامعٌ ، قال : ﴿ إِنَّا نَطَمَع أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ﴾ [ الشعراء / ٥٠] ﴿ أَفْتَطَمعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [ الأعراف / ٥٦] ولَمًا كان أَكْثَرُ الطَمَع مِنْ

أَجْلِ الهَوَى قيل : الطّمَعُ طَبْعٌ والطّمَعُ يُدّنّسُ الإهابُ .

طمن: الطُّمانينة والاطْمئنان السُّكُون بَعْدَ الانْزِعَاجِ ، قبال : ﴿ وَلَتَظَمَّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [آل عمران / ١٢٦] ﴿ وَلَكِنَ لِيَظَمَنَ قَلِي ﴾ [آلبقرة / ٢٦٠] ﴿ يَا أَيَّهَا النَّفُسُ المُطمَّنَة ﴾ [البقرة / ٢٦٠] ﴿ يَا أَيَّهَا النَّفُسُ المُطمَّنَة ﴾ [الفسجسر / ٢٦] وهي أن لا تصيسر أمَّارة بالسُّو، وقال تعالى : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القُلُوبُ ﴾ [الرعد / ٢٨] تَنْبِيها أنَّ بمعْرفته تعسالى والإكثار مِنْ عبادته يكتسب اطَمئنان النَّفْسِ المَسْئُولُ بقولِه : ﴿ وَلَكَنْ لِيطَمئنَ قَلْبِي ﴾ البقرة / ٢٦٠] وقوله : ﴿ وَلَكُنْ لِيطَمئنَ قَلْبِي ﴾ البيمان ﴾ [النحل / ٢٠١] وقال : ﴿ فَإِذَا بِالْمِيانِ ﴾ [النحل / ٢٠٠] وقال : ﴿ فَإِذَا السِّرِيَ وَالْمَانَ عَلَيْهِ ﴾ المَّمَانَ قَلْمَ وَالْمَانَ عَلَيْهِ ﴾ [النحل / ٢٠٠] وقال : ﴿ فَإِذَا السَّرِي وَالْمَانَ عَنْهَا وَمَعْنَى .

طهر: يُقسَالُ طَهُرَت المَرْأَةُ طُهُرًا وَطَهَارَةً وَطَهَرَةً وَطَهَرَةً وَطَهَرَةً وَطَهَرَةً وَطَهَرَةً وَطَهَرَةً وَالْفَعُ عَلَيْهَ وَقَائِم وَلاَنه يُقالُ : طَهَرَةٌ وطاهرٌ مثلُ قائمة وقائم وقاعدة وقاعدة وقاعد . والطَّهَارَةُ ضَرَبَانَ : طَهَارَةُ جَسْمٍ وَطُهَارَةُ نَفْسٌ ، وَحُملَ عليه ما عامَّةُ الآيات ، يُقالُ : طَهَرْتُهُ فَطَهُرَ وتَطَهَرَ واَطَّهَرَ فَهو طاهرٌ ومُتَطَهَرٌ ، قال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهّرُ واللهُ اللهَ أَو فَاطَهّرُ واللهُ اللهَ أَو فَاطَهّرُ واللهُ اللهَ أَو ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا مَا يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقُربُوهُنّ حَتّى ما يَقُومُ مَقَامَةً ، قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى اللهُ عَلْمَا اللهُ ال

يَطَهُرُنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] ﴿ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ ﴾ من دَرَن الدُّنْيَا وَٱنْجَاسِهَا، وقيلَ : منَ الأخلاق [البقرة / ٢٢٢] فدلَّ باللَّفظيُّن على أنه لا السَّيَّنة لدَّلاَلة قوله : ﴿ عُرُباً أَثْرِابًا ﴾ [الواقعة / ٣٧] وقـــــولُهُ فــى صفة القُرَّان : ﴿مَرْفُوعَة مُطَهَّرَةً ﴾ [ عبس / ١٤ ] وقــولهُ : ﴿ وَثَيَابَكُ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر / ٤ ] قــــيلَ: مَعْنَاهُ نَفْسَكَ فَنَقُهَا مِنَ المُعَايِبِ وقـــولُهُ : ﴿ وَطَهُرْ بَيْتَى﴾ [الحج / ٢٦] ، وقـــولُهُ : ﴿ وَعَهَدُنَّا إِلَـى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهِّرا بَيْتي ﴾ [البقرة/ ١٢٥ ] فَحثَّ عَلَى تَطْهِيـــــرِ الْكَعْبَةِ منْ نَجَاسَةِ الأَوْثَانَ . وقــال بعضُهُمْ : في ذلك حَثٌّ عَلَى تَطْهِيرِ القَلْبِ لدُخُولِ السَّكينَة فيه المذْكُورَة في قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفـتح/٤ ] والطَّهُورُ قـد يكُونُ مَصْدُرًا فيما حكى سيبويه في قولهم: تَطَهَّرْتُ طَهُورًا وَتُوَضَّأْتَ وَضُوءًا فَهَذَا مَصْدَرٌ عَلَى فَعُول وَمَثْلُهُ وَقَدْتُ وَقُودًا ، ويكُونُ اسْمًا غُيْر مَصْدَر كالفَطُور في كونه اسْمًا لما يُفْطَرُ به ونحوُ ذلك السوجُورُ والسَّعُوطُ والسِّدَرُورُ ، ويكُونُ صفَّةً كالرَّسُول ونحو ذلك من الصِّفَاتِ وعلى هذا ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان / ٢١ ] تنبيهًا أنهُ بِخلافٍ مَا ذَكَرَهُ فِي قُـولُهِ : ﴿وَيُسْقَى منْ مَاء صَديد ﴾ [ إبراهيم / ١٦] ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَنَ السَّماءَ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان / فيها أزْواَجٌ مُطَهَّرةٌ ﴾ [النساء/٥٧] أي مُطَهَّراتٌ ﴿ ٤٨ ] قال أصحابُ الشَّافعيِّ رضي الله عنه :

يجُوزُ وَطُوْهُنَّ إِلاَّ بَعْدَ الطَّهَارَة وَالتَّطْهِيرِ وَيُؤَكِّلُهُ ذلك قراءَةُ مَنْ قَرَأً: ﴿ حَتَّى يَطَّهُّرُنَ ﴾ أى يَفْعَلْنَ الطَّهَارَةَ التي هـى الغُسْلُ ، قـال : ﴿ وَيُحبُّ المُتَطَهِّرينَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢] أي التاركينَ للذنب والعاملين للصَّلاح، وقال: ﴿ فيه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التوبة / ١٠٨] ﴿ أَخْرَجُوهُمْ مَنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [ الـنــمـل / ٥٦ ] ﴿وَالله يُحبُّ الْمُطَّهِّرينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] فإنه يغنى تَطُّهيرَ النَّفْسُ : ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ أَل عــمــران / ٥٥ ] أي مُخْرِجُكُ مِنْ جُملَتِهِمْ وَمُنَزِّهُكَ أَنْ تَفْعِلَ فَعُلَّهُمْ وَعِلْمِي هِلَا : ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [ الأحـزاب/ ٣٣] ﴿ وَطَهَّرُكُ وَاصْطُفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢ ] ﴿ ذَلَكُمْ أَزْكُى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢] ﴿ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧٩ ] أي إنه لا يَبْلُغُ حَقَائِقَ مَعْرِفتِهِ إِلاَّ مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَتَنَقَّى مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ . وقـــولهُ : ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُونَ ﴾ [ النمل / ٥٦ ] فإنهم قالوا ذلك على سَبيلِ النَّهَكُّم حَيْثُ قَالَ لَهُمْ : ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [ هود / ٧٨ ] وقولُهُ تـعالى : ﴿ لَهُمْ

الطُّهُورُ بَمَعْنَى الْمُطِّهُرِ ، وذلك لا يصحُّ مِنْ الطِّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة / ٥] قيل: عنَّى بها حَيْثُ اللَّفْظُ لأَنَّ فَعُولًا لايُسنَّى منْ أَفْعَلَ وفَعَّلَ الذَّبَائحَ، وقولهُ: ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّطِّيَّاتُ ﴾ [الأنفال / ٢٦] إشارةٌ إلى الْغَنيـمة . وَالطَّيُّبُ وإنما يُبَّنَى ذلك منْ فَعُلَ . وقسيلَ : إنَّ ذلك منَ الإنسان مَنْ تَعَرَّى من نَجَاسَة الجَهْل اقْتَضَى التَّطهيــرَ منْ حَيثُ المَعْني ، وذلك أنّ وَالْفِسْقِ وَقَبَائِحِ الأعـمَالِ وَتَحَلَّى بالعلم والإيمَان الطاهرَ ضَرُبَان : ضَرْبٌ لا يَتَعَـدًاهُ الطَّهَارَةُ وَمَحاسِنِ الاعمالِ وإِيَّاهُمْ قَصَدَ بقولهِ: ﴿الَّذِينَ كَطَهَارَة الثُّوبِ فَاللَّهِ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّر به ، تَتُوفاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل / ٣٢] وقال: وَضَرُّبٌ يَتَعَدَّاهُ فَيَجْعَلُ غَيـرَهُ طاهرًا به فَوصَفَ ﴿ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر / ٧٣] الله تعالى الماءَ أنَّهُ طَهُورٌ تَنْبِيهًا على هذا المَعْني. وقالَ تعالى : ﴿ هَبْ لَى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً ﴾ طيب: يقالُ طابَ الشيءُ يَطيبُ طَيْبًا فهو [ آل عمران/ ٣٨ ] وقــال تعالى: ﴿ ليَميزُ اللهُ طَيِّبٌ ، قسال : ﴿ فَانْكُحُوا مَاطِابَ لَكُمْ ﴾ الخَبيثَ منَ الطَّيّبِ﴾ [الأنفال/ ٣٧] وَقُولُهُ : [النساء/ ٣] ﴿ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ ﴾ [ النساء / ٤] ﴿وَالطَّيْبَاتُ للطَّيِّبِينَ ﴾ [ النور / ٢٦ ] تنبيه وأصْلُ الطَّيُّبِ مَا تَسْتَلَذُّهُ الْحَوَاسُ وَمَا تَسْتَلَذُهُ أنَّ الأَعْمَالَ الطُّلِّيةَ تَكُونُ مِنَ الطُّيبِينَ كما رُوىَ: النَّفْسُ ، والطَّعَامُ السطيُّبُ في الشُّرعِ مــا كَانَ ﴿ الْمُؤْمَنُ ٱطْيَبُ مَنْ عَسَمَلُهُ ، وَالْكَافَرُ ٱخْبَتُ مِنْ مُتَنَاوَلًا مِنْ حَيْثُ مَا يَجُوزُ ، وَبِقَدْرِ مَا يَجُوزُ ، عَمله الله فَ فَ وَلاَ نَتَبَدَّلُوا الْخَبيثُ بِالطِّيبِ ومنَ المكَان الذي يجُوزُ فإنَّهُ مَتَى كانَ كـذلك [النساء / ٢] أي الأعمالَ السَّنَّةُ بالأعمال كان طَيُّبًا عاجلاً وآجلاً لا يُستَوْخَمُ ، وإلا فإنَّهُ الصالَحة وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ مَثَلًا كَلُّمَةً -وإنْ كانَ طَيْبًا عــاجلاً - لم يطبُ آجلاً وعلى طَيَّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبة ﴾ [ إبراهيم / ٢٤ ] وقولُهُ: ذلك قولُهُ : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّيُّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] [البقرة/ ٥٧] ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ [التوبة / ٧٧] أي طَاهرةً طَيَّبًا ﴾ [ المائدة / ٨٨ ] ﴿ لاتُحَرِّمُوا طَيَّبَات ذَكيَّةٌ مُسْتَلَذَةً وقولُهُ: ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٧ ] ﴿ كُلُوا منَ [ سبماً / ١٥ ] وقسيلَ : أشَارَ إلى الجنَّة وإلى الطُّيِّبَات وأعمَلُوا صَالِحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] جِوَارِ رَبِّ الْعِزَّةِ ، وأمسا قسولُهُ : ﴿ وَٱلْبَلْـدُ وهذا هو المُرَادُ بقوله: ﴿ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾

[ الأعراف / ٣٢ ] وقولُهُ : ﴿ الْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ ۗ (١) تقدم .

الطّيب ﴾ [ الأعراف / ٥٥ ] إشارة إلى الأرض الزّكية ، وقوله : ﴿ صَعِيداً طَيّبا ﴾ [ النساء / ٤٣] أَى تُرَابًا لا نجَاسة به ، وسمّى الاستنجاء استطابة ؛ لما فيه من التّطيّب والتّطهر. وقيل : الأطْبَان الأكل والنّكاح ، وطَعام مَطْبَة للنّفس إذا طَابَت به النّفس ، ويقال للطيّب : طَاب وبالمدينة غر يقال له طاب وسميّت المدينة طيبة ، وقوله : ﴿ طُوبَى لهم ﴾ [ الرعد / ٢٩] قيل : هُو اسم شحرة في الجنّة ، وقيل : بل إشارة الى كل مُستطاب في الجنّة مِن بَقَاء بِلا قَناء وعز بلا زوال وغني بلا فقر .

طُود: ﴿ كَالطُودُ العظيم ﴾ [ الشعراء / ٢٣] الطَّودُ هـ و الجَــبِلُ العظيمُ ووصفهُ بالْعظم، لكونه فـيما بين الأطواد عظيما لا لكونه عظيما فيما بين سائر الجبال .

طور : طَوَارُ الدَّارِ وطُوارُهُ ما امْتَدَّ منها منَ البِنَاء ، يـقــالُ : عَدا فُلانٌ طَوْرَهُ أَى تَجَاوَزَ حَدَّهُ، ولا أَطُورُ بِـه أَى لا أَقْرَبُ فِنَاءَهُ ، يُقَالُ فَعَلَ كَـذَا طَوْرًا بَعْدَ طَوْرِ أَى تَارَةً بَعْدَ تَارَةً ، يُقَالُ وقولُهُ : ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ [ نوح / ١٤] قيلَ هُوَ إشارةٌ إلى نحو قوله تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مَلْقَدَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مَلْقَدَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مَنْ عَلَقَة فُمُ مِنْ عَلَقِه وَ الْمَارَةُ إلى نحو قوله إلى مَخْتَلَقِينَ فَى الْخَلْقِ وَالْحَلُمُ ﴾ [الروم / ٢٢] أَى مُخْتَلَقِينَ فَى الْخَلْقِ وَالْحُلْقِ وَالْخُلُقِ وَالْحَلُقِ وَالْخُلُقِ وَالْحَلْقِ وَالْحُلُقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلُقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلُقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْحَلَقُ وَالْعَلَقُولُ وَمُ مَنْ مُنْ عَلَقَاقُ وَالْعَلَقِ وَالْمَاقِ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَو وَالْعَلَقُ وَالْعُلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالَعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَ

والطّورُ اسمُ جَبَلِ مَخْصُوصٍ ، وقـــيلَ: اسمٌ لكُلُ جَبَلٍ، وقيلَ : هُو جَبَلٌ مُحيطٌ بالأرضِ، لكُلُ جَبَلٍ، وقيلَ : هُو جَبَلٌ مُحيطٌ بالأرضِ، قال: ﴿والطّورِ ﴾ [ الطور / ١] ﴿ ومَا كُنْتَ بَجَانَبِ الطُّورِ ﴾ [ التــين / ٢] ﴿ وَمَا كُنْتَ بَجَانِبِ الطّورِ الأَيْمَنِ ﴾ [ الــــين / ٢] ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطّورِ الأَيْمَنِ ﴾ [ البقرة ١٣ ، ٢٥ ] ﴿ وَرَفَّعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة ١٣ ، ٢٥ ] .

الطائرُ كل في جَنَّاحٍ يَسْبَحُ في الهواء ، يقالُ : طَارَ يطِيرُ طَيْرَانًا وَجَمْعُ الطائرِ طُيْرٌ كَرَاكِبِ ورَكْبِ ، قـال : ﴿ وَلَا طَاثُر يطيـرُ بِجِنَاحَيْهِ ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩] ﴿ والطَّيْرُ صَافاتٍ ﴾ [ الملك / ١٩ ] ﴿ وَحُشْرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مَنَ الجنِّ والإنس وَالطير ﴾ [النَّمل / ١٧]﴿ وتَفَقَّدَ الطير ﴾ [ النمل / ٢٠ ] وَتَطَيَّرَ فُلانٌ ، وَاطَّيَّرَ أَصْلُهُ التَّفَاوَلُ بِالطَّيْرِ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فَى كُلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ وِيُتَشَاءَمُ ، قالوا: ﴿ إِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس / 1٨] ولذلك قسيلً : لَا طَيْرُكُ وقال: ﴿ وَإِنْ تُصْبُهُمْ سَيَّتُهُ يُطِّيرُوا ﴾ [ الأعراف/ ١٣١] يتَشَاءَمُوا به ﴿ أَلاَ إِنَّا طَاسْرُهُمْ عَنْدَ اللهِ ﴾ [ الأعراف / ١٣١ ] أَى شُؤْمُهُمْ مَا قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لهمْ بِسُوءِ أَعمَالهِمْ . وعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وبَمِنْ مَعَكَ قالَ طائرُكُمْ عندَ الله ﴾ [النمل / ٧٤] ﴿ قَالُوا طَائسرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾

[يس/ ١٩] ﴿ وَكُمْلَّ إِنْسَانَ ٱلْزَمْنَاهُ طَائْرَهُ فَي عُنْقه ﴾ [ الإسراء / ١٣ ] أي عَملَهُ الذي طَارَ عنه مِنْ خَيْسِرِ وشَرّ ، ويُسقسالُ : تَطايَرُوا إذا أسرَعُوا ويُقالُ إذا تَفرَّقُوا، قال الشاعر :

\* طَارُوا إليه زَرافَات وَوُحْدانًا \*

وَفَجْرٌ مُسْتَطِيرٌ أَى فَاشٍ ، قَالَ: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطيرًا ﴾ [ الإنسان / ٧] وغُبَّارٌ مُسْتَطَارٌ خُولفَ بين بنائهما فَتُصُورً الفيجر بصُورَة الفاعل فقيل مُسْتَطيرٌ ، والغُبارُ بصُورَة المَفْعُولِ فَـقَـيلَ مُسْتَطَارٌ ، وَفَرَسٌ مُطَارٌ للسَّريع ولجديدِ الفُؤَادِ وخُذْ ما طَارَ مِنْ شَعر رأسكَ اي ما انْتشَرَ حتى كأنه طار .

طوع : الطوعُ الإنقيَادُ ويُضادُّهُ الكُرُّهُ قال: ﴿ اثْنَيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا ﴾ [ فـصلت / ١١ ] ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمــوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكُوْهًا ﴾ [ آل عسمسران / ٨٣ ] والطَّاعَةُ مثلُه لكنْ أَكْثَرُ مَا تُقَالُ في الانتمار لما أمر والإرتسام فيما رُسم ، قال : ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ [ النساء/ ٨١] ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ ﴾ [محمد / ٢١] أي أطبعُوا وقد طاع له يَطُوعُ الوالاسْتِطَاعَةُ اخْصُّ مِنَ السَّقُدْرَةِ ، قَال : ﴿ لاَ وأطاعَهُ يُطِيعُهُ ، قال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [ الانبياء / ٤٣] [النساء / ٥٩ ]﴿ مَنْ يُطعِ الرُّسُولَ فَـقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [ النساء / ٨٠ ] ﴿ وَلاَ تُطع الكَافرينَ ﴾

السلامُ: ﴿ مُطاعِ ثُمَّ أَمين ﴾ [ التكوير / ٢١] وَالتَّطَوُّءُ فَسَى الْأَصُّلُ تَكَـلُّفُ الطَّاعَةَ وهـوَ فَي التَّعَارُف التَّبَرُّعُ بَما لا يَلْزَمُ كالتَّنفُّل ، قالَ: ﴿ فَمِنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة / ١٨٤] وَقُوئَ : ﴿ وَمَنْ يَطُوعُ خَيْرًا ﴾ وَالاسْتطاعةُ اسْتِفَالةٌ مِنَ الطُّوعُ وذلكَ وُجُودُ مِا يَصيرُ به الفعلُ مُتَأْتَيًا وَهِيَ عندَ المحقِّقينَ اسْمٌ للْمعاني التي بها يَتَمكَّنُ الإنْسانُ ممَّا يُريدُهُ منْ إحْداث الفعْل وَهِيَ ارْبَعِـــةُ أَشْيَاءَ : بنْيَةٌ مَخْصُوصَةٌ للفاعل . وَتَصَوُّرُ للْفعل ، وَمَادَّةٌ قَابَلةٌ لتَأْثيره، وَالَّهُ إِنْ كَانَ الفَعِلُ آليًّا كَالكتابة فِإِنَّ الْكَاتَبَ يحْتَاجُ إلى هذه الأربعة في إيجًاده للكتَّابة ، وكذلك يُقالُ فُلانُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ للكِتابةِ إِذَا فَقَدَ وَاحِدًا منْ هذه الأربعــة فَصــاعــدًا ، ويُضَادُّهُ العَجْزُ وهـوَ أَنْ لا يَجَد أَحَدَ هذه الأربـعــــة فصاعداً وَمتى وَجدَ هذه الأربعة كلُّها فَمُستَطيعٌ مُطْلَقًا وَمَتَى فقدها فَعَاجِزٌ مُطْلَقًا ، وَمَتَى وَجَدَ بَعضَهَا دُونَ بَعضِ فَمُسْتَطِيعٌ مِنْ وَجُهُ عاجِزٌ مِنْ وَجُهُ ، وَلأَنْ يُوصَفُ بِــالـــعَجْزِ أُولَى . ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنَ قَيَّامٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٥] ﴿ مَنِ اسْتَطَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [ آل عمران / ٩٧] [الأحزاب / ٨٨ ] وقولُه في صِفة جبريلَ عليه النَّافِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّهِ الل

فَإِنَّهُ بِيانٌ مَا يُحْتَاجُ إليه منَ الآلَة وخَصَّهُ بِالذِّكْرِ دُونَ الآخَرِ إِذْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَيْثُ الـــعَقْلُ الأُخَرَ لا يَصحُّ ، وقـــولهُ: ﴿ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] فاشارةٌ ﴿ لا نَستَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ [ النساء/ ٩٨] وقد يُقالُ: فُلَانٌ لا يَستَطيعُ كذا لما يَصْعُبُ عليه

(١) [ضعف]

رواه الدارقيطني ( ٢ / ٢١٦ ) والحسياكم ( ١ / ٤٤٢ ) من حديث أنس ، والشافعي ( ٧٤٤ ) والتـرمذي ( ۸۱۳ ) وابن ماجــة ( ۲۸۹۲ ) وابن عدى (١/ ٢٢٨)، والدارقطني أيضا (٢/ ٢١٧ ) ، والبيهقي (٤ / ٣٣٠) من حديث عبد الله بن عسمسر ، ورواه ابن مساجمه ( ۲۸۹۷ ) والدارقطني ( ۲ / ۲۱۸ ) من حديث ابن عباس، قلت : وجماء من حمديث عمائشة وجمابر وابن مسعود وعمرو بن العاص بأسانيد لا تخلو عن ضعف قال الحافظ: وطرقها كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق : إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يشبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ا. هـــ وانظر: تلخيص الحبير ( ٢ / ٢٢١ ) .

السلامُ: «الاستطاعَةُ الـزّادُ والرَّاحلةُ » (١)، ﴿ فِعْلُهُ لِعَدَمِ الرِّيَاضَةِ وذلك يَرْجعُ إِلَى افْتقَاد الآلَة أو عَدَم التَّصَوُّر ، وقد يَصحُّ معه التَّكْليفُ وَلا يَصِيـرُ الإِنْسَانُ بِهِ مَعْذُوراً ، وعـلى هذا الوَجْه وَمُفْتَضَى السِّرْعِ أَنَّ السِّكَليفَ مِنْ دُونِ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبُواً ﴾ [الكهف/ ٦٧، ٦٧] ﴿ مَاكَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونُ ﴾ [ هود / ٢٠] وقَالَ : ﴿وَكَانُوا بــــالاسْتِطَاعَة هَهُنَا إِلَى عَدَم الآلَة منَ المَال الأ يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً ﴾ [الكهف/١٠١] وقد والظَهْرِ وَالنَّحْوِ وَكَـذَلِكَ قَـولُهُ : ﴿ وَمَنْ لَمْ الْحُملَ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ يَستَطعُ مَنْكُمْ طَوْلاً ﴾ [ النساء / ٢٥ ] وقُولهُ: ﴿ تَعْدَلُوا ﴾ [ النساء/ ١٢٩ ] وقوله تعالَى: ﴿ هَلَ ْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [ المائدة / ١١٢] فقيل : إنهم قالوا ذلك قبل أنْ قُويَتْ مَعْرِفَتُهُمْ بَالله وقسيل : إنهمْ لم يَقْصدُوا قَصْدُ القُدْرَة وإنما قَصَدُوا أنه هلْ تَقـتَضى الحكمةُ أنْ يَفْعَلَ ذلك ؟ وقسل : يستطيعُ ويُطيعُ بمعنى واحد ومعناهُ هَلُ يُجيبُ ؟ كـقـوله: ﴿ ما للظالمينَ من حَميم وكا شَفيع يُطَاعُ ﴾ [غافر / ١٨ ] أي يُجـــابُ ، وقُرئَ : ﴿ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ ﴾ [ المائدة/ ١١٢ ] أي سُؤَالَ رَبُّك كقولك هلْ يستطيعُ الأمير أنْ يفعل كدا ، وقولهُ : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ نحو أسْمَحت له وانْقادَتْ لهُ قَرينَتُهُ وسَوَّلتْ وطَوَّعَتْ أَبْلغُ منْ أطاعَت ، وطوَّعَت له نفسهُ بإزاء قولهم تأبَّت عَنْ كَـذَا نَفْسَهُ ، وتَطَـوَّعَ كَذَا تَحَمَّلَهُ طَوْعًـا، قال: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خِيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عليمٌ ﴾

[ البقرة / ١٥٨ ] ﴿ اللّذِينَ يَلْمَزُونَ المطّوّعِينَ مِنْ الطّوّافَاتِ » (١) وَالطائفةُ مِنَ الناس جَماعةٌ مِنْ اللّذِينَ ﴾ [التوبة / ١٩٩] وقيل : طَاعَتْ منهم ، ومَنَ الشيء القَطعةُ منه وقولهُ تعالى : وتَطَوّعَتُ بَعْنَى ويُقَالُ اسْتَطَاع بَعْنَى قيال : ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائفةٌ لَيتَفقَهُوا فَي الدّينِ ﴾ [ التوبة / ١٢٢ ] قيال بعضهم : فَي الدّينِ ﴾ [ التوبة / ٢٢٢ ] قيال بعضهم : فَي الدّينِ ﴾ [ الكهف / ٩٧ ] .

طوف: الطوفُ المَشَىُ حَوْل الـشيء ومنه الطائفُ لمن يَدُورُ حَوْلَ السبيُوت حسافظاً ، يُقَالُ: طافَ به يَطُوفُ ، قال : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ ﴾ [ الواقعة / ١٧ ] قال : ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾ [ البقرة / ١٥٨] ومنه استُعيرَ الطائفُ منَ الجنِّ والمخيال والحادثة وغيرها قال : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الشُّيطانَ ﴾ [ الأعسراف / ٢٠١ ] وهمو الذي يَدُورُ عَلَى الإنسان منَ الشَّيْطَان يُريدُ اقْتناصَهُ ، وَقَـــد قُرئَ : ﴿ طَيْفٌ ﴾ وهو خَيــالُ الـشيء وصُورَتُهُ المُترَاثي له في المنَامِ أو السيقَظَة ، ومنه قيلَ للخيال : طَيْفٌ، قال : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌ ﴾ [القلم/ ١٩] تَعْريضاً بما نَالهُمْ منَ النَّائبة ، وقولهُ : ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لَلطَّائِفِينَ ﴾ [البقرة / ١٢٥] أي لقُصَّاده الذين يَطُوفُونَ به، والطُّوَّافُونَ في قــولهِ : ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ [ النور / ٥٨ ] عـبارةٌ عَن الخَدَم ، وَعَلَى هذا الوجه قال عليه السلامُ في الهـرَّة : ﴿ إِنَّهَا مِـنَ الطُّوَّافِـينَ عَلَيْكُمُ

وَالطَّوَّافَاتِ ﴾ ( ) وَالطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ جَمَّاعَةً مِنَهُمْ مَا وَقُولُهُ تَعَالَى : هُ فَلُولاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَى الدِّينِ ﴾ [ التوبة/ ٢٢٢ ] قال بعضهم : في الدِّينِ ﴾ [ التوبة/ ٢٢٢ ] قال بعضهم : قَد يَقعُ ذلك عَلَى واحد فَصَاعِدًا ، على ذلك قولهُ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَ اللَّا مِنَ المُؤْمِنينَ ﴾ قول الخجرات / ٩ ] ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنَكُمْ ﴾ [الحجرات / ٩ ] ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنَكُمْ ﴾ [الحجمان/ ١٢٢ ] والطائفة إذا أريد بها الجمعُ أن فَجمعُ طائف ، وإذا أريد بها الواحد فيصح أن يكون جَمعًا ويُكنَّى به عن الواحد ويصح أن

## (۱) [ صحيح ]

صححه النووى فى المجموع (١٧١/١) ونقل عن البيهقى أنه قال : ﴿ إسناده صحيح ﴾ ، وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطنى .

وصححه كذلك الشيخ الألباني .

يُجعلَ كَرَاوِية وعلامة ونحو ذلك والطُّوفانُ كُلُّ حَادِثة تحييطُ بالإنسَّان وعلى ذلك قــوله: ﴿فَأَرْسلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّّوفَانَ ﴾ [ الأعراف/١٣٣] وصار مُتَعَارَفاً في الماء المتناهي في الكثرة، الأجل أنَّ الحادثة التي نالت قـوم نُوح كانت ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت / ١٤] وطائفُ الـقُوسِ ما يلى أَبْهَرها، والطُّوفُ كُنِّي به عَن العَذْرة.

طوق: أصلُ الطُّوق ما يُجعلُ في العُنُق خِلْقَةً كَطَوْقِ الحِمامِ أَو صَنْعَةً كَطَوْقِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة ، ويُتَّوسَّعُ فيه فيقالُ طَوَّقْتُهُ كذا كقولك قَلَّدْتُهُ . قال: ﴿سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ﴾ [آل عمران / ١٨٠ ] وذلك عَلَى التشبيه كُمَّا رُوىَ في الخَبِرَ : ﴿ يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِياْمَةَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ فَيَتَطَوَّقُ بِهِ فَيقُولُ أَنَّا الزَّكَاةُ التي مَنَعْتَني "، وَالطَّاقِـةُ اسمٌ لمقدار مـا يُمكنُ للإنسان أنْ يَفْعَلُهُ بَمْشَقَّة وذلك تَشْبِيهُ بالطُّوق المُحيط بالشيء فقوله : ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه ﴾[البقرة / ٢٨٦] أي ما يصعب علينا مُزَاوَلَتُهُ وليس معناهُ لا تحمَّلْنَا ما لاَ قُدْرَةَ لنَا به، وذلك لأنه تعالى قد يُحمَّلُ الإنْسَانَ ما يُصعُبُ عليه كما قال : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٥٧] ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرَكَ ﴾ [ الشرح / ٢] أي خَفَّفْنَا عنْك العِبادَاتِ الصَّعبة التي في تَرْكِها الوزر ، وعلى العهاعُجمِيُّ .

هذا الوجه: ﴿ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجِالُوتَ وَجَنُوده ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقد يعبَّرُ بنَفْى الطَّاقة َ عَنْ نَفْى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى الطَّاقة َ عَنْ نَفْى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِي قُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ﴾ [البقرة / اللّذينَ يُطِي قُونَهُ فَدْيةٌ الْطَيقَ لَهُ يَلْزَمُهُ فَدْيةٌ الْطَحَرُ أَو لَم يُفْطِرْ لَكِنْ أَجْمَعُوا أَنَّ لاَ يَلْزَمُهُ الأَ مَعَ شُرْط آخر. ورُوى: ﴿ وَعَلَى الّذِينَ يَطِوّقُونَهُ ﴾ مَعَ شُرْط آخر. ورُوى: ﴿ وَعَلَى الّذِينَ يَطَوّقُونَهُ ﴾ أي يُحَمَّلُونَ أَنْ يَتَطَوَّقُوا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

طول: الطُّولُ والـقصَرُ منَ الأسمـــاء الْمُتَضَايِفَة كما تَقَدَّمُ ، ويُسْتَعْمَلُ في الأعْيانَ وَالْأَعْرَاضِ كَالزَّمَانَ وغَيرِهُ قَالَ: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ ﴾ [ الحديد/١٦] ﴿ سَبْحًا طَويسلاً﴾ [المـزمل /٧] ويُقَالُ طَويــلٌ وطُوَالٌ وعَريــضٌ وعُراضٌ وللجَمْع طوالٌ وقيلَ : طيـالٌ وباعتبار الطُّول قيلَ للْحَبْلِ المَرْخِيِّ عَلَى الدَّابِةِ : طُولٌ، وَطَوَّلُ فَرسَكَ أَى أَرْخِ طِوْلَهُ ، وقسيلَ : طَوَالُ الدَّهْرِ لِمُدَّتِهِ الطَّـوِيلَةِ ، وَتَطَاوَلَ فُلانٌ إذا أَظْهَرَ الطُّولَ أو الطَّولَ ، قـال : ﴿ فَتَطَاوِلَ عَلَيْهِمْ الْعُمُرُ ﴾ [ القصص / ٤٥ ] والطُّولُ خُصَّ به الفَضْلُ وَالمَنُّ ، قال : ﴿ شَدِيدُ الْعَقَابِ ذَى الطُّولُ ﴾ [ غافر / ٣] وقولهُ تعالى: ﴿اسْتَأَذَّنُّكَ أُولُو الطُّولُ منْهُمْ ﴾ [ التوبة / ٨٦] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مُنكمُ طَوْلًا ﴾[ النساء/ ٢٥] كنَايةٌ عَمَّا يُصْرَفُ إلى المَهْرِ وَالنَّفْـقَةَ ، وَطَالُوتُ اسمُ عَلَم

طين : الطّينُ التُّرَابُ وَالمَاءُ اللَّخْتَلِطُ وقد يُسمَّى بـذلـك وَإِن زالَ عنه قُونَّهُ المَـاء ، قَال : ﴿مِنْ طين لاَزِب ﴾ [ الصافات / ١١ ] يُقَالُ : طِنْتُ كذا وَطَيَّنْتُهُ قَال : ﴿ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين ﴾ [ ص/ ٧٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ فَأُوقَدُ لِي هامانُ عَلَى الطّين ﴾ [ القصص/ ٣٨ ] .

طوى : طَوَيْتُ السَّىءَ طيّا وذلك كَطَى اللَّرَجِ وعلى ذلك قولهُ : ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَى السَّمَاءَ كَطَى السَّجلِ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٤] ومنه طَوَيْتُ الفَلاةَ ، وَيُعَبَّرُ بالطَى عَن مُضى العُمُر، يقالُ : طَوَى اللهُ عُمُرُهُ ، قال الشاعر :

\* طَوَتْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ \* وقيل : ﴿ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَّمْدِينَه ﴾

[الزمر / ١٦] يَصِحُ أَن يَكُونَ مِنَ الأُولُ وَان يَكُونَ مِنَ اللَّولُ وَان يَكُونَ مِنَ الشَانى المَعْنَى مُهْلَكَاتٌ . وقوله : فَإِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدّسِ طُوى ﴾ [طه / ١٦] قيلَ : هو اسم الوادى الذي حَصَلَ فيه ، وقيلَ : إن ذلك جُعلَ إشارةً إلى حالة حَصَلَتْ له على طريق الأَجْتِباء فكَانَّهُ طَوَى عليه مَسافَةٌ لو احْتَاجَ أَنْ يَنَالهَا في الاجِيهِ اللَّهِ لَبَعُدَ عليه ، وقوله : ﴿ إِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدِّسِ طُوى ﴾ [طه/ وقوله : ﴿ إِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدِّسِ طُوى ﴾ [طه/ ١٦] قيلَ : هو اسم أرض فَمنهُمْ مَنْ يَصْرِفُه ومنهم مَنْ لا يَصْرِفُه ، وقسيلَ : هو مَصْدُرُ طَوَيْتُ وَيُعْتَحُ أُولَّهُ ويكسَرُ نحو ثنى وثينى وثنى ومعناه : ناديتُه مَرَّيْن .

## محتاب الظاء ﴿

ظعن : يُقالُ ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنًا إذا شَخَصَ قَال : ﴿ يَوْمَ ظَعْنَكُمْ ﴾ [ السنحل/ ٨٠] والظّعينَةُ الهَوْدجُ إذا كان فيه المرأةُ وقد يُكَنَّى به عَن المرأةِ وإنْ لم تكنْ في الهَوْدَجِ .

ظفر: الظُّفْرُ يُقالُ في الإنسان وفي غيره قال: ﴿ كُلَّ ذِي ظُفُرِ ﴾ [ الانعام / ١٤٦ ] أي ذي مخالب ويُعبَّرُ عن السلاح به تشبيها بظفُر الطائر إذْ هُو لَهُ بِمَنْزِلَة السلاح ، ويُقال ؛ فلانٌ كَلِيلُ الظُّفرِ وظفره فلانٌ نَسَبَ ظُفْرُهُ فيه ، وهو أظفر طويل الظفر والظفرة جليدة يُغشى البَصر بها تشبيها بالظفر في الصلابة يُقال : ظفرت عَيْنه والمنظفر الفوز واصله من ظفرة عليه. أي نَشَب ظفره فيه . قال : ﴿ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفتح / ٢٤ ] .

ظلل : الطَّلُّ ضِدُّ الضَّعَ وهو أَعَمُّ مِنَ الفَي، فإنه يُقالُ ظلُّ اللَّيل وظلُّ الجَنَّة ، ويُقالُ لكُل مَوضع له تَصِلْ إلىه السَّمْسُ ظلَّ ولا يُقالُ الفَي، إلا لما زالَ عنه السَّمْسُ ظلَّ ولا يُقالُ الفَي، إلا لما زالَ عنه السَّمْسُ، ويُعَبَّرُ بالظل عَن العزة والمنتعة وعن الرَّفاهة، قال : ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فَي ظلال ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي في عزة ومناع. قللال ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي وظلُّها ﴾ [الرعد/ ٣٥] ﴿ هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فَي طَلال ﴾ [يس / ٥٦] يقال ظلكل ﴾ [يس / ٥٦] يقال طلكل أي السَّجرُ وظلَّلنا عَلَيْكُمُ الغَمامَ ﴾ وأظلَّني ، قال: ﴿ وَظلَّلنا عَلَيْكُمُ الغَمامَ ﴾

[البقـرة / ٥٧] وأَظَلَّني فُلانٌ حَرَسَني وجَعَلَني في ظلَّه وَعزه ومَنــاَعَتَه . وقــــــولهُ : ﴿يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ ﴾ [ النحل /٤٨ ] أي إنشاؤه يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ ويُنْبِئُ عَنْ حَكْمَتِهِ . وقــــوله : ﴿وَلَّهُ يُسْجُدُ ﴾ [ الرعد / ١٥] إلى قوله: ﴿ وَظَلَالُهُمْ ﴾ [ الرعد / ١٥ ] قال الحسن: أمّا ظلُّكَ فَيَسْجُدُ لله ، وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُفُرُ به ، وَظِلٌّ ظَلِيلِ فَاسْضَ، وقولُهُ : ﴿وَنُدُخلُهُمْ ظَلا ظَلِيلًا ﴾ [ النساء /٥٧ ] كنايَةٌ عَنَّ غَضارَة العَيْش ، وَالظُّلَّةُ سَحَابَةٌ تُظلُّ وَأَكْثَرُما يُقَـالُ فيماً يُسْتُوْخَمُ وَيَكُرَهُ ، قِــالَ : ﴿ كُأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ [الأعراف / ١٧١] ﴿ عَذَابُ يَوْمُ السَّظُّلَّة ﴾ [الشعراء / ١٨٩] ﴿ أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فَي ظُلُلَ مِنَ الغَمَام ﴾ [ البقرة/ ٢١٠ ] أي عذابه يأتيهم ، وَالظُّلُوا جَمْعُ ظُلَةً كَغُرْفَةً وَغُرَف وَقُرْبَةً وَقُرْبَه وَقُرِئُ : ﴿ فِي ظَلَالًا ﴾ وذَّلك إمَّا جَمْعُ ظُلَّةَ نَحُو غُلْبَةً وغلاَب وحُفَّرَة وحفار وَإِمَّا جَمْعُ ظِلِ نحوُ: ﴿ يَتَفَيَّأُ ظَلاَّلُهُ ﴾ [النحل/ ٤٨] وقال بعضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: يُقَـالُ لِلشَّاخِصِ ظُلٌّ ، قَـال وَيَدُلُّ على ذلك قولُ الشَّاعر :

\* لَمَّا نَزَلْنَا رَفَعْنَا ظِلَّ أُخْبِيَةٍ \*

وقال : ليسَ يَنْصِبُونَ الظُّلُّ الذَّى الفَيءُ إِنْماَ يَنْصِبُونَ الْأَخْبِيَةَ ، وقَال آخرُ :

\* يَنْبَعُ أَفْيَاءَ الظلالِ عَشِيَّةً \*

أى أَفْيِساًءَ الشُّخُوصِ وليس في هذا دَلاَلَةُ فَإِنَّ قُولُهُ :

## \* رَفَعْنَا ظلَّ أَخْبِيَة \*

مَعْنَاهُ رَفَعْنَا الأَخْبِيَةَ فَرَفَعْنَا بِهِ ظَلُّهَا فَكَأَنَّهُ رَفَعَ الظَّلَ. وَقُولُهُ : أَفْيَاءَ الـظَّلاَل فَالظَّلالُ عَامُّ وَالْفَىءُ خَاصٌّ ، وقـولُهُ : أَفيـاَءَ الظُّلال ؛ هو مِنْ إِضَافَةَ الشيء إِلَى جنسه. والطُّلَّةُ أيضًا شَيُّ كَهَيْنَة الصُّفَّة وعليه حُملَ قولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلُ ﴾ [ لقمان/ ٢٢] أى كَقَطُعُ السَّحَابِ. وقولُه تَعَالَى : ﴿ لَهُمْ مَنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ الـــنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزَمَـــر /١٦] وقد يُقـــالُ ظلُّ لَكُلُّ ســاتر محمودًا كـان أوْ مَذْمُومًا ، فَمنَ المحمُود قوله: ﴿ ﴿ وَلَا السَّطْلُ وَلَا الْحَرُورُ ﴾ [فـاطر / ٢١] [الواقعة / ٤٣] وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظُلِّ ذَى ثَلَاث 

عَمَّا يُفْعَلُ بِالسِّنَّهَارِ وَيَجْرِى مَجَرى سِرْتُ : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة/ ٦٥ ] ﴿لَظَلُّوا منْ بَعْده يَكْفُرُونَ ﴾ [ الـروم/ ٥١ ] ﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكَفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] .

ظَلَّمَ: الظُّلْمَةُ عَدَمُ النُّورِ وَجَمْعُها ظُلُمَاتٌ، قال : ﴿ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ ﴾ [ النور/ ٤٠] ﴿ ظُلُمَاتٌ بِّعْضُهَا فُوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور/ ٤٠] وقال تـعالى : ﴿ أَمْ مَنْ يَهِــدَيِّكُمْ فى ظُلُمَات البّر وَالبّحر ﴾ [ النحل / ٦٣ ] ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالسُّورَ ﴾ [ الأنعام / ١ ] وَيَعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْجَهَلِ وَالشَّرْكُ والفَسْقُ كَمَا يُعَبَّرُ اللُّهُ و عَنْ أَضْدَادها ، قال الله تعالى : ﴿ يُخْرَجُهُمْ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة/ الله ٢٥٧ ع ﴿ أَنْ أَخْرِجُ قُومُكَ مِنِ الظُّلُّمِ الْتَالِمُ الْمُلَّالُمُ الْتَالَ وقولْهُ : ﴿ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا﴾ [الإنسان/ النُّور ﴾ [ إبراهيم / ٥] ﴿ فَنَادَى في الظُّلُمَات ﴾ ١٤] وَمِنَ الْمَذْمُومِ قُولُهُ: ﴿ وَظُلُّ مِنْ يَحْمُوم ﴾ [ الأنبياء / ٨٧] ﴿ كُمَنْ مَثْلُهُ فَي الظُّلُمَاتِ ﴾ [ الأنعام / ١٢٢] هو كــقــوله : ﴿كُمَنُ هُوُ أَعْمَى ﴾ [ الرعــد / ١٩ ] وقـــولُهُ في سُورة كَالظُّلَّةُ لَقُولُهُ : ﴿ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [ الزمر/١٦] الأنْعَام : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتَنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ في وقولهُ : ﴿ لاَ ظَلِيل ﴾ [ المرسـ لات/ ٣١] لا الظُّلُمَات ﴾ [ الأنعام /٣٩] فقولُهُ: ﴿ في يُفِيدُ فَائِدَةَ الظُّلِّ فَي كُونِهِ واقِيا عَنِ الحَرِّ ، الظُّلُماتَ ﴾ هَهُنَا مَوْضُوعٌ مَوْضَعَ الْعَمَى فَسَى وَرُوِى أَنَّ النبيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا مَشَى لم يكُن له قوله: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ [ البقرة/ ١٨ ] ظِلٌّ ولهـــذا تَأْوِيلٌ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ هذا المَوْضع . وقولُهُ في: ﴿ظُلْمَات ثَلَاث ﴾ [ الزمر / ٦ ] وظَلْتُ وَظَلِلْتُ بِحَذْفِ إِحْدَى الْلامَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِ أَى البَطْنِ والرَّحِمِ وَٱلمَشِيـــُمَةِ ، وٱظلَمَ فُلانٌ

حَصَلَ فَى ظُلْمَة ، قال: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ﴾ ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناسِ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بقـ ولهِ : [ يس / ٣٧ ] وَالظُّلْمُ عَنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَثِيبِ إِلْهِوَجَزَاءُ سَيَّئَةٌ ﴾ [ الشورى / ٤٠ ] إلى الله : ﴿ إِنَّهُ لاَّ يُحبُّ السِظَّالِمِينَ ﴾ [ الشوري/ ٤٠ ] وبقر وله : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلُّمونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى / ٤٢] وبقوله: ﴿ وَمَنْ قُتلَ مَظلُوما ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] . والثالثُ : ظُلُمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسه وإيَّاهُ قَصَدَ قوله : ﴿ فَمنْهُمْ ظَالُم لَنَفْسه ﴾ [ فاطر / ٣٢] وقوله: ﴿ ظُلَمْتُ نَفْسِي ﴾ [ النـمل / ٤٤] ﴿إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٤] ﴿فَتَكُونَا منَ الظَّالمينَ ﴾ [ البقرة/ ٣٥] أي منَ الظَّالمينَ أَنْفُسَهُمْ : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] وكُلُّ هذه الثلاثَة في الحَقيقَة ظُلُمٌ لِلــنَّفْسِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ فــــى أَوَّل مَا يَهُمُّ الأوَّلُ: ظُلْمٌ بَيْنَ الإنْسَان وَبَيْنَ الله تعــــالى الطُّلْم فقد ظلَمَ نَفْسَهُ ، فإذا الظالمُ أَبَدًا مُبْتَدئٌ وَأَعْظَمُهُ الكُفْرُ والشَّرْكُ والنَّفَاقُ ، وَلذلك قال: النَّالْمِ ولهذا قال تعالى في غَيرِ مَوْضِعٍ: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣] ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللهُ وَلَكُنْ كَ الْعُلَامُ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣] وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقِولِه: ﴿ أَلاَ لَعُنِيةُ اللهُ عَلَى إِنظَلْمُونَ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿ وَمَا ظُلَّمُونَا الظَّالمينَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ﴿ والظَّالمينَ أَعَدُّ الوَلكنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ [ البـقرة / لُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] في آي ٥٧] وقولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُم ﴾ كَثيرَة وقـال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَبَ عَلَى [الانعام / ٨٢] فقد قيلَ هو الشَّرْكُ بِدَلالَةِ أَنه الله ﴾ [ الزمر / ٣٢ ] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرَى الْمَا نَزَلَتْ هذه الآية شَقَّ ذلك على أصحاب عَلَى اللهِ كَذَبِهِ ﴾ [ الانعام / ٢١] . والثاني : النبيّ عليه السلامُ ، وقال لَهُمْ : ألم تَرَوْا إلى

منَ العُلَمِ ال وَضْعُ الشيء في غَيْر مَوْضعه المُخْتَصِيُّ بِهِ إِمَّا بِنُقْصَانِ أَو بِزِيادَة، وَإِمَّا بِعُدُول عَنْ وَقْتِهِ أَو مَكَانِهِ ، وَمَنْ هذا يُقَــالُ : ظَلَمْتُ السَّقَاءَ إذا تَنَاوَلَتَهُ فَسَى غَيْرِ وَقُتُهُ ، وَيُسَمَّى ذلك اللِّينُ الظَّلِيمُ. وَظَلَمْتُ الأرضَ حَفْرتُها ولم تَكُنْ مَوْضَعًا للْحَفْرِ وَتَلْكَ الأرضُ يُقَالُ المَظْلُومَةُ وَالتُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ منها ظَلَيمٌ . والظَّلَمُ يُقَالُ في مُجاوَزَة الحَقِّ الذي يَجْري معجري نُقطة الدَّائرة ، وَيُقَالُ فيما يكثُرُ وفيما يقلُ منَ التَّجاوز ولهــذا يُسْتَعْمَلُ في الذَّنْبِ الكَبير وفي الذُّنْبِ الصَّغير ولذلك قيلَ لآدم في تَعَديه ظالمٌ وفى إبْلِيسَ ظَالَمٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الظُّلْمَيْنِ بَوْنٌ بَعِيدٌ قِال بَعْضُ الحُكَماء : الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ ،

قوله: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾(١) [ لقمان / الدُّنَى ظَلَم كذلك . ١٣] وقولهُ : ﴿ وَلَمْ تَظْلَمْ مَنْهُ شَيْتًا ﴾ [الكهف/ ٧٣] أى لم تَنْقُضْ وقولهُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما في الأرض جَميعًا ﴾ [الزمر/ ٤٧] فإنهُ يَتَنَاوَلُ الأَنْوَاعَ الثَّلاثَةَ مِنَ الظُّلْمِ ، فَمَا أَحَدُ كَانَ مَنْهُ ظُلْمٌ مَّا في الدُّنْيَا إِلاَّ ولـو حَصَلَ له ما فـــــى الأرضِ وَمَثْلُهُ مَعَهُ لَكَانَ يَفْتَدى بــــه ، وقولهُ: ﴿ هُمْ أَظْلُمَ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيهًا أَنَّ الظُّلْمَ لاَ يُغْنِى ولا يُجْدى ولا يُخَلِّصُ بِلْ يُرِدُى بِدَلَالَةِ قَــُومٍ نُوحٍ وقــُولُهُ : ﴿ وَمَا اللَّهُ يُريدُ ظُلْمًا للعباد ﴾ [ غافــر / ٣١] وفي موضع. ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاَّم للعَبيد ﴾ [ ق/ ٢٩] وتخصيصُ أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد والآخرُ بِلَفْظِ الظَّلامِ للْعَبِيدِ يَخْتَصُّ بَمَا بَعْدَ هذا الكتباب . والظَّليمُ ذَكَرُ النَّعبام ، وقبيلَ إنَّمها سُمَّى بذلك لاعتقادهم أنه مَظْلُومٌ للْمَعَنْي الذي

> فَصرْتُ كَالَهَيْقِ عَدا يَبْتَغِي قَرْنَا فَلَم يَرْجعُ بِأَذْنَيْن

أَبْصَرَكَ ، قسال : ولا يُشْتَقُّ منه فِعلُ وَلَقيتُهُ النبيسةُ النهُمْ صارُوا في حُكُم السعالمينَ لفَرْط

أشار إله الشاعر :

ظما : الظُّمْ مُ مَا بينَ الشَّرْبَتْين، والظَّما العَطَشُ الذي يَعْرِضُ مِن ذلك، يقالُ ظَمِيَّ يَظْمَأُ فَهِـو ظَمَّانُ ، قال: ﴿ لاَ تَظْمُأُ فِيهِا وَلاَ أَضْحَى ﴾ [ طه / ١١٩ ] قال : ﴿ يَحْسَنُهُ الظمْآنُ مساءً حتى إذا جساءً ولم يَجده شيئًا ﴾ [النور/ ٣٩].

ظن : الظَّنُّ اسمٌ لما يَحْصُلُ عَنْ أمارةِ وَمَتَى قَـوِيَتُ أَدَّتُ إلـى الْعِلْمِ، وَمَتَى ضَـعُفَتُ جـدًا لم يَتَجــاَوَزْ حَدَّ التَّوَهُّم ، وَمَتَى قَوىَ أَوْ تَصَوَّرَ تَصَوَّرَ الْقَوِيِّ اسْتُعِــــملَ مَعَهُ أَنَّ الْمُشَدَّدَةُ وَأَنْ الْمُخَفِّفَةُ منها . ومَتَى ضَعُفَ اسْتُعْملَ أَنَّ وَأَن الْمُخْتَصَّةُ بِالْمَعْدُومِينَ مِنَ الْقَوْلِ والـفعْلِ ، فقولُهُ: ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبَّهُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٦] وكذا ﴿ يَظُنُّونَ أَنْهُمْ مُلاَّقُو اللهُ ﴾ [البقرة / ٢٤٩] فمنَ الْيقين: ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَئكَ﴾ [ المطففين / ٤ ] وهو نهايةٌ في ذَمَّهُمْ. وَمَعْنَاهُ أَلا يكُونَ منهُم ظَنُّ لذلك تنبيهًا والظَّلْمُ ماءُ الاسنان ، قال الخليلُ : لَقيتُهُ إِنَّ أَمَارَاتِ الــــبَعْثِ ظَاهِرَةٌ وقَولُهُ : ﴿ وظَنَّ أَدْنَى ظَلَم أو ذِي ظَلَمــة ، أي أوَّلَ شيء سَدّ الْهَلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُون عَلَيْهَا ﴾ [ يونـس / ٢٤ ] طَمَعَهُمْ وَأَمَلِهُمْ وقُـولُهُ : ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّاهُ ﴾ [ ص / ٢٤ ] أي عَلِمَ وَالْفِتْـنَةُ هِـهُنَّا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٤٧٧٦ ] .

الأوْلَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الظِّنِّ الذِي هُوَ التَّوَهُمْ ، ﴿ هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ﴾ أَي بُتُهُم . أى ظنَّ أنْ لنْ نُضِّيِّقَ عـليه وقُولهُ: ﴿وَٱسْتَكُبُّرَ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴾ [ القـصص /٣٩] فـإنَّهُ اَسْتُعْمَلَ فيه أَنَّ المُسْتَعْمَلُ معَ الظنَّ الذي هُو ﴿ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيــرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِليَّة ﴾ [ آل عـمـران / ١٥٤ ] أي يظُنُّونَ أَنَّ اَلنبِيَّ ﷺ لم وقولُهُ : ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ مَانَعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ ﴾ [الحشر / ٢] أي اعْتَقَدُوا اعْتَقَادًا كَانُوا منهُ في حُكُم الْمُتَبِـقَّنينَ ، وعَلَى هذا قـولُهُ : ﴿ وَلَكُنْ ظَنْنتُ مِ أَنَّ اللهَ لا يعْلَمُ كَثِيدُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت / ٢٢] ﴿ وَذَلكُمْ ظَنَّكُمْ الذي ظَنَّتُمْ ﴾ [ فصلـت / ٢٣ ] وقولُهُ : ﴿الظَانِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السُّوُّء ﴾ [ الفتح/ ٦] هُوَ مُفَـسَّرٌ بما بَعْدَهُ وهو قولُهُ : ﴿ بَلَ ظُنَنتُم أَنْ لَنْ يَنْقَلَبَ الرَّسولُ ﴾ [الفتح / ١٢] ﴿ إِن نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّا ﴾ [ الجاثية/

كقوله: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ﴾ [ طــه / ٤٠]، [ولذلك: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [ يونس/ وقولُهُ : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ ٣٦ ] ﴿ إِنَّ الظِّنَّ ﴾ [ يونس / ٣٦] ﴿ وأنَّهمْ لَنْ نَقْدَرَ عَلَمْ ﴾ [ الانبياء/ ٨٧ ] فقد قيلَ | ظُنُّوا كما ظَنَنْتُم ﴾ [الجن / ٧] وقُرئ : "وَمَا

ظهر : الطَّهْرُ الجَارِحَةُ وَجَمْعُهُ ظَهُورٌ ، هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بغير الحقِّ وَظَنُّوا أَنهُمْ إِنَّالُ : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتِكَ بَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِه ﴾ [الانشقاق / ١٠] ﴿ مَنْ ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [ الأعـــراف / ١٧٢] ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ للعلمُ تنبيهًا أنهُم اعْتَقَدُوا ذلك اعْتِقَادَهُمْ للشيء [الشرح/ ٣] والظهر ههنا اسْتِعارَةٌ تَشْبِيهًا الْمَتَيَقَّنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَيَّقِنًا ، وقـــولُهُ: اللَّذُنُوبَ بالحمـلِ الذي يَنُوءُ بحـاَمِلـه وَاسْتُعِيـرَ لظاهِرِ الأرْضِ فقيلَ ظَهْرُ الأرْضِ وَبَطْنُهَا ، قال تعالى : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ يَصْدُقُهُمْ فيما أَخْبَرَهُمْ به كما ظَنَّ الجَاهِليَّةُ [فساطر / ٤٥] وَرَجُلٌ مُظَهَّرٌ شَدِيدُ الظَّهْرِ ، تَنْبِيهًا أَنَّ هَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ هُمْ فَي حَيْزِ الكُفَارِ ، ۗ وَظَهر يَشْتَكَى ظَهْرَهُ . ويُعـــبّرُعــن المركُوبِ بالظهْر ، ويُسْتَعَارُ لَمَنْ يَتَقَوَّى به ، وَبَعيـــرٌ ظَهيرٌ قــويٌّ بـيِّنُ الظهــارَة وظهريٌّ مُعَدٌّ للــرُّكــوب، والظُّهْرِيُّ أيضًا ما تجعلُهُ بظهركَ فتَنْسَاهُ ، قال : ﴿ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًا ﴾ [ هود / ٩٢] وَظَهَرَ عليه عْلَبَهُ وقال : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وظاهَرْتُهُ عَاوَنْتُهُ، قسال: ﴿وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾ [ الممتحنة /٩] ﴿ وَإِنْ تَظَاهُراً عَلَيْهِ ﴾ [ التحريم / ٤] أي تَعَاوَنَا : ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيُّهُمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ ٣٢ ] والظـنُّ في كَثــــِــــرٍ مِنَ الأمُورِ مَذْمُومٌ [ البــقرة / ٨٥ ] وقُرِئَ ۚ : ﴿ تَظَّاهَرَا ﴾ ﴿ الَّذَيْنَ

ظَاهَرُوهُمْ ﴾ [الأحزاب / ٢٦] ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ۗ الأُخْرَوَّيَة ، وقـولُهُ: ﴿ بَاطِنُهُ فيـه الرَّحَمـةُ منْ ظَهِيرٍ ﴾ [ سباً / ٢٢ ] أي مُعينٌ ﴿ فلا الوظاهرُ أُ مَنْ قبله العَذَابُ ﴾ [ الحديد/ ١٣ ] تَكُونَنَّ ظَهِّيرًا للكافرينَ ﴾ [ القصص / ٨٦ ] اوقولُهُ : ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ في البر والبَحْر ﴾ ﴿وَالْمَلاَئَكَةُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [ التحريم / ٤] [الروم / ٤١] أي كثر وشاع ، وقولُهُ : ﴿نعَّمَهُ ﴿ وَكَانَّ الْكَافَرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرًا ﴾ [ الفرقان / طاهرةً وباطنةً ﴾ [لقمان / ٢٠] يعني بالظَّاهِرَةِ ٥٥ ] أي مُعينًا للشَّيْطان عَلَى الرَّحْمن . وقـال المَا نَـقَفُ عَليها وَبـالباَطنَة مَا لاَ نَعْرفُها، وإلـيه أَبُوعُبَيْدَةَ : الظَّهِيرُ هُوَ المَظْهُورُ به، أَى هَيَّنَا عَلَى الشَّارَ بقَّولُه : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللهُ لاَ رَبُّه كَالشَّىءِ الذِّي خَلَّفْتَهُ مِنْ قَـُولُكَ : ظَهَرْتُ الْتَحْصُوهَا﴾ [ النحل / ١٨ ] وَقَـُولُهْ: ﴿ قُرَّى بكذا أي خَلَفْتُهُ ولم أَلْتَـفَتْ إليه . والظَّهَارُ أَنْ ﴿ ظَأَهْرَةً ﴾ [ سبأ / ١٨ ] فقد حُملَ ذلك عَلَى يـقُولَ الـرَّجُلُ لامْرَاتِهِ : أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَمَى ۗ إظاهِرِهِ ، وقيلَ هو مَثَلٌ لأحْوال تختَص بما بَعْدَ يُقَالُ : ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتُه ، قـــال تعــــالى: هذا الكتاب إنْ شــاءَ الله وقولهُ: ﴿ فَلاَ يُظهرُ ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة / علَى غَيْبِه أَحَدًا ﴾ [الجن/ ٢٦] أي لا يُطلع ٣] وَقَــرِئُ : ﴿ يَـظَّاهَرُونَ ﴾ أَى يَتَظاهَرُونَ ، عَلَيه وقَـولهُ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّبِينِ كُلُّهِ ﴾ [التسوبـة/ ٣٣] يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ البُرُّورِ وَأَنْ يحصل سيء على عبر و و و الله و الم الم و الم الم و الله و ا يَرْجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وقوله تعالى: ﴿ يِا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ [ غافر / ٢٩] ﴿ فَما اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ [ الكهف/ ٩٧ ] وصَلاةُ السِظُّهُر مَعَـرُوفَــةٌ ، وَالظَّهِيـرَةُ وَقْتُ الظُّهْرِ، وأَظْهَرَ فُلانٌ حَصلَ في ذلك الـوقتِ عَلَى بِنَاءِ أَصْبُحَ وَٱمْسَى. قــــال

فَ أَدْغُمَ ويَظَّهَّرُونَ ، وَظَهَّرَ الشَّىءُ أَصْلُهُ أَنْ يَحْصُلُ شيءٌ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ فِــلا يَخــفْي والبَصيرَة ، قال : ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِـرَ فَي الأَرْض النفَسَادَ ﴾ [غافر / ٢٦] ﴿ ما ظَهَرَ منْهَا وما بَطَنَ ﴾ [الأنعام / ١٥١] ﴿ إلامراء ظاهراً ﴾ [الكسهف/ ٢٢] ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَسِاةَ الدُّنْيَا﴾ [الـــروم/ ٧ ] أي يــــعُلَمُونَ الأُمُورَ الدُّنْيُويَّةَ دُونَ الأُخْرَوِّية، والعلمُ الظاهرُ والباطنُ تَارَةً يُشَارُ بهما إِلَى المَعَارِفِ الجَلَّيةِ والمعارِفِ العالى : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّموات والأرض الْخَفِيَّةِ وَتَارَةً إلى السَّعُلُومِ الدُّنْيـــويـةِ، والعُلُومُ | وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظهِرُونَ ﴾ [ الروم / ١٨ ] .

## العين كتاب العين

أَبْلَغُ منها لأنَّها غايةُ التَّذَلُّل وَلا يَسْتَحقُّهَا إلا مَنْ له غايةُ الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال: ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] والعبادةُ ضَرْبَان : عبادةٌ بالتَّسْخَيْر وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بالاختيار وهي لذَوى النَّطْق وهي المأمورُ بها في نحو قوله : ﴿ اعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ [ البقرة/ ٢١] ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] وَالعَبْدُ يُقالُ على أربعة أضرب :

الأُولُ : عَبْدٌ بحُكُم الشّرْع وهو الإنــــانُ الذي يصحُّ بَيْعُهُ وابْتياَعُهُ نحـو : ﴿ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [ البقرة / ١٧٨] ﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [ النحل / ٧٥ ] .

الثانى: عَبُّدٌ بالإيجاد وذلك ليسَ إلا لله وإيَّاهُ قَصَد بقوله : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فَى السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحــمن عَبْدًا ﴾ [ مــريم / َ

هذا ضربان :

عَبْدٌ لله مُخْلَصًا وهُوَ المَقصُودُ بقوله : ﴿ وَاذْكُمُ عَبِّدَنَا أَيُّوبَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ﴿زَالَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْده ﴾ [الفرقان/ ١] ﴿ على عَبْده الكتَابَ ﴾ [ الكهف/ ١ ] ﴿ إِنَّ عَبَادى

عبد : العُبُودِيَةُ إِظْهَارُ التَّذَلُّل ، والعبادةُ النِّس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَانٌ ﴾ [ الحجر / ٤٢ ] ﴿ كُونُوا عِبَادًا لَي ﴾ [ آل عمران / ٧٩] ﴿ إِلاًّ عبَادَكَ منْهُم المُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر /٤٠] إِ فُوعَدَ الرَّحْمِنُ عَبَادَهُ بِالْغَيبِ ﴾ [ مريم / ٦١] ﴿ وَعِبِ اَدُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْض هَوْنَا ﴾ [ الفرقان / ٦٣ ] ﴿ أَنْ أَسْر بعبادى ﴾ [ طــه/ ٧٧] ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبِــادَنَا ﴾ [الكهف / ٦٥] . وعَبْدٌ للدُّنْيَا وَأَعْرَاضِها وَهُوَ المُعْتَكَفُ عَلَى خدْمَتَهِـاً وَمُرَاعِـاَتهـا وإيَّاهُ قَصَدَ النُّبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «تَعس عَبْدُ الدَّرْهَم ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَار » (١) وعَلَى هذا النحو يصحُّ أنْ يُقال : ليسَ كلُّ إنْسَان عَبْدًا لله فإنَّ العَّبْدَ عَلَى هذا بمعنَّى العابد ، لكن العَّبْدُ أَبْلَغُ مِنَ العابِد والنَّاسُ كُلُّهُمْ عَبَادُ الله بَل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضُهَا بـالاخْتيَار وَجْمعُ الـعَبْد الــذي هــو مُسْتَرَقٌّ عبيد وقيل عبدًا، وَجُمعُ العَبْدِ الذي هوَ والثالث : عَبْدٌ بالعباَدَة والخِدْمَة والناسُ في العابدُ عبَادٌ ، فَالعَبيــدُ إذا أُضِيفَ إلى اللهِ أعَمُّ منَ العباد . ولهـــذا قــال : ﴿وَمَا أَنَا بِظَلاَّم اللعبيد ﴾ [ق/ ٢٩] فنبَّهُ أنه لا يَظْلمُ مَنَّ يَخْتَصُّ بِعباَدتهِ وَمَن انتْسَبَ إلى غَيره من الذينَ

<sup>(</sup>١) تقدم ، وهو في الصحيح.

تَسَمُّواْ بِعَبْدِ الشَّمْسِ وعَبْدِ اللَّاتِ ونحو ذلك . [ الحـشر / ٢ ] وَالتَّعْبِيــرُ مُخْتَص بتَعْبِيرِ الرَّؤْيَا ويُقَـــال طــريقٌ مُعَبَّدٌ أَىْ مُذَلَّلٌ بِالْوَطْء ، وَبَعيْرٌ اللهِ وهو العابرُ مِنْ ظاهِرِها إلى باطِنِهَا نحوُ : ﴿ إِنْ مُعَبَّدٌ مُذَلِّلٌ بِالقَطِرَانِ وَعَبَّدْتُ فُلاناً إذا ذَلْلتَه وإذا الكُنْتُمْ للرَّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] وهو اتَّخَذْتَهُ عَبْدًا قَـالَ تعـالَى : ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إسْرَائيلَ﴾ [ الشعراء/ ٢٢ ] .

قـــولهـم عَبَثْتُ الأقط، وَالعَبَثُ طَعَامٌ مَخْلُوطٌ اللهُ مُعْبَرٌ تُرِكَ عليه العَبْرِيُّ. بشيء ومنه قسيل العَوْبْثَانيُّ لِتَمْرِ وَسَمْنِ وَسَوِيقِ عبس: العَبُوسُ قُطُوبُ الـوَجْهِ مِنْ ضِيت مُخْتَلِطٍ ، قَالَ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَنُونَ ﴾ [الصَّدْرِ قال : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ [عبس / ١] [الشعراء/ ١٢٨] ويُقــاَلُ لَمــاً لَّيسَ له غَرَضٌ صحيح عَبَث ، قَال: ﴿ أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثًا ﴾ [المؤمنون/ ١١٥].

فَأَمَّا العُبُورِ فَيَخْتُصُ بِتَجَاوُرُ الْمَاءِ إِمَّا بِسِبَاحَةِ أَوْ الْوَعَبِسَ الْوَسَخُ عَلَى وَجْهِهِ فى سَفِينَة أو عــلى بَعِيـــرِ أو قَنْطَرَةِ ، ومنه عَبَرَ عَبقر: عَبْقَرٌ قـــيلَ هو مَوْضعٌ لِلْجِنِّ يُنْسَبُ [النساء/ ٤٣] وناقَةٌ عُبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعَبَرَ القَوْمُ إِذَا ﴿ مِنَ الفُرُشُ فَيَمَا قَيلَ جَعَلَهُ اللهُ تعالى مَثَلاً مَاتُوا كَانَّهُمْ عَبَرُوا قَنْطَرَةَ الدُّنَّيَا ، وأما العبارَةُ الفُرُشِ الجَنَّة . فهي مُختَصَةٌ بالكلامِ العابِرِ الهَوَاءِ مِنْ لِساَنِ عِبا :ما عَبَأْتُ به أي لم أَبَالِ به ، وأصلُهُ الْمُتَكَلِّم إلى سَمْع السَّامِع ، وَالاعْسَـبَارُ وَالعِبْرَةُ ﴿ مِنَ العَبْءِ أَى الثَّقْلِ كَانِه قال : مَا أَرَى له وَزْنَا بالحاكة التي يُتُوصَّلُ بها مِنْ مَعْرِفَةِ المُشَاهَدِ إلى ﴿ وَقَدْرًا قال: ﴿ قُلْ مَا يَعْبُأُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ [الفرقان/ ما ليسَ بِمُشَاهَد ، قال : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لَعبرةً ﴾ [ ٧٧ ] وقيلَ أصلُهُ مِنْ عَبَأْتُ الطَّيبَ كانه قيلَ ما

اخَصُّ منَ التَّأْوِيلِ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ يَصَالُ فيــه وفى غَيْرِهِ. والشُّعْرَى العَبُورُ سمَّيتُ بذلك لكُونها عَبِث : الْعَبَثُ أَنْ يَخْلُطَ بِعَمَلُ لَعَبًا مِنْ الْعَابَرَةُ وَالْعَبْرِيُّ مِا يَنْبُتُ عَلَى عَبْرِ النَّهْرِ، وَشَطٌّ

﴿ ثُمَّ عَبُسَ وَبُسَرَ ﴾ [ المدثر / ٢٢ ] ومنه قيلَ أَيُومٌ عَبُوسٌ ، قال : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴾ [ الإنسان / ١٠ ] وباعتبار ذلك قسيلَ العَبْسُ عبر : أصلُ العَبْرِ تجاوُزٌ مِنْ حَالِ إلى حَال، ﴿ لَمَا يَبِسَ عَـلَـى هُلُبِ الذُّنَبِ مِنَ الْبَعْرِ والْبَوْلِ

النَّهْرَ لِجَانِبِهِ حَيْثُ يَعْبُرُ إِلَيْـه أَو منه ، وَاشْتُقَّ منه اللَّهِ كُلُّ نادر مِنْ إِنْسَانِ وَحَيَوَانِ وَتَوْب ، ولهذا عَبَرَ العَيْنُ لِلدُّمْعِ وَالعَبْرَةُ كَالدَّمْعَةِ وقيلَ عابرُ السَّلِي فَي غُمَرَ : لم أَرَ عَبْقَرِيًّا مِثْلَهُ ، قسال: سَبيل، قال تعالى : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيكِ ﴾ ﴿ ﴿ وَعَبْقَرَى حَسَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٧٦] وهوضَرْبٌ

[ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ فَاعْتَبِرُوا يِأَالُولِي الأَبْصَارِ ﴾ النَّقِيكُمْ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ، وقسيلَ عَبَانتُ الجَيْشَ

وَعَنَّاتُهُ مَيِّنَّهُ ، وَعَنَّاةُ الجَاهليَّة ما هي مُدَّخَرَةٌ في الْمُرْتَقي في دَرَجَة . أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَمِيَّتِهِمِ اللَّذُكُورَةِ في قُولُه: ﴿ في قُلُوبهمُ الحمَّيةَ حَميَّةَ الجَاهليَّة ﴾ [الفتح/

عتب: العتبُ كلُّ مكان ناب بنازله ، ومنه قيلَ للمرقاة والأسكفة الباب عَتَبَةٌ وكُنِّي بها عن الْمرأة فيما رُوى أنَّ إبراهيم عليه السلامُ قال لامْرَأَة إسماعـيلَ : ﴿ قُولَى لزَوْجِكَ غَيِّرْ عَسَبَةَ بَابِك ». وَاسْتُعِيــرَ العَتْبُ والمُعْتَبَةُ لغَلْظَة يجدُهَا العــدُو ، والعَتُودُ من أوْلاد المَعــز جَمعُه أعْتدَةً الإنْسَانُ في نَفْسه عَلَى غَيْره وأصلهُ منَ السَعَتَبِ | وَعَدَّانٌ عَلَى الإدْغَامِ . وبحَسَبه قيلَ خَشُنْتُ بصَدْر فُلان وَوَجَدْتُ في صَدْرهُ عَلْظَةٌ ، ومنه قيلَ حُملَ فُلانٌ عَلَى عَتَبَة صَعْبَة أي حالة شاقة كقول الشاعر:

وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةً زَوْ زاءً يَعْلُونها بغَيْسر وطَّاء

وقولُهمْ: أعْتَبْتُ فُلاناً أي أَبْرَزْتُ له الغَلْظَة الستى وُجدَتُ له في السهدر ، وأعتَبْتُ فُلاَنَا حَمَلْتُهُ عَلَى الـــعَتْبِ وَيُقَالُ وأَعْتَبْتُه أَى أَزَلْتُ عَتْبَهُ عنه نحـو أَشْكَيْتُه ، قال : ﴿ فَمـاً هُمْ مَنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت / ٢٤] والاستعتابُ أن يَطْلُبَ | يمينٌ تَقَدَّمَتْ ، قال الشاعر : من الإنْسان أنْ يَذْكُرَ عَتْبَهُ لِيُعْتَبَ ، يُقالُ اسْتَعْتَبَ فُلانٌ ، قال : ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [النحل/ ٨٤] يُقال لَكَ العُتْبَى وهوَ إزالةُ ما ويُقَالُ عَتبَ عُتْبِ اإذا مَشَى عَلَى رِجْلٍ مَشْىَ الْجَحِيمِ ﴾ [ الدخان / ٤٧ ] وَالعُتُلُ الأَكُولُ

عتد : العَتَادُ ادِّخَارُ الشيء قَبلَ الحاجة إليه كالإعداد والعَتيدُ المُعدُّ والمعَدُّ ، قال : ﴿ هذا مَا لَدَىَّ عَتِدٌ ﴾ [ ق / ٢٣] ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ١٨] أَى مُعْتَدُّ أعمالَ العباد وقولُهُ : ﴿ أَعْتَدُنَّا لَهُمْ عَذَابا أَلْهِما ﴾ [ النساء / ١٨ ] قيل هو الْعَلْنَا منَ الْعَتَاد وَقَـيلَ أَصْلُهُ أَعْدُدُنَا فَـأَبْدلَ منْ إحْدَى الدَّالَين تَاءٌ . وفَرَسٌ عَتيدٌ وَعَتدٌ حــاضرُ

عتق : العَتيقُ الْمُتَقدِّمُ في الزمان أو المكان أو الرُّتُبة ولذلك قيلَ للْقَديم عَتيقٌ وللْكريم عَتيقٌ ولمن خَلا عَن الرِّقِّ عَتيتٌ ، قال تعالى: ﴿وَلَيَطُّوُّنُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج/ ٢٩] قيل وصَفَــهُ بذلك لأنَّـهُ لَم يَزَلُ مُعْتَــقًا أَنْ تَسُومَهُ الجَبابرة صغاراً . والعاتقان ما بين المنكبين وذلك لكُونه مُرْتَفعًا عَنْ سائر الجَسَد ، والعَاتقُ الجاريةُ التي عُتقَتْ مَن الزَّوْجِ لأنَّ الْمُتزَوِّجِـةَ مَمْلُوكَةٌ وَعَتَق الفَرَسُ تقدّم بِسَبْقه ، وَعَتَقَ مِنَّى

عَلَى اللَّهُ عَنَف تَدياً وليس لها وإن طلبت مرام

عتل : العَتْلُ الآخَذُ بَمَجاَمع الشيء وجَرُّهُ لأجله يُعْتَبُ وبينهم أَعْتُوبَةٌ أَى مَا يَتَعَاتَبُونَ بِهِ إِنْهَهْرِ كَعَثْلِ الْبَعِيرِ ، قال : ﴿ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاء

المُنُوعُ الذي يَعْتِلُ الشيءَ عَتْلاً ، قال : ﴿عُتِلِّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [ القلم / ١٣ ] .

عتاً: الْعُتُو النُّبُو عَن الطاعَة ، يُقالُ عَنَا يَعْتُو اللَّاحِمَقِ الثَّقيلِ أَعْثَى. عُتُوا وَعَسَيًّا ، قَـال : ﴿ وَعَتُواْ عُتُواْ كُبِيرا ﴾ [الفرقانُ / ٢١] ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبُّهُمْ ﴾ [الذاريات / ٤٤] ﴿ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا ﴾ [الطلاق / ٨] ﴿ بَلْ لَجُّوا فَي عُنُوُّ وَنُفُورٍ ﴾ [الملك / ٢١] ﴿ منَ الْكبَر عتيًا ﴾ [مريم / ٨] أَى حَالَةَ لَاسَبِيلَ إِلِّي إِصُّلَاحَهَا وَمُدَّاوَاتِها ، وقيل إلى ويأضَّة وهي الحالةُ المُشَارُ إليها بقول

\* وَمنَ العَناء رياضَة الهَرم \*

وقوله تعالَى : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمِن عتيًّا ﴾ [ مريم / ٦٩ ] قيلَ العتيُّ ههُنا مَصْدرٌ، َ وقيل هو جمعُ عات ، وقيل العاتي الجاسي .

عشر : عَثَر الـــرَّجُلُ يَعَثُرُ عِثَارًا وَعُثُورًا إذا سَقَط ، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فِيسَمَنْ يَطْلعُ عَلَى أَمْرٍ مَنْ غَيْر طَلبه، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِنَّمًا ﴾ [ المائدة/ ١٠٧ ] يُقـــالُ عَثَرْتُ على كنذًا ، قال : ﴿ وَكَذَلْكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ طلَبُوا .

عشى : العَيْثُ العـثى أَيتقَارَبان نحـو جَذَبَ وجَبَدُ إِلاَّ أَنَّ العَيْثَ أَكَثَرُ مِا يُقالُ في الفساد الذي يُدْرِكُ حسًّا ، والعثيُّ فيــما يُدْرِكُ حُكْمًا .

في الأرْض مُفْسدينَ ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] وعَثا يَعْثُو عُثُوًّا ۚ ، والْأَعْثَى لُونٌ إلى السَّواد وقسيلَ

عجب : العَجَبُ والتَّعَجُّبُ حَـالةٌ تَعْرِضُ للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بَعْضُ الْحُكماء : العَجَبُ ما لا يُعْرَفُ سَبَيُّهُ ولهـذا قـيل لا يَصحُّ عَلَى الله التَّعَجُّب إذ هوَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ لا تَخْفي عليه خافيةٌ . يُقالُ عَجبْتُ عَجَبًا ويُقالُ للشيء الذَّى يُتَعَجَّبُ منهُ عَجَبٌ ، وَلَمَا لَمْ يَعْهَدُ مثلُهُ عَجيبٌ ، قال : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَّبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ [ يونس/ ٢ ] تنبيها أنهم قد عَهدُوا مثلَ ذلك قبلَهُ ، وقولهُ : ﴿ بَلْ عَجْبُوا أَنْ جِاءَهُمْ ﴾ [ ق / ٢] ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٥ ] ﴿كَانُوا منْ آياتنا عَجَبا ﴾ [ الكهف / ٩ ] أي ليس ذلك في نهاية العَجَب بَلْ في أُمورنا ما هوَ أَعْظُمُ وَأَعْجَبُ منه : ﴿ قُرْآنًا عَجِبًا ﴾ [ الجن / ١ ] أَىٰ لَمْ يُعْهَدُ مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْرَفُ سَبَبُهُ وَيُسْتِعَـارُ مَرَّةً رَاقني، قال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ [الكهف / ٢١] أي وقفناَهُمُ عليهم من غير أن العُجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [ البَقرة / ٢٠٤] ﴿ وَلاَ تُعْجِبُكَ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التسوبة / ٨٥ ] ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبُنَكُمْ كُثْرَنْكُمْ ﴾ [ التوبة / ٢٥ ] ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّار نَبَاتُهُ ﴾ ﴿ [ الحديــد/ ٢٠] وقال: ﴿ بَلْ عَجبت ويَسْخَرُونَ ﴾ [ الصافات/ ١٢ ] أي يُقالُ: عَثِيَ يَعْثَى عَثِيًا وعَلَى هذا : ﴿ وَلاَ تَعْنُواْ الْ عَجِبْتَ مِنْ إِنكَارِهِمْ للْبَعْثِ لِشَـــدّة تحَقُّقِك

إنْكارهُم الوَحْيَ وَقَرَأَ بعـضهُم : « بَلْ عَجْبْتُ » | إلى العَجْزِ مَنْ تَبِعَ النبيَّ ﷺ وذلك نحوُ جَهَّلْتُهُ بضم التاء وليس ذلك إضافة المتع جب إلى نفسه في الحقيقة بَلْ مَعْنَاهُ أنه ممَّا يُقالُ عنْدَهُ عَجبت المُتَبَّطينَ أي يُتَبَّطُونَ الناسَ عَن النبي عَلَيْ كقوله: أو يكونُ عَجبتُ مُسْتَعَارًا بَعْنَى أَنْكُرْتُ نحوُ: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ الأعراف / ﴿ أَتَعْجَبِينَ مَنْ أَمْرِ الله ﴾ [هـود / ٧٣] ﴿ إِنَّ اللهُ وَالعَجُوزُ سُمَّيَتْ لِعَجْزِهَا في كشير مِنَ هذا كَشَىء عُجَابٌ ﴾ [ص/ ٥] ، ويُقالُ لمن الأمور ، قال : ﴿ إِلاَعَجُوزا في الْعَابِرِينَ ﴾ يَرُوقُهُ نَفْسُهُ فُلَانٌ مُعْجِبٌ بِنَفْسِه ، وَالعَجِبُ مِن [ [الشعراء / ١٧١ ] وقال : ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ كُلِّ دَابَّة: ما ضَمَرَ وَرَكُهُ.

> عجز : عَجْزُ الإنسان مُؤَخَّرُهُ وبه شُبُّهَ مؤخَّرُ غيره ، قال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجِازُ نَخُلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ [القمر/ ٢٠] والعَجْزُ أصلُهُ التَأْخُرُ عَن الشَّيء وَحُصُولُهُ عَنْدَ عَجُزَ الأَمْرِ أَى مُؤَخَّرِه كــمــا ذُكرَ في الدُّبُر ، وصارَ في التَّعارُف اسمًا للقُصُور عَنْ فَعْلَ الشَّيء وهو ضدُّ القُدْرَة ، قــــال : ﴿ أُعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٣١] وَأَعْجَزْت فُلانًا وَعَجَّزْتُهُ وعاجَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عاجزا، قال: ﴿ وَاعْلَى مُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله ﴾ [التوبة/ ٢] ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بَمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [ الشوري/ ٣١] ﴿ وَالَّذِينَ سَعُواْ فَسَى آيَاتَنَا مُعاَجزينَ ﴾ [ الحج/ ٥١] وَقُرئَ : ﴿ مُعــجّزينَ ﴾ فَـمُعَاجِــزِينَ قــيــلَ مَعْنَاهُ ظَانِّينَ ومُقَدِّرِينَ أَنْهُمُ يُعجـــزُونَنا لأنهُم حَسِبُوا أَنْ لا بَعْثَ ولا نُشُورَ فيكُونُ ثُوابٌ وعقابٌ وهذا في المعنى كقوله : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيُّ السَّاتَ أَنْ

مَعـرفَتهُ ويَسْخَرُونَ لَجَهْلهِمْ ، وقـيلَ عَجِبْتَ مِنْ الْيَسْبِقُونَا﴾ [ العنكبوت / ٤] وَمُعَجّزينَ يَنْسُبُونَ وَفَسَّقْتُهُ أَى نَسَبْتُهُ إِلَى ذَلَـك . وقَــيـل مَعْنَاهُ [ هود/ ٧٢].

عـجف: قال: ﴿ سَبْعٌ عَجَافٌ ﴾ [يوسف/ ٤٣] جمعُ أعْجفَ وَعَجفاءَ أي الدَّقيق منَ الهُزال من قولهم نصلٌ أعْجَفُ دَقيقٌ ، وأعجَفَ الرَّجُلُ صَارَتَ مَواشيـــــه عجافًا ، وعَجَفَتْ نَفْسِي عَنِ السَطْعَامِ وَعَنْ فُلانَ أَى نَبَّتْ عنهما.

عجل: العَجَلَةُ طَلَبُ الشيء ، وتَحَرَّيه قبلَ أوانه وهو من مُقتضى الشَّهُوة فلذلك صارت مَذْمُومَةً في عامَّة القرآن حتى قيلَ العَجَلَةُ منَ الشَّيطَان ، قال : ﴿ سَأُرِيكُمْ آياتي فالا تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٣٧ ] ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ ﴾ [ طـه/ ١١٤ ] ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ أَوْمُكُ ﴾ [ طه / ٨٣] ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ﴾ [طه/ ٨٤] فَـذَكُرَ أَنْ عَجَلَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فالذي دعا إليها أمرٌ محمودٌ وهو طلب رضاً الله تعالى ، قال : ﴿ أَتَسِي أَمْسِرُ اللهُ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [ النحل / ١ ] ﴿ ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَّيُّنَّة قَبْلَ الْحَسْنَة ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ لَمَ اكْنَايَةٌ عَنْ عَمَارَتُهَا وَكُونَ السُّكانَ فيها. والعَجمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِئَةَ قَبْلَ الْحَسَنة ﴾ [ النسمل / الخلافُ العَرَب، والعَجَمَيُّ مَنسُوبٌ إلىهم، ٤٦] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابَ ﴾ [ الحج / ﴿ وَالْأَعْجَمُ مِنْ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ عَرَبِيا كَانَ أَو ٤٧] ﴿ وَلَوْ يُعجَّلُ اللَّهُ للنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعجَالَهُمْ ۗ إِغْيرَ عَرِبِي اعْتَبَارًا بِقَلَّةٍ فَهُم هِمْ عَنِ العَجَمِ . ومنه قيلَ لْلبَهـ يمَّة عَجْمـاءُ والأعجَّميُّ مَنْسُوَّبُ عَجَلَ ﴾ [الانبياء/ ٣٧] قال بعضُّهُمْ : مِنْ حَمَا ۚ إليه ، قَـال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأعجمين ﴾ [الشعراء/ ١٩٨]علَى حَذْف الياآت ، قال: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَميًّا لقَالوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آياتُهُ أَاعْجَميٌّ وَعَـرَبيُّ [نصلت / ٤٤] ﴿ يُلحدُونَ إِلْسِيهُ أَعْجَميٌّ ﴾ [النحل /١٠٣] وسُمِيَّت البَّهيــمَةُ عَجماًءَ منْ حَيْثُ إنها لا تُبينُ عَنْ نفسها بالعبارَة إبانة النَّاطق . وقـيلَ صـلاةُ النهـارِ عَجْمـاًءُ أَى لا يُجْهَرُ فيها بالقراءة ، وَجُرْحُ العَجْمَاء جُبارٌ ، وَأَعْجَمْتُ الكلامَ ضَدُّ أعــرَبْتُ ، وأعــجَمْتُ الكتَابةَ أَزَلْتُ عُجْمَتُ هِـا نحـوُ أَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتُ شَكَايَتُهُ. وحُرُوف المُعــجَم؛ رُويَ عن الخَليل أنها هي الحُرُوفُ المُقطعةُ لأنها أعجميَّةٌ ، قال بَعْضُهُمْ : مَعْنَى قُـوله : أَعْجَمَيَّةٌ أَنَّ الْحُرُوفَ الْمُتَــجَرَّدَةَ لا تَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عليـــه الحُروفُ الموصُولةُ . وَبَابٌ مُعْجَمٌ مُبهَمٌ ، وَالعَجَمُ النَّوَى عجم : العُجْمَةُ خِلافُ الإِسانَةِ ، والإعْجَامُ الواحِدَةُ عَجَمَةٌ إِمَّا لاسْتَتَارِهَا في ثَنَّي ما فيه ، الإِبْهَامُ ، وَاسْتَعْجَمَت الدَّارُ إذا بانَ أَهْلُهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا عَا أَخْفَى مِنْ أَجْزائهِ بضَغُطِ المضغ ، أوْ

بالخَيْر ﴾ [ يونس / ١١ ] ﴿ خُلقَ الْإِنسَانُ منْ إِ وَلَيسٌ بِـشَىء بَلُ تَنْبِيــــهٌ عَلَى أَنهُ لا يَتَعَرَّى مِنْ ذلك وأنَّ ذلكَ أحدُ الأخلاق التي نُركُّبَ عليها وعلى ذلك قال : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسـراء/ ١١] ، وقــولُهُ: ﴿ مَنْ كــــاَنَ يُريدُ العَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ فيهها مَا نَشَاءُ لَمَنْ نُرِيدُ ﴾ [الإسراء/ ١٨] ، أي الأعراضَ الدُّنُّويَّةُ، وَهَيْنا ما نشاء لمَنْ نُريدُ أَنْ نُعْطِيهُ ذلك ﴿ عَجُّلْ لَنَّا قِطْنَا ﴾ [ ص / ١٦] ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـذَّه ﴾ [الفتح / ٢٠] وَالْعُجَالَةُ مَا يُعجَّلُ أَكْلُهُ كَاللَّهُنَّةُ ، وَقَدْ عَجَلْتُهِـــمْ وَلَهَنْتُهُمْ ، وَالْعَجْلــــةُ الإِدَاوَةُ الصَّغيرَةُ التي يُعَجَّل بها عنْدَ الْحَاجِة ، وَالْعَجِلَةُ خَشَبَةٌ مُعْتَرَضَةٌ عَلَى نَعَامَة الْبِثْر وما يُحْمَلُ عَلَى الثِّيرَانِ وذلكَ لسُرْعَةِ مَرِّهَا . وَٱلعَجْلُ وَلَدُ البَّقَرَة لتَصَوَّر عَجلتها التي تَعْدمُ منه إذا صار ثُورًا قال: ﴿ عَجْلاً جُسَدًا ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] وبَقَرَة مُعجّلٌ لها عجلٌ .

يَبْقَ فيها غَرِيبٌ أَى مَنْ يُبيِنُ جَوابًا ، ولذلك الآنَّهُ أَدْخِلَ في الفَم في حـاَلِ مـا عُضَّ عليـه قَــال بَعْضُ العَرَبِ: خَرَجْتُ عَن بلادٍ تَنْطِقُ ، ۗ فَأَخْفِى ، وَالعَجْمُ العَضُّ عــليه، وفُلانٌ صُلْبُ

﴿ لَأُعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة/ ٤٦] وَمَاءٌ عدٌّ ، قَالُوا : نُعَذَّبُ الأَيَّامَ التي فيها عَبدْنا العجل ، ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ النساء/ ١٨ ] ﴿ وَأَعْتَدُنا لَمَنْ ويُقالُ على الضَّدُّ من ذلك نحوُ : جيشٌ عَدِيدٌ: ﴿ كَذَّبَ ﴾ [ الفرقان/ ١١ ] وَقُولُه: ﴿ وَأَعْتَدَتُ كَثِيرٌ ، وإنهُمْ لَذُو عَدَدٍ ، أي همْ بحيثُ يَجِبُ ۗ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ [يوسف/٣١] قـــيلَ هــو منه ، أن يُعَدُّوا كَثْرَةً ، فيـقالُ في الْقليلِ هو شيءٌ غَيْرُ ﴿ وقوله : ﴿ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة / مَعْدُودٍ ، وقولُه : ﴿ فَي الْكُهْفُ سَنَينَ عَدَدًا ﴾ [ ١٨٤، ١٨٥] أَى عَدَدُ مَا قُـد فاتهُ ، وقـوله : [الكهف / ١١] يَحْتُمِلُ الأَمْرَيْسَ ، ومنه ﴿ وَلَتَكُملُوا الْعَدَّة ﴾ [ البقرة / ١٨٥] أي عدة قولهُم: هذا غَيْرُ مُعْتَـد به ، وله عُدَّةً أي شيءٌ الشَّهْر وقوله : ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودات ﴾ [ البـقرة / كَثِيرٌ يُعدُّ مَنْ مَالٍ وَسِلاحٍ وغيرهما ، قال : ﴿ ٨٤ ] فَإِشَارَةٌ إِلَى شَهْرِ رَمْضَانَ. وقُولُهُ:

المَعجَم أي شَديدٌ عنْدَ المُخْتَبَر . علم: العَدَّدُ آحادٌ مُركَّبةٌ وقيلَ ترْكيبُ الآحاد الوالعدَّةُ هي السَّيءُ المَعْدُودُ قَالَ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا وَهُمَا وَاحِدٌ قال : ﴿ عَدَدَ السَّنِينَ وَٱلْحَسَابَ ﴾ [ عَدَّتُهُمْ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] أَيْ عَدَدُهُمْ وقولُه : [يونس / َه ] وقدولُه تعالى : ﴿فضَرَبُّنَا عَلَى ۗ ﴿ فَعدَّةٌ منْ أَيَّام أُخَرَ ﴾ [ البـقـرة / ١٨٤ ، آذَانهم في الكَهْف سنينَ عَدَدًا ﴾ [ الكهف /٧] الكهن أيام بعدد ما فاته من زمان آخر فَذَكُرُهُ لِلْعَدِدِ تَنْبِينَهُ عَلَى كَثْرَتِها والعدُّ ضمُّ إغيرِ زمانِ شهر رمضانَ ﴿ إِنَّ عدَّةَ الشُّهُورِ ﴾ الأعْدادِ بَعْضِها إلى بَعْضِ ، قالَ تعالى : ﴿ لَقَدْ ۗ [السّوبة / ٣٦] والعِدَّةُ عِدَّة الْمَرْأَة وهي الأَيّامُ أَحْصاً هُمْ وَعَدُّهُمْ عَدًّا ﴾ [ مريم / ٩٤ ] التي بانقضائها يحلُّ لَها التَّزوُّجُ، قال : ﴿فَما ﴿ وَالْمُ الْعَادُّينَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٣] أي الكُمْ عليهن منْ عدَّة تَعْتَدُّونها ﴾ [ الأحزاب / أصحابَ الْعَدَدِ والحِسابِ. وقال تعالى: ﴿ كُمْ اللَّهِ الْعَلْلَقُوهُنَّ لَعَدَّتُهِنَّ ﴾ [ الطلاق/ ١] لَبِشْتُمْ فَى الْأَرْضِ عَدَدَ سنين ﴾ [ المؤمنون / المؤقَّصُوا العدَّة ﴾ [ الطَّلاق / ١ ] والإغدادُ ١١٢] ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَٱلْفِ سَنَةَ مِمًّا ﴿ مِنَ العِدَّ كَالْإِسْقَاءِ مِنَ السَّقْي فِإذا قيلَ أعدَدْتُ تَعُدُّونَ﴾ [ الحج /٤٧ ] ويُتـــجَوَّزُ بَالعَدُّ عَلَى هذا لكَ أَى جَعَلْتُهُ بِحَيْثُ تَعَدَّهُ وَتَتناوله بحسب أُوجُه ؛ يقالُ شيءٌ مَعدُودٌ ومَحصُورٌ للقليل حاجتِك إليه ، قال: ﴿ وَأَعدُّوا لَهُمُّ مَا مُقَـابًلةً لمَا لا يُحْصَى كَثــرَةً نحـوُ المُشَارُ إلْيـهَ ۗ [السَّطَعْتُمَ ﴾ [الانفال / ٦٠] وَقولهُ: ﴿أُعدَّتْ بقولهِ: ﴿ بَغَيْرِ حَسَابِ ﴾ ، وعلى ذلك: ﴿ إِلاَّ اللَّكَافِرِينَ ﴾ [ البَّـقـرة / ٢٤ ] ﴿ وَأَعَدَّ لَـهُمْ أَيَّامًا مَعْدُودَة ﴾ [ البقرة / ٨٠] أي قليلة لانَّهُم ﴿ جَنَّاتَ ﴾ [ البينة /١٨] ﴿ أُولَنكَ أَعْتُدْنَا لَهُم

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهُ فَى أَيَّامَ مَعْدُودات ﴾ [ البقرة / ٢٠٣ ] فهى ثلاثةُ أيَّامَ بعْد النَّحرِّ ، والمعلومَاتُ عَـشُو ُ ذَى الحَـجَّة ، وعندَ بعضِ الفقهاء: البُّرَّةُ عَلَى هَيئَتِه وَعَـدَسَ زَجْرٌ للبُّغُلِّ وَنحو ، الْمُعدُوداتُ يَوْمُ النَّحْرِ ويُومان بعدهُ ، فعلى هذا اللهُ ومنه عَدَسَ في الأرْض وهي عَدُوسٌ. يومُ النَّحْرِ يكونُ منَ المعدُودات وَالمعلومـــات. وقال علميه الصلاة والسلام : ﴿ مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنَى " (١) وعدَّانُ الشيء زَمَانَهُ .

> (١) رواه البخاري معلقًا (٤٤٢٨) من حديث يونس عن الزهرى قال عروة : قالت عائشة رضى الله عنها: « كان رمسول الله ﷺ يقول في مرضــه الذي مات فيه : يا عائشة ، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيسبر، فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم " . قـال الحـافظ في الفـتح : وصله البـزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس بهذا الإسناد . وقـال البزار : تفرد به عنبــــة عن يونس ، أى بوصله ، وإلا فـقــد رواه مــوسى بن عـقبـة في المغازي عـن الزهري لكنه أرسله ، وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في «غرائب الحديث » له أحدهما من طريق يزيد بن دومان والآخر من رواية أبى جعفر الباقر، وللحاكم موصول من حمديث أم مبشر قبالت : قلت: يارسول الله ما تتهم بنفسك ؟ فإنى لا أتهم بابنى إلا الطعام الذي أكل بخسيبر ، وكان ابنهــا بشر بن البراء بن معرور مات ، فقال : وأنا لا أتهم غيسرها. وهذا أوان انقطاع أبهري وروى ابن سمعد عن شيخه الواقدي بأسانيـد متعددة في قـصة ==

عدس: العَدَسُ الحَبُّ المعرُوفُ ، قِـال: ﴿ وَعَدَسُهَا وَبَصَلُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] والعَدَسةُ

عدل : العَدالةُ والمُعَادلةُ لفْظٌ يقْتـضي معْني وَالسَعِدادُ السَوَقْتُ السَدَى يُعَدُّ لِمُعَاوَدَةِ السَوجَعِ ، ﴿ الْمُسَاوَاةِ ويُستَعْمِلُ بَاعْتَسِارِ المضايَفَةِ والعَدْلُ والعدْل يتـقَارَبان ، لكن العَدْلُ يُسْتعـملُ فيـما يُدْرَكُ بالبصيرة كالأحكام ، وعَلَى ذلك قولُه : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذلك صيامًا ﴾ [ المائدة/ ٩٥] والعدل والعَديلُ فيسما يُدْركُ بالحاسَّة كالموزُّونات وَالمُعْدُودات والمكيلات ، فالعَدْلُ هو التَّقسيط عَلَى ســـواءِ ، وعَلَى هذا روِيَ بــالعَدْل قَامَت السَّماواتُ وَالأرضُ تنبيـها أنه لو كَانَ رُكُنُّ منَ الأرْكَانِ الأرْبِعة فـى العالَم زائدًا عَلَى الآخَرِ أَوْ نَاقصًا عنه عَلَى مقْتضى الحكْمة لم يكُن العالمُ مُنتظمًا . وَالْعَدْلُ ضَــرْبان : مُطْلَقٌ يَقْتــضى العَقَــلُ حُسْنَه وَلَا يَكُونُ فَى شـــىء من الأَوْمِنة مَنْسُوخًا ولا يُوصَفُ بالاعْتَدَاء بـوَجْه نحــــو الإحسان إلى مَنْ أحسنَ إليك وكفِّ الأذيّة عَمَّنْ كُفَّ أَذَاهُ عَنْكَ . وَعْدَلٌ يُعْرَفُ كُونُهُ عَدْلًا

<sup>==</sup> الشاة التي سمت له بخيبر ، فقال في آخر ذلك : وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه ، وجعل يقول : مازلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر ، عدادًا حتى كـان هذا أوان انقطاع أبهرى .

الأزْمنة كـالقِصــاصِ وَأَرُوشِ الجِناياتِ ، وأصل المساوَاةِ . وَقَــولُهُمْ : ﴿ لَا يُقْبَلُ مَنْهُ صَرْفٌ وَلَا مالِ الْمُرْتَدِّ. ولذلك قال: ﴿ فَمن اعْتَدَى الْ عَدْلُ » فالعَدْلُ قيلَ هو كنايةٌ عن الفَريضة عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عليه ﴾ [ البــقـرة / 19٤ ] ﴿ وَحقيقتهُ مَا تَقَدُّم والصَّرْفُ النَّافلةُ وهو الزِّيادة وقال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّنَةَ مَثْلُها ﴾ [الشورى/ العَلَى ذلك فَهُمَا كَالعْدُل وَالإحسان . وَمَعْنى أنه الْمَعَنُّ بِقُولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلُ وَالإِحْسَانِ ﴾ [وقولُه : ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ﴾ [الأنعام/ ١] أي [ النحل / ٩٠ ] فَإِنَّ العَـدُلُ هُوَ المُسَاوَاةُ فَي اللَّهِعَلُونَ لَهُ عَدِيلاً فَصَـار كَقَـوله : ﴿ هُمْ به المَكَافَأَةُ ۚ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَالإحْسَانُ ۗ مُشْرِكُونَ ﴾ [ الَّنحل / ١٠٠ ] وقسيلَ يعْدِلُونَ وَرجُلٌ عَدْلٌ عــادلٌ وَرجـــالٌ عَدْلٌ ، يُقــاَلُ في العبادتهم عنــه تعالى ، وقولُه: ﴿ بَلْ هُمْ قومٌ الواحد والجمع ، قال الشاعر :

\* فَهُمْ رَضًا وَهُمْ عَذَلٌ \*

عَدْل مِنْكُمْ ﴾ [ الطلاق / ٢ ] أي عــدالة ، العَدُولا، وَآيَامٌ مُعْتَدِلاَتٌ طيبًاتٌ لاعْتدالها ، قَال: ﴿ وَأُمْرْتُ لَاعْدَلَ بِينْكُمْ ﴾ [ الشورى / ا وَعَادَلَ بِسِن الأَمْرَيسِن إذا نَظرَ أَيُّهُمَا أرجَحُ ، ١٥] وقولُه: ﴿ وَلَنَّ تُسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ الْ وَعَادَلَ الأَمْرَ ارْتَبَكَ فيه فَلا يَميلُ برأيه إلى أحد النِّسَاء ﴾ [النساء / ١٢٩ ] فإشــاَرةٌ إلى ما عليه | طَرَفَيْه ، وقوْلهُم : وُضعَ عَلَى يَدَىْ عَدْل فمثَلٌ جبلةُ النَّاسِ من الْميـل ، فَالإنسَانُ لا يقدرُ عَلَى مشهورٌ . أَن يُسُوِّىَ بَيْنُهُنَّ في المحبَّة ، وقولُه : ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ ا أَلاَ تَعْدَلُوا فَواحدَةً ﴾ [ النساء / ٣] فإشَارةٌ إلى الْعدل الذِي هـو القَسْمُ وَالنَّفقة ، وقال : ﴿ لاَ اللَّهُ المعْدَنُ لَمْسَدُّ قَدْرُ الْجُـواَهُم ، وَقَال عَلَيْكَ: يَجْرِمَّنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا اعْدَلُوا ﴾ "المَعْدِنُ جُبَارٌ " (١) [ المائدة / ٨ ] وقولُه : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيَّامًا ﴾ [المائدة / ٩٥] أي ما يُعادِلُ من السيام

بالـشرع ، ويَمكِنُ أن يكُونَ منسُوخًا في بعض الطّعَام، فيُقالُ للْغذَاء عَدْلٌ إذا اعتُبَر فيه معنى ٤٠] فسـمَّى اعْتداءً وَسَيئة ، وهذا النحـوُ هو الا يُقـبلُ منهُ أنه لا يـكُونُ له خَيْرٌ يُقـبلُ منه، أن يُقـابِلَ الْخَيــرُ بِأَكــثَر منه والشــرُّ بأقلّ منه ، ﴿ بِأَفْعَالِه عنه وَيَنْسَبُونِها إلى غيره ، وقيلَ يعْدلُونَ الْعدلُونَ ﴾ [النحل / ٦٠] ينصحُّ أَنْ ينكُونَ عَلَى هذا كأنه قـالَ : يَعْدلُونَ به ، وَيَصحُّ أَنْ وَأَصْلُهُ مَصْدُرٌ كَفُولُه : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى اللَّهِ مِنْ قَصُولُهُمْ عَدَلَ عِنِ الْحَقِّ إذا جِسَارَ

علن : ﴿جُنَّاتُ عَدُن ﴾ [ الرعد / ٢٣ ] أَى استُقْرَار وَثَبَات، وَعَدُّنَ بمكان كذا اسْتَقَرَّ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱٤۹۹ ) وفيي مواطن أخرى ، ومسلم ( الحدود / ۱۷۱۰ ) .

يُعْتَبَـرُ بِالقَلْبِ فِيُقَالُ لَهِ السَعَدَاوَةُ والْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً مُجَاوَزَةُ الْحَقُّ قال : ﴿ وَلا تُمُسكُ وهُنَّ ضَرارًا بالمَشْى فيقيال: له العَدْوُ ، وتارَةً في الإخْيلال التَعْتَدُوا ﴾ [ البيقيرة/ ٢٣١] وقَيال : ﴿ وَمَنْ بالعَدَالَة في المُعَامِلَةِ فيقال له العُدُوانُ وَالْعَدُو ، اليَّعْصِ اللهَ ورَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ [ النساء/ قال : ﴿ فَيَسْبُوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الانعام/ مناكم أن السَّبْت ﴾ [البقرة / ١٠٨] وتارةً بأجْزاء المَقرَّ فيُقالُ له العدواء ، ١٥ ] فذلك بأخُذهم الحيتانَ على جهمة يُقالُ مَكَانٌ ذُو عَدُواءَ أَى غَيــرُ مُتَلاثِم الأَجْزَاء . الاسْتَحْــلال ، قال : ﴿ تَلْكَ حُــدُودُ الله فَـلاّ فَمِنَ الْمُعَادَاةِ يُقالُ رَجُلٌ عَدُونٌ وَقُومٌ عَدُونٌ، قالَ : ﴿ تَعْتَدُوهَا ﴾ [ البقرة / ٢٢٩ ] وقال : ﴿ فَأُولَئكَ ﴿ بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوًّ ﴾ [البقرة/ ٣٦] وقد الهُمُ العادُونَ ﴾ [ المؤمنون /٧] ﴿ فَمَن اعْتَدَّى يُجمعُ عَلَى عِددًى وَأَعْدَاء ، قَالَ: ﴿ وَيَوْمَ البَّعْدَ ذلك ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يُحشَرُ أَعْدَاءُ الله ﴾ [ فيصلت / ١٩] والعَدُونُ العَادُونَ ﴾ [الشعراء / ١٦٦] أي مُعتَدُونَ أو ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ ﴾ [ النساء/ ٩٢ ] الطَوْرَهُ : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لاَ يُحبُّ المُعْتَدينَ ﴾ ﴿ جَعَلْنَا لَكُلَّ نُبِيٌّ عُدُواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٠ ] فهذا هو الإعتداء على سَبِيل [الفرقان / ٣١ ]وَفي أُخْرَى : ﴿ عَدُوا شَيَّاطِينَ ۗ الابْسَدَاء لا على سَبِيلِ المَجَازاة لأنه قال : الإنْس وَالْجِنُّ ﴾ [الأنعام / ١١٢] .

يَتَأَذَّى بِها كَمَا يَتَـأَذَّى مِمًّا يَكُونُ مِنَ العِدَى نحو عَبِسَبِ اعْتِدَاثِهِ وَتَجَاوَزُوا إليه بحسَبِ تَجَاوُرُهِ . قوله : ﴿ فَإِنَّا هُمْ عَـدُوٌّ لِي إِلاّ رَبَّ العَـالِينَ ﴾ [ وَمِنَ العُدوَانِ المُحظُورِ ابْتِداءً قولهُ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا [الشَّعراء / ٧٧] وقولة في الأولاد: ﴿عَدُوا الْعَلَى البِسرُّ وَالنَّفْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم لَكُمْ فَاحْذَرُوُهُمْ﴾ [ التغـابن / ٢٤ ] ومن العَدُو ﴿ وَالعُدُواَنِ ﴾ [ المائدة / ٢ ] وَمَنَ العُدُوانِ الذَّي بُقالُ:

\* فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثُور وَنَعْجَة \*

المَواشِي بَعْضُهُ اللهِ الْدِينَعْضِ ، وَرَأَيْتُ عِدَاءً الذَّلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسسَوْفَ نُصليه نَارًا ﴾

عدا: العَدْوُ التَّـجَاوُرُ ومُنافَاةُ الالْتِنامِ فَـتَارَةً | القَّـوْمِ الَّذِينَ يَعْـدُونَ مِنَ الرَّجَّـالَة. وَالإعتـداءُ ضَرْبَان ، أَحَدُهُمَا : بِقَصِد مِنَ المُعَادي نحو : المُعادُونَ أو مُتَجَاوِرُونَ الطور مِنْ قولهم : عَدا ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْه بِمثل ما والنَّاني : لا بقَـصْده بَلْ تَـعْرِضُ له حـالةُ اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقـرة/ ١٩٤ ] أَيَ قابلُوهُ هو على سَبِيلِ المُجازاةِ وَيَصِعُ أَنْ يُتَعَاطَى مَعَ مَنِ ابْنَــدا قدوله : ﴿ فَــلاً عُــدُوانَ إِلاَّ عَلَى أى أعْـدَى أَحَـدَهُما إثرَ الأَخَـرِ ، وتَعَـادَتِ الظالمينَ﴾ [ البـقـرة / ١٩٣] ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ

غَيْرَ بِأَغِ وَلاَ عِـادَ ﴾ [ البـقرة / ١٧٣ ] أي غَيْرَ | واختُلفَ فـــى أصْله فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هـــو من بِأَغِ لِتَنَاُّولُ لَذَةٍ وَّلا عادٍ أَى مُتَجَاوِزِ سَدًّ الجُوعَةِ، ﴿ قُولُهِمْ عَذَبَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ المَأْكُلَ والنَّوْمَ فَهُو وقَـيلَ غَيْرَ بِأَغْ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَـادُ فَى الْمُعْصِيَّةِ ۗ عَـادُبٌ وَعَـذُوبٌ ، فَــالتَّعْذَيبُ فَى الْأَصْلِ هُو طَرِيقَ الْمُخْبِتِينَ . وقد عَدَا طَوْرَهُ تَجَاوَزَهُ وتَعَدَّى حَمْلُ الإنسَانِ أَنْ يَعْذِبَ أَى يَجـوعَ ويَسْهَرَ ، إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَنْهَ التَّعَدُّى في الفِّعِل وَتَعْدِيةُ ۗ وقيلَ أَصْلُهُ مِنَ العَذْبِ فَعَذَبْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَذْبُ الفِعْلِ فَـى النَّحْوٰ هُو تَجــــاَوُرُ مَعْنَى الفِعْلِ مِنَ ۗ حَيـاتِهُ عَلَى بِنَاءٍ مَرَّضْتُهُ وقَذْيْتُهُ ، وقــيلَ أَصْلُ الفاعل إلى المَفْعُول . وما عدا كذا يُستَعْمَلُ في التَّعْذيب إِكْثَارُ النَّصَّرْبِ بِعَذَبَة السَّوْط أي الاستَنَاءِ ، وقدولهُ : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْـعُدُوَّةُ الْـدُّنْيَا ۗ الْحَرَفِهَا ، وقد قال بعضُ أهلِ اللُّغَة : التَّعْذَيبُ وَهُمْ بِالْـعُدُوةَ القُصُورَى ﴾ [ الانفـال / ٤٢] أي | هُوَ الضَّرْبُ ، وقيلَ هُو مِنْ قـولهِمْ : ماءٌ عَذَبٌ الجانب الْمُتَجاورَ للْقُرْب.

عَذْبٌ فُراتٌ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] وَأَعْذَبَ القَوْمُ | واللَّسَان والشجَر أطرافُها . صار لهم ماء عذب والعذاب هو الإيجاع الشَّديدُ وقــــد عَذَبَهُ تعْذيبًا اكْثَرَ حَبْسَهُ في الْ ذُنُوبَهُ . وَيقــالُ عُذُرٌ وعُذُرٌ وذلك عـلى ثلاثَةً العدَّاب، قَال : ﴿ لِأَعَذَبُنَّهُ عَذَابًا شَديدًا ﴾ [أضرُب : إمَّا أَنْ يَقُولَ لَـم أَفَـعَلُ أَو يقُولَ : [النمل/ ٢١] ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ ۗ الْعَلْتُ لَاجُل كَذِنَّا فَيَذْكُرُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فيهم وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ الله مُذَنِّنًا ، أَوْ يَقُولَ فَعَلْتُ وَلاَ أَعُودُ وَنَحْوَ ذلك [الأنفال / ٣٣ ] أي مــا كـانَ يُعَذِّبُهُمْ عَذابَ ۗ منَ المَقَالِ وهذا الثالثُ هو التَّوْبَةُ فكلُّ تَوْبة عُذْرٌ الاستنصال ، وقـولُهُ : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذَّبُهُمُ ۗ وليسَ كُلُّ عُذْرِ تَوْبَةً ، وَاعْتَــذَرْتُ إليـه اتَّيْتُ اللهُ ﴾ [ الأنفال/ ٣٤] لا يُعَذَّبَهُمْ بالسَّيْفِ إِبعُذُر ، وَعَلَدَرْتُهُ قَبِلْتُ عُذَرَهُ ، قال : وقال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ﴾ [ الإسـراء / ١٥] ﴿ وَيَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾[ التــوبة / ٩٤ ] ﴿ قُلْ لاَ ﴿ وَمَا نَحْسَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٣٨ ] | تَعْتَذَرُوا ﴾ [ التوبة / ٩٤ ] وَالْمُعذَرُ مَنْ يرَى أنّ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [ الصافات / ٩ ] لهُ عَــذُرًا وَلاعُذُرَ له ، قــال: ﴿ وَجِمَاءَ

[النساء / ٣٠] وقـولهُ تعالى : ﴿ فَمَن اضْطُرًّ عَذَابِي هـو العَذَابُ الأليمُ ﴾ [ الحـجـر / ٥٠] إذا كَانَ فيه قَذًى وكَدَرٌ فيكُونُ عَذَّبُّتُهُ كَقُولُكُ: عَذَبَ : مَاءٌ عَذْبٌ طَيْبٌ بَارِدٌ ، قال: ﴿هِذَا ۗ كَدَّرْتُ عَيْشَهُ ورلَّفْتُ حَسَاتَهُ ، وَعَذَبَهُ السَّوْطِ

عذر : العُذْرُ تحَرّى الإنسان ما يَمْحُو به ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ البقرة / ١٠ ] ﴿ وَأَنَّ المُعذِّرُونَ ﴾ [ التوبة/ ٩٠ ] وقُرئ : «المُعذرُونَ المُعذرُونَ التوبة/ ٩٠ ]

أَى الذِينَ يَأْتُونَ بَالْعُدْرِ . قال ابنُ عباس : لَعَنَ الله الْمُعَدَّرِينَ ، وقولُه : ﴿ قَالُوا مَعْدُرةً إِلَى رَبَّكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٦٤ ] فهو مصْدَرُ عَذَرْتُ كَانَه قيل أطلُبُ منهُ أَنْ يعْدُرنى ، وقيل أعذر مَنْ وأعذر أتى بما صار به معذورا ، وقيل أعذر مَنْ أنذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : أفذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : أصلُ العُدْر من العَدْرة وهو الشيءُ النجسُ ومنه طهر ته وأزلت عُدْرته ، وكذا عَذرت الصبي إذا طهر ته وأزلت عُدرته ، وكذا عَذرت فلانا أزلت سترت ذنبه ، وسمي جلدة البكارة عذرة تشبيها بعدرت ننبه ، وسمي القلفة ، فقيل : عَذرتها أي العبير عُدرة في المعارض في حلق الصبي : عَذرة تَشْبيها الْتَي هِي القُلْفَة ، فقيل : عَذرت تَشْبيها الْتَي هِي القُلْفَة ، فقيل : عَذرتها أي عَدْرة قَال المسبي عَدْرة في حلق الصبي : عَذرة في السبي عَدْرة في السبي الفاع أي الشاع ، قال المسبي الفاع أي الشاع ، قال الشاع ، قال الشاع ، قال الشاع ، قال الشاع ، الشاع . الشعر المن المناع . الشعر المناع . المناع المناع . المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع ال

\* غَمْزَ الطَّبِيبِ نَغانِغَ المَعْذُورِ \*

ويقالُ اعْتَذَرَتَ المياهُ اَنْقَطَعَتْ ، واعْتَذَرَتِ المناوِلُ دُرِسَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالمُعْتَذَرِ الذي يَنْدَرِسُ ذَنْبُهُ لُوضُوحٍ عُذْرِهِ ، والعاذرةُ قَسيلَ المُسْتَحَاضَةُ، وَالْعَذَوَّ السَّيِّعُ الخُلْقِ اعتبارًا بالعَذرة أي النَّجَاسة ، وأصلُ العَذرة فِنَاءُ الدَّارِ وَسُمِّي مَا يُلْقَى فيه بأسمها .

عَر : قَال : ﴿ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [الحج/ ٣٦] وهو المُعْترِضُ للسُّؤال، يُقَالُ عَرَّهُ يَعْرُهُ وَاعْتَرَدْتُ بِك حاجَتى، والعَرَّ والعُرُّ الجَرَبُ

الذي يعرُّ البَدَنَ أي يَعْتَرضُه ، ومنه قيلَ للْمَضَرَّةَ مَعَرَّةٌ تَشْبِيهًا بِالعُرِّ الذي هو الجَربُ ، قال: ﴿ وَفَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم ﴾ [ الفتح/ ٢٥ ] والعرارُحكايَةُ حَفِيفُ الرَّيح ومنه العرارُ لصونت الظّليم حكاية لصونتها وقد عارَّ الظّليم، والعَرْعَرُ شَجَرٌ سُمَّى به لحكاية صوت حفيفها وعَرْعار لعبة لهم حكاية لصوتها .

عرَب : العَرَبُ وَلَدُ إِسهَاعِيلَ وَالاَعْرابُ جَمعُهُ فَى الأصل وصار ذلك اسما لسكًان البَادِية : ﴿قَالَت الأَعْرابُ آمَنًا ﴾ [ الحجرات/ ١٤ ] ﴿الأَعْرابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنَفَاقًا ﴾ [ التوبة/ ٧٩ ] ﴿ وَمِنَ الأَعْرابَ مَنْ يُؤْمَسنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخرِ ﴾ [ التسوبة / ٩٩] وقسيل في جمع الأخراب أعاريبُ ، قال الشاعر:

أعَاريبٌ ذَوُو فَخْر بإنْك والسَنة لطَاف في المَقَالِ

والأعرابي في التعارف صار اسما للمنسوين إلى سكان البادية ، والعربي للمنسوين إلى سكان البادية ، والعرب عن المفصح، والإعراب البيان يقال : أعرب عن نفسه . وفي الحسديث : « الثيب تعرب عن نفسها "(۱) أي تبسين وإعراب الكلام إيضاح

(١) رواه مسلم ( النكاح / ٦٨ ).

بلفظ: «الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . . » واللفظ المذكور لأحمد (٤/ ١٩٢) ، وابن ماجة ( ١٨٧٢) وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الإرواء (١٨٣٦).

بالْحَرَكَاتِ والــــُنَّكَنَّاتِ المـــتَعَاقبَةُ عَلَى أواخر الكَلِم، والسَعَرَبيُّ السَفَصِيحُ السِّبيُّنُّ مَن السكلامُ، قال: ﴿ قُرْآنًا عَـرَبِيًّا ﴾ [ يوسف/ ٢ ] وقــولُهُ : ﴿بِلْسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٩٥] ﴿ فُصلَت أَيَاتُهُ ﴾ [فصلت ٢٦] ﴿ قُرآنًا عَرَبيًا ﴾ [فصلت/٣] حُكمـا عَرَبَيًّا . وَمَا بالدَّار عَريب أَى أَحَدٌ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَةٌ عَرُوبَةٌ مُعْرِبَةً بحالِها عنْ عَفَّتَهَا، وامْرَأَةٌ عَرُوبَةٌ مُعْرِبَةٌ بحالها عَنْ عِفْتِهِـاً وَمَحَّبَّةٍ رَوْجِـهِـا ، وَجَمْعُهَا عُرُبُّ قال: ﴿ عُرْبًا أَتْرَابًا ﴾ [ الواقعة/ ٣٧] وعَرَّبْتُ عليه إذا ردُّدت من حيث الإعراب. وفي صاحبُ الفَرَسِ العربيُ، كفولكَ المُجربُ لِصَاحِبُ الْجَرَبِ . وقدلُهُ : ﴿ حُكُمًا عَرَبَيًّا ﴾ [الرعد / ٣٧] قيل معنَّاهُ مُفْصِحاً يُحقُّ الحَقُّ الحَقُّ وَيُبْطِلُ البَاطِلَ ، وقسيلَ معْناهُ شَرِيفًا كسريمًا منْ قُـولْهِمْ : عُرُبٌ أَتْرَابٌ ووَصَفْهُ بِـذَلك كـوَصَفْه بكريم في قبولهِ : عُرُبٌ أَثْرَابٌ أو وَصْفُهُ بذلك كـوَصْفِهِ بِكِرِيمٍ في قـولهِ : ﴿كَتَابٌ كُرِيمٌ ﴾ [النمل / ٢٩] وقــيل معنَّاهُ مُعْرِبًا مِن قــولِهم: | عَربُّوا عَلَى الإمام ، ومَعَناهُ ناسِخًا لِما فيه منَ الأحكام ، وقسيلَ مَنْسُوبٌ إلى النَّبِيِّ العَرَبيُّ ،

(١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

فصاحَتِه، وخُصَّ الإعْرَابُ في تَعَارُفِ النَّحْوِيينَ ۗ والعَرَبَىُّ إِذَا نُسِبَ إليه قيل عرَبَـيُّ فيكُونُ لَفْظُهُ كَلَفْظِ المُنْسُوبِ إليه ، وَيَعْرُبُ قِيلَ هُو أَوَّلُ مَنْ ا نَقَلَ السُّرْيَانَّيةَ إلى العَربِّية فَسُمِّي باسم فعله . عرج : العُرُوجُ ذَهَابٌ في صُعُود ؛ قال : ﴿ تَعْرُجُ الملائكةُ وَالسرُّوحُ ﴾ [ المسارج / ٤] ﴿ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ [ الحجر / ١٤] وَالْمَعَارِجُ الْمُصَاعِدُ قَالَ : ﴿ ذَى الْمُعَارِجِ ﴾ [المعارج / ٣] وليلةُ المعراج سُميَّت لصُعُود الدُّعاء فيها إشارةً إلى قوله: ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الكَلَّمُ الطَّيْبُ ﴾ [ فاطر/ ١٠] وَعَرَجَ عُرُوجًا وعَرَجَانًا مَشَى مَشْى العارج أي الذاهب في صُعُود كما يقالُ دَرَجَ إذا مَشَى مَشْيَ الصَّاعد في دَرَجه ، وَعَرِجَ صِـار ذلك خلْقَةً له، وقــيلَ للضُّبُع: عُرْجاءُ لكُونها في خلْقَتها ذَاتَ عَرَج وتَعارَجَ نحوَ تُضالَعَ ومنه اسْتُعيرَ .

\* عَرِّجْ قليلاً عَنْ مَدَى غَلُوائكا \*

أى احسه عَنِ التَّصِيعُدِ . وَالْعَرَجُ قَطِيعٌ ضَخْمٌ منَ الإبلِ ، كَأَنَّهُ قَــد عَرَجَ كَثْرَةً أَى

عَرجن : ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ ﴾ [ يس / ٣٩] أي الفافه من أغْصانه .

عوش: العَرْشُ فَى الْأَصْلِ شَـىءٌ مُسَقَّفٌ وَجَمْعُهُ عُرُوشٌ ، قال : ﴿ وهميَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [ البقرة /١٥٩ ] ومنهُ قيلَ عَرَشْتُ الكَرْمَ وعرَّشْتُهُ إذا جَعَلْتَ لهُ كَهْبِـئَة سَقْف وقد

يقالُ لذلك المُعَرَّشُ ، قال : ﴿مَعْرُوشَاتِ وغَيْرَ الكُرْسَى الأَكْحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في أَرْضٍ فلاة اللهُ

(۱) رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش(١١٤/ ١) : حدثنا الحسن بن أبي ليلي أحمد بن على الأسدى عن المختار بن غسان العبدى عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبى ذر الغفاري قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله ﷺ وحده فـجلست إليه فـقلت : يا رسول الله ، أيما آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : قآية الكرسي. . ما السماوات السبع في الكرسي إلا حلقة ملقـــاة بأرض فلاة ، وفــضل العرش على الكرسى كفيضل تلك الفكاة على تلك الحلقة ، قال الشيخ الألباني: وهذا سند ضعيف إسماعيل بن سلم لم أعرفه وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد وهو المكى البصــرى وهو ضعيف . والمختار روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد وفي التقريب : أنه مقبول قال الشيخ الألباني : ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم ، بل تابعه يحيى الغساني رواه حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال: ثنا أبى عن جدى عن أبى إدريس الخولاني به . أخرجه البيهقى في ( الاسماء والصفات ) (ص ۲۹۰) وقــال الشيخ الألبــاني: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي وقد كذبه أبو حاتم. وتابعه القاسم بن محمد الثقفي ولكنه مجهـول كما في التقريب . أخــرجه ابن مردويه كما في تفسيسر ابن كشير ( ٢ / ١٣ ) من طريق محمد بن أبي السدى ( والأصل : اليسرى ) العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم به والعسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف==

مَعْرُوشَات ﴾ [ الانعام / ١٤١] ﴿ وَمَنَ الْشَّجَرَ وَمَّمَّا يَعْرَشُونَ ﴾ [النحل/ ٦٨] ﴿ وَمَا كَأَنُّهُ أَ يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧] قال أبو عُسُدةً: يَبْنُونَ ، وَاعْتَرَشَ العَنَبُ رَكَّبَ عَرْشَهُ ، وَالعَرْشُ شِبهُ هَوْدَج للمَرأَةِ شَبِيهِ اللهَيْئة بعَرْش الكَرْم، وعَرَّشْتُ البِثْرَ جِـعَلْتُ لـهُ عــريشًا . وسُمِّيَ مَجْلُسُ السُّلْطَانِ عَرْشًا اعْتِبَارا بِعُلُوهِ . قال : ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهُ عَلَى الْعَرْشُ ﴾ [يوسف / ١٠٠ ] ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِيسني بِعَرْشِهَا ﴾ [ النمل / ٣٨] ﴿ نَكُّرُوا لَهِا عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] ﴿ أَهُكَذَا عَرْشُكُ ﴾ [ السَّنَّمَل / ٤٢ ] وكُنِّي بَه عَن العزُّ وَالسُّلْطَان وَالمَمْلَكَة، قــــيلَ فُلانٌ ثُلَّ عَرْشُهُ . ورَوىَ أَنَّ عُمْرَ رضَى الله عنه رُوْيَ في المَنام فقيلَ ما فَعَلَ بكَ رَبُّك؟ فيقالَ : لوَّلاَ أَنْ تَدَرَاكَنَى برَحْمته لَثُلُ عَرْشي . وَعَرْشُ الله ما لاَ يَعْلَمُهُ البَشَرُ عَلَى الحَقيــقَة إلاّ بالاسْم ، وليسَ كما تَذْهَبُ إليه أوهامُ العامَّة فإنه لو كانَ كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لا محمولا ، والله تعالى يقولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمْوَات والأرْضَ أَنْ تَزُولاً ولسنَّنْ زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَّ أَحَد منْ بَعْده ﴾ [فاطر / ٤١] وقال قومٌ : هُو المفلَّكُ الأعملَى والمكرسيُّ فلكُ الكواكب، واستُ مَلَ مُ رُوىَ عَنْ رسول الله ﷺ: ﴿ مِا السَّمَاواتُ السَّبْعُ والأرَضُونَ السَّبْعُ في جَنْب

== وللحديث طريقان آخران عن أبي ذر:

الأول : عن يحيى بن سعيد السُّعْدى البصرى قال: ثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .

أخرجه السيهقي وقال: ا تفرد به يحيى بن سعيد السعدى وله شاهد بإسناد أصح ١٠.

وقال الشيخ الألباني : ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم وما أراه بأصح من هذا بل هو أوهى لأن إبراهيم متهم كما سبق وأما هذا فليس فيه من اتهم صراحة ، ورجاله ثقات ، غير السعدى هذا : قال العقيلي : لا يتابع على حديث ، وقال ابن حبان : و يروى المقلوبات والملزمات ، لا يجوز الاحتجاج يه إذا انفرد ٤.

الثاني : عن ابن زيد قال : حدثني أبي قال أبو ذر فذكـره . أخرجه ابن جـرير في تفسـيره ( ٥/ ٣٩٩) ، ﴿ حدثنى يونس قال :أخبـرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد به ، قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات . لكن أظن أنه منقطع ، فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة من رجال الشيخين ، يروى عنه ابن وهب وغيره وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله روى عن العبادلة الأربعـة جده عبد الله وابنه عمرو وابن عباس وابن الزبير وسعيد بن زيد بن عمرو فإن هؤلاء ماتوا بعد الخمسين وأما أبو ذر ففي سنة اثنتين وثلاثين فما أظنه سمع منه .

وجملة القبول: أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير والله أعلم .

والكُرْسيُّ عنْدَ العَرْش كـذلك وقولهُ : ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاء ﴾ [هود/ ٧] تنبيهٌ أنَّ العَرْشَ لَمْ يَزِلْ مُنْذُ أُوجِدَ مُسْتَعْلَيًا عَلَى المَّاء . وقولهُ: ﴿ ذُو العُرش المَجيد ﴾ [ البروج/ ١٥] ﴿ رَفيعُ الدَّرَّجَات ذُو الْعَرْشِ ﴾ [ غافر / ١٥ ] وما يجرى مَجْراًهُ قيل هو إشارةٌ إلى مَمْلَكَته وَسُلْطانه لا إلى مَقَرُّ له يَتَعَالَى عن ذلك .

عرض : العرضُ خــلافُ الطُّول وأصلهُ أنْ يقالَ في الأجسام ثمَّ يُستَّعْمَلُ في غَيْرها كما قال : ﴿ فَلُو دُعاء عَريض ﴾ [فصلت / ٥١] والعسرضُ خُصَّ بَالجسانبُ وعَرَضَ الشيءُ بَدَا عَرْضُهُ وعَرَضْتُ السعُودَ عَلَى الإنساء واعْتَرَضَ الشيءُ في حَلْقه وقَفَ فيه بالعَرْض واعْتَرَضَ الفَرَسُ في مَشْيه وفيه عُرْضَيَّةٌ أَى واعْتراض في مَشْيه منَ الصَّعُوبَة، وعَرَضْتُ الشيءَ على البَّيع وعلى فُلان وَلفُلان نحو : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَثِكَة ﴾ [ البقرة / ٣١] ﴿وَعُرضُوا عَلَى رَبُّكُ صَفًا ﴾ [ الكهف/ ٤٨ ] ﴿ إِنَّ عَرَضْنَا الأمَانَةَ ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَنْذُ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ [ الكهف / ١٠٠ ] ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى السَّنَّارِ ﴾ [الأحقاف / ٢٠ ] وعَرضْتُ الجُنْدُ ، والعَارضُ البادى عَرْضُهُ فَتَارَةً يُخَصُّ بالسَّحَابِ نَحْو : ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ [ الأحقاف / ٢٤] وبمَا يَعْرِضُ مِنَ السَّقَمَ فَيُقالُ بِهِ عارضٌ مِنْ سُقْمٍ ، وتارة بالخدُّ نحـو أخَذَ منْ عارِضَيْه وتارةٌ بالسُّنِّ

الضَّحِك ، وقيلَ فُلاَن سُديدُ العارضة كناية عَن التكونَ السماوات والأرض في النَّشأة الآخرة جَوْدَةِ البَيان ، وبعيـــرٌ عَرُوضٌ يَأْكُلُ الشُّوكَ ۗ أَكْبَرُ مِنـــهَّا هِيَ الآنَ . وَرُوىَ أَنَّ يَهُوديًا سَأَلَ بِعَارِضَيْهُ ، والعُرْضَةُ مَا يُجْعِلُ مَعَرَّضًا للشيء، العُمْسِرَ رضى الله عنه عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ : أَيْنَ قــال: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لايمَانكُمْ ﴾ النَّارُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إذا جاءَ الليلُ فَأَيْنَ النهارُ ؟ [البقرة/ ٢٢٤] وبَعيـرٌ عُرْضَةٌ للسَّفَرَ أَي يُجْعَلُ | وقــيل يعنـي بعَرْضها سَعَتَهــا لا من حْيثُ مُعَرَّضًا له ، وأَعْرَضَ أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَى نَاحَيْتَهُ. المساحةُ ولكُن من حَيْثُ المسرَّةُ كما يُقَالُ في فإذا قسيلَ أَعْرَضَ لِي كَذَا أَى بَدَا عَرْضُهُ فَأَمْكُنَ الصَّدَّهِ : الدُّنْيَا عَلَى فُلان حَلْقَةُ حـــاتم وكَفَّةُ تَنَاوُلُهُ ، وإذا قــــيلَ أَعْرَضَ عَنَّى فَمَعْنَاهُ وَلَى الحابل ، وَسَعَةُ هذه الدار كَسَعَة الأرض ، مُبْدِيا عَرْضَهُ قِــال : ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [وقــــيـلَ العَرْضُ هـهُنَا مِنْ عَرْضِ البَّيْعِ مِنْ [السجدة / ٢٢] ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ ﴾ [قولهم: بيع كــذا بِعَرْضِ إذا بيع بِسِلْعَةِ فَمَعْنَى [النساء / ٦٣] ﴿وَأَعْرَضْ عَن الْجَاهِلِينَ ﴾ [عَرْضُهَا أَى بَدَلُهَا وَعَوَضُهَا كَقَـولك عَرْضُ هذا [الأنعام / ١٠٦] ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرَى ﴾ النَّوْبِ كـذا وكـذا . والعَرَضُ مـا لا يكُونُ له [ طه / ١٧٤] ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴾ [ ثبات ومنه استَعارَ المُتكلَّمُونَ العَرَضَ لما لا ثبَّاتَ [الأنبياء / ٣٢] وربمًا حُذْفَ عَـنه اسْتَغْنَاءً عنه الله إلا بالجوْهَر كاللَّوْن والطُّعْم ، وقيل : الدُّنْيَا نحو : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ منْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [ النور / | عَرَضٌ حاضرٌ تنبيها أَنْ لا ثَبَاتَ لَها ، قال ١٤٨ ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيتٌ مِنْهُمُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ تعالى: ﴿ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُريدُ [ آل عمران / ٢٣] ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ﴾ [ الآخرة ﴾ [ الأنفال / ٢٧] وقال: ﴿ يَأْخُذُونَ [ سباً / ١٦] وقوله : ﴿ وَجَنَّة عَرضُهَا الْعَرْضَ هَذَا الْأَدْنِي ﴾ [ الأعراف / ١٦٩] السَّمواتُ وَالأَرْضُ ﴾ [ ال عسمران / ١٣٣ ] ﴿ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ ﴾ [ الأعراف/١٦٩ ] فـقـد قـيل هو العـرض الذي خلافَ الطّول ، اوقولُهُ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾ [ التوبة / ٤٢] وتَصَوَّرُ ذلك عَلَى أَحَدِ وُجُوهِ : إِمَّا أَنْ يُريدَ بِهِ أَى مَطْلَبًا سهـ لاً . والتَّعْريضُ كلامٌ لـ ه وجهان قد قال: ﴿ يُومَ تُبُدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ۗ النُّسَاءِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٥ ] قيل هو أن يـقولَ

ومنه قيلَ العسوارضُ للنَّنايا التي تَظْهَرُ عندً | وَالسَّمُوَاتُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٨] ولا يمتنَّعُ أَنْ أَنْ يَكُونَ عَرْضُهَا فِي النَّشْأَةِ الآخِـــرَةِ كَعَرْضِ اللَّهِ مِنْ صِدْقِ وَكَذِبِ أَو ظَاهِرٍ وباطن . قــال : السَّمَاواتِ والأَرْضِ فِي السِّسْأَةِ الأُولَى وَذَلِكَ أَنه ﴿ وَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُم به من خطبة لهاَ : أنت جَميلةٌ ومَرْغُوبٌ فيك ونحو ذلك . الهُم ، وَقَـــــيــل عَرِفُهَا لهُمْ بــأن وَصَفَهَا لهُمْ عرف : المغرِفَةُ والعِرْفَانُ إِدْرَاكُ الشيء بتَفكُّر ﴿ وَشَوَّقَهُمْ إليها وَهَدَاهُم . وقولهُ : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ منْ عَرَفَات ﴾ [ البقرة / ١٩٨ ] فاسمٌ لبُقْعَة الإِنْكَارُ ، وَيُقَـالُ فُلانٌ يَعْرِفُ اللهَ ولا يُقالُ يَعْلَمُ ۗ مَخْصُوصَةً ، وقيلَ سُمَّيَتْ بذَلكَ لوُقُوع المَعْرِفَةَ الله مُتَعَدِّيا إلى مَفْعُول واحد لما كـــانَ مَعْرفـــةُ ۗ فيــها بينَ آدَمَ وَحَوَّاء، وقــيل بَلُ لتَعَرُّفُ العـباد البـــــشَو لله هيَ بَتَدَبُّر آثَارِه دُونَ إِدْرَاك ذاته ، | إلى الله تعــالى بالعبــادات والأدعية والمــعروفُ وَيُقَـالُ اللهُ يَعْلَمُ كَذَا وَلا يُقَـالُ يَعْرِفُ كَـذَا، لَّمَا | اسمٌ لِكُلِّ فِعْل يُعْرَفُ بالعَقْلِ أو الشّرع حُسنُهُ ، كَانَتِ المَعْرِفَةُ تُستَعْمَلُ في العلم القاصر المُتوصَّل الوالمُنكرُ ما يُنكرُ بهما قال : ﴿ يَأْمُرُونَ به بتَفْكُر، وأصلهُ منْ عَرَفْتُ أي أصبتُ عَرْفَهُ اللَّهُ عرُوف وَيَنْهُونَ عَن المُنكر ﴾ [التوبة / ٧١] أى رائحت م ، أو من أصبت عَرفة أى خدَّه ، الوقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفَ وَأَنهَ عَنِ الْمُنكر ﴾ [ لقمان/ ١٧] ﴿ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحـزاب / ٣٢] ولهـذا قـيل للاقْتصاد في الجُود مَعْرُوفٌ لَمَّا كِاللَّهِ ذَلِكَ مُسْتَحْسَنا في العُقُولِ وبالشُّرْعِ نـحـوُ : ﴿ وَمَنْ كَانِ فَقيـــرا فَلْيَأْكُلُ بِالْمُعْرُوفَ﴾ [ النساء / ٦ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف ﴾ [ النساء / ١١٤] ﴿ وَلَلَّمُ طُلَقَاتَ مَنَاعٌ بِاللَّهُ رُوفَ ﴾ [ البقرة / ٢٤١] أي بالأقتصاد وَالإحسان ، وَقَــُولُه : ﴿ فَأَمْسَكُوهُنَّ بَمَعْرُوفَ أَوْ فَارتُوهُنَّ بَمَعْرُوفَ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] وقولهُ: ﴿ قُولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفُرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة ﴾ [ البقرة / ٢٦٣ ] أي والعُرْفُ المعرُوفُ مِنَ الإِحْسَانِ وقال : ﴿ وَأَمُرُ وَعَرَّفَهُ جَعَلَ له عَرْفا أي ريحًا ، قَالَ في الجَنَّة : البالعُرْف ﴾ [ لقسمان / ١٧ ] وعُرْفُ الفَرَس ﴿عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / ٦ ] أي طَيَّبها وَزَيَّنهَا ﴿ وَالدِّيكِ مَعْرُونٌ، وجاءَ القَطَا عُرْفا أي مُتَتَابِعةً،

وَتَدَبُّرُ لأثره وهــو أَخَصُّ من العــلم ويُضــــــــَادُّهُ يُقالُ عَرَفْتُ كذا ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ [ البقرة/ ٨٩ ] ﴿فَعرفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ [ يــوســف / ٥٨ ] ﴿ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسيماهُمْ ﴾ [ محمد / ٣٠ ] ﴿يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [ البـقـرة / ١٤٦ ] ويُضَادُّ الْمُعَرَفَةَ الإِنْكَارُ والعلمُ والجهل قال : ﴿ يَعْرِفُونَ نعْمَةُ الله تُسمُّ يُنكرُونَهَا ﴾ [النحل / ٨٣] والعارفُ في تَعارُفَ قوم هو المخْتَصُّ بمعْرفة الله وَمَعْرِفَة مَلَكُوتِه وَحُسْنِ مُعَامَلَتِه تعــالى، يُقــالُ عَرَّفَهُ كَذَا ، قَالَ : ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض﴾[ التحـريم/ ٣ ] وَتَعَارَفُوا عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضا قَال: ﴿لَتَعَارَفُوا ﴾ [ الحجرات /١٣] وقال : ﴿ يَتَعَارُفُونَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [ يونس/ ٤٥ ]

قال : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتَ عَرْفًا ﴾ [ المرسلات / ١ ] والعَرَّافُ كـالكاهن َ إِلاَّ أَنَّ العَرَّافَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَنَ الاحْوَال الْمَاضِيَة ، وَالسَعْرِيــفُ بِمَنْ يَعْرِفُ النَّاسَ وَيُعَرَّفُهُمْ ، قَالَ الشاعرُ:

\* بَعَثُوا إِلَى عَرِيفَهُمْ يَتُوسَمُ \*

وقيد عَرُفَ فيلانٌ عَرَافِيةٌ إذا صيارَ مُخْتَصًا

بذلك ، فالعَريفُ السَّيْدُ المَعْرُوفُ قال الشاعرُ : بَلْ كُلُّ قُوم وَإِنْ عَزُّوا وَإِنْ كُثُرُوا

عَــريفُهُمْ بَأَثَافِي الشّرُّ مَرْجُــومُ

ويومُ عَرَفَةً يومُ الوُّقُوف بـهـا ، وقـــولُه : ﴿وَعَلَى الْأَعْرَاف رِجَالٌ ﴾ [الأعراف / ٤٦] ف إنه سُورٌ بَيْنَ الجَنَّةَ والنار ، والاعترَافُ الإقْرَارُ وأصْلُهُ إظْهَارُ مَعْرِفَةَ الذُّنْبِ وذلك ضَدُّ الجُحُودِ، قال: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذُنِّبِهِمْ ﴾ [ الملك / ١١ ] ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ [غافر/ ١١].

عرم: العَرامَةُ شَراسَةٌ وَصُعُوبةٌ في الخُلُق وَتَظْهَرُ بِالفِعْلِ، يقالُ عَرَمَ فُلانٌ فِـهو عَارمٌ وَعَرَمَ تَخَلَّقَ بذلك ومنه عُرامُ الجَيْشِ، وقـولُه: ﴿سَيْلَ العَرِم ﴾ [ سبأ / ١٦] قيلَ أرادَ سَيْلَ الأمر الْعَرِم ، وقيلَ العَرِمُ المَسْنَاةُ وَقَسِيلَ العَرِمُ الجُرُذَ الذَّكَرُ ونُسِبَ إلىك السَّيِّلُ مِنْ حَيْثُ إِنه نَقَبَ المَسنَاةَ .

عرى : يقالُ عَرِىَ مِنْ تَوْبِهِ يَعْرَى فهو عار القال : ﴿ أَيْبَتَغُونَ عَنْدَهُمُ السَّعِزَّةَ فَإِنَّ السَّعِزَّةَ لله 

تَعْرَى ﴾ [ طه / ١١٨ ] وهــو عَرُوٌّ منَ الذُّنْب أَى عَار وَأَخَذَهُ عُرُواءُ أَى رعْدَةٌ تَعْرِضُ مِنَ يُخْبِرُ بِالأَحْوَالِ الْمُسْتَقْبَلَة ، والسكاهنُ بِمَنْ يُخْبِرُ العُرْى وَمَعارى الإنسان الأعضاءُ التي من شأنها أَنْ تَعْرَى كالوَجْه وَاليَد والرِّجْل ، وَفُلانٌ حَسَنُ المَعْرَى كَـقَـولَكَ : حَسَنُ المُحْسَرِ وَالمُجَرَّد ، وَالْعَرَاءُ مَكَانٌ لا سُتُرَةً بِه ، قَالَ : ﴿ فَنَبِذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] والعَرا مَقْصُورٌ : السنَّاحيَةُ وعَراه واعْتَراهُ قَصَدَ عُراهُ ، قال : ﴿ إِلاَّ اعْتُسْرِاكَ بَعْضُ ٱلْهَتْنَا إبسُوء﴾ [هود/ ٥٤] والعُرْوَةُ مـاً يَتَعَلَّقُ به مَنْ عُراهُ أَيْ نَاحِيتُهُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَقَدَ اسْتَمْسَكَ عَرَاهُ أَيْ نَاحِيتُهُ ، قَالَ تَعَالَى َ بِالْعُرْوَةِ الْمُونُقَى ﴾ [ البقرة / ٢٥٦ ] وَذَلكَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ بها الإِبلُ ويقالُ لهَا : عُرُّوةٌ وَعَلْقَةٌ . والعَرِيُّ والعَرِيَّةُ مَــاً يَعْرُو منَ الرِّيحِ الباردَة ، والسَّخْلَةُ العَريَّةُ ما يُعْرَى عَن البَّيْع وَيُعْزِلُ ، وقيلَ هي التي يُعْريها صاحبُها مُحْتَاجِا فَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا له ورُخَصَ أَن يَبْتَاعَ بِتَمْر لِمَوْضِعِ الحَسَاجَةِ ، وقسيلَ هـى النَّخْلَةُ لِلرَّجُلِّ وَسُطَ نَخيل كَثيـرَة لغَيـــره فَيَتَأذَى به صــاحِبُ الكَثِيرِ فَرُخُصُ له أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَتَهُ بِتَمْرٍ، وَالجميعُ العَرَايِـا . وَرَخَّصَ رســـولُ الله ﷺ في بيع العَرايا.

عز : العزَّةُ حالَةٌ مسانعةٌ للإنسان مَنْ أنْ يُغْلَبَ مَنْ قُولِهِم : أَرْضٌ عَزَادٌ أَى صَلْبَةٌ ،

وَعَزَّ كَأَنَّهُ حَصَلَ فِي عَزَارَ يَصْعُبُ السُّوصُولُ إليه ﴿ إِنَّهُ هُوَ العَزِيزُ الحكيمُ ﴾ [ العنكبوت / ٢٦] ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مُسْنًا ﴾ [ يوسف / ٨٨] قال: ﴿ وَلَهُ الْعَزَّةُ وَلُرَسُولُهُ وَلَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ [ المنافقون / | ٨ ] ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبُّ الْعَزَّة ﴾ [ الصافات / ١٨٠ ] فَقد يُمْدَحُ بالعزة تارَةً كَما تَرَى وَيُدَمُّ بها تَارَةً كعـزَّة الكُفَّار قال : ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في عزَّة وَشَقَاقَ﴾ [ص/٢] ووجْه ذلك أن العـــزَّةَ الَتَى للهُ ولرَّسوله وللمؤمنينَ هي الدائمــةُ الباقيةُ التي همي العمزَّةُ الحَقِيمَةِ ، والعِزَّةُ الستي هي للكافرينَ هي التَّعَزُّرُ وهو في الحـقَيقة ذُلُّ كـما قَـــال ﷺ : ﴿ كُلُّ عِزُّ لِيـس بالله فَهُو ذُلُّ ۗ (١) وعلى هذا قولُهُ: ﴿ وَٱتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلَهَةً ۗ اللهِ إذا غُلِبَ بمرَضِ أو بموتٍ . لِكُونُوا لَهُمْ عزاً ﴾ [ مريم / ٨١ ] أي ليَتَمَنَّعُوا به من العذاب ، وقوله: ﴿ مَنْ كَـانَ يُريدُ العزَّةَ فَلله العزَّةُ جَميعًا ﴾ [ فاطر / ١٠ ] مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَن يُعَزُّ يـحتاجُ أَن يَكْتَسَبَ منه تـعالى العزَّةَ فإنها له، وقد تُستَعارُ العزَّةُ للحَميَّة والأنفَة الَمْدُمُـومَـة وذلك في قـوله : ﴿ أَخَذَتُهُ السَّعزَّةُ بالإثم﴾ [ البقـرة /٢٠٦ ] وقال: ﴿ تُعزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٦ ] كَــقـــولهم : تَظَلُّفَ أَى حَصَلَ في ظلْف منَ إيْقَـالُ عَزَّ عَلَىَّ كــذا صَعُبَ ، قــال : ﴿ عَزيزٌ الأرض، وَالْعَزِيزُ الذِّي يُقْهِرُ ولا يُقْهَرُ ، قَـالٌ : ﴿ عَلَيْهِ مَا عَنتُم ﴾ [ التوبة / ١٢٨] أي صَعُبُ ، وَعَزَهُ كَذَا غَلَبَهُ ، وقيلَ مَنْ عَزَّ بَزَّ أَى مَنْ غَلَبَ سَلَبَ قال تعالى : ﴿ وَعَزَّنِي فَي الخطَابِ ﴾ [ص / ٢٣] اي غلَبَني ، وقَيلَ معناهُ صَار أُعَزُّ منى فـى المُخــاطَبــة والمُخَاصَمَة ، وعَزَّ المطَرُ الأرضَ غَلَبَهَا وشــــاةٌ عَزُورٌ قَلَّ دَرُّها ، وعَزَّ الشيءُ قَلَّ اعتبارا بما قيلَ كلُّ مــوجود مَمْلُولٌ وكلُّ مَفْقُودِ مَطْلُوبٌ، وقـولُهُ : ﴿ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فــصلت / ٤١] اي يَصْعُبُ مَنالُهُ ووجودُ مِثْلُه ، والعُزَّى صَنَمٌ، قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الَّلاتَ وَالمُعُزَّى ﴾ [ المنجم / ١٩ ] واستُعزَّ

عزب: العاربُ المُتباعدُ في طَلَب الكَلا عن أهله ، يُقالُ عَزَبَ يَعْزُبُ وَيَعْزِبُ ، قَال : ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مَنْ مَثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [يونس/ ٦١] ﴿ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرَّةً ﴾ [سبأ / ٣] يقَالُ رَجُلٌ عَزَبٌ ، وامــراةٌ عَزَبَةٌ وعَزَبَ عنهُ حلْمُهُ وعَزَبَ طهرُها إذا غـاب عنها زَوْجُهـا ، وقومٌ مُعَزَّبُونَ عَزَبَتْ إِبِلُهُمْ . وَرُوىَ مِنْ قَـرًا القـرآنَ فِي أَرْبُعِينَ يُومًا فَــقـد عــزَبَ : أَى بَعُدَ عَهْدُهُ بالخَتَمة.

<sup>(</sup>١) عن عـمر بن الخطاب قـال : سمعـت رسول الله عَلَيْ يَقُول: ﴿ مَنَ اعْتَزُّ بِالْعَبِدُ أَذَلُهُ الله ﴾ رواه أحمد في الزهد ص ٤٦٦ وسنده ضعيف.

عزر: التَّعْزِيرُ النُّصْرَةُ معَ التَّعْظيمِ ، قال : ﴿وَتُعزِّرُوهُ ﴾ [ الفتح / ٩] ﴿وعَزَّرْتُموهُمْ ﴾

يَرْجِعُ إلى الأولِ فـــانَ ذلك تاديبٌ وَالــتَأْديبُ البِصُورَةِ رُمْحِه . نُصْرَةٌ مَا لَكُنِ الْأُوَّلُ نُصْرَةٌ بِقَمْعٍ مَا يَضُرُّهُ عنه ، عزم : الْعَزْمُ وَالْعَزِيمَةُ عَقْدُ الْـقَلْبِ عَلْـي

بالقَلْبِ، يُقالُ عَزَلْتُهُ واعْتَزَلْتُهُ وَتَعَزَّلْتُهُ فاعْتَزَلَ ، الْيُمْضِي إرادتَهُ فيكَ وَجْمعُها العَزَائهُ. قال : ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾ [الكهف/١٦] ﴿ فَإِن اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠] ﴿ وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [ مريم / ٤٨ ] ﴿فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ ﴾ | إلى بعض إمّا في الولادة أو في المُظاهرة ، [ البقرة / ٢٢٢ ] وقال الشاعرُ :

\* يَا بِنْتَ عَانِكَةَ الَّتِي أَتَعَزَّلُ \*

[الشعراء/ ٢١٢] أي مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أن كانُوا يُمكَّنُونَ ، وَالأَعْزَلُ السَّذِي لا رُمْحَ مَعَهُ . ومنَ الدُّوَابُّ مَا يَمِيلُ ۚ ذَنَّبُهُ ومـن السَّحَابِ مَا لَا مَطَرَ

[المائدة / ١٢] والـتَّعْزِيرُ ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ وذلك الله والسَّماكُ الأَعْزَلُ نَجْمٌ سُمَّىَ بــه لِتَصوَّرِهِ

والثاني نُصْرَةٌ بِقَمْعِهِ عَمَّا يضُرُّهُ . فمنْ قسمعْتُهُ ۗ إمضاءِ الأمْرِ، يُقَــالُ عَزَمْتُ الأمْرَ وعَزَمْتُ عليه عما يَضُرُّهُ فقد نَصَرْتُهُ. وعملى هذا الوَجْه قال الواعْتَزَمْتُ ،قال : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى عَلَيْهُ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالَما أَوْ مَظْلُومًا ، قال : الله ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ أنْصُرُهُ مَظْلُوما فكيفَ أَنْصُرُهُ ظالما ؟ فقال : السِّنكاح ﴾ [السقرة / ٢٣٥] ﴿ وَإِنْ عَزَّمُوا كُفَّهُ عن الظُّلْمِ» (١) وعُزَيْرٌ في قـوله : ﴿وَقَالَت الطَّلَاقَ ﴾ [البـقرة / ٢٢٧] ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ البِــهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ [ التـــوبة / ٣٠ ] اسمُّ | عَزْم الأُمُورِ ﴾ [ الشورى / ٤٣ ] ﴿ وَلَمْ نجدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ [ طه / ١١٥ ] أي مُحَافَظَةً عَلَى مَا عن ل : الاعْتِزَالُ تَجَنُّبُ الشيء عمَالة كانَتْ ﴿ أُمِرَ بِهِ وَعَزِيمَةٌ عَلَى الْقِيامِ . وَالعَزِيمَةُ تَعْوِيذٌ كَأَنَّهُ أو بَراءَةً أو غَــيْرَهُمــا بالبَدن كــان ذلك أو التُصُوّرَ أنّكَ قـد عـقَدْتَ بــهـا عَلَى الشَّيطان أَنْ

عزا : عزين أي جَمَاعَاتٌ في تَفْرقة ، وَاحدَتُهَا عزَةٌ وَأَصْلُهُ مِن عَزَوْتُهُ فِـاعَتْزِي أَي نَسَبُّهُ فانتسب فكأنَّهُم الجماعة المنتسب بعضهم ومنهُ الاعتزاءُ في الحَرْبِ وهو أن يـقــولَ : أنا ابنُ فُلان وصـــاحِبُ فــلانِ . ورُوِيَ : ﴿ مَنْ وقولُهُ : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ الـــسَّمْعِ لَمْعْزُولُونَ ﴾ | تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجاهِليَّةِ فاعِضُوهُ بِهَنِ ابْيهِ، (٢) وقيلَ

رواه أحمد ( ٥ / ١٣٦ ) ، والطبــراني في الكبير (۲۷/ ۲) ، والبغوى في شرح السنة ( ٤ / ٩٩/ ٢) ، وابن حبان في ﴿ صحيحه ، (٧ / ٢٥ / ح/ ٣١٥٣) بإسناد صحيح والنسائي في ==

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۶۶۳، ۲۶۶۶ ) .

<sup>(</sup>٢) [صحيح ]

تَصبَّرُ وتأسَّى فكانها اسم للجماعة التي يَتَأسَّى القَدَحُ الضَّخْمُ والجمعُ عَساسٌ. بَعْضُهُمْ ببعض.

> عسعس : ﴿ وَالسِلْمِلُ إِذَا عَسْعُسُ ﴾ [التكويــر/ ١٧] أي أَقْبِلَ وأدبَرَ وذلك في مَبْدًا الليل ومُنتهاه ، فالعَسْعَسَةُ والعساسُ رقَّةُ الظلام وذلك فى طَرَفَي الليل ، وَالعَسُّ والعَسَسُ نَفْضُ الليلِ عَنْ أَهْلِ الـرّيبةِ ورجُلٌ عـــاسٌ وعَسَّاسٌ والجسميعُ العَسَسُ . وقسِلَ كلْبٌ عَسَّ خيسٌ منْ أَسَدَ رَبَضَ، أَى طَلَبَ الصَّيَّدَ بالليل، والعَسوسُ

> == الكبرى والبخارى في الأدب المفرد ( ١٩٦٣ ) من طرق عن الحسن عن عسى قال : رأيت أبياً رأى رجلاً تعزى بعزاء الجاهلية . . فذكره .

وذكره المهيشمي في المجمع وقال (٣ / ٣) رواه الطبراني في الكبيس رجاله ثقبات ، وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عتى بن ضمرة فإنه كان مدلساً وقد عنعنه .

قلت : ثم ذكر له سندا بخلاف هذا عند عبد الله ابن أحمد (٥/ ١٣٢) ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبى رضى الله عنه ومن طريق عسد الله رواه الضياء في المختارة ( ١/ ٤٠٥) .

قال الشيخ الألباني : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ثقة كما قال أبو داود وغيره .

عِزين من عَزا عَزاءً فهو عَزِ إذا تَصَبَّرَ وتعَزَّى أي من النساءِ الْمُتَعاطِيَةُ للرّيَبـةِ . بالليلِ . والعُسُّ

عسر: العُسْرُ نَقيضُ اليُسْرِ، قال تعالى: ﴿ فَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح / ٥، ٦] والعُسْرَة تَعَسَّر وجود المال، قال : ﴿ فِي سَاعَة العُسْرَة ﴾ [ التوبة/ ١١٧ ] وقال : ﴿ وَإِنْ كِانَ ذُو عُسْرَة ﴾ [ البقرة / ٢٨٠] وَأَعْسَرَ فُلانٌ ، نحوُ أَضَاقَ ، وتَعَاسَرَ القسومُ طَلَبُوا تَعْسيرَ الأمر : ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ أُخْرَى ﴾ [ الطـلاق / ٦ ] وَيَوْمٌ يرٌ يتَصعَّبُ فيه الأمرُ . قال : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [ الفرقان / ٢٦] ﴿يَوْمٌ عَسَيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر/ ٩ ، ١٠ ] وَعَسَّرَنَى الرَّجُلُ طَالَبَنَى بشيء حِينَ

عسل: العَسَلُ لُعَابُ النَّحْلِ ، قال: ﴿منْ عَسَلَ مُصَفِّى ﴾ [ محمد /١٥] وكُنَّى عن الجماع بالعُسيلة . قال عليه السلام : « حتى تَذُوقى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك ﴾ (١) والعَسَلانُ اهْتزازُ الرَّمْح وَاهْتزازُ الأعْضَاء فـــى العَدُو وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فَي الذُّنَّبِ يَقَالُ مَرَّ يَعَسِلُ وَيَنْسِلُ . عسى : عسى طَمعَ وتَرَجّي ، وكثيرٌ من الْمُفسُّرِينَ فَسَّرُوا لَعَلَّ وَعَسى في السقرآن باللاّزم

<sup>)</sup> رواه البخاري ( ۲۲۳۹ ، ۳۱۷ ) .

وفي هذا منهمْ قُصُورُ نَظَرِ ، وذاك أن الله تعالى منْ حَمْلُهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ وَجَمْعُهَا عَشَارٌ ، قسال إذا ذَكَرَ ذلك يَذَكُرُهُ ليكُونَ الإنسانُ منهُ راجياً لا العالى : ﴿ وَإِذَا العَسْارُ عُطِّلَت ﴾ [ التكوير / لأنْ يكونَ هو تعالى يرجو ، فقوله : ﴿ عُسَى ا ٤ ] وَجَأَوُوا عُشَارَى عَشَرَةً عَشَرَةً وَالعُشَارِيُّ ما رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٢٩] أي | طُولُهُ عَشَرَةُ أذْرُع ، والعِشْرُ فـي الإظْمَاء وإبلٌ كُونُوا راجينَ في ذلك : ﴿ فَعَسِي اللهُ أَنْ يِاتِيَ بالفْتَح ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] ﴿ فَ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ اللَّهِ عَشَرَةِ ٱقْطَاعِ وَعَنْهُ اسْتُعِيرَ قُولُ الشَّاعِرِ . طَلَّقَكُنَّ ﴾ [ التــحــريم / ٥] ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢١٦] | والعُشُورُ في المَصَاحف عَلاَمَةُ السَّعَشْرِ ٱلآيات، ﴿هَلْ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ [محمد/ ٢٢] ﴿ هَلْ عَسْيِــتُمْ إِنْ كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقَتَالُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ﴿ فَإِنْ كُرِهْتُمُوهُنَّ فَسِعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثْيِـرًا ﴾ [ النساء / 19] وَالْمُعْسِيانُ مِنَ الأَبِلِ مَا انْقَطَعَ لَبَنَّهُ فَيُرْجَى أَنْ يَعُودَ لَبَنها ، فَيُقَالُ وَعَسِيَ الشَّيءُ يَعْسُو إِذَا صَلُّب، وَعسىَ اللَّيلُ يُعسُو أَي أَظْلُمَ .

عشر : العَشْرَةُ والعُشْرُ وَالعَشْرُونَ وَالعَشْيــرُ والعشرُ مَعْرُوفَةٌ ، قـال تعـالى: ﴿ تَلُكَ عَشَرَةٌ ا كَامَلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال / ٦٥] ﴿ تَسْعَةُ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠] وعَشَرَتُهُمْ أَعْشِرُهُمْ، صرتُ عاشِرَهُمْ، وَعَشَرَهُمْ أَخَذَ عُشْرَ مالِهِمْ ، وَعَشَرْتُهُمْ صَيَّرْتُ مَالَهُمْ

وَقَــالُوا : إِنَّ الطَّمعَ والرَّجــاءَ لا يَصحُّ من الله ، مِا آتَيْنَاهُمْ ﴾ [سبـــا/ ٤٥] وَنَاقَةٌ عُشَرَاءُ مَرَّتُ عَوَاشِرُ وَقَدَحُ أَعْشَارٌ مُنْكَسِرٌ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ

\* بسَهُميَّك في أَعْشَار قَلْب مُقَتَّل \* وَالتَّعْشِيرُ نُهَاقُ الْحَميرِ لكُونِه عَشَرَةَ أَصْوَاتٍ ، والعَشيــرَةُ أَهْلُ الرجلُ الذينَ يَتَكَثَّرُ بهم أي يَصيــــرُونَ له بمَنْزِلَةِ العَدَدِ الكــامِلِ وذلك أنَّ العَشَرَةَ هو العَدَدُ الكاملُ ، قسال تعسالي : ﴿ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ [ التـــوبة / ٢٤ ] فَصَارَ العَشيــرَةُ اسْمًا لِكُلِّ جمــاَعة من أقــاربِ الرجل اللذينَ يَتكَثَّرُ بهم وَعَــاشَرْتُهُ صَوْتُ له كَعَشَرَة فـــــى المُصاهَرَة : ﴿ وَعَاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [ النساء / ١٩ ] والعَشيرُ الْمُعَاشرُ قريبًا كان أو معارفً .

عشا : العَشَىُّ مِنْ زوال الـشــمـس إلى الصَّبَاحِ قِبَالُ : ﴿ إِلَّا عَشَيَّةٌ أَوْ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات/ ٤٦] والعشَّاءُ منَّ صلاة المَغْرِب إلى العَتَّمِة ، والعِشاآن الْمُغْرِبُ وَالعَتَمَةُ . وَالعَشا عَشَرَةً وذلك أن تَجْعَلَ السُّمْ عَشَرَةً ، وَمِعْشَارُ ۗ ظُلْمَةً تَعْتَرِضُ في العَيْنِ ، يُقــالُ رَجلُ أعْشَى الشَّىء عُشْرُهُ ، قال تعالى: ﴿ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ | وامراةٌ عَشْوَاءُ . وقيلَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ .

كذا نحوُ عَمىَ عنه . قالَ : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ۗ مَعْصُوبًا أَى مَطْوِيّاً . ذكر الرَّحمن ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] والعَوَاشي العصر: العَصْرُ مَصْدَرُ عَصَرْتُ والمَعْصُورُ الإبلُ التي ترعى لَيْلاً الواحدةُ عـاشيَةٌ ومنه قيلَ | الشيءُ العَصيــرُ والعُصَارَةُ نُفَـايــةُ مــا يُعْصَرُ، العاشيَّةُ تُهيِّجُ الأَبْيَةَ ، والعَشَاءُ طَعَامُ العشَاء القال: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [ يوسف/ وبالكسر صلاةُ العشاء ، وقد عَشيتُ وَعَشَّيتُهُ السَّاوِقَال : ﴿ وَفَيه يَعْصُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩] وقيلَ عِشْ وَلاَ تَغْتَرُّ .

عَصبٌ كِـشـيــرُ العَصَب والمَعْصُوبُ المَشْدودُ العَجري مَجْرَى العُصَارَة ، قال الشاعرُ : بالعَصَبِ المَنْزُوعِ من الحيــوان ثُمَّ يُقالُ لَكُلُّ شَدُّ: عَصْبُ نَحَــوِ قَــولِهِمْ : الْأَعْصَبَنَّكُمْ عَصَبَ السَّلْمَة، وَفُلانٌ شَديدُ العَصْبِ وَمَعْصُوبُ الْخَلقِ يكونَ بِمَعْنَى فَاعِل وَأَنْ يَـكُونَ بَمَعْنَى مَفْعُولَ أَىٰ يُعْصَبُ به الرأسُ والعِمـاَمَةُ وقد اعْتَصَبَ فـلانٌ ﴿ وَدَخَلَتْ فَى عَصْرِ شَبَابِهَا .

وعَشَوْتُ النارَ قَصَدْتُهَا لَيْلاً وَسُمِّي النارُ التي النحو تَعَمَّم وَالمَعْصُوبُ الناقةُ التي لا تَدرُّ حتى تَبْدُو بِاللَّيلِ عَشْوَةً وَعُشُوةً كَالشُّعْلَة ، عَشَى عَنْ التُّعْصَبَ ، وَالعَصِيبُ في بطن الحيوانَ لكونه

أَى يَسْتَنْبِطُونَ منهُ الْخِيْرَ وَقُرئَ : « يُعْصَرُونَ » عصب : العَصَبُ أَطْنَابُ المفاصل ، وَلَحَمُ الله يُمطَرُونَ ، وَاعْتَصَرْتُ مِن كَـذَا أَخَذْتُ مَـا

> وَإِنَّمَا العَيْشَ بربَّانه وأنَّت من افنانه معتصر

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتَ مَاءً ثُجَّاجًا ﴾ أَى مُدْمَجُ الخِلْقَةِ ، وَيَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ يَصِحُ أَن [ [النب الله ١٤] أَى السَّحَائِبُ الَّتِي تَعْتَصِرُ بالمَطَرِ أى تَصُبُّ ، وقـــــيل التــى تَأْتِي بالإعْصَارِ ، يَوْمٌ مَجْمَدِ وَعُ الأَطْرَافِ كَقَوْلِهِمْ : يومٌ كَكَفَّة | وَالإعْصَارُ رِيحٌ تُثِيرُ النَّبَارَ ، قال : ﴿ فَأَصَابُهَا حابلٍ وحَلْقَةِ خاتَم ، والعُصْبَةُ جَماعَةٌ مُتَعصِّبةٌ | إعْصَارٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٦] والاعتصارُ أن مُتَّعَاضِدَةٌ ، قال تعالى: ﴿ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ ﴾ [يُعَضَّ فَيُعْتَصَرَ بِالماء ومنه العَصْرُ ، والعَصر [القصص/٧٦] ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [ يوسف/ | المُلْجَأُ ،، والعَصْرُ والعَصْرُ الدَّهْرُ والجــمــيعُ آى مُجْتَمِعَةُ الكلام مُتَعاضدةٌ ، واعْصَوْصَبَ العُصورُ ، قال : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفى القَوْمُ صــارُوا عَصَبًا ، وَعَصَبُوا به أمْرًا وَعَصَبَ ۗ خُسْرٍ ﴾ [ العصر/١، ٢] والعَصْرِ العَشَى ُ ومَنه الرِّيقُ بِفَمِهِ ، يَبِسَ حـــتــى صـــارَ كــالعَصَب أو | صـــلاةُ العَصْرِ وإذا قيلَ الـعَصْرَان فقــيلَ الغَدَاةُ كـــالمَعْصُوبِ به . والـعَصْبُ ضَرَّبٌ من بُرود اللَّهُ والعَشِيُّ، وقيلَ اللَّيْلُ والنهـارُ وذلك كالقَمَرَيْن الْيَمَنِ قَــد عُصِبَ بِه نُقُوشٌ ، والعِصـاَبةُ مـــاً اللشمسِ والـقَمَرِ . وَالْمُعْصِرُ المراةُ التي حاضَتْ

من الزَّرْعِ ويُقَالُ لُحِطَامِ السَّبْتِ المُتكسِّرِ عَصْفٌ ﴿ وَبِتَنَبُّتِ أَقْدَامِهِمْ ، ثُمَّ بَإِنْزَالِ السَّكِينَةِ عليهم قَالَ : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو السَّعَصْفُ ﴾ [ الرحــمن/ || وبحِفْظِ قُلُوبهِمْ وَبَالتَّوفِيقِ ، قال تعالى: ﴿ وَاللهُ ١٢] ﴿ كَعَصْفُ مَأْكُولُ ﴾ [ الفيل / ٥ ] ﴿ ربعُ العَصْمُكُ مِنَ السَّاسَ ﴾ [ المائدة / ٢٧] عاصِفٌ ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] وعاصِفَةٌ ومُعْصَفَةٌ والعَصْمَةُ شَبِهُ السَّوادِ ، والمعْصَمُ مَوْضِعُها من تَكْسِرُ السَّىءَ فَتَجْعَلُهُ كَعَصْفِ ، وَعَصَفَتْ بِهُمُ اللَّهِ ، وقيلَ للبياضِ بالرُّسْغِ عِصْمَةٌ تشبيها الرِّيحُ تشبيها بذلك .

عصم : الـعَصْمُ الإمْسَاكُ ، والاعْتِصَامُ الوعلى هذا قيلَ غُرابٌ أَعْصَمُ . العاصِمَ بِمَعْنَى المَعْصُومِ وإنَّمَا ذلك تَنْبِيتُ منه على الله عَصَاكَ ﴾ [ السَّنمل / ١٠ ] [يونس / ٢٧] والاعْتصَامُ التَّمَسُّكُ بالسَّيُّء، اللَّهُ عَصَاهُ إذا نَزلَ تَصَوُّرًا بحسالَ مَنْ عَادَ من قـال : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيــعًا ﴾ اسفَرِهِ ، قال الشاعِرُ : [ آل عمران / ١٠٣ ] ﴿ وَمَنْ يَعْتَصُمْ بِاللهِ ﴾ اللهُ وَمَنْ يَعْتَصُمْ بِاللهِ ﴾ اللَّوَى \* [آل عمران / ١٠١] واستَعْصَمَ استَمْسكَ كَانَّهُ اللَّهُ وعَصَى عَصْيَانَا إذا خررَجَ عن الطَّاعَة ، طَلَبَ مــا يـعْتَصِمُّ بِهِ مِنْ رُكُوبِ الفَاحِشَةِ ، ﴿ وَأَصْلُهُ أَنْ يَتَمَنَّعَ بِعَصَاهُ ، قال : ﴿ وَعَصَى آدَمُ به أيَّ يُشَدُّ وَعَصْمَةُ الأنبياء حفظُهُ إيَّاهُمُ أوَّلاً بما الجماعة فُلانٌ شَقَّ العَصَا . خَصَّهُمْ به مـنْ صَفَاءِ الجَوْهَرِ ، ثم بمــا أولاهُمْ

عصف : العَصْفُ والعَصِيفَةُ الذي يُعْصَفُ من الفصضائلِ الجِسْمِيَّةِ والنَّفْسِيَّةِ ثُمَّ بالنَّصْرَةِ بالسُّوارِ وذلك كَتَسْميَّة البياضِ بالرِّجْل تَحْجيلاً،

الإستِمْسَاكُ ، قَالَ : ﴿ لاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرٍ عَصَا : العَصَا أَصْلُهُ مِن الواوِ لقَوْلِهِمْ في اللهِ ﴾ [ هود / ٤٣ ] أي لا شيءَ يَعْصِمُ مَـنه ، ۗ تَثْنـــيَتِه عَصَوان ، ويُقَالُ فــــي جَمْعَه عُصيُّ ومن قسال : مَعْنَاهُ لا مَعْصُومَ فسليسَ يَعْنِي أَنَّ ۗ وَعَـصَوْتُهُ ضَرَبْتُهُ بالـعَصَا وَعَصِيتُ بالسَّيْف ، على المَعْنَى المَقْصُود بـذلك وذلك أنَّ العـاصم ﴿ وَاللَّهِ عَصَاهُ ﴾ [ الأعـراف / ١٠٧] ﴿ قَالَ وَالْمَعْصُومَ يَتَلازَمَانِ فَأَيُّهُمَا حَصَلَ حَصَلَ حَصَلَ مَعَــه الْمِي عَصَاىَ ﴾ [ طه / ١٨ ] ﴿ فَٱلْقُوا حِبالَهُمْ الآخرُ ، قال : ﴿ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عِناصِم ﴾ [ وَعِصَيَّهُمْ ﴾ [ الشعراء / ٤٤ ] ويُقَالُ أَلْقَى

فقال: ﴿ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يَــوســف / ٣٢] أي اربَّهُ ﴾ [طـــه / ١٢١] ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ تَحَرَّى مَا يَعْصِمُهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تُمْسَكُوا بِعَصَمَ ۗ وَرَسُولَهُ ﴾ [ النساء/ ١٤ ] ﴿ الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ الكُوَافِرِ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] والعصامُ ما يُعْصَمُ ۗ قَبْلُ ﴾ [ يونس / ٩١ ] ويقـــالُ فـــِـمَنْ فَارَقَ

عض : العَضُّ أَزْمٌ بالأسْنَانِ قال: ﴿عَضُّوا

عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ ﴾ [ آل عمران/ ١١٩] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ﴾ [ الفـرقــان / ٢٧] وذلك عبَارَةٌ عَنِ السُّلَّدَم لِمَا جَرَى بِهِ عَادَةُ السَّنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوهُ عند ذلك ، للنَّوى والذي يَعض عليه الإبل ، وَالعضاضُ مُعاضَّةُ الدُّوابُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، ورَجُلٌ مُعض مبالغٌ في أمره كانَّهُ يَعَضُّ عليه ويقَالُ ذلك في المدُّح تارَةً وفي الذَّمُّ تَارَةً بحَسَب مَا يُبَالغُ فيه ، يقالُ هو عضُّ سَفَر وَعضٌّ في الْخُصُومَة ، وَزَمَنُ عَضُوضٌ فَسِيسِه جَلَبْبٌ ، والتَّعْضُوضُ ضَرَّبٌ من التَّمْر يصْعُبُ مَضْغُهُ .

عضد : العَضُدُ ما بينَ المرفق إلى الكتف وَ عَضَدَتُهُ أُصِيتُ عَضَدُهُ ، وعنه استعير عَضَدَت الشَّجَرَ بِالْعُضَد، وَجَمَلٌ عِــاضَدٌ يَأْخُذُ عَضُدُ النَّاقِـة فَيَتَنَوَّ خُهَا ۚ ويقِـالُ عَضَدْتُهُ أَخِـذْتُ عَضُدُهُ وَقَوْيَتُهُ يُسْتَعَارُ العَضُدُ للمُعَين كاليد : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخذَ المُضلِّينَ عَضُداً ﴾ [ الكهف /٥١] ورجل أعضَد دقيق العَضُد وعُضدَ يَشْتكي منَ العَضْدُ ، وهو دَاءٌ يِنَالَـهُ في عَضْدُه ، وَمُعَضَّدُ مُـوْسُومٌ فِي عَـضُدُه ، ويقَالُ لسمَّته : عضَّادٌ ، وَالْمُعْـَضَدُ دُمْلُجَةٌ ، وَأَعْـَضَادُ الْحَوْضَ جَوانْبُهُ تشبيهًا بالعَضُد .

وَرَجُلٌ عَضَلٌ مُكْتنــزُ الــلّخم وعَضَلْتُهُ شَدَدْتُهُ بالعَضَلِ الْمُتناَوَلِ مِنَ الحِيَوان نحُوُ عَصَبْتُهُ وَتُجُوِّزُ به في كلِّ مَنْعِ شَدِيدٍ ، قال : ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ بَنُكُحُنَّ أَزُواَجَهُنٌّ ﴾ [ البقـرة/ ٢٣٢ ] قيلَ

خِطابٌ لــلأزواج وقـــيلَ لــلأوليًاء : وَعَضَّلَت الدَّجَاجِـةُ بَبَيْضَهَا ، والمرأةُ بوَلَدَها إذا تَعَسَّرَ خُرُوجُهما تشبيها بها . قال الشاعرُ:

تَرَى الأرْضَ منّا بالفَضَاء مَريضةٌ مُعَضَّلَةً مِنَّا بَجَمْعِ عَرَمُّومَ وَدَاءٌ عُضَالٌ صَعْبُ الْبُرْءِ ، وَالْعُضْلَةُ الدَّاهِيَةُ

المُنْكَرَةُ . عضه : ﴿ جَعَلُوا الـــقُرْآنَ عضينَ ﴾ [الحجر/ ٩١] أي مُفَرَّقًا فقالوا : كَهَانَةٌ وَقَالُوا: السَّاطيرُ الأوَّلينَ إلى غيــر ذلك مَّمَا وَصَفُوهُ به. وقيلَ مَعْنى عضينَ ما قال تعالى : ﴿ أَفَتُؤْمَنُونَ بِبَعْض الْكِتَابِ وتَكْفُرُونَ بِبعْض ﴾ [ البقرة / هُ ٨] خَلافٌ مَنْ قال فيه: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمران / ١١٩ ] وعضُون جَمعٌ كَقُولُهِمْ : ثُبُونَ وَظُبُونَ فَى جَمْعِ ثُبَةً وَظُبَّةً وَمَن هذا الأصلِ العُضُورُ وَالعِضُورُ ، وَالتَّعْضَيَةُ تُجْزِئْةُ الأعضاء، وقد عَضَّيتُهُ . قال الكسائيُّ : هو من العَضْوِ أو منَ الـعَضْهُ وَهـى شَجَرٌ وَأَصْلُ عضة في لُغَة عضهة القسولهم : عُضيهة ، وَعَضَوَةٌ فِي لَـغَة لقــولهم عضوان وروي لا تَعْضِيَةَ في الميرَاتُ (١) ؛ أَي لاَيُفرَّقُ ما يكُونُ عَضَلَ : الْعَضَلَةُ كُلُّ لَحْمِ صُلْبِ فَي عَصَبِ النَّهِ يُكُسِّرُ بِنِصَفِّينِ وَنحو ذلك .

<sup>(</sup>١) قلت : قد جاء عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً ، وانظر : الكنز (۱۱/ ۹ ) .

أَحَدُ طَرَفَيْهِ إلى الآخــرِ كَعَطْفِ الْغُصْنِ وَالْوِسَادَة اللهِ وعاطِ رَفَعَ رَأْسَه لِتَنَاوُلِ الاوْرَاقِ . وَالْحَبَلِ وَمَنه قِيلَ للرِدَاء المُّثنيُّ عَطَافٌ ، وَعَطْفاً عَظْم : العَظُّمُ جَمْعُه عَظام ، قال : عِطْفَةُ إِذَا أَعْرَضَ وَجِهِ الدِّرَاعِ لمُسْتَغْلُظهَا ، ومنه قيل عَظَمةُ الذَّراعِ لمُسْتَغْلُظها ، رَحم ، وَظَّبْيةٌ عاطفةٌ عَلَى وَلَدها ، وَنَاقَةٌ عَطُوفٌ معنى، قال: ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم ﴾ [ الانعام/ نحوُ عَطَفْتُ عَن فُلان .

عَطَلَت المرأةُ فَهِي عُطُلٌ وَعَـاَطُلٌ ، ومنهُ قَوْسٌ فَ ارْضًا عَنْ صَانِعَ أَتْقَنَهُ وَرَيَّتُهُ: مُعَطِّلٌ ، وَعَطَّلَ الدَّارَ عَنْ سَاكنها ، وَالإبلَ عَنْ رَاعِيها .

عطا: العَطُو الـتَنَاوُلُ والمعاطَاةُ المُنَاوِلَة

عطف : العطفُ يقالُ في السبيء إذا ثُنيَ ﴿ وَأَصلُهُ أَنْ يُعْطَى رَأْسَهُ ، فَلا يَتَأَبَّى وَظَنِي عُطُو

الإنسَانَ جَانِبًاهُ مِن لَدُنْ رَأْسِهُ إلى وَرَكِهُ وَهُو ۗ ﴿عَظَامًا ﴾ [ الإسراء/ ٤٩] ﴿ فَكَسَونَا الْعَظَامَ الذي يُمْكِنُهُ أَنْ يلقب من بَدَنَهُ . وَيَقَالُ : ثَنِي الْحُمَّا ﴾ [المؤمنون/ ١٤] وقُرئَ : ﴿ عَظْمًا ﴾ بَجَانَبِهِ ﴾ [ الإسراء / ٨٣] وَصَعَّرَ بِخَدُّه ونـحو العظمُ الرَّحْلِ خَشَبَةٌ بِلا أنساع، وعظُمَ الشيءُ ذلكَ من الأَلفَاظ ، ويُستَعَارُ للميل والشَّفَقة إذا الصله كبُرَ عظمه ثم استُعيرَ لكُلِّ كبيرٍ فأُجْرِي عُدِّى بعلَى ، يقَالُ عطَفَ عليه وَثَناهُ عاطفة المجراهُ محسُوسًا كَان أو معقُولًا ، عينًا كانَ أو عَلَى أَبُوهًا ، وَإِذاً عُدِّى بِعَنْ يَكُونُ عَلَى الضَّدِّ إِلَّا هُو نَبُأٌ عَظِيمٌ ﴾ [ ص / ٢٧] ﴿عَمَّ يَنْسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ العَظيم ﴾ [النبا/ ١، عطل : العَطَلُ فُقَدانُ الزِّينَةِ وَالشُّغْلِ ، يقَالُ [٢] ﴿ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [ الزخرف/ ٣١] والعظِيمُ إذا استُعمَلَ فَي الأعْيانِ فأصلُه أنْ يُقال عُطُلٌ لا وَتَرَ عليه ، وَعَطَلْتُهُ مِنَ الحُلَىِّ وَمِن اللهِ فِي الأَجْزَاء المُتَّصِلة ، والكشير يُقالُ في الْـعَمــلِ فَتَعَطَّلَ ، قَال : ﴿ وَبَـــثُر مُعَطَّلَة ﴾ المُنفَصلةِ، ثمَّ قد يُقَّال في المنفصل : عظيمٌ نحو [الحسج/ ٤٥] وَيَقَالُ لَمْ يَجْعَلُ السَّعَالَم بزَعُمه جيش عَظيم ومال عظيم ، وذلك في مسعني الكشيس ، والعظيمة النازلة ، والإعظامة والعظامةُ شبهُ وسادة تُعظَّمُ بها المرأةُ عجيزَتها .

عَف: العَفَّةُ حُصُولُ حَالَةَ للنَّفَسُ تُمْتَنَّع بِهَا وَالإِعْطَاءُ الإِنَالَـةُ : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الجزيـةَ ﴾ | عنْ غلَبَةِ الشَّهوةِ ، والمُتعفَّفُ المُتعاطى لذلك [التوبة / ٢٩ ] وَاخْتُصَّ العَطيَّةُ وَالعَطَاءُ بالصَّلة، | بضرْب مِنَ الْمُمَارِسة وَالقهْر ، وأصلهُ الاقتصارُ قال : ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَّا ﴾ [ ص / ٣٩ ] يُعطى مَنْ العَلَى تَناوُلُ السَّيء التقليل الجَارى مَجْرَى يِشَاءُ : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا العُفَافَةِ، والعُفَّة أَى البَقِيَّة من الشيءِ ، أو مُجرَى مِنْها ﴾ [ التَّـوبة / ٥٨] وَأَعْطَى البَعـيـرُ انْقـاَدَ ۗ العَفْعفِ وهو ثَمَرُ الأراك ، والاستِعـفافُ طلَبُ

العفَّة ، قال : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾ [النساء / ٦] وقال: ﴿ وَلَيَسْتَعَفُّ الذين لا يجدُونَ نكاحًا ﴾ [ النور/ ٣٣ ] .

عفر : ﴿ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [النمل/ ٣٩] العفريتُ مِنَ الجِنُّ هُوَ العارِمُ الخبيثُ، ويَستعارُ ذلك للإنسان استعارَةَ الشَّيْطان له ، يُقالُ عَفْرِيتٌ نَفْرِيتٌ ، قال ابـنُ قُتَيْبةَ :العَفْرِيتُ المُوتَّقُ الخلْق، وأصْلُهُ من العسفَر أي التَّراب، وَعَافَرِه صَارَعَه فَالْقَاهُ فَى الْعَفَر ، وَرَجُلُ عَفْر اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْم نحــو شرٌّ وشمــرٍ ، لَيـــيثُ عِفْرينَ: دابَّةٌ تُشْبَهُ الحرباء تَتَعَرَّضُ للرَّاكب وَقَــيـلَ عَفْريَة الدِّيك والحُبارَى للشُّعَر الذي عَلَى رأسهما .

عفا: العَفْوُ القصد لتَنَاولُ الشيء ، يُقال: عَفاه واعْتَفاه أي قصدَهُ مُتناولًا ما عنده ، وعَفَت الرِّيحُ الدَّارَ قَصَدَتْهَا مُتناوِلَةً آثـارَها ، وبهذا النَّظَر قال الشاعر :

### \*أخَذَ البلِّي آياتها \*

وعَفَت الدَّارُ كأنها قصدَتُ هي البلي ، وعفًا النبتُ والشُّجَرُ قَصَدَ تَنَاوُلَ الزِّيَادَة كَقَوْلكَ: أَخَذَ في الزُّيَادة ، وَعَـفُوْتُ عنه قـصدْتُ إزالةَ ذَنْبِه صارفًا عنه، فالمُفعُولُ في الحقيقة مُترُوكٌ، وَعنْ مُتعلَّقٌ بُمُضَّمْرٍ، فالعَفْوُ هو التَّجافي عن الذُّنْب، قال : ﴿ فَمَنَّ عَفًا وَأُصْلَحَ ﴾ [ الشوري/ ٤٠] ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [ البقرة / ٢٣٧ ] ﴿ رُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٢ ] ﴿ إِنْ نَعْفُ

عنْ طائفة منكُمْ ﴾ [التـوبة /٦٦] ﴿ وَاعْفُ عنهُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٩] وقوله : ﴿ خُذُ الْعَفُو ﴾ [ الأعراف / ١٩٩] أي مـا يسهُلُ قصْدُهُ وَتَناوُلُهُ، وَقَسِلَ مَعَناهُ تَعَاطَى العَفْو عن الناس ، وقولُه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلُ الْعَفْوَ ﴾ [ البـقــرة / ٢١٩ ] أي مــا يَســهُلُ إنفاقُه. وقولهم: أعطى عفواً ، فعفواً مصدر أى القاصد للتَّنَاوُل إشارة إلى المعنى الذي عُدًّ بَدِيعًا، وهو قولُ الشاعرِ :

### \* كَأَنَّك تُعْطِيه الذِّي أنْتَ سَأَنْلُه \*

وَقُولُهُم فِي الدُّعاءَ : أَسْأَلُكُ العَفُو وَالعافيةَ أى ترْكَ العقوبة والسَّلامة ، وقَال في وَصْفه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [ النساء/ َ ٤٣ ] وقولُه : ﴿ وَمَا أَكَلُتِ العَافِيَةُ فَصَدَقَةٌ ﴾

(۱) رواه الدارمي ( ۲/۲۲) وابن حبان (۱۱/ ۱۱۳) ح ۲۰۲۰) واحمد (۳/۱۱۳ ،۷۲۷ ، ۱۸۳) وأبوعبـيد في الأمـوال (٧٠٢) وابن زنجويه في الأموال (١٠٥٠) والبسخوى في شسرح السنة (١٦٥١) والبيهقي (٦ / ١٤٨ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن جابر . . . به فذكره.

وقال الـشيخ الالبـاني : وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبــيد الله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة . أى طُلاّبُ الرِّزْق منْ طَيْر وَوَحْش وَإِنْسِان ، التَّنكصُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦٦] وعَقَبَهُ إذا تلاه المَرَق في قدره.

عَقَبَ ۚ ۚ العَقَبُ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ ، وَقَيلَ عَقْبٌ وَجَمْعُهُ أَعْقَابٌ ، وَرُوىَ: ﴿ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ٣ (٢) وَاستُعيــرَ العَقبُ للْوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كُلُّمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴾ [الزخرف / ٢٨] وعَقبُ الشَّهْرِ من قبولهم : جَاءَ في عَقبِ الشَّهْرِ أي آخرِه ، وَجاءَ في عقبه إذا بَقَيَتْ منه بقيَّةٌ ، وَرجَعَ عَلَى عـقبه إذا انْثَنَى راجعًا ، وَانقَلَبَ عَلَى عَقْبَيْه نحــــوُ رَجعَ عَلَى حافرته ، وَنحو : ﴿ ارْتَداً عَلَى آثَارِهما قَصَصا ﴾ [ الكهف / ٦٤] وَقُـولُـهمْ: رجعَ عَوْدُهُ عَلَى بَدْنُه ، قَال : ﴿ وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [ الأنعام / ٧١] ﴿ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقبَيْه ﴾ [ آل عـمران/ ٨٤ ] ﴿ وَنَكُصَ عَلَى عَقَبَيْهُ ﴾ [ الأنفال/ ٤٨] ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

وأَعْفَيْتُ كَذَا أَى تَرَكُّتُهُ يَعْفُو وَيَكُثُر ، وَمَنه قَيلَ | عَقْبًا نحـــوُ دَبَرَهُ وَقــــفَاه ، وَالعُقْبُ وَالعُقْبَى « أَعْفُوا السَّلْحَى » (١) وَالعَفَسَاءُ مَا كَثُرَ مِن الوَبَرَ | يَخْتَصَّان بالنَّـوَابِ نحوُ: ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ وَالرِّيشِ ، وَالعَافِي مَا يَرُدُّ مُسْتَعِيُّرُ القِدْرِ مِن العُقْبًا﴾ [ الكهف / ٤٤] وقال تعالى : ﴿ أُولِنْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] والعاقبة إطْلاقُها يختص الثُّواب نحوُ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقَينَ ﴾ [ الأعــراف / ١٢٨] وَبَالْإِضَافَةً قَدْ تُسْتَعْمَلُ فَي الْعُقُوبَةِ نَحَوُ : ﴿ ثُمُّ كــانَ عَاقبَةُ الَّذينَ أَسَاؤُوا ﴾ [ الـروم/ ١٠] وقولُه تعالى: ﴿ فَكَانَ عَاقبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ ﴾ [ الحشر/ ١٧] يصع أن يكون ذلك استعارة منْ ضِدَّه كقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١] والعُقُوبَةُ وَالمُعَاقِبَةُ وَالعَقَابُ يخْتُصُّ بالعَذاب، قال: ﴿ فَحَقَّ عقاب ﴾ [ص / ١٤] ﴿ شَدِيدُ العقابِ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ وَإِنْ عِاقَبْتُمْ فَعِاقَبُوا بِمثْلِ مَا عُوقَبْتُمُ به ﴾ [ النحل/ ٢٦ ] ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بَثْلُ مَا عُوقبَ به ﴾ [ الحج / ٦٠ ] والتَّعْقيبُ أن يأتيَ بشيء بعْدَ آخر ، يُقالُ : عقب الفَرَسُ في عَدُوهِ قَال : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفُه ﴾ [ الرعد / ١١ ] أي ملائكةٌ يَتَعَاقَبُونَ عليه حافظينَ لهُ . وَقُولُه : ﴿ لاَ مُعَقِّبَ لحُكْمه ﴾ [ الرعد / ٤١ ] أي لا أحد يتعقبه وَيَبْحِثُ عَنْ فِعْلَهُ مِن قُولِهِم عَقَّبَ الحَاكِمُ عَلَى

<sup>==</sup> قلت : وللحديث مـتابعات ذكرها الشــيخ الألباني في الإرواء ( ١٥٥٠ ) فانظرها .

قلت : وقد تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٨٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٦٣ ، ١٦٥) .

حُكُم مَنْ قَبْلُهُ إِذَا تَتَبُّعه . قال الشاعرُ :

\* وَمَا بَعْدَ حُكْم الله تَعْقيبُ \* يَخُوضُوا في البِحث عن حُكْمه وَحَكْمتَه إذا خفيَت عليهم ويكونُ ذلك من نحو النَّهِي عَن الحُوْضِ في سرِّ القَدَر . وقولهُ تعالى : ﴿ وَلَّى يلْتَفْتُ وَرَاءَهُ ، والاعْتَقَابُ أَنْ يَتَعَاقَبَ شَيءٌ بعْد آخـر كاعْتَقَابِ اللَّيلِ وَالنَّـهارِ ، ومنه العُقْبَـةُ أَنْ يَتَعَاقَبَ اثْنَانَ عَلَى رُكُوبِ ظَهْرٍ ، وَعُقْبَةُ الطائر صُعُودُه وَانحدارهُ ، وَأَعْقَبهُ كَذَا إِذَا أُورْثُهُ ذَلك ، الشاعر:

\* لهُ طَائفٌ منْ جنَّة غيرُ مُعْقب \* لم يَسَرُكُ وَلَدًا ، وَأَعْقَابُ الرَّجُلِ أُولَادهُ . قَـالَ أَهْلُ اللَّغَة : لا يَدْخُلُ فيه أولادُ البِّنْتِ لأنهمْ لم يُعقبُوه بالنَّسَب ، قال : وَإِذَا كَانَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فَيهِ اَ ، وَامْرَأَةٌ مَعْقَابٌ تَلدُ مرَّةً ذَكَرًا العَزِيمَة ولذَّلك يقالُ لَهَا: عزيمَةٌ كما يقالُ لَهَا: وَمَرَّةُ أَنْثَى ، وَعَقَبْتُ الرُّمْحَ شَدَدْتُهُ بِالعَقَبِ نِحُو ۗ عَقْدَةٌ وَمِنْهُ قِيلَ للسَّاحِرِ : مُعْقِدٌ ولـ ه عــقـــدة عَصَبْتُهُ شَدَدْتُهُ بِالعَصَبِ، وَالعَقبةُ طريقٌ وَعرٌ في الجَبَل ، وَالْجُمْعُ عُقُبٌ وَعَقَابٌ ، وَالْعُقَابُ سُمَّى لتعاقب جَرْيه في الصَّيد ، وبه شبِّه في الهيئة الوتَعاقدَت الكلابُ تَعاظلَت . الرَّايةُ ، وَالحِجَرُ الذي عَلَى حَافَتَى البنر، وَالحَيطُ

من عُقْبِ الجَرْيِ .

عَقَدُ : العَقَدُ الجَمْعُ بَيْنَ أَطْرَافِ السَّىء ويجـــورُ أَنْ يَكُونُ ذَلَكَ أَنْهِيًّا لَـلنَّاسَ أَنْ اللَّويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأجْسَام الصُّلْبَة كَعَقْد الْحْبَلِ وَعَقْدِ البِنَاءَ ثُم يُسْتَعِارُ ذَلَكَ للْمُعِاني نحوُ عَقْدِ البَيْعِ والعَهْدِ وَغَيْرِهُمَا فَيُقَالُ عَاقَدْتُه وعَقَدْتُهُ وَتَعَاقَدُنَا وَعَقَدْتُ يَمينَه، قال : «عَاقَدَتُ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَلِّقُ ﴾ [ النسل / ١٠] أي ليم الْيَمَانُكُم ، وقُرئ : ﴿ عَقَدَتْ أَيَّمَانُكُم ﴾ [ النساء/ ٣٣] وقال : ﴿ بَمَا عَقَدْتُمُ الأَيمَانَ ﴾ [ المائدة/ ٨٩ ] وقُرئَ « بَمَا عَقَدْتُمُ الأيمانَ » ومنه قسيل لفُلان عَقيدَةٌ ، وقيلَ للقلاَدَة عقْدٌ . وَالعَقْدُ مَصْدُرٌ اسْتُعْمَلُ اسْمًا فَجُمعَ نحو: ﴿ أُونُوا قَال : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نَصْاقًا ﴾ [ التوبة / ٧٧ ]قال | بالعُقُود ﴾ [ المائدة / ١ ] وَالعَقْدَةُ اسْمٌ لما يُعْقَدُ من نكَاح أو يَمين أو غَيْرهما ، قَالَ : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقَّدةَ النِّكَاحِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٥] وعُقد أى لا يُعْقبُ الإِفَاقةَ ، وَفلانٌ لَم يُعقب أى السَّانُه احتبس وبلسانه عُقْدةٌ أى في كلامه حَبْسَةٌ، قَال : ﴿ وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لَسَانِي ﴾ [طه/ ٢٧] ﴿ النَّفَّاثَات في العُقَد ﴾ [ الفَلق / ٤] جَمْعُ عُقْدَةً وهي ما تَعْقدُهُ السَّاحرَةُ وأَصلُهُ من مُلْك، وقيـلَ نَاقَةٌ عاقدَةٌ وعـاقدٌ عَقَدَتْ بذَنَبها لِلْقُـاحِهَا، وَتَيْسٌ وَكُلْبٌ أَعْقَدُ مُلْتُوى الذَّنَّب

عَقْرُ : عُقْرُ الحَوْضِ وَالدَّارِ وَغَيْرِهُمَا أَصْلُهَا الذي في القُرْطِ ، واليَعْقُوبُ ذَكَرُ الحسجَلِ لما له الويقالُ له عَقْرٌ ، وقسيلَ : ما غُزِيَ قَوْمٌ في عُقْرٍ

دارهمْ قَطُّ إلا ذَلُّوا ، وقيلَ لـلْقَصْر : عُـقْرَةٌ . وَعَقَرْتُهُ أَصَبْتُ عُقْرَهُ أَى أَصْلَهَ نَحْوَ رَأَسْتُهُ وَمِنْهُ: ﴿ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيهِ مِنَ العَقْلِ ﴾ (١) وإلى الثاني عَقَرْتُ النَّخْلَ قَطَـعْتُهُ منْ أَصْلهَ وَعَقَرْتُ البَّـعيرَ نَحَرْتُهُ وَعَـقَرْتُ ظَهْرَ السَبعيـر فانْعَقَـرَ ، قال : ﴿ فَعَقَرُوها فقالَ تَمَتُّعُوا في دَارِكُمْ ﴾ [ هود / ٦٥] وقال تعالى: ﴿ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴾ [ القمر/ ٢٩ ] ومنه اسْتُسعِيــرَ سَرْجٌ مُعْــقَرُّ وكلْبٌ عَــقُورٌ ورجُلٌ عاقرٌ وامرأةٌ عاقرٌ لا تَلــدُ كَانَّهَا تَعْقرُ ماءَ الفَحل ، قال : ﴿ وَكَانَت امْرَأْتِي عاقراً ﴾ [مريم/ ٥] ﴿وَامْرَأْتَى عَاقَرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٠] وقد عَـقرَتْ والعُـقْرُ آخِرَ الوَلَد وَبَيْـضَةُ العُـقْرِ كذلك، والعُقارُ الحَمْرُ لكونِهِ كَالعَاقِرِ لِلْعَقْلِ وَالْمُعَاقَـرَةُ إِدْمَانُ شُـرْبه ، وقولُهُمْ للقطْعَة من الغَنَم عُقْرٌ فَتَشْبِيهٌ بالقَصْر ، فقولهُمْ : رَفَعَ فُلانٌ عَقيرَتَه أي صوْتُه فــٰذلك لما رُويَ أَنَّ رَجُلاً عُقرَ رجَّلُه فَرَفَع صَوْتَه فَصَارَ ذَلَك مُسْتَعَارًا للصَّوْتَ، والعَقَاقيرُ، أَخْلَاطُ الأَدْوِيَة ، الواحدُ عَقَّارٌ .

عقل : العَقلُ يقالُ للقُوَّة المُتَهَيَّثَة لقُبُول العلم ويقالُ لِلْعَلْمِ الذي يَسْتَفْسِدُهُ الإِنْسَانُ بِتَلْكَ القُوَّةَ عَقُلٌ ولهذا قال أميرُ الْمُؤْمنينَ رضى الله عنه:

> العَقْلُ عَقْسِلانِ مَطَبُوعٌ ومَسمُسوع ولا يَنْفَعُ مُسَمُّوعُ إذا لَـمْ يَسِكُ مَطبُوعُ كما لا يَنْفَعُ ضَوْءُ الشَّمس وضوء العين منشوع

وإلى الأوَّل أشارَ ﷺ بقوله : « ما خَلَقَ اللهُ أَشَارَ بِقُولُه : ﴿ مَا كُسَبَ أَحَمَدٌ شَيْئًا أَفْضَلَ مَنْ عَـ قُل يَهُـ دِيهِ إلى هُدَّى أو يَرُدُّهُ عَنْ رَدَّى " (٢) وهذا العَقْلُ هُو المَعْنَى مُ بقوله : ﴿ وَمَا يَعْقَلُهُا إِلَّا العالمُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٤٣] وكُلُّ مَوْضع ذَمَّ اللهُ فِيهِ الكُفَّارَ بعَدَم العَقْلِ فإشارَةٌ إلى الثاني دُونَ الأوّل نحو : ﴿ وَمَثَلُ الَّذَينَ كَفَرُوا كَمَثَلَ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] إلى قوله : ﴿ صُمُّ الْكُمُّ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] ونحو ُ ذلك من الآيات، وكُلُّ مَـوْضع رُفعَ التَّكْليفُ عَنِ العَـبْـدِ لِعَدَمِ العَـقْلِ فإشــارَةٌ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: حديث : ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ خلقًا أكرم عليه من العقل ؛ أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدة من الصحابة. ١. هـ .

قلت : وله أسانيد أخرى كلها واهية .

<sup>(</sup>٢) قبال العراقي : ورواه الحبارث بن أبي أسامة في مسنده عن داود بن المحبر ا. هـ قال الزبيدى : وأخرجه البيهقي عن عمر ولفظه : ٩ مــا اكتسب المر مثل عقل يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ، وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضا عنه ولفظه : ١ ما اكتسب مكتسب مثل فنضل علم يهدى صاحب إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله ، .

قلت : وداود بن المحبـر كذاب ، وقــال الحافظ : وأكثر أحاديث العقل الذي صنفه موضوعات .

كَعَقْلِ البَعِينِ و بالعِقَالِ وَعَقْلُ الدُّواءِ البَطْنَ ، الفَحْلِ يُقَالُ عَقِمَتِ المَرَاةُ والرَّحِمُ ، قال : وعَقَلَتِ الْمَرَأَةُ شَعْرَهَا وَعَقَلَ لَسَانَهُ كَفَّهُ ومنه قيلَ ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيـــــمْ ﴾ للحصنَ مَعْقلٌ وَجَمْعُهُ مَعَاقَـلُ . وباعْتبارَ عَقْل الله الداريات / ٢٩ ] وَريح عَقيم ويصح أن الَبَعَيْـ وَ قَـيلَ عَقَلْتُ المَقْتُولَ أَعْطَيْتُ دِيَتَهَ، وقـيلَ اللَّهِ يكونَ بَمَعْنَى الفاعـلِ وهي التي لا تُلْقِحُ سَحابًا أَصْلُهُ أَنْ تُعْقَلَ الإبِلُ بِفناء وَلِى الدَّم وَفَـــيلَ بَلْ بِعَقْلِ الدِّمِ أَنْ يُسْفَكَ ثم سُمِّيت الدِّيَّةُ بأيِّ شيء كَـــان عَقْلاً وَسُمِّى الْمُلْتَزِمُونَ لَهُ عَاقِلَةً، وَعَقَلْتُ عنه نُبْتُ عـنه في إعْطَاءَ الدُّيَّة وَدَيَّةٌ مَعْقُلُةٌ عـلى قــومه إذا صـــارُوا بدُونه وَاعْتَقَلُه بالشَّغْزَبيَّةِ إذا صَرَعَةُ ، وَاعْتَقَلَ رُمْحَهُ بَيْنَ رِكَابِهِ وسَاقِهِ ، وقيلَ : العِقَالُ صَدَقَةُ عام لِقُولِ أَبِي بَكُر رضى الله عـنــــه : « لَو مَنْعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ (١) لَقُـولَهِمْ : أَخَذَ النَّقُدُ ولَمْ يَأْخُذُ العَقَالَ، وذلك كنايةٌ عَنِ الإبلِ بما يُشَدُّ به أو بالَصْدَر فإنه يُقالُ عَقَلْتُهُ عَقَلاً وَعَقَالاً كَمِا يُقَالُ كَتَبُّتُ كَتَابًا ، ويُسمَّى المَكْتُوبُ كتــاَبًا كـــذلك يُسَمَّى المَعْقُولُ عِقَالًا ، والعَقيلَةُ من النِّسَاء وَالدُّرِّ وَغَيْرِهما التي تُعْقَلُ أَى تُحْرَسُ وَتُمْنَعُ كَـقّــولهم: عَلْقُ مَضنَّة لَمَا يُتَعَلَّقُ به، والمُعْقِلُ جَبَلٌ أو حصنٌ يُعتَقَلُ به، وَالعُقَّالُ دَاءٌ يَعْرِضُ فَـى قَوَاثِمِ الخَيْلِ ، والــعَقَلُ اصطكاك فيها .

عقم : أصلُ العُقم اليُّبسُ المَّانعُ من قَبُول الأثَر يُقــالُ عَقُمَتْ مفـاصِلُهُ وداءٌ عُقَامٌ لا يَقْبَلُ

إلى الأوَّلِ. وَأَصْلُ العَقْلِ الإِمْسَاكُ والاسْتِمْسَاكُ البُّرْءَ والعَقِيمُ من النَّسَاء الـتى لا تَقْبَلُ مـاءَ ولا شَجَرًا ، ويـصحُّ أن يـكونَ بمـعْنَى المَفْعُولُ كالعَجُوزِ العَقِيمِ وهـى التي لاتَقْبَلُ أَثَرَ الْخَيرِ، وَإِذَا لَمْ تَقْبَلُ ولم تَتَأَثَّرُ لم تُعْط ولم تُوثَّرُ ، قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرِّيحِ العَقيمَ ﴾ [الذاريات / ٤١] ويومٌ عَقيمٌ لا فَرَحَ فيه .

عكف: العُكُوفَ الإقْبَالُ على الشيء وَمُلازَمَتُه على سَبِيلِ التَّعْظِيمِ له والاِعْتِكَافُ في الشُّرْع هو الاحْتَبَاسُ في المُسْجِدِ عَلَى سَبيلِ القُرْبَةُ ويُقالُ : عَكَفْتُهُ على كذا أي حَبَسْتُهُ عليه لذلك قال: ﴿ سُواءً العَاكِفُ فيه وَالبَاد ﴾ [الحج / ٢٥] ﴿ والعاكفينَ ﴾ [البقرة/ ١٢٥] ﴿ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧١ ] ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٣٨] ﴿ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [ طـ ١ / ٩٧] ﴿ وَأَنْتُمْ عِلَا كُفُونَ فَي الْمَسَاجِد ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ﴿ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا ﴾ [ الفتح/ ٢٥] أي مُحبوساً مَمنُوعًا.

علق: العَلَقُ التَّشَبُّثُ بالسَّىء يُقالُ عَلَقَ الصَّيْدُ في الحُبَالة وأعْلَقَ الصَّائد إذا عَلَقَ الصَّيْدُ في حُبِالَتِه ، والْمِعْلَقُ والمِعْلاقُ مَا يُعلِّقُ به ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري( ٧٢٨٤ ) ومسلم ( الإيمان/ ٢٠).

الدَّمُ الجامِدُ ومنه العَلَقَةُ التي يكُونُ منها الوكدُ ، ﴿ وَجُه ضَرَبَانَ : نَظَرَى ۗ وَعَمَلُي، فَالنَّظريُّ مَا إذا قال : ﴿ خَلْقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ [العلق/ ٢] اعلمَ فقد كَمَلَ نحوُ العلم بَوْجُودَات الْعالمَ ، وقال : ﴿ وَلَقَـدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ [ المؤمنون / | والعَمَلَـيُّ مَا لا يتمُّ إلا بأنْ يَعْمـلَ كـــالعِلْم ١٢] إلى قـــوله : ﴿فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةٌ ﴾ | بالعبــأَدَات . وَمَن وجــه آخرَ ضَرَبان : عــقُليُّ [المؤمنــون / ١٤] والعلُّق الشيءُ الــنَّفيسُ الذي يَتَعَلَّقُ به صاحبُهُ فــلا يَفْرُجُ عنه والعَليقُ ما عُلْقَ عَلَى الدَّابَة من القَضيم والعَليقةُ مَرْكُوبٌ يَبْعَثُهَا الإنْسَانُ مَعَ غَيْرِه فَيَعْلَقُ أَمْرُهُ ، قال الشاعرُ:

ارسكها عليقة وقد علم أنَّ العَليقات يُلاقينَ الرَّقم

وَالْعَلُوقُ النَّاقَةُ الَّتِي تَرَّأُمُ وَلَـدَهَا فَتَعَلَقُ بِهِ ، وقيلَ للْمنيَّة عَلُوقٌ ، وَالْعَلْقَى شَجَرٌ يُتَعَلَّقُ بِهِ ،

علم: العلُّمُ إِدْرَاكُ الشيءِ بِحَقَيْقَتِه ؛ وذلك ضُرْبَانَ : أَحَـدُهُمَا إِدْرَاكُ ذَاتِ الشَّيْءِ . وَالـثَانِي الحُكُمُ عَلَى الشيءِ بوجود شيء هو مَوجُودٌ له أوْ نَفْي شيءٍ هو مَنْفِيٌّ عنه. فالأوّلُ هو الْمُتَعدِّي إلى مَفْعُول وَاحد نحــو : ﴿ لاَ تَعَلَّمُونِهُمُ اللَّهُ يُعْلَمُهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] والثاني المُتَعَـدِّي الاسماءَ هو أنْ جَعلَ لَهُ قُوةً بِـها نَطَق وَوَضَعَ

وعلاقَةُ الـصُّوت كَذلـــكَ وعَلَقُ الـقرَّبَة كَذلكَ ۗ مُؤْمَنَات ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] وقولُهُ : ﴿ يَوْمُ وعَلِقُ البَكَرَةِ آلاتُهَا التي تَتَعَلَقُ بها وَمنه العَلْقَةُ | يَجْمَعُ اللهُ الرَّسُلَ ﴾ [ المائدة / ١٠٩] إلى لِمَا يُتَمَسَّكُ بِهِ ، وعَلِقَ دَمُ فُلان بْزَيْد إذا كان القوله : ﴿ لاَ عَلْمَ لَـنَا ﴾ [ المائدة / ١٠٩] زَيْدٌ قَاتِلَهُ ، وَالعَلَقُ دُود يَتَعَلَقُ بِالْحَلْقُ ، والعَلَقُ الْمِارَةُ إلى أنَّ عَـقُولَهُمْ طاشَت . والعلمُ منْ وَسَمْعَـى أَنْ وَأَعَلَمْتُهُ وَعَلَّمْتُهُ فَي الْأَصْلُ وَاحِدُ إلاَّ أَنَّ الْإِعْلَامُ اخْتُصَّ بِمَا كَـانَ بِإِخْبِـارِ سَرِيعٍ، وَالنَّعْلَيْمَ اخْتُصَّ بِمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ وَتَكْثَيْسِرَ حَسْتَى يَحْصُلُ منه أثَرُ في نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ . قـــال بعضُهُم: التّعليمُ تنبيهُ النَّفْسِ لِتَصَوُّرِ المُعاني، وَالتَّعَلُّمُ تَنبُهُ النَّفْسِ لِتَصَوِّرِ ذلك وربَّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى الإعلام إذا كانَ فيه تكريرٌ نحو أ: ﴿ أَتُعلُّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [ الحجرات/ ١٦] وعَلِقَتِ المرأةُ حَبِلَتُ ، ورجُلٌ معلاقٌ يتَعلِقُ المن التَّعليم قولُهُ : ﴿ الرَّحْمِنُ عَلْمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن / ١ ، ٢] ﴿ علَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق/ [1] ﴿ وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا ﴾ [ الأنعام / ٩١] ﴿ عُلُّمْنَا مَنْطَقَ الطِّيسِ ﴾ [ النمل / ١٦] ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمِةَ ﴾ [ البقرة / المُ ١٢٩] ونحو ُ ذلك . وقولُهُ : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماء كُلُها ﴾ [ البقرة / ٣٢ ] فتعليمه إلى مَفْعُولِيْنِ نحو تُولِهِ : ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ ۗ السَّمَاءَ الاشْسِيَاءِ وَذَلِكَ بِإِلْقَائِهِ في رُوعِه،

وكَتَعليمه الحيوانات كلُّ وَاحد منها فعُلاً يَتَعَاطَاهُ الْحَافيةُ . وقولهُ : ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى [يوسف /٧٦] فَعَلِيمٌ يَصِحُ أَن يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى العُلْيا عَلَمٌ وَعَلَمُ الثَّوْبِ ، ويقالُ فُلانٌ عَلَمٌ أَي الإنسان اللذي فَوْقَ آخَرَ ويكونُ تَخْصِيصُ لَفْظ المشهورٌ يُشَبَّهُ بِعَلَمِ الجيش، وأَعْلَمْتُ كلذا العَليم الذي هو للمُبالَغة تنبيهًا أنه بالإضافة إلى الجَعَلْتُ لهُ عَلمـــــ ، وَمـــعَالمُ الطّريــق والدِّين الأوَّل عَلِيمٌ وإنْ لم يكنْ بالإضافَة إلى مَنْ فَوْقَه | الوَاحدُ مَعْلَمٌ ، وفُلانٌ مَعْلَمٌ لَلَـخْيرَ ، وَالعُلاَّمُ كَذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يكونَ قُولُهُ : عَلَيمٌ عبارَةً عن الخَنَّاءُ وهو منه ، وَالعَالَمُ اسْمٌ للفلك وَمَا الله تعالى وإنْ جَاء لفظُه مُنكِّرًا إذ كان الموصُّوفُ السُّويــه منَ الجــــوَاهرِ والأعْراضِ، وهــو في في الحقـيقَةِ بالعليم هوَ تباَركَ وَتعـاكي ، فيكُونُ || الأصل اسْمٌ لما يُعْلَمُ به كالطَّابع والحناتَم لمَا يُطْبعُ قولهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلَيمٌ ﴾ [يوسف/ الله ويُختمُ به ، وجُعِلَ بناؤُه عَلَى هذهِ الصِّيخةِ ٧٦] إِشَارةٌ إلى الجماعيةِ باسْرِهم لا إلى كلِّ الكونهِ كيالالةِ والعَالَمُ آلةٌ في الدُّلالةِ عَلَى وَاحدِ بِانْفُـرادِه ، وَعَلَى الأوَّل يكُونُ إِشَارةً إلى الصانعه، ولهذا أحَالنا تعالى عليه في معرفة كلِّ واَحدِ بانْفرادهِ. وقولُهُ: ﴿ علامُ الغُيُّوبِ ﴾ [وحدانيَّته فقالَ : ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَي مَلكُوت

وَصَوْتًا يَتَحَرَّاهُ ، قَــال : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَــدُنَّا | غيبُه أحدًا إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُول ﴾ [ ألجن / عَلْمًا﴾ [ الكهف / ٦٥] قال له مُوسى : ﴿ هَلُ اللَّهِ الْمَارَةُ أَنَّ الله تَعَالَى عَلَّمًا يَخُصُّ به أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعـلِّمــن ممَّا عُلــمْتَ رُشْدًا ﴾ [ أوليـــاَءه ، والعَالمُ في وصف الله هو الَّذي لا [الكهف / ٦٦] قيلَ عَنى به العلم الخاص اليخفي عليه شيءٌ كما قال : ﴿ لا تَخفي منكم الْحَفِيَّ عَلَى البِشَرِ الذي يَرَوْنَهُ ما لم يُعَرِّفُهمُ اللهُ اللهُ الْحَافِيَّةُ ﴾ [ الحاقة / ١٨] وذلك لا يصِحُّ إلا في مُنْكُوًا بِدَلَالَةِ مِنَا رَآهُ مُوسَى منه لَمَا تَبِعَهُ فَأَنْكُرَهُ ۗ وصَّفِه تعــالى . والعَلمُ الأثـرُ الذي يَعْلَمُ به حَتَّى عَرَّفَهُ سَبَّبَه، قيل وعلى هذا العلمُ في الشيء كعلَم الطِّرِيق وعَلَم الجيشِ، وسُمَّى قوله: ﴿ قَــالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلَمٌ مِنَ الْكُتَابِ ﴾ [الجَبَلُ عَلَمًا لذلك وجـمعُه أعـلامٌ ، وَقُرئَ : [النمل/ ٤٠] وقـولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذَيَّنَ أُوتُوا ۗ «وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ » وقَال : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ الْجَوَار العلمَ دَرجَاتٍ ﴾ [المجادلة / ١١] فَتَنْبِيهٌ منه اللهُ في البَحْرِ كَالأَعْلامِ ﴾ [ الشوري / ٣٢] وفي تعالى على تَفَّاوُتِ مَنَازِلِ العُلُومِ وَتَفَاوُتَ أَرْبابِهِا الْأَحْدِى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ فَسَى السَبَحْر وأما قـولُهُ : ﴿ وَقَوْقَ كُلِّ ذَى عَلَمَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ كالأغلامِ ﴾ [ الرحمن / ٢٤] والشَّقُّ في الشَّقَةِ [المائدة/ ١٠٩] فيـه إشارةٌ إلى أنه لا يَخْفَى عليه السَّمواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الاعراف/ ١٨٥ ] وأمَّا

اللَّفظ غُـلُبَ حُكْمُهُ وَقَــيلَ : إنمَـا جُمعَ هذا البُّهُورِ ذاته . وتَسْمِيتُهُمْ بذلك كَتَسْمِيَةِ إِبْراهِيمَ عليه السلامُ [ القــصص / ٨٣ ] ﴿ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعَالَمينَ ﴾ [ الحجر / ٧٠ ].

جَمْعَهُ فِلْأَنَّ مِنْ كُلِّ نُوعٍ مِن هَذِهِ قَدْ يُسَمَّى وَأَعْلَنْتُهُ أَنَا ،قَالَ : ﴿ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ عَالَمًا ، فَيَقَالُ : عَالَمُ الإِنْسَانِ وَعَالَمُ المَاء وَعَالَمُ اللَّهُمْ إِسْرَارًا ﴾ [ نوح / ٩] أي سرًا وعَلاَنِيَّةً . النَّار ، وأيضًا قد رُويَ : « إِنَّ لله بضْعَةَ عَشَرَ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ أَلْفِ عَالَم " وأمَّا جَـمْعَهُ جَـمْعَ السَّلَامَة فلكُون [ [النمل / ٧٤] وَعَلْوَانُ الكتاب يصعُّ أنَّ يكونَ النَّاس في جملتهم والإنسانُ إذا شَارِكَ غَيْرًه في إِمِنْ عَلَنَ اعْتِبَارِا بِظُهُورِ المعنى الَّـذي فسيله لا

الجمعَ لانهُ عُنيَ بِـه أَصْنَافُ الخلائق منَ الملائكَة الصَّلُو صُدُّ السُّفُل ، والسَّعُلُويُّ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسَ دُونَ غَيْرِهَا. وقد رُوِّيَ هذا عَنَ ﴿ وَالسُّفْلِيُّ المُنسُوبُ إليهماً ، والعُلُو الارْتفاعُ وقد ابنِ عَبَّاسٍ. وقال جَعْفَرُ بن محمد : عُنِيْ به عَلاَ يَعْلُو عُلُوا وهو عال، وعَلَى يَعْلَى عَلاّ فهو الناس وجُعِلَ كُلُّ واحدِ منهم عالمًا ، وقـال : عليُّ، فَعَلا بالفَتْح في الأمْكِنَة والأجسام اكثرُ. العاكمُ عالَمانِ الكَبِيرُ وهو الفَلَكُ بما فيه ، إقال: ﴿ عَاليَّهُمْ ثَيَابُ سِنْدَسَ ﴾ [الإنسان/ ٢١] والصَّغيرُ وهو الإنسانُ لأنه مَخْلُونٌ عَلَى هَيْنَة ۗ وقسيلَ إنَّ عسلًا يُقَالُ في المَّحْمُودِ والمذَّمُوم ، العمالَم وقد أوجَدَ اللهُ تعالى فيه كلّ مما هُوَّ ۗ وَعَلَىَ لا يُقَالُ إلاّ في المَحْمُود ، قَمَال: ﴿ إِنَّ مَوْجُودٌ في العالَم الكبير ، قال تعالى : الفرْعُونَ عَلاَ في الأرْض ﴾ [ القصص / ١] ﴿ الْحَمدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة / ١] وقولُهُ ﴿ وَعَلَهُ الْأَمْ فَي الْأَرْضَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ تعالى : ﴿ وَٱنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِ إِينَ ﴾ [يونس/ ٨٣] وقيال تبعيالي : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا [البقرة/ ٤٧] قيلَ : أرادَ عالَمي زمانِهم وقيلَ وكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٦] وقال أرادَ فُضَلاءَ زمانِهِمْ الذينَ يَجْرِي كلُّ وأحد منهم الإبليسَ : ﴿أَسْتَكْبُوْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ ﴾ مَجْرَى كُلُّ عَالَم لِمَا أَعْطَاهُمْ وَمَكَنَّهُمْ مِنه [ص / ٧٥] ﴿ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّا فَي الأرضَ بَأُمَّةٍ في قـــوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كــــانَ أَمَّةً ﴾ [بَعْض ﴾ [ المـــــون / ٩١ ] ﴿وَلَتَعْلُنُّ عُلُوًّا [النحل / ١٢٠] وقولُهُ : ﴿ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٤] ﴿ وَاسْتَيْقَنَّهَا أَنْفُسُهُم ظُلُّمًا وعُلُوًا ﴾ [ الـنمــل / ١٤ ] والعَلــيُّ هُوَ علن : العَلانِيــةُ ضِدُّ السِّرُّ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ۗ الرَّفِيعُ الـقَدْرِ مِنْ عَلِي ، وإذا وُصِفَ اللهُ تعالى ذلك في المعَاني دُونَ الأعْيانِ ، يقالُ عَلَنَ كذا اللهِ في قولهِ : ﴿ هُوَ الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الحج/

٦٢ ] ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] ﴿ ذَلْكُ فَي الْحَقِيــقَةَ اسْمُ سُكَّانِهَا وهذا أَقْرَبُ فَي السُّنان جَمْعُهَا عَوال ، وَعَـاليَةُ المَدينَة ، ومنه حَجَرًا وَيُقَالُ : السُّعُلِّيَّةُ للسُّغُرْفَةَ وَجَمُّعُهَا عَلالَى وهي فَعاليلُ ، والعلْيانُ البَعيرُ الضّخْمُ، علاَّوَةُ الشيء أعُلاهُ . ولذَلك قسيلَ للرَّأْسِ والعُنُق : عِلاوَةٌ وَلِما يُحْمَلُ فَوْقَ الأَحْمَالُ : عَلاوَةٌ . وقسيلَ عِلاوَةُ الرَّبِحِ وسِفْالَتُهُ ، وَالْمُعَلَّى اشْرَفُ القداح وهو السَّابعُ، وأعلُ عَنَّى أي ارتفع ، وتَعَالَ قيلَ أصلُهُ أنْ يُدْعَى الإنسانُ إلى مَكَان مُرتَفَع ثُمَّ جُعلَ للدُّعَاء إلَى كُلِّ مكان ، قـــالَ بَعَضْهُمْ : أَصُلُهُ مِنَ الْـعُلُو ۚ وَهُو ارْتَفَاعُ المَنزِلَةِ فكأنه دَعا إلى مـا فيه رفْعَةٌ كقـولكَ افْعَلْ كَذَا غيرً صاغر تَشْرِيفًا للْمُـقُول له . وعلى ذلك قال: ﴿ فَقُلُ نَّعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ [ آل عمران / [المطففين / ١٨] فقد قبلَ هو اسمُ أشرَفِ [٦٦] ﴿ تَعَالُوا إِلَى كُلَّمَةَ ﴾ [ آل عمران/ ٦٤] ﴿ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهِ ۗ [ النساء/ ٦١] ﴿ الاَّ

فَمَعْنَاهُ يَعْلُو أَن يُحِيطَ بِهِ وصْفُ الواصِفِينَ بَلْ العَرَبِيةِ ، إذ كَانٌ هَذَا الجمعُ يُخْتَصُّ بالنَّاطِقِينَ، علْمُ العارفينَ. وعَلَى ذَلِكَ يقالُ: تعَالى ، إقال : والواحدُ عِلَى نحو بطّيخ . ومَعْنَاهُ إن نَحُوُ: ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ النحل ٣/] الأبْرَارَ في جُملة هؤلاء فيكونُ ذلك كقوله : وتخصيص لَفْظ التَّفَاعل لُبَالَغة ذلك منه لا على ﴿ فَأُولَئكَ مَعَ الَّذَينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ منَ النَّبييِّنَ ﴾ سَبِيلِ التَّكَلُّف كما يكونُ من البشَر ، وقال عز [ النسَاء/٩٦ ] الآيةَ وَبَاعْتِبارِ الْعُلُوُّ قُــيلَ وجلَ : ﴿ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ | للمكان المشرف ولــــــشرَف: الْعَلْيَاءُ وَالــعُلَّيَّةُ [الإسسراء / ٤٣] فقولُهُ : عُلُواً ليس بَصدر التَصغيرُ عالية فصارَ في التَّعَارُف اسمًا للغُرْفة، تعالى. كما أنَّ قُـولَهُ نَبَاتًا في قوله : ﴿ أَنْبَتَكُمُ ۗ ﴿ وَتَعَـالَى النَّهَارُ ارْتَفَعَ ، وعـاليَةُ الرُّمْح مَـا دُونَ منَ الأرْض نَبَاتًا ﴾ [ نوح / ١٧ ] وتَبْتيلاً في قُوله : ﴿ وَتَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْسَيْلًا ﴾ [ المزمـل/ ٨ ] [ قيلَ بُعَثَ إلى أهْلِ الْعُوالِي ، وَنُسِبَ إلَى العالِيَةِ كذلك . والأعلى الأشرَفُ ، قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ۗ اللَّهُ عَلْوِيٌّ. وَالْعَلاَّةُ السِّنْدَانَ حَديدًا كَانَ أَوْ الأعلَى ﴾ [ النازعات/ ٢٤ ] والاستعلاءُ قد يكونُ طَلَبُ العُلُوُّ المذَّمُومِ ، وقـــد يكُونُ طَلَبَ العَلاِّ أَى الرُّفْعَةِ ، وقدولُه : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ السَّوْمَ مَن اسْتَعْلَى﴾ [طه/ ٦٤] يحـــتَملُ الأمرين جَمِيعًا. وأما قولُه: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١ ] فمعنَّاهُ أعْلَى منْ أَنْ يُقَاسَ به أو يُعتَبَرَ بغَيرِهِ وقدوله : ﴿ والسَّمْدُواتِ العُلَّى ﴾ [طه/ ٤] فـــجَمْعُ تُأْنِيَتْ الأعـلَى وَالْمَعْنَى هَىَ الأشْرَفُ والأفْضَلُ بالإضَافَة إلى هذا العالَم، كما قال : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّماءُ بِنَاهَا﴾ [ النازعات/ ٢٧ ] وقولُهُ : ﴿ لَفَى عَلِّينَ ﴾ الجنان كما أنَّ سِجيًّنا اسمُ شَرِّ النِّيرَانِ، وقيل بَلْ

تَعْلُوا عَلَىُّ﴾ [ النــمل / ٣١ ] ﴿ تَعَالُوا آثُلُ﴾ | مثلهُ. وَالعَمُودُ خَشَبٌ تــعْتُمدُ عليـــه الخَيْمـــةُ تَعَمَّمَ نَحُو تَقَنَّعَ وَتَقَمَّصَ وَعَمَّمَتُهُ ، وكُنِّىَ بذلك اللهِ عَلَيْرِهِ جَمْعُهَا عُمُدٌ . وقُرِئَ : « في عُمُدٍ » عن السِّيادَة. وشــاَةٌ مُعَمَّمةٌ مُبيَّضَةُ الرَّأس كــأنَّ ۗ والعَميــدُ السِّيدُ الــذي يَعْمُدُهُ الناسُ ، والقُلْبُ عليها عمَامَةً نحوُ مُقَنَّعة ومُخَمَّرَة ، قال الذي يَعْمُدُهُ الْحُزْنُ، وَالسَّقِيمُ الذي يَعْمُدُهُ الشاعر:

#### يا عامر كبن مالك بيا عما أَنْنَيْتُ عَمَّا وِجِكَ تَ عَمَّا

وقوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [ النبأ / ١] أي عن الحَوام ﴾ [ التـوبة / ١٩ ] يقــالُ عَمَّرْتُهُ فَعَمَرَ ما وليسَ من هذا الباب.

والعمادُ مَا يُعْتَمَدُ قال : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العمادِ ﴾ [ الطور / ٤ ] وَأَعْمَرْتُهُ الأرضَ واسْتَعْمَرْتُهُ إذا [الفَجر /٧] أي الذي كانُوا يَعْتَمدُونَهُ ، يقالُ: إلني العمارة ، قال : ﴿وَاسْتُعَمَركُمْ عَمَّدْتُ الشيءَ إذا أَسْنَدْتُهُ ، وعَمَّدْتُ الحِائِطَ إِنْهَا ﴾ [ هود / ٦١ ] والعَمْرُ والعُمْرُ اسْمٌ لِمُدَّةِ

[الأنعام / ١٥١] وَتَعَلَّى ذَهَبَ صُعُدًا . يقَالُ الْ وَجَمْعُهُ عُمُدٌ وعَمَدٌ ، قَـــال : ﴿ فَي عَمَد عَلَيْتُهُ فَتَعَلَى ، وَعَلَى حَرْفُ جَرَ ، وقد يُوضَعُ الْمُمَدَّدَة ﴾ [ الهمزة / ٩ ] وقُرئَ : ﴿ في عُمُد ۗ " مَوْضِعَ الْاسْمِ فِي قُولُهِمْ : غَدَتْ مِنْ عليه. ﴿ وَقَالَ " ﴿ بِسَغَيْرِ عَمَدَ تَرَوْنَهَا ﴾ [ الرعد/ ٢] عَــُم: ۚ الْعَمُّ الْخُو الْأَبِ والْعَمَّةُ أُخْتُهُ ، قــال: ﴿ وَكَذَلَكَ مَا يَاخُذُهُ الْإِنْسَانُ بِيَده مُعْتَمَدًا عليه من ﴿ أَوْ بَيُوتِ أَعْمُ اللَّهُ مَا أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴾ حَديد أو خَشَب . وَعَمُودُ السَّمْ ابْتِدَاءُ ضَوْنِهِ [السنور/ ٦٦] وَرَجُلٌ مُعِمٌّ مِخْوِلٌ وَاسْتَعَمَّ عَمَّا السيها بالعمُودِ في الهيئةِ ، والعَمْدُ والتَّعَمَّدُ في وَتَعَمَّمُهُ أَى اتَّخَذَهُ عَمَّا وأصلُ ذلك من العُمــوم التَّعــَارُف خــلافُ السَّهُو وهو المَقْصُودُ بالنَّيَّة ، وَهُو الشُّمُولُ وذلك باعْتَبَارِ الكَتْــرَة . ويقـــالُ | قال : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمَنَا مُتَّعَمِّدًا ﴾[ النساء / عَمَّهُمْ كَـذا وعمَّهُمْ بكذا عَمَّا وَعُمُومًا والعامَّةُ ٣٩] ﴿ وَلَكُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاحزاب/ سُمُّوا بذلك لكُشرَتْهِمْ وَعُمُومِهِمْ في البَلَد ، [ ٥ ] وقيلَ فُلانٌ رَفِيعُ العماد أي هو رَفيعٌ عنْدَ وَبَاعْتِهِ مِ وَالْعُمْدَةُ كُلُّ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيهِ مِن وَالْعُمْدَةُ كُلُّ مَا يُعْتَمَدُ عليه من السُّقْمُ ، وَقَدْ عَمَدَ تَوَجَّعَ مِن حُزِّنِ أَو غَضَب اوسُقُم، وَعَمِدَ البُعِيرُ تَوَجَّعَ مِنْ عَقْرِ ظَهْرِهِ . عمر: العِمَارَةُ نَقِيضُ الخَرَابِ ، يَقَـالُ عَمَرَ أى يا عــــــمَّاهُ سَلَبْتَ قَوْمًا واعْطَيْتَ قَوْمًا الرُّضَهُ يَعْمُرُها عِمارَةً ، قال: ﴿ وَعِمارَةَ المَسجد فهو مَعْمُورٌ قَالَ : ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثُو مَمَّا عمد : العَمْدُ قَصْدُ الشيء والاستنادُ إلىه عَمَرُوهَا ﴾ [ الروم / ٩ ] ﴿ والبَّيْتِ المُعْمُورِ ﴾

كتاب العيس عمَارَة البَدَن بالحيَاة فهو دُونَ البَقاءَ فإذا قيلَ : ﴿ وَالعمَارَة أَخَصُّ مِنِ القَّبِيلَةِ وهي اسْمٌ لجـمـاعَة طَالَ عَمْرُهُ فَمَعْنَاهُ : عِمَارَةُ بَدَنه برُوحه وَإِذَا البهم عِمارَةُ المكانِ، قال الشاعرُ : ﴿ لَكُلِّ أَناس منْ مَعَد عمارةٌ \* الفَناء، وَلَفَصْلِ البَقاء عَلَى العُمُر وُصفَ اللهُ بِه اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى رأسه عمارَةً وقَلَّمَا وُصِفَ بِالعُمُرِ. وَالتَّعْمِيرُ إعْطَاءُ العُمُرِ ۗ لِرِناسَتِهِ وحِفْظًا له رَيْحَانًا كان أو عِمامَةً . وإذا بالفعلِ أو بالقولِ عَلَى سَبِيلِ الدُّعاءِ قال: ﴿ أَوَ السُّمَّى الرَّيْحَانُ مِن دُون ذلك عَمــارًا فــاسْتعَارَةٌ لَمْ نُعَمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيه ﴾ [ فاطر/ ٣٧] ﴿ وَمَا | منه واعْتبارٌ به . وَالْمَعْمَرُ الْمَسْكَنُ ما دام عــامرًا يُعمُّو مِنْ مُعَمَّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُره ﴾ [ فاطر/ البِسكَّانِهِ . والعَرَمْرَمَةُ صَحْبٌ يَدُلُ عَلَى عِمَارِةِ ١١ ] ﴿ وَمَا هُوَ بُمُزَحْزِحِهُ مِنَ الــــعَذَابِ أَنْ الموضع باربابه والعُمْرَى في العَطية أَنْ تَجْعَلَ له

دُونَ العُمْرِ نحوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْتَهِمْ ﴾ [ الحج / [ الحسجــر/ ٧٢] وَعَمَّرَكَ اللهُ أَى ســـأَلْتُ اللهَ | ٢٧] أَى بَعيد وأَصْلُ العُمْقُ البُعْدُ سُفَــلاً، يقالُ

القَسَم ، وَالاعْتِمارُ وَالعُمْرَةُ الزيارَةُ الَّتِي فيها عَمَل: العَمَلُ كُلُّ فِعْلِ يكونُ مِن الحيوانِ عِمَارَةُ الوُدِّ، وَجُعِلَ هَهُنَا لَفُظُ عَمْرِلما قُصِدَ به البِقَصْدِ فَهُو أَخَصٌ مِن الفِعْلِ لأنَّ الْفعْلَ قَـد قَصْدَ الـقَسَم ، وَجُعِلَ فـى الــشَريـعَة للْقَصْد السِّينَ إلى الحَيـواناتِ التي يَقَعُ منها فِعْلُ بِغْيـرِ المخصُوصِ . وقدولَهُ : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدً ۗ قَصْدٍ ، وقد يُنْسَبُ إلى الجَمَاداتِ ، والْعَمَلُ الله ﴾ [ التــوبــة / ١٨ ] إمَّا منَ الْعمَارَة التي هَي ۗ قَلَّمَا يُنْسَبُ إلى ذلك ، ولم يُسْتَعْمَلِ العَمَلُ في حِفْظُ البِنَاء أو مِنَ العُمْرَةِ التي هي الزِّيارةُ . أو الحيــوانَاتِ إلاَّ في قــولهم : البَقَرُ العَوامِلُ ، مِنْ قبولهم : عَمَرْتُ بمكان كذا أي أقبمتُ به إلى وَالعَملُ يُسْتَعْمَلُ في الأعمال الصالحة والسَّيَّة،

قيلَ: بَقِاؤُهُ فليسَ يَقْتَضَى ذلك فِإِنَّ البَقَاءَ ضدُّ يُعمَّرُ ﴾ [ البقرة / ٩٦] وَقُولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ السِّينَا مُدَّةً عُمُرِكَ أَوْ عُمسرِهِ كَالرُّقْبَى، وفي نُعمرُهُ نُنكِّسهُ في الخَلق ﴾ [ يس / ٦٨ ] قال التخصيص لَفظه تنبيه أنَّ ذلك شيءٌ مُعارٌّ تعالى: ﴿ طَالَ عَلَيْهُم الْعُمْرُ ﴾ [ الأنبياء / ٤٤] ﴿ وَالْعَمْرُ اللَّحْمُ الذي يُعْمَرُ بِه ما بَيْنَ الأسنان، ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سَنِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٨] | وَجَمْعُهُ عُمُورٌ. ويقالُ للضَّبُع أم عامر وَالْعُمْرُ وَالْعَمْرُ وَاحِدٌ لَكَنَّ خُصَّ القَسَمُ بالعَمْرِ الطَّفِلاسِ أَبُو عَمْرة . عُمْرِكَ وَخُصٌّ هَهُنَا لَفُظُ عَمْر لما قُصدَ به قَصْدَ البَرُّ عَمِينٌ وَمَعَينٌ إذا كانَتْ بَعيدَةَ القَعْر. لأنه يسقسالُ : عَمَرْتُ المكانَ وَعَمَرْتُ بالمكان القال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات ﴾

[البقرة / ٢٧٧] ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ السَّالحَاتِ﴾ [قولُه: ﴿ الَّذِينَ كَــَانَتُ أَعْيُنُهُمْ في غطَاء عَنْ من العَمَل.

[النمل / ٤].

أَعْمَى وَعَمَ ، وَعَلَى الأوّلِ قُـولُه : ﴿ أَنْ جَاءَهُ ۗ آذَانِهِمْ وَقُرٌّ ﴾ [فصلت/ ٤٤] ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ الأَعْمَى ﴾ [ عبس / ٢ ] وَعَلَى الشاني ما وردَ عَمَى ﴾ [ فيصلت / ٤٤ ] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مِنْ ذَمَّ العَمَى في القرآنِ نحوُ قولهِ: ﴿ صُمٌّ بُّكُمٌّ عَمينَ ﴾ [ الأعراف / ٦٤] وقوله : ﴿ وَنَحْشُرُهُ عُمْيٌ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقوله: ﴿ فَعَمُوا اللَّهِ القَيَامَةُ أَعْمَى ﴾ [طه/ ١٢٤ ] ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ وَصَمُّوا ﴾ [ المائدة / ٧١ ] بَلْ لمْ يَعُدُّ افتسقادَ إلى يَوْمَ القيامَةَ عَلَى وُجُوههمْ عُمْيًا وبَكْمًا وصمًّا ﴾ البَصرِ في جَنْبِ افتِقَادِ البَصِيرَةِ عَمَى حتى قال: [ الإســـراء /١٧ ] فَيَحْتَملُ لعَمَى البَصر ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ۗ وَالْبَصِيرَةِ جَمِيعًا . وعَمِى عليه أى اشتبَه حتى التِي في الصَّدُورِ ﴾ [ الحج / ٦ ] وعلى هذا الصار بالإضافة إليه كالأعْمَى قال : ﴿ فَعَمِيتُ

[ النساء/ ١٢٤ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهُ ﴾ [ذكرى ﴾ [ الكهف / ١٠١ ] وقـــال: ﴿ لَيْسَ [النساء/ ١٢٣] ﴿وَنَجِّني مِنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلُه ﴾ [عَلَى الأعمى حَرَجٌ ﴾ [ الفتح/١٧] وجَمْعُ [التحريم / ١١] وأشباهُ ذلك : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الْعَنَّى عُمْيٌ وَعُمْيَانٌ ، قال : ﴿ بُكُمٌّ عُمْيٌ ﴾ صَالِح ﴾ [ هــود / ٤٦] ﴿ وَالَّذِينَ يمكرون ﴿ [البقرة / ١٨] ﴿ صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [ الفرقان / السَّيُّنَّات لهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [فاطر/ ١٠] ا ٧٧] وقولُه : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هذه أَعْمَى فَهُو وقولهُ تعالى: ﴿ وَالْعَامِلَيْنَ عَلَيْهَا ﴾ [ النوبة / النوبة / الخرّة أعمى وأضلُّ سبيلاً ﴾ [الإسراء / ١٠] هُمُ الْمُتَوَلُّونَ عَلَى الصَّدَقَة وَالسَّعَمَالَةُ أَجْرَتُهُ ۗ ٧٧] فَالْأَوَّلُ اسمُ الفاعلِ والسَّانِي قيلَ هو مِثْلُهُ وعاملُ الرُّمْح مَا يلى السُّنَانَ واليَعْمُلَةُ مُشْتَقَّةٌ ۗ وقيلَ هو أَفْعَلُ مِنْ كذا الذي للتَّفْضيل لأنَّ ذلك مِنْ فُقُدَانِ البَصِيرَةِ، ويصحُ أن يقالَ فيه ما عمه : العَمَهُ السَّرَّدُدُ في الأمر من التَّحَيُّر، ﴿ أَفْعَلُهُ وَهُوَ افْعَلُ مِنْ كَذَا وَمُنْهُم مَنْ حَمَلَ قُولُه يقالُ : عَمَةَ فهو عَمةٌ وعامةٌ، وَجَمْعُهُ عُمَّةٌ قال: العالى : ﴿ وَمَنْ كِانَ فِي هذه أَعْمَى ﴾ ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ البقرة/ ١٥] وقال [الإسراء/ ٧٧] عَلَى عَمَى البَصِيرَةَ. والشاني تعالى : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهِمْ يَعِسَمَهُونَ ﴾ عَلَى عَمَى البَصَرِ وإلى هذا ذَهَبَ أَبُو عَمْرو ، فأمالَ الأُولَى لما كمان مِنْ عَمَى القَلْبِ وَتَرَكَ عسمى : العَمَى يقسالُ في افستقاد البَصر الإمالة في الثاني لما كانَ اسمًا والاسمُ أَبْعَدُ منَ وَالبَصِيدرَة وَيَقَالُ فِي الْأُوَّل أَعْمَى وَفِي النِّسانِي ۗ الإِمَالة. قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ فَي

﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عَنْدُهُ فَعُمِّيتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الإسراء / ٩١] ﴿ وَجَنَّاتٌ مَنْ أَعْنَابُ ﴾ [هود/ ٢٨] والعَمَاءُ السَّحَابُ والعَمَاءُ الجَهَالَةُ، [الرعد / ٤] ﴿ حَدَاثِقَ وَأَعْنَابًا ﴾ [ النبأ/ ٣٦] وعَلَى الثاني حَـمَلَ بَعضُهُمْ مَـا رُويَ أَنه قيلَ : | ﴿ وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ﴾ [ عـبس / ٢٨] أينَ كانَ رَبُّـنَا قبلَ أنْ خلَق الـــماءَ والأرْضَ ؟ | ﴿جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾[ الكهف / ٣٢ ] وَالْعنَبَةُ قال : في عَـماء تحتُّهُ عَـماءُ وفَوْقَهُ عَـمَاءُ ﴿ ) ۗ إِبْثُرَةُ عَلَى هَيْئَتُه. قال: إِنَّ ذلك إَشَارةٌ إِلَى أَنَّ تلْكَ حالةٌ تُجْهَلُ اللَّ عنت : الْمُعانَتَة كالمُعانَدة لكن المُعانَتَةُ أَبْلَغُ وَالْمُعَامِي الْأَغْفَالُ مِن الأرضِ التي لا أثَرَ بها.

عن: عَنْ يَقْتضى مُجاوزَةَ مَا أُضيفَ إليه تَقُولُ حَدَّثُتُكَ عَن فُلان وَأَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوع، قال أبُو محمد البصري : عَن يُستَعمَلُ أَعَمَ من على لأنه يُسْتَعْمَلُ في الجهات السَّتَّ ولذلك وَقَعَ مَوْقِعَ على في قولِ الشَّاعِرِ: \*إِذَا رَضيَتْ عَلَىًّ بُنُو قُشَيْرِ\*

وَكَسَوْتُهُ عَلَى عُرْى لَصَحْ .

عنب: العنَبُّ يقالُ النَّـمَوَة الكَوْم ، وَلَلْكُوْم

عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَنْذَ ﴾ [ القصص/ ٦٦ ] الله عالى: ﴿ جَنَّةٌ منْ نخيلٌ وَعنَب ﴾

ولا يُمْكُنُ الوُتُوفُ عليها ، وَالعَميَّةُ الجَهْلُ ، ۗ لانها مُعانَدةٌ فيها خَوْفٌ وَهَلاكٌ وَلَهذا يُقالُ: عَنْتَ فُـلانٌ إذا وقَع في أمر يُخَـافُ منه التَلَفُ يَعْنُتُ عَنَتًا ، قال: ﴿ لَمَنْ خَسَى الْعَنْتَ منكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] ﴿ وَدُّوا مَّا عَنتُمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٨] ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ﴾ [التسوبة/ ١٢٨] ﴿ وَعَنَّتَ الْـُوجُـوهُ لَـلْحَيِّ القَيُّوم﴾ [ طه / ۲۰ ] أي ذَلَّتْ وَخَــضَـعَتْ ويُقالُ أَعْنَتُهُ غَيرُهُ ﴿ وَلُو سَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ ﴾ قَـال : ولو قُلُتَ : أَطْعَـمْتُهُ عَلَى جُوعِ [ البقرة / ٢٢٠ ] ويُـقالُ للْعَظْمِ المَجْبُورِ إذا أصابهُ الم فهاضه : قد أعنته .

عند: لَفظٌ مَوْضُوعٌ لِلقُرْبِ فَـتارةً يُسْتَعْمَلُ نَفْسه الواحدَةُ عَنْبَةٌ وَجَمْعُهُ أَعَنَابٌ ، قال : ﴿ فَيَ الْمُكَانُ وَتَارَةً فِي الْاعْتُـقَـاد نحـوُ أَنْ يَقَـالَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّحْيَلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / العِنْدي كـذا ، وتارةً في الزُّلْفَي والمُنزلَة، وعلى ذلك قولهُ: ﴿ بَلُ أَحْسِاءً عَنْدُ رَبُّهُمْ ﴾ [آل عمران / ١٦٩ ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ لاَ يَسْنَكُبْرُونَ ﴾ [ الأعــراف / ٢٠٦] ﴿فَالَّذِينَ عنْدَ رَبِّكَ يسَبِّحُونَ لهُ باللَّيْل وَالنَّهَارَ ﴾ [فصلت/ ٣٨] وَقَالَ : ﴿ رَبِّ ابْن لَى عَنْدَكَ

<sup>(</sup>١) [ ضعيف ]

رواه التسرمذي ( ٣١٠٩ ) وقال : ﴿ وَهَذَا حَـَدَيْثُ حسن، ورواه ابن ماجة ( ۱۸۲ ) .

قلت : وفي سنده وكميع بن حـدس وهو مـقبـول يعني عند المتابعة ، وإلا فالإسناد ضعيف .

بَيْنًا فِي الْجِنَّةِ ﴾ [ التحريم / ١١ ] وعلى هذا ﴿ وَكُلَّ إِنْسِكَ الْزَمْنَاهُ طَائرَهُ فِي عُنْقه ﴾ وقوله : ﴿ وَعَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [ الزخرف/ [[غافر / ٧١ ] وقولهُ تعالى : ﴿ فَاضْرَبُوا فَوْقَ ٨٥] ﴿ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْكَتَابُ ﴾ [ الرعـد / الاعْنَاق ﴾ [ الانفال/ ١٢ ] أي رُؤُوسَهُمْ ومنه هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ [ النور / ١٣] ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا ۚ أَعْنَقُ فِي عُنْقَهُ بَيَاضٌ ، وأَعْنَقْتُه كـذا جَعَلْتُه في وَهُوَ عَنْدُ اللهُ عَظيـــمٌ ﴾ [ النور/ ١٥ ] وقـوله | عُنُقِه ومنه اسْتُعِير اعْتَنَقَ الأَمرَ ، وقيل لأشْرَاف تعالى : ﴿ إِنْ كُسَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عَنْدُكَ ﴾ [القيوم أعناقٌ . وعلى هذا قيولهُ: ﴿ فَظَلَّتْ [الانفال / ٣٢] فمعناهُ في حُكمه ، والعَنيدُ الْعُنَاقَهُمْ لَها خاضعينَ ﴾ [ الشعراء / ٤ ] الْمُعْجِبُ بِمَا عَنْدَهُ ، والْمُعَانِدُ الْمُبَاهِي بِمَا عَنْدَهُ . ﴿ وَتَعَنَّقَ ٱلأَرْنَبُ رَفَعَ عُنْقَهُ ، وَالْعَنَاقُ الأَنْثَى مَـن قال: ﴿ كُلَّ كَفَّارِ عَنْهِــ ﴾ [ ق/ ٢٤] ﴿ إِنَّهُ اللَّعَزِ ، وعَنْقاءُ مُغْرِبٍ قَـيلَ هُو طَائِرٌ مُتَوَهَّمٌ لا كَانَ لَآيَاتَنَا عَنيدًا ﴾ [ المُّدْسر /١٦ ] ، والعَنُودُ ﴿ وُجُودَ لهُ في العالَمَ . أَ قِيلَ مِنْلُهُ ، قَال: لكن بَينهما فَرْقٌ لأنّ العنيدَ عنا : ﴿ وَعَنَت الوُّجُوهُ للحَيِّ القَيُّومِ ﴾ الذي يُعـاندُ وَيُخــالفُ والعَنُودُ الذي يَعْنَدُ عَنِ [طه/ ١١١] أي خَضَعَتْ مُسْتَـــاسرَةً بعناء ، القَصْد ، قَال : ويُقَالُ بَعِيرٌ عَنُودٌ ولا يُقالُ اللهِ القَالُ عَنْيَتُهُ بِكذا أَى انْصَبَّتُهُ ، وعَنيَ نَصَّبَ عَنيــد. وأما العُنَّدُ فَجَمْعُ عــأند، وَجَمْعُ العَنُود الواسْتَاسَرَ ومنه العــاني للأسِير ، وقــال ﷺ : عَنَدَةٌ وجـمعُ الْعَنيـد عنَدٌ . وقـال بعـضـهم : ﴿ ﴿ اسْتُوصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ﴿ (١) العُنُودُ هُو العُدُولُ عَن الطريق لكن العَنُودُ خُصَّ ۗ وعُنِيَ بحـــاجَتـهِ فَهُوَ مَعْنِيٌّ بهــا وقـــيلَ عُنِيَ بالعادل عن الطريق المحسوس ، والعنيد بالعادل عن الطريق في الحـكْم، وعَنَد عن الطريقِ عَدَل عنه، وْقيل : عانَد لازَّمَ ، وعانَد فارَقَ وكلاهُما مِنْ عَنَد لكن باعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْن كَــقـولهم : البَيْنُ في الوَصْل والهَجْرِ باعْتبارَيْنِ مُخْتَلِفَيْن . عنق : العُنْقُ الجارِحَةُ وجمعُهُ اعْناقٌ ، قال:

النَّحو قيل : المَلائِكَةُ المُقَرَّبُونَ عِنْدَ الله ، قال : [الإسراء / ١٣] ﴿ مُسْحًا بِالسُّوقَ وَالأَعْنَاقَ ﴾ ﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ الشورى / ٣٦] [ ص / ٣٣ ] ﴿ إِذَ الأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ ٤٣ ] أي في حُكْمه وقولهُ : ﴿ فَأُولئكَ عَنْدَ الله اللهِ الْعَنْقُ طَويلٌ العُنْقِ ، وامـرأةٌ عَنْقَاءٌ وكلْبٌ

(١) [ حسن لغيره ]

رواه ابن ماجة ( ۱۸۵۱ ) والنسائي في« العشرة » [ ۲-۱/۸۷] والترمذي ( ۳۰۸۷ ، ۳۰۸۷ ). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

فقال الشيخ الألباني : في إسناده جهالة لكن له شاهد يتقوى به ، وانظر : الإرواء ( ۲۰۳۰ )

شَأَنٌ يُعْنيــه ؛ والعَنيَّةُ شيءٌ يُطْلَى به البَعــيــرُ الأَجْرَبُ وفي الأمشال : عَنيَّةٌ تَشْفَى الجَرَبَ . الكانُوا عَاهَدُوا اللهَ مَنْ قَبْلُ ﴾ [ الأحزاب/ ١٥] والمعنى إظهارُ ما تَضَمَّنَهُ اللَّفظُ من قَوْلهم عَنْت اللَّعاهدُ في عُرْف الشَّرْع يَخْتَصُّ بَمَنْ يَدْخُلُ من الأرضُ بالسنبات أنبَتَتُهُ حَسَّا وَعَنَت القـــربُّةُ أَظْهَرَتُ مَاءَهَا ومنه عنْوَانُ الكتَابِ في قــول مِّن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنٌ بكافر وكا ذُو عَهَد يجـعْلُهُ مِنْ عنِيٌّ . والمعنَّى يُقــارنُ التَّفْسيــرَ وإنْ

> بَعْدَ حال وسُمِّيَ المَوْثَقُ الذي يَلْزَمُ مُراعاتهُ عَهْدًا قال: ﴿ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ | العهادُ. [ الإسراء / ٣٤ ] أي أوفُوا بحفظ الأيمان ، قال : ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدى الظَّالِمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] أي لا أجعَلُ عهدى لمن كان ظالمًا، قال : ﴿ وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ [ التوبة/ ١١١ ] وعَهدَ فُلاَنُ إلى فُلان يَعْهَدُ أَى القَى إليه الْعَهْدَ وأوصاهُ بحفظه ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهَدُنَّا إِلَى آدَمَ ﴾ [ طه/ ١١٥] ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ [(١) [ حسن ] [يس / ٦٠] ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] ﴿ وَعَهَدُنَّا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ البــقـرة / ١٢٥ ] وعَهْدُ الله تــارةً يكونُ بِمَا ركزَهُ في عُقُولنَا وَتَارَةً يكُونُ بِمَا أَمَرَنَا بِسِهِ بالكتَابِ وبالسُّنَّةِ رُسُلُـهُ ، وتارَةً بمَا نَلْتَزِمُهُ وليس بلازِم في أصل السَّرْع كالنَّذُور وما يجرى مَجْرَاها ، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ

فهو عــانِ ، وقُرِئَ : ﴿ لَكُلُّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئذُ ۗ اللَّهِ ۗ [ التوبة / ٧٥] ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] ﴿ وَلَقَدُ الكُفَّار في عـهد المُسْلمينَ وكـذلك ذُو العَهْد، في عَهْده ، (١) وباعتبارِ الْحِفظ قيلَ للْوَثْيقَةِ بينَ المُتعاقدَيْن عُهْدَةٌ ، وقولهم في هذا الأمر عُهْدَة عهد : العَهْدُ حَفْظُ الشيء ومُراعاتهُ حالاً المَا أُمرَ به أَنْ يَسْتَوْثَقَ منه، وللتَّفَقُّد قيلَ للْمَطر: عَهْدٌ ، وعهَادٌ ، وروْضَةٌ مَعْهُودَةٌ : أَصَابَهَا

عهن : العهنُ الصُّوفُ المُصْبُوعُ ، قال : ﴿ كَالْعَهْنِ الْمُنْفُوشِ ﴾ [ القارعة/ ٥] وتخصيص العهن لما فيه من اللون كما ذُكرَ في قوله : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّمَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]، وَرَمَى بالكلام عَلَى عَواهنه أي أورَدَه من غــيــرِ

رواه أبو داود ( ۲۰۰۱) ، والتسرمــذي ( ۱٤١٢، ١٤١٣ ) ، وابن ماجة (٢٦٦٠) ، وابسن حبان (۱۳/ ۳٤٠ ح/ ۹۹۶ ) ، والبيه قي ( ٨ / . ٣) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . فذكره .

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال الشيخ الالباني : وهو كما قال الترمذي أ .هـ. قلت: وقد حسنه الحافظ أيضاً .

عاب : العَيْبُ والعابُ الأَمْرُ الدِّي يَصير به الشيءُ عَيْبَةً أي مَقَرًا للنَقْص وعبْتُه جـعَلتُه مَعيبًا إما بالفعل كما قال : ﴿ فَأَرَدْتَ أَنْ أَعِيبُها ﴾ [الكهف / ٧٩] ، وإما بالقـول ، وذلك إذا ذَمَمْتُهُ نحو قــولك : عبْتُ فُلانًا والعَيْبَةُ مَا يُسْتَرُ وَعَيْبَتَى <sup>(۱)</sup> ای موضعُ سرًی .

عوج: العَوَجُ العَطْفُ عن حال الانتصاب، يقالُ عُجْتُ البَعِيـرَ بِزِمامِهِ وفــلانٌ ما يَعُوجُ عن شيء يَهم به أي ما يَرْجعُ ، والعَوْجُ يقالُ فيما يُدْرَكُ بِالبَصَرِ سَهُلاً كَالْحَشَبِ الْمُنْتَصِبِ وَنَحْوِهِ . والعوَّجُ يَصَّالُ فيما يُدْرَكُ بِالفِّكْرِ وَالبَّصِيـرَة كما يكونُ فسى أرضٍ بَسِيطٍ يُعْرَفُ تَفَاوْتُهُ بِالبَصِيــرَةِ وكالدِّينِ وَالمِعاشُ ، قَال تعالى: ﴿ قُرْآنًا عَرَبيًّا ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَاتُهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [ الزمر / ٢٨ ] ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ الْقَالُوا ﴾ [ المجادلة / ٣ ] فَعِنْدَ اهْلِ الظّاهرَ هو لهُ عَوَّجًا ﴾ [ الكهف / ١ ] ﴿ الذين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عوجًا ﴾ [ الأعراف/ ٥٥] والأعسوَجُ يُكنَّى بــه عـن سَبَّى الخُلُـــق ، ﴿ فَإِنْ فَاؤُوا ﴾ [ البـقـرة / ٢٢٦ ] وعندَ ابى والأعْوَجـــيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إلـى أَعْوَجَ ، وهُـوَ فَحْلٌ إ ر... معروف .

(۱) رواه البخاري ( ۳۸۰۱ ) .

فَكْرِ وَرَوِيَّةٍ وَذَلَكَ كَـقُولُهُم : أُورَدَ كَـلامَهُ غيـرَ عود : الْـعَوْدُ الـرُّجُوعُ إلى الـشـيء بَعْدَ الأنصراف عنه إمَّا انصرافًا بالذات أو بالقول والعَزَيمة ، قال تعالى : ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجنا منْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالَمُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ] ﴿ وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نَسِهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام/ ٢٨] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَّتَهُمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُّدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ﴾ فيـه الشيء، ومنه قولهُ ﷺ : ﴿ الْأَنْصَارُ كَرِشِي [السروم / ٢٧] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُم فيها خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُنّا ﴾ [ الإسراء / ٨ ] ﴿ إِنْ تَمُودُوا نَعُدْ ﴾ [ الانفال / ١٩ ] ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ في ملَّتناً ﴾ [ الأعراف / ٨٨ ] ﴿ فإنْ عُدْنَا فإنَّا ظالمونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ] ﴿ إِنْ عَدْنَا فَي مَلَّتَكُمْ ﴾ [ الاعـراف / ٨٩ ] ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فيها ﴾ [ الأعراف / ٨٩ ] وقسوله : أن يقولَ للمرأة ذلك ثانيًا فحينئذ يلْزَمُهُ الكفَارَةُ وقولهُ :﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ [ المجادلة/ ٣] كقوله: حنيفةَ العَوْدُ في الظّهار هو أنْ يُجامعُها بَعْدَ أَنْ يُظاهرَ منها . وعنْدَ الـشَّافعيُّ هو إمْساكُهَا بعْدَ وُقُوعِ الطُّهَارِ عليها مُدَّة يُمكنُهُ أَنْ يُطلِّقَ فيها فَلَمْ يَفْعَلْ . وقَمَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخُّرِينَ : الْمُظَاهَرَةُ

هي يَمِينٌ نحو أن يقالَ امرأتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أمِّي الوَّلَهُ تعالى : ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةٌ من السَّماء إِنْ فَعَلْتُ كِذَا . فَمَـتَى فَعَلَ ذَلِكَ وَحَنْثَ يَلزَمُهُ ۗ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ [ اَلمائدة/ ١١٤ ] والعيــدُ كلُّ منَ الكَفَّارَةَ مَا بَيُّنَهُ تـعـــالى في هذا المكان . احالة تُعاوِدُ الإنْسَانَ، والعـائدةُ كلُّ نَفْع يَرْجعُ يُحْمَلُ عَلَى فَعْلِ مَا حَلَفَ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَذَلِكُ ۗ وَلِلزَّمَانِ الذِّي يَعُودُ فيه، وقد يكُونُ للمكان كَقُولُكَ : فَلَانٌ حَلَفَ ثُم عَادَ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ ۗ الذي يَعُودُ إليه، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عليه . قَالَ الأَخفَشُ : قُولُه : ﴿ لَمَا قَالُوا ﴾ | عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد ﴾ [ القصص / وهذا يقَوِّى القَوْلَ الأُخيرَ . قَال : ولُزُومُ هذه الميرُ المؤمنين عليه السلامُ وذكرَهُ ابنُ عباس : الكَفَّارَةِ إذا حَنثَ كَلُزُومِ الكَفَّارَةِ الْمُبَيِّنَةِ في الحَلفِ | إنَّ ذلك إشارَةٌ إلى الجَنَّةِ التي خَلَقَهُ فيها بالقُوَّة بالله وَالحِنْثُ فِي قُولُه: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً ۗ فِي ظَهْرِ آدَمَ وأُظْهِرَ منه حــيث قــال : ﴿ وَإِذْ مَسَاكِينَ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وإعَادَةُ السيء الخَذَ رَبُّكَ منْ بَني آدَمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] كَالْحَـدَيْثُ وَغَيْـرِهُ تَكُرْيِرُهُ ، قَـال : ﴿ سَنُعِيدُهَا ۗ الآية والعَوْدُ البعيرُ الْمُسِنُّ اعْتَبَارًا بمُعَاوَدَتِهِ السَّيْرَ سيرتَّهَا الْأُولِي ﴾ [ طـه/ ٢١] ﴿ أَوْ يُعيدُوكُمْ إِ والعَمَلَ أَو بُعَاوَدَةِ السِّنِينَ إِيَّاهُ وعَوْدِ سَنَةِ بعد في ملتهم ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] والعادة اسم السنة عليه فعلى الأوَّل يكون بمَعنَى الفاعل ، لتَكْرِير الَّفِعْلِ والانفْعالِ حـتى يَصِير َذلك سَهْلاً ﴿ وَعَلَى النَّـانِي بَـعْنَى المَفْعُولِ . والعَوْدُ الطريقُ تَعاطيهَ كَالَطِّبْعِ وَلَذَلَكُ قِيلَ العَادَةُ طَبِيعَةٌ ثَانَيةٌ . | القديمُ الذي يعُودُ إليه السَّفَرُ ومنَ العَوْدِ عِيادَةُ والعيدُ ما يُعاودُ مَرَّةً بَعْد أُخْرِي وخُص في الشَّريعَةِ بِيوْمِ الفِطْرِ وَيَـوْمِ النَّحْرِ ، ولما كانَ ذلك اليومُ مَجْعُولًا لِلسُّرُورِ في الشريعة كما نَبُّه النَّبيُّ عَيْرِ بقوله : ﴿ أَيَّامُ أَكُلِّ وَشُرْبِ وَبِعَالِ ﴾ (١) صارَ

عوذ: العَوْذُ الالْتِجاءُ إلى السغيرِ والتَّعَلُقُ به يُقالُ عاذَ فلانٌ بفلانِ ومنه قولهُ تعالى : ﴿أَعُوذَ

المَريض ، والعيديةُ إبلٌ مَنْسُوبةُ إلى فَحْلِ يُقالُ

له عيـدٌ ، والعُودُ قـيلَ هو في الأصل الخَشَبُ

الذي من شـــانه أنْ يَعُودَ إذا قُطعَ وقـــد خُصَّ

بالمزْهَرِ المعرُوفِ وبالذي يُتَبَخَّرُ به .

وقولُهُ: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا ﴾ [ المجادلة/ ٣] إلى الإنسان من شيء ما ، والمَعادُ يقالُ للعَوْد يُسْتَعْمَلُ العيدُ في كلِّ يوم فيه مَسَرَّةٌ وعَلَى ذلك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( االصيام / ١١٤١ ) .

بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧ ] عُورَتَهُ أَى خَلَلَهُ وقولهُ : ﴿ثَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ﴾ ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحِمنِ ﴾ [ مريم / ١٨] واعَذْتُهُ الْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات السِّسَاء ﴾ [ النــور/ ٣١] باللهِ أُعيذُهُ . قال : ﴿ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [ آل اله الله أُعيدُهُ . وَسَهُمْ عَائِرٌ لا يُدْرَى منْ عمران / ٣٦] وقوله: ﴾ ﴿ مَعَاذَ الله ﴾ [يوسف/ | أَيْنَ جاءَ ، ولـفلان عاثرَةُ عَيْن من المـال أي ما ٢٣ ] أَى نَلْتَجِئُ إليه وَنَسْتَنْصِرُ بِهِ أَن نَفْعَلَ ذلك الْ يَعُورُ العَيْنَ ويُحَيِّرُهَا لكَثْرِته ، والمُعَاوَرَةُ قيل في فإنَّ ذلك سُوءٌ نَتَحاشَى من تَعـاطيه. والعُوذَةُ ما معنى الاسْتعـــارة . والعـــاريَّةُ فعْليَّةٌ من ذلك يُعَاذُ به من الشيء ومنه قيلَ للتّميمة والرُّقيّة | عُوذةٌ ، وَعَوَّذُهُ إِذَا وَقَاهُ، وكُلُّ أَنْثَى وَضَعَتْ فهي عائذٌ إلى سَبْعَةِ أيام .

> عور: العَوْرَةُ سَوْأَةُ الإنســـان وذلـك كنايَةٌ وأصْلُهَا من العار وذلك لما يَلْحَقُ في ظهوره من العَارِ أَى الْمَذَمَّةُ ، وَلَذَلَـكُ سُمِّي النساءُ عَوْرَةً ومن ذلك العَوْراءُ للْكُلْمَة القبسيحَة وَعَوِرَتْ عَيْنُهُ عَوْرًا وَعَـــارَتْ عَوْرًا ، وَعَوْرُتُهِــا ، وعـنه استعيرَعَوَّرْتُ البِشْرَ ، وقيلَ للغُرَابِ الأعْوَرُ لحدّة نَظره وذلك عَلَى عَكْس المعْنَى ولذلك قـــال الشاعر:

# \* وَصِحاحُ العُيُونِ يُدْعُونَ عُورًا \*

والعَوارُ والعَوْرَةُ شَقٌّ في الشيء كـــالثُّوب والبِّيْت ونحوه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً ۗ وَمَا هِيَ بِعُوْرَةً ﴾ [ الأحزاب/ ١٣ ] أي مُتَخَرِقَةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ، ومنه قـــيلَ فُلانٌ يَحْفَظُ

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بَرَمِي ورَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُم ونَ ﴾ [ النور / ٥٨ ] أي نصفُ النهارِ وآخِرُ الليل [غافر/ ٢٧] ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ﴾ [ الفلق/ أ ] | وبَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَة ، وقــولُهُ : ﴿ الذيـنَ لَمْ ولهذا يقالُ تَعاوَرَه العَوَاري وقال بعضُهم : هو مِنَ العار لأنَّ دَفْعَهَا يُورِثُ الْمَدَّمَّةُ والعارَ كما قيل في المَثَل إنه قيل للعارية أيْنَ تَذْهَبِينَ فقالَتْ: أجْلبُ إلى أهْلسي مَذَمَّةٌ وعارا ، وقيل هذا لا يصح من حيثُ الاشتقاقُ فإنّ العارية منَ الواو وبدكالة تعاورنا ، والعار من الياء لقولهم : عَيْرَتُه بكذا .

عير : العيـرُ القـومُ الذينَ مـعَهُمُ أحـمَالُ المسرة، وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة لغيرة وإن كــان قد يُستَعْمَلُ في كلِّ واحــدِ من دُونِ الآخَرِ ، قـال: ﴿ وَلَّا فَصَلَت العيــرُ ﴾ [يوسف / ٩٤] ﴿ أَيُّهَا العيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف / ٧٠] ﴿ وَالْعَيْسُ الَّتِي أَقْبُلْنَا فَيْهَا ﴾ [يوسف / ٨٢] والعَيْرُ يقـالُ للحمَارِ الوَحْشيُّ وللنَّاشِزِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمْ ، ولإنسان العَيْن وَلما تَحْتَ غُضْرُوفِ الأَذُنِ ولِمَا يَعْلُو الْمَاءَ مِنَ الغُنَّاءِ

وَلَلْوَتِد وَالْحَرْفِ النَّصْلِ فِي وَسَطِهِ ، فَانَ يَكُنُ اسْتَعْمَالُهُ فِي كُلُّ ذلك صَحِيَّا فَفِي مُناسَبَةً بَعْضِ تَعَسُّفٌ . والعيارُ تَقْدِيرُ المكيالُ وَالْمِيارُ تَقْدِيرُ المكيالُ وَالْمِيارُ تَقْدِيرُ المكيالُ وَالْمِيارُ تَقْدِيرُ المكيالُ وَالْمِيارَةُ اللَّهَانِيرَ وَعَوْلَهُم : تَعَايرَ بَنُوفُلان قيل معناهُ تَذَاكَرُوا العار وقولهُم : تَعَايرَ بَنُوفُلان قيل معناهُ تَذَاكَرُوا العار ، وقيل تَعَاطَوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتَّخْلية ، ومنه عارت الدَّابَةُ تَعيرُ إذا انْفَلَات وقيلَ فُلانٌ عَيَّارٌ .

عيس :عيسى اسمٌ عَلَمٌ وإذا جُعلَ عَرَبِيًا أَمكَنَ أَن يكونَ مِنْ قبولِهمْ : بَعِيرٌ اعْيَسُ وناقَةٌ عَيْساءُ وَجَمْعُهَا عِيسٌ وهبى إبِلٌ بِيضٌ يَعْتِرِى بَيَاضَهَا ظُلْمةٌ ، أو من العَيْسِ وَهبو ماءُ الفَحْلِ يقالُ عاسها عيسُها .

عيش العَيْشُ الحَيَاةُ المُخْتَصَّةُ بالحيوانِ وهو أخص من الحياة لآنَّ الحياة تقالُ في الحيوانِ وفي الباري تعالى وفَى المَلك ويُشْتَنُّ منه المَعيشَةُ لما يُتَعَيَّشُ منه، قال: ﴿ نحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فَى الحَيَاةِ اللَّنْيَا ﴾ [ الزخوف/ ٣٢ ] ﴿ مَعيشَةُ فَى الحَيَاةِ اللَّنْيَا ﴾ [ الزخوف/ ٣٢ ] ﴿ مَعيشَةُ فَى الحَيَاةِ اللَّنْيَا ﴾ [ الزخوف/ ٣٢ ] ﴿ وَمَعيشَةُ [ المُحرة فيها مَعايش ﴾ [ الخيرة بها مَعايش ﴾ [ الحيراف / ١٠ ] ﴿ وَمَال في أَهْلِ الجَنّةِ : ﴿ فَهُو السلامُ : " ﴿ وَقَال عليه السلامُ : " ﴿ لاَ عَيْشُ الاَخْرَةِ اللهِ المُحرة اللهُ الخَرَةِ اللهُ اللهُ عَيْشُ الاَخْرَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحرة اللهُ اللهُ اللهُ المُحرة اللهُ اللهُ المُحرة المُحرة اللهُ المُحرة اللهُ المُحرة المُحرة اللهُ المُحرة المُحرة اللهُ المُحرة الم

عوق : العانقُ السصارِفُ عَمَّا يُرادُ مِن خَيْرٍ وَمَنه عَوائقُ السَدَّهُ ، يَسْقَالُ : عَاقَهُ وَعَوقَهُ وَاعْتَاقَهُ ، قَالَ : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللَّعَوَّقَ بِينَ ﴾ [الاحزاب / ١٨] أى المُنبَطينَ الصّارِفينَ عن طريق الْخَيرِ ، ورَجُلٌ عَوْقٌ وَعَوْقَةٌ يعُوقُ الناسَ عن الخَيرِ ، ويَعُوقُ اسْمُ صنم .

عول : عَالَه وَغَالَه يَتَقَارَبَان . الغَوْلُ يَعَالُ فَيِمَا يُشْقِلُ ، يقَالُ : مَا عَالِكُ فَ مَا يُشْقِلُ ، يقَالُ : مَا عَالِكَ فَ هَو عَائِلٌ لِى وَمَنه الْعَوْلُ وَهُو تَرْكُ النَّصْفَة بأخْذ الزِيَادَة ، قال : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَ تَعُولُوا ﴾ [ النساء / ٣ ] ومنه عالَت الفريضة إذا زادت في القسمة المُسمَاة الاصحابها بالنص، والتعويل الاعتماد على الغير فيما يَشْقُلُ ومنه العَوْلُ وهو مَا يَشْقُلُ مِن المُصيبة ، فيقالُ ويله وعَوْلُه ومنه العيالُ الواحِدُ عيلٌ لما فيه من النَّقلِ ، وعالمه تحمَّلُ ثقلَ مُؤْنَته ، ومنه قولُه عليه السلام : ﴿ ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَمَنْ تَعُولُ ، (٢) عليه السلام : ﴿ ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَمَنْ تَعُولُ ، (٢) وأعالَ إذا كَثُرَعِيالُهُ .

عيل : ﴿ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ [ التوبة/ ٢٨] أى فقرًا يقالُ : عَالَ الرّجُلُ إِذَا افْتَقَرَ يَعِيلُ عَيْلَةً فهـ و عائلٌ وأما أعَالَ إذا كُثرَ عِيـالهُ فمن بَناتِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۷۹۵ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۲، ۱۶، ۱۶۸) ، ومسلم (الزکاة / ۶۱، ۹۷، ۹۷، ۱۰۲) .

الواو، وَقُولُه: ﴿ وَوَجَدَكُ عَاثِلًا فَسَأَغْنَى ﴾ [الضحى/ ٨] أي أزالَ عَنْكَ فَقْرَ النَّفْسِ وَجَعَلَ لكَ الَعْنَى الأَكْبَرَ المُعَنَّى بقوله عليه السلام: «الْغنى غنَى النَّفس »(١) وقيل: مَا عَالَ مُقْتَصد، وقَيلَ وَوَجَدَكَ فَقِيـــــرًا إلى رَحْمَة الله وَعَفُوه فَأَغْنَاكَ بَمْغَفْرِتَهِ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ. عوم: العامُ كالسَّنَة، لكن كثيرًا مَا تُستَعْمَلُ مَن النِّسَاء اعْتَبَارًا بِنحُو قَوْلِ الشَّاعِر: السُّنَّة في الحُولِ اللَّذي يكونُ فسيسمه الشدَّةُ أو الجَدْبُ. وَلَهَـذَا يُعَبَّرُ عَنِ الجَدْبِ بِالسَّنَّةِ وَالعَـام بِمَا فِيهِ السَّخَاءُ وَالْخِصْبُ ، قال : ﴿ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفيه يَعْصرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩ ] وَقُولُهُ: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] في في كُون المستثنى منه بالسنة والمستثنى بالعَام لَطيفَةٌ مَوْضعُهَا فيما بَعْدَ هذا الكتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَالْعَوْمُ السَّبَاحَةُ، وَقَيلِ سُمِّىَ السُّنَّةُ عَامًا لِعَوْمِ الشَّـمسِ في جَميعِ بُرُوجها ، وَيَدُلُّ عَلَى مَعنى العَوْمِ قُـُولُهُ : ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ [ يس / ٤٠ ] .

> عون : العَوْنُ الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُظَاهَرَةُ ، يعَالُ: فُلانُ عَوني أي مُعسيني وقد أعَنتُهُ ، قسال : ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةً ﴾ [ الكهف / ٦٥ ] ﴿وَأَعَانَهُ

عَلَيه قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [ الفرقان / ٤ ] وَالتَّعَّاوُنُ التَّظَاهُرُ ، قَال : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْم وَالسَّعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / ٢٠ ] وَالاسْتِعَانَةُ طَلَبُ العَوْنِ قَالَ : ﴿اسْتَعَيْنُوا المستر والصَّلاة ﴾ [ البقرة / ١٥٣] والعَوانُ الْمُتَوسِطُ بِيْنَ السُّنِينِ، وَجُعِلَ كِنَايِـةٌ عَنِ الْمُسِنَّةِ

## فــــان أتُوك فَقَالُوا إنها نَصَـفٌ فإنَّ أَمْشَلَ نصفَيْهَا الذي ذَهَبا

قال: ﴿ عُوانٌ بَيْنَ ذَلكَ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] واستُعير للْحَرْب التي قد تكرّرت وقُدّمت وقسيل: العَوَانَةُ للنَّخْلَةَ القديمة ، وَالعَانَةُ قَطَيعٌ من حُمُر الوَحْش وجُمعَ عَلَى عـاناتِ وعُون ، وعَانةُ الرَّجُلِ شَعَرُه النابتُ عَلَى فَرجِهِ وتَصْغِيرُهُ عُويِنَةً.

عين : العَيْنُ الجارحَةُ ، قال : ﴿ وَالعَيْنَ بالعَيْن ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنُهُمْ ﴾ [ يـس / ٦٦ ] ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدُّمْعِ ﴾ [ السوبة / ٩٢ ] ﴿ قُرَّةُ عَيْنَ لِي ولَّكَ ﴾ [ القصص /٩ ] ﴿ كُمْ تَقُرُّ عَيْنُهَا ﴾ [طــه / ٤٠] ويُقَالُ لــــذى الــعَيْنِ عَيْنٌ ، وَلَلْمُواعِي لِلشِّيءَ عَيْنٌ، وَفُلانٌ بِعَيْنِي أَى أَحْفَظُهُ وأَرَاعِيه كقولك : هوَ بِمَرْأَى مِنِّي وَمَسْمَع ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٤٦ ) .

قال: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا ﴾ [ الطور / ٤٨ ] وقال: ﴿ فَكَاسْتُعْمَالُ الرَّقَبَـةُ فَي الْمَالِيكُ وتَسْميَة

﴿ تَجْرِي بِأُعْيُنَنَا ﴾ [ القـمر / ١٤] ﴿ وَأَصْنَعِ ۗ النَّسَاء بِالفَرْجِ مِنْ حَيْثُ إنه هو الْمقصُودُ منهُنَّ الفُلكَ بِأَعْيُنَنَا ﴾ [ هود / ٣٧ ] أي بحيثُ نرَى ﴿ ويُقالُ لمَنْبَعِ الماء: عَيْنٌ تشبيهًا بها لما فسيها من وَنَحْفَظُ ﴿ وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩ ] الماء ، ومنْ عَينِ الماء اشْتُقَّ مــاءٌ مَعين أي ظَاهرٌ أَى بِكَلاءَتِي وحفْظي ، ومنه عين الله عَلَيْكَ: أَي اللَّهُ عَلَيْكَ: أَي اللَّهُ عَلَيْكَ : أَي اللَّهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهِ عَل كنت في حفظ الله ورِعَايَتِه وقـيل جَعَلَ ذلك التُّسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾ [ الإنسان/ ١٨] ﴿ وَفَجُّرْنَا حَفَظَته وَجُنُودَهُ الذين يحفظُونَه وَجَمْعُه أَعَيْنَ الأَرْضَ عَيُونًا ﴾ [ القسمر / ١٢ ] ﴿فيهما وَعُيُونٌ، قَالَ : ﴿ وَلاَ أَقُولُ للَّذِينَ تَزْدَرِي ۗ عَيْنَان تَجْرِيَان ﴾ [ الرحــمن / ٥٠ ] ﴿عَيْنَان أَعْيَنُكُمْ ﴾ [ هـود / ٣١ ] ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مَنْ ﴿ نَضَّاخَتَانَ ﴾ [ الرحــمن / ٦٦ ] ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن ﴾ [ الفرقان / ٧٤ ] عَيْنَ القطر ﴾ [ سبا / ١٢ ] ﴿في جَنَّات ويُستَعارُ العَينُ لمعان هي مَوْجُودَةٌ في الجَارِحَةِ ۗ وَعُيُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٧ ] ﴿ مَنْ جَنَّاتُ بَنَظَرَات مُخْتَلَفَة ، واستُعـيـــرَ للثُّقُب في المزَادَة | وَعُيُونَ ﴾ [ الشـعــراء / ٥٧ ] ﴿ مــن جَنَّاتُ تشبيهًا بهَا في الهْيئَة وفي سَيَلان الماء منها فاشتُقُّ ۗ وَعُيُون وَزُرُوع ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] وعنتُ منها سقاءٌ عَيْنٌ وَمَعِينٌ إذا سال منها الماء الرَّجُلِّ أصَّبْتُ عَيْنَهُ نحو رَاسْتُهُ وَفَادْتُه ، وَعَنْتُه وقـولهُم: عَيِّنْ قِرْبَتَكَ أَى صُبَّ فيـها مـا يَنْسَدُ ۗ أَصَبْتُه بِعَيْنِي نـحـــو : سَفْتُه أَصَبْتُه بِسَيْفي ، بِسَيَلانِهِ آثَارُ خَرْزِهِ ، وقيلَ لَـ لمُتَجَسِّس عَيْنٌ ﴿ وذلك أنه يُجْعَلُ تَارَةً من الجِـــارحَة المُضْرُوبَة تشبيهًا بها في نَظَرِهَا وذلك كما تُسَمَّى المرأةُ النحوُ رَاسْتُهُ وفَأَدْتُهُ وَتَارَةً مِنَ الجَارَحَةَ التي هي فَرْجًا وَالَمْرُكُوبُ ظَهْرًا ، فيُصالُ فُلانٌ يَمْلكُ كذا الله في الضَّرْبِ فَيَجْرِي مَجْرَى سَفْتُهُ وَرَمَحْتُه ، فَرْجًا وكـــذا ظَهْرًا لما كــان المقصُودُ مـنهــمــا | وعَلَى نحــو، في المَعْنَيَيْنِ قــولهمْ : يَدَيْتُ فــإنهُ العِضْوَيْنِ، وقيلَ للذَّهَبِ عَيْنٌ تشبيهًا بها في إيقالُ إذا أصَّبْتَ يَدَهُ وإذا أصَّبْتَهُ بيدك ، وتقولُ: كُونْهَا أَفْضَلَ الْجَوَاهِر كَمَا أَنَّ هذه الجارِحَةَ أَفْضَلُ الْعِنْتُ البُّثْرَ أَثَرْتُ عَيْنَ ماثها ، قال : ﴿ إِلَى الجوارح ومنه قيل أعيانُ القوم لأفَاضلهم وأعيَانُ ﴿ رَبُوةَ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعَينَ ﴾ [ المؤمنون/ ٥٠ ] الإخْوَةِ لَبِّني أَبِ وَأَم ، قال بعضهم : العَيْنُ إذا الشَّفْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعَين ﴾ [ الملك/ ٣٠] اسْتُعْمِلَ في مَعْني ذاتِ الشيءِ فَيُقَالُ كُلُّ مِالِهِ ۗ وقيل المِيمُ فيه أَصْلِيَّةٌ وإنما هو من مَعَنْتُ .

وَتُسْتَعَارُ العِينُ لِلْمَيْلِ فِي المِيزَانِ وِيُقَالُ لِبَقَرِ ۗ وَالسَّعِي عَجْزٌ يَلْحَقُ مِنْ تَوَلَّى الأَمْرِ والكلامِ الْوَحْشِ أَعْيَنُ وَعَيْنَاءُ لِحُسْنِ عَيْنِهِ ، وَجَمْعُهَا ﴿ قَالَ: ﴿ أَفَعَيينَا بَالْخَلْقَ الأُوَّلُ ﴾ [ ق/ ١٥ ] عينٌ ، وَبِهَا شُبُّهُ النَّسَاءُ ، قَال : ﴿ قَاصِرَاتُ اللَّوْلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَهِنَّ ﴾ [ الاحقاف / ٣٣ ] الُـطَرُف عِينٌ ﴾ [ الصافات / ٤٨ ] ﴿وَحُورٌ ۗ ومنه عَيَّ في مَنْطقه عَيَّا فهو عِييٌّ وَرَجُلٌ عَيَايَاءُ عينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢ ] .

عيى : الإعْيَاءُ عَجْزٌ يَلْحَقُ البَدنَ منَ المَشْي، الدواءَ له، والله أعلمُ .

طَبَقَاءُ إِذَا عَبِيَ بِالكَـلامِ والأَمْرِ ، وَدَاءٌ عَيَاءٌ لأَ

# كتاب الغين

غبر : الغابرُ المَاكثُ بعدُ مُضيٌّ مَا هو مَعهُ قَال : ﴿ إِلاَّعَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٧١ ] يعنى فيــمَنْ طَالَ أعمَارُهُمْ ، وَقــيلَ : فيمَنْ بقَى وَلَم يَسْرِ مَعَ لُوط وَقِيلَ : فيمَنْ بَقَى ۗ النَّفْضي ، أو مِنْ غَبْرَةِ اللَّوْنِ فهـ و كقـ ولهم : بَعْدُ في العذَابِ وفي آخر ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ كَانَتْ منَ الْغَابِرِينَ﴾ [ العنكبـوت / ٣٣] وفي آخــر ﴿ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمَ الْعَابِرِينَ ﴾ [ الحجر / ٦٠] ومنه الغُبْرَةُ البَقيَّةُ في الضَّرْعِ من اللَّبَنِ وجَمَّعُهُ أَغْبَارٌ وغُبُرُ الحَيْضِ وغُبُر الليلِ . والغُبَارُ مـــا يَبْقَى من التراب المُشارِ ، وجُعِلَ عَلَى بِنَاء الدُّخانِ والعُثَّارِ ونحوِهما من البَّقايا، وقد غُبَّرَ الغُبارُ أَى ارْتَفَع، وقـيلَ يقالُ للمــاضي : غابرٌ وللبَاقي غابرٌ فإن يكُ ذلك صحيحًا ، فإنما قيلَ للمَّاضِي غَـَابِرُ تَصَوَّرُا بَمْضِيِّ الغُبَّارِ عن الأرض وقــيلَ لــلبَاقى غَابِرٌ تَصَوُّرًا بِتَخَلُّف الغُبَارِ عن الذي يعــدو فَيَخْلُفُه ، ومن الغُبَّارِ اشْتُقَّ الغَبْرَةُ وهو ما يَعْلَقُ بالشيء من الغُبَار ومـا كان على لَوْنه ، قال : ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَـنْذَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ كقوله: ﴿ ظُلُّ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ [ النحل / ٥٨ ] يقالُ غَبَرَ غَبْرَةً واغبَّر وَاغْبارٌ ، قال طرَفَةُ: \* رَأَيْتُ بَنِي غَبَراءَ لا يُنكرُونَني \*

أَى بَنِي الْفَآزَةِ الْمُغْبَرَّةِ ، وذلك كَـقُـوْلهم :

إِنُو السَّبيلِ . وداهيَةٌ غُبرَاءٌ إما من قولهمْ : غَبرَ الشيءُ وَقَعَ في الغُبارِ كَانِها تُغَبِّرُ الإِنْسَانَ ، أو من الغَبْر أي السَهَيَّة ، والمَعْني دَاهيَةٌ بــاقيَةٌ لا دَاهَيَةٌ رَبَّاءُ ، أو منْ غُبْرَة اللَّبن فكلُّهِـــا الدَّاهيَةُ التي إذا انْقَضَتْ بقَى لها أثَرٌ أو منْ قـولهم : عرقٌ غَبرٌ ، أي ينتَفضُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَقَــد غَبَرَ العرْقُ ، وَالْغُبَيْرَاءُ نَبْتُ مَعْرُوفٌ، وثُمَرٌ عَلَى هَيْنَته وَلُونه.

غبن : السغَّبنُ أَنْ تَبْخَسَ صَاحِبكَ فسى مُعَـامَلَة بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِضَرْبِ مِنَ الإِخْفَاء ، فـإنْ كان ذلك في مال يقالُ غَـبَنَ فُلانٌ ، وإن كان فَى رَأْيِ يُقَالُ غَبِنَ وغَبِنْتُ كَـٰذَا غَبِّنَا إِذَا غَفَلْتَ عـنه فَعَدَدْتُ ذلـك غَبْنًا ، ويــومُ التّغَابُن يــومُ القيامَةِ لِظُهُورِ الغَبْنِ في الْمِايَعةِ الْمُشارِ إليها بقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَـغَاءَ مَرْضَات الله ﴾ [ البقرة / ٢٠٧ ] وبقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْترَى منَ الْمُؤمنينَ ﴾ [ التوبة / ١١١] الآية وبقوله : ﴿ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قليلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] فَعَلَمُوا أَنهُمُ غُبُنُوا فيمـا تَرَكُوا منَ الْمِايَعة وفيــما تَعاطَوْه من ذلك جـميـعًا وسُئِلَ بعضُهُمْ عن يوم التَّغـابُنِ فقال : تُبدُوا الأشياءُ لهم بخلاف مَقاديرهمُ في الدُّنْيا ، قال بعض المفسرين : أصلُ الغَبْن العائرًا ، غَدرٌ ، ومنه قبيلَ ما أثبَتَ غَدرَ هذا إِخْفَاءُ الشيء والغَبَنُ بالفَتْح المَوْضعُ الذي يُخْفَى فيه الشيءُ ، وأنشَد :

> وكم أر مسل الفتيسان في غَبَّن الرَّأَى يُنْسَى عَوَاقبُها

وسُمِّي كُلُّ مُنْثَنِ مَن الأعْضَاء كِالْصُول الفَخِذَيْنِ والمَرَافِقِ مَغَابِنَ لاسْتِتـــارِهِ ، ويُقـــالُ للمرَّاة إنها طَيَّبَةُ المَغَابِن .

غَثًا : الغُنَّاءُ غُنَّاءُ السَّيْلِ والسقِدْرِ وهو مسا ويُضْرَبُ بِهِ المَثلُ فيما يَضيعُ ويَلْهُبُ غَيْرَ مُعَتَّدُّ به، ويقالُ : غَشَا الوادِي غَثُواً وَغَثَتْ نَفْسُهُ تَغْثَى غَثَانًا خَشَّتْ .

غـــلـر : الــغَدْرُ الإخْلالُ بــالــشــى، وتَرْكُهُ والغَدْرُ يُصَالُ لتَرْك العَهْد ومنه قيل فُلانٌ غـادرٌ وجَمْعُهُ غَدَرَةٌ ، وغَدَّارٌ كَشيــرُ الغَدْرِ ، والأغْدَرُ والسغَديرُ المَاءُ السذى يُغَادرُه السَّيْلُ فسى مُستَنْقَع يَنْتَهِى إليه وَجْمَعُهُ غُدُرٌ وغُدْرَانٌ ، وَاسْتَغْدَرَ الغَديرُ صارَ فيه الماءُ ، وَالغَديرَةُ الشَّعْرُ الذي تُرِكَ حتى طالَ وجَمْعُهَا غَداثرُ . وغــادَرَهُ تَرَكهُ قُلَا : ﴿ لاَ يُغَادرُ صَغيرَ مَ وَلاَ كَبيرَ وَ إِلاَّ كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] ﴿ فَلَمْ نُغَادرُ منْهُمْ أَحَدًا ﴾ [ السكه ف / ٤٧ ] ، وعُدَرَت

الفرَس ثم جُعلَ مشلا لمَنْ له ثَباتٌ فقيلَ ما

غدق: قــال : ﴿ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن / ١٦] أي غَزيـرًا ، ومنـه غَدقَتْ عَيْنُه تَغْدَقُ ، والغَيْدَاقُ يُقالُ فيما يَغْزُرُ من ماء وعَدُو وَنُطْق .

غُدا : الغُدُورَةُ وَالغَداةُ مِن أُولِ النهارِ وَقُوبِلَ في القرآن الغُدُوُّ بالأصال نحو قوله : ﴿ بِالْغُدُوِّ يَطْفَحُ وَيَتَفَرَّقُ مِن النَّبَاتِ السيسابِسِ وَزَبَد القدر ﴿ وَالْأَصَالَ ﴾ [ الأعراف / ٢٠٥] وقُوبِلَ الْغَدَاةُ بالْعَشَى ، قال: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَى ﴾ [الانعام/ ٥٢ ] ﴿ غُدُوهُمَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [ سبا / ١٢ ] والغـاديةُ السَّحَابِ يَنْشُأُ غُدُوةً ، والغَدَاءُ طَعَـامٌ يُتَنَاوَلُ فَـى ذلك الوقت وقــد غـدَوْتُ أَغْدُو، قَال : ﴿ أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرِثْكُمْ ﴾ [القلم / ٢٢] وَغَدُّ يُقَالُ لليـــومُ الذِّي يَلي يَوْمُكَ الذي أَنْتَ فيه ، قيال : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾ [ القمر / ٢٦ ] ونحوَّهُ .

وَنَلْتُ منه ما أُريدُهُ ، وَالغَرَّةُ غَفْلَةٌ فَى اليَقَظَةَ ، وَالغِرَارُ عَفَلَةً مَع غَفُوةً ، وأصلُ ذلـك من الغُرُّ وهو الأثرُ الظاهرُ منَ الشيء ومنه غُرَّةُ الفرَس. وَغَرَارُ السَّيْفِ أَى حَدُّهُ، وَغَرُّ النَّوْبِ أَثَرُ كُسُره، الْشَاةُ تَخَلَّفَتْ فَسَهِي غَدَرَةٌ وقَسِيلَ للجُحْرَةِ ۗ وقَسِل اطْوِهِ عَلَى غَرَةٍ ، وغَرَّهُ كذا غُرُورًا كَأَنَّمَا وَاللَّخَاقِيقِ للأَمْكِنَةِ التي تُعْـادِرُ البَّعِيـرَ والفَرَسَ | طَوَاهُ عَلَى غَرَّةٍ ، قـــال : ﴿ مَا غَرَّكَ بَرَبُّكَ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٦] وقال : ﴿ وَمَّا يَعَدُّهُمُّ السَّسَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ الظَّالمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [ فاطر/ ٤٠ ] وقـال : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخرُفَ الْقَوْل غُرُورًا ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَنَاعُ الغُرُورِ ﴾ [آل عمران / ١٨٥] ﴿ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا ﴾ [ الأنعام / ٧٠] ﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاًّ غُرُورًا ﴾ [ الأحـزاب/ ١٢ ] ﴿ وَلاَ يَغُرُّنُّكُمْ بالله الْغَرُورُ ﴾ [ لقمان / ٣٣ ] فالغَرُورُ كُلُّ مَا يَغُوُّ الإِنْسَانَ منْ مَال وَجاه وشَهُوةَ وشَيْطَان وقد فُسر بالشيطان إذ هُو أُخْبثُ الغارين وبالدُّنيا لما قيلَ الدُّنْيا تَغُوُّ وَتَضرُّ وَتُمرُّ ، وَالغَرَرُ الْخَطَرُ وهوَ منَ الغَرُّ ، ونُهيَ عَنْ بَيْعِ الغَرَر . والغَريرُ الحُلُقُ الحَسَنُ اعــتبارًا بأنَّهُ يُغَرُّ وقــيلَ فُلانٌ أَدْبَرَ غَريرُهُ وأقبلَ هَريرُهُ فباعتبار غُرَّة الفَرَسِ وَشُهْرَتُه بها قسيل فُلانٌ أغَرهُ إذا كان مَشْهُورًا كَريما ، وقسيلَ الغُرَرُ لثلاث ليسال من أوَّل الشَّهْر لكون ذلك منه كَالْغُرَّة منَ الـفـرَسِ ، وَغِرَارُ السَّيْفِ حَدُّهُ ، والغرَارُ لَبَنَّ قَليلٌ ، وَغَمَارَت النَّاقَةُ قَلَ لَبُّنُهَا بَعْدَ أَنَّ ظُنَّ أَنْ لا يَقلَّ فكَ أَنْهَا غَرَّتْ صاحبها .

الْكَرِيمِ ﴾ [ الانفطار / ٦ ] ﴿ لاَ يَغُرُّنُّكَ تَقَلُّبُ ۗ ا غَرَبَتِ تَغْرُبُ غَرَبًا وغـــروبــا وَمَغْرِبُ الشَّمْس وَمُغَيْرِبانُهَا ، قال : ﴿ رَبُّ المَشْرِق وَالمَغْرِبِ ﴾ [ المسزمـــل / ٧] ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ [النساء / ١٢٠] وقسال : ﴿ بَلْ إِنْ يَعسد | المَغْرِبَيْن ﴾ [ الرحمن / ١٧] ﴿ رَبُّ الْمُسارق وَالْمُغَارِبِ ﴾ [ المعارج / ٤٠ ] وقد تقدّم الكلامُ في ذِكْرِها مُثَنَّيْسِيْنِ وَمَجْمُوعَينِ وقَــالَ : ﴿لاَ شُرَقيَّة وَلاَ غَرْبِيَّة ﴾ [ النور / ٣٥] وَقَالَ: ﴿ حُتَّى إِذَا بَلَغَ مُّغْرِبَ السَّمْسِ وَجَدَهَا المَغُرُبُ ﴾ [ الكهف/ ٨٦ ] وقيلَ لكُلُّ مُتباعد غَرِيبٌ وَلَكُلُّ شيءِ فيما بَيْنَ جنسهِ عَدِيمِ النَّظير غَريبٌ، وعلى هذا قُوله ﷺ : « بَدأُ الإُسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بَدَأً » وقسيلَ الْعُلَمَاءُ غُرِيَاءُ لقلَّتهمْ فيمما بَيْنَ الْجُهَّالِ ، وَالغُرَابُ سُمِّيَ لكونه مُبْعدا في الذَّهَابِ ، قالَ : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ ﴾ [ المائدة / ٣١] ، وَغـــــــاربُ السَّنَام لبُعْدِه عَنِ المَنَالِ ، وَغَرْبُ السَّيْف لغُرُوبِه في الضَّريبَة وهوَ مَصْدُرٌ في مَعْنَى الفاعل ، وَشِّبَ بَهُ حَدُّ اللِّسَان كَتَشْبِيهِ اللِّسَان بالسَّيْف ف قيلَ فُلانٌ غَرْبُ اللَّسانِ، وَسُمَّىَ الدَّلْوُ غَرْباً لتَصَوَّر بُعدها في البثر ، وأَغْرَبَ الساقي تَنَاول الْغَرْبُ وَالغَرْبُ الذَّهَبُ لكونِه غَرِيبًا فيما بينَ الجمواهر الأرْضِيَّةِ ، ومنه سَهُمٌ غَرْبٌ لا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ . ومنه نَظَرٌ غَرْبٌ ليس بقاصد ، وَالغَرَبُ شَجَرٌ لا يُثْمَرُ لَتَبَاعُدُه مِنَ الشَّمـرَات ، غُرب : الغَرْبُ غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ ، يقالُ ﴿ وَعَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وُصِفَ بَذَلَكَ لَانَهُ يِقَالُ كَانَ طَيرا

تَنَاوَل جاريَةً فَأَغْرَبَ بِهَا يَقَالُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وَعَنْقَاءُ مُغْرِب بِالإِضْافَة. وَالغُرابان نُقْرَتَان عَنْدَ صلْوَى العَجُز تشبيها بالغُراب في الهيئة وَالْمُغْرِبُ الأَبْيُضُ الأَشْفَارِ كَانَّمَا أَغْرَبَتْ عَيْنُهُ فَي ذلك السَيَاضِ . وغَرَابيبُ سُودُ قـــــيلَ جَمْعُ غرْبيب وهو المُشْبهُ للغُرَابِ في السَّواد كــقولكَ أَسُودُ كَحَلَك الغُراب .

جُعلَ اسْمًا لكُلِّ غَايَة يُتَحَرَّى إِدْراكُها ، وَجَمْعُهُ أَغْرَاضٌ، فالغَرَضُ ضَرَبَان: غَرَضٌ نَاقصٌ وَهُو الذى يُتشوَّقُ بعْدَهُ شيءٌ آخرُ كاليسارِ والرئاسة وَنحــوِ ذلك مما يكونُ منْ أغْراضِ الناسِ، وَتَامُّ وَهُو الذِّي لَا يُتَشَوَّقُ بِعِدَهُ شِيءٌ آخِرُ كَالْجِنَّةِ . غرف : المغَرُّفُ رَفْعُ السَّىء وتَسْنَاولُه ،

يِقَالُ: غَرَفْتُ المَاءَ وَالمَرَقَ ، وَالْغُرْفَةُ مَا يُغْتَرَفُ، وَالغَرْفَةُ للْمَرَّة ، وَالمغْرَفَةُ لما يُتناوَلُ به ، قال : ﴿ إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرُّفَةً بِيده ﴾ [ السقرة / ٢٤٩] ومنه استُعيسرَ غَرَفْتُ عَرْفُ الفرس إذا جَرَرْتُهُ وغَرَقْتُ الــشَّجَرَةَ ، وَالـــغَرَفُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ ، وَغَرَفَتِ الإبلُ اشْتَكَتُ مِن أَكُلُه ، وَالسَّغُرُفَةُ عُلَيَّةٌ مِن السِناء وَسُمِّيَ مَنادِلُ الجَنَّة غُرَفًا، قال : ﴿ أُولِنُكَ يُجْزُونَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان / ٧٥ ] وقال : ﴿ لَنُبُونُنَّهُمْ منَ الجُّنَّة غُرُفًا ﴾ [ العنكبــوت / ٥٨] ﴿ وَهُمْ في الغُرُفَات آمنُونَ ﴾ [ سبأ / ٣٧ ] .

غرق: الغَرَقُ الـرُّســوبُ في المــاء وفي البَلاء، وَغَرِقَ فُلانٌ يَغْرَقُ غَرَقا وأغْرَقَهُ ، قال: ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الغَرَقُ ﴾ [ يونس / ٩٠ ] وفُلانٌ غَرِقَ في نعمة فُلان تشبيها بذلك ، قال: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ ﴾ [البقرة / ٥٠] ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الإسراء / ١٠٣] ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ ﴾ [ الشعراء/٦٦] غرض الغَرَضُ الهدَفُ المَقْصُودُ بالرَّمْيِ ثم الحُرْقَ أَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ [الشعراء / ٦٢] ﴿ وَإِنْ نَشَا نُغْرِقْهُمْ ﴾ [ يس / ٤٣] ﴿ أَغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ﴾ [ نــوح / ٢٥] ﴿ فكــانَ منَ المُغْرَقِينَ ﴾ [ هود / ٤٣].

غرم: الغُرْمُ ما يَنُوبُ الإنسانَ في مَاله من ضَرَرٍ لِغيرِ جَنَايةِ منه أو خيـانَة، يقالُ غَرمَ كذا غُرْما وَمَغْرَما وَأُغْرِمَ فلانٌ غَرَامَةٌ ، قال : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٦ ] ﴿ فَهُمْ مَنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ﴾ [ الطـور / ٤٠ ] ﴿ يَتَّخَذُمُا يُنفَقُّ مَغْرَمًا ﴾ [ التوبة / ٩٨ ] والـغَريم يُقالُ لَمَنْ لهُ الدُّيْنُ وَلَمْنُ عليه الدَّيْنُ، قال : ﴿وَالْغَارِمِينَ وَفَى سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ التــوبة / ٦٠ ] والغَرَامُ مَا يَنُوبُ الإِنْسَانَ منْ شِدَّة وَمُصِيبَة ، قَال : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٥ ] من قــولهم : هو مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ أَى يُلارِمُهُنَّ مُلاَزَمَةَ الغَرِيمِ . قال الحـسنُ : كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إلا النَّارَ ، وقيلَ معناهُ مشغُوفًا بإهْلاكهِ .

ذلك من الغراء وهو ما يُلْصَقُ به ، وقد أَغْرَبُ فُلانا بكذا نحب أَلْهَجْتُ به ، قال : غزل : قَال : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ غَزْلها ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وقَدْ غَزْلَتْ غَزْلُها . وَالغَزَالُ وَلَدُ الظَّنِية ، وَالغَزَالةُ قُرْصَةُ الشمس وَكُنِّي بِالغَزْلُ وَالْمُغَارَلَةِ عِن مُشَافَنَة المرأة الستى كَـِـَانُهَا غَزَالٌ ، وَغَزِلَ الْكَلْبُ غَزَلًا إذا أَدْرُكَ الغَزَالَ فَلَهِيَ عنه بَعْدَ إِدْرَاكه .

غزا: الغُزُو الْخُرُوجُ إِلَى مُحارَبَة العَدُونَ ، وَقَـد غَزَا يَغْزُو غَزُوا فـهـو غـاز وَجَمْعُهُ غُزَاةٌ وَغُزٌّ، قَال : ﴿ أَوْ كَانُوا غُزى ﴾ [ آل عمران/

غسق : غَسَقُ الليل شدَّةُ ظُلْمَته قال : ﴿ إِلَى غَسَقَ الَّذِيلُ ﴾ [ الإسراء / ٧٨ ] والغاسقُ الليلُ المُظلمُ ، قال : ﴿ وَمَنْ شَرُّ خَاسَق إِذَا وَقُبَ ﴾ [ الفلق / ٣ ] وَذلك عبارةٌ عَن النائبة بالليل كالطارق، وقيلَ القَمَرُ إذا كُسِفَ فاسُودً. وَالْغَسَّاقُ مَا يَقْطُرُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ السَّارِ، قَال : ﴿ إِلاَّ حَميمًا وَغَسَّاقًا ﴾ [ النبأ / ٤٥].

غسل: غَسَلْتُ الشيءَ غسلا أسلتُ عليه المَاءَ فَأَرَلْتُ دَرَنَهُ ، والغَسلُ الاسمُ ، والغسلُ مَا

غرا: غَرِيَ بكذا أي لَهجَ به ولَصَق وَاصْلُ النِّسْلُ به ، قــــال : ﴿فَاغْسَلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾ [ المائــدة / ٦ ] الآية . والاغْتسَالُ غَسْلُ البَّدَن، قال: ﴿ حَتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [ النساء/ ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضاءَ ﴾ [ المائدة / [ ٤٦ ] وَالْمُغْتَسَلُ الْمُوضِعُ الذي يُغَـتَسَلُ منه والماءُ ١٤] ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ [ الأحزاب / ٢٦٠ | الذي يُغْتَسَلُ بِه ، قَال : ﴿ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌ بَاردٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ ص / ٤٢ ] والـغسلينُ غُسَالـــَةُ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ فِي النارِ ، قال : ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إلا من غسلين ﴾ [الحاقة / ٣٦].

عَشْمَ : غَشْيَه غشَاوةً وَغشَاءً أتباهُ إِثْيَانَ ما قـــد غَشيَه أي سَتَرَهُ والغشَاوَةُ مـــا يُغَطَى به الشيءُ، قال : ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره عَشَاوةً ﴾ [الجائية / ٢٣] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهُمْ عَسَاوَةً ﴾ [البقرة / ٧] يـقَالُ غَشيَهُ وَتَغَشَاهُ وَغَشَّيتُه كذا قَالَ : ﴿ وَإِذَا غُشْيَهُمْ مَوْجٌ ﴾ [ لقمان / ٣٢ ] ﴿ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمُّ مَا غَشْيَهُمْ ﴾ [ طه / ٧٨ ] ﴿ وَتَغَشَّى وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ إبراهيم / ٥٠] ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [ النجم /١٦] ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ الليل / ١] ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ [ الانفال / ١١ ] وَغَشَيْتُ مَوْضعَ كذا أتَيْتُه وكُنِّيَ بذلك عن الجــماع يُقالُ غَشَاها وَتَغَشَّاهَا : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ ﴾ [الأعراف / ١٨٩] وكـذا الغشيانُ والـغاشـيةُ كلُّ ما يغَطَى الشيءَ كغاشيَة السُّوج وقولهُ: ﴿ أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٠٧ ] أي نائبةٌ تَغْشَاهُمْ وَتُجَلِّلُهمْ وقسِل الغاشسيةُ في

الأصل محمىودةُ وإنما اسْتُعيرَ لفَظْهَا هَهُنا عَلَى نحو قوله : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقهمْ غُواَشٍ ﴾ [الأعراف / ٤١] وقبوله : ﴿ هَلُ أَتَاكَ حُديثُ الْغاشية ﴾ [ الغاشية / ١ ] كنايةٌ عن القيامة وجَمْعُهَا غواش ، وغُشيَ عَلَى فُلان إذا نابه ما غَشَى فَهْمَهُ ، قال: ﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه منَ المُوت ﴾ [ الأحزاب / ١٩ ] ﴿ نَظَرَ المَعْشيُّ عَلَيْه منَ المَوْت ﴾ [ محمد/ ٢٠] ﴿ فَأَغُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [ يس / ٩] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [ البقرة / ٧] ﴿كَأَنَّمَا أُغْشَيَتُ وَجُوهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٧ ] ﴿ وَاسْتَغْشُوا نَيَابَهُم ﴾ [ نوح / ٧] أي جَعَلُوهَا غَشَاوَةً عَلَى أَسْمَاعِهِم وذلك عبارَة عَنْ الامْتنَاع من الإصْغاء ، وقيلَ اسْتَغَـشُواْ ثيابُهمْ كنايةٌ عن العَدْو كقولهم : شَمَّر ذَيْلاً والقَي ثُوبَهُ ، ويقالُ غَشَيْتُه سَوْطًا أو سَيْفًا كَكَسَوْتُهُ وَعَمَّمْتُه .

غص: النفصةُ الشَّجَاةُ السِّي يُغَصُّ بهَا الحَلْقُ ، قال: ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً ﴾ [ المزمل/ ١٣].

غيض: السغض النقصان من السطرف والصوت وما في الإناء يقال غض واغض ، قال : ﴿ قُلُ لِلْمَوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَقُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضَ مَنْ صَوْتِكَ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَاغْضُضُ مَنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقمان / ٣١] وقول الشاعر:

\* فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَكَ مَنْ نُمَيْرٍ \* فَعَلَى سَبِيلِ الـتّهكُّمِ ، وغَضَضْتُ الـسُقّاءَ نَقَصْتُ مِمَّا فيه ، والغَضُّ الطِّرِيُّ الذي لم يَطُلُ مُكْثُهُ .

غضب: الغَضَبُ ثُورَانُ دَم القَلْب إرادة الأنتقَام ، ولذلك قـال عليـه الســلام : « اتَقُوا الْغَضَبَ فِإِنَّهُ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلَـم تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةَ عَيْنَيْهِ ﴾ (١) وإذا وُصفَ اللهُ تعَالَى به فالمُرَادُ به الانْتقَامُ دُونَ غَيره ، قال : ﴿ فَبَاؤُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ﴾ [ السقرة / ٩٠] ﴿ فَبَاوُوا بِغَضَّبِ مِنَ اللهُ ﴾ [البقرة / ٦١] وقال : ﴿ وَمَنْ يُحْلَلُ عَلَيْهُ غَضَبي ﴾ [ طه / ٨١ ] ﴿ غَضَبَ اللهُ عَليهم ﴾ [ المجادلة / ١٤ ] وقولهُ : ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبَ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] قيل هُمُ الْيَهُودُ . وَالْغَضْبَةُ كَــالضَّجْرَةِ ، والغَضُوبُ الكـنيـــرُ الغَضَب. وَتُوصَفُ به الحيَّةُ والـنَّاقَةُ الضَّجُورُ وقسيلَ فُلانٌ غَضَبـةٌ : سَريعُ الغَضَب ، وحُكى أَنْهُ يُقَالُ غَضِبْتُ لِفُلاَنِ إِذَا كَانَ حَيًّا وغَضِبْتُ بِه إذا كان مَيَّتا .

<sup>(</sup>۱) رواه التسرمذی ( ۲۱۹۱ ) من حسدیث طویل وقال: هذا حسدیث حسن صحیح . ورواه أحسمد (۳/ ۱۹ ، ۱۱ ) . بلفظ : « آلا وإن الغسضب جسمرة فی قلب ابن آدم أما ما رأیتم إلى حمرة عینیه وانتفاخ أوداجه فسمن أحس بشیء فلیلصق بالارض » .

غطش : ﴿ أَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ [ النازعات / ٢٩ ] أى جَعَلهُ مُظْلِما وأصْلُه من الأغْطَش وهو الذى في عَيْنه شَبْهُ عـمَش ومنه قـيل فَلاةً غَطْشَى لا يُهتَدى فيها والتّغَاطُشُ التّعامِي عن الشيء .

غطا: الغطاءُ ما يُجعلُ فوق الشيء من طبَن ونحوه كسما أنّ الغشاء ما يُجعلُ فَوقَ الشيء من الشيء من لباس ونحوه وقد استُعيرَ للجهَالة ، قال : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢].

فعلُ الكذّابِينَ وهذا مَعْنَى : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ الْكُمْ ﴾ [ غافر/ ٢٠ ] وقال : ﴿ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْوَلَا تَسَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ [ التسوبة / ٨٠ ] ﴿ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ غافر / ٧ ] ﴿ وَالْغَافِرُ وَالْغَفُورُ فَى وصْف الله نحو ﴿ غَافِرِ اللَّذَنَبِ ﴾ [ غافر / ٣ ] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ الذّنب ﴾ [ غافر / ٣ ] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ [الزمر/ الذّنب ﴾ [ فالغَفْرانُ ومنه قولهُ : ﴿ اغْفِر لَى وَلَوَالدّي ﴾ [ الشعراء / ٢٨ ] ﴿ أَنْ يَغْفَر لَى وَلَوَالدّي ﴾ [ الشعراء / ٢٨ ] ﴿ أَنْ يَغْفَر لَى النَّرُوهِ بَا يَجِبُ أَن يُسْتَرَ بِهِ ، والمغفَر بَيْضَةُ الْحَديد ، والمغفَرةُ خَزقَةٌ تَسْتُرُ بِهِ ، والمغفَر بَيْضَةُ الْحَديد ، والمغفَرةُ خَزقَةٌ تَسْتُرُ بِهِ ، والمغفَر بَيْضَةُ وَسَحابَةٌ فَوْقَ سَحابَةٌ فَوْقَ سَحابَةً .

غفل: الغَفْلَةُ سَهُو يَعْتَرِى الإِنْسَانَ مِنْ قَلَةً التَّحَفُظُ وَالتَّيَقُظ ، يُقَالُ غَفَلَ فَهُ وَهُ عَافِلٌ ، وَالتَّحَفُظ وَالتَّيَقُظ ، يُقَالُ غَفَلَة مِنْ هَذَا ﴾ [ق / قال: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فَى غَفْلَة مِعْرِضُونَ ﴾ [ الانبياء / [ ] ﴿ وَهُمْ غَنْ المُنياء / [ القصص / ١٥ ] ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ أَعَنْ دُعَاتِهِمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ عَافِلُونَ ﴾ [ الاحقاف/ ٥ ] ﴿ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [ يوسف / ٣] ﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [ الروم / ٧] ﴿ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ﴿ لَوْ تَغْفُلُونَ ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ﴿ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ [ النساء / ١٠٤ ]

﴿ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [ يس/ ٦] ﴿ عَنْهَا غَافِلينَ ﴾ [ الأعراف / ١٤٦ ] وأرضٌ غُفُلٌ لا مَنَارَ بِهَا وَرَجُلٌ غُفُلٌ لم تَسُمْهُ الـتّجَارُبُ وَإِغْفَالُ الكتَاب تَرْكُهُ غيرَ مُعْجَم وقولهُ : ﴿ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرنًا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] أي تَركناهُ غــيـر مَكْتُوب فيه الإيمانُ كما قَال : ﴿ أُولِنِكَ كَتُبَ في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] وقسيل مَعْناهُ مَنْ جَعَلْنَاهُ غَافلاً عَنِ الْحَقَائقِ .

غل :الْغَلَلُ أَصْلُهُ تَدَرُّعُ الـشيء وتَوَسُّطُهُ ومنه الغَلَلُ للـمـاء الجَارى بَينَ الشَّجَر ، وقـد يقالُ له الغيلُ وَانْغلَّ فيـما بَيْنَ الشَّجَر دَخَلَ فيه فَالْغُلُّ مُخْتَصٌّ بَمَا يُقَيَّدُ بِهِ فِي إِلَّهُ الْأَعْضَاءَ وَسُطُهُ وجَمْعُهُ أَغْلَالٌ ، وغُلَّ فُلانٌ قُيَّدَ به ، قال : ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ [ الحاقة/ ٣٠ ] وقال: ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ ﴾ [ غافر / ٧١ ] وقيل للبخـيل هو مَغْلُولُ اليد ، قال : ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف / ١٥٧] ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقُكَ ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] أَى ذَمُّوهُ بِالبُّحْلِ وقيل : إنهُمْ لَمَا سَمِعُوا أنَّ الله كَد قضى كلَّ شيء قالُوا : إذا يَدُ الله مَغْلُولَةً أَى في حكم المُقَيَّدُ لكونها فالرغَة ، فقال الله تعالى ذلك . وقولهُ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا في أَعْنَاقهم أَغْلاً ﴾ [ يس / ٨] أي منسعَهُم (١) تقدم .

فعلَ الْخَير وذلك نحـو وصَّفهم بالطُّبْع والْخَتْم عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وقسيل: بلُ ذلك وإن كان لفظُه ماضيا فهــو إشارة إلى ما يُفعلُ بهم في الآخرة كقوله : ﴿ وَجَمَلْنَا الْأَغْلَالَ فَي أَعْنَاقَ الَّذِيسِنَ كَفَرُّوا ﴾ [سب ا / ٣٣] والغُلالةُ ما يُلْبَسُ بَينَ القُوبَينَ ، فالشِّعَارُ لما يُلْبَسُ تحت النَّوْبِ وَالدُّثَارُ لما يُلْبَسُ فَوْقَهُ ، وَالغُلالةُ لما يُلْبَسُ بينهـما . وقد تُستَعَارُ الغُلالَةُ للدِّرْعِ كما يُستَعارُ الدِّرْعُ لها ، والغُلُولُ تَدَرُّعُ الحِيآنَة ، وَالغلُّ العداوةُ ، قال : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِـــــى صُدُورهمْ مَنْ عَلْ ﴾ [الأعراف/ ٤٣] ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غَلاَّ للذينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ ﴾ [ الحشر/ ١٠ ] وَغَلَّ يَغِلُّ إذا صـار ذا غِلِّ أي ضِغْنِ ، وأغَلَّ أي صارَ ذا إغْلال أي خيانة وَغَلَّ يَعُلُّ إذا خانَ ، وأَغْلَلْتُ فُلانا نَسَبُّتُه إلى الغُلُولِ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [ آل عمران / ١٦١] وَقُرِئَ : ﴿ أَنَّ يُغَلُّ ﴾ أى يُنسَبَ إلى الخيَانَة منن أَغْلَلْتُهُ ، قال : ﴿ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ [ آل عسران / ١٦١ ] ورُوى ﴿ لاَ إغْلَالَ وَلاَ إِسْلالَ ﴾(١) أي لا خيَانَة ولا سَرقَة. وقـــوك ﷺ : اثَلاثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ

المُؤْمِنِ "(1) أى لا يَضطَغِنُ ، ورُوى : " لاَ يُغِلُ "أى لا يَصِيبُ فا حِيانَة ، وأَغَلَّ الجازِرُ والسالخُ إذا تركَ في الإِهَابُ من اللّحْم شيئًا وهو من الإغسلال أى الجيانة فكأنه خان في اللّحْم وتركه في الجِلْد الذي يحمله . والغُلَّةُ والغَلِلُ ما يَتَدَرَّعَهُ الإنسانُ في داخله من العَطَش ومن شدة الوجد والغَيْظ ، يقالُ شفا العَطَش ومن شدة الوجد والغَيْظ ، يقالُ شفا الإنسانُ من دَخْلِ أَرْضِه ، وقد أغَلَتْ ضيَعته . والمُغلَق بين القسوم والمُغلَق بين القسوم الذين تتغلغل بين القسوم الذين تتغلغل بين القسوم الذين تتغلغل بين القسوم ولا حُزْنٌ ولم يَبلُغُ شَرَابُ ولا حُزْنٌ ولم يَبلُغُ سَرُورُ

غلب: العَلَبَةُ السقَهْرُ يَعَالُ عَلَبَتُهُ عَلَبًا وَعَلَبُهُ عَلَبًا وَعَلَبًا فَأَنَا غَالِبٌ ، قال تعالى: ﴿ الم

(۱) [ صحيح ]

رواه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ( ١٠٨٧ ) وأحمد ( ١٠٨٧ ) وابن حبان ( ٧٣ ) من طرق عن يحيى بن سعيد ثنا شعبة أنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال رسول الله على ... فذكره ، قال الشيخ الألبانى : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

قلت : وله شـــواهد في السنة ( ١٠٨٥ ) من حديث حبير بن مطعم و( ١٠٨٦ ) من حديث ابن مسعود به.

غُلَبَت السرُّومُ فسى أَدْنَى الأَرْض وَهُمُ مَنْ بَعْد عَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ ﴾ [ السروم / ١ ، ٢ ، ٣ ] ﴿ كُمْ مَنْ فَنَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَنَةً كَثِيرةً ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩ ] ﴿ يُغْلَبُوا مَائَتَيْنَ ﴾ [ الأنفال / ٦٥ ] ﴿ يَغْلَبُوا أَلْفًا ﴾ [ الأنفال / ٦٥ ] ﴿ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] ﴿ لاَ غَالبَ لَكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [ الأنفــــال / ٤٨ ] ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ الغالبينَ ﴾ [ الأعـراف/ ١١٣ ] ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالْبُونَ ﴾ [ الشعراء/ ٤٤] ﴿ فَغُلِّبُوا هُنَالَكَ ﴾ [الأعراف/ ١١٩] ﴿ أَفَّهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ إ } ] ﴿ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [ آل عمران / ١٢] ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [ الانفال / ٣٦ ] وَغَلَبَ عليه كذا أي استولى: ﴿ غُلَيْتُ عَلَيْنَا شَقُوتُنَّا ﴾ [ المؤمنون / ١٠٦ ] قسيــل وأصل غَلَبَتُ أَنْ تَّنَاوَلَ وَتُصيبَ غَلَبَ رَقَبَته ، وَالْأَغْلَبُ الغَلْـيظُ الرَّقَبِة ، يعقَالُ : رَجُلٌ أَغْلَبُ وامسراةٌ غَلْبَاءُ وَهَضْيَةٌ غَلْبَاءُ كقولك : هَضْبَةٌ عَنْقَاءُ ورَقْبَاءُ أَى عَظيمَةُ العُنُقُ وَالرَّقبَةِ وَالجَمعُ غُلُبٌ ، قال : ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ [ عبس / ٣٠].

غلظ : الغلظة صد الرقة ، ويسقال غلظة وعلظة وأصله أن يُستَعمل في الأجسام لكن قد يُستَعار للمعاني كالكبير والكثير ، قال : ﴿ وَلَيَجدُوا فِيكُمْ غلظة ﴾ [ التوبة / ١٢٣ ] أي خُسُونَة وقال : ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [ لقمان / ٢٤ ] ﴿ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [ نقمان / ٢٤ ] ﴿ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾

[ هــود / ٥٨ ] ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ التوبة / ٧٣ ] واسْتَغْلَظَ تهيَّا لذلك ، وقـــد يقــال إذا غَلُظ ، قــال : ﴿فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى على سُوقه ﴾ [ الفـتح / ٢٩ ]

غلف: ﴿ قُلُوبُنَا عُلُفٌ ﴾ [البقرة / ٨٨] قيلَ . هو جَمْعُ أَغْلَفَ كقولِهمْ : سَيْفُ أَغْلَفُ أَى هو في غلاف ويكونُ ذلك كـقـوله : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فَسَى أَكُنَة ﴾ [فـصلت / ٥] وقيل معناهُ قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ للعلْم وقيل معناهُ قُلُوبُنَا أَوْعِيةٌ للعلْم وقيل معناهُ قُلُوبُنَا مُغَلَقة ، وَعَلَقْتُ السَّيْفَ والقارُورة والرَّحْل والسَّرْجَ جَعَلْتُ لها غلافيا ، وقيل : ﴿ قُلُوبُنَا مُغَلَقة ، وَعَلَقتُ السَّيْفَ والقارُورة والرَّحْل والسَّرْجَ جَعَلْتُ لها غلافيا ، وقيل : ﴿ قُلُوبُنَا وَالأَصْلُ عُلَف نَحو تَخَضّب ، وقيل : ﴿ قُلُوبُنَا وَالأَصْلُ عُلَفٌ بَنِهِ اللَّامِ ، وقد قُرئ به نحو: عُلاف كُتُبٌ ، أي هي أوْعِيةٌ للعلم تنبيها أَنَّا لا نحتاجُ أَنْ نَتَعَلَّمَ منك ، فَلنَا غُنَيةٌ بما عندنا .

غلق: الغَلَقُ وَالمِغْلاقُ ما يُغْلَقُ به وقيلَ ما يُغْلَقُ به وقيلَ ما يُغْلَقُ به لكن إذا اعْتُبَر بالإغْلاقِ يقال له مغْلَقٌ ومغْلاقٌ ، وإذا اعْتُبَر بالفَّتْح يقالُ لهُ مَفْتَح وَمَفْتَاحٌ ، وأغْلَقْتُ البابَ وَغَلَقْتُهُ عَلَى التَّكَثِيرِ وذلك إذا أغْلَقْتَ أبوابا كشيرة أو أغْلَقْت بابا واحدا مرارًا أو أحْكَمْت إغْلاق بَاب وعلى هذا

﴿ وَعَلَقَتِ الْأَبُوابِ ﴾ [ يوسف / ٢٣] وللتشبيه به قيل عَلَقَ الرَّهْنُ عُلُوقًا وَعَلِقَ ظَهْرُهُ دَبَرًا ، والمِغْلَقُ السَّهْمُ السابعُ لاستغلاقه ما بقي من الجَوْاءِ الْمَيسسِ وَنَخْلَةٌ عِلَقَةٌ ذَوِيَتْ أُصُولها في المِثْمَارِ والعَلِقَةُ شَجَرَةٌ مُرَّةٌ مُرَّةً كالسَّمِ.

غلم: الغُلامُ الطَّارُ السَّارِبُ ، يَ قَالُ غُلامٌ الغُلُومَةِ وَالغُلُومِيَّةِ ، قَالَ تعالى : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٠ ] ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ الكهف / ٨٠] وقال : ﴿ وَأَمَّا البَحِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ ﴾ [الكهف / ٨٢] وقال في قصة يوسف: والكهف / ٨٢] وقال في قصة يوسف: وغلمانٌ ، واغتلم الغُلامُ إذا بَلغَ حَدَّ الغُلومة ولَمَانٌ ، واغتلم الغُلامُ إذا بَلغَ حَدَّ الغُلومة ولمَّا كانَ مَنْ بَلغَ هذا الحَدَّ كَثيرًا مَا يَغْلِبُ عليه والشَّقُ قيلَ للشَبَقِ : غُلْمَةٌ واغْتَلَمَ الفَحْلُ .

غلا: الغُلُو تَجاوَرُ الحَدِّ، يقال ذلك إذا كان في السَّغْرِ غَلاء ، وإذا كان في القَدْر والمَنزلة غُلُو وفي السَّهْم: غَلْو ، وأفعالَها جَمِيعًا غَلا يَغلُو قَال: ﴿ لاَ تَغلُوا في دينكُم ﴾ [ النساء / ١٧١ ] والغَلْي والغَلْيَانُ يُقَالُ في القَدْرِ إذا طَفَحَتْ وَمنه استُعيرَ قولُه: ﴿ طَعَامُ اللَّيْمِ كَاللَّهُ لِي يَغلِي في البُطُونِ كَعَلِي الحميم ﴾ الأَيْمِ كَاللَّهُ لِي يَغلِي في البُطُونِ كَعَلِي الحميم ﴾ [ الدخان / ٤٤ ، ٤٦ ] وبه شَبَّهُ غَلَيَانُ الغَضَبِ وَالحَرْبِ ، وتَغَالِي السَّبَّتِ يَصِحُ أَنْ يكُونَ من

الغلى وَأَنْ يَكُونَ مِنِ الْغُلُوّ . وَالْغَلُواءُ : تَجَاوُزُ الْحَدَّ فَى الْجِمَاحِ ، وَبِه شُبَّهَ غَلُواءُ الشَّبابِ . غم : الْغَمَّ سَتْرُ الشيء ومنه الغمامُ لكونه ساترًا لضَوْءِ الشَّمسُ . قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهُمُّ اللهُ فَى ظُلُلَ مِنَ الْغَمامِ ﴾ [ البقرة / ٢١٠ ] والغَمَّى مثلَّهُ ، ومنه غُمَّ الهلالُ ويومٌ غَمَّ وليلةً غَمةٌ وَغَمَّى ، قال :

\* لَيْلَةٌ غَمَّى طَامسٌ هَالُها \*

وَغُمّةُ الأمْرِ قال : ﴿ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ فَمُّةً ﴾ [يونس / ٧١] أى كُرْبَةً يقالُ غَمَّ وَغُمِّةً أَى كَرْبَ وكُرْبَةً ، والغَمامة خِرْقَةً تُشَدُّ على أَنْفِ النَّاقِةِ وَعَيْنَهَا ، وناصِيَةٌ غَمَّاء تَسْتُرُ الوجَهُ .

غمر : أصْلُ الغَمْرِ إِزالَـةُ أَثْرِ الشيء ومنه قـيل للمـاء الكثـيـر الذّى يُزيلُ أَثْرَ سَيْله غَمْرٌ وغامرٌ ، قال الشاعر :

\* وَالمَّاءُ عَامرٌ خدادَهَا \*

وبه شبّه السرّجُلُ السّخِيُّ والفَرسُ الشّديد العَّدْوِ فقيل لهما : غَمْزٌ كما شبّها بالبَحْر ، والغَمْرةُ مُعْظَمُ الماء الساترةُ لمقدرِّها وجعلَ مَثَلاً للجَهالة التي تَغْمُرُ صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله : ﴿ فَأَعْشَيْنَاهُمْ ﴾ [ يس / ٩ ] ونحو ذلك من الألفاظ قال: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ والمؤونَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٥] ﴿ اللّذِينَ هُمْ في غَمْرَتِهمْ سَاهُونَ ﴾ [ المذائد المندائد ا

غَمرات ، قال : ﴿ فَ عَمْر وَجَمْعُهُ اَغْمَارٌ . [الانعام / ٩٣] ورجلٌ غَمْرٌ وجَمْعُهُ اَغْمَارٌ . والغَمْرُ الحقْدُ المَكْنُونُ وَجَمِعُهُ غُمُورٌ والغَمْرُ ما يَغْمَرُ مَنْ رَائِحَةِ الدَّسَمِ سَائِرَ الْسَوَائِح ، وغَمَرَتْ يَدهُ وغَمِرَ عَرْضُهُ دَنِسَ ، وَدَخَلَ فَ غَمَارِ الناس وخَمَارِهِم أَى الذينَ يَغْمُرُونَ . والغُمْرةُ ما يُطلَى به من الزَّعْفَران ، وقد تغَمَّرتُ بالطَّيبِ وَباعْتبار المَاءِ قيل للْقَدَح الذي يُتناولُ به المَاءُ عُمَرٌ ومنه اشتُق تَغَمَّرْتُ إِذَا شَرِيْتُ مَاءً قَلْيلاً ، وقولهم : فلانٌ مُغَامِرٌ إِذَا رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الحَرْبِ إِمَّا لتَوَغَّلِهِ وَخَوْضِهُ فَيه رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الحَرْبِ إِمَّا لتَوَغَّلِهِ وَخَوْضِهُ فَيه الغَمَارَةِ منه في كُونُ وَصْفُهُ بذلك ، كَوَصْفِه بالهَوْدَج وَنحوه . والعَدُرَج وَنحوه .

غَمرَ : أَصْلُ الْغَمْزِ الْإِشَارَةُ بِالْجَفْنِ أَوِ السِدَ طَلَبًا إلى ما فيه مُعَابٌ ومنه قيل ما في فُلان غَمِيزَةٌ أَى نَقيصةٌ يُشَارُ بِهَا إليه وَجْمعُهَا غَمَاتِزُ، قال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ ٣٠] ، وأصله من غَمَزْتُ الكَبْشَ إذا لَمْسَتُهُ هلْ به طرق ؟ نحو عَبَطْتُهُ .

غمض : الْغَمْضُ النَّوْمُ العارضُ ، تقولُ : ما ذُقْتُ غَمْضًا ولا غمَاضًا وباعْتبارِه قيل أرضً غامضةً وعَمْضةً ودارٌ غامضةً ، وَغَمضَ عَيْنهُ وَاغْمَضَهَا وضعَ إِحْدَى جَفَتْتَيه عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ يُسْتَعارُ للتَّغَافُل والتساهُل ، قال: ﴿ وَلَسْتُمْ

بآخذيه إلاَّ أَنْ تُغْمضُوا فيـــه ﴾ [ البقرة / V771.

غنم : الغَّنَمُ مَعْرُوفٌ قال : ﴿ وَمَنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَّمَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَّا ﴾ [ الانعام/ ١٤٦ ] والغُنْمُ إصَابَتُهُ والظُّفَرُ به ثم استُعْملَ في كلِّ مَظْفُور به من جبهة العبدَّى وغَيْرهم ، قال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غُنَـــمتم مِنْ شَيَّهُ ﴾ [الأنفال/ ٤١] ﴿ فَ كُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَّالاً طَيِّبًا ﴾ [ الأنفال / ٦٩ ] وَالْمُغْنَمُ مَا يُغْنَمُ وَجَمْعُهُ مَغَانَمُ ، قَــال : ﴿ فَعَنْدَ الله مَغَانَمُ كَثيرَةُ ﴾ [ النساء / ٩٤ ] .

غنى : الغِنَى يُقالُ عَلَى ضُرُوب ، احَدُها عَدَمُ الحــاجات وليس ذلك إلا لله تعــالى وهوَ المذكــور في قــــوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنيُّ الحَمِيدُ ﴾ [ الحج / ٦٤ ] ﴿ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلِّي الله وَأَللهُ هُوَ الغَنيُّ الحَميدُ ﴾ [ فاطر / ١٥] النَّاني : قلَّةُ الْحَاجِـاتَ وهو الْمُشَارُ إليه بقوله : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ [ الضحى / ٨ ] وذلك هو المذكبورُ في قبوله عليه السلامُ: «الْغِنَى غِنَى السَّنَّفُسِ اللهِ والثَّالِث : كَثْرَةُ الْقَنِيَّاتِ بِحَسَبِ ضُرُوبِ الناسِ كَقُولُه : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿الَّذِينَ يَسْتَأَذْنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾ [ التــوبة / ٩٣ ]

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقيـــــرُّ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [ آل عمران / ١٨١] قالوا ذلك حيثُ سمَّوا : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ وَرْضًا حَسَنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥] وَقُولُهُ : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجَاهَلُ أغْنياءَ منَ التَّعَفُّف ﴾ [البقرة/ ٢٧٣] أي لهم غنى النفس ويحسبهم الجاهل أن لهم القَنِيَّاتِ لِمَا يَرَوْنَ فيهم مِنَ التَّعَفُّف والتَّلَطُّف ، وعَلَى هذا قوله عليه السلامُ لمُعاذ : ﴿ خُذْ مَنْ أَغْنِيَاتُهِمْ وَرُدُّ فَسِي فُقَرَاتُهِمْ)، وهذا المعنى هو المَعْنِيُّ بقول الشاعر :

\* قَدْ يَكُثُرُ المَالُ والإِنْسَانُ مُفْتَقَرُ \*

يُقَــالُ غَنَيْتُ بِكذا غَنْيَانًا وغناءً وأُسْتَغْنَيْتُ وَتَغَنَّيْتُ وَتَغَانَيْتُ ، قال تعالى : ﴿ وَاسْتَغْنَى الله وَالله غَنيٌّ حَميدٌ ﴾ [ التغابن / ٦ ] ويقال أغْنَاني كذا وأغْنَى عـنه كذا إذا كـفَاهُ ، قال : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّى مَاليه ﴾ [ الحاقة / ٢٨] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ﴾ [ المسد / ٢ ] ﴿ لَنْ تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهِمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهُ شَيْئًا ﴾ [آل عــمـران / ١٠] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كــانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٠٧ ] ﴿ لاتغن عنَّى شَفَاعَتُهُمْ ﴾ [ يــس/٢٣ ] ﴿ وَلاَ يُغْنَى منَ الْلَهَبِ ﴾ [ المرسلات / ٣١ ] والغَانيَةُ الْمُسْتَغُنّيَةُ بزُوْجِهَا عن الزِّينَةِ ، وقيل المُسْتَغْنِيَةُ بَحُسْنَهَا عَن التَّزَيُّنِ . وَغَنيَ في مكان كذا إذا طالَ مَقَامُه فيه مُسْتَغْنِيا بِه عن غيـرهِ بغِنِّي ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) تقدم .

يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ [ الأعراف/ ٩٢ ] وَالمَغْنَى يُقالُ للمَصْدَرِ وللـمكَانِ وَغَنَّى أُغْنِيَةً وَغَنَاءً ، وقيلَ تَغَنَّى بَعْنَى اسْتَغْنَى وحُملَ قولهُ عَلَيه السلامُ : المَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالْقُرُان » (أ) على ذلك .

غيب: الغَيّبُ مَصْدَرُ غابت الشمسُ وغَيْرُهَا إذا استَتَرَتْ عَن العَيْنِ ، يقالُ غابَ عَنَّى كذا، قال تعالى: ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِينَ ﴾ [ النمل / ٢٠ ] واستُعمل في كلُّ غانب عن الحاسَّة وَعَمَّا يَغيبُ عِن عِلْمِ الإنسَانِ بَعْنِي الغَائبِ ، قال: ﴿ وَمَا مَنْ غَأَنْبَةً فَـى السَّمَاء والأرض إلاَّ فسے كتاب مُبين ﴾ [ النحل / ٧٥ ] ويُقسالُ للشيء غَيْبٌ وغَانبٌ باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يَغْسَبُ عنه شيءٌ كما لا يَغْزَبُ عَنْهُ مَثْقَالَ ذَرَّة في السَّمَاوات وَلاَ في الأَرْض . وقولهُ : ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ وَالسُّهَادَة ﴾ [ الأنعام/ ٧٣] أي ما يَغيبُ عَنْكُم وماً تَشْهَدُونَهُ ، والغَيْبِ في قـــوله : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِــالْغَيْبِ ﴾ [البـقــرة/ ٣] مـا لا يقعُ تُحْتُ الحَوَاسُّ وَلاَ تَقْتضيه بداية العُقُول وإنّما يُعْلَمُ بخبَر الأنبياء عليهمُ السلامُ وإنمَا يُعْلَمُ بخبر الأنبياء عليهمُ السلامُ وَبِدَفْعِه يَقَعُ عَلَى الإنسان اسمُ الإلْحاد، وَمَنْ قَالَ : الْغَيْبُ هُو القرآنُ ، ومن قال هُو

(۱) رواه البخارى [ ۷۵۲۷ ] عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وزاد غيره : « يجهر به ».

القَدَرُ فَإِشَارَةٌ منهم إلى بعض ما يَقْتَضيه لَفْظُه. وقــال بعضُهم : مَعنَاهُ يُؤْمنُونَ إذا غــابُوا عَنْكُمُ وَلْيِسُوا كَالْمُنَافِقِينَ الذينَ قِيلَ فِيهِم : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ﴾ [ البقرة/ ١٤ ] وعلى هذا قوله : ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [ فاطر / ١٨] ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحِمنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [ ق/ ٣٣]-﴿ وَلَهُ غَيِّبُ السَّمِ وَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [هود/ ١٢٣] ﴿ أَطُّلَعَ الْغَيْبَ ﴾ [ مريم / ٧٨] ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [ الجن / ٢٦ ] ﴿ لاَ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمُوات وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إلاَّ الله ﴾ [ النمل / ٦٥ ] ﴿ ذلكَ مَنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ﴾ [ آل عـمران/ ٤٤ ] ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُطلعكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] ﴿ إِنَّكَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ﴾ [ المائدة / ١٠٩] ﴿إِنَّ رَبِّي يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبا / ٤٨] وأغابَت المرأةُ غابَ زَوْجُهَا . وقولهُ في صفة النِّساء : ﴿ حَافَظَاتٌ للغَيْبِ بَمَا حَفظَ الله ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] أي لا يَفْعَلْنَ في غَيْبَة الزُّوْجِ مِـا يَكُرَهُهُ الزُّوْجُ . والغيسَبَةُ أَنْ يَذْكُرَ الإنسانُ غَيرَه بما فيه مِنْ عَيْبِ منْ غيرِ أَنْ أُحُوجَ إلى ذكره ، قال تعالى : ﴿وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ إَعْضًا ﴾ [ الحجرات / ١٢] والغَيَابَةُ مُنْهَبَطٌ من الأرض ومنه الغابةُ للأجَمَة ، قال : ﴿ فَي غَيَابِـة الْجُبِّ ﴾ [ يوسف / ١٠] ويقـــالُ هُمْ

٥٣ ] أَى مَن حَسَيْثُ لا يُدْرِكُونَه بِبَصَرِهِم العَارَا ، قال الشاعر : وبُصيرتهم .

> غُوث : الغَوْثُ يقالُ في النُّصْرَة والغَيْثُ في المبطَر ، واسْتَغَثَّتُهُ طَلَبْتُ البغَوْثَ أو الغَيْثَ فَأَغَاثَنِي مِنَ الغَوْثِ وغِـاثَنِي مِنِ الغَيْثِ وَغَوَّثْتُ منَ الغوث ، قال : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾ [الأنفـال/ ٩] وقـال : ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شيعته علَى الذي من عَدُوِّه ﴾ [ القصص / ١٥] وَقُولُهُ : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغَيُّوا يُغَاثُوا بِماء كَالُّهُلِ ﴾ [الكهف/ ٢٩] فإنّه يُصحُّ أن يكونَ مَنَ الغَيّث يصحُّ فيه المُعْنَيَان . والغيثُ المَطرُ في قوله : ﴿كُمَثُلُ غَيْثُ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَّاتُهُ ﴾ [ الحديد/ ٢٠] قال الشاعر:

> > سَمِعْتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا فَقُلْتُ لصيدَحَ انْتَجعى بلالا

غور: الغورُ المُنْهَبِطُ مَنِ الأرض ، يقالُ غـارَ الـرجُل وأغَارَ وغـارَتْ عَيْنُهُ غَوْرًا وغُوْرًا وقوله تعالى: ﴿ مَاوُّكُمْ غَوْرًا ﴾ [ الملـك / ٣٠] أي غائسرًا. وقال : ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُها غَوْرًا ﴾ [ الكهف/ ٤١] والغارُ في الجبل . قال: ﴿ إِذْ هُمَّا فِي السِّغُارِ ﴾ [ السّوبة / ٤٠] وكُنِّيَ عَنَ الْفَرْجِ والبطن بالْغــارَيْن، والمغَارُ من

يَشْهَدُونَ أَحْيَانًا وَيَتَغَايَبُونَ أَحْيَانًا وقــــولهُ : المكان كـالغَوْر قال : ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ ﴿وَيَقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانَ بَعِيد ﴾ [ سبا/ | مَغَاراًت أَوْ مَدَّخَلاً ﴾ [ التــوبة / ٥٧ ] ، هَل الدُّهُو لِلا لَيْسِلَةٌ وَنهارُهَا

وإلاَ طُلُوعُ الشَّمس ثُم غيارُها وغُوَّرَ نَزَلَ غُورًا ، وأغارَ علَى العَدُوِّ إغارَةً وغارة ، قال : ﴿ فَالْمُغِيدِ رَاتِ صُبْحًا ﴾ [العاديات / ٣] عبارةٌ عن الْخيل .

غير: غَيْرٌ يُقَــالُ عَلَى أُوجُه : الأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ للنَّفِي الْمُجَرَّد من غَير إثْبَات مَعْنَى به نحوُ مَرَدْتُ بِرَجُلِ غَيْرِ قَـائم أَى لا قـائِم ، قـال : ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مِمنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدى مِنَ اللهِ ﴾ [ القصص/ ٥٠] ﴿ وَهُوَ فَسَى الْخَصَّامِ غَيْرُ مُبِين﴾ [ الزخرف / ١٨ ] الشاني : بمعنَى إلا فَيُسْتَثَنَّى به . وتُوصَفُ به الـنكرَةُ نحـــوُ مَرَرْتُ بقُوم غَيْر زَيْد أَى إلا زَيْدا ، وقــــــالَ : ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي ﴾ [ القصص / ٣٨ ] وقال: ﴿ مَا لَكُمْ مَّنْ إِلَكِ غَيْرٌ أَ ﴾ [الأعراف/ ٥٩ ]﴿ هَلُ مِنْ خَالَقِ غَيْرُ أَلَّهُ ﴾ [ فاطر /٣] . الثالث : لنَفْي صُورَةً منْ غَيْر مادَّتِها نحوُّ: المَاءُ إذا كانَ حَارًا غيرُهُ إذا كانَ باردًا وقولهُ: ﴿كُلُّمَا نَضجَتْ جُلُودُهُمْ بدلناهُمْ جُـ لُودا غَيْرَها ﴾ [النساء / ٥٦] الرابع : أنْ يكونَ ذلك مُتَنَاولاً لذات نحو : ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون بما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقِّ ﴾ [ الانعام /

٩٣ ] أى الباطل وقــوله : ﴿ وَاسْتَكُبُّرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [ القصص / ٣٩ ] ﴿ أُغَيْرَ اللهُ أَبغُني ربًا ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] ﴿ وَيَستخلف رَبِّي قُومًا غُيْرَكُمْ ﴾ [ هـود / ٥٧] ﴿ اثْت بِقُرْآن غَيْر هــذا ﴾ [ يونس/ ١٥] وَالتُّغْبِيــرُ يِقَالُ عَلَى وَجْهَين؛ أحدُهمَا : لِتغْيــير صُورة الشيء دُون ذاته ، يقالُ غَيَّرْتُ دارى إذا نَنْتُهَا بِنَاءً غَيْرً الذي كان . والثاني لتَبْديله بغَيْره نحوُ غيَّرْتُ غُلاَمي ودَابْتي إذا أَبَدَلْتُهُمَا بَغَيْرِهمَا نحوُ : ﴿ إِن اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقُومُ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بأنفُسهم ﴾ [ الرعد / ١١ ] والفرق بين غَيرين وَمُخْتَلَفَيْنِ أَنَّ الغَيْرِينِ أَعَمُّ ، فَإِنَّ الغَيْرِينِ قَـدَ يكونان مُتَّفِقَينُ في الجَوْهَرِ بخلاف المُخْتَلَفَيْن ، فـــالْجَوْهَرَان الْمُتَحَيِّرَان هُمــا غَيْــرَان وَلَـيْسَا مُخْتَلَفَيْن، فَكُلُّ خلافْين غَيــــرَان وليـس كلُّ غَيْرَيْنِ خِلاَفْينِ .

غُوصَ : الغَوْصُ الدُّحُولُ تَحْت الماء ، وإخْراَجُ شَيء منه ، ويقالُ لكلَّ مَنِ انْهجَمَ على غامضٍ فاخْرَجَه له غائصٌ عَيْنًا كان أو علما والغَوَّاصُ الذي يكثُرُ منه ذلك ، قال : ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاء وَغَوَّاصٍ ﴾ [ ص/ ٣٧] ﴿ وَمَنَ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاء وَغَوَّاصٍ ﴾ [ الأنبياء/ ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لهُ ﴾ [ الأنبياء/ [٨٧] أي يَسْتُخْرِجُونَ لهُ الأعــمالَ الغـريبة والأفعالَ البَديعة وليسَ يعنى اسْتُنْبَاطَ الدُّرُ مِنَ الماء فقط.

غيض : غاض الشيء وغاضة غيره نحو أنقص ونَقَصة غيره أنحو أنقص ونَقَصة غيره أنه الله ﴿ وَغيض اللّه ﴾ [هـود / ٤٤] ﴿ وما تغيه ض الأرحام ﴾ [الرعد / ٨] أي تُفسده الأرحام ، فتجعله كالماء الذي يقف فيه الماء فيبتلعه الأرض ، والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه . وكيلة غايضة أي مظلمة .

غول: النَّوْلُ إهْلاكُ الشيء من حَيْثُ لايُحَسُّ به ، يقالُ . غَالَ يَغُولُ غَوْلًا ، وَاغْتَالُهُ اغْتِيالًا ، ومنه سُمِّى السَّعلاةُ غُولًا . قال في صفة خَمْرِ الجَنَّة: ﴿ لا فيها غَوْلٌ ﴾ [الصافات/ ٧٤] نَفْيا لكُلُّ مَا نَبَّهَ عَليه بقوله : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِما ﴾ [ البقرة/ ٢١٩] ، وبقوله :

﴿ رجْسٌ منْ عَمَلِ الـ شيطان فَاجْتَنبُوهُ الشاعب: [المائدة/ ٩٠].

> غوى: الغَيُّ جَهْلٌ منَ اعْتِــقَادِ فَاسِدٍ ، وذلك أنَّ الجَهْلَ قد يكونُ منْ كونَ الإنسان غيرَ مُعْتَقد اعْتَقادًا لا صالحًا ولا فاسدًا ، وقد يكونُ منَ اعْتَقَادِ شيءِ فاسدِ وهذا النَّحْوُ الثاني يقالُ لهُ غيَّ. قسال تعالى : ﴿ مسا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَوَى ﴾ [ النجم / ٢] ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يُمُدُّونِهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٢] . وقدولُهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَمَّا ﴾ [مريم / ٥٩] أي عَذابًا ، فسسمًا ، الغي لما كان الغَيُّ هو سَبُّهُ وذلك كَتَسْميـــة الشــىء بما هو سَبَبُه كقولهمْ للنَّبَات نَدِّي . وقيلَ مَعْنَاهُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ أَثَرَ الغَي وثمرتَهُ قال : ﴿ وَبُرِّزَت الجَحيمُ للغَاوِينَ ﴾ [ الشيعراء / ٩١ ] ﴿والسُّعَراءُ يَتَبِعُهُم السِّغَاوُونَ ﴾ [الشعراء / ٢٢٤] ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ ﴾ [ القصص / ١٨ ] وقولُهُ : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه/ ١٢١] أى جَهلَ ، وقيلَ مَعْناهُ خِسابَ نحو قول

\* وَمَنْ يَغُو لا يَعْدُمْ عَلَى الغَيِّ لائما \* وقيلَ مَعْنى غَوَى فسدَ عَيْشُهُ من قولهم: غَوى الفَصِيلُ وَغَوَى نحِوُ هُوىَ وهُوَى ، وتُولُه: ﴿ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُمْ ﴾ [هود/ ٣٤ ] فقَدْ قيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يُعَاقبِكُمْ عَلَى غَيَّكُم، وقــيلَ مَعْنَاهُ يَحْكُمُ عَلَيْكُم بِغَيْكُم . وقــوله تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ علَيهِ مُ القولُ رَبَّنا هؤُلاء الّذينَ أغْوَيْنًا أغْوِيْنَا هُمْ كَـما غَوَيْنَا ﴾ [القصص / ٦٣] تَبرأَأنَا إلْيكَ إعْلامًا منهم أنّا قد فَعَلْنَا بِهِمْ غايـةً ما كانَ في وُسْعِ الإِنسَانِ أَنْ يَفْعَلَ بصَديقه، فِإِنَّ حَقَّ الإنْسِان أَنْ يُرِيدَ بصديقه ما يُريدُ بنَفْسه ، فيَقُولُ : قد أفَدْناهم ما كانَ لنا وجَعَلْنَاهُمْ أَسْوَةَ أَنْفُسنا ، وعلى هذا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَغُويَنَاكُم ﴾ [ الصافات / ٣٢] ﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ [ الصافات / ٣٢ ] ﴿ فَبِمَا أَغْوِيْتَنِي﴾ [ الاعــراف / ١٦ ] ﴿ لأَزِيَّنَّ لَهُمْ في الأرْض وَلَأُغُوبِيُّهُمْ ﴾ [ الحجر/ ٣٩].

# ﴿ كتاب الفاء ﴿

﴿ أَتُحَدَّثُونَهُمْ بَمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٦] ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لَلنَّاسِ ﴾ [ فاطر/ ٢ ] وفتَحَ الْقَضَيَّةَ فَتَاحَا فَصَلَ الْأَمْرَ فَسِهَا وَأَزَالَ الإغلاقَ عنها ، قال : ﴿ رَبُّنَا افْسَتُحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومْنَا بالحَقّ وأَنْتَ خَيْرُ الفاتحينَ ﴾ [الأعراف / ٨٩] ومنه : ﴿ الفَّتَّاحُ الْـعَلِّيمُ ﴾ [ سبـــا / ٢٦ ] ، قال الشاعرُ:

\* وإنى منْ فَتَاحَتُكُمْ غنيٌّ \*

وقيل : الفُتاحَةُ بالضَّم وَالفَتَّحِ ، وقولُهُ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [ النصر / ١] فَإِنَّهُ يَحْتَملُ النُّصْرَةَ وَالظَّفَرَ وَالحُكْمَ ومـــا يَفْتَح اللهُ تعالى منَ المَعارفِ ، وعَلَى ذلك قولُه: ﴿ نَصْرٌ ۗ منَ الله وَفَتْحٌ قَريب " ﴾ [ الصف ١٣/ ] ﴿ فعسَى اللهُ أَنْ يأتي بالفَتح ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الفَتْحُ ﴾ [ السجدة /٢٨] ﴿ قُلْ يَوْمَ الفَتْحِ ﴾ [ السجدة / ٢٩ ] أي يوم الحُكم وقيـل يومَ إزالةِ الشُّبُّهةِ بإقـامَة القيامَة ، وَقَيلَ : مَا كَانُوا يَسْتَفَسَحُونَ مِنَ العَذَابِ وَيَطْلُبُونَهُ ، والاسْتَفْتَاحُ طَلَبُ الفَتْحِ أَوِ الفَــتَاحِ قال : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْفَتْحُ ﴾ [الأنفال / ١٩] أي إنْ طَلَبْتُمُ الظَّفَرَ أو طَلَبْتُمُ الفتَاحَ أَى الْحُكْمَ أَو طَلَبْتُمْ مَبْداً الْخَيرات فقد جـــاءكُم ذلك بمَجِيء النَّبــىّ يَتَلِطُةٍ. وقـــولهُ :

فتح : الفَتْحُ إزالةُ الإغسلاق والإشكال ، وذلك ضَرْبان، أَحَدُهُما : يُدْرَكُ بالبَصَر كَفَتَح الباب ونحوه وكَفَتْح الْقُفْل، والغَلْق وَالْمَتَاع نحوُ قوله : ﴿ وَلَّمَا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٥] ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّماء ﴾ [الحجر / ١٤] . والشاني : يُدرَكُ بالبَصيرة كَفَتْحِ الهَمَّ وهو إزالــةُ الغَمَّ ، وذلك ضُرُوبٌ ؛ أَحَدُهَا : في الأمــور الدُّنّيَوّيّةِ كَغَمٌّ يُفْرَجُ وفَقــرٍ يُزَالُ بإعْطاء المال وَنحوه ، نحوُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيء ﴾ [الأنعام / ٤٤] أي وَسَعْنَا ، وقال : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكِات مِنَ السَّمِاء وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف/ ٩٦] أي أقبل عليهم الخيرات . والشاني : فَـتُّحُ الْمُسْتَغْلَقِ مِـن العُلُومِ ،نحـوُ قَــولكَ : فُلانٌ فَتَحَ من العِلْم بَابِ مُغْلقًا، وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ [ الفتح / ١ ] قَـيلُ : عَنَى فَتْحَ مكَّةً ، وقـيلَ : بَلُ عَنَى مَا فُتِحَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ العُلُومِ والهِدَايَاتِ الــتى هي ذَرِيعَةٌ إلى السُّوابِ والمقامَات المُحْمُودَة التي صَارَتْ سَبَبًا لغُفْرَان ذُنُويه. وفَاتَّحَةٌ كُلِّ شيء مَبْدَوْهُ الذِّي يُفْتَحُ به ما بَعْدَهُ ، وبه سُمِّي فاتحَةُ الكتَاب، وقيلَ : أَفتَتَحَ فُلانٌ كذا إذا ابْتَدَأَ به، وفتَحَ عليه كذا إذا أعْلَمهُ وَقَفَهُ عليه ، قال :

كَفَرُوا﴾ [ البقرة / ٨٩ ] أي يَسْتَنْصرُونَ اللهَ ببعْثُـة مُحَمَّد ﷺ وقيل يَسْتَعْلَمُونَ خَـبَرهُ منَ الناس مَرَّةً وَيَسْتَنْبِطُونَهُ منَ الكُتُب مَرَّةً . وقيلَ: ﴿ فَمَنْ فَتَرَ إِلَى سُنْتَى فَقَدْ نجاً وَإِلاَّ فَقَدْ هَلَكَ ﴾ (٢٠) يَطْلُبُونَ منَ الله بـذكره الظَّفَر ، وقـيل : كانُوا يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَنْصُورُ بَمُحمَّد ﷺ عَلَى عَبَدَة الأوْثَانَ . وَالمُفْتُحُ وَالمَفْـتَاحُ مَا يُفْتَحُ بِهِ وجَــمْعُهُ مَـفَاتِيحُ ومَـفاتحُ . وقـولهُ : ﴿وَعَنْدَهُ مَـفَاتحُ الْغَيبِ ﴾ [ الأنعام / ٥٩ ] يَعْنَى مَا يُتُوصَّلُ بِه إلى غَيْبِه المذكور في قوله : ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى ۗ السَّبَّابَة ، يُقالُ: فَتَرْتُهُ بِفَتْرِي وَشَبَرْتُهُ بِشبري . غَيْبه أَحَداً إِلا مَن ارْتَضَى منْ رَسُول ﴾ [ الجن/ ٢٦ - ٢٧ ] وقــولهُ : ﴿ مَا إِنَّ مَـفَاتِحَـهُ لَتَنُوءُ بالعُصبَة أُولى الْقُوَّة ﴾ [ القصص / ٧٦] قَـيلَ: عَنَّى مَـفَـاتحَ خَـزَائنه وقـيلَ: بَلُ عُنيَ بالمفَاتح الخَزائنُ أنْـفُسُها وبابٌ فَتْحٌ مَـفْتُوحٌ في عَامَّـة الأحوَال وغَلْقٌ خـلافهُ . ورُوىَ: ﴿ مَنْ وَجَدَ بَاباً غَلْقاً وَجَدَ إلى جَنْبه بَاباً فَتْحاً ﴾ وقيلَ فتح واسع (

فتر : الفُتُورُ سُكُونٌ بَعْـدَ حدّة ، وَلَينٌ بَعْدَ شدَّة ، وضَعْفٌ بَعْدَ قُوَّة ، قال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبيَّنُّ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة منَ الرُّسُل ﴾ [ المائدة / ١٩ ] أى سُكون حالً عَنْ مَـجىء رَســول الله ﷺ ، وقــولُهُ : ﴿ لاَ

﴿ وَكَ أَنُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَ فَتُحُونَ عَلَى الذينَ إِيَفْتُرُونَ ﴾ [ الانبياء / ٢٠] أي لا يَسْكُنُونَ عَنْ النَشَاطهم في العبَادَة . ورُويَ عن النَّبيُّ ﷺ أنه قال : ﴿ لَـكُلِّ عَمَل شــرَّةٌ ، وَلَكُلَّ شَرَّة فَــتْرَةٌ فقوله : لكلَّ شرَّة فَتْرَةٌ فإشارةٌ إلى مَا قيلَ : للباطل جَوْلَةٌ ثُمَّ يَضْمَحلُّ ، وَللْحَـنَّ دَوْلةٌ لاَ ا تَذَلُّ وَلَاتَقَلُّ . وقولهُ : ﴿ مَنْ فَــَرَ إِلَى سُنتَى ﴾ أى سكَنَ إليها، والطّرفُ الـفَاترُ فيه ضَعْفٌ مُسْتَحْسَنٌ ، وَالفَتْرُ مَا بَيْنَ طَرَف الإِبْهَام وَطَرَف فتق : الفَتْنُ الْفَصْلُ بَدِينَ الْمُتَصَلِّينَ وَهُو ضَدُّ

الرَّتْق ، قـال : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَـفَرُوا أَنَّ السَّموات والأرض كأنَّا رَنْقًا فَفَتْقْنَاهُمَا ﴾ [الأنسياء / ٣٠] وَالفَتْقُ وَالفَتيقُ الصُّبْحُ ، وَأَفْتَقَ الْقَــمَرُ صَــادَفَ فَتْقــاً فَطَلَعَ منه ، وَنَصْلٌ فَتيقُ الشَّفْرَتَيْنِ إذا كانَ لَه شُعْبَتَان كَأَنَّ إحْدَاهُما فُتَقَتْ منَ الأُخْرَى. وَجَمَلٌ فَـــتينٌ ، تَفَتَّقَ سمنًا وقد فَتقَ فَتْقًا .

(٢) [ صحيح ]

رواه ابن أبي عاصم ( ٥١ ) بسند صحيح على شرط الشيخين ورواه ابن حبان ( ٦٥٣) والطحاوى في المشكيل ( ٢ / ٨٨ ) وأحبيد ( ٢/ ٨٨ ، . (11)

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ .

فتل: فَتَلْتُ الْحَبْلُ فَتْلاً ، والفَتِيلُ المَفْتُولُ وَسُمَّى مَا يَكُونُ فَى شَقِّ النَّوَاةِ فَـتيلاً لكونهِ عَلَى هَيْشَته ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ عَلَى هَيْشَته ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ [ النساء / ٤٩] وهو ما تَـفْتلهُ بَينَ أَصابِعكَ مِنْ خَيْط أو وَسَخ ويُضْرَبُ به المَثلُ في الشيءِ الحقير . ونَاقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ في الشيءِ الحقير . ونَاقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ مُحْكمة .

فتن : أصلُ الفَتن إدْخَالُ الذَّهَب النَّارَ ؟ لتَظْهَرَ جَوْدَتُه مِنْ رَدَاءَتِه ، واسْتُعْمَلَ في إدْخال الإنسان السنارَ، قال : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَكَى النَّار يُفْتَنُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٣ ] ﴿ ذُوتُوا فَتَنَكُمْ ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] أي عــذابكُــم وذلك نحــو قوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء /٥٦] وقوله: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [غافر/ ٤٦] الآية وتارةً يُسَـمُّـونَ ما يحْـصُلُ عنه العَــذابُ فَيُسْتَعْمَلُ فيه نحو قوله : ﴿ الا في الْفَتْنَةَ سَقَطُوا ﴾ [ التوبة / ٤٩ ] وتارةً في الاخــتبار نحرُ : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه / ٤٠] وجُعلت الفَتْنَةُ كَالبَلاء في أنَّهُما يُسْتَعْمَلان فيما يُدْفَعَ إليه الإنسانُ منْ شدّة ورَخَاء وهُمــا في الشَّدَّة أظْهَرُ مَعْنَى وأَكْثَرُ استعمالاً ، وقد قال فيهما : ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنْنَةً ﴾ [ الأنسياء / ٣٥] وقال في الـشَّدّة : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

[البقرة / ١٩١] ﴿وَقَاتِلُوهِمْ حَسَنَّى لاَ تَكُونَ ا فَتُنَةً ﴾ [ البقرة / ١٩٣ ] وقال : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لَى وَلاَ تَفْتَنَّى أَلاَ فِي الْفَتْنَةَ سَقَطُوا﴾ [ التوبة / ٤٩ ] أي يَقولُ لا تُبْلُنيَ وَلاَ تُعَذَّبْني وهم بقولهم ذلك وقعُـوا في البَليَّة والعذَاب. وقال: ﴿ فَمَا آمَنَ لَمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مَنْ قَوْمُه عَلَى خَوْف مِنْ فَرْعَوْنَ وَمَلَنْهُمْ أَنْ يَفْتَنَّهُمْ ﴾ [يونس/ ٨٣] أي يَبْتَليهُمْ وَيُعَذَّبُهُمْ وقَال : ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ ﴾ [ المائدة / ٤٩] ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَّيَفْتُنُونَكُ ﴾ [ الإسراء/ ٧٣ ] أي يُوقعُونَكَ في بَليَّة وشدَّة في صَرْفهمْ إيّاكَ عمّا أُوحَى إِلَيْكَ وَقُدُولاً : ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحديد / ١٤] أي أوقَعْتُمُوهَا في بَليَّة وَعذاب، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَاتَقُوا فَنْنَهَ لاَ تُصْبِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكمْ خَاصَّةٌ ﴾ [ الأنفال/ ٢٥ ] وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتُنَّةٌ ﴾ [التغابن / ١٥] فقد سَمَّاهُمْ ههُنَا فَتُنَةُ اعْتَبَارًا بَمَا يَنَالُ الإِنْسَانَ مِنَ الإِخْــتبار بِهِم ، وَسَــمَّاهُمْ عَدُوا في قوله : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزُواَ جِكُمْ وَأُولاَ دَكُمْ عَدُواً لَكُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] أَعْتبَارا بَمَا يَتُولَّدُ منهم وَجَعَلَهُمْ رِينةً في قـوله : ﴿ زُيِّنَ لَلنَّاسِ حُبُّ الشُّهُوات من النِّسَاء والبَّنينَ ﴾ [ آل عمران / ١٤ ] الآية : اعتباراً بأحوال الناس في تَزَيُّنهم بهم وقولهُ : ﴿ المَ أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتِنُّونَ ﴾

[العنكسوت / ١، ٢] أى لا يُخْتَبُرُونَ فَيُمَيَّزُ خَبِيثُهُمْ مَنْ طَيِّبِهِمْ كَمَا قَالَ : ﴿ لَيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطِّيبِ ﴾ [ الأنفال / ٣٧] وقوله: ﴿ أَوَ لاَ يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فَسَى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ

مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُويُونَ وَلاَ هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [التوبة/ ١٢٦] فـإشارة إلى ما قال : ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ

بِشَىء مِنَ الْخَوف ﴾ [ البقرة / ١٥٥ ] الآية . وعلى هَذا قرلُهُ : ﴿ وَحَسبُوا ٱلاَّ تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾

وعلى هذا قوله : ﴿ وَحَسَبُوا الْا تَحُونُ فَتُنَّهُ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] والفتَّنَةُ منَّ الأنْعَال الــتي تكونُ

منَ اللهِ تعسالى ومِنَ العَبْدِ كالسَبِلَيَّةِ والْمُصِيسَةِ

والقَتْلِ والعَذابِ وغُيدِ ذلك من الأفسعَالِ الكَرِيهةِ، ومتى كان مِنَ الله يكونُ عَلَى وَجْهَ

الحِكْمةِ ، ومــتى كان مِنَ الإِنْسَانِ بغَيْرِ أَمْرِ اللهِ

يكُونُ بِضِدٌ ذلك ؛ ولَهِـــنَا يَذُمُّ اللهُ الإِنْسَانَ بانْوَاعَ الفَتَنَةَ في كُلِّ مكان نحوُ قوله : ﴿وَالْفَتْنَةُ

أَشَدُّ مِنَ الْقَتَل ﴾ [ البقرة / ١٩١] ﴿ إِنَّ الَّذَينَ

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ البسروج / ١٠ ] ﴿ مَا أَنْتُمْ

عَلَيْه بِفَاتَشِينَ ﴾ [ الصافات / ١٦٢ ] أي

بُضِلِّينَ وَقُولُهُ : ﴿ بِأَيِّكُمُ اللَّفْتُونَ ﴾ [ القلم /

٦ ] قال الاخفَشُ : المَفْتُونُ الفِتْنَةُ كَقُولِكَ ليسَ

له مَعــــقُولٌ ، وَخُذْ مَيْسُورَهُ وَدَعْ مَعْسُورَهُ

فَتَقْدِيـرُهُ بِأَيْكُمُ الفُتُونُ ، وقال غـيرُهُ : أَيْكُمُ

الْمَفْتُونُ والبَّاءُ زائِدَةٌ كـقــولهِ : ﴿ وَكَفَّى بِاللَّهِ

شَهِيداً﴾ [ الفتح / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ وَاحْلَرُهُمْ

أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

[المائدة/ ٤٩] فــقــد عُدِّى ذلك بِعَنْ تَعْدِيةً خَدَعُوكَ لما أشارَ بَعْنَاهُ إليه .

فتى : الفَتَى الطّرى من السّباب والأنثى فَتَاةٌ والمُصْدَرُ فَتَاءٌ ، ويُكنَّى بهــمـا عَن العَبْد وَالاَمَة ، قــال : ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَـــه ﴾ [يوسف / ٣٠] والفَتيُّ مَنَ الإبل كـــالفَتَى مَنَ الناس وَجمعُ الفَتَى فتيةٌ وَفتيانًا وجَمعُ الفتّاة فَتَيَاتٌ وذلك قُولُهُ : ﴿ مَنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] أي إمَّائكُمْ ، وقال : ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَسِاتكُمْ عَلَى البغَاء ﴾ [ النور / ٣٣ ] أى إماءًكُمْ : ﴿ وَقَالَ لَفَتْيَأْتِه ﴾ [ يوسف/ ٦٢] أَى لِمَمْلُوكِيهِ وقال : ﴿ إِذْ أُوَّى الْفَتْيَةُ إِلَى الكَهِف ﴾ [ الكهف / ١٠ ] ﴿ إِنَّهُمْ فَنَّيَّةُ آمَنُوا برِّبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ١٣ ] والفُتْيا والفَتْوي الجَوابُ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الاحْكَامِ ، وَيَقَـــالُ : اسْتَفْتَيْتُهُ فَأَفْتَانِي بِكذا ، قال : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ في النَّسَاء قُل اللهُ بُفْتيكم فيسهن ﴾ [ النساء / ١٢٧] ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ [ الصَّافات / ١١] ﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [ النمل / ٣٢ ] .

فتى : يقالُ : مَا فَتِثْتُ افْعَلُ كَـــذا وما فَتَأْتُ، كَفَـولِكَ مارِلْتُ قَـال : ﴿ تَفْتَقُ تَذْكُرُ يُوسُفُ ﴾ [يوسف / ٨٥].

فجج : الفَجُّ شُقَّةٌ يَكتَنِفُهِ الجَبَلانِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فَى الطَّرِيقِ الـواسَعِ وَجَمْعُهُ فِجاجٌ قال : ﴿ مِنْ كُلِّ فَسَجِ عَمِيقٍ ﴾ [ الحج / ٢٧] ﴿ فِيهَا فَجَاجَا سُبُلا ﴾ [ الأنبياء/ ٣١] والفَجَعُ لَيُرِيدُ الإنسانُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [ القيامة / ٥] تَبَاعُدُ الرُّكُبَيْنِ ، وَهُ و أَفَحُ مِنَ الفَجَعِ ، ومنه اللهُ لَيُنبُ وَيقُولُ الفُجَعِ ، وَمَنه للهُ لَيُذْبِ فَيها . وقيلَ : معْنَاهُ يُذْنِبُ وَيقُولُ حَافَرٌ مُفَجَّعٍ ، وَجُرْحٌ فَجُرَّ لَمَ يُنْضَعُ .

فجر : الفَجْرُ شَقُّ الشيء شَقًّا وَاسعاً كَفَجَرَ الإنسَانُ السَّكْرَ ، يقــالُ فَجَرْتُهُ فَانْفَجَرَ وَفَجَّرْتُهُ فَتَفَجَّر ، قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُبُونَا ﴾ [القسمر / ١٢] ﴿ وَفَجَّرْنَا خَلاَلَهُمَا نَهــرا ﴾ [االكهف / ٣٣] ﴿ فَتُفَجّرَ الْأَنْهَارَ ﴾ [الإسراء/ ٩١] ﴿ تَفْجِـــرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء / ٩٠] وقُرئَ : ﴿ تُفجر ۗ ﴾ وقال: ﴿ فَانْفَجَرَتُ منهُ النَّنَّا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] ومنه قَـــيلَ للـصُّبْح : فَجُرُّ لكُونِه فَجَرَ الليلَ ، قال: ﴿ وَالفَجْرِ وَلَيْالُ عَشْرُ ﴾ [الفجر/ ١، ٢] ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الفَّجْرِ كُانُ مَشْهُودًا ﴾ العُرْقُوبَيْن. [الإسراء / ٧٨] وقيلَ : الفَجْرُ فَحَرَان : الكَاذَبُ وَهُو كَذَنَّبِ السُّرْحَانِ ، والصَّادقُ وَبُه يَتَعَلَّقُ حُكُمُ الصَّوْمُ وَالصَّلاةِ ، قال : ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مَنَ الْخَيط الأَسُود منَ السفَجر ثُمَّ أَتمُّوا السصَّيَامَ إلسى السليل ﴾ [البـقـــرة/ ١٨٧] والفُجُورُ شَقُّ سَتْر الدَّيَانَة، يقـالُ فَجَرَ فُجُورًا فهــو فاجرٌ ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرَةٌ ، قَالَ : ﴿كَلَّا إِنَّ كَتَابَ الفُّجَّارِ لَـ فَي سجِّين﴾ [المطففين/ ٧] ﴿ وَإِنَّ الفُّجَّارَ لَفَى جَحيم ﴾ [ الانفطار / ١٤] ﴿ أُولئكَ هُمُّ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾ [ عبس/ ٤٢ ] وقولُه : ﴿ بَلْ

يُرِيدُ الإنسانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾ [ القيامة / ٥ ] أَى يُرِيدُ الحَياةَ لَيَتَعَاطَى الفُجُورَ فيها . وقيلَ : معناهُ لِيُذْنِبُ وَيقُولُ عَناهُ لِيُذْنِبُ وَيقُولُ عَناهُ لَيُذْنِبُ وَيقُولُ عَنَاهُ لَيُذْنِبُ وَيقُولُ عَنَاهُ لَيُذْنِبُ فَمَا لَا يَفْعَلُ فَيكُونُ ذَلِكَ فُجُورًا لِبَذَلِهِ عَهْدًا لا يَفَى به . وَسُمّى الكَاذِبُ فَاجِرًا ، لكَوْنَ الكَذَب بَعضَ الفُجُورِ . وقولُهمْ : وَنَخْلَعُ لَكُونُ الكَذِب بَعضَ الفُجُورِ . وقولُهمْ : وَنَخْلَعُ وَقَالُهُمْ : وَنَخْلَعُ وَقَالُهُمْ أَنْ يَكُذِبُكَ وقيلَ مَنْ يَكُذُبُكَ وقيلًا مَنْ يَتَبَاعَدُ عَنْكَ ، وَأَيّامُ الفِجَارِ وَقَائِعُ اشْتَدَّتْ بَيْنَ العَرَب .

فَجَا: قال تعالى: ﴿ وَهُمْ فَنِي فَجُوا ۗ ﴾ [الكهف / ١٧] أي ساحة واسعة ، ومنه قُوسٌ فجاءٌ وفَجُواء بانَ وتَرَاها عَنْ كَبدها ، ورَجُلٌ أَفْجَى بَيْنُ الفَجا: أي مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ الفَجا: أي مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ الفَجا

فحش : الفُحش والفَحشاء والفاحشة ما عَظُم قَبْحه مِنَ الافعال والاقوال، وقال : ﴿ إِنَّ عَظُمَ قَبْحه مِنَ الافعال والاقوال، وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَامُرُ بِالفَحشاء ﴾ [ الاعراف / ٢٨] ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الفَحشاء وَالمُنكر وَالبَغي يَعظُكُم لَعلَكُم تَذكَّرُون﴾ [ النحل / ٩٠] ﴿ مَنْ يَاتِ مَنْكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيَّتَة ﴾ [ الاحزاب / ٣٠] ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشْيعَ الفَاحِشَة ﴾ [الاعراف / ٩٠] ﴿ إِنَّ مَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ ﴾ [الاعراف / ٣٠] ﴿ إِلاَ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّتَة ﴾ [ النساء / ٣٠] ﴿ إِلاَ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّتَة ﴾ [ النساء / ١٩] ياتِينَ النَفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٥] يأتِينَ النَفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٥]

وَفَحُشَ فُلاَنٌ صَارَ فاحشا . ومنه قولُ الشاعر : \* عَقيلة مال الفاحش المُتشدد \* يَعنى به العَظيمَ القُبْحِ فَي البُخْلِ، وَالْمُتَفَحُّشُ الذي يأتي بالفُحش.

فخر : الفَخْرُ الْمُبَاهاةُ في الأشْيَاءِ الخـــارِجَة عَن الإنْسَان كالمال والجــاه ، ويقالُ لهُ : الفَخَرُ وَرَجُلٌ فَاخِرٌ وفَخُورٌ وَفَخيرٌ عَلَى التَّكْثيــو، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كلُّ مُختَالًا فَخُورٍ ﴾ [ لقمان / ١٨ ] ، وَيَقَالُ فَخَرْتُ فُلاناً عُلَى صاحبه أفْخَرَهُ فَخْراً حَكَمَتُ له بفضل عليه ، وَيُعْبَرُ عَنْ كُلِّ نَفْيِسٍ بِالْفَاخِرِ يَقْـالُ ثُوبٌ فَاخِرٌ وناقَةٌ فخُورٌ عَظيمةُ الضّرْع ، كشيرةُ الدَّر ، وَالْفَخَّارُ الْجِرَارُ وذلك لصَوْته إذا نُقرَ كَانمَا تُصُوِّرَ بصُورَة مَنْ يُكْثُرُ التفَاخُرَ . قال تعالى : ﴿ مَنْ صَلَصال كالفَخّار ﴾ [ الرحمن / ١٤ ] .

فدى : الفدى والفداء حسفظ الإنسان عن النَّائِبة بِمَا يَبِذُلُهُ عِنه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإمَّا فَداء ﴾ [ محمــد / ٤ ] يقالُ : ۚ فدَيْتُهُ بمال وَفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي وَفَادَيْتُهُ بِكَذَا ، قَــال تَعَالَى : ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] وَتَفَادَى فُلانٌ مــــنْ فُلانِ أَى تَحَامَى مِنْ شيءِ بَذَلَهُ . وقال : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وافتكى إذا بذَلَ ذلك عن نفسه ، قال تعالى : ﴿ فيما افْتَدَتْ بِه ﴾ [البقرة/ ٢٢٩] ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [المرسلات/ ٢٧] ﴿ هسذًا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾

[ البقرة / ٨٥ ] وَالْمُفَادَاةُ هُو أَن يَرِدُ أَسْرَ العدَى وَيَسْتُرْجِعَ منهم مَنْ في أيْديهمْ، قال : ﴿وَمَثْلَهُ مَعَهُ لأَفْتَدُواْ بِهِ ﴾ [ الرعد / ١٨ ] ﴿ لأَفْتَدُتُ به ﴾ [ يونسَ / ٥٤] ﴿ وَلَيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ [المائدة/ ٣٦ ] ﴿ وَلُو افْتَدَى بِه ﴾ [ آل عمران / ٩١ ] ﴿ لَوْ يَفْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمَتَذ بِينِه ﴾ [المعارج/ ١١ ] وَمَا يَقَى به الإنسَانُ نَـفُسَهُ مَن مَال يَبْذُلُه في عبادة قَصَّر فيها يقالُ له : فديةٌ ككفَّارة اليمين وَكَفَّارَةَ الصَّومُ نحو قوله : ﴿ فَفَدْيَةٌ مَنْ صِيام أَوْ صَدَّقَةَ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ﴾ [ البقرة / ١٨٤ ] .

َ فَرَ : اصْلُ الفَرِّ الكَشْفُ عَنْ سَنَّ الدَّابَّة يقَالُ فَرَرْتُ فَرَاراً وَمَنه فَرَّ الدَّهْرُ جَدَعاً وَمَنه الافْتَرَارُ وهو ظهــوُرُ الـسُنِّ منَ الضّحك ، وَفــرَّ عَن الحسرب فراراً . قسالَ : ﴿ فَفَرَرْتُ مُسْتُكُمْ ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةَ ﴾ [المدرر/ ٥١ ] ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمُ دُعَاني َ إِلاَّ فَرَاراً ﴾ [ نوح/ ٦] ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٦] ﴿ فَفُرُّوا إِلَى الله ﴾ [الذاريات/ ٥٠] وأَفْرَرَتُهُ جَعَلْتُهُ فَارًا ، وَرَجُلٌ فَرُّ وفَارٌّ ، والمَفَرُّ مَوْضِعُ الفرَارِ ووقَّتُهُ والفَـرَّارُ نَفْسُهُ وقــولهُ : ﴿ أَيْنَ المفرَّ ﴾ [ القيامة / ١٠ ] يحتملُ ثلاثتها .

فرت: الفُراتُ الماءُ العَذْبُ يقالُ للواحد والْجمع ، قال : ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴾

[الفرقان / ٥٣].

فرث: قال تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثُ وَدَمَ لَبُنَا خَالِصًا ﴾ [ النحل / ٦٦ ] أى مسًا في الكرش ، يقسال : فَرَثْتُ كَبِدَهُ أَى فَتَتَتُهَا ، وأَفْرَتُ فُلانٌ أَصْحَابَه أَوْقَعَهُمْ في بِلَيّةٍ جسارِيةٍ مَجْرَى الفَرْث.

فرج : الفَرْجُ والـفُرْجَةُ الشَّقُّ بـيْنَ الشَّيْئين كَفُرْجَة الحائط والفَرْج ما بَينَ الرِّجْلَيْن وكُنِّيَ به عن السُّواْة وكثُر حتى صار كالصريح فيه ، قال تعالى : ﴿ والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ الأنبياء/ ٩١] ﴿ لَفُرُوجَهُمْ حَافِظُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٥] ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [ النور / ٣١] واستُعيرَ الفَرْجُ للثَّغْرِ وكُلُّ مــوضع مَخَافَة . وقـــيلَ: الفَرْجَان في الإسلام التُّركُ والسُّودانُ ، وقوله: ﴿ وَمَالِهَا مِنْ فِرُوجٍ ﴾ [ ق / ٦ ] أي شُقُوقٍ ونُتُوقِ ، قَــال : ﴿ وَإِذَا الـــسَّمَاءُ فُرجَتْ ﴾ [المرسلات / ٩] أي انْشَقَّتْ والفَرَجُ انْكَشَافُ الغَمِّ ، يــقـــالُ فَرَّجَ اللهُ عــنكَ ، وَقَوْسٌ فَرْجٌ انْفُـرَجَتْ سيـــــاَهَا ، وَرَجُلٌ فَرْجٌ لايكُتُم سرَّهُ وَفَرَجٌ لا يَزَالُ يَنْكَشَفُ فَرْجُهُ ، وَفَرَاريـــــجُ الدَّجَاجِ لانْفَرَاجِ الْبَيْضِ عنهـــا وَدَجَاجَةٌ مُفْرِجٌ ذَاتُ فَرَارِيجَ ، وَالْمُفْرَجُ القَتــــيلُ الذي انْكَشَفَ عنه القُومُ فلا يَدْرى مَنْ قَتَلهُ .

فرح : الفَرَحُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بَلَذَة عــاجِلة وَكُثْرُ ما يكونُ ذلك في اللّذات البَّدُنيَّةِ فلهذا

قال: ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِما آتَاكُمْ ﴾ [ الحديد / ٢٣] ﴿ وَنَوحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا ﴾ [ الرعد / ٢٦] ﴿ ذَلكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ غافر / ٧٥] ﴿ ذَلكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ غافر / ٧٥] ﴿ وَنَّى إِذَا فَرحُوا بِما أُوتُوا ﴾ [ الانعام / ٤٤] ﴿ فَرحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم ﴾ [ غافر / ٨٨] ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يُحَبُّ الفَرِحِينَ ﴾ [ القصص/ ٧٦] ولم يُرخَص في الفَرَح إلا في قوله : ﴿ فَبَذَلكَ وَلَم يُرخَصُ في الفَرَح إلا في قوله : ﴿ فَبَذَلكَ فَلَيَفْرَحُوا ﴾ [ يونس / ٨٥] ﴿ وَيَوْمَتَذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ الروم / ٤] والمفراحُ الكَثير لللهَرَح، قال الشاعرُ :

ولَسْتُ بمفرَاحِ إذا الخَيرُ مَسَّني ولا جازع مِنْ صَرْفِهِ الْمَقَــلْبِ

وما يَسُونُى بهَ ذَا الأمرِ مَفْرِحٌ وَمَفْرُوحٌ به ، ورَجُلٌ مُفْرَحٌ أَثْقَلَهُ الدَّينُ ، وفي الحديث : «لا يُترَكُ في الإِسْلامِ مُفْرَحٌ ، (١) ، فكأنَّ الإِفْرَاحَ يُستَعَمَلُ في جَلْبِ الفرَحِ وفي إِذالةِ الفَرَح كما انَّ الإِشْكَآءَ يُستَعْمَلُ في جَلْبِ الـشَكْوى وفي إذالتها ، فالمُدانُ قد أُزيلَ فَرَحُهُ فلهذا قيلَ : لا غَمَّ إلا غَمُّ الدَّين .

فرد : الفَرْدُ الذي لا يَخْتَلِطُ به غَيــرُهُ فهــو أَعَمُّ مِنَ الوِتْرِ وَاخَصُّ مِنَ الوَاحــــدِ ، وَجَمْعُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۷ / ۲۶ ) ، وقال الهیثمی فی المجمع (۲ / ۲۹۳ ) : وفیه کثیر بن عبد الله المزنسی وهو ضعیف وقد حسن الترمذی حدیثه وبقیة رجاله ثقات .

فَرَادَى ، قال : ﴿ لاَ تَذَرَنَى فَرْدًا ﴾ [ الأنبياء / ٨٩] أَى وَحِيدًا ، ويُقال في الله فَرْدٌ تنبيها أنهُ بخلاف الاشسياء كُلِّها في الارْدُواج المُنبَّه عليه بقوله : ﴿ وَمَنْ كُلِّ شَسَى ء خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات / ٤٩] وقسيلَ مَعْنَاهُ المُسْتَغْني عَمَّا وَالذاريات / ٤٩] وقسيلَ مَعْنَاهُ المُسْتَغْني عَمَّا العَالَمِينَ ﴾ [ آل عمران / ٩٧] وإذا قبلَ : هو مُشْتَغْنِ عَنْ كُلِّ العَالَمِينَ ﴿ وَرُواجَ تَنبيها أَنه مُخالفٌ للمَوْجُودَات مَرَّكِيب وازْدُواجَ تنبيها أَنه مُخالفٌ للمَوْجُودَات كُلِّهَا . وَفَرِيدٌ واحِدٌ ، وجَمْعَهُ فُرَادَى نحو أُسيرٍ وأسارَى ، قال : ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فَرُادَى ﴾ [ الانعام / ٩٤] .

فرش: الفَرْشُ بَسْطُ السَّيَابِ ، ويقالُ المفرُوسُ : فَرْشٌ وفراشٌ ، قال : ﴿ هُو الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] أَى ذَلِّها ولم يَجْعَلْهَا انائِية لا يُمْحُنُ الاسْتَقْرَارُ عليها ، والفراشُ جَمْعُهُ فُرُشٌ ، قال : ﴿ وَفُرُشُ مَرْفُوعَة ﴾ [ الواقعة / ٣٤ ] ﴿ فُرُشُ بَطَائِنُها مِنْ إسْتَبْرَق ﴾ [ الرحمن / ٤٥ ] والفَرْشُ مَا يُفْرَشُ مِنَ الانعامِ أَى يُرْكَبُ ، قال وكنّى بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ وكنّى بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي يَلِيْكُ : ﴿ الْوَلَدُ لِلْفَراشِ ﴾ [ الانعام / ١٤٢ ] وكنّى بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي يَلِيْكُ : ﴿ الْوَلَدُ لِلْفَراشِ ﴾ [ وفلانٌ كريمُ

فُرَادَى ، قال : ﴿ لاَ تَذَرُنَى فَرْدًا ﴾ [ الأنبياء / المفارِشِ أَى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَى الْمُ اللهِ فَرْدٌ تنبيها أَنهُ الْعُتَابَةُ وأساءَ القَوْلَ فيه ، وأَفْرَشَ عنه أَقْلَعَ ، والفَرَاشُ طَيْرٌ مَعْرُوفٌ ، قال : ﴿ كَالفَرَاشِ بَخلاف الاشْسَاءِ كُلِّهَا في الارْدُواجِ المُنبَّةِ عليه المَبْقُوثِ ﴾ [ القسارعة / ٤] وبه شبّةً فَراشَةً بقوله : ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَسَى عَ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ المَنْوُثِ ﴿ القَسَاءِ مَا اللهُ اللهُ القليلُ في الإناء .

فرض: الفَرْضُ قَطْعُ السَّىءِ السَّلَب والتأثير فيه كَفَرض الحَديد وفَرض الزَّنْد وَالسَّقُوسِ والمِفْرَاضُ والمسفَّرَضُ مَا يُقسطَعُ بسه الحَديدُ، وَفُرْضَةُ الماء مَقْسمُهُ. قيال تعيالي: ﴿ لأَتَّخِدُنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء/١١٨] أي مَعْلُومًا وقيلَ مَقْطُوعًا عنهم والفَرْضُ كالإيجاب لكن الإيجابُ يقالُ اعتباراً ا بوُقوعه وثَباته ، وَالفَرْضُ بِقَطع الحُكم فـيه . قال : ﴿ سُورَةٌ ٱنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاها﴾ [ النور / ١ ] أي أوجَبْنا العَمَلَ بها عليك ، وقال : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيكَ القُرْآنِ ﴾ [ القصص / ٨٥ ] أَى أُوجَبَ عليكَ العَملَ به ،وَمَنه يقالُ لما الزَّمَ الحاكِمُ مِنَ النَّفَقَة فَرْضٌ وكلُّ مَوْضع وَرَدَ فَرَضَ اللهُ عليه فَفَـى الإيَجابِ الذي أَدْخلَهُ اللهُ فيه وما وَرَدَ منْ ﴿ فَرَضَ اللهُ لِهِ عَلَى اللهُ لِهِ ﴾ [الأحزاب / ٣٨] فهو في أنْ لا يَخْطُرُهُ عَلَى نَفْسه نحـوُ : ﴿ مَا كــانَ عَلَى النَّبِيِّ منْ حَرَج فيماً فَرَضَ اللهُ لهُ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٨ ] وقولهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تحلَّةَ أَيْمَانكُمْ ﴾ [التحريم/ ٢] وقدولهُ : ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخــارى( ۲٤٫۱ ) ، ومسلم ( الــرضاع / ۳۷ ، ۳۷ ) .

[البقرة / ٢٣٧] أي سَمَّيَّتُمْ لَهُنَّ مَهُراً ، واوجَبْتُم عَلَى انفُسكُم بذلك ، وعَلَى هذا يَقَالُ: فَرضَ لهُ في الـعَطاء وبهذا النَّظَر ، وَمنْ وفَرَائضُ الله تعالى مــا فُرضٌ لأرْبَابها ، وَرَجُلٌ فَارضٌ وَفَرضَى بصيرٌ بحكم الفَرائض قال تعالى : ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [ البقرة / ١٩٧] إلى قـوله : ﴿ فَسَى الْحَجُّ ﴾ أى مَنْ عَيْنَ عَلَى نَفْسه إقامَةَ الحَجِّ ، وإضَافَةُ فَرْض الحجِّ إلى الإنْسَان دَلالَةٌ أنه هــو مُعَيِّنٌ الوقتَ ، وَيَقَالُ لَمَا أُخِذَ فِي السَّمَّدَقَة : فريضَةٌ . قال : ﴿ إِنَّمَا الْصَّدَّقَاتَ لَلْفُقُرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] إلى قوله : ﴿ فَريضَةٌ منَ الله ﴾ وعلى هذا ما رُوىَ أَنَّ أَبًا بِكُرِ السَّمِّدِينَ رضى الله عـنه كَتَبَ إلى بَعْض عُمَّاله كتَاباً وكَتَبَ فيه : هذه فريضةُ الصَّدَقة التي فَرَضَها رسُولُ الله ﷺ عَلَى المسلمينَ . والفَارضُ المُسنُّ منَ البَقَر ، قــال : ﴿ لاَ فَارضٌ ولا بِكُرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] وقيلً: إنما سُمِّي فيارضًا ؛ لكُونه فَارضًا للأرض أى قاطعًا أو فارضًا لما يُحَمَّلُ منَ الأعمال الشاقَة ، وقيلَ : بَلُ لأنَّ فَرِيضَةَ البَقَرِ اثنان : تَبِيعٌ وَمُسنَّةٌ ، فَالسَّبِيعُ يَجُوزُ فَي حَال دُونَ حَال ، وَالْمُسْنَةُ يَصِحُّ بِذَلُهِا فِي كُلِّ حَال فَسُمّيَت الْمُسنّةُ فارضَةً لذلك ، فعلَى هذا يكونُ الفارضُ اسمًا إسلاميًا.

فرط: فَرَطَ إِذَا تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا بِالقَصْدِ يَفْرُكُ ، ومنه الفسمارطُ إلى الماء أى الْمُتَقَدَّمُ لإصْلاَح الدَّلْو، يقـالُ فـارطٌ وفَرَطٌ ، ومنه قـولهُ عليــه هذا الغَرَضِ قيلَ للعَطيةِ فَرْضٌ وَللدِّين فَرْضٌ ، السلامُ : «أَنَا فَرَطكُمْ عَلَى الحَوْضِ »(١) وقيلَ في الوَّلَد الصَّغير إذا ماتَ : اللَّهُمُّ اجْعَلْهُ لنَا فَرَطَا وَقُولُهُ : ﴿ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا ﴾ [ طه/ ٤٥] أَى يَتَقَدَّمَ، وَفَرَسٌ فُرُطٌ يَسْبِقُ الْخَيلَ، وَالإِفْرَاطُ أَنْ يُسْرِفَ فِي السَّقَدُّم وَالتَّفْرِيطُ أَنْ يُقَصِّرُ فِي الفَرَط ، يقالُ: ما فَرَّطْتُ في كذا أي ما أَ قَصَّرْتُ قَال : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ ﴾ [الأنعام / ٣٨] ﴿ مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْبِ اللهُ ﴾ [الزمر/ ٥٦] ﴿ مَا فَرَطْتُمْ فَسَى يُوسَفُ ﴾ [يوسف/ ٨٠] وَأَفْرَطْتُ القرَّبَةَ مَلَأَتُهَا ﴿ وَكَانَ ۚ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] أي إسرافًا

فرع: فَرْعُ الـــشَّجَرِ غُصْنُهُ وَجَمْعُهُ فُرُوعٌ قال: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّماء ﴾ [ إبراهيم / ٢٤] وَاعْتُبُرَ ذلك على وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : بالطُّولِ فقيلَ فَرَعَ كذا إذا طَالَ وَسُمِّي شَعْرُ الرأس فَرعًا لَّعُلُوهُ ، وقَـــيلَ: رَجُلٌ أَفْرَعُ وامــــراةٌ فَرْعَاءُ وَفَرَّعْتُ الجَبَلَ وَفَرَّعْتُ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ وَتَفَرَّعْتُ في بَنِي فُلان تَزَوَّجْتُ في أعاليهم وأَشْرَافهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۵۷۵ ، ۲۵۷۲ ) ، ومسلم (الفضائل / ٢٥، ٢٦ ) .

والثانى : اعْتُبِرَ بالعَرْضِ فقيلَ تَفَرَّعَ كذا وَفَرُوعُ المَسْأَلَة ، وَفُرُوعُ السرَّجُلِ أولادُهُ وَفَرْعَوْنُ اسْمٌ اعْجَمِىٌ وقد اعْتُبِرَ عَرَامَتُهُ فَقِيلَ : تَفَرْعَنَ فُلانٌ إذا تَعَاطَى فِعْلَ فِرْعَوْنَ كما يقال أَبْلَسَ وَتَبَلَّسَ ومنه قيلَ للطُّغَاة : الفَرَاعِنَةُ والإبالسَةُ .

فرغ الفرَاغُ خلاف الشُّغْلِ وَقد فَرَغَ فراغًا وَفُرُوغًا وهو فارغٌ ، قال : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّها النَّقَلان ﴾ [ الرحسن / ٣١ ] ﴿ وَأَصْبَحَ فُوْادُ أُمَّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [ القصص / ١٠ ] كأنما فَرَغَ مِنْ لُبُّهَا لِمَا تَدَاخَلَهَا مِنَ الخَوْفِ وذلك كما قال الشاعرُ :

### \* كأنَّ جُوْجُونَهُ هَوَاء \*

وقيلَ فَارِغَا مِنْ ذَكْرِهِ أَى أَنْسَيْنَاهَا ذَكْرَهُ حَتَى سَكَنَتْ وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تُلْقِيَهُ فَى الْيَمِّ ، وقسيلَ فَارِغَا أَى خاليا إلا مِنْ ذَكْرِهِ لانه قال : ﴿ إِنْ كَسَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ كسادَتْ لَتُبْدى بِهِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِها ﴾ [القصص/ ١٠] ومنه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ [القصص/ ١٠] ومنه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ فَانْصَبْ مَا فيهِ وَمنه استُعْيرَ : ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ [الاعراف/ ومنه استُعير : ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ [الاعراف/ ١٢٦] ودَهَبُ ورْغَا أَى مَصْبُوبًا ومَعْنَاهُ بِلهِ ، وَفَرَسٌ فَرِيغٌ واسعُ العَدُو كَانَما يُفْرِغُ العَدُو إِنْوَاغًا ، وَضَرَبَةٌ فَرِيغَةٌ واسِعةً لينصَبُ منها الدّمُ .

فرق: يُقــارِبُ الفَلْقَ ولكــن الفَلْقُ يقــالُ [ الإسراء / ٦٠١] أى بَيَّنا فيهِ الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ اعْتِباراً بالانْشقَاقِ والفَرْقُ يقالُ اعْتِبَاراً بالانْفِصَالِ

قَالَ : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البِّحْرَ ﴾ [ البقرة / ٥٠] والسفرْقُ السقطُّعَةُ المُنْفُصلَةُ ومنه السفرْقَةُ لْلجَمَاعَة المُتَفَرِّدَة مـنَ النَّاسِ ، وقـــيلَ : فَرَقُ الصُّبْحِ وَفَلَقُ الصُّبْحِ ، قـالَ : ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كلُّ فرُق كالطُّود العَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] والفَرَيقُ الجماعَةُ المُتفَرِّقَةُ عَنْ آخِرينَ ، قال : ﴿ وَإِنَّ منهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ ٱلسَّنَّتَهُمُ بِالكتابِ ﴾ [آل عسران / ٧٨] ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [ البقرة / ٨٧ ] ﴿ فَريتٌ في الجُّنَّة وَفَرِيقٌ فَى السَّعيرِ ﴾ [ الشــورى / ٧ ] ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرَيقٌ مَنْ عَبَّادى ﴾ [ المؤمنون / ١٠٩ ] ﴿أَيُّ الفَرِيقَيْنِ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿وَتُخْرِجُونَ فَريقًا منكم من ديارهم ﴾ [ البقرة / ٨٥] ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] وَفَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْثَيْنِ فَصَلْتُ بِينَهِ مَا سُواءٌ كَان ذلك بفصل يُدْركهُ البَصرُ أو بفَصل تُدركهُ البَصيرةُ ، قال : ﴿ فَا أَفْرُقُ بَيْنَنَا وبَيْنَ القَوْم الفاسقين ﴾ [ المائدة / ٢٥] ﴿فالفارقات فَرْقًا﴾ [ المرسلات / ٤] يعنى الملائكة الذينَ يَفْصلُونَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ حَسْبُما أَمَّرَهُمُ اللَّهُ وَعَلَى هذا قُولَهُ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٤ ] وقيلَ عُمَرُ الفارُوقُ رَضيَ الله عنه؛ لكُونه فَارقًا بَيْنَ الْحَقُّ والباطِلِ ، وقولهُ : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ ﴾ [ الإسراء /١٠٦] أي بَيَّنا فيه الأحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ

الَّذِينِ أَمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا ﴾ [الأنفال / ٢٩] أي نُورًا وتوفيقًا عَلَى قلوبكم يُفْرَقُ بِه بَينَ الحق والباطل ، فكان الفُرْقَانُ ههُنا كالسُّكِينَةِ والرَّوْحِ في غيره وقولهُ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١] قيل: أريدَ به يومُ بَدْرٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ يَـوم فُرَقَ فَـيـه بَيْنَ الْحَقُّ والباطل ، والفُرقانُ كلامُ الله تعالى، لفرقه بَينَ الحُقِّ وَالسِاطِل في الاعْتِقَادِ والصَّدْق والكذُّب في المقال والمصالح والمطَّالح في الأعمال وذلك في القـرآن والتوراة والإنجيل ، قال : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة / ٥٣ ] ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرقَانَ ﴾ [ الأنبياء/ ٤٨] ﴿ تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [ الفرقان / ١ ] ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرآنُ هُدًى للنَّاس وبَيِّنَات منَ الهُّدَى وَالفُّرْقَانَ ﴾ [ البــقـرة / ١٨٥] تُفَرُّقُ القلْب منَ الخَوْف ، واستُعمالُ السفرَق فسيه كَاسْتِعْمَالُ الصَّدْعِ والشُّقُّ فيه، قال: ﴿ وَلَكَّنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرقُونَ ﴾ [ التـوبة /٥٦ ] ويقــالُ رَجلٌ فَرُوقٌ وفَروقَةٌ واصرأة كــذلك وَمنـــه قــــــلَ للناقة التبي تَذْهَبُ في الأرض نادَّةً منْ وَجَع المخَاضِ: فَارِقٌ وَفَارِقَةٌ وبهـــا شُبُّهُ الـسُّحَابَةُ الْمُنْفَرِدةُ فَـقيل: فَارقٌ ، والأَفْرَقُ مَنَ الدِّيك مَـا عُرْفُه مَفْرُوقٌ ، وَمَنَ الخَـيْلِ مَا أَحَدُ وَرَكَيْهِ ارْفَعُ مِنَ الآخَر ، والفـــريقَةُ تَمْرٌ يُطْبَخُ بِحِلْبــةِ ،

للتَّكْثير ويقال ذلك في تَشْتيت الشَّمْل والكلمَّة نحوُ: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَقُرَّقْتُ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَائِيلٌ ﴾ [ طه / ٩٤] وقوله : ﴿ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد من رُسُله ﴾ [ البقرة / ٢٨٥] وقولهُ: ﴿ لاَ نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَد منهُمْ ﴾ [ البقــرة / ١٣٦ ] إنّما جَاز أن يُجْعَلُّ التَّفْرِيقُ مَنْسُوبًا إلى أحَد مِنْ حَيثُ إِنَّ لَفْظَ أَحَد يُفِيدُ الحمع في النَّفَى ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ ﴾ [ الانعام/ ١٥٩] وقُرئ : «فَارقُواً » والفراقُ والمُفـارقـةُ تـكونُ بالأبدان أَكْثَرُ. قَـال : ﴿ هِــــٰذَا فَرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ [الكهف / ٧٨] وقولهُ : ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفُرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨ ] أي غلب على قلبه أنه حينُ مُفارقَته الدُّنْيا بالموْت ، وقولهُ : ﴿ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُله ﴾ [ النساء / ١٥٠ ] أي يُظْهِرُونَ الإيمانَ بالله ويكفُرُونَ بـالرُّسُل خلافَ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد منْهُمْ ﴾ [ النساء / ١٥٢] أي آمنُوا برُسُل الله جميعيا ، والفُرقانُ أَبْلَغُ مِنَ الفَرق لأنه يُسْتَعْمَلُ فِي الفَرْقِ بَينَ الحَقِّ والساطل وتقديرُهُ كَتَقْدِيرِ رَجُلٌ قُنْعَانٌ يُقْنَعُ به في الحُكم وهو اسمُّ لا مَصْدَرٌ فيما قيلَ ، والفرقُ يُسْتَعْمَلُ في ذلك وفي غيره وقولهُ : ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١ ] أي اليـــومَ الذي يُفْرِقُ فِيـــهِ بَيْنَ الحَق والباطل ، وَالْحُجَّةِ والشُّبْهَةِ، وقولهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا

والفَروقَةُ شَحْمُ الكَلْيَتَيْنِ .

فره : الفَرِهُ الأشِرُ وَنَاقَةٌ مُفْرِهَةٌ تُنْتَجُ الفُرَّهَ ، وقوله : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٩ ] أي حَــادَقين وجَمعُهُ فُرَةً ويقالُ ذلـك في الإنسان وفي غَيــره ، وقرئَ : «فَرهينَ » في معنَاهُ وقيل : مَعنَاهُمَا أَشْرِينَ . فرى : الفَرْيُ قَطْعُ الجلد للخَرْدِ وَالإصلاح والإفْرَادُ للإفساد والافتراءُ فيهما وفي الإفساد أكثر وكــذلك استُعْملَ في القـــرآن في الكذب والشِّرُكُ والظُّلْمِ نحوُ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ افْتَرَى إِنَّمَّا عَظيما ﴾ [ النساء / ٤٨ ] ﴿ أَنْظُوْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذَبَ ﴾ [ النساء / ٥٠] وفي الكذب نحوُ : ﴿ افْتَرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا﴾ [ الأنعـــام / ١٤٠ ] ﴿ وَلَــكنُّ الَّذَينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونُ عَلَى الله الْكَذَبَ ﴾ [ المائدة/ ١٠٣] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [ السجدة / ٣ ] ﴿ وَمَا ظُنَّ اللَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِّبَ ﴾ [يونس/ ٦٠] ﴿ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ الله ﴾ [يونس / ٣٧] ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴾ [هود/ ٥٠] وقولُهُ : ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيْثًا فَرِيًّا ﴾ الكلام لا للفظ الفَزَع . [مريم / ٢٧] قبيل: معناهُ عظيمًا وقبيلَ عبيبًا وقيل مَصنُّوعًا وكل ذلك إشارةٌ إلى مُعنِّي واحد.

فَرْ َ قَالَ : ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [ الإسراء/ ٦٤ ] أي أزْعِجْ ﴿ فَأَراد

أَنْ يَسْتَفَزِّهُم مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ الإسراء / ١٠٣ ] أَى يُزْعَجَهُمْ ، وفَزَّنَسَى فُلانٌ أَى أَزْعَجَسْنَى ، والفَزُّ وَلَدُ البَقَرَةِ وسُمِّى بذلك لما تُصُوِّرَ فيه من الخِفّة كما يُسَمَّى عِجْلاً لِمَا تُصُوِّرَ فيه منَ العجَلَة .

فزع : الفَزَعُ انْقبَاضٌ ونفارٌ يَعْتُوى الإنسان من السَّيْ المَخيفُ وهو مِنْ جنس الجَزَعِ ولا يقالُ فَزِعْتُ مَنَ الله كسما يُقالُ خِفْتُ منه . وقوله : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الانبياء/ وقوله : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الانبياء/ عنو الفَزَعُ مِن دُخُول النار ﴿ فَفَزِعَ مَنْ فَي الأَرْضِ ﴾ [ النحل / في السَّماوات ومَنْ في الأَرْضِ ﴾ [ النحل / ٨ ] ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَنْدَ آمنُون ﴾ [النمل/ ٨ ] ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَنْدَ آمنُون ﴾ [النمل/ ٨ ] ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَع عَنْ قُلُوبِهِمٌ ﴾ [ سبا / ٨ ] أَى أُزِيلَ عنها الفَزَعُ ، ويقالُ فَزعَ إليه إذا اسْتَعَاتُ به عند الفَزَع ، وفَزِع له أغاثه . وقول الشاعرُ :

\* كُنَّا إذا ما أتانا صارِحٌ فَزِعٌ \*

أى صارخٌ أصابه فَزعٌ ، وَمَن فَسَّره بأنَّ معناه المُستَغيث فإن ذلك تَفْسيرٌ للمَقْصُودِ منَ الكلام لا للفظ الفَزَع .

فسح : الفُسْحُ والفَسيحُ الواسع منَ المكان والتَّفَسُّحُ التَّوسُّعُ ، يقالُ فَسَحْتُ مَجْلِسَهُ فَتَفَسَّحَ فيه ، قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ﴾ [ المجادلة / ١١] وَمنه قيلَ فَسَحْتُ لِفُلانِ أَنْ يَفْعَلَ كذا كقولك : وَسَّعْتُ لهُ وهو في فُسْحَة ۗ [الفرقان / ٣٣] . من هذا الأمر .

فسل : الفسادُ خُرُوج الشَّىء عَنْ الاعتدال قليلاً كان الخُرُوجُ عنه أو كَثيرًا وَيُضادُّهُ الصَّلاحُ ويُستَعْمَلُ ذلك في النَّفْس والبدن والأشياء الخارجة عَنْ الاسْتَقَامَة مَ، يُقَــالُ فَسَدَ فَســادًا وَفُسُوداً ، وَأَفْسَدَهُ غَيْدُهُ ، قال : ﴿ لَفَسَدَت السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ المؤمنون / ٧١] ﴿ لَوْ كانَ فيهما آلهَةٌ إلاَّ اللهُ لفَسَدَتَا ﴾ [ الأنبياء / ٢٢ ] ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَّادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الروم / ٤١] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحبُّ الفَسَادَ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُمْ لاَ تُفْسدُوا في الأرْضِ ﴾ [ البَّقرة / ١١] ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسدُونَ ﴾ [البقرة / ١٢] ﴿ ليُفْسدَ فيها وَيُهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [ السقرة / ٢٠٥] ﴿ إَنَّ الْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلُّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [ يونس/ ٨١] ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ منَ المُصْلِحِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٠ ] .

فسر : الفَسْرُ إظْهَارُ المَعْنَى المَعقول ومنه قيل لِمَا يُنبَىٰ عنه البَوْلُ . تَفْسَرَةٌ وسُمِّى بِهَا قارُورَةُ الماءِ ، والتَّفْسيرُ في الْمَبَالغَة كـالفَسْرِ ، وَالتَّفْسيرُ قد يقالُ فيما يختص مُفردات الألفاظ وغريبها وفيما يَخْتَصُّ بالتـأويل ، ولهذا يقالُ : تَفْسيرُ الرُّوْيَا وَتَأْوِيلُهَا ، قَـال : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

فسق : فَسقَ فُلانٌ خَرَجَ عَنْ حَجْرِ السَّرْع وذلك من قولهم : فَسَقَ الرُّطَبُ إذا خَرَجَ عَنْ قشره وهـ و اعَمُّ مـنَ الـكُفْر . والـ فسنُّ يَقـعُ بَالقَلَيل منَ الذُّنُوبِ وَبِالكَثيرِ لَكنْ تُعُورِفَ فيما كان كشيراً وأكثرُ ما يقالُ الفاسقُ لمَّنْ التزمَ حُكمَ الشُّرْع وأقرَّ به ثمَّ أخَلَّ بجميع أحْكَامه أو بِبَعْضه ، وإذا قيلَ للكافر الأصْلي فاسقٌ فلأَنَّهُ أَخَلَّ بَحُكُم ما أَلزَمَهُ السَّعَقْلُ واقتَضَتْهُ الفطْرَةُ ، قال : ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّه ﴾ [ الكهف/ ٥٠ ] ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ [ الإُسراء /١٦] ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] ﴿ وَأُولِنْكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ النـور / ٤ ] ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمنا كُمِّنْ كانَ فَاسقًا ﴾ [ السجدة / ١٨ ] ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك مَا اللهُ الله [ النور/ ٥٥ ] أي مَنْ يَستُرُ نعْمةُ الله فقد خَرَجَ عَنْ طاعَتِه : ﴿ وَأَمَّا الَّذيبُ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ ﴾ [ السجدة / ٢٠] ﴿ وَالذينَ كَذَّبُوا بآياتنا يَمَسُّهُمُ العَذَابُ بَمَا كـانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنسام / ٤٩] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهِدى الْقَصْوَمُ الْفَاسقينَ ﴾ [ المائدة / ٤٨] ﴿ إِنَّ الْمُنَافقينَ هُمُّ الْفَاسَقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧ ] ﴿ وَكَذَلْكَ حَقَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس/ ٣٣] ﴿ أَفَمَنْ كِانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كِانَ فَاسَقًا ﴾ [السجدة/ ١٨] فَقَابِلَ بِ الْإِيمَانَ. فالفاسِقُ أَعَمُّ

منَ الكَافر والظالمُ أعمَّ مِنَ الفاسقِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُولئكَ هُمُ الفَاسَقُونَ ﴾ [ النسور/ ٤] وَسُمَيّتِ السفَارَةُ فُويْسَقَةٌ ؛ لما اعْتُقدَ فيها مِنْ الخُبْثُ والفَسْقِ وقيلَ لِخُرُوجِهَا مِنْ بَيْسَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَقالَ وَقَيلَ لِخُرُوجِهَا مِنْ بَيْسَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَقالَ وَقَيلَ لِخُرُوجِهَا مِنْ بَيْسَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَقالَ وَتَضْرِمُ البَيْتَ عَلَى الْهَلَهِ » قالَ ابنُ الأعْرَابي : وَتُضْرِمُ البَيْتَ عَلَى الْهَلَهِ » قالَ ابنُ الأعْرَابي : لم يُسْمَع الفاسقُ في وصف الإنسانِ في كلام العرب وإنما قالُوا فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا .

فَشُلُ: الفَشَلَ ضَعْفٌ مَعَ جُبُنٍ . قَال : ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ [ آل عـمران/ ١٥٢ ] ﴿ فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ [ الانفال/ ٤٦] ﴿ لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ﴾ [ الانفال / ٤٣] ، وتَقَشَلُ الماءُ سَالَ .

فصح : الفَصْحُ خُلُوسُ الشيء مما يَشُوبُه واصلهُ في اللّبن ، يقالُ : فَصَّحَ اللّبنُ وافْصَحَ في اللّبنُ وافْصَحَ فيهو مُفْصحٌ وَفَصيحٌ إذا تَعَـرَّى مِن الرَّغْوَةِ ، وقد رُوِى :

\* وَتَخْتَ الرَّغْوَةِ اللَّبَنُّ الفَّصيحُ \*

ومنه اسْتُعِيد وَ فَصُحَ الرَّجُلُ جَادَت لُغَتُه وَأَفْصَحَ تَكُلَمُ بِالعَرْبِيةِ وقيلَ بِالعَكْس والأوّلُ أصحَ ، وقيلَ الفَصيحُ الذي يَنْطِنُ والأعْجَميُ الذي لا يَنْطِنُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُوَ الْفَصِحُ مَنّى لِسَانًا ﴾ [ القصص / ٣٤] وعن هذا اسْتُعِيد رَ : أَفْصَحَ الصّبُحُ إِذَا بِدَا ضَوْؤُهُ ،

وأفْصَحَ النصاري جَاءَ فصحهم أي عيدُهُم. فصل : الفَصلُ إبسانَةُ أحد السُّيَّنُينِ منَ الآخـر حتى يكونَ بينهـما فُرْجَةٌ ، ومنه قـيلَ المفاصلُ ، الواحدُ مَفْصلٌ ، وَفَصَلْتُ الشاةَ قَطَعْتُ مَف اصلَهَا ، وفصلَ القومُ عنْ مكان كذا، وَانْفَصَلُوا فَارَقُوهُ ، قال : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت العيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يوسف / ٩٤] ويُستَعْمَلُ ذلك في الأفعال وَالأقــوال نحوُّ قوله : ﴿ إِنَّ ا يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الدخان/ ٤٠] ﴿ هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصِيلُ ﴾ [ الصافات / ٢١] أي اليومُ يُبَيّنُ الحقُّ منَّ الباطل وَيَفْصلُ بينَ الناس بالحكم وَعَلَى ذلك ﴿ يَفْصِلُ بِينهِم ﴾ [الحج / ١٧] ﴿ وَهُو خَيرُ الفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام / ٥٧] وَفَصْلُ الخطاب ما فسيه قَطْعُ الحُكْم، وَحُكُمٌ فَيْصَلُ ولسانٌ مِفْصِلٌ ، قال : ﴿ وَكُلُّ شَيء فَصلنَاهُ تَفصيلاً ﴾ [ الإسراء/ ١٢] ﴿ الركتابُ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ﴾ [ هود / ١ ] إشارةً إلى ما قال: ﴿ تَبْيَّأْنَا لَكُلِّ شَيء وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [ النحل/ ٨٩] وفَصيلَةُ الرَّجُلُ عَشيرتُهُ الْمُنْفَصلَةُ عنه قال: ﴿ وَفَصيلَته الَّتِي نُؤُويِهِ ﴾ [ المعارج/ ١٣] والفصالُ التَّفْريُّقُ أَبِيْنَ الصَّبِيُّ وَالسرَّضَاعِ ، قسال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فصاً لا عَنْ تَراض منْهُما ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ﴿ وَفَصَالُهُ فَنَيْ عَامَيْنَ ﴾ [ لقمان/ ١٤] ومنه الفَصـــيلُ لكــن اختُصَّ بالحُوَارِ ، والْفَصَّلُ منَ القُرآن السُّبُعُ الأخيرُ ؛ وذلك للفَصْل بَيْنَ القصص بالسُّورِ القصار ، والفَواصِلُ أواخرُ الآى وفواصلُ القَلادةِ شَذَرٌ يُفْصَلُ به بينها ، وقيلَ : الفَصِيلُ حائبُلٌ دُونَ سُور المدينة وفي الحديث : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فلَهُ منَ الأَجْر كَذَا » (١) أي نَفَقة تَفْصلُ بينَ الكُفْر والإيمان.

فض : الفَضُّ كَسْرُ الشيء والتَّفْريقُ بينَ بعضه وَبَعْضه كَفَضُّ خَتم الكتَاب وعنه استُعيرَ انْفَضَّ القومُ . قال: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إلَيها ﴾ [ الجمعة / ١١ ] ﴿ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] والفضةُ اخْتَصَتْ بأذون المتعامل بها مِنَ الجواهر، ودرعٌ فضْفَاضٌ واسعةٌ .

فضل: الفَضْلُ الزَيَّادَةُ عن الاقتصار وذلك ضربان: محمودٌ كَفَضْل العِلْم والحَلْم، ومَذْمُومٌ ؛ كَفَضْلِ الغَضَبِ عَلَى مَا يَجِبُ أَن يكون عليه. والفَضْلُ في المحمود أَخْشَرُ استعمالا والفُضُولُ في المَذْمُوم، والفَضْلُ إذا استعمالا والفُضُولُ في المَذْمُوم، والفَضْلُ إذا استعمال لزيادة أحد الشَّيْنِي عَلَى الآخرِ فَعَلَى الْمَثْرُبِ : فَضْلٍ مِنْ حَيْثُ الجنسُ كَفَضْلِ مَنْ حَيْثُ الجنسُ كَفَضْلِ

(۱) رواه أحمد في مسنده (۱ / ۱۹۵) وقد صحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله معتمداً على توثيق ابن حبان ليسمار وهو أحد رجمال الإسناد وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب .

جنس الحَيوان عَلَى جنْسِ النَّبَاتِ ، وَفَضْلِ مَنْ حَيْثُ النَّوْعُ كَفَضْلِ الإنسانِ عَلَى غيْسِ مِنَ الْحَيُوانِ وعلى هــذا النحوِ قُولُه : ﴿وَلَقُدْ كُرَّمْنَا إَنِسَى آدَمَ ﴾ [ الإسراء / ٧٠ ] إلى قروله : ﴿ تَفْضِيلًا ﴾ وَفَضْلِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ كَفَضْلُ رَجُلِ على آخَرَ . فَالأَوَّلانَ جَـوْهَرِيَّانَ لا سَبيلَ للناقص فيهما أنْ يُزيلَ نَقْصَهُ وأنْ يَسْتَفيدَ الفَضْلَ كالفَرَسِ وَالحَمَارِ لا يُمْكُنُّهُمَّا أَنْ يَكْتُسبا الفَـضيلَـةَ التي خُصَّ بها الإنسانُ ، والفضلُ الثالثُ قــد يكونُ عَرَضيًا فَــيُوجَدُ السّـبيلُ على اكْتُ سَابِه ومن هذا النَّوْعِ التَّـفْضِيلُ المذكورُ في قوله : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرِّزْق ﴾ [ النحل / ٧١ ] ﴿ لَتَبْنَغُوا فَضَلاًّ مَنْ رَبُّكُمْ ﴾ [ الإسراء / ١٢ ] يَعْنَى المالَ وَمَا يُكْتَسَبُ وقولهُ : ﴿ بَمَا فَضَّلَّ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [ النساء / ٣٤ ] فإنه يَعْنَى بَمَا خُصَّ به الرَّجُلُ منَ الفَضيلَة الذَّاتيَّة له والفَضْل الذي أُعْطِيَهُ مِنَ المُكَّنةِ والمال والجاه والقُوَّةِ ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء / ٥٥] ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللَّهِ عَلَى القَاعدينَ ﴾ [ النساء/ ٩٥ ] وكُلُّ عَطيَّة لا تَلْزَمُ مَنْ يُعْطِي يِقَالُ لَهَا فَضْلُ نحو ُ قوله: ﴿وَاسْأَلُوا اللهَ منْ فَضْله ﴾ [ النساء / ٣٢ ] ﴿ ذلكَ فَضْلُ الله ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] ﴿ ذُو الفَضْل الْعَظيم ﴾ [آل عسمسران/ ٧٤] وعلى هذا قسولهُ : ﴿ قُلُ

بِفَضْلُ الله ﴾ [ يونس/ ٧٤] ﴿ وَلَوْلاَ فَضَلُّ إِلَيه بقوله : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [ النساء / ٨٣ ].

فَضا: الفَضَاءُ المُكَانُ الـواسعُ ومنه أَفْضَى بيده إلى كذا وأفضَى إلى امرأته فى الكناية أَبْلَغُ وَأَقْرَبُ إلى التَّصْريح منْ قَوْلهم خَلا بها قَال: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضَ ﴾ [ النساء: ٢١] وقولُ الشاعر:

\* طَعَامُهُمْ فَوْضَى فَضًا فى رحالهم \* أى مُبَاحٌ كأنّهُ مَوْضُوعٌ فى فَضاء يَفَيضُ فيه مَنْ يُريدُهُ .

فطر: أصلُ الفَطْرِ الشَّقُّ طُولاً ، يَقَالُ فَطَرَ فَلُانٌ كَذَا فَطْرًا وَأَفْطَرَ هُو فُطُوراً وانْفَطَرَ انْفَطَاراً وَلَانٌ كَذَا فَطْراً وَأَفْطَرَ هُو فُطُوراً وانْفَطَر انْفَطَاراً قَال : ﴿ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] أَى اختلال ، وَوَهْمِي فيه وذّلك قد يكونُ على سَبيل الصّلاحِ سَبيل الفَسَاد وقد يكونُ على سَبيل الصّلاحِ قَال : ﴿ السّماء مُنْفَطرٌ به ﴾ ، ﴿ كَانَ وَعُدُهُ مَنْ فُعُولاً ﴾ [ المزمل / ١٨] وفَطَرتُ الشّاء مَنْفَولاً ﴾ [ المزمل / ١٨] وفَطَرتُ الشّاء مَنْبَتُهَا بِأُصْبُعَينِ ، وفطرتُ السّعجينَ إذا عَجَنْتُهُ فَخَبَرْتُهُ مِنْ وَقْتُه ، ومنه الفطرةُ . وفطرَ اللهُ مَنْرَشَحة لفعل مِنَ الأَفْعال فقولهُ : ﴿ فطرةَ اللهُ مَنْ فَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى هَيْنَة وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَا النّاس مِنْ مَعْرِفَتُهُ تعالى ، وفطرةُ اللهِ هَى ما فَطَرَ أَى ابْدَعَ وركّزَ في النّاس مِنْ مَعْرِفَتُهُ تعالى ، وفطرةُ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَهُ عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةٍ عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةٍ عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةٍ عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةٍ عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةً عَلَى مَعْرفةِ الإيمَان وهو المُشَارُ ركزَ فيه مِنْ قُولَةً عَلَى مَعْرفة الإيمَان وهو المُشَارُ

إليه بقوله : ﴿وَلَئُنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خُلَقَهُمْ لَيقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخرف / ٨٧] وقال : ﴿ الْحَمدُ لله فَاطر السَّموات والأرض ﴾ [ فاطر / ١ ] وقال : ﴿ الّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ [ الانبياء /٥٦ ] ﴿ والّذي فَطَرَنَا ﴾ [ طه / ٧٧ ] أي ابْدَعَنا واوْجَدَنَا يَصِحُ أن يكونَ الانفظارُ في قوله : ﴿ السماءُ مُنْفَطَرٌ بِهِ ﴾ [ المزمل / ١٨ ] إشارة إلى قبُول ما أبْدَعَهَا وأفاضَهُ علينا منه . والفطرُ تَرْكُ الصَّوْم يقالُ : فَطَرَّتُهُ وافطرَتُهُ وافطرَ هو ، وقالِ للكَمَاة: فُطرٌ من حَيْثُ إنها تَفطرُ الأرض فَي فَتَخرُجُ مِنها .

فظ: الفَظُ الكَرِيهُ الخَلْق ، مُسْتَعارٌ منَ الفَظّ أَى مَاللَّهُ لا يُتَنَاوَلُ أَى ماء الكَرِش ، وذلك مكْرُوهٌ شُرْبُهُ لا يُتَنَاوَلُ الآ في أَشَدُ ضرُورَة ، قال : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِظً القَلْبِ ﴾ [ آل عمران/ ١٥٩ ].

فَعل : الفعل التَّاثِيرُ مِنْ جهةَ مُؤثَرِ وهو عامٌ لما كان بِعلْمِ الْجَادَة وَلِما كان بِعلْمِ الْ عَيْرِ إَجَادَة وَلِما كان بِعلْمِ او غَيْرِ قَصْدٌ ، ولما كان بعلْمِ الْإِنْسان وَالْحَيْوانِ وَالْجَمادات ، والعَمَلُ مِثْلُهُ ، والصَّنْعُ أَخَصَ منهما كما تَقدَّمَ ذَكْرُهُمَا ، قالَ: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [ البقرة / وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ وَمَنْ يَفَعَلُ فَلْكُ عُدُوانًا وَظُلْمًا ﴾ [ النساء / ٣٠] ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلغَ مَا أَنْزِل اللهَ مَنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَصَلَ مَنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَصَلَ عَلْمَا اللهِ مَنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَصَلَ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

الأمر فأنت في حكم من لم يُبلُغ شيئاً بوجه ، والذي من جهة الفاعل يقال له مَفْعُولٌ وَمُنفَعلٌ وقد فَصَلَ بعضهم بَيْنَ المَفْعُول وَالمُنفَعلِ فقال : المَفْعُولُ يقال إلفاعِل ، وَالمُنفَعل الفاعِل ، وَالمُنفعل إلفاعِل ، وَالمُنفعل إلفاعِل ، وَالمُنفعل إلفاعُول يقال أنا المُفْعُول أعم من المُنفعل ؛ لأن المُنفَعل يقال لما لا يَقْصُدُ الفَاعِل إلى إيجاده وإنْ تولد منه كحمرة اللون من خجل يعترى من روية انسان، والطرب الحاصل عن الغناء ، وتحرك إلى العاشق لروية معشوقه وقيل : لكل فعل انفعال العاشق لروية معشوقه وقيل : لكل فعل انفعال البجاد عن عدم لا في عرض وفي جوهر بل ذلك هو إيجاد الجوهر .

فقد: الفَقْدُ عَدَمُ الشيء بَعْدَ وجُوده فهو أخص مِنَ العَدَمِ ؛ لأن العَدَمَ يقالُ فيه وفيما لم يُوجَدُ بَعْدُ ، قال : ﴿ ماذا تَفْقَدُونَ قَالُوا نَفْقَدُ صُواعَ المَلك ﴾ [يوسف/ ٧١ - ٧٧] والتَّفَقُدُ التَّعَهُدُ الكَنْ حَقيقَةُ التَّفَقُد تَعَرُّفُ فُقْدَانِ الشيء ، وَالتَعَهُدُ تَعَرُّفُ العَهْدِ المَّتَ قَدَّمِ قال : ﴿ وَلَفَاقَدُ المِلْهُ لَكُنْ حَلَيْهَا لَا عَهْدِ المُتَ قَدَّمِ قال : وَلَقَاقَدُ المَلِهُ ﴿ ٢٠ ] والفاقدُ المراةُ التي تَفْقدُ ولَدَهَا أو بَعْلَهَا .

فِقْر: الفَقْرُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:
الأُوّلُ: وجُسودُ الحاجَةِ الضَّرُوريَّة وذَلك عَامٌّ
للإنسَان ما دامَ في دار السَّنَّيَا بَلْ عَامٌّ
للْمَوْجُودَاتِ كلِّها، وعلى هذا قولُه: ﴿ يَاأَيُّهَا

النَّاسُ أَنْتُم الفُـقَرَاءُ إلى الله ﴾ [فاطر/ ١٥] وإلى هذا الفَقْر أشارَ بقوله في وصْف الإنْسَان: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبيـاء / ٨] والثاني : عدَّمُ الْمُقْـتَنَيَّات وهو المذكورُ في قوله : ﴿ لَلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحْصِرُوا ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] إلى قوله : ﴿ مِنَ التَّعَفُّف ﴾ [ البقرة / ٢٧٣] ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْتُهِمُ اللهُ منْ فَضْله ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقسوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَّقَاتُ للفْقَرَاء والمساكين ﴾ [ التوبة/ ٦٠] الثالث : فَـقُرُ النَّفْس وهو الشَّـرَهُ المَعْنيُّ بقوله عَلَيْهُ: ﴿ كَـٰادَ الفَـٰقُرُ أَنْ يَكُونَ كُـٰفُـرًا ﴾ (١) وهو الْمُقَابَلُ بِـقـوله: « الْغنَى غنَــى النَّفْس »(٢) والمعنىُّ بقولهم : مَنْ عَدمَ القَّنَاعَةَ لَمْ يُفَدُّهُ المَالُ غنى . الرابع : الفَقْرُ إلى الله المشارُ إليه بقوله عِيْلِيُّ : ﴿ اللَّهُمُّ أَغْنَنَى بِالْأَفْتَـقَـارِ إِلَيْكَ ، وَلَا تُفْقرني بالاستغناء عنك » وإيَّاهُ عُني بقوله

<sup>(</sup>١) [ إسناده ضعيف ]

رواه العقیلی فی الضعفاء ( ٤١٩ ) وأبو نعیم فی الحلیہ ( ٣/ ٥٣ ) من طریق سفیان عن حجاج عن یزید الرقاشی عن انس بن مالك مرفوعاً به .

قال الشبيخ الألبانى : وهذا إسناد ضعيف يزيد الرقاشى وحجاج وهو ابن فرافصة ، ضعيفان . ثم ذكر له متابعات لا تخلو من ضعف .

انظر: تخريج مشكلة الفقر ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٤ ] وبهذا ألمَّ الشاعرُ

> وَيُعجبُني فَقرى إليكَ ولم يكُنُ ليُعجبني لولامَحَبَّتُكَ الفقررُ

ويقالُ افْتـقَرَ فهو مُفْتـقرٌ وفَقيرٌ ، ولا يكَادُ يقــالُ فَقَرَ وإن كان الــقيَاسُ يَقَتَضيــه . وأصْلُ الفَقير هو المكْسُورُ الفقار ، يقالُ فَقَرَتُهُ فَاقرَةٌ أي داهيةٌ تكسرُ الفقارَ وأفقركَ الصَّيدُ فارمه أي أَمْكَنَكَ منْ فقاره ، وقيلَ : هُوَ منَ الفُقْرَة أي الحُفْرَة ، ومنه قبيلَ لكُلِّ حَفِيرَةٍ يَجْتَمعُ فبيها الماء: فقيرٌ ، وَفَقَرْتُ للْفَسيل حَفَرْتُ له حَفيرَةً غُرَستُهُ فيها ، قال الشاعر :

\* مَا لَيْلةُ الفَقيرِ إلاَّ شَيطانِ \*

فقيلَ هُو اسْمُ بثر ، وَفَقَرْتُ الْحَرَزَ . ثَقَبُّتُهُ، وَأَفْقَرْتُ البَّعِيرَ ثُقَبْتُ خَطَّمَهُ .

فقع : يقالُ أصْفَرُ فاقعٌ إذا كان صادق الصَّفْرَة كقولهمْ أَسْوَدُ حالكٌ ، قال : ﴿صَفْرَاءُ فَاقعٌ ﴾ [ البـقـرة / ٦٩ ] والفَقُعُ ضـرُبٌ منَ الكَمَأَة وبه يُشَبَّهُ الذَّليلُ فيقالُ أذَلُّ من فَقَع بِقَاعٍ، قَــال الخليلُ : سُمِّىَ الفُقّاعُ لما يَرْتَفعُ مِنْ زَبَدِهِ وَفَقاقيعُ الْمَاءِ تشبيهاً به .

فقه: الفقهُ هو التَّوَصُّلُ إلى علم غايب بعلم شاهد فهو أخَصُّ من العلم ، قال :

[ النساء/ ٧٨ ] ﴿ ولكن لا يُفَقُّهُونَ ﴾ [المنافقون / ٧] إلى غير ذلك من الآيات ، وَالفَقْهُ العلمُ بِأَحْكَامِ الشريعَةِ ، يقالُ فَقُهُ الرّجُلُ فَقَاهَةً إذا صارَ فقيهًا ، وَفَقهَ أَى فَهمَ فَقَهًا ، وَفَقَهَهُ أَى فَهِمَهُ ، وَتَفَقَّهَ إِذَا طَلَّبَهُ فَتَخَصَّصَ به، قال : ﴿ لَيَّتَفَقَّهُوا فِي الدِّينَ ﴾ [ التوبة /

فكك: الفككُ التَّفْريجُ وَفَكُّ الرَّهْن تَخْلَيصُهُ وَفَكُّ الرَّقِبَة عَتْقُهَا . وَقَوْلُه : ﴿ فَكَّ رَقَبَةً ﴾ [ البلـد / ١٣ ] قــيلَ : هُو عـــتْقُ المَمْلُوك، وَقَيلَ : بَلُ هُو عَتْقُ الْإِنْسَانَ نَفْسَهُ مِن عذاب الله بالكلم الطِّيب وَالعمَلُ الصَّالح وَفَكُّ غَيْرِه بما يُفيــدُهُ من ذلك ، والـــثــاني : يحْصُلُ للإنسان بَعْدَ حُصُول الأوَّل فيإنَّ مَنْ لم يَهْتَد فليسَ في قوَّته أنْ يَهْدي كَـما بَيَّنْتُ في مكارم الشَّريعَة ، والْفككُ انْفُرَاجُ المنْكَب عـنْ مَفْصلُهُ ضَعْضًا ۚ ، والفكَّان مُلْتَقَى الشَّدْقَينَ . وقـولُهُ : َ ﴿لسمْ يَكُن الَّذِيسَنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُل الكستاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفُكِّينَ ﴾ [ البسينة / ١ ] أي لم يكُونُوا مُتَفَرِّق بِنَ بِلْ كِانُوا كُلُّهِمْ عَلَى الضَّلال كقوله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] الآية ، وما انْفُكَّ يَفْعَلُ كذا نـحوُ : ما زالَ يَفعَلُ كذا .

فكر: الفكرةُ قُوَّةٌ مُطْرقةٌ للْعلْم إلى المَعْلُوم، وَالتَّفَكُّرُ جَوَلَانُ تِلْكَ القُوَّة بـحَسَبِ نَظَرِ العَقْلِ ﴿ فَمَا لِهِ وُلاَء القَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ ﴿ وذلك للإنسان دُونَ الحَيوانِ ، ولا يقالُ إلا فيما

يُمْكنُ أَنْ يحصل له صُورةٌ في القَلْب ولهـــذا رُويَ : ﴿ تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللهِ وَلا تَفَكَّرُوا فِي ﴿ قِلْهِ : ﴿ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ الطور/ الله (١) إذ كانَ اللهُ مُنزَّها أنَّ يُوصَفَ بصُورةً» قال : ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّموَات ﴾ [ الروم / ٨ ] ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا ﴿ يُفْلَحُ ، أَى يُشَقُّ وَالفلاَّحَ الاكَّارُ لذلك والفَلاَحُ بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ [ الأعـراف / ١٨٤ ] | الظَّفَرُ وَإِدْرَاكُ بُغْيَة ، وذلك ضـربَّان : دُنْيُوِيٌّ وَإِنَّ فَي ذَلكَ لَآياتُ لقَوْم يَتَفكُّرُونَ ﴾ [ الرعد/ ٣] ﴿ يُبِيِّنُ اللهُ لكُمُّ الآيـات لعَلَكُم تَتَفَكَّرُونَ في الدُّنْيَا وَالآخرة ﴾ [ البقرة / ٢١٩ - ٢٢٠] وَرجلٌ فَكيرٌ كَثيرُ الْفَكْرَة ، قال بَعْضُ الأُدَبَاء : الفَكْرُ مَقْلُوبٌ عَن الْفَرْك لكنْ يُسْتَعْمَلُ الـفكْرُ في المعــاني وهــو فَرْكُ الأُمُورِ وَبَحُثـــهَا طَلَبًا لْلوُصُول إلى حَقيقَتها.

فكه : الفاكهةُ قيلَ : هي الثِّمَارُ كُلها وقيلَ بَلْ هِيَ الثُّمَارُ مَاعَدَا العنَبَ وَالرُّمَانَ . وقَائلُ هذا كَانَهُ نَظَرَ إلى اختصاصهما بالذُّكْرِ وعَطْفهما عَلَى الفاكهة ، قال : ﴿ وَفَاكِهَةٌ مُمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٠ ] ﴿ وَفَاكَهَةَ كَثَيْرَةً ﴾ [ الواقعة/ ٣٢ ] ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبًّا ﴾ [ عَبس/ ٣١] ﴿ فَوَاكُهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٢ ] ﴿ وَفُواَكُهُ مَّا يَشْنَهُونَ ﴾ [المرسلات / ٤٢] والفُكاَهَةُ حَدِيثُ ذَوِى الأُنسِ ، وقــــولُه :﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة/ ٦٠ ] قيلَ تَتَعَاطَوْنَ

الفُكَاهَةَ ، وقيلَ تَتَنَاوَلُونَ الفاكهةَ . وكذلك

فلح: الفَلْحُ الشَّقُّ ، وقيلَ الحديدُ بالحَديد وَأَخْرُونًا ، فَالدُّنْيُونُ السِّظْفَرُ بِالسَّعَادَاتِ السَّى تَطيبُ بِهَا حَيَاةُ الدُّنيَا وهو البَقَاءُ وَالْغَنَى وَالعزُّ، وإيَّاه قَصَدَ الشاعرُ بقوله :

# أَفْلِحْ بِمَا شَنْتَ فَقَد يُدُركُ بِالضُّرِّ ضَعْفٌ وقسد يُخَسدَعُ الأريبُ

وفَلاحٌ أَخْرُونً وذلك أربَعةُ أَشْياءَ : بَقَاءٌ بِلا فَناءِ ، وغنى بلا فَقْر، وعزُّ بلا ذُلِّ ، وعلْمٌ بلا جَهْل . ولذلك قيلَ : ﴿ لاَ عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخرَة "(٢) وقال : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهــىَ الحَيُواَنُّ ﴾ [ العنكبــوت / ٦٤ ] ﴿ أَلاَ إِنَّ حزْبَ الله هُمُ المُفْلَحُونَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [ الأعلى / ١٤ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [ الشمس / ٩ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤمنُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ١ ] ﴿لَمَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ [ البقرة / ٢] ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الكَافرُونَ ﴾

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۹۲۱ ] ومواطن أخــري كثيرة ، ومسلم [ الجهاد / ١٨٠٥ ] .

<sup>(</sup>١) تقدم .

فلق: الفَلْقُ شَقُّ الشيء ، وإبانَةُ بعضه عن بعض يقال فلَقْتُه فَانْفلَق ، قال : ﴿ فَالقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام/ ٩٦] ﴿ إِنَ اللهَ فَالقُ الْحَب وَالنَّوَى ﴾ [ الأنعام/ ٩٥] ﴿ فَانْفَلَق فَكَانَ كُلُّ فَرْق كالطَّوْد الْعَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] وقيلَ للمُطْمَنَ من الأرض بَيْن رَبُوتُين : فَلَقٌ ، وقولهُ : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ [ الفلق / ١] وقولهُ : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ [ الفلق / ١] أي الصَّبْح وقيل الأنهار المذكورة في قوله : ﴿ وَالْمَ الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِلالَها فَا الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِلالَها

أَنْهَاراً ﴾ [ النمل / ٦١] وقيل هو الكلمةُ التي علم الله تعالى مُوسى فَفَلقَ بها البَحْرَ ، والفلْقُ المَفْلُوقُ كَالنَّفْضِ والنَّكْثِ للمَنْقُوضِ والمَنْكُوثِ ، والفلَيقُ وقيل: الفلْقُ العَجَبُ وَالفَلْيَقُ كذلك ، والفلَيقُ وَالفالقُ ما بَيْنَ الجَليْنِ وَما بَينَ السَّنَامَيْنِ مِنْ ظهر البَعيرِ.

فلك : الفُلكُ السَّفينَةُ ويُسْتَعْمَلُ ذلك للوَاحدِ والجمع وتقديراهُما مُخْتَلفان فإنَّ الْفُلْكَ إن كان واحدًا كان كَبناء قُفْل ، وإن كَان جُمعاً فَكَبِنَاءِ حُمْرٍ ، قَـالَ : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَي الفُّلك ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] ﴿ وَالفُّلك الَّتِي تَجْرِي في الْبَحْرِ ﴾ [ البقرة / ١٦٤] ﴿ وَنَرَى الفَّلْكَ فيه مَوَاخَرَ ﴾ [ النحل/ ١٤ ] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَن الْفُلُكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] وَالْفَلَكُ مُحْرَى الْكُواكِبِ وَتَسْمَيَّتُهُ بِذَلْكِ ؛ لكونه كَـالْـفُلْك ، قـال : ﴿ وَكُلُّ فَـى فَلَـك يَسْبُحُونَ﴾ [يس / ٤٠] وفَلْـكَةُ المغــزَل ومنه اشْــتُــقّ فَلَكُ ثَدْى المرأة ، وفَلكْــتُ الجَــدْىَ إذا جَعَلْتَ فِي لِسَانِهِ مِثْلَ فَلْكَةِ يَمْنَعُهُ عَنِ الرَّضَاعِ. فل. : فُلانٌ وفُلانَةٌ كِنَايَـتَان عَن الإِنْسَان ، والفُلانُ والفُلانَةُ كِنَايَتَانَ عَنِ الْحَيُوانَاتِ ، قال: ﴿ يَا لَيْنَنَى لَمُ أَتَّخَذْ فُلانًا خَلِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٨ ] تنبيــها أنَّ كلَّ إنْسَانِ يَنْـدَمُ على مَنْ خالَّه وَصَاحَبُهُ فِي تَحرِّى بَاطِلٍ فَيَقُولُ لَيْتَنِي لَمْ أُخَالُّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱۳۷۵ ) والنسائی ( ۱۳٦٤ ) وابن ماجة ( ۱۳۲۷ ) والترمذی ( ۸۰٦ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح .

ورواه الدارمي ( ۱۷۷۷ ) وأحمد ( ه / ۱۵۹ ) . ۱۶۳ ) .

والحديث صححه الشيخ الألباني .

وذلك إشارةٌ إلى ما قال : ﴿ الأَخْلَاءُ يَوْمَنَذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَقَينَ ﴾ [ الزخرف / ً ٧ ] .

فَنْ : الفَنَنُ الغُصْنِ الغَضَّ الوَرقِ وجمعُهُ أَفْنَانٌ ويقالُ ذلك للنَّوْعِ مِنَ الشيء وجمعُهُ فُنُونٌ وقولهُ : ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن/ ٤٨ ] أي ذَواتًا غُصُون وقيلَ ذَواتًا ألوان مُخْتَلَفَة.

فند: التَّفْنيدُ نسْبَةٌ الإنْسَانِ إلى الفَنَد وهو ضَعْفُ الرَّأَى ، قَال : ﴿ لُولًا أَنْ تُفَنِّدُون ﴾ ضَعْفُ الرَّأَى ، قَال : ﴿ لُولًا أَنْ تُفَنِّدُون ﴾ [يوسف / ٩٤] قيل : أَنْ تَلُومُوني وحَقيسَقتُه ما ذَكَرْتُ والإفْنَادُ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الإنسَانِ ذلك ، والفَنَدُ شَمْراَخُ الجَبَل وبه سُمِّي الرَّجُلُ فَنَدًا .

فهم : الفَهْمُ هَيْئَةٌ للإنسان بها يتحقق معانى ما يحسن يُقال : فَهِمْت كذا وقوله : وفَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمانَ ﴾ [ الأنبياء / ٧٩ ] وذلك إما بأن جَعَلَ الله له من فَصْلِ قُوَّةِ الفَهْمِ ما أَذْرَكَ به ذلك . وَإِمّا بأن أله قى ذلك فى رُوعِه أو بأن أوحَى إليه وخصّة به ، وأفهمته إذا قُلت له حتى تصورة ، والاستفهام أن يَطلب مِن غَيْره أن يُفهّمه .

فُوت : الفَوْت بُعْدُ السَّى، عَنِ الإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْراكهُ ، قال: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواَجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [ المتحنة/ ١١] وقال: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢٣] ﴿ ولَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ ﴾

فوج: الفَوْجُ الجَماعَةُ المَارَّةُ المُسْرِعَةُ وَجَمْعُهُ الْوَرَّ المُسْرِعَةُ وَجَمْعُهُ الْوَرَّ ﴾ الفراج ، قال: ﴿كُلَّما أُلْقِيَ فيها فَوْجٌ ﴾ [الملك/ ٨] ﴿ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ص/ ٥٩] ﴿فَى دين الله أَفْوَاجًا ﴾ [النصر / ٢].

فأد: الفُوَادُ كالقلْبِ لَكِنْ يقالُ له فُوَادُ إذا اعْتُبِرَ فِيه مَعْنَى التَّفَوْدِ أَى النَّوقُدِ ، يُقال فَأَدْتُ اللَّحْمَ شَوَيْتُهُ وَلَحمٌ فَئِيدٌ مَشْوِيٌ ، قال : ﴿ مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] ﴿ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَّادَ ﴾ [الإسراء / ٣٦] وجَمْعُ الفَوَادِ أَفْسُدَةٌ ، قال : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ ﴾ [ إبراهيم / ٣٧] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْنَدَةَ ﴾ [النحل / ٧٨] ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/

الأفتدة ﴾ [ الهـمـزة / ٧ ] وتَخْصيصُ الأفندة تنبيه على فَرط تَأْثير لـه، وما بَعْدَ هذا الكتاب منَ الكُتُبِ في علم القُرآن مَوْضعُ ذكره.

فور : الفَوْرُ شـدَّةُ الغَلَيان ويقـالُ ذلك في النار نَفْسها إذا هاجَتْ وفي القَدْر وفي الغَضَب نحوُّ : ﴿ وَهَيَ تَفُورُ ﴾ [ الملك / ٧ ] ﴿ وَقَارَ التُّنُورُ ﴾ [ مود / ٤٠ ] قال الشاعر:

#### \* ولا العرقُ فـــاراً \*

ويقالُ : فارَ فُلانٌ منَ الْحُمَّى يَفُورُ والفَوَّارَةُ ما تَقْذَفُ به السقدرُ منْ فَوَرانه فَوَّارَةُ الماء سُمَّيَتْ تشبيهًا بغَليَان القدر ، ويقالُ : فَعَلْتُ كذا من فَوْرَى أَى فَى غَلَيَانَ الحال وقيل سُكُونَ الأمر ، قال: ﴿ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هِذَا ﴾ [آل عمران/ ١٢٥] والفـارُ جـمـعُهُ فيــرانٌ ، وفَأَرَةُ المسْك تشبيهًا بها في الهْيئَةِ ، ومكانٌ فَتِرٌ فيه الفارُ . فوز : الفَوْزُ الطَّفَرُ بالْخَير مَع حُصُول السَّلامة ، قال : ﴿ ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج / ١١] ﴿ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب/ ٧١] ﴿ ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ المسبينُ ﴾ [الجاثية / ٣٠] وفي أخرى : ﴿ الْعَظْيَـمُ ﴾ أما يَنَالُونَهُ منَ الغَنيِمَة فَوْرًا عَظيمًا. [التسوية / ٧٢] ﴿ أُولَـنْكَ هُمُ الْفَائَــزُونَ ﴾ [التوبة / ٢٠] والمفارَّةُ قيلَ سُمَّيتْ تَفَاؤُلاً للفَوْر وسُمِّيتُ بذلك إذا وَصَلَ بهـــا إلى الفَوْرِ فــإنَّ القَفْرَ كما يكونُ سَبَبًا للهَلاك فقد يكونُ سَبَبًا

للفَوْزِ فَيُسَمَّى بكُلِّ واحد منهُمـا حَسْبَما يَتُصَوَّرُ منه وَيَعْرَضُ فيه ، وقال بعضهُم : سُمُيَّتُ مَفَارَةً من قولهم فَوزَ الرَّجُلُ إذا هَلَكَ فإنْ يكُنْ فَوْزَ بَمِعْنَى هَلَك صحيحًا ، فـذلك راجع إلى الفَوْرِ تَصَوَّراً لمنْ ماتَ بانه نجا منْ حُبالة الدُّنيا، فَالَمُوْتُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجُهُ هُلُكًا فَمِنْ وَجُهُ فَوْرٌ، ولذلك قسيل : ما أحَدُّ إلاَّ والمُوتُ خَيْرٌ له ، هذا إذا اعْتُبِرَ بحال الدُّنْيَا، فأما إذا اعْتُبِرَ بحال الآخرَة فسيمـا يَصِلُ إليه من النَّعِيم فــهو الفَوْزُ الكبيرُ : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجِّنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ [ آل عمرانَ / ١٨٥ ] وقولهُ : ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بَفَازَةً من العَذاب ﴾ [ آل عمران / ١٨٨ ] فيهي مصدر فَازَ والاسمُ الفَوْرُ أي لا وقولهُ : ﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ [ النبأ / ٣١ ] أى فَوْزاً ، أى مكانَ فَوْر ثُمَّ فُسِّرَ فَـقـال : وقولهُ: ﴿ وَلَثَنْ أَصَابِكُمْ فَضْلُ ﴾ [ النساء / ٧٣ ] إلى قوله : ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء / ٧٣ ] أَى يَحْرِصُونَ عَلَى أَغْرَاضِ الدنيا ويَعُدُّونَ

فوض : قال : ﴿ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله ﴾ [ غافر / ٤٤ ] أرُدُّهُ إليه وأصلُه مِنْ قولهم ما لُهُم فَوضَى بينهم قال الشاعرُ:

\* طَعامهُمْ فَوضَى فَضاً في رحالهم \*

ومنه شَرَكةُ الْمُفاوَضَةِ .

فيض : فاض الماء إذا سال مُنصبًا ، قال : ﴿ تَرِى أَعْيُنَهُمْ تَضيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ المائدة / وافَضْتُه، قال : ﴿ أَنْ أَنْدِضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَّاءِ ﴾ [ الأعراف / ٥٠ ] ومنه فاضَ صَدْرُهُ بالسَّرِّ أي سَالَ ورَجُلٌ فَيَّاضٌ أَى سَخَيٌّ ومنه اسْتُعيسَ أَفَاضُوا في الحديث إذا خَاضُوا فيه ، قال: ﴿ لَمسَّكُمْ فيما أَفَضْتُم فيه ﴾ [ النور /١٤] ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فِيهِ ﴾ [ الاحقاف/ ٨] ﴿ إِذْ تُفيضُونَ فيه ﴾ [ يونس / ٦١] وحَديثٌ مُسْتَفيضٌ مُنتَشَرٌ ، وَالفَيْضُ الماءُ الكَثيرُ، يقالُ: إنه أعطاهُ غَيْضًا مِنْ فَيْضِ أَى قليلاً من كسير وقولهُ : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ ﴾ [ البقرة / ١٩٨] وقوله : ﴿ ثُمَّ أَنْ ضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [ البقرة / ١٩٩] أي دَفَعْتُمْ منها بكَثْرَة تشبيلهًا بفَيْض الماء، وأضاضَ بالقداح ضرَبَ بِهَا، وأَفَاضَ البَعِــيــرُ بِجَرَّته رَمَىَ بهـــاً وَدرْعٌ مَفَاضَةٌ أَفْيضَتْ عَلَى لابسهَا كَقُـولُهُمْ : درْعٌ مَسنُونَةٌ من سَننتُ أي صببتُ .

فوق : فَوْقُ يُسْتَعْمَلُ في المكانِ والـزمـانِ [ البقرة / ٢١٢ ] ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ آل والجُسم والعَلَدُ والمَنْزِلَةِ وذلك أضرُبُ ، الأولُ: العَمْرِ العَلْوَ نحو : ﴿ وَهُو القَاهِرُ فَــوْقَ عَبَادِهِ ﴾ اعْتِبارِ العلُو تحو : ﴿ وَهُو القَاهِرُ فَــوْقَ عَبَادِهِ ﴾ المُعْتِبارِ العلُو تحو : ﴿ وَهُو القَاهِرُ فَــوْقَ عَبَادِهِ ﴾

[البقرة / ٩٣] ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [الزمـــر / ١٦] ﴿ وَجَعَلَ فَـيــهَا رَوَاسَى مَنْ فَوْقَهَا﴾ [ فصلت / ١٠ ] ويُقَابِلُهُ تحتُ قالَ : ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا منْ فَوْقَكُمْ أَوْ مَنْ تَحْتَ أَرُجُلُكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٦٥ ] الشاني : باعْتبَارَ الصُّعُود والحَدُورُ نحـوُ قوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مُنكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ١٠ ] الثالث : يُقالُ في العدد نحوُ قوله: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نَسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ ﴾ [ النساء / ١١ ] الرابعُ : في الكبَر والصُّغَر : ﴿ مثلاً مَّا بَعُوضةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] قيلَ أشارَ بقوله : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] إلى العَنْكَبُوتِ المذكورِ فَسَى الآيةِ ، وقيلَ مَعْناهُ مِا فَوْقيها في الصُّغَر وَمَنْ قيال أراد ما دُونَهَا فِإِنمَا قَصَدَ هذا المَعْنَى ، وتَصَوَّرَ بعض أهل اللُّغَة أنه يعنى أنَّ فَوْقَ يُسْتَعْمَلُ بمَعْنَى دُونَ فِــاخْرَجَ ذلك في جُمْلَة مَا صَنَّفَهُ منَ الأَضْدَاد ، وهذا تَوَهُّمُّ منه . الخامسُ : باعْتبَار الفَضيلَة الدُّنْيَويّة نحوُ : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخــــرف / ٣٢ ] أو الأخرِّوية: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتقَوا فَوْقَهُمْ يومَ القيامَة ﴾ [ البقرة / ٢١٢ ] ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ آل نحوُ قـولهِ : ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَــوْقَ عَبَاده ﴾

[الأنعــام / ٦١ ] وقــوله عَنْ فرْعَوْنَ : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الأعـراف / ١٢٧ ] وَمَنْ فَوْقُ ، قَسِيل : فَاقَ فُلانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ إِذَا عَلاهُ وذلك مِنْ فَوْقِ الْمُسْتَعْمَلُ في الفصيلة ، ومنْ فَوْقُ يُشْتَقُ فُوقُ السَّهُم وسَهْمُ أَفْوَقُ انْكَــسَرَ فُوقُه، والإفاقَةُ رُجُوعُ الفهم إلى الإِنْساَنِ بَعْدَ السُّكُر أو الجُنُون والقُوَّة بَعْدَ المرَض، والإفاقةُ فَى الْحَلْبِ رَجُوعِ الدَّرِّ وَكُلُّ ذَرَّةً بَعْدَ السَّرْجُوعِ يُقالُ لَهَا : فيـقَةٌ ، والفُواقُ ما بَيْنَ الْحَلَبَتَينِ . وَقُولُهُ : ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقَ ﴾ [ ص / ١٥ ] أي مِنْ رَاحَةِ نَرْجِعُ إليها . وقسيلَ ما لَها من رُجُوع إلى الدُّنيَا . قال أبو عـبيدةَ : مَنْ قَرَّأ : ٩ مِنْ فُوَاقِ " بالضّمّ فهو من فُواقِ الناقَةِ أي ما بَيْنَ ، الْحَلَبْتَينِ ، وقيلَ : هُما واحدٌ نحوُ جَمام وجُمام ، وقسيلَ اسْتَفَقُّ ناقَتَكَ أَى اتْرُكُها حستى يَفُوقَ لَبَنُهَا ، وَفَوِّقْ فَصِيلَكَ أَى اسْقه ساعةً بَعْدَ ساعَة ، وظَلَّ يَتَفَوَّقُ الْمَخض ، قال الشاعر:

## \* حَتى إذا فِيقَةٌ في ضرعها اجْنَمَعَتْ \*

فيل: السفيلُ مَعْرُوفٌ جَمْعُهُ فِسلَةٌ ونُيُولٌ قال: ﴿ أَلْسِمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِسَاصَحَابِ الْفيلِ ﴾ [الفيل / ١] ورجُلٌ فَيْلُ الرأى وفالُ الرأي أى ضَعيفُه ، والمُفَايَلَةُ لُعْبةٌ يخبئون شَيْنًا

فى التُّرابِ ويقسمُونَهُ ويقُولُونَ فى أيّها هو ، والفائلُ عَرْقٌ فى خُرْبَةِ الوَرِكِ أو لَحْمٌ عليها . فوم : الفُومُ الحنطَةُ وقيلَ هى النُّومُ ، يقالُ ثُومٌ وفُومٌ كقولهم جَدَثٌ وَجَدَفٌ ، قال : ﴿وَفُومَهَا وَعَدَسَهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] .

فياً: الفيء وَالْفَيَسِنَةُ الرَّجُوعُ إلى حَالة محمودة، قال : ﴿ حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله ﴾ ﴿ فَإِنْ فَاءَت ﴾ [ الحسجرات / ٩ ] وقال : ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ [ البقرة / ٢٢٦ ] ومنه فَاءَ الظّلُّ ، والفَيءُ لا يقالُ إلاّ للرَّاجعِ منه ، قال : ﴿ يَتَفَيَّا ظِلالَهُ ﴾ [ النحل / ٤٨ ] .

وقَيلَ للْغَنيمَة التي لا يَلْحَقُ فـيـــهــا مَشقــةُ نَى،، قيال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ ﴿ ﴾ [الحُـــر / ٧] ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيك ﴾ [الأحزاب / ٥٠] قال بعضُهم: سمَّى ذلك بالفَى الذي هو الظّل تُنبيها أنَّ أشرَفَ أعراض الدُّنيَا يَجْرى مَجْرَى ظلِ زائلِ ، قال الشاعرُ : \* أرَى المالَ أفياءَ الظلال عَشيَّةً \*

وكما قال

\* إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظَلِّ زَائلٍ \*

والفئةُ الجَماعةُ المُتظَاهِرَةُ التي يَرْجعُ بعضُهُم إلى بعْضِ في التّعاضُد ، قال : ﴿ إِذَا لَقَيتُمْ فَنَّةً ﴾ [ الأنفال / ٤٥ ] ﴿ كُمْ مِنْ فَنَّة قَلِيلَة غَلَبَتْ فئة كَثيرةً ﴾ [ السقرة / ٢٤٩ ] ﴿ في فَتُدِّينِ الْتَقَنَّا ﴾ [ آل عمران/١٣ ] ﴿ فِي المنافقينَ فَتَّيَنَ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿ مَنْ فَنَةَ يَنْصُرُونَهُ ﴾ [ القصص / ٨١ ] - ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتَ الْفُتْتَانَ ﴾ [ الأنفال / ٤٨ ] .



## چ کتاب القاف 💸

قبح : القبيعُ ما يَنبُو عنهُ البصرُ من الأعبانِ وما تَنبُو عنه النفسُ من الأعمالِ والأحوالِ وقد قبعَ قَبَاحةً فهو قبيعٌ ، وقولهُ : ﴿ مِن المَقبُوحينَ ﴾ [القصص/ ٤٤] أى من المُوسُومينَ بحالة مُنكرة ، وذلك إشارة إلى ما وصف الله تعالى به الكُفّار مِن الرَّجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من الصَّفات ، وما وصفَهُمْ به يوم القيامة من سواد الوجُوه وزُرْقة السعيون ، وسحبهُمْ بالأغلالِ والسلاسلِ ونحو ذلك ، يقالُ : قبعهُ الله عن الخير أى نحاه ، ويقالُ لعظم الساعد، على يلى النَّصْف منه إلى المرفق : قبيعٌ .

قبر : القَبْرُ مَقَرُّ المَيتَ وَمَصْدَرُ قَبَرُتُه جَعَلْتُه في القَبْرِ وَاقْبَرَتُه جَعَلْتُ لَه مَكَاناً يُقْبَرُ فيه نحو أَسْقَيْتُهُ جَعَلْتُ له ما يُسْقَى منه ، قال : ﴿ ثُمَّ الْمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [ عبس / ٢١] قيل مَعْناهُ الهم كَيْفَ يُدْفَنُ ، والمِقْبَرَةُ والمَقْبَرَةُ مَوْضِعُ السقبُودِ وجَمْعُها مَقَابِرُ ، قال : ﴿ حَتَّى زُرْتُمْ المَقَابِرَ ﴾ [التكاثر / ٢] كنايةٌ عَنِ المَوْتِ . وقوله : [التكاثر / ٢] كنايةٌ عَنِ المَوْتِ . وقوله : ﴿ وَقَالَ الْمُعْثَرَ مَا فَى السَّقُورِ ﴾ [ العاديات / ٩] إشارةٌ إلى حين إشارةٌ إلى حالِ البَعْثُ وقيل : إشارةٌ إلى حين كَشْفُ السَّرَاثِرُ فَإِنَّ أَحُوالَ الإنسَانِ ما دامَ فى الدُّنيا مَسْتُورَةٌ كَأَنْها مَقْبُورَةٌ فتكونُ القُبُورُ عَلَى الدُّنيا مَسْتُورَةٌ كَأَنْها مَقْبُورَةٌ فتكونُ القُبُورُ عَلَى

طريق الاستعارة ، وقيل : معناه إذا زالت الجهالة بالموت فكأن الكافر والجاهل ما دام في الدنيا فهو مقبور ، فإذا مات فقد أنشر وأخرج من قبره أي من جهالته وذلك حسبما روى «الإنسان نائم في إذا مات انتبه »(١) وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في القبور ﴾ [في الذين هم في القبور ﴾ [في الذين هم في المنور الموات .

قبس: القبسُ المُتنَاولُ مِنَ الشُّعْلَةِ ، قال : ﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبِسَ ﴾ [ النحل / ٧] وَالقَبَسُ والاقْتَبَاسُ طلّبُ ذلّك ثُمَّ يُسْتَعَارُ لِطلب العلم والهداية . قال : ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [ الحديد / ١٣] وأقبَسْتُه نَارًا أو علْمًا أعْطَيتُه ، والقبِيسُ فَحْلٌ سريعُ الإلْقاحِ تشبيهًا بالنارِ في السُّرْعَة .

قَبِص : القَبْصُ التَّنَاوُلُ بِأَطْرَافِ الأصابِعِ وَالْمُتَنَاوَلُ بِهِا يِقِالُ لِهِ القَبْصُ والقَبِيصَةُ ، ويُعَبَّرُ

<sup>(</sup>١) [ لا أصل له ]

ذكره الإمام الغزالى فى ﴿ الإحياء ﴾ مرفوعًا . وإنما وقال الحافظ العراقسى : لم أجده مرفوعًا ، وإنما يعزى إلى على بن أبى طالب . وقال الشيخ الألبانى : لا أصل له .

عَن القليل بالقبيص وقُرِئَ : « فقبصت قَبْصَةً » والقَبُوصُ السفسرَسُ السذى لا يَمَسُ في عَدْوِه الأَرْض إلا بِسَنَابِكه وذلك اسْتِعارَةً كاسْتِعارَةً القَبْصِ له في العَدْو .

قبض : القَبضُ تَنَاوُلُ الشيء بجميع الكُفّ نحوُ قَبَضَ السَّيفَ وغُيــرَهُ ، قال : ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ ﴾ [ طه / ٩٦] فَقَبْضُ الَّيـد على الشيء جَمْعُهَا بَعْدَ تَنَاوُلُه ، وَقَبْضُهَا عن الشيء جَمَعُهَا قَبْلَ تَنَاوُلُهِ وَذَلِكَ إِمْسَاكٌ عنه ومنه قسيلَ لإمْسَاك الَيد عَن البَذُل : قبضٌ . قبال : ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدَيَهُمْ ﴾ [ التـــوبة / ٦٧ ] أي يَمْتَنعُونَ مِنَ النُّفَاق وَيُسْتَعَارُ القَبْضُ لتحصيل الشيء وإنْ لم يكُنْ فيه مُراعاةُ الكَفِّ كقولكَ قَبَضْتُ الدَّارَ منْ فُلان ، أي حُزْتُهَا . قال تعـالى : ﴿وَالْأَرْضَ جَميعاً قَبضَتُهُ يَوْمَ القيَامَة ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] أَى فَى حَوْزِه حَيْثُ لا تَمْلِيكَ لأَحَدِ ، وقولهُ : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسيسِرًا ﴾ [ الفرقان / ٤٦ ] فإشارةٌ إلى نَسْخ الظُّلِّ الـشمسَ ويُسْتَعارُ النَّقَبْضُ ، لَـلْعَدُو لِتَصَوَّرِ النَّدَى يَعْدُو بِصُورَة الْمُتَنَاول من الأرْض شَيْئًا وقــــولهُ : ﴿ يَقْبِضُ ويَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] أي يَسْلُبُ تَارَةً وَيُعْطَى تَارَةً ، أو يَسْلُـبُ قَوْمًا وَيُعْطَى قَوْمًا أو يَجْمَعُ مُرَّةً وَيُفَرِقُ أَخْرَى ، أَو يُميتُ ويُحْيى ، وقد يُكَنَّى الـقَبْض عن المَوْتِ فيـقالُ قَبَضَهُ اللهُ

وعلى هذا النَّحُو قولهُ ﷺ : ﴿ مَا مِنْ آدَمِي إِلاَّ وَقَلْبُهُ بِينِ أَصِبِعِينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحِمنِ (١) أَى اللهُ قَادرٌ على تَصْرِيفِ أَشْرَف جُزْء منه فكيْف مَا دُونَه ، وقيلَ : راعى قُبُضة : يَجْمَعُ الإبِلَ، والانقسبَاضُ جَمْعُ الأطرافِ ويُسْتَعْمَلُ في تَرْكِ التَّسَطُ .

قبل: قَبْلُ يُسْتَعْمَلُ فَ السَّقَدُّمِ المُتَّصِلِ وَالمُنْفَصِلِ ويُضَادُّهُ بَعْدُ ، وقيلَ يُسْتَعْمَلان فَى التَّقَدُّمُ المُتَصِلِ ويضادُّهُما دُبْرٌ وَدُبُرٌ هذا فى التَّقَدُمُ المُتَصِلِ ويضادُّهُما دُبُرٌ وَدُبُرٌ هذا فى الأصل وإن كان قد يُتَجَوَّزُ فى كلِّ واحد منهما. فَقَبْلُ يُسْتَعْمَلُ على أوجه ، الأوّلُ : منهما. فَقَبْلُ يُسْتَعْمَلُ على أوجه ، الأوّلُ : فى المُكَانِ بحسب الإضافة فيقول الخارجُ مِنْ

(۱) [ صحیح ] رواه احمد ( ۲/ ۱۹۸ ) ، ( ٤ / ۱۸۲) بسند صحیح .

ورواه الطبراني عن نعيم بن همار الغطفاني ، قال: سمعت رسول الله على يقول: و ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يزيغه أزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه وكل يوم الميزان بيد الله يرفع أقواماً ويضع آخرين إلى يوم الميزاة .

وقال الحافظ الهیشمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات وروی بلفظ آخـر عند ابن أبی شــیبـــة فی کتـــاب الإیمان (۵۵) .

وقال الشيخ الألباني معلقاً عليه : إسناده صحيح على شرط مسلم .

ورواه الترملذي ( ٣٥٢٢ ) وقال : ﴿ حديث حسن ٤.

أَصْبَهَانَ إلى مكَّةَ : بَغْدَادُ قَبْلَ الكُوفَة ، وَيقولُ ﴿ وَأُولِئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ الخِــــارِجُ مِنْ مَكَّةَ إلــى أَصْبَهَانَ : الكُوفَةُ قُبْلَ | [الأحَقــاف / ١٦] وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ بَغْدَادَ . الشَّاني: في الزَّمَانِ نحـوُ : رَمَانُ عَبْد | منَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ المائدة / ٢٧ ] تنبيةٌ أن ليسَ كُلُّ مَخْصُوصِ ، قال : ﴿ فَتَقَبَّلُ مَنِّي﴾ [آل عمران/ ٣٥] وقُـيل للكَفَـالة : قُبَالةٌ فـإنَّ الكَفَالَة هي أُوْكَدُ تَقَبُّل ، وَقُـولُهُ : ﴿ فَتَقَبَّلُ مُنِّى ﴾ [ آل عمران / ٣٥] فباعْتبار مَعْنَى الكَفَالَة ، وَسُمِّيَ العَهْدُ المَكْتُوبُ قُبِ الةً ، وقُولُهُ : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا ﴾ [آل عمران / ٣٧] قـيلَ : مَعْنَاهُ قَبِلَهَا وقيلَ : مَعْنَاهُ تَكَفَّلَ بها ويَقــولُ اللهُ تعالى كَلَّفَتَنى أَعْظُمَ كَفَالَةَ فَـى الْحَقَيْقَةَ وَإِمَّا قَـيلٌ: ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولُ ﴾ [آل عــمـران / ٣٧] ولم يَقُلُ بتَقَبُّل لُلْجَمَع بَيْنِ الْأَمْرَيْنِ : التَّقَبُّلِ اللَّذِي هو التَّرَقِّي كالاستقبال ، قال : ﴿ فَأَقْسَبُلَ بَعْضُهُمْ ﴾ الله في المقبُولِ والمقبُولِ الله يَقْتَضى الرَّضَا [الصافات/ ، ٥] ﴿ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [يوسف/ | والإثابة . وَقَدِلَ القَبُولُ هو من قدولهم : فُلانٌ ٧١ ] ﴿ فَأَقْبَلَتَ امْرَأَتُهُ ﴾ [ الذاريــات / ٢٩ ] | عليــه قَبُولٌ إذا أَحَبَّهُ مَنْ رَآهُ ، وقوله : ﴿ كُلَّ أَشَىٰء قُبُلاً﴾ [الأنعام/ ١١١] قيلَ هو جَمْعُ قَابلِ وَمَعْنَاهُ مُقَابِلٌ لِحَواسهِم، وكذلك قَال مُجَاهِدٌ: جَمَاعَةً جَمَاعَةً ، فيكونُ جَمْعَ قَبِيـلٍ ، وكذلك قولهُ : ﴿ أَوْ يَاتَيَهُمُ العَذَابُ قُبُلاً ﴾ [ الكهف / ٥٥ ] وَمَنْ قَرَأً قَبَلاً فمعْناهُ عيانًا. والقَبيلُ جَمْعُ قبِيلَةِ وهي الجَماعَة المُجْتَمعَة الـتى يُقْبِلُ بعضُها عل بعض ، قــال : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ [ الحـجـرات / ١٣ ] ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ

الله من قَبْلُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] . الثالث : في المنزلَة نحوُ: عَبْدُ المَلكِ قبلَ الحجَّاجِ . الرابعُ : في الترتيب الصِّناعيُّ نحو تعلُّمُ الهُجَاء قبلَ تَعَلُّم الخَطُّ ، وقولُهُ : ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْية ﴾ [ الانبياء / ٦ ] وقولُهُ : ﴿ قَبْلَ طُلُوع الشُّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ طه / ١٣٠] ﴿ قُبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [ النمل / ٣٧] ﴿ أُوتُوا الكتابَ من قبلُ ﴾ [ الحديد/ ١٦ ] فكلُّ إشارةٌ إِلَى التَّقَدُّم الزَّمَانيِّ . وَالقُبُلُ والدُّبُرُ يُكنِّي بَهِما عن السُّوأْتَينِ ، وَالْإِقْبَالُ التَّوَجُّهُ نحوُ القُبُل ، والقابلُ الذي يَسْتَقْبلُ الدَّلْوَ منَ الْبِيْرِ فَيَأْخُذُهُ ، والقــابلةُ التي تَقْبَلُ الولدَ عند الولادَة ، وَقَبِلْتُ عُذْرَهُ وَتُوبَتُهُ وَغَيْرَهُ وَتَقَبَّلُتُهُ كَـذَلَـك ، قَـال : ﴿ وَلا يسقْبَلُ منْهَا عَدْلٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٢ ] ﴿وَقَابِلِ النَّوْبُ ﴾ [ فاطر / ٣ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النُّوْبَةَ﴾ [ َالشــورى / ٢٥ ] ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله ﴾ [المائدة / ٢٧] والتَّقَبُّلُ قَبُولُ الشَّىء عَلَى وَجُهِ يَقْتَضِي ثُوابًا كَالهديّةِ وَنَحَـوها ، قال :

قَبِيلاً ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] أي جـماعة جَماعة وقيلَ مَعْنَاهُ كَفِيلًا مِنْ قُولِهِم : قبلتُ فُلانًا وَتَقَبُّلُتُ بِهِ أَى تَكَفَّلْتُ بِهِ ، وقبيل : مُقَابِلَةٌ أَى مُعَايِنَةً ، ويُقالُ : فُلانٌ لا يَعْرِفُ قَبِيلاً منْ دَبِيرِ أى مَا أَقْبَلَتْ بِهِ المراةُ مِنْ غَزْلُهَا وَمَا أَدْبَرَتْ بِهِ. والْمُقابَلَة والتَّقــابلُ أنْ يُقْبلَ بعضهم عَلَى بعض إِمَّا بِالذَّاتِ وَإِمَّا بِالعِنَايَةِ وِالتَّوَفِّرِ وَالمَوَدَّةِ ، قَالَ : ﴿ مُتَّكَثِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] ﴿ إِخُواناً عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٧] ولى قبلَ فُلان كـذا كـقــولكَ عنده، قال : ﴿ وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَنْ قَسَبُلُهُ ﴾ [ الحياقية / ٩] ﴿فَمَالِ الَّذَّيْنَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾[المعارج/ ٣٦ ] وُيسْتَعَارُ ذلك لَـلْقُوَّة وَالقُدْرَة عَلَى الْقَابَلة أى المُجازاة فيقالُ: لا قبلَ لي بكذا أي لا يُمْكُنني أنْ أقابَلهُ ، قال : ﴿ فَلَنْأَتِينَّهُمْ بِجُنُود لاَ قبلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [ النمل / ٣٧] أي لا طَاقَةَ لَهُمْ عُلَى استَقْبَالها وَدفاعها. والقبلة في الاصل وَالْقَعْدَة ، وفي التَّعَارُف صارَ اسمًا للمكان الْمُقَابَلِ الْمُتَوَجَّهُ إليه للـصلاَة نحوُ: ﴿فَلَنُولَيْنَكَ الصَّبَا وتَسْميَتهَا بذلك : السَّقْبَالهَا القبلة . وَقَبِيلَةُ الرأس مَوْصلُ الشُّنُونِ وشاةٌ مُقَابَلَةٌ قُطعَ منْ قَبَلِ أُذِنِهَا ، وَقِبَالُ النَّعْلِ دِمَامُهَا ، وقد قَـابَلْتُهَا جَعَلْتُ لهـا قِبـالا ، والقَبَلُ الفَحَجُ ،

والقُبْلَةُ خَرَزَةٌ يَزْعُمُ السَّاحرُ أنه يُقْبِلَ بِالإِنْسَان عَلَي وَجُهُ الآخــر ، ومنه القُبْلَةُ وَجَمْعُهَا قُبُلُ وَقَيَّلْتُهُ تَقْسُلا.

قتر : القَتْرُ تـقْليلُ الـنَّفَقـــة وهــو بإزاء الإسْرَاف وكلاَهُمُا مَذْمُومان ، قال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] ورجُلٌ قَتُورٌ ومُقْتَرٌ، وقوله : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قُتُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٠ ] تنبيه على مَا جُبِلَ عليه الإنسانُ من الْبُخُل كقوله : ﴿ وَأَحْضَرَتَ الْأَنْفُسُ الشُّحِّ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] وقــدَ قَتَرَٰتُ الشيءَ وأَقْتَرْتُهُ وتَتُرْتُهُ أَى قَلَلْتُهُ وَمُقْتَرٌ فَقِيرٌ ، قال : ﴿ وَعَلَى المُقْتر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] وأصلُ ذلك منَ الْقُتــار ، والقَتَر وهو الدُّحــانُ الســاطعُ مِنَ الشُّواء والعُود ونحــوهـما فكأنَّ الْمُقْتَرَ والْمُقَّتَرَ يَتَنَاوِلُ مِنَ الشيء قُتَارَهُ ، وقـولهُ : ﴿ تَرْهَقُهَا قَتُرَةٌ ﴾ [عبس/ ٤١] نحو: ﴿غَبَرةٌ ﴾ اسمٌ للْحَالَة التي عليها المُقَابِلُ نحو الجلْسَة [عبس / ٤١] وذلك شبه دُخَان يَغْشَى الوَجْه مِنَ الكَذَبِ . والقُتْرَةُ نامُوسُ الصَّائد الحَّافظ لقُتار الإنسان أي الريح ؛ لأنّ الصائد يَجْتَهدُ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] والقَبُولُ ربحُ ۗ أَنْ يُخْفَى ربحَهُ عَن الصَّيْد لـنَلاَّ يَندّ ، وَرَجُلُّ قاترٌ ضَعيفٌ كأنَّه قَتْرَ في الخفَّة كقوله هو هباءٌ، وابنُ قِتْرَةَ حيَّة صَغيرَةٌ خَفَيفَةٌ ، والقَتيرُ رُزُوسُ مُسامير الدَرِّع .

قتل : أصْلُ القَتْلِ إِدَالَةُ الروحِ عن الجـسدِ

كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك يقال: قَتْلٌ وإذا اعتبر بفوت الحَياة يقال موت قال: ﴿ الله الله عَلَمُ مَاتَ أَوْ قُتل ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] وقوله : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكُ نَّ الله قَتَلَهُمْ ﴾ [الانفال/ ١٧] ﴿ قُتُلَ الإنسانُ ﴾ [عبس/ ١٧] وقيل قوله : ﴿ قُتل الخراصون ﴾ [الذاريات / وقيل قوله : ﴿ فَاقْتُلُوا النّفكم ﴾ المباد ذلك ، وقوله : ﴿ فَاقْتُلُوا النّفكم ﴾ إيجاد ذلك ، وقوله : ﴿ فَاقْتُلُوا النّفكم ﴾ البيقرة إلى المبقوات وعنه استُعير على سبيل المبالغة قَتَلْت المخمر وعنه استُعير على سبيل المبالغة قَتَلْت المخمر بالمبال المبالغة قَتَلْت المخمر بالمبال المبالغة الشهوات وعنه استُعير على سبيل المبالغة قَتَلْت المخمر بالمبال المبالغة الشهوات وعنه استُعير على سبيل المبالغة قَتَلْت المخمر بالمبالغة وقَتَلْت أله الشاعر :

\* كَأَنَّ عَيْنَى فِي غَرْبَى مُقَتَّلَةٍ \*

بحيث يَتَصَدَّى لمُحارَبة الله فإنَّ مَنْ قَاتَلَ الله فَمِ قُتُولٌ ومَنْ غَالَبَهُ فِهُو مَغْلُوبٌ كِما قِال : ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٣] وتــوله: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ منْ إمْلاَق ﴾ [ الأنعام / ١٥١ ] فقد قيل إن ذلك نَهُى ُّ عِّنْ وَأَد البَّنات ، وقال بعضُهم : بَلْ نَهْى ُّ عَنْ تَضييعِ البَذْرِ بالـعُزْلَةِ ووضَّعـه في غَيــر مَوْضعه وَقسيل إنَّ ذلك نَهْى عَنْ شُغْل الأولاد بما يَصُدُّهُم عَن العلم وتحَرِّى مـا يَقْتَضى الحَياةَ الأبَديةَ إذْ كانَ الجاهلُ والسَّغافلُ عَن الآخرَة في حُكُم الأَمْوَاتِ، أَلَا تَرَى أَنه وَصَفَهُمْ بِذَلْكُ فَي قوله : ﴿ أَمُواَتُ غَيْرُ أَحْيَاء ﴾ [ النحل / ٢١ ] وعلى هذا : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٩ ] ألا تَرَى أنه قال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ﴾ [ النساء / ٣٠ ] وقولُه : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَــمِّدا فَجَزَاءٌ مثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] فإنه ذَكرَ لَفْظَ القَتْلِ دُونَ الذَّبْحِ وَالذِّكَـاةِ، إذ كَــانَ القَتْلُ أعَمَّ هذه الألفاظ تنبيها أنَّ تَفْويتَ رُوحه عَلَى جَمِيع الوُّجُوه مَحْظُورٌ ، يقالُ : أَقْتَلْتُ فُلانًا عَرَّضَتُه للْقَتْل واقْتَتَلَهُ العشْقُ وَالْجِنُّ ولا يــقــالُ ذلك في غيرهما ، وَالاَقْتَتَالُ كَالْمُقَاتَلَة ، قال : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [ الحجرات / ٩ ] . قبحم : الاقتحامُ تَوَسُّطُ شدّة مُخيفَة ،

﴿ هَـٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌّ ﴾ [ ص / ٥٩ ] وَقَحَّمَ التعالى الذَّاتيَّة فـيقالُ قَدْ كَانَ اللهُ عَليماً حكـيماً الشاعر :

\* مَقاحِيمُ في الأمر الذي يُتَجَنَّبُ \*

قَدُّ كَـ قَــولك تَقْطيعُهُ ، وقَدَدْتُ اللَّحْمَ فـ هــو قَديدٌ، وَالقــدَدُ الطَّرَائقُ ، قــال : ﴿ طَرَائقَ قَدَدًا﴾ [ الجن / ١١ ] الوَاحِـدَةُ قَدَّةٌ ، والقَدَّةُ الفرْقَةُ من الناس والقدّةُ كالـقطْعَةَ وَأَقْتَدُّ الأَمْرَ دَبَّرَهُ كَ قَدِلُكَ فَصَلَّهُ وَصَرَّمَهُ ، وقد : حَرُّفَّ يخْتَصُّ بالفَعْلُ والـنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ هُو للتَّوَقُّعِ الْمُضْمَرِ . وحَقَـيـقَتُهُ أَنه إذا دخلَ عَلَى فعْلِ مــاضٍ فــإنمَا يَدْخُلُ عَلَى كُلِّ فَعْلِ مُتَجَدِّدِ نَحُو قُولُه : ﴿ قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسـف / ٩٠] ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فَتَنَيْنِ﴾ [ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ قَدْ سَمعَ الله ﴾ [ المجادلة/ ١ ] ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَن الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفتح / ١٨] ﴿ لقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [ التوبة / ١١٧ ] وغير ذلك وَلَمَا قُلْتُ لَا يَصِحُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فَي أُوصَافِ اللهِ ۗ يُوصَفُ بِالقُدْرَةِ مِنْ وَجْهِ إِلاّ وَيَصِحُ أَن يوصف

الفَرَسُ فَارِسَهُ : تَوَغَّلَ به ما يُخَافُ عليه ، ﴿ وَأَمَا قَمُولُهُ قَدْ : ﴿ عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مَنْكُمْ وَقَحَمَ فُلانٌ نَفْسَهُ في كــــذا مـن غَيْرِ رَوية ، ﴿ مَرْضَى ﴾ [ المزمل / ٢٠ ] فـــإن ذلك مُتناولٌ والمقَاحِيمُ الذينَ يَقْتَحَمُونَ في الأمْرِ ، قَالَ اللَّمْرَضِ في المعنَّى كما أنَّ النَّفْيَ في قولك : ما عَلَم اللهُ زَيدًا يخـرجُ ، هــو للخُرُوجِ وَتَقْدِيرُ ذلك قد يَمْرُضُونَ فيما عَلَمَ اللهُ ، وما يخرج زَيْدٌ في ما عَلَمَ اللهُ وإذا دَخَلَ ﴿ قَـد ﴾ على قدد : القَدُّ قَطْعُ الشيء طولًا ، قال : ﴿ إِنْ المُسْتَقْبَلِ مِنَ الفَعْلِ فَذَلِكَ الفَعلُ يكونُ في كَانَ قَميهُ قَدُّ مِنْ قُبُل ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] احالة دُونَ حالة نحوُ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / | يَتَسَلُّلُونَ مِنكُمْ لُواذاً ﴾ [ النور / ٦٣] أي قد ٢٧ ] والقدُّ المَقْدُودُ ، ومنه قيلُّ لقامَة الإنسان: | يَتَسَلَّلُونَ أَحْيَانًا فَــِـمـا عَلَمَ اللهُ . وقَدْ وَقَطْ : يكونان اسمًا للفعل بمعنى حسب ، يقال قَدْن كىذا وَقَطْنى كِلْذَا ، وحُكَّى قلدى . وحكَّى الفَرَّاءُ قَدْ زَيْدًا وَجَعَلَ ذلك مَقيسًا على ما سُمعَ منْ قبولهم : قَدْنْسِي وَقَدْكُ ، والصحيحُ أنّ ذلك لا يُستَعْمَلُ معَ الظاهر وإنما جاءَ عنهم في

قدر : القُدْرَةُ إذا وُصفَ بِهَا الإِنْسَانُ فاسمُ لِهَيْنَةَ له بها يَتَمكَّنُ منْ فَعْلِ شَيء مَا ، وإذا وُصُفَ اللهُ تعمالي بهما فهي نَفْيُ العَجْز عنه ومُحَالٌ أَنْ يُوصَفَ غَيْرُ الله بِالسَّقُدْرَة المُطْلَقَة مَعْنَى وإنْ أَطْلَقَ عليه لفظاً بَلْ حقُّه أنْ يقالَ: قَادرٌ عَلَى كـٰذا ، ومتــى قيلَ هو قــادرٌ فــعَلى سَبِيل مَعنى التَّقْيــيــد ولهــذا لا أَحَدُّ غَيْرُ الله

بالعَجْزُ منْ وَجْه ، والله تعالى هو الذي يَتَتَفِي النَّـوَاة أَنْ يَنْبُتَ منهـــا النَّخْلُ دُونَ الـتُفَاح الإنسانُ دُونَ سائر الحَيوَانَات . فَتُقديرُ الله عَلَى وجهين ، أَحَدُهُمَا : بالحُكُم منه أن يكونَ كذا اللهُ لكُلُّ شَسَىء قَدْرًا ﴾ [ السلاق / ٣] . والناني: بإعظاء القُدْرَة عليه . وقدوله : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنعُمَ الْقَادرُونَ ﴾ [ المرسلات / ٢٣ ] تنبيهًا أنَّ كلُّ منا يَحكُم به فهنو محمنودٌ في قَدَرْتُ عَلَى كذا قُدْرَةً ، قــال : ﴿ لاَ يَقْدَرُونَ ۗ حُكُمه او يكونُ مِنْ قوله : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُلِّ شَيء قَدْرًا ﴾ [ السطسلاق / ٣ ] وقُرئ : (فَقَدَّرْنَا) بِـالتَّشْديــد وذلك مــنه أو من إعْطــاء القُدْرَةَ ، وقولُهُ : ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَوْتَ ﴾ [ الواقعة / ٦٠ ] فإنه تنبيه أنَّ ذلك حكْمَةٌ مِنْ حَيْثُ إنه هو الْمُقَدِّرُ وتنبيهُ أنَّ ذلك ليسَ كما رَعْمَ المجُوسُ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ وَإِبْلَـيسُ يَقْتُلُ ، وقولهُ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر/ ١ ] إلى آخــــرها أى لُيـلَة قَيَّضَهَا لأُمُور مَخْصُوصَة . وتُولهُ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [ القمر / ٤٩ ] وقولهُ : ﴿ وَأَللَّهُ يُقَدِّرُ والنَّقْصِانُ إلى أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُفْنِيَهُ أَو يُبَدِّلُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ } [ المزمل / ٢٠] إشارةً إلى ما أُجْرى مِنْ تَكُويس الليل على النهار وتكوير النهار على الليل ، وأنَّ اليسَ أَحَدُ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ساعاتهِمـا وَتَوْفَيَةُ حَقَّ

عنه العَجْزُ من كلِّ وَجْه . والقَديرُ هو الفاعلُ الوالزَّيَّتُون، وَتَقْديــر مَّنِّي الإنسَان أن يكون مــنه لما يَشَاءُ عَلَى قَدْر ما تَقْتَضَى الْحَكْمَةُ لا زائدًا عَلِيهِ وَلَا نَاقِصًا عَنْهُ وَلَذَلَكَ لَا يُصَعُّ أَنَّ يُوصَفَّ به إلا اللهُ تعمالي ، قال : ﴿ إِن الله علمي كُل الله اللهُ تعمالي ، قال : ﴿ إِن الله علمي كُل الله الله تعمالي الوَّجوب وَإِمَّا شيء قدير ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] وَالْمُقْتَدَرُ يُقاربُه | عَلَى الإمْكان . وعَلَى ذلك قولهُ : ﴿ قَدْ جَعَلَ نحوُ: ﴿ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدر ﴾ [ القمر / ٥٥] لكن قد يُوصَفُ بِهُ البَشرُّ وَإِذَا اسْتُعْملَ في الله تعالى فسمعناهُ مَعْنَى القَدير ، وإذا استُعملَ في البَشَر فمعنَاهُ الْمُتَكَلِّفُ وَالْمُكْتَسِبُ للقُدْرَة ، يقالُ ا عَلَى شَيء ممَّا كُسَبُوا ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] والقَدْرُ والتَّقَدِّيرُ تَبْيِينُ كَمَّيَّة الشيء يقالُ قَدَرْتُه وَقَلْرْتُهُ، وَقَدْرَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَعْطَاهُ السَّفُدْرَةَ يِقَال: قَدَّرَنَى اللهُ عَلَى كَـٰذَا وَقَوَّانِي عليه فَتَقْديرُ الله الأشْيِاءَ عَلَى وَجْهَين ، أحدهُما : بإعْطَاءُ القُدْرَة، والـشانس : بأنْ يَجْعَلَهَا عَلَى مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبك اقتضت الحَكْمَةُ، وذلك أنَّ فعْلَ الله تعالى ضَرْبان : ضَرَّبُ أُوجَدَهُ بِالفَعْلِ ، ومَعْنَى إيجادِهِ بِالفَعْل أَنْ أَبَدَعَهُ كِامِلًا دُفْعَةً لا تَعْتَرِيه الزِّيادةُ كالسماوات وما فسيها . ومنها ما جَعَلَ أَصُولُهُ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ وَاجْزَاءَهُ بِالْفُوَّةِ وَقَدَّرَهُ عَلَى وجُه لا يَتَاتَّى منه غَيْرُ ما قَدْرَهُ فيه كَتَقْديرِهِ في

العبَادَةِ منهما في وقْت مَعْلُوم وقوله: ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ السَّمْنِي وَالشَّهْوَةُ وَذَلْكُ مَذْمُومٌ كَفُولُه : ﴿ فَكُرُّ وَقَدُّر فَقُتُلَ كَيْفَ قَدُّر ﴾ [المدثر/ ١٨ ، ١٩ ] وتُسْتَعارُ القُدْرَةُ والمَقْدُورُ للحال الوُجُود بالصُّورَة، وقـولهُ : ﴿ وَكَــانَ أَمْرُ اللهِ ۗ والسَّعة في المال، وَالقَدَرُ وقْتُ الشيء المُقَدَّرُ له والمكانُ الْمُقَدَّرُ لَهُ ، قال : ﴿ إِلَى قَدَر مَعْلُوم ﴾ [ المرسلات / ٢٢ ] وقال : ﴿فَسَالَتُ أُودِيُّهُ الْمَحْفُوظ. والْمُشَارُ إليه بقوله ﷺ : ﴿ فَرَغَ رَبُّكُمْ ۗ اللَّهَا ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقدر المكان المُقَدّرَ لأنْ يَسَعَهـا ، وَقُرِئَ: « بقَدْرهَا » أي تَقْديرهَا. وقسولهُ : ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد وهو المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ يَوْم هُو َ فَى الْ قَادرينَ ﴾ [ القلم / ٢٥ ] قاصدينَ أي مُعَيِّنُينً شَأَنَ﴾ [ الرحمن / ٢٩ ] وعلى ذلك قولهُ : | لوَقْت قَدَّرُوهُ، وكذلك قـوله : ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدر ﴾ [ القمـر / ١٢ ] وقدرت عليه الشَّىءَ ضَيَّقُتُهُ كَأَنَما جَعَلْتُهُ بِقُدَر خلاف ما وُصفَ بغَيْر حسَاب ، قالَ : ﴿ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رزُقُهُ ﴾ [ الطلاق / ٧ ] أي ضيق عليه وقال : ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَقُدرٌ ﴾ [ الروم / ٣٧ ] وقدال: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَــنِّن نَقْدرَ عَلَيْه ﴾ [الأنسياء / ٨٧] أي لَنْ نُضِّيِّقَ عليه وقرئ : «لن نُقَدَّرُ عَلَيْهِ » ومن هذا المعنّى اشْتُقَّ الأقْدَرُ أى القَصيرُ العُنُقُ وفَرَسٌ أَقْدَرُ يَضَعُ حافرَ رجْله مَوْضعَ حافِر يَده وقولهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْره ﴾ [ الأنعام / ٩١] أي ما عَرَفُوا كُنْهَهُ تنبيها أنه كَيْفَ يُمكنهم أنْ يُدْركُوا كُنْهَهُ وهذا وصفهُ وهو قولهُ : ﴿ وَالأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةَ ﴾ [ الزمر / ٦٧] ، وقولهُ: ﴿ أَنْ

نُطْفَةَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ [ عبس/ ١٩] فالسارَةُ إلى ما أوَّجَدَهُ فيه بالقُوَّة فَيَظْهَرُ حالاً فحالاً إلى قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [ الأحـــزاب / ٣٨ ] فَقَدَرُّ إشارةٌ إلى ما سبَقَ به القَضاءُ والكتَابَةُ في اللَّوْحِ منَ الْخَلَـق والأَجَل والرِّزْقِ (١) ، والْمَقَـدُورُ إشارةٌ إلى ما يَحْدُث عنه حالاً فيحالاً مَّا قُدَّرَ ﴿وَمَّا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَر مَعْلُومٍ ﴾ [ الحجر / ٢١ ] قال أبو الحسن : أَخَّذَهُ بِقَدَّر كَذَا وَبِقَدْر كذا ، وفُلانٌ يُخَاصِمُ بِقَدَرِ وَقَدْرِ ، وقـولهُ : ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [ البـقرة / ٢٣٦] أي ما يكيقُ بحاله مُقدرا عليه ، وقولهُ: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [ الأعلى /٣] أى أعْطَى كُلَّ شَيء ما فيه مَصْلَحَتُهُ وهَداهُ لما فيه خَلاصهُ إمّا بالتَّسْخِيـر وإمّا بالتَّعْليم كـمـا قال: ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠ ] والستَّقْدِيسرُ مسنَ الإنْسَان عَلَ وَجْهَين أحدُهما: التَّفكرُ في الأمر بحسبِ نَظَرِ العَقْلِ وبناء الأمر عليه وذلك محمود ، والثاني أن

اعْمَلُ سَابِغَات وَقَدِّرْ في السَّرْد ﴾ [سبأ / غْيرَهُما ، قَال : ﴿ فَسَى يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ ﴿ حَظَيْرَةٌ مِنْهَا يُسْتَفَادُ القُدْسُ أَى الطّهَارَةُ . خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة ﴾ [ المعارج / ٤ ] وقولهُ : والقَديرُ المَطْبُوخُ فيسها ، والقُدَارُ الذي يُنْحَرُ ويُقدر ، قال الشاعر :

\* ضَرُّبَ القُدار نَقيعةَ القُدَّام \*

قدس : التَّقْديسُ التَّطَّهيـرُ الإلَّهيُّ المذكورُ في قوله : ﴿ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [ الأحزاب/ ٣٣ ] دُونَ التَّطْهِيـــر الذي هو إزالـةُ النَّجَاسَة الْمَحسُوسَة ، وقولهُ : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدُكَ وَنُقَدُّسُ لَكَ ﴾ [ البــقــرة / ٣٠ ] أَى نُطَهِّرُ الأشْيَاءَ ارتسامًا لَكَ وَقيلَ : نُقَدِّسُكَ أَى نَصفُكَ بالتَّقْدِيسِ . وقولهُ : ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسَ ﴾ [ النحل / ۱۰۲ ] يَعْنَى به جبــريلَ منْ حَيْثُ إنه يَنزلُ بالقُدْس من الله أى بما يُطَهِّرُ به نُفُوسَنَا منَ القُرُأنِ وَالحِكْمةِ وَالفَيْضِ الإلـهى ، والبيتُ المُقَدِّسُ هُوَ المُطَهَّرُ مِنَ النَّجَاسَةَ أَى الشُّرُك ،

وكذلك الأرضُ المُقدّسة ، قال تعالى : ﴿ يَاقُومُ ١١] أَى أَحْكُمْهُ ، وقسولهُ : ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ ۗ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتْسَى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ مُقْتَدَرُونَ ﴾ [ الزخرف / ٤٢ ] ومقْدَارُ الشيء [ [المائدة / ٢١ ] وَحَظيرَةُ القُدْس قبيل : الجنّة للشمىء المُقَدَّر له وبه وقُتَا كسانَ أو رمسانًا أو ۗ وقيل : الشَّريعةُ وكلاهما صحيَّحٌ ؛ فالشَّريعَةُ

قَدم : القَدَمُ قَدَمُ الرَّجُل وَجـمـعُه أَقْدامٌ ، ﴿ لَنَّلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلاَّ يَقْدرُونَ عَلَى ۗ قال : ﴿ وَيُثِّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الانفال / ١١] شَىء منْ فَضْل الله ﴾ [ الحديد / ٢٩] فالكلامُ الوبه اعْتُبرَ التّقَدُّمُ وَالنَّاحُّرُ ، والسّقَدُّمُ على أربعة فيـه مُخْتَصٌّ بَالتَاوَيل . والـقدْرُ اسمٌ لما يُطْبَخُ ۗ أُوجُه كــمــا ذَكَرْنَا في قَبْلُ ، ويقــالُ : حَديثٌ فيه اللَّحْمُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور رَاسيات ﴾ [وقديمٌ، وذلك إمّا باعتبار الزَّمَانَيْن وإمّا بالشّرف [سبأ / ١٣] وَقَدُرتُ اللَّحْمَ طَبَخْتُهُ في القَّدْرُ الحَّوُ فلانٌ مُتَقَّدِّمُ عَلَى فُلان أي أَشْرَفُ منه ، وإِمَّا لَمَا لَا يَصِحُ وُجُودُ غَيـــــــــــــــــــــــــ إِلَّا بُوجُودِهِ كـقــولك الواحدُ مُتَقَدَّمٌ على الـعدد بمعنى أنه تُوهَّمَ ارْتَفَاعُه لأَرْتَف عَت الأعْدادُ ، وَالسَّدَمُ وَجُودٌ فيما مَضِي وَالبَقَّاءُ وُجُودٌ فيما يسْتَقْبَلُ ، وقد ورَدَ في وصف الله ، يَا قَديمَ الأَّحْسَان ، ولم يَردُ فسى شيء مسنَ المقُرآن والأنسار الصحيحة: (١) القَديمُ في وَصْفِ اللهُ تـعــالي وَالْمُتَكَلِّمُونَ يَسْتَعْمَلُونَهُ ، ويَصفُونَهُ به ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ القَديمُ باعْتَبَارِ الزمان نحوُ: ﴿ العُرْجُونِ القَديمِ ﴾ [ يَس/ ٣٩] وقـولهُ: ﴿ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [ يونس / ٢ ] أي سابقةَ فَضيلُةً وهواسمُ مَصْدَر وقَدَّمْتُ كـذا ، قال : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت : وهو كما قال المصنف .

صَدَقَات ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] ، وقال : ﴿لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٠] وقَدَّمْتُ فُلانًا أقْدُمُهُ إذا تَقَـدُّمْتُهُ ، قــال: ﴿يَقُدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ القياَمَةَ ﴾ [ هود/ ٩٨ ] ﴿ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ﴾ [ البقرة/ ٩٥ ] وقولهُ : ﴿لاَّ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِّي الله ورَسُوله ﴾ [ الحجرات/ ١] قَـيل : مُعناهُ لا تَتَقَدُّمُوهُ وتَحْقَـيقُهُ لا تَسْبِـقُوهُ بالقولِ والْحُكْم بَل افْعَلُوا ما يَرْسَمُه لَكُم كما يَفْعَلُهُ العِبادُ الْمُكْرَمُونَ وهم المَلائكةُ حَيثُ قال : ﴿ لاَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ [ الانبياء / ٢٧ ] وقولهُ: ﴿ لاَ يَسْنَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلاَّ يَسْتَقُدْمُونَ ﴾ [ الأعسراف / ٣٤] أي لا يُريدُونَ تَأخُّرا وَلا تَفَدُّسًا . وقـولهُ : ﴿ وَنَكُنُّبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [ يس / ١٢ ] أي ما فَعَلُوهُ قــيل وقَدَّمْتُ إليه بكذا إذا أمَرْتُهُ قَبْلَ : وَقُت الحاجَة إلى فسلم وقَبْلَ أَنْ يُدْهمَهُ الأَمْرُ والناسُ وقَدَّمْتُ بِهِ أَعْلَمْتُهُ قَبْلَ وَقُتِ الحِسَاجِةِ إِلَى أَنْ يَعْمَلُهُ وَمِنه : ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق / ٢٨] وقُدَّامُ بإزاء خَلْفُ وتَصْغيرُهُ قُدَيْدُمَهُ، ورَكبَ فُلانٌ مَقـــاديمَةُ إذا مَرَّ عَلَى وجهه ، وقــادمَةُ الرَّحْلِ وقــادِمَةُ الأطْباء وقــادمَةُ الجنَاح وَمُقَـدُّمَة الْجَيشِ والقَدُومُ كُلُّ ذَلْكَ يُعْتَبَرُ فَـيــهُ مَعْنَى التَّقَدُّم .

قَدْف : القَذْفُ الرَّمْىُ البَعِيدُ ولاعْتِبَارِ البُعْدِ فيه قيل : مَنْزِلٌ قَذَفٌ وقَذَيِفٌ وبَلْدَةٌ قَذُوفٌ

بَعِيدَةٌ، وقولهُ: ﴿ فَاقْذَفِيهِ فَى الْيَمِ ﴾ [طه / ٣٩] أَى اطْرَحِيهِ فَيه ، وقال: ﴿ وَقَذَفَ فَى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [ الاحزاب / ٢٦] ﴿ بَلْ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ وَيَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَمٌ الْغَيُّوبِ ﴾ [ سبأ / ٤٨] ﴿ وَيَقْذَفُ نُونَ مِنْ كُلِّ جَانب دُحُورًا ﴾ [الصافات/ ٨ ، ٩] واستُعير النَّقي النَّقُم والعَيْبِ كما استُعير الرَّمْنُ .

قَرَّ فَرَّ فَي مَكَانه يَقِرُّ قَرَارًا إِذَا ثَبِتَ ثُبُوتًا السُّكُونَ ، وَاصْلُه مِنَ القَرُّ وَهُو البَرْدُ وهُو يَقْتَضِي السُّكُونَ ، والْحَرُّ يَقْتَضِي الحَرَكِةَ ، وَقُرِئَ : السُّكُونَ ، والْحَرُ يَقْتَضِي الحَرَاب / ٣٣ ] قيل اصْلُه اقْرَرْنَ وحُدُفَ إِحْدَى الرَّاءَيْن تحقيقًا نحو : وفَظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] أي ظللتُم ، قال تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ظللتُمْ ، قال تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ [ النمل / ٢١ ] أي مُسْتَقَرًا وقال في قرارًا ﴾ [ النمل / ٢١ ] أي مُسْتَقَرًا وقال في صفة النّار قال : ﴿ فَبِشْسَ القَرَارُ ﴾ صفة النّار قال : ﴿ فَبِشْسَ القَرَارُ ﴾ [ صل من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٠ ] أي الأرْض مَالها من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٠ ] أي الأرْض مَالها من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٠ ] أي المُرْض مَالها من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٠ ] أي أبراهيم المَرْ وقال الشاعرُ : ﴿ أَبْرَاهُمِ مِنْ الشَاعرُ : ﴿ أَبْرَامُهُ مِنْ الْقَرَارُ ﴾ [ أبراهيم / ٢٠ ] أي أبت وقال الشاعرُ :

\* وَلاَ قَرَارَ عَلَى زَأْر مِنَ الْأُسَدِ \*

أى أمْنِ وَاسْتَــــقْرادٍ ، ويـــومُ القَرَّ بَعْد يَومِ النَّحْرِ لاسْتَقْرَادِ الناس فــيه بمنَّى ، واَسْتَقَرَّ فُلانٌ

كَاسْتَجَابَ وأجبابَ قبال في الجنَّة : ﴿ خَيْرٌ ۗ اللَّهُ اقْتَرَاراً نحوُ تَبَرَّدَ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرَّ سُرَّتْ ، مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلاً ﴾ [ الفرقان/ ٢٤ ] وفي | قال : ﴿ كُي تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [ طه / ٤٠ ] وقسيل النار : ﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] المَنْ يُسَرُّ به : قُرَّةُ عَيْنِ ، قال : ﴿ قُرَّةُ عَيْن وقولهُ : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ [ الانعام / ﴿ لَى وَلَكَ ﴾ [ القصص / ٩ ] وقولهُ : ﴿ هَبُّ ٩٨ ] قيال ابنُ مستعبود : مُسْتَقَرُّ في الأرض | لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُريَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ [ الفرقان/ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي القُبُورِ . وقيال ابنُ عبياس : [٧٤] قييل : أصلُهُ منَ النَّهُرُّ أَى البَرْد فَقَرَّتُ مُسْتَقَرُّ في الأرض ومُسْتَوْدَعٌ في الأصلاب ، وقال الحسنُ : مُستَقَرُّ في الآخرَة وَمُستُودَعٌ في الدُّنْا . وجُمْلَةُ الأمر أنَّ كلَّ حال يُنْقَلُ عنها الإنسانُ فليسَ بِالْمُسْتَقَرِّ النَّامِّ والإقْرَارُ إِسْسِاتُ الشيء ، قال : ﴿ وَنُقرُّ فَسَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجُلُ ﴾ [ الحج / ٥ ] وقد يكون ذلك إثْاتًا إمَّا بالقَلْبِ وَإِمَّا باللَّسَانِ وإمَّا بهما ، والإقْرَارُ بِالتَّوحيد وما يجرى مَجْرَاهُ لا يُغنى باللَّسان مـا لـم يُضَامَّهُ الإقْرَارُ بالقَلْب ، ويُضَادُّ | فضَّة ﴾ [ الإنســـان/ ١٦ ] ، وقال : ﴿ صَرْحٌ الإقْرَارَ الإنْكَارُ وأمَّا الْجُحُودُ فإنَّما يقالُ فيما يُنْكُر باللَّسَان دُونَ القَلْبِ ، وقعد تقدَّم ذِكْرُهُ ، ﴿ رُجَاجٍ . قال : ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ نَشْهَدُونَ ﴾ [ البقرة / قِرَّةِ ، وقَرَرْتُ القدر أَتُرُّهَا صَبَبْتُ فيها ماءً قاراً [[الانعـــام / ١٥٢] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الـــزْنَا ﴾

إذا تَحَرَّى القَرَارَ ، وقـــد يُسْتَعْمَلُ في مَعْني قَرّ | أي بارداً واسمُ ذلك المــاء القَرَارَةُ والقَررَةُ واقْتَرَّ عَيْنُه؛ قيلَ : مَعْنَاهُ بَرَدَتْ فَصَحَّتْ وَقَيل بَلْ لانَّ للـــشُّرُور دَمْعَةَ باردَةً قَارَّةً ووكــلــحُزْن دَمْعَةً حارَّةً ، ولذلك يقالُ فيمَن يُدْعَى عليه: أسخَنَ اللهُ عَيْنَهُ ، وقيل هو منَ الفَّرَار . والمعنَّى أَعْطَاهُ اللهُ مِا تَسْكُنُ بِهِ عَيْنُهُ فِلا يَطْمَحُ إلى غيره، وأقَرَّ بالحَقِّ اعْتَرَفَ به وأثْبَتَهُ عَلَى نَفْسه . وتَقَرَّرُ الأمرُ على كـذا أى حَصَلَ ، والقــارُورَةُ مَعْرُوفَةٌ وجَمْعُهَا قَوَارِيرُ ، قال : ﴿ قُوارِيرِ مَنْ مُمَرِّدٌ مِنْ قُوارِيسَ ﴾ [ النمل / ٤٤ ] أي من

قرب : القُرْبُ وَالبُعْدُ يَتَقَابَلان ، يـقـــالُ ٨٤] ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ ۗ قُرْبُتُ مـــنـــه اقْرُبُ وَقَرْبَتُه اقَرَبُه قُربًا وقُرْبَانًا لَتُوْمَنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْنَعُمَلُ ذلك في المكان وفي الزمانِ وفي ذلكُمُ إِصَرَى قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ [آل عمران / ٨١] | النَّسْبَة وفي الحَظْوَة والرعباية والقُدْرَة ، فـمنَ وَقَـيل قَرَّتْ لَيْلَتُنَا تَقرُّ ويـومٌ قَرُّ ولَيْلَةٌ قَـرَّةٌ وقُرُّ ۗ الأوَّل نحـوُ : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هــذه الــشَّجَرَةَ ﴾ فُلانٌ فهو مَقْرُورٌ أصابهُ القُرُّ وقيل : حِرَّةٌ تَحْتَ | [البقرة / ٣٥] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيسم ﴾

[الإسراء / ٣٢] ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ الرَّحْمَةَ اللهُ قَريبِ مِنَ المَحْسَنِينَ ﴾ [البقرة / ا ١٨٦] وقولهُ : ﴿ فَإِنِي قَرِيسَ ۗ أَجِيسِ مُ دَعُوآ الدَّاعِ ﴾ [ ق / ١٦ ] وفي القُدْرَة نحو: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيــــد ﴾ [ ق / ١٦] وقولهُ: ﴿ وَنَّحْنُ أَقْرَبُ إِلَّيْهِ مَنْكُمْ ﴾ [الواقعة / ٨٥ ] يحتَملُ أن يكونَ من حُيثُ السَّدُرَةُ ، وَالقُرْبَانُ مِــا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وصـــار في التَّعارُف اسْماً للنَّسيكة التي هي الذَّبيحة وَجَمْعُهُ قَرَابِينُ قَالَ : ﴿ إِذْ قَرَّبِ الْمُرْبَانَا ﴾ [المائدة / ٢٧] ﴿ حَتَّى بَأْتِياً بِقُرْبَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] وقولُهُ : ﴿ قُرْبَانًا آلهةٌ ﴾ [ الاحقاف / ٢٨ ] فَمَنْ قَـولهم : قُرْبانُ الملك لَمَنْ يَتَقَرَّبُ بِخَـدْمته إلى المَلك ، ويُستَعْمَلُ ذلك للواحد والجــمع ولكُونِه فَـى هذا المُوضع جَمْعًا قــــــال آلِهَةً ، والتَّقَرُّبُ الـتَّحَدى بما يـقْتَضى حَظْوَةً ، وُقُرْبُ الله تعالى منَ العَبْد هو بالإفضال عليه والفَيْض لا بالمكان ولهــذا رُويَ أَنَّ مُوسى عليه الســلامُ قال إلهي أقريب أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال : لو قَدَّرْتُ لَكَ البُعْدَ لما انْتَهَيْتَ إليه ، ولو قَدَّرْتُ لَكَ القُرْبَ لَمَا اقْتَدَرْتَ عليه. وقال: ﴿ وَنُحِسنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل نَجيًّا ﴾ [ مسريم / ١ ، ٥ ] ويقالُ للحَظْوَةِ الوَريد ﴾ [ق / ١٦] وقُرْبُ العَبْد مِنَ الله في الحقيقةَ التَّخَصُّ بِكَثِيرٍ مِنَ الصفَاتِ التي يصعُّ أَنْ يُوصَفَ اللهُ تعالى بـها وإنْ لم يكُنْ وَصْفُ الإِنْسَانِ بِهَا عَلَى الحَدُّ الذَّى يُوصَفُ تعــالى به

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [ التوبـة / ٢٨ ] . وقولُه : ﴿ وَلاَ تَقُرْبُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] كنايةٌ عن الجماع كقوله : ﴿ لاَ يَقْرَبُوا المُسْجِدُ الْحَرامَ ﴾ [التربُّ ال ٢٨] ، وقولهُ : ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهُمْ ﴾ [الذاريات / ٢٧] وفي الزَّمَان نحو : ﴿ الْقَتْرَبِّ للنَّاس حسابهم ﴾ [ الأنبياء / ١ ] وقوله: ﴿ وَإِنْ أَذْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء / ١٠٩] وفي النُّسْبَة نحوُ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القَسْمَة أُولُو القُرْبَى ﴾ [ النساء / ٨]، وقال: ﴿ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [ النساء/ ٧ ] وقال : ﴿ وَلَوْ كَأَنَ ذَا قُرْبَى ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ ولذي القُربَي ﴾ [ الأنفال / ٤١ ] ﴿ والجار ذى القُربَي ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَنَة ﴾ [ السِلمد / ١٥ ] وفسى الحَظْوَةُ ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [ النساء / ١٧٢ ] وقال في عيسي: ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخرَة وَمَنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ [آل عمرانَ / ٤٥] ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهِ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين / ٢٨] ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [ الواقــعـة / ٨٨] ﴿ قُلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ اَلْمَوْرِّبينَ ﴾ [ الأعــــراف /١١٤ ] ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ القُرْبَة كقوله : ﴿ قُرْبَاتِ عَنْدَ اللهُ أَلاَ إِنَّهَا قُوْبَةٌ ۗ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٩ ] ﴿ تُقَرِبُكُمْ عَنْدَنَا زُلْفَى﴾ [ سبأ / ٣٧ ] وفى الرعاية نحوَ: ﴿إِنَّ

وذلك يكونُ بإزَالَةِ الأوْساخِ منَ الجَهْلِ وَالطَّيْشِ | وقَرَبْتُ السَّيْفَ وأقْرَبْتُه ورَجُلٌ قسارِبٌ قُربَ : وَالْغَضَبِ وَالْحَاجِـاتِ البَّدَنيَّةِ بِقَدْرِ طَاقَةِ البَشَرِ | مِنَ المِـاءِ وَلَيْلَةُ الـقُرب ، وأقربُوا إبــلَهُمْ ، وذلك قُرْبٌ رُوحـــانيُّ لا بَدَنــيٌّ ، وَعَلَى هذا ﴿ وَالمَقْرِبُ الحَامَلُ الَّتِي قُرْبَتْ وَلاَدَتُهَا . القُرْبِ نَبَّهُ ﷺ فيما ذكر عن الله تعالى : " مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا ۗ (١) وقولُهُ عينه : « مَا تَقَرَّبَ إلى عَبْدٌ بمثل أَدَاء مَا افْتَرَضْتُ عليه وإنه لَيستَقَرَّبُ إلىَّ بُعَـدَ ذَلك بالنوافل حتى أُحبُّهُ " (٢) الخبر وقولُهُ : ﴿ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللّمُوالِي اللَّهُ مِنْ أَبْلَغُ مِنَ النَّهِي عَنْ أَخْذُه ، وَعَلَى هذا قُـولُهُ : [البقرة/ ٢٢٢] كناية عن الجماع : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الدِّنَّا ﴾ [ الإسراء / ٣٢ ] والقرآبُ | الْمُقارَبَّةُ ، قال الشاعر :

\* فإنَّ قرابَ البَطن يَكْفيكَ ملؤهُ \*

غَشْيِ انْهَا ، وتَقْرِيبُ الفَرَسِ سَيْرٌ يَقْرُبُ مِنْ عَدُوه والقُرابُ القَريبُ ، وفَرَسَ ۖ لَاحَقُ الأَقْرَبَ أَىْ الْحَاصَرَ والقرَابُ وعاءُ السَّيْف وقسيل : هو | قَريحةُ الإنسان .

نحوُ : الحكمة والعلم والحلم والرحمة والغنى الجلدُ فَوْقَ الغمد لا الغمدُ نَفْسُهُ ، وجَمْعُه قُرُبُ

قوح : القَرْحُ الآثَرُ منَ الجَـرَاحَة منْ شيء إِ يُصِيبُهُ مَنْ خِــارِجٍ ، والقُرْحُ أَثَرُهَا مَنْ داخلُ كَالْبَثْرَةَ وَنَحُوهُا ، يَقَالُ قُرَحْتُهُ نَحُو جُرَحْتُهُ ، وقَرحَ خَرَج به قَرْحٌ وقَرَحَ قَلْبُه وأَقْرَحَهُ اللهُ وقد تَقْرَبُوا مَالَ البَتيم ﴾ [الانعام / ١٥٢] هو أَبْلَغُ الشَوْمُ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الفَرْحُ ﴾ [ آل عمران / منَ النَّهِي عَنْ تَنَاوُلُه ؛ لأنَّ النَّهِيَ عَنْ قُرْبِهِ ۗ ٧٧١ ] ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثلُهُ ﴾ [آل عمران / ١٤٠] وقُرئَ بالضمّ ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هذه السُّجَرةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥] | والقُرْحانُ الذي لم يُصبهُ الْجُدْريُّ ، وفَرَسٌ وقبولهُ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهِــــرنَ ﴾ | قسارحٌ إذا ظهـرَ به أثـرٌ مِنْ طُلُوع نابه والأنثى قــارحَةٌ ، وأَقْرَحَ به أثَرٌ مــنَ الغُرَّة ، ورَوْضــةٌ أُ قُرْحًاءُ وسَطَهَا نَوْرٌ وذلك لتَشْبِيهِها بالفرَسِ الـقَرْحـــاء واقتَرَحْتُ الجَمَلَ ابْتَدَعْتُ رُكُوبَهُ واقْتَرَحْتُ كذا عَلَى فُلان ابْتَدَعْتُ التَّمَنِّي عـليه وقَدَحٌ قَرْبَانُ قَرِيبٌ مَنَ المَلُء، وقَـرْبَانُ المرَآة ﴿ وَاقْتَرَحْتُ بِثْرًا اسْتَخْرَجَتُ منه مـــاءً قَرَّاحًا ونحـوه: أرضٌ قَرَاحٌ أي خـالصَةُ ، والقَريحَةُ حَيْثُ يُستَنْقَرُ فسيه المَاءُ المُستَنْبَطُ ، ومنه استُعيسرَ

قرد: القردُ جَمْعُهُ قَرَدَةٌ ، قال : ﴿ كُونُوا (١) رواه البخارى [ ٧٤٠٥] ومسلم [ الذكر القردة خاستين ﴾ [ البقرة / ٦٥] وقال : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرِدَةَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل:

والدعاء/ ٢٦٧٥ ].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ٦٥٠٢] .

جَعَلَ صُورَهُمْ الْمُشَاهَدَةَ كَصُورَ القردَةِ وقيل : بلْ جَعَل الخُلاقَهُمْ كَاخُلاَقِهُمْ وإن لَـم تكن صُورَتُهُم كَصُورَتِهَا . والمقرادُ جَمعُه قردان ، والصُّوفُ القَردُ المُتَداخلُ بـعـضُهُ فـى بعض ، ومنه قـــيل سَحــابٌ قَردٌ أَى مُتَلَبِّدٌ ، واقْرَدَ أَى لَصَقَ بِالْأَرْضِ لُصُوقَ السِقُرادِ ، وقَرَدَ سَكَنَ سُكُونَه ، وقَرْدْتُ البَعيرَ أَزَلْتُ قُرَادَهُ نحوُ قَذَيْتُ وَمَرَّضْتُ ويُسْتَعَارُ ذلك للمُدَاراة المُتَوَصَّل بها إلى خَدَيعـة فيـقــالُ فُلانٌ يُقَرِّدُ فُلاناً ، وَسُمى حلَمةُ الثَّدْي قُرَاداً كما تُسمَّى حَلَمةٌ تشبيها بها في الْهَيْئَة .

قرطس : القرطاسُ ما يُكْتُبُ فيه ، قال : ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتَاباً فِي قَرْطَاسِ﴾ [الانعام/ ٧ ] ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكَـــَــَابَ ٱلَّذِي جَاءَ به مُوسَى نُوراً وَهُدَى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيسَ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] .

قَرض : القَرْضُ ضَرَّبٌ مـنَ القَطْع وَسُمِّيَ قَطْعُ المَكَانِ وَتَجَاوُزُهُ قُرْضًا كِـمَا سُمِي قَطْعًا ، قالَ : ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذَاتَ السُّمَال ﴾ [ الكهف / ١٧] أي تَجُوزُهُم وَتَدَعُهُم إلى أحد الجَانبَينَ ، وسُمَّى ما يُدْفَعُ إلى الإنسان من المال بشرط رَدّ بَدَله قَرْضًا ، قال : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] وَسُمِّىَ الْمُفَـاوَضَةُ فَى الشَّعْرِ مُقَارَضَةً ،

قبرع: القُرْعُ ضَرَّبُ شبيء على شيء ، ومنه قَرَعْتُهُ بِالمَقْرَعَةِ ، قـال : ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [ الحاقة / ٤ ] ﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [ القارعة / ١ ، ٢ ] .

قرف: أصْلُ القَرف والاقْتراف قَشرُ اللّحاء عَن الشَّجَر وَالجِلْدِ عَن الجَرْحِ ، ومــا يُؤُخَذُ منه قَرِفٌ ، واسْتُعيرَ الاقْتَرافُ للاكْتساب حَسنًا كان أو سُوءًا ، قَــال : ﴿ سَيُجْزُونَ بِمَا كِــانُوا يَقْتَرَفُونَ ﴾ [ الانعام / ١٢٠ ] ﴿ وَلِيقُتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ ﴾ [ الانعام / ١١٣] ﴿ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهًا ﴾ [ التـوبة / ٢٤ ] والاقْترَافُ في الإساءة أكثرُ استعمالاً ، ولهذا يقالُ : الاعْتَرَافُ يُزيلُ الاقْتَرَافَ ، وَقَـرَفْتُ فُلانًا بكذا إذا عبُّهُ به أو اتَّهَمُّتُهُ ، وقــد حُمــل على ذلك قولهُ: ﴿ وَلَيَقْتُرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَرَفُونَ ﴾ [ الانعام/ ١١٣ ]، وَفُلانٌ قَرَفَنى ، وَرَجُلٌ مُقْرِفٌ هَجِينٌ، وقارَفَ فُلانٌ أَمْراً إذا تَعاطَى ما يُعابُ به .

قرن : الاقترانُ كالازْدواج في كُونه اجْتماعَ شَيْشِن أو أشياءَ في مَعْني من المعاني ، قال : ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ [ الزخرف / ٥٣ ] يضالُ : قَرَنْتُ البَعيـرَ بالبَعيـرِ جَمَعْتُ بينهُ مسا، ويُسمّى الحَبْلُ الذي يُشدُّ به قَرَناً وَقَرَّنْتُهُ عَلَى التَّكْثيـر قال : ﴿ وَآخَرِيـنَ مُقَرَّنينَ وَالْقَرِيضُ لَلْسُعْرِ ، مُسْتَعِارٌ اسْتَعَارةَ النسْجِ ﴿ فَي الْأَصْفَادِ ﴾ [ ص / ٣٨] وفُلانٌ قِرْنُ فُلانٍ

[ ق / ٢٣] إشارةُ إلى شهيده : ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ ق / ٢٧ ] ﴿ فَهُوَ لَهُ قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءً ﴾ [ فصلت/ ٢٥] النت فيهم كذى القَرنَيْن. والقَرْنُ القَوْمُ الْمُقْتَرِنُونَ فَى زَمَنِ وَاحِد وَجِــمُعُهُ قُرُون ، قـال : ﴿وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلَكُمْ ﴾ [ يونس / ١٣ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مَنَ الْقُرُون ﴾ [ الإسراء/ ١٧] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْنِ ﴾ [ مسريم / ٩٨] وقسال : ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴾ [ الفرقان/ ٣٨] ﴿ الشَّانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِيكِنَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] ﴿ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤٢ ] والقَرُونُ النَّفْسُ لكُونْهَا مَقْتَرَنَةٌ بالجسم ، والقَرُونُ منَ البَعيرِ الذي يَضَعُ رجْلُهُ مَوْضعَ يَده كأنَّه يَقْرِنُها بها وَالقَرَنُ الْجِعْبَةُ ولا يقال لها : قَرَنٌ إِلاَّ إِذَا قُرِنَتْ بِالْقَوْسِ وِنَاقِــةٌ قَرُونٌ إِذَا دَنَا أَحَدُ خَلْفَيْهَا مَـنَ الآخَرِ ، والقرَانُ الجَمـعُ بَينَ الحَجُّ وَالعُمْرَة ويُستَعْمَلُ في الجَمع بَينَ الشَّينَين وقَرْنُ الشاةِ والسَبَقَرَة ، والقَرْنُ عَظْمُ القَرْن ، وكَبْشُ أَقْرَنُ وشاةٌ قَرِناءُ ، وَسُمِّى عَقْلُ المرَّاة قَرْناً تشبيهاً بالقَرْن في الْهَيـــــــــــة ، وتَأَذِّى عُضُو الرَّجُل عند مُبَاضَعَتها به كالتَّأذِّي بالقَرْن ،

وَقَرْنُ الجَبَلِ النَّاتِيُ منهُ ، وَقَرْنُ المرأةِ ذُوَّابَتُهَا ،

منَ الأَحْوَالَ قِـالَ : ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيــنُّ ﴾ ﴿ وَقَرْنُ المرَّاةِ حِـافِــتُهَا ، وَقَرْنُ الفَلاة حَرْفُهـا ، [الصافات / ٥١] ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ ﴾ | وَقَرْنُ الشَّمْس، وقَرْنُ الشَّيْطان كُلَّ ذلك تشبيهاً بالقَرْن . وَذُو الْقَرْنَيْن مَعْرُوفٌ . وقــــولهُ ﷺ لعلىّ رَضَى الله عنـه : ﴿ إِنَّ لَكَ بَيْتًـا ۚ فَى الْجَنَّة قَرِينٌ﴾ [ الزخـــرف / ٣٦ ] وَجَمْعُه قُرَنَاءُ ، ﴿ وَأَنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا ﴾ (١) يَعْنَى ذُو قَرْنى الأمَّة أَى

قرأ : قَرَأَت المرأةُ : رَأَت السدَّمَ ، وَأَقْرَأَتُ: ا صَــــارَتْ ذاتَ قُرْء ، وَقَرَأْتُ الجَارِيةَ اسْتَبْرَأْتُهَا

(١) [حسن]

رواه أبو داود ( ۲۱۲۹ ) والتـرمذي ( ۲۷۷۷ ) والطحاوى في شرح الأثار ( ٢ / ٨ ، ٩ ) وفي المشكل ( ٢/ ٣٥٢ ) والحساكم ( ٣ / ١٩٤ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي (٧/ ٩٠) وأحمد (٥/ ٣٥٣ ، ٣٥٧) من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيـه رفعه وقــال الترمــذي : هذا حديث حــسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: وهو ابن عبد الله القاضى وهو سيَّى الحفظ قال الشيخ الألباني لكنه قــد توبع فقد أخــرج الطحاوى في كتابيه والحاكم ( ٣ / ١٢٣ ) وأحمد ( رقم ٣٦٩/ ق ٣٧٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن على بن أبي طالب عن الرسول على قال . . . فذكر الحديث وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قال الألباني : وفيه أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ، لكن الحديث حسسن بهدنين الطريقين. أ. هـ. .

بالقُرْءُ . والقُرْءُ في الحسقيقَةِ اسْمٌ لِلدُّحُولِ في الْحَيضِ عَنْ طُهْر . ولما كسان اسْمًا جَامعًا للأمْرَيْنِ الطُّهْرِ وَالْحَيضِ الْمُتَعَقِّب له أَطلقَ عَلَى كُلِّ وَاحِد منهما؛ لأنَّ كلَّ اسْمِ مَوْضُوعٍ لَمعْنَيينِ مَعِاً يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنهِـمـا إذا انْفَرَدَ كَالْمَائِدَةِ لْلِخُوانِ وَلِلطَّعَامِ ، ثم قَـد يُسَمَّى كُلُّ لا يقالُ لها ذلك : وقولهُ : ﴿ يَتَرَبُّصْنَ بأَنْفُسهنَّ ثَلاَّتَهَ قُرُوء ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أي ثلاثة دُخُولٍ مِنَ الطُّهْرِ في الْحَيض. وَقَدُولُهُ ۗ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى والإنجِيلَ عَلَى عِيسى صلَّى عَلِيْ اللَّهِ اللَّهُ أى أيَّامَ حَيْضك فإنما هو كقول القائل افْعَلُ كذا أَيَّامَ وَرَودٍ فلانٍ ، وَوُرُودهِ إنما يكونُ في ساعَة وَإِن كَان يُنْسَبُ إِلَى الأَيَّامِ وَقُــول أَهْلِ اللَّغَةِ إِنَّ القُرْءَ مِنْ قَرَأَ أَى جَمَعَ ، فَـإِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الجَمعَ

(١) [ إسناده ضعيف ]

رواه أحمـد [ ٦ / ٢٠٤] وفي سنده حبـيب بن أبى ثابت وهو ثقة كــثير الإرسال والتــدليس وقد

قلت : في لفظ : دعى الصلاة أيام أقرائك رواه أبو ذر ( ۲۹۷ ) والترمذي ( ۱۲٦ ) وابن ماجة : ( ٦٢٥ ) والدارمي ( ٧٨٢ ) .

بَيْنَ زَمَنِ الطُّهْرِ وَزَمَنِ الحَيْضِ حَسْبَمَــا ذَكَرْتُ الاجتماع الدَّم في الـرَّحم ، وَالقــرَاءَةُ ضَمُّ الحُرُوف وَالكلمــات بعــضِهَا إلى بـعضٍ في التَّرِتيلِ ، وليسَ يقالُ ذلك لكُلِّ جَمْع لا يقالُ قَرَأْتُ القومَ إذا جَمَعْتُهُمْ ، ويدُلُّ عَلَى ذلك أنه لا يقالُ : للحَرْف الواحد إذا تُفُوِّهُ به قراءةٌ ، واحِدِ منهـمـا بـانْفِرَادِهِ به . وليسَ القُرْءُ اسْمًا ﴿ وَالْـقُرُانُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ نـحـــو كُفُران لَـلَطُهُرِ مُجَرَّدًا ولا لِلْحَيْضِ مُجَرَّدًا بِدَلالَةِ أَنَّ الرَّجْحَانِ، قال : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا الطَّاهِرَ التي لم تَرَ أَثَرَ الدَّم لا يقالُ لها : ذاتُ القرَّأَنَّاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة / ١٧، ١٨] قال قُرْء وكذا الحائضُ التي اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ والنُّفَسَاءُ ۗ ابنُ عباسٍ : إذا جَمَعْنَاهُ واثْبَتْنَاهُ في صَدْركَ فَاعْمَلُ به ، وقد خُصَّ بالكتَّابِ الْمُنزَّلُ على محمد ﷺ فصار له كالعلم كما أنَّ التَّوْرَاةَ لما الله عليه ما وسلم . قال بعضُ العُلَماء : تَسْمِيَةُ هـذا الكِتَابِ قُرَانَا مِنْ بَيْنِ كُتُبِ الله ؛ لِكُونِهِ جَامِعًا لِثَمَرَةِ كُتُبِهِ بَلُ لِجَمْعِهِ ثُمَرَةً جَمِيعِ العُلوم كما أشارَ تعالى إليه بقوله : ﴿ وَتَفْصيلُ كلُّ شَيء ﴾ [ يوسف /١١١] وقوله : ﴿تَبْيَانًا لكل شَيء ﴾ [ النحل / ٨٩ ] ﴿ قُرْآنًا عَرَّبيًّا غَيْرَ ذي عوَج ﴾ [ الزمـــر / ٢٨ ] ﴿وَقُرْآنَا ا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ ﴾ [ الإسراء / ١٠٦] ﴿ في هذا الْقُرَآنَ ﴾ [ السروم / ٥٨ ] ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] أي قِرَاءَتَهُ : ﴿ لَقُرْآنٌ كُريمٌ ﴾ [ الواقعة / ٧٧ ] وأقرأتُ فُلاَناً كذا قال : ﴿سَنُفُرنُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ [ الأعلى/ ٦] وتَقَرَّأْتُ

تَفَهِّمتُ وَقَارَأْتُهُ دَارَستُهُ.

قرى : القَرْيَةُ اسْمُ للـمَوْضِعِ الذي يَجْتَمِعُ فيه الناسُ وللناسِ جَمِيعًا ويُسْتَعْمَلُ في كُلّ وَاحْدُ مِنْهُمَا ، قال تعالى: ﴿ وَٱسْأَلُ الْقُرْيَةُ ﴾ [ يوسَّف / ٨٢ ] قــال كَثيرٌ منَ الْمُفَسِّرينَ مَعْنَاهُ أَهْلَ القَرْية ، وقــال بعــضُهمْ : بَلَ الْقَرْيةُ ههُنَا القومُ أَنْفُسُهُمْ وعلى هذا قولُهُ : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمَنَةً مُطْمَئِنَةً ﴾ [ النحل / ١١٢] وَقَالَ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرْيَةَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً منْ قُرْيَتكَ ﴾ [ محمد / ١٣ ] وقُولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهُلُكَ الْقُرَى ﴾ [ هـود / ١١٧ ] فإنَّهَا اسْمٌ للَّمدِّينَة وكذا قولُهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [ يوسف / ١٠٩ ] ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا منْ هذه الْقَرْيَة الظَّالَم أَهْلُهَا ﴾ [ النساء / ٧٥ ] وَحُكَّى أَنَّ بِعُضَ اللَّهُضَاة دَخلَ عَلَى عَلَى بن الْحُسَيِّنِ رضى الله عنهما فقالَ : أخبرني عنْ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّفْرَى الَّسِّي بَارَكْنَا فِيهِا قُرِّي ظَاهِرَةً ﴾ [سبأ / ١٨] ما يقولُ فيه عُلَمَاؤُكُمْ ؟ قال : يقُولُونَ إِنَّهَا مكَّةٌ ، فقالَ : وَهَلْ رَأَيْتَ ؟ فقُلْتُ : ما هي ؟ قال : إِنَّمَا عُنِيَ الرِّجَالُ ، فقالَ : فقُلْتُ : فأينَ ذلك في كتاب الله ؟ فقال : ألَمْ تَسْمَعْ قولَه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةَ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلُه ﴾ [ الطلاق / ٨ ] الَّايةَ. وقال : ﴿ وَتُلكَ القُرِّي ۗ إِنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات/ ٩]

أَهْلَكُنَّاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ [ الكهف / ٥٩] ﴿وَإِذْ وَقَرَيْتُ المَاءَ فَى الْحَوْضِ وَقَرَيْتُ الضَّيْفَ قِرَّى ، وقَرَى الشيءَ في فــــمَّهِ جَمَعَهُ وَقَرَيــانُ الماءِ

قسس : القِسُّ والقِسيِّسُ العالمُ العَابِدُ منْ رُوُوسِ النصارَى ، قال : ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّ مُنْهُمُ قسيِّسينَ وَرُهْبَانًا ﴾ [ المائدة / ٨٢ ] وأصلُ القُسِّ تَتَبُّعُ السَّىء وَطَلَبُهُ باللَّيل ، يقسالُ : تَقَسَّتُ أصواتَهُم باللَّيل . أي تَتَبَّعْتُهَا ، وَالْقَسْقَاسُ وَالْقَسْقَسُ الدَّليلُ بِاللَّيلِ .

قسو: القَسْرُ الغَلَبُّ وَالقَهْرُ ، يقالُ: قَسَرْتُهُ وَاقْتَسَرْتُهُ ومنه الْقَسُورَةُ ، قال تعالى : ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةَ ﴾ [ المدثر / ٥١ ] قيل : هو الأسدُّ وقيلَ : ألرَّامي وقيلَ : الصَّائدُ .

قسط: القسط مو النَّصيب بالعدل كالنَّصَف وَالـنَّصَفَة ، قال : ﴿ لَيَجْزَىَ الَّذِيـنَ آمَنُوا وعَملُوا الصالَحَات بالقسط ﴾ [ يونس / ٤] ﴿ وَأَقْيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطَ ﴾ [ الرحمن / ٩ ] وَالقَسْطُ هُو أَنْ يَـأْخُذَ قَسَطَ غَــيْرِه وذلك جَوْزٌ ، وَالْإِقْسَاطُ أَنْ يُعطَى قَسْطَ غَيْرِه وذلك إنْصَافٌ ولذلك قيل : قَسَطَ الرَّجُلُ إذا جار ، وأفْسَطَ إذا عَدَلَ ، قال : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ا فكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [ الجن/ ٩ ] ﴿وَأَقْسِطُوا

وَتَقَسَّطْنَا بَيْنَنَا أَى اقْتَسَمْنَا ، وَالْقَسْطُ اعْوجِاجٌ [الأعراف / ٢١] ﴿ قَـالُوا نَقَاسَمُوا بالله ﴾ في الـرِّجْلَين بخـــلاف الفَحَج ، والـقسطاسُ | [الـنـمل / ٤٩] وفُلانٌ مُقْسمُ الـوجْه وقَسيَـمُ المِيزَانُ وَيُعَيَّرُ بِهِ عِنِ العَدَالَةِ كِما يُعَبِّرُ عِنْهَا الوجْهِ أَى صَبِيحُهُ ، والقَسَامَةُ الْحُسْنُ وأصله بالميزان، قال : ﴿ وَزَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [ الإسراء / ٣٥].

قسم: القَسْمُ إِفْرَارُ النَّصيبِ ، يقال قَسَمْتُ كذا قَسْمًا : وقسْمَةُ الميراثِ وقسْمَةُ الْعَنيَمة تَفْرِيتُهُمَا عَلَى أَرْبابهما ، قال : ﴿ لَكُلِّ بَابِ منْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [ الحسج / ٤٤] ﴿ وَنَبْنُهُمْ أَنَّ المَاء قَسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [ القمر / ٢٨] واسْتَفْسَمْتُه : سَأَلَتُهُ أَنْ يَقْسَمَ ، ثم قد يُسْتَعْمَلُ في مَعْنَى قَسَمَ ، قـال : ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسَمُوا بِالْأَزْلَامَ ذَلَكُمْ فَسُقٌ ﴾ [ المائــدة / ٣ ] ورَجُلُ مُنْقَسمُ القَلُّبِ أَى اقْتَسَمــهُ الهَمُّ نحــو مُتَوزعً الخياطر ومُشْتَرِكُ اللُّبِّ ، وأقسمَ حَلَفَ وأصله منَ القَسامة وهي أيمانٌ تُقْسَمُ عَلَى أُولْيَاء المَقْتُول ثم صار أسماً لكلِّ حَلف ، قال : ﴿ وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ أهـوُلاء الَّذيـنَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ [َالْأَعْسِرَافُ / ٤٩] وقَالُ : ﴿ لِا أَفْسَمُ بِيُومُ إِ القيامة وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ [ القيامة / المغشُوشة فيه قساوةٌ أي صلابةٌ ، قال الشاعر : ١، ٢ ] ﴿ فَلاَ أَقْسَمُ بِرَبِّ المَشَارَقِ وَالمَغَارِبِ﴾ [ المعارج / ٤٠] ﴿ إِذْ أَنْسُمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [ القلم / ١٧ ] ﴿ فَيُقْسمَان باللهِ ﴾ [ المائدة / ١٠٦] وقاسمتُه وتقاسما ، ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُما لَمِنَ السِّنَّاصِحِينَ ﴾

من القسمة كَأَنَّمــا آتَى كُلَّ مَوْضِع نَصِيبَهُ مِنَ الْحُسْنِ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ ، وقيل : إنمَا قيل مُقَسَّمٌ ؛ لأنه يَقْسَمُ بحُسْنه السطّرْفَ فَلا يَثْبُتُ في مَوْضع دُونَ مَوْضع، وقـــولهُ : ﴿ كــــمَا ٱنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسمينَ ﴾ [ الحسج ر / ٩٠] أي الذين تَقَـــاسَمُوا شُعَبَ مَكَّة ؛ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبيل الله مَنْ يُرِيدُ رَسُولَ الله ، قيل الذين تَحَالَفُوا عَلَى كَيْد، ﷺ .

قَسُو: القَسْوَةُ غَلَظُ الـقَلْبِ ، وأصْلُه منْ حَجَر قاس ، وَالْمُقاسَاةُ مُعالِجةً ذلك ، قال : ﴿ ثُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٤ ] ﴿ فَوَيْلٌ اللقاسية قُلُوبُهُمْ منْ ذَكْرِ الله ﴾ [ الزمر / ٢٢ ] وَقَالَ : ﴿ وَٱلْقَاسَيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائــدة / ١٣] وقُرئ : ﴿ قَسيَّةٌ ﴾ أي ليست تُلوبهم بخالصة من قـولهــم درهم قَسيٌّ وهو جنْسٌ منَ الفضّةُ \* صاح القَسيَّاتُ في أيْدي الصَّياريف \* قشعر : قال : ﴿ تَقْشَعَرُ مُنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] أي يَعْلُوهَا قَشْعَريرةٌ .

قصص: القَصُّ تَتَبُّعُ الأثَر ، يقسال:

عَلَى آثَارِهِمُ قَصَصًا ﴾ [ الكهف / ٦٤ ] وَالبُخْلُ وَكَالشَّجَاعَةُ فَإِنَّهَا بَيْنَ التَّهَوُّرُ والجُبْن ، ﴿ وَقَالَتَ لَأَخْتَهُ قُصِّيه ﴾ [ القصص / ١١] ﴿ ونحو ذلك وعلى هذا قوله : ﴿ وَأَقْصِدُ فَي ومنه قيل لمَّا يَبْقَى من الكلاء فَيُتتَبُّعُ أثرُهُ: مشيك ﴾ [ لقمان / ١٩ ] وإلى هذا النحو من قَصِيصٌ ، وقَصَصْتُ ظَفْرَهُ ، والـقَصَصُ الآخْبَارُ الْمُتَنَّعَةُ، قال: ﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] الآية والثاني : يُكَنّى به عَمَّا [ آل عمران / ٦٢ ] ﴿ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ ﴾ [ يَتَرَدُّدُ بَيْنَ المَحْمُود والمَذْموم وهو فيما يَقَعُ بين [يوسف / ١١١] ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهُ ٱلْقَصَصَ ﴾ [القصص / ٢٥] ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص ﴾ [ يوسف / ٣ ] ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم ﴾ [ الأعراف / ٧] ﴿ يَقُصَّ عَلَى بَنَّى إَسْرَأْنِيلَ ﴾ [ النسمل / ٧٦ ] ﴿فَأَقْصُصْ القَصَص ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] والقصاص تَتَبُّعُ الدُّم بِالقَوَدِ ، قِـال : ﴿ وَلَكُمْ فَي القصاص حَيَاةٌ ﴾ [ البقرة / ١٧٦] ﴿وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] ويقال قَصُّ فُلانًا فُلانًا ، وضَرَبَهُ ضَرْبًا قـــاقَصَّهُ أى أَذْ اللَّهُ مِنَ المُوت ، وَالْـقَصُّ الْحِصُّ ، وَلَـهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ تَقْصيص القُبُورِ (١).

قصد: القَصدُ استقامةُ الطريق ، يقالُ: قَصَدْتُ قَصْدُهُ أَى نَحَوْتُ نَصِحُوهُ ، ومنه الاقتصادُ والاقتصَاد عَلَى ضربينِ : أحـدُهما: محمودٌ عَلَى الإطلاق وذلك فيما له طَرَفَان

قَصَصْتُ اثْرَهُ والقَصَصُ الأثرُ ، قال: ﴿فَارْتَدَّا الْفَرَاطُ وتَفْرِيطٌ كَالْجُود فَانِهُ بَيْنَ الإسراف الاقْتصاد أشار بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا ﴾ محمود ومَذْمُوم كالواقع بَيْنَ العَدْلُ والجَوْدِ والقرِيبِ والبعسيد وعلى ذلك قولهُ : ﴿ فَمَنْهُمْ ظَالمُ لنَفْسه وَمنْهُمْ مُقْتَصدٌ ﴾ [ فاطر / ٣٢] وقولهُ : ﴿ وَسَفَرا قَاصداً ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] أى سفرًا مُتُوسَطًا غَيْرٌ مُتناهى البُعْد وربما فُسِّرَ بقَريب والحقيقةُ ما ذَكَرْتُ ، وأقْصَدَ السَّهُمُ أصاب وقَتَلَ مكانه كانه وجد قصده قال :

\* فأصاب قَلْبَك غَيْر أنْ لم يُقْصد \*

وَانْقَصَدَ السرُّمْحُ انْكَسَرَ وَتَقَصَّدَ تَكَسَّرَ وَقَصَد الرُّمْحَ كَسَرَهُ وناقَةٌ قَصيدٌ مُكْتَنَزَةٌ مُمَتَلَئَةٌ منَ اللَّحْم، والقَصِيدُ مِنَ الشُّعْرِ ما تَمَّ سَبْعَةَ أَبْيات. قصر : القصرُ خلافُ الطُّول وهُما منَ الأسماء المتَضَايفَة التي تُعْتَبَرُ بغَيْرِها ، وقَصَرْتُ كَـٰذَا جَعَلْتُهُ قَصِيرًا ، والتَّقْصِيـرُ اسْمٌ للتَّضْجِيعُ وقَصَرْتُ كذا ضَمَمْتُ بعضه إلى بعض ومنه سمِّيَ القَصْرُ وَجْمَعُهُ قُصُورٌ ، قال : ﴿وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحـــج / ٤٥ ] ﴿ وَيَجْعَلُ لَكَ تُصُورًا ﴾ [ الفرقان / ١٠ ] ﴿ إِنَّهَا تُرْمَى بِشَرَر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الجنائز / ٩٧٠ ) .

كَالْقَصْرُ ﴾ [ المرسلات / ٣٣ ] وقـيل القَصْرُ أُصُولُ السَّجَر ، السواحدَةُ قَصْرَةٌ مثلُ جَمْرَة وجَمْر وتشبيها بالقَصْر كَتَشْبيه ذلك في قوله : | كُلِّ لَهْوٍ . ﴿ كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ صُفُرٌ ﴾ [ المرسلات / ٣٣]، وقَصَرْتُهُ جَعَلْتُه في قَصْرٍ ، ومنه قسولهُ تعالى : ﴿ حورٌ مَقْصُوراتٌ في الخيام ﴾ [الرحمن / ٧٢] ، وقَصَرَ الصلاةَ جَعَلَهـا قَصيـرَةً بتَرْك بعض أركانها تَرْخيصاً ، قال : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الـــصَّلاة ﴾ [ النساء / ١٠١] وَقَصَرْتُ اللَّقَحَةَ على فَرَسِي حَبَسْتُ دَرُّها عليه ، وَقَصَرَ السَّهُمُ عن الهدف أي لم يَبْلُغُه ، وامْراةً قــاصرَةُ الــطرْف لا تَمُدُّ طَرْفَهــا إلى ما لا يَجُوزُ ، قال تعالى : ﴿ فيهنَّ قَاصراًتُ الطَّرْف ﴾ [ الرحمن / ٥٦ ] وُقَصَّرَ شَعَرَهُ جَزَّ بعضَهُ ، قال : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] وقَصَّرَ في كذا أى تَوَانَى ، وقَصَّرَ عنه لم يَنَلُهُ واقْصَرَ عنه كُفِّ وَأَقْصَرَت المرْأَةُ وَلَدَتْ أُولاداً قصاراً ، وَالتَّقْصَارُ ۗ الاسْتَعْمال . قلادَةٌ قَصيرَةٌ وَالقَوْصَرَةُ مَعْرُوفَةٌ .

وهي التبي تَقْصِفُ مَا مَرْتُ عليه من الشَّجَرِ ۗ قَضَضٌ أي حِجَارَةٌ صغارٌ .

والبنَاء ، ورَعْدٌ قاصفٌ في صَوْته تَكَسُّرٌ ، ومنه قَيلَ لَصُوْتُ الْمُعَازِفُ : قَصْفٌ ، ويُتَجَوَّزُ بِهِ فِي

قصم : قال : ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْبِـة كانَتْ ظَالمة ﴾ [ الأنبياء / ١١ ] أي حَطَمْنَاها وهَشَمْناها وذلك عبارةٌ عَنِ الهلاك ويُسمَّى الهَلاكُ قـاصِمَةَ الظُّهْرِ وقال في آخـرَ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلَكِي السَّقُرِي ﴾ [ القسص / ٥٩ ] والقُصَمُ الرجُلُ الذي يَقْصِمُ مَنْ قَاوِمَهُ .

قصى : القَصَى البُعْدُ والقَصَىُّ البَعيـدُ يقالُ قَصَوْتُ عنه وأقْصَيْتُ أَبْعَدْتُ والمكانُ الأقْصَى وَالنَاحَيَةُ القُصُوَى ومنه قـولُه : ﴿ وَجَاءَ رِجُلٌ منْ أقْصَى المَدينَة يَسْعَى ﴾ [ القصص / ٢٠] وَقُولُهُ : ﴿ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [ الإسراء / ١] يَعْنِي بيتَ المَقْدس فَسَمَّاهُ الأقسصي اعْتَبَارًا بمكان المُخَاطَبينَ به من النبيِّ وأصحابه وقال : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُدُورَةِ الْدِنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُوةِ القُصُورَى ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] وقَصَوْتُ السَعيرَ بالشبيءِ القَصِيـــرِ منه أي القــليل ، وأقْصَرَت القَطَعْتُ أَذْنَهُ ، وَنَاقَةٌ قَصُواءُ وَحَكُوا أنه يــقـــالُ الشاةُ اسْنَتْ حستى قَصَرَ اطرافُ اسْنانها ، البَعيرُ اقْصَى، واَلقَصِيَّةُ مِنَ الإِبلِ السَبَعيدَةُ عَنْ

· قَضَ : قَضَضَتُهُ فَانْقَضَّ ، وَانْقَضَّ الحَــائطُ قصف : قال الله تعالى : ﴿ فَيُرْسِلَ ۗ وَقَعَ قال : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ ﴾ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرّبِحِ ﴾ [ الإسراء / ٦٩ ] [[الكهف/ ٧٧] وأقَضَّ عليه مَضْجَعَهُ صَارَ فيه

[ عبس / ٢٧ ، ٢٧ ] أي رَطْبـةً ، وَالْمَقاضِبُ | مِنْ دُونِه لاَ يَقَـضُونَ بِشَيء ﴾ [ غافـر / ٢٠ ] الأرضُ التي تُنْبِتُهَا وَالقَضِيبُ نحوُ القَضْبِ لَكَنِ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوات في يَوْمَيْن ﴾ القَضيبُ يُسْتَعْمَلُ فَــى فُرُووعِ الشَّجَرِ وَالقَضْبُ ۗ [ فصلت / ٢٠ ] إشــارةٌ إلى إيجًاده الإبدَاعيّ يُسْتَعْمَلُ في البَقلِ ، وَالقَضْبُ قَطْعُ القَضْبِ | والفَرَاغ منه نحرو : ﴿ بَدِيعُ السَّموات والقَضِيبِ . ورُوى أنَّ النبيُّ ﷺ كان إذا رأى ﴿ وَالأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ١١٧ ] وقولهُ : ﴿ وَلَوْلاً في ثَوْب تَصْليباً قَضَبَهُ (١) . وَسَيْفٌ قَاصِ ۗ الْجَلِّ مُسَمَّى لَقَضَى بَيْنَهُمْ ﴾ [ الشورى / ١٤ ] وَقَضِيبٌ أَى قَـاطعٌ ، فَالقَضِيبُ هَهُنَا بَعنَى اللَّهُ أَى لَفُصلَ وَمِن القَـولِ البَّشَرَىُّ نحـوُ قَضى الفاعل ، وفي الأوَّل بمعنَى المَفْعُول وكــــذا الحاكمُ بكذا فإنَّ حُكمَ الحاكم يكونُ بالقول ، ومنه اقْتَضَبَ حَديثًا إذا أورَدَهُ قَـبلَ أنَّ راضَهُ وَهَذَبُهُ فَي نَفْسه .

قضى: القضاءُ فَصْلُ الأمْرِ قَوْلًا كان ذلك أوْ فعلاً وَكُلُّ وَاحِد منهما على وَجْهَيْنِ : إلهِي وَيَشْرِي . فمنَ القُولِ الإلَهِيُّ قولهُ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] ﴿ وَلاَ تُنْظرُون ﴾ [ يونس / ٧١ ] أي افْرَغُوا مِنْ أي أمر بذلك وقال : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بِسَى إسرائيل في الكتاب ﴾ [ الإسراء / ٤ ] فهذا قصاءً بالإعلام والفَصْل في الحُكُم أي أَعْلَمْنَاهُمْ وَأُوحَيْنَا إليهم وَحياً جَزْمًا ، وعلى مذا : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيه ذلكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاً عَ مَقْطُوعٌ ﴾ [ الحجر / ٦٦ ] ومنَ الفعْل الإلهيُّ

قضب : ﴿ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنَبًا وَقَضْبًا ﴾ [ قولهُ : ﴿ وَاللهُ يَقْضَى بِالْحَقِّ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ قولهُم: ناقةٌ قَضِيبٌ مُقْتَضَيَّةٌ مِنْ بَيْنَ الإِبلِ وَلِما | ومِنَ الفعل السِمْرِيِّ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم قُرض ، ويقالُ لَكُلُّ ما لَم يُهَذَّب : مُقْتَضَبُّ ، إمَّناسككُمْ اللَّه البقرة / ٢٠٠ ] ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا الْمُنْهُمْ وَلَيُونُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ قَالَ ذَلكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُواَنَ عَلَى ﴾ [ القصص / ٢٨ ] وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منْهَا وَطَراً ﴾ [ الأحزاب / ٢٨ ] وقــال : ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَىَّ أَمْرِكُم ۚ ، وَقَـولهُ : ﴿ فَاقْضَ مَا أَنْتَ قَاضَ ﴾ [طه / ٧٢] ﴿ إِنَّمَا تَقْضَى هَذه الْحِياَةَ الدُّنَّيَّا ﴾ [ طه / ٧٢ ] وقولُ الشاعر :

\* قَضَيْتُ أُمُوراً ثمَّ غَادَرتُ بَعدَها \*

يَحْتَمَلُ القَضَاءَ بالقَوْلِ والفعل جميعًا ، ويُعَبُّرُ عَنِ الموت بالقضاء فيقالُ : فُلانٌ قضى نَحْبُهُ كِانَهُ فَصَلَ أَمْرَهُ الْمُخْتَصَّ بِهِ مِنْ دُنْيَاهُ ، وتولهُ : ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۹۹۵۲ ) ، وأبو داود ( ۱۵۱).

وبالثاني أَجَلُ الْبَعْث ، وقال : ﴿ يَا لَيْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ [ الحاقة / ٢٧ ] ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالكُ ليَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] وذلَّك كِنَايَةٌ عَنِ المَوْتِ ، وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ [سـباً / ١٤] وقَضَى الــُدَّيْنَ فَصلَ الامْرِ فَيــه برَدُّه ، والافْتضاءُ المُطالَبةُ بقَضائه ، ومنه قــولهُم: هذا يَقْضى كــذا وقــولهُ : ﴿ لَقُضَى َ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [ يونس / ١١ ] أي فُرغَ مَنَ أَجَلُهم ومُدَّتهم المَضرُوبة للحياة ، والقَضاءُ من الله تعمالي أخَصُّ منَ القَدَر ، لأنه الفَصْلُ بَيْنَ التَّقْدير، فالقَدَرُ هو التَّقْديرُ والقَضاءُ هو الفَصْلُ وَالْقَطْعُ ، وقــــد ذَكَرَ بَعْضُ العُلْـمَاء أَنَّ القَدَرَ بمُنزِلةِ المُعَدُّ للكَيْلِ والقَضَاء بَمُنزِلةِ الكَيلِ ، وهذا كما قال أبو عُبيدةً لعمرَ رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعُون بالشام: أتفرُّ من القَضاء ؟! قال : أفرُّ منْ قَضاء الله إلى قَدَر الله ؛ تنبيهًا أنَّ الـقَدَرَ ما لم يكُنْ قَضَاءً فَمَرْجُوًّ أَنْ يَدْفَعَهُ اللهُ فإذا قَضَى فَلا مَدْفَع له . ويشهَدُ لذلك قولهُ : ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيا ﴾ [ مريم /

يَنْتَظُرُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٣ ] قيل : قَضَى نَذْرَهُ لأنه كان قد الزم نَفْسَه أَنْ لا يَنْكُل عَن العدَى أو يُقْتَلَ وقيل : مَعْناهُ منهم من مات وقيال : أو يُقْتَلَ وقيل : مَعْناهُ منهم من مات وقيال : إلانعام / ٢ ] قيل : عُنى بالأوّل أجَلُ الحياة وقال : ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَت وبالثانى أجَلُ الْبَعْث ، وقال : ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَت الطّاضية ﴾ [ الحاقة / ٢٧ ] ﴿ وَنَادُواْ يَا مَالِكُ اللّه عَن المَوْت ، وقال : ﴿ فَلَمًّا قَضَيْنًا عَلَيْهِ اللّه عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ الشيء أنه كذا وليس بكذا أمرٌ صَعْبٌ ، وقال التَّجْرِبَةُ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ الشيء أنه كذا وليس بكذا أمرٌ صَعْبٌ ، وقال المَّوْت مَا ذَلَهُمْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ الشيء أنه كذا وليس بكذا أمرٌ صَعْبٌ ، وقال المَّوْت مَا ذَلَهُمْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَّنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَّنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَّنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَنْ عَلَى مَوْتِه إلاً دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَنْ عَلَى المَنْ عَلَى مَوْتِه إلاَّ دَابَةُ الأَرْض ﴾ [ المَنْ عَلَى المَنْ المَنْ عَلَى المَنْ المَنْ عَلَى المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ عَلَى المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِكُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِكُمْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِهُ المَنْ المَالِهُ المَا

قط : قال : ﴿ وَقَالُوا رَبّنَا عَجُلْ لَنَا قِطْنَا وَمُنَا عَبُلُ لَنَا قِطْنَا وَمُلَا يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [ص/١٦] القطُّ الصَّحيفة وهو اسم للمكتُوب والمكتُوب فييه ، ثم قد يُسمَّى المكتُوب بِذَلِكَ كما يُسمَّى الكلام كتابًا وإن لم يكن مكتُوبًا ، وأصلُ القطَّ الشيء المقطوعُ عَرْضاً كسما أنَّ القدَّ هو المقطوعُ طُولًا، والقطُّ النَّصِيبُ المَفْرُوزُ كَأَنَّهُ قُطْ أَى أَفْرِزَ طُولًا، والقطُّ النَّصِيبُ المَفْرُوزُ كَأَنَّهُ قُطْ أَى أَفْرِزَ وقد فَسَرَ ابن عباس رضى الله عنه الآية به ، وقط السَعْرُ أَى عَلا ، وما رأيتُه قط عبارة عن مدّة الزمانِ المقطوع به ، وقطني حَسبى .

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٣٥ ) ، وابن عدى ( ٦ / ٧٧ ) ، من طريق كسوثر بن حكيم ، وهو مسروك وللحديث بعض الأسانيد الاخرى الضعيفة .

<sup>(</sup>١) [ضعيف]

﴿ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّموات وَالْأَرْضِ ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] وقال : ﴿ وَلَوْ دُخلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [ الأحزاب / ١٤] وقَطَرْتُهُ ٱلقَيْتُهُ عَلَى تُطْرِهِ وَتَقَطَّرَ وَقَعَ عَلَى قُطْرِهِ ، ومنه قَطَرَ المُطَرُ أَى سَقَطَ وُسمَىَ لذلك قَطْرًا ، وَتَقَاطَرَ القومُ جاءُوا أرْسالاً كالقَطْر ومنه قطارُ الإبل ، وقـــيل : الإنْفــاضُ يَقْطرُ الْجَلَبَ أَى إِذَا أَنْفَضَ القَــومُ فَقَلَّ زَادُهُمْ قَطَرُوا الإِبلِ وَجَلَبُوهَا للبَيْعِ ، والقَطرَانُ ما يَتَقطرُ منَ ﴿ أَتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهُ قَـطُواً ﴾ [ الكهف / ٩٦ ] أى نحاســــا مُذَاباً ، وقـــال : ﴿ وَمَنْ أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْطار يُؤَدُّه إِلَيْكَ ﴾ [ آلَ عــمرانَ / ٥٥ ] وقــولهُ : ﴿ وَٱتَّبِيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا ﴾ [ النساء / ٢٠ ] والقنَّاطيرُ جمعُ القَنْطَرَةِ ، والقَنْطَرَةُ مِنَ المال ما فيه عُبُورُ الْحَياة تشبيهاً بالقَنْطَرَة وذلك غَيْرُ مَحْدُود القَدْر في نفسه وإنما هو بحسب الإضافة كـالغنَّى فَرُبًّ إنْسانِ يَسْتَغْنِي بالقليل وآخَرُ لاَ يَسْتَغْنِي بالكثير، ولِمَا قُلْنَا اخْتَلَفُوا في حَدَهِ فقيل : أَرْبَعُونَ أُوقيَّةً وقيال الحَسنُ : الفُّ وماتَتِ دينار ، وقيل :

قَطْرِ : القُطْرُ الجانبُ وَجْمَعُهُ أَقْطَارٌ ، قال: كَاخْتلافْهِم في حَدِّ الغنِّي ، وقـــولهُ : ﴿ وَالْقَنَّاطِيرِ المُقَنَّطَرَةَ ﴾ [ آل عمران / ١٤ ] أي المَجْمُوعَةَ قَنْطَارًا قَنْطَارًا كَقُولُكُ دَرَاهِمُ مُدَرَّهُمَةٌ ودَنانيرُ مُدَنَّرَةً .

قَطع: القَطْعُ فَصْلُ الشيءِ مُدْرَكًا بالبَصرِ كالأجْسَام أو مُدْركاً بالبَصيـرة كالأشياء المعقُولة فَمَنْ ذَلَكَ قَلْعُ الْأَعْضَاءَ نَحُو قُولُهُ : ﴿ لِأَقَطَّعَنَّ الْدَيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مَنْ خَلَافَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٤ ] وقوله : ﴿ وَالسَّارِقُ ۗ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة / ٣٨ ] وقولهُ : ﴿ وَسُقُوا الهناء ، قال : ﴿ سَرَابِكُمُ مِنْ قَطْرَانَ ﴾ [ مَاءً حَمِيماً فَقَطْعَ أَمْعًاءَهُمْ ﴾ [ محمد / ١٥ ] [إبراهيم / ٥٠] وقــرئ : ١ منْ قَطْرِآنِ ﴾ أي | وَقَطْعُ اَلثَّوْبِ وذلك قــولهُ تعــالى : ﴿ فَالَّذينَ مَنْ نُحَاسِ مُذَابِ قِــد أَتِيَ حَرُّهَا ، وقــال : ﴿ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الحج / ١٩ ] وَقَطْعُ الطَّريقِ يـقــال علَّى وجُهينِ ، أَحَدُهُمَا : يُرَادُ به السَّيْرُ وَالسُّلُوكُ ، والشاني : يُرَادُ به الغَصْبُ منَ المَارَّة والـــالكينَ لــلطريق انحو قوله: ﴿ أَتُنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبيلَ ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وذلك إشارةٌ إلى قوله : ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأعـراف / ٤٥] وقـولهِ : ﴿ فَصَدُّهُمْ عَن السَّبِيلِ ﴾ [ النـمل / ٢٤ ] وإنمَا سُمِّي ذلـك قَطعَ الطريق ؛ لأنه يُؤدِّي إلى انقطاع الناس عن الطريق فَجُعِلَ ذلك قَطْعًا للطريق ، وقَطْعُ الماء بـالسَّبـــاحَة عُبُورُهُ ، وَقَطْعُ الــوصْل هو مِلْ مُسْكِ ثَوْرٍ ذَهَبًا إلى غير ذلك ، وذلك الهِجْرَانُ ، وقطعُ الرَّحِم يكونُ بالهجْران ومَنْع

[ الحج / ١٥ ] وقد قيلَ ليَقطَعُ حَبْلُه حتى الوالقطاَفَة مَا يَسْقُطُ منه كالنَّفايَة . يَقعَ، وقسد قسيل ليَقْطَعُ أَجَلَهُ بالاختناق وَهو مَعْنَى قول ابن عباسٍ ثمَّ لِيَخْتَنَقُ ، وقطُّعُ ٱلامر فَصْلُهُ ، ومنه قولهُ : ﴿ مَا كُنَّتُ قَاطِعَةً أَمْرًا ﴾ [ النمل / ٣٢] وقوله : ﴿ لِيَقْطُعَ طَرُّفاً ﴾ [ آل عسمران / ١٢٧ ] أي يُهلكُ جساعة منهم . وقطْعُ دابر الإنسان هو إفْناءُ نَوْعه ، قال : ﴿ فَقُطعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الانعام / الوَقطَنُ الحَيوان مَعْرُوفان ٤٥ ] ﴿ وَأَنَّ دَابِرُ هِـؤُلاء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر / ٦٦] ﴿ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة / ١١٠] أي إلا أنْ يَمُوتُوا ، وقيل إلا أنْ يَــتُوبُوا تَوْبَـةً بِهَا تَنْقَطِعُ قُلُوبِـهُمْ نــدَمًا عَلَى تَفْرِيطهمْ ، وَقِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ قِطْعَةٌ منه ، قال : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [ هود/ ٨١] والقَطيعُ مِنَ الْغَنَمُ جُمَيِ الْغَنَامُ وذلك كالصِّرْمَةِ والفرقَةِ وغَير ذلك مِنْ أسماء الجماعة الْمُشْتَقَةِ مِنْ مَعْنَى الـقَطْعِ ، وَالقَطِيعُ السُّوطُ ، وأصابَ بِنْرَهُمْ قُطْعٌ أَى انْقَطِعُ ماؤها . ومَقاطعُ الأوْدية مآخيرُهَا .

البرّ ، قال : ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد/ النَّهي قَطُوفٌ ، واسْتعمال ذلك فيه استعارةٌ ٢٢ ] وقــال : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ ۗ وتَشْبِيهُ بِقاطِف شَيْءَ كَمَا يُوصَفُ بِالنَّقْضَ عَلَى يُوصَلَ ﴾ [ البقرة/ ٢٧ ] ﴿ ثُمَّ ليَقْطَعْ فَليَّنظُرْ ﴾ [ مساً تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ ، وَأَقْطَفَ السكر مُ دنا قطافه ،

قطمر : قال : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَه مَا يَمْلَكُونَ مِنْ قطمير ﴾ [ فـاطر / ١٣ ] اي الأثَر فَى ظُهِرُ السُّنُّواَةُ وذلك مَثَلٌ لسلسى، الطّفيف.

قطن : قال : ﴿ وَٱلْنَبْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً منْ اِيَقْطِينَ ﴾ [ الصافات / ١٤٦ ] ، والقُطْنُ ،

قعد: القَعُودُ يُقابَلُ به القيَامُ والقَعْدَةُ للمَرَّة والقعْدَةُ للحال التي يكونُ عليها القاعدُ والقُعُودُ قد يكونُ جمع قاعد قال : ﴿ فَاذْكُرُوا الله قيامًا وَقُعُوداً ﴾ [ النساء / ١٠٣ ] ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قَيَامًا وَقُعُوداً ﴾ [ آل عـمـران / ١٩١ ] وَالْمَقْعَدُ مَكَانُ القُعُود وجْمعُه مَقَاعدُ ، قــال : ﴿ فِي مَقْعَدُ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدُر ﴾ [ القمر/ ٥٥ ] أي في مكان هُدُوٌّ وقير له : ﴿مَقَاعِدَ للقتال ﴾ [ آل عمران/ ١٢١] كناية عن المعركة التي بها المُستَقرُّ ويُعبِّرُ عن المُتكاسل في الشيء بالقاعد نحوُ قوله : ﴿ لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ قطف : يقالُ قطَفْتُ الـثَّمَرَةَ قَطْفاً والقطَفُ اللُّؤْمنينَ غَيْرُ أُولِي السَضَّرَر ﴾ [ النساء / ٩٥ ] الْمَقْطُوفُ منه وَجَمْعُهُ قُطُوفٌ ، قال : ﴿قُطُوفُهَا ۗ ومنه رَجُلٌ قُعَدَةٌ وَضُجَعَةٌ وقولهُ : ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ دَانيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ٢٣ ] وَقَطَفْتُ الدَّابَّةَ قَطْفًا اللُّجَاهدينَ عَلَى القَاعدينَ أَجْراً عَظيماً ﴾

[النساء / ٩٥] وعَن التّرَصُّد للشيء بالقُعُود له نحوُ قوله : ﴿ لِأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمِ ﴾ [أثرٌ ، وقَصْعَةٌ قَعيرةٌ لها قَعْرٌ ، وقَعَّر فُلانٌ في [ الأعراف/ ١٦] وقولهُ: ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ كلامه إذا أخْرَجَ الكلامَ من قَعْر حَلْقه ، وهذا [ المائدة / ٢٤ ] يعنى مُتَوَقِّعُونَ . وقَــولهُ : الكناهُ : شَدَّقَ في كــلامه إذا أخْرَجَهُ مِنْ ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ ق / ١٧ ] | شَدْتُه . النَّطيحُ. وقَعيــدُكَ اللهُ وقعْدَكَ اللهُ أَى اسأَلُ اللهُ عن الحَيْضِ وَالتَّزَوُّجِ ، والـقـوَاعدُ جَمْعُهــا ، قال: ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النور / ٦٠ ] والمُقْعَدُ مَنْ قَعَدَ عَنِ السديوانِ وَلسن يَعْجَزَ عسنِ النُّهُوض لزَمَانة به، وبه شُبُّه الضُّفُدَعُ فَـقَـيلَ له مُقْعَدٌ وجَمْعُهُ مُقْعَدَاتٌ ، وتَدَى مُقَعَّدٌ للكَاعب ناتئ مُصَوَّرٌ بِصُورَتهِ ، والمُفْعَدُ كِنَايةٌ عنِ اللَّهْ يم الْمُتَقَاعِدِ عَنِ المُكَارِمِ ، وقـوَاعدُ البِّنَاء أسـاسُهُ . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ السَّفَوَاعِدُ مِنَ البَيْت ﴾ [ البقرة / ١٢٧ ] وقواعد الهودك خَشَبَاتُهُ الْجَارِيَةُ مَجْرَى فَوَاعد البناء .

قعر: قَعْرُ الشَّىء نهايـةُ أَسْفَلُه . وقولُه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلَ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ القمر / ٢ ] أى ذاهب في قَعْرِ الأَرضِ . وقال بعضُهم : انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ انْقَلَعَتْ مِن قَعْرِها ، وقسيلَ:

الذاهبُ في قَعْرِ الأرضِ فلمْ يَبْقَ لهُمْ رَسْمٌ وَلَا

أَى مَلَكٌ يَتَرَصَّدُهُ، ويكْتُبُ لهَ وعليه ويقالُ ذلك | قَفَل : القُفْلُ جَمْعُهُ أَقْفَالٌ ، يقالُ : أَقْفَلْتُ للواحد والجمع ، والقَعِيدُ مِنَ الْوَحْشِ خِلافُ البابَ وقد جُعِلَ ذلك مشَلاً لِكُلُّ مَانع للإنسان مِنْ تَعاطِي فِعلَ فيقالُ : فُلانٌ مُقْفَلٌ عَنْ كذا ، الذي يَلْزَمُكَ حَفظك ، والـقاعدة لَنْ قَعَدَتْ القال تعالى : ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهِ اللهِ [محمد / ٢٤] وقيلَ للبَخيل مُقَّفَلُ اليَدَيْن كما يقالُ مَغْلُولُ اليَدَيْنِ ، والقُفُولُ الرَّجُوعُ من السَّفَر ، والقَافلَةُ الرَّاجَعَةُ مـن السَّفَرِ ، والقَفيلُ اليابسُ من الشيء إمّا لكُون بعضه راجعًا إلى بعض في السِيُوسَة ، وَإِمَّا لَكُونُه كَـــَالْمُقْفَل لِصَـالاَبَته ، يقــالُ : قَفَلَ النَّبَاتُ وَقَفَلَ الفَحْلُ وذلك إذا اشْتَدُّ هَيَاجُهُ فَيَبسَ من ذلك وهَزُلَ . قَفًا: القَفَا مَعْرُوفٌ يقالُ قَفَوْتُهُ أَصَبُّتُ قَفَاهُ، وقَفَوْتُ أَثَرَهُ وَاقْتَفَيْتُهُ تَبِعْتُ قَفَاهُ وَالاقْتِفَاءُ اتُّبَاعُ القَفِ ، ك ما أنَّ الارتدافَ اتَّبَاعُ الرِّدْف، وَيُكَنِّي بِـذلك عن الاغتيــــاب وتَتَبَّع المَعايب ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْـس لَكَ به علمٌ ﴾ [ الإسراء /٣٦] أي لا نَحكُمْ بالقيافة وَالظَّنِّ ، والقيَافَةُ مَقْلُوبةٌ عن الاقْتَفَاء فيما قيلَ مَعْنَى انْقَعَرَتْ ذَهَبَتْ فَى قَعْرِ الأرض ، وإنما النحـــوُ جَذَبَ وجَبَذَ وهي صناعــــةٌ ، وقَفَيْتُهُ أَرَادَ تعالى أَنَّ هؤلاء اجْتُثُوا كِما اجْتُثَّ النَّخْلُ جَعَلْتُه خَلْفَهُ ، قَـــالَ : ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِه

بالرُّسُلُ ﴾ البقرة / ٨٧ ] والقافيَّةُ اسْمٌ للجزء عبَاديَ الشَّكُورُ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] ﴿ وقَليلٌ مَا يَتْفَقَدُ بِهِ مَنْ يُعْنَى بِهُ فَيُتْبِعُ .

يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَليلاً ﴾ [ الاحزاب / ٦ ] أى وقْتًا وكذا قـولُه : ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلْسِلاً ﴾ [المزمل / ٢] ﴿ وإذا لاَ تُمَّتُّعُونَ إلاَّ قَلَيلاً ﴾ [الأحزاب / ١٦] وقولهُ : ﴿ نُمَتُّعُهُمْ قَليلاً ﴾ [ لقسمان / ٢٤] وقولُهُ : ﴿ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [ الأحزاب / ٢٠ ] أي قتالاً قَلِيلاً : ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلُّعُ عَلَى خَائِنَة مِنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [المائدة / ١٣] أي جـمَاعَةً قَلْيَكَةً . وكـذلك قولُه: ﴿ إِذْ يريكَهُمُ اللهُ في مَنَّامكَ قلي ١ [الأنفال / " ٤ ] ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فَسِي أَعْيُنهمْ ﴾ [الأنفال / ٤٤] ويُكَنَّى بالْقلَّة عن الذَّلَّة اَعْتباراً عا قال الشاعر :

وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ منه حَصًّا وإنمسا العرزة للكائسر

الأخسِر منَ البيت الذي حَقْهُ أنْ يُرَاعَى لَفظُهُ ۗ هُمْ ﴾ [ ص / ٢٤] وذاك أنَّ كـلَّ مَا يَعزُّ يَقلُّ فَيُكرَّرُ فَي كُلِّ بَيْتُ ، والقَفَاوُة الطعامُ الذي ﴿ وَجُودُهُ . وقولهُ : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مَنَ الْعُلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [ الإسراء / ٨٥ ] يجـوز أن يكونَ قلَّ: القِلَّةُ والكشرَة يُسْتَعْمَلاَن في الأعْدَاد، السَّتْنَاءَ من قــوله : ﴿ وَمَا أُوتِيــتُمْ ﴾ أيّ مــا كما أنَّ العِظَمَ والصَّغَرُ يُسْتَعْملانِ في الاجسام، ﴿ أُوتِيتُمْ العلْمَ إِلاَّ قَلْيلاً مِنكم ، ويجوزُ أنْ يكونَ ثم يُسْتَعَارُ كُلُّ واحِد من الكَثْرَة والعظَم ومِنَ الصِفَة لِمصدر مَحُذُوف أَى عِلْما قَليلاً ، القلَّة والصُّغَر للآخَر . وقسولُهُ : ﴿ ثُمَّ لا اللهِ وقولهُ: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلْيُسلاً ﴾ [البقرة / ٤١] يعنى بالقَليل هَهُنا أعراض الدُّنيا كاننًا ما كانَ ، وجَعْلُها قليلاً في جَنْبِ مَا أَعَدُّ اللهُ لَلْمُتَّقِينَ في الـقيــامَة ، وعلــي ذلك قُولُه: ﴿ قُلُ مَتَاعُ الدُّنَّيَا قَلَيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧] وَقَلِيلٌ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ النَّفْسِي نحوُ قَلْمَا يَفْعَلُ فُلانٌ كذا ولهذا يُصحُّ أنْ يُسْتَثْني منه عَلَى حَدّ ما يُسْتَثْنَى منَ النَّفَى فيقالُ: قَلمًا يَفْعَلُ كذا إلاّ قاعداً أو قائمًا وما يُجْرِي مُجْرِاهُ ، وعلى ذلك حُملَ قولهُ : ﴿ قُليلاً مَا تُؤْمنُونَ ﴾ [ الحاقة / ٤١ ] وقيلَ مَعْنَاهُ تُؤْمِنُونَ إيماناً قَلِيلاً ، والإيمانُ القَليلُ هو الإقْرَارُ والمُعْرِفَةُ العِمامَيَّةُ المشَارُ إليها بقـولهِ : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِــَاللهُ إِلاَّ وهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وأقلت كيذا وجَدْتُهُ قَلِيلَ المحمَلِ أَى خَفِيفًا إِمَّا فِي الحُكُم أَو وعلى ذلك قسوله : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ ۗ بِالإِضَافَةِ إِلَى قُوَّتِه ، فَالأُولُ نَحَوُ ٱقْلَلْتُ مَا قَلَيلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٦ ] ويُكنَّى بها العَطيَّتني . والشاني قدولُه : ﴿ أَقَلْتُ سَحَابِاً تَارَةً عن العِزَّةِ اعْتِبَاراً بِقُـولِهِ : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ ۗ إِنْقَالاً ﴾ [ الأعـــــراف / ٥٧ ] أى احْتَمَلْتُهُ

قليـلاً نحوُ اسْتَخْفَفْتُهُ رَأَيْتُهُ خَفيـفًا ، والقُلَّةُ مَا أَقَلَّهُ الإنْسِانُ مِنْ جَرَّةِ وَحُبُّ ، وَقُلَّهُ الجَبل | وعَلَى عَكْسه : ﴿ وَقَلْاَفُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ شَعَفُهُ اعْتَبَارًا بقلته إلى ما عَدَاهُ من أجزائه ، فِهُمَّا تَقَلُّقُلَ ٱلْمُسْمَارُ فَمُشْتَقٌّ مِنَ الْقَلَقَلَةِ وَهَى حكايةُ صَوْت الحَرَكة.

قلب: قَلْبُ السَّى، تَصْرِيفُهُ وصَرَفُهُ عَن وَجُه إلى وَجُه كَقَلْبِ النَّوْبِ وقَلْبِ الإنسان أي صَرْفَه عَنْ طَرِيقَته ، قال : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهُ تُقْلَبُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٢١ ] والانقلابُ الأنصرَافُ ، قال: ﴿ انْقَلْبُنْمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبُ عَلَى عَقَبَيْهِ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤ ] ، وقال : ﴿ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلَبُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٥]، وقال : ﴿ أَيُّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلْبُونَ ﴾ [الشعراء/ | تجرَّى وإنما تجرى المِيَاهُ التي فسيسهما . وَتَقْلِيبُ ٢٢٧ ] ، وقسال : ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلُهُمُ انْقَلَبُوا فَكهـينَ ﴾ [ المطفــفين / ٣١ ] وقَلْبُ الإنسان قيل سُمَّى به لكُثْرَة تَقَلُّبه بالقُلْب عَن المعانى التبي تَختص بع من الرُّوح والعِلْم والشَّجاعَةِ وغَيْرِ ذلك ، وقـولُه : ﴿ وَبَلَغَتُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الاحسزاب / ١٠] أي الأرواحُ ، وقالَ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] أي عَلْمٌ وَفَهُمٌ : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ هِمْ أَكُنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعـام / ٢٥] ، وقـوله : ﴿ وَطُبُعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوهُ ﴾ [ التوبة / ٨٧] ،

فَوَجَدْتُهُ قَلِيلًا بِاعْتِبارِ قُوتُهَا ، وَاسْتَقْلَلَتُهُ رَايْتُهُ ۗ وقوله : ﴿ وَلَتَطْمَئُنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ الأنفال / ا ١٠ ] أَى تَثْبُتَ بِهِ شَجَاعَتُكُمْ وَيَزُولَ خَوْفُكُم لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] أي أَجْلَبُ لَلْعَفَّة ، وقــولهُ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَةَ فَي قُلُوبِ الْمؤمنينَ ﴾ [ الفتح / ٤] ، وقولهُ : ﴿وَقُلُوبُهُمْ شُتَّى ﴾ [الحشــر / ١٤] أَى مُتَفَرَّقَةٌ، وقولهُ: ﴿ وَلَكُنْ تَعْمَى الْـقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [ الحج / ٤٦ ] قيلَ العَقْلُ وَقِيلَ الرُّوحُ . فَامَّا العَقُلُ فِلا يَصحُّ عليه ذلك، قال ومَجازُهُ مَجازُ قوله : ﴿ تَجُرى منْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥ ] والأنهارُ لا الشيء تَغْيِيرُهُ من حال إلى حـال نحوُ: ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ ﴾ [ الأحزاب / ٦٦ ] وتقْليبُ الأمُور تَدْبيرُهَا والنَّظَرُ فيها ، قال : ﴿وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ [ التوبة / ٤٨] وتَقْلِيبُ الله القُلُوبَ والـبَصَائرَ صَرْفُهـا مـن رَأْي إلى رأى، قال : ﴿ وِنُقَلِّبُ أَفْتَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ [الأنعام / ١١٠] وتقْليبُ اليَد عَبَارَةٌ عَنِ النَّدَم ذَكْرًا لحَال ما يُوجَدُ عليه النادمُ ، قال : ﴿ وَفَأُصْبُحَ يُقَلِّبُ كَفِّيهِ ﴾ [ الكهف / ٤٢ ] أي يُصَفِّقُ نَدَامَةً . قال الشاعر : كمَغْبُون يَعَضَّ عَلَى يَدَيْه

السَّاجدينَ ﴾ [ الشعراء / ٢١٩ ] وقال : ﴿أَوْ وَالْحِيلَةَ ، وَالْقُلَابُ دَاءٌ يُصِيبُ الْقُلْبَ ، وما به قَلَبَةٌ علَةٌ يُقَلُّبُ لاجْلها ، والقَليبُ الْبِنْرُ التي لَمْ تُطْوَ وَالقُلْبُ المَقْلُوبُ مِنَ الْأَسْوِرَةِ .

فهـ و قَليدٌ وَمـقْلُودٌ والقلادةُ المَفْتُولةُ التي تُجْعَلُ فى العُنْق منْ خَيْط وَفضة وغـيْرهمــا وبهَا شُبُّهُ كُلُّ مَا يُتَطَوَّقُ وكلُّ مَا يُحيطُ بشيء يقالُ : تَقَلَّدَ سَيْفَهُ تشبيها بالقلادة ، كقوله : تَوشَّحَ به تشبيها بالوشاح ، وَقَلَّذْتُهُ سَيْفًا يقالُ تارَةً إذا وشُحْتُهُ بِــه وتـــارَة إذا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ . وَقَلَدَتُهُ ٦٣ ] أي ما يُحيطُ بها ، وقيلَ خَزَائنُها ، وقيلَ وهو قُدْرَتُهُ تعالى عليها وحفظُهُ لها .

قلم: أصْلُ القَلْمِ القَصُّ من الشيءِ الصُّلْبِ كَالْطَفْرِ وَكَعْبِ الرَّمْحِ والقَصَبِ ، ويسقسالُ للمُقلُومِ قلْمٌ ، كما يقالُ لِلْمَنْقُوضِ نَقْضٌ . وَخُصَّ ذلك بما يُكتَبُ به وبالقَدَح الذي يُضرَبُ به وجَمْعُهُ أَفَـلاَمٌ . قال تعـالى : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ۗ (١) قلت : ولا يصح .

تَبَيْنَ غَبَنُهُ بَعْدَ البياعِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم / ١]. وقال : ﴿وَلَوْ وَالنَّقَلَبُ التَّصَرُّفُ ، قال : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةَ أَقَلَامٌ ﴾ [ لقمان/ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم / ١] . وقال : ﴿وَلَوْ ٢٧] وقال : ﴿ إِذْ يُلقُونُ أَقَلامَهُمْ ﴾ [ آل يَأْخُذُهُمْ فَى تَقَلُّبُهِمْ فَسِمِسا هُمْ بَمُعْجِزِينَ ﴾ العمران / ٤٤] أي أقداَحَهُمْ وقولهُ تعالى : [النحل/ ٤٦] وَرَجُلٌ قُلْبٌ حُولٌ كَثِيرُ النَّقَلُّبِ ﴿ عَلْمَ بِالقَلَم ﴾ [ العلق / ٤] تنسيه لنعميَّه عَلَى الإنسان بما أفادَهُ من الكتابة وما رُوي أنه ﷺ كان يأخُذُ الوَحْيَ عن جبريلَ وجبريلُ عن ميكائيلَ وميكائيلُ عن إسْرَافـيلَ وإسرافـيلُ عن قلد: القَلْدُ الفَتْلُ ، يقالُ : قَلَدْتُ الْحَبلَ اللَّوحِ المَحْفُوظِ واللُّوحُ عن القَلَمِ "(١) فإشارَةٌ إلى مُعنَى إلهي وَليس هذا مَوْضعَ تَحْقيقه . والإِقْلِيمُ وَاحِدُ الاقساليمِ السَّبْعَةِ وذلك أنَّ الدُّنْيَا مَقْسُومَةٌ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُم على تَقْديرِ أصحاب الْهَيْئَة .

قلى: القلى شدَّةُ السُّغْضِ يقسال: قَلاهُ يَقْلِيهِ وَيَقْلُوهُ ، قَـال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا عَمَلاً ٱلْزَمَٰتُهُ وَقَلَدْتُهُ هَجَاءً ٱلزَمْتُهُ ، وقـــولهُ : ﴿ قَلَى ﴾ [ الضــحى / ٣ ] وقـــال : ﴿ إِنَّى ﴿لهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ [ الزمر / العَمَلكُمْ منَ القَالِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٦٨ ] فَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الوَاوَ فَ هِـو مِنَ القَلْوِ أَى الرَّمْي مَفَاتَحُهَا وَالْإِشَارَةُ بِكُلُّهَا إلى مَعْنَى وَاحِدٍ ، ﴿ مِنْ قَــُولُهُمْ قَلَتِ النَاقَةُ بِرَاكِبِـهَا قَلُواً وَقَلَوْتُ اللَّهُ اللّ بُغْضه فَلا يَقْبُلُهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الــــيَاءِ فَمِنْ قَلَيْتُ البُسْرَ والسُّويِقَ على المِقْلاةِ .

قمح: قال الخليلُ: القَمْحُ البُرُّ إذا جَرَى

فى السّنبُلِ مِنْ لَدُن الإنْضَاجِ إلى حينِ الاكتناز، ويُسمَّى السَّوِيقُ المُتَخَدُّ منه قميحة ، والقَمْحُ رَفْعُ الرأسِ لِسَفُّ الشيء ثم يقالُ لرَفْعِ الرأسِ كَفْمَا كان : قَمْحٌ ، وقَمَحَ البَعِيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَمْحُ البَعِيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَمْحُ البَعِيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَمْحُ البَعِيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَمْحُ البَعيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ الله عَلْف . وقوله : ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [ يس / ٨] تشبيه بذلك ومثلٌ لَهُمْ وقصدٌ إلَى وصفهم بالتّأبّي عن الإنقيان لقبول الرشد والتأبّي عن الإنفاق في سبيلِ الله ، وقيلَ إشارةً الى حالِهمْ في القيامة : ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ فَسَى أَعْنَاقِهمْ وَالسّلاسَلُ ﴾ [ غافر / ٢٧] .

قَمْر : القَمَرُ قَمَرُ السَّماء يقالُ عندَ الامتلاء وذلك بَعْدَ الشَالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بذلكَ لأنه وذلك بَعْدَ الشَالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بذلكَ لأنه يقْمُرُ ضَوْءَ الكَوَاكَب ويَقُورُ به ، قالَ : ﴿هُو اللّهَ مَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ نُوراً ﴾ اللّه مَنَازِلَ [ يسس / ٣٩] ﴿ والسَّقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ [ يسس / ٣٩] ﴿ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴾ مَنَازِلَ [ يسس / ٣٩] ﴿ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴾ [القمر / ١] ﴿ والقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ [الشمس/ ٢] وقال : ﴿ كَلّا والقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ [المدثر / ٣٢] والسَّقَمْراء وقول : ﴿ كَلّا والقَمَرِ أَنَا تَلَاهَا أَتَنْتُهُ فَكَ والقَمْرَ ، وَتَقَمَّرَتُ فُلانًا أَتَنْتُهُ فَكِي القَمْراء ، وقيلَ وقيلَ على لوْنِ القَمْراء ، وقيلَ حمارٌ أَقْمَرُ إِذَا كَانَ على لوْنِ القَمْراء ، وقيلَ خَمَانًا كَذَا خَدَعْتُهُ عنه .

قمص : القَمِيصُ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ قُمُصٌ وَأَقْمِصَةٌ وَقُمْصَانٌ ، قالَ : ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ

قُدُّ مِنْ قُبُلِ ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمْمِ صُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] ﴿ وَإِنْ كَانَ وَتَقَمَّصَهُ لِبِسَهُ ، وَقَمَّصَ البَعيرُ يَقْمُصُ وَيَقْمِصُ إِذَا نَزَلَ ، والقُماصُ دَاءٌ يَأْخُذُهُ فَلا يَسْتَقِرُّ بَهِ مَوْضَعَهُ ومنه القَامِصَةُ في الحَديث .

قَمطر: ﴿ عَبُوساً قَمطريراً ﴾ [ الإنسان / ١٠ ] أي شديداً يقالُ قَمْطَريرٌ وقَماطيرٌ .

قمع : قال تعالى : ﴿ وَلَهِ مَ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد ﴾ [ الحج / ٢١ ] جَمْعُ مِقْمَع وهو مَا يُضَرّبُ به ويُذكّلُ ولذلك يقالُ قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ أَى كَفَفْتُهُ فَكَفَ ، والقَمْعُ وَالـقَمَعُ مسا يُصَبُّ به الشيء فَيَمْنَعُ من أَنْ يَسِيلَ وفي الحَديث ﴿ وَيُلٌ لاَقْماعِ القَوْلِ ﴾ [ أي الله يسن يَجْعَلُونَ آذانَهُمْ كَالاَقْماعِ فَيَتّبِعُونَ أَحَاديثَ الناسِ ، والقَمَعُ الله الأَوْرَقُ لكُونِه مَقْمُوعًا ، وتَقَمَّعَ الحِمارُ إذا ذَبَّ القَمْعُ الحَمارُ أَذَا فَهُمْ

قَمَل : القُمَّلُ صِغَارُ الذَّبابِ ، قال تعالى:

(١) [إسناده صحيح]

رواه أحمد ( ٢ / ١٦٥ ) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبى على أنه قال وهاو على المنبو: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ، ويل لاقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .

قلت : ورجال إسناده كلهم ثقات .

وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر .

﴿ وَالْـقُمُّلُ وَالْضَفَادِعَ وَالْلَهُمَ ﴾ [ الأعراف / الأحزاب / ٣٥ ] والقَمْلُ مَعْرُوفٌ وَرَجُلٌ قَمِلٌ وَقَعَ فيه اللهَاءُ ١٣٤ ] . القَنُوطُ القَمْلُ ومنه قسيلَ : رَجُلٌ قَمِلٌ وَامْرَأَةٌ قَمِلَةٌ لَقَنْطُ قُدُطً وَقَعَ فَي مَا اللهَاءُ عَلَى اللهَاءُ قَمَلَةٌ .

قنت : المَقْنُوتُ لِزُومُ السَطَاعَةِ مَعَ الْخُضُوعِ وَفُسِّرَ بِكُلِّ واحد منهما في قوله : ﴿ وَقُومُوا لله قَانتينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣٨ ] وقــوله تعالى : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانتُونَ ﴾ [ الروم/ ٢٦] قـــيلَ : خَاضِعُونَ وقيلَ طَانعُونَ وقيلَ سَاكتُونَ ولم يُعْنَ به كُلُّ السُّكُوت ، وإنما عُنيَ به مـا قال ﷺ : «إِنَّ هذه الصَّلاَّةَ لاَ يَصحُّ فيــها شيءٌ من كَلاَّم | [الروم / ٣٦]. الأَدَمِيِّين ، إنَّمَا هِي قُرُانٌ وَتَسْبِيحٌ "(١) وعلى هذا قيلَ : أَيُّ الصلاة أَفْضَلُ ؟ فيقالَ : طُولُ القُنُوت ، أي الاشْتغَالُ بالعبَادَة وَرَفْضُ كُلُّ ما سُواَهُ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴾ [ السحل / ١٢ ] ﴿ وَكَانَتُ مِنَ القَّانتينَ﴾ [ التحريم / ١٢ ] ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانَتُ آنًاءَ اللَّيْلِ ﴾ [ الزمر / ٩ ] ﴿ سَاجِدًا وَقَائمًا ﴾ [ آل عسمران / ٤٣ ] ﴿ اقْسَنِي لُرَبِّكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٣] ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مَنْكُنَّ للهُ ورَسُوله ﴾ [الأحزاب/ ٣١] وقالَ: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتَ﴾

[ الأحزاب / ٣٥] ﴿ فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ [النساء / ٣٤] .

قنط: القُنُوطُ اليَاْسُ مِنَ الخَيرِ يقالُ: قَنَطَ يَقْنَطُ مُنَ الخَيرِ يقالُ: قَنَطَ يَقْنَطُ ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُنُ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ [ الحجر / ٥٥] قال: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مَنْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلاَّ السَّضَّالُّونَ ﴾ [الحجر / ٥٦] وقال: ﴿ يِما عِبَادِي اللَّذِينَ اللَّذِينَ أَسُرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله ﴾ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله ﴾ [الزمر / ٥٣] ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيسَوَوسَ قَنُوطُ ﴾ [فصلت / ٤٩] ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم / ٣٦].

قنع: القَنَاعَةُ الاجْتِزَاءُ باليسيرِ مِنَ الأَعْرَاضِ المُحْتَاجِ إليها، يـقالُ: قَنعَ يَقَنَعُ قَنَاعَةً وَقَنَعَاناً إِذَا رَضِي، وقَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعاً إِذَا سَأَلَ، قال: ﴿ وَأَطْعِمُوا السَقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [ الحـج / ٣٦] قال بعَـضُهُمْ: القانعُ هُو السَّائِلُ الذي لا يَلحُ في السَّوْالِ وَيَرْضَى بما يسانِيهِ عَفْوًا، قَالَ الشَاعِـرُ:

لَمَالُ المَرْء يُصلحُهُ فَيُغنَى مَفَاقِرَه أَعَف مَن القَنُوع مَفَاقِرَه أَعَف مَن القَنُوع

وَأَقْنَعَ رَاسَهُ رَفَعَهُ ، قال تعالى : ﴿ مُقْنِعِي رَفُوسِهِم ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] وقال بعضهم : أصل هذه الكلمة مِن القِنَاعِ وهـو مـا يُغطَى به السراس ، فَقَنِع أَى لَبِسَ السقِنَاعَ ساتِرًا لفَقْرِه كقولهم خَفِي أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنَعَ إِذَا رَفَعَ كَقُولهم خَفِي أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنَعَ إِذَا رَفَعَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم [ المساجد ومواضع الصلاة / ٥٣٧ ] وبلفظ : • إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

الْحَفَاءَ ، ومن القَنَاعَة قولهم رَجُلٌ مَقَنَعٌ يُقْنَعُ به وَجَمْعُهُ مَقَانعُ ، قال الشاعرُ :

\* شُهُودى على لَئِلَى عُدُولٌ مَقَانعُ \* وَمَنَ القَّـنَاعِ قَــيلَ : تَقَـنَّعتِ المرأة وتَــقَنَّعَ الرَّجُلُ إذا لبسَ المغفر تشبيهًا بتَـقَّنُع المرأة ، وقَتَّعْتُ رأسه بالسَّيْف والسُّوط .

قنى : قـوله تعـالى : ﴿ أَغْنَـى وَأَقْنَـى ﴾ [النجم / ٤٨] أي أعطَى ما فيه الغنَّى وما فيه القنيَّةُ أَى المَالُ المُدَّخَرُ ، وقيل : أَقْنَى أَرْضَى وتحْقيقُ ذلك أنه جَعَلَ لمه قنيَةً من الرّضا والطَّاعَــة ، وذلك أعْظُمُ الغنَاءَيْـن ، وجَــمْعُ القنيَّة قنياتٌ ، وقَنَيْتُ كذا واقْتَنَيْتُهُ ومَنهُ :

\* قَنيتُ حَياثي عَفَّةً وتَكُرُّمًّا \*

قَنُو : القَنْوُ العِـزْقُ وَتَثْنِيَتُهُ قَنْوَانَ وَجَمْعُهُ قنْواَن ، قال : ﴿ قَنْواَن دَانيَة ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] والقَناةُ تُشْبِهُ القَنْوَ في كَـوْنِهِما غُصْنَيْنِ ، وأمَّا القَناةُ التي يَجْرِي فيها الماءُ فإنما قيل : ذلك تشبيهًا بالقَناة في الخَطّ والامتداد ، وقيل أصلُه منْ قَـنَيْتُ الشيء ادَّخَـرْتُـه ؛ لأنَّ القَنَاةَ مُدُّخَـرَةٌ للماء وقيلَ : هو من قـولهم قاناهُ أي خالطه قال الشاعر:

\* كَبِكْرِ الْمُقاناة البَياض بصُفْرَة \* وأما القناً الذي هــو الإحديدابُ في الأنْفِ

قَنَاعَهُ كَاشَفًا رَأْسَـهُ بِالسُّؤَالِ نحوُ خَفَى إذا رَفَعَ ۗ فتشبيهٌ في الهِّيئَة بِالقَنا يقالُ : رَجلٌ أقْنَى وامرأةٌ

قهر : القَهْرُ الغَلَبَةُ وَالتَّذَّلِيلُ مَـعًا ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحــد منهمــا ، قال : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَاده﴾ [ الأنعام / ١٨ ] وقال : ﴿ وَهُوَ الوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [ الرعد / ١٦] ﴿ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٧ ] ﴿ فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلاَ تَفْهَرُ ﴾ [ الضحى / ٩ ] أي لا تُـذَّللُ وأَقْهُرَهُ سَلَّطَ عليه مَنْ يَقْهَرُهُ ، وَالقَهْقَرَى المَشْيُ إلى خَلْف .

قاب : القابُ ما بَينَ المَقْبضِ والسَّيةِ من القَـوْس ، قـال : ﴿ فَكَانَ قَـابَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَذْنِّي ﴾ [ النجم / ٩] .

قوت: القُوتُ ما يُمسكُ الرَّمَقَ وجَمْعُهُ أَفْوَاتٌ ، قال تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ [فسلت / ١٠] وقياتَهُ يَقُونُهُ قُونًا أَطُعَمَهُ قُوتَهُ، وأَقَاتَهُ يُقيتُهُ جَعَلَ لهُ مَا يَقُوتُهُ ، وفي الحديث: ﴿ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَّائِرِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُّ مَنْ يَقُوتُ ١٠ ويُروَى ﴿ مَنْ يُقيتُ ، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) قلت : وقع الحديث عند الطبراني بلفظ : ﴿ إِنْ أكبر الإثم عند الله أن يضيع الرجل من يقوت " من حديث ابن عمرو .

ووقع الحديث عند أحمد ( ۲ / ۱۹۰ ، ۱۹۶ ) وأبو داود ( ۱۲۹۲ ) والحـــاكم ( ۱ / ۱۱۵ ) والبيهقي ( ٧ / ٤٦٧ ) ، ( ٩ / ١٥) بلفظ:==

﴿ وَكَانِ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيء مقينًا ﴾ [ النساء / شاهدًا ، وَحَقيقتُهُ قائمًا عليه يخفَّظُهُ ويُقيتُهُ . | الناقة إذا ضرَّبها . ويقالُ : مَا لَهُ قُوتُ لَيْلَةً وقِيتُ لَيْلَةً وَقَيْتُ لَيْلَةً نحوُ السطعم والطعمة ، قال الشساعرُ في صفةً

> فَقُلْتُ له ارْفَعُها إليك وَأَحْيِها برُ وحكَ وَاثْنَتُهُ لَهَا نَيْنَةً قَــُدُرًا

قوس : القَوْسُ ما يُرْمَى عنه ، قال تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [ النجم / ٩ ] وَتُصُورٌ منها هَيْتُتُهَا فَقَـيلَ للانْحنَاء التَّقَوُّسُ ، وقَوَّسَ الـــشيخُ وتَقَوَّسَ إذا انْحنَى ، وقَوَّسْتُ الخَطِّ فهـ و مُقَوَّسٌ وَالمَقْوَسُ المَكَانُ الذي يَجْري منه القَوسُ وأصلُه الحَبْلُ الـذي يُمَدُّ عَلَى هَيْنَة قَوْس فَيُرْسَلُ الْحَيْلُ مِنْ خَلَفِه .

قَيْض: قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ ﴾ [فصلت / ٢٥] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرُ الرَّحْمِن تُقْيَضُ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] أَى نُنَخُّ ، ليَسْتُولَى عليه اسْتيلاءَ القَبْض عَلَى البَّيْض وهو القشْرُ الأعْلَى .

قيع : قوله : ﴿ كُسَرَابِ بِقَيْعَةٌ ﴾ [ النور/

== كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقـوت، من حديث ابن عــمـرو ووقع في مـــلم ( الزكــاة / ٤٠ ) بلفظ: ﴿ كَفُرُ بِالمُرِّ أَيْمًا أَنْ يَحْبُسُ عَمِنَ يُملُكُ قوته ۱ من حديث ابن عمرو .

٣٩ ] والقيعُ والقاعُ المُسْتَوى منَ الأرض جَمْعُهُ ٨٥ ] قَـيلَ : مُقْتَدرًا وقيل : حـافظاً وقـيل : ﴿ قَيْعَانُ وَتَصْغِيرُهُ قُويْعٌ ۖ واسْتَعِيـرَ منه قاعَ الفَحْلُ

قول: القَوْلُ والقيلُ واحدٌ ، قال : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلاً ﴾ [ النساء / ٢٢ ] والقَوْلُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أُوْجُهُ أَظْهَرُهَا أَن يكونَ للمُركَّب مِنَ الْحُرُوفِ الْمُبْرَزِ بِالنُّطْقِ مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جُمْلَةً ، فَالْمُفْرَدُ كُــقَــولكَ زَيْدٌ وَخَرَجَ . والْمُرَكَّبُ زَيْدٌ مُنْطَلَقٌ ، وهُلُ خَرَجَ عَمْرُو ، ونحبُ ذلك ، وقد يُسْتَعْمَلُ الجُزْءُ الواحدُ من الأنواع الشلاثة أعنى الاسم والفعل والاداة قولا كما قد تُسمَّى القَصيدةُ والخُطْبَةُ ونحوُهُما قَوْلاً ، الثاني: يُقالُ للمُتَصَوَّرَ في الـنَّفْس قبلَ الإبراز بـاللفظ قُولُ ا فيسقال : في نَفْسى قَوْلٌ لهم أَظْهِرْهُ ، قيال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولاً يُعَذَّبُّنَا اللهُ ﴾ [ المجادلة / ٨ ] فَجَعَلَ ما في اعْتقادهم قَوْلاً؛ الثالث : للاعتقاد نحو : فُلانٌ يقولُ بِقُولِ أَبِي حنيفة . الرابع : يقالُ للدُّلالَة عَلَى الشيء نحوُ قول الشاعر :

## \* امْتَلاَ الْحَوْضُ وقال قَطْني \*

الخامس : يقالُ للعناية الصادقة بالشيء كقولك فُلانً يقولُ بكذا . السادس : يَسْتَعْملُه المُنطقيُّونَ دُونَ غَيْرهم في مَعْنَى الحَدِّ فيقولون: قَوْلُ الْجَوْهُو كَـذا وقَوْلُ الْعَرَض كـذا ، أي حَدَّهُما . السابع : في الإلهام نحو : ﴿ قُلْنَا

يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ﴾ [ الكهف / ٨٦ ] مَرْيمَ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] وقولهُ : ﴿ إِنكُمْ قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا ﴾ | القُولَ إلى الرَّسُول وذلك أنَّ القُولَ الصادر بأَفْواَهِهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / | فَيصحُّ أنْ تَنْسُبُهُ تارةً إلى السرَّسُولِ ، وتارةً إلى الْمُرْسِلِ ، وكِلاهُما صحيحٌ . فـإن قيلَ : فهَلَ يَصِحُّ على هذا أنْ يُنسَبَ الـشُّعْرُ والخُطْبــةُ إلى يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا من عند اليصح أن يقالَ للشَّعْرِ هو قولُ الراوى . ولا الله ﴾ [ البَّـقرة / ٧٩ ] وقـوله : ﴿ لَقَدْ حَقٌّ السَّعْرُ أَنْ يقـالَ هو شِعْرُهُ وَخُطْبَتُهُ ، لأنَّ الشَّعْرَ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمنُونَ ﴾ [ يس / اليقعُ على القَوْلِ إذا كَانَ على صُورةَ مَخْصُوصَة ٧] أي عِلْمُ الله تعالى بهم وكَلمتُهُ عليهم كما | وتلك الصُّورَةُ ليس َ للرَّاوي فيها شيءٌ والقولُ هو قُولُ الرَّاوي كــمــا هو قُولُ المَرْويّ ١٣٧ ] وقــوله : ﴿ إِنَّ الَّذيــنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ۗ عنه. وقولـهُ تعالى : ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيـــبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ ﴾ [ السَّفرة / ١٥٦] لم يُرِدْ به الْـقُولُ المُنطقيُّ فــقَطْ بلُ أرادَ الَّذِي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤] فإنما سَمَّاهُ اللَّه إذا كان معَهُ اعْتِقَادٌ وَعَملٌ . ويقالُ للسّانِ المَقْوَلُ ، وَرجُلٌ مقـــولٌ منطيقٌ وقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ كذلك . والقَيْلُ الملكُ من مُلُوك حمْيَرَ سَمُّوهُ قوله: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ وتَسْمِيَّتُهُ قُولًا ﴿ بِذَلْكَ لَـكُونُهُ مُعْتَمَدًا عَلَى قـــولهِ ومُقْتَدَّى به

فإنَّ ذلك لم يكن بخطاب ورَدَ عليه فيما رُوى الله فيما رُوى الله له قُول مُخْتَلَف ﴾ [ الذاريات / ٨] أى لفي وذُكرَ ، بَلْ كان ذلك إِلْهَاماً فَسَماهُ قَوْلًا . ﴿ أَمْرِ مَنَ ٱلْبَعْثُ فَسُمَّاهُ قَوْلًا فَإِنَّ الْمَقُولَ فيه يُسَمَّى وقـيل فـي قـوله : ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعينَ ﴾ [قولًا كما أن المَذكورَ يُسَمَّى ذكْرًا وقولهُ : ﴿ إِنَّهُ [فصلت / ١١] إن ذلك كان بتَسْخِيرٍ مَن الله | لَقَوْلُ رَسُول كَرِيم ومَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرقَلِيــ لأَ مَا تعـالى لا بِخطاب ظاهر وَرَدَ عليهـما ، وكـذا التُؤْمنُونَ ﴾ [ُ الحَاقَة / ٤٠ ، ١٤ ] فَـقُد نَسبَ [ الانبياء / ٦٩ ] ، وقدوله : ﴿يَقُولُونَ ۗ إليك عن الرَّسُول يُبَلِّغُهُ إليكَ عَنْ مُرْسل له اللهُ الله كَذَبٌ مَقُولٌ لا عَنْ صحَّة اعْتقاد كما ذُكر في الكتَّابة باليَّد فقال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ للَّذِينَ ﴿ راويهما كما تَنْسُبُهُمَا إلى صَانِعهما ؟ قيل : قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلَّمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف/ كُلَّمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمنُونَ ﴾ [ يـونـس / ٩٦ ] وقُوله: ﴿ ذَلَكَ عَيْسَسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقَ قَوْلَ الْحَقِّ تنبيهًا على ما قال : ﴿ إِنَّ مِثْلَ عيسى عند الله ﴾ [ آل عسران / ٥٩ ] إلى كَتَسْمِيَتِه كَلَّمةً في قوله : ﴿ وَكُلِّمتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى ۗ ولكونِه مُتَقَّيلاً لابيه. ويقالُ : تَقَيَّلَ فُلانٌ أباهُ.

وعلى هذا الـنَّحْو سَمُّواْ الْمَلكَ بَعْدَ الْمَلكَ تُبُّعًا اللَّاخْتِيارِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانَتُ آنَاءَ وَتَقَيَّلَ أَبَاهُ نحوُ تَعَبَّدَ ، وَاقْتَالَ قَوْلًا . قال ما اجْتَرَّ به إلى نَفْسه خَيْرًا أَوْ شَرَا ويسقالُ ذلك في مَعْنَى احْتَكُم قال الشاعر :

## \* تأبي حُكُومة المُقتال \*

والقـالُ والقَالةُ مـا يُنشَرُ منَ القَوْل . قــال الخليلُ : يُوضَعُ القالُ مَوْضعَ القائل . فيقالُ أنا قالُ كذا أي قائلُهُ .

قيل : قولُه : ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّة يَوْمَئَذ خَيْرٌ ۗ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٤ ] مَصْدَرُ قَلْتُ قَيْلُولَةً نَمْتُ نَصْفَ البنهــــار أَوْ مَوضعَ القَيْلُولة ، وقد يقالُ : قُلْتُهُ في البّيع قيلاً واقَلْتُهُ ، وَتَقَايَلاَ بُعدَ مَا تَبَايَعَا .

قــوم : يقــالُ : قامَ يقُومُ قِيَامــا فهــو قائمٌ وَجَمْعُهُ قَدِيامٌ ، وَأَقَامَهُ غَيْرُهُ . وأقامَ بالمكأن إِقَامَةً ، والقِيامُ عَلَى أَضُرُبِ : قَـيَامٌ بِالشَّخْصِ إمّا بتَسْخِير أو احتيار ، وقيامٌ للشيء هو الْمُرَاعِـاةُ للشيءِ وَالْحِفْظُ لـه ، وقسيامٌ هو عَلَى العَزْمِ عَلَى الشيءِ فسمِنَ القِيـامِ بالـتَسْخِيـرِ: ﴿ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقولُه : ﴿ أَمُواَلَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَاماً ﴾ [ النساء / ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيسِنَةَ أَوْ تَرَكْتُمُو هَا قَائِمَةٌ عَلِي أُصُولِها ﴾ [ الحشر / ٥ ] ومن القِيام الذَّى هو ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَاماً للنَّاسِ ﴾

وأصلُهُ من الواو لقولهم في جَمُّعه أقـوالُ نحوُ ۗ اللَّيْلُ سَاجِداً وَقَائمًا ﴾ [ الزمر / ٩ ] وقولُه : مَيْت وأموات ، وَالأصْلُ قَيَّلُ نَحْمُو مَيْت أصلُهُ ۗ ﴿ الّْذَيـــَــنَ يَذَكُرُونَ اللهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى مَيَّتُ فَخُفُّفَ . وإذا قيلَ إِفْيالٌ فذلك نَحْوُ أعباد الجُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عـمـران / ١٩١ ] وقـولُه : ﴿ وَالسَّرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النساء ﴾ [ النساء / ٣٤] وقدوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبَهُمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ [ الفرقان / ٢٤ ] والقيامُ في الآيَتْين جمعُ قائم . ومن المراعساة للشيء قبولهُ : ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ للهُ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ ﴾ [ المائدة / ٨] ﴿ قَائِمًا بِالْقَسْطِ ﴾ [آل عسران / ١٨] وقوله : ﴿ أَفَمَنْ هُو َ قَــائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَّتُ ﴾ [ الرعـد/ ٣٣ ] أي حافظٌ لهـاً . وقولُه تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مَنْ أَهْلَ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمةٌ ﴾ [ آل عـمران / ١١٣ ] وقـولُه : ﴿ إِلاَّ مَّا دُمْتَ عَلَيه قَائمًا ﴾ [ آل عمران / ٧٥] أى ثابتُصا على طلبه . ومن القيمام الذي هو العَزْمُ قُولُه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَة ﴾ [ المائدة / ٦ ] وقــولهُ : ﴿ يُقْيِمُونَ الصَّلاةً ﴾ [ المائدة / ٥٥ ] أي يُديمُونَ فعُلَها ويُحافظُونَ عليها . والقيامُ وَالقوامُ اسْمُ لما يقُومُ به الشيء أي يَنْبُتُ ، كالعماد والسَّناد لما ا يُعْمَدُ وَيُسْنَدُ به ، كقوله: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفْهَاءَ ٥٥ ] أي جَعْلَهَا مَمَّا يُمْسَكُكُمْ . وقب له :

كُتُبِ الله تعالى الْمُتَقدَّمَة . وقولهُ : ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي القائمُ الحافظُ لكلِّ شيء وَالْمُعطى له ما به قوامُهُ وذلك هو المَعْنَى المذكـورُ في قـوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَدَى ﴾ [ ط م ا ٥٠] وفي قــوله :﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بَمَا كُسَبَتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وبناءُ قَيُّوم فَيْعُولٌ ، وَقَيَّامٌ فَيْعَالُ نحـــوُ دَيُونِ وَدَيَّان ، \* والقيامَةُ عَبَارَةٌ عَنْ قِيامِ الساعـة المذكـور في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ الروم / ١٢ ] ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين/ ٦] ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ [ الكهف/ ٣٦] والقيامَةُ أصْلُهَا ما يكون من الإنسان من القيام دُفْعةً واحدَةً أَدْخِلَ فيها الهاءُ تنبيهًا عَلَى وتُوْعَها دُفْعةً ، وَالمُقامُ يكونُ مَصْدَراً وَاسْمَ مكان القيام وزَمانه نحـوُ : ﴿ إِنْ كَـانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكيرِي ﴾ [ يونس / ٧١ ] ﴿ ذَلَكَ لَمَنَّ خَافَ مَقَامَى وَخَافَ وَعيـــد ﴾ [إبراهيم / ١٤] ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ ﴾ [الرحمن / ٤٦] ﴿ وَأَتَّخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ فَيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ' مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ آل عـمران/ ٩٧ ] وقـولهُ: ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِّينَ فَسَى مَقَامَ أَمِينَ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَديا ﴾ [مريم/ ٧٣] وقال:

[ المائدة / ٩٧ ] أي قواماً لهم يَقُومُ به مَعَاشُهُمْ وَمَعَادُهُمْ . قال الأصَمُّ : قائمًا لا يُنْسَخُ ، وَقُرِئَ ﴿ قِيَما ﴾ بَمَعْنَى قِيامًا وليسَ قَوْلُ مَنْ قِبَالُ : جَمْعُ قِيمةً بشيءٍ ويقبالُ قامَ كَذَا وَنَبَتَ وَرَكَزَ بَمَعْنَى ، وقسولُه : ﴿وَاتَّخذُوا مَنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] وقَامَ فُلانٌ مَقَامَ فُلان إذا نابَ عنه . قال : ﴿ فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُما مَنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلْيَانَ ﴾ [ المائدة / ١٠٧ ] . وقولُه: ﴿دينًا قيمًا ﴾ [ الأنعام / ١٦١ ] أي ثابتًا مُقَوَّمًا لَأُمُور مَعَاشِهِم وَمَعــادِهِم . وَقُرَى: ﴿قَيْمًا ﴾ مُخَفَّقًا مِنْ قِيَامٍ وَقَـيلَ : هو وصفُ نحـوُ قَوْمٌ عدًى ومكان سوى ولَحْم ردّى ومَاء رُوى، وَعلى هذا قسوله : ﴿ ذلكَ الدينُ القَيمُ ﴾ [يوسف / ٤٠] وقــوله : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَـهُ عوجًا قيما ﴾ [ الكهف / ١ ، ٢ ] وقوله : وَذَلكَ دينُ الْقَيِّمَة ﴾ [ البينة / ٥ ] فالقَيِّمةُ هَهُنّا اسم للأمّة القائمة بالقسط المشار إليهم بقوله : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةً ﴾ [ أَلَ عسران / ١١٠ ] وقــولُه : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَءَ الله ﴾ [ النساء / ١٣٥ ] ﴿ يَتْلُو صُحُفًّا مُطَهَّرَةً فيها كُتُبُّ قَيِّمَةً ﴾ [ البينة / ٢ ،٣ ] فقـد أشارَ بقـوله : ﴿ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ إلى القرآن وبقوله : ﴿كُتُبُ قَيَّمةٌ ﴾ إلى ما فيه من مَعانى كتُب الله تعالى فالن القرآنَ مُجمَعُ ثمرَة

ا وَالإِقامَةُ فَى المَكَانِ الشُّبَاتُ وإِقَامَةُ االشيء تَوْفَيَةُ ١٦٤ ] وقال : ﴿ أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ | حَقَّهُ ، وقال : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَسُتُمْ عَلَى مَقَامِكَ ﴾ [ الصافات / ١٦٤ ] قال الأخفشُ: الشَّيء حتَّى تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [المائدة/ ٦٨ يًا أَى تُوَفُّونَ حُقُوقَهُمَا بِالسَّعِلْمِ وَالسَّعَمَلُ وكذلك قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا السَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ولم يَأْمُرُ تعالى الصَّلاة حَيْثُما أمَر ولا مَدحَ به حَيْثُمَا مَدحَ إلاّ بِلَفْظ الإِقَامَة تنبـيــهَا أَنَّ الْمَقْصُودَ منهــا تَوْفيَةُ شَرَائطَهَا لا الإثبَانُ بهَيئاتها ، نحو : ﴿ أَقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [ البقرة / ٤٣ ] في غير موضع : ﴿ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلَّاةَ ﴾ [ النساء/ ١٦٢ ] وقوله: ﴿ وَإِذا قَامُوا إِلَى الــــمُّلاةَ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء / ١٤٢] فإنّ هذا منَ القيام لا من الإقاسة وامَّا قــولهُ : ﴿ رَبِ اجْعَلَنِي مُقيــــمَ الصكاة ﴾ [ إبراهيم / ٤٠ ] أي وَفَّقْني لَتُوفية شرائطها وقولهُ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [ التوبة / ١١ ] فقد قيل : عُني به إقامتُها بالإِقْرَارِ بِوُجُوبَهِ الا بأدائها ، والمُقَامُ يقالُ للمَصْدَر والمكَان والزّمان والمفْعُول لكن الواردُ في القرآن هو المَصْدَرُ نـحـوُ قـوله : ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] وَالْمُقَامِةُ الإِقَامَةُ ، قَـال : ﴿ الَّذِي أَحَلُّنَا دَارَ الْقَامَة منْ فَضْله ﴾ [ فاطر / ٣٥ ] ونحهُ: ﴿ دَارُ الْخُلدِ ﴾ ﴿ وجَّنَّات عَدْن ﴾ وقولهُ : ﴿ لاَ مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ﴾ [ الاحـزاب / ١٣ ] من

﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [ الصافات / في قُـوله : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [الصافات/ ٣٩] إنَّ المقامَ المَقْعَدُ فهذا إنْ أراد أنَّ المَقـــامَ والمَقْعَدَ بالــنَّات شيءٌ واحدٌ ، وإنما يخْتَلِفَان بِنسْبَته إلى الفاعل كالصُّعُود وَالْحُضُور فيصحيح وإن أراد أنَّ مَعْنَى المَقَام مَعْنى المَقْعَد فذلك بَعيدٌ فإنهُ يُسَمَّى المكانُ الواحدُ مَرَّةً مَقاماً إذا اعْتُبر بقيامه وَمَقْعَداً إذا اعْتُبرَ بِقُعُودٍه ، وقيل المُقامَةُ الجماعةُ ، قال الشاعرُ :

\* وفيهم مَقامَاتٌ حسَانٌ وُجُوهُهُمْ \* وإنما ذلك في الحــقــيـقَة اســمٌ للمكان وإنْ

جُعلَ اسْماً لاصحابه نحوُ قول الشاعر :

\* وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يِا كُلِّيبُ الْمُحْلِينُ \*

فَسَمَّى الْمُسْتَبِّينَ المَجْلسَ . والاسْتَقَامَةُ يقــالُ في السطريق السذى يكونُ عَلَى خَط مُستَو وبه شُبُّهَ طريقُ المُحقُّ نـحــوُ : ﴿ اهْدَنَا الـصُّواطَ المُسْتَقيمَ ﴾ [ الفاتحة / ٦ ] ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صَرَاطَى مُسْتَقَيِمًا ﴾ [ الانعام / ١٥٣ ] ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صراًط مُسْتَقيم ﴾ [ هـود / ٥٦ ] واسْتَقَامَةُ الإِنسان لزُومُهُ الْمُنْهَجَ الْمُسْتَقِيمَ نحو قوله : ﴿ إِنَّ الَّذَينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [ فصلت / ٣٠] وَقَالَ : ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمْرُتُ ﴾ [ هود/ ١١٢] ﴿ فَاسْتَقْيِمُوا إِلَيْهِ ﴾ [ فيصلت / ٦]

لَكُمْ ﴾ من أقام . ويُعَبَّرُ بالإقامة عن الدوام [[ فصلت / ١٥] ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [ الكهف/ نحوُ : ﴿ عَذَابٌ مُقْيمٌ ﴾ [ هود / ٣٩ ] وقُرئَ | ٩٥ ] فَالقُوَّةُ هَهُنَا قُوَّةُ البَدَنَ بِدُّلاَلَةَ أَنْهُ رَغْبَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ [الدخان/ ٥١] أَى فَى مَكَانِ تَدُومُ إِقَامَتُهُمْ فَيه ، وتَقُويمُ الشيء ﴿ خَيْرٌ ﴾ [ الكهـف / ٩٥ ] وفي الْقَلْبُ نحــو تَثْقِيفُهُ، قال : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ﴾ [ التين / ٤ ] وذلك إشارةٌ إلى ما | قُلْب . وفي المُعاوِنِ من خارج نَـحوُ قـوله : خُصًّ به الإنسانُ من بَيْنِ الحَيوانِ من العقل والفَهُم وانتصاب القامة الدَّالَّة عَلَى اسْتيكانه عَلَى كُلِّ مَا في هذا الْعالم ، وتَقْوِيمُ السُّلْعة بيانُ قيمتها . والقومُ جماعةُ الرِّجال في الأصل دُونَ النِّساء ، وَلَــذَلك قال : ﴿ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [ الحـجــرات / ١١ ] الآية قــال

\* أقوم آلُ حصن أم نساء \*

وفي عامَّة الْقُرُآن أريدُواً به والنَّساءَ جميعًا ، وحَقيقتُه للرِّجـال لما نَبَّهَ عليه قولهُ : ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤ ] .

قوي : القُوَّةُ تُسْتَعْمَلُ تارةً في مَعَنى القُدْرة نحو قوله : ﴿ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةً ﴾ [البقرة/ ٦٣ ] وتَارَةً للتَهَيُّوُ المُوجُودِ فَـَى الشَّيِّ نَحُو أَنْ يقـــــالَ : الـنَّوَى بالـقُوَّةِ نخْلٌ ، أَى مُتَهَيِّيءٌ وَمُتَرَشِّحٌ أَن يَكُونَ منه ذلك . ويُسْتَعْمَلُ ذلك في البدَن تارةً وفي القَلْبِ أُخْرَى ، وفي المُعاوِن مِنْ خَـَارِجِ تَارِةً وَفَى القُدْرَةِ الإلهِيـة تَارَةً. فَفِي

قَامَ أَى لَا مُسْتَقَرَّ لَـكُم وقد قُرِئَ : ﴿ لَا مُقَامَ ۗ البَدن نحوُ قوله : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً ﴾ عن القُوَّة الخارجة فقال : ﴿ مَا مَكَنِّي فِيه رَبِّي قوله : ﴿ يَا يَحْيَى خُذُ الْكَتَابَ بِقُونَ ﴾ أي بقُونًا ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ قيل : معْناهُ مَنْ أَتَقَوَّى به من الجُنْدُ وَمَا أَتَقَوَّى به مـن المال ، ونحـوُ قوله: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّة وأُولُو بَاس شُديد ﴾ [ النمل / ٣٣ ] وَفي الْتَقُدَّرَةَ الإلهيَّة نحور قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قُوى عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة/ ٢١] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٥] وَقَـولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّة المَتِينُ ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فعامٌّ فيما اختص اللهُ تعالى به مـن القُدْرَة ومـا جَعَلَه للخَلْق . وقولُه : ﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّتَكُمْ ﴾ [ هود / ٥٢ ] فـقـد ضـمنَ تعَالى أنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحد منهم منْ انْوَاعِ القُوَى قَدْرَ مِـا يَسْتَحَقُّهُ وقولُه : ﴿ ذَى قُوَّةً عَنْدَ ذَى الْعَرْشُ مَكِينَ ﴾ [ التكوير/ ٢٠ ] يَعْنَى به جـــريــلَ عليــه السَّلامُ ووصَّفُهُ بــالــقُوَّةِ عِنْدَ ذِي العَرْشِ وَٱفْرَدَ الــلَّفْظَ وَنــكَّرَهُ فقال: ﴿ ذَى قُوَّةً ﴾ تنبيهًا أنه إذا اعْتُبرَ بالمَلأَ الأعْلَى فَقُوَّتُهُ إِلَى حَدٌّ مَا، وقولُه فيه: ﴿ عَلَّمَهُ شَدَيدُ القُوَى ﴾ [ النجم / ٥ ] فـــإنه وصَفَ

القُوَّةَ بِلَفُظِ الْجَمعِ وَعَرَّفَهَا تَعْرِيفَ الْجِنسِ تنبيها أنه إذا اعْتَبِرَ به الله العالم وباللذين يُعلَمهُمْ وَيُفِيدُهُمْ هو كَثِيرُ القُوى عَظِيمُ القُدْرَة وَالقُوَّةُ السَّي تُسْتَعْمَلُ لِلسَّهَيُّو أَكْثَرُ مَنْ يَسْتَعَمَلُ الله الفَرَّةَ وَالقُوَّةُ الفَلاَسفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : الفَلاَسفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يقالَ لما كان مَوْجُودًا ولَكِنْ ليسَ يُستَعْمَلُ المُوَّةِ أَى مَعَهُ المَعْرِفَةُ في الكِتَابَةِ لكنهُ ليسَ يَستَعْمِلُ ، والثانى : يقالُ : فلان يَستَعْمِلُ ، والثانى : يقالُ :

فُلانٌ كاتب بالقُوَّة وليس يُعنَى به أنَّ مَعَهُ العِلْمَ بالكتابَة ، ولكن مَعناه يُمكنه أنْ يَتَعَلَّمَ الكتابة وسَمُيَّت المَفَارَة قَواء ، وأَقُوى الرَّجُلُ صَارَ فَى قَواء أي قَفْر ، وتُصُوِّر مِنْ حال الحَاصِلِ في القَفْر السَفَقْرُ فسقسيل : أَقُوى فُلانٌ أي افْتَقَرَ كَفَ اللهُ تعالى : كقولهم أَدْمَلَ وأَثْرَبَ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَتَاعًا للمُقُوينَ ﴾ [ الواقعة / ٧٣ ] .

## كتاب الكاف

كب : الكُتُّ إسْقَاطُ الشَّىء على وجُّهه ، قال : ﴿ فَكُبُّتْ وَوُجُوهُهُمْ فَي النَّارِ ﴾ [النمل/ ﴿ تَوَجُّعُهَا ، والكُّبْدُ إصابَتُهَا ، ويــقـــالُ: كَبدْتُ العَمَل ، قُال : ﴿ أَفَمَنُّ يَمْشي مُكِّبًا عَلَى الشبيهًا بكَبد الإنسَان لكونها في وَسَط البكرن . وَجْهِهُ أَهْدَى ﴾ [ الملك / ٢٢] والكَبْكَبُّهُ الله وقيلَ تَكَبَّدَتَ الشمسُ صَارَتُ في كَبد السَّماء ، لَهَا كُواكِبُ إِلاَّ إِذَا بَدَتْ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا الْ ﴿ لَتُوكُّبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ [ الانشقاق/١٩] .

الَّذِينَ كَفَرُوا أَو يَكُبْتَهُمْ فَيَنْقَلْبُوا خَانبينَ ﴾ [ آل | يُغَادرُ صَغيـــرَةً وَلاَ كَبيـــرَةً إلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ عمران/ ۱۲۷].

كبل : الكَبدُ مَعْرُووفَةٌ ، والكَبَدُ والكُبَادُ ٩٠] وَالْإِكْبَابُ جَعْلُ وَجْهِهِ مَكْبُوبًا عَلَى الرَجُلَ إِذَا أَصَبَّتَ كَبَدَهُ ، وكَبَدُ السماء وَسَطْهَا تَدَهُورُ الشيء في هُوَّة ، قال : ﴿ فَكُبُكُبُوا فِيهَا ۗ والكَّبَدُ المَشَقَّةُ ، قالَ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي هُمْ وَالغَاوُونَ ﴾ [ الشَّعراء / ٩٤ ] يقالُ: كُبُّ ۗ كَبَد ﴾ [البلد/٤] تنبـيهــاً أنَّ الإنْسَانَ خَلَقَهُ اللهُ وَكَبْكَبَ نحـــوُ كَفٌّ وَكَفْكَفَ وصــرَّ الـرِّيحُ ۗ تعــَّالى على حَالَة لاَ يَنْفَكُّ منَ المَشَاقِّ مـــا لـم وصَرْصَرَ . والكُوَاكِبُ النُّجُومُ الباديَّةُ ولا يقالُ النَّفِيمِ العَقَبَةَ وَيَسْتُقُرُّ به القَرارُ كــمـا قــال: جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا ﴾ [ الأنعام / ٧٦ ] التحكيد الكَبيرُ وَالصَّغَّيرُ من الأسماء المُتَضَايفَة وقال : ﴿ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ ﴾ [ النــور / | التي تقالُ عنْدُ اعْتَبَار بعضهاً بـبعض ، فالشيءُ ٣٥] ﴿ إِنَّا زَيِّنًا السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكُواكب﴾ | قد يكونُ صَغيرًا في جَنْب شيء وكَبيراً في [ الصافات / ٦ ] ﴿ وَإِذَا الكُّوَّاكُ الْتَثَرَّتُ ﴾ اجنب غيره ويُستَعْمَلان في السكميَّة المُتَّصِلَة [الانفطار / ٢] ويقـالُ ذَهَبُوا تحْتَ كُلِّ كَوْكَب الكَبْسَامِ وذلك كـــالكَثيرِ والـقَلِيلِ ، وفي إِذَا تَفَرَّقُوا ، وكَوْكَبُ العَسْكَرِ ما يَلْمَعُ فيها منّ الكَمِّيَّةِ المُنْفَصَلَة كالعَدَد ، ورَبَما يَتَعـاَقَبُ الكَثيرُ وَالكَبِيَــــرُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِنَظَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كبت : الكَبْتُ الرَّدُّ بِعُنْف وَتَذْلِيلِ ، قال : الحوُ: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة/ ٢١٩ ] \_\_مَا كُبُتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ﴾ [و «كثيرٌ» ، قُرِيَ بَهِما وَاصْلُ ذلك أنْ يُسْتَعْمَلَ [المجادلة/ ٥] وقال: ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ ۗ فِي الْأَعْيَانِ ثُمُ اسْتُعِيرَ للمَعَانِي نَحُو ُ قُولُه : ﴿ لاَّ [الكهف/ ٤٩] وقوله : ﴿ وَلَا أَصْغُرَ مَنْ ذَلَكَ

وَلَا أَكْبَرَ ﴾ [ سبا / ٣ ] وقولهُ : ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾ [ التـوبة / ٣] وإنما وصَفَـهُ بالأَكْبَـرِ ﴿ عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ﴾ [ طــه/ ٧١ ] أي رَئيسكُمْ تنبيهاً أنَّ العُمْرَةَ هي الحَجَّةُ الصُّغْرَى كما قالَ ومن هذا النَّحْو يقالُ : ورثَهُ كابرا عن كابر ، عَلِيْهُ: ﴿ الْعُمْرَةُ هِي الْحَجُّ الْأَصْغُرُ ﴾ (١) فَمنْ ذلك ما اعتبر فيه الزمان فيقال : فُلان كبير أي مُسنُّ نحوُ قوله : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدُكَ ٱلكَبَورَ أَحَدُهُما ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] وقال : ﴿ وَأَصَابَهُ الكبَرُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٦ ] ﴿ وَقَدْ بَلَغَنيَ الكَبَرُمُ [ آل عمران / ٤٠ ] ومنه ما اعْتُبُرَ فَيه الْمَنْزَلَةُ وَالرَّفْعَـةُ نحوُ : ﴿ قُلْ أَىُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلُ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ الانعام/ ١٩] ونحوُ: ﴿ الكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴾ [ الرعد / ٩] وقولُه : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ ﴾ [الأنبياء / ٥٨] فَسَماهُ كَبيراً بِحَسَبُ اعْتَقَادهمْ فيـه لا لقَدر وَرَفْعَـة له على الْحَقِيـقَةِ ، وعلى ذلك قسوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَسِيرُهُمْ هذا ﴾ [الأنبياء/ ٦٣] وقولُه : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فَي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِميهَا ﴾ [ الأنعَام / ١٢٣ ]

أَى أَبًّا كَبِيرَ الـقَـدْر عـن أب مثـله . والكَبيـرَةُ مُتَعَارَفَةً فِي كُلِّ ذَنْبِ تَعْظُمُ عُـ قُوبَتُهُ والجَـمع الكَبَاثرُ ، قسال : ﴿الَّذِينَ يَجْتَنُّبُونَ كَبَائْرَ الإشم والفواحش إلا اللمَّم ﴾[النجم / ٣٢] وقَالَ : ﴿ إِنْ تَجْتَنَّبُوا كَبَانُو مَا تُنْهَـونَ عَنْهُ ﴾ [النساء/ ٣١] قيلَ:أُريدَ به الشِّرْكُ لقوله : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣ ] وقيلً: هى الشَّرْكُ وسائرُ المعاصى الْمُـوبقَة كالزُّنَا وَقَتْل الْمُعَرَّمَة ولذلك قال : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كبيراً ﴾ [ الإسواء / ٣١ ] وقال : ﴿ قُلْ فيهما إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مَنْ أَنفُعهما ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] وتُستَعملُ الكبيرة فيمًا يَشُقُ ويَصْعُبُ نحو : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۗ إِلاَّ عَلَى الْخَاشْعِينَ ﴾ [ البقـرة / ٤٥ ] ، وقال : ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُسُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الشورى / ١٣] وقال : ﴿ وَإِنْ كَانَ كُنُّوا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] وقولُه : ﴿ كَبُرَتْ كُلُّمَةً ﴾ ففيه تنبيه على عظم ذلك من بَيْنِ الذُّنُوبِ وَعِظُم عُقُـوبَتِهِ ولذلك قال: ﴿كُبُرَ مَقْتًا عنْدَالله ﴾ [ الصف / ٣ ] وقسوله : ﴿ وَالَّذَى تَوَلَّى كَبَرَهُ ﴾ [ النور / ١١ ] إشارةً إلى مَنْ أُوْقَعَ حَـديثَ الإفْك . وتنبيــها أنَّ كلَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً قَبِيحةً يَصِيدُ مُقْتَديًّا به فذنبه

وأى رُوْسَاءَهَا وقسولهُ : ﴿ إِنَّهُ لَكُبِيرُكُمُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۸۵) عن سليمان بن داود حدثنی الزهری عن أبی بكر بن محمد ابن عــمرو بن حــزم عن أبيه عن جــده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه أن العمرة الحج الأصغر . انتهى . قال صاحب ﴿ التنقيح ﴾ . وسليمان بن داود هذا قال فيه غيسر واحد من الأثمة : إنه سليسمان بن أرقم . وهو متروك . انتهى .

لُّذينَ اسْتُكْبَرُوا ﴾ [ غـافـــر / ٤٧ ] قــابَلَ ٱلْمُسَكَّمْرِينَ بِالضُّعْفَاءِ تنبيلها أنَّ اسْتَكْبَارَهُمْ كان بما لهم من القُوَّة من البَدَن والمَال : ﴿ قَالَ المَلاُّ الذينَ اسْتَكُبَّرُوا مِنْ قَـوْمِهَ لِلذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ [الأعـــراف / ٧٥] فَــَــقَابَلَ المُسْتُكْبِرِينَ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ : ﴿ فَاسْتَكُبْرُوا وَكِانُوا قَوْمَـا مُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٣ ] نبَّه بــقــوله ف أَسْتَكُبُرُوا على تَكَبُّرهم وَإَعْجَابِهم بِأَنْفُسهم وَتَعَظِّمهِم عن الإصغاء إليه ، ونَبَّهَ بقوله : ﴿ وَكَانُوا قُومًا مُجْرِمِينَ ﴾ أنَّ الله حَمَلَهُمْ على ذلك هو ما تَقَدُّمُ مِنْ جُرْمِهِمْ وَأَنَّ ذلك لم يكنْ شَيْئًا حَدَثَ منهم بَلْ كان ذلك دَأْبَهُمْ قَبْلُ وقال تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمُنُونَ بِالْآخِرَةَ قُلُوبُهُمْ مُنْكُرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [ النحل / ٢٢ ] وقال َ بعْدَهُ : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْتَكْبُرِينَ ﴾ [ النحل / ٢٣ ] وَالتَّكُّبُرُ يَصَّالُ عَلَى وَجُهَيَّنِ ، أَحدُهُمًا : أن تكونَ الأفعالُ الحَسَنَةُ كَشيرَةً فَى الحَقيقَة وزائِدَةً على مُحاسِنِ غيرِهِ ، وعلى هذا وُصَفَ اللهُ تَعالَى بالتَّكَبُّرِ . قَـالٌ : ﴿ الْعَزِيزُ الجَيَّارُ الْمُتَكِيرُ ﴾ [ الحشــر / ٢٣ ] . والثاني : أن يكونَ مُتَكلِّفًا لـذلك مُتَشَبِّعــاً وذلك في وَصْفِ عَامَّةِ النَّاسِ نَحَوُ قُولُهِ : ﴿ فَبَنْسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِرِينَ ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ] ، وقوله : ﴿ كَذَلْكُ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّارٍ ﴾ [ غافر / ٣٥] وَمَنْ وُصِفَ بِالتَّكَبُّرِ عَلَى ٱلوَجْهِ الأوَّل فَمَحْمُودٌ ، وَمَنْ وُصِفَ به على الوَجْهِ الشَّاني

أَكْبَرُ. وقولُه : ﴿ إِلَّا كُبْرٌ مَا هُمُّ بِبِالْغَيِّهِ ﴾ [غافر/ ٥٦ ] أي تَكُبُّرٌ وقسيلَ: أمْرٌ كَبيسَرٌ منَ السّنّ كقوله: ﴿ وَالَّذَى تُولَّى كَبرُهُ ﴾ [ النور / ١١ ] وَالْكُبْرُ وَالسَّكَّبُرُ والاسْتَكَـبَارُ تَتَقَارَبُ ، فَالـكُبْرُ الحالةُ التي يَتَخَصُّ بها الإنسانُ من إعجابه بنْفســـه وذلك أن يَرَى الإنسَانُ نَفْسَهُ أَكْبَر من غَيرِه . وَأَعْظُمُ التَّكَبُّرِ التَّكبرِ على الله بالامتناع مِنْ قَبُولِ الحَقُّ وَالإِذْعَانِ له بِالعِبادَةِ وَالاسْتَكُبْارُ يقالُ على وَجْهَيْن ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَحَرَّى الإنسانُ ويَطْلُبَ أَنْ يَصيرَ كَبيراً وذلك متى كان على مـــا يَجِبُ وفي المكـان الذي يَجِبُ وفي الوقْت الذي يَجِبُ فَمَحْمُودٌ ، والشاني : أنْ يَّتُشَّبُّعُ فَيُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَـيسَ لَهُ وَهَذَا هُو المذَّمُومُ وعلى هذا ما ورَدَ في القُرْآن . وهو ما قال تعالى : ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُرَ ﴾ [ البقرة/ ٣٤ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بَمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٧ ] ، وقال: ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتُكْسِرُوا اسْتَكْسِاراً ﴾ [نوح/ ٧]﴿ اسْتَكْبَاراً في الأرض ﴾ [ فاطر / ٤٣] ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا فَي الْأَرْضَ ﴾ [ فصلت / ١٥] ﴿ يَسْتَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضَ بِغُيْـرِ الْحَقُّ ﴾ [الأحقاف / ٢٠] وقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيتَ كَلَنَّهُوا بآياتنا واسنكبَرُوا عَنْهِ الْاتْفَتْحُ لَـهُمْ أَبُوابُ السماء ﴾ [ الأعراف / ٤٠] ﴿قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِ مُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتُكْبُرُونَ ﴾ [الأعراف / ٤٨ ] وقوله : ﴿ فَيَقُولُ الْضُّعُفَاءُ

فَمَذْمُ ومٌ ، وَيَدُلُ على أنه قد يَصحُ أنْ يُوصَفَ الإنسَانُ بذلك ولا يكونَ مَـذْمُومـاً ،قـولُه : ﴿ سَأَصُونَ عَنْ آيَاتِي الذينَ يتكبُّرُونَ في الأرْض بغيشر الحَقُّ ﴾ [ الأعسراف / ١٤٦] فَجَعَلَ مُتَكبِرِينَ بِغيرِ الحَقُّ ، وَقَال : ﴿ عَلَى كُلِّ قَلْب مُتَكِّبر جَبَّار ﴾ بإضافَة الْقَلْب إلى المتكَّبر ، وَمَنْ قَـُراً بِالتَّنُوينِ جَعَلَ المُتكَّبرَ صِـفّة للْقَلْبَ ، وَالْكُبْرِيَاءُ الترَقُّعُ عَنِ الانْقِيَادِ وذلك لا يَسْتَحَقُّهُ غَيرُ الله فقال : ﴿ وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فَي السُّموَات وَالأَرْضُ ﴾ [ الجائية / ٣٧ ] وكما قُلْنَا رَبُوي عنه ﷺ يقسول عن الله تعالى ﴿الْكُبُّرِياءَ وَرِدَانِي وَالْعَظِّمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعْنِي فِي وَاحَدُ مَنْهِماً قَصَمْتُهُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿قَالُوا أَجَئَّتَنَا لَتَلْفُـتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْـه آبَاءَنَا وَتَكُونَ | [نوح / ٢٢]. لَكُمَّا الكَبْرِيَاءُ في الأرْض ﴾ [ يونس : ٨٧]، وأَكْبَرْتُ الشيءَ رَأَيْتُهُ كَبِيرًا ، قَـال : ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ [ يوسف / ٣١ ] والتَّكْبِيـرُ يقالُ لذلك ولتَعْظيم الله تعالى بقىولهم اللهُ اكْبَـرُ ولعبادته واستشعار تعظيمه وعلى ذلك : ﴿ وَلَنَّكُبُّ سِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [ البقرة/ ١٨٥] ﴿ وَكُبُّرُهُ تَكْبِيراً ﴾ [ الإسراء / ١١١]،

(۱) رواه مسلم ( البر والصلة / ۲۹۲ ) ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : « العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته » .

وقوله : ﴿ لَخَلَقُ السّمَوات وَالأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُفُرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر / ٥٧] فهى إشارة إلى مَا خَصَّهُمَا اللهُ تعالى به من عَنجائب صُنْعه وحكْمَته التي لا يعْلَمُ الله عَلَمُ وَصَفَهُمْ بقوله : يعْلَمُ الله قليلٌ مِمَنْ وَصَفَهُمْ بقوله : وَقَلَمُ السّموات وَالأَرْضِ ﴾ [قل عمران / ١٩١] فأما عظم جُنْتهما الكَثرُمُ مَعْلَمُونَهُ . وقولهُ : ﴿ يَوْمَ نَبطشُ اللَّهُ اللَّهُ مَن العذاب قبل : ذلك في البطشة الكُبري ﴾ [الدخان / ١٦] فتنبية أن كل ما يَنالُ الكافر من العذاب قبل : ذلك في البوم . وَالكُبارُ أَبلغُ مَن الكَبيرِ ، والكُبارُ أَبلغُ من الكَبيرِ ، والكُبارُ أَبلغُ من الكَبيرِ ، والكُبارُ أَبلغُ من ذلك ، قبل : ﴿ وَمَكَرُوا مَكُواً كُبَاراً ﴾ انوح / ٢٢] .

كُتُب الكُتُب ضَمُّ أديم إلى أديم بالخياطة يُقالُ كُتَبتُ السَّقَاءَ وكَتَبْتُ الْبَغْلَةَ جَمعْتُ بِينَ السَّفَاءَ وكَتَبْتُ الْبَغْلَةَ جَمعْتُ بِينَ السَّفَرِيْهَا بِحَلْقَة ، وفي التَّعَارُفِ ضَمُّ الحُرُوف بعضها إلى بعض بالخَطُّ وقد يُقالُ ذلك للمَضمُوم بعضها إلى بعض باللَّفظ ، فالأصلُ في الكتَابة النَّظمُ بالْخَطَّ لكن يُستَعارُ كُلُّ واحد للآخَرِ ولَهذا سُمَّى كلامُ الله وإن لم يُكتَب كتاباً كقوله : ﴿ الم ذلك الكتابُ ﴾ [ البقرة / كتاباً كقوله : ﴿ قَالَ الْكِتَابُ ﴾ [ البقرة / الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الأصل مصدر شم سمى المكتوب فيه كتاباً ، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب

حُملَ قولهُ : ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مُ يَكُنُّبُونَ ﴾ [الزَّخــرف / ٨٠] قـيل ذلك مثلُ قـــوله : ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ ﴾ [ الرعد / ٣٩] وقوله : ﴿ أُولِنْكَ كَتَّبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] فإشارةً منهُ إلى أَنهـم بَخـلاف مَن وصَفَهُم بقــوله : ﴿ وَلاَ تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٦] لأنّ معنَى أغْفَلـنا منَ قُـولهم أَغْفَلْتُ الكتابَ إذا جَعَلْتَهُ خالياً من الكتابة ومن الإعجام ، وقولهُ : ﴿ فَلاَ كُفُرَانَ لسَعْيَهُ وَإِنَّا لَهُ كَاتَّبُونَ ﴾ [ الانبياء / ٩٤ ] فإشَارةٌ إلى أنَّ ذلكَ مُثْبَتُ له ومُجَازًى به . وقولَهُ : ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدينَ ﴾ [ آل عـمران / ٥٣ ] أي اجْعَلْنَا فَيَ زُمْرَتُهُمْ إِشَارَةً إِلَى قُولُهُ : ﴿ فَأُولُنُكَ مَعَ الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] الآية وَقُـوله : ﴿ مَالَ هَـٰذَا الْكَــَّتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغيرةً وَلاَ كَبِيرةً إلا أَحْصَاهَا ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] فقيل: إشارة إلى ما أُثبت فيه أعمال العباد . وقوله : ﴿ إِلاَّ فَـَى كُتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [ الحديد / ٢٢ ] قُـيل: ۗ إَشَـارةٌ إلى اللَّوْحِ المحفُّوظ ، وكـذا قولهُ : ﴿ إِنَّ ذَلْكَ فَي كتَابِ﴾ ﴿ إِنَّ ذلكَ عَلَى الله يَسيسرُ ﴾ [ ألحج / ٧٠ ] وقولهُ : ﴿ وَلاَ رَطْبُ وَلاَ يابِسِ إِلاَّ فَعَي كتَابِ مُبين ﴾ [ الانعام / ٥، ] ﴿ فَيُّ الْكَتَابِ مَّسْطُوراً ﴾ [ الإسراء / ٥٨ ] ﴿ لَوْلاً كَتَابُّ منَ الله سَبَّقَ ﴾ [ الأنفال / ٦٨ ] يعـني به ما

فيه وفي قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنْزَلُ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [ النساء / ١٥٣] ، فإنَّهُ يَعنَى صَحيفَةً فيهَا كتابةً ، ولهـذا قال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَنسَابًا فِي قَرْطَاس ﴾ [الأنعـــام/ ٧] الآية ، ويُعَبَّرُ عن الْإِثْبـــاًت والتَّقْدير والإيجاب والفَرْض والـعَزْم بالكتابة ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الشَّيءَ يُرادُ ثُم يِقَالُ ثُم يُكُتُّبُ ، ف الإرادَةُ مَبْداً وَالسَكَتَابَةُ مُنتَهَى . ثم يُعَبَّرُ عن المُراد الذي هو المُبْدأُ إِذَا أُرِيدَ تَوْكِيدُهُ بِالكِتابةِ التي هي المُنتهينَ ، قال : ﴿ كُتَّبَ اللهُ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [ التوبة/ ١٥] ﴿ لَبَرَّزَ الَّذَينَ كُتبَ عَلَيهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل عسمران / ١٥٤ ] وقدال : ﴿ وَأُولُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولَى ببَعْض في كتَابِ الله ﴾ [الأنفال/ ٧٥ ] أي في حكمه ، وَقَــَـولُهُ : ﴿ وَكُتَّبِنَّا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة/ ٥٥ ] أَى أَوْحَيَّنَا وَفَرَضْنَا وكَذَلك قَــولهُ : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ البقرة / ١٨٠ ] وقدوله : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ [البقرة / ١٨٣] ﴿ لَمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ ﴾ [النساء/٧٧] ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [ الحديد / ٢٧] ﴿ لَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ ﴾ [الحسسر /٣] أي لولا أن أَوْجَبُ اللهُ عَلَيْهِمُ الإخلالَ بديارهم ، ويُعَبِّرُ بالكتابة عن القـضاء الْمُضَى وَمَا يَصَيِرُ فَى حُكُم الْمُضَى وعلى هذا

كتَابِ الله ﴾ [ التسوبة / ٣٦ ] أي في حُكْمِه . ويُعبّرُ بالكتاب عن الحُجّة الشابتة من جهة الله انحوُ : ﴿ وَمَنَّ الـنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِــى اللهُ بَغَيْرَ علم وَلاَ هُدًّى وَلاَ كَتَابِ منيرٍ ﴾ [ الحج/ ٨ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مَنْ قَبُّلُه ﴾ [ الزخرف / ٢١ ] ﴿ فَأَتُوا بِكُنَّا بِكُمْ ﴾ [ الصافات / ١٥٧ ] ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] ﴿ كِتَابَ الله ﴾ [ النساء / ٢٤ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابِلًا ﴾ [فَاطر / ٤٠] ﴿ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ [ الطُّور / ٤١] فـــــذلك إشـــــارةٌ إلــى العلــم والتَّحَقُّنِ والاعْتقاد ، وقـوله : ﴿ وَٱبْتَغُوا مَا كُتُبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [السقرة / ١٨٧] إشارةٌ في تحرّي النَّكَاحِ إلى لطيـفة وهي أنَّ اللهُ جَعَل لنا شَهُوَّة النَّكَاحِ لـنَتَحَرَّى طلبَ النَّسْلِ الـذي يكُونُ سَبَبًا لَبَقَّاء نَوْع الإنسان إلى غاية قَدْرِهَا ، فَيَجبُ لَلْإِنْسَانَ أَنْ يَتَحَرَّى بِالـنَّكَاحِ مــــا جَعَلَ اللهُ له عَلَى حَسَب مُقْتَضَى العَقْل والــدِّيَانَة ، ومَنْ تَحَرَّى بالنَّكَاحِ حَفْظَ الـنَسْلِ وحَصـــانَة النَّفْسِ عَلَى الوجْه المشْرُوعِ فـقد ابْتَغَى مَا كَتَبَ اللَّهُ لهُ وإلى هذا أشـــار مَنْ قــال : عُني بما كَتَبَ اللهُ الكُمُ الولدُ ويُعَبِّرُ عـن الإيجـاد بالكتـــابة وعن الإِزالة والإِفْنَاءِ بالمحوِ . قَـال : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا ۗ اَيُّشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [ الرعـــد / ٣٩ ] نَبَّهَ أَنَّ لكُلّ وَقْت إِيجَادًا وهو يُوجدُ مــــا تَقْتَضَى الْحَكْمَةُ إيجادَهُ وَيُزِيــلُ ما تَقْتَضِى الْحِكْمَة إِزَالتَه ، ودَلَّ

قَدَّرَهُ منَ الحُكْمَةُ وذلك إشـــارةٌ إلى قـــوله : ﴿ كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسه الرَّحمة ﴾ [ الأنعام / ٥٤ ] وقيل: إشـــارةٌ إلَى قوله : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لُيعَذَّبَهُمْ وَأَنتَ فيهمْ ﴾ [ الانفال/ ٣٣] وقوله : ﴿ لَنْ يُصِيبَنَّا إِلاَّ مَا كُتُبَ اللهُ لَنَا﴾ [ التوبة / ٥١ ] يعنَى ما قَـدْرَهُ وقَضَاهُ وَذَكَرَ لنا ولم يَقُلُ علينا تنبيها أنْ كلُّ مَا يُصِيبُنَا نَعُدُّهُ نعْمةً لنا ونعُدُّهُ نَقْمَةً علينًا ، وقولهُ : ﴿ ادْخُلُواَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ النَّى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] قيل: معنى ذلك وهَبَهَا اللهُ لكُم ثم حرَّمَهَا عليكم بامْتنَاعكُمْ من دُخولهاً وقَبُولها ، وقيل: كَتُبَ لَكُمْ بِشُرْط أَنْ تَدخُلُوها ، وقيل: أوْجبها علَيْكُمْ ، وإنما قـال: لكمْ ولم يقلْ عليكم لأنّ دُخُولَهُمْ إِيَّاهَا يعــودُ عليهم بِنفي عــاجلٍ وآجِلٍ فيكونُ ذلك لم لا عليهم وَذلك كـقولك لِمَنْ يرَى تأذيًّا بشيء لا يَعْرِفُ نَفْع مسآل : هذا الكلام لـك لا عليك ، وقــوله : ﴿ وَجَعَلَ كَلَّمَةُ الَّذِينَ كَفْ رُوا السُّفْلَى وَكُلَّمَةُ اللهِ هِي العُلْيًا ﴾ [ التــــوبة / ٤٠ ] جَعَلَ حُكَّمَهُمْ وَتَقَدْيرَهُمْ سَاقطاً مُضْمَحلاً وَحَكُمَ الله عــالياً لا دافع له ولا مــانعُ ، وقـــال تعـــالي : ﴿ وُقَالُ الَّذَينَ أُوتُوا العلمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبَثْتُمْ فَى كَتَابِ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ [ الروم / ٥٦ ] اي في علَّمــه وأيجَابه وَحُكْمه وعَلَى ذلك قــولُه : ﴿ لَكُلُّ أَجُلَ كُتَّابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] وقوله : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ السَّسِهُورِ عِنْدَ اللهِ الْنَا عَشَرَ شَهْرًا في

الَّوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] والاكتتابُ مُتَّعَارَفٌ في الْمُخْتَلَق نحـوُ قـوله : ﴿ اسْاَطُيــرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ [َ الفرقان / ٥ ] وَحَيثُمَا ذَكَرَ اللهُ تَعالى أَهْلَ الكتاب فإنما أرادَ بالكتاب التَّوْرَاةَ والإِنْجيلَ وإيَّاهُما جميعاً ، وقـولهُ : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾ [ يونس / ٣٧] إلى قــوله: ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ ﴾ [يونس / ٣٧] فإنَّمَا أَرادَ بالكتَابِ هَهُنَا مَا تُقَدَّمَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِم ﴾ [ البقرة / ٧٩ ] المن كتُب الله دُونَ القُرُأَن ؟ أَلاَ تَرَى انَّه جَعَلَ والكتابُ الشَّانيَ التَّوْرَاةُ ، والثالث لِجِنْسِ كُتُبِ القرَّانَ مُصَّدِّقاً له ، وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الله أي ما هو من شيء من كُتُبِ اللهِ سبحانه اللَّهُ الكُمُّ الكتَّابَ مُفَصَّلاً ﴾ [ الانعام / ١١٤ ] فمنهم من قال هو القُرْآنُ ومنهم من قــال هو الـقُرُآنُ وَغَيْرُهُ مـن الحُجَج وللـعِلْم والـعَقْلِ ، وكذلك قولُه : ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ السَكَتَابَ اليُؤْمنُونَ به ﴾ [ العنكبوت / ٤٧ ] وقولُهُ : ﴿ قَالَ الَّذَى عندَهُ علمٌ منَ الكتاب ﴾ [ النمل / ٤٠] فقد قَــَـلَ أُرِيدَ بهَ عِلْمُ الكِتَابِ وقيلَ عِلْمٌ مِنَ العُلُومِ التِّي آتَاهَا اللهُ سُلَيْمَـــاَنَ في كَتَابِه الْمُخْصُوصَ به ، وبه سُخِّرَ له كلُّ شيء ، قولُه ۖ : ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمران / ١١٩] أَى بِالـكُتُبُ الْمُنزَّلَةُ فَوُضِعَ ذلك مَوْضعَ الجَمْع إمَّا لكونه جِنْسًا كَقُـُولَكَ كَثُرَ الدَّرْهُمُ فَى أيدى الناس ، أو لكونه في الأصل مصدرا انحَوُ عَدْل وذَلك كَفُوله : ﴿ يُؤْمنُونَ بَمَا أَنْزِلَ اللُّكُ وَمَا أَنْوَلَ مِنْ قَبِلُكَ ﴾ [ البقرة / ٤ ] وقيلَ يَعْنِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَمَنَّ قِيلَ فيهم ﴿ وَيَقُولُونَ

قولهُ : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كَتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٥ ] على نحو مَا دلَّ عليَّه قوله : ﴿ كُلُّ يَوْم هُوَ في شَانَ﴾ [ الرحمــن / ٢٩ ] وقولهُ : ﴿ وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ [ الرعد / ٣٩ ] وقــوله : ﴿وَإِنَّ منهُمْ لَفَريَقاً يَلُوُونَ أَلسَنتَهُمْ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مَنَ الْكُتَّابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتَّابَ ﴾ [ آل عَــمـــرَان/ ٢٨] فــالــكتَابُ الأوَّلُ مــا كَتَبُوهُ بأيْديهم المذكورة في قولُه : ﴿ فَوَيُّلُ لَلْذَيْتِنَ وتَعَالَى وكــــلامه ، وقولُه : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكتَابَ والفرقا نَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] فقد قيل: هُمًا عبارتان عن التَّوْرَاة وتَسْميَّتُها كَتَاباً اعْتَبَاراً بَمَا أَثْبَتَ فَيهَا مِنِ الْأَخْكَامِ ، وَتَسْمَيَّتُهَا فُرْقَاناً اعتبارًا بما فيها من الفَرْق بَيْنَ الْحَقُّ والباطل . وقُولُهُ: ﴿ وَمَا كَـانَ لَنَفْسَ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كَتَابِا مُؤَجَّلاً ﴾ [ آل عسران / ١٤٥ ] أي حُكما ﴿ لَوْلاً كَتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَّقَ لَمُسَّكُمْ ﴾ [الانفال/ ٦٨] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ علَّةَ السُّهُورِ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهُواً في كتَابِ اللهَ ﴾ [التوبة/ ٣٦ ] كُلُّ ذلـك حُكُمٌ منه . وأَمَّا قـــــولُه : ﴿ فَوَيْلٌ لَلْذِينَ يَكُتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة / ٧٩] فتنبيه أنَّهُمْ يَخْتَلَقُونَهُ ويَّفْتَعَلُّونَهُ، وكما نَسَبَ الكتَابِ المُخْتَلَقَ إلى أيديهم نَسَبَ المَقَالَ المُخْتَلَقَ إلى أَفْوَاهِمْ فَقَال : ﴿ ذَلْكُ

بعضهم : ﴿ لا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] هو أنْ تَنْطقَ جَوَارِحُهُمْ .

كثب: قسال: ﴿ وَكَانَتِ الْجَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ﴾ [ المزمل / ١٤ ] أي رَمَّلاً مُتَراكمَا وَجَمْعُهُ أَكْثَبَةٌ وَكُثُبٌ وَكُثْبَانٌ ، وَالكَثْيِـبَةُ الْـقليلُ مِنَ السَّلَبُنِ والسَّقِطْعَةُ مِنَ النَّمْرِ سُمِّيتُ بــــذلــك لاجتماعها ، وكُتُبَ إذ اجْتَمَعَ ، والكاثبُ الجامعُ ، وَالتَّكْثيبُ الصَّيْدُ إذا أَمْكَنَ مَنْ نَفْسِهُ ، والعَرَبُ تَقُولُ: ۚ أَكْثَبُكَ الصَّيْدُ فارْمه ، وهو من

كثر: قد تَقَدَّمُ أَنْ الكَثْرَةُ والقلَّةَ يَسْتَعْمَلان يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ﴿ فِي الكَمّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْاعِدَادَ ، قال : ﴿ وَلَيْزِيدِنُّ كَثِيرًا ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ لَلَّحَقُّ كَارِهُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٧٠] ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لاَّ يَعْلَّمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ الانبياء/ ٢٤ ] قــال : ﴿ كُمْ مِنْ فَئَةَ قَلْيـــلَةَ غَلَبَتْ فَئَةً كَثَيْرَةً﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وَقَال ا : ﴿ وَبَتُ منَّهُمَا رِجَالًا كَثِيـرًا وَنسَاءً ﴾ [ النســاء / ١ ] ﴿ وَدُّ كُنُيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] إلى آياتَ كُشيرة وَقُولُهُ : ﴿ بِفَاكِهَةَ كُثِيسِرَةً ﴾ [ص / ٥١] فإنه جَعَلها كَثيسَرةً أَعْتَبَاراً بمطاعم الدُّنَّيا ، وَلَيْسَت الـكَثْرَةُ إشارةً إلى العـدَد فقطْ ابَلُ إلى الفَضْلُ ، ويقسالُ : عـددٌ كَثيــرٌ وكُثَّارٌ وكاثِرٌ زائِدٌ ، وَرَجُلُ كَاثِرٌ إذا كَانَ كَثِيرَ المَالَ ، قال الشاعر :

وكسنت بالأكثر منهم حَصَّى

نُؤْمَنُ بِبَعْض وَنَكُفُرُ بِبَعْض ﴾ [ النساء / ٠ أَ ا وَكَتَــا بَهُ الْـعَبْدُ أَبْتَيَاعُ تَفْسه مِنْ سَيِّدِه بِمَا يُؤَدِّيبِ مِنْ كَسْبِهِ ، قَالَ : ﴿ وَٱلَّذَينَ يَبْتَغُونَ \_ كُناَب مما مَلكت أيمانكم فكاتبوهم ﴾ [النور/ ُ ٣٣] وَاشْتَقَاقُهُــا يَصِعُ أَنْ يَكُونَ مِن الكتسابَة التي هي الإيجسابُ ، وأن يكُونَ من الكَتْبِ الذي هو النَّظْمُ والإِنْسانُ يَفْعَلُ ذلك . كتم: الكتمانُ سَتْرُ الحديث ، يقالُ: كَتَمْتُهُ كَتْمَا وَكَتْمَانًا ، قال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنْ كَتَّمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ الله ﴾ [ البقرة / ١٤٠ ] وقال : الكَثْب أي القُرْب . ﴿ وَإِنَّ فَرِيقَ الْحَتَّ مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ الشَّهَادَةَ ﴾ [ البقرة / ٢٨٣ ] ﴿ وَتَكُنُّمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ آل عمران/ ٧١ ] وقولهُ : ﴿الَّذَينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ السَّاسَ بِالسُّخُلِّ وَيَكُنُّمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ منْ فَضْلُه ﴾ [ النساء / ٣٧] فَكَتْمَانُ الفَضْلِ هُو كُفُرَانُ النَّعْمَةُ ولذلك قَال بَعْدَهُ : ﴿ وَأَعْتَدُنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [ النساء / ٣٧ ] وقولَهُ : ۚ ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] قال ابن عباس : إنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا رَأُواْ أَهْلَ القيامَة لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُشْرِكًا قَالُوا : ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام / ٢٣ ] فَتَشْهَدُ عليهم جَوَارِحُهُمْ فَحَيِنْتُ لَا يَوَدُّونَ أَنْ لَمَ يَكْتُمُوا اللهَ حَديثاً . وقال الحَسَنُ : في الآخرَة مَوَاقفُ في

بعضِها يَكْتُمُونَ وفي بعضها لا يَكَتّْمُونَ ، وعن

وإنما العرزة للكاثر الشيء ، قال : ﴿ وَإِذَا السُّبُّومُ الْكَدَرَتُ ﴾ [التكوير / ٢] ، وَأَنْكَدُرَ القَّـومُ على كــذا إذا والعزّ، قال : ﴿ أَلْهَاكُم السُّكَاثُورُ ﴾ [ التكاثر/ قصدُوا مُتَناثرينَ عَليه .

كدى : الكُدْيَةُ صَلابةٌ في الأرض ، يقالُ: حَفَرَ فَأَكْدَى إذا وصلَ إلى كُدْيَة ، واسْتُعيرَذلك الْجُمَّارُ الكَثيرُ وقد حُكى بَتَسْكين الثاء ، ورُوى : اللطالب المُخْفَق وَالمُعطى الْمُقِلِّ ، قال تعالى:

كذب : قد تقدم القَوْلُ في الكذب مع الصدُّق وأنه يقالُ في المَقال والفعال ، قال : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذْبَ الَّذِيكِ الَّذِيكِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يقـالُ للرَّجُلِ السَّخيُّ: كَوْثُرٌ ، ويقـالُ: تَكُوثُرَ ۚ [النحل/ ١٠٥] ۖ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُنَافقينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [ المنافقين : ١ ] وقد تقدمٌ أنه كُذبهُمْ في اعتقادهم لا في مقالهم ، ومقالُهمْ كان صدْقاً ، وقولهُ : ﴿ لَيْسَ لُوَقَّعْتُهَا كَاذَبَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٢ ] فقـد نُسبَ الكذَّبُ إلى نَفْسِ الفعل كـ قولهم فـ عْلَةٌ صادقــةٌ وَفَعْلَةٌ كاذبَةٌ ، قولهُ : ﴿ نَاصِيةَ كَاذبَةَ ﴾ [ العلق / وكَيْذُبَّانُ ؛ كلُّ ذلك للمُبالغَة ويقال لا مَكْذُوبَة أى لا أكْذَبُكَ وَكَذَبْتُكَ حديثًا ، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ كُذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ التوبة / ٩٠] ، ويَتَعَدَّى إلى مَفْعُولين نحو صَدقَ في قوله : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بَالْحَقِّ ﴾ [الفتح/ ٢٧] يقالُ: كَذَبَّهُ كَذبا وكذابا ، وأَكْذَبْتُهُ : وَجَدْتُه كَاذِبًا ، وكَذَبَّتُه : نَسَبُّتُه إلى الكَذب صادِقاً كان أو كــاذِباً ، وما جاءً في القُرُآنِ فَفِي

وَالْمُكَاثِرَةُ وِالتَّكَاثُرُ النِّبارِي فِي كَثْرِة المال ١ ] وفُلانٌ مَكْثُورٌ أي مسغُلُوبٌ في الكَثْرَة ، والمكْثَارُ مُتَّعَارَفٌ فَـى كَثْرَة الـكــلام ، والــكَثَّرُ « لا قَطْعَ في ثَمَر ولا كَثْر ا (١) وقولهُ : ﴿ إِنَّا إِنْهَا عَطَى قَلَيلاً وَٱكْدَى ﴾ [ اَلنجم / ٣٤ ] . أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾ [ الكوثر / ١ ] قبيلَ: هو نهرٌ في الجنَّة يَتَشَعَّبُ عنه الأنهارُ ، وقيلَ: بَلُ هو الخيرُ العظيمُ الـذي أعطاهُ النبيُّ ﷺ وقـد الشيء كُثُر كثرة مُتنَاهية ، قال الشاعر :

\* وقد ثارَ نَقْعُ المَوْت حتى تَكُوْثُرا \* كلح : الكَدْحُ السَّعْيُ والعَناءُ ، قال : ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ [ الانشقاق / ٦ ] وقد يُسْتَعمَل اسْتَعْمالَ الكَدْم في الأسنانِ، قال الخليل: الكَدْحُ دُونَ الكَدْم .

كدر: الكَدَرُ ضدُّ الصَّفَاء ، يقالُ: عَيْشٌ كَدرٌ والكُدْرَةُ في اللَّوْن خاصَّةٌ ، والكُدُورَةُ في الماء وفي السعَيْشِ ، وَالانْكدَارُ تَغَيَّرٌ مِن انْتثـــار

رواه أبو داود ( ۲۳۸۸ ) ، والترمذي ( ۱۶۶۹ ) وابن ماجه ( ۲۰۹۳ ، ۲۰۹۶ ) ، والنسائي (۸/ ٢٨ ، ٨٧ ، ٨٨ ) ، وأحمد (٣/ ٣٢٤) ، وابن حبان ( ۱۰ / ۳۱۷ / ح / ٤٤٦٦ ) . وانظر الإرواء ( ٨ / ٧٢) والتلخيص (٤ / ٦٥).

<sup>(</sup>۱) [صحیح]

تَكْذِيبِ الصادق نحو : ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [ آل عمران/ ١١] ﴿ رَبِّ انْصُرْنْسِي بمَسا كَذَبُّون ﴾ [المؤمنون/ ٢٦] ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ [ ق / ٥] ﴿ كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ [ القمر / ٩] ﴿ كَذَّبْتُ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَة ﴾ [ الحاقة / ٤] ﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ ﴾ [ الحـــج / ٤٢ ] ﴿ وَإِنْ بُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهُم ﴾ [ فاطر/ ٢٥] وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [الانعام/ ٣٣ ] قُرئَ بالتَّخَفْيف وَالتَّشْديد، ومَعْناهُ لا يجدُونَك كَاذبا ولا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يُثْبَتُوا كذبك، وقُولُه : ﴿ حَنَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ [ يوسَف / ١١٠ ] أي علمُوا أنهُم تُلُقَسوا من جهَة الذينَ أرسلوا إليهم بالكذَب فَكُذَّبُوا نَحَـوُ فُسَقُوا وزُنُّوا وَخُطَّنُوا ؛ إذا نُسِبُوا إلى شيء من ذلسك ، وذلك قـولُهُ : ﴿ فَقَدُ كُنَّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبْلُكَ ﴾ [ فاطر / ٤ ] وقولُه: ﴿ فَكَذَّبُّوا رُسُلِّي ﴾ [ سبأ / ٤٥ ] ، وقولُه : ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ السِّرُّسُلَ ﴾[ ص / ١٤] وقُرئَ : ﴿ كُذُّبُوا ﴾ بالتَّخْفيف من قــولهم كَذَبْتُكَ حديثًا أي ظَنَّ المُرْسَلِّ إلىهم أنَّ المُرْسَلَ قد كَذَّبُوهُمْ فيما اخْبَرُوهُمْ به أنهمْ إن لم يُؤْمنُوا بهم نزَلَ بهم العذاب وإنما ظَنُّوا ذلك من إمهال الله تعالى إيَّاهُمْ وإمَّلائه لـهم ، وقولهُ : ﴿ لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلَا كَذَاباً ﴾ [ عـم / ٣٥ الـكذَابُ اَلــتكذيبُ واَلمَعْنَى لا يُكذَّبُونَ فَيُكذِّبُ

بعضه بعضا ، وَنَفَى التَكْذيب عن الجنة يَقْتَضِى نَفْى الكَذب عنها وقُرِئَ : « كَذَابا » من المُكَاذبة أى لا يَتكَاذبُونَ تكَاذبُ الناس في الدنيا، يقال حُمل فُلانٌ عَلَى فرية وكذب كما يقال في ضده صدق . وكذب لبن الناقة إذا في أن يَدوم مَّذَة فَلَمْ يَدُمْ . وقولهم: كَذَب ظُنَّ أَنْ يَدوم مَّذَة فَلَمْ يَدُمْ . وقولهم: كَذَب عليكَ الحَج قيل معناه وجب فعليك به ، وحقيقته أنه في حُكم الغائب البطيء وقته وحقيقته أنه في حُكم الغائب البطيء وقته كقولك: قد فات الحَج فَبادر أي كاد يَفُوت . وكذب عليك العسسل بالنصب أي عليك وكذب عليك العسسل بالعسل وذلك إغراء ، وقيل: العسل ههنا العسك وذلك إغراء ، وقيل: العسك ههنا وذلك إغراء ، وقيل العشك مؤشى وذلك ؛ العسكر بكذبه مُوشى وذلك ؛

كر: الكُرُّ العَطْفُ على السشىء بالذَّاتِ أو بالفَعْلِ ، ويقالُ للحَبْلِ المَفْتُول: كَرُّ وهو فى الاَصْلِ مَصْدُرٌ وصارَ اسْما وَجَمْعُهُ كُرُورٌ ، الاَصْلِ مَصْدُرٌ وصارَ اسْما وَجَمْعُهُ كُرُورٌ ، قال: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ السكرَّةُ عَلَيْهِمُ ﴾ قال: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ السكرَّةُ عَلَيْهِمُ ﴾ [الإسراء/ ٦] ﴿ فَلُو أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُومنينَ ﴾ [الشعراء / ١٠٢] ﴿ وقالَ الذّينَ البَعْوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ [ البقرة/ ١٦٧] ﴿ لو أَنَّ لَي كَرَّةً ﴾ [ الزمر / ٥٥] والكرْكرةُ رَحَى رَدُر البَعِيرِ ويُعَبَّرُ بها عن الجماعة المُجْتَمِعة ، وذلك والكَرْكرةُ تصريفُ الربيحِ السَّحابَ ، وذلك مُكَرَّدٌ مِنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرُ مَا عَنْ المِنْ الْمَاعِمُ المَنْ عَلَا لَكُونُ كَرَا مُنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَا لَا عَلَى مُنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَا لَا عَلَى المِنْ مَنْ كَرَا مُنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَا عَلَا عَلَى الْمَاعِمُ لَا مُنْ كَرَا مَا لَا عَلَى المُعْمَاعِيْ لَا عَلَى الْمَاعِمُ عَلَا لَا كُولُ كُول

كرب : الكَرْبُ الغمُّ الشَّدِيدُ ، قسال :

﴿ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكُرْبِ الْعَظيم ﴾ [الأنبياء/ ٧٦ ] وَالكُرْبةُ كالغُمّة وَأصلُ ذلك من كَرْب الأرض وهو قلْبُهـا بالحَفْرِ فـالغمُّ يُشـيــرُ النَّفْسَ إثارةً ذَلَك ، وقسيلَ في مَثَل : الكَرَابُ على البَقَر ، وليسَ ذلك من قولهِمُ: ﴿ الكلابَ عَلَى البَقَرِ ، في شمىء وَيصحُ أنَ يكونَ الحَرْبُ من كَرَّبَت الشمسُ إِذًا دَنَّتُ للمَغِيبِ وقولهُم: إِنَّاءُ إِنَّهِ الإِنسَانُ فَهِو اسمٌ للأَخْلاق وَالأَفْعُ ال كَرْبَانُ أَى قدريبُ نحو أُقُرْبَانَ أَى قَريب منَ الملْء، أو من الكَرَب وهو عَقْدٌ غَليظٌ فَى رُشَــا الدُّلُوِ ، وقد يُوصَفُ الغَمُّ بِأَنه عُقددَةٌ عَلَى القلْب ، يقالُ : أَكْرَبْتُ الدَّلْوَ .

كُرُس : الكُرْسيُّ في تَعَارُف العامة اسمُّ لما يُعْقَدُ عليه ، قال : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ ص/ ٣٤] وهو في الأصل مُنسُوبٌ إلى الكرسِ أي الْمُتلَبِّدِ أي المُجتَمع . ومنه الكُراسة للسمتكرس مِنَ الأوراقِ ، وَكُرَسْتُ البِنَاءَ فَتَكُرَّسَ ، قال الْعَجَاجُ :

يا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسَمًا مُكْرَسًا قال : نَعُمْ أَعْرِفُ ، وابْلَسا

والكرسُ أصلُ الـشيءِ ، يقــــالُ هُو قَديمُ البكرس وكسلُّ مَجْتَمِع من السسىءِ كِرْسٌ ، وَالكِّرُوسُ الْمُتَرِّكُبُ بِعَضٌ أَجزاءِ رأْسِهِ إلى بعضِه لِكِبَرِهِ ، وقــولُه : ﴿ وَسَعَ كُرُّسَيَّهُ السَّمــوَاتَ وَالْأَرْضَ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فقد رُوي عن ابن عباسِ أنَّ الكُرسيُّ الْعِلْمُ ، وقيلَ: كُرسيُّهُ مُلْكُهُ ، وقال بعضُهم : هو اسمُ الفَلَكِ المُحيطِ (١) تقدم .

بِالْأَفْلَاكُ ، قَالَ : ويَشْهَدُ لَذَلَكُ مَا رُويَ: ﴿ مَا السَّمُ وَاتُ السَّبْعُ في الكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَة اللَّهِ .

كُرم : الكَرَمُ إذا وُصِفَ اللهُ تعالى به فهو اسمٌ لإحسَانه وَإِنْعَامِهِ الْمُتَظَاهِرِ نَحُوُ قُولُهُ : ﴿إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِّيمٌ ﴾ [ النمل / ٤٠ ] وإذا وُصف المحمُودَة التي تَظْهَرُ منه لا يقــالُ هُو كَريمٌ حتى يَظْهَرَ ذلك منه . قـال بعضُ العُلَمـاء : الكَرَمُ كَالْحُرِّيَّةِ إِلاَّ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ قَـد تقـالُ في المحـاسن الصَّغيرَةُ الكَبيرَةِ والكَّرَّمُ لا يقالُ إلا في المحاسنِ الكَبِيرَةَ كَمَنْ يُنْفَقُ مَالاً في تَجْهِيـزِ جَيْشٍ في سَبَــيلَ اللهِ وَتَحَمُّلِ حِمــالةٍ تُرْقِئُ دِمَاءَ قَوْمٍ ، وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللهُ أَتُسَقَاكُمْ ﴾ [الحجرات / ١٣] فَإِنَّا كَانَ كَذَلَكَ لأَنَّ الكُرَّمَ الافعالُ المحمُودَةُ وٱكْرَمُهَا وَٱشْرَفُها ما يُقْصَدُ به وجُّهُ اللهِ تعــالي ، فــمنْ قَصَدَ ذلك بمَحَاسن فعْله فَهُو النَّقَىُّ ، فَإِذَا أَكْرَمُ الناس أَتْقَاهُمْ ، وَكُلُّ شَيء شَرُّفَ في بابه فإنهُ يُوصَفُ بِالْكَرَم ، قال تعالى : ﴿ وَٱنْبَتْنَا فَيِسْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كريم ﴾ [لقسمان / ١٠] ﴿ وَزُرُوع وَمَقامً كَرَيم ﴾ [الدخان / ٢٦] ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كُريمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧] - ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُرِيمَا ﴾ [الإســــــراء / ١٠٣] والإِكْرَامُ والتَّكُّريمُ أَنْ

يُوصَلَ إلى الإنسان إكرامٌ أَىٰ نَفْعٌ لا يَلْحَقُهُ فيه غَضَاضَةٌ ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُوصَلُ إليه شيْسًا كَرِيمًا أَى شَرِيفًا ، قال : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدَيثُ ضَيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [ الذاريات / ٢٤ ] وقوله : ﴿ بَلْ عَبَادٌ مُكرَمُونَ ﴾ [ الأنبياء/٢٦ ] أَى جَعَلَهُمْ كَرَاماً ، قال : ﴿ كَرَاماً كَاتِينَ ﴾ [الانفطار / ١١] ، وقال : ﴿ كَرَاماً كَاتِينَ ﴾ [الانفطار / ١١] ، وقال : ﴿ بَالْمِدِي سَفَرَةَ كَرَامِ بَرَوَةً ﴾ [ عسبس / ١٥ ، ١٦] - كَرَام بَرَوَةً ﴾ [ يس / ٢٧] ، وقوله : ﴿ ذُو الجَلَالَ وَالإَكْرَامِ ﴾ [ الرحمن / ٢٧] مُنْطَوِ عَلَى المُعْنَيْنِ .

كره: قيل: الكرة والكرة واحد نحو : الضّعف والضّعف والضّعف وقيل: الكرة المَشقة التي تنال الإنسان من خارج فما يُحمل عليه بإكراه ، وذلك والكرة ما يناله من ذاته وهو يَعافه ، وذلك على ضربين، احده ما : ما يُعاف من حيث الطبع والشاني ما يُعاف من حيث العقل أو الشرع ؛ ولهاذا يَصح أن يقول الإنسان في الشرع ؛ ولهاذا يَصح أن يقول الإنسان في الشرع ، أو أريده من حيث العقل أو الشرع ، أو أريده من حيث العقل أو الشرع من حيث الطقل أو الشرع ، أو أريده من حيث العقل أو الشرع أن الطبع وأكرة من حيث العقل أو الشرع أن الطبع من حيث العقل أو الشرع ألي المنا الطبع أن المنا أن المنا عمل عكرة ألكم القال وهو كرة لكم الطبع ثم بين ذلك بقوله: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْبَ للإنسان أَن لَكُم القِلْ البقرة / ٢١٦]

يَعْتَبُرَ كَرَاهِيتَهُ للشَّيءِ أو مَحَبَّتُهُ له حـتى يَعْلُمَ حالَهُ. وكَرهْتُ يقالُ فيهما جميعاً إلا أنَّ استعْمَالَهُ في الكُرْه أكثَرُ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُرُّهَ السَكَافرُونَ ﴾ [التــــوبة/ ٣٢] ﴿ولـــوْ كَرَهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [ التــوبة/٣٣] ﴿ وَإِنَّ فَريقــــاً مَنَ الْمُؤْمَنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [ الانفال / ٥] ، وقسولهُ: ﴿ أَيُّحِبُ احَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسًا فَكُرَهْتُمُوهُ ﴾ [ الحجرات/ ١٢] تنبيهٌ أَنَّ أَكُلَ لَحْمَ الأخ شيءٌ قد جُبلَت النَّفْسُ عَلَى كَرَاهَتِهَا له وَإِنْ تَحَرَّاهُ الإِنْسَانُ ، وقــولُه : ﴿لاَ يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها ﴾ [النساء/ ١٩] وَقُرِينَ : (كُرُهًا ١، وَالإِكْرَاهُ يقيالُ في حَمْل الإنسَان على ما يَكْرَهُهُ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُواَ فَتَيَاتَكُمُ عَلَى السِغَاء ﴾ [ النــور / ٣٣ ] فَنَهَى ۗ عن حَمْلُهنَّ على ما فيه كَرْهٌ وَكُرُهٌ، وقولُه: ﴿ لاَّ إِكْرَاهَ فَي الدِّين ﴾ [ البقرة / ٢٥٦] فقد قيلَ كَان ذلك في ابَّتِدَاءِ الإِسْلامِ فـإنه كــانَ يُعْرَضُ على الإنسان الإسلامُ، فإن اجاب وإلا تُرك . والثاني : أنَّ ذلك فسى أَهْلِ الكتَابِ؛ فإِنَّهُمْ إِنْ أرادُوا الجزيةَ وَالتَزَمُوا الشّرَائطَ تُركُوا. والثالِثُ: أنه لا حُكُم لمنْ أَكْرِهُ عَلَى دين بَاطل فَاعْتَرِفَ به ودَخَلَ فيه كــما قال : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان ﴾ [ النحل / ١٠٦]. ألرابعُ : لا اعْتَدَادَ فَــــىَ الآخِرَة بمَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ فـــــــى الدُّنْيَا مِن الطاعَة كَرُّهَا فِإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْتَبرُ 

عَجْزُ : « الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (1) وقال : ﴿ أَخْلُصْ يَكُفِكَ القليلُ مِنَ العَمَلَ (٢) الخامسُ: مَعْنَاهُ لا يُحْمَلُ الإنسَانُ على أمر مكرُوه في الحَقيقة مَا يَكُلُّفُهُمُ اللهُ بَلْ يُحْمَلُونَ عَلَى نعيم الأبَّد ، ولهذا قال ﷺ : ﴿ عَجبَ رَبُّكُمْ مِنْ قُومٌ يُقَادُونَ إِلَى الجُنَّة بِالسَّلاسِلِ "(٣) السادِسُ. أَنَّ الدِّينَ الجَزَاءُ . مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِمُكْرَه على الجَزَاء بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِمَنْ يَشَاءُ وَقَـولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرً دين الله يَبْغُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٣] إلى قوله: وَطُوعًا وَكُرُها ﴾ قيلَ: مَعْنَاهُ أَسُلَمَ مَنْ في السموات طَوْعاً ومَنْ في الأرض كَرْها أي الحُجَّةُ أَكْرَهَتْهُمْ وَٱلْجَأْتُهُمْ كَـقَــولَكَ الدِّلالَةُ أَكْرَهَتْنَى على القول بهذه المَسْأَلَة وليسَ هذا من الكُرُّهُ المَذْمُومُ . الثاني : أَسْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ طَوْعًا والكافرُونَ كُرْها إذْ لم يَقْدرُوا أَنْ يَمْتَنعُوا عليه بما يُريدُ بهم ويَقضيه عليهم . الشالثُ : عن قَتَادَةَ أَسْلَمَ الْمُؤْمَنُونَ طَوْعاً والكافرُونَ كَرْها عنْدَ المُوْت حَيْثُ قَالَ : ﴿ فَلَمْ يَكُ يُنْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ ﴾ [غـافـر/ ٨٥] الآية . الـرابعُ : عُني

رواه الحاكم فى المستدرك ( ٤ / ٣٠٦ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ١ / ٢٤٤ ) وغيرهما وسنده منقطع وهو من طريق عمرو بن مرة عن معاذ ابن جبل وعمرو لم يدرك أحداً من الصحابة .

بالكَرْه مَنْ قُوتلَ وَأَلْجِيُّ إلى عِلْمَ انْ يُؤْمنَ . الحَامِسُ : عن أبى العالية ومُجَاهد أَنْ كُلَّا أَقَرَّ بِخَلْقَهِ إِياهُمْ وَإِنَّ أَشْرَكُوا مَعَهُ كَقُولُهُ : ﴿ وَلَئُنْ سَّالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [ البقرة/ ٨٧ ] السادِسُ : عن ابن عـباسِ : أَسْلَمُوا بأحوالِهمْ الْمُنْبَةَ عنهم وإن كَفَرَ بعضُهم بمَقَالهم وذلك هو الإَسْلَامُ فِي الــٰذَّرُّ الأوَّل حَيْثُ قَالَ : ﴿ ٱلسَّتُ برَّبُكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] وذلك هُو دَلاَئلُهُمُ التي فُطرُوا عليها من العَقْل الْمُقْتَضَى لأنْ يُسْلِّمُوا ، وإلى هذا أشارَ بقوله : ﴿ وظلالُهُمْ بِالغدُو ۗ وَالآصَال ﴾ [ الرعد/ ١٥] السابعُ: عن بعض الصُّوفيَّة أنَّ مَن أَسْلَمَ طَوْعــا هو مَنْ طَالَعَ المُثيبَ وَالْمُعَاقَبَ لا الثَّوَابُ وَالعَقَابَ فَـأَسْلُمَ له ، وَمَنْ أَسْلُمَ كَرْهَا هُو مَنْ طَالَمَ النَّوَابَ والعقَابَ فأَسْلَمَ رَغْبَة وَرَهْبَةٌ ونحوُ هذه الآية قـــوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فـــى السُّموات والأرض طَوْعـاً وَكُرها ﴾ [الرعد / .[10

كسب: الكسبُ ما يَتَحرَّاهُ الإِنسَانُ مما فيه اجْتلابُ نَفْع وتَحْصِيلُ حَظَّ كَكَسْبِ المَالِ ، وقد يُستَعْمَلُ فيما يَظُنُّ الإِنسَانُ انه يَجْلبُ مَنْفَعَةً ثم استُجْلبَ بِه مَرَّةً . والكَسْبُ يقالُ فيما اخَذَهُ لَنفْسِهِ وَلغَيرِه ولها ذَا قد يَتَعدَّى إلى مَفْعُولَيْنِ فَيقالُ كَسَبْتُ فُلاناً كَذا ، والانتسابُ لا يقالُ الله فيما استَفَدته لنفسك فكل اكتساب لا يقالُ وليسَ كل كَسْبِ اكْتِسَاباً ، وذلك نحسو خَبْزَ وليسَ كُل كَسْبِ اكْتِسَاباً ، وذلك نحسو خَبْزَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١) .

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف ]

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تقدم صــ٧٣٧ هامش ٣ .

(۱) رواه أحمد (٤/ ۱٤۱) والحاكم (٢/ ٢٠) والحاكم (٢/ ٢٠) والطبراني في والطبراني في الكبير (٤/ ٣٠٠ والطبراني في الأوسط (١/ ١٣٥/ ١) والنسائي .

وقال ابن أبی حاتم: « سالت أبی عن حدیث رواه أبو إسماعیل المؤدب عن وائل بن داود عن سعید بن عمیر بن أخی البراء عن البراء عن النبی ﷺ أنه سئل ( الحدیث ) . قال أبی : وحدثنی أیضاً الحسن بن شاذان عن ابن نمیسر هكذا متصلاً عن البراء وأما الثقات : الشوری وجماعته فرووا عن وائل بن داود عن سعید بس عمیسر أن النبی قالمرسل أشبه »

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَونَ بَمَا كِسَانُوا يَقْتَرَفُونَ﴾ [ الانعَام / ٢٠٠ ] ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ ممَّا [البقرة/ ٧٩] وقال: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلْسُلاً ولَيْنَكُوا كَثِيراً جَزاءً بِمَا كِانُوا يَكْسُونَ ﴾ [التوبة/ ٨٢] ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسِ بِمِا كَسَبُوا ﴾ [ فـاطر / ٤٥ ] ﴿ وَلَا تَكْسَبُ كُلُّ نَفْس إلا عَلَيْهَا﴾ [ الانعام / ١٦٤] وَقُولُه : ﴿ ثُمَّ تُونِّي كُلَّ نَفْسِ مَا كُسِّبَتْ ﴾ [آل عمر ان/ فيهما ، قال في الصالحات : ﴿ للرِّجَال نَصِيبٌ مَّا اكْتَسَبُوا وَللنساء نصيبٌ ممَّا اكْتُسَبِّن﴾ [ النساء / ٣٢ ] وقولُه : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَّتْ ﴾ [ البقرة / ٢٨٦] فقد قيل : خُصَّ الكَسبُ ههنا بالصالح وَالاَكْتُسَابُ بِالسَّيِّينِ ، وَقَـيلَ: عُنِيَ بِالكَسْبِ مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المُكاسِبِ الأُخْرُويَّةِ ، وَبِالاكْتُسابِ ، مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المُكَاسِبِ الدُّنْيُويَّةِ ، وقيل: عُنيَ بالكَسْب مسا يَفْعَلُهُ الإنسانُ من فعل خير وَجَلُب نَفْع إلى غـيـره من حَيــثــمــا يجـورُ وبالاكتَسَابِ مَا يُحَصِّلُهُ لنَفْسِهِ مِنْ نَفْعٍ يجُورُ تَنَاوِلُهُ مَ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ ما يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لَغَيــره مِنْ نَفْع يُوصِّلُه إليه فلهُ الثَّوابُ وَأَنَّ مَا يُحَصِّلُهُ لنفسه وَإِنْ كَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حِيثُمَا يَجُورُ عَلَى الُوجُه فعَلَما يَنْفَكُّ منْ أَنَّ يكونَ عليه، إشارةً إلى ما قيلَ: ﴿ مَنْ أَرَادَ الدُّنِّيا فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى

المَصائب الله وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمُ فَتُنَّةً ﴾ [التغابن / ١٥] ونحو ذلك . كسف : كُسُوفُ الشمس والقَمَر اسْتَنَارُهُمَا بِعَارِضِ مَخْصُوصِ ، وبِـه شُبَّةً كُسُوفُ الـوَجْه والحال فقـيلَ: كَاسَفُ الوَجْهُ وَكَاسُفُ الحالُ ، والكسْفَة قطعةٌ منَ السَّحَابِ والقُطْنِ ونحو ذلك من الاجسام المُتَخَلَّخَلَة الحائلة وجَمُّعُها كِسَفٌّ، قال : ﴿ ثُمُّ يَجْعَلُهُ كَسَفًا ﴾ [ الروم / ٤٨] ﴿ فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كَسَفا مَنَ السَّمَاء ﴾ [ الشعراء/ ١٨٧ ] ﴿ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] وكسفًا بالسُّكون . فَكَسَفُ جَمْعُ كَسَفَةَ نحوُ سَذْرَة وَسِدَرٍ : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كَسُفًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [ الطُّور / علا ] قال أبو زَيَّد : كَسَفْتُ الشُّوبَ أَكْسَفُهُ كَسُفُ الْأَا قَطْعَتُهُ تَطَعًا ، وقيل: كَسَفْتُ عُرْقُوبَ الإبل ، قال بعضهم : هو كَسَحْتُ لا غَيرُ .

(۱) [صحیح ] رواه النسائی (۷ / ۲٤۱) ، وابن ماجه (۲/۳۷) و أحمد (۲ / ۲۱، ٤٤) و أبو داود (۲ / ۲۵۲) ، والترمذی (۱۳۵۸) و الحاکم (۲/۵۶) ، والترمذی (۱۳۵۸) و الحاکم (۲۵۲۸) کلهم عن عمارة بن عمیر عن عمته عنها وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح . وقال الحاکم : صحیح الإسناد ووافقه الذهبی . وقال الشیخ الالبانی : ورجاله کلهم ثقات رجال الشیخین غیر عمة عمارة فلم أعرفها ، لکن تابعه الاسود (عن عمائشة ) ورواه أحمد (۲ /

فَباتَ له دُونَ الصَّبا وهي قُرَّة لحافٌ ومَصْقُولُ الكساء رَقيقُ فـقـد قـيل: هـو كنايةً عَنَ اللّبَنِ إذا عَلَنْهُ الدُّوايَةُ، وقولُ الآخر:

حتى أرَى فارس الصيّمُوت على الخساء خيْسل كأنها الإبسل قبل: مَعْناهُ عَلَى اعْقابها ، واصلُه ان تُعْدَى الإبلُ فَتُثِيسرَ الغُبارَ ويَعْلُوهَا فَيكُسُوهَا فَكانه تَوَلَّى إِكْسَاءَ الإبلِ أى مَلابسَها من الغُبارِ . كَشَفْتُ النّوْبَ عَن الوَجْهُ وغيره ويقالُ كَشَفَ غَمّهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ إلانعام/ ١٧] ﴿ فَيكشفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [الانعام/ ١٧]

[الأنعام / ٤١] ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هِذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ ﴾ [ق / ٢٢] ﴿ أَمَّ مَنْ يجيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ ويكشفُ السُّوء﴾ [النمُّل / ٦٢] ، وقُولهُ : ﴿ يَوْمُ يَكْشُفُ عَنْ سَاق ﴾ [ القلم / ٤٢ ] قيل: أصلهُ منْ قامت الحربُ على ساق أي ظَهَرَتُ الشَّدَّةُ، وقال بعضهم: أصلُّه من تَذْميس الناقة، وَهُو أنه إذا أَخْرَجَ رَجُلٌ الفَصِيلَ مِن بَطَن أُمَّه ، في قالُ كُشف عن السَّاق .

كشط: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُسُطَت ﴾ [التكوير/ ١١] وهو من كَشْط الناقة أي تُنْحيَة الجلَّد عنها ومنه اسْتُعيرَ انْكَشَطَ رَوْعُهُ أَى زالَ . كظم : الكَظْمُ مَخْرَجُ النَّفَسِ ، يقالُ: أخَذ بكَظَمه والـكُظُومُ احْتَبَاسُ النَّفَسِ ويُعَبَّرُ به عن السُّكُوت كـ قـ ولهم: فُلانٌ لا يَتَنَفَّسُ إذا وُصفَ بِالْمِبَالِغَةَ فَى السُّكُوتِ ، وكُظمَ فُلانٌ حُبِسَ نَفَسُهُ قَسَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ [القلم/ ٤٨] ، وكَظْمُ الغَيْظِ حَبْسُه ، قال : ﴿ أَصْبِتُهُ بِالْكُفِّ وَدَفَعْتُهُ بِهِمَا . . وتُعُورِفَ الكفُّ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ ﴾ [ آل عمران / ١٣٤ ] ومنه كَظُمُّ السِّعيدُ إذا تُركَ الاجْترارَ ، وكَظمَ السُّقاء شدَّهُ بَعْدُ ملْئه مانعاً لنَفَسهُ ، والكظامَةُ حَلْقَةٌ تُجْمَعُ فيهَ الْخَيُّوطُ في طَرَف حَديدة الميسزان ، والسَّيْرُ الذي يُوصَلُ بِوَتَرِ الْقَوْسِ ، والكَظَائِمُ خُرُوقٌ بينَ البِنْرَيْنِ يَجْرِي فِيهَا المَّاءُ ؛ كلُّ ذلك تشبيهٌ بمَجْرَى النَّفَسِ وتَرَدُّهِ فيه . كعب : كَعْبُ الرَّجْل : العَظْمُ الذي عندَ

مُلْتَقَى القَدَم والساق ، قال : ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ [ المائدة / ٦ ] والكَعْبَةُ كـلُّ بَيَّت عَلَى هَيْنَتِه فَـى التَّرْبِيـع وبهَا سُمَّيت الـكَعْبَة ، ّ قال تعالى : ﴿ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَّيْتَ الْحَرامَ قياماً للنَّاس ﴾ [ المائدة / ٩٧ ] وذُو الكَعْبات بُّيْتٌ كَــان فَى الجــاهليــة لبنَى رَبيــعَة ، وفُلانَّ جالسٌ في كَعْبَتِه أي غُرْفَتِه وَبَيْته على تلك الهيئة ، وَأَمْرَأَةٌ كاعبٌ تَكُعّب ثَدْيًاهَا ، وقد كَعَبَّتْ كَعَابَةً والجـــمعُ كَوَاعبُ ، قـــال : ﴿ وَكُواُعُبُ أَثْرًا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ كَعَبَ النَّدْيُ كَعْبًا وَكَعَّبَ تَكْعيبًا وثَوْبٌ مَكَعَّبٌ مَطْوِّيٌ شَدِيدُ الإِدْرَاجِ ، وكلُّ ما بَينَ العُقْدَتْين من القَصَب وَالرُّمْح يقالُ له : كَعْبُ تشبيهاً بالكَعْبِ في الفَصْلِ بَينَ العُقْدَتْين كَفَصْل الكَعْبِ بِيْنَ السَّاقِ وَالقَدَمِ .

كُفُ : الكُفُّ كُفُّ الْإِنْسَانَ وهي ما بها يَقْبُضُ ويَبْسُط ، وكَفَفْتُهُ أَصَــبْتُ كَـفْهُ وكَفَفْتُهُ بالدُّفْع عَلَى أي وجْه كان ، بالكُفُّ كانَ أو غيرها حتى قيلَ: رَجُلٌ مَكْفُوفٌ لمنْ قُبضَ بَصرُه ، وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَالَّهُ اللناس ﴾ [سبأ / ٢٨] أي كانًا لهُمْ عن المعاصي والهاءُ فيه للمبالغة كمقولهم: راويةً وعلاَّمةٌ ونَسَّابةٌ ، وقولهُ : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُصَّاتِلُونكُمْ كَافَّةً ﴾ [ السَّوبة / ١٣٠ ] قيل: معناه كَافِّينَ لَهُمْ كَمَا يُقَاتِلُونكُمْ كَافِّين،

وقيل: معناهُ جماعةً كما يُقاتلونكمْ جماعةً ، وذلك أن الجماعة يقالُ لهم : الكافة كما يقالُ لهم الوزاعة لقُوتهمْ باجتماعهم وعلى هذا قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا في السلّمِ كَافَة ﴾ [ البقرة / ٢٠٨ ] وقوله : ﴿ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كُفِيهُ عَلَى ما أَنْفق فيها ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] فإسارة إلى حال النادم وما يتعاطاه في حال ندمه . وتكفّف الرّجُلُ إذا مسدّ يده سائلاً ، واستكف إذا مدّ كفة سائلا أو دافعًا بكفة وهو أنْ يضع كفة على حاجبه مستظلاً من الشمس ليرى ما يطلبه ، وكفة الميزان تشبية بالكف في كفها ما يورن بها وكذا كفة الحبالة ، وكفّفت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة وكففت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة الأولى

الاولى الكفت القبض والجمع ، قال : 
والم مجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الرسلات / ٢٥ ، ٢٦] أى تجمع الناس أحياء هم وأمواتهم ، وقيل: معناه تضم الأحياء التي هي الإنسان والحسيوانات والنبات ، والأموات التي هي الجمادات من الأرض والما وغيير ذلك . والكفات قيل : هو الطيران السريع ، وحقيقته قبض الجناح للطيران ، كما قال : وأو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقيضن ﴾ [ الملك / ١٩ ] فسالقبض ههنا كالكفات هناك . والكفات السوق الشيد ،

القبض فيه كقولهم: قَبضَ الرَّاعَى الإبلَ وراعِي قبضة ، وكفَتَ اللهُ فُلاَناً إلى نفسه كقولهم قَبَضهُ، وفي الحديث : ﴿ اكفَتُوا صِبْيَانَكُمْ باللّا ﴾ (١).

كُفُر: الكُفْرُ في اللَّغة سترُ الشيءِ ، وَوصْفُ الليل بالكافر لِستره الأشخاص ، وَالزَّرَّاعِ لستْره البذر في الأرض ، وليس ذلك باسم لَهُمَا كما قال بعض أهل اللَّغة لَمَّا سمع : \* القّت ذُكاء يمينها في كافر \*

والكافُورُ اسْمُ أكمام الشّمرة التّي تكفرُها ، قال الشاعرُ :

\* كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُور \*
وَكُفْرُ النَّعْمَةَ وَكُفْرَانِهَا سَتْرُهَا بَتَرْكُ أَدَاء شَكْرِها ، قال تعالى : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيَه ﴾ شكرها ، قال تعالى : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لَسَعْيَه ﴾ [ الأنبياء / ٩٤] وأعظمُ الكُفْر جُحُودُ الوَحْدانيَّة أو الشريعة أو النَّبُوَّة وَالكُفْران فى جُحُود النَّعْمَة أكثر استعمالاً ، وَالكُفْرُ فى الدِّين أكثرُ والكُفُورُ فيهما جميعاً قال : ﴿ فَأَبِي الطَّالِمُونَ إِلا كُفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٩٩]

﴿ فَأَبِي أَكْسُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾ [ الفرقان /

٥٠ ] ويقالُ منهما كَفَرَ فهو كافرٌ ، قال في

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۳۳۱٦ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما رفعه قال : خمروا الآنية وأوكئوا الاسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم .

الكُفُوان : ﴿ لَيَبْلُونَى أَأْشُكُو ۖ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَانِمَا يَشْكُرُ لَنفْسه وَمَنْ كَفَرَ فَا إِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كريمُ [ النملَ / ٤٠٠ ] وقـال : ﴿ وَاشْكُرُوا لَىَ وَلَا تَكُفُرُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٢ ] وقوله : و و فَعَلَتَ فَعُلَتَكَ المني في علت وَاثْتَ من الكافرينَ﴾ [ الشعراء / ١٩ ] أي تحرَّيْتَ كُفرَان نعْمُ نَى ، وقال : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ الْأَزْيِدَنَكُمْ وَلَئُنْ كُفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم / ٧] لمَّا كَانَ الكَفْرانُ يقتـضي جُحُودَ النُّعْمة صـارَ يُسْتَعملُ في الجُحُودِ ، قال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلُ كَافِر به ﴾ [ البــقـرة / ٤١ ] اي جـــاحد لهُ وساترً ، والكافرُ عـلى الإطْلاق مُتَعَارَفٌ فيمَنْ يَجْحُــدُ الوَحْدانيَّة أو النُّبُوَّةُ أو الشريعة أو ثلاثتها، وقد يسقالُ كفرَ لمنْ اخلَّ بالشَّريعة وتركُ مَا لَزِمَهُ مِنْ شُكُو اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ ﴾ [ الروم/ ٤٤ ] يَـدُلُ عَلَـى ذلك مُقَابِلَتُهُ بِقُولِهِ: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صِالِحًا فِلاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونِ﴾ [ الروم / ٤٤] وقسال: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الكافرُونَ ﴾ [النمل/ ٨٣] وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافر به ﴾ [ البقرة/ ٤١] أي لا تكُونوا أنمَّةً فى الكُفُرُ فَيُقْتدى بكُمْ وقوله: ﴿ وَمَنْ كَفُر بعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ [ النور / ٥٥ ]

== عند العشاء ؛ فإن للجن انتشاراً وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت .

عُنيَ بالكَافر السَّاترُ للحقِّ فلذلك جعلهُ فاسقاً، ومعلومٌ أنَّ الكُفْرَ المطْلقَ هو أعَمُّ منَ الفِسق ، ومعنــاهُ من جحَد حقَّ اللهِ فــقد فسقَ عــن أمرِ رَبُّه بظُلمه. وَلَّما جُعِلَ كلُّ فعلٍ محـمـودٍ منَ الإيمان جُعلَ كلُّ فَعلِ مذمومٍ مَنَ الكُفْرِ ، وقال فى السُّحْرِ: ﴿ وَمَا كَفَرُّ سُلْيُمَّانُ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة / ١٠٢] وقوله : ﴿ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبَّا ﴾ إلى قوله: ﴿كُلُّ كَفَّار أَثِيم ﴾ [ البقرة / ٢٧٥, ٢٧٥] وقال: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ السِّيت ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنَّ كَفَرَ فِإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عِن العِالمِينَ ﴾ [آل عسمران/ ٩٧] والكَفُورُ ٱلْمسِالغُ في كُفُران النُّعمة ، وقوله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لِـــــــكَفُورٌ ﴾ [الزخرف/ ١٥] وَقال َ: ﴿ ذَلْكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَــفُرُوا وَهَلُ نُجَازِي إلا الكَفُورَ ﴾ [ سيـاً / ١٧] إن قيلَ كَيْفَ وُصفَ الإنسَانُ هَهُنا بالكَفُور ولم يَرْضَ بذلك حستى أُدْخلَ عليه إنَّ واللاّمُ وَكُلُّ ذَلَكَ تَأْكِيدٌ ، وقال في مَوْضِع : ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ﴾ [ الحجرات / ٧ ] فقولهُ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [ الزخرف / ١٥] تنبيه على ما يَنْطَوى عليه الإنسانُ من كُفْرَان النُّعْمَة وَقُلَّة مَا يَقُومُ بأداء الـشُّكُو ، وَعلى هذا قُولُهُ : ﴿ قُتُلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۗ ﴾ [ عبس / ١٧ ] ولذلكَ قــــــال : ﴿ وَقَلْيـــلُ مَنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [ سباً / ٦٣ ] وقولةً : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِ لِي إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾

وَالنصارى آمَنُوا بِعِيسَى ثُمَّ كَفَرُوا بِمَنْ بَعْدَهُ . وقيلَ : آمنُوا بمُوسَى ، ثُمَّ كَفَرُوا بِمُوسَى إذْ لَمْ يُوْمنُوا بغَيْره ، وقيلَ: هو ما قال: ﴿وَقَالَتْ طَائفَةٌ مَنَّ أَهْلَ الـــكتَابِ آمنُوا بــالَّذي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاكْفُرُوا آخْرُهُ ﴾ [ أَل عمرانَ / ٧٢] ولَمْ يُردُ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِّرَّتَيْنَ وَكَفَرُوا مَرَّتَيْنِ ، بَلُ ذَلِكَ إِشَارَةُ إِلَى أَحُوالِ كَثِيـرَةٍ . وقــيلِّ :كَمَا يَصُعَّدُ الإنْسَانُ في الفضَّائلِ في ثَلاَث دَرِّجَات يَنْعَكَسُ فَى الرَّذَائِـلِ فَى ثَلَاَّتُ دَرَجَاتَ ، والأَّيَةُ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّرِيعَةِ إِلَى الدَّرِيعَةِ إِلَى مكارم الشَّريعَة ، ويقالُ كَـفَرَ فـلَّانٌ إِذَا أَعْتَقَدَ الكُفْرَ ، ويقَ اللهُ ذلك إذا أظْهَرَ الكُفْرَ وإن لَمْ يَعْتَقَدُ ولذلك قَال : ﴿ مَنْ كَفُرَ بِاللهِ مِنْ بَعْد إِيمَانَه إِلاَّ مَنْ أَكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النَّحَلُّ / ١٠٦] ويقالُ كفَرَّ فُلاَنٌ بالشَّيْطَانَ إذا كَفَرَ بِسَبَبِه ، وقد يقالُ ذلك إذا آمَنَ وخَالَفَ الشَّيْطَانَ كَقوله: ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ } [ البقرة / ٢٥٦ ] وَأَكْفَرَهُ إِكْفَاراً حَكُمُ بِكُفْرَه ، وقد يُعَبِّرُ عن التّبَرِّي بالكُفْر نحوُ ﴿ وَيُومَ القَّيَامَة يــــكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٌ ﴾ [العنكبُوت/ ٢٥ ] الآية وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بَمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢ ] وقـولهُ : ﴿ كَـمَثَلَ غَيْثُ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [ الحديد / ٢٠ ] قسيلَ عَنَى بالكُفّار الـزُّرَّاعَ؛ لأنَّهُم يُغَطُّونَ الْبِذْرَ فَـى الـتُرَابِ سَتْرَ الكُفَّار حَقَّ الله تعالى بِدلالةٍ قولهِ : ﴿ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بهم الكُفارَ ﴾ [ الفتح / ٢٩ ]

[الإنسان/ ٣] تنبيه أنه عَرَّفَهُ الطّريقَيْنِ كما قال: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ﴾ [ البلد / ١٠] فمن سَالِك سَبِيلَ السُّكُور ، ومن سالِك سَبِيلَ الكَّفْرِ، وَقُولُه : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لُرَبِّهُ كَفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٢٧ ] فَمَنَ الْكُفُرُ وَنَّبَّهُ بَقُـولُه: ﴿كَانَ﴾ أنه لـــم يَزَلُ مُنْذُ وُجِدَ مُنْطَويـاً عَلَى الكُفْر . وَالْكَفَّارُ أَبْلَغُ من الكَفُورَ لقوله : ﴿ كُلَّ كَفَّار عَنيد ﴾ [ق / ٢٤] ، وقال : ﴿ والله لاَيَحَبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَنْهِم ﴾ [ البقرة / ٢٧٦]﴿ إِنَّ الله لاَ يَهْدى مَنْ هُو كَأْذَبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر/ ٣] ﴿ إِلاَّ فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [ نسوح/ ٢٧ ] ، وقَدْ أُجْرِيَ الكَفَّارُ مَجْرَى الكَفُورِ في قوله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [أبراهيم/ ٣٤] والكُف ار في جَمْع الكافر المُضَادِّ للإيمان أكثر استعمالا كقوله : ﴿ أَسْدَّاءُ عَلَى السَّكُفَّارِ ﴾ [الفَــتح / ٢٩ ] ، وقــوَله : ﴿ لِيَغيــظَ بِهِمُ الكُفَّارِ﴾ [ الفــتح / ٢٩] والكَفَرَّةُ في جَمَّعُ كَافرِ النَّعْمَةَ أَشَدُّ اسْتَعْمَالًا ، وفي قـــــوله : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [ عبس / ٤٢] ٱلاَّ تَرَّى أَنَّهُ وَصَفَ الْكَفَرَةَ بِالْفَجَرَةَ ؟ وَالْفَجَرَةُ قَدْ يُقَالُ لَلْفُسِاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وقولهُ : ﴿جَزَاءً لَمَنْ كَانَّ كُفْرَ ﴾ [ القسمر / ١٤] ، أى : مَـن الأنْبِيَاء ، وَمَنْ يَجْرِى مَجْرَاهُمْ مَمَّنْ بَذَلُوا السُّمْحَ فَى أَمْرِ اللهِ فَلَمُّ يُقَبِّلُ مِنْهِمَ ، وقـولهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِيسِنَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [ النساء /١٣٧ ] ، قيل : عُنيَ بَقُولُه : إِنْهُمْ آمَنُوا بَمُوسَى ثُمَّ كَفَرُوا بِمَنْ بَعْدَّهُ

كالكرم إذ نادَى من الكافور والكافُورُ الَّذَى هُو َ من الطِّيب ، قـــال

كَفُل : الكَفَالَةُ الضَّمانُ ، وتقولُ : تَكَفَّلْتُ بكــذا وكَفَّلْتُه فُلانًا وَقُرِئَ : ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكَرِيًّا ﴾ [ آل عمران / ٣٧] ،أي : كَفَّلَها الله تعالى، مَسَاكِينَ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وَالتَّكُفَيـرُ سَتـرُهُ ۗ المَعْنَى جــــعل الـفعْلَ لِزكريًّا ، المَعْنَى وتَغْطِّيَّتُهُ حَتَّى يَصِيسَ بَمُنْزِلَةٍ مَا لَم يُعْمَلُ ويصحُّ | تَضَمَّنَهَا ، قــال تعــالى : ﴿ وَقَلْ جَعَلَتُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيـلاً ﴾ [ النـحل / ٩١ ] ، والكَفيلُ الحَظُّ الذَّى فيه الكفَّايَةُ كأنَّهُ تَكَفَّلَ بأمره نـحوُ قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ أَكُفُلْنِهَا ﴾ [ صَر/ ٣٣] ، الكتاب آمنُوا واتقوا لـكفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّنَاتهم ﴾ إنى : اجْعَلْني كفلاً لـها مَ والكفلُ الكفيل ، قال : ﴿ يُؤْتَكُمُ كَفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد/ [النساء / ٣١] وإلى هذا المُعنى أشارَ بقوله : [٢٨]، أى كَفَيـــٰلَيْنِ مِنْ نَعْمَته فَــَى الـــدُّنْيَا ، ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهُبُنَ السَّيْسَاتِ ﴾ [ هــود / والآخرة وهُمَا المَرْغُوبُ إِلَى الله تعالى فــيهــما بقوله : ﴿ رَبُّنَا آتنا في اللُّنيّا حَسنَةً وَفي الآخرة حَسَنَةٌ ﴾ [البقرة / ٢٠١] ، وقيل : لم يَعْنَ بقـــوله: كِفْلَيْنِ أَى نَعْمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، بَلُ أَرَادَ السَّعْمَة الْمُتُواَلَيَةَ الْمُتَكَفَّلَةَ بِكَفَايَتِه ، ويـكــونُ تَثْنِيَّتُهُ عَلَى حَدٌّ مَا ذَكَرْنَا في قـولهم : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وأمَّا قـوله : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾، إلى قوله : ﴿ يَكُنْ لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا ﴾ [ النساء / ٨٥ ] فــإنَّ الكفْلَ هَهُنَا ليس بمعْنَى الأوَّل بَلْ هُو مُستَعَارٌ مِنَ الكِفْلِ ، وهو الـشيءُ الرَّدِيءُ ، واشْتِقَاقُهُ من الكِفْلِ وهـ و أنَّ الكِفْلَ

ولأنَّ الكافـرَ لا اخْتصَاصَ له بذلك وقــيلَ بَلْ عَنَى الكُفَّار ، وخَصَّهُمْ بكُونهمْ مُعُجِبينَ بالدُّنيا وَزَخارفُهَا وراكنينَ إليهِا . وَالكَفَّارَةُ مَا يُغَطَّى اللهِ اللهِ عَالَى عَزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [ الإنسان / الإثْمَ وَمنه كَفَّارَةُ اليمين نحو قوله : ﴿ ذَلَكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وكــذلك كَــفَّارَةُ غَيْرِهِ مــن الآثام ككفَّارَة القَتْل والظَّهَاد، قسال : ﴿ فَسَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً أَنْ يَكُسُونَ أَصْلُهُ إِزَالَةَ الكُّفْرَ وَالسَّكُفْرَانَ نَحْسُو التَّمْريضِ في كسونِه إزالةً لِلمَرضِ وَتَقْيَةُ العَيْن في إِزَالَةُ القَذَى عنهُ، قَـالَ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ [المَاندة / ٦٥] ﴿ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتَكُمْ ﴾ ١١٤] وقسيلَ : صغَّارُ الحَسنَات لاَ تُكفُّرُ كبارَ السَّينات ، وقال : ﴿ لِأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيُّنَاتُهُمْ ﴾ [ آل عمران / ٩٥] ﴿ لَيُكفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً الَّذَى عَمَلُوا ﴾ [ الزمر / ٣٥ ] ويقَالُ : كَفَرَت الشمسُ النُّجُومَ سَتَرَتْهَا ويقالُ :الكافرُ للسَّحاب الذي يُغَطِّي الشمسَ والليل ، قال الشاعر : القَّتْ ذُكَاءُ يَمينها في كافرِ

وَتَكَفَّرَ فَى السَّلاحِ أَى : تَغَطَّى فُـــــه ، والكَافورُ أَكْمَامُ الثَّمَرَة م، أي : التي تَكُفُرُ الثَّمَرَةَ قال الشاعر:

شدَّة كَالسِّيسَاء، وهو العَظْمُ الـنَّاتئُ من ظَهـر الْحَمَّارِ فَيِقَّالُ لأَحْمَلَنَّكَ عَلَى الكِفْلِ وَعَلَى اللَّسْتَهْزِيْنَ ﴾ [ الحجر / ٩٥] وقوله : السُّساء ، والأركبَنُّكُ الْحَسْرَى الرَّزايا ، قال

> وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةَ زَوْ رَاءَ يَعْلُونُهَا بِغَيْسُرِ وطُسَاء

وَمَعنى الآية من ينضم إلى غيره مُعينًا له الرَّجُل كقولك حَسْبُكَ مِنْ رَجُل . في فعلة حــسنة يكونُ له منها نَصــيَبٌ ، ومنْ ينضمُّ إلى غيره مُعينًا له في فعلة سَيْنَة ينالُهُ مَنْ تحرًّى شرًا فلهُ منْ فَعْله كَفْيَلٌ يَسْأَلُهُ كَمَا قيل مَنْ ظَلَمَ فقد أقامَ كَفَيلاً بظُلْمه تنبيها أنه لا يمكنُهُ التَّخَلُّصُ مَنْ عُقُوبِتِه .

كَفَقُ : الكُفُّءُ فَـى المنزلة وَالسَّقَدُر ، وَمَنهُ الكفاءُ لشُقَّة تُنْضَحُ بِالأُخْرَى فَيُجَلِّلُ بِهَا مؤخَّرَ في المُحَارِبة ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلَمْ ا المَكَافَاةُ أَى الْمُسَاوَاةُ والْمُقَابِلَـةُ فَى الْفَعْلِ ، وَفُلانٌ كُفُوْ لَكَ فَـى الْمُضَادَّة ، وَالإِكْفَاءُ قَلْبُ الشَّـىء كأنه إزالةُ المُساواة ، ومنه الإكفاءُ في الشُّعْر ، ومُكْفَأُ الوَجْهِ أَى كَاسَدُ اللَّوْنَ وَكَفَيْوُهُ ، ويَقَالُ: لنتَاجِ الإبل ليست تامَّةً كَفَاةٌ ، وجَعَلَ فلانٌ إبلَهُ كَفَأْتَيْنِ إِذَا لَقَحَ كُلُّ سَنَة قطعَةٌ منها .

كَفِّي : الْكَفَّايَةُ مَا فيه سَدُّ الْحُلَّةِ وَبُلُوغُ

لَمَّا كَانَ مَرْكَبًا يَنْبُو بِراكِيهِ صَـَارَ مُتَعَارَفًا في كُلِّ الْمُرادِ في الأَمْرِ ، قـَـال : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمَنِينَ القتالَ ﴾ [ الأحـزاب / ٢٥ ] ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ﴿وَكُفِّيُّ بِاللَّهُ شُهِيدًا ﴾ [ النساء / ٧٩ ] قيل مَعْنَاهُ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، والبَّاءُ زائدةٌ وقيل مَعْنَاهُ اكْتُفَ بِاللهِ شَهِيدا ، والكُفْيَةُ منَ القُوت مــا فيه كَفَايَةٌ، والجمعُ كُفَّى ، ويـقالُ :كافيكَ فُلانٌ منْ

كُل : لَفْظُ كُلّ هُو لضّمٌ أَجْزاء السسىء وذلك ضَرَّبان : أُحَدُّهُمَا الضَّامُّ لِذاتِ الشيءِ منهـا شدَّةٌ ، وَقَـيل الكفلُ: الكفيلُ . ونَبَّهَ أَنَّ | وأحواله المُخْتَصَّة به ويُفـيدُ مَعْنَى التــمام نحــوُ قوله : ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْط ﴾ [ الإسواء/ ٢٩] أي بَسْطاً تامًا ، قال الشاعر :

ليسَ الفَتَى كلَّ الفَتَى إلاَّ الفَّتَى فسى أدَّب

أى التَّامُّ الفُتُوَّةِ . والشاني: الضَّامُّ للذَّوات البيَّت ، يقالُ فُلانٌ كُفْءٌ لفُلان في الْمُنَاكَحة أوْ الوذلك يُضافُ تارةً إلى جمع مَعَرَّف بالألف واللام نحوُ قولِك كلُّ القوم ، وِتارةٌ إلَى ضميرِ بِكُنْ لِهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص / ٤ ] وَمنه | ذلك نحوُ: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحبر / ٣٠] وقولُه : ﴿ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّين كُلُّه ﴾ [ التوبة/ ٣٣ ] أو إلى نكروة مُفْرَدة نَحوُ : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانَ ٱلْزَمْنَاهُ ﴾ [ الأسسراء / ١٣] ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيء عَليهمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] إلى غــيــرهــا من الآيات وربما عَرىَ عن الإضافة ويُقَدَّرُ ذلك فيه نحو : ﴿ كُلٌّ في فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾ [ يـــس / ٤٠] ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ

دَاخرينَ ﴾ ﴿ وَكُلُّهُمْ آتيه يَوْمَ القيامَة فَرْدًا ﴾ [مُسَرِيم / ٩٥] ﴿ وَكُلاَّ جَعَلْنَا صَالَحِينَ ﴾ [الأنبياء / ٧٢] ﴿ وَكُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنبياء / ٨٥] ﴿ وَكُلَّا ضَرَّبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ إلى غير ذلك في القرآن ممَّا يكثُرُ تَعْدَادُه . وكم يرد في شيء من القرآن ولا في شيء من كَلاَم الفُصَحاء الكلُّ بالألف واللام، وإنما ذلك شيءٌ يجرى في كلام الْمُتَكَلِّمينَ والفُقهاء وَمَنْ نَحَا نَحَـوُهُم . والـكلالَةُ اسْمٌ لمـا عَدا الوَلَد وَالوَالِد مِن الوَرَثَة ، وقال ابنُ عَسِاس : هو اسمٌ لَنْ عَدا الولَد ، ورُوىَ أنَّ النبيُّ ﷺ سُنلَ عن الكلالَة فيقال : ﴿ مَنَّ مِاتَ وَلَيْسَ لِهِ وَلَدٌّ ولاوالدُّ (١)؛ فَجَعَلَهُ اسْمَا للمَيْتِ وكلا القَولْين صحَيحٌ . فإنَّ الكَلاَّلَة مَصْدَرٌ يَجْمَعُ الوارِثَ والمُورُوثَ جميعًا وتَسْمِيتُهَا بذلك إمَّا لأنَّ النَّسَبَ كُلَّ عَنِ السُّلُّحُوقِ بَهِ أَوْ لانَّهُ قَدْ لِحْـقَ بِهِ

(١) [ضعيف]

رواه الحاكم ( ٤ / ٣٣٦ ) وفي سنده يحيى الحماني وهو ضعيف ، وللحديث علة أخرى وقد رواه أبو داود في المراسيل ( ل ٧ / ب ) والبيهقي ( ٦ / ٢٢٤ ) وأخرجه أيضا مرسلاً عبد بن حسميد في تفسيره ، ورواه أبو داود ( ٢٨٨٩ )، والترمذي ( ٣٣٠ ٥ ) وفي سندهم أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ، وقد عنعنه وقد اختلط بآخره .

بالعرض من أحد طَرَفيه ، وذلك لأنَّ الانتساب ضَرْبان : أحدهُمساً : بالعُمْنِ كَنسْبَةَ الأب والابن ، والثانى: بالعَرْضِ كَنسْبَةَ الأخ والعَمّ، قال تُطرُب : الكلاّلةُ اسمٌ لما عَدا الأبويْنِ والاخ ، وليس بشىء ، وقال بعضهم: هو اسم لكلٌ وارث كقول الشاعر :

والمَرْءُ يَبْخَلُ بِالْحُقْـُو ق وللكلالة ما يُسيمُ

مِنْ أسام الإبل إذا أخرجها للمرعى ولم يقصد الشَّاعر لما ظَنَّهُ هذا، وإنما خص الكلالة ليَزْهَدَ الإِنْسَانُ في جَمْع المَال لأنَّ تَرْكَ المَال لَهُمْ أَشَدُّ مِنْ تَرْكه للأولاد ، وتنبيها أنَّ مَنْ خَلَّفْتَ له المَالَ فَجَار مَجْرى الكلالة وذلك كقولك ما تَجْمَعُهُ فهو للعَدُو ، وتقولُ العَرَبُ : لم يَرث فلانٌ كذا كلالَة لمَنْ تَخصص بشيء قد كان لأبيه ، قال الشاعر :

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ المُلك غَيْرَ كَلالَة عَنْ ابْنَى مَنَافِ عَبْدَ شمس وهاشمٌ والإكليل سُمَّى بذلك لإطاقته بالرأس ، يقالُ كلَّ الرَّجُلُ في مشيّته كلالاً ، والسيفُ عن ضريبته كُلُولاً وكلةً ، واللسانُ عن الكلام كسذلك وأكلً فلان كلت راحِلتُهُ والكلكيلُ الصَّدْرُ .

كلب: الكلّبُ الحَيْوَانُ السّبَّاحُ وَالْأَنْشَى كلّب وَ الْجَمْعِ كَلْبُ وَكَلْابٌ وقد يقالُ لِلْجَمْعِ كَلِيبٌ ، قالَ : ﴿ كَمَثَلِ الكَلْبِ ﴾ [ الأعراف/

الرَّهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهُ بِالوَصِيد ﴾ [ الكهم بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهُ بِالوَصِيد ﴾ [ الكهف / ١٨ ] وعنه اشتُقُ الكَلْبُ لَلحرص ومنه يقالُ: هو أحْرَصُ مِن كلب ، ورَجُلٌ كَلِبٌ : شديدُ الحرص ، وكلُبٌ كلب أى مَجنونٌ يكلَبُ بِلُحُومِ النَاسَ فياخُذُهُ دَاءٌ شَبْهُ جُنُون ، ومَنْ عَقَرهُ كُلِبَ أَى يَاخُذُهُ دَاءٌ فيقالُ رَجُلٌ كَلِبٌ وقومٌ كَلْبَ أَى يَاخُذُهُ دَاءٌ فيقالُ رَجُلٌ كَلِبٌ وقومٌ كَلْبَ أَى يَالُهُ الشّاعر : هي دمَاؤُهُمُ مِنَ الْكَلَبِ الشّفَاءُ \*

وقد يُصَيبُ الكَلَبُ البعيرَ. ويقالُ: اكلَبَ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ السَّتَاءُ الكَلْبِ المَاسِلِ الخَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُ الكَلْبِ ، والكَلْبُ المسمارُ في قائمِ كَثِيرَةُ الكَلْبِ ، والكَلْبُ المسمارُ في قائمِ الشَيرِ الذي الشَيرِ الذي الشَيرِ الذي الشَيرِ الذي التَّي الذي اللَّذِي الذي المَّورُهِ المَالِدِ اللَّذِي الذي اللَّذِي الذي المَّورُهِ الكَلْبِ ، والكَلْبُ المسمارُ في قائمِ الذي المَّورُةِ الكَلْبِ ، والكَلْبُ المسمارُ في قائمِ اللَّذِيمَ خَرْزُهُ بَهُ المَالِدِ بِهِ ، وقلْ لَكُلْبِ في الاصطياد بِه ، وقلْ كَلْبُتُ اللَّذِيمَ خَرْزُهُ ، بذلك ، قال الشاعر :

بُ سَيْرُ صَناعٍ في أديم تَكُلُبُه \*
والكَلْبُ غُمْ في السَّماءِ مُشَبَّهٌ بالكَلْبِ
لكَوْنِه تابِعا لنَجْم يقالُ له الرَّاعي ، والكَلْبَتَانِ
الله مع الحَدّادينَ سُمِّيا بذلكَ تشبيها بِكَلْبَيْنِ في
اصطيادهِما وثني اللَّفظُ لكونههما النَّيْنِ ،

وَالْكَلُّوبُ شَيءٌ يُمْسَكُ به ، وكَلالِيبُ البازِي مَخالَبُهُ اشْتُقَ مِن الْكَلْبِ لِإِمْساكِهِ مَا يَعْلَقُ عَلَيهِ إِمْساكَ الْكَلْبِ .

كلف: الكلّفُ الإيلاعُ بالشيء ، يقالُ: كَلْفَ فُلانٌ بكذا وأَكْلُفَتُه به جـعَلْتُ كَلْفًا ، وَالْكَلُّفُ فِي السَّوْجُهِ سُمِّيَ لتــصَوُّرُ كُلُّفَةً به ، وتكلُّفُ الشيء ما يَفْعلُهُ الإنسانُ بِإَظْهَارَ كَلَف معَ مشَقَّة تَنَالُهُ فَي تَعَاطيـه وَصَارَت الكُلْفَةُ في التَّعَارِفُ اسْمًا للْمَشَقَّةَ ، والـتَكَلُّفُ اسْمٌ لما يُفْعَلُ بِمَشَقَّةِ أَو تَصَنُّعُ أَوْ تَشَبُّع ، ولذلك صار التَكَلُّفُ على ضَرْبَيْن : محمود : وهو ما يَتَحَرَّاهُ الإنسانُ ليتَوَصَّلَ به إلى أن يصيرَ الفعْلُ الذي يَتعَاطاهُ سهلاً عليه ويصير كَلفًا به ومُحبًا له ، وبهذا النَّظر يُسْتعملُ التَّكْليفُ في الله العبادات . والثاني : مَذْمُومٌ وهو ما لَتُحرَّاهُ الإنسانُ مُراءاةً وإيَّاهُ عُنيَ بقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا اسْأَلُكُمْ عليه منَّ أَجْرِ ومـــــا أَنَا منَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ ص / ٨٦ ] وقول النبي ﷺ : «أَنَا وَأَتْقِيَاءُ أُمَّتِي بُرَآءُ مِنْ التَّكَلُّفِ »(١) وقوله : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسُعَهَا ﴾ [ البقرة / نحوُ قوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السدين منْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ ﴾ [ الحج / ٧٨ ] وقـولُهُ :

 <sup>(</sup>۱) قــال النووى : ليس بثابت وقــال في المقاصــد :
 روى معناه بسند ضعيف .

﴿ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْنًا ﴾ [النساء/ ١٩] الآية. كلم: الكلْمُ التأثيرُ اللَّدْرَكُ بِإِحدَى الحاسَّينِ فالكلامُ مُدْرِكٌ بحاسَّةِ السَّمعِ ، والكَلْمُ بحاسَّةِ البَصرِ ، وكلَّمْتُه جرحته جراحة بان تأثيرُها ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعرُ:

\* وَالْكُلُمُ الْأَصِيلُ كَارْعَبِ الْكُلْمِ \* الكَلَمُ الْأُولُ جُمعُ كَلِمة ، وَالثاني جِراحاتُ والأَرْعبُ الأَوْسِعُ ، وقالَ أَخرُ :

\* وَجَرْحُ اللَّسانِ كَجرْحِ الْيَدِ \*

فَ الْكُلاَّمُ يُقَعُ عَلَى الْأَلْفَ اظَّ الْمُنْظُومَةَ وَعَلَى المعانى التي تحتهًا مجموعةً، وعندَ النحويين يقَعُ على الجيزء منهُ اسما كان أو فعلاً أو أداةً . وعند كثير من المُتكلِّمين لا يقَعُ إِلَّا على الجملة الْمُرَكَّبَة المفيدة وهو أخَصُّ مـنَ القول فإن القوْلُ يقَعُ عَنْدُهُمْ عَلَى المفردات ، والكَّلمةُ تقعُ عندهم على كل واحد من الأنواع المثلاثة ، وقد قيل بخلاف ذُلُّك ، قالَ تعالى : ﴿كُبُرَتْ كُلُّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [ الكهف/ ٥] وقوله : ﴿ فَتَلَّقَّى آدَمُ مَنَّ رَبُّهُ كَلَّمَاتٍ ﴾ [البقرة / ٣٧] قيل هي قوله : ﴿ رَبُّنَا ظَلَّمُنَا أَنْفُسَنَّا ﴾ [ الأعـراف / ٢٣ ] وقال الحـسن : هي قـوله : ﴿ أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدَكَ ؟ الْمُ تُسْكُنِّي جَنَّتُك ؟ المُّ تُسْجِدُ لي مُلاِّكَتَك ؟ المُّ تَسْبَقُ رَحْمَتُكَ غَضَبَك ؟ أَرْأَيْتَ إِنْ تُبْتُ أَكُنْتَ مُعيدى إلى الجَنَّة ؟ قال : نَعَمْ ا (٦) وقيل هي الأمانةُ

المعروضةُ على السماوات والأرض والجبالِ في قوله : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْسَانَةَ عَلَى السَّمُوات وَالْأَرْضُ وَأَلْجُبَالَ ﴾ [ الأحزاب / ٧٧ ] الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذْ الْتِلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَات فَأَمُّهُنَّ ﴾ [ البقـرَة / ١٢٤ ] قَيل: هَى الأَشْيَاءُ التمى امتَحَن اللهُ إِبْرَاهِيمَ بهـــا مــنْ ذبح وَلَدِه والحتان وَغيسرهما . وَقُولُهُ لَزَكَرِيًّا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبْشُرُكُ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِّمَة مَنَ اللهِ [ آل عمرانً / ٣٩] قيلَ همَّى كُلَّمةُ التَّوحيد، وقَيلَ: كَتَابُ الله وَقسِلَ: يَعْنَى بــه عــيـــــى ، وتُسْمَيَّةُ عــِــــــــى بكلمَة فــى هذه الآية ،وفي قُولُه: ﴿ وَكُلُّمُتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] لكُونُهُ مُوجَدا بكُنُّ المذكور في قوله : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عيسَى ﴾ [ آل عمران / ٥٩ ] الآية وقيل: لاهْتُدَاء الناس بـ كاهْتَدَانهم بكلام اللهِ تعالى ، وقيلَ: سُمَّى بــه لما خَصَّهُ اللهُ تُعالى به في صغَره ، حيثُ قبال وهُو في مَهْده : ﴿ إِنِّي عَبِدُ اللَّهَ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ [ مريم / ٣٠] الآية ، وَقَـيلَ سُمِّى كُلِّمَةَ الله تعالى منْ حيثُ إنَّه صار نَسيًّا كما سُمِّي النبيُّ ﷺ : ﴿ ذَكُوا رَسُولاً ﴾ [ الطلاق / ١٠ ، ١١ ] وقـــولَهُ : ﴿وَتَمَّتْ كُلَّمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الانعام/ ١١٥] الَّاية فالكلمَةُ ههُنا القَضيَّةُ ، فَكُلُّ قَضيَّة تُسمَّى كلمةً سواءٌ كان ذلك مُـقـالاً أو فعالاً ، ووصفُهـا

<sup>==</sup>كثير ( ١ / ١١٦ ) والبداية ( ١ / ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) قلت : انظر قول الحسن البصرى في تفسير ابن

رَبُّك أحكامهُ التي حكم بهـا وَيَيَّنَ أَنه شرَعَ العباده ما فيـه بلاغٌ، وقولُه : ﴿ وَتَمَّتُ كُلُّمَةً رَبُّكَ الْحُسنِي عَلَى بَنِي إِسْرَانِهِ لَ بَمَا صَبَّرُواْ ﴾ [الأعراف / ١٣٧ ) وَهذه الكلمة فيما قيلَ هي قوله تعَالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [القسصص / ٥] الآية ، وقبوله : ﴿ وَكُولًا كلمة سَبَقَت من ربِّك لَكَانَ لزامًا ﴾ [ طه / ١٢٩] ﴿ وَلَوْ لا كَلْمَةُ سَيِقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلى أجَل مُسمِّى لقُضى بينَّهُمْ السَّوري / ١٤] فإشارة إلى ما سبق من حكمه الذي اقتضاه حكْمتهُ وَأَنه لا تُبديلَ لكَلمَاته ، وقولُه تعَالى : ﴿ وَيُحتُّ اللهُ الْحَقُّ بَكُلُمَاتُه ﴾ [ يونس / ٨٢ ] أى بِحُجَجِه التي جَعلَهَا اللهُ تعالى لكم عليهم سُلْطَانا مُبُسِينا ، أي حُجَّةً قبوية . وقبوله : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ الله ﴾ [ الفتح / ١٥ ] هُ وِ إَشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ: ﴿ قُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعَى ﴾ [الفــتح/ ١٥] الآية ، وذلك أنَّ اللهُ تعـــالى جِعَلَ قُولَ هُؤُلاء الْمُنَافقين : ﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ ﴾ [ الفتح / ١٥ ] تبديلاً لكلام الله تعالى ، فنبه أنَّ هؤلاء لا يفعلون وكيفَ يفعلونَ وقد عَلم اللهُ تعَالَى منهم أنْ لا يتَأْتَى ذلك منهم ، وقد سَبِقَ بذلك حُكْمُه . وَمُكالِّمةُ الله تعالى العبد على ضَرْبين : أحدهُما : في الدُّنيا، والثاني: في الآخرة فما في الدُّنيا فَعَلَى ما نَبَّه عليه بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ ﴾ [ الشورى / ٥١ ] الآية ، وَّما في الآخرَةِ ثُوابٌ للمــؤمنين

بالصِّدْق ؛ لأنه يقالُ: قولٌ صدَّقٌ وَفعلٌ صدَّقٌ، و قِدلُه : ﴿ وَتُمَّتْ كُلُّمَةُ رَبُّك ﴾ [ الأنعام / ١١٥] إشارةٌ إلى نحب قوله: ﴿ الْبُومَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دينكُمْ ﴾ [ المائدة / ٣] الآية ، ونبَّه بذلك أنه لا تُنسَخُ الشريعةُ بعد هذا، وقيل : إشارة إلى ما قال عَلَيْ : ﴿ أُوَّلُ مَا خَلَقَ الله تعالى القَلَمُ فقالَ لَهُ: اجْر بما هُوَ كائنٌ إلى يَوْم القيامة "(١) وقيل الكلمة هي القرآنُ وتَسميتُه بكلمة كتسميتهم القصيدة كلمة فذكر أنها تتمَّ وَتَنْقَىُّ بِحَفْظُ الله تعالى إيَّاهاً ، فَعَبَّرَ عن ذلكُ بِلَفْظ المَاضَى تنبيهًا أنَّ ذلك في حُكْم الكائن والى هذا المعنَّى من حفظ القرآن أشارَ بقوله : ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَـؤُلاء ﴾ [الأنعام / ٨٩] الآبة ، وقيار: عنى به ما وَعَدَ من الثُّواب والعقباب ، وعلى ذلك قولُه تعبالي : ﴿بَلِّي وَلَكُنْ حَقَّتْ كَلَّمَةُ السَّغَذَابِ عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [الزمَر / ٧١] وقوله : ﴿وَكَذَلْكَ حَقَّتُ كَلَّمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس ٣٣] الآية وقيل: عنني بالكلمات الآيات المعجزات التي اقتَرَحُوها فنبَّه أنَّ ما أُرْسل من الآيات تَامُّ وفيه بلاغٌ ، وقوله: ﴿ لاَ مُبَدُّلُ لَكُلُّمَاتِه ﴾ [الانعام / ١١٥ ] ردُّ لقولهم: ﴿ اثْتُ بِقُرْآنَ غَيْرِ هَــذًا ﴾ [يونس / ١٥] الآية ، وقَـيلَ: أراد بكلمة

<sup>(</sup>۱) قلت : قد رواه ابسن أبى عاصم فى كتاب السنة (۲/ ۱۰۸ - ۱۰۸) والترمذى (۲/ ۲۳ ، ۲۳۲) وقال: حسن غريب ، وقد صححه الشيخ الألبانى

وكرامة لهم تَخْفَى علينا كيفيَّة ، ونَبَة أنه يحْرُمُ ذلك على الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَنَهُ وَلَكَ على الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَمُ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ الله ﴾ [ آل عمران / ٧٧] الآية وقوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعه ﴾ [النساء / ٤٦] جَمْعُ الكَلَمة ، وقيل : إنهم كانوا يُبدَلُونَ الألفاظ ويُغَيِّرُونَها ، قيل : إنه كان من جهة المعنى وهو حَمْلُه عَلَى غَيْرِ مَا قُصد به واقتضاه وهذا امثلُ القولين فإنَّ اللفظ إذا به واقتضاه وهذا امثلُ القولين فإنَّ اللفظ إذا تَدَاوَلَتُهُ الألبَينَةُ وَاشْتَهُرَ يَصْعُبُ تَبديلُه، وقوله : ﴿ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَوْ تَالينَا آية ﴾ [ البقرة / ١١٨ ] أى لولا يُكلَمننا اللهُ أَوْ النّسَاء اللهِ عَلْمُونَ لَمُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ أَوْ النّسَاء مُ إِلَى قوله : ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرةً ﴾ [النساء / ١٥٣] .

کلا : کَلا رَدْعٌ وزَجْرٌ وإَبْطَالٌ لَقُولِ القَائِلِ، وَلَكُ نَفْسِيضُ أَى فَى الْإِنْسِاتِ ، قَسَالَ : ﴿ كَلاّ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ إلى قبوله : ﴿ كَلاّ ﴾ [مريم / ٧٧ ، ٧٩ ] وقال تعالى : ﴿ لَمَلَّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتُ كَلاّ ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتُ كَلاّ ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ عَلِياتِ ، وقال : ﴿ كَلاّ لَمَا الْمَرَةُ ﴾ [ عبس / ٢٣] .

الكلاءة حفظ الشيء وتَبْقِيَتُهُ ، يقالُ كَلاَك اللهُ وَبَلْغَ بِكَ أَكْلاَ السّعُمْ ، وَاكْتلاَتُ بِعَينْ كَلْ اللهِ وَبَلَغَ بِكَ أَكْلاً السّعُمْ ، وَاكْتلاَتُ بِعَينْ كَلْ مَنْ يَكُلْ وَلَى مَنْ يَكُلْ وَلَى مَنْ يَكُلُ وَلِهُ كُمْ ﴾ [الانبياء/ ٤٣] والمُكلاً مَوْضِعٌ تُحْفَظُ فيه السّفُنُ والكلاء مُوضِعٌ بالبَصْرة سمّى بذلك

ورُوَى أنه عليه الصلاةُ والسلامُ: نَهَى عِنْ الكالمِ بِالكالمِ (١). والكلا العشبُ الـذي يُحفَظُ وَمكانٌ مَكُلاً وكالِئٌ يكثُرُ كلَّوُهُ.

كلا : كلا في التّنية ككُلُّ في الجمع وهو مُفْرِدُ اللفظ مُثنى المعنى عَبْرَ عنه بلفظ الواحد مَرَّة اعتباراً بلفظه ، وبلفظ الاثنين مرَّة اعتباراً بعناه قال : ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عَنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كلاهُما ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] ويقالُ في المؤنّث كلاهُما ﴾ ومتى أضيف إلى اسم ظاهر بقى المؤنّث عَلَى حَالته في النّصب والجرّ والسرقع ، وإذا أضيف إلى مضمر قلبت في النّصب والجرّ والسرقع ، وإذا أضيف إلى مضمر قلبت في النّصب والجرّ ياء ، فيقالُ : رَأَيْتُ كليهماً ومررتُ بكليهما ، قال : ﴿ كُلْتَا الجَنْتَيْنِ آتَتَ أَكُلُها ﴾ [ الكهف / ٢٣ ] وتقُولُ في الرفع جاءني كلاهُما .

كم : كُمْ عَبِارَةٌ عَنِ الْعَدَدِ وَيُسْتَعْمَلُ فَي باب الاسْتِفْهَامِ وَيُنْصَبْ بَعْدُهُ الاَسمُ الذي يُمَيَّزُ به نُحودُ ، كَمْ رَجُلاً ضَرَبْتَ ؟ ويُستَعْمَلُ في باب الخبير ويُجَرُّ بَعْدَهُ الاسمُ الذي يُمَيَّزُ به نحوُ: كَمْ رَجُلِ ! وَيَقْتَضِي معنى الكَثْرَةِ ، وقد يدخُلُ مِنْ في الاسمِ الذي يُميَّزُ بَعْدَه نحوُ :

<sup>(</sup>۱) [ضعيف]

رواه الدارقطني ( ٣١٩) .

وقال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصع اهـ وعلته موسى بن عبيدة، وهو ضعيف .

﴿وَكُمْ مِنْ قَرْيَةَ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [ الأعراف / ٤] ﴿ وَكُمْ قُصَمْنَا مِّنْ قَرْيِكِ عَانَتْ ظَالَمَةً ﴾ كن: الكنُّ ما يُحْفَظُ فيه الشيء ، ويقالُ: [الأنبياء/ ١١] والكُمُّ من يُغَطِّي اليَّدَ من القَميصِ ، والكِمُّ مَا يُغَطَّى الثَّمَرَةَ وجمعُه ﴿ بِمَا يُسْتَرُ بِبَيْتِ أَو ثَوبِ وغيرِ ذلكَ منَ الأجسام، اكَمَامٌ قَدَالَ : ﴿ وَالسَّنْخُلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ﴾ [قال تعالى : ﴿ كُسْأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الرحمة / ١١] والكُمَّةُ ما يُغَطِّي الرأسَ كالْقَلَنْسُو َة

فالعَشَرَةُ هي العَدَدُ الكاملُ.

العينِ وقد يقالُ لِمَنْ تَذْهَبُ عَيْنُهُ ، قالَ :

\* كَمهَتْ عَيْنَاهُ حتى الْيَضْتَا \*

كَنْنْتُ الشَّىءَ كَنَّا جَعَلْتُهُ فِي كِنَّ وخُصَّ كَنَنْتُ [الصافات / ١٤٩] و ﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾ [ الطـور / ٢٤ ] وَأَكْنَنْتُ بَمَا يُسْتَرُ فَى الــنَّفْسِ كمل : كمالُ الشيء حُصُولُ ما فيه الغَرَضُ | قال تعالى : ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فَسَنَّى أَنْفُسَكُمْ ﴾ منه، فإذا قيلَ كَمُلَ ذلك فَمَعْنَاهُ حَصَلَ ما هو [البقرة/ ٢٣٥] وجمعُ الكنِّ أكْنَانٌ ، قال الغـرضُ منه وقـولهُ : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعْنَ ۗ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجَبَالُ أَكْنَــانًا ﴾ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن ﴾ [ البَّقرة / ٣٣ ] [النحل / ٨١ ] والكنَّانُ اَلغطَّاءُ الذَّى يكنُّ فيه تنبيهًا أنَّ ذلك غَايَةُ مَا يَتَعَلَّقُ به صَلاحُ الْولَد . الشيء والجمعُ أكنَّةٌ نَحوُ غَطَّاء وَأَغْطِيَة . قالَ : وقدولهُ : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يَوْمَ ۗ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىكَ قُلُوبَهُمْ أَكَنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ الْقَيَامَةَ ﴾ [ النحل / ٢٥ ] تنبيهًا أنه يَحْصُلُ [ [الانعام / ٢٥ ] وقولهُ تعالَى : ﴿ وَقَالُوا لَهُمْ كُمَالُ العَقُوبَة . وقولهُ : ﴿ تَلُكَ عَشَرَةٌ ۗ الْقُلُوبُنَا فِي أَكُنَّة ﴾ [ فصلت / ٥ ] قيلَ: معنَاهُ كَامِلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ، قيلَ : إنما ذَكَرَ في غطاء عن تُفَهِّم ما تُورِدُهُ علينا كما قالوا : العَشَرَة وَوصَفَها بالكَامِلَة لا ليُعَلَّمنَا أنَّ السَّبْعَةَ ﴿ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ [ هود / ٩١ ] الآية والنَّلاثَةَ عَشَرَةٌ بَلْ لِيُبَيْنَ أَنَّ بِحُصُولَ صِيامِ الوقولُه : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مَكْنُون ﴾ العَشَرَةِ يَحْصُلُ كَمَال الصومِ القائمِ مقامَ [الواقعة/ ٧٧، ٧٧] قيلَ: عَنَّى بالكِتَّابِ الهَدَى، وقيلَ : إنَّ وَصفَهُ العَشَرَةُ بالكاملة الكُنُونِ: اللَّوحَ المحفوظ ، وقيلَ هو قُلُوبُ اسْتِطْرَادٌ في الكلام وتنبيه على فَضِيلَةٍ له فسيما المؤمنينَ ، وقيلَ ذلك إِشَارَةٌ إلى كُوْنِهِ محفوظًا بَيْنَ عَلَم العَدَدِ وَأَنَّ العَشَرَةَ أَوَّلُ عِقَد يِّنتُهِي إِلَيْهِ عِندَ الله تعالى كما قالَ : ﴿ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ الْعَدَدُ فَيَكُمُلُ وَمَا بَعْدَهُ يَكُونُ مُكَرَّزًا مَمَّا قَـبِلَةً ۗ [ الحجـر / ٩ ] وَسُمَّيَتُ المراةُ المتــزوجَةَ كَنَّةً، لكونِهـا في كِنَّ من حِفْظِ رَوْجِها كــما سُمَّيتُ كمه : الأكْمَةُ هـو السذى يُولَدُ مَطْمُوسَ مُحْصَنَةً ؛ لكونهساً في حَصْنِ مِنْ حِفظ رَوْجِها، والكِنَانَةُ جُعْبَةٌ غَيْرُ مَشْقُوقَةً .

كند : قـوله تعـالى : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لُوبِّهُ لَكَنُودٌ ﴾ [ العاديات / ٦ ] أي كَفُورٌ لنعمَّــته كقولهم : أرضُ كُنُودٌ إذا لم تُنبِتُ شَيْئًا .

كُنْو : الكَنْزُ جَعْلُ المال بَعْضُهُ على بعض وحـفظُه وأصْلُه من كَنَزْتُ التَّمْرَ في الوعـاء ، وزمنُ الكنَاز وقتُ مـا يُكْنَزُ فيـه التَّمْرُ ، وَنَاقَةُ كَنَازٌ مُكْتَنَزَةَ اللَّحْم ، وقـــولهُ : ﴿ وَالسَّذِينَ ۗ [ الحاقة / ٤٢ ] . يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ ﴾ [ التوبة / ٣٤ ] أي يَدَّخُرُونَهَا ، وقسوله : ﴿ فَلَوْقُوا مِسَا كُنْتُم تَكْنزُون ﴾ [ التربة / ٣٥ ] وقولهُ : ﴿ لَوْلا أُنْزَلَ عَلَيْه كَنْزٌ ﴾ أي مالٌ عظيمٌ : ﴿ وَكَانَ | الَّذَي يُلْعَبُ به . تَحْتُهُ كُنْزٌ لَهُمَا ﴾ [ الكهف / ٨٢ ] قيل: كان صَحيفَةَ علم .

كهف : الْكُهْفُ الغارُ في الجَّبَل وَجَمْعُهُ كُهُوفٌ ، قال : ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ السَّكَهُفَ ﴾ [الكهف / ٩].

كهل : الكَهَلُ من وخَطَهُ الشَّيبُ ، وقال : ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدَى مَتِينٌ ﴾ ﴿ وَيُكُلُّمُ السِّنَّاسَ فسسى المَهْد وكَهْلا وَمَنَ الصَّالحينَ ﴾ [ آل عـمــران /٤٦ ] ، وَاكْتَهَلَ النَّبَاتُ إذا شـــارَفَ الـيُّبُوسَةَ مُشَارِفَةَ الكَهْل الشَّيبَ، قال:

\* مؤزَّرٌ بهَشيم النَّبْت مُكْتَهِلُ \*

كهن : الكاهنُ هُـو الذِّي يُخْبُرُ بِالأخْبَار الماضيَة الحَفَيَّة بضَرَّب منَ الـظُّنُّ ، والعــــرافُّ الذي يُخبرُ بَالَاخبَارُ المُسْتَقْبَلَةِ على نحـو ذلك ولكون هاتَيْنِ الصِّساعَتَيْنِ مَبْنِيَّتُيْنِ على الظُّنِّ

الذى يُخطئُ ويصيب قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَنْ أَتَّى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ مِمَا قَالَ: فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أَنْزِلَ علَى أبي القَاسَم » (١). ويقالُ كَهُنَ فُلانٌ كَـهانَةً إِذَا تَعَاطَى ذَلَك وكَهَن إِذَا تَخَصُّصَ بِذلك وَ تَكَهِّنَ تَكَلُّفَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ بِقُولَ كَاهِنِ قَلْيلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾

كوب : الكُوبُ قَدَحٌ لا عُرُوةَ لـ وَجَمْعُهُ أَكُواَبٌ ، قال : ﴿ بِأَكُواَبِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسِ مِنْ مَعين ﴾ [ الواقعــة / ١٨ ] والكُوبَةُ الطَّلِّلُ

كيد : الكَيْدُ ضربُ من الاحتيال وقد يكون مَذْمُومًا وَمُدُوحًا وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي المَذْمُومِ بعضُ ذلك؛ محمودًا ، قال : ﴿ كَذَلْكَ كَدُنَّا لَيُوسُفُ ﴾ [ يوسف / ٧٦ ] .

[الأعراف / ١٨٣] قال بعضهم : أراد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد [ ٢ / ٤٠٨ ، ٢٢٩ ، ٢٧٦ ] وأبو داود ( ۳۹۰٤ ) والتسرمندي ( ۱۳۵ ) وقسال الترمىذي : وضعف البخاري هذا الحديث من قبل إسناده، ورواه الحاكم ( ١ / ٨ ) وصححه على شرط الشيخين وقد صحح الحديث الشيخ الألباني .

وانظر: الإرواء [٢٠٠٦].

يُسْتَعْمَلُ في كسادَ أن إلا فسى ضسرورة الشُّعْر، قال:

\* قد كاد من طُول البِلَى أَنْ يَمْحَصا \* أَى يَضَى ويُدُرَسَ

كور: كُورُ الشيء إدارتهُ وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة ، وقوله : ﴿ يُكورُ اللّيلَ عَلَى النّهَارَ وَيُكورُ اللّيلَ ﴾ [الزمر/٥] فإشارة إلى جريان الشّمْسِ في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . وطَعنه فكورَهُ إذا القاه مُجتّمعًا ، واكْتَارَ الفسرسُ إذا أدار ذَنَبهُ في عَدْوِه ، وقيل لإبل كثيرة كورٌ ، وكوارةُ النّخل معروفة والكورُ الرّحلُ ، وقيل لكل مصر: كُورة وهي البُقْعةُ التي يَجتَمعُ فيها لكل مصر: كُورة وهي البُقْعةُ التي يَجتَمعُ فيها قرّي ومَحالٌ .

كأس : قال: ﴿ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ [ الإنسان / ٥ ] والكاسُ الإناءُ بما فيه من الشراب وَسُمِّى كُلُّ واحد منهما بانفراده كأسًا ، يقالُ : شَرِبْتُ كأسًا ، وكأسٌ طَيَّبةُ يعنى بها الشرابَ ، قال: ﴿ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينَ ﴾ [ الواقعة / ١٨ ] وكأست الناقة تكوُّسُ إذا المقريحة ، وأكاس الرجُلْ ، وأكيَسَ إذا ولَدَ الْخَياسًا ، وَسُمِّى الغَدْرُ كَيْسانَ تَصَوَّرًا أنه أولادًا أَكْياسًا ، وَسُمِّى الغَدْرُ كَيْسانَ تَصَوَّرًا أنه ضَرْبٌ من استعمال الكيْسِ أو لأنَّ كيْسانَ كَانَ رَجُلاً عُرِفَ بالغَدْرِ ثَمَّ سُمِّى كُلُّ غادر به كما أنَّ الهَالكِيَّ كانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ الجَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَا الهَالكِيِّ كانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ الجَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَا الجَادَة قَمَّ سُمُّى عَلْ الجَدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَا الجَدَادَة قَمَّ سُمُّى المَّالِكِيَّ كَانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ الهَالكِيَّ كَانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ الجَدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ فَا المَنْ عَلَا الْكَادَة قَمَ المَّمَى عَلَّ المَالكِيَّ كَانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّ الهَالكِيَّ كَانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّهُ المَّالِيَّةُ المَا عَلَا عَرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى المَّالِيَّةُ عَلَا الْتَكُونُ المَالِكِيَّ كَانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالجِدَادَة قَمَّ سُمُّى أَلَّهُ المَالِكُونَ عَلَالْ عَلَالِهُ الْعَالَةُ الْعَلَالِيَّةُ الْعَلْمَ المَّالِيْ الْعَلْمَ المَّالِيَّةُ الْمُنْ المَالِكُونُ المُعْالِقُونَ المَالْعُلْمُ المُنْ المُعْلَادِ الْمُ المُعْمَلِ المُعْلِمِ المَالِكِيْ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المُعْلَمُ المَالِكُونَ المُولِقُونَ المُؤْمِنَ المُعْلَمِ المُعْلَمَ المَّالِقُونَ المُعْلَمِ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِعَالَةُ المَالِعَالَةُ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المَالِعُونَ المَالِعُلُونَ المُعْلَمِ المَالِعُلُمُ المَالِعُلُونَ الْمُعْلِمُ المَالِعُونَ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المَالِعُلُمُ الْمُعْلَمُ المَالِعُلُمُ الْمُعْلِمُ المَالِعُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المَالِعُ المَالْمُ المُعْلِقُ الْمُع

بالكَيْد: العــذابَ ، والصَّحيحُ أنه هو الإمــلاءُ والإمهالُ المؤدِّي إلى العقاب كقوله: ﴿ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ أَنَّ الله لاَّ يَهُدى كَيْدَ الخَائنين ﴾ [ يوسف / ٥٢ ] فَخُصَّ الْخائنين تنبيلها أنه قد يَهْدى كَيْدَ منْ لَم يقصدْ بكَيْده خيانَةُ ككَيْد يُوسُفَ باخيه وَقُولُهُ: ﴿ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ٥٧] أي : الأريدَنَّ بها سُوءا وقال : ﴿ فَأَرَادُوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينِ ﴾ [ الصافات / ٩٨] وقوله : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴾ [المرسلات / ٣٩] وقـال : ﴿ كَيْدُ سَاحَرَ ﴾ [طه / ٦٩] ﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طّه / ٦٤ ] ويقال : فُلانٌ يَكَيدُ بِنَفْسه أَى يَجـودُ بها وكاد الزَّنْدُ وإذا تــباطأ بإخــراج ناره وَوُضعَ كادَ لْقَارِيَّة الفعل، يقالُ: كادَ يَفْعَلُ إذا لم يكُنْ قد فعل ، وإذا كان معه حرف نَفْي يكون لما قَدْ وَقَعَ وَيَكُونُ قَريبًا منْ أَنْ لاَ يَكُونَ نحو قُولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيِّنًا قَلِيلًا ﴾ [ الإسراء / ٧٤ ] ﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾ [ الإسراء/ ٧٣] ﴿ تَكَادُ السَّمُواتِ ﴾ [ مريم / ٩٠] ﴿ يَكَادُ البرقُ ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾ [ الحج/ ٧٢ ] ﴿ إِنْ كَدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ [ الصافات / ٥٦ ] ولا فرق بين أن يكون حرفُ النَّفْي مُتَقَدَّمًا عليه أو مُتَاخِّرًا عنه نحوُ: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [ البقرة / ٧١] ﴿ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ [ النساء / ٧٨ ] وقَلَّمــا

كلُّ حَدَّاد هالكيًّا .

كيف : كيف لفظ يُسْأَلُ به عمّا يَصِحُ أَن يقالَ فيه شبيه وغير شبيه كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم ، ولهذا لا يصحُ أَن يقالَ في الله عز وَجلَّ كيف ، وقد يُعبَرُ بِكَيْفَ عن المسؤول عنه كالأسود والأبيض فإنَّا نُسَمَّيه كَيْفَ، وكلُّ ما أخبر الله تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمُخاطب أو توبيخًا نحو: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله ﴾ [البقرة/ ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَهُدى الله ﴾ [البقرة/ ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُسْركينَ عمران / ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُسْركينَ عمران / ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُسْركينَ عمران / ٢٨] ﴿ وَنَظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ عَمْدُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ ﴾ [الإسراء / ٨٤] ﴿ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ يَبُدئُ اللهُ الخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ بَدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كَيْفَ يَبْدِئُ الله الخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كيف يَبْدئُ الله الخَلْقَ ثُمْ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كيف كيف يَبْدئُ الله الخَلْقَ ثُمْ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كيف كيف يَبْدئُ الله الخَلْقَ ثُمْ يُعيدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كيف كيف يَبْدئُ الله الخَلْقَ الله عنه الله كيفون اله كيفون الله كيفون الهيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون

كيل: الكيْلُ كَيْلُ الطعام، يقالُ كلْتُ لهُ الطعام إذا تَوَلَيْتُ ذلك له ، ، وكلْتُه الطَعام إذا أعطَيْتُه كَيْلاً ، واكتلْتُ عليه اخذت منه كيْلاً ، قال الله تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلمُطَفَّقِينَ الذّينَ إذَا الْحَتَالُوا عَلَى السّنَاسِ يَسْتُونُونَ وَإِذَا كَالُوهُم ﴾ الكتّالُوا عَلَى السّنَاسِ يَسْتُونُونَ وَإِذَا كَالُوهُم ﴾ المكتالُوا عَلَى السّنَاسِ يَسْتُونُونَ وَإِذَا كَالُوهُم ﴾ المكتالُ فَحَتُ عَلَى تَحَرَّى العَدْلِ فَى كل ما وقع بالكيْلِ فَحَتْ عَلَى تَحَرَّى العَدْلِ فَى كل ما وقع فيه أخذ ودفع وقوله : ﴿ فَأَوْفِ السّكيْلَ ﴾ فيه أخانًا نكتلُ ﴾ [يوسف / ٨٨] ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتُلُ ﴾ [يوسف / ٦٣]

٦٥ ] مقْدَارَ حمْل بَعير .

كان : كان عبارة عمَّا مضى من الزَّمَان وفى كثيـر من وصف الله تعالى تُنْبِئُ عن معنى الأرلية ، قال : ﴿ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيء عَلَيمًا ﴾ [ الأحزاب / ٤٠ ] ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٧ ] وما استُعْملَ منهً فَى جنس الشَّىء مُتَعَلِّقًا بوصْف له هو مــَوجودُ فيه فتنبيهٌ عَلَى أَن ذلك الوصفُّ لازمٌ له، قليلُ الأنْفكَاك منه نحو قوله في الإنسان: ﴿وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [ الإسراء / ٦٧ ] ﴿ وَكَانَ الإنسانُ قَتُورًا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٠ ] ﴿ وَكَانَ الإنسانُ أَكْثَرَ شَيء جَدَلاً ﴾ [ الكيف / ٥٤ ] فذلك تنبيه على أن ذلك الوصْفَ لازمٌ له قليلُ الأنْفكاك منهُ ، وقـولُه فـى وَصْف الشـيَّطان ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان / ٢٩] ﴿ وَكَــانَ الشَّيْطَانُ لربَّهُ كَفُورًا ﴾ [الإســراء / ٢٧] وَإِذَا اسْتَعــُـملَ فِي الزَّمَان الماضى فقــد يجورُ أن يكون المُسْتَعْمَلُ فَــيه بَقَىَ عَلَى حالت كما تقدَّم ذكْرُه آنفًا ، وَيجوز أن يكونَ قد تَغيَّرَ نحوُ كان فُلانٌ كذا ثم صارَ كَـذا، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَن يكون الزمـانُ الْمُسْتَعْمَلُ فيه كان قد تقدّم تقدمًا كثيرًا نحو أن تقول : كَانَ فِي أُوَّلِ مَا أُوْجِـدِ اللهِ تعـالي ، وبَيْنَ أَن يكونَ في زمان قــد تقدّم بآن واحد عن الوقت الذي اسْتَعْمَلَتْ فيه كان نــحوُ أن تَقُولُ كان آدمُ كــٰذا ، وَبَيْنَ أَن يُقالَ كــانَ زيدٌ ههنا ، وَيكُونُ

بَيْنَك وبَيْنَ ذَلَكَ الزَّمَان أدنى وَقْت ولهـذا صَحَّ أن يُقال: ﴿ كَيْفَ نُكَلُّمُ مَنْ كَالًا مُ اللَّهُ صَبِيًا﴾ [مريم / ٢٩ ] فأشارَ بكانَ أنَّ عيسي وحالتَهُ التي شــاهَدَهُ عليهــا قُبَيْلٌ ، ولَيْسَ قولُ من قيال: هذا إشارة إلى الحال بشيء الأنَّ ذلك إشارةٌ إلى ما تَقَدَّمَ لكن إلى زمان يَقُرُبُ من زمان قــولهم هذا ، وَقُولُهُ : ﴿ كُنْتُمْ خُيْرَ أُمَّةً ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] فقد قيلَ: معنَى كُنتُم معنَى الحال وكيسَ ذلك بشيء بَلُ إنَّما ذلك إشارةٌ إلى أنكُمْ كُنتُمْ كذلك في تَقدير الله تعالىي ، وقولهُ : ﴿ وَإِنْ كَــاَنَ ذُو عُسْرَةً ﴾ [البقرة / ٢٨٠] فقد قيلَ مَعْنَاهُ حَصَلَ وَوَتُّعَ والحَوْنُ يَسْتَعْمَلُهُ بعضُ الـنَّاسِ في اسْتَحَالــة جَوْهَر إلى مـا َهُو دُونَهُ وكـــثــــرٌ من الْمُتَكَلِّمينَ يَسْتَعْمَلُونَهُ في مسعنى الإبداع ، وَكَيْنُونَةٌ عَندَ بعضَ الـنَّحَويينَ فَعْلُولَةٌ وأصْلُهُ كَوْنُونَةٌ وَكَرَهُوا الضَّمَةَ والواوَ فَقَلَبُوا وعندَ سيبَويه كَيْونُونَةٌ عَلَى وَزْنَ فَيْعِلُولَة، ثم أَدْغُمَ فصارَ كَيِّنُونَةٌ ثم حُذْفَ فَـصَـارَ كَيْنُونَةُ كَـقـولهم في مَيَّت مَيْتٌ وأصلُ مَيُّتِ مَيْوِتٌ ولم يقولوا كَيُّنُونَةً على الأصل كما

قَالُوا مَيِّتُ لِثُقَلِ لَفُظْهِا. والمَكانُ قَـيل: أَصْلَهُ مَن كَـان يكونُ فَلمًا كَثُرَ فَى كـلامهِمْ تُوهُهِّمَت الميمُ أَصْلَيَّةٌ فقيلَ تَمَكَّنَ كما قيل فى المسكين تمسكنَ، واستُكانَ فُلانٌ تَضَرَّعَ وكـأنه سكَنَ وَتَرَكَ الدَّعَةَ لِضَرَاعَتِه، قـال: ﴿ فـمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ [المؤمنون / ٧٦].

كوى : كَوَيْتُ الدَّابةَ بالنارِ كَيًّا ، قال : ﴿ وَتُتُكُونَى بِهَا جِبَاهِ هُمْ وَجُنُّوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٥٣] وكى علَّةٌ لفعْلِ الشيء وكَيْلا لانتفائه ، نحو : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةٌ ﴾ [ الحشر / ٧] . كاف : الكاف للتشبيه والتَّمشيلِ ، قال تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ صَفُّوان عَليه تُرابٌ ﴾ تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلُ صَفُوان عَليه تُرابٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٤] معناه وصَفَهُمْ كُوصْفه وقولُهُ: ﴿ كَالذَى يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] ليس بتشبيه وإنما هو تمثيلٌ كما الآية، فإن ذلك ليس بتشبيه وإنما هو تمثيلٌ كما يقولُ النَّحْوِيُّونَ مَثِلاً فالاسمُ كقولكَ زيدٌ أي يقولُ النَّمْيلُ أَكْثُرُ مِن التشبيهِ لأنَّ مِثْلاً .

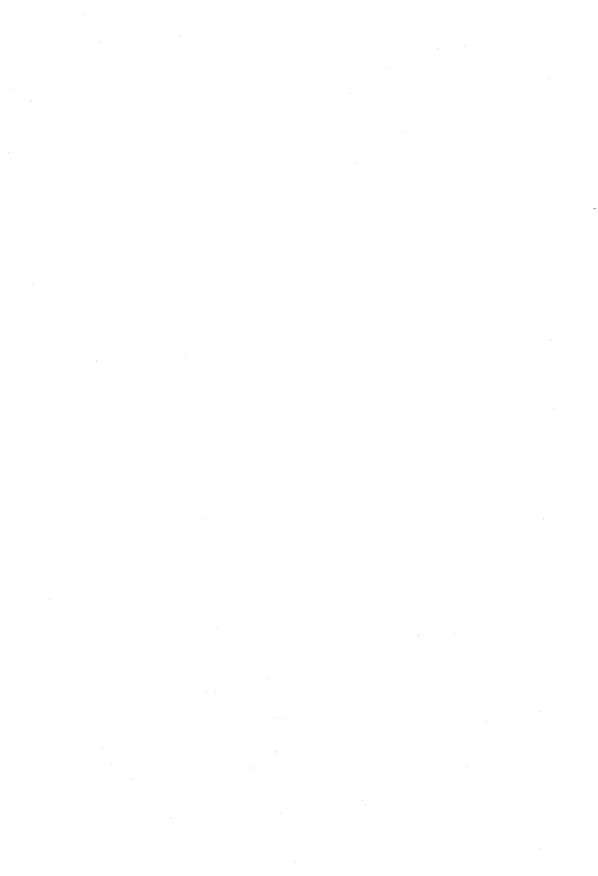

## كتاب السلام

وسُمِّيَ بذلك لكونه خالصَ ما في الإنسان من ومنه حَسَبٌ لُبَابٌ. معَانيه كَاللَّبَابِ واللُّبِّ منَ الشيءِ ، وقيلَ: هو [البقرة/ ٢٦٩] ونحو ذلك من الآيات، في ابنها: اضربه كي يَلَبَّ ويقودَ الجيشَ ذا اللَّجَبُ ، ورجَلُ البَّبُ من قصوم ألبَّاءَ ، وَمَلْبُوبٌ معـروفٌ باللُّبِّ ، والبَّ بالمكان أقامَ وأصلُهُ في البَعِيرِ وهو أن يُلْقِيَ لَبُّتُهُ فيه أي سعَة . وقولُهُم : لَبَّيك قيلَ : اصلُه من لبَّ بالمكان والبُّ أقامَ بـ وثُنِّيَ ؛ لأنه أرادَ إجابةً بعـدُ إجابةً ، وقـيلَ : أصلُه لَبُّبَ فَـأَبْدلَ من أَحَدِ السِاآت ياء نحـوٌ تَظَنَّيْتُ وأصلُه تَظَنَّنتُ،

لولدِها ، وقـيلَ : مـعناهُ إخـلاصٌ لَكَ بعـدَ

لب : اللُّبُّ الْعَقْلُ الخالصُ من الشُّوائِبِ | إخلاصِ من قولِهم : لُبُّ الطُّعامِ أي خالِصُهُ

لبث : لَبِثَ بالمكان أقامَ به ملازمًا له ، مَا رَكَـى مِنَ العَقْلِ فَكُلُّ لُبٌّ عَـقُلٌ وليْسَ كُلُّ ۗ قال: ﴿ فَلَبَثَتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة ﴾ [العنكبوت/ عَقْلِ لُبًّا، وَلَهَـذَا عَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْأَحَكَامَ التِّي ۗ ١٤ ] ﴿ فَلَبْثَ سَنَيْنَ ﴾ [ طه / ٤٠ ] قال : لا يُذْرِكُهَا إِلاَّ العُقُـولُ الزَّكِيَّةُ بِـأُولِي الألبابِ ﴿ كُمْ لَبِنْتُمْ قَالُوا لَبِنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ ، نحوُ قُوله : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحُكْمَةَ فَقَد أُوتِي ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾ [ الكُّهف / خَيْرًا ﴾ إلى قـــولهُ : ﴿ أُولُو الألبَـــاب ﴾ [ ١٩ ] ﴿ لَمْ يَلْبُنُوا إِلَّا عَشَيَّةٌ ﴾ [ النازعات / ا ٢٤] ﴿ لَمْ يَلَبُّنُوا إِلاَّ سَاعَةً ﴾ [ الاحقاف / ولَبَّ فُلانُ يَـلَبُّ صَارَ ذَا لُبُّ ، وقــالت امراةُ ۗ [ ٣٥ ] ﴿ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهينَ ﴾ [ سبا/

قال تعالى : ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ﴾ [الجن / ١٩] أي مُجْتَمعَة ، الواحدَة لُبْدَةً كَالَـلُّبُدُ الْمُتَلَّبُـدُ أَى الْمُجْتَمِعِ ، وقيلَ : معناهُ صَدْرَهُ ، وتَلَبُّ إذا تَحَزَّمَ وأصلُهُ أَنْ يَشُّدًّ ۗ كانوا يَسْقُطُونَ عليه سقوطَ اللُّبد ، وَقُرئَ : لَبَّتَهُ، وَلَبَّبْتُهُ ضِرِبْتُ لَبَّتَهُ وَسُمِّيَ اللَّبَّةَ ، لكونه ﴿ الْبُدَا ﴾ أي مُتَلَبِّدًا مُلْتَصقًا بعضُها ببُعض موضعَ اللُّبِّ ، وفُــلانٌ في لَبَبِ رَخِي أى في اللَّزَاحُم عليه ، وجَمْعُ اللَّبُدُ ٱلْبَادُّ وَلُبُودٌ ، وقد الْبَدْتُ السَّرْجِ جَعَلْتُ لَـهُ لَبْدًا وَٱلْبَدْتُ الفَرَسَ الْقَيْتُ عليه اللِّبُ لَ نحو ٱسْرَجْتُهُ وَالْجَمَــُهُ وَأَلْبَبْتُهُ، وَاللَّبْدَةُ القِطْعَةُ مِنهَا ، وقيلَ: هو أَمْنَعُ من لبدة الأسد أي من صدره ، ولبد السَّعر وقيلَ : هو من قـولهم : امرأةٌ لَبَّةُ أي مُحـبَّةٌ | والبَدَ بالمَكَان لَزِمَـهٌ لزومَ لُبُدِهِ ، وكَبِدَتِ الإبَلُ لَبُدًا أَكْثُـرَتْ من الكلإ حتى أَتْعَبُـهَا ، وقولُه :

طائرٌ من شأنه أن يَلْصَقَ بالأرض وآخر نُسُور الوَلِبسَ الجُوع ونَحو ذلك ، قال الشاعرُ : لُقْمَانَ كَانَ يَقَالُ له : لُبَدُ ، وَٱلْبَدَ البَعِيرُ صارَ ١٨٧ ] فَسَمَّاهُنَّ لِباسًا كُما سَمَّاهَا الشاعرُ إِزَارًا مُسْتَمْتَعُ ، قال الشاعر : فى قوله :

\* فدى لَك من أخى ثقة إزارى \* وَالتَّشْبِيهُ ، قال تعالى : ﴿ وَلَبَاسُ التَّقْوَى ﴾ [ ١٥ ] وقــَال : ﴿ مَنْ بَيْسَ فَــرْث وَدَمَ لَبَـنَّا [الأعراف / ٢٦] وقدولهُ : ﴿ صَنَّعَةَ لَبُوسِ ﴿ خَالصًا ﴾ [ النحل / ٦٦] ، ولابِّنْ كَأْفُرَ لَكُمْ ﴾ [ الأنبـياء / ٨٠ ] يعنى به الدُّرع الله عندَهُ لَبَنَّ وَلَبَنتُهُ سَقَيْتُهُ إِياهُ وفَرَسَ مَلبُونٌ ، وَقُولُهُ: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [والْبَنَ فُلانٌ كَـثُرَ لَبَنُهُ فهـ و مُلْبِنٌ والْبَنَتِ النَاقةُ

﴿ مَالاً لُبُدًا ﴾ [ البلد / ٦] ،أى كشراً الباسًا عَلَى التَّجْسيم والتشبيه تصويراً له ، مُتَلَبِّدًا ، وقيلَ : ما له سَبَدٌ ولا لَـبَدٌ ، ولُبَدُ الْ وذلك بحسَب ما يَقُولُون : تَدَرَّعَ فُلانُ الفَـقْرَ \* وكِسُونَهُمْ مِنْ خَيْرِ بُرْد مُنَجَّمٍ \*

ذَا لَبْدِ مِن النَّلْطِ وقد يُكَنَّى بذلك عن حُسنهِ ، ﴿ نَوْعُ مِنْ بُرُودِ اليَّمَن يعني به شَعَرًا ، وقرأ لدلالة ذلك منه على خَصْبِهِ وسمَّنهِ، وألبَّدْتُ المعضهم : ﴿ وَلَبَّاسِ التَّقْوَى ﴾ [ الأعراف / القِرْبَةَ جعلتها في لَبِيدٍ أي في جوَالِقَ صَغيرٍ. [٢٦] من اللَّبْسِ أي السَّتَـرِ وأصلُ اللَّبْسِ سَتْرُ ليس : لَبسَ النَّوْبَ اسْتَتَوَ به وَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ الشيءِ ، ويقال ذلك في المعَاني ، يقالُ : ومنه ﴿ يَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا ﴾ [ الكهف / البَسْتُ عليه أمْرَهُ ، قال : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا ٣١] وَاللَّبَاسُ وَاللَّبُوسُ وَاللَّبُسُ مَا يُلْبَسُ ، قال إِيكِسُونَ ﴾ [ الانعام / ٩ ] وقال : ﴿ وَلاَ تعالى : ﴿ قَدْ انْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى ﴿ تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة / ٤٢ ] ﴿ لمَ سَوآتكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٢٦ ] وَجُعلَ اللَّبَاسُ اللَّبَاسُ اللَّبَاسُ الحَقُّ بالبَاطَل ﴾ [ آل عمران / ٧١ ] لكلُّ مَا يُغَطَّى مِن الإنسَانِ عِن قبيحٍ فَجُعِلَ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلُم ﴾ الزُّوجُ لزَوْجِهِ لِبَاسًا من حيثُ إنه يَمْنَعُهَا ۗ [الانعام / ٨٢] ويقال : في الامر : لَبُّسنَةَ ويَصُدُّهَا عِن تعاطِى قبيع ، قال تعالى : إن التباسُ ولابسَتُ الأمر إذا زَاوَلْتُهُ ، ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسِ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة/ البقرة/ الكريست فُلانًا خالطته وفي فلان ملبس اي

\* وبَعْدَ المُشيب طُولَ عُمْر ومَلَسًا \* لبن: اللَّبنُ جَمْعُهُ الْبانُ ، قال تعالى : وَجُعِلَ التَّفْوَى لِباسًّا عَلَيٌّ طريَقِ التَّمثِيل ﴿ وَأَنْهَارٌ مَنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ﴾ [ محمد / [النحل/ ١١٢] ، وَجَـعَلَ الجُـوَعَ والخَـوْفَ الهِي مُلْبِنُ إذا كثر لَبَنُها إمَّا خِلْقَةً وإمَّا أنْ يتْرَكَ أُمَّه أي لم يُسْمَع ذلك من العرب ، وكم لبَّنُ الفاعله بل يتردد فيه .

الطّعام، قال الشاعر:

# يَلَجْلَجَ مُضْغَةً فيها أنيضُ # أَى غَيْرُ مُنْضِعِ ورَجُلٌ لَجْلَجٌ وَ لَجْلاجٌ في جانبيهِ .

في ضَرْعها حتى يكْثُرَ ، والمَلْبَنُ ما يُجْعلُ فيه \ كــــلامـــه تَرَدَّدٌ ، وقــيل: الحَقُّ أَبْلَجُ وَالبــاطلُ اللَّبَنُ وَاخُوهُ بِلْبَانِ أُمِّه ، قيل: ولا يقال بلبن الجُلْجُ أَى لا يستقيم في قول قائله وفي فعل

غَنَمَكَ ؟ أَى ذَوَاتِ الدَّرِّ منها ، واللَّبِانُ الحلا : اللَّحْدُ حُفْرَةٌ ماثِلَةٌ عن الوَسَطِ وقَدْ الصَّدْرُ واللُّبَانَةُ أصلُها الحاجـةُ إلى اللَّبَن ثم الحد القَبْرَ حَضَرَهُ كذلك والْحَدَهُ وقد لَحدْتُ استُعملَ في كلِّ حاجة ، وأمَّا اللِّبنُ الذي اللِّتَ والْحَدْتُهُ جَعَلْتُه في اللَّحْد ، ويُسَمَّى يُبنى به فليس من ذلك في شيء ، الواحدة اللحد مُلحداً وذلك اسم موضع من الحدَّه ، لَبُّنَّةٌ ، يقال لَبُّنهُ يَلْبُنهُ ، واللَّبَّانُ ضاربُهُ . وَلَحدَ بِلسانِه إلى كنذا مال ، قال تعالى : لج : اللَّجاجُ التَّمادي والعنادُ في تَعاطى ﴿ ولسَّانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ ﴾ [النحل /١٠٣] الفعْل المَوْجِ ور عنه وقد لَجَّ فَي الأَمْر يَلجُّ مِنَ لَحدَ وَقُرِئَ: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ من الْحدّ، لَجَاجًا ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ۗ وَالْحِد فُلانٌ مَالَ عَنِ الْحَقِّ ، والإلحادُ ضَرِبانِ: وكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٌّ للَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ ۗ إِلَحَادٌ إلى السُّركِ بالله ، وَإِلَحَادٌ إلى الشُّركِ يَعْمَهُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٧٥ ] ﴿ بَلْ لِجُّوا فَي إبالأسْبِـابِ، فالأوَّلُ يُنــافي الإيمان ويُبْطلُه ، عُتُوٌّ ونفُورٍ ﴾ [ الملك / ٢١ ] ومنه لَجـةُ | والثـانـي يوُهِنُ عُـرَاهُ ولا يُبْطِـلُهُ ، ومن هذا الصَّوْت بُفتح اللام أى تَرَدُّهُ ولُجَّةُ البَحْر النحو قوله : ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فيه بِإِلْحاد بظُلُم بالضَّمُّ تَردد أمواجه ، ولُجَّةُ الـليل تَرَدُّدُ الْمُذْفَّهُ مِنْ عَــذَابِ ٱليم ﴾ [ الحَــج / ٢٥ ] ظلامه، ويقالٌ في كلِّ واحد: لُجُّ ولجُّ ، وقوله: ﴿ الَّذِينَ ۗ يُلَحَّدُونَ في أَسْمَانُه ﴾ قال: ﴿ فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ ﴾ [ النــور / ٤٠] ، | [الأعراف / ١٨٠] ، والإلحادُ في أسمائه عَلَى منســوب إلى لُجّـة البّـحــر ، ومـا رُوى: ﴿ وَجـهيْن : أَحَـدُهُمـا أَن يُوصَفَ بما لا يَصحُّ وضَعَ اللُّجَّ عَلَى قَفَىَّ، أصلُه قَفاىَ فَقُلبَ الألفُ ۗ وَصْفُه به ، والثاني : أَنْ يـتأوَّلَ أوصافَه عَلَى ياءً وهو لُغَةٌ فعبارةُ عن السَّيْف الْمُتَمَوِّج ماؤهُ ، ﴿ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ ، والتَّحَدَ إلى كذا مال إليه ، واللَّجْلَجَةُ التَّــرَدُّدُ في الكلام وفي أبتـــلاع القال تعالى : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا ﴾ [ الكهف / ٢٧ ] أي التــجـاء أو مـوضع التجاء ، وألْحَدَ السَّهُمُ الهدَفَ : مالَ في أحد

لحف : قال ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ | فقيلَ: مُلْحمٌ وَقد يوصفُ المرزُوقُ من غيره الْحَفْتُهُ فالتَحَفَ

عن الدعى بالمُلْحَق .

لحم : اللَّحْمُ جَمَّعُهُ لِحَامٌ وَلَحُومٌ ولُحمَانُ، قال: ﴿ وَلَحْمُ الْحُنْزِيرِ ﴾ [ البقرة / ١٧٣ ] ولَحُمَ الرَّجُلُ كَــُشرَ عَلَيــه اللَّحْمُ فَضَــخمَ فهــو لحيمٌ وَلاحمٌ ، وشاحمٌ صارَ ذا لحم وَشَحْم ومنه بازٌ لَحِمٌ وذِئبٌ لَحمُ أَى كَثِيرُ أَكُلُ اللَّحْمِ اللَّهِ اللَّذَمُ وَذَلِكَ أَكْثُمُ اسْتِيعَمَ الأ ، وإمَّا وَبَيْتُ لَحْم أَى فيه لَحْمٌ ، وفي الحديث : ﴿إِنَّ اللهُ يَبْغُضْ قَومًا لَحمينَ ﴾ (٢) وألحمه أَطْعَمَهُ اللَّحْمَ وَبِهِ شُبِّهَ المَرْزُوقُ من الصَّيد

(۱، ۲) قلت : لم نقف على أحاديث صحيحة بهذه الألفاظ.

[ البقرة / ٢٧٣ ] ، أي إلْحَاحًا ومـنه استعير | به، وبه شُـبِّهَ تُوْب مُلْحَمُّ إذا تــداخَلَ ســـداهُ ٱلْحَفَ شاربَهُ إذا بالغ في تناولُه وجَزِّه وأصلُهُ اللَّهِ وَيُسَمَّى ذلك الغَزْلُ لحَمَةٌ تشبيها بِلُحْمَة من اللِّحــاف وهو مــا يُــتَـغَطَّى به ، يقــال : ||البازي ، ومنه قيلَ : ﴿ والولاءُ لُحــمةٌ كلُّحْمَةُ النسب (٣) ، وشَجَّةُ مُتَلاحِمَةٌ اكتَسَت اللَّحْمَ ، لحق : لَحَقْتُهُ وَلَحَقْتُ بِهِ أَدْرَكُتُهُ ، قال : ﴿ وَلَحَمْتُ السَّاحْمَ عَنِ الْعَظْمِ قَشَـرْتُهُ ، ولحَمتُ ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ وَآخَرِينَ ۗ الشيء وَٱلْحَمْتُهُ وَلاحَمْتُ بَينِ الشَّيْنُينِ لامتُهُمَا منهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم ﴾ ويقالُ ألَّحقتُ كذاً ، التشبيها بالجسم إذا صار بين عظامه لحمُّ يُلْحم قَال بعضهم : يمقَالُ : الْحقَّهُ بمعنى لحقهُ إبه ، واللَّحامُ ما يُلْحَمُّ به الإناءُ وَالحمتُ فلانًا وعَلَى هذا قسوله : ١ إنَّ عَسذَابَكَ بِالْكُفِّارِ ۗ قَتَلْتُهُ وَجَعَلْتُه لِحَمَّا للسِّباع، وٱلحمتُ الطائرَ مُلْحَقُ (١) وقيل: هو من ألْحَقْتُ به كذا الطعَمتُه اللَّحْمَ ، وَٱلْحَمتُكَ فُلانًا أَمْكَنتُكَ منْ فنُسبَ الفعْلُ إلى العذاب تَعْظيمًا لَهُ ، وكُنِّي شَتْمه وثَلْبه وذلك كتسمية الاغتياب والوقيعة بأكل اللَّحْم ، نحو قوله : ﴿ أَيُحبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾ [ الحجرات/ ١٢]، وفُلانٌ لَحيمٌ فَعيلٌ كأنَهُ جُعلُ لَحما للسِّباع ، وَالْمُلْحَمَةُ الْمُعْرِكَةُ ، وَالْجَمْعُ الْمُلاحِمُ .

لحن : اللَّحْنُ صَـَرْفُ الكلام عن سَنَّنه نَحُو ُ لابِن وَتامَر ، وَلَحِم : ضَرِيَ باللَّحْم الجاري عليه إما بإزالِةَ الإعرابِ أو التَّصْعيفِ

ورواه الحاكم ( ٤ / ٣٤١ ) والبيهقي ( ٦ / ٢٤٠) ۱۰ / ۲۹۲ ، ۲۹۳ ) وابن عدی (۵/ ۳۵۰) وقد صححه الشيخ الألباني وانظر: الإرواء (٦/ . (1.9

<sup>(</sup>۳) [ صحیح ]

بإزالَتِه عن التَّـصُـرِيـح وصَـرُف بمعناهُ إلى المالا ، قال بعضُهُم : لَدُنْ أَبِـلَغُ من عنْدَ

\* وخَيْرُ الحَديث ما كان لَحْنًا \*

للفَطِّنِ بِمَا يَقْتَضِى فَحْوَى الكلام: لَحِن ، [ الإسراء / ٨٠] ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا ﴾ وفي الحديث : ﴿ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُّ بِحُجَّتِهِ ۗ [ الكهف / ٦٥ ] ، ﴿ لَيُنْذَرُّ بَأْسًا شَدَيدًا منْ من بَعْض " (١) أي أَلْسَنُ وَأَفْسِصَحُ وَأَبْيَنُ الدُنْهُ ﴾ [الكهف / ٢] ويقسالُ من لَدُنْ : كلامًا وَأَقْدَرُ على الْحُجَّة .

> لدد: الألدُّ الخَصيمُ الشديدُ التَّابِّي وجمعُه لُدٌّ ، قال تعالى : ﴿ وَهُو أَلْدُّ الخصام ﴾ [البقـرة / ٢٠٤] وقال : ﴿ وَلَتُنْذُرَ بِهِ قَـُومًا لُدًا﴾ [ مسريم / ٩٧ ] وأصلُ الْأَلَدُّ السُّسَّديدُ اللَّدَد أي صَـفْحةَ العُـنُق وذلك إذا لم يُمْكنُ صَرْفَهُ عَـمًا يُريدُهُ ، وفُلانٌ يَتَلَدَّدُ أَى يَتَلَفَّتُ ، واللَّدُودُ مَا سُقَىَ الإنْسَانُ مِن دَوَاء في أَحَد شُقَّىٰ وجهه وقد التَدَدْتُ ذلك .

لَدِن ۚ لَدُنْ اخَـص من عـند ؛ لأنـه يدُلُ عَلَى ابتــداء نهايَة نــحوُ أقَــمتُ عنْدَهُ من لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِها ، فَيُ وضَعُ لَدُنْ الله التسخييرِ من الله تعالى أو من الإنسَّان ، مَوْضِعَ نِهَايَةِ الفِعْلِ ، وقد يُوضَعُ مَوْضِعَ عِنْدَ فيما حُكِيَ ، يقـالُ : أَصَبْتُ عَنْدُهُ مَالاً وَلَدُنَّهُ

تَعْرِيضِ وَفَحْوى وهو محمودٌ عند أكثر الأدبَاء ﴿ وَاخْصَ ۚ ، قال تَـعالَى: ﴿ فَلَا تُصَاحَـبْنَى قَدْ من حيثُ البَلاغَةُ وإيَّاهُ قصَدَ الشاعرُ بقولهُ : ﴿ لِلَّغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ [ الكهف / ٧٦ ] ، ﴿ رَبَّنَا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [ الكهف / وإِيَّاهُ قُصدَ بقولهُ تعالى : ﴿وَلَتعْرِفَنَّهُمْ فِي ١٠ ] ، ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَيًّا ﴾ [مريم/ ولد ، ولد ، ولدى . واللدنُ اللَّيْنُ .

لدى : لدَى يقارِبُ لَدُنْ ، قال: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] .

لزب: اللاربُ الثابتُ الشديدُ الثَّبُوت، قال تعالى : ﴿ مَنْ طَيْنَ لَأَزْبِ ﴾ [ الصافات/ ١١] ويُعبَّرُ باللاَّزبُ عن الواجبِ فيقالُ: ضَرَبَةُ لاَرِب ، وَاللَّزْبَةُ السَّنَّةُ الجَدْبَةُ الشَّديدَةُ وجمعُهَا اللَّزَبَاتُ .

لزم: لزُومُ الشيءِ طُولُ مُكْثِهِ ومنه يقالُ : لَزَمَهُ يَـلُزُمهُ لزُومًا ، والإلزامُ ضَـرَبَان : إلزامٌ والزام بالحكم والأمر نحرو قصوله : ﴿ أَنُلْزَمُكُمُوهَا وَائْتُمْ لَهَا كَارَهُونَ ﴾ [ هود / ٢٨ ] ، وقولهُ: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلَّمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح / ٢٦] ، وقولهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۲۸۰ ، ۲۹۲۷ ) .

لزَامًا ﴾ [الفرقان / ٧٧] أي لازمًا وقولهُ : وَأَجَلُ مُسَمِّي ﴾ [ طه / ١٢٩ ] .

الجَارِحَةِ وإنما كانتْ في قـوَّته التي هي النُّطْقُ ۗ ٱلْطَفَ فُلانٌ أخاهُ بكذا. به، ويقالُ لـكُلِّ قوم لِسَانٌ ولِسِنٌ بـكسرِ اللامِ أَى لُغَةٌ ، قال : ﴿ فَإِنَّا يَسُّرْنَاهُ بِلسَانَكَ ﴾ [الدخان/ ٥٨] وقال : ﴿ بِلْسَانَ عَرَبِي مُبِين﴾ [ الشعراء / ١٩٥ ] ، ﴿ وَاخْتَلاَفُ اَلْسَنِّتَكُمْ وَالْوَانَكُمْ ﴾ [ الـــروم / ٢٢ ] [المعارج / ١٥ ] . فاخُـتلافُ الألْسَنة إشارة إلى اختلاف اللُّغات نَغَمَةً مَخْصُوصَةً يُميِّزُهَا السَّمْعُ كَمَا أَنَّ لَهُ صُورَةً مخْصُوصَةً يُميِّزُهَا البِّصَرُ .

لطف : اللَّطيفُ إذا وُصفَ به الجــــسمُ فَضِدُّ الْجَنْلِ وهو النَّقِيلُ ، يقالُ شَعْرٌ جَنْلُ أَى كَشِيرٌ ، وَيُعَبَّرُ بِاللَّطَافَةِ وِاللُّطْفِ عِنِ الحَـرِكَة الخَفَيفَة وعن تعاطى الأُمُور الدَّقيقَة ، وقد يُعَبَّرُ بِاللَّطَائِفِ عَمَّا لَا الحَاسَّةُ تُدْرِكُهُ ، وَيَصحُّ أن يكونَ وَصْفُ اللهُ تعالى به على هذا الوجُّه وأن يكونَ لَمْرِفَتِه بِدقائق الأمورِ ، وأن يكونَ لرفَّقه بالعباد في هدَايَتهم ، قال تعالى: ﴿ اللهُ

لَطيفٌ بعبَاده ﴾ [ الشوري / ١٩ ] ، ﴿ إِنَّ ﴿ وَلُولاً كُلَمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا الرَّبِي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ ﴾ [ يوسف / ١٠٠] اي يُحْسَنُ الاستخراجَ تنبيهًا على ما أوْصَلَ إليه لسن : اللَّسَانُ الجارِحَةُ وقـوَّتُهَا وقـولهُ: ﴿ يُوسُفَ حـيثُ ٱلْقـاهُ إِخْوَتُهُ فِي الجُبُّ ، وقـد ﴿ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِنْ لَسَانِي ﴾ [ طـ / ٢٧ ] المُعَبِّرُ عن التُّحَف المُتَوَصَّل بهَا إلى المَوَدَّة يَعْنَى به من قُوَّة لَسَانَهُ فَـ إِنَّ العُقُدَة لمْ تَكُنُّ في اللَّطْف، ولهذا قال : «تَهَادُوا تَحابُوا ، (١) وقد

لظي : اللَّظَى اللَّهَبُ الخالصُ، وقد لَظيَت النار وتَلَظَت ، قال تعالى : ﴿ نَارِ اللَّهِ ﴾ [الليل / ١٤] أي تَتَلَظَّى وَلَظَى غيْرَ مَـصْرُوفَة اسم لجهنم قال تعالى : ﴿ إِنَّهِا لَظِّي ﴾

لعب : أصلُ الكلمة اللُّعَابُ وهو النُّواقُ وإلى اخْتلاف النَّغَمات ، فإنَّ لكُلِّ إنسانَ السائلُ ، وقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبًا سالَ لُعَايُهُ ،

رواه البسخساري في الأدب المفسرد ( ٥٩٤ )، والدولابي في الـكني (١/ ١٥٠) (٢/٧)، وتمام في الفوائد ( ٢ / ٢٤٦ ) وأبن عدى ( ٢ / ٢٠٤)، وابن عساكر ( ١٧ /٢٥٧ / ٢ ) والبيهقي (٦/ ١٦٩) ، من طرق ضمام بن اسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال : فذكره.

وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد حـسن كما قال الحافظ في التلخيص ( ٣ / ٧٠ ) .

قلت : انظر : الإرواء ( ٦ / ٤٤ ) .

[الأنعام / ٧٠] وقال : ﴿ أَفَأَمَنَ أَهْلُ القُرَى الصاحبة . يَلْعَبُ بِالظَّلِّ .

وفي الدُّنْيَا انْقطاعٌ من قَبُول رَحْمــته وتوفيقه ، لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ، ﴿ وَالْحَامِ سَلَّةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ مِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ المائدة / ٧٨ ] ، [ الإَسراء/ ٥٧ ] .

ولَعبَ فُلانُ إذا كان فعلُهُ غيْرَ قاصد به مَقْصَدًا ﴿ وَيَلْعَنُّهُم اللاعنُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٩ ] صَحيحًا يَلْعَبُ لَعبًا قَالَ : ﴿ وَمَا هَذَهِ الْحَيَاةُ ۗ وَاللَّعْنَةُ الذي يَلْتَعَنُّ كَثيرًا . واللُّعَنَةُ الذي يَلْعَنُّ الدُّنْيَا إِلاَّ لهو وَلَعَبُّ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ]، ﴿ كَثيـرًا ، والْتَعَنَ فُلانٌ لَعَنَ نَفْسُهُ ، وَالتَّلاعُنُ ﴿ وَذَرِ الذِينَ اتَّخَـٰذُوا دِينَـهُمْ لَعبًا وَلَهْـواً ﴾ [وَالْملاعَنَةُ أَنْ يَلْعَنَ كُلُّ واحــد منهُمَــا نَفْسَــهُ أو

أَنْ بِأَتِيَــهُمْ بَاسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُـونَ ﴾ [ لعل : لَعَلَّ طَمَعٌ وَإِشْفَاقٌ ، وَذَكَرَ بعض [الاعراف / ٩٨] ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ اللَّهَ سَرِينَ أَنَّ لَعَلَّ مَن الله وَاجِبٌ وَفُسَّرَ في أنْتَ منَ اللاعبينَ ﴾ [الانبياء / ٥٥] ، ﴿وَمَا الكَثْمِيرِ مَنَ المُواضِعِ بِكُنَّ ، وقَـالُوا : إِنَّ الطَّمَعَ خَلَقْنَا السَّموات والأرض ومَا بَيْنَهُمَا لأعبينَ ﴾ [والإشفاق لا يَصحُ على الله تعالى، ولَعَلَّ وإن واللُّعْبِهُ الحَالَةُ التي عليها اللاّعِبُ ، ورجُلُ ۗ الطَّمَعَ المُخَاطِّبِ ، وَتَارَّةٌ طَمَّعَ غَيْسرهما ، فقولهُ تَلْعَـابَةٌ ذُو تَلَعُّب ، واللُّعْسِةُ مَـا يُلْعَبُ به ، | تعالى فيما ذَكَرَ عن قـوم فِرْعَوْنِ : ﴿ لَعَلَّنَا والمُلْعَبُ مـوْضعُ اللَّعِبِ وقيلَ: لُعَـابُ النَّحْلِ النَّجْلِ النَّجْرَةَ ﴾ [ الشعراء / ٤٠ ] فذلك طَمَعٌ للْعَسَلِ ، وَلُعَابُ الشَّمْسُ مَا يُرَى فَى الْجِّـوُ ۗ مِنْهُم ، وقولهُ فَى فَرْعَوْنَ : ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ كَنَسْجِ الْعَنْكَبُـوتِ ، ومُلاعِبُ ظِلَّهِ طَائرُ كَـانِهِ ۗ يَخْشَى ﴾ [ طه / ٤٤ ] فإطْماعٌ لمُوسَى عليه السلامُ مَعَ هارُونَ ، ومعناهُ: فَـقُولًا لَهُ قَـوْلًا لعن : اللَّعْنُ الطَّرْدُ والإبْعَادُ علَى سبيلِ ۗ لَيْنًا رَاجِيَيْنِ أَنْ يَتَـذَكَّـرَ أَو يَخْشَى ، وقـولهُ السَّخَطِ وذلك من الله تعالى في الآخرة عُقُوبة التعالى : ﴿ فَلَعَـلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَـا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ [هود/ ١٢] ،أي يـظُنُّ بَـكَ النـاسُ ومن الإنْسَانِ دُعـاءٌ عَلَى غَيْـرُه ، قال: ﴿ أَلاَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَـى ذلك قــولهُ : ﴿ فَلَـعَلَّك بَـاخعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف/٦ ] وقال : ﴿ وَاذْكُرُوا الله كَثيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [ الأنفال / ٤٥] أَى اذَّكُرُوا الله رَاجِينَ الفَلاحَ كما قال في صفّة الْكَاذبينَ ﴾ [ النـور / ٧] ، ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ المؤمنينَ : ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه﴾

ضعيفٌ بَيِّنُ اللَّغابَة ، قال أعْرَابِي : فُلانٌ الشاعرُ فقالَ : لَغُوبٌ أَحْمَقُ جاءتُهُ كَتَـابِي فاحْتَـقَرَهَا ، اي ضَعيفُ الرَّأى فعللَ له في ذلك : لم أَنَّثْتَ الكتَابَ وهو مُذَكِّرُ ؟ فقالَ أو ليسَ صَحيفَةً؟! اللُّغا وهو صَوْتُ العَصافِيرِ ونحوها مِنَ الطُّيُّورِ ﴿ بِهِ فِي الدُّيَّةِ مِنِ الإبلِ: لَغُو ۗ ، وقال الشاعرُ : قال أبو عُبُسِيْدَة : لَغُوْ وَلَغًا نحـوُ عَيْبِ وَعَابِ وأنشدَهُمْ :

> \* عَن اللَّغَا وَرَفَتْ التَّكلُّم \* يقالُ لَغيتَ تُلْغَى نحوُ لَقيتَ تَلْقَى ، وقد الزَّقَةُ فرْقَةٌ لُغَةٌ . يُسَمَّى كُلُّ كلام قَبيحٍ لَغْـوًا ، قال : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلاَ كَذَّابًا ﴾ [ النبأ / ٣٥]

لغب : اللُّغُوبُ التَّعَبُ والنَّصَبُ ، يقالُ: ﴿ يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهِ اللَّغْوُ فِي الْآيْمِـانِ أَي مَا لَا عَقْدَ أتانا سَاغَبًا لاغبًا أي جَائعًا تَعبًا ، قالَ : العليه وذلك ما يَجْرِي وَصُلاً للكلام بِضَرَبِ ﴿ وَمَا مَسْنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴾ [ ق / ٣٨ ] وسَهُم الله من العادة ، قال : ﴿ لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو لَغِبُ إِذَا كَانَ قُذَذَهُ ضَمِيفَةً ، ورجُلُ لَغِبُ ﴿ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥] ومن هذا أخذ

ولَسْتَ بِمَاخُوذ بِلَغُو تَقُولُه إذا لم تُعَمِّدُ عاقدات العَزائم وقدولهُ: ﴿ لاَ تَسْمَعُ فَيها لَأُغيَةً ﴾ لَغا: اللَّغُوُ من الكلام ما لا يُعْتَدُّ به وهو [الغاشية /١١] أي لَغُوًا فَجَسَعَلَ اسمَ الفاعلِ الذي يُورَدُ لا عَنْ رَوِيةٍ وَفِكْرٍ فَسَجْرِي مَـجْرِي الصَّفَ اللكلام نحوُ كاذِبَةٍ ، وقيلَ لما لا يُعْسَنَدُ \* كما الغَيْتُ في الدُّيَّة الحُواراً \*

وَلَغِيَّ بِكِذَا أَى لَهِجَ بِهَ لَهَجَ العُصْفُورِ بِلَغَاهُ أَى بِصُوْتِهِ ، ومنه قـيلَ للكلام الذي يَلْهَجُ به

لفف: قال تعالى : ﴿ جَنْنَا بِكُمْ لَفَيْفًا ﴾ [الإسراء/ ١٠٤] أي مُنْضَمًّا بعَضكم إلى وقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اَللَّغُو ٓ أَعَرَضُوا عَنْهُ ﴾ | بعض يقال: لَفَفْتُ الشيءَ لَفَّا وجاؤُوا ومَنْ [القصص / ٥٥ ] ﴿ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا وَلا الله الله الله الله من السَّمَ السَّه ، وقوله: تَأْثِيمًا ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] وقالَ : ﴿ وَالَّذِينَ ۗ ﴿ وَجَنَّاتَ ٱلْفَافَا ﴾ [ النبـــا / ١٦] أى الْتَفَّ هُمْ عَن اللَّغْو مُعْرِضُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٣] ابعضها ببعض لِكَثْرَةِ الشَّجَرِ ، قال: ﴿والتَّفَّتُ وقولُهُ ﴿ وَإِذَا مَسْرُوا بِاللَّغْوِ مَسْرُوا كَسَرَامًا ﴾ السَّاقُ بِالسَّاقَ﴾ [ القيباَمة / ٢٩] والألفأ [الفرقان / ٧٢] أي كُنُّوا عن القبيح لم الذي يَتَدَانَى فَخِذَاهُ من سِمَنِه ، والألَفُّ أيضا يُصَرِّحُوا ، وقيلَ: معناهُ إذا صادفُوا أهلَ اللَّغْوِ السَّمِينُ الثقيلُ البَطِيءُ من الناس ، ولَفَّ راسَهُ لم يَخُوضُوا مَعَهُمْ وَيُسْتَعْمَلُ اللَّغُو فيما لا إنى ثِيسابِهِ والطائِرُ رأسَمهُ تَحْتَ جَناحِمهِ ،

وَاللَّفِيفُ مِن الناسِ المجْتَمعُونَ مِن قَبَائِل شُتَّى وَسَمَّى الخليلُ كلَّ كلمَةِ اعْتَلَّ منها حَرْفَانِ أصليًان لَفيفًا .

لفت : يقالُ لَفَتَهُ عـن كذا صَرَفَهُ عنه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِنْ مَنَا لَـ لَلْمُ تَنَا ﴾ [ بالألقَابِ ﴿ [ الحجرات / ١١] . [يونس/ ٨٧] أَى تَصْرِفَنَا ومنه الْتَـفَتَ فُلانٌ إذا عَدَلَ عن قِبَلِهِ بِوَجْهِهِ ، وامرَأَةٌ لَفُوتٌ تَلْفَتُ مِنْ زَوْجِهِا إلى ولَدِهَا مِن غَيْـرِهِ ، وَاللَّفِيتَةُ مَا يَغْلُظُ منَ العَصيدة .

> لفح : يقالُ لَفَحْتُهُ الشَّمسُ والسَّمُومُ ، ١٠٤] وعنه استُعيرَ لَفَحْتُهُ بِالسَّيْفِ .

لفظ: اللَّفظُ بالكلام مُستَّعَارٌ من لَفظ الشيءِ من الفَم ، وَلَفْظ الرَّحَى الدَّقيقَ ، ومنه سُمِّيَ الدِّيكُ اللافظَةَ لطَرْحـه بعضَ ما يَلْتَقطُهُ للدَّجَاج ، قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفَظُ مَنْ قُولُ إِلاَّ لَدَيْهُ رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ ق / ١٨ ] .

لَفِي: ٱلْفَيْتُ وَجَدْتُ ، قال اللهُ : ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [ البقرة / ١٧٠] ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥ ]. لقب: اللَّقَبُ اسمٌ يُسَمَّى به الإنسَانُ سوَى اسمه الأول ويُرَاعَى فسيه المعنى بخلاف الإعْلام، وَلَمُراعاة المعنى فيه قال الشاعرُ : وَقَلَما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَب

إلاًّ وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتشْتَ فِي لَقَبَهُ

واللَّقَبُ ضَربان : ضَّربًا علَى سَسِيل التشريف كَٱلْقَابِ السَّــلاطين ، وضَرَّبٌ عَلَى النَّبْزِ وإيَّاهُ قَصَدَ بقولهِ: ﴿ وَلَا تَنَابَرُوا

لقح : يقالُ لَقحَت الناقةُ تَلْقَحُ لَقْحًا وَلَقَاحًا وَكَذَلَكَ الشَجْرَةُ ، وَٱلْقَحَ الفَحْلُ الناقَةَ والريحُ السَّحابَ ، قالَ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ ﴾ [ الحـجـر / ٢٢ ] أي ذَوَات لَقَـاح وَٱلْقَحَ فُلانُ النَّخْلَ وَلَقَّحَهَـا وَاسْتَلْقَحَتَ النَّخْلَةُ قال: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ المؤمنون / الوحربُ لاقعُ تَشْبِيهًا بالناقة اللاقع، وقيل اللقْحَةُ الناقةُ التي لهَا لبنٌ وجمعُهَا لقَاحٌ ولُقَّحُ وَالْمَلاقيحُ النُّوقُ التي في بطنهَا أولادُها ، ويقالُ ذلك أيضا للأولاد وَنُهيَ عن بَيْع الملاقيح وَالمُضامينِ (١) فَالْمَلاقِيعُ هِي مَا فَيَ بُطون الأُمَّ هات ، والمَضَامينُ ما في أصلاب الفُحُول، وَاللقاحُ ماءُ الفَحْل ، وَاللقاحُ الحَيُّ الذي لا يَدينُ لأَحَـد مِن اللُّوكِ كَـأَنهُ يُريدُ أَن يكونَ حاملاً لا محمولا.

لقف: لَقَفْ: اللَّهُ الشيءَ ٱلْقَفُهُ وَتَلَقَّفْتُهُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من حديث ابن عباس والبزار من حديث أبي هريرة وكذا الطبراني أيضا . وعبد الرزاق من حديث ابن عمر . وقد صححه الشيخ الألباني . .

[الأعراف / ١١٧].

لقم :لُقْمَمانُ اسمُ الحكيم المعمروف وَاشْتَـقَاقُـه يجوزُ أَن يكونَ من لَقمْتُ الطعامَ ا أَلْقَمُهُ وَتَلَقَّمْتُهُ ورجُلٌ تَلْقَـامٌ كَثِيرُ اللُّقَمَ واللَّقيم أصلُه المُلْتَقَمُ ويقالُ لطَرْف الطريق اللقَمُ .

كُنْتُمْ تَمَّنُّونَ المَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَلْقَـوْهُ ﴾ [ آل وتَخْصِيصُهُ بذلك لالْتِـقاءِ من تقدُّم ومن تأخُّر [الانفطار /٤] ، وَيقـالُ: ۖ الْقَيْتُ إليكَ قـولا

تناولتُهُ بالحذق سواء في ذلك تَناولُه بالفَم أو اوالتقاء أهل السماء والأرض ومُلاقاة كلِّ أحد اليَدِ ، قال : ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ ﴾ [بعـ مَلَهُ الذي قَدَّمَـهُ ، ويُقالُ لَقيَ فُـ لَانٌ خيْـراً وشرًا، قال الشاعر :

\* فَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَد الناسُ أَمْرَهُ \* وقال آخر :

\* تَلْقَى السَّماحَة منه والنَّدي خُلُقا \* ويقالُ لَقيتُه بكذا إذا اسْتَقْبَلْتُهُ به ، قال لقى اللَّقاءُ مُقَابِلَةُ الشيء ومُصادَفَّتُه مَعًا، التعالى : ﴿ وَيُلقَّونَ فيها تَحيَّةٌ وَسَلامًا ﴾ وقد يُعَبَّرُ به عن كلِّ واحد منهما ، يقالُ لَقيَّهُ [الفرقان / ٧٥] ، ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ يَلْقَاهُ لقاءً ولُقيًا ولَقَيَّة ، ويقال ذلك في الإدراك [ الإنسان / ١١ ] وتَلقَّاهُ كذا أي لَقيه ، قال: بالحسُّ وبالبَصَر وبالبَـصيرَة ، قال : ﴿ لَقَدْ ۚ ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ﴾ [ الانبياء / ٢٠٣]، ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ﴾ [ النمل / ٦] عسمران / ١٤٣ ] وقال : ﴿ لَقَدْ لَقينا من الوالإلقاء طَرْحُ الشيء حيثُ تَلْقاه أي تراه ثم سَفَرِنَا هِذَا نَصِبًا ﴾ الكهف / ٦٢ ] وَمُلَاقَاةُ الصارَ في التَّعارُف اسمًا لِكُلِّ طَرْح ، قال : الله عز وجل عبارةٌ عن القيامةِ وعن المصيرِ ﴿ وَكَذَلْكَ ٱلْقَى السَّامرِيُّ ﴾ [ طـ ١ / ٨٧ ] ، إليه ، قال ﴿ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مُلاتُّوهُ ﴾ [البقرة/ الرقياء عَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلقى وَإِمَّا أَنْ نكُونَ ٢٢٣] ، ﴿ وقال الذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقبو النَّحْنُ الْمُلْقينَ ﴾ [ الأعراف / ١١٥] وقال الله ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩ ] واللِّقاءُ المُلاقاةُ ، قال: التعالى : ﴿ قَالَ ٱلقُوا ﴾ [ الاعراف / ١١٦]، ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَآيَرْجُونَ لَقَاءَنَا ﴾ [ يونس / ا﴿ قَالَ ٱلقَهَا يَا مُوسى فَالْقَاهَا ﴾ [ طه / ١٥] ، ﴿ إِلَى رَبُّك كَدْحًا فَمُلاَقيه ﴾ [١٠، ٢٠] وَقَالَ : ﴿ فَلَيْلَقَه اليُّمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ [الإنشقاق / 7] ﴿ فَذُوقُوا بَمَا نَسيتُمْ لَقًاءَ [طه / ٣٩] ﴿ وَإِذَا ٱلقُوا مَنَهَا ﴾ [ الفرقان / يَوْمِكُمْ هذاً ﴾ [ السجدة/ ١٤ ] أَى نَسِيتُمْ [١٣ ] ، ﴿كلما أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [ الملك / القَسِيامَة والبَعْثَ والنُّشُورَ ، وقَسولهُ: ﴿ وَالْقَتْ مَا فَيَها وَتَخَلَّتْ ﴾ [الانشقاق/ التَّلاق ﴾ [ غافر / ١٥ ] أي يومَ القيامة [ ٤] وَهُو نحوُ قُولُهُ : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْشُرَتُ ﴾ [المزمل / ٥] فإشارة إلى ما حُمِّلَ من النُّبُوَّة مجينه وأمثلتها تَكَثُّرُ . ٧٠ ] فإنما قــالَ أَلْقِي تَنْبِيهًا عَلَى أنه دهمَهُمْ الْمُرَّا واضحًا . وَجَعَلَهُمْ فَي حُكُم غير المُخْتَارِينِ .

قولك : الممتُ بكذا أى نَزَلْتُ به وقاربتُه من ﴿ وَيُلُّ لَكُلٌّ هُمَزَةَ لُمَزَّةَ ﴾ [ الهمزة / ١] . ولَمْ نَفْيٌ للماضي وإن كان يَدْخُلُ عَلَى الفعل كالمَسِّ، ويُعَبِّرُ به عن الطّلَب كقول الشاعر : المُسْتَقْبل ويَدْخُل عليه الفُ الاستفهام للتَّقْرير نحو ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فَينَا وَلَيدًا ﴾ [الشعراء/ ١٨] ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ [ الضحى/ ٦] .

وسَلامًا وكلامًا ومَوَدَّة ، وقـال: ﴿ تُلقُـونَ ۗ لما : يُستَعْمَلُ عَلَى وجْهَين احدهُمَا : لنَفْي إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [ الممتحنة / ١ ] ، ﴿ فَأَلْقَوْا ۗ الماضي وتَقْريب الفعل نحوُ ﴿ وَلَمَّا يَعْلَم اللهُ إِلَّيْهُمُ القَوْلَ ﴾ [ النحل / ٨٦] ، ﴿ وَٱلْقُوا الذينَ جَاهَدُوا ﴾ [ آل عمران / ١٤٢] ، إِلَى الله يَوْمَسُدُ السَّلَمَ ﴾ [ السحل / ٨٧ ] والناني : علَمًا للظَّرْفِ نحو ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاء وقولهُ: ﴿ إِنَّا سُنُلِقِي عَلَيْكَ قَدُولاً نُقيلًا ﴾ [البَشيرُ ﴾ [يوسف / ٩٦] اي في وقت

وَالوحْي وقولهُ: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَّ اللَّهِ اللَّمْحُ لَمِعَانُ البَّرْقِ ورأيتُه لَمحة شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] فعبارة عن الإصغاء إليه البَرق، قال تعالى : ﴿ كُلُّمْحُ بِالبَّصَرِ ﴾ وقوله : ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَّةُ سُجِّدًا ﴾ [ طه / [القمر / ٥٠] ويقالُ لأرينَّكَ لَمْحًا باصراً أي

للو: اللَّمْ زُ الاغتيابُ وتَتَبُّعُ المعاب، لم : تَقُولُ لَمَمْتُ السَّيءَ جَمَعْتُه لِيقَالُ: لَمزَهُ يَلْمِزُهُ وَيَلْمُزُهُ ، قال تعالى : وأصلَحْتهُ ومنه لَممْتُ شَعَتُهُ قال : ﴿وَتَأْكُلُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَلْمَزُكَ فَي الصَّدَّقَاتِ ﴾ [ التوبة/ التُّرَاثَ أَكْ لِلَّا لَمَّا ﴾ [ الفجر / ١٩ ] وَاللَّمَهُ اللهُ ] ، ﴿ الذِّينَ يَلمورُونَ الْمُطَّوِّعينَ ﴾ مُقَارَبَةُ المَعْصِيَة ويُعَبِّرُ به عن الصَّغيرةِ ويقالُ: [التوبة/ ٧٩]، ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ فُـلانُ يَفْعَلُ كـذا لَمـمًا أي حـينا بعـد حين [الحـجــرات / ١١] أي لا تَلْمــزُوا الناسَ وكذلك قولهُ: ﴿ الَّذِينَ يَجْ تَنبُونَ كَبَائرَ الإِثْمِ ۗ فَيَلْمِزُونَكُمْ فتكونـوا في حكم مَنْ لَمزَ نَفْسَهُ ، وَالْفُواحش إلا اللَّمم ﴾ [ النجم/ ٣٢]، وهو من ورجلٌ لَمَّارٌ وَلَمزَةٌ كثيرُ اللَّمْز ، قال تعالى : غيرٍ مُواقَعةٍ، ويقالُ زِيارتُه إلْمَامٌ أَى قليلةٌ ، اللَّه اللَّمْسُ إِدْراكٌ بظاهِرِ البسسرة ، \* وألمسه فلا أجده \*

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ ﴾ [الجن/ ٨] الآية ويُكنَّى به وبالملامَـــَـــة عن الجماع ، وقُرِئَ : ﴿ لامَسْتُم ﴾ ، ﴿ وَلَمَسْتُم واللُّمَاسَةُ الحاجَةُ الْمُقَارِبةُ .

ويقالُ للدُّخان وللغُبَارِ لَهِبُ ، وقوله : ﴿تَبَّتُ ۗ لَهُمُّ كَانِهِ يَلْتَهِمُ الأرضَ لشَدَّةً عَدْوه . يَدَا أَبِي لَهِب ﴾ [المسد/ ١] فقد قال بعضُ الْمُسَرِينَ : إنه لم يَعقصِدْ بذلك مَقصد كُنيته الْمُشيرُ للحَرْبُ والْمُباشرُ لها أبو الحَرْبُ وأخُو الحَرْب ، وفرسٌ مُلْهِبُ شَدِيدُ العَدُو تَشْبِيهًا بالنَّار الْمُلْتَهــبَة وَالأَلْهُــوبُ من ذلك وهو العَدْوُ الشَّدَيد ، وَيُسْتَعْمَلُ اللُّهَابُ فِي الحرُّ الذي يَنَالُ العَطْشَانَ.

لهث : لَهِثَ يَلْهَثُ لَهَنَّا ، قال الله تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ الْكُلُّبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهُ يَلَهِتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلَهِتْ ﴾ [ الأعراف /١٧٦]، وهو أنْ يُدْلُعَ لــــانَه منَ العَطَـش ،قــال ابْنُ دُرِيْد: اللَّهُثُ يقالُ للإعْيَاء وللعَطَش جميعًا .

لهم: الإلْهَامُ إِلْقَاءُ السِّيء في الرَّوْع النُّسَاء ﴾ [المائدة/ ٦]حَـمُـلاً عَلَى المَسُّ وَعَلَى ﴿ وَيَخْـتَصُّ ذلك بما كـان من جهــة الله تعــالى الجماع ، ونهى عليه الصلاةُ والسلامُ عن بيع وجهة الملا الأعلَى ، قال تعالى : ﴿ فَٱلْهَمَهَا الملامَـــَة وهو يقــولَ : إذا لَمـــُتَ ثَوْبِي أَوْ اللَّهُ وَهُو وَتَقُواَهَا ﴾ [ الشــــمس / ٨] ، لَمَــسْتُ ثَوْبَكَ ، فَـقَــد وجَبَ البِيعِ بَـيْنَنَا ﴿ وَذَلَكَ نَحُو مَا عُبْرَ عَنْهُ بَلَمَّةِ الْمَلَك وبالنَّفْثُ في الرُّوع كـقولـه عليه الصـلاة والسـلام : ﴿ إِنَّ لهب : اللهَبُ أَضْطِرامُ النارِ ، قسال: اللَّمَلَكِ لَمَّةً وَلَلْشَّيْطَانِ لَمَّةً ،(١) وكقوله عليه ﴿ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ [ المرسلات / الصلاة والسلام: « إِنَّ رُوحَ القُدُس نَفَتَ في ٣٠]، ﴿ سَيَصَلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴾ [ المسد / ارُوعي (٢)، وأصلُه من التهام السَّميء وهو ٣] ، واللَّهيبُ مــا يَبْدُو منَ اشْتَــعال النار ، البَّــُلاَعُهُ، وَالْتَهَمَ الفَصيلُ ما في الضَّرع وفرسٌ

لهي : اللَّهُو ما يَشْغَلُ الإنْسَانَ عَمَّا يَعْنيه وَيَهَمُّهُ ، يقالُ لَهَـوْتُ بكذا وَلَهَيْتُ عن كذا التي اشْتَهَرَ بها ، وإنَّمَا قَصَدَ إلى إِثْبَاتِ النارِ الشُّتَغَلْتُ عنه بِلَهْدِ ، قال : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا له وأنه منْ أَهْلُهَـا وسمَّـاهُ بذلك كما يُـــَمَّى الْعبُ وَلَهُوْ﴾ [محمد /٣٦] ، ﴿ وَمَا هَذَه الحيَّاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۗ وَلَعبٌ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] وَيُعَبِّرُ عَن كُلِّ مَا بِهِ اسْتُـمْتَاعُ بِاللَّهُـو ، قال تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخذَ لَهُوا ﴾ [الانبياء/ ١٧ ] ومَنْ قسال أرادَ باللَّهْـــو المرأةَ والولد فَتَخصِيصٌ لبعضِ ما هو من زينةِ الحَيَاةِ الدُّنيَا

<sup>(</sup>١) [ اسناده ضعيف ] .

رواه التسرمندي [ ۲۹۸۸ ]، وفي سنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط .

التَّكَاثُرُ ﴾ [ التكاثر/ ١ ] ﴿ رِجالٌ لاَ تُلهِيهِمْ اليستِ الساعةُ أو المُدَّةُ حِينَ مَنَاص. الرَّحَى ممَّا يُطْرَحُ فيه وجمعُهَا لهَاءٌ وَسُميَت وقولُ الشاعر : العَطيَّةُ لُهُوةً تشبيها بها ، واللَّهَـاةُ اللَّحْمَـةُ الْمُشْرِفَةُ على الحَلْقِ وقيلَ: بَلْ هو أقْصى الفَم. لَات: الَّلاتُ والعُـزَّى صَنَمــان ، وأَصُلُ وَأَنْشُوهُ تَنبِيهًا عَلَى قُصُوره عن الله تعالى وَجَعَلُوهُ مُخْـتصًا بِمَا يُتَقَـرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تعالى في رَعْمهم وقوله : ﴿ وَلَأَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص/ ٣] قَالَ الفَـرَّاءُ: تقديرُهُ لَا حـينَ والَّتاءُ زائدة فيه كما زيدَت في ثُمّت وربّت ، وقال بعضُ البَصْرِيِّينَ: معناهُ لَيْسَ ، وقال أبو بكر العَلافُ: أَصْلُهُ ليسَ فقُلبَتْ الياءَ أَلفًا وأَبْدلَ

من السين تَاءٌ كـمـا قـالوا : ناتٌ في ناس ،

التي جُعلَ لَهُوًّا وَلَعبًا . ويقَالُ أَلْهَاهُ كذا أي وقيال بعيضُهم: أَصْلُهُ لا ، وزيدَ فيه تاءُ شَـغَلَهُ عَمَّا هو أهَمُّ إليه ، قـال: ﴿ أَلْهَاكُمُ ۗ التأنيث تنبـيهًا عَلَى الساعة أو المُـدَّة كأنه قيلَ

تَجَارَةُ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذَكْرِ الله ﴾ [ النور / ٣٧ ] اليت : يقالُ لاتَهُ عن كذا يَليَتُهُ صَرَفَهُ عنه وليسَ ذَلك نَهْيًا عَنَّ التَّجَـَارَة وكَرَاهيَةً لَهَا بَلْ ﴿ وَنَقَصَهُ حَقًّا لَه لَيْتًا ، قال : ﴿ لَا يَلتُكُمْ ﴾ ، هو نَهْيُ عن التَّهَافُت فيها والاشتغال عن [الحجرات / ١٤] أي لاَ يَنْقُرَّ صَكُّمْ من الصَّلوات والعبادات بهاء ألا تَرَى إلى قوله : اعْمَالكُمْ، لاتَ وألاتَ بمعنى نقَصَ وأصْلهُ رَدُّ ﴿ لِيَسْ هَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٨] ، الليت أي صَفْحة العُنْق . وَلَيْتَ طَمَعُ وَتَمَن، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِن اللهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبْتَغُوا فَضلاً مِن القال : ﴿ لَيْنَنِّي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَّنَا خَلِيلاً ﴾ رَبُّكُمْ ﴾ [ البــقـرة / ١٩٨ ] ، وقـــوله : [الفـرقان/ ٢٨ ] ، ﴿ وَيَقُولُ الكَافـر يَا لَيْتَنَى ﴿ لاَهِيَّةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الانبياء/ ٣] ، أي ساهية الكنتُ تُرابًا ﴾ [ النبأ / ٤٠] ، ﴿ يَا لَيْتَنَّى مُشْـتَغِلَةٌ بما لا يَعْنيـهَا، واللَّهُوَّةُ ما يُشْغَلُ به التَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً﴾ [ الفرقان / ٢٧ ]

وَلَيْلَةَ ذَات دُجِّي سَريَّت وَلَمْ يَلْتَنِّي عَنْ هَواهَا لَيْتُ

معناهُ: لم يَصْرِفْني عنه قَـوْلي : لَيْتُهُ كان اللاَّتِ الله فَحَذَفُوا منه الهاءَ وأَدْخَلُوا التَّاءَ فيه كذا وأَعْرَبَ لَيْتَ هَهُنَا فَجَعَلُهُ اسْمًا ، كقول الآخر:

\* إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوًّا عَنَاءُ \*

وقـيل :معناهُ: لم يَــلتُنى عن هُواهَا لاثتٌ أى صارفٌ فَوُضعَ المصدرُ مَوْضعَ اسم الفاعل. لوح : اللَّوْحُ واحِدُ ٱلْواحِ السَّفِينَة ، قال : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر/ ١٣ ] ومـا يكتُّبُ فيـه من الخَـشَبِ وغيــرهِ ، قوله : ﴿إِنَّ ذَلَكَ فَي كَتَـابِ إِنَّ ذَلَكَ عَلَى اللهِ الْتُعَاطِّينَ له . وَأَلاحَ إِذَا أُوْمَضَ وَٱلاحَ بِسَيْفِهِ ٱشَارَ بِهِ .

بالجَبَلِ منه .

بِقَلْبِي، وَلُطْتُ الْحَوْضَ بِالطِّينِ لَوْطًا مَلَطْتُهُ بِهِ، واللَّاتُّمَةُ الأَمْرُ الذي يُلامُ عليه الإنسانُ .

قولهُ: ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [ البروج / | وَقُولُهُمْ : تَلَوَّطَ فُلانٌ إذا تَعاطَى فعلَ قُوم ٢٢] ، فَكَيْفِيتُ مُ تَخفى علينا إلا بِقَدْرِ ما رُوى الوط، فمن طريق الاشتفاق فإنّه اشتُقّ من لنا في الاخْسَار وهو المُعَسِّرُ عنه بَالكتابِ في الفظِّ لـوط النَّـاهي عـن ذلك لا مـن لفـظ

يَسير ﴾ [الحج/ ٧٠] ، وألـ لُوحُ الـ عَطَـ شُ الوم: اللَّوْمُ عَذَلُ الإنْسَانِ بِنِسْبَته إلى ما فيه وَدَابَّةٌ مِلْوَاحٌ سَرِيعُ العَطَشِ وَاللُّوحُ أَيضًا بضم الوم ، يقال : لُمْـتُهُ فهـو مَلُومٌ، قال: ﴿ فَلاَ اللام الْهُوَاءُ بَيْسَ السماء والارض، والاكتثرُونَ التُّلُومُوني وَلُومُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢] عَلَى فتح اللام إذا أُرِيدَ به العَطَشُ ، وَبضَمَّه ﴿ فَذَلَكُنَّ الذي لُمُتَّنِّي فيه ﴾ [ يوسف / إذا كان بمعنَى الهواء وَلا يَجوزُ فيه غيرُ الضّمّ، [٣٧]، ﴿ وَلاَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئْم ﴾ [ المائدة / وَلَوَّحَهُ الْحَدُّ غَيْرَهُ ، وَلاحَ الْحَرُّ لَوْحَا حَصَلَ ۗ ٤٥ ] ، ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [ المؤمنون/ في اللَّوح، وقيل هو مثلُ لَمحَ . وَلاح البَّرْقُ، [٦] فإنه ذُكرَ اللَّوْمُ تنبيهًا علَى أنه إذا لم يُلامُوا لم يُفْعَلُ بهـمْ ما فَوْقَ اللَّوْمِ ، وألامَ اسْتَحَقَّ لُوذ : قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللهِ الَّذِينَ | اللَّوْمَ، قال : ﴿ فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي اليِّمِّ وَهُو مُليم من قـولهم : لاَوذَ بكذا يُلاوذُ لواذًا وَمُـلاوَذَة البعضُهم بعضًا ، قال : ﴿ وَٱقْبَلَ بَعضُهُمْ عَلَى إذا اسْتَتَرَ به أي يَستَتِرُونَ فَيَلْتَجِثُونَ بغَيْرِهم البغض يَتَلاوَمُونَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ، وقولهُ: فَيَ مُضُونَ وَاحِدًا بعد وَاحِد وَلُو كان من لاذَ الشَّواللَّهُ النَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ [ القيامة / ٢ ] يَلُوذُ لَقَـيلَ : لَيَاذًا إِلاَّ أَنَّ اللَّواذَ هُوَ فَعَالٌ مِن اللَّهِ مِي النَّفْسُ التَّي اكْتَسَبَتْ بَعْضَ الفَّضيلة لاَوَذَ اللَّبِاذُ من فَعَلَ ، وَاللَّوْذُ مِا يُطيفُ ۗ فَتَلُومُ صَاحِبَهَا إِذَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا فهي دونَ النَفْس المُطْمَئنة، وقسيلَ بلْ هي النَّفْسُ التي قد لوط : لوط اسم عَلَم واشتقاقه من لاط اطمأنت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها الشبيء بقَـلْبِي يَلُوطُ لَـوْطًا وَلَـيْطًا ، وفي النَّهِي فَوْقَ النَّفْسَ الْمُطْمِئْنَة ، وَيَقَالُ: رَجُلٌ لُوَمَةٌ الحديث: ﴿ الوَلَدُ ٱلْوَطُ أَى ٱلْصَقُ بالكَبِد ﴾ ، اللَّهِمُ الناسَ ، وَلُسُومـةٌ يَلُومُـهُ النـاسُ ، نحـوُ وهذا أمْسِ لا يَلْسَاطُ بِصَـفَـرِى أَى لا يَلْصَقُ ۗ سُخَرَةٍ وَسُخْرَةٍ ، وهُزُأَةٍ وَهُزْأَةٍ ، واللَّومَةُ الملاَّمَةُ

﴿ ثُلَاثَ لَيَالَ سُويًا ﴾ [مُريم / ١٠].

لون : اللَّوْنُ مَعْسَرُوفٌ وينطَّوى عَلَى ﴿ وَلاَ يَخْتُصُ بنوع منهُ دونَ نوع . ﴿وَاخْتِـلافِ ٱلسَّنَّكُمُ وَٱلْوَانَكُمُ ﴾ [ السروم / الألاتِ الظَّباءُ باذنابها . ٢٢] ، فـإشَارةٌ إلى أنَّـواعُ الألُّوانُ واختــلاف عنِ الأجناس والأنواع ، يــقــالُ : فُـــلانٌ أتى بالألوان منَ الأحــاديث ، وتناول كـــذا ألوانًا من الطُّعام .

لين : اللِّينُ ضِدُّ الخُشُونة ويُستعملُ ذلك في الأجسام ثمَّ يُستعارُ للْخُلُق وغيرهِ من ويقالُ فُلانُ لاَ يلْوِي عَلَى أحد إذا أَمْعَن في

ليل : يقالُ لَيْلٌ وَلَيْلةٌ وَجَمْعِها ليال المَاني ، فيقالُ فُلانُ لَيْنُ ، وَفُلانٌ خَشْنُ ، وَلِيَاثِلُ وَلَيْلاَتٌ وقيلَ لَيْلٌ أَلْيَلُ ، وَلَيْلةٌ لَيْلاءُ، ۗ وكلُّ وَاحد منهما يُمْدَحُ به طورًا ، وَيَذَمُّ به وقيلَ أصلُ ليْلة ليْلاةٌ بدليل تَصْغيرهَا عَلَى الطُّورًا بحسب اختلاف المواقع ، قال تعالى : لَيْلَة ، وجمعها على ليال ، قال : ﴿ وَسَخَّر ا ﴿ فيما رَحْمَة من الله لنْتَ لَهُمْ ﴾ [ آل لَكُمُّ اللَّيْلَ والنَّهَارِ ﴾ [ إبراهيم / ٣٣ ] ، اعسران/ ٥٩ أ] ، وقولهُ : ﴿ ثُمَّ تَلْمِنُ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ الليل / ١] ، الجُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكْر الله ﴾ [ الزمر / ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسى ثَلاَتِينَ لِيلَةً ﴾ [ الأعراف / ٢٣ ] فإشارة إلى إذعانهم للحق وله بعد ١٤٢] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ القَدْرِ ﴾ [القدر/ التأبيسهم منه وَإِنْكَارِهِمْ اليَّاهُ ، وقـولهُ : ﴿ مَا ١] ، ﴿ وَلَيَّالَ عَسْرُ ﴾ [ الفَجر / ٢] ، | قطعتُمْ منْ لينة ﴾ [ الحشر / ٥] أي من نخلة ناعمة ، وَمُـخُرَّجِه مخْرَجُ فـعُلة نحوُ حنطة ،

الأبيض والاسودِ ومَا يُرَكِّبُ منهما ، ويقالُ: اللَّه لُؤلُو : ﴿ يَخْـرُجُ مِنْهِـمَا اللَّوْلُو ﴾ تَلوَّنَ إذا اكتسَى لَوْنًا غيرَ اللَّوْن الذي كان له ، [الرحمـن/ ٢٤] ، وقال: ﴿ كَـأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ ﴾ قسال : ﴿ وَمَنَ الجبال جُدَدُّ بيضٌ وحُمْرٌ ۗ [الطور / ٢٤] جمعهُ لآلئ ، وتَلألا الشيء مُخْتَلَفٌ ٱلْوَانُهَا﴾ [ فاطر / ٢٧] ، وقولهُ : المع لَمعانَ اللَّوْلُؤُ ، وقيلَ لاَ أَفْعَلُ ذلك مَا

لُوَى : اللَّيُّ فَـتُلُ الحَبْــلِ ، يقالُ: لوَيْتُــهُ الصُّورَ الَّتِي يَخْتَصُّ كُلُّ واحد بهيئة غير هيئة النويه لَيًّا ، ولوَى يَدَهُ ولوَى رأسهُ وبرأسه صاحبه وسَحْنَاهَ غيرِ سَحْنَاتُه معَ كثرةِ عدَدهُم، المالَهُ، ﴿ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾ [ المنافقون / ٥ ] وذلكَ تنبيه على عَظَّمَةٍ قُدْرته ، ويُعبَّرُ بالألوان المالُوها ، ولوَى لسانهُ بكذا كِنايةٌ عن الكذب وَتَخَرُّصِ الحديثِ ، قال تعالى : ﴿ يَلُوُونَ السنتهُم بالكتاب ﴾ [ آل عمران / ٧٨] وقال: ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنْتُهُمْ ﴾ [ النساء/ ٤٦ ]

الهزيمة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ الْخَرَجْتُ ، ويكونُ قَلَّمَا يُذْكَرُ بِعِدَهُ الفَعلُ وذلك كما قال الشاعر :

تَرَكَ الأحبَّة أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ

ونَجَا براس طمرة وتساب واللُّويَّةُ سُمَّيت لاَلْتِوانَهَا بَالَرِّيِّح ، وَاللَّويَّةُ مَا يُلْوَى فيُدَّخرُ منَ الطَّعَامِ ، ولَوَى مدينَهُ أي مــــاطَلَهُ ، وَٱلْوَى بَــلَغَ لَوَى الرَّمْــلِ ، وَهُو

غيـرهِ ويَتَضَمَّنُ معنِي الشـرطِ نحوُ ﴿ قُلْ لَـوْ ا أَنْتُمْ تَمْلَكُونِ ﴾ .

﴿ لُولًا أَرْسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ [ طه / ١٣٤]، االشَّاعرُ : أَى هَلاًّ وَأَمْثَلَتُهُمَا تَكُثُرُ فَى القرآن .

> لا: لا يُسْتَعْمَلُ للعَدَمِ المُحْضِ نحـوُ زَيْدٌ هَلُ خَرَجْتَ؟ فَتَنقُولَ : لا ، وتقديرُه لا

تَلُوُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عسران/ ١٥٣ ] الماضي إلا إذا فُصلَ بينهُما بشيء نحو لا رجُلاً ضَرَبْتُ ولا امراةً أو يكونُ عَطْفًا نحوُ لا خَرَجتُ ولا رَكبتُ ، أو عندَ تَكْرِيرِه نحوُ: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] ، أو عندَ الدُّعاء نحوُ قولهم : لا كان ولا أَفْلَحَ ، ونحو ُ ذلك ، ف ممَّا نُفيَ به المُسْتَقَبِّلُ قولُه: ﴿لاَيَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّة ﴾ [سبا / ٣] وقد يجيء (لا) داخيلاً عَلَى كلام مُشْبَت ، لو : لو قيلَ : هو لامتناعِ الشيء لامتناعِ الويكون هو نافيًا لكلام محذوف نحو : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَنْقَال ذَرَّة في الأرْض وَلاَ في السَّماء ﴾ [يونس / ٦١] وقد حُمل على لُولاً : لُولا يجيء عَلَى وجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: ﴿ ذَلك قَــولُه : ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ بمعنَى امْتنَاعِ الشيء لـوقوع غيره ويَلْزَمُ خَـبَرَهُ ۗ [القيامة /١] ، ﴿فَلاَ أَقْسَمَ بِرَبِّ ٱلمُشارِقَ ﴾ الحذفُ ويُسْتَغْنَى بجواَبِه عَنَ الخَبْرِ نحوُ: ﴿لُولًا ۗ [ المعـــارج/ ٤٠]، ﴿ فَلِلَّ أَقْــسِمُ بَمُواَقِع والثاني: بمعـنَى هَلاَّ وَيَتَعَقَّبُهُ الفـعلُ نحوُ : ﴿ يُؤْمنُونَ ﴾ [ النساء / ٦٥ ]، وعَلَى ذَلكَ قول

\* لا وأبيك ابنة العامري \*

وقد حُـملَ على ذلك قولُ عـمرَ رضي الله لاعـالمٌ وذلك يَدُلُ على كـونه جـاهلاً وذلك عنه وقـد افْطَرَ يــومّــا في رمــضــانَ ، فَظَنَّ انَّ يكونُ للنَّفْي ويُسْتَعْمَلُ في الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ ومع الشمس َ قد غَرُبَتْ ثم طَلَعَتْ : لا ، نَقْضيه الاسم والفعل غيْـرَ أنه إذا نُفيَ به الماضي فإما ما تَجَـانَفْنَا الإثْمَ فيه ،وذلك أنّ قــائلاً قال له أن لا يُؤتَّى بعدَهُ بالفعلِ نحو أن يقال لَكَ: قد اثمنا فقالَ : لا ، نَقْضيه، فقولُه : « لا » ردُّ لكلامه قد أثمنا ثم اسْتَأْنَفَ فقالَ

نَقْضيه، وقد يكون لا للنَّهِي نحو ﴿ لا يَسْخَرُ الله الاسمُ غيرُ المحصَّل نحو لا إنسَانَ إذا قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [ الحجرات / ١١ ] ، ﴿ وَلاَ الْقَصَدْتُ سَلْبَ الإِنْسَانِية ، وعَلَى هذا قول

وعلَى هذا النَّحْو ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتنَنَّكُمُ ۗ لام : اللاَّمُ التي هي للاداةِ على أوجُه : الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] وعلَى ذلك الأولُ الجارَّةُ وذلك أضربُ : ضربٌ لتَعدية ﴿ لاَ يَحْطَمُنَّكُم سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / | الفعل ولا يجوزُ حَذْفُه نحوُ ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِينِ ﴾ ١٨ ] وقَـــوله : ﴿وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِسِفَاقَ بَنِي ۗ [ الصافات / ١٠٣ ] وضربٌ للتَّعْديَّة لكُنَّ قد إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَّ الله ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] المُحذَف كفولُه : ﴿ يُرِيدُ الله ليُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ فَنَفْيُّ قَيل تقديرُه إنهم لا يَعْبُدُونَ ، وعلى هذا | [النساء / ٢٦] ، ﴿ فَمَنْ يُرَد اللَّهُ أَنْ يَـهْديهُ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَضِلُّهُ يَجْعَلُ [البقرة/ ٨٤ ] وقولُه : ﴿ مَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ صَدْرَهُ ضَيَّقًا ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] فَاثْبُتَ فِي [ النساء / ٧٥ ] يصحُّ أن يكون لا تُقَـاتِلُونَ السوضع وحَذْفَ فِي مـوضع ، الشاني لِلْمِلْكِ في موضع الحال ؛ ما لكم غَيْرً مُقَاتِلينَ ، والاستحقاق وليس نَعْني بالملك ملك العيني وَيَجْعِلُ لا مَـبْنيًا مِعَ النَّكرَة بعـدهُ فَيُقْـصدُ به الله قد يكونُ مِلْكاً لبعض المنافع أو لضرب من النَّفَىُ نحوُ ﴿ لَا رَفَّتَ وَلاَ فَسُوقَ ﴾ [ البقرة/ النَّصَـرُّفِ فَمِلْكُ العَـيْنِ نحوُ : ﴿ وَ لله مُلْكُ ١٩٧] وقد يكرَّرُ الكلامُ في الْمُتَضادِّين ويُرادُ السَّموات والأرض ﴾ [ المائسدة / ١٨] ، إثباتُ الأمرِ فيهما جميعًا نحو أن يقالَ ليسَ ﴿ وَلَهُ جُنُودُ السَّمُواَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ الفتح / زَيْدٌ بمقيم ولا ظاعـن أي يكون تارة كذا وتارة ٧] ومِلْكُ التَّصَـرُّفِ كَقُولُكُ لِمَنْ يأحــذ معك كذا ، وقد يقالُ ذلك ويُرادُ إثْباتُ حالة خُشَبًا : خُذْ طَرَفَكَ لآخُذَ طَرَفى ، وقولهم : بينهمــا نحوُ أن يقالُ لــيس بأبيضَ ولا أسودً ۗ لله كذا نحــوُ لله دَرُّكَ ، فقد قَيلَ: إن القَــصْدَ وإنما يُرادُ إثْبِياتُ حالة أُخرَى لــه ، وقوله : | أن هذا الشيء لشَـرَفه لا يَسْـتَـجِقُّ مُلْكَهُ غيــرُ ﴿ لاَ شَرْقية وَ لاَ غَرْبية ﴾ [النور / ٣٥] فقد الله، وقيلَ القَصْدُ به أن يُنسَبَ إليه إيجادُهُ أي قيل : معناً، إنها شَرَقْيَةٌ وَغَرْبِيةٌ وقيل: معناهُ هو الذي أوْجَسدهُ إبداعًا ؛ لأنَّ الموجُ ودات مَصُونَةٌ عن الإفراط والتَّفْرِيطِ ، وقد يُذكَّرُ الا الصَّرْبَانِ : ضَرَّبٌ أُوجَـدَهُ بسببِ طَبِيعِيّ أو ويُرادُ بِهِ سَلْبُ المعنى دون إثباتِ شيء ويقال صَنْعة آدَمَى وضَرْبٌ أُوجَدَهُ إبْدَاعًا كالفَلَكِ

تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١] ، العامَّة : لا حدَّ أي لا أحد .

وأُعْلَى فيما قيل ، ولامُ الاستحقاق نحوُ قوله: الله ١٠٨ ] ، ﴿ لَيُسُوسُفُ وَٱخُمُوهُ آحَبُّ إلى أَبِينَا ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوء الدَّارِ ﴾ [ الرعد / المنَّا﴾ [ يوسف / ٨] ، ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ ١]، وهذا كالأول لكن الأول لما قد حصل إنَّ؛ إما في اسمه إذا تاخَّرَ نحوُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ فِي الملكِ وَثَبَّتَ وهـذا لما لم يَحْصُلُ بَعْدُ الْعَبْرَةُ ﴾ [ آل عـمران / ١٣ ] أو فَسَى خبَّرْه ولكن هو في حُكم الحاصِل من حَيثُما قد النحو ﴿ إِنَّ رَبُّك لَبِالْمُرْصَاد ﴾ [ الفجر / استُحِقُّ ، وقال بعض النحويين : اللامُ فِي ١٤]، ﴿إِنَّ إِبْرَاهَيِمَ لَحَليمٌ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ قولُه : ﴿ لَهُمُ اللَّمْنَةُ ﴾ [ الرعد / ٢٥] بمعنى [هود/ ٧٥] أو فَيهما يَتَّصَلُ بالخَبرِ إذا تقدُّم على أي عليمهم اللَّعْنَةُ وفي قـوله : ﴿ لَكُلُّ الْعَلَى الْحَبِّرِ نَحَـوُ : ﴿ لَعَـمْـرُكَ إِنَّهُمْ لَفي امرى منهُمْ مَا اكْنَسَبَ من الإنم ﴾ [ النور / اسكرتهم يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر / ٧٢] ، فإنَّ ١١ ] وليس ذلك بشيء ، وقيل قد تكون تقديرً ، لَيْعْمَهُونَ في سكْرَتهم ، الخامس : اللامُ بمعنى إلى فِي قولُه : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَى الداخلُ فِي إِن المَخفَّفَةِ فَرْقًا بينهُ وبينَ إِن النافية لَهَا﴾ [ الزلزلة / ٥ ] وليس كسذلك الأنَّا نحو : ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذلكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الوَحْيَ للنَّحْل جَعْلُ ذلك له بالتَّسْخِير ، [ الزخرف / ٣٥] ، السادسُ: لامُّ القَسَم والإلْهَام لَيْسَ ذَلِكَ كَالْوَحْيِ الْمُوحَى إلَى وذلك يَدْخُل عَلَى الاسم نحوُ قولهُ: ﴿ يَدْعُو الأنبِيَاءِ ، فَنَبَّهَ بِاللَّمْ عَلَى جَعْلِ ذَلِكَ الشَّيءِ المَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعه [ الحج / ١٣ ] لَهُ بَالتَّسْخِيرِ ، وَقَرَّلُهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنْ لَلْخَالِنَيْنَ ۗ وِيدْخِلُ عَلَى الفَعْلَ المَاضَى نَحُو : ﴿ لَقَدْ كَانَ ١١١ ] ، وَفِي الْمُسْتَـَقْبَلَ يَلْزَمُـه إحْدِي النُّونَيْنِ نحو ﴿ لَتَوْمُنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرِنَّهُ ﴾ [ آل عمران / ٨١] ، وقدولُه ﴿ وَإِنْ كُلا لَمَّا لَيُونِّينَّهُمْ ﴾ [هود / ١١١] ، فاللامُ فِي لَمَّا جوابُ إِنَّ

والسمَاء ونحو ذلك ، وهذا الضرب أشرَف المنجد المستجد السَّس عَلَى السَّقْوَى ﴾ [ التوبة / خَصِّيمًا ﴾ [ النساء / ١٠٥] مسعَّاهُ : لا إلى قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [ يوسف/ تُخَاصِم النَّاسَ لأَجُلِ الخَـائنين وَمعناهُ كَـمعَنَى قـولُه : ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنَ الَّذِينِ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٠٧] وليست اللام ههنا كاللام في قولك: لا تكُنْ لله خَصيمًا ؛ لأنَّ اللام هَهُنا داخلٌ على المفعُولِ ومعناهُ لأ تَكُنْ خَصِيمَ الله ، الثَالثُ لام الابتداء نحو : وفي لَيُوقَيْنَهُمْ للقَسَم ، السابع : اللامُ في خبر به نحو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذْنَكُمُ الَّذِينَ ۗ ٢٩ ] .

لو نحو : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمُ ثُويَةً ﴾ [ مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ السندور / ٥٨ ] ، [ البقرة / ١٠٣ ] ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينِ ۗ ﴿ لِيَـقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخــرف / ٧٧ ] كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾ [الفـتح/ ٢٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّـهُمْ ۗ ويُسْكَّنُ إَذَا دَخَلَه واو أو فـاء نحو وَلَيَتَـمَتَّـعُوا قَالُوا ﴾ إلى قدوله : ﴿ لَكَانَ خَيْسِرًا لَهُمْ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ وَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ [النساء / ٤٦] وربما حُذَفَتُ هذه اللامُ نحـوُ ۗ قَلْيَكُفُو ﴾ [ الكـهف/ ٢٩] وُقـــولُه : لو جنتني اكْرَمْـتُكَ أَى لاكْرِمْتُكَ ، الثامن : ﴿ فَلَيْفُرَحُوا ﴾ [ يونس / ٥٨] وَقُـــرِئَ : لَامُ اللَّهُ عُوُّ إليه يكونُ مَفْتُوحًا نحو يا لَزَيْد ، ﴿ فَلَنْتَ فُرَحُـوا ١ ، وإذا دَحَلَهُ ثم ، فقـ د يُسكَّنُ وَلَامُ المَدْعُورُ إِلَيْهِ يَكُونُ مَكَسُورًا نَحْوُ : يَا لزَيْد، ﴿ وَيُحَرَّكُ نَـحُو: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا التاسع : لام الأمر وتكونُ مُكْسُورَةً إذا ابْتُدَى ۚ لَنُدُورَهُمْ وَلَيَطُّوَّنُوا بِالبَّيْتِ الْعَتيق ﴾ [ الحج /



## كتاب الميم

متع : المُتُوعُ الامتدادُ والارْتفاعُ ، يقالُ : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا مَتَاعٌ ﴾ النَّبَاتِ ، وَالْمَتَىاعُ انْتَفَاعٌ مُمْتَـدٌ الوقت ، يقالُ الْمَتَاعُ ، قال : ﴿ الْبَتْغَاءَ حَلْيَةَ أَوْ مَتَاعَ زَبَّدٌ مِثْلُهُ ﴾ مَتَّعَهُ الله بكذا ، وأَمْتَعَهُ وتَمَـتَّعَ به ، قالَ : [ الرعد / ١٧ ] وكلُّ مَا يُنتَّفَعُ به عَلى وجُه ما ﴿وَمَتَّ عُنَاهُمُ إِلَى حِينَ ﴾ [ يونس / ٩٨ ] ، ﴿ فَهُـو مَتَاعٌ ومُـتْعَةٌ وعـلَى هذا قولهُ : ﴿ وَلَمَّا ﴿ نُمَّتُهُمْ قَلِيلاً ﴾ [ لقمان / ٢٤] ، ﴿ فَأُمَّتُهُ الْ التَّحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ [ يـوسف / ٦٥] ، أى قَلِيلاً ﴾ [البسقرة / ١٢٦] ، ﴿ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ الطَّعَامَهُمْ فَسَمَّاهُ مَتَاعًا ، وقيلَ وعَاءَهُمْ وكلاهُما يَسُّهُمْ مَنَّا عَذَابٌ آليمٌ ﴾ [ هـود / ٤٨ ] ، امَـتاعٌ وَهُمـا مُـتلازِمَـان فـإنّ الطَّعَامَ كَــان في وكلُّ موضع ذُكرَ فيه تَمَــتَّعُوا في الدُّنِّيـا فَعَلَى اللوعــــاء، وقــــولُه : ﴿وَلَلْمُطَلَّقَـات مَتَـاعٌ طريقِ التَّهْديدِ وذلك لما فيه من معنَى التَّوَسُّع ، ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة / ٢٤١ ] ، فالمَتَاعُ وَالْمُتْعَةُ وَاسْتَمْـتَعَ طَلَبَ التَّمتُّعَ ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْـتَعَ بَعْضُنَا ۚ مِا يُعْطَى الْطَلَّقَـةَ لتَنْتَفَعَ به مُدَّةَ عدَّتها ، يقالُ بَبَعْض ﴾ [الانعام ١٢٨] ، ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا الْمُتَعَنَّهَا ومَتَّعْتُها ، والقرآنُ وَرَدَ بالثاني نحو : بَخَلاَقَهُمْ ﴾ [التـــوبة / ٦٩] ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ [ الأحزابَ / ٤٩] بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الوقال : ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى بِخُلاَقِهِمْ ﴾ [ التــوبة / ٦٩ ] ، وَقــولُه : اللُّقَتُر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] ومتعة النكاح ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ ﴾ هي : أنَّ الرجُلَ كان يُشَارِطُ المرأة بمال مَعْلُوم [البقرة / ٣٦] تنبيسهًا أنَّ لكلِّ إنْسَان في الدُّنَّيَّا | يَعْطِيهَا إلى أجلِ مَعْلُوم فإذا انْقَضَى الأجلَ تَمَتُّعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وقولُه ۚ : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۚ فَارَقَـهَا مِن غـيرِ طلاقٍ ، وَمُـتْعَـةُ الْحَجِّ ضَمُّ قَلِيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧ ] تنبيهًا أن ذلك في العُمْرَةِ إليه ، قبال تعبالي : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ جَنْبِ الآخرةِ غيرُ مُعْتَدُّ به وعلى ذلك : ﴿ فَمَا الْبِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيُّ ﴾ مَتَاعُ الْحَياة الدُّنْيَا في الآخرة إلاَّ قَليلٌ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وشرَابٌ ماتِعٌ قيلَ أَحْمَرُ ،

مَتَعَ النهارُ وَمَتَعَ النَّبَاتُ إذا ارْتَفَعَ فِي أول [الرعد / ٢٦] ويقال لمَّا يُنتَفَّعُ به في البيت [التوبة/ ٣٨] أي فِي جَنْبِ الآخــرةِ ، وقال: ﴿ وَإِنَّا هُوَ الذِّي يَمْــتَعُ بِجَوْدَتِهِ وَليــستِ الْحُمْـرَةُ

بِخَاصَّة للمَاتِع وإن كانَتْ أَحَدَ أَوْصَافِ جَوْدَتِهِ، وَجَمَلٌ مَاتِعٌ قُوىٌ قِيلَ :

\* وَمِيزَانُهُ في سُورَةِ البرِّ ماتِعُ \* أي راجع وائد .

مَّتُ : الْمَتْنَانَ مُكْتَنَفَ الصَّلْبُ وَبِهِ شُبِّهَ المَّتُنُ مِن الأَرْضِ ، وَمَتَّنَةُ ضَرَبْتُ مَتْنَهُ ، وَمَتُنَ قَوِى مَنْنُهُ فَصَارَ مَتِينًا ، ومنه قيلَ حَبْلٌ مَتِينٌ وقولُه : ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ السرِّزَاقُ ذُو القُسوَّةِ المَتِسينُ ﴾ [الذاريات/ ٥٨].

متى : متى سُوْالٌ عن الوقت ، قال تعالى: ﴿ مَتَى هَذَا الوَعْدُ ﴾ [ يونسس / ٤٨] ، ﴿ وَمَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ [ السجدة / ٢٨] ، وحكى أنَّ هُذَيْلاً تقولُ : جَعَلْتُهُ مَتَى كُمَّى أى وَسُطَ كُمى وأنشَدُوا لأبى ذُوْيَبٍ :

شَرِبْنَ بَمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَنَى لُجَعِ خُضْر لَهُنَّ نَثيج

مثل : أصلُ المُشُولِ الانتَّصابُ ، وَالمُمَثَّلُ المُصَوِّرُ على مِثالِ غيرِه ، يُقَالُ مَثُلَ الشيء أي انتَصَبَ وتَصَوَرَ ومنه قولُه ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ فَلْيَتَبَواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النار » (١)

والتّمثّالُ الشيء المُصَورُ وتَمثّلَ كهذا تَصَورً ، قال تعالى : ﴿ فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًا ﴾ [مريم/ ١٧] والمثلُ عبارةٌ عن قول في شيء يُشبه قُولا في شيء آخر بَيْنَهُما مُشَّابَهَةٌ ليبيّنَ أَحَدُهُ مَ نَحْوَ قَولُهم: المَّخَدُ مَ يُصُورُهُ ، نَحْو قَولُهم: الصّيْف صَيَعْت اللّبَنَ ، فَإِنَّ هَذَا الْقُولَ يُشبه قُولُكَ : أهملُت وَقْت الإمْكان أَمْرِكَ ، وَعَلَى هذا الوَجْه ما ضرب الله تَعالَى من الأمثال فقال : ﴿ وتلك الأَمثالُ نَضْرِبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ فَقَالَ : ﴿ وتلك الأَمثالُ المَّرْبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ فَيَالِهُ مَنْ الْأَمْوَلُولُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى مَن الأَمْقَالُ وَفَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والدولابي في ( الكني ) ( 1 / 90) والمخلص في ( الفوائد المنتقاة) (ق 197 / 7) وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) (ق/ 01 / 7) والمغدي والبغوي في ( حديث على بن الجعد ) ( ٧ / ٢٩ وابو نعيم في (اخبار أصبهان ) ( 1 / ٢٩ ) من طريق عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال : ( دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر ، وشال الزبير ، وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر ، معاوية: اجلس يا ابن عامر ، فإني سمعت رسول الله علي يقول : فذكره ، وقال الترمذي: (حديث حسن ) ،

قال الشيخ الألباني : بل هو حديث صحيح . وقد عدد طرق هذا الحديث في الصحيحة (٣٥٧) فانظرها .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى « الأدب » ( ۹۷۷ ) ،
 وأبو داود ( ۹۲۲۹ ) والترمذى ( ۲ / ۱۲۵ )
 والطحاوى فى « مشكل الآثار » ( ۲ / ٠٤ )
 واللفظ له وأحمد ( ٤ / ٩٣ ، ١٠٠ ) ==

[العنكبوت/ ٤٣] ، وَالْمَثَلُ يُقَـالُ عَلَى وَجْهَيْنِ | الْمَثَلُ الأَعْلَى ﴾ [ النـحل / ٦٠] ، أى لَـهُمْ أَحَدُهُمَا : بِمَعْنَى الْمثْل ، نَحْـوُ :شبه وَشَبَه ، الصِّفَـاتُ الذَّميمَـةُ وله الصُّفَاتُ الْعُـلا . وَقَدْ وَنَقْضِ وَنَقَضٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَدَ يُعَبَّرُ بِهَمَا اللَّهِ تَعَـالَى عَنْ ضَرْبِ الأَمْثَالِ بقـوله : عَنْ وَصْفِ الشَّيْءِ نَحْـوُ قَـوْله : ﴿ مَـثَلُ الْجَنَّةُ ۗ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا للهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [ النحل / ٧٤ ] ثم الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ ﴾ [ الرعــــد / ٣٥] ، النَّبَهُ أنه قد يَضْرِبُ لنَفْسِهِ الْمَثَلَ ، وَلاَ يَجوزُ لنا وَالثَانِي: عَبَارَةٌ عَنْ الْمُشَابَهَة لغَيْرِه في مَعْنَى منْ الله ان نَقْتَدَى بِـه فقالَ : ﴿ إِنَّ الله يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لاَ الْمَعَانِي أَيَّ مَعْنُى كَـان ، وَهُوَ أَعَمُّ الأَلْفَـاظ ۗ تَعْلَمُونَ ﴾ [ النحــل / ٧٤] ، ثمَّ ضـــرَبَ الْمَوْضُوعَة للْمُشَابَهَة ؛ وَذَلكَ أَنَّ النَّلَد يُقَالُ فيمَا النَّفْسه مَـثَلاً فَقالَ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَـثَلاً عَبْداً يُشَارِكُ فِي الْمَجَوْهُرَ فَقَطْ، وَالشُّبُه يقَالُ فيمَا ﴿ مَمْلُوكًا ﴾ [ النحل / ٧٥] الآية ، وفي هذا يُشَارِكُ فِي الْكَيْفِيَّةِ فَقَطْ ، وَالْمُسَاوِيَ يِقَالُ فِيمَا ۗ تَنبِيهٌ أَنه لا يجوزُ أَن نَصفُهُ بصفة ممَّا يُوصَفُ يُشَارِكُ فِي الْكَمِّيَّةِ فَقَـط ، وَالشَّكْلَ يقالُ فيـمَا اللهِ به البشر ، إلاَّ بما وصف به نَفْسه ، وقوله : يُشَارِكَهُ فِي الْقَدْرِ وَالْمِسَاحَةِ فَقَطْ ، وَالْمِشْلَ عَامٌّ ﴿ فَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ﴾ [ الجمعة / ٥] فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلِهِذَا لَمَّا أَرَادَ الله تَعَالَى نَفَى الآية ، أَى همْ فِي جَهْلهمْ بِمَضْمُون حَقَائق التَّـشبيـه مِنْ كُلِّ وجـه خَصَّهُ بِـالذُّكُرِ فَـقَالَ : التَّوْرَاة كَـالْحِمَارِ فِي جَـهْلِه بما على ظَهْرِه مِنْ ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيءٌ ﴾ [ الشورى/ ١١ ] ، وَأَمَّا ۗ الأَسْفَارِ ، وقولُه : ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمثَل الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَافِ وَالمثلِ فَقَدْ قِيلَ ذَلكَ لِتَـاكِيد الكَلبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيه يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ﴾ النَّفْي تنبيهًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اسْتَعْمَالُ المثل وَلا ۗ [ الأعراف / ١٧٦ ] ، فإنه شَبَّهَـهُ بمُلاَزَمَته، الْكَافِ فَنَفَى بِليسَ الأَمْرَيْنِ جَميعًا.

على حَسَبِ مَا يُسْتَعْمَلُ في البَشَرِ ، وَقُولُه : التَعالى ضَرَبًا مِنْ الهِدَايَةِ وَالمَعَاوِنِ فَأَضَاعَهُ ،

أُخْرَى ﴿ وَمَا يَصْقَلُهَا إِلَّا العَالَمُونَ ﴾ ﴿ وَلَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخْرَة مَثَلُ السَّوْء ولله واتُّبَاعه هَوَاهُ ، وَقَلَّة مُـزَايَلته له بالكلْب الذي وَقِيلَ المثلُ هَهُنَا هُو بِمَعْنَى الصَّفَةِ ، وَمَعْنَاهُ لَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَسمِيعِ الأحسوالِ ، كَصِفَتِه صِفَةٌ تَنْبِيهًا على أنَّهُ وَإِنْ وُصِفَ بِكَثِيرٍ ۗ وَقُولُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَـدَ نَارًا ﴾ ممًّا يُوصَفُ به البَشَـرُ فليسَ تلكَ الصِّفَاتُ له [البقرة / ١٧] الآية ، فـإنه شَبَّهَ مَنْ آتَاهُ اللهُ

بِمَنِ اسْتَـوْقَدَ نَارًا فِي ظُلْمَة ، فَلَمَّـا أَضَاءَتْ لَهُ ضَيَّعَهَا وَنَكَسَ فَعَادَ فِي الظُّلْمَةِ ، وَقُولُه : ﴿ وَمَـٰ ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَـمَثُلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنَدَاءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] فَإِنه قَصَدَ تَشْبِيهَ الْمَدْعُوِّ بِالْغَنَمِ فَأَجْمَلَ وَرَاعَى مُقَابَلَةً ۗ إِبالْفَضِيلَة ، وهي تَأْنيثُ الأَمْثَلِ . الْمَعْنَى دُونَ مُقَابِلَةِ الأَلْفَاظِ ، وَبَسْطُ الكلامِ مَثَلُ رَاعِي الذينَ كَفَرُوا ، وَالَّذِينَ كَـفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِنُ بِالْغَنَمِ ، وَمَسْلِ الْغَنَمِ التي لا تَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً ، وَنَدَاءً . وعلى هذا النحـو قَولُه: ﴿ مَثَلُ الْ مَسجَدَت الإبلُ إذا حَـصَلَتْ في مرْعَى كـشيــر الَّذينَ يُنْفَقُونَ أَمْـوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَـثُل حَبَّةً | أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِكَة مَانَةُ حَبَّة ﴾ ﴿ فِي كُلُّ شجرٍ نارٌ واسْتَمَجْدَ المرخُ وَالعَفَارُ ، [البقرة / ٢٦١] ، وَمِنْلُهُ قَـولُهُ : ﴿مَثَلُ مَا ۗ وقولهم في صفةِ اللهِ تعالى : المجيدُ أي يُنْفَقُونَ في هذه الحَيَّاة الدُّنْيَا كَمَثُل ربع فِيها ﴿ يَجرِى السَّعةَ في بذل ِ الفضل المُخْتَصِّ به ، صرُّ [ آل عمران / ١١٧ ] وعلى هذا النحو الوقولة في صفة القُرآن : ﴿ قُ وَالْقُرْآن ما جَاءَ من أمثاله ، وَالمثَالُ مُـقَابَلَةُ شَيء بشيء اللَّجيد﴾ [ ق / ١] فَــوَصَفَــهُ بذلك لكَثْرَةِ مَــا هُو نَظِيرُهُ ، أَوْ وَضُعُ شَيءِ مَا لِيُحْتَذَى بِهِ فَيِمَا ۚ يَتَضَمَّنُ مِنَ الْمُكَارِمِ الدُّنْيَــويَّةِ ، وَالأُخْرُويَّةِ ، يُفْعَـلُ ، وَالْمِثْلَةُ نَشْمَةٌ تَنْزِلُ بِالْإِنسَانِ فَيُحْعَلُ ۗ وعلى هذا وَصَفَهُ بِالكريم بقولهُ: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ مثَالًا يَرْتَـدعُ به غيرُهُ وذلك كالنَّكالِ ، وجـمعُهُ ۗ كَريمٌ ﴾ [ الواقـعة / ٧٧ ] ، وعلى نحـوه مُثُلاتٌ وَمَثُلاتٌ ، وَقَد قُـرئَ: ﴿ مِنْ قَبْلِهِمُ ۗ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ [ البـروج / ٢١ ] ، المُثْلاتُ ﴾ [ الرعد / ٦ ] والمُثلاثُ بِإِسْكَانِ النَّاءِ ۗ وَقُولُهُ : ﴿ ذُو العَرْشُ الْمَجِيدُ ﴾ [ البروج / عَلَى التَّخْفيف نَحُـوُ : عَضُـد وَعَضْـد ، وَقد الله الله عَلَى التَّـخْفيف نَحـوُ : عَضُـد وَعَضْـد ، وَقد الله الله الله عَلَى التَّـخْفيف نَحـوُ الله السَّعَة فَيْـضه وكَــثرة

وَلَمْ يَتَـوَصَّلْ به إلى ما رُشِّحَ له من نَعِيمِ الأَبَدِ إِبِهِ عن الأَشْبَهُ بِالأَفَاضِلِ وَالأَقْرَبِ إلى الخَيْرِ ، وَأَمَاثُلُ الْقَوْمِ كَنَايَةٌ عَـنْ خِيَارِهُم ، وعلى هذا قوله : ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبَثْتُمْ إِلاًّ يَوْمًا ﴾ [ طه / ١٠٤ ] ، وقبال : ﴿ وَيَذْهَبَا بطَريقَتكُمُ المُثْلَى ﴾ [ طه / ٦٣ ] أي الأنسبة

مجد : المُجْدُ السَّعةُ في الكَرَم وَالجَلال ، وقد تقدُّم الكَلاَمُ فِي الكرَم ، يقالُ مَجَدَ يَمْجُدُ مَجْدًا وَمَجَادَةً ، وَأَصْلُ المَجْد منْ قـولهم: وَاسِعٍ، وَقَدْ أَمْجَدَهَا الرَّاعِي ، وَتَقُولُ العرَبُ أَمْثَلَ السُّلْطَانُ فُلانًا إِذَا نكَّلَ بِه ، وَالأَمْثُلُ يُعَبِّرُ ﴿ جُودِه ، وَقُرِئِ : ﴿ الْمَجِيدِ ، بالكسر فَلِجَلالتِهِ

« مَا الكُوسِيُّ فِي جَنْبِ الْعَرْشِ إلاَّ كَحَلَقَةِ مُلْقَاة | بَركَتَه، قال : ﴿ يَمْدِحَقُ اللهُ الرَّبَا وَيُعْرِبِي فِي أَرْضِ فَلاة اللهِ وَعَلَى هذا قولهُ: ﴿ لاَ إِلهُ الصَّدَقَات ﴾ [البقرة / ٢٧٦] ، وقال : هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم ﴾ [ النمل / ٢٦] ، ﴿ وَيَمْحَقُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [ آل عمران/ ١٤١] . وَٱلتَّمْجِيدُ مِن العَبْدِ للهِ بِالقَولِ وَذَكْرِ الصَّفَاتِ الحَسَنَةِ ، وَمِن اللهِ للعَبْدِ بإعْطَائِهِ الفَـضْل . | الاخـذِ بِالْعُـقُوبَة ، قـال بعـضـهم : هو من محص : أصْلُ المحصِ تخليصُ الشيء مما للله قبولهم : مَحَلَ به مَحَدًا ومحالاً إذا أرادَهُ فيه من عيب كَالفَحْصِ ، لكن الفحص يُقَالُ السُّوءِ، قَالَ أبو زيْد : مَحَلَ الزَّمَانُ قَحَطَ ، في إبرازِ شَي، من أثناء ما يخـــــط به وهو الأَرْضُ ، منفصل عنه ، والمحص يقال في إبرازه عمًّا هو اللَّحَالَةُ فَـقَارَةُ الظُّهْرِ والجَـمْعُ المَحَالُّ ، وَلَبَنّ مُتَّصِلٌ به ، يقال : مَحَصِتُ الذَّهَبَ ، اللهُ مُعلل قد فَسَد ، ويُقَالُ ماحَلَ عنه أى : وَمَحَّ صِنَّهُ إِذَا أَرَلْتُ عنه ما يشوبُهُ من خَبَّث ، الجَادَلَ عنه ، وَمَحَلَ به إلى السُّلْطَان إِذَا سَعَى قـال : ﴿ وَلَيُسَمَّعُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَيث : ﴿ لا تَجْعَل القُسرَآنَ ماحلاً عمران/ ١٤١ ] ﴿ وَلَيَمُحُصَ مَا في قُلُوبِكُمْ ﴾ إبنا ، (٢) أي يُظهرُ عندكَ معايبنا ، وقيل : بل [آل عمران / ١٥٤] ، فَالتَّمْحيصُ هَهُنَا كالتَّـزْكيَّة وَالتَّطْهـير ونحـو ذلك من الألفاظ ، ويقالُ فَي الدُّعَاء اللَّهُمَّ مَحْص عَنَّا ذُنُوبَنَا ، أي أَوْلُ مَا عَلَقَ بِنَا مِنِ الذُّنُوبِ، وَمَحَصَ الثوَّبُ إِذَا ذَهَبَ زَئِيرُهُ ، وَمَحَصَ الحَبْلُ يَمْحَصُ أَخْلُقَ حتى يَذَهَبَ عَنْهُ وَبَرُهُ، وَمَحَصَ الصَّبِيُّ إِذَا عِداً.

محق : المُحقُّ النُّقُـصانُ ، ومنه المحـاقُ لآخِيرِ الشهـرِ إذا انْمَحَقَ الهـلالُ ، وامتَحَقَ

(١) تقدم ص ٥٥٣ .

(۲) رواه ابن حبان (۱/ ۳۳۲) ح (۱۲٤) ،

بسند جيد من حديث جابر ورواه البزار ( ١٢٢)

محل : قوله : ﴿ وهُوَ شَدِيدُ المحال ﴾ أي

وَعَظَمَ قَدْرِهِ ، وَمَا أَشَارَ إِلَيهِ النِّي ۚ ﷺ بِقُولُهُ : ﴿ وَانْمَحَٰقَ ، يُقَـالُ مَحَـقَـهُ إِذَا نَقَصَـهُ وَأَذْهَبَ

بسند جيد أيضًا ، ولفظ ابن حبان هكذا : عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : ﴿ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. قال ابن حبان : هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم، أن القرآن مجعول مربوب، وليس كذلك؛ لكن لفظه مما نقول في كتبنا: إن العرب

في لغتنا تطلق اسم الشيء على سببه ==

المحالُ من الحَوْل وَالحيلة ، وَالميمُ فيه زَائدةٌ . نحو توله تعالى : ﴿ فَامْتَحنُوهُنَّ ﴾ [ المتحنة/ ١٠] ، وقدْ تقدُّم الكــــلام في الابتلاء ، قال: ﴿ الْحَمْرُ ، وَبَنَاتُ مَخْرٍ ، سَحَائَبُ تَنْشَأُ صَيْفًا . ﴿ أُولَئِكَ الذينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتَّقْوَى ﴾ [الحسجرات / ٣] وذلك نحسو: ﴿وَلَيْبُلِّي ۗ الْمُمَّدُّ ، وَمَدَّةُ الْجَرْحِ ، وَمَدَّ النَّهْرَ ، وَمَدَّهُ نهرٌ المؤمنينَ منهُ بلاءً حَسنًا ﴾ [ الأنفال / ١٧ ] ، ﴿ آخرُ ، ومَدَدْتُ عَيْنِي إلى كذا ، قال : ﴿ وَلاَ وذلك نحو قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُـذُهب عَنْكُمْ الرِّجْسَ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٣ ] الآية .

محو : المُحْــوُ إِزَالَةُ الأَثْرِ ، ومنه قـــيلَ للشَّمال مَحْوَةٌ ، لأنها تَمْحُو السَّحابَ ، والأثرَ قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ ﴾ [الرعد / ٣٩].

مخو : مَخْرُ المَاء للأرْض استَقْبَالُها بالدُّور فيها ، يُقَالُ مَخَرَت السَّفينةُ مَخْرًا ، وَمُخُورًا إذا شقَّت المَـاءَ بجُوْجُنُـهَا مـستَـقْبلةً له ، وَسفـينَةٌ ماخرَةٌ ، وَالجمعُ المواخرُ ، قال : ﴿ وَتُمرَى الفُلُكَ مُوَاخِرَ فيه ﴾ [ النحل / ١٤ ] ، ويقال: استَمْخُرْتُ الريحَ وامتَحْخُرْتُهُا إذا

== كما تطلق اسم السبب على الشيء فلما كان العمل بالقوآن قاد صاحب إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقًا اهـ.

اسْتَـقْـ بَلْتُـهـا بِأَنْفُـك ، وفي الحـديث : محن : المَحنُ والامتحانُ نحوُ الابتلاء ، الاستَمخرُوا الربحَ وأَعدُوا النَّبلَ " أَي في الاسْتَنْجِـاء ، والماخُورُ الموضعُ الذي يُبَاعُ فـيه مد : أصل المدُّ الجَـرُّ ، ومنه المُدَّةُ للوقت ا نَمُدَّنَّ عَينَيْكَ ﴾ [ طه / ١٣١ ] الآية ، وَمَدَدْتُهُ فَى غَيِّه ، وَمَدَدْتُ الإبلَ سَقَيْتُهَا الْمَديدَ ، وهو إِبْرُدٌ وَدَقِيقٌ يُسخُلَطَان بِماء ، وَأَمْدَدْتُ الجَيْشَ بمَدَد، والإنسَانَ بطَعَام ، قال : ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدُّ الظِّلُّ ﴾ [ الفرقان / ٤٥] ، وأكثرُ مَا جَاءَ الإمدادُ في المَحبُوب ، والمدُّ في المَكْرُوه نحوُ: ﴿ وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةَ وَلَحْمٍ مَّمَّا يَسْتَهُونَ ﴾ [ السطور / ٢٢ ] ، ﴿ أَيَحْسَبُونَ أنَّا نُمددُّهُمْ به منْ مال ويَنينَ ﴾ [المؤمنون/ ٥٥] ، ﴿ وَيَمْدُدُكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنينَ ﴾ [ نوح / ١٢] ، ﴿ يُمُدُدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلاف ﴾ [آل عمران / ١٢٥] الآية ، ﴿ أَتُمدُّنُن بَمَالٌ ﴾ [ النمل / ٣٦] ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِدًا ﴾ [ مريم / ٧٩ ] ، ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغُيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة / ١٥] ، ﴿ وإخوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ في الغَيِّ ﴾ [ الأعراف / ٢٠٢] ،

٢٧ ]، فَمَنْ قُولُهِمْ: مَدَّهُ نَهِرٌ آخِرُ ، وليسَ هُو الذُّو مِرَّة كَانَهُ مُحْكَمُ الْفَتُل ، قَال : ﴿ ذُو مِرَّة مما ذكـرْنَاهُ من الإمـــداد ، والمَدُّ المحبُــوب ، الْ فَاسْتَوَى ﴾ [ النجــم / ٦ ] ، وَيُقَـــالُ مَـــرُّ وَالْمُكُرُوهِ ، وإنَّما هو من قولهم : مَدَدْتُ الدَّوَاةَ ۗ الشيءُ، وأَمَـرَّ إذا صـارَ مُـرًا ، و منه يقــالُ : أَمُدُّهَا ، وقدولهُ : ﴿ وَلَوْ جَنَّنَا بِمِثْلُهُ مِلْدَاً ﴾ | فُلانٌ ما يُمرُّ ومَا يُحْلَى ، وَقولهُ : ﴿ حَمَلَتُ [الكهف/ ١٠٩] ، والمُدُّ من المكاييل حملاً خَفيفًا فَمَرَّتْ به ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] معروفٌ.

مُدُنٌّ، وَقَدْ مَدَنَتْ مدينةٌ ، وناسٌ يَجْعَلُونَ الميمَ ۗ الزمان، قال: ﴿يَنْقَـضُونَ عَـهُـدَهُمْ في كُلِّ زَائِدَةً ، قالَ : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَـرَدُواَ عَلَى ۗ مَرَّةٍ ﴾ [ الأنفـــال / ٥١ ]، ﴿ وَهُمْ بَـدَؤُوكُمْ النَّفَاق﴾ [ التـوبة / ١٠١] ، قــالُ : ﴿ وَجَاءً ۗ أُوَّلُ مَرَّة ﴾ [ التـوبة / ١٣] ، ﴿ إِنْ تَسْتَغْفُرْ منْ أَقْصَى المَدينَة ﴾ [ يس / ٢٠] ، ﴿وَدَخَلَ المَّدينَةَ ﴾ [ القصص / ١٥].

قالَ : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ ٣٠] ، ﴿ وَإِذَا مَـرُوا بِاللَّغْـوِ مَرُّوا كَـرَامَـا ﴾ ﴿ فَلَمَّا كَشَـفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ المُختَلط ، قال تعالى : ﴿ فَهُمْ في أَمْر مَريجٍ ﴾ [يونس / ١٢] ، فقوله: ﴿ مَرَّ ﴾ هَهُنَا كَقَوْله: ﴿ وإِذَا ٱلْعَــمْنَا عَـلى الإنسَــان أَعْــرَضَ وَنَأَى بجانبه ﴾ [ الإسراء / ٨٣ ] ، وَأَمْرَرْتُ الحَبْلَ

﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُر ﴾ [لقمان/ اإذَا فَتَلْتُهُ ، وَالمَرِيرُ وَالْمَرُّ المَفْتُولُ ، ومنه فلانٌ قيلَ : اسْتَمَرَّتْ ، وَقُولُهُمْ: مَرَّةً وَمَرَّتَيْن ، مَدُنُ اللَّدِينَةُ فَعِيلَةٌ عند قوم وَجَمعُها ﴿ وَمَـتَيْ كَفَعْلَةِ وَفَعْلَتَيْنِ ، وذَلِكَ لِجُـزُءِ من لَهُمْ سَبْعُينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠ ] ، ﴿ إِنَّكُمْ رَضيتُمْ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] ، مور المُرُورُ المُضيُّ ، والاجْتيَارُ بالشيء ، ﴿ سَنْعَذَّابُهُمْ مَسَـرَتَيْنَ ﴾ [ التوبة / ١٠١]، وقوله: ﴿ ثلاثُ مرَّات ﴾ [النور / ٥٨] . مرج :أصلُ المَرَجُ الخَلْطَ ، وَالْمُسروجُ : [الفرقان / ٧٢] ، تنبيهًا أنَّهُمْ إذا دُفعُوا إلى الاختلاطُ ، يُقَالُ : مَرجَ أَمْرُهُمْ اخْتَلَطَ ، التَّفَوُّهُ بِاللَّغْوِ كَنَّوْا عَنْهُ ، وإذَا سَمِعُوهُ تَصَامَمُوا ۗ وَمَرجَ الْحَاتِمُ فَـى أَصْبُعَى فهو مــارج ، وَيَقَالُ عنه ، ، وإذَا شَاهَدُوهُ أَعْرَضُوا عنه ، وَقُولُهُ : | أَمْرٌ مَـرِيجٌ أَى: مُخْتَلَطٌ ، ومنه غُـصنٌ مَريجٌ

[ ق / ه ] ، والمَرْجَانُ صغَارُ اللُّؤْلُو ، قال :

﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [ الرحمن /

٥٨] ، وقوله : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الرحمن/

١٩ ] ، من قولهم مُسرَجَ ، وَيُقَالُ للأرض التي يَكُثُرُ فِيهِا النَّبَاتُ فَتَسَمْرَحُ فِيهِ الدَّوابُ مَرْجٌ، ﴿ وَعَنِ الطَّاعَسَةِ ، قَـال : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدينَة وقولهُ : ﴿ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الرحمن / | مَرَدُوا عَلَى النَّفَاق ﴾ [التوبة / ١٠١] ، أي ١٥] أي : لَهِيبِ مُخْتَلِطٍ ، وأَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ في : ارتكسُوا عن الخَيْرِ وَهُمْ عَلَى النَّفَاق ، المَرْعَى أَرْسَلْتُهَا فيه فَمَرَجَتْ .

قــال : ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضُ مَــرَحُــا ﴾ [لم يكن عليها وَرَقٌ ، وكــانَّ الْمُمرَّدَ إشَارَةٌ إلى [الإسراء/ ٣٧] وَقُدِئَ مَرِحًا ، أَى فَرِحًا ، اللَّهَاعِرِ :

مرد : ﴿ وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطًان مَارِد ﴾ [الصافات / ٧] ، والمَارِدُ وَالمَرِيـدُ مِنْ شَيَاطَينِ ﴿ وَمَارِدٌ حِصْـنٌ مَعْرُوفٌ وَفْـى الأَمْثَالِ : تَــمَرَّدُ الجنِّ والإنس ، الْمُتَعْرِي منَ الخَيْدات من قَولهم: شَجَر أَمْرَدُ إذا تَعَرَّى من الوَرَقَ ، ومنه الحصنان . قيلَ : رَمْلَةٌ مَرْدَاءُ لَمْ تُنْسِتْ شَيْئًا ، ومنه الأمْرَدُ لتَجَرُّدُه عن الشُّعْرِ ، وَرُوىَ أهْلُ الجُّنَّة مُرد (١) ، الخاصِّ بالإنسَان ، وذلك ضَرْبَان ، الأوَّلُ : فَـقـيلَ: حُـملَ على ظاهره ، وقـيل مـعنَّاهُ : مُعْـرَوْنَ من الشُّوائِبِ وَالقَـبَائِحِ ، ومنه قيل :

## (١) [ حسن ]

رواه الترمذي ( ٢٥٤٥ ) عن قستادة ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلاً ، ولم يسندوه ، ورواه أحمد ( ٥ / ٢٣٢ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣ ) وقد حسنه الشيخ الألباني .

مَرَدَ فُلانٌ عن القَبَائح ، وَمَرَدَ عن الْمَحاسِنِ ، وَقُوْلُهُ: ﴿مُمَرِّدٌ مِنْ قُوارِيرٌ ﴾ [ النمل / ٤٤ ] مرح : المَرَحُ شدَّةُ الفَرَح ، وَالتَّـوَسُعُ فيه ، إ ، أي : مَمَلَّس من قَوْلُهِمْ : شـجرةٌ مَرْدَاءُ إذا

## في مجدل شيد بنيانه يَزلَّ عنه ظَفْرُ الظّافــر

ماردٌ وعَزَّ الأبْلَقُ ، قاله ملك امْتَنَعَ عليه هذان

مرض : المَرضَ الخُرُوجُ عن الاعتدال مَــرَضٌ جسميٌ ، وهو المَذكُــورُ في قــوله : ﴿ وَلاَ عَلَى الْمَريض حَرَجٌ ﴾ [ التوبة / ٦١ ]، ﴿ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ﴾ [ التوبة / ٩١] ، والثاني عبارةٌ عن الرَّذائل كالجَهْل وَالجُبْن ، وَالبُخْلِ ، والنُّفَاقِ ، وغيسرها من الرذائل الخُلُقيَّة نحوُ قولهُ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَسرَضٌ ۗ فَزَادَهُمْ الله مَرَضًا ﴾ [ البقرة / ١٠] ، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ [ النور / ٥٠ ]،

﴿ فَأَمَّا الذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتِهُمْ رِجْسًا إلى رجسهم ﴾ [التوبة / ١٢٥] ، وذلك نحو الواسراة ، قال تعالى : ﴿ إِن امْسرُو الْمَلَكَ ﴾ قوله : ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُواً ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ، وَيُشْبُّهُ النُّفَاقُ وَالكُفْرُ ، وَنَحْـوَهُما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفَضَائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل ، وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأُخْرُويَة المذكورة في قوله: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الْحَسَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] ، وإمَّـا لميل النَّفس بها إلى الاعتقادات الرَّديثَة مَيلَ البَدَن المريض إلى الأشياء المُضرَّة ، ولكون هذه الأشياء مُتَصَوَّرَةً بِصُورَة المَرَضِ قِيلَ : دَوِيَ صَدْرُ فُلان وَنَغلَ قَـلْبُه ، وقَال ﷺ : ﴿ وَأَيُّ دَاء أَدْوا مِنْ البُخْلُ ؟ »(١) وَيُقال شَمْسٌ مريضَةٌ إذا لم تكنُّ مُضيئةً لعارض عَــرَضَ لها ، وَأَمْرَضَ فُلانٌ في قــوله إذا عرَّضَ ، وَالتَّمْرِيضُ القـيامُ عَلَى المريض وَتَحْقِيـقُه إزالةُ المرَضِ عن المريض كَالتَقْذَيَة في إزالة القَذي عن العَيْن .

(۱) [صحيح]

رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤ / ٢١٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٩) ، وأحمد . (T·V /T)

وقد صححه الشيخ الألباني .

مرأ : يقالُ مَرْءٌ ، وَمَرْأَةٌ ، وامْرُوُّ ، [النساء / ١٧٦] ، ﴿ وَكَانَتُ امْرَأَتِي عَاقرًا ﴾ [ مريم / ٥] ، والمُرُوَّةُ كـمالُ الْمَرَءُ كـمَا أَنَّ الرُّجُوليَّةَ كمالُ الرَّجُلِ ، وَالمَرىءُ رأسُ المَعدَة وَالكَرِشِ اللاَّصِقَ بِالْحَـلْقُومِ ، وَمَـرُو الطعـامُ وَامْرَا إِذَا تَخَصَّصَ بِالمَرِيء ؛ لِمُوافَقَةِ الطَّبْع ، قال : ﴿ فَكُلُوه هَنيتًا مَريتًا ﴾ [ النساء / ٤]. مرى المريَّةُ التَرَدُّدُ في الأَمْرِ وهو أخَصُ من الشُّكُ ، قال: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مرْيَة منْهُ ﴾ [ الحج / ٥٥ ] ، ﴿ فَلاَ تَكُ في مرنيةً ممَّا يَعْبُدُ هَوْلاء ﴾ [ هود / ١٠٩]، ﴿ فَلاَ تَكُن في مرية من لقائه ﴾ [ السجدة / ٢٣] ، ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فَي مَرْيَةَ مِنْ لَقَاء رَبُّهِمْ ﴾ [فسصلت / ٥٤] ، والاستشراء والمُمسَاراة المُحَاجَّة فيماً فسيه مرْيَةٌ ، قال تعالى : ﴿ قَوْلُ الحَقِّ الَّذي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤] ، ﴿ بما كانوا يمترون ﴾ [ الحسجر / ٦٣] ، ﴿أفتمارونه على ما يرى ﴾ [النجم /١٢]، ﴿ فَلاَ تُمَار فيهم إلا مراءً ظاهرا ﴾ [ الكهف/

وأصلُه منْ مَرَيْتَ النَّاقَـةَ إذا مَسَحْتَ ضَرَّعَـها للحكب

مريم : مَريَّمُ اسْم أَعْسَجَمَيٌّ ، اسمُ أُمُّ

عيسى عليه السلام .

منه : مُـزْنَة ، قال : ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ | وَالْمَسِيسُ كِنَايَةٌ عِنِ النَّكَاحِ، وَكُنِّي بِالْمَسِّ عِن أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٩ ] ويَقالُ للهلال الذي يَظْهَرُ من خلال السَّحَابِ ابْنُ | منَ المَسِّ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥]، والمَسُّ يُقَالُ في مُزْنَة ، وَفُلان يَتَـمَزَّنُ أَى : يَتَسَّخَى ، ويَتَـشَّبُّه الكُلِّ ما ينالُ الإنْسَان من اذَّى نحو قوله : بالْمَزْنَ ، وَمَـزَّنْتُ فُلانًا شَـبَّهُـتُهُ بِالْمُزْنِ ، وقـيل المازنُ بَيْضُ النَّمل .

> مزج: مـزج الشّـرابُ خَـلطَهُ وَالزَاجُ مـا يُمْزَجُ به ، قال تعالى : ﴿ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [الإنسان / ٥] ، ﴿ وَمَـزَاجُهُ مَنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين / ٢٧] ، ﴿ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ [الإنسان / ١٧].

مسس : المَسُّ كاللَّمْسِ لكن اللَّمْسُ قد يقـالُ لطّلب الشيء ، وإن لم يُوجَدُ كـما قـال الشاعر :

## والمسُهُ فسلا اجده

اللَّمْسِ وَكُنِّيَ به عن النكاح ، فَقيل : مَسَّها ، | السَّيْسِ بالمَسْح ، كَـمَا عَبَّـرَ عَنْهُ بالذَّرْع فَـقيلَ وَمَاسَّهَا ، قال : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ | مَسَحَ البَّعِيـرُ الْمَفَـارَةَ وَذَرَعَهَـا ، واَلمَسْحُ في تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٧] ، وقال : ﴿ لاَ | تَعَارُف الشَرْع : إمْرَارُ الماء على الأعضاء ، جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ إِيقال : مَسَحْتُ للصلاة ، وتَمَسَّحْتُ ، قال :

لَمْ تُمَاسُوهُنَّ وقال : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ مزن : الْمُزْنُ السَّحَابُ المُضيءُ ، وَالقطعةُ | وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ] ، الجُنُون ، قىال : ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ﴾ [البقرة / ٨٠]، ﴿ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ [البقرة / ا ٢١٤]، ﴿ ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [ القمر / [ ٤٨] ، ﴿ مَسَّنَّى الضَّرُّ ﴾ [ الأنساء / ٨٣ ] ، ﴿ مَسَّنَّى الشَّيْطَانُ ﴾ [ص / ٤١] ﴿ مَسَّنَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مُكُرٌ في آياتناً ﴾ [ يبونس / ٢١] ، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ ﴾ [ الإسراء / ٦٧].

مسح: المُسْحُ إمْسرَارُ اليَـد عَلَى الشيء ، وإزالَة الأثَر عنه ، وقد يُستَعْمَلُ في كلِّ واحد منهما يقالُ : مُـسَحْتُ يَدِي بِالْمِنْدِيلِ ، وَقِيل للدِّرْهُم الأطلس: مسيحٌ ، وكلمكان الأملس وَالْمَسُّ يُقَالُ فِيما يَكُونُ مَعَهُ إِدْرَاكٌ بِحَاسَّةِ ۗ أَمْسَحُ ، وَمَسَحَ الأَرْضَ : ذَرَعَهَا وَعَبَّرَ عَنِ وهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] ، وقُرِئ: ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [ المائدة/

كما يُقال: مَسسَتُ قال: ﴿ فَطَفق مَسْحًا | الذَّميمَة وَكُنِّيَ عِنِ الجِماعِ بِالمَسْحِ ، كِمَا كُنِّيَ مُسيحًا ؛ لأنَّه مَمْسُوحُ أحد شقَّى وَجَهِه وهو السيحًا ، وَالْمَسْحُ البلاسُ جَمْعُه مُسُوحٌ ، سُمِّي عيسى عليه السلام مسيحًا ؛ لكونه المنسان. ماسحًا في الأرض ، أي : ذَاهبًا فيها ؛ وذلك الله مسخ : المَسْخُ تَشُويهُ الْخَلْق ، وَالْخُلُق ، أنه كان في رمانه قَـومٌ يُسَـمُّـونَ المَشَّائينَ ، ﴿ وَتَحْوِيلُهُما مِن صُورَةَ إِلَى صُورَةَ ، قال بعضُ وَالسَّيَّاحِينَ ؛ لِسَيْسِهِمْ في الأرضِ ، وقيل : | الحُكَمَاء : المَسْخُ ضَربَان : مسخٌ خـاصٌّ سُمَّىَ بذلك لانه كَانَ يَمْسَحُ ذا العاهَة فَيَـبْرَأ ، اليَحْصُلُ في العَيْنة وهو مَسْخُ الخَلْق ، ومَسْخ وقيلَ : سُمِّيَ بذلك ؛ لأنه خَرَجَ منْ بطن أمَّه الله قَدْ يَحْسَلُ في كلِّ زمان وهو مسخ الخُلُق ، مَمْ سُوحًا بالدُّهْن ، وقال بعضهم : إنما كان الله وذلك أنْ يَصيـرَ الإنسانُ متخَلِّقًا بِخُلُق ذميم مشُـوحًا بالعبْرَانيَـة ، فَعُرَّبَ فَقِـيلَ : المَسيحُ ، | من أخلاق بعض الحيوانات نحــوُ : أنْ يَصِيرَ المُسِيحُ هــو الذي مسحت إحــدي عَيْنيــه ، وقد الكَالْخَنْزير ، وفي الْعِمارَة كالنَّوْرِ ، قال : وعلى مَمْسُوحُ الْيُسْرَى ، قال : ويَعْنَى بأنَّ الدَّجَّال الْقَرْدَةَ وَالْخَنَّازِيرَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] ،

> (١) قلت :الجزء الأول صح في عــدة أحاديث ، وأما الجزء الثاني الخاص بعيسى عليه السلام فباطل بلا

٦] ، ومَسَحْتُه بالسيف كنايَةٌ عن الضَرب ، الْجَهل والشَّرَه ، والْحرْص وسَائر الاخلاق بِالسُّوقِ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقيلَ سُـمِّيَ الدُّجَّالُ اللَّهِ عنهُ بِالمَّسِّ وَاللَّـمْس ، وَسَـمِّيَ العَـرَقُ الْقَليلُ أنه رُوي أنه لاَ عَيْنَ له ، وَلاَ حـاجبَ ، وَقَيلِ الْ وَإِمْسَاحٌ ، وَالتَّمْسَـاحُ معروفٌ، وبه شبَّه الماردُ

وَكَذَا مُوسَى كَانَ : مُوشَى ، وقال بعضهم : النَّ في شَـدَّة الحَرْضِ ، كَـالكُلْبِ ، وَفي الشَّـرَه رُويَ : إِنَّ الدَّجَّـال مَمْسُوحُ اليُمْنَى وَعيسَى الله أحد الوجـهين في قوله: ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُمُ قَـد مُسحَتْ عنه القَـوَّةُ الْمَحْمُودَةُ من العلم الوقوله: ﴿ لَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتُهُمْ ﴾ [ يس / وَالْعَقْلُ ، وَالْحَلْمُ ، وَالْأَخْلَاقُ الْجَمِيلَةُ ، وَأَنَّ ۗ ٧٧ ] ، يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَيْنِ وإن كان في الأوَّل عيسى مُسحَت عنه الْقُوَّةُ الذَّمِيمَةُ ، من الظهر ، وَالْمَسِيخُ من الطعامِ ما لا طعمَ له ، قال الشاعر:

وَأَنْتَ مُسيخٌ كَلَحْم الحُوار وَمَسَخْتُ النَّاقَةَ أَنْضَيْـتُهَا ، وَأَرَلْتُهَـا حتى أَرْلُتُ خُلْقَتُمُهَا عَنَ حَالِهَا ، وَالْمَاسِخَيُّ القَوَّاسُ ۗ المشدودُ على المعْصَمَ ، وَالْمَسْكُ الجلْدُ الْمُمْسِكُ وأصلهُ كـان قَوَّاسٌ منسـوبًا إلى مـاسخـة وهي | للبَدن . قَبِيلَةٌ فَسُمِّى كُلُّ قَـواًسِ به كما سُمِّى كُلُّ حَدَّاد بالْهَالِكِيِّ .

> أى من غُصْنه فَيُمْسَدُ أى : يُفْتَلُ ، قال تعالى : ﴿ حَبْلٌ مَنْ مُسَدَ ﴾ [ المسد / ٥ ] ، وامرأة مَمْسُودَةٌ مَطْوِيَّة الْخَلْقِ كَالْحَبْلِ المُسُودِ .

مسك إمساكُ الشيء التعلُّقُ به وحفظُه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان ﴾ [ البــقـرة / ٢٢٩ ] ، وقــال : وْيُمْسُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج/ ٦٥] ، أي : يحفظُهَا ، وَاسْتَمْسَكْتُ بالشيء إذا تَحَرَّبْتَ الإمسَاكَ ، قال تعالى : ﴿ فَاسْتُمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [ الزخرف/ ٤٣ ] ، وقال: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِنْ قَبِّلهِ فَهُمْ به مُسْتُمْسكُونَ ﴾ [ الزخرف /٢١ ] ، ويُقالُ: تُمسَّكُتُ به وَمَسكتُ به ، قال: ﴿ وَلاَ تُمسكُوا بعصَم الكُوافر ﴾ [ المتحنة / ١٠ ] ، يقال : | مَاشيَةٌ، كَثُرَ أُولادُهَا . أَمْسَكُتُ عنه كذا أي : مَنَعْتُه ، قال : ﴿ هُنَّ اللَّهِ مُمْسكَاتُ رَحْمَته ﴾ [ الزمــر / ٣٨ ] ،وكُنِّيَ عن البُخْلُ بالإمْسَاك ، وَالْمُسْكَةُ من الطعام ، والشراب ما يُمْسكُ الرَّمَـقَ ، وَالْمَسَكُ الذَّبْلُ

مشج : قال تعالى : ﴿ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان/ ٢] أي: أخلاط من الدُّم ، وذلك مسد : المَسَدُ ليفٌ يُتَّخَذُ من جريد النخل، عبارةٌ عمَّا جَعلَ الله تعالى بالنُّطْفَة من القُوى الْمُخْتَلَفَة المشار إليها بقوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ من سُلالَة ﴾ إلى قروله: ﴿ خَلْقًا آخَرُ﴾ [ المؤمنون / ١٢ \_ ١٤ ] .

مشى: المشيُّ الانْتقالُ من مكان إلى مكان بإرادَة ، قال الله تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فيه ﴾ [ البـقرة / ٢٠ ] ، ﴿ وَمُنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنه ﴾ [ النور / ٤٥ ] ، إلى آخر الآية ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان/ ٦٣] ، ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك /١٥] ، وَيُكَنَّى بِالْمَشْيِ عِنِ النَّمِيمَةِ ، قال : ﴿ هُمَّاز مَشَاء بنَّمِيم ﴾ [ القلم / ١١ ]، وَيُكُنَّى به عن شُرْبِ الْمُسْهِلِ فَقَسِل: شَرَبْتُ مَشْيًا وَمَشُوا ، والمَاشيَةُ الأغْنَامُ ، وقيل : امْرأةً

مصر : المصرُ اسمٌ لكُلِّ بَلَد مَمْصُور أي: مَحْدُود ، يقالُ مَصرَتُ مصراً أي : بَنيتُهُ، وَالْمُصْرُ الْحَدِّ ، وكان من شُرُوط هَجَرَ اشْـتَرى فُـلانٌ الدَّارَ بُمُصُورِهـا أي : حُدُودِها ، قـال

الشاعرُ :

وجَاعلُ الشمس مصرًا لا خَفَاءَ به بينَ النهار وَبَيْنَ الليْل قد فصَـلاً

٦١] ، فهــو البلدُ المعرُوفُ وصــرَقَهُ لخفَّـته ، مضيغة . وقيلَ : بَلْ عَنَى بَلَدًا من البلدَان، والْمَاصِرُ الصلى اللُّف وَالْمَضاءُ النَّف اذُ ، ويقالُ الحاجزُ بينَ الماءين ، ومَصَرْتُ الناقَةَ إذا جَمَعْتُ الذلك في الأعيان ، والأحداث ، قال تعالى : أَطْرَافَ الاصابِع على ضَـرَعِهَا فَحَلَبْتُـهَا ، ومنه ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الأُوَّلِينَ ﴾ [ الزخرف / ٨] ، قِيلَ : لَهُمْ غَلَةٌ يَمْ تَصرونَها ، أي : يَحْ تَلبُونَ ﴿ وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [ الأنفال / منها قليلاً ، وتَوب عصر مُشَبّع الصّبغ وَنَاقَةٌ مَـصُورٌ، مانعٌ للَّبَنِ لا تَسْـمَحُ به ، وقَالَ الحَسَنُ : لا بَأْسَ بِكَسْبِ التَّيَّاسِ ما لم يمضُون ، إ وماطرٌ وَمُمْطرٌ رواد مَطيرٌ أي : مَمْطُورٌ ، ولم يَبْسَرُ، أي : يَحْتَلُبْ بأَصْبَعَيْه ، وَيَبْسِرُ اللَّهِ اللَّهُ مَطَرَتْنَا السماءُ وَأَمْطَرَتْنَا ،وَمَا مُطُرْتُ على الشاةِ قبلَ وَقْتِها ، وَالْمُصِيرُ الْمِعَى ، وَجَمْعُهُ اللَّهِ منه بخيرٍ ، وقِيلَ : إنَّ مَـطَرَ يقالُ في الخَيْرِ ، مُصْـرانٌ، وَقَيْلَ: بَلْ هُو مَـفْعَلٌ من صـارَ لانه الوَامْطَرَ في العَذاب، قال: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مُستَقَرُ الطَّعَامِ.

> مضغ : المضغَّةُ القطْعَةُ من اللَّحْم قَدر ما يُمضَغُ ، وكم يَنضَجُ ، قال الشاعر : يلَجْلَجَ مُضْغَةً فيها أنيض

أى: غير مُنْضِج ، وَجُعِلَ اسْمًا للحالة التي يَنْتَهِى إِلَيْهَا الْجَنِينُ بعدَ العَلَقَة ، قــال تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا المَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عظامًا ﴾ [ المؤمنون / ١٤ ] ،وقــال : ﴿ مُضْغَةَ مُخَلَّقَةَ

وَغَيْرِ مُخَلَّقَةَ ﴾ [ الحج / ٥ ] ، وَالْمُضَاغَةُ ما يَبْقَى عن المَضْغ في الفَم ، وَالمَاضِغَانِ الشَّدْقَانِ المضِّعْهِ مَا الطَّعَامَ ، وَالمَضَائِعُ : الْعَقَبَاتُ وقولهُ تعالى : ﴿ اهْبِطُوا مَصْرًا ﴾ [ البقرة/ || اللَّواتي على طَـرَفَىْ هَيْـنَـة القَـوْسِ الواحـدةُ

مطر: المَطَرُ المَاءُ المُنسكبُ ويــومٌ مَطيـــرٌ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُّ الْمُنْذَرِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٧٣] ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَـٰيْفَ كانَ عاقبَةُ المُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ٨٤] ، ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً ﴾ [ الحجر / ٧٤]، ﴿ فَالْمَطْرُ عَلَيْنَا حَجَارَةً مَنَ السَّماء ﴾ [الأنف ال/ ٣٢] ، وَمَطَّرَ وَتَسْمَطَّرَ ، ذَهَبَ فَي الأَرْضِ ذَهَابَ المَطَرِ ، وَفَـرسٌ مُتَــمَطَّرٌ أَى : سريعٌ كَالْمُطَرِّ ، وَالْمُسْتَـمُطِيرُ طَالِبُ الْمُطَرِّ ،

وَالْمَكَانُ الظاهِرُ للْمَطَر ، وَيُعَبَّرُ به عن طالب الخير ، قال الشاعر :

فَواد خطاءٌ وواد مَطرُ

مطى: قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ذُهَبَ إِلَى أَهْلُهُ ۗ شِدَّةُ الحربِ . يَتَمَطَّى ﴾ [ القيامة / ٣٨ ] أي : يَمُدُّ مطاهُ أي ظَهْرَهُ ، وَالْمَطْيَّةُ مَا يُرْكَبُ مَطَاهُ مِن البَعيرِ ، وقد ۗ [الأنعام / ١٤٣] ، وَالْمَعَيْزُ جماعَةُ المَعَزِ كما امْتَطَيْتُهُ رَكَبْتُ مَطَاهُ، وَالمَطْوُ: الصَاحِبُ المُعْتَمَدُ | يقالُ ضَـنينٌ لجـماعــة الضَّان ، ورَجُلٌ مـاعزٌ عليه ، وتَسْمِيَّتُهُ بذلك كَتَسْمِيتِه بالظَّهْرِ .

مع : مَعَ يَقْتَسْضَى الاجْتَمَاعَ إِمَّا فَي المُكَانِ الْغَلَيْظُ ، واسْتَمْعَزَ فِي أَمْرِه : جَدًّ . نحو هُما معًا في الدارِ ، أو في الزمانِ نحو الله معن : ماء معين هو من قولهم : مَعَنَ وُلدًا مَـعًا، أو فِي المَعْنَى كَـالْمُـتَضَـايفين نحـوُ ۗ الماءُ جَرَى فهو مَعينٌ ، وَمَجَارِي الماء مُعْنانٌ ، الأخ، والأب فإن أحَدَهما صــارَ أخًا للآخَر في ﴿ وَٱمْعَنَ الفرسُ تَباعَدَ في عَدْوه ، وَٱمْعَنَ بحَقِّيَ حال مــا صَارَ الآخَــرُ أَخَاهُ ، وإمَّا فــى الشَّرَف ﴿ ذَهَبَ ، وَفُلانٌ مَعَنَ في حاجَــته ، وقيلَ: ماءٌ وَالرُّتُبَّةِ نَحْـُو : هما مَـعًا في العُلُو ، وَيَقْـتَضِي ۗ مَعِينٌ هو من العَيْنِ ، والمِيمُ زائدةٌ فيه . مَعْنَى النُصْرَة ، وأنَّ الْمُضَافَ إليه لفُظ معَ ، اللهِ مقت : الْمَـقْتُ البُـغْضُ الشـديدُ لمنْ تَراهُ هو الْمَنْصُورُ نحـوُ قوله : ﴿ لاَ تَحْـزَنُ إِنَّ الله | تعاطَى القَبيحَ، يقالُ : مَقَتَ مَقَاتَةً فهو مَقيتٌ مَعَنَا ﴾ [التوبة / ٤٠] ، أي : الذي مَع يُضَافُ إليه في قوله اللهُ مَعَنَا ، هو مَنْصُورٌ أي ناصرنًا، كانَ فاحشةَ وَمَقْتًا وساءَ سَبِيلاً ﴾ [ النساء / وَقُولُه : ﴿ إِنَّ الله مع الذينَ اتَّقُوا ﴾ [ النحل / [ ٢٢ ]، وكان يُسَمَّى تَزَوُّجُ الرَّجُلِ امـراةَ أبيه ١٢٨ ] ، ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد/ النكاحَ المَقْت، وأما المُقسِتُ فَمُفْعِلٌ من القُوت ٤] ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة / الوقد تقدَّمَ . ١٥٣] ، ﴿ أَنَّ الله مَعَ المُّتَّقِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٤] ، وقولهُ عن مُوسى : ﴿ إِنَّ مَعَىَ رَبِّي﴾

[ الشعراء / ٦٢ ] ، وَرَجُلٌ إمَّـعَةٌ من شأنه أن يَقُولَ لَكُلِّ واحد أنا مَعَكَ ، وَالْمَعْمَعَةُ صَوْتُ الْحَرِيقِ ، وَالشُّجْعَـانِ فِي الْحَرِبِ ، وَالمَعْمَعَانُ

معز : قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْمُعَـزِ الْنَيْنِ ﴾ مَعْـصُوبُ الخَلْقِ ، والأَمْعَـزُ ، وَالمَعْزَاءُ : المكانُ

وَمَقْتَهُ فَهُو مَـقَيتٌ ، وَمَمْقُوت ، قال: ﴿ إِنَّهُ

مكك : اشتقاقُ مكَّةَ من تَمكُّكُتُ العَظْمَ أخرجتُ مُخَّـهُ ، وامتَكَّ الفَصِيـلُ ما في ضَرْعٍ

أُمَّه وَعُبِّرَ عن الاستـقصاء بالتَّمَكُّك ، وَرُوىَ أنه قَال عَلَيْ : ﴿ لاَ تَمُكُوا على غُرَمَا لكُمْ ، ، وتَسْمِيُّتُهَا بِذَلِكَ لانها كانتْ تَمُكُّ مَنْ ظَلَمَ بِهِا ۗ مَخْدُوعٌ عن عقلِهِ . أى : تَدُقُّه وَتُهَلِّكُهُ ، قال الخليلُ : سُمَّيتُ بذَلَكَ لانها وسطَ الأرض كَالْمُخِّ الذِّي هُو أَصْلُ ما في العَظْم، والمُكُّـوكُ طاسٌ يُشْرَبُ به وَيُكَالُ كالصُّواع .

مكَثُ مُكتًا ، قال : ﴿ فَمَكَثُ غَيْرً بَعِيد ﴾ [النمل / ٢٢] ، وتُصْرِئُ : ﴿ مَكُثُ ﴾ قَـالًا: ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] ، ﴿ قالَ لأهله امكنوا ﴾ [ القصص / ٢٩] .

مُكُو: المَكْرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عمَّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةِ وذلكَ ضَـرْبَان : مَكْـرٌ مـحـمـودٌ ، وذلك أن يَتَحَرَّى بذلك فعل جَميل وعلى ذلك قال: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ٥٤] ، ومذْمُومٌ وهو أنَّ يَتَحَرَّى بِـه فِعْلَ قَبِيحٍ ، قال : ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمُكُورُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلُه ﴾ [ فاطر / ٤٣] ، ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَسَرُوا ﴾ [الأنفال / ٣٠] ، ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مكرهم ﴾ [ النمل / ٥١] ، وقيسال في الأمرِّينُ: ﴿ وَمَكَرُّوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكُمرًا ﴾ [النمل/ ٥٠] وقال بعضهم : منْ مكْر الله إمْ هَالُ السَعْبُ دِ وَتَمْكِينُهُ مِن أَعْرَاضِ الدُّنْيَا ،

وَلَدُلُكُ قَالَ أَمْيُو الْمُؤْمِنِينَ رَضَى الله عنه : مَنْ وُسُعً عَليه دُنْيَاهُ وَلَم يَعْلَمُ أَنَّهُ مُكرَ به فهو

مكن : المكانُ عـندَ أهل اللُّغَــة المَوضعُ الحياوِي للشيءِ ، وَعندَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمينَ أَنَّهُ عَرَضٌ ، وهو اجْتَمَاعُ جسْـمَيْنِ حاوِ ومَحْوِيُّ وذلك أن يكونَ سَطْحُ الجَـسْم الْحَاوِي مُحيطًا مكث : الْمُثُ ثَبَات مَعَ انْتِظَارِ ، يُقالُ اللَّمْ وِي ، فَالْكَانُ عِندَهُمْ هُو المناسَبةُ بِينَ هذَيْنِ الجِسْمَيْنِ ، قال : ﴿ مَكَانًا سُوَّى ﴾ [طه/ ٨٨] ، ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ [الفرقان / ١٣] ، ويقال : مَكَّنْتُهُ وَمَكَّنْتُ لَهُ فَتَمَكَّنَ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فَي الأرض﴾ [ الأعـــراف / ١٠ ] ، ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه ﴾ [ الأحقاف / ٢٦] ، ﴿ أَوَ لَمْ نُمكِّنْ لَهُمْ ﴾ [ القصص / ٧٥] ، ﴿وَنَّمَكُنْ لَهُمْ فِي الأرض ﴾ [القصص / ٦] ، ﴿ وَلَيُّ مُكِّنَّ لَهُمْ دينَّهُمْ الَّذي ارْتَضَى لَهم ﴾ [النسور / ٥٥]، وقال: ﴿ فَي قَسَرَار مُكَينَ ﴾ [ المؤمنون / ١٣]، وأَمْكَنْتُ فُلاَّنَّا مَنَّ فُلان، ويقال: مكانٌ ، ومكانَةٌ ، قال تعالى : ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ ﴾ [ هود / ٩٣ ] ، وتُسرئَ: ﴿ عَلَى مَكَانَاتَكُمْ ﴾ ، وقـوله : ﴿ ذِي قُوَّة عنْدَ ذِي العَرِشُ مكين ﴾ [ التكوير / ٢٠] أيُّ: مُتَمكُّن ذِي قَدْرٍ ، وَمُسْنَزِلَةٍ ، وَمَكَنَاتُ الطَّيْرِ وَمَكُنَّاتُـهَا

مَـقَـارُهُ ، وَالْمَكْنُ بَيْضُ الضَّبُ ، و﴿ بَيْضٌ مَكْنُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٩ ] ، قال الخليلُ : المكانُ مَـفْعَلٌ من الكون ، ولكثْرتِه في الكلامِ أُجْرِي مَجْرَى فِعَالٍ فَقِيلَ : تَمَكَنَ ، وتَمَسْكَنَ نَحوُ تَمَنْزَلَ .

مكا: مكا الطَّيْرُ يَمْكُو مُكَاءً صَفَرَ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ صَالاَتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ [ الانفال / ٣٥ ] ، تنبيها أن ذلك منهم جار مَجْرَى مُكَاء الطَّيرِ في قِلَّةِ الغِنَاءِ ، وَالْمُكَاءُ طَائِرٌ ، وَمُكَتِ استُهُ صَوَّتَتْ .

ملل: اللّه كالدّين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الانبياء ؛ ليتوصلوا به إلى جوار الله ، والفرق بينها وبَيْنَ الدّين الدّين ان اللّه لا تُضاف إلا إلى النبي على الذي تُسند إليه الله لا تُضاف إلا إلى النبي على الذي تُسند إليه المحود : ﴿ البّعموا ملة إبراهيم ﴾ [ آل عمران/ ١٩] ، ﴿ واتبعت ملّة آبائي ﴾ [ يوسف / ٣] ، ولا تكاد توجد مُضافة إلى الله ولا إلى السرّانع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا الشرّائع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا يقال : ملّتى، وملّة زيد كما يقال : دين الله ، ولا ودين زيد ، وكا يقال الله الله الله ، وكا وأصل الملّة من أمللت الكتاب ، قال تعالى : وأصل الملّة من أمللت الكتاب ، قال تعالى : ﴿ وَلِيمُلْلِ اللّهِ عَلَيْهِ الحَقّ سَفِيهَا أو ضَعيفًا أو

لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُملَّ هُوَ فَلْيُملُلُ وَلَيْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] ، وتُقَالُ المُلَّةُ اعْتَبَاراً بالشيء الذي شَرَعَهُ الله ، والدِّينُ يقالُ اعتباراً بمَنْ يُقَيِمه إذ كان معناه الطاعة ، ويقالُ خُبزُ ملَّة ، ومَلَّ خَبْرَهُ يَملُهُ مَلا ، والممليلُ : ما طُرِحَ في النار ، والممليلة حرارة يجددها الإنسان ، ومَللتُ الشيءَ أملُه ، أعْرَضْتُ عنه ؛ أي : ضَجَرْتُ ، وأمللته من كذا حَملته على أنْ ملَّ من قوله عليه الصلاة والسلام : " تَكلَّفُوا من من قوله عليه الصلاة والسلام : " تَكلَّفُوا من الأعْمال ما تُطيقُون فإنَّ الله لا يَملُّ حتى تَملُوا " (١٠ أَفانه لم يَشْبِتُ لله مَلالاً بَلْ القَصْدُ القَصْدُ الله الله الله القَصْدُ الله المَالِي مَالًا مَلْ القَصْدُ الله المَالُهُ المَالَّةُ الله المَالِي مَالًا مَلْ القَصْدُ الله المَالَّةُ المَالِهُ المَالِي مَالًا مَا القَصْدُ الله المَالِي مَالُونَ ، والله لا يَملُّ .

ملح: الملح الماء الذى تغَيَّرَ طَعْمُهُ التَّغَيَّرَ المعمهُ التَّغَيَّرَ طَعْمُهُ التَّغَيَّرَ طَعْمُهُ التَّغَيَّرَ طَعْمُهُ ، وإن لم يَتَجَمَّدُ فيقالُ ! ماءٌ ملحٌ ، قال الله وَقَلَّمَا تقولُ العَربُ ! ماءٌ مالحٌ ، قال الله تعالى: ﴿ وهذا ملحٌ أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ١٥]، ومَلَّحْتُ القَدْرَ الْقَيْتُ فيها الملح ، وسَمك مليحٌ ، وأملَحْتها : أفسَدْتها بالملح ، وسَمك مليحٌ ، ثم استُعير من لفظ الممليح الملاحةُ ، فقيل : رَجُلٌ مليحٌ ، وذلك راجع إلى حُسنِ يَعْمُضُ رَجُلٌ مليحٌ ، وذلك راجعٌ إلى حُسنِ يَعْمُضُ أَدْراكهُ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى [ ۱۹۷۰ ] ، ومسلم [ الصيام / ۷۸۲ ] ، ولفظ مسلم : ﴿ خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا ﴾ .

في الجمـهُور وذلك يَخْتَصُّ بـسياسَـة الناطقينَ ولهـذا يقــالُ : مَلكُ الـنَّاسِ ، وَلا يقــالُ مَلكُ الأشياء ، وقولُهُ: ﴿ ملك يَوْم الدين ﴾ [الفاتحة/ ٣] فَــتَــقـــديرُهُ المَلك في يوم الدّين وذلك لقولهُ: ﴿ لَمَنْ الْمُلْكُ ٱلْيَـوْمِ للهِ الْوَاحِـدُ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر / ١٦] ، وَٱلْمِلْكُ ضَرْبَانَ : ملْكٌ هُو التملكُ وَالتَّـولِّي ، وَمَلْكٌ هو القُوَّةُ ، على ذلك توليَّ أو لم يتَوَلَّ ، فَمنَ الأوَّل قولهُ: ﴿ إِنَّ الْلُّوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ، ومن الثانسي قولهُ : ﴿ إِذْ جَعَلَ فَسِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [ المائدة / ٢٠] ، فَجَعَلَ النُّبُوَّةَ مَخْصُوصَةً وَالمَلْكَ عامًّا ، فإن معنى الملْك ههنا هو القُـوَّة التي بهــا يتَــرَشَّحُ للسياسة لا أنه جَعَلَهُمْ كلَّهُمْ مُتَوَلِّينَ للأَمْرِ فذلك مُنَاف للحكمة ، كما قيل : لا خَيْرَ في كَثْرة الرُّؤساء .

قال بعضهم: اللكُ اسمُ لكلِّ مَنْ يَمُلكُ السياسة إما في نفسه ؛ وذلك بالتَّـمُكينَ من زمام قُواهُ ، وَصَرَّفها عَنْ هَوَاهَا ، وإما في غيره سَـواءٌ تولَّى ذلك أو لم يَتَـولَ على مـا تقـدُّم، وَقَـولُه : ﴿ وَقَـد أَتَيْنَا آلَ إِبْراهِيمَ الْكَتَـابَ وَالْحَكْمَةُ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ [ النسَاء / ٥٤ ] ، وَالْمُلْكُ الْحِقُّ السَّائِم للله فلذلك قال: التختص بملك العبيد، ويقال: فلان حسن ﴿لهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ [ التخابن / ١] ، | الملكة، أي: السَّنْع إلى مَـمَـالـيكه ، وَخُصَّ

ملك : المَلكُ هو الْمُتَصَرِّفُ بالأَمْرِ وَالنَّهِي وقال : ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَالكَ المُلكَ تُؤْتِي المُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَّزعُ الْمُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران / ٢٦ ] ، فالملك صَبْطُ الشيء المُتَصَرَّف فيه بالحُـكُم ، وَالمُلْكُ كَالْجِنْسِ للمُلْكُ ، فَكُلُّ مُلْك ملْك ، ولَيْسَ كلُّ ملَّك مُلْكَ أَ. قال : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عــمــران / ٢٦ ] ، ﴿ وَلاَ يَمُلُّكُونَ لأنفُسهم نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا وَلاَ يملكُونَ مَوَّتًا ولاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً ﴾ [ الفرقان / ٣]، وقال: ﴿ أُمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / ٣١] ، ﴿ قُلْ لاَ أَمْلكُ لَنَفْسِي نَفْعًا ولاَ ضَرًّا﴾ [ الأعراف / ١٨٨ ] ، وفي غيرها من الآيات والمُلكُوتُ مُسخْتَصٌ بملك الله تعالى، وهو مصدرُ مَلَكَ أَدْخلَتْ فيه التاءُ نحوُ : رَحَمُوت وَرَهَبُوت ، قالَ : ﴿ وَكَذَلَكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَّكُوتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام / ٧٥] وتَقَالَ : ﴿ أُو لَمْ يَنْظُرُوا في مَلكُوت السَّموات والأرض ﴾ [َالْأَعْرَافُ/ ١٨٥] ، وَالْمُلْكَةُ سُلُطَانُ الْمَلْكَ، وَبِقَاعُهُ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَخْتُصُ فَي التَّعَارُفِ بِالرقِيقِ من الأملاك ، قال : ﴿ عَبِدًا مَمْلُوكًا﴾ [ النحل / ٧٥ ] ،وقَدْ يُقَـالُ فُلانٌ جَـوَادٌ بِمَمْلُوكِ إِي : بِمَا يَتَــمَلَّكُهُ ، وَالْمِلْكَةُ

[النساء / ٣] ، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الَّذي وُكُلِّ بِكُمْ ﴾ [ السجدة / ١١] . وأما الملُّكُ فالنحويونَ جَعَلُوهُ من لفظ الملائكة، ﴿ جَمَالًا ، قال الشاعر : وجُعلَ الميمُ فيه زائدةً ، وقــال بعض المُحَققينَ هو من الملك ، قبال : والمُتَولِّي من الملائكة |

ملكُ العبيد في القُرأن باليمين ، فقال : المَوتِ ، قال : ﴿ وَالْمَلْكُ عَلَى أَرْجَاتُهَا ﴾ ﴿ لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النور / الخاقة / ١٧ ] ، ﴿ عَلَى الْلَكَيْن بَبَابِلَ ﴾ ٨٥ ] ، وقوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْسَمَانُكُمْ ﴾ [البقرة / ١٠٢] ، ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَّكُ المُّوت

[النور / ٣١] ، ومَسملُوكٌ مُسقرٌّ باللُّوكَة ، الله جماعة يَجْتَمعُون عَلَى رأى وَالْمَلْكَةُ وَالمَلْكُ ، وَمَلاكُ الامرِ مَا يُغْسَتَمَدُ عَلَيْهِ ۗ فَيَسَمْلُؤُونَ العُيُونَ رِوَاءً ، وَمَسْظَرًا ، وَالنُّفُوسَ منه ، وَقَـيلَ : القَلْبُ مــلاكُ الجسَــد ، والملاكُ | بَهَاءً وَجَــلالا ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَـى الملإ منْ التَّزْوِيجُ ، وَأَمْلَكُوهُ رَوَّجُوهُ ، شَبَّهَ الزَّوْجَ بَمَلك إبني إسْرائيلَ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ، ﴿ وقال عليهـا في سيَاسَتِـهَا ، وبهذا النظر قـيلَ : كادَ | الملأ منْ قَوْمه ﴾ [ الأعراف / ٦٠ ] ، ﴿ إِنَّ العَرُوسُ أَنْ يكون مَلِكَ ، وَمَلِكُ الإبلِ والشَّاءِ | المَلاَّ يَأْتَمرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص / ٢٠] ، ما يتقَدَّمُ ويَتَّبعُهُ سائرُهُ تشبيهًا بالمَلك ، ويقالُ : ﴿ قَالَتُ يَا أَيُّهَا المَلاَّ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيَّ كَتَابٌ ما لأحَد في هذا مَلْكٌ وملْكٌ غَيْري قال تعالى: الكريم، [النصل / ٢٩] وغير ذلك من ﴿ مَا أَخُلُفْنَا مَوْعَدَكَ بِمَلَكُنَا ﴾ [ طه / ٨٧ ] ، الآيات، يقالُ فُلانٌ ملْءُ الْعُيُون أي : مُعَظَّمٌ وَقُـرِئَ بِكُسر المِّيم ، وَمَلَكُتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَـبِينَ شَـدَدْتُ العَـجينَ سَـدَدْتُ العَـجينَ سَـدَدْتُ العَـجينَ سَـدَدْتُ العَـجينَ سَـدَدْتُ العَـجينَ سَـدَدْتُ العَبْدُ مِنْ رَوْيَـته ، ومنه عَـجُنَهُ ، وَحَـانطٌ ليسَ له مــلاكٌ أى تماسُكٌ ، ﴿ قَيلَ : شابٌّ مالى ُ العَيْنِ ، والمَلاُّ الحَلْقُ المَملُوءُ

## فقُلْنَا أَحْسنى ملاً جُهينا

وَمَـالأَتُهُ عـاوَنْتُهُ وَصــرْتُ من مَلَثــه أى : شَيْنًا من السَّيَاسَات يقالُ لهُ مَلَكٌ بالفتح ، ومن جَمْعه نحو شَايَعْتُه أي : صرت من شيعته ، البشر يقالُ له مَلك بالكسر ، فَكُلُّ مَلَك الهِ ويقالُ : هو مَلىء بكذا ، والمُلاءَة الزُّكامُ الذي ملائكةٌ ، وَلَيْسَ كلُّ مُلائكة مَلكًا ، بل المَلكُ هو اللهُ الدُّمَاغَ ، يقالُ : مُلمَّ فُلانٌ وأملا ، المُشَارُ إليه بقوله: ﴿ فَالْمِدَبِّرَاتَ أَمُوا ﴾ [والملءُ: مقدارُ ما يَأْخُذُهُ الإِنَاءُ الْمُمتَلَيُّ ، [النازعـــات / ٥] ، ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتُ أَمْرًا ﴾ [يقالُ أعطني ملأه وَملأيه وَثَلاثَةَ أَمْلاَتُه .

[السداريات / ٤] ، ﴿ والنَّازعَات ﴾ المدادُ الإملاءُ الإمدادُ ، ومنهُ قيل: للمدَّة [النازعـــات / ١] ، ونحــوُ ذلكَ ومــنه مَلَكُ الطويلةِ مَــلاوَة منَ الدَّهْــرِ وَمِلَى من الدَّهْرِ ،

قال: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَـلِيًّا ﴾ [ مـريم / ٤٦ ] ، ﴿ ذلك بالفِـعْلِ فِيـقَالُ مَنَّ فُلانٌ عـلى فُلان إذا وَتَمَلَّيْتَ دَهْرًا أَبْقَيتَ ، وَتَمَلَّيْتُ الشُّـوْبَ تَمَتَّعْتُ ۗ أَنْقَلَهُ بِالنَّعْمَةُ وعلى ذلك قولهُ : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ به طويلاً ، وتَمَلَّى بكذا تَمَتَّعَ به بمَـ لاَوَة من عَلَى المُؤْمنينَ ﴾ [ آل عـمـران / ١٤٦] ، الدَّهْرِ وَمَلاكَ اللهُ غَيْـرَ مَهْمُوزِ عَـمَّرَكَ ، ويقالُ ﴿ كَـذَلَـكَ كُنْتُمْ مِنْ قَــبْلُ فَـمَنَّ الله عَـلَيْكُمْ ﴾ عَشْتَ مَلِيًّا أَى طَوِيلاً ، وَاللَّا مَقْصُـورٌ المَفَازَةُ ۗ [النساء / ٩٤] ، ﴿ وَلَقَـدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى الْمُمْ تَــدَّةُ ، وَالْمَلُوان قَـيلَ : اللِّيلُ والنهارُ ، | وَهَارُونَ ﴾ [الصافات / ١١٤] ، ﴿ يَمُنَّ وَحَقيقَةُ ذلك تَكَرُّرُهُمَا وامْـتدَادُهُما بِدَلالة أنهما عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [ إبراهيم / ١١ ] ، ﴿ وَنُرِيدُ أضيفًا إليهما في قول الشاعر:

> نهارٌ ولَيْلُ دائمٌ مَلَواهُ مــا على كلِّ حالَ المراء يَخْتَلفَان

فلو كانا الليل والنهار لما أضيفا إليهما ، قال تعالى: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتينٌ ﴾ [الأعـراف / ١٨٣] أي : أَمْهِلُهُمْ ، وقُـولهُ : ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [ محمد / ٢٥ ] ، أي : أمْ لِهَلَ ومن قَرأ : ﴿ أَمَــٰ لاَّ لَهُمْ ﴾ فمنْ قُولهم أَمْلَيْتُ الكتابَ أَمْليه إمْلاءً ، قالَ : ﴿ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفِسِهِمْ ﴾ [ آل عمران/ ١٧٨ ] وأَصلُ أَمْلَيْتُ أَمْلَلْتُ فَـ قُلبَ تَخْفَـيفًا، ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ ﴾ [ الفرقان / ٥ ] ﴿ فَلَيْمُللْ وَلَيْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] .

وأمْنَانٌ وَرُبَّمَــا أَبْدلَ من إحْـدَى النُّـونَيْن أَلفٌ فَقَــيلَ: مَنَا ، وَٱمْنَاءُ، ويقــالُ لمَا يُقَدَّرُ مَــمْنُونٌ ۗ تَسْتَكُثْرُ ﴾ [ المدثر / ٦ ]، فقد قيلَ : هو المنّةُ كَمَا يِقَالُ : مَوْزُونٌ ، وَالمَّنَّةُ النَّهِ عَمَّةُ الصَّقِيلَةُ ، | بالقولَ وذلك أَنْ يَـمْتَنَّ به ويَسْتَكْثَرَهُ ، وقيل وَيُقَالُ ذلك على وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُما : ان يَكُونَ ۗ مَعْنَاهُ : لا تُعطِ مُبْتَغِيًّا به أَكْثَرَ منه ، وقولهُ :

أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ القصص/ ٥] وذلك على الحقيقة لا يكون إلاَّ لله تعالى. والشَّاني : أنْ يَكُونَ ذلك بالقول ، وذلك مُسْتَقَبَّحٌ فِيما بَيْنَ الناسِ إلاَّ عندَ كُفُرانِ النَّعْمَة ، وَلِقُبْح ذلك قيل : المِّنَّةُ تَهْدِمُ الصَّنيعَةَ، ولُحسن ذكْرِها عند الكُفْران ، قيلَ: إذا كُفَرَت النَّعْمَةُ حَسُنَت المَّنَّةُ ، وَقَدْلُهُ : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَيَّ إسْلاَمَكُمْ ﴾ [الحـجرات / ١٧] فَالمَّنَّةُ منهم بالقول وَمَنَّةُ الله عليهـم بالفعلِ ، وهو هدايَّتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا ذَكَرَ ، وقُولهُ : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فَدَاءً ﴾ [ محمد / ٤] ، فَالَمَّ إِشَارَةً إِلَى الإطْلاقِ بِلاَ عِوَضٍ، وقولهُ : ﴿ هذا عَطَاوْنَا منن : المَنُّ مَا يُوزَنُ بِه ، يقالُ : مَنَّ وَمَنَّان اللَّ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسَكُ بِغَيْر حساب ﴾ [ ص / ٣٩] ، أَى : أَنْفَقُـهُ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ

﴿ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ [ الانشقاق / ٢٥]، | يَسْتَمعُ ﴾ [ الانعام / ٢٥] وفي أخرى

قيلَ غُيْرَ مَعْدُود كما قال: ﴿ بغَيْر حساب ﴾ ﴿ ﴿ مَنْ يَسْتَمعُونَ إليْكَ ﴾ [ يونس / ٤٢] وقال: [الزمـر / ١٠] ، وقيلَ : غَـيْرُ مَـقَطُوع ولا | ﴿ وَمَنْ يَقَنَّتْ مَنْكُنَّ لله ﴾ [ الاحزاب/ ٣١]. مَنْقُوص ، ومنهُ قيلَ : المُنُونُ لِلْمَنيَّة لأَنَّها الله ومن الابتداء الغاية وللتَّبعيض وللتَّبين ، تَنْقُصُ الْعَدَدَ ، وَتَقْطَعُ المَدَدَ، وَقِيلَ : إنَّ المِّنَّةَ | وتكونَ لاستغراقِ الْجِنْسِ في النَّفي والاسْتِفْهَام التي بالقَوْل هي من هذا لأنها تَقْطَعُ النُّعْمَةَ ، انحو ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد ﴾ [ الحاقة /٧٧ ] وَتَقَتَّضِي قَطْعَ الشُّكْرِ ، وأمَّا المِّنُّ في قولِه : | والبَّدَل نحو خدُّ هذاً من ذلك أي بَدلَّهُ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المِّنَّ وَالسَّلُوى ﴾ [ البقرة / ﴿ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد ﴾ [ إبراهيم/ ٥٧] ، فقد قيلَ : المَنُّ شيء كالطَّلِّ فيه إلاه] فَمَن اقْتَـضَى التَّبْعِيضَ فإنَّه كان نَزَلَ فيه حَلاَوةٌ يَسَقُط على الشَّجر ، والسَّلْويَ طائرٌ ، البعضُ ذُرَّيته ، وقولهُ: ﴿ مِنَ السَّماء مِنْ جَبَال وقسيل : المَنُّ والسَّلْوى كلاهُما إشارةٌ إلى ما | فيها منْ بَرَدَ ﴾ [ النور / ٤٣ ] قال : تَــقْديرهُ أنْعَمَ الله به عليهم وهُما بالذَّات شَيءٌ واحد الله أنه يُنزَّلُ من السَّماء جبالا ، فَمِن الأولى لكنْ سماهُ منَّا بِحَيْثُ إِنَّهُ امْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِم ، الظُّرْفُ والثَّانِيَّةُ فَي مَوْضِعِ المَفْعُولِ والثَّالِثَـةُ وسماهُ سَلْوَى من حسيثُ إنه كان لَهُمْ به اللَّبْسِين كقولكَ : عندَهُ جَبَالٌ مـنْ مَال وَقَيْلَ التَّسَلِّي . ومَنْ عبارَةٌ عن الـنَّاطِقين ولا يُعَبَّرُ به المُّتَمَلُّ أَنْ يكونَ قولهُ : من جبال نَصْبًا على عن غَيْدُ النَّاطِقِينَ إلا إذا جُمِعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الظُّرْفِ على أنه يُنَزَّلُ منه، وقولهُ : ( مِنْ بَرَدٍ) غيرهم كَفَولَك : رَأَيْتُ مَنْ في الدَّارِ من الصَّبْ أَي يَنَزَّلُ من السماء من جبَال فيها النَّاس والبَّهَاثم ، أو يكُونُ تَفْصيلاً لجملة البّرَدًا، وقيلَ يَصحُّ أن يكونَ مَوضعُ من في يَدْخُلُ فِيهِمُ النَّاطَقِـونَ كَقُولُهِ تَعَالَى : ﴿فَمَنْهُمُ ۗ قُولُهِ : « مِن بَرَدٍ » رفْعًا ، و« من جِـبَالِ » مَنْ يَمْشَى ﴾ [ النور / ٤٥ ] الآية ولا يُعَـبَّرُ به الصَّبَا على أنه مَّفْعُـولٌ به ، كأنه في التَّـقُّديرِ عن غَـيْرِ النَّاطِقِينَ إذا انْفَـرَدَ ولهذا قـال بعضُ ويُنْزَلُ من السَّماءِ جِبالاً فـيها بَرَدٌ يكونُ الجِبَالُ المُحدِّثينَ في صفَة أغنام نَفَى عنهم الإنسانية : على هذا تَعظيمًا وتكثيرًا لما نَزَلَ من السَّماء . تَخْطِيٌّ إذا جَنْتَ فِي اسْتِفْهَامِها بَمْنْ تَنبيهًا أَنَّهُمْ وقولهُ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ حَيَواًنَّ . أَوْ دُوْنَ الْحَيَوانِ ويُعَبِّرُ به عن الواحِدِ [المائدة / ٤] قال أَبُو الْحَسَنِ : من زَائدةٌ ، والجمع وَالْمُذَكِّرِ والمؤنَّثِ ، قالَ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ ۗ وَالصَّحِيحُ أَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ لأن بعض ما

الكذُّ له أملك ، فأكثرُ التَّمنِّي تَصوُّرُ ما لا منع : المَنْعُ يقالُ في ضدُّ العَطية ، يقالُ الحقيقة له . قال : ﴿ أَمْ للإنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ [النجم/ ٢٤] ، ﴿ فَتَمَنُّوا اللَّوْتَ ﴾ [ البقرة/ ع ] ، ﴿ وَلاَ يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا ﴾ [ الجمعة / ٧] والأمنيَّةُ الصُّورَةُ الحاصلةُ في النفس من تمُّنِّي حقيـقة له وإيرادَهُ باللفظ صار التَّمَـنِّي كالمُبْدَآ للكذب فصَحَّ أن يُعبَّر عن الكذب بالـتَّمنِّي، وعلى ذلك ما رُوى عن عشمان رضى الله عنه: ما تغنَّيْتُ ولا تُمنَّيْتُ مُنذُ أسْلَمْتُ ، وقولُه : ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إلا أَمَانيُّ ﴾ [ البقرة/ ٧٨ ] قال منجاهد : مُجَـرَّدَةً عن المُعرفِيةِ من حيثُ إنَّ التــــلاوَة بِلا منى : المُنْيُ التَّقْدِيرُ ، يقال : مَنَّى لَكَ الماني معرفة المعنَّى تجرى عندَ صَاحبِها مَجْرَى أُمنيّةٍ من قَبْلكَ من رَسُول وَلا نَبِيِّ إلا إذا تَمنَّى أَلْقَى تخسمين وظنُّ فقمد يكون عن رُويَّة وبناء عَلَى أَصْلُ ، ولما كان النبيُّ ﷺ كثيـرًا مَّا كانَّ يُبادرُ الآية ، و ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لسَّانَـكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾

يُمْسَكُنَ لا يَجُورُ أَكُلُهُ كالدَّم والغُدَد وما فيها الصل ، لكنْ لَمَّا كان أكْثُرُهُ عن تخمين صار من القاذُورات المُنهى عن تَنَاوُلها .

رجلٌ مانعٌ ومَنَّاعٌ أي بَخيلٌ ، قال الله تعالى : ﴿وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ [ الماعون / ٧ ] وقال ﴿مَّنَّاعِ لَلْخَيْرِ ﴾ [ق/ ٢٥]، ويقال في الحمايَّةَ ومنه مَكانٌ مَنيعٌ وقد منعَ ، وفُلانٌ ذُو الشيء ، ولمَّا كان الكذب تَصَوُّرُ ما لا مَنْعَة أَى عَزِيزٌ مُمْتَنعٌ عَلَى مَنْ يَرُومُهُ ، قال ﴿ أَلَّمُ نَسْتَحْوَدْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء / ١٤١] ، ﴿ وَمَنْ أَظُلُّمُ مُسمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ، ﴿ مَا مُنَّعَكُ أَلا تُسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [ الأعبراف / ١٢ ] أي ما حَـملَكَ وقيل ما الذي صَـدُّكَ وحَمَلك عَلى تَرْك ذلك ؟ يقالُ امرأةٌ مَنعَةٌ كنايةٌ عن العَفيفة الصعناه إلا كذبا ، وقال غيرهُ : إلا تلاوَةً وقيل مَناع أي امْنَعُ كقولهم : نَزال أي انزل . أَى قَـدَّرَ لَكَ الْمُقَـدُّرُ ، ومنه المَنا الذي يُوزَنُ بِه ﴿ تَمَنَّيْتُهَا عَلَى التَّخْمِينِ ، وَقُولُه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَيْمًا قَـيْلُ ، وَالْمَنِيُّ للذَّى قُدُّرَ بِهِ الحِيواناتُ ، قَال: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُّفُ مَ مَن مَنيٌّ يُمْنَى ﴾ [النَّسَّطَأَنُ في أَمْنيَّته ﴾ [الحَج / ٥٢] أي في [القيامة/ ٣٧] ، ﴿ مِنْ نُطْفَةً إِذَا تُمنَّى ﴾ [تلاوته ، فقد تقدم أنَّ التَّمنَّى كما يكونُ عن [النجم / ٤٦] أي تُقَدَّرُ بالعزَّة الْإِلهية ما لم يكُن مـنه ، ومنه المُنـيّـة وهــو الأجلُ الْمُقَـــدَّرُ للحيـوان وجمعُهُ مَنايا ، والتّـمنِّي تقديرُ شيء إلى ما نَزلَ به الرُّوحُ الأمينُ عَلَى قَلْبه حـتى في النَّفْس وتَصْوِيْرُهُ فيها وذلك قد يكونُ عن القيل له: ﴿ لاَ تَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ ﴾ [ طه/ ١١٤ ] تخْسَمِينِ وظَنُّ ، ويكونُ عن رَوِيَّةٍ وبناء عَلَى

[ القيامة / ١٦ ] سمَّى تلاوَتَه عَلَى ذلك تَمَنَّيًا ۗ الأَرْضَ بَعْدَ مَـوْتُهَا ﴾ [ الـــروم / ١٩ ] ، ونَبَّهَ أَنَّ لَـلَشَيْطَانَ تَسَلُّطًا عَلَى مَثْلُه في أُمُنيَّته ﴿ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْنًا ﴾ [ق / ١١] الشاني ذلك من حيثُ بيِّنَ أنَّ العـجلَةَ منَ الشَّيْطان ، ﴿ رَوَالُ القُـوَّةَ الحاسَّـة ، قال : ﴿ يَالَيْمَنَى متَّ وَمَنْيتَنَى كَذَا : جَعَلْتَ لَى أَمْنَيَّةً بما شَبَّهْتَ لَى ، ۗ قَبْلِ هَذَا ﴾ [ مريم / ٢٣ ] ، ﴿ أَنْذَا مَا مَتُّ قال تعالى مُخْسِرًا عنه : ﴿ وَلَأَصْلَنَّهُمْ السَّوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٦ ] الشالُث وَلَأُمْنَيُّنَّهُمْ ﴾ [ النساء / ١١٩ ] .

﴿ كَيْفَ نُكُلُّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدُ صَبِيًّا ﴾ [مريم/ القصد بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تُسسمعُ المَوْتَي ﴾ ٢٩ ] والمَهْدُ وَالمهادُ المُكَانُ المُمَـهَّدُ المُوطَّأُ ، قال [ [النمل/ ٨٠ ] الرابعُ الحُزْنُ المُكدِّرُ للحياة وإيَّاهُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [طه/ ٥٣] قصد بقوله : ﴿ وَيَأْتِيه المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان ﴿ وَمَهَادًا ﴾ [ النبأ / ٦ ] وذلك مثل قوله: | وَمَا هُوَ بِميَّت ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] الخامس ﴿الْأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ [ البقـرة / ٢٢ ] ومَهَّدْتُ المنامُ فقـيَل النَّوْمُ مَوْتٌ خـفَيفٌ ، والموْتُ نَوْمٌ لك كنذا هَيِّ أَتُه وسَويَّتُه ، قال تعالى : النَّقيلُ وعلى هذا النحو سَمَّاهُما الله تعالى ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ [ المدثر / ١٤ ] وَامْتَهَدَ اللَّهِ اللَّذِي يَتُوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ السَّنامُ أي تَسَوَّى فَصارَ كمهاد أو مَهْد .

في فِعْلَهِ وَعَـمِلَ في مُهْلَةٍ ، ويقالُ مَهْـلاً نَحْوُ اللهِ ٤٢ ] وقولُه : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في رفقًا ، وَقَدْ مَهَّلْتُهُ إِذَا قُلْتَ لَهُ مَهٰلًا ، وأمهَلْتُه السَّبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْبَاءٌ ﴾ [آل عمران / رَفَقْتُ به ، قال: ﴿ فَمَهِّل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ الْمَاوِينَ أَمْهِلْهُمْ الْمَاوِتِ هو عن أرواحهم رُويَنْدًا ﴾ [ السطارق / ١٧ ]وَالْمُسَهْلُ دُرْدِئُ ۗ فإنه نَبَّهَ عَلَى تَنَعُّمِهمْ ، وقيل نَفَى عنهمُ الحُزْنَ الزَّيْتِ، قال : ﴿ كَالْمُـهُلِ يَغْلَى فَى الْبُطُونِ ﴾ [ المذكورَ فَـى قولِهُ : ﴿ وَيَأْتِيــهِ المَوْتُ مِنْ كُلِّ [الدخان/ ٤٥].

فالأوَّلُ ما هو بإزاء القُوَّةِ النامية المُوجُودَة في العَبَارَّةُ عن زوال القورَّةِ الحَيْوَانيَّة وإبَانَة الرُّوح الإِنْسَانَ وَالْحَيْـوَانَاتَ وَالنَّبَاتِ نَحْـو ﴿ يُحْيَى الْعَلَى عَنَ الْجَـسَـدِ وَقَـولُهُ : ﴿ إِنَّكَ مَسَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ

رَوَالُ القُوَّةِ العاقلةِ وهي الجَهالةُ نحوُ ﴿ أَو مَنْ مهد: المَهْدُ ما تُهيِّئُ للصَّبِيِّ ، قال تعالى : كانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [ الأنعام / ١٢٢ ] وإيَّاهُ [الأنعام/ ٦٠] ، ﴿ اللهُ يَتَــوَفَّى الْأَنْفُسَ حَينَ مهل : المَهْلُ التُّؤدَّةُ وَالسُّكُونُ ، يقالُ مَهَلَ اللَّهِ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَسمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ [ الزمر / مَكَانَ ﴾ [ إبراهيــم / ١٧ ] وقـــولُه : ﴿كُلُّ موت: أنَّواعُ المَوْتِ بحسبِ أَنْوَاعِ الحَيَاةِ ، | نَفْسُ ذَائقَةُ المَوْتِ ﴾ [ آل عــمــران / ١٨٥ ]

مَيِّتُونَ﴾ [الزمر/ ٣٠] فقد قيل معناهُ : سَتَمُوتُ تنسها أنه لابدُّ لأحد من الموت كما قيل: وَالمُوتُ حَتْمٌ في رقاب العباد

وقيل بَل المَّيِّتُ هَهُنا ليس بإشارة إلى إبانة الرُّوح عن الجسَـد بلُ هو إشارةً إلى مَا يعـتَرى الإنسانَ في كـلّ حال من التَّحَلُّل والـنّقص فإن البشرَ ما دَامَ في الدُّنيا يَمُوتُ جُزُّهُ فَجُزُّهُ كَما قال الشاعر :

## رو و ورم ورم

وقد عَبَّرَ قَوْمٌ عن هذا المعنى بالماثت وفَصَلُوا بيْنَ المَيِّت والمائت ، فسقسالوا : المائتُ هوَ الْتَحَلُّلُ، قال القاضي عَلى بن عبد العزيز: ليس في لغتنا مائت على حَسَب ما قالوه ، وَالَمِيْتُ مُخَفَّفٌ عن الميِّت وإنما يقالُ مَوْتٌ ماثتٌ كَقُولُكُ : شَعْرٌ شَاعَرٌ وَسَيْلٌ سَائلٌ، ويقالُ بَلَدٌ مَيِّتٌ وَمَيْتٌ، قال تعالى : ﴿ فسقناه إلى بلد الله عول الشاعر : ميِّت﴾ [ فــاطر / ٩]، ﴿ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ ا [الزُّحرف/ ١١] وَالمَيْتَةُ مِن الْحَيوان ما وال رُوحُه بغير تَذْكية ، قال : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُنتُهُ ﴾ [المائدة/ ٣] ، ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ مَنْ اللَّهُ ﴾ الكُلِّ واحدة منهما مائدة ، ويقالُ مَادنى [الأنعام/ ١٤٥] والمَوتَانُ بإزاء الحسوان وَهي اليَميدُني أي أطْعمني ، وقيلَ يُعَشِّيني ، الأرضُ التي لم تحيَّ للزَّرع ، وأرضٌ مَـوَاتٌ . ووقعَ في الإبل مَوَتَانًا كثيرًا وناقةً مُسميتةً ومُميتًا ماتَ ولدُها وإماتةُ الخمر كنايةٌ عن طبخها ، والمُستَميتُ المُتعرِّضُ للموت، قال الشاعرُ :

فأعطيت الجعالة مستميتا

وَالمُوْتَةُ شَبِهُ الجُنون كأنه من مَـوْت الْعلْم وَالْعَــقُلِ ، ومنه رجُــلٌ مَــوْتَانُ القَلْبِ وَامْــراةٌ مَوْتانةً.

موج : الموجُ في البحر ما يعلُو من غَوارب الماء ، قال : ﴿ فَي مَوْجٍ كَالْجِبَالَ ﴾ [هود/ ٤٢] ، ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ قُوْقَه مَوْجٌ ﴾ [ النور / ٤٠ ] ومـــاجَ كـــذا يَمُــــوجُ وتموَّجَ تَمورُّجًا اضطربَ اضطرابَ الموْج ، قال : ﴿ وَ تَرَكْنَا بَعضَهُمْ يومنذ يَمُوجُ في بعض ﴾ [الكهف/٩٩].

ميد: المُندد : اضطراب الشيء العظيم كَاضطراب الأرض ، قال : ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل/١٥] ، ﴿ أَنْ تَمِدُ بِهِمْ ﴾ [ الأنبياء / ٣١] ومادَّت الأغهانُ تميدُ ، وقهلَ المَيدانُ

نَعيمًا وَمَيَدَانًا منَ العَيْشِ اخْضرا وقيلَ هو المُمتدُّ من العيش ، وَميَدانُ الدَّابة منه ، والمائدَةُ الطَّبقُ الذي عيه الطَّعام ، ويقالُ وقوله: ﴿ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ [المائدة / ١١٤] قيلَ استُدْعُـوا طعاما وقيل : استدعـوا علمًا ، وسمَّاه مـائدةً من حيثُ إنَّ العلمَ غذاء القُلُوب كما أنَّ الطَّعَامَ غذاء

الأندان.

يَمُورُ مَوْرًا ، قال : ﴿ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ [الطور / ٩] ، ومارَ الدمُ على وجهه ، والمورُ الله هذا دَلَّ قولُ منْ قال : المَّالُ قَحْبَةٌ تَكُونُ يومَّا التُّرَابُ الْمُترَدَّدُ به الرِّيحُ ، وناقةٌ تُمورُ في سيْرِها ﴿ في بيْت عطَّارِ وَيَوْمًا في بيتِ بيطارِ . فهيَ مُوَّارةً .

> أهلَهُ يُمسِيرُهُم ، قال : ﴿ وَنَمَيسرُ أَهْلَنَا ﴾ [يوسف/ ٦٥] والخيرَةُ وَالميرَةُ يتقاربَانَ .

يقالُ مازَهُ يَميزُه مَيْزًا وَميَّزَهُ تمييزًا ، قال : اللَّقَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال/ ٦٥] ومَانةٌ ﴿لَيْمِيزَ اللهُ ﴾ [ الأنفال / ٣٧ ] وقُرئَ : «لَيُمَيِّزَ الخَبيثَ منَ الطَّيُّبِ ، والتمييزُ يقالُ تارَةً للفصل هي أي صارَت ذاتَ مائة . وتارَةً للقُوَّة التي في الدّماغ ، وبها تُسْتنبطُ المعاني ، ومنهُ يقــالُ فلانٌ لا تمبيــزَ له ، ويقالُ انمازَ واستساز ، قسال : ﴿ وَأَمْسَازُوا الْسَوْمَ ﴾ [يس/٥٩] وتميَّـزَ كذا مطـاوعُ مازَ أي انْفَـصَلَ وَانقطعَ ، قال : ﴿ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظ ﴾ في تصغيره مُويَّةٌ ، فَحُذف الهاءُ وَقُلبَ الواو، [الملك/ ٨].

الجَانبين ، ويُسْتعمـلُ في الجَوْر ، وَإِذَا اسْتُعملَ اللَّهِ وَمَاهُ وَبَثْرُ مَيُّهَةً في الأجسام فإنه يقالُ فيما كانَ خلْقَةَ مَيْلٌ ، وَمَاهَةٌ ، وقيل مَيْهَةٌ ، وَأَمَّاهَ الـرَّجُلُ وأمهي وَفيما كَانَ عَرَضًا مَيْلٌ ، يَقَالُ مِلْتُ إِلَى فُلانِ إذا ۗ بَلَغَ المَاءَ ، وما في كــــلامِهِمْ عَشَرَةٌ : خــمسةُ عــاوَنْتُهُ ، قــال : ﴿ فَـــلاَ تَمــيلُــوا كُلُّ المَيلِ ﴾ | اسماء وخمسةُ حُروفٍ ، فإذا كانَ اسمًا فيقالُ [النساء/ ١٢٩] وَمِلْتُ عليهِ تحاملْتُ عليه ، اللواحد والجمع والمُؤنَّث على حَدُّ واحد ،

قال: ﴿ فَيَسميلونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحدَةً ﴾ مور : المَوْرُ الجَسرَيانُ السَّريعُ ، يقالُ مسارَ [النساء/ ١٠٢] وَالمَالُ سُمِّي بَذلك لكونَه ماثلاً أَبَدًا وزَائلًا ، ولذلك سُمِّي عَرَضًا ، وعلى

مائة: المائة : الثالثة من أصول الأعداد ، مير: الميرة الطّعامُ يمتاره الإنسانُ، يقالُ مارً الوذلك أنَّ أصولَ الأعداد أربعة : آحادٌ، وَعَشَرَاتٌ ، وَمِناتٌ ، وَأَلُوفٌ ، قال : ﴿ فَإِنْ يكُنْ منْكُمْ ماأَنَةٌ صَابِرَةٌ يغلبُوا مائتَيْن كَ ميز : الميزُ والتَّمين للفصلُ بينَ المتشابهات، [الأنفال/ ٦٦] ، ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلَبُوا آخرُهَا مَحذُوفٌ ، يقالُ أَمْأَيْتُ الدّراهمَ فأمَّأتُ

ماء : ﴿ وَجَعَلْنَا مَنَّ الْمَاءَ كُلَّ شَيءَ حَيٌّ ﴾ [ الانسياء / ٣٠] ، ﴿ مَاءً طَهُ وراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ويقالُ ماهُ بَني فُلان ، وأصلُ مَاء مَوَهُ بدلالة قولهم في جمعة أمواه ومياه ، وَرَجُلٌ مَاءُ الْقَلْبِ كَثُمرَ مَاءُ قَلْبِهِ ، فماهٌ هو ميل : الْمِيلُ العــدول عن الوسَط إلى أحَــد ال مَقْلُوبٌ من مَوَه أي فيــه ماءٌ ، وقيلَ هو نحوُ

ويصحُّ أن يُعتبر في الضّمير لفظُه مُفردًا وأن يُعتبرَ معناهُ للجمع . فالأوّلُ من الأسماء بمعنى الذي نحو ﴿ وَيَعْسَبُ دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ ﴾ [يونس/ ١٨] ثمَّ قال : ﴿ هؤُلاء شُفَعَأُوْنَا عَنْدَ الله ﴾ [ يـونس / ١٨ ] لَّـا أرادَ الجمع ، وقُوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلكُ لهم رزقًا ﴾ [النحل / ٧٣] الآية ، فَجَمَعَ أَيْضًا ، وقوله: ﴿ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٩٣].

الثانى : نَكرَةٌ نحو ﴿ نعمًا يَعظُكُمْ به ﴾ [النساء/٥٨] أي نعم شيئًا يعظُّكُمْ به ، وقوله: ﴿ فَنَعَمَّا هِيَ ﴾ [ البقرة / ٢٧١ ] فَـقَد أُجِيزُ أَن بكُونَ مَا نَكُرَةً فَى قَـوله : ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة / ٢٦] وقد أجيز أن يكون صلَةً فَما بعدَهُ يكونُ مفعولا تقديرُه أنْ يضرب مَثَلاً بِعُوضَةً .

الثالث : الاستفهام ويُسْأَلُ به عن جنس ذات الشيء ونوعيه وعن جنس صفّات الشيء ونوْعِه ، وقد يُسْأَلُ بهِ عن الأشخاصِ والأعْيان | خَبَّتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا ﴾ [ الإسـراء / ٩٧ ] ، في غير الناطقين وقــال بعض النحويين : وقد يعبر به عن الأشخاص الناطقين كقوله : ﴿ إِلَّا [الحجـر/٩٤] فيصحُّ أن يكونَ مـصدرًا وأن عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ إيكونَ بمعنى الذي، واعْلَمْ أنَّ ما إذا كان مَعَ ما [المؤمنون/ ٦] ، ﴿إِنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من ﴿ بَعْدَها في تقديرِ المصدر لم يكن إلا حَرْفًا لانه دُونه منْ شَيء ﴾ [العنكبوت/ ٤٢] وقال الوكان اسمًا لَعَادَ إليه ضميرٌ ، وكذلك الْحَلَيْلُ : مَا اسْتَفْهَامٌ أَى أَى شيءٍ تَدْعُونَ مِن ﴿ قُولُكَ : أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ ، فَإِنْه لا عَائِدَ مِن

دون الله ؟ وإنما جَعَلَهُ كذلك لأنَّ ما هذه لا تَدْخُلُ إِلا في الْمُبْتَـدَأُ والاستفهَــام الواقع آخرًا نحو ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْمَةً ﴾ [فاطر/ ٢] الآية ونحوُ مَا تَضْرُبُ أَضْرِبُ . الخامِسُ : التَّعَجُّبُ نحوُ : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] . وأمَّا الحِرُوفُ :

فالأوَّلُ أن يكونَ ما بعده بمنزلة المصدر كأن الناصِبَةِ للفعلِ المُسْتَقْبَلِ نحوُ ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفَقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] فإنَّ ما مَعَ رَزَقَ في تَقَدير الرِّزْقِ والدَّلالةُ على أنه مــثلُ أن أنه لا يَعُودُ إِلَيه ضَمَيرٌ لا مَـلْفُوظٌ به وَلَا مُقَدَّرٌ فيه ، وعلى هذا حُمِلَ قولُه : ﴿ بَمَا كَانُوا يَكُذُّبُونَ ﴾ [البقرة / ١٠] وعلى هذا قولُهم : أتاني القوم ما عَدا زَيدًا ، وعلى هــذا إذا كان في تَقْدِيرِ ظُـرُفُ نحو ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَـهُمْ مَشَـوا فيه ﴾ [ البقرة/ ٢٠] ، ﴿ كلَّمَا أُوْقَدُوا نَاراً اللَحَرْبِ أَطْفَأُهَا الله ﴾ [المائدة/ ٦٤] ، ﴿ كُلَّمَا واما قَـولُه : ﴿ فَـاصْدُعْ بَمَا تُؤْمَـرُ ﴾

الضميرِ إلى أنْ ، ولا ضميرَ لهَا بعْدَهُ .

الثانى : للنَفْى وأهْلُ الحِجازِ يُعْمِلُونَهُ بِشَرْطِ نُحُودُ ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ [ يوسف / ٣١ ] .

الثالثُ : الكافّةُ وهي الدَّاخِلَةُ على أنَّ وأخواتها ورُبَّ ونحو ذلك والفعلِ نحوُ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مَنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر/ ٢٨] ، ﴿ إِنَّمَا عُلَى اللهُ عَلَى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا ﴾ [آل عمران / ١٧٨] ، ﴿ كَأَنّما يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ ﴾ [الأنفال / ٦] وعلى ذلك «ما» في قوله : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اللّهِ عَلَى ذلك هما» في قوله : ﴿ وَعَلَى ذلك هما عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ذلك عَلَى ذلك عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الرابع: المُسلَّطةُ وهـى التى تَجْعَلُ اللفظَ مُتَسلَّطًا بالعَمَلِ بعْدَ أن لم يكن عامـلا نحوُ اما فى إذْ ما وحَيْشما لأنّكَ تقـولُ : إذْ ما تَفْعَلْ أَفْعَلْ، وَحَيْشما تَقْعُدْ أَقْعُدْ ، فإذْ وَحيثُ لا يَعْملان بمُجَرَّدهما فى الشَّرْطِ ويَعْملانِ عندَ دَخول (ماً) عليهما .

الخامس : الزائدة لتوكسيد اللفظ في قولهم: إذا ما فَعَلْتُ كَذَا ، وقولهم : إمّا تَخُرُجُ اخْرُجُ ، قال : ﴿ فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ البُشَرِ أَخَدُمُ ، قال : ﴿ فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ البُشَرِ أَحَدًا ﴾ [مريم/ ٢٦] ، وقولُه : ﴿ إِمَّا يَبْلغَنَ عَنْدُكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُما ﴾ [ الإسراء/ ٣٢] .

## كتاب النون

نبت : النَّبتُ والنَّبَاتُ ما يَخْرُجُ من الأرض من النَّاميات سواءٌ كان له ساقٌ كالشجر أو لم يكن له ساق كالنَّجْم ، لكن اختُصَّ في التَّعَارُف بمَا لا ساقَ له بَلْ قـد اخْتُصَّ عند العامَّة بما يأكُلُهُ الحيــوانُ ، وعلى هذا قــولُه: ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾ [ النبـا/ ١٥ ] وَمتى اعْتَبِرَتَ الْحَقَائِقُ فَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ نَام نَبَاتًا كان أوْ حَيَوَانا أو إنسانًا ، والإنْبَاتُ يُسْتَعْمَلُ في كلِّ ذلك . قال تعالى : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَانَتَ غُلْبًا وَفَاكِهِ وَأَبَّا ﴾ [ عــــبس / ٢٧ - ٣١ ] ، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَداثِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [ السنمال / ٢٠ ] ، ﴿ يُنْبِتُ لكُمْ به الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ النحل / ١١ ] ، وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح/ ١٧] فقالَ النَّحْوِيُّونَ : قولُهُ نَباتًا مَوْضُوع مَوْضعَ الإنباتِ وهُو مَصْدَرٌ وقال غيرهُم: قـولُه: نَبــاتًا حــالٌ لا مَصْدَرٌ ، ونَبَّهَ بذلك أنَّ الإنسانَ هو من وجُّه نَباتٌ من حـيثُ إنَّ بَدْأَهُ ونَشْأَهُ مِن التُّرابِ ، وإنه يَنْمُو نُموَّهُ وإن كان له وصفٌ زَائدٌ على النَّبَات، وعلى هذا نَبَّه بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثِـمَّ مِنْ نُطْفَة ﴾ [غافر / ٦٧] وعلى ذلك قُولُه: ﴿ وَٱنْبَتَهَا نَبَأْتًا

حَسَنًا ﴾ [ آل عمران / ٣٧ ] وقولُه: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] الباء للحال لا للتَّعْدية لأنَّ نبَتَ مُتَعِدً تقديره تَنْبُت حامَلة للدَّهْنِ أَى تَنْبُت والدُّهْنُ مَوْجُودٌ فيها بالقُوَّة ، ويَقالُ: إِنَّ بَنِي فلان لنابِتَةُ شَرِّ ، ونَبَتَ فيهم نَشْءٌ صغارٌ .

نبذ : النَّبْذُ إلى قياءُ الشيء وطرحُهُ لقلَّة الاعتداد به، ولذلك يقال: نَبَدْتُهُ نَبْدَ النَّعْل الخَلق، قال: ﴿ لَيُنْبَدِّنَّ فِي الْحُطَّمة ﴾ [الهمزة/ ٤] ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ أَل عمران / ١٨٧] لقلَّة اعْتدَادهمْ به ، وقــال: ﴿ نَبَذَهُ فَريقٌ منْهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] أي طرَحُوهُ لَقلَّة اعْتَدَادِهِمْ به ، وقـــال: ﴿ فَــاَّخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّذْنَاهُمْ في اليّم ﴾ [القصص / ٤٠]، ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] ، ﴿لُنُبِذَ بِالْعَرَاء ﴾ [ القلم / ٤٩ ] وقدولُه: ﴿فَانْبَذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [ الانفال / ٥٨ ] فمعْنَاهُ الَّتِي إليهم السَّلَمُ ، واسْتَعْمَالُ النَّبْذُ في ذلك كاستعمال الإلقاء كقوله : ﴿ فَأَلْقُوا إليهمُ المقَولَ إِنَّكُمْ لَكَاذبُونَ ﴾ [ السحل / ٨٦]، ﴿ وَٱلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَنَذُ السَّلَّمَ ﴾ [ النحل/ ٨٧ ] تنبيهًا أَنْ لا يُؤكِّدُ العَقْدَ مَعَهُمْ بَلْ حَقُّهُمْ أَنْ يُطْرَحَ ذلك إليهم طَرْحًا مُسْتَحَثًّا بِ على سَبيلِ

المجاملة ، وأنْ يُراعِيَهُمْ حَسْبَ مُراعِاتِهِمْ له وَيُعاهِدَهُمْ عَلَى قدرِ ما عاهدُوهُ ، وانتَبذَ فُلانٌ: اعتزلَ اعتزالَ من لا يقلُّ مُبالاتُهُ بِنفْسه فيما بَيْنَ الناسِ، قال: ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَالْتُهُ بِنفْسه فيما بَيْنَ الناسِ، قال: ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَالْتَهُ بِنفْسه فيما بَيْنَ قصيا ﴾ [مريم/ ٢٢] وقعد نَبْذَة ونُبْذَة أي ناحِية مُعتزلة، وصبى منبُوذ ونَبيذ كقولك: مَلقُوط معتزلة، وصبى منبوذ اعتباراً بمن طرحه وقلقوط لكن يقال منبوذ اعتباراً بمن طرحه وقلقوط ولقيط اعتباراً بمن تناوله ، والنبياذ والتمر والزبيب المُلقى مع الماء في الإناء ثم صار السما للشرابِ المخصوص .

نبز: النبَ التَّلقِيبُ قَال: ﴿ وَلاَ تَنَابَزُوا بالأَلقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١ ] .

نبط: قال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْمَسُولِ وَإِلَى الْمَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨٣] أي يَسْتَخْرِجُونهُ مِنهم ، وهو استِفْعَالٌ من أنبَطْ كليت كليت أ، والنَّبْطُ الماء المُسْتَنْبَطُ، وَفَرَسٌ أَنْبَطُ أَبْيَضُ تَحْتَ الإبط ، وَمنهُ النَّبْطُ المَعْرُوفُونَ .

نبع: النَّبعُ خُرُوجُ المَاءِ منَ العْينِ ، يقالُ: نَبَعَ المَاءُ يَنْبَعُ نُبُوعًا وَنَبْعًا ، وَاليَنْبُوعُ العْينُ الذى يَخرُجُ منه المَاءُ وجمعُه يَنَابِيعُ ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزِلَ مِنَ الـــسّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأَرْضِ ﴾ [ الزمر / ٢١] والنَّبعُ شَجرٌ يُتّخذُ منه القيسيُّ .

نبأ: النَّبُأُ خبَرُ ذُو فائدةَ عظيمة يَحْصُلُ بهِ عِلْمٌ أَو غَلَبَةُ ظُنَّ ، ولا يقال للخبَر في الأصل نَبُّأ حتى يتـضَمَّنَ هذه الأشياء الثَّلاثة ، وحقُّ الخَبرِ الذي يقالُ فيه نَبُّأُ أنْ يتعَرَّى عن الكذب كالتُّواتُر، وخبَر الله تعالى، وخبر النبيِّ، عليه الصلاة والسلام ، ولتـضَمُّن النَّبَأ مـعنى الحَبَر يقالُ أنبأتُهُ بكذا كقولكَ: أخبرتُه بكذا، ولتضمُّنه معنى العلم قيلَ: أنبأتُه كذا كقولك: أَعْلَمْتُهُ كَـٰذَا قِـالَ اللهُ تعـالي : ﴿ قُلْ هُو َ نَبُّ ا عَظيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ ﴾ [ ص / ٦٧ ، ٦٨] ، وقسال : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ السُّبَّأَ العَظيم ﴾ [ النب أ / ١ ، ٢] ، ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبُّأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [التغابن / ٥] وقال : ﴿تَلْكُ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحيها إليْك ﴾ [هود/ ٤٩] وقمال: ﴿ تلك الْقُرَى نَقُص مليك من أنبائها ﴾ [ الأعراف / ١٠١ ] وقــال: ﴿ذَلَكَ مَنْ أَنْبَاءَ السَّقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكُ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقـــوله : ﴿ إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسَقُ بِنَبًا فَتَبَيِّنُوا ﴾ [الحجرات / ٦] فتنبيه أنه إذا كان الخَبرُ شيئًا عظيمًا له قدرٌ فحقُّه أن يتــوقُّفَ فيــه، وإن عُلمَ وغلَبَ صحَّتُهُ عَلَى الظَّنِّ حتى يُعاد النَّظرُ فيه ويَتَبينَ فضلَ تَبيُّن ، يقـالُ نَبَّأْتُه وَأَنْبَأْتُه ، قال تعـالى : ﴿ أَنْبِئُونِي

لقوله تعالى: ﴿ نُبِّي عبادى ﴾ [ الحجر / ٤٩] ﴿ قُلْ أَوْنَبُنَّكُمْ ﴾ [ آل عسران / ١٥] وأن يكونَ بمعنى المفعـول لقـوله : ﴿ نَبَّأَنَّى العَليـمُ الخَبيرُ ﴾ [التحريم / ٣] وتَنبَّأُ فُلانٌ ادَّعَى النَّبُوَّةُ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ لَفَظْهِ فَى وَضَعَ اللُّغَةِ أَن يصحُّ استعماله في السنبيُّ، إذ هو مُطاوعُ نَبًّا كَقُولُه: زَيَّنَهُ فَتَزَيَّنَ ، وحَمَلَّهُ فَتَحَلَّى ، وَجَمَّلَه فَتَجَمَّل ، لكن لَّا تُعُورِفَ فيمَن يُدَّعِي النَّبِوَّة كذبًا جُنِّبَ اسْتعماله في المحُقِّ، ولم يُسْتعملُ إلا في المُتَقَوِّل في دعْواه كقولك: تَنَبًّا مُسَيْلمةُ، ويقالُ في تصغيرِ نَبيء : مُسَيِّلمةُ نُبيِّيءُ سَوَّء ، تنبيهًا أنَّ أخبارهُ ليْستُ منْ أخبارِ اللهِ تعالى ، كما قال رجُلٌ سمعَ كَلامهُ : والله ما خرَجَ هذا الكلامُ من الُّ أي الله ، والنَّبْأَةُ الصَّوْتُ الخَفَيُّ. نبى : النبيُّ بغيرِ همز فقد قال النَّحَويُّونَ: أصْلُهُ الهَمْزُ فَتُركَ هُمزُهُ ، واستدلُّوا بقولهم : مُسَيِّلُمَةُ نُبِيِّيءُ سَوَّء ، وقال بعضُ العلماء : هوَ من النَّبُوَّةِ أَى الرُّفْعَةِ ، وسُمِّى نَبِيًّا لرِفْعة محلِّه عن سائر الناس المدُّلُول عليه بقوله : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٥٧ ] فالنبيُّ بغيرِ الهُمزِ أَبْلَغُ مِن النَّبِيءِ بالهِمْزِ ، لأنه ليسَ كلُّ مُنَّا رفسيعَ القَدْرِ والمحَلِّ ، ولذلك قسال ﷺ لمِنْ قَالَ: يَانَبَىءَ اللهِ فَقَالَ : ﴿ لَسْتُ بِنَبِيءِ اللهِ

بأسماء هؤلاء إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [ البقرة / ٣١ ] وقدال : ﴿ أَنْبِنْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأُهُمْ بأسمائهم ﴾ [البقرة / ٣٣] وقال: ﴿ نَبَّاتُكُما بَتَاوِيلُهُ ﴾ [يوسف/ ٣٧] ﴿وَنَبُّنُّهُمْ عَنْ ضَيَّف إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر/٥١] وقال : ﴿ أَتُنَبُّونَ اللَّهَ بما لا يَعْلَمُ في السَّموات ولا في الأرض ﴾ [يونس / ١٨] ، ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَثُونَهُ بَمَا لا يعْلَمُ ﴾ [ الرعد / ٣٣] وقال : ﴿ نَبُّنُونَى بعلم إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [الأنعام/ ١٤٣] ، ﴿ وَلَدُّ نَبُّانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التـوبة / ٩٤] ونَبَّاتُهُ أَبْلِغُ مِن أَنْبَأْتُهُ ، ﴿ فَلَنَّنَّبُنَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ فصلت / ٥٠] ، ﴿ يُنَّبُّ الْإِنْسَانُ يُومَّنُذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ [القيامة/ ١٣] ويدلُّ على ذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَـالَتْ مَنْ ٱنْبَاكَ هذا قَالَ نَبَّاني العَليمُ الخَبيرُ ﴾ [التحريم/ ٣] وَلَم يقُلُ أَنْبَانِي بِلْ عَدَلَ إِلَى نَبًّا الذي هــو أَبلَغُ تنبــيـها على تحقيقه ، وكونِهِ من قِبَلِ اللهِ . وكذا قوله: ﴿ قَدْ نَبًّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٤] ، ﴿ فَيُنْبُّكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة/ ١٠٥] والنُّبُوَّةُ سِفَارَةٌ بِينَ اللهِ وبِينَ ذوِى العَقُولِ مِنْ عباده لإزَاحة علتهم في أمرِ مَعادِهم ومعَاشهم. والسنبىُّ لكونه مُنبَّنا بما تسكُن إليه العقُولُ الذَّكِيَّة، وهو يصحُّ أن يكونَ فعيلا بمعنى فاعل

وَلَكِنْ نَبِي اللهِ (١) لَمَّا رأى أَنَّ الرَّجُلَ خَاطَبَهُ بِاللهِ مَنِ اللهِ (١) اللهِ الرَّفاعُ ، بالهِ مَنِ اللهِ اللهِ فَضَ عليه ومنه قبلَ: نَبَا بِفُلان مكَانُهُ كقولِهم قَضَ عليه مَضْجَعهُ ، وَنَبَا السَّيفُ عن الضَّرِيبةِ إذا ارْتدَّ عنه ، ولم يمضِ فيه ، ونَبَا بصرهُ عن كذا تشبيهًا بذلك .

نَسَق : نَتَقَ السّيءَ جَـذَبَه ونزَعــهُ حـتى يَسْتَـرْخِي كَنَتْقِ عُرَى الحِمْلِ ، ، قـال تعالى : ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٧١] ومنه استُعيرَ امْرأةٌ نَاتِقٌ إذا كثُرَ وَلدُهَا ، وقيلَ: رِنْدٌ نَاتِقٌ : وَارٍ ، تشبيهًا بالمرأةِ النَّاتِق .

نشر : نَشْرُ الشيءِ نَشْرُهُ وَتَفْرِيقُهُ ، يقالُ : نَثَرْتُه فَانْتَـثَرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْكَواكِبُ الْنَتْرَتُ ﴾ [ الانفطار / ٢ ] ويُسَمَّى اللَّرْعُ إِذَا لَبِسَ نَشْرَةً ، وَنَثَرَت الشاةُ طَرَحَتْ مِن انفها اللَّذَى ، والنَّشْرَةُ مَا يَسِيلُ مِن الأَنْف ، وقل تُسَمَّى الأَنْفُ نَثْرَةً ، ومنه النَّشَّةُ لنَجْم يقالُ له: انفُ الأَسْد ، وطَعَنهُ فَانْثَرَهُ أَلْقَاهُ عَلَى انفِه ، والاسْتَنْارُ جعْلُ الماء في النَّثْرَة .

نجِدُ : النَّجْدُ المكَانُ الْعَلِيظُ الرَّفِيعُ ، وقوله:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ﴾ [ البلد / ١٠] فذلك مثلٌ لطريقَى الحَقِّ والساطل في الاعتقاد وَالصَّدْق والكَذب في المقال ، وَالجميل والقبيح في الفعال ، وَبَيَّنَ أَنهُ عرَّفهُما كقوله : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ [ الإنسان / ٣ ] الآية ، والنَّجدُ اسمُ صَقْع وَانْجدَهُ قَصَدَهُ ، ورَجُلٌ نجِدٌ وَنَجِيدٌ وَنَجِدٌ أَى قَوى شديدٌ بيِّنُ النَّجِدة ، وَاسْتَنْ جِدْتُهُ طَلَبْتُ نَجْدَتَهُ فَانْجَدَنِي أَى أَعَانَنِي بنَجْدَته أي شُـجَاعَـته وقُـوَّته ، وَرَبِمَا قـيلَ: اسْتَنْجَدَ فُلانٌ أي قوى ، وقيلَ: للمكرُوب والمَغْلُوبِ مَنْحُبُودٌ كَـانه نالَهُ نَجْـدَةٌ أَى شــدَّةٌ والنَّجْدُ العَرَقُ، وَنَجَـدَهُ الدَّهْرُ أَى قَوَّاهُ وَشَدَّدَهُ وذلك بما رأى فيه من التُّجربَة ، ومنه قيل: فُلانٌ ابْنُ نَجْدة كذا ، والنَّجَادُ ما يُرْفَعُ به الْبَيْتُ وَالنَّجَادُ مُنَّخَذُهُ ، ونجادُ السَّيْفِ مَا يُرْفَعُ بِهِ من السَّيْسر ، والنَّاجُـودُ الرَّاوُوقُ وهــو شيءٌ يُعَلَّقُ فَيُصَفَّى به الشَّرابُ .

خُس : النّجاسةُ القذارةُ ، وذلك ضربانِ : ضَرْبٌ يُدْرَكُ بِالْبَصِيرةِ ، والثانى : وصَفَ اللهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال : والثانى : وصَفَ اللهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال : فإنّما المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / ٢٨ ] ويقالُ: نَجَسَهُ أي جَعلَهُ نَجِسًا ، وَنَجَّسهُ أيضًا الزالَ نَجَسَهُ ، ومنه تَنْجِيسُ العَرَبِ وهو شيءٌ كانُوا يَفْعَلُونَهُ مِن تَعْلِيقِ عَوذَة على الصّبي ليَدُفَعُوا عنهُ نَجَاسَةَ الشَّيْطانُ ، والناجِسُ ليَسَدُّ والناجِسُ

<sup>(</sup>١) [ ضعيف ]

رواه الحــاكم ( ۲ / ۲۳۱ ) ، وفى سنده حمــران ابن أعين ، وهو ضعيف . .

والنَّجيسُ داءٌ خَبيثٌ لا دَوَاءَ له .

نجم : أصلُ النَّجم الكَوْكَبُ الطالعُ وجمعُه نُجوم ، وَنَجَمَ طَلَعَ نُجومًا ونَجْمًا فَصارَ النَّجْمُ مرةً اسمًا ومرةً مصدرًا ، فالنَّجُومُ مرةً اسمًا كالقُلُوب والجُيُوب ، ومرةً مصدراً كالطُّلُوع والغُرُوبُ ، ومنه شُبُّهُ به طُلُوعُ النَّبـات والرَّأى فَــقــِــلَ: نَجَمَ النَّبْتُ والقَرْنُ ، ونَجَمَ لي رَأْيٌ نَجْمًا ونُجُومًا ، وَنَجَمَ فُلانٌ على السَّلْطَان صار عــاصيًا ، وَنَجَّمْتُ المالَ عليه إذا وزعْتُهُ كــانّكَ فَرَضْتَ أَن يَدْفَعَ عندَ طُلُوعٍ كُلِّ نَجْمٍ " نَصِيبًا، ثم صار مُتَعارَفًا في تقدير دَفْعه بأيُّ شيءٍ قَدَّرْتَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَعَلاَمَات وبِالسِّنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ السحل / ١٦ ] وقَال: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ﴾ [الصافات / ٨٨ ] أَى فَى عِلْمِ النَّجُومِ وقولَهُ: ﴿ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَى ﴾ [ النجم / ١] قيلَ: أرادَ به الكَوْكُبّ، وإنما خَصَّ الهُوىُّ دُونَ الطُّلُوعِ فإنَّ لَفْظَةَ النَّجْم تَدُلُّ على طُلُوعه، وقسيلَ: أرادَ بالنَّجْم الثُّريَّا ، والمعرَّبُ إذا أَطْلَقَتْ لَفْظَ السُّنَّجُم قَصَدَتْ بِه الثُّريَّا نحو طُلَعَ النَّجْمُ غُذَّيَّهُ وابْتَغَى الرَّاعي شُكَّيَّهُ ، وقيلَ: أرادَ بذلـك القرآنَ الْمُنجَّمَ الْمُنزَّلَ قَدْرًا فَقَدْرًا وَيَعْنِي بقوله: هَوَى نُزُولَهُ، وعلى هذا قولُه : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاتِعِ السَّنَّجُومِ ﴾ [الواقعة / ٧٥] فقد فُسَّرَ على الوجْهَيْنِ ، والتُّنَّجُمُ الحُكْمُ بِالنُّجُومِ، وقـولُه : ﴿ وَالنَّجْمُ

والسُّجّرُ يَسْجُدُان ﴾ [الرحمن/٦] فالنَّجْمُ ما لا ساق له من النَّبات ، وقيلَ: أراد الكَوَاكبَ . نجو: أصلُ النَّجاء الانْفَصَالُ من الشيء ومنه نَجَا فلانٌ من فــلان وَأَنْجَيْتُهُ وَنَجَّيْتُهُ وقال: ﴿ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ النمل / ٥٣] وقال ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكُ وَأَهْلَكَ ﴾ [ العنكبوت/ ٣٣] ، ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ ﴾ [ السفرة / ٤٤] ، ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرض بغير الحَقُّ ﴾ [ يسونسس / ٢٣] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ ﴾ [ الأعراف/ ٨٣] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَ اللَّهِ مَنَّا ﴾ [الاعراف/ ٧٧] ، ﴿ وَلَجْيَّنَّاهُمَا وَقُومُهُمَا﴾ [الصافات/ ١١٥] ، ﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر تعْمَةً ﴾ [ القـــمــر / ٣٤ ،٣٥ ] ، ﴿ وَنَجِـيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [ فــصلت / ١٨ ] ، ﴿ وَنَجْيْنَاهُمْ مَنْ عَذَابِ غَلَيظٍ ﴾ [ هود / ٥٨ ] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ أَتَّقُوا ﴾ [ مريم / ٧٢ ] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] والنَّجْوَةُ والـنَّجـاةُ المكَانُ المُرْتَفَعُ المُنفَصلُ بارْتفاعه عَمَّا حَوْلَهُ ، وقسيل : سُمِّي لكُونه ناجيًا من السَّيْلِ ، وَنَجَّيْتُهُ تَرَكُّتُهُ بِنَجْوَةٍ وعملى همذا: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَّجِّيكُ بَدَنَكَ ﴾ [ يسونسس / ٩٢ ] ونَجَوْتُ قَشْرَ الشجرة وجلد الشاة لاشتراكهما في ذلك قال الشاعر

نَقُلتُ انْجُواَ عنها نَجا الجَلدِ إنه

سَيْرُ ضيكُما منها سَنامٌ وغاربه وناجَيْتُهُ أي سارَرْتُهُ ، وأصْلُهُ أَنْ تخْلُو بِه في نَجْوَة من الأرض وقيلَ: أصلُه من النّجاة وهو أن تُعـاونَهُ على مـا فيـه خَلاصُه ، أو أن تَنْجُو بِسِرِكَ من أن يَطلع عليك ، وتَسَاجَى القومُ ، قال : ﴿ يَا أَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَسَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَسَاجَوا بالإِثْم وَالعُدُوان وَمَعْصَيَة الرُّسُول وَتَنَاجَوا بالبرِّ والتَّقْوَى ﴾ [المجادلة/ ٩] ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ [ المجادلة / ١٢ ] والنَّجْوَى أصلُه المصدر ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنِ الشَّيْطَانِ ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] وقال : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذَينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ﴾ [ المجادلة / ٨ ] وقولهُ : ﴿ وَأُسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الانبياء / ٣] تنبيهًا أنهم لم يُظْهِرُوا بِوَجْهِ لأنَّ النَّجْوَى رُبُّمَا تَظْهَرُ بِعِــدُ ، وقــال : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلاًّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] وقد يُوصَفُ بِالنَّجْوَى فيقالُ: هو نَجْوَى وهُمْ نَجُوَى ، قال : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى ﴾ [الإسراء/ ٤٧] والنَّجيُّ الْمُناجى ويقالُ لــلواحد والجمع ، قــال : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [ مـــريم / ٥٢ ] وقال: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَــصُوا نَجِيًّا ﴾ [يــوسـف/ ٨٠] وانْتَجَيْتُ فُلانًا اسْتَخْلَصْتُهُ لسرًى وأنْجَى فُلانٌ أَتَى نَجْوَةً ، وهُمْ في ارضِ نجَاةٍ أَى فَى أَرْضِ مُسْتَنَّجِي مِن شَجَرِهَا العِصِيُّ

والقسيُّ أَى يُتَّخَذُ ويُسْتَخْلَصُ ، والنَّجَا عِيدانٌ قد قُشِرَتْ ، قال بعضهم: يقالُ: نجوْتُ فُلانًا اسْتَنْكَهُتُهُ واحْتَجَّ بقولِ الشاعرِ : نَجَوْتُ مُجَالَدًا فَوَجَدْتُ مُنه

كَرِيحِ الكَلْبِ مَاتَ حَدِيثَ عَهْد فَلِن يَكُنْ حَمَلَ نَجُوتُ عَلَى هذا المعنى من أَجْلِ هذا البيت فليس فى البيت حُجَّةٌ له ، وإنما أراد أنى ساررته فَوجَدْتُ من بَخَرِه ريح الكَلْبِ اللَّيْتِ ، وكُنّى عَمَّا يَخْرُجُ من الإنسانِ بالنَّجْوِ، وقيل : شَرِب دَواءً فَما أنجاه أى ما أقامه ، والاستنجاء تَحَرَّى إزالة النَّجْوِ أو طَلَبِ نَجْوَة لإلْقاء الأذى كقول هم : تَغَوَّط إذا طَلَب غَاتُطُا من الأرض، أو طلب نَجْوة أى قطعة مَدَر لإزالة الأذى كقولهم : استجمر إذا طلب مَدر لإزالة الأذى كقولهم : استجمر إذا طلب جمارًا أى حَجَرًا ، والنَّجْأة بالهمز الإصابة بالمُعْن ، وفى الحديث : « ادْفَعُوا غَبَّاةَ السائل باللَّقْمَة ، .

نحب النَّحْبُ النَّدْرُ الْحَكُومُ بوجُوبِه ، يَسَالُ: قَضَى فلانٌ نَحْبَةُ أَى وَفَى بِنَدْرِه ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَعْبَدُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَعْبَدُ بَدَلَك عَمَّنْ يَتَظُرُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٣ ] ويُعبَّرُ بذلك عَمَّنْ مَاتَ كَقَولِهم: قَضَى أَجَلَةُ وَاسْتَوْفَى أَكْلَهُ ، ماتَ كَقُولِهم: قَضَى أَجَلَةُ وَاسْتَوْفَى أَكْلَهُ ، وَقَضَى مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتَةُ ، والنَّحِيبُ البُكاءُ الذي مَعَهُ صَوْتٌ ، والنَّحابُ السُّعالُ .

نحت : نحَتَ الخَشَبُ وَالْحَجَرُ ونحـوهما

من الاجسام الصَّلبَة ، قال: ﴿ وَتُنْحِتُونَ مِنَ التي نُحتَ عليها الإنسانُ كما أنَّ العَريزَةَ ما غُرزَ عليها الإنسانُ .

نحر : النَّحْرُ مَوضعُ القلادة من الصَّدّر ونحَرْتُه أصبتُ نحرَهُ ، ومنه نحرُ البَعير وقيل في حَرْف عسبْد الله: « فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » [ البقرة / ٧١ ] وانْتَحَرُوا عَلَى كذا تَقَاتَلُوا تشبيها بِنَحْرِ البَعبير ، ونحْرَةُ الشَّهْرِ ونحِيرُهُ أُولُه ، وقسيل: آخِرُ يومٍ من الشَّهْر كأنه يَنْحَرُ الذي قَبْلَهُ ، وقـــولهُ: ﴿ فَصَلِّ لَرَبُّكَ وَانْحَرْ﴾ [ الكوثر / ٢ ] هو حَثٌّ عَلَى مُرَاعاة هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وُهما الصلاةُ ونحرُ الهَدَى، وأنه لابدُّ من تعاطيهما فـذلك واجبٌ في كلُّ دين وفي كُلِّ ملَّة ، وقسيل: أمرٌ بِرَضْع اليَّدِ عَلَى نحس: قولُه تعالى: ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ منْ نَار وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحـمن / ٣٥] فالنُّحاسُ اللَّهُيبُ بلا دُخان، وذلك تشبيهٌ في اللَّوْن بالنُّحـاس، والنَّحْسُ ضِدُّ السَّعْد ، قال: ﴿ فِي يَوْمُ نَحْسَ مُسْتَمِرٍ ﴾ [ القـمر / ١٩]، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيسَحًا صَرْصَرًا في أَيَّام نَحسات ﴾ [ فصلت /١٦] وقُرِئَ: (نَحسَاتٍ)

بالفتح قيل: مَشْؤُومات ، وقيل: شديدات الجنبال بيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ٤٩ ] | البرد ، وأصلُ النّحسِ أَنْ يَحْمَرَّ الأَفْقُ فَيَصِير وَالنُّحاتُّةُ مَا يَسْقُطُ مَنِ المنْحُوتِ والنَّحِيتَةُ الطّبِيعَةُ | كالنَّحاسِ أي لَهبِ بِلا دُخانِ فصارِ ذلك مثلا اللشُّؤم .

نحل: النَّحْلُ الحَيوانُ المخصُوصُ ، قال: ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل/ ١٨ ] والنَّحْلَةُ والنَّحْلَةُ عَطيَّةٌ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّع وهو الخصُّ من الهبَه إذْ كلُّ هبَّه نحْلَةٌ وليس كلُّ نَحْلَةَ هَبَّةً ، واشْتَقَاقُهُ فيـما أرى أنه من النَّحْل نَظْرًا منه إلى فعله ، فكأنَّ نَحَلْتُهُ أَعْطَيْتُهُ عَطَيَّةً النَّحْل ، وذلك ما نبَّه عليـه قولُه: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل ﴾ [ النحل / ٦٨ ] الآية وَبينَ الحُكماءُ أَنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الأشياء كلُّها فَلا يَضُرُّها بوجه ، ويَنْفَعُ أعظمَ نَفْع فإنه يُعْطِي ما فيه الشُّفاءُ كما وصَفَهُ الله تعالى ، وسُمِّي الصَّدَاقُ بها من حيثُ إنهُ لا يَجبُ في مُقابَلَتِه النَّحْرِ، وقــــيلَ: حَثٌّ عَلَـىَ قَتْلِ النَّفْسِ بِقَمْعِ ۗ أكثرُ مِن تَمَتُّع دُون عَوَضِ ماليٌّ ، وكذلك عَطيّةُ الشَّهْوَة، والنَّحْرِيرُ العالمُ بالشيء والحاذقُ به . | الرَّجُلُ ابنَهُ يَصَالُ نَحَلَ ابنَهُ كَـذا، وأنحَلَهُ ومنه نَحَلْتُ المرأةُ ، قال: ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ﴾ [النساء / ٤] والانْتحال ادِّعاءُ الشِّيءَ وتناولُه ومنه يقـــالُ: فُلانً يَنْتَحلُ الشُّعْرِ وَنَحلَ جسمُهُ نحُولًا صار في الدُّقَّة كالنَّحْل، ومنه النَّوَاحلُ للسيُّوف أى الرِّقاق الظُّبات تَصَوُّرًا لنُحُولَهَا ويصح أَنْ يُجْعَلَ السُّحْلَةُ أَصْلاً فَيُسَمَّى النَّحْلُ بذلك اعْتِبارًا بفِعْلهِ ، واللهُ أعلم .

نحن : نحنُ عِبارةٌ عن الْمُتَكَلِّم إذا أخْبَرَ عن نَفْسِه مع غيره ، وما وَرَد في القُرْآن من إخبار الله تعالىي عن نفسه بـقوله: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾ [ يوسف / ٣ ] فقد قيل : هــو إخبارٌ عن نفســه وحدهُ لكن يُخَرَّجُ ذلك مَخْرَجَ الإِخْسِارِ الْمُلُوكِيِّ، وقسال بعضُ العُلماء: إنَّ الله تعالى يَذْكُرُ مثلَ هذه الألفاظ إذا كان الفعْلُ المذكُورُ بَعْدَهُ يَفْعَلُه بواسطة بعض ملائكته أو بعض أوليائه فيكونُ نحنُ عبارةً عنه تعالى وعنسهم، وذلك كالوَحْي ونُصْرَةِ الْمُؤْمَنينَ وإهْلاكِ الكافرين ونحـو ذلك مما يَتَوَلَأَهُ الملائكةُ المذكورون بقوله: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعـات/ ٥] وعلى هذا قـولُه: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ [ الواقعة / ٨٥ ] يَعْنى وقْتَ الْمُحْتَضَرِ حِينَ يَشْهَدُهُ الرُّسُلُ المذكـورون في قوله: ﴿ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨] وقولُه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُر ﴾ [الحجر/ ٩ ] لَمَّا كانَ بوساطة القَلَم وَاللَّوْحَ وجبريل . نَجْرِ : قَـالَ ﴿ أَنْذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ [النازعات/ ١١] من قـولهم: نَخرَت الشَّجَرَةُ أَى بَلَيَتْ فَهَبَّتْ بِهِا نُخْرَةُ الرِّيحِ أَى هُبُوبُهِا والنَّخِيــرُ صَوْتٌ من الأنْف، ويُسمَّى حَرْفــا الأنْفِ اللَّذَانِ يَخْرُجُ منهـما النَّخِيرُ نُخْرَتَاهُ ومنْخَراهُ ، وَالنَّخُورُ النَّاقَةُ التي لا تَدرُّ أو يُدْخَلُ الاصبَعُ في مِنْخَرِها ، والنَّاخِرُ مَنْ يَخْرُجُ منه

النَّخيرُ ومنه ما بالدَّار ناخرٌ .

نخل: النّخلُ مَعروفٌ، وقد يُستَعْملُ في الواحد والجمع، قال تعالى: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخلِ خَاوِية ﴾ [القسمر / ٢٠]، وقال: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخلِ خَاوِية ﴾ [الحاقة/ وقال: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخلُ خَاوِية ﴾ [الحاقة/ ٧] ﴿ وَنَخلُ طَلْعُهَا هَضياً ﴾ [ الشعراء / ١٤٨]، ﴿ وَالنّخلُ بَاسقَات لَهَا طَلْعٌ نَضيدٌ ﴾ [ق/ ١٠] وجَمْعُه نَخلِيلٌ ، قال: ﴿ وَمِن مُمَرات النّخيلِ ﴾ [النحل/ ١٧] والنّخلُ نخلُ اللّقيق بَالمُنْخُلِ وَانْتَخلُتُ الشيءَ انْتَقَيْتُهُ فَاخذت خَارَهُ .

نَدُد : نَدِيدُ الشّيء مُشَارِكَ فَي جَوْهَرِه وَذَلْكَ ضَرْبٌ مِن الْمَاثَلَة فَإِنَّ الْمُثْلُ وَلِيسَ كُلُّ نِدًا ، مُشَارِكَة كَانَتْ ، فَكُلُّ نَدُّ مِثْلٌ وَلِيسَ كُلُّ نِدًا ، وَيقالُ : ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا للهُ أَنْدَادًا ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] ، ﴿ وَمِنَ البَحْمَلُوا للهُ أَنْدَادًا ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] ، ﴿ وَمِنَ البقرة / ٢١ ] ، ﴿ وَمَنَ البقرة / ٢١ ] ، ﴿ وَمَنَ البقرة / ١٦٥] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ [ البقرة / ١٦٥] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ [ البقرة / ٢٥] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ [ غافر / ٣٤] أي يندُّ بعضهم من بعض نحوُ: [غافر / ٣٤] أي يندُّ بعضهم من بعض نحوُ: فَاصْبَحَ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [ عبس / ٣٤] . في أمْرِ فَائِتُ ، قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدَمِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٠] النَّدَمينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٠] وقيالَ : ﴿ عَمَا لَيَّادُمينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٠]

وَأَصْلُهُ مِن مُنَادِمَةِ الْحُزْنِ له ، والنَّدِيمُ والنَّدْمَانُ وَالْمُنْدُمُ اللَّهِمُ اللَّندَامَةُ وَالْمُنادِمُ يَتَقَارَبُ . قال بعضهم : المُندَامَةُ وَالْمُدَاوَمَةُ يَتَقَارَبَانِ . وقال بعضهم : الشَّرِيبَانِ سُمَّيًا نَديمِيْنِ لما يَتَعَقَّبُ أَحْوالهُمَا مِن النَّدَامِسة عَلَى فَعْلَيْهِما .

نداً: النَّدَاءُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَظُهُورُهُ ، وقـــد يقالُ ذلك للصَّوْت المُجَرَّد وإيَّاهُ قَصَدَ بقوله : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَ مَثَلَ الَّذِي يَنْعَقُ بَمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً ونداءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] أي لا يعرفُ إلا الصُّوتَ المُجَرَّدَ دُونَ المعنَى الذي يَقْتَضِيه تَرْكِيبُ الكلام ويقالُ للْمُرَكَّبِ الذي يُفْهَمُ منه المعنَى ذلك ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَى ربُّكَ مُوسى ﴾ [ الشعراء / ١٠ ] وقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [المائدة / ٥٨] أَى دَعَوْتُمْ، وكذلك ﴿ وَإَذَا نُودِيَ لَـلصَّلاَة منْ يوم الجُمْعَة ﴾ [ الجمعة / ٩ ] ونداء الصلاة مَخْصُوصٌ فَى الشُّرْعِ بِالْأَلْفَاظِ المُعْمِرُوفَةَ وَقُولُهُ: ﴿ أُولِئِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [ فصلت / ٤٤] فَاسْتَعْمَالُ النَّداء فيهم تنبيهًا على بُعدهم عن الحَقُّ في قـوله : ﴿ وَاسْتُمعْ يَوْمَ يُنَّادِ الْمُنَّادِ منْ مَكَان قَريبٍ ﴾ [ ق / ٤١ ] ، ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانبُ الطُّور الأيّمن ﴾ [ مريم / ٥٢ ] وَقال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودَى ﴾ [ النمل / ٨ ] وقوله : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَّاءً خَفَيًّا ﴾ [ مريم/ ٣] فإنه أشارَ بالنَّدَاء إلى اللهِ تعالى لأنَّه تَصَوَّرَ

نَفْسَهُ بعيدًا منه بِذُنُوبِه وأحواله السَيَّة كما يكونُ حَالُ مَنْ يَخَافُ عَذَابَهُ ، وقول السَّيِّة كما يكونُ مسمعنا مُناديًا يُنادى للإيمان ﴾ [آل عمران / ١٩٣] فالإشارة بالمنادى إلى العقل والكتاب المُنزُل والرسُول المُرسَل وساثر الآيات الدَّالَة على وُجُوبِ الإيمان بالله تعسالى ، وجَعَلَهُ مُنَادِيًا إلى الإيمان لظهور ظهور النِّداء وحثه على ذلك كَحَثَ المُنادى ، وأصل النَّداء وحثه النَّدى أى الرُّطُوبَة ، يقال: صوت ندى رفيع ، واستعارة النَّداء للصوت من حيث إن مَن يكثر رفيع ، واستعارة النَّداء للصوت من حيث إن مَن يكثر رفيع ، واندية نمه حسن؛ كلمه وولهذا يُوصَف واندية ، ويُسمَّى السَّجَرُ نَدى لكونه منه وذلك التَسْمية المُسَبِّ باسم سَبَه ، وقول السَّاعِر : للسَّمية المُسَبِّ باسم سَبَه ، وقول السَّاعِر : كالكرم إذ نادى من الكافور

أى ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْتَ الْمُنادِى ، وَعُبْرَ عَنِ الْمُجَالَسَة بِالنَّدَاء حَتَى قَيلَ لَلْمَجْلَسِ: النادِى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَقَيلَ ذلك لَلجليسِ ، قال ﴿ وَالمُنْدَعُ نَادِيَهُ ﴾ [ العلق / ١٧ ] ومنه سُميَّتْ دارُ النَّدُوةَ بَحَكَةَ وهو المكانُ الذي كسائوا يَجْتَمعُونَ فيه ، ويُعبَّرُ عن السَّخاء بالنَّدَى فيقال فلانَّ أندى كفا من فلان وهو يستندَّى على أصحابه أى يستسخَى ، وما نديتُ بشيء من فلان أي ما نلتُ منه ندى ، ومَا نديتُ بشيء من فلان أي ما نلتُ منه ندى ، ومَا نديتُ بشيء من فلان أي ما نلتُ منه ندى ، ومَا نديتُ بشيء من المُخْزِيات التي تُعْرَفُ .

نَذُرُ : النَّذْرُ أَنْ تُوجِبَ عَلَى نَفْسَكَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبِ لَحَدُوثِ أَمْرٍ ، يَسْقَالُ: نَذَرْتُ للله أَمْرًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحِمنِ صَوْمًا ﴾ [مريم / ٢٦] وَقَال: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مَنْ نَفَقَةَ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذُر ﴾ [ البقرة / ٢٧٠ ] وَالإِنَّذَارُ إخْبَارٌ فَيه تخُويفٌ كما أنَّ التَّبْشيرَ إخْبَارٌ فيه سُرُورٌ ، قــالَ : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل / ١٤] ، ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعَقَةٌ مَثْلَ صَاعِقَة عَاد وثُمودَ ﴾ [ فيصلت / ١٣ ] ، ﴿ وَاذْكُر أَخًا عَاد إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقِ الْ [الأحقاف/ ٢١] مُ ﴿ وَالذينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [ الأحقاف / ٣] ، ﴿ لتُنْذَرَ أُمَّ السَّقُرَى وَمَنْ حَوْلِسَهَا وَتُنْذَرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ [صَرْصَرًا في يَوْم نَحْسَ مُسْتَمرٌ ﴾ [ القَّمر / [الشورى / ٧] ، ﴿ لَتُنْذُرَ قَوْمًا مَا أَنُذُرَ آبَاؤُهُمَ ﴾ [ يس / ٦ ] والنَّذيرُ الْمُنذرُ وَيَقَعُ علَى كُلُّ شيء فيه إنْذَارٌ إنسانًا كان أو غيره ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ نـــوح / ۲] ، ﴿ إِنِّي أَنَا النَّذَبِرُ الْمُبِينُ﴾ [ الحـجـر ٨٩] ، ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذَيَـــرٌ ۗ مُبِينٌ ﴾ [ الأحقاف / ٩] ، ﴿ وَجَاءَكُم النَّذُيرُ ﴾ [ فاطر / ٣٧] ، ﴿ نَذِيرًا لَلْبَشَر ﴾ [اللَّدُثر / ٣٦] والنُّذُرُ جَمْعُهُ ، قَال: ﴿ هَٰذَا نَذيرٌ منَ النُّذُر الأُولَى ﴾ [ النجم / ٥٦ ] أي من جنس ما أُنْذرَ به اللذين تَقَدَّمُوا قال : ﴿كَذَّبُّتُ ثُمُودُ بِالنَّذُر ﴾ [ القسر / ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعُونَ النَّذُرُ ﴾ [ القمر / ٤١ ] ﴿ وَالَ عنه شَعْرُ رأسِهِ كَانَه نُزِعَ عنه فيفارَقَ ،

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ [القمر / ١٨] وقد نَذَرْتُ أَى عَلَمْتُ ذَلكَ وَحَذَرْتُ .

نزع : نَزَع السشيءَ جَذَبَهُ من مَقَرَّه كَنَزْع القَوْسِ عن كَبده ويُستَعْمَلُ ذلك في الأعراض، ومنه نَزْع العَدَاوَة والمَحَبَّة من السقَلْب، قسال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِسِي صُدُورِهِمْ مَنْ عَلَّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] وَانْتَزَعْتُ آيَةً مَنِ الْـقرآنِ في كذا ، ونَزَعَ فُلانٌ كـذا أى سَلَبَ قال : ﴿ تَنْزِعُ الْمُلُكُ ممَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عـمـران / ٢٦] . وقولُهُ: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْفًا ﴾ [ النازعات / ١ ] قسيلً: هي اللائكَةُ التي نَنْزعُ الأرْواحَ عن الأشباح ، وقـولهُ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا ١٩] وقولُه : ﴿ تُنْزِعُ النَّاسَ ﴾ [ القمر / ٢٠] قَـيلَ: تَقْلَعُ الناسَ مَن مَقَرِّهِمْ لِشِدَّةِ هُبُوبِهِا . وقسيلَ : تَنْزِعُ أَرَواحَهُمْ مِنْ أَبْدَانِهِمْ ، والتَّنَارُعُ وَالْمُنَازَعَةُ الْمُجَاذَبَةُ، وَيُعَبِّرُ بَهِـمـاً عَنِ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُجَادَلَة ، قال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَسِي شَيْء أَفَرُدُّوهُ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] ، ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ [ طه / ٦٢ ] والـ نزعُ عن الـشيء الكَفُّ عنه والنُّزُوعُ الاشتياقُ الشَّديدُ ، وذلك هو المُعَبَّرُ عنه بإمْحَال النَّفْس مع الحَبِــــيب ، ونَارَعَتْنَى نَفْسَى إلى كذا ، وَأَنْزَعَ السقومُ نَزَعَتْ إبلهُم إلى مَواطِنهِم أَى حَنَّتْ ، وَرَجُلٌ أَنْزَعُ

والنَّزْعَةُ الموضعُ من رأسِ الأنْزَعِ ويقــالُ: امْرَأَةٌ زَعْراءُ ولا يقالُ نَزْعَاءُ ، وبشر نَزَوعٌ قَريبَةُ القَعْرِ يُنزَعُ منها باليد ، وَشَرَابٌ طَيُّبُ المُنزَعَة أَى المقطّع إذا شُرِبَ كما قال : ﴿ خَتَامُهُ مُسْكُ ﴾ [المطففين / ٢٦].

نزغ: النَّزْغُ دُخولٌ في أمر لإفسادِهِ ، قال: ﴿ مِنْ بِعَدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ [يوسف/ ١٠٠].

نْزُف : نَزَفَ الماء نَزَحَهُ كُلُّهُ مِنَ البِئْرِ شَيِئًا بعــد شيء ، وَبِشــرٌ نَزُوفٌ نُزِفَ مَاؤُهُ ، والنّزْفَةُ الغَرْفَةُ والجمعُ النُّزَفُ ، وتُزِفَ دَمُهُ أَو دَمُعُهُ أَى نُزعَ كُلُّهُ، ومنه قـــيلَ سكْرَانُ نَزِيفٌ نُزِفَ فَهْمُهُ بسُكْرِهِ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يَنْزِفُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٩ ] وقُرئَ «يُنْزِفُونَ» من قــولهم: أَنْزَفُوا إذا نَزَفَ شَرَابُهُمْ أَو نُزعَتْ عُقُولُهُمْ ، وأَصْلُهُ من قـولهم: أَنْزَفُوا أَى نَزَفَ ماءُ بِسْرِهِمْ ، وأَنْزَفْتُ الشيءَ أَبْلَغُ مِن نَزَفْتُهُ ، ونَزَفَ الرجُلُ في الخُصُومَةِ انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ وفي مَثَل : هو أَجْبَنُ من المُنزُوفِ ضَرِطًا .

نزل : النُّزُولُ في الأصلِ هـو انحِطَاطٌ من علو ، يقـالُ: نَزَلَ عن دابَّته، ونَزَلَ في مكان ﴿أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ [المــوْمنــون/ ٢٩] وَنَوْلَ بِكـــذا وَأَنْزَلَهُ بِمعـَنَّى ، وإِنْزَالُ اللهِ تعسالي نِعَمَهُ وَنِقسمَهُ على الخَلْقِ، [الإسراء/ ١٠٦] ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الَّذُّكُو ﴾

وإعطاؤُهُمْ إيَّاهَا ،وذلك إمَّا بإنزالِ الشيءِ نَفْسِهِ كإنْزَال القرآن ، وإما بإنْزَالِ أسبَّابِهِ وَالهِدايَةِ إليه كَإِنْزَالَ الحَديد وَاللِّبَاسِ ، ونحو ذلك ، قالَ : ﴿ الحُمْدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْده السَّكتَابَ ﴾ [الكهف/ ١] ، ﴿ اللهُ الَّذِي أَنَّزَلَ الكَّتَابَ ﴾ [الشورى / ١٧] ، ﴿ وَٱنْزَلْنَا الْحَدَيدَ ﴾ [الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الصَّكتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [ الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمُّ منَ ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَّ السَّمَ الْعَهُورا ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَّ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴾ [ النب ا / ١٤ ] ، ﴿ عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُواري سَوْآتكُمْ ﴾ [ الأعـــراف / ٢٦ ] ، ﴿ أَنَّزِلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِنَ السَّماء ﴾ [ المائدة / ١١٤] ، ﴿ أَنْ يُنَزِّلُ اللهُ مَنْ فَضْله عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ عبَاده ﴾ [ البقرة / ٩٠ ] ومن إنزال القَرْية رَجْزًا مِنَ السَّماء بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبـوت/ ٣٤] والفَرْقُ بَيْنَ الإنزال وَالتَّنزيل في وصف القـرآن والملائكة أنَّ التَّنْزيلَ يَخْتَصُ بالمَوْضع الذي يُشيــرُ إليه إِنْزَالُهُ مُفَرَّقًا ومَرَّةً بعْدَ كَـٰذَا حَطَّ رَحُلُهُ فيـه ، وأَنْزَلَهُ غـيرُهُ ، قـال : ﴿ أَخْرَى ، والْإِنْزَالُ عَامٌّ ، فممَّا ذُكرَ فـيه التَّنْزيلُ قولُه : ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء/ 

[الحشر/ ٢١] ، وقوله : ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ا ذكراً رَسُولاً يُسلُو عَلَيْكُمْ آيسات الله ﴾ [الطلاق/ ١٠ ، ١١] فقد قيلَ: أَرادَ بإنْزَال الذُّكْرِ هَهُنَا بعْثُ النبيِّ ﷺ وسماهُ ذكْرًا كَما سُمِّي عيسى عليه السلامُ كلمة ، فَعَلَى هذا يكونُ قـولهُ رَسُولا بَدَلا من قوله ذِكْرًا، وقـيلَ بَلْ أَرَادَ إِنْزَالَ ذَكْرِهِ فَـــــــكُونُ رَسُولًا مَفْعُولًا بَقُوله: ذَكْرًا أَى ذَكْرًا رَسُولًا، وأمَّا التَّنزُّلُ فيهيو كَالنُّزُولَ بَه ، يَقَالُ نَزَلَ المَلَكُ بكذا وتَتَزَّلَ ، ولا يُقَالُ : نَزَلَ الله بكذا ، وَلاَ تَنَزَّل ، قَلِها : ﴿ فَزَلَ بِهِ السرُّوحُ الأمينُ ﴾ [ الشعراء / ٩٣ ] وقال: ﴿ نَنزُّلُ اللَّاتُكَةُ ﴾ [ القدر/ ٤] ، ﴿ وَمَا نَتَنَــزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مـــريم / ٦٤] ، ﴿ يِتَنَوْلُ الْأُمْرُ بِيِّنَهُنَّ ﴾ [ الطلاق / ١٢] ولا يقالُ في المُفْتَرَى والكَذب وما كان من الشَّيْطان إلاَّ النَّدْزُّلُ ﴿ وَمَا تَنْدَرُّكُتْ بِـهِ السِّسْيَاطِينُ ﴾ [الشعراء/ ٢١٠] ﴿ عَلَى مَنْ تَنَـزَّلُ الـشَّيَّاطِينُ النَّزُّلُ ﴾ [ الشعراء/ ٢٢١ \_ ٢٢٢ ] الآية ، والنُّولُ ما يُعَدُّ للنَّازِل من الزَّاد ، قال: ﴿ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا ﴾ [السجدة/ ١٩] وقال: ﴿ نُزُلًا مَنْ عَنْدَ اللهِ ﴾ [آل عــمــران / ١٩٨] وقال في صِفَةً أهلِ النارِ: ﴿ لَآكِلُونَ مَنْ شَجَر مِنْ زَقُّومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٢ ] إلَى قولهُ: ﴿هذا نُزُلُهُمْ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الواقعة/ ٥٦] ﴿ فَنُزُلُ مَنْ مَرَّةً مــا خَوَّلْناكَ مِرَارًا ﴿ لُوَأَيْنَهُ خَاشِعًا ﴾ [ حَمِيم ﴾ [ الواقعة / ٩٣ ] وانْزَلْتُ فُلانًا

[الحجر / ٩] ، ﴿ لُولاَ نُزِّلُ هَذَا القُرْآنُ ﴾ [الزخـرف/ ٣١] ، ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأَعْجَمينَ ﴾ [ الشعراء / ١٩٨ ] ، ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكَيْنَتُهُ ﴾ [ التــوبة / ٢٦ ] ، ﴿ وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [ النوبة / ٢٦ ] ، ﴿ لُولًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠] ، ﴿ فإذا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحُكَمَةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠ ] فإنَّما ذَكَرَ في الأوَّل نُزِّلَ، وفي الثاني أُنْزِلَ تنبـيهًا أنَّ الْمُنَافِقِينَ يِقْتُــرِحُونَ أَنْ يَنْزِلَ شِيءٌ فِــشيءٌ من الحثُّ عَلَى القتَال ليتَولُّوهُ وإذا أمرُوا بذلك مَرَّةً وَاحِدَةً تَحَاشُواْ منه فلمْ يَفْعَلُوهُ ، فَهُمْ يَقْتُرِحُونَ الكثيـرَ ولا يَفُونَ منه بالقليل . وقولُه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ مُبَارَكَةً ﴾ [ الدخان / ٣]، ﴿ شَهُرُ رَمَضَانً الَّذِي أَنْزِلَ في ... القُرآن ﴾ [البقرة/ ١٨٥] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَسَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ [القـــدر/ ١] وَإِنمَا خُصَّ لَفْظُ الإِنْزال دُونَ التَّنزيلِ ، لما رُوىَ أَنَّ القـرآنَ نَزَلَ دُفْعـةً وَاحدَةً إلى سَمَاء الدُّنْسِا، ثم نَزَلَ نَجْمًا فَنَجْمًا. وقولُه : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوله ﴾ [التـوبة/ ٩٧] فَخَصَّ لَفُظَ الإِنْزَال ليكونَ أَعمُّ فقد تقدم أن الإنزال أعمُّ من الـتُّنزِيلِ ، قال: ﴿ لُوْ أَنْزَلْنَا هَـٰذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَّلَ ﴾ [ الحشر / ٢١ ] ولم يقُلُ: لوْ نَزَّلْنا تنبيهًا أَنَّا لوْ خـوَّلناه

أَضَفْتُهُ ، ويعبرُ بالنَّازلة عن الشُّدَّة، وجمعُها نَوَازِلُ ، والسَدْرَالُ في الحَرْبِ الْمُسَازِكَةُ ، ونَزَلَ فُلانٌ إذا أتى منّى ، قال الشاعر :

أنازلة أسماء أم غير نازلة

والنُّوالَةُ وَالنُّولُ يُكَنَّى بهما عن مَّاء الرَّجُل إِذَا خَرَجَ عنه ، وطعَامٌ نُزُلٌ وذُو ونُزُلٌ لَـهُ رَيْمٌ وَحَظٌّ ، نَزِلٌ مُجْتَمَعٌ تشبيهًا بالطُّعام النُّزُلُ .

نسب: النَّسَبُ والنُّسْبَةُ اشْتَراكٌ من جهة أحــد الأبوين ، وذلك ضَرَّبان : نَسَبُ بالطُّولَ كالأشْتراك من الآباء والأبناء ، ونَسَبُ بالعَرْضُ كَالنَّسْبَةَ بَيْنَ بَنِي الإِخْوَة وَبَّنِي الأَعْمَام ، قال : وقيل : فيلان نَسيبُ فُلان : أي قريبهُ ، وتُستَعْمَلُ النِّسْةُ في مِقْدَارَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ بَعْضَ التَّجانُسُ يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحد مَنهما بِالآخر ، ومنه الـنّسيبُ وهو الانتسـابُ فـى الشُّعْر إلى المرأة بذكر العشق ، يقالُ: نَسَبَ الشاعرُ بالمرأة

نسخ : النَّسْخُ إِدَالةُ شيء بسشيء يَتَعَقَّبُهُ كَنَسْخ الشمس الظُّلُّ ، والطُّلُّ الشمس ، والشَّيْبِ الشِّبِـابَ ، فِـتَارَةً يُفْهَمُ منه الإزالة، وتارةً يُفْهَمُ منه الإثباتُ ، وتارةً يُفْهَمُ منهُ الأمران ، ونَسْخُ الكِتْسَابِ إِذَالَـةَ الحُكُمِ بَحْكُمٍ يَتَعَقَّبُهُ ، قــال تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مَنْ آيَةً أَوْ نُنْسَهَا نَأْتَ بِخَيْرِ مَنْهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦ ]

قيل : معناهُ ما نُزيلُ العملَ بها ، أو نحْذِفُها عن قُلوب العبـاد ، وقيـل: معناهُ مـا نُوجدُهُ ونُنزَلُه من قـولهم: نَسَخْتُ الـكتـابَ ، ومـا نَنْسَاهُ أَى نُؤَخِّرُهُ فَلَمْ نُنَزِّلُهُ ﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ [ الحج / ٥٢ ] ونَسْخُ الكتاب نَقْلُ صُورَته المجرَّدة إلى كتساب آخر ، وذلك لا يَقْتَضَى إِزالةَ الصُّورَةِ الأُولَى بَلْ يَقْتَضَى إِثْبَاتَ مثْلها في مادَّة أُخْرَى كاتِّخاذ نَقْش الخاتم في شُمُوع كَثيرة ، والاستنساخُ التَّقَدُّمُ بنَسْخ الشيء والتَّرَشُح لـــلنَّسخ ، وقـــــــد يُعَبِّرُ بَالــنْسخ عن الاستنساخ ، قال: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنَّتُم ﴿وَجِعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا ﴾ [ الفرقان / ٥٤ ] ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ [ الجاثية / ٢٩ ] والْمُناسَخَةُ في الميراث هو أنْ يُمُوتَ ورَثَةٌ، بعـدَ وَرَثَةَ والميرَاثُ قَـــانَــمٌ لم يُقْسَمُ ، وتنــاسُخُ الأَزْمَنَةُ والَقُرُون مُضِيٌّ قــوم بَعْدَ قــوم يَخْلُفُـ هُم ، وَالَــقــائلونَ بالتَّناسُخ قـــومْ يُنْكُرُونَ البَّعْثَ عَلَى مـــا أَثْبَتَتُهُ الشَّرِيعَةُ ، ويَزْعُمَــونَ أَنَّ الأروَاحُ تَنْتَقَلُ إلى الأجُسام عَلَى التَّابيد .

نسو: نَسْرٌ اسَمُ صَنَم في قوله: ﴿ونَسُراً﴾ [ نـوح / ٢٣ ] والـنَّسْرُ طـائـرٌ ومَصْدَرُ نَسَرَ الطائرُ الشيءَ بمنسَره أي نَقَرَهُ ، ونَسُرُ الحـافــر لحمةٌ ناتئةٌ تشبيهًا به ، والنُّسْرَان نجمان طائرٌ وواقع ، ونسَرْتُ كـذا تَناوَلَتُهُ قليلاً قليلاً ، تناوُلَ الطائر الشيءَ بمنسَرِه .

نسف: نَسَفَتَ الرَّبِحُ الشيءَ اقْتَلَعَنْهُ

وأزالَتُهُ ، يقالُ نَسَفْتَهُ وانْتَسَفْتَهُ ، قال: ﴿يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] وَنَسَفَ البَعيـــرُ الأَرْضَ بُقَدَّم رجْله إذا رَمَى بتُرَابه ، يقالُ: َ ناقةٌ نَسُوفٌ ، قالَ تَعـالى : ﴿ ثُمَّ لَنَسْفِنَّهُ فَى الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] أي نطرَحُه فسيه طرح النُّسَافِية، وهي ما تَثُورُ من غُبِيارِ الأرْضِ. وتُسَمَّى الرُّغُوةُ نُسَافَةً تشبيهًا بذلك ، وإناءً نَسْفَانٌ امْتَلاَ فَعَلاَهُ نُســافَة ، وانتُسفَ لوثُهُ اى تَغَيَّرُ عمًّا كان عليه نسافه كما يَقالُ: اغْبَرَّ وجْهُ. والنَّسْفَة حجارةٌ يُنْسَفُ بها الوسخُ عن القدَم ، وكلامٌ نَسيفٌ أي مُتَغَيِّرٌ ضَئيلٌ .

نسك : النُّسُكُ العبادةُ وَالنَّاسِكُ العابدُ واخْتُصَّ بأَعْمَال الحَجُّ ، وَالمُنَاسِكُ مِهِ اقف النُّسُكُ وأعْمــــأُلهــــا ،وَالنَّسيكَةُ مُخْتَصَّةً بالذَّبيحَة، قَال : ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيامِ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُم مَنَاسَكَكُم ﴾[ البقرة / ٢٠٠] ﴿ مَنْسَكَا هُمْ نَاسَكُوهُ ﴾ [ الحج / ٦٧ ] .

نسل : النَّسْلُ الانْفصَالُ عن الشيء ، يقالُ نَسَلَ الوَبَرُ عن البَعير والقَميصُ عن الإنسان، قال الشاعر :

فَسُلِّي ثيابي عن ثيابك تَنْسلي الريش ،وقد أنسلَتِ الإبـلُ حــانَ أنْ يَنسلَ

وَبَرُهَا، ومنه نَسـلَ إذا عَدا ، يَنْسلُ نَســلاَنا إذا أَسْرَعَ ، قَــال : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسَلُونَ﴾ [ الانبياء/ ٩٦ ] وَالنَّسْلُ الوَلَدُ لكونه نَاسلاً عن أبيه ، قال: ﴿ وَيُهْلِكُ الْحَوْثُ وَالنَّسْلُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥] وتناسلُوا تَوَالدُوا ، ويقالُ أيضا إذا طَلَبْتَ فَضْلَ إنسان فَخُذْ ما نَسَلَ الك منه عفوا.

نسى : النُّسْيانُ تَرْكُ الإنسان ضَبُّط ما اسْتُودعَ إمَّا لضَعْف قَلبه ، وإمَّا عـن غَفْلة وإمَّا عن قَصْد حتى يَنْحَذف عن القَلْب ذكْرُه ، يقالُ نَسِيتُهُ نَسْيَانًا ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ مَنْ قَبْلُ فَنَسَىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا﴾ [ طــه / ١٥٥] ﴿فَذُوتُوا بَمَا نَسيتُم ﴾ [ السجدة / ١٤] ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أنسانيهُ إِلاَّ الشَّيطَانُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ﴿ لا تُؤاخذُني بِمَا نَسيتُ ﴾ [الكهف / ٧٣] ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مُمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [المائدة / ١٤] ﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نعمَةً منه نسى مَا كـــانَ يَدْعُو إِلَيْهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الزمــر / ٨] ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾[ الاعلى /٦] إخبارٌ وضَمَانٌ من الله تعالى أنه يجعَلهُ بَحيثُ لا يَنْسَىَ مَا يَسْمَعُهُ مِنَ الحَقُّ ، وَكُلُّ نَسْيَانَ مِن وَالنُّسَالَةُ مَا سَقَطَ مِن الشُّعرِ ومَا يَتَحَاَّتُ مِن الإنسان ذَمَّهُ الله تعالى به فهو ما كان أصلهُ عن تَعَمُّدُ وَمَا عُذُرَ فيه نحوُ ما رُوِيَ عن النبيُّ ﷺ

و رُفِعَ عَنْ أُمّتِي الخُطْ وَالنَّسْيَانُ » (١) فهو ما لم يكنْ سَبِهُ منه ، وقولهُ: ﴿ فَلُوقُوا بَمَا نَسَيِتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسَيِناكُمْ ﴾ السَّجدة/ ١٤] هو ما كان سببه عن تَعَمَّد منهم وتَرْكهُ عَلَى طريق الإهانة ، وإذا نُسِبَ ذلك إلى الله فهو تَرْكهُ إيَّاهُمْ استَهانَة بهم وَمُجازاة لما تركُوه، قال: ﴿ فَاليَوْمَ نَسْاهُمْ كَما نَسُوا لِقَاء يَوْمِهِم هذا ﴾ [ الاعراف / ٥١] ﴿ نَسُوا لِقَاء فَنسيهُمْ ﴾ [ التوبة/ ٢٧] وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا فَنسيهُمْ ﴾ [ التوبة/ ٢٧] وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا اللهُ فَالنّسَاهُمْ النفسَهُمْ ﴾ يَعْرفت بنفسه يَعْرف الله ، فَنسيانُه لله هو من نسيانه نفسه بنفسه يَعْرف الله ، فَنسيانُه لله هو من نسيانه نفسه وقولهُ تعالى : ﴿ وَاذْكُورُ رَبّكَ إِذَا نَسَيت ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُورُ رَبّكَ إِذَا نَسَيت ﴾

(۱) [صحيح]

رواه ابن ماجة ( ٢٠٤٥ ) وقال البوصيسرى : استاده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ( يعني تدليس التسوية ) ورواه الحاكم ( ٢٩٨/٢) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان (٢/٢١٦) (ح/٢١٩) وصححه ، والبيهقي والطبراني ( ٢٠٢١) ( الـ ١٣٢) وقد صححه اللياني .

[الكهف / ٢٤] قال ابن عباس: إذا قُلتَ شُلهُ إذا شيئا ولم تقُل إن شاء الله فَ قُلهُ إذا تذكّر ته، وبهذا أجاز الاستثناء بعد مُدّة ، قال عكرمة : مَعنَى نسيتَ ارْتَكَبْتَ ذَنْبًا ، ومعناهُ اذْكُرِ اللهَ إذا أردت وقصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعًا لك، فالنسى أصله ما يُنسى كالنَّفْضِ لما يُنقض وصار في التَّعارُف اسما لما يقل الاعتداد به ، ومن هذا تقول العرب : يقل الشاء ثن النساء كم أي ما من شانه أن يُنسى ، قال الشاء أن يُنسى ،

كأن لَهَا في الأرض نسيا تَقُصّهُ وقولهُ تعالى : ﴿ نَسْيًا مَنْسِيّا ﴾ [مريم/٢٣] اى جاريًا مَجْرَى النَّسَي القليلِ الاعتداد به وإن لم يُنْسَ ولهذا عَقبَهُ بقوله: مَنْسِيًا لأنَّ النَّسْى قد يقالُ لما يقلُ الاعتداد به وإن لم يُنسَ ، وقُرِئ نسيًا وهو مَصْدَرٌ مَوْضُوع مَوْضِعَ المَفْعُول نحو عَصَى عصيًا وعصيانًا . وقوله : ﴿ مَا نَسْسَح مِنْ عَصَى عصيًا وعصيانًا . وقوله : ﴿ مَا نَسْسَح مِنْ الله وَلَّ البقرة / ١٠١ ] فإنساؤها حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهيّة والنساء والنّسُوانُ والنّسُوةُ جمعُ المرأة مِن غير لَفِظها كالقوم في جمع المرء ، قال تعالى : ﴿ لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلا نِسَاؤَكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نِسَاؤِكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نِسَاؤُكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نِسَاؤُكُمْ

حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢٢٣ ] ﴿ يا نساء النَّبِيِّ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢] ﴿ وَقَالَ نَسْوَةٌ فِي المَدينَة ﴾ [ يـوسف / ٣٠ ] ﴿مَا بَالُ النَّسُوة اللاتي قَطَّعْنَ أيديهُنَّ ﴾ [ يوسف / ٥٠] والنسا عرْقٌ وتَثْنيَتُهُ نَسَيَان وجمعُه أنساءُ .

المرأةُ إذا تأخَّرَ وَقْتُ حَيْضها فَرُجِيَ حَمْلُهَا وهي نسُوء ، يقالُ نَسَا الله في أَجَلَكَ وَنَسَا الله أَجَلَكَ والنَّسيثةَ بَيْعُ الشيء بالتأخيرُ ومنها النَّسيءُ الذي كانت العَـرَب تَفْعَلُهُ وهو تأخيرُ بعض الأشـهُر الحُرُم إلى شَهْ رِ آخَرَ ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّسَيْءِ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقُرئ: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آیَـةِ أَوْ نَنْسَـاهَا ؛ أَى نُوْخـــرْهَا إمَّـا بإنْسَائها وإمَّا بإبطال حُكْمهَا . وَالمُنْسَا عَصًّا يُنْسَأ به الشيء أي يُؤخِّرُ ، قال : ﴿ تَأْكُلُ مُنْسَأَتَهُ ﴾ [ سبأ / ١٤] وُنسَاتِ الإبلُ في ظُمَــُنهَا يومًا أو يَوْمَيْن أَى أَخَرَّت ، قال الشاعرُ :

وَعنْس كَالُواحِ الإِران نَسَأْتُها إذا قيلَ للمَشبُوبَتَيْن هُما هُما والنَّسُوء الحَليبُ إذا أُخَّرَ تَناوُلُه فَحَمضَ فَمُدًّ

والسَّحَابَ والنُّعْمَةَ والحديثَ بَسَطَهَا ، قال :

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشرَتُ ﴾ [ التكوير/ ١٠] وقال: ﴿ وَهُوَ الذَّى يُسرُسلُ الرِّيَاحَ بشْسرًا بَيْنَ يَدَى رَحمَته ﴾ [ الأعسراف /٥٧] ﴿ وَيَنْشُرُ رَحْمَـتُه ﴾ [ الشـــورى /٢٨] وقــــوله : ﴿ وَالنَّاشُـرَاتُ نَشْـرًا ﴾ [ المرســــلات/ ٣] أي نسأ: النَّسْءُ تأخير في الوقت ،ومنه نُسنت اللَّائكَة التي تَنْشُرُ الـرياحَ أو الرياحُ التي تَنْشُرُ السَّحَابَ ، ويقالُ في جـمع الناشِر نُشُرٌ وَقُرِئ: ﴿نُشُرًا﴾ فيكونُ كقوله: والناشرَات ومنه سَمعْتُ أنشرًا حَسنًا أي حَديثًا يُنشَرُ من مَدْح وغيره، وَنشرَ المَيُّتُ نُشُورًا ، قيال : ﴿ وَإِلَيْهُ النُّشُورُ ﴾ [ الملك / ١٥ ] ﴿ بَلُ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ [ الفــرقــان / ٤٠ ] ﴿وَلا يَمْلَكُونَ مَوْتُنَا وَلاَ حَيَاةً وَلا نُسْهُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣ ] وَأَنْشُوَ اللهِ اللَّيْتَ فَنُشُورَ ، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاء أنْسُرهُ ﴾ [ عبس / ٢٢] ﴿فَأَنْشُرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَيْتًا ﴾ [الزخرف / ١١ ] وقيل نَشَــرَ الله المَيِّتَ وأنْشَرَهُ بمعنَّى ، والحقيقةُ أنَّ نَشَـرَ الله المَّيْتَ مُستْعَارٌ منْ نَشْرِ الثوب ، قال الشاعرُ:

طَوَتُكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْر كذَاكَ خُطُوبُهُ طَيًّا ونَشْرًا وقولُهُ : ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ نشر : النَّشُرُ ، نَشَرَ الشوبَ وَالصحَّيفَةَ [الفرقان/٤٧] أي جَعَلَ فيه الانتشارَ وابتغاءَ الرزقِ كما قال : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتَهِ جَعَلَ لَكُمْ

الليارَ وَالنَّهَارَ ﴾ [ القصص ٧٣/] الآية، وانتـــشــارُ الناسِ تصــرُفُــهُمْ في الحاجات، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَ شُرُونَ ﴾ [السروم/ ٢٠] ﴿ فَاإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [الاحسزاب / ٥٣] ﴿ فَإِذَا قُضيت الصَّلاَّةُ فانْتَشرُوا في الأرْض ﴾ [ الجمعة / ١٠ ] وقيلَ نَشَرَواً فَي معنَى انْتَشَرَوا وقُدرَىٰ : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ انْشُرُوا فانْشُرُوا » [ المجادلة / ١١ ] وهي قراءة شاذة أي تَفُـرَّقُوا ، والانتشَـارُ انتْفَـاخُ عَصَب الدَّابَّة ، والنَّوَاشـرُ عُــروُقُ بَاطن الذَّرَاعِ وذلك لانتشَارها ، والنَّشْرُ الغَيْمُ المنتَشرُ وهو للمَنْشُور كالنَّقْضِ للمَنْقُوضِ ، ومنه قيل اكتسى البازي ريشًا نَشْرًا أي مُنتَـشرًا واسعًا طَويلًا ، والنَّشْرُ الكلا اليابسُ ، إذا أصابَهُ مَطَرٌ فَيُنشَرُ أَى يَحيَا فَيَخْرِجُ منه شيء كَـهْينَة الْحَلْمَة وذلك داء للغَنَّم ، يقالُ منه نَشَرَت الأرضُ فسهى ناشرَةٌ وَنَشِرْتُ الْحَشَبَ بِالْمُنْشَارِ نَشْرًا اعْتِبَارًا بِمَا يُنْشَرُ منه عنَد النَّحْتِ ، والنُّشْرَةُ رُقَيَةٌ يُعَالَجُ المريضُ

نَشْزَ : النَّشْزُ المُرْتَفَعُ مِنِ الأَرْضَ ، وَنَشَزَ فَلانٌ إِذَا قَصَدَ نَشْزًا ومنه نَشَزَ فلانٌ عن مَقَرَّهِ نَبا وكُلُّ ناب ناشِزٌ ، قال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا ﴾ [ المجادلة / ١١ ] ويُعَبَّرُ عن الإحْياء

بِالنَّشْزِ والإنشارِ لكونه ارْتفاعًا بَعْدَ اتَضاع، قال: ﴿ وَانْظُرُوا إِلَى العظَامِ كَدِيْفَ نُنْشُرُهَا ﴾ [البقرة/ ٢٥٩] وقُرِئ بَضمَّ النون وفَتْحها ﴿ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ﴾ [ النساء / ٣٤] ونُشُوزُ المرآة بُغْضُهَا لزَوْجِها ورَفْعُ نَفْسِها عن طاعتِه وعَيْنِها عنه إلى غَيْرِه وبهذا النَّظَرِ قال الشَاعرُ:

## إذا جَلسَتْ عِنْدَ الإمامِ كَأَنَّهَا تَرَى رُفْقةٌ مِن سَاعة تَسْتَحِيلُهَا وعرْقٌ ناشز أى نَاتِيٌّ

نشط : قال الله تعالى : ﴿ وَالنَّاسُطَاتِ النَّارِحَاتِ مِن الشّرِقِ إِلَى الغَرْبِ بِسَيْرِ الفَلكِ ، الخارِجَاتِ مِن الشّرِقِ إلى الغَرْبِ بِسَيْرِ الفَلكِ ، أو السّائراتِ مِن المُغْرِبِ إلى المَشْرِقِ بِسَيْرِ الفَلكِ ، أنفُسِها مِن قولِهم : ثَورْ ناسُطٌ خارِجٌ مِن أرضِ الناسِ أَى تَنْزِعُ ، وقيل المُلائكةُ التي تَنْشُطُ أَرُواحَ الناسِ أَى تَنْزِعُ ، وقيل المُلائكةُ التي تَعْقَدُ اللَّي المُعْرَبِ مِن قَولِهم : نَشَطْتُ العُقْدَ التي تَعْقَدةً ، الأَمْسِورَ مِن قولِهم : نَشَطْتُ العُقْدَة الذي يَسْهُلُ حَلَّهُ وَتَخْصِيصُ النَّشْطُ وهو العَقْدُ الذي يَسْهُلُ حَلّه تَنْبِيهًا على سُهُولَة الأَمْرِ عليهم ، وبثرٌ أَنْشَاطٌ وَالنَّيْطَةُ الرئيسُ لاَخذُه قبل القسمة والنّشيطة ما يَنشَطُ الرئيسُ لاَخذُه قبل القسمة وقيل النّشيطة من الإبلِ أن يَجِدَها الجُسِشُ فَسَاقُ مَن غير أن يُحْذَى لها ، ويقالُ نَشَطَتُهُ فَسِاقً مَن غير أن يُحْذَى لها ، ويقالُ نَشَطَتُهُ فَسِاقً مَن غير أن يُحْذَى لها ، ويقالُ نَشَطَتُهُ

الحُيَّةُ : نَهَشَتْهُ .

أى يتَرَبى.

نشأ: النَّشْءُ والنشاة إحداث الشيء وَتُرْبِيتُهُ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشَاةَ الأُولَى﴾ [ الواقعة / ٦٢ ] نشــاً فُلانٌ والناشئ يُرَادُ به الشَّابُّ، وقولهُ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي والانتـصـابَ للصلاة ، ومـنه نَشَا الـسَّحـابُ لحدُّوثه في الهَواء وَتَرْبيته شيئًا فَشيئًا ، قال : ﴿ وَيُنْشَىٰ السَّحَابَ النُّقَالَ ﴾ [ الرعد / ١٢] والإنشاء إيجـادُ الشيء وتَرْبيتُـه وأكثُر مــا يقالُ ذلك في الحيوان ، قال : ﴿ قَالَ هُو اللَّذِي أنْسَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ ﴾ [الملك/ ٢٣] وقسال: ﴿ هُو َأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنْشَـأَكُمْ منَ الأرض ﴾ [ النجم / ٣٢] وقال : ﴿ ثُمَّ أَنْسُانًا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرِنَّا آخَرِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] وقسال : ﴿ ثُمَّ أَنْسُسَانَاهُ خَلَقُسَا آخَرَ﴾ [المؤمنون / ١٤] ﴿ وَنُنْسُنُّكُمْ فَسِمَا لا تَعْلَمُ ونَ ﴾ [الواقعة/ ٦١] ﴿ وُينَ شَيُّ النَّ شَاءَ الأخْـرَى ﴾ [العنكبوت / ٢٠] فهــذه كلُّها في الإيجَاد المُختُصُّ بالله ، وقوله : ﴿ أَفَــرَأَيْتُمُ النَّارَ التَّى تُورُونَ أَأْنَتُم أَنْسَأَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نِحْنُ المنشئون﴾ [ الواقعة / ٧١ ، ٧٧ ] فَلتشبيه إيجَاد النَّار المُستَخْرِجة بإيجاد الإنسان ، وقوله ﴿ أُو مَنْ يُنَشَّا فَى الْحَلَّيَةَ ﴾ [ الزخرف / ١٨] أَى يُرَبِّي تُرْبِيَةَ كَتَرْبِيةِ النِّساءِ ، وقُرئ : ﴿ يَنْشَأَ ﴾

نصب : نَصْبُ الشيء وضْعُـهُ وضْعًـا نَاتتًا كنَصُب الرَّمْح والسبناء والحسجَـرِ ، وَالنَّصِـيبُ الحجَارةُ تُنْصَبُ على الشيء ، وجمعهُ نصائبُ ونُصُبُ ، وَكَان للعَرَب حجارةٌ تَعْبُدُها وتَذْبَحُ أَشَدُّ وَطَنًّا ﴾ [ المزمل / ٦ ] يُرِيدُ القِيبَامَ العليها ، قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [ المعدارج /٤٣ ] قسال : ﴿ وَمُسًا ذُبِعَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [ المائدة / ٣ ] وقد يقالُ في جـمعه أنصابٌ ، قال : ﴿ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ﴾ [المائدة / ٩٠] والنُّصبُ والنَّصبُ التَّعَبُ،وَقُرِئ: ﴿ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴾ [ ص / ٤١] وَنَصَبِ وِذلك مِـثل : بُخْلِ وَبَخَلِ ، قال : ﴿ لاَ يَمُسُنَّا فِيهَا نَصَبٌ ﴾ [ فاطر /٣٥] وأنْصَبنَى كـذا أي أتعَبني وأزعـجني ، قـال الشاعر:

تَأْوَبِّني هَمُّ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبٌ

وَهَمَّ ناصِبٌ قيلَ هو مِثلُ عيــشة راضية ، وَالنَّصَبُ التَّعبُ ، قال : ﴿ لَقَدْ لَقَينًا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبا ﴾ [ الكهف / ٦٢ ] وقد نَصِبَ فهو نَصِبُ وناصبٌ ، قال تعالى : ﴿ عَامِلَةٌ أَنَاصِبَةً ﴾ [ الغاشية / ٣ ] والنَّصِيبُ الحَظُّ الْمُنْصُوبُ أَى الْمُعَيَّنُ ، قال : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ منَ الْمُلُكُ ﴾ [ النساء/ ٥٣ ] ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّينَ أوتُوا نَصيبًا منَ الكتاب ﴾[ آل عمران/٢٣] ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ [ الشرح/ ٧] ويقالُ

ناصبَهُ الحَرْبُ والعَداوة ونصب له، وإن لم يُذْكُرِ الحرْبُ جَازَ ، وتَيْسُ أنصبُ ، وَشَاةٌ أوْ عَنْزَةٌ نَصْباء مُنْتَصِبُ القرن ، وناقةٌ نَصْباء مُنْتَصِبةُ الصَّدْرِ ، ونصابُ السَّكِين ونَصَبُهُ، ومنه نصابُ الشيء أصله ، ورجع فلان إلى منصبه أى أصله ، وتَنَصَّبَ الغُبارُ ارتفع ، ونصب السُّتْرَ رَفعهُ ، والنَّصْبُ في الإعرابِ معروف ، وفي الغناء ضرب منه .

نصح : النُّصحُ تحَـرُى فعل أو قـول فيـه صلاَحَ صاحبه، قال : ﴿ لَقَدْ ٱللَّهُ مُكُمُّ رَسَالَةً ربِّي ونَصَحتُ لَكُم ولكن لا تُحسبُ النَّاصحين﴾ [ الأعــراف /٧٩ ] وقــال : ﴿ وَقَاسَمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لِمَنِ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف / ٢١] ﴿ وَلَا يَنفُ عُكُمُ مُنصَحَى إِنْ أرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ [ هود / ٣٤ ] وهو من قولهم : نَصَحْتُ له الوُدُّ أَى اخْلَصْتُهُ ، ونَاصِحُ العَسل خالصُه أو من قولهم : نَصَحْتُ الجُلْدَ خطُّتُه ، والـناصحُ الخَـيَّـاطُ والنَّصـاحُ الخَيْطُ، وقولهُ: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم / ٨] فَسمِنْ أَحَدِ هذَّيْن : إمَّا الإخلاصُ، وَإِمَّا الإحكامُ ،ويــقــالُ نَصُــوحٌ ونَصَاحٌ نحوُ ذَهُوبِ وذَهابِ ،قال : أَحْبَبْتُ حُبًّا خَالَطَتُهُ نَصَاحَةٌ

نصر: النَّصْرُ والنُّصْرَةُ العَسُونُ ، قال: ﴿نَصْرٌ منَ الله ﴾ [ الصف / ١٣ ] ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله } [ النصر / ١] ﴿ وَانْصُرُوا ٱلْهَتَكُمْ ﴾[الأنبياء/ ٦٨] ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهِ فَلاَّ غَالَبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٦٠] ﴿ وَٱنْصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافرينَ﴾ [ البقرة/ ٢٥٠ ] ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤَمنين ﴾ [ الروم /٤٧] ﴿ إِنَّا لَنْنُصُرُ رُسُلُنا ﴾ [ غَافسر /٥١] ﴿وَمَا لَهُمْ فَي الأرْض من ولي وكا نصير ﴾ [التوبة / ٧٤] ﴿ وَكَ فَى بِاللَّهِ وَلَيُّ ا وَكَفَّى بِاللهِ نَصيرا ﴾ [النساء/ ٥٤] ﴿ مَسَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهُ مِنْ وَلَى " وَلَا نَصِيرٍ﴾[التـوَبة /١١٦] ﴿ فَلَوْلاً نَصَـرَهُمُ الذَّينَ اتَّخَذُوا من دُون الله ﴾ [الأحقاف/ ٢٨] إلى غيـر ذلك من الآيات، ونُصْرَةُ الله للعـبْد ظاهرةً ، وَنُصْرةُ العبد لله هـ و نُصْرَتُهُ لعباده وَالْقَيَامُ بِحِفْظِ حَدُودِهِ وَرِعَايِةً عُهُـوِدِهِ وَاعْتَنَاقِ أحكامه وَاجْتناب نهْمِيه ، قال : ﴿ وَلَيْعُلُّمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحديد / ٢٥] ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ ﴾ [ محمد /٧] ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ الله [ الصف / ١٤] وَالانْتُصارُ وَالاستَنْصَارُ طَلَبُ النُّصرَةِ ﴿ وَالذَّينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البّغَى مُمُّ يَنْتَصرُونَ ﴾ [الشوري/ ٣٩] ﴿ وَإِن استَنْصَروكُمْ في الدِّين فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الانفال / ٧٢] ﴿ وَلَمَنَ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلمه ﴾ [الشورى / ٤١] ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَعْلُوبٌ

فَأَنْتُصِرْ ﴾ [ القمر / ١٠] وإنما قال : فانتَصر حيثُ إنَّى جِئتَهُمْ بأمرك ، فإذا نَصَرْتَني فقد الشاعرُ: انْتَصَرْتَ لِنفْسِكَ ، وَالتَّناصُـرُ التَّعَاوُنُ ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات / ٢٥] وَالنَّصاري قيلَ سُمُّوا بذلك لقوله: ﴿ كُم نُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين مَنْ أنْصَسارى إلى الله قسالَ الحَوَاريُّونَ نَحْنُ أنْصَارُ الله ﴾ [ الصف / ١٤] وقيلَ سُمُّوا بذلك انتسابًا إلى قرية يقال لهَا نَصْرَانُ ، فيقالُ نَصْراني وجمعهُ نَصَارَى ، قال: ﴿ وَقَالَت اليُّهُودُ لَيْسَت النَّصَاريَ ﴾ [البقرة /١١٣] الآية، وَنُصِرَ أرضُ بَنسى فُلان أي مُطرَ ، وذلك أنَّ المطَرَ هو نُصْـرَةُ الأرْضِ ، وَنَصَرْتُ فُـلانًا أعطَيْتُه إمّا مُستعارٌ مِنْ نَصْرِ الأرْضِ أو مِن العَوْن .

نصف : نصفُ الشيء شطرُه ، قسال : ﴿ وَلَكُمْ نصفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [ النساء / ١٢] ﴿ وَإِنْ كُنانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النُّصْفُ ﴾ [ النساء / ١١] ﴿ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وَإِنَّاء نَصْفَانُ بَلَغ ما فيه نصْفُهُ ، ونَصَفَ النهارُ وانْتَصَفَ بلَغَ نصْفَهُ ، ونَصَفَ الإدارُ ساقَهُ ، والنَّصِيفُ

مَكْسِالٌ كَانُهُ نَصْفُ المَكْسِالِ الأَكْبَـرِ ، ومَقْنَعَـةُ وَّلُمْ يَقُلُ انْصُرْ تنبيهًا أنَّ ما يلْحَقُني يلْحَقُك مِنْ النساء كانها نِصْفٌ من المِقْنَعةِ الكبيرةِ قال

سَقَطَ النَّصيفُ ولم تُردُ إسْقاطَهُ فَتَنَاوَلَتُهُ وَاتَقَتَّــنَا باليـــد

وبَلغْنا مَنْصَفَ السطريق . والنَّسَفُ المرأةُ التي بَيْنَ الصغيرة والكبيرة ، والمُنصَّفُ من الشراب ما طبخ فَذَهَبَ منه نصفه ، وَالْإِنْصَافُ فَي الْمُعَامَلَةِ العَدالةُ وذلك أن لا يَاخُذُ مِن صاحبه من المنافع إلاَّ مثل ما يُعطيه ، ولا يُنيلُهُ من المنضارُّ إلا مِثْـلِ مـا ينالُه منه ، واستُعمِلَ النَّصَفَةُ في الخِدْمَةِ فقيل للخادم ناصِفٌ وجمعُهُ نُصُفُ وهو أن يُعطِي صاحبَهُ ما عليه بإزاء ما يأخُـذُ من النَّفْع . والانتصاف ، والاستنصافُ : طلبُ النَّصَفَة .

نصا: الناصيةُ قُصاصُ الشُّعْـرِ ونَصَوْتُ فُلانًا وانتَصَيَّتُهُ وناصَيْتُه اخَذْتُ بناصيته ، وقولهُ : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةَ إِلاَّ هُوَ آخَذٌ بِناصِيتُهَا ﴾ [هود /٥٦ ] أي مُتمكِّنٌ منهـا ، قال تعالى : ﴿ لَنَسْفُعًا بِالنَّاصِيَة نَاصِيَة ﴾ [العلق/ ١٦,١٥] وحمديثُ عمائشة رضى الله عنهما ﴿ مَمَا لَكُمْ تَنْصُونَ مَـيْتَكُمْ ، أَى تَمُدُّونَ ناصِيْتَهُ . وفُلانٌ ناصيةُ قومِ كقولهم :رأسهُم وعَينُهُم ،

وانْتَصَى الشعْرُ طالَ ، والنَّصْيُ مَرْعًى من أَفْضَلَ المَرَاعِــى وفلانٌ نَصْيَــةُ قوم أَى خِــيارُهُمْ تشبيهًا بذلك المرْعَى .

نضج : يقالُ نَضَجَ اللَّحْمُ نُضْجًا وَنَضْجًا إذا أدرك شيّه ، قال تعالى : ﴿ كُلما نَضجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦] | فمات، قال: ﴿ وَالْمُتَسرَدَّيَّةُ وَالنَّطيحَةُ ﴾ ومنه قيلَ ناقةٌ مُنْضِّجَةٌ إذا جاوزَتْ بحَمْلها وقْتَ ولادَتْها ، وقد نَفَّجَتْ وفُلانٌ نَضيجُ الرَّاي ر در در

> نضد : يقال نضدت المتاع بعضه على بعض أَلْقَـيْتُهُ فَـهُو مَنْضُـودٌ وَنَضيـدُ ، والنَّضَدُ السَّريــرُ الذي يُنَضَدُ عليــه المتاعُ ومنه اســتُعــيرَ ﴿طَلَّمٌ نَضِيدُ ﴾ [ ق / ١٠] وقال: ﴿ وَطَلَّح مَنْضُود ﴾ [ الواقعة / ٢٩] وبه شُـبُّه السَّحابُ المُتراكم فقيل له النَّضَدُ وأنضادُ القوم جماعاتُهُم، ونَضَدُ الرَّجُلِ مَنْ يَتَقَـوَّى به من أعمامه وأخواله .

> نضر: النَّضْرَةُ الْحُسْنُ كَالنَّضَارَة ، قال : ﴿نَصْرُةَ النَّعيم ﴾ [ المطففين / ٢٤] أي رَوْنقَهُ ، قال : ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً سُسرُورًا ﴾ [الإنسان/ ١١] ونَضَرَ وَجُهُهُ يَنْضُرُ فهو ناضرٌ ، وقيل: نَضرَ يَنْضَرُ قال : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنَذْ نَاضِرةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [ القيامة / ٢٢, ٢٢] وَنَضَّرَّ

الله وَجْهَهُ وَأَخْضَرُ نَاضِرٌ غُصَنٌ حَسَنٌ . والنَّضَرُّ وَالنَّضيرُ الذَّهَبُ لنَضَارَته ، وقَدَحٌ نُضارٌ خالصٌ كالتُّبْر، وَقَدَحُ نُضار بالإضافَة مُتَّخَذٌّ من الشُّجَر .

نطح: النَّطيحَةُ ما نُطحَ من الاغنام [المائدة/ ٣] وَالـنَّطيحُ وَالنَّاطِحُ الظُّبْيُ والسَّطائرُ الذى يَسْتَقْسِلُكَ بوجْهه كانهُ يَنْطَـحُكَ ويُتَشاءمُ به، ورجلٌ نَطيحٌ مَـشنُــوْوم ومنهُ نوَاطِحُ الدَّهْرِ أَى شَدَائِدُهُ ، وفرسٌ نَطيحُ يَاخُذُ فَوْدَى رأسِهِ بَياضٌ.

نطف : النُّطْفَةُ الماء الصافى وَيُعَبِّرُ بها عن ماء الرجُل ، قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرار مَكِينَ ﴾ [ المؤمنون /١٣] وقال : ﴿ مَنْ نُطَفَةً أَمْشَاجِ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةٌ مِنَّ مَنِيٌّ يُمُنِّي ﴾ [ القيامة / ٣٧] وَيُكِّنِّي عن اللُّؤلُّوة بالنَّطفَة ومنه صَـبيٌّ مُنَطِّفٌ إذا كــان في أذُنه لُؤلؤةٌ ، والنَّطَفُ الدَّلُوُ الواحدة نُطْفَةٌ ، وليلة نَطُوفٌ يَجِيءُ فيها المطرُ حتى الصباح ، والناطفُ السائلُ من المائعــات ومنه الناطفُ الْمُعرُوفُ ، وفيلانٌ مُنْطَفُ المُعروف وفيلانٌ يَنْطُفُ بِسُوء كذلك كقولك : يُنَدِّى به .

نطق: النُّطْقُ في الـــَّـعـارُف الأصَـواتُ المقطّعة التي يُظْهِرُها اللسَّانِ وتَـعِيهَا الآذانُ قال

﴿ مَالَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ ﴾ [ الصافات / ٩٢ ] ولا يكادُ يقالُ إلا للإنسانِ ولا يقالُ لغيرهِ إلا عَلَى سَبِيلِ النَّبِعِ نحوُ الناطقِ والصامتِ فيرادُ بالناطقِ ما له صَوْتٌ ، ما له صَوْتٌ ، وبالصامتِ ما ليسَ له صَوْتٌ ، ولا يقالُ لـلحيوانات نَاطِقٌ إلاَّ مُقيَّـدًا وعلى طريق التشبيه كقول الشاعر :

عَجِبْتُ لها أنَّى يكونُ غِناؤُها فَصيحًا ولم تَفْغَرُ لمنْطقَهَا فَمَّا

وَالْمَنْطُقَيُّسُونَ يُسَمُّونَ القُـوَّة التي منها النُّطْقُ نُطْقًا وإيَّاهَا عَنَوْا حيث حَدُّوا الإنسان فقالوا : هو الحيُّ الناطقُ المائتُ ، فالنُّطْقُ لَفْظٌ مُـشْتَرَكٌ عندهم بين القُوَّةِ الإنسانيَّةِ التي يكون بها الكلامُ وَبَيْنَ الكلامِ الْمُبْرَدِ بالصُّوتِ ، وقد يقالُ الناطقُ لمــا يَدُلُّ على شيء وعلى هــذا قــيلَ لَحكيم: ما الناطقُ الصامتُ ؟ فقالَ: الدَّلاثلُ الْمُخْبِرَةُ والعِبَرُ الواعِظة . وقولهُ : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مًا هؤلاء يَنْطقُون﴾[ الأنبياء/ ٦٥] إشارةٌ إلى أنهم ليسوا من جنس الناطقين ذوى العُقُولِ، وقولهُ: ﴿قَالُوا ۚ أَنْطَقَنَا اللهِ الذَّى أَنْطَقَ كُلَّ شيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل أراد الاعتبارَ فمعلومٌ أنَّ الأشياء كُلُّها لَيْسَتْ تَنْطَقُ إلا من حيثُ العِبْرَةُ وقولهُ : ﴿ عُلَّمْنَا مَنْطَقَ الطُّيْرِ ﴾ [ النمل/١٦] فإنه سَمَّى أصواتَ الطَّير نُطْقًا اعْتِبارًا بِسُلَيْمانَ الذي كانَ يَفْهَـمُهُ ، فَمَنْ

فَهِمَ مِنْ شَيء معنى فذلك الشيء بالإضافة إليه ناطِقٌ وإن كان صامتًا، وبالإضافة إلى مَنْ لا يفهم عنه صامتٌ وإنْ كَانَ ناطقًا . وقوله : فهمذا كستسابنا ينطق عَلَيْكُم بِالحق الهمذا كستسابنا ينطق عَلَيْكُم بِالحق المقتد لكن نُطقه المدركة العين كما أنَّ الكلام كتاب لكن يُدركة السمع . وقوله : ﴿ وقالُوا لَجُلُودهم لم شَيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل إن ذلك شيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل إن ذلك يكون بالصوت المسموع وقيل يكون بالاعتبار والله اعلم بما يكون في النَّشاة الآخوة . وقيل والله اعلم بما يكون في النَّشاة الآخوة . وقيل في ضمة وحصوه والمنطق والمنطقة ما يُشدُ به الوسط وقول الشاعر :

وأبْرَحُ مَا أدامَ الله قَوْمِي بِحَمْدِ الله مُنتطقًا مُجيدًا

فقد قيل مَنْتَطِقًا جَانِبًا أَى قَائِدًا فَرسًا لَم يَرْكَبُهُ ، فإن لَم يَكُنْ فَى هذا المَنَى غيرُ هذا البيتِ فإنه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ أَرادَ بِالْمُنْتَطِقِ الذَى شَدَّ النَّطَاقَ كَقَـولَه: مَنْ يَطُلُ ذَيْلُ أَبيه يَنْتَطَقِ به، وقيلَ معنَى المُنتَطِقِ المُجِيدِ هو الذي يقولُ قولاً فَيُجيدُ فيه .

نظر: النَّظَرُ تَقْلِيبُ البَصَرِ والبَصِيرَةِ لإِدْرَاكِ الشيء وَرُوْيَتِهِ ، وقد يُرادُ به التَّامُّلُ والفَحْصُ، وقد يُرادُ به المُعرِفَةُ الحاصِلَةُ بَعْدَ الفَحْصِ وهوُ

﴿انْظُرُونَا نَقْتَبُسْ مَنْ نُورِكُمُ ﴾ [ الحديد /١٣] ﴿ ومَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ [ الحجر / ٨] قَالَ: ﴿ أَنْظُرُنَى إِلَى يَوْم يَسُعَفُون قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَريَن ﴾ [الأعراف /١٥، ١٦] وقال : ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظرونُ ﴾ [هود/ ٥٥] وقال : ﴿ لاَ يَنْفَعُ الذَّينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ ينُظَرُون ﴾ [السجدة / ٢٩] وقال: ﴿ فَمَا بِكُتُ عَلَيْهُم السَّماء والأرضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ [الدخان / ٢٩] فَنفى الإنظارَ عنهم إشارةً إلى مَا نَبُّهُ عَلِيهِ بِـقُولُهُ : ﴿ فَإِذَا جَـاءُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخُرُون سَاعَةً ولا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٤] وقبال: ﴿ إِلَى طَعَهُم غُسِيرً نَاظرينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحـزاب /٥٣] أي مُنتَظرينَ وقال : ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَوْجِعُ الْمُوسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥] ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَاْتِيهُمُ الله في ظُلُل من الغَمام والملاَئكة ﴾ [البقرة/ ٢١٠] وقال : ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [ الزخرف/ ٦٦] وقال: ﴿ مَا يُنظُرُ هَـؤلاء إلاَّ صَيْحةً وَاحدَةً ﴾ [ص/ ١٥] وأما قبوله : ﴿ رَبُّ أَرْنِي أَنْظُورُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعـراف / ١٤٣] فَشَـرْحُـهُ وَبْحثُ حَقَائقه يَخْتَصُّ بَغْير هذا الكتاب ويُستَعْمَل النَّظَرُ في التَّحَيُّرِ في الأمُورِ نحو ُ قولِه :

الرَّويَّةُ ، يقالُ نَظَرْتَ فَلَمْ تَنْظُرْ أَى لَم تَسَامَّلُ ولم تَتَــرَوَّ ، وقــولهُ : ﴿ قُلُ انْظُرُوا مـــاذَا في السَّموات ﴾ [ يونس/ ١٠١] أي تَسَامُّلُوا . واسْتَعْمَالُ النَّظَر في البَصَرِ أكثُر عندَ العامَّةِ، وَفَى البَصِيرةِ أَكْثُرُ عَنَدَ الْحَاصَّةِ ، قال: ﴿وُجُوهُ [القيامة/ ٢٢، ٢٣] ويقالُ نَظَرْتُ إلى كــذا إذا مُـدَدْتَ طَرْفَكَ إليه رأيتُـهُ أو لَم تَرَهُ ، ونظَرْتُ فيه إذا رَأَيْتُهُ وَتَدَبَّرْتُهُ ، قال : ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلقت ﴾ [ الغاشية /١٧] نَظَرْتَ فَي كذا تَأمَّلتَهُ ، قال : ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً في النُّجُوم فَقَال إنَّى سَقيمٌ ﴾ [الصافات/ ٨٨، ٨٩] وقُولهُ تعالى : ﴿أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَى مَلَكُوت السَّمُوات والأرض ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] فذلك حَثٌّ على تَامُّل حِكْمَـته في خَلْقـها ونَظَرُ الله تعالى إلى عبادِهِ : هو إحسانُهُ إليهم وإفاضَةُ نعَمه عليهم ، قال : ﴿ وَلا يُكُلُّمُ هُمُ اللهِ وَلا يَنْظُرُ إِلَّيْهُم يَوْمَ القيامَة ﴾ [ آل عمران /٧٧] وعلى ذلك قوله : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يَوْمَتُذُ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] والنَّظَرُ الانتَّظَارُ، يـقـالُ نَظَـرتُهُ وَانْتَظَرَّتُهُ وَأَنْتَظَرَّتُهُ وَأَنْظَرْتُهُ أَي أخرَّتُهُ ، قال تعالى : ﴿وَانْتَظرُوا إِنَّا مُنْتَظروُن ﴾ [هود / ١٢٢] وقال: ﴿ فَهَلْ يَنْتَظُرُونُ إِلاًّ مَثْل أيَّام الذَّينَ خَلَوا منْ قَبْلهمْ قُلْ فَسَانْتَظرواً إنَّى مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينِ﴾ [يونس/ ١٠٢] وقال:

﴿ فَ أَخَذَتُكُم الصّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيكُ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيكُ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٩٨] وقال: ﴿ وَتَرَاهُمْ يُغُرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ وَقَالَ اللّهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْف خَفى ﴾ [ الشورى / ٤٥] ينظُرُونَ مِنْ يَنْظُرُ إلَيْكَ أَفَانْتَ تَهْدى العُمْى وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [ يونس / ٤٣] فَكُلُ ذلك نَظَرٌ عن تَحَيير دالً على قلّة الغناء. وقوله : ﴿ وَاغْرَفْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ وقول الشاعر :

نَظَرَ الدَّهْرُ إليهم فابْتَهَل

فتنبيه أنه خانَهُم فأهلكهُم ، وحَى نَظر اى مُتَجَاوِرُونَ يَرَى بعضهم بعضًا كقول النبى ﷺ:

« لا يَتراءى ناراهُما (١) » والنَظيرُ المَثيلُ واصلهُ المُناظرُ وكأنه يَنْظُرُ كل واحد منهما إلى صاحبِه فَيُبَارِبه وبه نَظْرَة ، إشارة إلى قول الشاعرِ : وقالُوا به من أغين الجن نَظرَة "

والمُنَاظَرةَ المسَاحَشَةُ وَالْمُسَارَاةُ فَى النَّظَرِ وَاسْتِحْضَارُ كُلِّ ما يَراهُ بِبَصِيرتِه ، وَالنَّظَرُ

(۱) رواه أبو داود ( ۲٦٤٥) والترمذي ( ١٦٠٤) وقد صححه الشيخ الألباني ، وقد رجع الإمام البخاري إرساله .

البَحْثُ وهو أعَمُّ مِنَ القِياسِ لأَنَّ كَلُّ قياسٍ نظرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ نَظَرَ قياسًا .

نعج: النَّعْجَةُ الأنثى من الضأن والبَقرِ الوَحْشِ والشأةِ الجَبِلَىِّ وجمعُهَا نعاجٌ ، قال: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخَى لَهُ تَسْعٌ وتَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [ ص / ٢٣] ونَعَجَ الرجُلُ إذا اكلَ لَحْمَ ضَانِ فَأَتْخَمَ منه ، وأنْعَجَ الرجُلُ سَمنت نعَاجُهُ ، والنَّعْجُ الابيضاضُ، وأرضٌ ناعَجةٌ سَهْلَةٌ .

نعس: النّعاسُ النّومُ القليلُ ، قال:

﴿إِذْ يُغَشّيكُمُ النّعَاسَ أَمَنَةٌ ﴾ [ الانفال/ ١١]

﴿نُعَاسًا﴾ [آل عـمران / ١٥٤] وقيلَ النّعَاسُ
ههنا عبارةٌ عن السّكونِ والهدُوِّ وإشارةٌ إلى
قول النبيُ ﷺ : « طُوبَى لَكُلُّ عَبْد نُومَة » (١)
نعق : نَعَقَ الرَّاعي بَصُوْتِه . قال تعالى:
﴿ كَمَثُلُ الذِي يَنْعَقُ بَمَا لاَ يَسَمْعَ إلاَّ دُعاء وَنَدَاء ﴾ [ البقرة / ١٧١] .

نعل : النَّعْلُ مَعْرُوفَةٌ ، قال: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلُ الفَرَسِ ، وَعَلْمُ الفَرَسِ ، وَنَعْلُ السَّيْفِ وَفَرَسٌ مُنْعَلٌ في أسْفَلِ رُسْغِه بَيَاضٌ عَلَى شَعْدِه ، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ وَمُنْعُلٌ وَيُعَبَّرُ بِالحَافِي عَنِ الفَقير. به عن الفقير.

نعم : النَّعْمَةُ الحَالةُ الحَسَنةُ وَبِنَاء النَّعْمَة بِناء الحَسنةُ الحَالةِ التَّعْمَة بِناء الحَالةِ التي يكونُ عليها الإنسانُ كالجِلسَةِ والرَّكْبَةِ ، والنَّعْمَةُ التَّنَعُمُ وبناؤها بناء المرة منَ

الحالة التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والرِّكْبَةُ ، والنَّعْمَةُ التَّنَعُّمُ وبناؤها بناء المرَّة منَ الفعل كالضربة والشتمة ، والنَّعْمةُ للجنس تقالُ للقليلِ والكثيرِ ، قال: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةً الله لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [ النحل / ١٨] ﴿ اذْكُرُوا نعْمَنى التي أنْعَمْتُ عَلَيْكُم ﴾ [ السفرة / ٤٠] ﴿ وَأَتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَنَى ﴾ [المائدة /٣] ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنعْمة مِنَ أَلَّه ﴾ [ آل عمران / ١٧٤] إلى غير َ ذَلكً مَن الآيات والإنعامُ إيصالُ الإحْسانِ إلى الغيسر ، ولا يقالُ إلاّ إذا كــانَ المُوصَلُ إليه من جِنسِ الناطِقينَ فـإنه لا يقــالُ أَنْعُمَ فلانٌ عَلَى فَرَسِهِ ، قالَ تعالى : ﴿ أَنْعُمْتُ عَلَيْهُم ﴾ [الفاتحة / ٧] ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للذي أَنْعَمَ الله عَلَيْه وأنْ عَمْتَ عَلَيْه ﴾ [ الأحزاب / ٣٧] والنَّعْمَاءَ بِإِزَاء الضَّرَّاءَ ، قِالَ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَفَّنَاهُ نَعْمَاء بَعْدُ ضَرَّاء مُسَّنَّه ﴾ [ هـود / ١٠] والنُّعْمَى نقيض الْبُؤْسى ، قال: ﴿ إِنْ هُـوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْه ﴾ [ الزخرف /٥٩] والنَّـعيمُ النِّعْمةُ الكشيرةُ ، قال: ﴿ في جَنَّاتِ النَّعيم ﴾ [يونس/ ٩] وقسال: ﴿جَنَّاتُ النَّعَسَيمُ ﴾ [لقمــان/ ٨] وَتَنَعَّم تَنَاوَلَ مَا فيهِ النَّعْــمة وطيبُ العَيْش ، يقالُ نَعَّمهُ تَنْعيمًا فَتَنَعَّمَ أَي جَعَلُه في نِعْمَةِ أَى لِينِ عَـيْشِ وخَصْبِ، قالَ : ﴿ فَأَكُرُمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ [الفجــر/ ١٥] وطعامٌ ناعــمٌ وجاريةٌ نَاعَمُهُ والنَّـعَم مُخْتَص بالإبل ، وجمـعُهُ أنعامٌ

وتَسْمِيتُهُ بذلك لكونِ الإبـلِ عِندَهُمْ أَعْظُمَ

نعمة، لكن الانعامُ تُقالُ للإبلِ والبَقرِ والغَنمِ ، ولا يُقالُ لَها انعامٌ حتى يكونَ في جُمُلتها الإبلُ قال : ﴿ وَجَعَل لكُمْ مِنَ الفُلك وَالأَنْعَامِ مَا قال : ﴿ وَجَعَل لكُمْ مِنَ الفُلك وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولةٌ وَفَرشًا ﴾ [الانعام / ١٤٢] وقولهُ : ﴿ وَالنَّعَامُ ﴾ [ يونس / ٢٤] فالأَنْعَامُ هَهُنا عامُّ وَالأَنْعَامُ ﴾ [ يونس / ٢٤] فالأَنْعَامُ هَهُنا عامُّ في الإبلِ وغيرِها والنَّعَامَةُ سُميَّتُ تشبيها بالنَّعَمِ النَّعَامَةُ المَثْلَةُ في الجبلِ ، وعَلَى رأسِ البثرِ تشبيها بالنَّعامةُ في الهيئةِ مِن البُعْدِ ، والنعامةُ في الهيئةِ مِن البُعْدِ ، والنعامة وقولُ النَّعامة وقولُ النَّاعامة وقولُ النَّاعامة وقولُ النَّاعامة وقولُ النَّاعامة وقولُ المَانِي الفَرَر تشبيها بالنعامة وقولُ

وابْنُ النّعامة عند ذلك مَرْكبي فقد قيل: أراد رجْلة وجعلها ابن النّعامة تشبيها بها في السّرْعة ، وقيل النّعامة باطن القدم ، وما أرى قال ذلك مَنْ قال إلا من قولهم: ابن النّعامة وقولهم: ابن النّعامة وقولهم: عنّعم فُلان إذا مشى مَشْيًا خَفِيفا فمن النّعْمة . ونعم كلمة تُستَعمل في الدّح بإزاء بينس في الذّم ، قال: ﴿ فَعم الحَبْدُ إِنّهُ أُوّابُ ﴾ [ ص/ ٤٤] ﴿ فَنعم الجُرُ العَملين ﴾ [الانفال / ٤٠] ﴿ وَالارْض فَرَسُناها العَملين ﴾ [الانفال / ٤٠] ﴿ وَالارْض فَرَسُناها فَنعم المَدُول فَنعم المَدُول فَنعم المَدُول فَنعم المَدُول فَنعم المَدُول فَنعم المَدُول فَنعم المَدون ﴾ [ الذاريات / ٤٨] ﴿ إِنْ تُبدُوا الصَدَقاتِ فَنعماً هِي ﴾ [ البقرة / ٢٧١]

وتقولُ: إن فعَلَتْ كذا فيها وَنِعْمَتْ أَى نَعْمَتَ لَا فَعَلَ الْخَصْلَةُ هَى ، وغَسَّلْتُهُ غَسْلاً نَعْماً ، يقالُ فَعَلَ كَلَا وَأَنْعَمَ أَى زَادَ وَأَصْلَهُ مِن الإنعامِ ، وَنَعَمَ لَله بِكَ عَيْنًا ونَعَمْ كَلَمةٌ للإيجابِ مِنْ لَفُظِ النَّعْمة، تقُولُ: نَعَمْ ونُعْمة عَيْنٍ ونُعمَى عَيْنٍ ، ويصح أن يكونَ مِنْ لَـفظِ أنعمَ منه، أَى أَلَينَ وأسهل .

نغض : الإنْغَاضُ تَحْرِيكُ الرأسِ نحو الغَيْسِ كَالْتَعَجِّبِ منه ، قال : ﴿ فَسَينَغْضُونَ الْغَيْسِ كَالْتَعَجِّبِ منه ، قال : ﴿ فَسَينَغْضُونَ الْلِيكَ رُوُّوسَهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٥١] يقالُ نَغَضَ نَغَيضَ أَسْنَانَه في انغَيضَ أَسْنَانَه في ارتجاف ، والنَّغْضُ الظّلِيمُ الذَّى يَنْغِضُ رأستهُ كثيرًا ، والنَّغْضُ عُضْرُوفُ الكَتف .

نفث : النَّفْ تُذَفُ الرِيقِ القليلِ وهو أقَلُ الرِّوْقُنَا مَالُهُ مِنْ مِنْ النَّفْلُ اللَّهِ وَالسَاحِرِ أَن يَنْفُثُ اللَّهِ وَالسَاحِرِ أَن يَنْفُثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللَّ اللللِهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللللِهُ الللللِهُ

بحافرها ، ونفحه بالسَّيْف ضَرَبَهُ به ، والنَّفُوحُ من النُّوقِ التي يَخْـرُجُ لَبُنُها من غـير حَلْب ، وقَـوْسٌ نَفُوحٌ بَعـيدةُ الدَّفْعِ للسَّـهُم، وأَنْفِحَـةُ الجَدْي معروفةٌ .

نفخ : النّفخ نفخ السّور ﴾ [ طه / ٢٠] قال: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخ في الصّور ﴾ [ طه / ٢٠] ﴿ ثُمَّ فَلْخَ في الصّور ﴾ [ الكهف / ٩٩] ﴿ ثُمَّ نفخ فيه أخرى ﴾ [ الزمر / ٦٨] وذلك نحو قوله : ﴿ فإذَا نقر في النّاقُور ﴾ [ المدر/ ٨] ومنه نفخ ألرّوح في النّشاة الأولى ، قال: ﴿ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحي ﴾ [ الحجر/ ٢٩] يقال: انتفخ بَطنَهُ ، ومنه استُعير انتفخ النهار إذا ارتفع ، ونفخة الربيع حين اغشب ، ورجلٌ منفوخ أي سمين .

نفل : النَّفَادُ النَّفَاء ، قال : ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَالُه مِنْ نَفَاد ﴾ [ ص / ٥٤] يقالُ نَفدَ يَنْفَدُ ، قالَ : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلَمات رَبِّي لَنَفَد البَحْرُ قَبْلِ أَنْ تَنْفَدَ ﴾ [ الككهف / ٩٠] ﴿ مَا نَفَدَت كَلَمات الله ﴾ [الكهف / ٩٠] ﴿ مَا نَفَدَت كَلَمات الله ﴾ [لقمان / ٢٧] وأنفُدُوا فَنَي زَادُهُمُ ، وخصَمْ منافد إذا خاصم لينفد حُجة صاحبِه ، يقالُ نَفَدَتُهُ .

نفذ: نَفَذ السَّهُم في الرَّمِيَّةِ نُفُوذًا ونَفَاذًا والمُنْفَتِ أَنْ وَلَمَا وَالْمَادُا والمُنْفَتِ أَنْ الجَهِمَةَ الأَخْرَى ، وَنَفَذَ فلانٌ في الأَمْرِ نَفَاذًا وأَنفُذَتُهُ ،

قال : ﴿ إِن اسْتَطَعُتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اقْطَار السَّـمـوَات والأرض فَـانْـفُـذُوا لاَ تَنْفُـذُونَ إلاَّ بسلطان ﴾ [الرحمن / ٢٣] ونَفَذْتُ الأمْسرَ تَنْفِيـذًا ، والجيش في غَـزُوه ، وفي الحديث : النُّفُورًا ﴾[ فاطر/ ٤٢] ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ «نَفُذُوا جَيْشَ أَسَامَة (١) ، وَالمَنْفُذُ المَرُّ النَّافَدُ .

(١) قلت : قد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا

• باب بعث النبي عليه أسامة بن زيد في مرضه الذي توفى فيه ؛ وقبال الحيافظ : إنما أخبر المصنف هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي ﷺ بيومين ، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي ﷺ فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر ودعا أسامة ، فقال : سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش وأغر صباحا على ابني، وحرق عليهم ، وأسرع المسير تسبق الخبر ، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم فسبدأ برسول الله عليه وجعه في اليوم الثالث ، فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة ، وعسكر بالجرف وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم فتكلم في ذلك قسوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي فرد علميه عمر وأخبر النبي ﷺ فخطب بما ذكر في هذا الحديث ثم اشتد رسول الله ﷺ وجعه ، فقال : انفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف ، فسار عشرين ليلة إلى الجهــة التي أمر بها وقتل قاتل أبيه ، ورجع بالجيش سالماً وقد غنموا ،==

نفر: النَّفُرُ الأنْزعـاجُ عن الشيء وإلى الشيء كالفَـزَع إلى الشيء وعن الشيء ، يقالُ النَّفَرَ عن الشيء نُفُــورًا ، قال: ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ

== وقد قص أصحاب المغازى قصة مطولة فلخصتها وكانت آخر سـرية جهــزها النبي ﷺ وأول شيء جهزه أبو بكر رضى الله عنه ، وقد أنكر ابن تيمية في كتباب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي ، وذكره ابن سعد أواحر الترجمة النبوية بغير إسناد ، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة ولفظه :

و بدأ برسول الله ﷺ وجعه يوم الاربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة ، فقال : اغز في سبيل الله وسر إلى موضع مقتل أبيك ، فقــد وليتك هذا الجيش فذكر القصة ، وفيهما لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر " .

ولما جهــزه أبو بكر بعد أن استــخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمـر بالإقامة ، فأذن ذكـر ذلك كله ابن الجوزي في المنتظم جمازما بـ ، وذكر الواقمدي وأخرجـ ابن وسعيدا وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان ، والذي باشر القول عن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش بن أبي ربيعة ، وعند الواقدي أيضا أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعهائة من قريش وفيه عن أبي هريرة كانت عدة الجيش سبعمائة ، اهم الفتح . ( VO9 \_ VOA /V)

[الإســراء/ ٤١] وَنَفَرَ إلى الحَــرب يَنْفُرُ وَيَنْفــرُ نَفْسرًا ومنه يومُ النَّفسِ ، قـال: ﴿ انْفُسرُوا خَفَافًا وَنْقَالا ﴾ [ التـــوبة / ٤١] ﴿ إِلَّا تَنْفُــرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴾ [ التربة /٣٩] ﴿ مَا لَكُمْ إذا قيل لكم انفرُوا في سبيل الله ﴾ [التوبة/ ٣٨] ﴿وَمَا كَـانَ المؤمنُونَ لَيْنَفُرُوا كَافَّةً فَلُولاً نَفَرَ مَنْ كُلِّ فرْقَة منْهُمْ طائفَةٌ ﴾ [ التــوبة / ١٢٢] والاسْتَنْفَارُ حَثُّ القوم على النَّفْرِ إلى الحرب ، والاسْتَنْفَارُ حَــمْلُ القوم على أن يَنْفُرُوا أي من الحـرب ، والاسْتِنف ارُ أيضًا طَلَبُ النَّف ار ، وقولهُ: ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفُرَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٥٠] قُرئ بفـتح الفاء وكـسرها ، فـإذا كُسـرَ الفاءُ فمعناه نافِرَةٌ ، وإذا فُتحَ فسمعنَاهُ مُنفَّرَةً . وَالنَّفَرُ والنَّفِيرُ وَالنَّفَرَةُ عِـدَّةُ رِجِـالٍ يُمْكِنُهُم النَّفْـرُ، وَالْمَنَافَرَةُ : الْمُحـاكَمَةُ فـى الْمُفاخَرَةِ ، وقـد انْفِرَ فَــلانٌ إذا فُضِّلَ في المُنَافَــرَةِ ، وتقولُ العــربُ: نُفِّرَ فِلانٌ إذا سُمِّي باسم يزَعُمُونَ أنَّ الشَّيطْانَ يَنْفُرُ عَنْهُ ، قال أعرابيُّ قيل لأبي لَمَّا وُلدْتُ : نَفِّرْ عنه ، فَسمَّانِي قُـنْفُذًا وكَنَّانِي أبا العـدا، وَنَفَرَ الْجِلْدُ وَرِمَ، قال أبو عُبَيْدَةَ : هو من نفار الشيء عن الشيء أي تَبَاعُده عنه وتَجَافيه .

نفس: النَّفْسُ الرُّوحُ في قـــولـهِ: ﴿ الْأَنْعَامِ / ٩٣] قال: ﴿ الْخُوجُوا أَنْفُسُكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٣] قال:

﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللهِ يَعْلُم مَا فِي أَنْفُ سَكُمُ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥] وقولُه : ﴿ تَعْلَمُ مَا في نَفْسى وَلاَ أَعْلَمُ مِا في نَفْسك ﴾ [المائدة/ ١١٦] وقوله : ﴿وَيَحَذُّرُّكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران/ ٣٠ ] فَنَفْـسُهُ ذَاتُهُ وهذا وإن كان قد حَصَل من حيثُ اللَّفْظُ مُضافٌ ومُضافٌ إليه يَقْتَضَى الْمُغَايَرَةَ وإثْبَاتَ شَـيْنَيْنِ من حيثُ العبارةُ فلا شيء من حيثُ المعنّى سواهُ تسالى عن الاثْنُويَّة مِن كُلِّ وجْه . وقال بعضُ الناس : إن إضافَةَ النَّفْس إليه تعالى إضافةُ الملك ، ويعنى بنَفْسه نُفُوسَنا الأمَّارةَ بالسُّوء ، وأضاف إليه على سَـبيل الملكِ والمنَّافَسَـةُ مُجاهَدَةُ النَّفْس للتشبه بالأفاضل والـلُّحُونِ بهم من غير إدْخال ضَرَر عَلَى غيرهِ، قال: ﴿ وَفَي ذَلَكَ فَلَيْتَنَافَس المُتنَافسُونَ ﴾ [المطففين /٢٦] وهذا كقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفُرةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [ الحديد/ ٢١] والنَّفَسُ الريحُ الداخلُ والخــارجُ في البَــدَن من الفَم والمنْخُر وهو كالغذاء للنفس ، وبانقطاعه بطلانها ، ويقال للفرَج نَفَسٌ ومنه ما رُوي اإِنِّي لاَ أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ اليِّمنَ (١)

(۱) قلت : قد جاء هذا الحديث بلفظ : إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ، وهو حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد قال (٢/ ٥٤١): ثنا عصام بن ==

وقولهُ عليه الصلاةُ والسلامُ ﴿ لاَ تَسُبُوا الرَّبِحَ

== خالد ثنا حريز عن شبيب أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال : يا أبا هريرة حدثنا عن النبي ﷺ فذكر الحديث فقال : قال النبي على الا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن (وقال المغيرة: من قبل المغرب) إلا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل . وأورده الهيشمي في ﴿ المجمع ﴾ ( ٥٦/١٠) من رواية أحمد إلى قوله : ١ من قبل اليمن ، ثم قال : ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة ، ومثله قول شيخه الحافظ العراقي في ﴿ تخريج الإحياء ﴾ ( ١/ ٩٢) ﴿ رُواه أحمد ورجاله ثقات ، وقال الشيخ الألباني : في النفس من شبيب شيء ، فإنه لم يصرح بتوثيقه أحد غيسر ابن حبان ( ٨٦/١ ) وقول أبي داود : ﴿ شيوخ حرية كلهم ثقات ) ليس نصافي توثيقه لشبيب بالذات لاحتمال أن أبا داود لم يعلم أو لم يخطر في باله حين قال ذلك أن شبيبًا من شيوخ حسريز، وقد أورده ابن أبي حساتم في الجسرح التسعمديل ؟ (٢/ ١/ ٣٥٨ ) ولم يحك فيه جرحا ولا توثيقا، ولعله لذلك قال ابن القطان : شبيب لا تعرف له عدالة ، وأيضا فقد روى الحديث جماعة من التابعين الشقات عن أبي هريرة ، لم يذكر أحد منهم فيه هذه الجملة واجد نفس ربكم من قبل اليمن ، أخسرجه كما ذكرنا الشيخان في ( صحيحيهما ) وأحمد (٢ / ٢٣٥ ، YOY , NOT , VIT , PIT , VVT , TVT , . EA. . EVE . EOV . ETO . E.V . TA. ٤٨٤ ، ٤٨٨ ، ٢٠٥ ، ٤١٥ ) فـــهي عـندي==

فَإِنَّهَا مِنْ نَفَس الرَّحْمِنِ (١) ، أَى عَمَا يُفَرَّجُ بِهَا الكَرْبُ، يقالُ: اللَّهُمَّ نَفَسْ عَنِّى ، أَى فَرَجْ عَنَّى ، أَى فَرَجْ عَنِّى . وَتَنَفَّسَتِ الرَّيْحِ إِذَا هَبَّتْ طَيِّبَةَ ، قال الشَّاعِرُ:

فإن الصبّا ريَسِع إذا ما تَنفسَت عَلَى نَفْسِ مَحْزُون تَجَلَت هُمُومُهَا والنّفاسُ ولادَة المرأة ، تقولُ هي نُفَساء وجمعها نُفاسٌ ، وصَبَى مَنفُوسٌ ، وتنفُسُ النهار عبارة عن توسعُه ، قال : ﴿ وَالصّبُعِ إِذَا تَنفُسَ ﴾ [ التكوير / ١٨ ] ونَفستُ بكذا ضَنّت نَفْسِي به ، وشيء نَفِيسٌ ومَنفُوسٌ به .

نفش : النَّفْشُ نَسْرُ الصَّوفِ ، قال: ﴿كَالَعِهْنِ المَّنْفُوشِ ﴾ [ القارعة / ٥ ] وَنَفْشُ الغَنمِ الْغَنمُ المُنْتُشِرَةُ للغَنمُ المُنْتُشِرَةُ قَال تعالى : ﴿ إِذْ نَفْسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾ قال تعالى : ﴿ إِذْ نَفْسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾

==منكرة أو على الأقل شاذة .

<sup>(</sup> تنبيه ) أورد الحديث الشيخ العسجلونى فى « كشف الحفاء ، وقال ( ٢١٧/١ ): « قال العراقى: لم أجد له أصلا ، .

قلت : ينافى ما نقلته عن كتبابه « التخبريج » فالله أعلم بصحة نقل العجلوني عنه . .

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعى فى مسئده ( ٤٧ ) وأبوداود (٧٧ ، ٥ ) وابن ماجة ( ٣٧٢٧ ) وسنده صحيح.

الَمرْعَى بلا راع .

نفع : النَّفَعُ ما يُستَعَانُ به في الوصُولِ إلى الحَيْرِ فهو خيرٌ ، الحَيْرِ فهو خيرٌ ، فالنَّفُعُ خَيْرٌ وضِدُّهُ الضَّرُ ، قال تعالى : ﴿وَلا فَالنَّفُعُ خَيْرٌ وضِدُّهُ الضَّرُ ، قال تعالى : ﴿وَلا يَمْلكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرَا وَلاَ نَفْعًا ﴾ [الفرقان/٣] وقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعًا وَلاَ ضَراً ﴾ [الأعراف / ١٨٨] وقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم ﴾ [الممتحنة /٣] أرحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم ﴾ [الممتحنة /٣] ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ [سبا / ٢٣] ﴿ وَلاَ مَن الآيات .

نفق: نَفَقَ الشيء مضى وَنَفدَ ، يَنْفُنُ إِمَّا اللّهِ مِ نَحَوُ نَفَقَ البّهِ عُ نَفاقً ومنه نَفاقُ الأيم، وَنَفَق القومُ إِذَا نَفَقَ سُوقُهُمْ ، وإمَّا الأيم، وَنَفَق القومُ إِذَا نَفَقَ سُوقُهُمْ ، وإمَّا بالفَنَاء بالمَوت نحو نَفَقت الدَّراهِمُ تُنْفَقُ وَانْفَقْتُهَا ، وإمَّا بالفَنَاء نحو نَفَقت الدَّراهِمُ تُنْفَقُ وَانْفَقْتُهَا ، والإِنْفَاقُ قد يكونُ في المَالِ وفي غيره، وقد يكونُ واجبا وتَطَوَّعًا ، قال : ﴿ وَانْفِقُوا فِي سبيل الله ﴾ وَتَطَوَّعًا ، قال : ﴿ وَانْفِقُوا فِي سبيل الله ﴾ [البقرة / ١٩٥] ﴿ وَانْفِقُوا مِنْ شَيء فَإِنَّ الله تَفْقُوا مِنْ شَيء فَهُو يَخُلِفُهُ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ وَمَا انْفَقْتُمْ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعَ فَإِنَّ الله مِنْ شَيء فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَسْعِ ﴾

[الحديد/ ١٠] إلى غسير ذلك من الآيات . وقولُه: ﴿ قُلْ لَوْ النُّتُمْ تَـمْلكُونَ خَـزَائنَ رَحْمَة رَبِّي إِذَا لامسكتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴾ [الإسراء / ١٠] أي خَشْيَةَ الإقْتار ، يقالُ أَنْفَقَ فلان إذا نَفْقَ مالهُ فَافْتَقَسر فالإنْفاق ههنا كالإمْلاق في قُوله : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَة إِمْلاقَ ﴾ [الإسراء / ٣١] والنَّفَقَّةُ اسمٌ لما يُنفَقُّ ، قال: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ نَفَقَةً ﴾ [البقرة/ ٢٧٠] ﴿ وَلَا يَنْفُـقُونَ نَفْقَةً ﴾ [التوبة / ١٢] والنَّفَقُ الطريقُ النَّافِيدُ والسَّرَبُ في الأرض النَّافذُ فيه قال: ﴿ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعٰى نَفَقًا في الأرض ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] ومنه نافقاء اليَرْبُوع، وقد نافقَ اليَرْبُوعُ ونَفَق ، ومنه النَّفاقُ وهو الدُّخُولُ في الشَّرْع من باب والخروجُ عنه من باب وعلى ذلك نَبُّ ، بقوله : ﴿إِنَّ الْمُنَافَقِينَ هُمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧] أي الخارجُونَ من الشُّرع ، وَجَعَلَ الله المنافقينَ شَرًا منَ الكافرينَ فقال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ منَ النَّارِ ﴾ [ النساء / ١٤٥ ] ونَسْفُقُ السَّرَاويلِ مَعْرُوفٌ .

نفل: النَّفَلُ قيل هو الخنيمةُ بِعَيْنها لكن اخْتَلَفَتِ العبارةُ عنه لاخْتِلاف الاغْتِبار، فإنه إذا اعْتُبِرَ بكونِه مَظْفُورًا به يقالُ له غَنِيمةٌ، وإذا أعْتِبر بكونه مِنْحَةً من الله ابتداء من غير وُجُوبٍ

يقالُ له نَفَلٌ ، ومنهم من فَرَقَ بينهما من حيث العمومُ والخصوصُ فقال: الغَنيمَةُ ما حَصَلَ مُسْتَغْنَمًا بَتَعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق كان أو غير استحقاق ، وقبْلَ الظَّفَـر كان أو بَعْدَهُ ، والنَّفَلُ ما يحصُلُ للإنسان قبلَ القسمة من جُمْلَة الغَنيـمَة ، وقيلَ هو ما يَحْصُلُ للمُسْلِمينَ بِغْيرِ قِـتالِ وهو الفَيء ، وقيلَ هو ما يُفصَلُ من المتاع ونحوه بَعْـدَ مَا تُقْـسَمُ الغَنائُم وعلى ذلك حُسمِلَ قبولهُ: ﴿ يَسْسَالُونَكَ عَن الأنفَال﴾ [ الانفال / ١ ] الآية ، وأصلُ ذلك من النَّفُل أي الزيادة عَلَى الواجب ، ويقالُ له النافلةُ ، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَهَجَّدُ بِهِ نافلةً لَكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] وعلى هـذا قوله ﴿ وومَّبُّنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الانبيــاء/ ٧٢ ] وهو ولَدُ الوَلَد ، ويقالُ نَــفَلْتُهُ كذا أى أعْطَيْت نَفْلاً ، ونَفَلهُ السُّلطانُ أعطاهُ سَلَبَ قَتْمِيلُهُ نَفَلًا أَى تَفَضُّلًا وتَبَسُّوعًا ، والنَّوْفَلُ الكثيرُ العَطاء ، وَانتَفلتُ من كذا انْتَقيْتُ منه . النَّقْبُ في الحائط والجلْد كالنَّـقْب في الَخَشَبِ ، يقالُ نَقَبَ البيطارُ سُرَّةَ الدَّابَّة بالمُنْقَبِ وهو الذي يُنْقَبُ به ، والمُنْقَبُ الَمكَانُ الذي يُنْفَبُ ونَقْبُ الحائط ، وَنَقَبُ القومُ سارُوا ، قال : ﴿ فَنَقَّبُوا فِي البِيلاَدِ هَلْ مِنْ

مَحيص ﴾ [ ق / ٣٦] وكلب نقيب نقب نقب غلصمته ليضعف صوته ، والنقبة أول الجَرب والناقبة قرحة ، والنقبة قرحة ، والنقبة قرحة ، والنقبة قوب كالإزار سمى بذلك لنقبة تجعل فيها تكة ، والمنقبة طريق منفذ في الجيبال ، واستعير لفعل الكريم إما لكونه تأثيرًا له أو لكونه منهجاً في رفعه ، والنقب الباحث عن الحيونة منهجاً في رفعه ، والنقب الباحث عن القوم وعن احوالهم وجمعه نقبا ﴾ [ المائدة / ١٢]. الفذ المنقذ المنقب المنقب النقب المنقبة مناهم النقب من ورطة ، قال المنقذ المنقب المناهم المنقب من ورطة ، قال ورفيس نقب [ المعموان / ٣٠] والنقلة ما انقلته ، وفرس نقبة ماخوذ من قوم آخرين كانه انقلة منهم وجمعه نقائد .

نقر النقر قرع الشيء المفضي إلى النقب والمنقار ما يُنقر به كمنقار الطائر والحديدة التى يُنقر بها الرّحى ، وعبّر به عن البَحث فقيل نقرت عن الامر ، واستُعير للاغتياب فقيل نقرته ، وقالت امرأة لنزوجها : مُرَّ بى على بنن نظر ولا تُمرَّ بى على بنات نقر ، أى على الرجال الذين يَنظُرُونَ إلى لا على النساء اللواتي يَغتبنني . والنقرة وقبة يبقى فيها ماء السبّل ، ونقرة القفا : وقبته ، والنقير وقبة في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف ، قال تعالى : ﴿ وَلا يُظلَمُونَ نقيراً ﴾

[ النساء / ١٢٤ ] وَالنَّقيرُ أيضًا خَشَبٌ يُنْقَرُ وَيُنْبَذُ فيه ، وهو كسريمُ النَّقِيرِ أَى كريمٌ إذا نُقِرَ عنه أى بُحث ، والناقور الصُّور ، قال: ﴿ فَإِذَا نُقَرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ [ المدثر / ٨ ] ونَقَرْتُ الرَّجُلِ إذا صَوَّتُ له بِلسسانِك ، وذلك بأن تُلْصقَ لسَانَكَ بِنُقُرَةَ حَنَكُكَ ، وَنَقَرْتُ الــــــرَّجُلَ إذا خَصَصَتُهُ بِالدُّعْوَةَ كَانِكَ نَقَّرْتَ لَهُ بِلْسَانِكَ مُشيرًا إليه ويقالُ لتلكَ الدُّعْوَة النَّقْرَى .

نقص النقصُ الخُسرَانُ في الحَظُ وَالنُّفُصِانُ الْمُصْدَرُ وَنَقَصْتُهُ فَـهِ وَ مَنْقُوصٌ ، قال: ﴿ وَنَقْص مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُس ﴾ [البقرة/ ١٥٥] وقال : ﴿ وَإِنَّا لَمُونَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرِ مَنْقُوص ﴾ [ هود /١٠٩] ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيَّنًا ﴾ [ التوبة / ٤ ] .

نقض : النَّقْضُ انْتَثَارُ العَقْد من البناء وَالْحَبْلِ وَالْعِقْدِ وَهُو ضِدُّ الْإِبْرَامِ ، يَقَالُ نَقَضْتُ البنَاء وَالحَبْلُ والعَقْد ، وقسد أَنتَقَضَ انتَقَاضًا ، والنَّقْضُ المنتقوضُ وذلك في الشُّعْرِ أكـــــــرُ والنُّقْضُ كَـذَلك وذلك في البناء أكـثُر ، ومنه قيلَ للبَعِيرِ المَهزُولِ نقضٌ ، ومُنتَقضَ الأرض من الكَمَاةِ نَفْضٌ ، ومن نَقْضِ الحَبْلِ والعقد | [البروج/ ٨ ] ﴿ هَلُ تَنْقَمُونَ مَنَّا ﴾ [الماندة/ ٥٩] استُعيرَ نَقْضُ العَهْد ، قال : ﴿ الذَّينَ عاهدت منهم ثم يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٥٦]

﴿ السُّذَّيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله ﴾ [ السقرة /٢٧] ﴿ وَلاَ نَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيده ... ﴾ [النــحل/ ٩١] ومنــه المُنَاقَضَةُ في الكـــلام وفي الشُّعْرِ كَنَقَائِضِ جَرِيرِ والفَرَرْدَقِ والنَّقيضان من الكلام ما لا يُصِعُّ أحدُهُمَا مَعَ الآخَرِ نحُو هو كذا وليسَ بكذا في شيء واحد وحال واحدة ، ومنه انْتَقَضَت القُرْحَةُ وَانْتَقَصْتِ الدَّجِاجَةُ صَوَّتُتْ عِنْدَ وَقُتِ البَّيْضِ ، وحقيقةُ الانْتقاض ليسَ الصُّوتَ إنما هو انْتقــاضُهَا في نَفْسهَا لكَيْ يكونَ منها الصُّوتُ في ذلك الوقت فَعُبِّرَ عن الصُّوْتِ به ، وقولهُ : ﴿ الذَّى أَنْقَضَ ظَهْرُكَ ﴾ [ الشرح / ٣ ] أي كَسَرَهُ حتى صار له نَقيضٌ، والإنْقَاضُ صَوْتٌ لَزجيرِ المَقَعُودِ ، قيال الشاعرُ:

## أعْلَمْتُها الإنقاضَ بَعْدُ القَرْقَرَةُ ونَقيضُ المفَاصل صَوْتُها .

نقم: نَقمتُ الشيء ، ونَقَمتُهُ إذا نكرتُه إمَّا باللَّسان وإمَّا بالعُقُوبة . قال تعالى : ﴿ وَمَا تَقَمُّوا منْهُمْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ الله ﴾ [التوبة/ ٧٤] ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ ﴾ الآية وَالنَّقْمَةُ العُقُوبَةُ . قـال: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم فَأَغْرَ قُنَاهُمْ فِي السيمَ ﴾ [الأعراف/١٣٦]

﴿ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَاقبَة | الشاعرُ: المكذِّينَ ﴾ [الزخوف/ ٢٥].

نكب: نكب عن كذا أي مال .

قال تعالى : ﴿ عَن الصِّرَاط لنَاكبُونَ ﴾ [المؤمنون / ٧٤] والمُنْكُبُ مُجْتَمعُ ما بَيْنَ العَضُـد والكَتف وجَمعُـهُ مَناكبُ ومنه استُعـيرَ للأرض . قال: ﴿ فَاسْشُوا فِي مَنَاكِبِهِا ﴾ [الملك / ١٥] واستعارةُ المُنكب لها كاستعارة الظَّهْرِ لهـا في قوله ﴿ مَاتَرَكَ عَلَى ظُـهُرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ [ فـاطر /٤٥] ومَنْكبُ القــوم رأسُ العُرَفاء مُستَعارً منَ الجارحة استعارة الرَّاس للرَّئيس ، واليـد للناصر ، وَلَفَـلان النُّكَايةُ فَي قومـه كقولهم: النَّقـابة والأنْكَبُ الماثل المَنْكب ومن الإبل الـذي يمشى في شقٌّ ، والـنكب داء ياخُد في المُنكب وَالـنَّكباء ربحٌ نَاكبَةٌ عن الْهَبُّ، وَنَكَبُّتُهُ حَـوادتُ الدَّهْرِ أَى هَبَّتْ عليـه هُبُوبَ النَّكْباء .

قَرِيبٌ مِن النَّقْضِ واسْتُعِيرَ لِنقْضِ العَهْـدِ قال اللهِ مِنْ الجَهْلِ ، قال: تعالى : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٦] ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لاَ تَصلُ إِلَيْه نَكرَهُمْ ﴾ ﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُثُـونَ ﴾ [ الاعـراف / ١٣٥] [هود / ٧٠ ] ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ والنُّكُثُ كالنُّقْضِ ، والنَّكيثَةُ كالنَّقيضَة ، وكلُّ

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ [ السروم / ٤٧ ] ﴿ خَصْلَة يَنْكُثُ فِيهَا القومُ يقالُ لها نكيثَةٌ ، قال

مَتِّي يَكُ أَمْرٌ للنَّكِيثَة أَشْهِدَ نكح: أصلُ النَّكاحِ للعَقد ، ثم استُعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثمَّ اسْتعبر للعَقْد لأن أسماء الجماع كلُّها كناياتٌ لاستقباحهم ذكره كاستقباح تَعاطيه ، وَمُحالُ أَنْ يَسْتَعيرَ مَنْ لا يقصد فُحشًا اسم مَا يَستَفْظعُونه لما يَستحسنُونَهُ ، قال تعالى : ﴿وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَى﴾ [النور/ ٣٢] ﴿ إِذَا نَكَحْتُم المؤمنَاتِ فَانْكَحُوهُنَّ بإِذْن أَهْلُهِنَّ ﴾ [النساء / ٢٥] إلى غيسر ذلك من

نكد: النُّكَدُّ كلُّ شيء خَـرَجَ إلى طالبِـهِ بتَعَسُّر ، يقالُ رجُلٌ نكدٌ وَنكدٌ وناقةٌ نكْداء طَفيفَةُ الدَّرُّ صَعْبَةُ الحَلْبِ ، قال: ﴿ وَالذِّي خَبُّثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نكداً ﴾ [ الأعراف /٥٨]. نكو: الإنكارُ ضدُّ العرفان ، يقالُ نكث : النَّكُثُ نَكْثُ الأَحْسِيةِ والغَزْلِ | انْكَرْتُ كذا ونَكُرْتُ وأصلُهُ أَنْ يَرِدَ على القَلْبِ مُنْكرونَ ﴾ [ يوسف /٥٨ ] وقد يُستَعمل

ذلك فيما يُنْكَرُ باللِّسان وسَبَّبُ الإنْكَار باللِّسَان هو الإنكارُ بالقَلْب لكنْ ربَّما يُنكُو اللَّسَان الشيء وصُورَتهُ في القَلْبِ حاصلةٌ ويكون في ذلك كاذبًا . وعلى ذلك قسولهُ تعالى : | واستُعيرت المناكرة ُ للمُحاربَة . ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَةَ اللهُ ثُمَّ يُنكرُونِهَا ﴾ [النحل/ ٨٣] ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٦٩ ] ﴿ فَأَيَّ آيَات الله تُنْكرُونَ ﴾ [ غافــر / ٨١ ] والمُنْكَرُ كُلُّ فعُـلَ تَخْكُمُ العُقُـول الصحيحة بقُبْحه ، أو تَتَوَقَّفُ فَى اسْتَقْبَاحِهِ واسْتَحْسَانِهِ العُقُولِ فَتَحْكُم بقُبْحِه الشريعَةُ وإلى ذلك قصد بقوله : ﴿ وَالْأَمْرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ [التوبة/ ١١٢] ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة/ ٧٩] ﴿ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ المُّنكُمِ ﴾ [آل عمران/١٠٤] ﴿ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكَرَ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وتنكيرُ الشيء من حيثُ المعنَى جَعْلُه بحيثُ لا يُعْرَفُ ، قال: ﴿ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] وتَعْرِيفُهُ جَعْلُهُ بحيث يُعْرَفُ واستعمالُ ذلك في عبارة النحويينَ هو أن يُجْعلَ الاسم على صيغة مَخْصُوصَة وَنَكَرْتُ على فلان وأنكرتُ إذا فَعَلْتُ بِهِ فَـعْلاً يَرْدَعُـهُ ، قال: ﴿ فَكَيْفَ كَـانَ نَكبِرِ﴾ [ الملـك / ١٨ ] أي إنْكاري ، والنُّـكْرُ الدَّهاء والأمرُ الصَّعْبُ السَّذِي لا يُعْرَفُ وقد نَكَرَ

نَكَارَةً قال : ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيء نُكُر ﴾ [ القمــر / ٦ ] وفي الحديث « إذَا وُضعَ المُيُّتُ في القَـــبُـــر أتَاهُ مَلكَان مُــنْكَرُ وَنَكيـــرُ (١)»

نكس : النَّكْسُ قُلْبُ الشيء على رأسه

(١) [حسن]

رواه الترمذي ( ١٠٧١ ) عن أبي هريرة قــال : قال رسول الله ﷺ إذا قبر الميت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان ، أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر، والآخر : النكير فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فيسقولان : قد كنا نـ علم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم ، فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيسقولان : نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب أهله إليه حستى يبعث الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله ، لا أدرى ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال الترمذي : حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني: إسناده جيـد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم

ومنه نُكسَ الوَلدُ إذا خَـرجَ رجْلُه قبلَ رأسـه ، قال: ﴿ ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُؤوسهم ﴾ [ والانتكاف الخُروج من أرض إلى أرض . [الانبياء/ ٦٥] والنُّكُسُ في المَرَضِ أَنْ يَعُودَ في مَرَضه بعد إِفَاقَته ، ومن النَّكْس في العُمُر قال ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ لَنُكِّسُهُ فِي الْحَلَقُ ﴾ [ يس/١٦] وذلك مشل قولهُ ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلَ العُمْرِ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقرئ: ﴿ نُنْكُسُهُ ۗ ، ، قال الأخفش: لا يكاد يقالُ نَكَّستُه بالتّشديد إلا لما يُقْلَبُ فَيُجعَلُ رأسهُ أَسْفَلَهُ والنَّكْسُ السُّهُمُ الذي انْكَسَرَ فوقُه فَجُعلَ أعْلاهُ أسْفَلَه فكونُ رَديثًا، ولردَاءته يَشبُّهُ به الرَّجُلُ الدُّنيء . نكص : النُّكُوصُ الإحجامُ عن الشيء ، قال : ﴿ نُكُص عُلَى عَقبيه ﴾ [الأنفال/ ٤٨]. نكف : يقالُ نَكَفْتُ مِن كَذَا وَاسْتَنَكَفْتُ منه انفْتُ قال: ﴿ لَنْ يَسْتَنَّكُفَ الْمَسِيحُ انْ يَكُونَ عَبْدًا لله ﴾ [النساء / ١٧٢] ﴿ فَأَمَّا الذينَ اسْتَنْكَفُوا﴾ [ النساء /١٧٣] وأصلهُ من نْكَفْتُ الشيء نَحَّيتُه ومن النَّكُف وهو تَنْحِيَة الدَّمْع عن

منَ الله ﴾ [ المائدة / ٣٨] وفي الحــديث : ﴿ إِنَّ الله يُحبُّ النَّكَلَ عَلَى النَّكَلِ ﴾ (١)، أي الرَّجُلَ القوىُّ عَلَى الفرَّسِ القوىُّ . نم: النَّمُّ إظهارُ الحديثِ بالوشاية ، والنَّميمَة الوشايَةُ ، ورَجُلٌ نَمَّامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَمَّازِ مَشَّاء بِنَميم ﴾ [ القلم / ١١] وأصل النَّمْيِمَةُ الهَمْسُ والحركةُ الخَفْيفةُ ومنه أسْكَتَ الله نامَّتُهُ أَى مَا يَنمُّ عليه من حركته، والنَّمامُ نَبْتُ يَنِمُ عليه رائحَتُهُ ، وَالنَّمْنَمَةُ خُطُوطٌ مُتقَاربةٌ وذلك لقلَّة الحَركةِ من كاتِبها في

الحَدُّ بالأصبُع ، وبَحْرٌ لا يُنْكَفُ أَى لا يُنْزَحُ،

نكل : يقالُ نكلَ عن الشيء ضَعفُ

وَعِجَز ونَكَلْتُهُ قَيَّدْتُهُ ، والنَّكُلُ قَيْدُ

الدَّابَّةوحَديدَةُ اللَّجام لكونهما مانعين والجمعُ

الانكالُ، قال: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحيما ﴾

[المزمل / ١٢] وَنَكَّلْتُ بِهِ إذا فَعَلتُ بِهِ ما

النُكَّالُ به غيرهُ واسم ذلك الفعل نكالٌ ، قال:

﴿ نَجَعَلنَّاهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾

[البقرة/ ٦٦] وقال : ﴿جَزَاء بِمَا كُـسَبًّا نَكَالًا

== ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر . أهـ

<sup>(</sup>١) قلت : وهو حديث ضعيف .

وقد أورده الإمام القرطبي في تفسيره (١٩/ ٣١)

وقد رواه ابن حبان بسند جید ( ۳۸۶/۷ ) ح (٣١١٧) وأخرجه البيهقى في إثبات عذاب القبر (٥٦) وابن أبي عاصم في السنة ( ٨٦٤) والأجرى في الشريعة ( ص ٣٦٥ ) .

النَّمْلُ﴾ [ النمل / ١٨ ] وطعَـامٌ مَنْمُـولٌ فـيــه | إسالــة، وأنْهَرَ الماء جَــرَى ، ونَهْرٌ نهــرٌ كثـيرُ النَّمْلُ ، والنَّمْلَةُ قُرْحَةٌ تَخُرِجُ بالجِّنْبِ تشبيهًا الله، قال أبو ذُوْيْبٍ : بالنَّمْل في الهَيشة ، وشُقٌّ في الحافر ومنه فرسٌّ نَمَلُ القَوَائِمِ خَفَيْفُهَا ، ويُسْتَعَارُ النَّمْلُ للنَّميمة تَصَوُّرًا لدَبيبه فيقالُ هو نَملٌ وذُو نَمْلَة ونَمَّال أَى نَمَّامٌ ، وَتَنَمَّل القومُ تَفَرَّقُوا للجَمْع تَفَرُّقَ النَّمْل ، ولذلك يقالُ هوَ اجْمَعُ مِنْ نَمْلة ، والأنْمُلَةُ طَرفُ الاصابعُ ، وَجَمعُهُ أَنَاملُ .

نهج : النَّهُجُ الطريقُ الواضحُ ونهَجَ الأمْرُ وأنهَجَ وضَحَ ومنهجُ الطريق ومنهاجُهُ ، قال : ﴿ لَكُلُّ جَسَعَلَنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة/ ٤٨] ومنه قــولــهم : نَهجَ الثَّـــوْبُ وأنْهجَ بانَ فيه أثَرُ البلَى ، وقد أنهجَهُ البلي .

نهــــر : النَّهُرُ مَــجْرَى الماء الفائض وجمعُه أنْهارٌ، قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلاَلُهُما نَهَرا ﴾ [الكهف/ ٣٣] ﴿ وَٱلْقَى فَى الْأَرْضُ رَواسِي أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَانْهَاراً وَسُبُلاً ﴾ [ النحل / ١٥ ] وَجَعَل الله تعالى ذلك مشلاً لما يَدرُّ منْ فَيضه، فضله في الجنَّة على الناس ، قال: ﴿ إِنَّ المُتقين في جَنَّات ونَهَر ﴾ [ القسر / ٥٤] ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نسوح / ۱۲] ﴿ جَنَّاتٌ تَجْرى مَنْ تَحتها الأنهارُ ﴾ [ المائدة / ١١٩] والنَّهرُ السَّعةُ تشبيها

نمل : قال تعمالي : ﴿ قَالَتْ نَمْلَـةٌ يَا أَيُّهَا ۗ إِنَّهَا ۗ إِنَّهَا ۗ اللَّهُ اللَّهُ أَى أَسَاتُه

أَقَامَت به فَانِتنَت خيمةً عَلَى قصب وَفُرات نَهر

والنهارُ الوقتُ الذي ينتشرُ فيه الضُّوءُ ، وهو في الشرع مَا بَين طُلوع الفجر إلى وقت غُـروب الشمس ، وفي الأصل مَـا بَين طُلوع الشمس إلى غُروبها ، قال: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [ الفرقان / ٦٢ ] وقال: ﴿ أَنَاهَا أَمْرُنَّا لَيْسِلاً أَوْ نَهَسَارًا ﴾ [يونس/ ٢٤] وقابل به البياتَ في قوله : ﴿قُلْ أرَّأَيْتُم إِنْ أَتَاكُمْ عَدْابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس/ ٥٠] ورجُلٌ نَهـرٌ صاحبُ نهـَـارٍ ، وَالنهارُ فَرْخُ الحُبارَى، وَالمنْهَـرَةُ فَضَاء بَينَ البيُـوت كالموضع الذي تُلـقى فيه الكُـناسةُ ، والنَّهْرُ والانتهارُ الزَّجْرُ بمُغالظة ، يقالُ : نَهَرَهُ وَانْسَهِرهُ ، قال: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُ مَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرْهُما ﴾ [الإسراء/ ٢٣] ﴿ وأما السائل فلا تَنْهُرُ ﴾ [الضحي / ١٠] .

نهى: النهي الزَّجْرُ عن الشيء ، قال : ﴿ ارايْتَ الذي يَنْهَى عَبْدًا إذا صَلَّى ﴾ [العلق/ ، ١٠ ] وهو من حيثُ المعنىَ لا فرقَ بَينَ

أن يكونَ بالقول أوْ بغيره، وما كانَ بالقول فلا الله للكُونَنَّ منَ المرجُومينَ ﴾ [ البقرة / ١١٦] فـرقَ بينَ أَنْ يَكُونَ بِلفَظَة افْـعَلُ نحــو اجــتنبُ ۗ ﴿فَهَلِ ٱنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [ المائدة / ٩١ ] ﴿ فَمنْ كذا، أو بلفظة لا تفعل ، ومن حيث اللفظ عنا جَاءَهُ مَوْعظة من ربَّه فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ هو قولهم : لاتفعل كذا، فإذا قيلَ : لا تفعلُ [البقرة/ ٢٧٥] أي بلغ به نهايتــه . والإنهاء كذا فنَهِي من حيثُ اللفظُ والمعنى جميعًا نحو: إلى في الأصل إبلاغُ النهي ، ثم صار مُتعارفًا في ﴿ وَلا تَقْرَبًا هذه الشَّجَرَةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] كلِّ إبلاغ فقيلَ أنهيَّتُ إلى فُلان خبر كذا أى ولهذا قال : ﴿ مَا نَهَاكُما رَبُّكُمَا عَنْ هذه الله النهاية، وناهيك من رجُل كقولك: الشَّجَرَة ﴾ [ الاعراف / ٢٠ ] وقوله : ﴿وَأَمَّا السَّجَرَة ﴾ [ الاعراف / ٢٠ ] وقوله : ﴿وَأَمَّا السَّبَكَ ، ومعناهُ أنه غايةٌ فيما تـطلُّبه وينهاك مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى ﴾ عن تطلب غيره ، وناقة نهبة تناهت سمنا ، فَإِنه لَم يعْن أَن يقول لنفسه لا تفعل كذا ، بَلْ الوالنُّهبة العقل الناهي عن القبَائح جمعُها نُهي، أراد قمعها عن شهوتها ودَفْعها عمَّا نزعت إليه القال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لأُولِي النَّهِي ﴾[طه / وهمَّتْ به ، وكـذا النهى عن المنكر يكونُ تارةً | ٥٤ ] وتنهية الوَادِيْ حيثُ يُسْتَهى إليه السَّيْلُ ، باليه وتارةً باللسان ، وتارة بالقلب ، قال: ﴿ وَنَهَاءُ النَّهَـَارِ ارْتَفَاعُهُ وَطَلَبِ الحاجـة حتى نهى ﴿أَتُنَّهَانَا أَنْ نَعْيُدُ مَا يَعِيدُ آبَاؤُنا ﴾ [ هود / ٦٢] عنها أي انتهى عن طلبها ظفرَ بها أو لم يَظفر. وقوله : ﴿ إِنَّ الله يَامُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿وِينْهَى النَّوْبُ رُجُوعُ الشَّيِّ مَرَّةً بَعْدَ عن الفَحْشَاء﴾ [ المنحمل / ٩٠] أي يَحُمنُ النَّحْلُ الْحَرَى، يُقَالُ نابَ نوبًا وَنَوْبَةً ، وَسُمَّى النَّحْلُ على فعل الخير ويَزْجُرُ عن الشَّرِّ ، وذلك | نوبًا لرُجُوعها إلى مقارَّها ، ونابَته نَائبة أي بعضهُ بالعقل الذي ركَّبَهُ فينا ، وبعضهُ بالشَّرع الحادثة من شانِها أنْ تَنُوبَ دَائبًا ، والإنابةُ إلى الذي شَرَعَهُ لنا ، والانتهاء الانزجارُ عمَّا نهَى الله تعالى : الرُّجُوعُ إليه بالـتُّوبة وَإخــلاَص عنه ، قال تعالى : ﴿ قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ العَمل ، قال : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص/ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْف ﴾ [ الأنفال / [ 37] ﴿ وَإَلَيْكَ أَنَبْنَا ﴾ [ المستحنة / ٤ ] ٣٨] وقـال : ﴿ لَنُنْ لَمْ تَنْفَه لأَرْجُ مَنَّكَ } ﴿ وَأُنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [ الزمـر / ٥٥ ]

وَإِهْجِرْنِي مَلَيًا ﴾ وقال : ﴿ لَئِن ٰلَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ ۗ ﴿مُنيِبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [ الروم / ٣١ ] وفلانٌ يسنتابُ

فُلانًا أي يقصُدهُ مرَّةً بعدَ أُخرى .

نوح: نوح اسم نبي ، والنّوح مصدر ناح أى صاح بِعَويل ، يقال ناحت الحمامة نوحًا وأصل النّوح اجتماع النّساء في المناحة ، وهو من التناوح أى التّقابل ، يقال جسبلان يتناوحان ، وهذه الريّح نيْحة تلك أى مُقابِلتُها، والنّوائِحُ النّسَاء ، والمنوحُ المَخلسُ.

نُورِ : النُّورُ الضُّوءُ الْمُنْتَشُرُ الذي يُعين على الإبصار ، وذلك ضربان دُنيُوي وأُخْرُويٌ ، فَالدُّنْيَويُ صَرِبَان : ضَرَّبٌ مَعَقُولٌ بِعَين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنُور العقل ونور القُرآن . ومحسُوسٌ بعين البصر ، وهو ما انتشر من الأجسام النَّيرة كالقَـمَرَيْن والنُّجُوم والنَّيْرَات . فـمن النَّورِ الإلهِي قـوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكَـتَابٌ مُبِين ﴾ [المائدة / ١٥ ] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً بَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَنْلُهُ فِي الظُّلُمَات لَيْسَ بخَارِج منْهَا ﴾ [الأنعام / ١٢٢] وقال : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكتَابُ وَلا الإيمانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدى به مَنْ نَشاءُ منْ عَبَادنا ﴾ [الشورى / ٥٢] وقال : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُ وَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ ﴾

[الزمر/ ۲۲] وقال: ﴿ نُورٌ عَلَى نور يَهْدى الله لنُوره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور / ٣٥] ومن الْمُحْسُوس الذي بعَينِ البَصَرِ نحوُ قوْله : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضياءً والقَمَر نُورا ﴾ [يونس/ ٥] وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنُّور من حيثُ إنَّ السفُّوءَ أَخَصُّ من النُّور ، قال : ﴿ وَقَمَرًا مُنيرًا ﴾ [ الفرقان / [7] أى ذا نور . وممًّا هو عامٌّ فيهما قوله : ﴿وجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ﴾ [ الأنعام / ١ ] وقدوله : ﴿ وِيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحسديد / ٢٨] ﴿ وأَشْرَقَتَ الأَرْضَ بِنُورِ رَبُّها﴾ [ الزمــر / ٦٩] ومن الــنُّور الأخــرَويُّ تولُه : ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد/ ١٢ ] ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَـعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبَايْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمَمْ لَنَا نُورِنا ﴾ [ التــحـريم / ٨] ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مَنْ انُوركُمْ ﴾ ، ﴿ فَالتَّمسُوا نُوراً ﴾ [ الحديد / ١٣] ويقالُ أنارَ الله كذا وَنَوَّره وَسَمَّى الله تعالى نَفْسَهُ نُورًا من حيثُ إنه هو المنوِّر ، قال: ﴿ الله نُورُ السَّموات والأرض ﴾ [ النسور / ٣٥ ] وتَسْمِيَّتُهُ تعالى بذلك الْمَبالغة فعله . والنارُ تقالُ للَّهيب الذي يَبْدُو للحاسَّة ، قال : ﴿ أَفُوا أَيْتُمُ النَّارَ المتى تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ] وقال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَشَلَ الَّذِي اسْتُوفَّدَ نَارًا ﴾ [ البقرة /

١٧ ] وللحرارَة المُـجَرَّدَة وَلَنَار جَهَنَّـمَ المذكورة ني قوله: ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللهِ الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ [الحـج/ ٧٢] ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلحِجارَةَ ﴾ [البقرة / ٢٤] ﴿ نَارُ الله المُوقدَةُ ﴾ [ الهمزة / ٦] وقد ذُكِرَ ذلك في غير موضع . والنَّار الحَرِبِ المذكورة في قوله : ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا للحَرْب ﴾ [المائدة/ ٦٤] وقال بعضهُم: النَّارُ والنُّورُ مِنَ أَصْلِ وَاحِد وكثيـرًا مَا يَتَلاَزَمَان لكن النَّار مَتَّاعٌ للمُقُوينَ فَي الدُّنْيَا والنُّور مَـتَاعٌ لَهُمْ في الآخـرَةَ، وَلاَجْل ذلك استـعـملَ في النُّور الاقْسَبَاسُ فقالَ: ﴿ نَقْسَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [الحديد/ ١٣] وَتَنَوَّرْتُ نَارًا أَبْصَرْتُهَا ، والْمَنَارَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ النُّورِ أَوْ مِـنْ النار كَمَنَارَةِ السَّرَاجِ أَو مَا يُؤَذَّنُ عليه ، ومنارُ الأرضِ أَعْـلامُــهـا ، وَالنَّوارُ النُّفُـورُ منَ الرِّيبة وقــد نارَت المرأَةُ تَنُورُ نَوْرًا وَنَوارًا ، وَنَوْرُ الشَّجَرِ وَنُوَّارُهُ تشبيها بالنُّور، والنُّورُ مَا يُـتَّخَذُ للوَشْمَ يَقَـالُ نَوَّرَتِ الْمَرَأَةُ يَدَهَا وتسميَّتُهُ بذلك لكونه مُظْهِرًا لنُورِ العُضُو .

قُوس : الناس قيل أصْلُهُ أناس فَحُذِفَ فَاوُهُ لَمَّا أُذْخِلَ عليه الألف واللام ، وقيل قُلب من نسى وأصْله إنسيان على إفعلان ، وقيل أصْلُهُ مِن ناس يَنُوسَ إذَ اضْطَرَبَ ، ونيست الإبل سُقَتُها ، وقيل ذُو نُواسٍ مَلك كانَ يَنوس على ظهره ذُوابَةٌ فَسُمى بذلك وتصغيره على

هذا نُويْسُ ، قال : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس / ١] والـناس قــد يُذْكـــرُ وَيُوَادُ به الفُضَلاءُ دُونَ مَنْ يَتناوَلُهُ اسمُ الناس تَجَوْزًا وذلك إذا أعْـتُبـرَ معنَى الإنْسَـانيَّة وهو وجُـودُ الفَضْلِ والذُّكْرِ وسَائرِ الأخْلاَقِ الحَميدَة والمعانى الْمُخْتَّصة به فإنَّ كُلَّ شَيْء عدم فِعلُّهُ المختصُّ بِهِ لا يكَادُ يَسْتَحَقُّ اسمه كاليَّد فإنَّها إذا عَدَمَتُ فعْلَها الخاصَّ بها فإطْلاَقُ اليد عليها كإطْلاَقها على يَدِ السَّرِيرِ ورِجْلِهِ ، فقولهُ : ﴿ آمِنُوا كَمَا آمنَ النَّاسُ ﴾ [ البقرة / ١٣ ] أي كما يفعلُ مَن وُجِدَ فيه معنى الإنسانية ولم يَقْصدُ بالإنسان عَيْنًا واحدًا بَلْ قَصَدَ المعنى وكذا قولهُ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤] أي مَنْ وُجدَ فيه معنى الإنسانية أيَّ إنسان كان، وربُّما قُصدً به النُّوعُ كما هو وعلى هذا قوله : ﴿ أَمْ يَحْسدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤ ] . نوش : النَّوشَ التَّنَاوبُ ، قال الشاعر : \* تَنُوسُ البريرَ حَيثُ طَابَ اهتصارُها \* البَرِيرُ ثَمَرُ الطَّلْحِ والاهتصَارُ الإمَالَةُ ، يقالُ هَصَرْتُ الغُصْنَ إِذَا أَمَلْتَـهُ ، وتَنَاوَش اَلقومُ كذا تَنَاوَلُوهُ ، قال : ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾ [سبا/ ٥٢ ] أي كيف يَتَنَاوَلُونَ الإيمانَ مِنَ مَكَانِ بَعيدِ وَلَم يَكُونُوا يَتَناوَلُونَهُ عِن قَسريب في حين الاختِيارِ والانتفاعِ بالإيمان إشــارة إلى قولِه :

﴿ يَوْم يَأْتِي بَعْضُ آيات ربك لا يَنْفَعُ نَفْ سَا إِيمَانُهَا ﴾ [الأنعام / ١٥٨] الآية وَمَنْ هَمَزَ فإما أنه أبدل من السواو همزة نحو : أُقَّتَتْ في وُقَّتَتْ ، وَأَدْوُرٍ في أَدُورٍ ، وإمَّا أَنْ يكونَ من النَّأْش وهو الطَّلَبُ .

نوص : ناصَ إلى كذا التَجَا إليه ، وناصَ عنه ارْتَدُ يَنُوصُ نَوْصًا والمناصُ المَلْجَا ، قال : ﴿ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ ص / ٣] .

نيل: النّيلُ ما يَنالُهُ الإنسانُ بِيَدهِ ، نلتُهُ أَنالُهُ نَيْسلا ، قال: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِسرَ ﴾ [ آل عصران/ ٩٢] ﴿ ولا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو نَيْلاً﴾ عصران/ ٩٢] ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْسُوكُ ﴾ [التسوبة / ١٢٠] ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْسُوكُ ﴾ [الأحراب / ٢٥] والنّولُ التّنَاوُلُ يقالُ نلْتُ كذا أَنُولُ نَوْلا وَأَنَلْتُهُ أُولَيَتهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا أَنُولُ نَوْلا وَأَنَلْتُهُ أَولَيَتهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا أَنُولُتُ وَلِلْتُ أَصْلُهُ نَوِلْتُ عَلَى فَعِلْتُ ، وَمِقالُ ما عَلَى فَعِلْتُ ، ثَمْ نُقل إلى فلتُ ، ويقالُ ما عَلَى فَعِلْتُ ، ثم نُقل إلى فلتُ ، ويقالُ ما كان نَوْلُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذا أَى ما فيه نوالُ صَلَاحِكَ ، قال الشاعرُ :

## \* جَزِعْتَ وليسَ ذلك بالنَّوال \*

قيلَ: معناهُ بِصَوابِ . وحقيقةُ النَّوالِ مَا يَنالُهُ الإنسان من الصلة وتحقيقهُ ليسَ ذلك مما تنالُ منه مُرادًا ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دَمَاؤُها ولكِن يَنالُهُ التَقَوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج/ ٣٧] .

نوم : النَّوْمُ فُسِّرَ على أُوجُـه كُلُّهَا صحيح بنظرات مُخْتَلفة ، قيل هو اسْترْخَاء أَعْصاب الدَّمَاغُ بِرُطُوبَاتِ البُّخارِ الصاعِدِ إليه ، وقيل هو أنْ يَتَوَفَّى اللهُ النَّفْسِ من غيرِ مَوْت ، قال : ﴿ الله يَتُوفَى الْأَنْفُسُ ﴾ [ الزمر / ٤٢ ] الآية، وقيلَ النُّومُ مَـوْتٌ خَفيـفٌ والمُوتُ نومٌ نَقيلٌ ، ورجُلٌ نَوُومٌ وَنُومَةً كثيرُ النَّوم ، والمنام النَّومُ ، قال : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ [ الروم / ٢٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [ النبأ / ٩] ﴿ لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] والنُّومَةُ أيضًا خاملُ الـذكْرِ ، واسْتَنَامَ فلان إلى كذا اطْمَأَنَّ إليه وَالْمَنَامَـةُ الثَّوبُ الذي ينامُ فيه ، ونامت السُّوقُ كَسَـدَتْ ، ونامَ النُّوبُ أَخْلَقَ أو خَلَقَ مَعًا وَاسْتَعْمَالُ النَّوْمَ فيهما على التَّشْبيه. نُونْ : النُّونُ الحَرْفُ المعروفُ ، قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَم ﴾ [القلم/ ١] والنُّونُ الحُوتُ العظيمُ وسُمِّيَ يونس ذا النُّون في قوله: ﴿وَذَا النَّونِ ﴾ [الأنبياء / ٨٧] لأنَّ النُّونَ كان قد التَقَمَهُ ، وسُمِّيَ سَيْفُ الحَارِثِ بن ظالم ذا النُّونِ بِـ ناء : يقالُ ناءَ بجانب يَنُوء ويناء ، قال أبو عبسيدة : ناء مثلُ ناعَ أى نَهضَ ، وأنأتُهُ أَنْهَضْتُه. قال: ﴿ لَتُنُوءُ بِالْعَصِيَّةِ ﴾ [القصص/ ٧٦ ] وقُدرئ : (ناءً ) مَشْلُ نَاعَ أَى نَهَضَ به عبــارة عَن التَّكَبُّر كقولك: شَــمِخَ بأَنْفِه وازْوَرَّ

أَعْرَضَ ، وقال أبو عُبَيْدة : تَبَاعَد ، يَنْأَى وانْتَأَى افْتَعَلَ منه والْمُنْتَأَى الموضعُ البَّعيد ، ومنه النُّوى لِحَفيرَةِ حَوْلَ الخِباءِ تُبَاعد الماء عنه

نأى : قال أبو عَسْرو : نأى مِثْلُ نَعَى ﴿ وَقُرِئَ: ﴿ نَاءَ بِجَانِبِهِ ﴾ [ الإسراء / ٨٣ ] أى تَباعَدَ به. والنَّيَّةُ تكون مصدرًا واسما من نَوَيْتُ وهي تَوَجُّهُ القَلْبِ نحـوَ العَـمَلِ ، وليس من ذلك بشيء.



## چ کتاب الواو 🎄

وبل : الوَبْلُ والوَابِلُ المَطَرُ الثقيل القُطار ، قال تعالى : ﴿ فَأَصَابِهِ وَأَبِلٌ ﴾ [ البـقـرة / ٢٦٤] - ﴿ كُمُّنُل جَنَّةُ بِرَبُّونَةُ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ [البقـرة / ٢٦٥] ولمُرَّاعَـاة الثقُلَ قـيل للأمر الذي يُخافُ ضَرِرُهُ وَبَالٌ ، قال تعالى : ﴿ فَذَا قُمُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ ﴾ [ التخابن / ٥] ، ويقال طعامٌ وَبِيلٌ ، وكـالْمُ وَبِيلٌ يُخَافُ وَبَالُهُ ، قال: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [ المزمل / ١٦]. ويو: الوَبَرُ معروفٌ وجمعهُ أوبارٌ ، قال ﴿وَمَنْ أَصُوافِهَا وَأُوبُارِهَا ﴾ [ النحل/ ٨٠] وقيل سُكَّانُ الوَبَر لمَّنْ بُيُـوتهُمْ مِنَ الوَبَر ، وَبَنَاتُ أُوبَرَ للْكُمْءُ الصِّغَارِ التي عليها مثلُ الوَبَرَ، وَوَبَّرَت الأرنَبُ غَطْت بالوَبَر الذي عَلَى زَمَعاتُهَا أَثَرَهَا ، وَوَبَّرَ الرَّجُلُ فَى مَنْزِلِهِ أَقَامَ فَيه تشبيهاً بالوبر المُلْقى ، نحوُ تَلَبَّدَ بمكان كذا ثَبَتَ فيه نُبُوتَ اللَّبْدَ ، ووبار قيلَ أرضٌ كانَتْ لعاد. وبق : وبَق إذا تَثَبُّطَ فَهَلَكَ ، وبقا وموبقًا، قال : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَـوْبَقًا ﴾ [ الكهف / ٥٢] وأوبقه كذا ، قال : ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ [الشوري / ٣٤].

وتن : الوتينُ عِرْقٌ يَسْقِى الكَبِدَ وإذَا انْقَطَعَ الحَاجِزُ بَيْنَ المُنْخَرِيْنِ . ماتَ صَاحِبُه ، قال : ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينِ ﴾ وأعْتَمَ دْتُ عليه ، وألحاقة / ٤٦] والمَوْتُونُ المَقْطُوعُ الوَتِينِ ،

والمُواتَنَةُ أَن يَقْرُبَ منه قُرْبًا كَـقُرْبِ الوَتِينِ وكَأَنهُ اشَارِ إِلَى نحو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَنحنُ الْقُربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦ ] واسْتَوْتَنَ الْإِبَلُ إِذَا غَلَظْ وَتَينُهَا مِنَ السَمَن .

وتد: الوَتدُ وَالوَتَدُ وَقَدَ وَتَدْتُهُ اتَدُهُ وَتُدا ، قال : ﴿ وَالْجَبَالَ أَوْتَادًا﴾ [ النبأ / ۷] وكيفية كون الجبال أوتادًا يختص أنها بعد هذا الباب وقد يسكن التاء ويُدْغَمُ في الدال فَيصيرُ ودًا ، والوتدان من الأذن تشبيها بالوتد للنتُو فيهما .

والوتدان من الأذن تشبيها بالوتد للنتو فيهما . وتر : الوَّتُرُ فَى العَددِ خلافُ الشَّفْع وَالْوَتْرِ ﴾ تقدم الكلامُ فيه في قوله : ﴿ وَالشَّفْع وَالْوَتْرِ ﴾ [ الفجر / ٣] وأوتر في الصلاة . والوِتْرُ والرَّتُرُ ، والتَّررةُ : الذَّحْلُ ، وقد وتَرْتُهُ إذا أصبَّتَهُ بمكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أصبَّتَهُ بمكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ وفرادَى : وَجَاوُوا تَتْرَى ﴿ ثُمَّ الرسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا ولا غير ، والوتيرة السَّجِيَّة مِنْ التَّواتُرِ ، وقيل للحلقة التي يتعلم عليها الرَّمَى الوتيرة وكذلك للأرض المنقادة ، والوتيرة والوتيرة الوتيرة الوتيرة الوتيرة المنافرين المنفرين .

وثُق : وثِقْتُ بَه أَثِنُ ثِـقَـةً : سَكَنَتُ إليهِ وَاعْـتَمَـدْتُهُ ، والوَثَاقُ

وَالوِثَاقِ اسْمَانِ لَمَا يُوثَقُ بِهِ الشَّيءِ ، وَالوُثْقَى إِيسْتَحَقُّ بِهِ اللَّوْمُ ، وذلك ضَرْبان : وأجب من تأنيث الأوثق . قال تعالى : ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ [ الفسجسر / ٢٦ ] - ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَ الله ميثَاقَ النَّبيِّين ﴾ [ آل عمران / ٨١ ] -﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الاحزاب/ ١٥٤] وَالْمُوثْقُ الْاسمُ مَنه ؛ قَال : ﴿ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثَقًا مَنَ الله ﴾ إلى قوله : ﴿مَوْثَقَهُمْ ﴾ قال : ﴿ فَقَد اسْتُمَسكَ بِالعُرْوَةِ الوَّلْقَى ﴾ [البقرة / ٢٥٦ ] وقالوا : رجُــلُ ثُقَةٌ وَقَوْم ثُقَةٌ ويُسْتَعَـارُ للمَـوثُوق به، وناقــة مُوثَقَــةُ الحَلْق د دروو محکمته

> كَانَتْ تُعْبَدُ ، قال : ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مَنْ دُونِ اللهِ أَجْزَلْتُ عَطَيْتَهُ ، وَأَوْتَنْتُ مَنْ كَذَا أَكْثَرْتُ منه . وجب: الوُجُوبُ النُّبُوتُ . والواجب يقالُ على أوجُه : الأوَّلُ في مُقابِلة المُمكن وهو الحاصل الذي إذا قُدِّرَ كُونهُ مُسرْتَفعًا حَصلَ منه فإنَّهُ مُحال أنْ يَرْتَفعَ الواحد مع حصول

جهة العَقْل كُـوُجُوب مَعْرِفَة الوَحْدَانيَّـة ومَعْرِفَة النُّبُوَّةِ وواجب من جمهة الشَّرْع كَـوُجُـوب أَنْخُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ ﴾ [ محمد / ٤ ] | العبَادات المُوطَّفَة . ووجَـبَت الشمس إذا غابت والميثاق عَقْدٌ مُؤكَّدٌ بِيَمِينِ وَعَهْد ، قال : ﴿ وَإِذْ ۗ كَقُولُهُم : سَقَطَتْ ووقَعَتْ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [ الحـــج / ٣٦ ] ووجَبَ القَلْبُ وجيبًا كلُّ ذلك اعــتبارٌ بتَـصَوّرُ ٧] - ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا خَلِيظًا ﴾ [النساء/ الوُقُوع فسيه ، ويُقَسالُ في كُلَّه أَوْجَبَ . وَعُسبَّرَ بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليــها النار . وقال بعضهم: الواجبُ يقالُ على [ يوسف / ٦٦ ] والوُثْقَى قَريبَةٌ من المُوثق ، الوجهين، أحدهما : أن يُراد به اللازم الوُجُوبُ فإنه لا يُصحُّ أن لا يكسون مَوْجُودًا كسقولنا في الله جَلَّ جَـلالُه : واجبُ وُجُودهُ . والشاني : الواجبُ بمعنى أنَّ حَلَّهُ أن يُوجَلدَ. وقول الفقهاء: الواجبُ ما إذا لم يفعَـلُه يَستَـحقُ وثن : الوَثَنُ وَاحِدُ الأَوْثَانِ وهو حجَارَةٌ العَقَابَ وذلك وصْفٌ له بشيء عارض له لا ابصفة لازمة له ويُجرى مُحَرِّي من يقول: أَوْثَانًا ﴾ [ العنكبوت / ٢٥ ] وقيلَ أَوْثَنْتُ فَلانًا | الإنسان الذي إذا مشي مشي برجلين مُسْتَصِبَ القامة.

وجل : الوُجُودُ أَضُرُبُ : وُجُودٌ باحدى الخَــواسُّ الخَـمس نَحْو: وَجَــدْتُ زَبْدًا، وَوَجَدْتُ طُعَمهُ ، وَوَجَـدْتُ صُوتَهُ ، وَوَجَدْتُ مُحـالٌ نحوُ وُجودِ الواحدِ مع مَـوُجُود الاثْنَيْنِ الخَشُونَتَـهُ وَوُجُودٌ بِقُوَّة الشَّهْـوَة نحوُ : وَجَدْتُ الشُّبَعَ. وَوُجُودٌ بِقُوَّةِ الغَـضَبِ كُوجُود الحُزْن الاثنين. الشاني : يقال في الذي إذا لم يُفْعَلُ | وَالسَّخَطِ . وَوُجُودٌ بِالْعَقْلِ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ

وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثُم هُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ [ الأعراف / الآخرة . ١٠٢] وكــذلك المعــدُومُ يقــالُ عــلى هذه رَأَيْتُمُ وهُمْ، وقولهُ : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ ﴾ التَفْكير، ثم يكونُ الواجسُ الخاطرُ . [القصص / ١٥] أي تَمكُّن منهما وكانا نَفْتَتَلاَن ، وقوله: ﴿ وَجَدْتُ امْرَأَةٌ ﴾ إلى قوله: بالبصر والبصيرة فقد كان منه مشاهدة بالبصر له أَنْ يَحْكُمُ بِقُولُه : ﴿وَجَدْتُهَا وَقُومُها﴾ الآية، | وَجَلَّةٌ ﴾ [ المؤمنون / ٦٠ ] . وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٍ ﴾ [ النساء / ٤٣ ] فمعناه فلمْ تَــقُدرُوا عَلَى المَّاء ، وقوله : ﴿ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [ الطلاق / ٦ ] أي تمَكُّنكُمْ وقـدر غَناكُمْ ، ويُعبَّرُ عن السغنَى بالوُّجْدَانَ وَالجِدَة ، وقد حُكِى فيه الوَجْدُ والوجْدُ والوُجْدُ ، ويُعْبَرُ بالمَوْجدَة ، وعن الضالة بالوُجُود . وقال

كمعْرِفة الله تعالى ومُعْرِفة النُّبُوَّة ، ومَا يُنْسِبُ ۗ لا مَبْدًا له ولا مُنتُّهي ، وليس ذلك إلا البارى إلى الله تعالى من الوُجُود فَبِمَعْنَى الْعلم الْمُجَرَّد الله عالى ، ومَوْجُود له مَـبْدَأَ وَمُنْتَهَى كالنَّاس في إِذْ كِــانِ اللهِ مُنـزَّهًا عن الوَصـف بِالجَـــوَارِح ۗ النشأة الأولَى وكالجَوَاهِرِ الدُّنْيَويَّة ، وَمَوْجُودٌ لَهُ والآلات نَحوُ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْشِرِهِمْ مَنْ عَهْدُ ۗ الْمَسْدَأُ وليسَ لـه مُنْتَهِّي ، كـالنَّاسِ في النَشْأَة

وجس: الوجسُ الصَّوْتِ الخَفَى وَالتَّوْجُسُ الأوجُه. فَأَمَّا وُجُودُ الله تعالى للأَشْيَاءِ فَبَوَجْه | التَّـسَمَّعُ والإيجـاسُ وُجُـودُ ذلك في النَّفْسِ، الشيء بالوُجُود نحو ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ اللهِ ٢٨ ] فالوجْسُ قَـالُوا: هُو حالةٌ تَحْمَلُ من وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة / ٥] أي حيث النفس بَعْدَ الهاجِس لأنَّ الهاجِس مُبْتَدَأً

وجل : الوَجَلُ اسْتَشْعَارُ الخوف ، يقالُ : وَجلَ يُوجَلُ وَجَلا فَ هُو وَجلاٌ ، قال : ﴿ إِنَّمَا ﴿ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ﴾ [النمل / ٢٣] فرُجُود اللَّوْمنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأَنفال / ٢] - ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لاَ واعْتَبَارٌ لحالهــا بالبَصيرَة ، ولولا ذلك لم يكن || تَوْجَلُ ﴾ [ الحجر / ٥٢ ، ٥٣ ] -﴿ وَقُلُوبُهُمُ

وجه: أصلُ الوجه الجَارِحَة ، قال : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [ المائدة / ٦]- ﴿وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴾ [ إبراهـيم / ٥٠] ولما كـانَ الوَجُّـهُ أَوَّلَ مَا يَـسْتَـقَـبلُكَ ، وأشرف ما في ظاهر البَدَن اسْتُعْمِلَ في مُسْتَقْبِل عن الْحُونُ وَالْحُبِّ بِالوَجْدِ ، وعن الغَـضَبِ الكِلِّ شيء وفي أشْرَفُ ومَبْدَئه فقيلَ وجْـهُ كذا ووجهُ النهار، وَرَبُّمَا عُبِّرَ عن الذات بالوَجْه في بعضُهُمْ : الموجُودَاتُ ثلاثَةُ أَضرُبُ : مَـوجُودٌ اللهِ : ﴿وَيَبْقَى وَجْـهُ رَبُّكَ ذُو الجَـلالَ

وَالإِكْرَامِ﴾ [ الرحمن / ٢٧ ] قيل ذاتُهُ وقيلَ | الوَّثْقَى﴾ [ لقسمان / ٢٢ ] - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ أرادَ بالوَجْهِ هَهُنا التَّوجُّهُ إلى الله تعالى الدينًا مُّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] وَقُولُهُ : ﴿ فَأَقُمْ وَجُهُكَ لَلدِّينَ حَنِيفًا ﴾ [الروم/ ٣٠] فَالْوَجِهُ فَي كُلُّ هَٰذَا كَمَا تَقدُّمَ ، أو على الاستعارة للمذَّهُب والطريق. وفلانُّ ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله ﴾ [الروم / ٣٨] - ﴿ إنما الوجهُ القوم كقولهم عَينهُمْ ورأَّسُهُمْ ونحوُ ذلك. نُطْعَمُكُمْ لُوَجْهِ الله ﴾ [ الإنسان / ٩ ] قيل : ﴿ وَمَا لأَحَد عَنْدَهُ مِنْ نَصْمَة تُجْزِي إلا إِنَّ ٱلوَجِهَ فَي كُلِّ هَذَا ذَاتُهُ وِيُعْنَى بَذَلَكَ كُلُّ ۗ البَعْاء وَجِه رَبِّه الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١٩ ، ٢٠ ] وقولَهُ : ﴿ آمنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وجه النَّهَار ﴾ [ آل عسمران / ٧٢] أي صَـدْرَ النهار . ويقــالُ واجَـهْتُ فلانًا جَـعَلْتُ وجهى تلْقَاءَ وَجُهه ويقال للقصد وجه وللمقصد جهـة ووجهة وهي حيـثُما نَتَـوَجَّهُ اللشيء ، قال : ﴿ وَلَكُلُ وَجِهَةٌ هُو مُولِّيهَا ﴾ [البقـرة / ١٤٨] إشارة إلى الشَّريعَة كـقوله: ﴿ شُرْعَةً ﴾ [المائدة / ٤٨] وقال بعضهم : الجاَّهُ مَـ قُلُوبٌ عن الوَجه لكنِ الوجُّــهُ يقالُ في العُضُو والحَظْوَة، والجاهُ لا يقالُ إلاَّ في الحظوَّة وَوَجَّهْتُ الشيء أرْسَلْتُهُ في جهـَـة واحدَة فَتَوَجَّهَ وفلانٌ وجيهٌ ذُو جاه ، قال : ﴿ وَجِيهًا فَي الدُّنْيَا وَالأَخْرَةَ ﴾ [ آل عمران / ٤٥ ] وأَحْمَقُ مَا يَتُوَجُّهُ بَهُ : كَنَايَةٌ عَنِ الجَهُلِ بِالتَّفُرُّط ، وأَحْمَقُ مَا يَتَوَجَّهُ ، بفتح الياءِ وحَذْفِ به عنه ، أى لا يَسْتَقِيمُ في أمر من الأمُورِ لحُمقه

بالأعمال الصــالحة وقال : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ الله ﴾ [البقرة/ ١١٥] - ﴿ كُلُّ شَيْء هَالكُ ۚ إِلاًّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص / ٨٨] -شيء هالكٌ إلاَّ هُوَ ، وكذا في أَحْوَاتُه . ورُويَ أنه قَيلَ ذَلك لأبي عبد الله بن الرِّضا . فقال : سُبْحَانَ الله لَقَدْ قالُوا قَـولاً عظيمًا إنما عُنِيَ الوَجِهُ الذي يُؤتى منه ، ومعناهُ كلُّ شيء من أعمال العباد هالك وباطلٌ إلا ما أريدَ به الله ، وعلى هذا الآياتُ الأخَرُ ، وعـلى هذا قولهُ : ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] -﴿يُرِيدُونَ وَجُهُ الله ﴾ [الروم / ٣٩] وقسوله : ﴿ وَأَقْسِمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٢٩] فقد قسيلَ أرادَ به الجارحة واسْتَعَارُها كقولك : فَعَلْتُ كَـٰذَا بِيَدَى، وقيل أراد بالإقامة تحرِّى الاستقامة ، وبالوجه التُّـوَجُّـهَ ، والمعنَى أخْلصُـوا العبادَّةَ لله في الصلاة. وعلى هــذا النحــو قــولهُ : ﴿ فَــإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ﴾ [ آل عمران/ ٢٠] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجَهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَةِ اللَّوْجِيه في الشُّعْرِ الحَرْفُ الذي بَيْنَ الف

التاسيس وَحَرْف الرَّويُّ .

وأُوجَ فْتُ البَعِيرَ أَسْرَعْتَهُ ، قَالَ : ﴿ فَمَا ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَنُدُ وَأَجِفَةٌ ﴾ [ النازعات / ٨ ] أَى مُضْطَرِبَةٌ كَـقُولُكَ طَائرَةٌ وَخَافِقَـةٌ ، وَنَحُورُ ذلك من الاستعارات لها .

وحد : الوحدة الانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيءُ الذي لا جزء له الْبَتَة ، ثمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَوْجُود حتى أنه ما مِن عَدد إلاًّ وَيَصحُّ أَن يُوصَفَ به فيقالُ عَشَرَةٌ واحدةٌ ومائةٌ واحدةٌ والفُّ واحـدٌ ، فالواحـدُ لفظٌ مُشْـتَركُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَتَّة أُوجُه : الأوَّلُ مَا كَانَ وَاحِدًا ۚ أَقَلُّ مِن ذَلَكَ قَيْلٍ رُجَيْلُ وحْده . في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس ، وزَيْدٌ وعَـمروٌ واحـدٌ في النَّوع . الثاني : مـا كان واحدًا بالاتَّصــال إمَّا من حيثُ الخلقةُ كقولك : شخص واحد وإما الشالثُ : ما كانَ واحِدًا لِعَدَم نَظيره إمَّا في التَّجَزِّي فيه إمَّا لِصِغَـرِهِ كَالهَباءِ ، وإمَّا لِصَلاَبَتِه

كالألماس. الخامسُ: للمَبْدَإ، إمَّا لمَبْدَإ وجف : الْوَجِيهِ مُسْرَعَةُ السَّيْسِ ، | العَدد كقَولُكَ واحد ، اثنان ، وإمَّا لمَبْدَإَ الخَطِّ كَفُولُكَ النُّقُطَةُ الواحدَةُ . وَالْوَحْدَةُ فَي كُلُّهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه من خَيْل وَلا ركاب ﴾ [ الحشر / | عارضة ، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه ٦] وقيلَ أَدَلَّ فَأَمَّلُّ ، وأُوجَفُّ فَأَعْجَفَ أَي هو الذي لا يَصحُّ عليه التَّجَزِّي ولا التكثُرُ ، حَملَ الفرسَ علَى الإسراع فَهَزَلَهُ بذلك ، قال الولصُعُوبَة هذه الوَحْدَة قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكرَ الله وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قِلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةُ ﴾ [الزمـر / ٤٥] ، والوَحَدُ الْمُفـرَدُ وَيُوصَفُّ بِهِ غَيرُ اللهِ تعالى ، كقولِ الشاعر :

## \* على مُسْتَأنس وَحَد \*

وأحَدُّ مُطْلَقًا لا يوصفُ به غيرُ الله تعالى وقد تَقَدَّمَ فيما مَضَى ، ويقالُ فُلانٌ لا واحدَ له، كقولكَ هو نَسيجُ وَحْدِه ، وفي الذَّمُّ يقالُ هو عَبِيرُ وحده وجُحَيشُ وَحَده ، وإذا أُريدَ ذَمَّ

وحش : الوحشُ خِلافُ الإنس وتُسمَّى الحَيواناتُ التي لا أنسَ لها بالإنس وحشًا وجسمعة وُحُوش ، قبال : ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشْرَتْ ﴾ [ التكوير / ٥ ] ، والمكانُ الذي لا من حيثُ الصِّناعَةُ كقولك : حرْفَةٌ واحدَةٌ . أَنْسُ فيه وحشٌ ، يقالُ لقيتُه بوَحش إصمتَ ا أَى بِبَلَدَ قَفْسِ ، وباتَ فُلانٌ وحْسَنًا إذا لم يكن الخَلْقَة كقولك: الشمسُ واحدَةٌ وإمَّا في دَعْوَى الله في جوفه طَعامٌ وجمعهُ أوحَاشٌ وأرضٌ موحِشةٌ الفَضيلة كقُولكَ: فُلانٌ واحدُّ دَهْره ، وكقولك: من الوحش ، ويُسَمَّى المُنسُوبُ إلى المكانِ نَسِيجُ وَحْدِهِ . الرابعُ : مـا كان واحِدًا لأمننَاعِ ۗ الوَحش وَحْشيًا ، وعُـبِّرَ بالوَحْشيُّ عن الجانب الذي يُضَـادُّ الإنْسِيِّ ، والإنْـسِيُّ هو مــا يُقْـبِلُ

القَوْس وإنسيَّهُ.

بالكلام عَلَى سَبيل الرَّمْـزِ وَالتَّعْـرِيض ، وقد يكونُ بصَـوْت مُجَـرَّد عن التَّـرْكيب وبإشــارة | ببعض الجوارح ، وبالكتّـابَة ، وقد حُملَ على ذلك قـولهُ تعالى عن زكـريًّا : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُومه مِنَ المحرابِ فَأُوحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشيًّا ﴾ [ مريم / ١١ ] فقد قيل رمّزَ وقيلَ اعتبارٌ وقيلَ كَتَبَ ، وعلى هذه الوُجوه قسوله : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِيٌّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ القَوْلَ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقـــولهُ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلْيَاتُهِمْ ﴾ [ الأنع\_ام / ١٢١ ] فيلك بالوَسُواسِ الْمُشَارِ إلـيـه بقـوله : ﴿منْ شَـَرٍّ الوَسُواس الخَنَّاس ﴾ [ الناس / ٤ ] وبقــوله عليـه الصــلاة والسلام: ﴿ وَإِنَّ للشَّـيْطَانِ لَمَّـةَ الْخَيْرِ»(١) ويقال للكلمة الإلهية التي تُلْقَى إلى أنبيانه وأوليانه وحَى وذلك أضْـرُبٌ حَسْبَما دَلَّ عليه قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلاًّ وَحْيًا - إلى قــــوله -: ﴿ بِأَذْنه مَـا يَشَاءُ ﴾

منهـمـا على الإنـــــان ، وعلى هذا وَحُـشِيُّ | [الشورى/ ٥١ ] وذلك إمَّا بِرَسُولُ مُشَاهَدِ تُرَى ذَاتُه ويُسْمَعَ كلامُـه كَتَبْلِيغ جبـريل عليه السلامُ وحى : أصلُ الوَحَى الإنسارةُ السَّريعَة اللَّبِيُّ في صُورةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وإمَّا بِسَماع كلام من ولتَضَمَّن الشُّرْعَة قيل أمرٌ وَحَى وذلك يكونُ النَّهِ، وإمَّا بإلقاء في الرُّوع كما ذَكَرَ عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتَ في روعِي "(٢) وإمَّا بإلْهَام نحوُ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمُّ مُوسَى أَن أَرْضيعه ﴾ [القـصص / ٧] وإمَّا بِتَسْخِيـرٍ نحوُ قـوله: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل / ٦٨ ] أو بمنام ، كما قال عليه الصلاة والسلام : «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَبَقْيَتِ الْمُبِشَرَاتُ : رُوْيًا الْمُؤْمِن فالإِلْهَامُ والتُّسْخَيرُ وَالمَّنامُ » دَلَّ عليــه قولهُ : ﴿ وَاللَّهُ وَحَيًّا ﴾ [ الشورى / ٥١ ] وسمَاعُ الكلام مُعاينة دَلَّ عليه قوله : ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاء حجاب ﴾ [ الشورى/ ٥١ ] وتَبْليغُ جبريل في صُورَةٍ مُعَيَّنة دَلَّ عـليه قـولهُ : ﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُـولاً فَيُوحِي ﴾ [الشوري/ ٥١] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيءٌ ﴾ [الانعام/ ٩٣] فذلك لمَنْ يَدَّعى شيئا من أنواع ما ذكرناه من الوحى أي نوع ادْعَاهُ من غير أن حَصلَ له ، وقولهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلاًّ نُوحِي إليهِ ﴾ [ الانبياء / ٢٥ ] الآية ، فُهذا

<sup>(</sup>٢) تقدم صـ ٤٥٥ . (١) تقدم ص ٥٥٥.

الوَحيُّ هو عــامٌّ في جــمــيع أنواعــه وذلك أنَّ مَعْرِفَة وَحْدانية الله تعالى ومَعْرِفَـةَ وُجُوبِ عِبَادَتِهِ لِيستُ مَـقْصُورَةً عَلَى الــوَحْى الْمُخْتَصَّ بأولى العزم مِنَ الرُّسُلِ بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسَّمْع. فإذًا الـقصُّدُ من الآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رَسُولٌ لا يَعْرِفُ وَحْدَانيةَ الله وَوُجُوبَ عَبَادَتُه ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَ اوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ [المائدة / ١١١] فذلك وَحْي بوسَاطَة عيسى عليه السلامُ ، وقولُهُ : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الحَيْرَات ﴾ [ الأنبياء / ٧٣ ] فذلك وحَى إلى الأُمَّم بوساطَةِ الأنبياء . ومنَ الوَحْي المُخْتَصِّ بالنَّبيِّ عليه الصلاة والسلام : ﴿ اتَّبعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [يـونـس / ١٠٩] - ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى ﴾ [ يونس / ١٥ ] -﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف/ ١١٠] وقرله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وأَخِيه ﴾ [يونس/ ٨٧] فَـوَحْيُـهُ إلى موسى بوساطة جبريل ، ووَحْيُهُ تعالى إلى هاروُنَ بِوَساطَةٍ جبريلَ وموسى، وقولهُ: ﴿ إِذْ يُوحى رَبُّكَ إِلَى المَلاثكَة أنَّى مَسعَكُم ﴾ اللُّوحِ والقَلَمِ فسيما قسيلَ ، وقولهُ : ﴿ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَّاء أَمْرَهَا ﴾ [فصلت / ١٢] فإن

كان الوَحْيُ إلى أهلِ السماء فقط فالمُوحَى إليهم

محذوف ذكرُهُ كانه قال: أوْحَى إلى الْمَلائكَة لأنَّ أَهْلَ السَّمَاءَ هُم الْمَلائكَةُ ، ويكونُ كقوله: ﴿ إِذْ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَنكَة ﴾ [ الأنفال / ١٢ ] وإن كـان المُوحَى إليـه هي السمــاواتُ فـــذلك تَسْخيرٌ عنْدَ مَنْ يَجْعَلُ السماءَ غيرَ حَيّ ، ونُطْقٌ عَنْدَ مَنْ جَعْلُهُ حَيًّا ، وقُـُولُهُ : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة / ٥] فَـقَريبٌ منَ الأوَّل وقولهُ : ﴿وَلاَ تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [ طه / ١١٤ ] فَـــُحثُ عَـلَى التَّبُّتِ في السَّماعِ وعلى تَرْكِ الاسْتِعْجَالِ في تَلَقُّيه وَتَلَقُّنه.

ودد : الرُّدُّ مَحَابَّةُ الشيء وتَمَنَّى كونه ، ويُسْتَعْمَلُ في كُلِّ واحد من المَعْنَيين على أن التَّمَنِّي يَتَضَمَّنُ معنى الوُّدِّ لأنَّ التَّمْنِّي هُو تَشَهِّي حُصُـول ما تُودُّهُ ، وقـولهُ : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [ الروم / ٢١ ] وقـــولهُ : ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا ﴾ [ مريم / ٩٦] فإنسارة إلى ما أوْقَعَ بينَهم من الألْفة المذكورة نى قوله : ﴿ لَوْ النَّفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا ﴿ ٱلَّفْتَ ﴾ [ الأنفال / ٦٣ ] الآية . وفي المُوَدَّة التي تقْتَـضِي المَحَبَّةَ المُجَـرِّدَّةَ في قوله : ﴿ قُلُ [الأنفال/ ١٢] فذلك وَحَى إلىهم بوساطَة الأَأْسُألُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إلاَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَي ﴾ [الشــورى / ٢٣] وقـــولهُ : ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾ [ البروج / ١٤ ] - ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [ هرد / ٩٠ ] فالوَدُودُ يَتَضَمَّنُ مَا

معنى مَحَـبَّة الله لعباده وَمَحَبَّة الـعباد له ، قال بعضُهم : مَوَدَّةُ اللهِ لعبادِهِ هي مُراعاتُهُ لَهُمْ . رُوى أنَّ اللهَ تعالى قال لِمُـوسى : أنا لا أغفَلُ معنَى قولهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَـوْمُ يُحبُّهُمُ وَيَحَبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] وَمَنَ الْمَـوُّدَّةِ التَّـى تَقْتَضَى مَعنَى التَّمنِّي : ﴿ وَدَت طَائفَةُ مَنْ أَهْلَ الكتاب لَوْ يُضلُّونَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٩ ] وقَالَ : ﴿ رُبُّما يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ [ الحجر / ٢ ] وقال : ﴿ وَدُّوا مَا عَنتُمُ ﴾ [ آل عمران / ١١٨ ] - ﴿ وَدَّ كَثيرٌ من أَهْل الكتَاب ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] -﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال / ٧] - ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرَوا ﴾ [ النساء / ٨٩ ] - ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدَى مَنْ عَذَابِ يَوْمَــئذ بَبَنيه ﴾ [ المعــارج / ١١ ] وقسوله : ﴿ لاَ تَجَدُ قُومًا يُؤْمنُونَ باللهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَـنُّ حَادًّ اللهِ ورَسُّولَهُ ﴾ [المجادلة / ٢٢ ] فَنَهْىٌ عَنْ مُسوالاةِ الكُفَّارِ وعَنْ مُظَاهَرَتهم كمقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينَ آمَنُوا لاَ

تَتَّخِذُوا عَدُّوًّى وَعَدُوًّكُمْ ﴾ [ المتحنة / ١ ]

دَخُلَ فَى قَسُولُهُ : ﴿ فَسُوفُ يَأْتِى اللهِ بَقُومٍ النَّصِيحَةِ وَنحوِهَا : ﴿ بِاللَودَّةِ ﴾ أى بأسباب المَحبَّةِ مِنَ يُحبُّهُمْ ويُحبُّقُهُ وَ المائدة / ٥٤ ] وتقَدَّمُ النَّصيحَةِ وَنحوِهَا : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَعْنَى مَحَبَّةَ اللهِ لِعبادِهِ وَمَحَبَّةِ العبادِ له ، قال مودَّةً ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وفلان وديدُ فلان : مودَّةً الله لِعبادِهِ هَى مُراعاتُهُ لَهُمْ . مُوادَّهُ ، وَالودُّ صَنَم سُمَّى بِذَلِكُ إِمَّا لَمَودَّتُهِمْ رُوى أَنَّ اللهَ تعالَى قالَ لَمُوسَى : أنا لا أغفَلُ له أو لاغتقادِهِمْ أَنَّ بِينَه وبِينَ البارى مَودَّةً وأنا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أَن يكونَ مَعنَى : يَصِحُ أَن يكونَ وَتَدُّ فَأَدْغُمَ وأن يكونَ لَتَعَلَّقِ مَا وأنا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أَن يكونَ مَعنَى المُودَةِ والمُلاَزَمَة فَى مَكَانِهِ فَتُصُورً مَنه معنَى عنى قوله : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بَقَوْم يُحبُّهُمْ المَودَةُ والمُلاَزَمَة .

ودع: الدَّعَةُ الحَفْضُ يَ قَالُ وَدَعْتُ كَـذَا ادَعُهُ وَدْعًا نحوُ تَرَكْتُهُ وادعًا وقال بعضُ العُلمَاء: لاَ يُسْتَعْمَلُ ماضِيه واسمُ فَاعِله وإنما يقالُ يَدَعُ وَدَعْ، وقد قُرِئ : ﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ» [ الضحى / ٣] وقال الشاعر:

> لَيْتَ شَعْرِى عَنْ خَلِيلَى مَا الذَى غَالَهُ فَى الْحُسِبُّ حتى وَدَعَـه

والتَوَدُّعُ تَرْكُ النَّفْسِ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ ، وفلان مُ سَلِّعِ وَمُسَتَوَدُّع وَفِي دَعَة إذا كان في خَفْضِ عَيْشٍ وأصْلُهُ مِنَ التَّرْكِ أي بِحَيْثُ تَرَكَ السَّعْيَ لِطَلَب مَعاشه لَعَنَاء ، والتَّوْدِيعُ أَصْلُهُ مِنَ الدَّعَة وهو أَن تَدْعُو لَلْمُسَافِرِ بأَنْ يَتَحَمَّلَ الله عنه كآبة السَّفَرِ وأَن يُبلِغَهُ الدَّعَة ، كما أَنَّ التَّسليم دُعاءً له بالسَّلامة فيصار ذلك مُتعارفًا في تشييع المُسافِر وتَرْكِه ، وعُبر عن التَّرْكِ به في قوله : المُسَافِر وتَرْكِه ، وعُبر عن التَّرْكِ به في قوله : هما وَدُعَكَ رَبَّكَ ﴾ [ الضحي / ٣] كقولك :

إذا ما قَطَعْنا وَادِيًا مِنْ حَدِيثُنا إلى غَيْرِه زدْنا الأحاديثُ واديا

وقال عليه الصلاة والسلامُ: ﴿ لَوْ كَانَ لاَبْنِ آدَمَ وَدِيَانِ مِنْ ذَهَبِ لاَبْتَغَى إِلَيْهِــمَـا نَالِثًا» (١) ، وَقَـالَ تعـالى : ﴿ فَسَـالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرها ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقدر مياهها . ويقالُ وَدَى يَدى ، وكنى بالودى عن ماء الفحل عند الملاعبة ، وبعد البول فيقال فيه أودي نحو أمنى وأمنى ويقال : ودى وأُودَّى وَمَنِّي وَأَمْنَى ، وَالوَدِيُّ صِغَـارُ الْفُسِيلِ اعتبارًا بسَيَــ لانه في الطُّول، وأوداهُ أهْلَكهُ كــأنه أسال دَمَهُ وَوَدَيْتُ القَــتيلَ أَعْطَيْتُ دَيْتَهُ ، ويقــالُ لمَا يُعْطَى في الدَّم دِيَةٌ ، قـال تعـالى : ﴿ فَـلدَيَّةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلُه ﴾ [ النساء / ٩٢ ] .

و در : يقالُ فلانٌ يَذَرُ السمى ع أى يَقْذَفُهُ لقلَّة اعتداده به وكم يُستَعمَلُ ماضيه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [ الأعـــرف / ٧٠] -وجمعهُ أوْدَية ، نحو ناد وأندية وناج وأنجِية ، ﴿ ﴿ وَيَذَرَكَ وَٱلْهَتَكَ ﴾ [ الأعسراف / ١٢٧ ] -﴿فَلَارُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الانعام / ١١٢ ] – ﴿ وَذَرُوا مَا بَقَىَ مِنَ الرَّبَا ﴾ [ البقرة / ٢٧٨ ] إلى أمنالِه وَتَخْصِيصَهُ في قوله : ﴿ وَيَذَرُّونَ

(١) رواه مسلم ( الزكاة / ١١٧ ) .

وَدَّعْتُ فَلانًا نَـحوُ خَلَّيْتُهُ ، وَيُكَنَّى بِالْمُودَعِ عن اللهِ الشاعرُ : المِّيت ومنه قيلَ اسْـتَوْدَعْتُكَ غَيْسرَ مُوَدع ، ومنه

\* وَدَّعْتُ نَفْسى ساعة التّوديع \*

ودق : الوَدَقُ قيلَ ما يكونُ من خلال المَطَرِ كَانُهُ غَبَارٌ وقد يُعَبَّرُ به عن المَطَر، قال : ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاله ﴾ [ النور / ٤٣ ] ويقالُ لمَا يَبْدُو فَـى الْهَوَاءَ عَنْدَ شدَّة الحَرِّ وَديقَةٌ، وقيلَ وَدَقَت الـدَّابَّةُ وَاسْتُوْدَقَتْ ، وَأَتَانٌ وديقٌ وَوَدُوق إذا أَظْهَــرَتْ رُطُوبَةٌ عـندَ إراَدَة الفَحْل ، وَالمَوْدِقُ المُكَانُ الذي يَحْصُلُ فيهِ الوَدَقُ وقول الشاعر:

\* تُعَفِّي بِذَيْلِ المرط إذْ جِنْتُ مَوْدقي \* تُعَفِّى أَى تُزِيلُ الأَثَرَ ، وَالرَّط لَبَّ اسُ النَّسَاء فاستعارةٌ وتشبيه لأثر مُوطئ القَدَم بأثر مُوطئ المَطَر .

وادى : قال : ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾ [طه / ۱۲ ] أصْلُ الوادى الموضعُ الذي يَســيلُ فيه الماءُ، ومنه سُمِّيَ المَفْرَجُ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ وَادِيًّا ، ويُسْتَعارُ الوادى للطريقة كالمَذْهَبِ والأَسْلُوب فيقالُ فلان في وَادِ غَيْرِ وَادِيك ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَأَد يَهِيمُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٢٥] فإنه يَعني أساليبَ الكلام من المدر وَالْهِجَاءِ وَالْجَدَلِ وَالْغَــزَلِ وَغير ذلك من الأنواع

أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] ولم يَسقُلُ : يَتْرُكُونَ اللَّقِيلُ أُورَثَنِي اللَّبِّتُ كَـذا ، وقال : ﴿وإِنْ كَانَ بذلك لقلة الاعتداد بها نحو قولهم فيما لا [[الشعراء / ٥٩] - ﴿ وَأُورْكُنَاهَا قُومًا آخُرين ﴾ يُعْتَدُّ به :هو لَحْمٌ على وضَم .

ورث: الوِراثَةُ والإرْثُ أَنْسَقَالُ قُنْيَة إليكَ العَقْد، وسُمِّيَ بذلك المُنتَقلُ عن المِّت فيقالُ وُرَاثٌ فَـــقُلــبَت الواوُ آلفًــــا وتاءٌ ، قـــال : والسلامُ: ﴿ اثْبُتُوا عَلَى مَشَاعِـرِكُم فَإِنَّكُمْ عَلَى ۗ التي أُورِثْتُـمُوهَا ﴾ [ الزخــــرف / ٧٢ ] -إرْث أبيكُمْ "(١) أي أصله وبَقيَّته ، قال الشاعر':

> فَيَنْظُرُ فِي صُحُف كالرِّبا ط فيهن إرث كتاب مُحى

ويقالُ ورَثْتُ مالا عن رَيدً ، وَوَرِثْتُ زَيْدًا، قال : ﴿ وَوَرْثَ سُلِّيْمَانُ دَاوُدٌ ﴾ [ النمل / ١٦] - ﴿ وَوَرْثُهُ أَبُواهُ ﴾ [ النساء / ١١ ] -﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة / ٢٣٣]

رواه أبو داود ( ۱۹۱۹ ) والتــرمـــذي ( ۸۸۳ ) والنسائي ( ٥ / ٢٥٥ ) وابن ماجـة ( ٣٠١١ ) والشيافعي ( ٢ / ٥٤ ) والحياكم ( ١ / ٤٦ ) وصححه ووافقه الذهبي .

وَيُخَلِّفُونَ فَإِنه يُذْكُرُ فِيما بعد هذا الكتاب إن ارجُلُ يُورَثُ كَلاّلَةٌ ﴾ [ النساء / ١٢ ] وأورثني شاء الله ، وَالوَذَرَةُ قطْعَةٌ مِن اللَّحْمِ وَتَسْمِيتُهُ اللهُ كذا ، قالَ : ﴿ وَأَوْرَثْنَاهَا بَني إسْرَاثِيلَ ﴾ [ الدخان / ٢٨ ] - ﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ [الأحسزاب / ٢٧] - ﴿ وَأُورَنُّنَا الْقُومَ ﴾ عن غيركَ من غير عَقْد ولا ما يَجْرى مُجْرَى [ [الأعراف / ١٣٧] الآية ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّساء كَرها ﴾ للقنية المُورُوثَة ميسراتٌ وإرْثٌ . وتُرَاثُ أصلُهُ [ [النساء/ ١٩ ] ويَقالُ لكُلِّ مَنْ حَصَلَ له شيء من غير تَعَب قد وَرثَ كذا، ويقالُ لمَنْ خُولً ﴿وَتَأْكُلُونَ النُّمْرَاثَ ﴾ وقال عليم الصلاة الشيئًا مُهنَّنًا أُورث ، قال تعالى: ﴿وَتَلْكَ الْجَنَّةُ ﴿ أُولِسُكَ هُمُ الوارثُونَ الَّذِينَ يَسِرثُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١٠ ، ١١] وقدولهُ : ﴿ وَيَرْثُ مَنْ آل يَعْقُوبِ﴾ [ مسريم / ٦ ] فسإنسه يعني وراثَّةَ النَّبُوَّة والسعلْم والفَضيلَة دُونَ المال ، فالمالُ لا قَدْرَ له عندَ الأنبياء حتى يَتَنَافَسُوا فيه ، بَلْ قَلَّما يَقْتَنُونَ المَالَ ويَمْلكُونَهُ ، ألا تَرَى أنه قال عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ الْانبياء لا نُورَثُ ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ " أَنُصِ على الاختصاص فـقد قيل ما تَرَكْنَاهُ هو العلْمُ وهو صَدَقَةٌ تَشْتَركُ فيسها الأمَّةُ ، وما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام من قـوله : « العُلمَـاء وَرَثَةُ

<sup>(</sup>١) [ صحيح ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٠٣٥ ) .

الأنبياء" (١) فـإشارةٌ إلى مـا وَرثُوهُ من العلْم . الوَارِثُونَ ﴾ [ الحجر / ٢٣ ] وكونُهُ تعالى وَارثًا ۗ الآخرَة ۗ (٤) لما رُوي «أنه يُنَادى لمَن المُلكُ اليوم ؟ فَيُقَالُ:

(١) [صحيح].

رواه ابن ماجــة ( ۲۲۳ ) ، وأبو داود ( ۳٦٤١ ) والترمذي ( ۲۲۸۲ ) وأحمد ( ٥ / ۱۹۲ ) وقد صححه الشيخ الألباني .

﴿ يُرِثُهَا عبَادي الصَّالحُونَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥] واسْتُعْمَلَ لَفُظُ الوَرَثَة لكُون ذَلكَ بغَيْر ثَمَن ولا | فإنَّ الورَائَة الحقيقية هي أن يَحْصُلُ للإنسان منَّة، وقال لعلى رضى الله عنه: ﴿ أَنْتَ أَخِي ۗ إِشَىءَ لا يكُونُ عليه فيه تَبعَمةٌ ولا عليه وَوَرَاثِي ، قال: وما أرثُكَ ؟ قال : ﴿ مَا وَرَثَتَ ۗ مُحَاسَبَةٌ ، وعَبَادُ الله الصالُحون لَا يَتَنَاوَلُونَ شيئا الأنبياء قَـبْلي ، كتَابَ الله وَسُنَّتي »(٢) ووَصَفَ الله مِن الدُّنيا إلا بِقَدْرِ ما يَجِبُ وفي وقْت ما يجِبُ الله تعالى َنَفْسَـةُ بِـأنه الوارثُ من حـيثُ إنَّ | وعلى الوَجه الذي يجب ومن تناول الدنيا على الأشياءَ كُلُّهَا صائرةٌ إلى الله تعالى ، قال الله الهذا الوجـه لا يُحاسَبُ عليـها ولا يُعـاقَبُ بَلُ تعالى : ﴿وَلَهُ مِيراتُ السَّموات وَالأَرْضِ ﴾ [يكونُ ذلك له عَفُوا صَفُوا كـما رُوى أنه «مَنْ [آل عسمسرانً/ ١٨٠] وقسالً : ﴿ وَنَحْنُ السَّاسِ نَفْسَهُ فَي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُ اللهُ فَي

ورد : الوُرُودُ أَصْلُهُ قَصْدُ المَاء ثمَّ يُسْتَعْمَلُ لله الواحد القَهَّأَرِ ﴾ (٣) ويقالُ وَرثْتُ عـلْمًا من ﴿ فَي غيره يقالُ : وَرَدْتُ المَاء أَردُ وُرُودا ، فـأنَا فلان أي أَسْتَفَدْتُ منه ، قال تعالى : ﴿ وَرَثُوا اللَّهِ وَالدُّ وَالمَاءُ مَوْرُودٌ ، وَقَدْ أُورَدْتُ الإبلَ الماء ، الكتاب ﴾ [ الأعراف / ١٦٩ ] - ﴿ أُورِثُوا اللَّهُ اللَّهُ وَرَدُ مَاءَ مَدَّيْنَ ﴾ [ القصص / الكتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [ الشـــورى / ١٤ ] - [٣٣] والــوردُ الماءُ المُـرَشَّحُ لــلوُرُود ، والــوردُ ﴿ ثُمَّ أُورَنَّنَا الْكَتَّـابَ ﴾ [ فـــاطر / ٣٢ ] - خلافُ الصَّدر ، وَالوِردُ يَومُ الحُمَّى إذا وَرَدَتُ واستُعْملَ في النار على سبيل الفَظَاعة ، قال : ﴿ فَأُوْرَدُهُمُ النَّارَ وبنس الورْدُ المُورُودُ ﴾ [هود/ ٩٨ ] - ﴿ إِلَى جُهُنَّمُ وَرُدًا ﴾ [ مريم / ٨٦] -﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٨ ] - ﴿مَا ورَدُوها ﴾ [ الأنبياء / ٩٩ ] والواردُ الذي يَتَقَدَّمُ القومَ فَيَسْقى لَهُمْ ، قال : ﴿ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ ﴾ [ يوسف/ ١٩ ] أي ساقيهُمْ من الماء

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخه ( ٦ / ٣٠٣ ) وانظر: العلل المتناهية (١/ ٢١٥) وقال الإمام السيوطي عنه : إنه موضوع .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ( ٢ / ٤٣٧ ) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي معلقا بصيغة التحريض .

ولكنْ مَنْ كان من أولياءِ الله والصالِحين لا المالِ بالشَّمَرِ في قبولُهِ : ﴿ وَكَانَ لَهُ شَمَرٌ ﴾ يُؤَثِّرُ فيهـم بل يكون حالُه فيها كـحال إبراهيمَ | [الكهف / ٣٤] قـال ابن عـبـاس رضى الله عليه السلامُ حيث قال : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي | عنه: هو المالُ وباعْتـبار لَوْنه في حـال نَضَارَته بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾ [ الأنبياء / ٦٩ ] [ قبيلَ بَعيـرٌ أوْرَقُ إِذًا صَارَ على لونه ، وَبعيـرٌ والكلامُ في هذا الفَصْلُ إنما هو لغَيْر هذا النحو ۗ أَوْرَقُ : لَوْنُهُ لَوْنُ الرَّمَــاد ، وَحَمَامَــَةٌ وَرْقَاءُ . الذي نحْنُ بِصَـدَدِهِ الآنَ ويُعَـبَّرُ عـنَ المحْمُـومَ بالمَوْرُود، وعن إتيــان الحُــمَىُّ بالورْد ، وشَعْــرُ وَارِدٌ قد وَرَدَ العَـجُزَ أو المَتْنَ ، وَالــوَريدُ عرْقٌ يَتَّصِلُ بالكَبِدِ والقَلْبِ وفيه مَجارى الدَّم الوالرَى ، قال الشاعر: والرُّوح، قال : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ﴾ [ ق / ١٦] أي منْ رُوحــه . والوَرْدُ قيل هو من الوارد وهو الذي يتقدم إلى الماء وتَسْمِيتُه بذلك لكونه أوَّلُ ما يَردُ من ثمَّار السُّنَة، ويقال لنَوْر كُلُّ شَجَر وَرْدٌ ، ويقالُ وَرَّدَ ۗ وَوَرَقٌ ، نَحوُ كَبْد وكبد . الشَّجَرُ خَرَجَ نَوْرُهُ وشبه به لُون الفرس فقيل : فرس ورد ، وقيل في صفة السماء إذا التعالى: ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى احْمَرَاتُ احْمرارا كالورد أمارة للقيامة ، قال : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]. ورق : وَرَقُ الشَّجَرُ جمعُه أُوْراقٌ الواحدةُ وَرَقَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاَّ || وَرَّوى بِغَيْرِهِ ، وذلك إذا سَتَـرَ خَـبرًا وأظْهَـرَ

المَوْرُود ، ويقالُ لكُلِّ مَنْ يَرِدُ الماءَ وارِدٌ وقولهُ : الشَّجَـرَةَ: أَخَذْتُ وَرَقَهـا ، والوارِقَةُ الشَّجَزَّةُ ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [ مريم / ٧١ ] | الحَضراءُ الورَقِ الحسنَةُ ، وعامٌ أوْرَقُ لا مَطَرَ فقد قيلَ منه ورَدْتُ ماءً كذا إذا حَضَرْتُهُ وإن لم الله، وأوْرَقَ فلانٌ إذا أَخْفَقَ ولم يَنَل الحاجَة كأنهُ تَشْرَعْ فيه ، وقيل بَلْ يَقْـتَضِي ذلك الشُّـروعَ | صارَ ذَا وَرَقِ بِلا ثَــمَرِ ، ألا ترَى أنه عُـبِّر عن وَعُبِّر به عن المال الكثير تشبيهًا في الكثرة بالوَرَق كما عُبِّرَ عنه بالشَّرَى وكما شُبَّهُ بالتُّراب وَبِالسَّيْلِ كَمِمَا يَقَالَ : له مالٌ كالتُّمرَابِ وَالسَّيْلُ

\* وَاغْفُرْ خَطايَايَ وَثَمِّرٌ وَرَقِي \*

والوَرقُ بالكُسرِ الدَّرَاهِمُ ، قال : ﴿ فَابْعَثُوا أحدكُمْ بورَقَكُمْ هذه ﴾ [ الكهف / ١٩] وقُرئَ: ﴿ بُورَٰقِكُمْ ۗ وَ ﴿بُورُقِكُمْ ۗ ، ويقالُ وَرُقٌّ

ورى : يقالُ وارَيْتُ كذا إذا سَـتَرْتُهُ ، قال سُواتكُم الاعراف / ٢٦] وتُوارَى استَتُر ، قال : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ ص / ٣٢ ] ورُوىَ أن النبيُّ ﷺ كَان إِذًا أراد غَــزُواً  الذينَ على وجه الأرض في الوقت ، ليس مَنْ ا مَضَى ولا مَنْ يَتَناسَلُ بَعْدَهم ، فكأنَّهُم الذينَ يَسْتُمرُونَ الأرضَ بأشخاصهمْ ، وَوَرَاءُ إذا قيلَ ﴿وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود / ٧١ ] - ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ﴾ [ الحديد / ١٣ ] -﴿ فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٠٢ ] ويقال لما كــان قُدَّامَـه نحو : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكُ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] وقـــوله : ﴿ أَوَ منْ وَرَاء جُدُر ﴾ [ الحشـر/ ١٤ ] فإن ذلك يــقالُ في أيُّ جانب مِنَ الجـدارِ ، فهو وراءَهُ باعتـبَار الذي في الجــانبِ الآخَــرِ . وقــولهُ : ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٩٤] أي خَلَّفْتُمُوهُ بَعْدَ مَـوْتِكُمْ وذلك تَبْكيتٌ لَهُمْ في أنْ لم يَتَـوَصَّلُوا بمَالهم إلى اكتسَابِ ثَوابِ اللهِ تعالى به وقولهُ: فَـتَـبُكيتٌ لَهُمْ أَى لَم يَعـمَلُوا به ولم يَتَـدَبَّرُوا آياته، وقــولهُ : ﴿ فَـمَنْ ابْتَــغَى وِرَاءَ ذَلكَ﴾ [المؤمنون / ٧] أي من ابْتَـغَى أَكْـشَـرَ مما بينَّاهُ وَشَرَعْنَاهُ مِنْ تَعَرُّضِ لِمَنْ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له فقد تَعَدَّى طَوْرَهُ وَخِرَقَ سَتْرَهُ: ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا بعدَّهُ، ويقـال وَرَىَ الزُّنْدُ يَرِى ورْيًا إذا خَرَجَتْ نارُهُ وأصْلُهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ منْ ورَاء الْمُقْدَح كأنما

تُصُورً كُمُونُها فيه كما قال:

\* كَكُمُون النار في حَجَرِه يقالُ وَدِي يَرِي مِنْلُ وَكِي يَلِي ، قال : ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ التي تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ] وَرَاءَ زَيْد كَذَا فَإِنْهُ يَقَالُ لِمَـنْ خَلْفَهُ نَحُو قُولُهُ: ﴿ وَيَقَالُ فَلَانُ وَارَى الزُّنْدِ إِذَا كَانَ مُنْجِحًا، وَكَابِي الزُّنْد إذا كان مُخْفقًا ، واللَّحْمُ الوارى السَّمينُ ، والوراء ولد الولد وقسولهم: وراءك للإغسراء ومعناهُ تَأْخَرُ ، يقــالُ وَرَاءَكَ أُوسَعَ لَكَ، نُصبَ بَفَعْلَ مُضْمَـرِ أَى اثْتِ وقيلَ تقديرُهُ يكنُ أُوسَعَ لك أى تُنَعَّ ، وَاثْتِ مَكَانًا أوسَع لَكَ . والتَّوْرَاةُ

الكتَّابُ اللَّذي ورثُوهُ عن موسى، وقد قيلَ هو

فَوْعَلَةٌ ولم يُجْعَلُ تَفْعَلَةً لِقلة وُجُود ذلك والتاء

بَدَلٌ منْ الواو نحوُ تَيْـقُور لأنَّ أصْلَه وْيقُـورْ،

التاءُ بَدَلٌ عن الواوِ من الوَقارِ وقد تقدُّمَ. وزر : الوَزَرُ المُلْجَا الذي يُلْتَجَأُ إليه من ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ آلَ عمران/ ١٨٧ ] الْجَبَـلِ، قال : ﴿ كَـلاً لاَ وَزَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [القيامة / ١١ ، ١٢ ] والوزرُ الشِّقُلُ تشبيهًا بِوَزْرِ الْجَبَلِ وَيُسْعَبِّرُ بذلك عن الإثْم كـما يُعَـبّرُ عنه بالثقل ، قال: ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً ﴾ [النحل / ٢٥] الآية ، كقوله : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالُهُمْ ﴾ [ العنكبوت/ ورَاءَهُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] اقتَضى معنى ما ١٣ ] وحَمْلُ وِزْرِ الغَيْرِ في الحقيقةِ هو على نحو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ بقوله : ﴿ مَنْ سَنَّ سَنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَـيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِن أَجْرِهِ شيء ، وَمَنْ سن سُنَّةً سَيِّسَنَّةً

مِثْلُ وِزْدِ مَنْ عَمِلَ بِهَا . وقولُه : ﴿ وَلَا تَزْرُ وقوله : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرِكَ ﴾ [ الشرح / فَأُعْفِيت بما خُصصت به عن تَعَاطى ما كان عليه قَـومُك، والوزيرُ المُتَـحمَّلُ ثَقْـلَ أميره وَشُـغْلُهُ، وَالورَارَةُ على بناء الصَّنَاعَـة. وَأَوْرَارُ الحَرْبِ واحِدُهَا وِزْرٌ: ٱلنَّها من السَّلاح ، والمُوَازَرَةُ المعَاوِنَةُ ، يقالُ وَازَرْتُ فَلَانًا موازَرَةً أَعْنَتُهُ على أمره ، قال: ﴿ وَأَجْعَلُ لَي وَزَيرًا منْ أَهْلَى﴾ [ طـ / ٢٩ ] - ﴿ وَلَكُنَّا حُمَّلْنَا أُوزَارًا مِنْ زِينَة القَوْمِ ﴾ [ طه / ٨٧ ] .

وزُع : يَقَالُ وَزَعْتُهُ عَنْ كَذَا كَـفَفْتُهُ عَنْهُ ، قال : ﴿ وَحُشْرَ لَسُلَيْمَانَ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [ النمل / ١٧ ] فقروله : ﴿يُوزَعُونَ﴾ إشسارة إلى أنهم مَعَ كَسشرتِهِمْ وَتَفَاوتُهِمْ لم يكونُوا مُهْمَلِينَ وَمُبْعَدِين كما يكونُ الجيشُ الكثـير المتأذى بمعـرتهم بل كانوا مسوسين ومَقْمُ وعينَ. وقيل في قوله: ﴿يُوزَعُونَ ﴾ أى حُبِسَ أولُهُم عـلى آخرهم ، وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهُمْ

كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا ١٥ أَى الْبُوزَعُونَ ﴾ [فيصلت/ ١٩] فيهذا وَزْعٌ على سَبيل العُقُوبة كقوله: ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مَنْ حَديد ﴾ وَأَذِرَةٌ وَزُرَ أُخْرَى ﴾ [ الانعام / ١٦٤ ] أي لا | [ الحج / ٢١ ] وقـــيــل لا بُدًّا للسُّلْـطَانَ مَنْ يُحْمَلُ وِذْرُهُ مِن حِيثُ يَتَعَرَّى المُحْمُولُ عنه ، | وَزَعة ، وقيل الوُزُوعُ الوُلُوعُ بالشيء ، يقالُ أَوْزَعَ الله فلانًا إذا أَلْهَــمَهُ الشُّكُرَ وقــيل هو منْ ٢ ، ٣] أي مـا كُنْتَ فـيه مـن أمْرِ الجـاهليَّـة ۗ أُورِعَ بالشيء إذا أُولِعَ به كأن الله تعـالي يُورِعُهُ بِشُكْرِهِ ، ورجُـلٌ وَزُوعٌ وقــــولهُ : ﴿ رَّبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نَعْمَنَكَ ﴾ [ النسمل / ١٩ ] القيل معناهُ الهمني وتحقيقه اولعني ذلك واجْعَلْنِي بحيثُ أَرْعُ نَفْسِي عن الكُفْرَانَ .

وزن : الوَرْنُ مَعْسرفَةُ قَـدْر الشيء ، يقالُ وَزَنْتُ هُ وَزُنًّا وَزَنَةً ، والْمُتَعَارَفُ في الوَزْن عند العامّة ما يُقَدَّرُ بالقسط والقبَّان. وقولهَ: ﴿ وَزَنُوا بالقسنطاس المُسْتَقيم ﴾ [ الشعراء / ١٨٢] \_ ﴿ وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ إشارة إلى مُراعاة المَعْدَلَّة في جميع ما يَتَحَرَّاهُ الإنسان من الأفعال والاقسوال . وقسولهُ : ﴿ وَٱلْبَشْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُون﴾ [ الحجر / ١٩ ] فيقد قيل هو المعادن كالفضَّة وَالذَّهَب ، وقيلَ بَلْ ذلك إشارةٌ إلى كلُّ مَـا أَوْجَـدَهُ الله تعـالي ، وأنه خَلَقَـهُ ا باعتدال كما قال : ﴿ إِنَا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ ابقَدَر﴾ [ القـمـر / ٤٩ ] وقـوله : ﴿ وَالوَزْنُ أَيُومُتُّذُ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف / ٨] فإنسارة إلى العدل في مُحاسبَة الناس كما قال : ﴿ وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطِ ليَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء / ٤٧]

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزكاة / ١٠١٧ ) .

وذَكَرَ في مَواضِعَ الميزانَ بِلَفْظِ الواحدِ اعتبارًا بِالمحاسِبِ وفي مواضع بالجَمع اعتبارًا بالمحاسِبِ وفي مواضع بالجَمع اعتبارًا بالمحاسبينَ ويقالُ وزَنْتُ لفُلان ووزَنْتُهُ كذا ، قال : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسرُونَ ﴾ [ المطففين / ٣] ، ويقالُ قامَ ميزانُ النهارِ إذا انتصفَ

وسوس : الوَسُوَسَةُ الخَطْرَةُ الرَّديئَةُ وأصلهُ من الوَســواس وهو صــوتُ الحَــلْي والهَــمسُ الحَفَى مَ الل : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ [طه/ ١٢٠] وقال : ﴿ مِنْ شُرِّ الْوَسُواسِ ﴾ [ الناس/ ٤ ] ويقالُ لِهَمْسِ الصائد وَسُواسٌ . وسط : وسَطُّ الشيء ما لهُ طَرَفَان مُتَسَاوِياً القَدْرُ ويقـالُ ذلك في الْكَمَّيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ كـالجِسْمِ الواحدِ إذا قُلْتَ: وَسَطُّه صَلْبٌ وَضَرَّبْتُ وَسَطُّ رأسه بفتح السين . وَوَسُطُّ بالسُّكُون . يقـالُ في الكَمْيَةِ المُنْفَصِلة كَـشيء يَفْصِلُ بينَ جَسْمَيْن نحو وسط القوم كذا . والوسط تارة يقال فيما له طَرَفان مَذْمُومَان يقالُ هذا أوسطهُمْ حَسَبًا إذا كان في واسطَة قومه، وأرْفَعُهُمْ محلا وكالجُود الذي هو بَيْنَ البُحْلِ والسرف فَيُستَعملُ استعمال القصد المصون عن الإفراط والتَّفريط، فَيُمُــدَحُ به نحو السَّواءِ والعَدْل والنَّصَــفَة، نحوُ ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [ البَّقرة / ١٤٣ ] وعلى ذلك ﴿ قال أوسطُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٨ ] وتارةً يقالُ فيمــا له طَرَفٌ محمودٌ وَطَرَفٌ

مَذْمُومٌ كَالْخَيْدِ وَالشَّرُّ وَيُكُنِّي بِهِ عَنِ البذل نحو قولهم : فلانٌ وَسَطٌ من الرجال تنبيهًا أنه قد خَرَجَ من حَدِّ الخَيْرِ . وقولهُ : ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَّلُوات والصَّلاة الوسطى ﴾ [ البقرة / ٢٣٨] فَمَنْ قال: الظُّهُرُ فاعــتبارٌ بالنهار، ومن قال: المغْرِبُ فَلكُونُها بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وبَيْنَ الأَرْبَع اللَّتَيْن بُنيَ عليهما عَدَدُ الرَّكَعات، ومن قال: الصُّبْحُ فَلكُونِهَا بَيْنَ صلاة اللَّيل والنهار ، قال: ولهذا قال : ﴿ أَقِمِ الصَّلَّاةَ لَدُلُّوكُ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] الآية أي: صلاته وتخصيصُها بالذُّكْ رِلكَثُرةِ الكَسَل عنها إذ قد يُحْتَاجُ إلى القيام إليها من لَذيذ النُّوم؛ ولهذا زيد في أذانه: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ، ومن قال: صلاةُ العَصْر فقد رُوىَ ذلك عن النبيِّ ﷺ فَلكُون وقْتهَا في أثناء الأشغال لعامة الناس بخلاف سائر الصلوات التي لها فَراغٌ إمَّا قَـبْلَهَا وإمَّا بَعْدَها؟ ولذلك تَوَعَّـدَ النَّبِيُّ ﷺ عليهـا فقــالَ : « مَنْ فَاتَهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » (١) وسع : السُّعَةُ تقـالُ في الأمْكِنَةِ وَفي الحالِ وَفَى الفِّعْلِ كَالْقُدْرَةِ وَالْجُودِ وَنَحُو ذَلْكُ ، فَفَى المكان نحو قوله : ﴿ إِنَّ أَرْضَى وَاسْعَةٌ ﴾ [العنكبوت / ٥٦] ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۵۵۲ ) ، ومسلم ( ۲۲۲ ) .

تعـَالَى : ﴿ لَيُنْفَقُ ذُو سَـعَة منْ سَعَته ﴾ | وَسَّاعُ الخَطْو شَديدُ العَدْو . [الطلاق / ٧] وقوله : ﴿ عَلَى الموسع قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] والوُسْعُ منَ القُدْرَة ما يَفْضُلُ عن قَدْر الْمُكَلَّف ، قال : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [ البقـرة / ٢٨٦ ] تنبيـهًا أنه معناهُ يُكَلِّفُهُ ما يُثْمرُ له السَّعَة أي جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمواتُ والأرْضُ كما قال : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة/ ١٨٥] وقوله : ﴿ وَسُعَ كُلُّ شَيء علمًا ﴾ [الأعراف/ ٨٩ ] فَوَصْفٌ لـه نحوُ : ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عَلَمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقــوله : ﴿ وَاللَّهُ ا وَأَسعٌ عَلَيمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٨ ] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسْعًا حُكِيمًا﴾ [ النساء/ ١٣٠] فعبارةٌ عن سَعَةِ قُـدْرَتِه وَعَلْمِه وَرَحْمَتِه وإفْضالِه كقولِه : | اتَّسَقَ ﴾ [ الانشقاق / ١٨ ] . ﴿وَسَعَ رَبِّي كُلُّ شَيْء عَلْمًا ﴾ [ الأنعام/ ١٨] ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [ الأعراف / ٤٧ ] فإشارةٌ إلى نحو قوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْء خَلْقَ لُهُ ثُمُّ هَدَى ﴾ [ طه / ٥٠ ] وَوَسَعَ الشَّىءُ اتَّسَعَ والوُسْعُ الجَدَّةُ والطَّاقَـةُ ،

وَاَسْعَةٌ ﴾ [ النساء / ٩٧ ] وفي الحال قـولهُ | إذا كانَ له الغنّــي ، وصارَ ذَا سَعّــة ، وَفَرَسٌ

وسق : الوَسْقُ جَمْعُ الْمُتَـفَرِّق ، يقالُ: وَسَقْتُ الشيءَ إذا جَمعُته ، وَسُمِّي قَدْرٌ معْلُومٌ منَ الحمْلِ كحَـمل البَعير وَسْـقًا ، وقيلَ: هو ستُّون صاعًا ، وأوسقتُ البُّـعيرَ حَمَّلْتُهُ حملهُ يُكُلُّفُ عَبْدَهُ دُوَيْنَ مَا يَنُوءُ بِهِ قُدْرَتُهِ ، وقيلَ: ﴿ وَنَاقَـةٌ وَاسَقٌ وَنُوقٌ مُـوَاسِيقُ إِذَا حَـمَلَتُ . ووسَّقْتُ الحنطةَ جعلْتُهَـا وَسْقًا، وَوَسَنَت العَيْنُ المَّاءَ حَمَلَتُه ، ويقولُون: لا أَفْعلُه ما وسَقَتْ عيني المَّاءَ . وقوله : ﴿ وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَ ﴾ [الانشقاق / ١٧] قيلَ: وَمَا جُمَّعَ منَ الظَّلامِ وقسيلَ: عِسَارةٌ عنْ طَوارق اللَّيل ، ووَسَـقْتُ الشيءَ جَمَعْتُهُ ، وَالوَسيفَةُ الإبلُ المجمُّوعةُ كالرُّفْقةِ منَ الناسِ والاتِّسَاقُ الاجْتـمـاعُ والاطِّرَادُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَامَرِ إِذَا

وسل: الوسيلة التَّوصُّلُ إلى الشيء بِرَغْبَةِ، وهي أخَصُّ من الوَصيلة لتنضَمُّنها ١٥٦] وقوله : ﴿ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ ﴾ [ الذاريات/ المعنى الرَّغْبةِ ، قال تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا إِليه الوَسيلة ﴾ [ المائدة / ٣٥ ] وحقيقةُ الوسيلة إلى الله تعالى مُسرَاعاةُ سبيلهِ بالعِلْم وَالعِبادَة وَتَعَرِّى مَكَارِمِ الشَّرِيعةِ وهي كالقُرْبةِ، والوَاسِلُ ويقالُ: يُنْفِيُّ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ . وأوسَعَ فلانٌ الرَّاغِبُ إلى اللهِ تعالى ، ويقالُ: إنَّ التَّوَسُّلَ في

غير هذا: السَّرِقةُ ، يقالُ: أخــٰذَ فلانَّ إبلَ فُلان تَوَسُّلاً أي سَرِقةً .

وسم : الوَسمُ التأثيرُ والسَّمَةُ الأثرُ، يقالُ: وَسَمَّتُ الشيءَ وسمًّا إذا أثَّرْتَ فيه بسمة، قال تعالى : ﴿ سيماهُمْ في وُجُوههمْ منْ أثَر السُّجُود ﴾ [ الفتـح / ٢٩ ] وقال : ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَات للمُّتوسمينَ ﴾ [ الحجر/ ٧٥] أي للمعتبرينَ العارفينَ | الحَصْباءُ . المُتَّعظينَ ، وهذا الـتَّوسُّمُ هو الذي سَمَّـاهُ قُومٌ الزَّكانةَ، وَقَدُومٌ الفِرَاسةَ، وَقَدُومٌ الفَطْنةَ ، قال عليه الصلاةُ والسلام : ﴿ اتَّقُوا فَرَاسَةَ المؤمن فَــإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ ﴾ ` ` وقال : ﴿ سَنَسَمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي نُعلُّمُهُ بعُـلامة يُعْرِفُ بِمها كقبوله : ﴿ تَعْسَرِفُ فَي وُجُوههمْ نَضْرَةَ النَّعيم ﴾ [ المطففين / ٢٤ ] والوَسَــميُّ مــا يَــم منَ المطر الأوَّل بالنَّبات، وتَوسَّمْتُ تعرَّفْتُ بالسِّمة ،

ويقال ذلك إذا طلبت الوسمى ، وفلان وسيم الوجه حسنه ، وهو ذو وسامة عبارة عن الجمال ، وفلانة ذات ميسم إذا كان عليها اثر الجمال ، وفلان موسوم بالخير ، وقوم وسام، وموسم الحاج معلمهم الذى يجتمعون فيه ، والجمع المواسم ، ووسموا شهدوا الموسم كقولهم: عَرقوا وحَصبوا وَعَيدُوا : إذا شهدوا الموسم عَرفة ، والمحصب وهو الموضع الذى يُرمَى فيه الحصباء .

وسن : الوسنُ والسَّنةُ الغفْلةُ والغَفْوةُ ، قال : ﴿ لاَ تَأْخُلُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] ورجُلٌ وَسَنانُ ، وتَوَسَّنَهَا غَشِيهَا نَاتَمةً ، وقبلَ : وسِنَ واسِنَ إذا غُشِي عليه من ربح البِيْرِ، واركى أنَّ وسِنَ يقالُ لِتصورُ النَّوْمِ منه لا لتَصورُ الغَشيان .

وسى : مُوسى مَنْ جعلَهُ عَرَبِيًا فمنْقولٌ عن موسى الحديد يقالُ : أوْسيْتُ رأسَهُ حلقتُه .

وشى: وَشَيْتُ الشَّىءَ وَشَيًا جَعَلْتُ فيه اَثَرًا يُخالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِهِ ، واسْتُعْمِلَ الوَشْيُ فى الكلام تشبيها بالمنسُوج ، والشينَةُ فِعَلةٌ منَ الرَشْي ، قال : ﴿ مُسَلَّمَةٌ لاَ شِينةَ فِيها ﴾ البقرة / ٧١] وثورٌ مُوشَى القوائم . والواشِي يُكنَّى به عن النّمام ، ووَشَى فلانٌ كلامة عبارةٌ

<sup>(</sup>١) [ ضعيف ]

رواه الترمذى ( ٣١٢٧ ) وقـال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجـه . ا هـ. وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف .

قلت : وللحديث أسانيد واهيـة أخرى . وانظر : الضعيفة ( ۱۸۲۱ ) .

عن الكَذب نحو مَوَّهَهُ وزُخْرَفَهُ .

وَصِب فلانٌ فهو وصب واوصبَه كذا فهو يَتُوَصَّبُ نحوُ يتَوجَّعُ قال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكٌ " وَاصِبًا﴾ [ النحل / ٥٢ ] فــتَــوَعُدُّ لِمِن اتّخــٰذَ إلهَيْن ، وتنبيــهُ أنَّ جزاءً من فَعَلَ ذلك عَذَابٌ لازمٌ شديدٌ ، وَيَكُونُ الدِّينِ هـهُنا الطّاعـةَ ، ومعنى الواصب الدّائمُ أي حقُّ الإنسان أن يُطيعَهُ دائمًا في جميع أحواله كما وصف به اللَّائِكَةَ حيثُ قال : ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾[ التحريم / ٦ ] ويقــالُ: وَصَبَ وُصُــوبًا دامَ ، وَوَصَبَ الدَّيْنُ وَجَبَ ، ومَفازَةٌ واصبَةٌ بعيدةٌ لا غاية لَها .

وصد: الوَصِيدَةُ حُجْرَةٌ تُجْعَلُ لِلمَالِ في الجَبَل ، يقالُ أوْصَدْتُ البابَ وآصَدْتُهُ أي اطَبَـقْتُه وأحْـكَمْتُـهُ ، وقال : ﴿ عَلَيْهُمْ نَارٌ ۗ مُؤْصَدَةً ﴾ [ البلد / ٢٠ ] وقُرِئَ بالهَمْز مُطْبَقَةٌ ، وَالوَحِيدُ الْمُتَقَارِبُ الْأَصُولِ .

وصف : الوصفُ ذكرُ الشيء بِحِلْيَتِه وَنَعْتِه ، وَالصُّفَّةُ الحَالةُ التي عليها الشيءُ منْ حِلْيَــته وَنَعْتِـهِ كَالزُّنَّةِ التي هي قدرُ الشيء ، وَالوَصْفُ قد يكُونُ حَقا وَبَاطِلا ، قال: ﴿وَلا

تَقُولُوا لمَا تَصِفُ أَلسنتكُمُ الْكَذْبَ ﴾ [النحل/ وصب : الوَصَبُ السُّقَمُ اللازمُ ، وقد ١١٦ ] تنبيهًا على كون ما يَذَكُرُونَهُ كَذَبًا ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ الْعزَّةَ عَمَّا يَصفُونَ ﴾ [ الصافات / ١٨٠ ] تنبيه على أنَّ أكثُه واصب ﴾ [ الصافات / ٩ ] ﴿ وَلَهُ الدِّينُ | صفاته ليسَ على حَسب ما يعْتَقدُهُ كشيرٌ من النَّاسِ لِمَ يُتَصَوَّرُ عنه تمْضيلٌ وَتشبيهُ، وأنه يَتَعالى عَمَّا يقولُ الكُفارُ ، ولهذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [ النحل / ٦٠] ويقىالُ: اتَّـصَفَ الشيءُ في عَـيْـنِ الناظِرِ إذا احْتُمَلَ الوَصْفُ ، وَوَصَفَ البَعِيرُ وُصُوفًا إذا أجادَ السُّيرَ، والوَصيفُ الخادمُ ، والوَصيفَةُ الخَادِمةُ، ويقالُ: وَصْفُ الْحَارِيَةِ .

وصل: الاتُّصالُ اتُّحادُ الأشياء بعضها ببعض كساتُّحباد طَرفى الدائــرَة ، ويُضــادُّ الأنفصال، ويُستعمَلُ الوَصلُ في الأعيان وفي المعَـاني ، يقـالُ: وَصَلْتُ فـلانًا ، قـالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصِلَ ﴾ [ البقرة / ٢٧ ] فقوله : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنِكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ [ النساء / ٩٠ ] أَى يُنْسَبُونَ ، يَقَالُ: فلانٌ مُتَّصَلُّ بِفُلان إذا كانَ بينَهما نسَّيَّةٌ أَوْ مُصاهَرَةٌ ، وقوله عزَّ وجل : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ القَوْلَ ﴾ [القصص / ٥١] أي أكْشُرنَا لَهُمُ القولُ

المَوْضعُ، قيال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلمَ عَنْ مَواضعه ﴾ [ النساء / ٤٦ ] ويقال ذلك في الحَمْلِ وَالْحِمْلِ وَيَقَالُ: وَضَعَتَ الْحَمْلَ فَهُو مَوْضُوعٌ ، قالَ : ﴿ وَٱكُوابٌ مُوضُوعَةٌ ﴾ [الغاشية / ١٤] ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا للْأَنَّامِ ﴾ [ الرحمن / ١٠] فهذا الوَضْعُ عبارةٌ عن الإيجاد وَالخَلْق ، وَوَضَعَت المرأةُ الحَــمُلّ وَضْعًا، قَال : ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْنُهُا أَنْثَى واللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ﴾[ كَالَ عمران/ ٣٦ ] فأما الوُضْعُ والتُّضْعُ فأن تَحْملَ فَى آخـر طُهـرها في مُقْـبَلِ الحَـيْضِ. ووَضَعُ البيت بنَازُهُ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولًا بَيْتَ وُضعَ للنَّاسِ ﴾ [آل عـمران/ ٩٦] ﴿ وَوُضعُ الكتَّابِ ﴾ [الكهف/ ٤٩] هو إسرادُ أغمَّال العبَّاد نـحوُ قوله : ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القَيَامَةَ كتَّابًّا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٣] ووضَ عَت الدابّة تضع في سَيدها أَسْرَعَتْ، وَدَابَةٌ حَسَنَةُ المَوْضُوعِ وَأُوضَعْتُهَا حَمَلْتُهَا على الإسراع ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَأُوضَعُوا خَلاَلَكُمُ ﴾ [ التـــوبة / ٤٧ ] والرَضْعُ في السَّيْرِ اسْتعارَةٌ كقولهم: أَلْقَى باعَهُ وَتُقْلَهُ وَنَحِوَ ذَلِكُ ، وَالْوَضِيعَـةُ الْحَطَيطَةُ مِن رأس المال ، وقسد وَضَعَ الرَّجُل في تَجَـــارَته يَوضَعُ إذا خَسر ، ورجُلٌ وضيعٌ بيَّنُ الضعَهَ فى مُقابَلَةِ رَفِيعٍ بَيِّنِ الرِّفْعَةِ .

مَوْصُولًا بَعْضُهُ بَسِعْضُ ، وَمَوْصَلُ البَعْيَرِ كُلُّ مَوْضَعَيْن حَصَلَ بينَهِما وُصُلَّةٌ نحـو ما بَيْنَ الْعَجِيزِ وَالْفَخِيدِ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا وَصِيلَةً ﴾ [المائدة / ١٠٣] وهو أنَّ أحدهُم كانَّ إذا وَلَدَت له شاتُهُ ذَكَرا وأنشَى قَالُوا: وصَلَت أخاها فلا يَذْبُحُونَ أخاها من أجْلها ، وقبل: الوَصيلةُ العمارةُ والخصبُ ؛ والوَصيلةُ الأرضُ الواسعة ، ويقال : هذا وصل هذا أي صلَّته . وصى : الوَصيَّةُ التَّقَدُّمُ إِلَى الغَيْر بما يَعْمَلُ به مُتَقْدِرنَا بوَعْظ من قبولهم: أرضٌ واصيَّةٌ مُــَّـصِلَةُ النَّبَـاتِ ، ويقالُ : أوْصِـاهُ وَوَصَّاهُ ، قال: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنيه ويَعْقُوبُ ﴾ [البقرة/ ١٣٢] وتُرئ : ﴿وأوْصَى ﴾ قَـالَ الله عـزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ ﴾ [ النساء / ١٣١ ] ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسانَ ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] ﴿ مَنْ بَعْد وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا ﴾ [ النساء / ١٢ ] ﴿حينَ الوصيَّة اثنان ﴾ [المائدة / ١٠٦] ووصَّى أَنْشَأَ فَضْلُهُ وَتَوَاصَى القومُ إذا أوْصَى بعضُهم إلى بعض ، قسال : ﴿ وَتُواصَوا بِالْحَقُّ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ﴾ [ العصر / ٣ ] ﴿ أَتُواصَواْ به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات/ ٥٣]. وضع : الوَضَّعُ أَعَمُّ من الحَطّ، ومنه

وضن : الوَضْنُ نَسْجُ الدِّرْعِ ، ويُسْتَعَارُ لكُلُ نَسْجِ مُسحْكَمٍ ، قال : ﴿ عَلَى سُرُر مَوْضُونَة ﴾ [ الواقعة / ١٥] ومنه الوَضِينُ وهو حزامُ الرَّحْل ووجمعُه وُضُنٌ .

وطر: الوَطَرُ النَّهْمَةُ والحَاجَةُ الْهِمَّةُ ، قالَ الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا قَـضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ [ الاحزاب / ٣٧ ] .

وطأ: وَطُوَّ الشيءُ فهو وطيءٌ بينُ الوَطاءَةِ وَالطَّاةِ وَالطَّنَةِ ، وَالوِطاءُ مِا تَوَطَّاتَ به ، وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اَطَوُهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اَطَوُهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اَطَوُهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اَطَوُهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ نَاشَتُهُ اللّهُ لِهِي اَشَدُّ وَطَأَ ﴾ [ المزمل / ٢ ] وقُرِئَ وِطاءً ، وفي الحديث : ﴿ اللّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ ﴾ [ أي ذَلَلْهُم . ووَطِئَ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضرَ ﴾ [ أي ذَلَلْهُم . ووطئ المراته كناية عن الجماع ، صار كالتَّصْرِيح المراته كناية عن الجماع ، صار كالتَّصْرِيح الرجُلُ بِرِجْلِهِ مَوْطئ صاحِبِهِ ، قال الله عزَّ الرجل برجله مَوْطئ صاحِبِهِ ، قال الله عزَّ وجل : ﴿ إِنَمَا النسيءُ ﴾ إلى قسوله : وجل : ﴿ إِنَمَا النسيءُ ﴾ إلى قسوله : وعلا الله عزَّ ما حَرَّمَ الله ﴾ [ التوبة/ ٣٧] . وعد: الوَعْدُ يكونُ في الخَيْرِ والشَرِّ ، وعَدْ اومَوْعِدًا ومِيعادًا، يقالُ : وَعَدْتُهُ بِنَفْعٍ وَصُرُّ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا، يقالُ : وَعَدَّتُهُ بِنَفْعٍ وَصُرُّ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا، يقالُ : وَعَدَّتُهُ بِنَفْعٍ وَصُرُّ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا، يقالُ : وَعَدَّتُهُ بِنَفْعٍ وَصُرُّ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا،

والوَعيدُ في الشّرُّ خاصَّةً يقالُ منه: أَوْعَدْتُهُ ويقالُ: واعَدْتُهُ وَتَوَاعَدْنا ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ ﴾ [ إبراهيم/ ٢٢] ﴿ أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا ﴾ [القصص/ ٦١] ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانَمَ ﴾ ﴿ وَعَــدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا﴾ [ الفتح / ٢٠ ] إلى غير ذلك . ومن الوَعْد بالشَّرُّ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَنْ يُخْلُفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴾[ الحج / ٤٧ ] وكانُوا إنَّما يَسْتَعْجُلُونَهُ بالعذاب ، وذلك وعسيد ، قال: ﴿ قُلُ أَفَأَنَّ مُكُم بِشرٌّ مِنْ ذَلِكُم النَّارُ وَعَدَها اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحج/ ٧٧] ﴿إِنَّ مَوْعَدَهُمْ الصَّبْحُ ﴾ [ هود / ٨١ ] ﴿ فَأَتنَا بِمَا تَعدُّنَا ﴾ [ الأعراف / ٧٠ ] ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعدُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٤٠] ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلف وعده رُسُلُه ﴾ [ إسراهيم/ ٤٧] ﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الفَقْرِ ﴾ [ السقرة / ٢٦٨ ] ومما يَتَضَمَّنُ الأمْسِرَينَ قُولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ ﴾ [يونس/ ٥٥] فهـذا وعْدٌ بالقيامَة، وجَزاء العباد إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وإنْ شَرًا فَشَرٌّ . والمَوْعدُ والميعادُ يكونان مصدرًا واسمًا، قال: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُوعِدًا ﴾ [طه/ ٥٨] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف / ٤٨] ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّينَةِ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۸۰۶ ) ، ومسلم ( المساجد / ۲۵۰ )

[طه /٥٩ ] ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ﴾ [ الكهف / ٨٥ ] ﴿قُلُ لَكُمْ مِيعَادُ يَسُومُ ﴾ [ سبا / ٣٠] ﴿ وَلُو تُواعَدُنُّم لاخْتُلْفُتُم فِي المِعَادِ ﴾ [الأنفال/ ٤٢] ﴿ إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ ﴾ [ لقمان/ ٣٣ ] أَى البَعْثُ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَت ﴾ [الأنعام / ١٣٤] ﴿ بِلِّ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا من دُونه مُوثلاً ﴾ [ الكهف / ٥٨ ] ومن المواعدة قوله : ﴿ وَلَكِنْ لا تُواعدُوهُنَّ سراً ﴾ [ البقرة / ٢٣٥] ﴿ وَواعَدُنَّا مُوسِي ثُلَّاثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعسراف / ١٤٢] ﴿ وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسى أَرْبُعينَ لَيْلَةً ﴾ [ السِقسرة / ٥١ ] وَأَرْبِعِينَ وَثَلاَثِينَ مَفْعِولٌ لا ظُرْفٌ أَي انْقَضَاءَ ثَلاَثينَ وأَربعينَ ، وعلى هذا قــــولهُ : ﴿ وَوَاعَدُنَّاكُمْ جَانبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ﴾ [ طه / ٨٠] ﴿ وَالْيَوْمُ الْمُوْعُودُ ﴾ [ البسروج / ٢] وإشارة إلى القسامة كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مِيقَاتُ يُومٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الواقعة / ٥٠] ومِنَ الإيعاد قولة : ﴿ وَلاَ تَشْعُدُوا بِكُلِّ صَوْاط تُوعدُونَ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [الأعراف/ ٨٦] وقدال: ﴿ ذلكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَصيد ﴾ [ إبراهيم / ١٤ ] ﴿ فَـذَكُّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَـافُ وَعَيْدُ ﴾ [ق/ ٤٥] ﴿ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق/ ٢٨] ورَأْيتُ أَرْضَهُمْ واعدَةً إذا رُجِيَ خَيْرُهَا من النَّبْت ، ويومْ واعدٌ حَرَّ أو بَردٌ ،

وعبيدُ الفَحْل هَديرُهُ ، وقولُه عبزً وجلَّ : ﴿وعَــدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قــوله : ﴿لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ ﴾ [النور / ٥٥] وقـــولهُ: لَيَسْـتَخْلَفَنَّهُمْ تَفْـسيرٌ لوَعَـدَ كما أنَّ قـوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَلذَّكُر مثلُ حَظُّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [النساء/ ١١ ] تَفْسيرُ الــوَصيَّة. وقولهُ : ﴿وَإِذْ يَعَدُكُمُ اللهُ إحدى الطَّائفَتِين أنَّها لَكُمْ ﴾ [الأنفال / ٧] فقوله : أنها لكُم بَدَلُ من قوله إحدى الطَّانفَ تَين ، تقديرُهُ: وَعَدَكُمْ اللهُ أَنَّ إِحْدَى الطَّاثفَتَين لكُمْ ، إما طائفة العير ، وإما طائفةُ النَّفير. والعدَّةُ من الوَعْد ويُجْمَعُ على عدات، والوَعْدُ مُصَدَّرٌ لا يُجْمَعُ . ووعَدْتُ يَقْـتَضى مَفْعُــولين الثاني منهما مَـكَان أو زمانٌ أو أمْرٌ من الأُمُسُور نحوُ وعَــدُتُ زَيْدًا يومَ الجُــمُعَــة ، ومكان كذا ، وأنْ أَفْعَلَ كذا ، فقولهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يجورُ أن يكونَ المَفْعُولَ السَّاني منْ: ﴿ وَاعَدْنَا مُوسى أَرْبُعِينَ ﴾ [ البقرة / ٥١ ] لأنَّ الوَعْدَ لم يَقَعْ في الأربّعينَ بَلْ انْقَضَاءَ الأربَعينَ وَتَمَامَهَا لا يصحُّ الكلامُ إلا بهذا .

وعظ: الوَعْظُ رَجْرٌ مُقْتَرِنٌ بِتَخْوِيف. قال الخَليلُ: هو التَّذْكِيرُ بالخَيْرِ فيما يَرِقُ له القَلْبُ والعَظَة والموْعِظة الاسم، قسال تعسالى: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠]

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعظُكُمْ ﴾ [ سيا / ٤٦ ] ﴿ ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ ﴾ [ المجادلة / ٣] ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ ال مَـوْعظَةٌ من رَبِّكُم ﴾ [ يــونــس / ٥٧ ] ﴿ وَجَاءَكَ فِي هذه الحَقُّ وَمَوْعظَةٌ وَذَكْرَى ﴾ [هود / ١٢٠] ﴿ وَهُدى وَمَوْعظَةٌ للمُتَّقينَ ﴾ [ آل عمران / ١٣٨ ] ﴿ وَكُتَبَّنَا لَهُ فَي الْأَلُواحِ منْ كُلِّ شَيُّء مَوْعظةً وَتَفْصيلاً ﴾ [ الأعراف / ١٤٥ ] ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعظهُمْ ﴾ [النساء/

وعَيْتُه في نَفْسه قال تعالى : ﴿ لنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعَيهَا أَذُنَّ وَاعِيَّةٌ ﴾ [ الحاقة / ١٢ ] والإيعًاء حفظُ الأمتعةِ في الوعاءِ ، قال : ﴿وَجَمَّعُ فَأُوعَى ﴾ [ المعارج / ١٨ ] ، قال الشاعر:

\* والشرُّ اخْبَثُ ما أوْعَيْتَ من زاد \* وقال : ﴿ فَبَدَأَ بِأُوعِينَهِمْ قَبْلُ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا منْ وعَاء أخيه ﴾ [ يوسف / ٧٦ ] ولا وَعْيَ عَنْ كذا أي لا تَماسُكَ للنَّفْسِ عَجَلَة ، الواحدُ وَفْضٌ . دُونَهُ ، ومنه ما لِي عنه وَعَى اَى بُدُّ ، وَوَعَى الجُرْحُ يَعَى وَعَـيًّا جَـمعَ المدَّةَ ، وَوَعَى العَظْمُ اشْتَـدُّ وَجَمعَ الـقُوَّةَ ، والواعـيَةُ الصَّـارخَةُ ، وَسَمَعْتُ وَعَيَ القوم أي صُرَاحَهُمْ .

وفل : يقالُ: وَفَـدَ القومُ تَفـدُ وفادَةً وهُمُ وَفَدٌ وَوَقُودٌ وهُمُ الذين يَقْدَمُ ونَ عَلَى المُلُوك مُستَنْجِزِينَ الحوائجَ ومنه الوافدُ من الإبل وهو السابقُ لغيره ، قال : ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِينَ ا إِلَى الرَّحْمِنِ وَفَدًا ﴾ [ مريم / ٨٥ ] .

وفر : الوَفْرُ المالُ التَّامُّ ، يقالُ: وَفَرْتُ كذا غَّمْتُهُ وكَمَّلْتُهُ ، أَفْـرُهُ وَفْرًا وَوُفُورًا وَفِرَةً وَوَفْرَتُه على التَّكْثير ، قال : ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ووَفَرْتُ وعي : الوَعْيُ حِفْظُ الحَديث ونحوه، يُقالُ | عرْضَهُ إذا لم تَنْتَقَصْـهُ ، وأرضٌ في نَبْتها وَفْرَةٌ إذا كان تامًّا ، ورأيتُ فلانًا ذا وفــارَة أي تامًّ الْمَرُوءَة والعَقْل ، والوافرُ ضَرْبٌ منَ الشُّعْر .

وفض : الإيفاضُ الإسراعُ ، وأصلُه أن يَعْدُوَ مَنْ عليه الوَفْضَة وهي الكنانَةُ تَتَخَشْخَشُ عليه وجمعُها الوفاضُ ، قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفضُونَ ﴾ [ المسارج / ٤٣ ] أي يُسْرِعُونَ ، وقيل: الأوْفَاضُ الفرَقُ من الناس المُسْتَعْجِلَة ، يقالُ : لَقيتُه عَلَى أوفاضِ أي عَلَى

وفق: الوفقُ المُطابَقَةُ بينَ الشَّيْنَين قال: ﴿ جَزَاءً وَفَاقًا ﴾ [ النبأ / ١٦ ] يقالُ: وافَقْتُ فلانًا، ووافَقْتُ الأمرَ صادَفْتُه ، والاتِّفاقُ مُطابَقَةُ فِعل الإنسانِ القَدَرَ يُقالُ: ذلك في الخَيْر

والشِّرِّ، يقالُ: اتَّفقَ لفلان خَـيْرٌ ، واتَّفقَ له شُرٌّ، والتَّوْفيقُ نحوهُ لكنهُ يختَصُّ في التَّعارُف بالخَيْر دُون الشّرُّ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَوْفيقي إِلاَّ بِالله ﴾ [ هود/ ٨٨ ] ، ويقالُ: أتانا لتيفَاق الهلال وميفاقه أي حينَ اتَّفْقَ إهْلالُه . وفي : الوافي الذي بَلَغَ التَّمَامَ يِقَالُ: درْهُمُّ واف وكَيْلٌ واف، وأوفَيْتُ الكَيْلَ والوَزْنَ ، قال تعالى : ﴿ وَأُوفُ والكَيْلَ إِذَا كُلُّمْ ﴾ [الإسراء/ ٣٥] وَفَى بِعَهْدِه يَفَى وَفَاءً، وَأُوْفَى ا إذا تمَّمَ العَهْـدَ ولم يَنْقُضْ حَفْظَهُ ، واشْتَـقَاقُ ضــدُّه، وهو الغَدْرُ يَدُلُّ عَلَى ذلك وهو التَّــرْكُ والقرآن جاءً بأوْفَى ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بعَهْدى أُوف بعَهْدكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٠ ] ﴿ وَأُونُوا بِعَهُدُ اللهُ إِذَا عَاهَدُتُمْ ﴾ [ النحل / ٩١ ] ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَمْدِه وَاتَّقَى ﴾ [ آل عبران / ٧٦] ﴿ وَالْمُونُونَ بِعَلَهُ لَاهُمُ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [ البقرة / ١٧٧ ] ﴿ يُوفُونَ بالنَّذْر﴾ [ الإنسان / ٧ ] ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بعَهْده منَ الله ﴾ [ التوبة / ١١١ ] وقولهُ : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [ النجم / ٣٧ ] فَتَوْفَيَّتُهُ أَنه بَذَلَ المجْهُودَ في جميع ما طُولِبَ به مَا أَشَارَ إِلَيْهُ فَى قُولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشُّتَرَى مِنَ المؤمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١١]

منْ بَذْل ماله بالإنْفاق في طاعته ، وبَذْل ولَده الذي هو أعَزُّ منْ نَفْسه للْقُرْبان ، وإلى ما نَبُّه عليه بقوله : ﴿وَفِّي﴾ أشار بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَ ابْنَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَاتِ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ [البقـرة / ١٢٤] وتَوْفَيَةُ الشَّىء بِّذْلُهُ وَافـيًّا ، واستيفًا وأهُ تَنَاولُهُ وافيًا ، قال تعالى : ﴿ وَوُلَّيْتُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَّتُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٥ ] وقال : ﴿ وَإِنَّمَا تُونَّوْنَ أُجُورَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥] ﴿ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْس ﴾ [السقرة / ٢٨١] ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ الزمر / ١٠ ] ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَّاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفٍّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا ﴾ [ هود / ١٥ ] ﴿ وَمَا تُنْفَقُوا منْ شَيء في سَبيل الله يُوفَّ إلَيْكُمْ ﴾[ الانفال/ ٦٠ ] ﴿ فَوَقَاهُ حَسَابَهُ ﴾ [ النور / ٣٥ ] وقد عُبُّر عن الموت والنوم بالتُّــوَفِّي ، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [ الزمر / ٤٢] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَـوَفَّاكُمْ بِالَّـلَيْلِ ﴾ [الانعام/ ٦٠] ﴿ قُلْ يَتَـوَقَّــاكُمْ مَلَكُ المَوْتَ﴾ [السجدة / ١١] ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّاكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الَملائكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨ ] ﴿ تُوَنَّنُهُ رُسُلُنَا﴾ [ الأنعام / ٦١ ] ﴿ أَوْ نَتُوَفَّيَّنَّكَ ﴾ [يونس /

٤٦ ] ﴿ وَتُوَفُّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [ آل عمران / | وَقْتًا للشيء كميقَات الحَجُّ . ٩٣] ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [ الأعراف/ ١٢٦ ] ﴿ تُوَنَّنَى مُسْلَمًا ﴾ [ يـوسـف / ١٠١] عسمران / ٥٥] وقد قيسلَ: تَوَفَّى رِفْعَةِ تَوَفِّيَ مَوْتِ لأَنَّهُ أَمَاتَهُ ثُمَّ أَحْياهُ .

> إذا دَخَلَ في وَقُب، ومنه وَقَــبَت الـشــمسُ غَابَتْ، قال : ﴿ وَمَنْ شَرَّ غَاسَقَ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق/ ٣] تَغْيِيبُهُ ، والوَقيبُ صَوْتُ قُنْب الدَّايَّة وقَسهُ وقَيهُ

للعمل ؛ ولهذا لا يكادُ يقالُ إلا مُقَدَّرًا نحوُ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنينَ كنابًا مَوْقُوتًا ﴾ [المرسلات / ١١ ] والميقَاتُ الوَقْتُ المَضْرُوبُ للشيء والوَعْدُ الذي جُـعلَ له وَقْتٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْل مِيقَاتُهُمْ ﴾ [الدخان/ أي المُقْتُولَةُ بالضَّرْب . ٤٠] ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَّصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ [ النبا/ ١٧ ] ﴿ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٠ ] وقد يقالُ: المِسقَاتُ للمكانِ الذي يُجْعَلُ

وقد: يقالُ: وقَدَت النارُ تَقَدُ وُقُودًا ووَقُدًا، والوَقُودُ يَـقَالُ للحَطَبِ المجْعُولِ لِلْوُقُودِ وَلَمَا ﴿يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافَعُكَ إِلَىَّ ﴾ [ آل || حَصلَ منَ الــلّهب ، قال : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤ ] ﴿ أُولئكَ هُمْ واختصاص لا تَوَفَّى مَوْت . قال ابنُ عباس : | وَقُودُ النَّارِ ﴾ [ آل عسمران / ١٠ ] ﴿ النَّارِ ذَات الوَقُود ﴾ [ البروج / ٥ ] واستَوْقدْتُ وقب : الوَقْبُ كالنُّقْرَة في الشيء، وَوَقَبَ النارَ إذا تَرشَحْتُ لإيقادها ، وأوقدتُها ، قال: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [ البقرة/ ١٧] ﴿ وَمَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيه في النَّارِ ﴾ [الرعد/ ١٧] ﴿ فَأُوقَدُ لَمِي يَا هَامَانُ ﴾ [القصص / ٣٨] ﴿ نَارُ الله المُوقَدَةُ ﴾ وقت : الوَقْتُ نهايةُ الزمان المَفْرُوضِ | [الهمزة/ ٦] ومنه وقْدَةُ الصَّيْف أشدُّ حَرًّا ، وَاتَّقَدَ فلانٌ غَضبًا. ويُستعارُ وقَدَ واتَّقَدَ للحرْب قولهم: وقَّتُّ كذا جَعَلْتُ له وقْتًا ، قال: ﴿إِنَّ | كاسْتِ عارةِ النَّارِ وَالاشْتِعَالِ وَنَحْوِ ذلك لها ، قال تعالى : ﴿ كُلُّمَا أُوْقَدُوا نَارًا للحرب [النساء / ١٠٣] ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ [ المائدة / ٦٤] وقد يُستعارُ ذلك للتَّلْأَلُو ، فيقالُ: اتَّقدَ الجَوْهَرُ وَالذَّهَبُ .

وقد : قال : ﴿ وَاللَّهِ ثُوذَةً ﴾ [ المائدة / ٣]

وقر: الوَقْرُ الثَّقلُ في الأُذُن ، يقالُ: وَقَرَتْ أَذْنُهُ تَقَرُ وَتَوْقَرُ ، قَــال أَبُو زِيْد : وَقَرْتَ تَوْقَرُ ا فهـى موْقُـورةٌ قال : ﴿ وَفَى آذَانِنَا وَقُــرٌ ﴾

[فصلت/ ٥] ﴿ وَفِي آذانهم وَقُوا ﴾ [الأنعام/ ٢٥ ] وَالوَقْرُ الحملُ للحمار وللسِغْل كالوَسْق للبَعير ، وقد أوْقـرْتُهُ،وَنخْلةٌ مُوقرَةٌ، وَمُوقَرَةٌ ، ومُتَوَقِّرٌ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهُ وَقَاراً ﴾ [ نوح / ١٣ ] وفىلانٌ ذُو وَقَـرَة ، وقـوله : ﴿ وَقَرْنَ فَي بَيُوتَكُنَّ ﴾ [ الأحسزاب / ٣٣] قيلَ: هو من الوقار . وقال بعضُهم: هو من قولهم وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُـرًا أَى جَلَسْتُ ، وَالوَقيرُ القَطيعُ العظيمُ من الضأن كأنَّ فيها وَقارًا لكثرتها ويُطء سيرها .

وقع : الرُفوعُ ثُـبُوتُ الشيء وَسَـقُوطُه ، يقالُ: وقَعَ الطائرُ وُقُوعًا ، والوَاقعةُ لا تُقالُ إلا في الشِّدّة وَالمُكْرُوه ، وأكثرُ ما جاء في القرآن ﴿ إِذَا وَقَعَت الوَاقعَةُ لَيْسَ لوَقْعَتهَا كَاذَبةٌ ﴾ [الواقعة / ١ ، ٢ ] وقدال : ﴿ سَأَلُ سَائِلٌ ۗ بعَذَاب وَاقع ﴾ [ المعارج / ١ ] ﴿ فيُومَنَذُ وتَعَت الواَقعَةُ ﴾ [ الحياقية / ١٥ ] ووُتوعُ ا فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَولُ عليهم ۗ الطَّيْرُ موْقِع ، وَالتَّوْقِيعُ أَثَرُ الدَّبُرِ بظهرِ البّعيرِ،

أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ النمل/ ٨٢ ] أى إذا ظهرَت أمارات القيامة التي تقدّم القول أ فيها . قال تعالى : ﴿ قَدْ وَقَعَ عليكُمْ من والوَقارُ السُّكُونُ والْحلمُ ، يقالُ: هو وَقُورٌ وَوَقارٌ | رَبِّكُمْ رَجْسٌ وغَضَبٌ ﴾ [ الأعراف / ٧١ ] وقال : ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ [يونس / ١٥] وقدال : ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ [النساء / ١٠٠] واستعمالُ لفظة الوُقوع ههنا تأكيدٌ للوُجُوب كاستعمال قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ السروم / ٧٤] ﴿ كَذَٰلُكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس / ١٠٣] وقوله عزٌّ وجلٌّ : ﴿ فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر / ٢٩] فعبارةٌ عن مُبَادرتهم إلى السُّجود ، ووَقعَ المطرُ نحو سَقَطَ، ومَواقعُ الغَيث مساقطُه ، والمُواقعةُ في من لفظ وقَعَ جاءَ في العذَاب وَالشَّدائد نحوُ : | الحرْب وَيُكنَّى بالْمُوَاقِعَـة عن الجماع ، والإيقاعُ يقالُ في الإسْقاطِ وفي شَنَّ الحرْبِ بالوَقْعة، ووَقْعُ الحديدِ صَـوْتُه ، يقالُ: وقَـعْتُ الحَديدَةَ أَقَعُهَا وَقُعًا إذا حَدَدْتِهَا بِالمِقَعَة ، وَكُلُّ سُقُوط شديد يُعبَّرُ عنه بذلك ، وعنهُ اسْتُسعيرَ الوَقيعةُ القول حُصُولُ مُتَضمَّنه ، قال تعالى : ﴿وَوَقَعَ ۗ فَي الْإِنسَانِ . والحَافِرُ الوَقعُ الشَّديدُ الأثرِ ، القَوْلُ عليهم بِما ظَلَمُوا ﴾ [ النمل / ٨٥ ] ويقال للمكان الذي يَسْتقرُّ المَاءُ فيه الوَقيعةُ، أى وجب العَذابُ الذي وعِدُوا لظُلمِهم ، ﴿ وَالجِمعُ الوَقائعُ، والموضعُ الذي يستقرُّ فيه

وأثرُ الكِتابَة في الكِتابِ ، ومنه اسْتُعيرَ التَّوْقيعُ البَمُقْتضَاهُ ، وصَارَ التَّقْوَى في تَعارُف الشّرع في القصكص.

> وقف : يقالُ: وقَـفْتُ القومَ أَقفُهمْ وَقَـفًا وَوَاقِتَفُوهُمْ وُقُوفًا قِبَال : ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ وَقَفْتُ الدَّارِ إِذَا سَـبَّلْتَهـا ، والوَقْفُ سوارٌ من عَاجٍ ، وَحَمَارٌ مَوْقَفٌ بَأَرْسَاغِهِ مِثْلُ الوَقْفِ مِن البَياضِ كقولهم: فرَسٌ مُحَجَّلٌ إذا كانَ به مثْلُ الحَجَل ، ومَوْقف الإنسان حيثُ يقفُ ، وَالْمُواَقِفَةُ أَنْ يَقِفَ كُلُّ وَاحِدُ أَمْـرَهُ عَلَى مَا يَقْفُهُ عليه صاحبُهُ ، والوَقيفَةُ الوَحْشيَّةُ التي يُلْجِنُهَا الصائدُ إلى أنْ تَقفَ حتى تُصاد.

> وقسى: الوقساية حِفظُ الشيء عَّا يُؤذيه وَيَضُرُّهُ، يُقَـالُ: وَقَيْتُ الـشيء أقِيـهِ وِقـايَةٌ وَوقاء، قال : ﴿ فَوَقَاهُمُ اللهُ ﴾ [ الإنسان / ١١] ﴿ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم ﴾ [ الدخان/ ٥٦] ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَأَقّ ﴾ [ الرعد/ ٣٤] ﴿ مَسَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلَيٌّ وَلَا وَأَقَّ ﴾ [الرعد / ٣٧] ﴿ قُوا أَنْفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم/ ٦] والتّقوى جعلُ النَّفْس فَى وَقَايَةَ مِمَا يُخَافُ ، هذا تحقيقهُ ، ثُمَّ يُسَمَّى الخَوْفُ تَارَةً تَقْـوَى ، والتَّقْـوَى خَوْفُـا حَسْبَ تَسْمِيةِ مَقُتضى الشيءِ بمُقْتضيهِ ، والمُقْتضي

حِفْظَ النَّفْسِ عمَّا يُؤثمُ ، وذلك بتَرك المحظُورِ، ويَتم ذلك بِتَركِ بعضِ المُباحاتِ لما رُوىَ : ١ الحَــلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالحَــرَامُ بَيِّنٌ ، وَمَنْ مَسْؤُولُونَ ﴾ [ الصافات / ٢٤ ] ومنه استعير الربّع حول الحمى فَحَقيق أَنْ يَقَعَ فيه ، (١) قال اللهُ تعالى : ﴿ فَمَن اتَّقَى وَٱصلَحَ فَـلاَ خُونُ ۗ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ الأعراف / ٣٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [ النحل / ١٢٨ ] ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إلى الْجِنَّة زُمُوا ﴾ [الزمر / ٧٣] وكجعل التَّقْوي مَنازلَ قال: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [ البقرة/ ٢٨١ ] ﴿ اتَّقُوا رَبُّكُمْ ﴾ [ النساء / ١ ] ﴿وَيَخْشُ اللَّهُ وَيَتَّقُهُ ﴾ [ النور / ٥٢ ] ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء / ١] ﴿ الَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه ﴾ [ آل عمران / ١٠٢ ] وتخصيصُ كلُّ واحد من هذه الألفاظ لهُ ما بعد هذا الكتاب . ويُقالُ اتَّقى فلانٌ بكذا إذا جَعلهُ وِفَايَةً لِنَفْسِه ، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ يَـتَّقَى بوَجْهه سُوءَ العَذاب يَوْمَ القيَامة ﴾ [ الزمر / ٢٤ ] تنبيه على شدَّة مَا ينَالهُمْ ، وَإِنَّ أَجِدَر شيءِ يَتَّقُونَ بهِ مِنَ العَذَابِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٥١ ) ، ومسلم ( المساقاة / . ( **1** · A

﴿ وِزَنَفْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [براهيم/ ٩٠] ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِمْ ﴾ [القمر / ٤٨].

و كلد: وكَّدْتُ القولَ وَالفَعلَ وأكَّدْتُهُ أحكمتُهُ ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدهَا ﴾ [ النحل / ٩١ ] والسَّيْرُ الذي يُشَدُّ به الْقَرْبوس يُسمَّى التأكيد، ويقالُ: توكيد ، وَالْوَكَادُ حَبْلٌ يُشَدُّ بِـه البَقَـرُ عندَ الحَلْبِ ، قال الخليلُ : أَكَّدْتُ في عَقْد الأيمان أَجْوَدُ ، ووكَّدْتُ في القـول أَجْوَدُ ، تقولُ إذا عَقَدْتَ : أَكَّـدْتُ ، وإذا حَلَفْتَ وَكَدْتُ ووكَّدَ وِكُدَهُ إِذَا قُصَدَ قَصْدَهُ وَتَخَلَّقَ بِخُلُقه .

وك : الوَكْمَرُ الطَّعْمَنُ والدَّفْعُ والضَّرْبُ بِجَمِيعِ الكَفُّ ، قـال تعـالى : ﴿ فَوَكَزُهُ مُوسى ﴾ [ القصص / ١٥].

وكل: التَّوكيلُ أَنْ تَعْتَـمِدَ على غَيرِكَ وَتَجْعَلَهُ نَائِبًا عَنْكَ ، والوَكِيلُ فَعَيْلٌ بَعْنَى المفعول ، قال تعالى : ﴿ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكَيلًا ﴾ [ النساء / ٨١ ] أي اكتف به أن يَتَوَلَّى أَمْرُكُ ويَتَوَكَّلَ لَكَ، وعلى هذا : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الوكيلُ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣ ] ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [ الانعــــام / ١٠٧ ] أي

يوْم القِيامةِ هُو وَجُوهُهُمْ ، فصارَ ذلك كقولهِ: ﴿ بَمُوكُلِّ عليهم وحافظ لَهُمْ كقولهِ : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى ﴾ [ الغاشية / ۲۲ ، ۲۳ ] فــعلى هذا قوله تعــالى : ﴿ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيلٍ ﴾ [ الأنعام / ٦٦ ] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلَهَـهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ [ الفرقان / ٤٣ ] ﴿أَمَّنْ يكونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ [ النساء / ١٠٩ ] أي مَنْ يَتَــوَكَّلُ عنهم ؟ والتَّــوكُّلُ يقـــالُ على وَجْهَيْنِ، يقالُ: تَوكَلْتُ لَفُلان بمعنَى تَولَيْتُ له، ويقالُ: وَكَلْنُتُهُ فَتَوكُّلَ لَى ، وَتَوكَّلْتُ عليه بمعنَى اعْتَمَـدْتُهُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَيْتُوكُلُّ الْمُؤْمَنُونَ ﴾ [ التــوبة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فهوَ حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق / ٣ ] ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكَلَّنَا ﴾ [ المتحنة / ٤ ] ﴿ وَعلى الله فَتَوكَّلُوا ﴾ [ المائدة / ٢٣ ] ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى الله وَكَفَى بالله وكيلاً ﴾ [ النساء / ٨١ ] ﴿وَتُوكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [ هود / ١٢٣ ] ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الحَىِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ [ الفرقان / ٥٨] وواكلَ فلانٌ إذا ضَيَّعَ أَمْرَهُ مُتَّكِلاً على غيرٍهِ ، وتَواكلَ القــومُ إذا اتَّكلَ كُلُّ على الآخـر ، ورجُلٌ وَكَلَةٌ تُكَلَّةٌ إذا اعْتَـمَدَ غيرَهُ في أَمْره ، والوكالُ في الدابَّة أن لا يمشي إلا بمَسشي غيرِهِ، ورُبَّمَا فُسُرَ الوَكِيلُ بالكَفيل ، والوَكِيلُ

أَعَمُّ ؛ لأنَّ كُلَّ كَـفِـيلٍ وكِــيلٌ ، وليسَ كُلُّ وكِيلِ كَفِيلاً .

ولج : الولُوجُ الدُّخُولُ في مَضيق ، قال: ﴿ حَسَنَّى يَلِعِ الْجَسَلُ فِي سَمُّ الخَسِسَاطِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فَي النَّهَارِ ويُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ ﴾ [ الحج / ٦١] فتنبـيهُ على ما ركبُ اللهُ عـزُّ وجلَّ عليه العالَمَ من زيادة الليل في النهار وزيادة النهار في الليل، وذلك بحَسب مَطالع الـشـمس ومغارِبها. والوكِيجَةُ كُلُّ ما يَتَخـذُهُ الإنسانُ مُعْتَمدًا عليه وليسَ من أهله ، من قولهم: فـــلانٌ وليجَــةٌ في القــوم إذا لَحِقَ بهم وليس منهم إنسانًا كان أو غيرةً قال : ﴿ وَلَمْ يَتَّخَذُوا منْ دُون الله وَلاَ رَسُــوله وَلاَ الْمُؤْمنينَ وَلَيْجُةٌ ﴾ [التوبة / ١٦] وذلك مـثلُ قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّـخَذُوا الْيَـهُـودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ورَجُـلُ خُرَجَةٌ وُلَجَةٌ: كثيرُ الخُرُوجِ والولُوجِ .

وكاً: الوكاءُ رِباطُ الشيءِ وقد يُجعلُ الوكاءُ السمّا لِما يُجعَلُ فيه الشيءُ فَيُسْدَدُ به ومنه أوْكَأْتُ فلانًا جَعَلْتُ له مُتَّكَا ، وتَوكَّا عَلَى العَصا اعْتَمَد بها وتشدّد بها ، قال تعالى: ﴿ هِي عَصَاى أَتُوكَا عَلَيْها ﴾ [ طه / تعالى: ﴿ هِي عَصَاى أَتُوكاً عَلَيْها ﴾ [ طه /

الله الم الحديث : ﴿ كَانَ يُوكِى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ﴾ قال: معناهُ يَمْلاُ ما بينهما سَعْيًا كما يُوكَى السِّقَاءُ بَعْدَ المِلْءِ ، ويـقالُ: أوْكَـيْتُ السِّقَاءُ وَلا يقالُ: أوْكَـيْتُ السِّقَاءَ وَلا يقالُ: أوْكَانَتُ .

ولد: الوَلَدُ المَوْلُودُ يَصَالُ للواحد والجـمع والصَّغير والكبسير ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء / ١١ ] ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَـهُ وَلَدٌ ﴾ [ الانعام / ١٠١ ] ويقالُ للمُتَبَّى: ولَدُّ ، قال : ﴿ أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدًا ﴾ [القصص / ٩] وقال : ﴿ وَوَالدُ وَمَا وَلَدَّ ﴾ [ البلد / ٣ ] قبال أبو الحَيْسِن : الوَلَدُ الابْنُ والابْنَة، والوُلْدُ هُمُ الأهْلُ والولْدُ. ويقالُ: وُلدَ فلانٌ . قال تعالى : ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلَدْتُ ﴾ [ مريم / ٣٣ ] ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْه يَوْمَ وُلُدَ ﴾ [ مريم / ١٥ ] والأبُ يقالُ له: والدُّ والأُمُّ والدَّةُ، ويقالُ لهُـما :والدَّان ، قال : ﴿رَبُّ اغْفُر لَى وَلُواَلدَّى ﴾ [ نـوح / ٢٨] والوكِيدُ يقالُ لِمَنْ قَرُبَ عَهدُهُ بالولادة، وإن كان في الأصل يصحُّ لمَنْ قَرُبَ عَـهْدُهُ أو بَعُدَ كما يقالُ لمَنْ قُرُبَ عَـهدُهُ بالاجْتِنَاءِ جَنِيٌ فإذا كَبَّرَ الوَلَدُ سَقَط عنه هذا الاسمُ وجمعهُ وِلْدَانُّ، قال : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الولدَانِ شَيبًا ﴾ [المزمل/ ١٧ ] وَالوكِيدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالإماء في عامَّة

كلامهم ، وَاللَّدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالتِّرْب، يقال: فلانٌ لدَةُ فلان ، وتربُّهُ ، ونُسقُصانُهُ الواو لأنَّ عنه بسَبَب من الاسباب، وجمعُ الولَد اولادٌ | الْهِبةَ لَمَّا كان سببًا في إيصاله إليها وقد قُرئَ: [التعلين / ١٥] ﴿ إِنَّ مِنْ أَزُواَ حِكُمْ ا وأولادكُمْ عَدُوا لَكُمْ ﴾ [ التخابن / ١٤] فَجَعَلَ كُلُّهُمْ فَتُنَّةً وبعضَهم عَدُوا . وقيلَ الوُلْدُ جِمعُ وَلَدَ نحوُ أَسَد وَأُسَد ، ويجوزُ أن يكونَ واحدًا نحو بُخُل وبَخُل وعَرَب وعُرْب، ورُوى وُلْدُكِ مَنْ دَمَّى عَـقِبَـيكِ ، وَقُـرِئَ : ﴿ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوُلْدُهُ ﴾ [ نوح / ٢١ ] .

ولق : الوَلْقُ الإسراعُ ، ويقالُ وَلَقَ الرجُلُ يَلَقُ كَذَبَ ، وقُـرئَ : ﴿ إِذْ تَلِقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ ﴾ [ النور / ١٥ ] أي تسريعُسونَ الكَذِبَ من قـولهم جاءَت الإبلُ تَـلقُ ، والأوْلَقُ مَنْ فيــه جُنُونٌ وَهَوجٌ، ورجُلٌ مالُوقٌ وَمُؤْلَقٌ ، وناقَـةٌ وَلْقَى سَرِيعَةٌ، والوكِيقَةُ طَعامٌ يُتَّخَذُ من السَّمن، والوَلَقُ أخَفُّ الطُّعنِ .

وهب : الهِبَةُ أَنْ تَجْعَلَ مِلْكُكَ لَغَيْسِكَ بِغَيْرِ عِـوَضٍ ، يقـالُ وَهَبْتُـهُ هَبَـةٌ ومَوْهَبَـةٌ ومَوْهَبًا، قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ [الانعام/ ٨٤] ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

عَلَى الكبر إسماعيلَ وَإسْحَاقَ ﴾ [ إبراهيم / ٣٩] ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لأَهَبَ لك غُلامًا أَصْلَهُ وِلْدَةٌ . وَتَوَلُّدُ الشيء من الشيء حُصُولُهُ ۗ [ زَكيًّا﴾ [ مريم / ١٩ ] فَنَسَبَ المَلكُ إلى نَفْسه قال : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فَتْنَةً ﴾ [ليَهَبَ لَكِ ، فنُسِب إلى الله تعالى فهذا على الحَقيقة والأوَّلُ على التَّوسُّع . وقال تعالى : ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ وَوَهَبْنَا لَدَاوُدُ سُلِّيهُمَانَ ﴾ [ص/ ٣٠] ﴿ وَوَهَنَّنَا لَهُ أَهْلُهُ ﴾ [ ص / ٤٣ ] ﴿ وَوَهَيْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هِرُونَ نَبِيا﴾ [ مريم /٥٣ ] ﴿ فَهَبُ لَى مَنْ لَدُنْكَ وَلَيا يَرِثُنِّي ﴾ [ مريم / ه ] ﴿ رَبُّنا هَبْ لنَا مَنْ أَزُواجِنا وِذُرِيتنا قَـرة أعين ﴾ [ الفرقان / ٧٤] ﴿هَبْ لَنَا مَنْ لَدُنُّكَ رَحْمَةً ﴾ [ آل عمران / ٨] ﴿ هَبْ لَي مُلْكًا لا يَنْبَغَى لأَحَد مِنْ بَعْدى ﴾ [ص/٣٥] وَيُوصَفُ اللهُ تعالى بالواهب والوَهَّاب بمعنى أنهُ يُعْطى كُلاّ على اسْتِحْقاقِه ، وقوله : ﴿ إِنْ وَهَبَّتْ نَفْسَهَا ﴾ [ الأحزاب/ ٥٠ ] والأتُّـهابُ قَـبُولُ الْهِبة ، وفي الحديث: اللَّقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لا أَتَهِبَ إلاّ مِنْ قُرَشَى أَوْ أَنْصَادِى أَو ثَقَفَى ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) [ صحيح ]

رواه أحمد ( ۱ / ۲۹۰ ) ، والنسائي ( ۲/ ۲۸۰ ). والحديث صححه الشيخ شاكر، وقبال: إسناده صحيح ، وهو في مجمع الزوائد ( ٤ / ١٤٨ )

وهج: الوَهَجُ حُصُولُ الضَّوْءِ وَالحَرِّ من النَّارِ ، وَالوَهَجَانُ كَذَلَكُ وقولهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [ النبأ / ١٣ ] أى مُنضِئًا وقد وَهَجَتِ النارُ تَوْهَجُ وَوَهَجَ يَهِجُ ، وَيَوْهَجُ وَيَوْهَجُ الجَوهَرُ تَلاَّلاً .

ولى : الوَلاءُ والتّوالِي أن يحْصُلُ شَيئًان فَصَاعِدًا حُصُولاً ليس بَينهما ما ليس منهما ، ويُستَعَارُ ذلك للقُرْبِ من حيث المكانُ، ومن حيثُ النّسبةُ ، ومن حيثُ الدّينُ، ومن حيثُ السّداقةُ والنّصرةُ والاعتقادُ ، والولايةُ الصّداقةُ والولايةُ تولّى الأمرِ ، وقيلَ: الولايةُ والولايةُ نحوُ الدّلالةِ والدّلالةِ ، وحقيقتُهُ تَولّى الأمر . والولايةُ الأمر . والولي والمؤلّى يُستعملان في ذلك كل واحد منهما يقالُ في معنى الفاعِل أي

== ونسبه أيضًا للبزار والطبراني في الكبير بمعناه وقال: ﴿ ورجال أحمد رجال الصحيح ﴾ ونسبه الحافظ في التلخيص أيضًا ( ٢٦٠ ) لابن حبان في صحيحه ﴿أَنْ لَا أَتْهِبُ ﴾ إلخ بتشديد التاء .

قال ابن الأثير: أى لا أقبل هدية إلا من هؤلاء لانهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الأخلاق ؛ ولأن فى أخلاق البادية جفاء وذهابًا عن المروءة وطلبًا للزيادة . وأصله أوتهب فقلبت الواو تاء وأدغمت فى تاء الأفعال مثل اتزن واتعد من الوزن والوعد ٤ أ هـ .

المُوالى ، وفي معنى المُفعول أي المُوالَى ، يقالُ اللمُسؤمن: هو وَلَـيُّ الله عـزَّ وجـلَّ ولم يَردُ مُوثُلاه، وقد يقالُ : اللهُ تعالى وَلَيُّ الْمُؤْمِنينَ وَمَوْلَاهُمْ ، فَمِنَ الأُوَّلِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهُ وَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة / ٢٥٧] ﴿ إِنَّ وَلَى اللَّهُ ﴾ [الأعراف/ ١٩٦] ﴿ وَاللَّهُ وَلَـيُّ الْمُؤْمنينَ ﴾ [ آل عمران / ٦٨ ] ﴿ ذلكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا ﴾ [محمد / ١١] ﴿ نَعْمَ المؤلِّي وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [ الانفال / ٤٠] ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنعْمَ المَوْلَى ﴾ [الحج / ٧٨] قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولْيَاء لله منْ دُون النَّاسِ ﴾ [ الجمعة / ٦ ] ﴿ وَإِنْ تَظَاهَراً عَلَيْهِ فإنَّ اللهَ هُــوَ مَولاهُ ﴾ [التــحريم / ٤] ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحَقِّ ﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] والوالى الذي في قوله : ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ منْ وَال ﴾ [الرعد/ ١١] بمعنى الوكيِّ ونَفي اللهُ تعالى الولايةَ بَينَ الْمُؤْمِنينَ والكَافِـرينَ في غير آيةٍ ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ أَمْنُوا لا تَتَّخذُوا البِّهُودَ﴾ إلى قــوله : ﴿ وَمَنْ يَتَــوَلُّهُمْ منكُمْ فإنَّهُ منهم ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ﴿ لا تَتَّخذُوا آبَاءَكُمْ وإخْوانكُمْ أُولْيَاءَ ﴾ [ التوبة / ٢٣ ] ﴿ وَلَا تَشْبِعُسُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَسَاءَ ﴾

٢٢ ] ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَّوْلُ رَبَّنَا هؤُلاء الّذينَ أغْوَيْنَا ﴾ [ القـصص / ٦٣ ] الآية ، وقولهم: تَوَلَّى إذا عُدِّى بنفْ سه اقتَضى معْنى الولاية وحُصُسولُهُ في أقْرَب المَواضع منه قىالَ: وَلَيْتُ سَمْعَى كَـٰذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَـٰذَا يُؤْمنُونَ بالله والنَّبيُّ وَمَا أُنْزِلَ إِليْه مَا اتَّخَذُوهُمْ ۗ وَوَلَيْتُ وَجْهِي كَـٰذَا ٱقْبَلْتُ به عليه ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَنُولِّينَكَ قبلَةٌ تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة/ ١٤٤] ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المُسْجِدِ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ [البقرة / ١٤٤] وإذا عُددًى بعَنْ لفظًا أو تقديرا افتضى معنى الإعراض وترك قربه فَمَنَ الْأُوَّلُ قَـُولُهُ : ﴿ وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ مُنْكُمْ فَإِنَّهُ منهُم ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتُولُ اللهَ ورُسُولُهُ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] ومن الثاني قولهُ: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [ آل عَـمُوان / ٦٣ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ تُولِّي وَكَـفُرَ ﴾ [الغاشية / ٢٣] ﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا ﴾ [ آل عسران / ٦٤ ] ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [ محمد / ٣٨ ] ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [ التغابن / ١٢ ] ﴿ وَإِنْ تُولُواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَوْلاكُم ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٢ ]

[الأعراف / ٣] ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ وَكَايتهمْ مَنْ شيء ﴾ [ الأنف ال / ٧٢ ] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُولًى وَعَدُوًّكُمْ أُولْيَاءً ﴾ [المتحنة / ١] ﴿ تُرَى كثيراً منْهُمْ يَتُولُّونَ الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قــوله : ﴿ وَلَوْ كَـانُوا أُولْيَاءً ﴾ [ المائدة / ٨٠ ، ٨١ ] وجعلَ بينَ الكافرينَ والشَّياطين مُوالاةً في الدُّنْيا ونَفي بينَهم المُوالاةَ في الآخـرة قال اللهُ تعــالي في المُوالاة بسينهُم في الدُّنسيا : ﴿ وَالْمُنافِقُونَ والْمُنَافقَاتُ بِعْضُهُمْ أُولْيَاءَ بَعْضِ﴾ [ التوبة / ٦٧ ] وقال : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا النَّسَّاطِينَ أَوْلَيَاءَ من دُون الله ﴾ [ الأعسراف / ٣٠] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولْيَاءَ للَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [الأعراف / ٢٧] ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾ [ النساء / ٧٦] فكما جعلَ بينهم وبينً الشَّيْطَان مُوالاةً جعلَ للشَّيْطان في الدُّنيا عليْهم سُلْطانًا فعال : ﴿إِنَّمَا سُلُطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [ النحل/ ١٠٠ ] وَنفى المُوالاة بينهم في الآخرة فـقـال في مُـوالاة الكُفـار بعضهم بعضًا : ﴿ يَوْمَ لا يَغْنَى مُسُولَى عَنْ مَوْلِي شَيْئًا ﴾ [ الدخــان / ٤١ ] ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ بِكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [العنكبوت /

والتَّولِّي قد يكونُ بالجسم، وقد يكونُ بتَـرك الإصْغَاء والاتتمار ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تَولُّواْ عَنْهُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [ الانفال / ٢٠ ] أي لا تَفْعَلُوا ما فَعَلَ الموصُّوفُونَ بقوله: ﴿ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتَكُبَارًا ﴾ [ نوح / ٧ ] ولا تَرْتَسـمُوا قــولَ مَنْ ۚ ذُكَــرَ عنهم : ﴿ وَقَـالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهذا الْـقُرْآن وَالْغَوْا فيه ﴾ [ فصلت / ٢٦ ] ويقَال: وَلَاهُ دُبُرُهُ إِذَا النَّهَـزَمَ . وقَال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلَّوكُم الأَدْبَارَ ﴾ [آل عسمران / ١١١] ﴿ وَمَنْ يُولُّهُمْ يَوْمَنْدُ دُبُرَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] وقولهُ : ﴿ هَبُ لَيَ منُ لَدُنْكَ وَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٥ ] أى ابْنَا يكونُ من أوْلْيَانْـكُ ، وقولهُ : ﴿ خَفْتُ الْمُوَالَى مَنْ وَرَاثِي ﴾ [ مريم / ٥] قسيل: ابنُ العَمُّ وقيل الشيئين المتَابَعَةُ . مَوَالِيهِ . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَى مِنَ الذُّلُّ ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] فيــه نَفْيُ الوكيُّ بقولِهِ عزًّ وجلَّ : ﴿ مِنَ الذُّلُّ ﴾ إذْ كان صالُحو عِبادهِ هُمْ أُولِيَاء اللهِ كَـما تقــدمَ لكن مُـوَالاتُهُمْ ليَسْتُولِي هو تعالى بهم وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا﴾ [الكهف/ ١٧] والوَلْيُ المطَرُ الذي يَسلِي الوَسْسِمِيُّ ، والمَوْلَي يقسالُ للمعْـتِقِ والمعْتَقِ والحَلِيفِ وابـنِ العَمُّ والجارِ،

وكل من ولى أمر الآخر فهو وليه ويقال: فلان أولى بكذا أى أحرى ، قال تعالى : فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الأحراب/ ٦] ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسَ بإبراهيم للذين اتبعوه ﴾ [ آل عمران / ٦٨] ﴿ وَأُولُو للذين اتبعوه ﴾ [ آل عمران / ٦٨] ﴿ وَأُولُو النَّيْلَ بِهِما ﴾ [ النساء / ١٣٥] ﴿ وأُولُو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ [الانفال / ١٧٥] وقيل : ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولِي ﴾ [ القيامة / ٢٩ ] من هذا ، معناه العقاب أولى لك قولي التي وقيل: هذا فعل المتعدى بعنى القرب، ويقال: ولي الشيء وقيل: معناه انزَجر . ويقال: ولي الشيء واوليت الشيء ، شيئا آخر أي جعلته ليكيه ، والولاء في العيني هو ما يُورث به ، الشيئن المتابعة .

وهَن : الوَهْنُ ضَعْفٌ من حيثُ الخَلْقُ أو الخُلُقُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مِنِّى ﴾ [الخُلُقُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مِنِّى ﴾ [الريم / ٤] ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ ﴾ [الاعمان/ ١٤٦] ﴿ وَهَنّا عَلَى وَهْنِ ﴾ [لقمان/ ١٤] أَى كُلْما عَظُمَ فَى بَطْنِهَا زادَهَا ضَعْفًا عَلَى ضَعْفُ : ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْبَنْفَاءِ القَوْمِ ﴾ عَلَى ضَعْفُ : ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْبَنْفَاءِ القَوْمِ ﴾ [النساء / ٤٠٢] ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ [النساء / ٤٠٤] ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ [الاعمران / ١٣٩] ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلَا تَدْخُرَنُوا ﴾

كَيْد الْكَافرينَ ﴾ [ الأنفال / ١٨ ] .

وهي : الوَهْىُ شَتَّ فَى الأديمِ والتَّوْبِ ونحوهما ، ومنه يقالُ: وهَتْ عزالَى السَّحابِ بِمَائِها ، قال : ﴿ وَانْشَقَّتِ السماءُ فَهِيَ يَوْمَنُذُ وَاهْيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ١٦ ] وكلُّ شيم اسْتَرْخَى رَبَاطُهُ فقد وهِي .

وى : وَى كَلِمَةٌ تُذْكَرُ للتَّحَسُّرِ والتَّنَدُمِ والتَّندُمِ والتَّندُمِ والتَّندُمِ والتَّعَجُ والتَّعَجُ والتَّعَجُ والتَّعَجُ اللهِ ، قال تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لا يُشَاءُ ﴾ [القصص / ٨٢] ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ [ القصص / ٨٢] وقيل : وَى للزيد ، وقيل : وَيْكَ كَانَ وَيْلَكَ فَحُذِفَ منه اللام .

ويل : قال الأصمعيُّ : وَيْلٌ قُبْحٌ ، وَقد يُستعملُ على التَّحسُّرِ ، ووَيْسَ استصعارٌ ،

ووَيْحَ تَرَحُّم . ومنْ قالَ: وَيْلٌ وَادْ فَي جَهَنَّمَ فَالِهُ لَم يُرِدْ أَنَّ وَيْلاً فِي اللَّغَةِ هُوَ مُوضُوعٌ لَهِذَا، وإنمَا أَرَاد مَنْ قال اللهُ تعالى ذلك فِيه فقد استَّحقَ مَقدًا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فقد استَّحقَ مَقدًا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فَوَيْلٌ لَهُمْ مِماً كَتَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِماً يَحْسَبُونَ ﴾ [ البقرة / ٢ ] ﴿ وَيْلٌ لَكُلُّ لَكُلُّ لَكُلُّ اللَّهُ وَيْلٌ لَلَّذِينَ لَكُلُّ اللَّهُ وَيْلٌ للَّذِينَ لَكُلُّ اللَّهُ وَيْلٌ للَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الجاثية / ٧ ] ﴿ وَيْلٌ للَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ مريم / ٣٧ ] ﴿ وَيْلٌ للَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ المحريم / ٣٧ ] ﴿ وَيْلٌ للَّذِينَ لللَّهُ مُولًا للَّذِينَ لللَّهُ مُؤَةً ﴾ [ المحريم / ٣٧ ] ﴿ وَيْلٌ لكُلُّ لللَّهُ عَنْكَ ﴾ [ المحرة / ١ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا مِنْ بَعَثَنَا ﴾ [ الهمزة / ١ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا إِنّا كُنَّا طَالِمِينَ ﴾ [ اللمَعْقَيْنَ ﴾ [ الهمزة / ١ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا إِنّا كُنَّا طَالِمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٠ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا إِنّا كُنَّا طَالَمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٠ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا إِنّا كُنَّا طَالْمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٠ ] ﴿ يَا وَيْلُنَا إِنّا كُنَّا طَاعْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ﴿ القلم / ٣٠ ] ﴿ القلم / ٣٠ ] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَّا طَاعْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَّا طَاعْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ﴿ القلم / ٣٠ ] ﴿ القلم / ٣٠ ] ﴿ المَالمِينَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ﴿ المُلْكِنَا إِنْ الْكُنَا إِنْ الْكُنَا الْكَنَا طَاعْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ﴿ المُلْكِنَا إِنْ الْكُنَا إِنْ الْكُنَا إِنْ الْكُنَا الْلَاكُونَ الْكُنَا الْكُنَا إِنَا الْكُنَا الْلَاكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل



# كتاب الهاء

كَهُ بُوطِ الْحَجَـرِ ، والْهُبُوطُ بالفَـتْحِ الْمُنْحِدرُ ، الكَان ضَمْرُهُ مِنْ سُوء غذاء وقلة تَفَقُّد . يقـالُ : هَبَطْتُ أَنَا وهَبَطْتُ غَـيْـرى ، يكُونُ ﴿ وَإِنَّ مَنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةَ اللهِ ﴾ [ البقرة/ ٧٤ ] يَقَـالُ : هَبَطْتُ وهَبَـطْتُه هَبْطًا ، وَإِذَا استُعمل في الإنسان الْهَبُوطُ فَعَلَى سبيل الاستخفاف بخلاف الإنْزَال ، فـإنَّ الإنْزَالَ ۗ [الواقعة / ٦] . [البقرة/ ٣٦] ﴿فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ تَعْظِيمٌ وَتَشْرِيفٌ ، ألا تَرَى أنه تعالى قال : مُتَحَرِّيًا للهُجُود .

هبط: الهُبُوط الانحدَارُ على سبيل القَهْر ﴿ عنه ، والهَبِيطُ الضَّامرُ من النُّوق وغـيرها إذا

هِبا : هَبا الغُبارُ يَهْبُو ثارَ وسَطَعَ ، والهَبْوَةُ اللازِمُ وَالمَتَعِدِّي على لَفُظ واحد ، قـال : ﴿ كَالْغَبْرَة ، والهَبَاءُ دُقَاقُ التُّـرابِ وما نَبت في الهَوَاء فَلا يَبْدُو إلا في أثناء ضَوْء الشمس في الكُوَّة ، قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَّاءٌ مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] ﴿ فَكَانِتْ هَبَاءً مُنْبَشًا ﴾

ذَكَرَهُ تعالى في الأشياءِ التي نَبَّهَ على شَرَفها ﴿ هجد : الهُجودُ النَّوْمُ والهاجدُ النَّائمُ ، كَإِنْزَالِ الْمَلاثِكَةِ وَالقُرْآنِ وَالْمَطَرِ وغير ذلك . ﴿ وَهَجَّدْتُهُ فَتَهَجَّدُ أَرَلْتُ هُجُودَهُ نحوُ مَـرَّضَتْهُ . والهَـبْطُ ذُكِرَ حَـيْثُ نَبَّهَ على الغَضِّ نحـوُ : ﴿ وَمَعَنَّاهُ أَيْقَظْتُهُ فَتَيَقَّظَ ، وقولهُ : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ ﴿ وَقُلْنَا الْمُبْطُوا بَعْ ضَكُمْ لَبَ عُضْ عَدُوًّ ﴾ ﴿ فَتَهَجَّدُ بِهِ ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] أي تَيَ قَظ بالقُرْآن ، وذلك حَثٌّ على إقامة الـصلاة في أَنْ تَتَكَبَّرَ فيهَا ﴾ [ الأعراف / ١٣ ] ﴿الْمَبْطُوا ۗ اللِّيلِ المَذكورِ في قولهِ : ﴿ قُمُ اللَّيْلَ إِلا قَليلاً مصرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُمْ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] انصفة ﴾ [ المزمل / ٢ ، ٣ ] والمتهجَّدُ المصلِّي وليس في قوله: ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ النِّلا ، واهجَد البَّعِير القَّي جِرَانَهُ على الأرض

بغَضَب مِنَ الله ﴾ [البقرة/ ٦١] وقال جَلَّ الغيرَهُ إمَّا بالبَدَنِ أو باللَّسان أو بالقَلْبِ ، قال ذِكْرُهُ : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة/ | تعالى : ﴿ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِعِ ﴾ ٣٨ ] ويقالُ : هَـبَطَ المَرَضُ لَحمَ العَلِيلِ حَطَّهُ ۗ [النساء / ٣٤ ] كِنايةٌ عن عدم قُرْبهِنَّ ، وقوله

﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً ﴾ [ المزمل / ١٠] يحتَملُ الشلاثةَ وَمَدْعُوُّ إلى أَنْ يتَحرَّى أَيَّ الثلاثة إنْ أمكنهُ مع تَحَرِّى المُجَاملة ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَاهْجُرُنِّي مَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٤٦ ] وقوله تسعالى : ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر / ٥] فَحَثُّ على الْمُفارقة بالوُجُـوه كُلُّهَا. والْمُهـاجرَةُ في الأصل مُـصارَمة الغـيْر ومُتــارَكَتُه ؛ من قــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذَينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴾ [ الانفال/ ٧٤ ] وقوله: ﴿ لَلْفُقَرَاء الْمُهاجرينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم وأموالهم ﴾ [ الحشر / ٨ ] وقوله : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله ﴾ [النساء / ١٠٠] ﴿ فَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حتَّى يُهاجِرُوا في سَبيل الله ﴾ [ النساء / ٨٩ ] فَ الظَّاهِرُ مِنهُ الخُمرُوجُ مِنْ دارِ الْكُفْرِ إلى دار الإيمان كسمس هَاجس من مكَّة إلى المدينة ، وقبيلَ: مُقتضى ذلكَ هُجُرَانُ الشَّهَوات وَالْأَخْلَاقِ الذَّميمةِ والخَطَايَا وتَرْكُها وَرَفْضُها ، وقسوله : ﴿ إِنِّي مُسهَسَاجِسِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾

تعالى : ﴿ إِنَّ قُومِي اتَّخَذُوا هذا الـقُرآنَ ۗ [العنكبـوت/٢٦] أي تــارِكُ لِقَـوْمي وذاهِبٌ مَهْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣٠ ] فهـذا مَجْرُ ۗ إليه. وقـوله : ﴿أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ الله وَاسْعَةً بالقَـلْبِ أَوْ بِالقلْبِ وَاللِّسَـان . وقــوله : الْقُتُهاجِرُوا فيها ﴾ [النساء/ ٩٧] وكذا المجاهدة تَقْتَضِي مَعَ الْعِدَى مُجاهِدَةَ النَّفْسِ كَمَا رُوى في الخَبُو : ارْجَعْـتمْ منَ الْجِـهَادِ الْأَصْغُـوِ إِلَى الجهَاد الأكْبَرِ» (١) ، وهو مُحجَـاهَدَةُ النَّفسِ . ورُوى : ﴿ هَاجِرُوا وِلا تَهْجُرُوا ، (٢) أَى كُونُوا مِنَ المهَاجِرين ولا تَتَشَّبُّهُوا بهمْ في القول دُونَ الفعل ، والْهُجُورُ الكلامُ القَبيحُ المَهجُورُ لقُبحه. وفي الحديث : ﴿ وَلَا تَقُــولُوا هُجُـرًا ﴾ (٣) وأهْجَـرَ فلانٌ إذا أتى بِهُـجْـرِ من الكلام عن قَصْد ، وهَجرَ المَريضُ إذا أتَى ذلك من غير قَصْدِ وقْرِئَ : ﴿ مُسْتَكْبُرِينَ بِهِ سَامِرًا تُهْجُرُونَ»

<sup>(</sup>١) قلت : وهو حــديث ضــعيــف رواه البيــهــقي في الزهد، وانظر : تذكرة الموضوعات للفتني (١٩١).

<sup>(</sup>٢) قلت : ولم نقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا وقد جاء عن عمر: ﴿ هاجروا ولا تهجروا ، .

انظر: غريب الحديث (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) [ حسن ]

رواه أحمد ( ٣/ ٦٣ ، ٦٦ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ ) ، (٥ / ٣٦١) ، والطبراني في الكبير ( ١١ / ٢٥٤)، ومالك في الموطأ ( ٩١٩ ) .

[ المؤمنون / ٦٧ ] وقد يُشَبَّهُ المُبَالغُ في الهَجْرِ ﴿ وَالْقَلْيِلُ يُعَـبَّـرُ بِهِ عِنِ النَّفْي وَالْمُسَارِف لِنَفْيِهِ الشاعرُ :

> كما جدة الأعراق قال ابنُ ضَرَّة عليها كلامًا جار فيه وأهجراً

وذلك تشبيهٌ بهجَار الفَحْل .

هجع: الهُجُوعُ: النَّـومُ لَيْلاً ، قال: ﴿ كَانُوا قَلْيِلاً مِنَ اللَّيْلِ مِا يَهُ جَعُونَ ﴾ [الـذاريات / ١٧] وذلـك يصـحُّ أن يكـونَ

بِالْهُجِرِ فِيقَالُ : أَهْجَرَ إِذَا قَصَدَ ذَلك، قال القلَّتِه ، وَلَقِيتُهُ بَعْدَ هَجْمَة أَى بعد نَوْمَة وقولُهم : رجُلٌ هُجَعٌ كقولك نُومٌ للمُستنيم إلى كل شيء .

هدد: الهَـدُّ هَدُمٌ له وَقُعٌ وَسُـقُـوطُ شيء ورَمَاهُ بِهَا جِراتِ كلامِهِ أَى فَضَائِح كلامه، النَّقيلِ ، والهَدَّةُ صَوْتُ وَقْعه ، قال : ﴿وَتَنْشَقُّ وقولهُ: فلانٌ هِجُسِراهُ كذا إذا أولَعَ بذكره الأرضُ وتَخرُّ الجبَالُ هَدًا ﴾ [ مريم / ٩٠] وهَذِيَ بِهِ هَذَيَانَ المَرِيضَ المُهُـجِـرِ ، ولا يكَادُ ۗ وَهَدَّدْتُ البَـقَرَة إذا أوْقَـعْتَـهَا للذَّبْح ، وَالهِـدُّ يُستَعْمَلُ الهِجِيرُ إلا في العادة الذَّمِيمة اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُم اللهُم عن إِلاَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي ضِدًّا مِنْ لا يُرَاعِي مَوْدِدَ ۗ الضَّعِيفِ وَالْجَبَانِ ، وقِيلَ : مَرَدْتُ بِرَجُلِ هذه الكَلِمَةِ عن العَـرَبِ . والهَجِيرُ والهـاجِرَةُ ۗ هَدَّكَ من رَجُلِ كـقولِكَ : حَـسْبُكَ وتحـقيــقُهُ الساعَةُ التي يُمْتَنَعُ فيها من السَّيْرِ كالحَرِّ كانها ﴿ يَهُدُّكَ وِيُزْعِـجُكُ وَجُودُ مِـثْلِهِ ، وَهَدَّدْتَ فلانًا هَجَرَتِ النَّاسَ وَهُجِرَتُ لذلك ، والهِجَارُ حَبْلُ ۗ وتَّهَـدُّدتُهُ إذا زَعْزَعْـتَـهُ بالوَعـيد ، والهـدهدّةُ يُشدُّ به الفَحْلُ فَـيَصِيرُ سَبَبًا لِهِجْرَانِهِ الإبلَ ، | تَحْسَرِيكُ الصَّسِبِيُّ لِيَنَـامَ ، وَالهُـدْهُــدُ طائرٌ وَجُعِلَ عَلَى بِنَاءِ العِقَالِ والـزُّمامِ ، وَفَحْلٌ العمروفُ، قال تعمالي : ﴿ مَمَا لَيَ لاَ أَرَى مَهْجُورٌ أَى مَـشْدُودٌ بِه ، وَهِجَارُ الْقَوْسِ وَتَرُهَا الهُدْهُدَ ﴾ [ النمل ٢٠ ] وجمعه هَداهد ، وَالهُدَاهِدُ بِالضَّمِّ واحدٌ ، قال الشاعِرُ :

كَهُداهد كَسَرَ الرُّماةُ جَنَاحَهُ يَدْعُو بقَارعَة الطريق هديلاً

هدم : الهَدْمُ إسْقَاطُ البنَاء ، يقالُ : معناهُ كان هُجُوعُـهُمْ قليلاً من أوقات الليل ، ﴿ هَدَمْتُهُ هَدْمًا . وَالهَدَمُ مَا يُـهْدَمُ ، ومنه استُعيرَ ويجوزُ أن يكونَ معناهُ لم يكونُوا يَهْجَعُونَ ﴿ دَمُّ هَدُمٌ أَى هَدَرٌ ، والهِدْمُ بالكَسْرِ كذلك لكن اخْتَصَّ بالثُّوبِ البالي ، وجمعه أهدام ، الشاني : الهدايُّةُ التي جَعَلَ للناسِ بِدُعاتِهِ ﴿لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] .

> ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَبِ السَّعيرِ ﴾ [ الحج / ٤ ] بعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [ آل عـمران / ٢١ ] وقـولِ الشاعِرِ :

### \* تَحِيّةُ بينهم ضَرْبٌ وَجِيعُ \*

وَهدايَةُ الله تعـالى لــــلإنْــــــان على أرْبَعـــة أُوجُهِ، الأوَّلُ : الهِدَايَةُ التي عَـمَّ بِجِنْسِهَا كُلِّ

وَهَدَّمْتُ البِنَاء على التَّكْثِير ، قال تعالى : إيَّاهُمْ عَلَى الْسِنَةِ الانْبِيَاءِ وَإِنْزَال القُرُآن ونحو ذلك ، وهو المَقْصُودُ بقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا هدى : الهدَايَةُ دَلاَلَةٌ بِلُطْفِ ، ومنه الهَديّةُ | منْهُمْ أَنْمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء/ ٧٣] ، وَهَوادِي الوَحْشِ أَي مُتَقَدِّماتُهَا الهادِيَةُ لغيرِها، الثالثُ : التَّوْفِينُ الذي يَخْتَصُّ به مَن اهْتَدَى وخُصَّ ما كان دَلالةً بِهدَيْتُ وما كان إعْطَاءً ﴿ وَهُو الْمَعْنِيُّ بِقُـولِهُ تَعَـالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَـدُواْ بِاهِدَيْتُ نَحِوُ أَهْدَيْتُ الهَدِيّةَ ، وَهَدَيْتُ إلى إِزَادَهُمْ هُدَى ﴾ [ محمد / ١٧ ] وقوله : البيت إنْ قيلَ كَيْفَ جَعَلْتَ الهدايّةَ دَلالةً ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [ التغابن / ١١ ] بِلُطْف ؛ وقد قال اللهُ تعالى : ﴿ فَاهْدُوهُمْ ۗ وقولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات إِلَى صراط الجَحيم ﴾ [ الصافات / ٢٣ ] اليَهْديهم ربَّهُم بإيمَانهم ﴾ [يونس / ٩ ] وقوله: أ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِينَةُمْ سُبُلِّنَا ﴾ قيلَ ذلك اسْتُعمِلَ فيه اسْتَعْمَالَ اللَّفْظ على [العنكبوت / ٦٩] ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا التَّهَكُّمِ مُبَالَغَة في المعنَى كقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ ﴾ [ مريم / ٧٦ ] ﴿ فَهَدَّى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ البـقرة / ٢١٣ ] ﴿ وَاللَّهُ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة / ٢١٣]، الرَّابِعُ : الهَدَايَةُ في الأَّخرَةِ إلى الجَنَّةِ المُعنِيُّ بقوله : ﴿سَيَهُديهم وَيُصْلِحُ بِالَّهِم ﴾ [محمد/ ٥] ﴿ وَنَزَعْنَا مَا في صُدُورهم مِنْ غِلٌّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] إلى قـوله : ﴿ الْحَمْدُ للهُ مُكَلَّفِ من العَقْلِ والفِطْنَةِ وَالمَعَـارِفِ الضَّرُورِيَّةِ ۗ الَّذِي هَدَانَا لَهَـذَا ﴾ [ الاعراف / ٤٣ ] وهذه التي اعَمَّ منها كُلَّ شيء بِقَدَر فيه حَسب الهداياتُ الأربَعُ مُتَرَّبَّهُ فإنَّ من لم عَصُلْ له احتمال ه كما قال : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَصْطَى كُلَّ ۗ الأولَى لا تَحْصُلُ له الشَّانِيَةُ بـل لا يَصِحُ شَى ْ خَلْقَ لُهُ مَّ هَدَى ﴾ [ ط ١ / ٥٠ ] ، التَكْلِيفُ أَ ، ومن لم تخصلُ له الشَّانِيَّةُ

لا تحصُلُ له النَّالغَـةُ والرابعة ، ومن حَصَلَ له | وذلك كإعْطاء العَقْلِ والتَّوْفِيقِ وَإَدْخالِ الجَنة ، كِقُـولِهِ عَـزٌّ ذَكْرُهُ : ﴿ لَيْـَسَ عَلَيْكَ هُـدَاَّهُمْ حَصَلَ له الثالثُ فقد حَصَلَ له اللّذَان قَبْلَهُ . | وَلكنَّ الله يَهْدى مَنْ يَشَاء ﴾ [ البقرة / ٢٧٢] ﴿ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجِهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ [الأنعـام/ ٣٥] ﴿وَمَا أَنْتَ بَهـاد العُـمْي عَنْ ضلالتهم ﴾ [ النمل / ٨١ ] ﴿ إِنْ تَحْرُصُ عَلَى هُدَاهُمْ فإنَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ يُضلُّ ﴾ [النحل / ٣٧] ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هاد ﴾ [ الزمر / ٣٦ ] ﴿ وَمَنْ يَهْد اللهُ فما له منَّ مُضلِّ ﴾ [ الزمر / ٣٧ ] ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدَى مَنْ أُخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يهدى مَنْ يَشَاء ﴾ [القصص/ ٥٦] وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤُمنينَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وقـــولُهُ : ﴿ مَنْ يَهْدَ الله فَهُ وَ المُهْتَد ﴾ [الإسراء / ٩٧] أي المُهْتَدونَ ، والرَّابعةُ الَّتي هي الشُّوابُ في طَالَبُ الهُدَى وَمُتَحَّرِيه هو الذي يُوفَّقُهُ ويَهْديه إلى طريقِ الجُنَّة لا مَنْ ضادَّهُ فَيَتَحَرَّى طريقَ ﴿كَيْفَ يَهْدَى اللَّهُ قَوْمًا ﴾ [ آل عَمران / ٨٦ ] الضَّلال والكُفْر كقوله : ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى القَوْمَ الكَافرينَ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وفي أخرى ﴿الظَّالَمِنَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وقولُه :﴿ إِنَّ الله لا يَهدى مَنْ هُو كاذبٌ كَفَّارُ ﴾ [ الزمر / ٣] الكاذبُ الكَفَّارُ هو الذِّي لا يَقْبَلُ هدايتَهُ ، فَــإنَّ ذَلــك راجعٌ إلى هذا وإن لم يكــنُ لَفُظُهُ مُوْضُوعًا لذلك ، ومن لم يَقْبَلُ هدَايَتَهُ لم ماعدا المُخْتَصَّ من الدُّعاءِ وتَعْرِيفِ الطريقِ ، اللَّهِ ، كَقُولُكَ : من لم يَقْبَلُ هَدِيتَى لم أُهْدِ

الرَّابعُ فقد حَصَلَ له الثلاثُ التي قَبْلهَا ، ومن ثُمَّ يَنْعَكُسُ فقد تحْصُلُ الأُولَى ولا يحْصُلُ له الثاني وَلا يحْصُلُ الثالثُ ، والإنسان لا يَقْدرُ أَنْ يَهُدى أَحَدًا إلاّ بالدُّعاء وتَعْريف الطُّرُق دُونَ سَـاثر أَنْواعَ الهدايَاتِ وإلى الأوّل أشــارً بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدى إِلَى صراط مُسْتَقيم ﴾ [الشوري / ٥٢] ﴿ يَهْدُونَ بُأَمْرِنَا ﴾ [السجدة/ ٢٤] ﴿ وَلَكُللَّ قَسَوْم هَأُد ﴾ [الرعد/ ٧] أي داع ، وإلى سائر الهِدايَّات أشارَ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص / ٥٦] وكـلُّ هداية ذَكَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنهُ منعَ الظالمينَ والكافرينَ فهي الهدايةُ الشالئَةُ وهي التَّوْفيقُ الذي يَخْتَصُّ به الآخرة وَإِدْخَالُ الجَنَّة نَحوُ قَـوله عزَّ وجلَّ : إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْقَـوْمُ الظَّالمِينَ ﴾ [ آل عمران / ٨٦ ] وكقُوله : ﴿ ذَلَكَ بَانَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخرَة وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدى القَوْمَ الْكَافرينَ ﴾ [ النحل / ١٠٧ ] وكلُّ هدايـة نفَــاهَا اللهُ عن النــبيُّ ﷺ وعن البشر، وَذَكرَ أنهم غير قادرين عليها فهي

لَهُ وَمَن لَم يَقْسَبَلُ عَطَيَّتَى لَـم أَعْظِهِ ، وَمَنْ رَغْبَ عَنِّي لَمَ أَرْغَبُ فَيْهُ ، وعلى هذا النحو : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدى القَوْمَ الظَّالِمِنَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وفي أُخرَى ﴿ الْفَاسْقِينَ ﴾ [ التوبة / ٨٠] وقولهُ : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدَى إِلَى الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُنْبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى﴾ [يونس/ ٣٥] وقد قُرئَ «يَهُدى إلا أَنْ يُهْدَى» أي لا يَهْدَى غيرَهُ ولكن يُهْدَى أَى لا يعْلَمُ شَيْتًا ولا يَعْسَرِفُ أَى لا هِدَايةَ لهُ ولو هُدِيَ أيضًا لم يَهْ تَد؛ لأنها مُوَاتٌ من حبارة وتحوها ، وظاهرُ اللَّـفْظِ أنه إذا هُدِيَ اهْتَــدَى لإخــرَاج الكلام أنها أمنالكُم كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عبَادٌ أَمْفَالُكُم ﴾ [الأعراف/ ١٩٤] وَإِنْمَا هِــيَ أَمْوَاتٌ . وقال فى موضع آخر : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلُكُ لَهُمُ رِزْقًا مِنَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ شيئًا وَلا يَسْنَطيعُونَ ﴾ [النحل / ٧٣] وقولُهُ عَزُّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ [الإنسان/ ٣ ] ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البــلد / ١٠] ﴿ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] فذلك إشارة الى ما عَرَّفَ من طريق الخيسر والشرِّ وطريقِ الثوابِ والعِقسابِ بالعقلَ وَالشُّرْعِ وَكَـٰذَا قُولُهُ : ﴿ فَرَيْقًا هَـٰدَى وَفَرِيقًا حِقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالةُ ﴾ [الأعـراف/ ٣٠] ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدى

مَنْ يشَاء﴾ [القـصص / ٥٦] ﴿ وَمَنْ يُـؤْمنْ بالله يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [التغابن / ١١ ] فــهو إشارةٌ إلى التَّوْفِيقِ المُلْقَى في الرَّوْعِ فيمما يَتَحَرَّاهُ الإنسَانُ وإياهُ عَنَى بقولِه عزَّ وجلَّ : ﴿وَالذَّينَ أَهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [ محمد /١٧] وعُدِّي الهِدَايَةُ في مُواضع بَنَفْسِهِ وَفي مَواضع باللام وفي مُـواضعُ بإلى ، قـال تعـالى : ﴿وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله فَقَدْ هُدى إلى صراط مُستَقيم ﴾ [آل عَمران/ ٢٠١] ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُستَقيم ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقال: ﴿ أَفَ مَنْ يُهُدَى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِعَ ﴾ [يونس / ٣٥] وقــال : ﴿ هَلَ لَـكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَـخَـشَى ﴾ [النازعات/ ١٨، ١٩] وما عُدِّي بَنْفُسه نَحْوُ: ﴿ وَلَهَدِّينَاهُمْ صراطًا مُستَقيمًا ﴾ [ النساء / ٦٨ ] ﴿ وهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ المُستَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] ﴿ اهْدنا الصِّراط المُسْتَقيم ﴾ [ الفاتحة / ٦ ] ﴿ أَثُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُواً مَنْ أَضَلَّ اللهُ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [ النساء / ١٦٨ ] ﴿ أَفَأَنْتَ تَهُدى العُمْى ﴾ [ يونس / ٤٣ ] ﴿ وَيَهْديهم إَلَيْه صراطًا مُسْتَقيمًا ﴾ [ النساء / ١٧٥ ] .

وَلَمَّا كَانَتِ الهِدايَةُ وَالتَّعْلِيمُ يَقْتَضِي الهِدايَةُ وَالتَّعْلِيمُ يَقْتَضِي الْمُعَرَّفِ، الْمُعَرِّفِ وَتَعَرُّفًا مِنَ المُعَرَّف، وبهما تمَّ الهدايَةُ وَالتَّعْلِيمُ فإنه مَـتَى حَصَلَ

البَذْلُ مِنَ الهادِي وَالمُعُلِّمِ ولم يَحْصُلُ القَبُولُ صَحَّ أَنْ يَقَالَ : لَمْ يَهُد ولم يُعَلِّم اعْتبارًا بِعَدَم القَبُول وصَحَّ أن يقالَ : هَدَى وَعَلَّمَ اعتبارًا بِبَذْله ؛ فإذا كان كذلك صحَّ أن يقالَ إنَّ اللهَ الهداية . فَعَلَى الاعتبار بالأول يصح أن يُحْمَلَ قَـولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْـقَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] ﴿وَالْكَافَرِينَ﴾ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَّيْنَاهُمْ فاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدّى ﴾ [ فصلت / ١٧] والأولَى حَيثُ لم يَحْصُلُ القَبُولُ المُفيدُ فيقالُ : هَداهُ الله فَلَمْ يَهْتَد كَفُوله : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ ﴾ [ فصلت/ ١٧ ] الآية ، وقوله : ﴿ للهُ المَشْرَقُ وَالمَغْسُوبُ يَهُدى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة / ١٤٢] إلى قوله : ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة / ٤٥] فَهُمُ الَّذِّينَ قَبَلُوا هُدَاهُ وَأَهْتَـدُواْ بِهِ. وقولُه تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة/ ٦] ﴿ وَلَهَ دَيْنَاهُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء/ ٦٨] فقد قيل : عُنى به الهدايّة العامَّةُ التي هي العَقَلُ وَسُنَّةُ الانبياء وأَمَرْنَا ان

إبذلك ثُوابًا كما أُمـرْنَا أَن نقول : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى محمد وإن كان قد صلّى عليــه بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَسلاتُكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [الأحــزاب / ٥٦] وقـيلَ : إن ذلك دُعــاء تعالى لم يَهْدِ الكَافِرِينَ والفاسِقِينَ من حيثُ البحفظنَا عن اسْتخواء الغُواة واستهواء إنه لم يحْصُلِ القَبُسُولُ الذي هو تمامُ الهِمِدايَّة الشَّهَوات، وقيلَ : هو سُوَالٌ لَلتَّوْفيق المَوْعُودُ وَالتُّعْلِيمِ ، وصحَّ أن يقالَ : هَداهُمْ وَعَلَّمَهُمْ اللَّهِ في قوله : ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًّى ﴾ من حيثُ إنه حَصلَ الْبَذْلُ الله عو مَبْدأً [ [محمد / ١٧] وقيل : سُوَّالٌ للهداية إلى الجُنَّة في الآخـرة وقــولُه عــزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كَانَتُ لَكَبَيَرَةً إِلاَّ عَلَى الذِّينَ هَدَى اللهُ ﴾ [البـقـــرة / ١٤٣] فــإنه يَعْنــى به مَنْ هَدَاهُ [ التوبة / ٣٧ ] وعلى الثاني قولهُ عزَّ وجلَّ: | بالتَّوْفيق المذكور في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ .

والهُدَى والهـدايَّةُ في موضوع اللُّغَـة واحدٌ الكنْ قد خُصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ لَفْظَةَ الهَـدي بما تَوَلَأَهُ وَأَعْطَاهُ وَاخْـتَصَّ هُو بِهِ دُونَ مَـا هُو إِلَى الإنسان نحو : ﴿ هُدًى للمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة/ ٢] ﴿ أُولِنُكَ عَلَى هُدِّي مَنْ رَبِّهُمْ ﴾ [البقرة/ ه ] ﴿ وهُدِّى للنَّاسِ ﴾ [ البقرة / ١٨٥]﴿ فإمَّا يَأْتَيَنَّكُمْ منِّي هَدَّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [ البقرة/ ٣٨ ] ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهُ هُوَ الْهُ حَدَى ﴾ [الأنعام/ ٧١] ﴿ وَهُدًى وَمُوعظَةٌ للمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٨] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعِهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ [الانعام/ ٣٥] ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى نقول ذلك بالسِنتِنَا وإن كان قــد فَعَلَ لِيُعْطِينَا اللَّهُ اللَّهُ لاَ يَهْدَى مَنْ يُضلُّ ۗ [ النحل / ٣٧] ﴿ أُولِئِكَ السِنَّينَ اشْسَتَ رَوُّ الضَّالِكَ ا بالهُدَى ﴾ [البقرة / ١٦].

والاهْتدَاءُ يَخْـتَصُّ بَمَا يَتَحَـرَّاهُ الإنسانُ عَلَى طريق الاختيار إمَّا في الأمُور الدُّنيَـويّة أو الأُخْرَوِيةِ قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذِّي جَعَلَ لَكُمُّ النُّجُومَ لَتَهْ تَدُوا بِهَا ﴾ [ الأنعام/ ٩٧] ، وقال: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء والولدان لا يَسْتَطيعُونَ حَيلةٌ وَلا يَهْمَدُونَ سَبِيلًا﴾ [ النساء / ٩٨ ] وَيُقالُ ذلك لطّلب الهَدَاية نحوُ: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى الْكُتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / ٣٥] ، وقـال : ﴿ فَـلاَ تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِي وَلاَتِمَّ نَعْمَتَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / · ١٥ ] ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُ وَا فَقَـدَ اهْتَدُوا ﴾ [ آل عمران / ٢٠ ] ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدُواْ ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] . أ

ويقال : المُهتدى لمَن يَقتدى بعالم نحو : ﴿ أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [ المائدة / ١٠٤ ] تنبيهًا أنهم لا يعْلَمُونَ بِانْفُسهمْ ولا يَقْتَدُون بعالم وقولُه : ﴿فَمَن اهْتَدَى فَـاِنَّما يَهْتَدى لنَفْسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [ النمل / ٩٢ ] فإنما الْاهتداء مُّهُنا يَتنَاوَلُ وَجُـوهَ الاهْتداءِ مِن طَلب الْهِـدَايَة ومن الاقتداء ومن تَحَرِّيها ، وكـذا قُولُه: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ المُّدَاءَ الهَدِيَّةِ ، قال الشاعِرُ:

عَن السبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ﴾ [ النمل / ٢٤]، وقولهُ: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثُمُّ اهْتَدى ﴾ [طه / ٨٢] فمعناهُ ثم أدام طَلبَ الهداية ولم يَفْتر عن تحريه ولم يَرْجِعُ إلى المعصية . وقوله : ﴿ الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُولِئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] أي الذين تحَرُّوا هدايته وقبلوها وعملوا بها ، وقال مُخدا عَنهم: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بَمَا عَهِدَ عِنْدُكَ إِنَّنَا لُهُتَدُونَ ﴾ [ الزخرف / .[ [ 4

والهَدْيُ مُخْتَصُّ بِمَا يُسهدي إلى البيت قال الأخفش : والواحدةُ هَـديَّةٌ ، قال : ويقال للأَنْشِى: هَدْيٌ كأنه مصدرٌ وصفَ به ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ﴿ هَدْيًا بَالْغَ الْكَعْبَةُ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] ﴿ ولا الهدى ولا القلائد ﴾ [ المائدة / ٢ ] ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [ الفتح / ٢٥] .

والهليُّهُ مُخْتَصَّةٌ باللُّطَف الذي يُهْدي بعضُنا إلى بعض ، قـال تعـالى : ﴿ وَإِنِّي مُـرْسَلَةٌ إليهم بهديّة ﴾ [ النمل/ ٣٥] ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بهَديتُكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ النمل / ٣٦ ] والمهْدَى الطُّبَقُ الذي يُهُدَى عليه ، والمهداءُ من يُكثرُ

\* وَإِنَّكَ مَهْدَاءُ الْخَنَا نَطَفُ الْحَشَا \*

والهدي يقال في الهدي ، وفي العروس يقال : هديت العروس الى زوجها ، وما الحسن هدية فلان وهدية أى طريقت أه ، وفلان يهادى بين اثنين إذا مشي بينهما معتمدا عليهما ، وتهادت المرأة إذا مشت مشي الهدي.

هُرِت: قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [ البقرة / المَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [ البقرة / المنصرين: هُما اسما شيطانين مِن الإنس أو الجن وجعلَهُ ما نصبًا بَدَلا من قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الشّياطينَ ﴾ [ البقرة / ١٠٢] بَدَلَ البعض من الكُلِ كقولك: قالُوا: إنَّ كذا زيدٌ وَعَمْروٌ. والهَرْتُ سَعَةُ الشّدُقِ ، يقالُ: فرسٌ هَرِيتُ الشّدةِ وَأَصْلُهُ مِنْ هَرِتَ ثَوْبُهُ إِذَا مَرَقَهُ وَيُقَالُ: الهَرِيتُ المِراةُ المُقْضاةُ.

هُون : هَارُونُ اسمٌ أَعْـجَـمِيٌّ وَلَمْ يَرِدُ فَى شيء من كلام العرَبِ .

هرز: الهرزُ التَّحريكُ السَّديدُ ، يقالُ :

هززْتُ الرُّمْحَ فاهْتزَ وَهَزَرْتُ فُلانًا للعطَاء ،
قال تعالى : ﴿ وَهُزَّى إَلَيْك بِجِنْعِ النَّخْلَة ﴾

[مريم / ٢٥] ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ ﴾ [ النمل / المريم / ٢٥] وهْتَزَ النَّباتُ إذا تَحَرَّكَ لنَضارَته ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [ الحج / ٥] واهتَزَ الكوْكَبُ في انْقضاضه وسينف هَزْهازٌ وماء هُزَهِزٌ ورجلٌ هُزُهزٌ ورجلٌ هُزُهزٌ : خَفيفٌ .

مُول : قال : ﴿ إِنَّهُ لَقَـوْلٌ فَصْلٌ وَمَـا هُوَ بِالْهَزِلِ ﴾ [ الطارق / ١٣ ، ١٤ ] الهَزْلُ كُلُّ كلام لا تَحْصِيلَ له ولا رَبْعَ تشبيهًا بالْهُزَالِ .

هُولُو : الْهُزُءُ مَنْ فَي خِفْية وقد يقال لما هُولُ : الْهُزُءُ مَنْ فَي خِفْية وقد يقال لما هُولُهُ : هُالَمْرَ مَ فَي خِفْية وقد يقال لما هُرُولُ وَلَعبًا ﴾ [ المائدة / ٥٠] ﴿ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْتًا اتَّخَذَهَا هُرُولُ ﴾ ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ يَتَّخَذُونَكَ إِلا هُرُولُ ﴾ [ المائية / ٩] ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ يَتَّخَذُونَكَ إِلا هُرُولُ ﴾ [ الفرقان / ٤١] ﴿ وَإِذَا رَآكَ الذينَّ كَفَرُوا ﴾ [ الأهروا إِنْ يَتَّخذُونَكَ إِلا هُرُولُ ﴾ [ البقرة / ٢٦] ﴿ وَلَا تَتَّخذُنّا هُرُولُ ﴾ [ البقرة / ٢٦] ﴿ وَلَا تَتَّخذُنّا هُرُولُ ﴾ [ البقرة / ٢٠] ﴿ وَلَا تَتَّخذُنّا هُرُولُ ﴾ [ البقرة / ٢٠] من حيثُ إنه وصَفَهُم بعد العلم بها ، والوقُوف على صحتها بانهم يَهذَوُونَ بها ، والوقُوف على صحتها بانهم يَهذَوُونَ بها ، يقالُ : هَزِنْتُ به واستهزأتُ ، والاستهزاءُ يقالُ : هَزِنْتُ به واستهزأتُ ، والاستهزاءُ والمؤلوثون على حديثُ إله واستهزأتُ ، والاستهزاءُ والاستهزاءُ والله والمؤلوثُ والمؤلوثُ والله والمؤلوثُ والمؤلوثُ والمؤلوثُ والمؤلوثُ والاستهزاءُ والمؤلوثُ والمؤلوثُ

ارْتِيَادُ الهَــزُو وإن كان قد يُعَبَّــرُ به عن تَعاطى الهُزُو، كالاستجابة في كونها ارْتيادًا للإجابة، وإن كان قد يُجْرى مُحَرّى الإجابة . قال: ﴿قُلُ أَبَالله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنْتُمْ تَسْتَـهُزِوْوَنَ ﴾ [التوبة / ٦٥] ﴿ وحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُوُونَ ﴾ [ هـود / ٨ ] ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مَنْ رَسُولَ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ [ الحَجر / ١١ ] ﴿ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزَأُ بِها ﴾ [النساء / ١٤٠] ﴿ ولقد اسْتُهْزَىُّ برُسُلُ منْ قَبلكَ ﴾ [ الانعام/ ١٠ ] والاستُهْزَاءُ منَّ الله في الحقيقة لا يصحُّ كما لا يصحُّ من الله اللَّهُوُ واللَّعبُ ، تعالى اللهُ عنه. وقدولهُ : ﴿ الله يَسْتُ لَهْ زِئُ بِهِمْ وَيُدَّهُمْ فَي طُغْيانهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥ ] أي يُجَازِيهِمْ جزاءَ الْهُزُو . ومعناهُ أنهُ أمْهَلَهُمْ مُدَّةً ثمَّ أَخِذَهُمْ مُغَافَصَةٌ فِسَمَّى إِمْهَالَهُ إِيَّاهُمْ اسْتَـهْزَاءً من حيث إنهــم اغْتَرُوا به اغْــتِراَرَهُمْ بالهُزُوْ ، فيكونُ ذلك كالاستِدْرَاجِ من حيثُ لا يَعلَمُونَ ، أو لأنهم اسْتَـهْزَوُوا فَعَرَفَ ذلك منهم فصار كأنه يَه زأ بهم كما قيل : مَنْ خَدَعَكَ وَفَطنْتَ له ولم تُعَـرُّفْهُ فاحْـتَرَزْتَ منه فقد خدَعْتُهُ . وقد رُوى : أَنَّ الْمُسْتَهْزِئينَ في الدُّنْيَا يُفْتَحُ لهمْ بابٌ من الجَنَّة فَيُسْرِعُونَ نحوَّهُ فإذا انْتَهَـُواْ إليه سُـدًّ عليـهم فذلك قـولهُ :

[المطففين/ ٣٤] وعلى هذه الوُجُوهِ قـولُهُ عزَّ وَجَلَّ : ﴿سَخِرَ الله منْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاَبٌ ٱلِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٧٩].

هزم: أصلُ الهَوْمِ غَمْوُ الشيءِ البابسِ حتى يَنْحَطِمَ كَهَوْمِ الْشَنُّ ، وَهَوْمِ القِشَاءِ وَالبِطْيخِ وَمِنه الهَوْيَةُ ؛ لأنه كما يُعبَّرُ عنه بذلك يُعبَّرُ عنه بالحَطْمِ والكَسْوِ ، قال تعالى: ﴿فَهَوْرَمُوهُمْ بَاذِنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿فَهَوْمُهُمْ بَاذِنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿جُنْدٌ مَاهُنَالكُ مَهْزُومٌ مِنَ الأُحْزَابِ ﴾ [ص/ حَبْدُ مَاهُنَالكُ مَهْزُومَةُ الدَّهْوِ أَى كساسرةً للمَّولِهِمْ: فَاقِرَةً ، وهَزَمَ الرَّعْدُ تَكسَّرَ صَوْتُهُ ، كقولهِمْ: فَاقِرَةً ، وهَزَمَ الرَّعْدُ تَكسَّرَ صَوْتُهُ ، والمهزامُ عُودٌ يَجْعَلُ الصَّبْيانُ في رأسه نارًا في رأسه نارًا في ويقولُونَ للرَّجُلِ الطَّبِع : هَزَمَ وَاهَتَزَمَ .

هَشْشُ : الْهَشُّ يُقَارِبُ الهَ زَّ فَى التَّحْرِيكِ وَيَقِعُ عَلَى السَّهِ اللَّيْنِ كَهَشَّ الْوَرَقَ أَى خَبَطَهُ بِالعَصا . قال تعالى : ﴿ وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى ﴾ [ طه / ١٨ ] وَهَشَّ الرَّغِيفُ فَى التَّنُّورِ يَهِشُّ وناقةٌ هَشُوشٌ لَيُّنَةٌ غَزِيرَةُ اللَّبنِ ، وَفَرَسٌ هَشُوشٌ ضَدُّ الصَّلُودِ ، وَالصَّلُودُ الذَى لا يكادُ يَعْرَقُ . ورَجُلٌ هَشُّ الوَجْهِ طَلَقُ المُحيًّا ، وهَشُّ للمعروفَ يَهِشُّ وَفلان ذُو هَشَاش . وهَشَّ للمعروف يَهِشُّ وفلان ذُو هَشاش .

فإذا انْتَهَوْا إليه سُدَّ عليهم فذلك قولهُ: هشم: الهَشْمُ كَسْرُ الشيءِ الرَّغُو كالنَّبَاتِ ﴿ فَالْسَبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾ ﴿ فَالْسَبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾

[ الكهف / 8] ﴿ فَكَانُوا كَهَشَيمِ المُحْتَظرِ ﴾ [ القسم / ٣١] يقال : هَشَمَّ عَظْمَهُ وَمَنه هَشَمْ الْخُبْزَ ، قال الشاعرُ :

عَمْرُو العُلاَ هَشَمَ الشَّرِيدَ لقَوْمه ورجالُ مَكَّةَ مُسْنتُونَ عَجَـافَ ُ

والْهَاشَمَةُ الشَّجَّةُ تَهْشِمُ عَظْمَ الرأسِ ، وَاهْتَشَمَ كُلُّ ما فى ضَرْعِ الناقة إذا احْتَلَبَهُ ويقالُ : تَهَشَّمَ فلانٌ على فلان تَعَطَّفَ .

هضم : الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضمت الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضمت القصبة المهضم وذلك كالقصبة المهضم ، المهضم التحل في يُزمَّر بها ومزمار مهضم ، قال : ﴿ وَنَحْل طَلَعُها هَضِيمٌ ﴾ [ الشعراء / ١٤٨] أى داخل بعضه في بعض كأنما شدخ ، والهاضوم ما يهضم الطعام وبطن هضروم وكشح مهضم وامرأة هضيمة الكشحين واستعير الهضم للظلم ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ يَخَافَ ظَلَمًا وَلاَ هَضْمًا ﴾ [ طه/ ١١٢ ] .

هطع: هَطَعَ الرجُلُ بِسَصَرِهِ إِذَا صَوْبَهُ ، وَالْ صَوْبَهُ ، وَالْ : وَبَعَيْدٌ مُهُطْعِينَ مُقْتَعَى رُوُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣] ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ . الدَّاع ﴾ .

هُلل: الهلالُ القَمَرُ في أوَّل لَيْلَة والثانيةِ، ثم يقالُ له القَـمَرُ ولا يقالُ له هلالٌّ وجمعُه أهِلَةٌ ، قـال الله تـعـالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الأهلَّة قُلْ هي مَسواقسيتُ للنَّاس والحجُّ [البَـقرَة/ ١٨٩] وقـدَ كـانوا سَــاَلُوهُ عن عَلَّة تَهَلُّه وَتَغْيُّره. وَشُبُّهَ به في الهَيْئة السَّنَانُ الذي يُصادُّ به ولهَ شُعْبَـتَان كَرَمْى الهِلالِ ، وَضَرَّبٌ من الحيَّات والماء المُسْتَديْرُ القليلُ في أسْفَل الرَّكيُّ وَطَرفُ الرَّحا ، فيقالُ لكُلُّ واحد منهما هلالٌ وأَهَلَّ الهـلاَلُ رُوْىَ ، وَاسْتَـهَلَّ طَلَبَ رُؤْيَتُهُ . ثم قد يُعَبِّرُ عن الإهلال بالاستهلال نحـوُ الإجـابَة وَالاسْــــجـابة، وَالْإِهْلالُ رَفْعُ الصُّوتِ عِنْدَ رُوْيَةِ الهِلالِ ثم اسْتُعْمِلَ لِكُلِّ صَـوْت وبهُ شُـبَّهُ إهلالُ الصَّـبيُّ ، وقـولهُ : ﴿وَمَا أَهِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة / ١٧٣] أي مَا ذُكُـرَ عَلَيْهُ غَيرُ اسْمُ الله وهو مـا كَانْ يُذْبَحُ لأَجْلِ الأصْنَامِ ، وقيلَ : الإهْــلالُ والتَّهَلُّلُ أَنْ يَقُــولَ : لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، ومن هذه الجُــملَة رُكُّبَتْ هذه اللَّفْظَةُ كَمْقُـولهم : التَّبَسْمُلُ وَالْبَسْمَلَةُ، والتَّحَـوْلُقُ وَالحَوْقَلَةُ إذا قال : بسم الله الرحمـنِ الرحيم ، ولا حَـوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله، ومنه الإهلالُ بالحَجُّ ، وَتَهَلَّلَ السَّحَابُ بَبُرْقه تَلأَلاً وَيُشَـبَّهُ في ذلك بالهلال ، وَتَوْبُ مُهَلِّلُ سَخيفُ النَّسْجِ ومنه شِعْرٌ مُهَلَّهُلُّ .

هل : كَمَلُ حَرْفُ اسْتِخْبَارَ ، إما عَلَى سَبيلِ الاسْتِفْهَامِ وذلك لا يَكُونُ مِن اللهِ عزَّ وجلً قال تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَـلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لِنَا ﴾ [ الأنعام / ١٤٨ ] وَإِمَّا عَلَى

تُحسُّ منهُمْ من أحَد أَوْ تَسْمَعُ لهُمْ رَكْزًا ﴾ [مُسريم / ٩٨] . وُقـولهُ :﴿ هَلُ تُعَلَّمُ لهُ سَميًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] ﴿ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] كلُّ ذلك تنبيهٌ عَلَى النَّـ في . وقوله تعالى : ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْيِسَهُمُ اللهُ فِي ظُلُلَ مِنَ الغَمَام وَالْمَلائِكَةُ ﴾ [ البَّقرة / ٢١٠ ] ﴿ هُلَ يُنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ اللَّائكَةُ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿هَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ [ الزخرف / ٦٦] ﴿ هَلُ يُجْزَون إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ / ٣٣] ﴿ هَلْ هذا إلاَّ بشر منْلُكُم ﴾ [الأنبياء/ ٣] قيلَ : ذلك تنبيه عَلَى قُدْرة الله، وَتَخُويفٌ منْ سَطُوتَه .

هلك : الهلاكُ عَلَى ثلاثة أوجُه : افْـتقاد الشيء عَنْكَ وهو عندَ غييركَ مَوْجُودٌ كقوله تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] وهَلاك الشيء باستحالةً وفَساد كقوله : ﴿ وَيُهلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ويقــالُ : هَلَكَ الطـعــامُ . والشالثُ: المَوْتُ كَقُولُه: ﴿ إِنْ امْرُقُ هَلَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وقال تعالى مُخْبِرًا عن الكُفَّارِ : ﴿ وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ [ الجاثيـة / ٢٤] ولم يذْكُرُ اللهُ المَوْتَ بِلَفْظِ الهـلاك حيثُ لم يُقْـصَد الذَّمُّ إلاَّ في هذا الموضع وفي قــولهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

التَّقْرِيرِ تنبيهًا أَوْ تَبْكِيتًا أَوْ نَفْيًا نحوُ : ﴿ هَلْ ۗ الْبُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبِّيَّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٌّ ممًّا جَاءَكُمْ بَه حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مَنْ بَعْده رَسُولا ﴾ [ غافر / ٣٤] وذلك لفائدة يخْتُصُّ ذَكْرُها بما بعدَ هذا الكتاب . والرابعُ : بُطْلانُ الشيءِ من العالمَ وَعَدَمُهُ رَأْسًا وذلك الْمُسَمَّى فَناءً المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ شَـَىْء هَالِكُ ۚ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [ القصص / ٨٨ ] ويقالُّ للعذاب والخبوف والفَقْس : الهكلاكُ وعلى هذا قولهُ: ﴿ وَمَا يُهْلَكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرُونَ﴾ [ الانعــام/ ٢٦ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُمْ مَنْ قَرْنَ ﴾ [مريم / ٧٤] ﴿ وَكُمْ مَنْ قَرِيةَ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [الاعراف/٤] ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرِيَّة أَهْلَكُنَّاهَا﴾ [الحج / ٥٥] ﴿ أَنَّتُهْلَكُنَّا بِمَا فُّعَلَ الْمُطلُونَ ﴾ [ الاعسراف / ١٧٣ ] ﴿ أَتُهُلُّكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ منَّا ﴾ [ الأعراف/ ١٥٥ ] وقسولُه : ﴿ فَهَلَ يُهُلِكُ إِلاَّ القَوْمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف / ٣٥ ] هو الهـلاكُ الأَكْبُو الذي دَلَّ النبيُّ ﷺ بقوله : ﴿ لاَ شَوَّ كَشَرُّ بَعْدَهُ النَّارُ » ، وقولهُ تعالى: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهلكَ أَهْله ﴾ [ النمل/ ٤٩ ] وَالهُلْكُ بالضَّمُّ الإهْلاكُ وَالتِّمهُلُكَةُ مِا يُؤَدِّي إلى الهَلاك، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكُة ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] وامرَأَةٌ هَلُوكٌ كأنها تتهالك في مَشْيها كما قال الشاعر : مريضات أوبات التهادي كأنما

تَخافُ على أَحْساءها أَن تُقطَّعاً وكُنِّى بِالهَلُوكِ عَنِ السفاجِرةِ لتسمايُلهَا ، وكُنِّى بِالهَلُوكِ عَنِ السفاجِرةِ لتسمايُلهَا ، والعالك كان حَدَّاد مِن قَسلةً فَسُمُّى كان حَدَّاد

والهالكي كان حَدًّادًا من قبيلة فَسُمِّى كل حدًّاد هالكيًّا ، وَالْهُلْكُ الشيءُ الهالِّكُ .

هلم : هَلُمَّ دُعاءً إلى الشيء وفيه قولان : احدُهما أنَّ أَصْلُهُ هالُمَّ من قولهم لَمَمتُ الشيء أي أَصْلُهُ هالُمَّ من قولهم فقيلَ هلُمَّ ، الشيء أي أَصْلُهُ هلُ أمَّ كأنه قيل هل لك في كذا أمّه أي قصدد في كذا أمّه أي قصدد في فركتبا قال عزَّ وجلَّ : ﴿وَالقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ هوالقائلينَ لإخوانهم هلم إليْنَا ﴾ [الأحزاب/ ١٨] فمنهم من تركه على حالته في التَّنْيَة والجمع وبه ورد القرآن ، ومنهم من قال هلمًا وهلمو وهلمو وهلمي وهلمون .

همم: الهَمُّ الحَزَنُ الذي يُديبُ الإنسان ، يقالُ هَمَمْتُ الشَّحْمَ فانْهَمْ وَالهَمُّ ما هَمَمْتَ به في نَفْسِكَ وهو الأصْلُ ولذا قال الشاعرُ: \* وَهَمَّكَ ما لمْ تُمْضِه لك مُنْصِبٌ \*

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ هِمْ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا ﴾ [ المائدة / ١١ ] ﴿ وَلَقَدْ هَمْتْ بِهِ وَهَمْ بِهَا ﴾ [ يوسف / ٢٤ ] ﴿ إِذْ هَمْتُ بِهِ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران/١٢٢] ﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ١١٣ ] ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ أَمَّ بَرَسُولِهِمْ ﴾ [ غافر / ٥] وأهميني كذا أي

حَملَنِي على أن أهم به ، قال الله تعالى : ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهُمّ بُهُ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ آل عمران / الله عمران / عمران أو ويقال : هذا رجُل همّتُك من رجُل من رجُل من رجُل كما تقول : ناهيك من رجَل. والهوام حَشرات الأرض ، ورجُل هم المعمر أي وامراة همّة أي كبير ، قد همة العمر أي اذابة.

همد: يقالُ: هَمَدَت النَّارُ طُفَئتُ ومنه أرضٌ هامدةٌ لا نَبّاتَ فيها وَنَبّاتٌ هامدٌ يابسٌ، قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً ﴾ قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً ﴾ [الحج/ ٥] والإهمادُ الإقامة بالمكانِ كأنه صار ذَا هَمَد، وقيلَ الإهمادُ السّرْعَةُ فإن يكنْ ذلك صحيحًا فهو كالإشكاء في كونه تارة لإزالة الشكوى وتارة لإثبات الشَّكْوَى.

همو: الهَمْوُ صَبُّ الدَّمْعِ والماء ، يقال : هَمَوَه فَانْهَمَوَ قَالَ تعالى : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابِ السَّماء بَمَاء مُنْهَمُو ﴾ [ القمو / ١١ ] وهَمَوَ ما في الضَّرْع حَلَّبُهُ كُلَّهُ، وَهَمَوَ الرجُلُ في الكلام، وفلانٌ يهامِوُ الشيءَ أي يُجُوفُهُ ، ومنه هَمَوَ له من ماله أعطاه ، والهَميوة العَجُودُ .

همز: الهَمْزُ كالعَصْرِ ، يقالُ: هَمَزْتُ الشَيءَ في كَفِّي ومنه الهَمْزُ في الحَرْفِ وَهَمْزُ الإنسانِ اغْتِيابُهُ ، قال تعالى : ﴿ هَمَّازَ مَشَّاء بِنَمْيِمٍ ﴾ [ القلم / ١١ ] يقالُ : رَجُلُّ هامِزُّ وَهُمُزَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَيَلُّ لِكُلُّ

هُمَزَة لُمَزَة ﴾ [ الهمزة / ١ ] وقال الشاعرُ:

\* وَإِنَّ اغْتِيبَ فَأَنْتَ الهَامِزُ اللَّمَزَةُ \*
وقال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ ﴾ [ المؤمنون / ٩٧ ] .

هُمُسُ : اللهَ مُسُ الصَّوْتُ الْخَفَى وَهَمْسُ الاقدامِ أَخْفَى ما يكونُ من صَوْتَهَا ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَ هَمْسًا ﴾ [ طه / ١٠٨

هنا: هُنَا يَقَعُ إِشَارةً إِلَى الزمانِ والمكانِ القَربِ ، والمكانُ أَمْلَكُ به ، يقالُ : هُنَا وَهُنَاكَ وَهُنَاكَ وَهُنَاكَ كَقُولِكَ ذَا وَذَاكَ وَذَلك ، قالَ الله تعالى : ﴿ جُنَدٌ مَا هُنَالكَ ﴾ [ ص / الله تعالى : ﴿ جُنَدٌ مَا هُنَالكَ ﴾ [ ص / ﴿ هُنَالكَ تَبُلُو كُلُّ نَفَس مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [بلاحزاب / ﴿ هُنَالكَ ابْتُلَى المُؤْمنُونَ ﴾ [الاحزاب / ٣] ﴿ هُنَالكَ ابْتُلَى المُؤْمنُونَ ﴾ [الاحزاب / ٣] ﴿ هُنَالكَ الوَلايةُ لله الحَقِّ ﴾ [الكهف/ ١١] ﴿ فَنَالِكَ الوَلايةُ لله الحَقِّ ﴾ [الكهف/ ١٤].

هن : هَنُ كِنَايَةٌ عَنِ الفَرْجِ وغيره مما يُسْتَقَبَحُ ذِكْرُهُ وَفَى فُلاَنِ هَنَّاتٌ أَى خِصالُ سُوء يُستَقَبَحُ ذِكْرُهُ وَفَى فُلاَنِ هَنَّاتٌ أَى خِصالُ سُوء وعلَى هذا ما روى ﴿ سَيْكُونُ هَنَّاتٌ ﴾ [ المائدة / تعالى : ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [ المائدة / ٢٤] .

هنأ :الهَنِيءُ كُلُّ مَا لا يَلْحَقُ فيهِ مَشَقَّةٌ ولا

هود : الهَوْدُ الرَّجُوعُ برفْق ومنه التَّـهُويدُ وهو مَشَى كالدَّبِيبِ وصارَ الهَوْدُ في التَّعارُف التَّوبَةَ . قال تعالى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيكَ ﴾ [الأعراف / ١٥٦] أي تُبنًا ، قال بعضهم : يَهُـودُ في الأصل من قـولهم : هُدُنَا إليْك ، وكان اسمَ مَـدْح ثم صارَ بعد نَسْخ شَرِيَعـتهم لازِمًا لهُمْ وإن لم يكن فيه معنى المَدْح كما أنَّ النصارَى في الأصل من قــوله : ﴿ مَـنَّ أنصارى إلى الله ﴾ [ الصف / ١٤] ثم صار لازمًا لهُمْ بعْدَ نَسْخ شَريَعهتم . ويقال : هادَ فلانٌ إذا تحرَّى طَريقة اليُّهود في الدِّينِ ، قال اللهُ عــزٌ وجلُّ : ﴿ إِنَّ الذَّيْسَ آمَنُوا وَالذَّيْسَ هَادُوا﴾ [ البقرة / ٦٢] والاسمُ العَلَمُ قد يُتَصَوِّرُ منه معنى ما يَتَعَاطاهُ الْسَمَّى به أي المنسُوبُ إليه ثم يُشتَقُّ منه نحو أقولهم : تَفَرَّعَنَ فَـلانٌ وَتَطَفَّلَ إذا فعلَ فِعْلَ فَـرْعَوْنَ في الجَوْدِ ، وفِعْلَ طُفَيْل في إتسان الدَّعَوات من غير استدعاء ، وتهوَّدُ في مَشْيِهِ إذا مَشَى مَشْياً

يَعْقُبُ وَخَامَةً وَأَصْلُهُ فَى الطَّعَامِ يَقْتَلُ هَنَى الطَّعَامِ فَهُوَ هَنِيءٌ ، قال عزَّ وجلً : ﴿ فَكُلُّوهُ هَنِينًا مَرِيثًا ﴾ [ النساء / ٤] ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا مِمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾ [ الحاقة / ٢٤] ﴿ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات/ وأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات/ ٤٣] والهِنَاءُ ضَربٌ من السقطرانِ، يقالُ : هَنَاتُ الإبِلَ فهي مَهْنُوءَةٌ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الإمارة / ١٨٥٢ ) .

رَفيقًا تشبيهًا باليهود في حَركتهم عند القراءة، وكذا هَوَّدَ الرَّائِضُ الدابَّة سَيَّرَهَا بِرِفْقٍ ، وهُودٌ في الأصْل جمعُ هائِدٍ أي تائبٍ وهو اسمُ نبيً عليه السلامُ .

هار :يقالُ هارَ البِنَاءُ وَتَهَوَّرَ إِذَا سَقَطَ نحو انَهَارَ ، قال : ﴿ عَلَى شَفَا جرف هار فَانْهَارَ بِهِ فَى نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وقُرِئَ : مَارَ هار وهار وهار وهار وهار أَ هارً ، ويقالُ : انهار فلانٌ إذا سَقَطَ من مكان عال ، ورجُلٌ هار هائر ضَعيفٌ في أمْرِه تشبيهًا بالبئر الهائر ، وتهور الليل اشتَدَّ ظَلَامُهُ ، وتهور الشَتَاءُ ذَهَبَ أَكْرُهُ ، وقيل تَهيَّرَ ، وقيلَ تهيرَ ، وقيلَ تهيرَ أَ في أَمْرِهِ تشبيلًا على تهيرَهُ الشَيَاءُ وقيلَ تهيرً ، وقيلَ تهيرَهُ في أَمْرِهُ ، وقيلَ تهيرً ، وقيلَ تهيرَهُ في أَمْرَهُ ، وقيلَ تهيرَهُ وقيلَ تهيرَهُ . وقيلَ تهيرَهُ وقيلَ تهيرَهُ ، وقيلَ تهيرَهُ . وقيلَ . وقيلَ

هيت : هَيْتَ قَريبٌ من هَلُمَّ وقُوئَ : هَيْتُ لكَ ، : أَى تَهَيَّأْتُ لكَ ، ويقالُ هَيْتَ به وتَهَـيَّتْ إذا قالتْ هَيْتَ لكَ ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف/ ٢٣].

هاتُ : يقالُ هات وهاتيا وهاتوا ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١١١ ] قال الفَرَّاءُ : ليس في كلامهم هَاتَيْتُ وإنما ذلك في السُنِ الخِبَرِة ، قال : ولا يقالُ لا تُهاتُ والهتاءُ والهتاءُ مصدر هات .

هيهات : هينهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء ، يقال : هينهات هينهات وهينهات وهينهات وهينهات وهينهات وهينهات لما قدوله عز وجل : ﴿ هينهات هينهات هينهات لما توعدون ﴾ [ المؤمنون/ ٣٦ ] قال الزجاج : البعد لما توعدون ، وقال غيره علط الزجاج واستهواه اللام فإن تقديره بعد الأمر والوعد لما توعدون أي لأجله ، وفي ذلك لعات : هينهات وهينهات وهينها ، وقال الفسوي : هينهات بالكسر ، جمع هينهات بالفتح .

هاج : يقالُ هاجَ البَقْلُ يَهِيجُ اصْفَرَ وَطَابَ، قال عن وجلً : ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًا ﴾ [ الزمر/ ٢١] وأهيجَت الأرضُ صار فيها كذلك ، وهاجَ الدَّمُ والفَحْلُ هَيْجًا وهياجًا وهياجًا وهياجًا وهياجًا ولهيْجت الشَّرُ وَالحَربَ والهيْجاءُ الحَربُ وقد يُقْصَرُ ، وهيَّجْتُ البَعيرَ : أَثَرتُهُ .

هيم : يقالُ رَجُلُ هيمانُ وهائمٌ شَديدُ العَطَسِ، وَهامَ عَلَى وَجَهِهِ ذَهَبَ وَجَمعُهُ هِيمٌ، قال : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ ﴾ [الواقعة / ٥٥] والهُيامُ داء يأخُذ الإبلَ من العطش ويُضربُ به المثلُ فيمن اشتَدَّ به العشقُ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَاد يَهِيمُ مُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٥] أى في كُلِّ نَوْعٍ من الكلام يَغْلُونَ في المَدْحِ والذَّمَّ وسائر الانواع المُختَلِفَات، ومنه الهائمُ عَلَى وَجهِهُ المُخالِفُ

للْقَصْدِ الذاهبُ عَلَى وجْهِه ، وهام ذَهَبَ فى الأرض وَاشْتَدَّ عِشْقُه وَعَطِشَ ، وَالهِيمُ الإبلُ العِطاشُ وكذلك الرِّمالُ تَبْتَلِعُ الماءَ ، والهِيامُ من الرمْلِ اليابِس ، كأنَّ به عَطَشًا .

هان : الهَوانُ على وَجْهَـيْنِ ، أَحَدُهُما : تَذَلُّلُ الإنسَانِ في نَفْسِهِ لِم لا يُلْحِقُ به غَضَاضَةً فيُمُدَّحُ به نحوُّ قَـولهِ : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْـمن الذَّينَ يَمْشُـونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان / ٦٣] ونحوُ ما رُويَ عن النبيِّ عَلِيْهُ: « الْمُؤْمِنُ هَيِّنُ لَيَّنٌ النَّالِي : أن يكونَ من جهَة مُـتَسَلِّط مُسْتَـخفٌّ به فَيُذَمُّ به. وعلى الثاني قـولُه تعالى: ﴿ فَالْيَـوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ [الأنعام / ٩٣] ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صاعقة العَذَابِ الهُون ﴾ [فيصلت / ١٧] ﴿ولَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ البقرة / ٩٠ ] ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ فَأُولِنْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ الحج/ ٥٧ ] ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج/ ١٨ ] ويُقَالُ هانَ الأَمْرُ علَى فلانَ سَهُلَ . قال اللهُ تعالى : ﴿هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ﴾ [ مريم / ٢١]

﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكِ ﴾ [السروم / ٢٧] ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكِ ﴾ [السروم / ٢٧] ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا ﴾ [ النور/ ١٥] والهاوُونُ فاعُولٌ من الهَوْنِ ولا يقالُ هاوِنٌ لانه ليس في كلامِهمْ فاعُلٌ.

هوى: الهَوى مَيْل النفس إلى الشهوة . ويقالُ ذلك للنَّفسِ المائِلةِ إلى الشَّـهْوَةِ ، وقيلَ سُمِّيَ بذلك لأنَّهُ يهْوِي بِصاحِبِه في الدُّنْيَا إلى كلِّ داهيَة وفي الآخرَة إلى الهاويَة ، وَالْهُويُّ سُقُوطٌ منَ عُلُو إلى سُفُلٍ ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [ القارعة/ ٩ ] قـيلَ هو مثْلُ قولهم هَوَتْ أُمَّـهُ أَي ثُكلَتْ وقيلَ معناهُ مَـقَرُّهُ النارُ ، والهاويةُ هي النارُ، وقيلَ: ﴿وَأَفْتُدُنُّهُمْ هُواءٌ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] أي خَاليةٌ كقوله : ﴿ وَأَصْبُحَ نُوْادُ أُمُّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [القصص/ ١٠ ] وقد عَظْمَ اللهُ تعالى ذَمَّ اتَّبَاع الهَـوى فقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَاهُ ﴾ [ الجائية / ٢٣ ] ﴿ وَلا تُتَّبِعُ الْهُوى ﴾ [ص/ ٢٦] ﴿ وَأَتَّبُعُ هُواَهُ ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] وقوله : ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَّعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [البقرة / ١٢٠ ] فإنما قَــاله بِلَفْظ الجمع تنبيــهًا على أنَّ لِكُلِّ وَاحد هَوًى غَيْسِ هَوَى الآخر ، ثم هَوَى كلِّ وَاحد لا يَتَنَاهَى ، فإذَا اتَّبَاعُ أهوائهمْ نهَايةُ الضَّلاَلُ وَالْحَيْرَةُ ، وقالُ عزُّ وجلُّ : ﴿ وَلا تَتَّبعُ أَهُواءً الذينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الجاثية/ ١٨] ﴿ كَالَّـذَى اسْتَهُـوَتُهُ الشَّيَّاطِينُ ﴾ [الانعام /

<sup>(</sup>۱) [ حسن ]

رواه البيهقى فى شعب الإيمان وقد جاء هذا الحديث بالفاظ مختلفة

وانظر : الصحيحة ( ٩٣٦ ، ٩٣٧ ) .

تَتَّبعُوا أَهْواَءَ قَوْم قَدُ ضَلُّوا ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] ﴿ قُلْ لاَ أَتَّبِعُ أَهْ وَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ ﴾ ﴿ تَفْعَلَ كذا بمعنَى إِيَّاكَ ، قال الشاعرُ : [الأنعام/ ٥٦] ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بَمَا أَنْزِلَ اللهُ ﴾ [ الشورى / ١٥ ]﴿ وَمَنْ أَصْلُ ممَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْر هُدِّي مِنَ الله القصص/ · ه َ ] وَالهُــويُّ ذَهَابٌ في انْحــدار، والهَــويُّ ذَهَابٌ في ارتفاع ، قال الشاعر :

> \* يَهُوى مَحَارِمُهَا هُوى الأَجْدَلُ \* والْهَـواءُ ما بَيْنَ الأرض والسماء ، وقد حُملَ على ذلك قولهُ : ﴿ وَأَفْتَدَنُّهُمْ هُواءٌ ﴾ [إبراهيم / ٤٣] إذْ هي بمنزلة الهَـواء في الخَلاء . ورَأَيْتُهُمْ يَتَهاوَوْنَ في المَهُوَاة أي يتَساقَطُونَ بعضُهم في أثَرِ بعضٍ ، وَأَهْواهُ أَي ﴿وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهُوكَى ﴾ [ النجم / ٥٣ ] .

هيأً : الهَيْنَةُ الحالةُ التي يكونُ عليها الشيءُ مَحْسُوسَةً كَانَتْ أَو مَـعْقُولَةً لَكُنْ فِي الْمُحْسُوس أكثرُ ، قال تعالى : ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينَ كَهَيْئَة الطير فَأَنْفُخُ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذَّن الله ﴾ [ آل عمران / ٤٩] وَالْمُهايَأَةُ مَا يَتَهَـيَّأُ القومُ له فَيَتَرَاضُونَ عليه على وجُه التَّخْمين ، قال تعالى : ﴿ وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْسِرْنَا رَشَـدًا ﴾

٧١] أي حَـمَلَتْهُ على اتَّبَاعِ الهَــوى: ﴿ وَلاَ ۗ [الكـهف / ١٠] ﴿ وَيُهَــيُّنُ لَكُــمْ مَنْ أَمْـركُمْ ا مرْفَقًا ﴾ [ الكهف / ١٦ ] وقسيلَ : هَيَّاكَ أَنْ

\* هَيَّاكَ هَيَّاكَ وحنواءَ العَنَق \*

ها: ها للتُنْبِيُّه في قولهم : هذا وهذه وقد رُكُّبَ مَع ذا وذِهِ وأولاء حتى صارَ مَعَهَا بمَنْزلَة حَـرُفِ منها ، وها فــى قوله تعــالى: ﴿ هَا أنْتُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٦ ] استفهامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُّلاَء حَاجَجْتُمْ ﴾ [ آل عمران/ ٦٦] ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ ﴾ [آل عسران / ١١٩] ﴿ هَوُلاً عَسَادَلْتُمْ ﴾ [النساء / ١٠٩] ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلَّاء تَـَفَّتُلُونَ أَنْفُسكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٥] ﴿ لاَ إِلَى هوْلاً ع وَلاَ إِلَىَ هَؤُلاًء ﴾ [ النساء / ١٤٣] وها كلمَةٌ رَفَعَهُ في الهواء وَأَسْقَطَهُ ، قال تعالى : النَّ معنىَ الآخُـذ وهو نَقيضُ هَاتِ أَى أَعْط ، يقالُ : هَاوُمُ وهَاوُمًا وهاؤموا وفيه لُغَةٌ أُخْرَى: هَاء ، وهاآ ، وهاؤا ، وهائي ، وَهَأْنَ ، نَحوُ خَـفْنَ وقـيلَ هَاكَ ، ثُمَّ يُثَنَّى الكافُ وَيُجـمَعُ وَيُؤَنَّتُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَاؤُمُ الْمُرَوُّوا كَتَابَيْهِ ﴾ [ الحاقة / ١٩ ] وقيل : هذه أسماءُ الأفعال ، يَقَالُ : هَاءَ يَهَاءُ نَحَـوُ خَافَ يَخَافُ ، وقيل : هانَى يُهَانى مثلُ نادَى يُنَادِى ، وقيلَ: إهاءُ أنحوُ إخالُ .



# كتاب الياء

يس : يَبسَ الشيءُ يَبْسَ وَاليَبْسُ يابِسُ النَّبَاتِ وهو ما كانَ فيه رُطُوبَةٌ فَلَاهَبَتْ ، والنَّبَسُ المُكَانُ يكونُ فيه ماءٌ فَيَلْهُمَ الْمَكَانُ يكونُ فيه ماءٌ فَيَلْهُمَ الْمَيْفُ ، قال تعالى: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْرِ يَبَسًا ﴾ [طه/ ٧٧] والأيبَسَانِ ما لاَ لحْمَ عليه من الساقين إلى الكَعْبَيْنِ .

يتم: اليتمُ انقطاعُ الصبىً عن أبيه قبلَ المُوعِهِ ، وفي سائرِ الحَيَواناتِ من قبلِ أُمَّهِ ، قال تعالى : ﴿ اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾ قال تعالى : ﴿ اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾ [النسان/ الضحى/ ٦] ﴿ وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ [الإنسان/ ٨] وجسعه يتامى : ﴿ وَاتُوا اليَتَامَى أَمُوالَهُمْ ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَلْكُلُونَ أُمُوالَ اليَّتَامَى ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ اليَّتَامَى ﴾ [ النساء / ٢٠] ﴿ وَلَوُ مِنْفُرِدُ يَتِيمً نَسْبِهًا وَلَيْ نَبِيمًا لَا لُورًةً يَتِيمَةٌ تنبيهًا على أنّهُ انقطعَ مَادّتُها التي خَرَجَتْ منها وقيلَ: بيتٌ يَتِيمٌ تشبيهًا بالدُّرةَ اليتيمة .

يد : اليّدُ الجَارِحَةُ ، أَصْلُهُ يَدَى لَقُولَهِم في جَمْعِهِ : أَيْدُ وَيَدِي . وَافْعُلٌ في جَمْعِ فَعْلِ أَكْثُرُ نَحُو أَفْلُس وَاكْلُبِ ، وَقِيلَ : يَدِي نَحُو عَبْدُ وَعَبِيدٍ ، وقد جاءً في جَمْعٍ فَعَلِ نحو أَرْمُن وَاجْبُلُ ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إَلَيكُمْ أَيْدَيَهُمْ فَكَفَ أَيْدَيَهُمْ

عَنْكُم ﴾ [المائدة / ١١] ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدَ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾ [ الأعراف/ ١٩٥] وقولُهم : يَدَيَانَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ يَدْى على وَزْنَ فَعْل ، ويَدَيْثَهُ ضَرَبْتُ يَدَهُ ، واَسْتُعِيرَ اليَدُ للنَّعْمَة فقيلَ: يَدَيْتُ إليه أَى أَسْدَيْتُ إليه ، تُجَمعً عَلَى آياد ، وقيلَ : يَدَيُّ. قال الشاعرُ :

#### \* فإنَّ لهُ عندي يَديًّا وَأَنْعُمَا \*

وَللْحَوْرِ وَالملكَ مَرَّةً يَقَالُ: هذا في يدِ فَلان أَى في حَوْرَه وَمِلْكِه ، قال: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذَى بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة / ٢٣٧] وقولُهم: وَقَعَ في يَدَى عَدْل. وللْقُوَّةِ مَرَّةً ، يقالُ : لفلان يَدٌ على كذا ومالى بكذا يَدٌ ومالى به يَدانٌ . قال الشاعرُ:

فَاعْمَدُ لِمَا تَعْلُو فَمَالَكَ بِالَّذِي لاَ تَسْتَطَيعُ مِنَ الْأُمُـورِ يَدَانِ

وَشُبُّهُ الدَّهْرُ فَـَجُعَلَ له يَدٌّ فَى قَوْلِهِمْ : يَدُّ الدَّهْرِ وَيَدُ المُسْنَـدِ ، وكــذلك الريحُ فى قــولِ الشاعر :

### بِيَدِ الشَّمالِ زِمَامُهَا

لَمَا لَهُ مِنْ القُّوَّةِ ومَّنهَ قَسِلَ : أَنَا يَدُكُ ويقالُ وضَعَ يَدُهُ فَى كَذَا إِذَا شَسَرَعَ فيه . ويَدُهُ مُطْلَقَةٌ عَسِارةٌ عِن إِيتَاءِ النَّعِسِم ، ويَدَّ مَغْلُولَةٌ

عبارة عن إمساكها . وعلى ذلك قيل : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ﴾ [ المائدة/ ٦٤ ] ويقالُ : نَفَ ضَتُ يَدى عن كذا أي خَلَّيْتُ ، وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحٍ الْقُدُسُ ﴾ [ المائدة/ ١١٠ ] اى قَوَيْتُ يَدَكَ ، وقدولهُ : ﴿فَوَيْلُ لَهُمْ مَّا كَسَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة / ٧٩] فنسبُّتُهُ إلى أيديهم تنبيهٌ على أنهم اخْتَلَقُوهُ وَذَلكَ كَنسْبَة القول إلى أفواههم في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلكَ قُولُهُمْ بِٱفْوَاهِهُمْ ﴾ [التوبة / ٣٠] تنبيهًا على اختلافهم . وقولهُ: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدَ يَبْطِشُ وَنَ بِهَا ﴾ [الأعراف / ١٩٥] وقوله : ﴿ أُولِي الأَنْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ ص/ ٤٥] إشارةٌ إلى القوة المَوْجُودَةَ لَهِمْ . وقولهُ : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الأيد ﴾ [ ص / ١٧ ] أي الـقُـــوَّة . وقولةً: ﴿حَــتَّى يُعطُوا الجــزْيَّةَ عَـنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [ التوبة / ٢٩ ] أي يُعْطُونَ ما يُعطُونَ عن مُقَابِلة نعمة عليهم في مُقارَّتهم . وموضعُ قوله : ﴿ عَنْ يَلَـ﴾ في الإعراب حالٌ وقيلَ : بَل اعْـترافٌ بأنَّ أَيْدِيكُمْ فـوقَ أَيْدِيهِمْ أَى يَلْتَزِمُونَ الذُّلُّ . وخُذْ كَذَا اثْرَ ذَى يَدَيْن ، ويقـال : فلانٌ يَدُ فـلان أى ولَّيَّهُ وناصِـرُه ، ويقالُ لأولياء الله : هم أيدى الله ، وعلى هذا الوَجْهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يُبَّايِعُونَكَ

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح/ ١٠] فإذا يَدُهُ عليه الصلاةُ والسلامٌ يَدُ الله ، وإذا كَانَ يَدَهُ فَـوْقَ أَيْديسهمْ فَـيَـدُ الله فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ، وُيُوَيِّدُ ذلك ما رُويَ : «لاَ يَزالُ الْعَنْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ ، فَإِذَا أُحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمضعُ به وَبَصرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ ،ويَده التي يَبْطِشُ بَهَـا "(١) وَقُولهُ تعالى : ﴿ ممَّا عَملَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس/ ٧١] وقولهُ : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بَيَّدَىٌّ ﴾[ ص / ٧٥ ] فعبارةً عن تَوَلَّيه لخَلْقه باختراعه الذي لسر الا له عزٌّ وجلُّ . وَخُصًّ لَفْ ظُهُ اللَّهِ ليَتَ صَوَّرَ لنا المعنَى إذْ هو أجلُّ الجَـوَارح التي يُتَـولَّى بهـا الفِعلُ فيما بَيننا لِيتَصَوَّرَ لَنا اخْتصاصُ المعنَى لا لَنْتَصُوَّرُ منه تشبيهًا ، وقيل : معناهُ بنعمتي التي رَسَّعتُها لهم ، والباء فيه ليس كالباء فى قولهم : قَطعْتُهُ بِالسَّكِينِ بَلُ هو كقولهم : خَرَجَ بِسَيْفُه أَى مَعَهُ سَيْفُهُ ، مَعْنَاهُ خَلَقْتُهُ وَمَعَهُ نعْمَتَاى الدُّنْيُويّةُ وَالأُخْرُويّةُ اللّتان إذا رَعاهُما بَلغَ بهمَا السَّعادةَ الكُبْرِي . وقوله: ﴿ يَكُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ الفتح / ١٠ ] أي نُـصْرَتُهُ ونعْمَتُهُ وَقُـوَّتُهُ ، ويقالُ: رجُلٌ يَديُّ ، وامرأةٌ يَدَيَّةُ أَى صَنَاعٌ وأما قولهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقَطَ ا في أيديهم ﴾ [ الأعراف / ١٤٩ ] أي نَدمُوا، يقالُ : سُقطَ في يَده ، وأسْقط عبارة عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٢٥٠٢ ] .

يَدَهُ في فَمِه أي أمْ سَكَ ولم يُجِبُ ، وقيلَ : رَدُّوا أَيْدَى الأنبياء في أَفُواهِهُمْ أَى قَالُوا : ضَعُوا أَنَامِلُكُمْ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَاسْكُتُوا، وقيلَ: رَدُّوا نَعَمَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ بَتَكُذْيِبِهِمْ .

[السقرة / ١٨٥] ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسر يُسْرًا ﴾ [ الطــلاق / ٧ ] ﴿ وَسَنَقُــولُ لَهُ منْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [ الكهف / ٨٨ ] ﴿ فَالجَارِيَات يسْرًا ﴾ [ الذاريات / ٣ ] وتَيَسَّرَ كَذا واسْتَيسَرَ اللَّفافُ ، وَمِنَ اليُّسُرِ الْمَيسر . أَى تسَّهِلَ ، قال : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسُرَ منَ الْهَدَى ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ فَاقْرُوهُ مَا تَيَسَّرَ مَنْهُ ﴾ [ المزمل / ٢٠ ] أي تَسهَّلَ وتَهَيَّأُ ، ، ومنه أيْسَرَت المرأةُ وتَيَسَّرتْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ ﴾ [القمر/ ١٧] ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاه بِلسَّانَكَ ﴾ [مريم / ٩٧] واليُسْرَى السَّـهَلُ ، وقـولهُ : ﴿فَسَنُيسُرُهُ لليُسْرَى ﴾ [ السليسل / ٧] ﴿فَسَنُيُسِّرُهُ للعُسْرَى ﴾ [ الليل / ١٠ ] فهذا وإن كان قد

الْمُتَحَسِّر أو عـمنْ يُقَلِّبُ كُفَّيْه كـما قـال عزَّ اعارَهُ لَفْظ التَّيْسِيرِ فـهو على حَسَبِ ما قال عزّ وجلَّ: ﴿ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كَفَّيه عَلَى مَا أَنْفَقَ | وجلَّ : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ [آل فيها ﴾ [الكهف/ ٤٢] وقوله : ﴿ فَرَدُّوا | عمران/ ٢١] وَالْيَسِرُ والْمَيْسُورُ: السَّهْلُ، قال أَيْديَهُمْ في أَفْواههم ﴾ [ إبراهيم / ٩] أي تعالى: ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ [الإسراء/ كَفُّوا عَمَّا أُمرُوا بِقَبُولِهِ مِنَ الْحَقِّ ، يقالُ : رَدَّ \ ٢٨ ] واليسيرُ يقالُ في الشيء القليل ، فعلَى الأوَّل يُحْمَـلُ قولهُ : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَـا الْعَلْمَاتُ ضعفين وكسان ذلك عَلَى الله يَسسِرًا ﴾ [الأحزاب/ ٣٠] قولهُ : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ ﴾ [ الحج/ ٧٠ ] وعلى الشاني يُحْملُ : اليُّسْرُ ضَدُّ العُسْرِ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا ﴾ ﴿ وُبِرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُسرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [الأحزاب/ ١٤] والمَيْسَرَةُ وَاليسارُ عبارةٌ عن الغنَّى . قال تعالى : ﴿ فَنَظُوهُ إِلَى مَيْسَرَة ﴾ [البقرة / ٢٨٠] واليسارُ أَخْتُ السمينُ ، وقـيلَ: اليِسـارُ بالكسرِ ، واليَسسَرَاتُ القَـوَائم

يُأْسِ : اليَاسُ انْتَفَاءُ الطَّمَعِ ، يقالُ : يَئِسَ واستُسيَّاسَ مـثُلُ عَجـبَ وَاسْتَعْـجَبَ وسَـخرَ واستُسخَرَ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا منهُ خَلَصُوا نَجيًا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] ﴿حَتَّى في كَـٰذَا أي سَهَّلَتْـهُ وهَيَّـأَتْهُ ، قال تعـالي : إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ﴾ [ يونس / ١١٠] ﴿ قَدْ ا يَنْـسُوا منَ الآخرة كمَا يَئسَ الكُفَّارُ ﴾ [اَلمتحنة/ ١٣] ﴿ إِنَّهُ لِيَوُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [هود/ ا ٩ ] وقروله : ﴿ أَفَكُمْ يَيْاًسُ اللَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الرعد/ ٣١] قيل : معناه أَفَلَمْ يَعْلَمُوا ولم يُرِدُ أنَّ اليَّاسَ مَوْضُوعٌ في كلامِهمْ للعلم

وإنما قَــصَــد أنَّ يَأْسَ الذين آمَنُـوا من ذلك يَقْتَضِى أنْ يحْصُلَ بعد العلْم بانْتفاء ذَلِكَ فإذَا ثُبُوتُ يَاسِهِمْ يَقْتَضِى ثُبُوتَ حُصُولٍ عِلْمَهِمْ.

يقن اليَقينُ من صفة العلم فوْق المعرفة والدِّرَايَة وأخَـوَاتهـا، يـقـالُ : علْمُ يَقِينِ ولا يقال: مَعْرِفةُ يَقِينِ ، وهو سُكونُ الفَّهُم مَعَ ثَبَاتِ الحُكُم ، وقال: علْمُ اليَقينِ وعَيْنُ اليَقِينِ وحَقُّ اليَقينِ ، وبينهـا فَرُوقٌ مَذكُورةٌ في غَـير هذا الكتاب ، يقالُ : اسْتَيْفَنَ وأَيْقَنَ ، قال تعـــالى : ﴿ ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّا وَمَــــا نَـحْنُ بمُسْتَيْقنينَ ﴾ [الجاثية/ ٣٢] ﴿وَفَى الأَرْض أَيَاتُ لَلَمُوقنينَ﴾ [ الذاريات / ٢٠ ] ﴿ لَقُوْمَ يُوقَنُونَ ﴾ [البقرة/ ١١٨] وقوله عزَّ وجلَّ : ً ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقينًا ﴾ [النساء / ١٥٧] أي ما قَتْلُوهُ قَتْلاً تَيَقَنُوهُ بَلْ إنماحكُمُوا تخمينًا وَوَهْمًا. اليم :اليّمُ البحرُ، قال تعالى : ﴿ فَالْقيه في الميّم ﴾ [ القصص / ٧] ويَمَّمْتُ كَذَا وتَيَمَّمْتُهُ قَصَدَتُهُ ، قال تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبًا ﴾ [ النساء / ٤٣ ] وتَيَمُّ منهُ برُمْحي قَصَدْتُه دُونَ غيره . واليّمامُ طَيْرٌ أَصْغَرُ أ منَ الوَرَشَانِ ، وَيَمَامَةُ اسمُ امرأة ، وبها سُمينت مدينة اليمامة .

يمن َ اليَمينُ أصَّلُه الجارِحَةُ ، واسْتَعْمَالُهُ فَى وصْفِ اللهِ تعالى فى قولهِ : ﴿وَالسَّمُواَتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] عَــلَى حَدًّ

استعمال اليد فيه ، وتخصيص اليمين في هذا المكانِ والأرضِ بالقَبْضَةِ حيثُ قال جلَّ ذكرُهُ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومُ القيامَة ﴾ [الزمر/ ٦٧] يَخْتَصُّ بِمَا بعد هٰذا الكتابُ . وقوله : ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْسَمِينَ ﴾ [الصافات / ٢٨] أي عن الناحيَّة التي كان منهـا الحَقُّ فَـتَـصُـرفُـونَنا عنهـا ، وقـولهُ : ﴿ لَأَخَذُنَّا مِنْهُ بِالْمِمِينَ ﴾ [ الحاقة / ٤٥] أي مَنْعُناهُ ودَفَعْناهُ . فَعَبّر عن ذلك الآخذ باليمين كقولك : خُذْ بيمين فلان عن تعاطى الْهجاء، وقسيلَ : معناه باشْـرَف جَــوَارحه ، وأشــرف احــواله، وقـــولُه جَلَّ ذكــرُهُ : ﴿ وَٱصْحَــابُ اليَمين ﴾ [الواقعة / ٢٧] أي أصحاب السَّعادات والميامن ، وذلك على حَسَب تَعارُف الناس في العبارة عن المَيَـامِنِ باليَــمينِ وعن المَشائِم بالشُّمالِ . واستُعيرَ السَّمينُ للتَّسَمُّن والسُّعــادة، وعلى ذلك : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَــانَ مَنْ أَصْحَابِ الْبَعِينِ فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمين﴾ [ الواقعــة / ٩٠ ، ٩١ ] وعلى هذا حُملُ :

> إذا ما راَيَةٌ رُفعَتْ لِمَجْد تَلَقَّاها عَرابَةٌ باليَمَينَ

واليَمِينُ في الحَلفِ مُستَعارٌ مَنَ اليَدِ اعْتبارًا بِمَا يَفْعَلُهُ المُعَاهِدُ وَالمُحَالِفُ وغيرهُ قال تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالغَةَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾

[القلم / ٣٩] ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [ النور / ٣٥] ﴿ لاَ يُؤَاخِدُكُم اللهُ بِاللغُو في أَيْمَانِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٥] ﴿ وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَانِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢] ﴿ وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَانَهُمْ مَنْ بَعْد عَهْدِهِمْ ﴾ [ التوبة / ٢٢] ﴿ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٢٢] وقولهُمْ : يَمِينُ اللهِ فإضافتُه إليه عزَّ وجلَّ هو أَذَا كَانَ الْحَلَفُ به ، ومَولَى البيمينِ هو مَنْ بينكَ وَبَيْنَهُ مُعاهَدَةً ، وقولُهُمْ : ملكُ يَمِينى انفَذَ وأبلغُ من قولهم : في يَدى ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ومما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور/ تعالى : ﴿ ومما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور/ تعالى : ﴿ ومولًى البيمينُ اللهِ ﴾ [النور/ أي يَمِينُ اللهِ ﴾ [النور/ أي يَمِينُ اللهِ ﴾ [النور/ أي يه يُتُوصَلُ إلى السَّعَادَةِ الْمُقَرِّبَةِ إليه .

(١) قلت : قــد جــاء هذا الحــديث بلفظ : ٩ الحــجــر
 الأسود يمين الله فى الأرض ؛ يصافح بها عباده .
 وهو حديث منكر .

اخرجه أبو بكر بن خلاد في « الفوائد » ( ۱ / ۲۲٪ ۲٪ ) ، وابن بشران في الأمالي (۲/۳٪ ) والخطيب (۲/۳٪ ) وعنه أبن الجوزى في « الواهيات » (۲/ ۱٪ ۱٪ ۹٪ ۹٪ ۹٪ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي : حددثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً .

ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا ، وقال : فيروى عن مالك وغيره من الرفصاء أحاديث منكرة ثم ساق له هذا الحديث ، ثم روى تكذيبه=

وَمِنَ الْبِمَينِ تُنُووِلَ الْبُـمْنُ يُقالُ : هو مَــمونُ

== عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وقد كذبه أيضا موسى
ابن هارون وأبو زرعة ، وقال ابن عدى عقب
الحديث: ﴿ هو في عداد من يضع الحديث ﴾ .
وكذا الدارقطنى كما في ﴿ الميزان ﴾ ، وزاد ابن
الجوزى: ﴿ لا يصح . . . وأبو معشر ضعيف ﴾ .
وقال المناوى متعقبًا السيوطى ، حيث أورده في
﴿ الجامع من رواية الخطيب ، وابن عساكر : ﴿ قال
ابن الجيوزى : حديث لا يصح . وقال ابن
العربى: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه ﴾ .

قال الشيخ الألبانى: ثم وجدت للكاهلى متابعًا ، وهو أحمد بن يونس الكوفى ، وهو ثقة ، أخرجه ابن عساكر ( ١٥ / ١٩٠ ) من طريق أبى على الأهوازى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر ابن عبيد الله الكلاعى الحمصى بسنده عنه به.

ثم رأيت ابن قستيسة أخسرج الحديث في ق غسريب الحديث ، ( ٣ / ١٠٧ ) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوف عليه ، والوقف أشسبه ، وإن كان في سنده ضعيف جداً ، فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك ؛ كما قال أحمد والنسائي .

لكن روى الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة ( ٢٧٣٧ )، والطبراني في والأوسط » ( ١ / ٣٣/ ٢ ) ، وقال : و تضرد به عبد الله بن المؤمل ، ولذا ضعفه البيهقي في الأسسماء » (ص ٣٣٣ ) وهو مخرج في دالتعليق الرغيب » (٢ / ٣٢٣ )

النَّقيبَة أي مُبارَكٌ ، والْمَيْمَنَةُ : ناحيَةُ اليَمين . وَقَرَأُ ابن أبي إسحاق ( وَيُنْعِه ) ، وهو جمعُ الناهُ عليهم من نعَمه فيها . يانع ، وهو المُدَّركُ البالغُ .

> يسوم : اليومُ يُعَبُّرُ به عن وقت طُلوع الشمس إلى غرُوبها. وقد يُعبِّرُ به عن مُدَّة من الزمان أيَّ مُدَّة كانَتْ ، قـال تعالى : ﴿ إِنَّ ا الذينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الجَمْعَان ﴾

> == وإذا عرفت ذلك فسمن العجسائب أن يسكت عن الحمديث الحافظ ابن رجب في د ذيل الطبقات ، (٧/ ١٧٤ )، ويتـــأول مـــــا روى عن ابن الفاعـوس الحنبلي أنه كان يقــول : ﴿ الحجــر الأسود يمين الله حقيقة ، بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل، وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً ، وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا.

وكان يغنيـه عن ذلك كلـه التنبـيـه على ضعف الحمديث، وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله؛ لأن التفسير فرع التصحيح ؛ كما لا يخفي اه. .

[ آل عمران/ ١٥٥ ] ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللهِ يَوْمَنْدُ ينع : يَنَعَت الشَّمَرَةُ تَيْنَعُ يُنْعًا وايْنَعَت ۗ السَّلَمَ ﴾ [ النحل / ٨٧] وقـولهُ عزَّ وجلَّ : إلى تُمَره إذا أَثْمَرَ وَيَنْعه ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] | فإضافةُ الأيَّام إلى الله تعالى تشريفٌ لأمرها لما

وقولهُ عـزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ أَتْنَّكُمْ لَنَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنٍ ﴾ [ فصلت / ٩ ] الآية ، فالكلامُ في تحقيقه يُخْتَصُّ بغير هذا الكتاب . ويُركَّبُ يومٌ مَع إذْ فَيُــقَالُ يَوْمنذ نحـو قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَذَلْكَ يَوْمَــئَذَ يَوْمُ عَسيرٌ ﴾ [المدثر / ٩] ورُبُّمَا يُعْرَبُ ويُبُّنِّي، وإذا بُنيَ فللإضَّافة إلى إذْ .

يس : قيل : معناهُ يا إنسان ، والصحيح أنَّ يس هو من حرُوف التَّـهَجِّي كـسائرِ أوائلِ السُّور :

ياء : يَا حَرْفُ النَّدَاء ، ويُسْتَعْمَلُ فَي البَّعيد وإذا اسْتُعْمَلَ في الله نحـوُ يارَبُّ فتنبيهُ للدَّاعِي أَنه بَعيدٌ مِنْ عَوْنِ اللهِ وَتَوْفيقه .

## فهرست کتاب المفردات فی غریب القرآن

| <b>ن</b>                  | صف  |                         | صفحة |
|---------------------------|-----|-------------------------|------|
|                           | 2   |                         |      |
| ١ كتاب الخاء وما يتصل بها | ۸۷  | مقدمة المؤلف            | ٣    |
| ۲ الدال وما يتصل بها      | 19  | كتاب الألف وما يتصل بها | ٧    |
| ۲ " الذال وما يتصل بها    | ٣0  | " الباء وما يتصل بها    | ٤٥   |
| ۲ الراء وما يتصل بها      | 20  | " التاء وما يتصل بها    | 98   |
| ۲ الزای وما يتصل بها      | 14  | " الثاء وما يتصل بها    | 1.1  |
| ۲ السين وما يتصل بها      | 191 | " الجيم وما يتصل بها    | 111  |
| ٣ الشين وما يتصل بها      | 70  | " الحاء وما يتصل بها    | ۱۳۷  |

## فمسرسست کتساب المفردات فی غسریب القرآن الجسزء الثسانی

|                    |      | صفحة |                         | صفحة |
|--------------------|------|------|-------------------------|------|
|                    |      |      |                         |      |
| الكاف وما يتصل بها | كتاب | ٥٤٣  | كتاب الصاد وما يتصل بها | 409  |
| اللام وما يتصل بها | •    | ٥٧٥  | " الضاد وما يتصل بها    | ۳۸۱  |
| الميم وما يتصل بها | •    | ٥٩٥  | " الطاء وما يتصل بها    | ۳۹۳  |
| النون وما يتصل بها | •    | 177  | " الظاء وما يتصل بها    | ٤٠٩  |
| الواو وما يتصل بها | •    | 774  | " العين وما يتصل بها    | ٤١٥  |
| الهاء وما يتصل بها | ·    | 797  | " الغين وما يتصل بها    | 275  |
| الياء وما يتصل بها | •    | ۷۱٥  | الفاء وما يتصل بها      | ٤٧٩  |
|                    |      |      | " القاف وما يتصل بها    | 0.0  |